converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

عان الحالي

روما وامراطوري

*منشی*رات هورپرات مهیت - شرب









## تاريخ الحضارات العام

موسوعة في سَبِعَة بجلالت بإشراف موريس كروزيه

الشرق واليوسنان القسديمة

أىندرىيە اسىمار جانىن أوببواسيە أمناذ في السوبيون أمناة متحف عيمة

رومتا وأمبراطوريتهك

جانين ا وبوايه أمينة متحف غيمة

اندربيه اليمار أستاذ في السيربون

القروب الوسطى

إداور مبدوى أستاذني الربون

القربشان السسادس عشر والسكابع عكشر

أستاذ فيبالسيربون

رولات موسنيه

القرن الشامن عشر

رولان موسينيه و أرنست لابروس أستاذ فيالسريبيه أستاذ في السربون

القرن التباسيع عشر روبيرشنيرب أبتاذ فنري فيالرابات العليا

العهتدالمعاصر موريس كروزبيه مفتش المعارف العام في فرنسا

# تاريخ الحضارات العام

بإشراف موريس كروزيه مفتش للمارف العام في فرنسا

المجلدالثاني



# ستاریخ الحفسالات العسکام روما وامبراطوریتما

تأليف

جَانين أوبوايه أمينة منحف غِيمه أ**ئندرييه إييمَار** أستاذ في السودبون

نقسكه الحالعربية

فؤادج. أبورييان

ف َريدم . داغر

منتقورات عودات سبيروت - سباريس جيع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لدار منشورات عويدات بيروت ـ باريس بموجب اتفاق خاص مع المطبوعات الجامعية الفرنسية Presses Universitaires de France

#### مسدخل

ما وقعت عيناي يوماً على موسوعة « تاريخ الحضارات الدام » في مجلداتها السبعة وهي التي ظهرت أصلاً بالفرنسية ، عن «المطبوعات الجامعية الفرنسية » في باريس حتى تولتني نشوة من الغبطة تمنيت معها ان يلهم الله ناشراً يتولى نقلها الى لغة الضاد فيمنة المكتبة العربية ، ولا سيا باب التاريخ منها ، عرجع هام من مراجع التاريخ العام تناهك فريق من كبار الاخصائيين وأعلام اساتذة التاريخ في جامعات فرنسا على وضعه على مثل هذا النحو الآسر من العرض والتركيز والتأليف هو أقرب الى تحليل حوادث التاريخ وتعليلها وفلسفتها ، من السرد المسط.

وما كنت لأقنط ، وانا أستسلم لهذه الاماني العراض والرؤى العذاب ، في ارب يقيض الله لاحدى دور النشر في لبنان فتضطلع بهذه الرسالة وينقطع لها بالرغم بما دون هذا العمل من صعاب وأعباء : مادية وأدبية ومالية ، وروحية وثقافية وتقنية ، لا بدمن التغلب عليها ، من ناشر عربي يعرف قيمة الكتاب ، متبين لأهميته ، مؤمن برسالته التثقيفية والتهذيبية ، لا بهساب المصاعب فيلقاها بصدر عامر بالايان ، اقتناعاً منه بأهمية هذا العمل الذي ندب له نفسه .

الثقافة العربية في عصرنا هذا ٬ ووجوب تزويد مكتبتنا العربية ، بكتب ثمينة ، دسمة متعافية، رزينة ، رصينة ، إما وضعاً وتأليفًا، واما نقلًا وتعريباً عن اللغات الاجنبية . واخذنا نستعرض معاً هذا التيار الجارف والفيض العارم من الترجمات النجاف تلفظها المطابع ودور النشير في العالم العربي وتنزلها الى الاسواق ، بحيث أصبحت المترجمات اليوم ٩٠٪ من مجموع انتاج العصر في العالم العربي اليوم وأكثرها هشيم من سقط المتاع بعد ان كان تهشيمًا للأصل ، تحقى عليك معالمه لما في الترجمة من تلاعب وتفيير وتعديل وتحريف واجتزاء ، في عملية عبث وسطو، دونما رقيب او حسيب. وبعد ان امتد الحديث بيننا نستعرض معا حاجات ثقافتنا العربية والرضع المؤسف الذي تتردى فيه حركة الترجمية اليوم ، في العالم العربي ، اذ بصاحبي يسد د نظره الي ويسأل قائلا : « هل تعرف الموسوعة التاريخية « تاريخ الحضارات العام » التي صدرت تحت اشراف موريس كروزيــه ? – فقلت نعم ، وهي عندي في مكتبق الخاسة » . فقال : « وما رأيك في أمر ترجمتها الى العربية ? » . فقلت : « حلم جميل « انما دونه خرط القتاد » اذ ان نقل موسوعة تاريخية على مثل هذا الاتساع تتألف من سبعة مجلدات ضخمة كل مجلد يزيد. . على تمانمائة صفحة ويبلغ مجموع صفحاتها ٥٦٠٠ صفحة ليس بالأمر اليسير . ان مشروعاً على هذه الضخامة ، يقتضي له شرائط عديدة منها فريق مصطفى من النّقلة والمترجين يجيدون العربية والفرنسية متخصصين بالتاريخ ، ونفقات مالية طائلة، وجلد مرير ومعاناة موصولة ، وفوق هذا ، والى هذا كله، قلب عامر بآلايمان الحيي ، المحيى ، والغيرة النيرة على الثقافة العربية » . قلت هذا وتفرست في صاحبي فاذا بعمنيه تشعان نوراً وإعاناً وصدق عزمة .

وها هو المجلد الثاني من هذه الموسوعة التاريخية يطل على القارىء العربي بعد ان رحب

بحرارة ، بمطلع المجلدالاول ، في اواخر السنة الماضية ، رافلاً بمثل هذه الحلة القشيبة من الاخراج الحفي ، بعد ان بذل في سبيل اخراجه ، ما بذل من عناية وسهر وصبر طويل وبذل كريم . يشهد الله ، وهو خير الشهود ، على ما رافق ترجمة هذا الكتاب من جهد وحرص على الاصل والدقة في النقل ، بحيث يمكن ان نؤكد للقارىء الكريم ان كل كلمة في الاصل الفرنسي نقلت الى العربية بعبارة سهلة صحيحة رشيقة ، دونما ركاكة او عجمة او تعقد. ولا شك عندنا في ان النقد العلمي سيقول كلمته في هذا العمل بحيث يعرف الناس ما استنفذ اخراج هذا السفر من جهد وسهر وعناية ليخرج على مثل هذا النحو من الدقة والضبط ، وهي من بعض الصفات التي تحلت به منشورات دار عويدات ، في بيروت ، وما تفر دت به .

يطيب لنا أن ننوه هنا ببعض ما لقي الجزء الاول من هذه الموسوعة من ترحيب النقد الادبي له . فقد نشر اديب فلسطين المشهور الاستاذ عيسى الناعوري، وهو في الطليعة من رجال الفكر والادب في الاردن ، اليوم ، كلة في مجلة « الاديب » الغراء، في عدد يوليو ١٩٦٤ ، في الصفحة ٥ - ٥ - ٢ ما يلي مخاطباً صاحب الدار الاستاذ احمد عويدات :

ولقد زو "دت المكتبة العربية بهذه الآثار العلمية النفيسة ، في ترجما في أمينة ، واهية ، لا تختلف عن الاصل في غير الحروف التي كتبت بها ... وأنا أعلم انك تقوم بهذا الجهد الكبير الضخم منفردا ، وأعرف ما تلاقيه في ذلك من عناء متواصل ، ومن سهر طويل ، وما تبذل فيه الى جانب الجهد والعرق والسهر ، من مال ، ومعرفتي هذه تضاعف من تقديري لعملك ومن اعجابي الكبير به . ويزيد من اعجابي وتقديري ، ذلك العمل الضخم الجبار الذي انصرفت اليه اخيرا ، بكل بذل وتضحية ، وهو توليك نشر موسوعة « تاريخ الحضارات العام » الذي اصدرت الخيرا ، بكل بذل وتضحية ، وهو توليك نشر موسوعة من القطع الكبير ، وفي حلة رائعة من الاناقة من الاناقة الدالة على شدة عنايتك بالكتاب ... وهو كتاب جدير بعنايتك واهتامك حقا . وانا ارجو غلسا ان يعينك الله على انجاز جميع أجزائه . فهو ثروة نفيسة للمكتبة العربية التي تفتقر الى مثل هذا الآثر الضخم الجامع ، وآمل ان يجد عملك من تقدير المؤسسات الثقافية العربيسة والقراء ما يكافىء جهدك المبارك وخدمتك الجليلة . اقول هدذا ، وانا اذكر ان الجهود المخلصة يندر ان تجد من بهتم بمكافأتها ، وتشجمها ...

عندكم في لبنان جوائز أصدقاء الكتاب ، ولكن الناشر المجتهد المحلص لا ينال شيئاً منها كا ينال المؤلف . ان الجمعية تعتبر المؤلف وحده من «أصدقاء الكتاب» . . . لا ادري . ولكنها لا تعتبر الناشر مثل ذلك . فليتها تهثم بالناشر اهتامها بالكتاب والمؤلف ، لأراك تنال من تقديرها ـ وهو أضف الايمان ـ ما يثلج نفسك ، ويشجعك على المضي في الدرب النبل الذي تسلكه مجاهداً مؤمناً بقسمة العمل الذي تؤديه لأمتك ، .

بیروت فی ۱۹۶۱/۷/۳۰

واقتسم لالكأول

الغرب ووحدة البحر المنوسط



تناولنا في الجسل الاول من هذه الموسوعة الكلام في حضارة الشرق الادنى الى بزوغ النصرانية . فعلينا الآن ونحن نتعرض لدراسة الغرب ، ان نعود القهقرى قليلاً الى الوراء ، ما يقرب من ألف سنة .

التوقيت الذيات وتوقيتها التاريخي التوقيت الزمني هو قوام التاريخ وهيكله . ولذا كان من اولى واجبات المؤلف ان يراعي أحكام هذا التوقيت ويأخذ باصوله المرعية . إلا" ان التاريخ سلسلة متلاحقة الحلقات ، قوامها ترابط الوقائع والماجريات على اختلاف انواعها . فالقضايا التي يثيرها ، تنوء عن الحلول المرتجلة . فاذا كانت معرقة الاشياء من الامور التي لا بد منها ، فتفهم الوقائع ، وفعصها ، وتحليلها ، اجدى للمرء وادعى . والحال ، ان تفهم الحضارة واكتناه جوهرها لا يستدعي الوقوف على المدنيات التي عاصرتها الا بنسبة ما كان لها من اثر بارز في هذه الحضارة . هنالك شعوب ينتظمها مدى جغرافي واحد ، الا انه قد لا يقوم بينها علائق وصلات ، وان قام شيء من هذا فمن ذلك النوع السطحي . وهذه المؤثرات قد لا يكون لها من الشأن الا بمقدار ما هي ذات اتجاه معين . هنالك مدنيات معطاءة ، تعطي المغير ، الكثير من ذاتها او من ذات يدها ولكن قلما تأخذ هي منه او تقبس عنه . ذلك هو في الفير ، الكثير من ذاتها او من ذات يدها ولكن قلما تأخذ هي منه او تقبس عنه . ذلك هو في ألي الناس النظر اليها وذلك لما لها من الاعراف والتقاليد التي يقدسها المريدون والأتباع . وهذان المدلولان اللذان لا بد من ان يتوفرا معا ، هما شديدا الاتصال بعضها ببعض ، الا ان وهذان المدلولان اللذان لا بد من ان يتوفرا معا ، هما شديدا الاتصال بعضها ببعض ، الا ان ترابطها المنطقي المكين لا يقوى على الثبات والاستمرار اذا ما انفصل احدهما عن الآخر .

هذا هو بالفعل وضع مدنيات الشرق الادنى الغابرة بالنسبة الغرب ، اذ اننا نشاهد بعض هذه المدنيات قاعًا قبل عام الغرب ، اذ اننا نشاهد بعض هذه المدنيات قاعًا قبل عام الغرب ، وليس في غربي البحر المتوسط كله ما يمكن مقارنته بها ، ولو من بعيد. وهذه المدنيات تستمر اجيالاً متطاولة ، متعاقبة ، حية ناشطة ، دون ان تجدد من شبابها الا ما ندر ، لا تشعر او قلما تشعر بالقوى الجديدة والمؤثرات المطلة من البلدان المجاورة حتى في حال بسط سيطرتها عليها ، فكيف بها تنفتح لمؤثرات بعيدة تعمل بالواسطة ? اما مدنيات الشرق الادنى التي هي احدث عهداً بما سبقها على رقعة الشرق عامة ، فهي لا تقتبس ولا تأخذ الا بما تقدمها من المدنيات الغابرة . فليس في الغرب المتأخر في نظرها ما يدعو للقبس والتقليد .

فالمدنية اليونانية بنوع خاص ، لا ترى في الاقطار الواقعة منها الى الغرب ، سوى اراض

تصلح للاستعار والاستثار ؛ تقع عليها كلما سنحت منها الظروف ومكنت لها صروف الدهر ؛ فترسل اليها الجوالي في اثر الجوالي بالمدد الكاني ، والا قنعت منها باستغلالها تجاريا بالحصول على محاصيلالارض فيها، او بجعلها سوقًا 'تنفئق فيها مصنوعاتها وما تحمله اليها من سلع وخرضاوات. وما عدا ذلك ، فلا ترى في هذه الاقطار شيئًا يستحق الاهتمام له او المحافظة عليه ، فهي بالفعل لا تأخذ شيئًا منها . فهذا الشرق المترامي الاطراف ، المتعدد الثروات ، الحير للعقول بما بلغت اليه حضاراته من الرفاه والنعمي ، الآخذ بمجامع القلوب بما حقق من انجازات جبارة، والمسيطر على العقول بما بلغت فيه الاديان من العقائد ومناسك العبادة والاحتفالات السامية والذي يفرض الاحترام الشدة اطلاعه على اسرار الطبيعة ومعمياتها اهذنا الشرق، عرف منذ عهد بعيد أن يشبع ما في الأغريق من عطش الى المعرفة ، ومن توقى شديد الى الاطلاع على الحضارات الاجنبية . فاي داع بعد هذا ، يحفزهم لعمري ، على الاقتباس من قرطاجة مثلًا ، بينا تكون صور على قيد بضع مراحل منهم ? وتروي بعض المصادر التاريخية ان الاسكندر الكبير ، كان يجتر ، قبل وفاته بقليل؛ فكرة القيام بحملة واسعة تحمله ورجاله ، بحركة التفاف حول القارة الافريقية او عن طريق مصر وقرطاجة ، إلى اعمدة هرقل ( جبل طارق ) ليعود منها إلى اليونان عبر شبه إيبيريا ( اسبانيا ) وغاليا ( فرنسا ) وايطاليا . فلو صح الحلم واستطاع العاهل المقدوني تحقيق ممالم هذه الصورة الجغرافية التي ارتسمت في ذهنه وطالما راودت خياله الجموح ، لعاد ذلك على الحضارة الهليلية بخصائص وبميزات غير التي طبعتها ففردتها. فلوكان هنالك أمرؤ ما ، يستطيع الكشفءن افكار مخبوءة يمكن الانتفاع بها في الغرب المخشوشن المكان هو الاسكندر نفسه الذي عرف ان يكشف ما خفي من مخبوءات الفكر والعلم والثقافة حينًا اجتاحت جحافله بلاد ايران الشاسعة . الا ان خلفاءه الذين لم يكن بينهم من يدانيه ، من بعيد او قريب ، نبوغاً حربياً ولا ثقافيًا؛ قيموا خاملين في الاراضي التي دوخها لهم ؛ واستكانوا الي ما قيضت لهم الاقدار من ملك وسلطان ؛ فاقتصرت الحضارة الهلينية على التمكين للدوابط التي اقامتها من قبل الحضارة الاغريقية في دوريها البارزين من تاريخها القديم والكلاسيكي العتيدُ .

غير ان عدم الاخذ لا يمنع العطاء، وبالفعل هنالك عدد من مدنيات تأثير الشرق المترب الشرق الادنى امدت او، بالاحرى ، شجعت المدنسات الغربية

الناشئة ، على الاخذ والقبس . فقد قامت في افريقيا تجاه المضيق الذي يفصل بين حوضي البحر المتوسط ، مدينة قرطاجة ، احدى انشاءات مدينة صور . والوجود الاغريقي الذي قام في الغرب ممثلاً بهذا العديد من المستعمرات اليونانية التي ازدهرت في جنوبي ايطاليا وجزيرة صقلية ، تبلور عن كتلة من الجوالي اليونانية زخرت حيوية ونشاطاً ، كاقد م العديد من هذه الجوالي اليونانية في جنوبي غاليا وغربي اسبانيا وجنوبيها . فالشرق السامي والايجي بعث الى الغرب بجاليات اخذت تنتظم على شاكلة المدن الام التي انشطرت عنها ، واقتصرت في تكينها بالحيط الجديد على الحد الادنى . الا ان هذه المجتمعات الناشئة في تربة جديدة وبيئات جديدة ، أثرت

عميقاً بمسلكها وتصرفها ، في غير جهد ولا عناء ، على الشعوب التي عاشت بينها ، وذلك بما كان المحضارة التي تحملها وتنعم بها من سمو وعلو شأن ، فنشرت حولهــا شيئاً من النظم السياسية . والاقتصادية ، التي كانت تأخذ بها وتعتمدهـــا في عيشها ، كما نشرت الكثير من الاعتقادات والافكار والاذواق والاعراف التي قال بها سكان هذه المستعمرات وساروا عليها .

وقد حدث الى جانب هذا كله ، بفضل هذه الجوالي اليونانية ، تأثيرات تمت بالمداورة ، أي بمعزل عن وجود ممثلي هذه المدنيات، اذ قام الاغريق والقرطاجيون بدور الساسرة . وبواسطتهم عرف سكان الغرب ، اذ ذاك ، وجها من وجوه الشرق اكثر انطواءً من المألوف ، واقل تعبيراً . وليس من الضروري القول مع القائلين ان الاتروسك جيل جاء اصلاً من آسيا الصغرى ، لندرك كيف ان الفن الاتروسكي ، كصنوه الفن الاغريقي القديم ، مر بدور « متمشرق » .

والحق يقال ان هذين العاملين ليساعلى قدم واحد من المساواة. فالواحد منها يستخف بالفعل، بالآخر ويزدريه حتى في الحالات التي تقبس فيها مدنيات الشرق الاوسط من الغرب . فجذورها لا تدعر قولا توغل الافي تربة شرقية . فهي لا تختار نماذجها ولا تتخير عناصرها المقومة الا من الشرق . والامر الذي لا يمارى فيه قط ان يعض هذه المدنيات الشرقية تتطور بخطى حثيثة قلما عرفت مدنيات الغرب مثلها ، بعد ان عرفت كيف تفيد من ظروف اكثر ملاءمة ، ومن التقدم الذي حققته المدنيات التي سبقتها الى الوجود في سلم الحضارة ومضار الحياة . وهكذا قدمت هذه المدنيات العالم البعيد عنها نماذج يستلهمها ، وصوراً يترسمها وينسج على منوالها عندما يستيقظ عنده الوعي وتستشرى فيه الحياة وتندفع نحو الخلق والابداع . ففي الحين الذي عندما يستيقظ عنده الوعي وتستشرى فيه الحياة وتندفع نحو الخلق والابداع . ففي الحين الذي الذي الخياعات بين المثل التي جعتها وألتفت بين المثل التي اخدتها عن بلدان الشرق الادنى عمدت الى صهر هذا كله في إلفة مثالية كان لها من شديد الوقع ما سحر مدنيات الغرب الناشئة ، فراحت تتكيف به وتتأثر معه بعيداً ، حتى عندما رأت الحد من هذا التأثير ، والصمود له والوقوف في وجهه .

ومع ذلك إيانا والمفالاة . فالكلام عن شرق رائد وغرب سائر في ركابه ، وعن شرق مهذ"ب معليم ، وغرب متتله له ومقتبس منه ، يذهب بالكثير من مفارقات المعنى والمدلول . فالغرب لن يفقد أصالته في هذا القبس ، بل الامر على عكس ذلك تماماً . فبعد ان دقت هذه الاصالة طويلا واسترقت ، واحت هذه المدنيات تعيد منها صلابة العود ، عندما دب اليها رسيس الحياة وجاش فيها النشاط من جديد ، في مطلع العهد المسيحي ، الى ان قضت الاقدار على هذين العالمين بالانفصال والسير كل منها في اتجاه مستقل معاكس . فالى هذا التاريخ كانت حركة القبس ناشطة بإستمرار ، ولا سيا في الحقل الثقائي . ففي هذه الملاحظة كفاية لتبرير الفارق الزمني ناشطة بإستمرار ، ولا سيا في الحقل الثقات هذه الموسوعة التاريخية . فقبل قيام الامبراطورية الرومانية ، كانت مدنيات الشرق الادنى ، تكفي نفسها بنفسها ، وتتعارف فيا بينها وتتفام الرومانية ، كانت مدنيات الشرق الادنى ، تكفي نفسها بنفسها ، وتتعارف فيا بينها وتتفاهم

قبل ان تتعرف الى مدنيات الغرب ، الا ان العكس لا يصح مطلقاً . فعبثاً نحاول فهم مدنيات الغرب ما لم ندرس مدنيات الشرق ونطلع عن كثب ، على تاريخها الجيد .

وحدة سابقة لاوانها في الشرق الادنى وانقسام مستمر في الغرب

من المفارقات القائمة بين الشرق والغرب مفارقة لا ترتبط بشيء بالسابقة ، اذ ليس ما يرغم المجتمعات الغربية ولا ما يجبر المدنيات على التطور والسير بها نحو الوحدة . ففي

اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الثالث قبل الميلاد استطاع الاسكندر إنشاء وحدة سياسية واخط عليها خلفاؤه من بعده و تألفت مقوماتها من هذه الاقطار التي لعبت شعوبها و بصورة مباشرة و فعالة ورراً بارزاً و رئيس عارضاً في تاريخ الشرق الادنى . وفي ظل هذه الوحدة السياسية برزت مدنية موحدة هيمنت على الشرق بكامله وطبعته بطسابعها . فالشرق الكلاسيكي و لم يعد مجرد صيغة او صورة من خلق المعلمين و متقطع الاوصال الجغرافية . فقد اصبح هذا الشرق الواحد حقيقة واقعية وحية و نابضة لها ككل كائن حي و شوائبها كال مجتمع بشري قائم و نوقصه . ولهذه الوحدة المتحيزة و من الكيالات ومن الملء ما يتضاءل حيالها حكل ما قام او عرف من نظائرها في التاريخ و من قبل .

والحال؛ فقد شهد الغرب، في هذه الحقبة قيام مدنيات لا يمكن تجاهلها، او التغاضي عنها . مع اس بعضها شاخ واندثر ؛ الا ان القوى المبدعة في هذا الغرب لم تنضب يوماً ولم تجف ولم تصب بالعقم او القحط . فاذا كانت حضارة الاتروسك الزاهرة ؛ قد غلقها التاريخ ولفها بقمط النسيان ؛ مع ان عهدها لا يزال في الخواطر طريا ؛ وفي مرأى العين ؛ فعدنية قرطاجة هي الاخرى ؛ في أبّان زهوها وازدهارها ؛ وروما بدورها ؛ قطعت ؛ في هذا السبيل شوطا بعيداً ، بينا يؤلف الغاليون ، من ناحيتهم ، قوة مادية هائلة بالرغم بما يعتورها من قلة التنظيم ، بعثت الفزع والرعب ببطشها وبأسها . وليس ما يحول دون بلوغها يوماً من الايام التنظيم المرتجى ، فتصبح إذ ذاك ، بالفعل ، بعبعاً يخشى شره . ففي الوقت الذي تمت فيه وحدة الشرق الادنى ، نرى الغرب شتيتا ، متقطع الاوصال ، موزعاً بين مدنيات متباينة ، تفاوتت درجة تطورها ، واختلفت حيويتها باختلاف منطلقها عبر الزمن . فوضع الغرب آنذاك ، شبيه من جميع الوجوه ، بالوضع الذي كان عليه عالم شرقي البحر المتوسط ، قبل ذلك بنحو ستة او سبعة قرون ، مع انه ليس وراء ماضي الغرب الذي غبر وانقضى ما يمكن مقارنته ، من قريب او من بعيد ، بهذه المدنييات التي زهت وازدهرت في مصر ، وبلاد ما بين النهرين ، وحوض بحر او من بعيد ، بهذه المدنييات التي زهت وازدهرت في مصر ، وبلاد ما بين النهرين ، وحوض بحر إيجه ، وما بلغته من تفوق عظم .

وحدة البحر المتوسط لحساب ورما

ومع هذا ، وبالرغم من هذا ، فالمستقبل يفتر عن بسمة عريضة للغرب ، اذ ان الحصيلة الكبرى التي عادت بها الحقبة التاريخية التي ينتظمها القسم الاول من هذا المجلد ، هي إعداد وحدة أشمل واوسع ، بالرغم من عدم

دخول بلاد ما بين النهرين وايران فيها . إلا انها لعمري ، وحدة سياسية لا غير . الا ان الوحدة المدنية او الحضارية لن تتم بالسرعة ذاتها مع ان عوامل اليسر لا تنقصها . ولا بد ، والحالة هذه من حدوث واحدة من هاتين الوحدتين ، فيتاح للأخرى ان تخلق لنفسها الأطر والخلاكات التي لا بد منها للتطور والتقدم . فالفتح المظفر المبين الذي حققه الاسكندر من قبل ، مهد لطلوع المدنية الهلينية . أما الفتح الاكبر الذي قامت به روما فهو الذي مكن من تحقيق الوحدة القوية التي عرفتها الامبراطورية الرومانية في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد .

علينا أن نقول بالحتمية التاريخية ، هنا ، إلى الحسيد الأبعد ، إلى ما وراء الحدود التي يبلغ اليها منطق المؤرخ ، فنقرر ان الغرب كُتِّب له لعب هذا الدور ، وقدُّد ر له السير في هذا الاتجاه . ومصير كهذا ؟ هو من فعــل عناصر بشرية ؛ مختلفة العروق ؛ بعضها شرقي الاصل · والنشأة ، كقرطاجة مثلًا . والغرب في هذا السير المقدور غير مدين لأية هبة أو نعمة مجانية من الطبيعة ، وذلك بمــا ركز فيه من غرائز وخصائص مفرِّدة. قد يردِ بعضهم بروز الغرب وتجليه وتساميه الى ما فيه من قوى وقدرات ناشطة ، بينا أخذ الشرق يعاني أوصاب الشيخوخة . انها لعمري ، نظرة فاسدة لنشأة الشعوب يناهضها حينًا مائة دليل ، ويجرحها احيانًا ألف دليل ودليلٌ . ولعل أقربهــا طراً على الاطلاق الى الصواب ، حكاية الفتح الروماني . فمن أليف هذه الحكاية الى يائها، ومن بابها الى محرابها،للمفاجأة ولغير المتوقع ، دور حاسم . صحيح ان المفاجىء والطارىء وما ليس في الحسبان ، عنصر ملازم لواقع الحرب وللأحلاف العسكرية والسياسية . فاذا ما استعرضنا التفاصيل ونظرنا ملياً في ماجريات التاريخ، وُجِدنا ان اكثر من حلف واحد، وان اكثر من موقعة حربية واحدة ، كان مصرهما في كف عفريت او في ضمر القدر الجهول. هنالك أمور تصدم منطق موقعة او معركة حربية صدماً عنيفاً . فبينا القدر المجهول يكتنف وضمًا حربيًا او ظرفًا سياسيًا ، ترى الدولة نفسها مرغمة على التدخــل عسكريًا. في اليونان مثلًا أو في آسيا الصغرى ، قبل أن تظهر نتائج الاعسال الحربية التي تنهض بها ضد قبائل أسبانيا والليغوريين الاشداء البلُّس ، فتنشىء روما ولاية لها من غالبا الجنوبية تشد بهــــا بين اوصال ولاياتها في ايطاليا وبين الفتوحات التي دوختهـــا جيوشها المظفرة في اسبانيا ، من نحو قرن ونصف ، وذلك بعد عدة سنين من انشاء ولاية مقدونيا وآسيا الصغرى . وفي سياسة روماً ، الداخلية منها والخارجية ؛ على السواء ؛ اكثر من مثل نضربه لك ؛ يريك كيف ان كثيراً من النتائج التي امكن لروما اعتبارها نهائية ، كادت تصبح موضوع شك وتردد ، كا كان من شأنها انتجمل مستقبل البلاد كله في خطر ماحق. بعد هذا ؛ يصح ان نتساءل: هل كانت الوحدة الرومانية لتتم ? ، وبمثل هذه السرعة ? ، وعلى مثل هذا النطاق الواسع ? ، ولحساب رومــــا الذات ? قد يكون مجازفاً مغروراً من يجيب بالايجاب عن هذه الاسئلة المحرجة .

فالقوى والعوامل الخفية التي تتحكم بمصائر الدول والشعوب ، هي الني جــــاءت بالجواب

القاطع الجازم ، فقدمت لنا صورة لا شبيه لهـا ولا نظير ، من الرقي والتطور الذي بلغته الانسانية في عهد روما ، كارب له من النتائج العظيمة الضخمة ما لم يسبق التاريخ ان سجل مثلها او عرف ما يضاهمها .

علينا ان نستعرض تباعا ، بعد ان عرفنا العناصر الشرقية التي لعبت هنا دورها البارز في هذا المصير، والعناصر الغربية التي شاركت فيه ، اقوام الاتروسك الذين افاضوا على ايطاليا عدنية سطع نجمها عاليا ، وقرطاجة، هذه المدينة الشرقية النشأة التي انشأها الاستعار الفينقي في الغرب ، والغالمين الذين هدد تدويخهم بالقضاء على معالم روما الناشئة ، واخيراً روما التي ارست قواعد المبراطورتها على حوض البحر الابيض المتوسط.

#### الحكتاب الأول

# المغلوبون على أمرهم

### لانفصل لالأولاب

### مَدنيَّة الْأتروسك ETRUSQUES

شعور الانسان وتحسسه بامور السياسة يفوق كثيراً تحسسه واهتهامه بالمسميات الجغرافية. لناخذ ، مثلا ، اغريقيا متوسط الثقافة من معاصري بركليس . فهو يعرف معرفة تامة الله الدول والمالك تنمو وتتطور ، ثم تهرم وتشيخ وتنقرض عن وجه الارض . فهو يسلم مقتنعاً ان بالامكان قيام سيطرة على البحر المتوسط قوامها جنود وموظفون اداريون من اصل ايطالي ، مثلا . الا ان صاحبنا هذا يجهل تماماً ان المصطلحات الجغرافية ومدلولاتها عرضة للتبدل والتغير والتطور . فاذا ما قام احدهم وقال له: ان بعد اربعة قرون تطلق كلة ايطاليا ، على شبه الجزيرة التي تقع بين البحر الادرياتيكي والبحر التيريني وجبال الألب ، لكان وقع هذا الكلام عليه اشد من وقع الصاعقة . فالاغريق عرفوا هذا المصطلح الجغرافي واستعملوه بعد ان عليه اشد من احدى اللهجات المحكية الوطنية المستعملة في هذه الرقعة من الارض ، دون ان نعتمد في اثبات ذلك مصدراً اصيلا نعول عليه وناتم به . الا ان هيرودوس اطلق هذا اللفظ نعتمد في اثبات ذلك مصدراً اصيلا نعول عليه وناتم به . الا ان هيرودوس اطلق هذا اللفظ توسع مدلول هذا المصطلح ، في المجال اليوناني اولا ، ثم في المجال الروميانية ، بالنظر لصروف توسع مدلول هذا المصطلح ، في المجال اليوناني اولا ، ثم في المجال الرومياني ، بالنظر لصروف الفتوحات والمؤسسات الرومانية المتنالية . وقبل عهد يوليوس قيصر بقليل ، اي بعد منتصف القرن الاول ، قبل الميلاد ، اطلقت كلمة و إيطاليا » على شبه الجزيرة المعروفة بهذا الاسم اليوم ، افيها سهل البو ، آم في الميا الألب .

وهذا التطور في مدلول المصطلح المذكور يمكن اتخاذه رمزاً. ففي الوقت الذي بلغت فيه الحضارة اليونانية اوجها من الازدهار والتجلي ، لم تكن ايطاليا بعد « تعبيراً جغرافياً » . فقد استوطنتها شعوب وقبائل مختلفة الاصل والعرق ، تتكلم لهجات متباينة الحلا وفصلاً ، وتسيرعلى نظم حضارية متباعدة . فالى الحين الذي جعلت روما حقيقة واقعية لهذه البلاد ، لم يكن لايطاليا سوى وجود فكري او عقلي ، في عرف الاغريق ، حتى ان الايطاليين انفسهم الذين لم بكونوا

ليعنوا الا بشؤونهم الخاصة الم يكونوا ليفقهوا لجغرافية بلادهم معنى ولا يرون لها اية وحدة طبيعية. الا ان شعباً واحداً من شعوب تلك البلاد، لعب دوراً بارزاً في تاريخها. فكل الدلائل تشيرالى ان حضارة زاهية قامت فيها وازدهرت، وان فكرة وحدة البلاد او توحيدها قد تكون جالت في خواطر هؤلاء القوم واتجهوا في تحقيقها الاتجاه السوي. فها كان يطل القرن الرابع قبل الميلاد حق دأينا الاتروسكيين يخلون مسرح التاريخ ويغيبون عنه الى الابد.

### ١ ـ تاريخ ايطاليــا القديم

قضية سكان شبه الجزيرة الايطالية وعهد ما قبل التاريخ فيها، هي مشكسلات غامضة متفابكة من الامور التي تثير مشكلة دقيقة ليس هنا مجال البحث فيها

طويلا . فبقطع النظر عن المعلومات الضعيفة الوجيزة المتضاربة فيا بينها والمستمدة من مؤرخي اليونان المينا ان نعول هناعلى ما يمدنا به علم فقه اللغة وعلم الآثار الايطالية . الا انها معلومات اعجز من ان تزيل الابهام والغموض الذي يكتنف هذه القضية . . ففي الوقت الذي نرجو ان نفيد كثيراً في المستقبل من علماء الفيلولوجيا انرى اعلى عكس ذلك تماما المعلولوجيا الزيدون الامور تعقيداً بالآراء المتضاربة التي تثيرها نتائج الحفريات والتنقيبات الاثرية التي يقومون بها والتي بنى على نتائجها العلماء الآمال العريضة . لا مراء انهم عولوا كثيراً على الطقوس يقومون بها والتي بنى على نتائجها العلماء الآمال العريضة . لا مراء انهم عولوا كثيراً على الطقوس ولينية ومناسك العبادة واتخذوا من مراسم دفن الموتى وحرق جثثهم دليلا بميزاً لبعض الشعوب ولبعض الخضارات . ولما كنا هنا اوالحق يقال المام جهل فاضح للمناطق والادوار التاريخية المتعاصرة المناطق والادوار التاريخية المتعاصرة المورية الرومانية عن النامن ان نقتصر في حديثنا على العادات المعمول بها العمدات عنه العادات المعمول بها المعمول المناطق والادوار التاريخية التعامرة التورية الرومانية عين تغليرات من الصعب تعليلها وهي تغييرات استمرت حتى بلغت صميم الامبراطورية الرومانية عين تغليرات عادة دفن الموتى وساد العمل بها .

والشيء الوحيد الثابت والاكيد معا، هو تنوع عناصر السكان في البلاد، الامر فسينساء عنصريـــة الذي يحدو بنا للنظر اليه نظرة عجلى دون ان نتمرض بكلمة للاتروسك وللقضايا التي يثيرها الوجود الاتروسكي .

نجد الى الشال الغربي من ايطاليا، والغرب الاوسط من صقلية وجزيرتي كورسكا وسردينيا، عناصر الثوغرافية قديمة محافظة . ومن الحكمة وحسن الفطن ان ننعتها اجهالاً بـ « شعوب البحر المتوسط ». وبالرغم من المسميات المختلفة الني اطلقت عليها عبر التاريخ القديم ، وكالليغوريين » الذي 'عرفت به الاقوام التي كانت تحتل ، حتى اواسط القرن السادس قبل الميلاد، منطقة اوسم بكثير من المقاطعة المعروفة اليوم بمقاطعة « ليفوريا » اذ كانت تشمل جانبا كبيراً من ايطاليا الشهالية حتى حدود جبال الألب ، يبدو من الراجح ، ان هنائك وشائج عرفية بين هذه الاقوام و « الايباريين » دون ان يتمكن علماء اللغات الذين يعنون بدراسة الاسماء ، من الوصول الى نتائج تحوز الاجماع .

وهذه الجاعة البشرية التي هي ولا شك، اقدم العروق البشرية لتي أهلت بها ايطاليا، لا بد ان تكون اكتسحت ايطاليا برمتها . والظاهر انها اضطرت الى الانطواء على نفسها والانكاش الى الغرب امام ضغط الهند الاوروبيين الذين كانوا يسيطرون : على الشهال الشرقي والقسم الاوسط، والجنوب، من شبه الجزيرة الايطالية ، كا سيطروا على النصف الشرقي من جزيرة صقلية . وقد اصطلح المؤرخون على تسمية هؤلاء القادمين بـ « الايطاليك »، بالنظرلاتساع رقعة سلطانهم . فالهند الاوروبيون ، مصطلح فيلولوجي او ألسني ، يتميزون عن اسلافهم الذين حلوا محلهم ، بالوشائج التي كانت تشد اللهجات التي كانوا محكونها . فبدلاً من ان يكو وزا كلاً متجانساً ، الفوا عدداً من البطون والافخاذ ، بينهم ؛ الفينت ، والأمبريون ، والسابئز واللائين والسمنيين وغيرهم . ونرى هؤلاء الاقوام في اواخر الألف الثاني ، يستقرون نهائياً حيث نجدهم منذ ظهور

الطور التاريخي، الا انهم دخلوا ايطاليا بوجات متنالية ولربحا دخلوها من نواح متعددة . وبعض هذه القبائل استقرت على الساحل الشرقي، بينها وبين الايلتيريين اواصر متينة تحملنا على الاعتقاد انها انحاجات عبر البحر الادرياتيكي . ويدور جدل بين المؤرخين، حول ما اذا كان دخل البلاد، من الطريق ذاته، اقوام اخرى، وما عسى ان تكون، ولربما دخلوها من الشال عبر مقاطعة فريول، او من الشال، عبر جبال الألب .

والى جانب هذه العناصر البارزة من سكان البحر المتوسط، والايطاليك، انضمت فيا بعد اقوام اغراب غزت البلاد بعد حين . ويرى المؤرخ اليوناني توسيديدس ان قبائل « الألم » ، التي



الشكل ١ ـ نخطط تيراماريه دوكستيلازو دي فونتنسلانو في ولاية بارما ، وفقاً للحفريات التي جرت في اراخر ألقرن التاسعشر والتي يتضارب العلماء اليوم رأياً في تعويلهم. عليها.

استقرت الى الغرب من جزيرة صقلية هي اقوام أسيوية هاجرت اليها بعد حروب طروادة وسقوط إلى يُون. وعلى السواحل الشالية والغربية من صقلية انشأ الفينيقيون مستعمرات صار امرها فيا بعد الى ذراريهم من القرطاحيين ، منها مثلا : بانورموس ( باليرمو ) . ومنذ القرن الثامن ، اخذ الاغريق ينشئون مستعمرات لهم ومدنا على سواحل ايطاليا الجنوبية التي عرفت فيا بعد باسم «اليونان الكبرى» وذلك في شقة من البلاد امتدت من مدينة كوم شمالا ، الى مضيق أوترانت جنوبا ، كا انشأوا مدنا عديدة لهم على ساحل جزيرة صقلية الشرقي و الجنوبي ، ثم جاءت قبائل غللية استقرت افخاذها في سهل نهر البو .

كم كنا نتمنى لو نستطيع تحديد كل من هذه الحضارات التي اولى هذه الحضارات التي انشأتها كل من هذه الشعوب. ولما كانت هذه الشعوب لم

تعش منعزلة ، فقد خضعت لمؤثرات شتى تداخلت وتشابكت بعضاً ببعض ، يصعب تحديدها وتبيين مقوماتها ، اعاقت تطورها الداخلي واخرته . فبدلاً من ان تساعد الحفربات الاثرية على إلقاء اضواء كاشفة، زادت الامور تعقيداً بما أثارته من بجادلات ونظريات متضاربة . وهنا ايضاً، علينا ان نقنع بعد الكثير من التضحيات ، ببعض امثلة نسوقها نموذجاً دون ان نحاول عبثاً رسم توافق دقيق بين شعب معين من هذه الشعوب وبين الحضارة التي انشاها .

يتميز تاريخ ايطاليا، في العصر الحجري الجديد، باقبال الناس على النحاس الامر الذي دعا المؤرخين الى نعت هذه الحقبة بالعهد الحجري النحاسي. ولم يبزغ مطلع الألف الشاني حتى برز معه استعمال الشبهان فاتاح ظهور ما يسميه المؤرخون بحضارة التيرامار (اي التربة العنضارية) التي تتميز باستعمال الانسان للاوتاد المنصوبة في بطن التربة لتقويتها وتدعيم الاكواخ المصنوعة من الطين ، تقليداً او تشبها بالدعائم المائية المنصوبة في البحيرات. وتوصل العلماء في اواخر القرن التاسع عشر الى الكشف، في بعض الاماكن ، عن تخطيط رتيب لبيوت السكن – وهي نظرية يتنكر لها العلم اليوم – يحيط بها من الخارج خندق وسفح منحدر يستدير حولها ، مع تبليط الشوارع والجاد ساحة او باحة للاجتاعات العامة ، وإقامة مراسم العبادة عليها .

وكان ممثلو هذه الحضارة يعتمدون في اقامـــة هذه الانشاءات ، على الفؤوس والمنـــاجل والمقاشط والسيوف . وازدهرت حضارتهم في سهول لمبرديا، وفي الجنوب من سهل البو . ويرى البعض ان هذه الحضارة نقلها فاتحون غزوا البلاد من الشمال . إلا ان غيرهم يرى ، بعد ان شهدوا معالم حضارات اخرى من العصر الشبهاني في ايطاليا، ولا سيا معــالم الحضارة الابنينية (نسبة الى جبال الابنين Apennin) بأنهــا حضارة محلية يبرز فيها بوضوح الطابع الغريني قامت في سهل يخترقه العديد من الانهر التي تردفه باستمرار بالرواسب والطمي .

ثار مثل هذا الجدل بين العلماء ، حول تباين معالم الحضارات الحديدية التي قامت الفيلاونية قامت في مطلع الألف الاول قبل الميلاد . فراح البعض يردها إلى شعوب وقبائل جديدة ، مستشهدين على ذلك بعدم عثوزهم على دور وسيط من البرونز ، كما هي الحال مثلا في مقاطعة اللاتيوم ، أو بروز مفاجىء لعنصر الحديد . وقد لوحظ ان هنالك اماكن تم فيها الانتقال من معدن الى آخر ببطء كلي ، انحا باستمرار موصول ، الأمر الذي يتنافى مع افتراض غزو جديد .

 عليه الشبهان ، فاقبلت على استخدامه والتعويل عليه بعد ان تفننت في طرقه وترقيقه. والشاهد على استعاله بكثرة وشدة الاقبال عليه ، هذه الارقيام الثلاثة نذكرها هنا . فقد كشفت حفريات قامت بالقرب من بولونيا ٤٠٧٣ فأسا و ١٠٧٦٨ اداة اخرى ، كلها من الشبهان ، يزن مجموعها ١٤١٨ كيلوغراما . وهيذه الحضارة قامت وازدهرت في اواخر القرن التاسع قبل الميلاد ، ثم اخذت تتطور حتى اواخر القرن السادس ، منتشرة في جميع انحاء ايطاليا الشالية ، الامر الذي حدا بعض علماء الآثار الى اعتبارها حضارة شمالية ، فردوها الى حضارة «التيرامار» وحضارة العاليا الوسطى . فليس بينها وبين حضارة الاتروسك التي انبعثت عنها أي تقاطع .

وهكذا برزت امامنا الحضارة الفيلانوفية التي تفضي بنا الى الحضارة الفيلانوفية التي تفضي بنا الى الحضارات الايطالية الحقية التاريخية فنلجها على مصراعيها . وكذلك قل عن

الحضارات الحديدية الاخرى التي تتجلى امامنا ، من وقت لآخر بمعالم نختلفة ، متباينة. اما سماتها الخارجية فقلما تبرز لنا واضحة ، جلية الا في حالتين لا غبر .

تبدو الاولى في هذا العرف المتبع المعروف «بالربيع المقدس» وهي عادة درج الناس على اتباعها في الازمات الشديدة وايام الضيق اذ ينذرون فيها للآلهة واليد الناس والحيوانات الأليفة التي تولد خلال فصل الربيع الطالع. ووفاء النذر كان مدعاة ، كا هو مظنون ، لعسادة الذبيحة وتقديم القرابين . انما كان يجري استبدال الذبيحة بفكاك الجيل المولود اثناء الربيع المقدس ؟ وفصله خارجاً عن القوم ، عند بلوغه الرشد وطرده خارج القبيلة ، وقطع كل صلة له بها . وكان من جراء الاخذ بهذه العادة ان طلعت جاليات صممت على شق طريقها الى الحياة واقتطاع على من جراء الاخذ بهذه العادة ان طلعت جاليات صممت على شق طريقها الى الحياة واقتطاع على الجبليين وبين السابنز ، ومنهم امتدت الى الرومانيين فاقتبسوها ، وعملوا بها على نطاق ضيق حق القرن الثاني قبل الميلاد ، فاننا نجدها مرعية الاجراء عند الكلتيين في اوروبا الوسطى . ولذا القرن الثاني قبل الميلاد ، فاننا نجدها مرعية الاجراء عند بعض الاقوام الهند الاوروبية .

ويستدل من كتابة اثرية مرقومة على احد الاعدة المحيطة بـ « جندي كابسترانو » ليس هنا مجال الاستطراد في شرحها وتفصيلها ، ان سكان البلاد الاصليين كانوا يعرفون الكتابة ويجيدونها في الوقت الذي تم فيه نحت هذا التمثال ، في النصف الثاني من القرن السادس ، وهي كتابة اخذت المجديبها من الابجدية اليونانية . ويكشف لنا هذا التصوير البدائي الجالي الجياف ، ولو من بعيد ، وبشكل ملموس ، تأثره بالفن الاغريقي القديم . ففي كلا الحالتين نرى المدنية الهلينية بجاجة ماسة للاتروسكيين لتنتقل بواسطتهم الى قلب شبه الجزيرة الايطالية . ومها يكن من الامر ، فلا بد من ان ننعم النظر مليا في الاثر الذي خلفته وراءها حضارات شرق البحر المتوسط في سكان ايطاليا .

قامت منذ عهد بعيد علاقات وطيدة متنوعـة ، بين طرفي البحر المتوسط. فان لم تترك حضارة كريت القديمة اثرها في صقليـة ، فقد خلفت فيها تجارة المينيين بعض المعالم. وتزعم بعض الاساطير

حضارات شرقي البحر المتوسط وايطاليـــا الاغريقية ان الملك مينوس، لقي حتفه في صقلية ، عندما كان يقوم بحملة حربية عليها . والفينيقيون انفسهم نقلوا إلى شواطىء البحر المتوسط الغربية ، مع ما نقلوا من محاصيل الشرق ، منتوجات صناعاتهم التي حرصوا على تنفيقها وبيعها من سكان تلك الاقطار النائية. والتطور التقني الذي عرفته المدنيات الأيطالية في العصر الشبهاني يبقى سراً مغلقاً واحجية محسيرة لولا تأثر هذه المدنيات بصناعات الشرق . وزاد اثر هذه العوامل عمقاً عندما راح القرطاجيون والاغريق ببسط نفوذهم على تلك الشواطىء؟ بما اسسوا عليها من مستعمرات وما انشأوا فيها من جاليات ؟ فنشطت بالتالي المبادلات والمقايضات التجارية ، وراح سكان ايطاليا في الجنوب والوسط ، يقبسون ، اسوة بالاتزوسكيين، وعلى نطاق واسع ، من حضارات الشرق ، فتزداد طاقات مدنيتهم خلقاً وابداعًا . الا انهم نقلوا عن الاغريق اكثر بما اخذوا من القرطاجيين الذين اقتصر دورهم على النقل والسمسرة. وقد اخذوا بروعة الفن الروماني الذي اثر فيهم عميقاً وهيأهم لاقتبال المؤثرات الدينية . ففي الايجديات الايطالية شهادة عدل ودليل ساطع على بعد غور الاثر الاغريقي فيها . الاقتباسات واتساعها فقلما بُلغت حـد التمثيل والاستمراء . جـاء القرطاجيون والاغريق بمدنيات تفوق بكثير الحضارات الوطنية التي تفتحت براعمها في ايطاليا قديمـــــا ، وقد هزتهم مشاعرهم الوطنية فأبوا ان ترعوها ويخلصوا لها السعى الحيد لتأمين إشعاعها شاهدعلى ذلك عدم اكتراثهم بهذه المؤثرات واللقاحات التي تبدى خطها الدقيتي لباحثين عنيدين ، ورفضوا ان يبذلوا أي جهد في سبيل نشر هذه المدنيات مؤثرين ابقاء البرابرة في جهلهم يعمهون، ليسهل السكان البــدائيون في غربي هذه الجزيرة ، ولا سيما قبـــائل الألم بينهم، وهم أسيويو الجذر، تأغرقوا ، اسوة بسكان شرقي الجزيرة . ومرد هــــذا المسلك ينهجونه، انعزالهم في جزيرتهم، وإقبالهم طوعاً واختياراً ، على مشاركة الاغريق والقرطاجيين ، الحروب التي قاموا بها ، ضد غزاة اغراب , ونشهد شيئًا من هذا يتم في شبه الجزيرة الايطالية . فبقطع النظر عن الاتروسك الذين اشتهروا بمنافستهم للاغريق وبعدائهم الشديد لهم ٤ لم نر شعبــــاً واحــــــداً بين الشعوب الايطالية يتنكر للغته الام او للغته القومية ، كما اننا لا نرى شعباً واحداً منهم، يتنكر لمنظماته الاجتاعية ونظمه الدينية والعقائدية؛ ويجحد الروح الوطنية فيه . فلم تصبح ايطاليا يوماً بالنسبة للاغريق، ما كانت لهم آسيا الصغرى من قبل.

ولذا تم المقدور ووقع ما لا بد من وقوعه دون ان يترك ذلك على انخطاط المستعبرات اليونانية قرطاجة نفسها اي اثر يذكر ، ما لم تكن انشأت لها موطىء قدم في شبه الجزيرة الايطالية ، فلم يلبث اغريق اليونان الكبرى ان تعرضوا لضغط شديد من قبل الايطاليك . فبعد غلبتهم على الاتروسك رأوا انفسهم وجها لوجه مع الشعوب القاطنة الى

الجنوب من سلسلة جبال الابنين ، الذين اشتد منهم الساعد وقويت شوكتهم وأصبحوا مفزعة لجيرانهم ، اثر النجياح الذي لاقوه ضد الاغريق من سكان صقلية . فبعد ان عملوا مرتزقة في جيوش الاغريق ، انتظموا كتائب مدربة استطاعت ان تملي ارادتها على أسيادها . فقد قام مرتزقة المامرتين — عبدة الاله مامرتوس ( اله الحرب مارس ) بنهب مدينة مسينا ، عام ٢٨٨ ، واتخذوا منها دار سكنى لهم . وكان هؤلاء المرتزقة ، على الغالب ، من قبائل السمنيين ، جاؤوا صقلية في خدمة سيراقوزة والعمل في جيشها . وكانت مدينة تارنت تعاني ، اذ ذاك ، الامرين من عنفوان جيرانها وعنتهم ومطامعهم العريضة ومعاملاتهم السيئة . وهكذا بدت المستعمرات والجوالي الاغريقية في الغرب ، أدنى من قاب قوسين الى الزوال والاضمحلال ، بعد ان ضعف شأنها في ايطاليا من جراء الحروب الضروس التي خاضت غمارها في صقلية ضدقرطاجة من جهة ، وخلال المنازعات الدامية التي أقامت هذه المستعمرات وأقعدتها بعضاً على بعض ، فأنه كتها وجعلتها للمنازعات الدامية التي أقامت هذه المستعمرات وأقعدتها بعضاً على بعض ، فأنه كتها وجعلتها للمنازعات الدامية التي أقامت هذه المستعمرات وأقعدتها بعضاً على بعض ، فأنه كتها وجعلتها للمنعة في فم روما ، فبسطت عليها بعد حروب طويلة ، سيطرتها المنقذة وسلامها المنعش .

وقد عرفت هذه الجوالي الاغريقية عهداً يذكر من الازدهار السياسي والثقافي ، فساهمت في القرن السادس، بصورة بجدية، باعلاء ونشر الحضارة الهلينية من الوجهتين الفنية والفكرية. ففي مطلع الجيل الخامس قبل الميلاد ، إبان حكم آل دايونيذس ، وخلال القرن الرابع أثناء ولاية دنيسوس القديم، استطاعت سيراقوزة ان تنشىء لها نوعاً من الامبراطورية المهيئة الجانب. إلا ان طلاثم الانحطاط تفشت في هذه الجوالي ، منذ منتصف القرن الرابع . بالحقيقة النكل شيء أغرى الاغريق بآسيا : حضاراتها القدية ، وكنوزها المكنوزة ، والماضي السحيق للمستعمرات التي أنشأوها على سواحل البحر وكثرة الجزر المتناثرة حباتها في بحر إيجه . استطاعت كورنش ان تنشىء مدينة سيراقوزة في صقلية ، التي بلغت من بعد الشأو وخطر الشأن ما جعل اثينا ترنو اليها ، الفينة بعد الفينة ، باشتهاء . إلا ان قيام الحواضر الاغريقية المغرية على السواحل المطلة من الشرق ، على بحر إيجه ، بينا سواحل اليونان الغربية بقيت عطلاً منها ، لم يكن من فعل القدر الفائم ، ولا كان جذبها القوي من فعل الخيال . فاستمر الاغريق في تشوفهم الآسر اليها ، وفي الفائم ، ولا كان جذبها القوي من فعل الخيال . فاستمر الاغريق في تشوفهم الآسر اليها ، وفي الطلمهم نحو الشرق ، بعد ان ساهموا ، من حيث لا يشعرون ، ببعث اليقظة ونشر الوعي القومي في ايطاليا ، وعملوا على تحريك القوى والقدرات الكامنة فيها ، وهي قوى وطاقات لم تلبث ان علمت ضدهم وانتصبت في وجههم .

### ٢ \_ الاتروسك

كان باستطاعة القدر ان يضع بأسرع بما فعل ، حداً للصير الاغريق في الغرب ، اذ لم يبلغ تأثيرهم على شعوب ايطاليا ما بلغه من العمق على الاتروسك . فما ان اشتد منهم الساعد حتى أصبحوا خطراً يتهدد الاغريق فينذرهم بشر مستطير لم تساعد على دفعه وتحويله عنهم ، ظروف طارئة . حرصنا حتى الآن على آلا نستفيض مجثاً عن الاتروسك وان لا تتعرض لهم إلا لماماً .

فقد بلغت المدنية التي أنشأوها شأواً عالياً منالازدهار بزت كثيراً ما قام من أمثالها في ايطاليا قديماً . يحمث لا مندوحة لنا الآن من درس هذه المدنية بتبسط .

لا بد لنا ان نبين هنا ، حدود المصادر التي يمكن الركون اليها والاعتماد عليها مصادر البحث لدراسة تاريخ الاتروسك . فهي من النقص والفقر مجيث توجب التحفظ الذي لزمناه في بحثنا هذا واخذنا النفس به .

اهتم الاغريق والرمانيون بدرس تاريخ الاتروسك والمدنية العظيمة التي خلفوها ، فخصوهم بانجاث هامة نجتزىء منها بذكر مصدرين لأصحابها شهرة واسعة ، او لها ارسطو الذي لم يغفل عن ان يخص الاتروسك بدراسة واسعة بين الشعوب المائة والثامنة والخسين التي تعرض لذكرها ، فخص أنظمتهم السياسية بدراسة طويلة . اما الثاني منهما فهو الامبراطور كليوديوس الذي وضع كتابه الموسوم . « حول التيرنيين » وهو كتاب يقع في ٢٠ جزء . إلا أن هذه المصادر كغيرها من الوثائق الأخرى القديمة ، عبث بها أيدي الدهر وأطاحت بها ، ولم يبق مما يتعلق منها عدنية الاتروسك الزاهية التي تعد أزهى وأزهر ما اطلعت ايطاليا القديمة من مدنيات ، سوى نتف معثرة متقطعة الاوصال .

اما الوثائق الاتروسكية الاصيلة ، فهي ، على وفرتها ، لا تبل غلة ، لعدم استوائها من جهة ، ولافتقارها للدقة المرجوة من جهة اخرى . فهي تتمثل بهذه الآثار العديدة التي عثر عليها القوم التي كانت تغص بالحوائج المنزلية ، اكثر من اقبالهم على التنقيب بين معالم المدن التي استوطنوها وعمروها . وبذلك اعادوا الىالنور نماذج من حياة هذا الشعب في معتقداته ومناسك عبادته، وكشفوا بالتالي عما جال فيخلدهم من افكار وآراء.والجانب الآخر من هــذه الوثائق التي تعود علىنا بمعلومات اوثق واوسم، هي الوثائق المكتوبة، وهي كثيرة متعددة. منهــــا لفائف وعصائب من الكتار لمومياء مصرية محفوظة اليوم في احد متاحف زغرب ، من اعمال يوغوسلافيا، تحمل بضعة عشرة آلاف من الرُّقتُم، معظمها من الرقم الجناثزية والنذرية . وقد ولكن فك الحرف او قراءته لا يكفي وحده لتفهم النص. وبالرغم من ترجمة نحو من ٣١ كلمة هي من 'نقـّل الافدمين ، وبالرغم من عثور المنقبين على بعض كتابات ثنائية اللسار مكتوبة بالاتروسكية واللاتينية؛ وبالرغم ايضاً من الجهود الطائلة التي بذلها فريق مجرب من علماء اللغات؛ لاتزال اللغة الاتروسكية للآن طلسماً وأحجية غامضة وسراً مغلقاً. ولذا لم يستطع العلمـــاء ان يستخرجوا شيئًا هامًا من هذه النصوص بإستثناء مسميات بعض الآلهة وبعض الاشخاص. وهذا الوضع المؤسف يوضح لنا بجلاء ثم هي حدسية النتائج التي توصلاليها علم الفيلولوجيا الاتروسكية.

« تورس Turs » الذي نجهل منه المعنى الصحيح . وهذا الجذر يبرز في الكلمات : Tyrsenoi و مداه الجنرافي المعروف « بالبحر التبريني » . والجذر « Tyrrhenoi و الجذر « Tusci » الذي يظهر في كلمة توسكانا Toscana و Etrusci . والتنويه بهدا كله في مطلم هذا البحث يبرز جلباً الشك الذي يعتور معلوماتنا حول هذا الشعب .

فالاجوبة عن هذا السؤال المربك يمكن ردها الى ثلاثة ، إثنان منها عرضا بوضوح ، منسذ التاريخ القديم . فقد راح بعضهم ينسب الاتروسك الى شعوب شمالي اوروبا ، بمن دخلوا البلاد عبر هذا القسم من جبال الآلب المعروفة : بالألب الراتيك . والبعض الاخرى يرى مسع القدامى من المؤرخين ارب الاتروسك غزاة فاتحون خرجوا من آسيا الصغرى واستقروا بعد تطواف في ارجاء شتى من البحر المتوسط حيت حطوا رحسالهم ، وذلك ربما في اواخر القرن الثالث او مطلع الالف الاول قبل الميلاد . من البديهي الا يكون بين اصحاب هذين الرأيين من يفترض فناء جذريا او جلاء كاملا للشعب او الشعوب الذين استباحوا باحته ، اذ ان غزوا يأتي من البحر لا يمكن ان يزحزح او يقتلع امامه سوى عدد محسدود من السكان ؟ ففرض الغزاة عندما استقر لهم الامر ، على القسم المغلوب على امره ، نظامهم السياسي ولسانهم وعاداتهم . ويرى فريق ثالث ان طلوع المدنية الاتروسكية وازدهارها انحسا هو حصيلة تطور وتدرج من الداخل بينا اخذت المدنيات الاقليمية او المحلية القائمة على سواحل البلاد، تتدرج وثيداً وتتطور من الموينا، بفضل اتصالاتها البحرية باقوام البحر المتوسط الشرقي ، مستغلة ما تفيضه عليهم التربة من الخامات المعدنية كالحديد والنيحاس . فالاتروسك ، والحالة هذه ، انما هم اصيلون بقدر ما يمكن نعت شعوب ايطاليا قدياً بهذا الوصف ، وليسوا مطلقاً غزاة طوارىء اغتصبوا البلاد في بعداءة التاريخ في شبه الجزيرة الايطالية والحقب التاريخية التى تلتها .

فكل الدلائل ، من اي نوع كانت : اثرية او لغوية ، ومن اي مصدر جاءت : ايطالية بالطبع ، او شمالية او إيجية او اسيوية حتى ومصرية ، مما استشهد به المؤرخون في معرض بحثهم هذه القضية التي سلست مقاليدها بعد القرن الثاني للميلاد ، ثم عاد فارتفع الجدل حولها من جديد في القرن الثامن عشر وما بعده ، عقب العثور على الناذج البديعة التي خلفها الفن الاتروسكي ، لا يمكن استعراضها هنا جميعاً ولا يفيد عرضها شيئاً . والقول بان اكثرية علماء العصر يأخذون بالنظرية التي تتُعَلّب الاصل الشرقي للاتروسك وترجحه ، لا يوجب الاقناع ولا يلزم الاخذ به ، اذ ان معضلات من هذا الذوع لا تتُحل بالاقتراع وعد الاصوات . فهنالك اليوم علماء بارزون يتبنون هذا او ذاك من الرأيين المعارضين لنظريتنا هذه . فن الافضل ، والحالة هذه ، الوقوف يتبنون هذا او ذاك من الرأيين المعارضين لنظريتنا هذه . فن الافضل ، والحالة هذه ، الوقوف الى جانب هذه الملاحظة مع المعلم ان الوضع الحالي الذي تدعمه الاكتشاف ات الاثرية والمناقشات العلمية ، والبراهين التي تؤيد المنبت الشرقي للاتروسك ، تبدو ، بالنسبة لغيرها ، اكثر انسجاماً واقل عرضة للجرح من سواها. اما القول باكثر من هذا ، والذهاب الى ابعدمنه ، ففيه عنت وفيه تغرير وتعلية بالمستحيل ، اذ ليس في هذه الحجج ما فيه القطع او الجزم نفياً او إثباتاً .

ومما لا مراء فيه هو ان الموقف الصحيح هو الاعتصام بالنفي ، ولو من اضعف الايمان ، تجـــاه الزعم القائل ان لغـــة الاتروسك ليست لغة هند اوروبية .

بين القرن العاشر على الابعد ، والقرن السابسع قبل الميلاد على قوة الاتروسك واتساع رقعة نفوذهم الاقرب سوهذا المدى الارحب والاوسع الذي تحدده هذه

النظريات الثلاث وتضع فيـــه التوقيت الزمني الخاص بالاتروسك ــ نرى فيه هــذا الشعب ذا نظام قائم ، اذ سيطر على رقعة من الارض تقع بين البحر التيريني ونهري الارنو والتيبر . وعلى هذه الرقعة الضبقة من الارض ، أنشأ الاتروسك عدداً من المدن ، اقدمها عبداً وأنشطها طراً تلك المدائن التي الى الجنوب ، على شواطىء البحر ؛ بينا تلـــك التي قامت في داخل مقاطعة اتروريا الشمالية ، لم يبرز لها نشاط إلا بعد ذاك . فليس ما يميز بنوع خاص ، ازدهار الزراعـة فيها، إلا ما جاء في المصادر التاريخية عن أعمال تجفيف مستنقعات ماريم Maremme الساحلية. إلى ان هذا الشعب بن عاليا الشعوب التي أهلت بها ايطاليافغاصرتهم وذلك بما كان لهمن النشاط في حقل التعدين وتصنيع الحديد. فقد سيطر على جزيرة إلباء الامر الذي الذي زاد من طاقته على تأمين المزيد من الموارد التي كان بجاجة اليها وتوفير خامات الحديد والنحاس التي تفيض بها مقاطمة أتروريا التي رفلت من موارد الارض وما تحت الارض بما لم ترفل به مقاطعة أخرى من الكامنة فيها كانصراف اتروريا لها ؟ وعلى مثل هذا النطاق الواسع . أن مدنا مثل بوبولونيا وفيتولونيا الواقعتان تجاه جزيرة البا ٬ وفي منطقة المعادن بالذات ٬ يُصرف نشاط الاهلين فيهـــا و يُقنتى في سبيل استخراج الخامات المعدنية التي تقوم مدن اخرى باعدادها وتوضيبها للتصنيع، فتفتح هذه الصناعة الباب على مصراعيه امام التجارة الخارجية .وهكذا رأى الاتروسك أنفسهم، منذ عهد مبكر ، وجهساً لوجه مع جزيرتي كورسكا وسردينيا . وليس ما يحول دون ذهاب الفكر او ما يعطل الظن انهم غامرواً برحلات أوسع وأبعد الى الجنوب، وحتى الى الشرق، مع ان القرطاجيين والاغريق سيطروا على معظم المرافق التجارية وأمنوا الاتصال بها . فمقاطعـة اتروريا رفلت بمصنوعات الذهب والفضة والحديد ٤ وأدوات الفخار والخزفيات الثمينة القكانت . تصنع في اليونان وتستورد منها ، من كورنثس اولاً ثم من اثينا ، فتجد عند الاتروسك رواجاً عظيماً . فمن أضرحة الاتروسك ومدافنهم اطلع العالم على أجمــــل الحزف اليوناني الذي يرجع صنعه الى القرن السادس وبدء الخامس قبل الميلاد. وكان الشبهان ومصنوعاته مادة اولية للتصدير للخارج. وهكذا توفر لبعض الطبقات الاجتماعية لدى الاتروسك غنى لا ينكره احد ، وهو ثراء كان الى جانب القوى البشرية والحربية الأخرى التي توفرت لهذا الشعب عاملاً قوياً من بين العوامل العديدة التي أمنت له الازدهار والانتشار في رقعة واسعة من بطاح ايطاليا قديمًا .

فقبل غروب القرن السابع سيطر الاتروسك على ثغور نهر التيبر ومعابره ، وذلك باحتلالهم

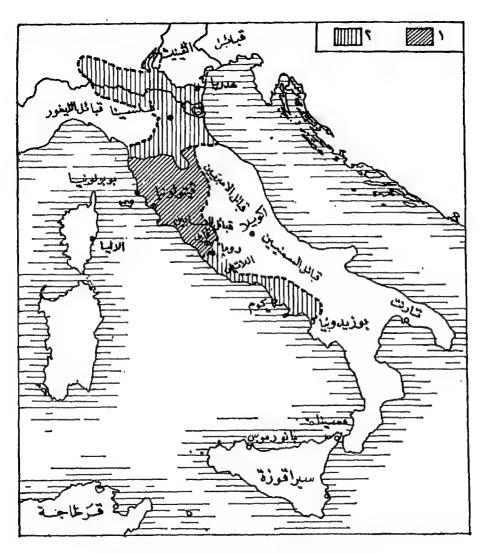

الشكل ٧ – خريطة قديمة لايطاليا تبين انتشار الاتروسك ١ – اتروريا ، ٢ – مقاطعات احتلها الاتروسك

موقع روما، وبهذا اقاموا لهم رقبة جسر نحو اللاطيوم وايطاليا الجنوبية. اما في القرن السادس فنراهم يحتلون مقاطعة كمبانيا حيث أسسوا مدينة كابو المشهورة واستطاعوا ان يقيموا بينهم وبين فريق من الاغريق من سكان مدينة بوزيدونا حالة من النفاهم والتراضي. وكانت هنده المدينة التي تعرف اليوم بمدينة بيستروم مرفأ نشيطاً تؤمه السفن كا كانت ملتقى للطرق البحرية التي ربطتها بخليج ترانت ، عبر جبال البروتيوم . فكانت بوزيدونا هذه بمثابة البوابة الاغريقية لمقاطعة كمبانيا الواقعة تحت الاحتلال الاتروسكي . اما علاقة الاتروسك بالاغريق ، فكانت على الفالب تتسم بالحروب ، كما انطبعت علاقاتها مع قرطاجة التي اضطروا ان يتنازلوا لها عن جزيرة سردينيا . وعلى هذا قس علاقاتهم مع مدينة مساليا (مرسيليا اليوم) . وقاموا بحروب مكشوفة مع اغريق مدينة فوقيه Phocée الذين جلوا عن مقاطعة ايونيا بعد ان اكتسح الفرس شواطىء مع اغريق مدينة فوقيه المساحل الشرقي من جزيرة كورسكا التي اضطروا لمغادرتها عام مع اغريق مدينة فوقيه واستوطنوا الساحل الشرقي من جزيرة كورسكا التي اضطروا لمغادرتها عام معاطعة كمبانيا، واخيراً وليس آخراً، حروبهم ضد مدينة في الجزر الايولية (ليباري مقاطعة كمبانيا، واخيراً وليس آخراً، حروبهم ضد الجوالي الاغريقية في الجزر الايولية (ليباري اليوم ) الواقعة الى الشمال من صقلية .

والمد الاتروسكي يبدو جلياً واضحاً ، في الاتجاه المعاكس ، أي في الشمال ، في أواخر القرن السادس . فبعد ان اجتازوا سلسلة جبال الابنين احتاوا مدينة فلسينا ومنطقتها فأصبحت قاعدتهم الكبرى للانطلاق منها الى الشمال ، ومنها بلغوا سهل نهر البو وسيطروا على معظم القسم الشرقي من بجرى هاذا النهر بما فيه ساحل البحر الادرياتيكي، الى الجنوب من مصب نهر الأديج .

عبثا نحاول التأريخ لهذه الفتوسات التي يقوم بها الاتروسك والتي تؤيدها الكشرف الأثرية الحديثة، وان كان المؤرخون القدامى لا يأتون على ذكرها الا لماماً وبإيجاز كلي يقرب من التقتير. ان فقر المصادر حول المد الواسع الذي بلغه الاتروسك وندرتها يبعث في نفس المؤرخ الأسف المشديد. فاذا ضربنا صفحاً عن كثير من التأويلات والآراء العارضة نقف امام نظريتين متعارضتين متعارضتين متعادتين . فاما ان نرد هدذا التوسع يحققه الاتروسك ، الى عصابات من المغامرين اقتفت أثر وائد مغامر حالفه الحظ ، جر"ت وراءها تباعاً جوالي متتالية اقعدت نفوذ القوم ومكنت له ، واما ان تكون تمت هذه الفتوحات وفقاً لارادة مدبرة وخطة محكمة موضوعة ، أعدتها حكومة مركزية ، تبينت عن كثب وحدة ايطاليا الطبيعية فراودتها فكرة تحقيق وحدتها السياسية . ولكل من هاتين النظريتين من البراهين والحجج ما يؤيدها إثباتاً ودفعاً . وهذه الحجج المؤيدة والدافعة معا ، تنعكس ولو غامضة ، في هذه الحدثان التي وسمت العلاقات بين الاتروسك وروما في تطلعها الى السيطرة والغلبة ، كا تبدو من خلال الاقاصيص الاسطورية عند الرومانيين ومن

التزاويق التي تزين قبر فرنسوا (١). ومها يكن ، وسواء أجاء الأمر قضاء مقدوراً او تدبيراً مقصوداً ، فالانجازات التي حققها الاتروسك تنسم بالعظمة ، وعلى ايطاليا ان تنتظر طويلاً ليطلع على ارضها وفي سمائها مثل هذه المآتي وعلى مستواها الرفيع، تقوم بها روما التي وفقت الى إقامة وحدة تجاوزت، بكثير الوحدة التي أنشأها الاتروسك في اواخر القرن السادس قبل الميلاد.

وكم نتمنى لو نستطيع ان نعرف ماذا كان عليه الاتروسك ، من نظام داخلي . التنظيم الداخلي فالاطلاع على هذا الامر عامل قوي يساعدنا على تفهم الاهداف التي ترسمها هذا الشعب والصفات التي لابست السلطان الذي انشأه . الا ان وضع المسادر التي لدينا كثيراً ما يحدو بنا لتفادي الاحكام الرخيصة ؛ والانكى ، ان نعمم على كل المدن الاتروسكية ما نراه قائماً في روما القديمة ، بينا وضع روما وضع خاص بها ، مقصور عليها وحدها .

ما لا ريب فيه قط ان المجتمع الاتروسكي مجتمع ارستوقراطي الطابع. يشهد على ذلك ما نراه من مظاهر الغنى والبذخ تتكشف عنهما ممالم قبور القوم ومدافنهم اذا ما قارناها بلقابر المتواضعة لجمهرة السواد. كانت مقاطعة اتروريا مثوى عدد طائل من الاسر الكبيرة وتبط فيا بينها بروابط الانساب والتضافر والتضام وكا نفس ذلك من خلال بعض المسميات والكنى التي لم يكن ما يحاكيها في عالم البحر المتوسط. فمن العادات التي سار عليها الشرق والشنرقيون ان يأتي اسم الشخص متبوعا باسم والده لتميز النساس بعضا عن بعض والمنزون ان يأتي اسم الشخص متبوعا باسم والده لتميز النساس بعضا عن بعض والميكيين مثلاء ينتسبون للام الامر الذي حمل فريقا من المؤرخين على الظن بسيرهم على النظام الامومي. فقد اتبع الاتروسك المطريقتين المذكورتين واستعملوا معها اسلوبا آخر او اقتصروا عليه وحده . فاسم الشخص يصبح نعتا او وصف الكنية والشهرة . والجدير بالملاحظة هنا حرصهم على الانساب والاصلاب الامر الذي ساعد على الاني نهج عليه الرومان . فمن المفيد كثيراً تحديد تاريخ الاخل بهذه النظم واذ لا بد ان يكون تطور المجتمع الاتروسكي قد ساعد كثيراً تحديد تاريخ الاخياء الارستوقراطي الذي برز في تاريخ متأخر ، عندما شبت روما وترعرعت ، واخذت تؤثر بعيداً فيا حولها . فاتخاذ الاسم والكنية مقام نظام (قبلي) متاسك شبيه عا عرف عند الرومان به (Gens) هو من هذه الاعراف التي وقيام نظام (قبلي) متاسك شبيه عا عرف عند الرومان به (Gens) هو من هذه الاعراف التي وقيام نظام (قبلي) متاسك شبيه عا عرف عند الرومان به (Gens) هو من هذه الاعراف التي وقيام نظام (قبلي) متاسك شبيه علي عدف عند الرومان به (Gens) هو من هذه الاعراف التي وقيام نظام (قبلي) متاسك شبيه عرفوا عند الرومان به (Gens) هو من هذه الاعراف التي وقياء من هذه الاعراف التي وقياء وقي

<sup>(</sup>١) هذه النقوش والتزاويق هي من حقبة متأخرة ترجع الى اواخر القرن الرابع والقرن الثالث قبل الميلاد . ولو كان بالامكان استنطاقها كا يجب لكشفت لنا كيف ان اهـــل مدينة فولاي ( Vulei ) تمثلوا حوادث جاءت ط ذكرها تقاليد الرومانيين وحكاياتهم . فهي تصف معارك وجنوداً يخوضون وقاقع واشتباكات حربيسة . فبين اسماء جنود الاتروسك والرومانيين شبه عظيم ومحاكاة ظاهرة . من بين هؤلاء المحاربين الذين يلاقون حتفهم في المعرصة جندي يدعى Cnaeus Tarquinius Romanus الذي يرادفه باللاتينية Cnaeus Tarquinius Romanus فنحن امام جندي روماني من آل تاركينوس.

سارت عليهــا امم ايطالية عديدة . فلمن الفضل في هذا كله ٤ أللرومــان ، يا ترى، ام للاتروسك ؟

ينتظم السلك الاجتاعي عند الاتروسك في قيام مدن عندم , فقد جاء الكتبة الاقدمون على ذكر ما اسموه به « الدوديكابول » اي حلف الاثنتي عشرة مدينة الذي قسام في مقاطعة اتروريا . غير ان القوائم العسديدة التي جاءت على ذكر هذه المدن وتعدادها تختلف فيا بينها وتتمارض فيها الاسماء وتتباين . ومثل هذا التباين يطبع كذلك قوائم اتحادات المدن الاثنتي عشرية التي قامت على شاكلة الحلف الاول في كل من مقاطعتي كبانيا وسهل البو . والغالب على الظن ان مجالس اتحادية كانت تعقد اجتاعاتها الفينة بعد الاخرى ، في الميدان (الساحة ) الحيطة بالمعبد العسام المعروف عندهم Famum Voltummae المجهول الموقسع . وقد سارت الامبراطورية الرومانية فيا بعد على تعيين عافظ او والي اتروريا والذي ربما كان رمزاً لاستمرار رئيس الاتحاد . والذي يبسدو من بعض الحوادث الطارئة ان الرقام لم يكن ليرفرف دائماً بين المدن الاتروسكية ، حتى في العهد الذي بلغت فيه المدنية الاتروسكية أرجها وان روابط المتحالف التي كانت تشدها بعضاً الى بعض ، تأخذ في التراخي والانحلال في بعض المناسبات .

وهذا الوئام نفسه لم يكن ليطبع دوماً الحياة الداخلية في المدن نفسها . فقـــد قامت في تاريخ متأخر جداً؛ منافسات طبقية ؛ سياسية واجتماعية ؛ بين الارستوقراطيين وطبقات الشعب ؛ وذلك ربما بتأثير ٬ من رومـــا ٬ في بدء عهدها الاول ٬ وفي اعقباب تطور داخلي من العسير تتبع خيطه . ويظهر هذا الوضع بجلاء ابان الحقبة التي بلغ فيهــا الاتروسك عظمتم ، اذ كانت تبرز هذه الخصومات بمناسبة انتخب إب السلطات العامة وتعمين بمثلها في دوائر الحكم . سار وليس بالامكان الجزم في ما اذا كانت الملكية وراثية او انتخابية لمدى الحياة او لمدة معينة . وقد يكون من المناسب ان نتصور الامور على مثل ما كان عليه الوضع الاجتماعي في المــــدن اليونانية التي طبع تطورها، تطور الحكم والادارة في الادارة الاتروسكسة. فقد دقت سلطة الملك واسترقت تباعاً في المدن اليونانية . وعلى كل ، فالقول بغلبة النظام الاوليغرشي او حسكم الاقلية ، امر يقبله العقل ولا يثير أي اعتراض . وتطور مدلول لقب الملك مع الزمن ، فاطلقوه تارة على كبير القضاة بعد ان جلس الملوك قديماً للقضاء طويلًا ، وطوراً على شيوخ او امراء الاسر الكبيرة التي كان الملوك يختارون من بينها . وأحيط الملوك والقضاة بمراسم عظيمة من التكريم والتبجيل والتعظيم سرت من الاتروسك ، فما بعــد ، إلى الشعب الروماني الذي سار عليها . وعثر المنقبون ، في مدينة فيتولونيا على اداة حديدية تمثل اضمامة من القضبان l'uisceun يبرز من بينها فأسان . ويعزو الاقدمون ، باتفاق الآراء ، إلى الاتروسك فكرة السلطة التي يمثلها تحمَلة الفؤوس الـ Licteurs الذين كان عددهم يوازي عدد المدن الاثنتي عشرة المتحالفة، مما يدل على ان النظام الذي اوجدوه هو نظام اتحادي اكثر منه بلدي، والكرسي المشيخي، والشال الروماني الموشى بالارجوان ، والرداء الارجواني الذي يتدثر بــه قائد الحرب ، واحتفال النصر وما يصحبه من مراسم التعظيم والتبجيل، وغير ذلك من الشارات التي تنم عن السلطة العليـــا والمسؤولية. فالنظم الاتروسكية اثرت بعيداً ولا شك، في النظم والاعراف التي سار عليها الرومان فيا بعد وكان للاتروسك فضل السبق اليها والعمل بها. فراح الرومان يقتبسونها ويطبقونها في بلادهم.

وعلى هذا النحو نهج الاتروسك في ديانتهم وتمتعوا في روماب شهرة واسعة، اذ ان ديانة الاتروسك من بميزاتهم المفردة تضلعهم بأمور الدين والامتثال الحرفي لوصاياه ونواهيه .

ليس لعمري ما يميز ديانتهم وأساطيرهم الدينية. فاذا ما وقفنا عند بعض أسماء آلمتهم وجدة ان بينها ما هو اتروسكي محض مثل الآله تين ( Tin ) الذي يرادف الآله جويتير ، والآله طوران بينها الذي يوازي الآلهة فينوس او الزهرة . ويقوم بين مسميات همذه الآلهة من المواصفات المتشابهة ما يشير الى أصلها الاغريقي اللاتيني . وبعض الآلهة الآخرى ، أمثال ؛ اوني الآل المنتزف ، ومنيرفا ، وماريس ( مارس )هي ايطالية الاصل او المصدر ، او بالاحرى كيتفها الاتروسك بعد اقتباسها بحيث برزت ايطالية الرضع او المنشأ . بينا هنالك آلهة أخرى مسمياتها اغريقية الاصل جرى اقتباسها رأساً من الاغريق ، منها مثلاً هرقل Hercle او هيرقليس الذي له شأن أكبر عند الاتروسك منه عند اليونان ، بينا الآله ابولو وشقيقته ارتوم Artume او المشبهة لها والاساطير المتناقلة بشأنها ، والأقاصيص المروية عنها فبينها تباين عظيم من قطر و آخر . المشبهة لها والاساطير المتناقلة بشأنها ، والأقاصيص المروية عنها فبينها تباين عظيم من قطر و آخر . ومن الخير والمفيد جداً ان يقوم من يتصدى لشرح الوثائق التي تحت اليها ويحدد منها التاريخ ومن الخير والمفيد جداً ان يقوم من يتصدى لشرح الوثائق التي تحت اليها ويحدد منها التاريخ الصحيح . فالمصادر التي نعوس علية تحت تدريجياً وعلى مراحل ، على ضوء الصور والرسوم التي ألهمتها التي خضعت لها ، وهي علية تحت تدريجياً وعلى مراحل ، على ضوء الصور والرسوم التي ألهمتها وأوحت بها ديانة اليونان وأساطيره .

المرافة والطقوس الدينية الحروسك ، النسبة للأقوام الغربية على الاقل ، من وجهة المرافة والطقوس الدينية التي تت " بأكثر من سبب الى ديانة بلاد ما بين النهرين ، هــــذا

الخضوع والخشوع والاستسلام المطلق لمشيئة القوى العليا التي تحركها مقاصد خفية . فالانسان في ضعفه المتناهي، لا سبيل امامه إلا الاستبانة عن هذه الارادة والكشف عنها لئلا يأتي علا لا تكون راضية عنه ، وان يبذل في جميع حالات الشك وقلة اليقين ، كل شيء في سبيل استالتها وكسب رضاها . كل الظواهر الخارجية هي ، من حيث المبدأ ، إعلان عن امر ما ، وايذات له ، بشرط ان نتبينه وان نحسن تفسيره وتأويله . فجميع ظاهرات هذا العالم تترابط ، والحالة هذه ، فيا بينها وتتاسك بقوة ومدلول كل ظاهرة لا بد ان يتعدى بكثير المسببات ، مها بدت طبيعية . ففي رد الاسباب الى أصولها الصحيحة ، تعبير عن رغبة الآلهة في تحذير البشر منها وإنذاره بشرها . وهذه الانذارات تبرز بأجلى بيان يحكن للانسان ان يتصوره ، واسطة وإنذاره بشرها . وهذه الانذارات تبرز بأجلى بيان يحكن للانسان ان يتصوره ، واسطة

الصواعق والرعود . غير أن أية ظاهرة طبيعية أخرى، مها دق شأنها ، يغاير مظهرها النظام الطبيعي للأشياء ، عدها الانسان من الخوارق وتطير منها . وهنالك علامات وإشارات لا يمكن ان يتبينها الانسان ويفقه معناها ومدلولها إلا بعد جهد وعناء وبحث واستقصاء . وهذا البحث هو على نوعين : الاول زواجر الطير ، كطيرانه من جهة معينة من الجو ، وفقاً لمواصفات دقيقة تلابس الاتجـــاه وتطبعه . والثاني هو فحص احشاء الذبائح ، ولا سيا الكبير منها ، وموضع اجزائها الدقيق، اذ ان كلا من هذه الاوضاع يرمز الى إله معين من الآلهة، كما يشير بالتالي الى ما هو وضع هذا الاله من الرضي او عدمه. كل هــذه الأشياء والأمور تفرض وجود علم باصول؟ لا يحسنه إلا الضالعون به المتمكنون مــن أسراره . وكشف الغيب اختصاص يقتضي له التمرس الطويل باحكام تقاليد العبادة والكتب الدينية. فاذا ما روجعت هذه الكتب في الوقت المناسب وجد فيها من يحسن قراءتها وتفسيرها واستنطاق رموزها، الجواب الشافي عن كلما ترغب الآلهة فيه ، كما يقف منها على الأساليب والطرق والأعمال التي يتوجب على الانسان ان يتقيد بها بكل دقة. ويكفي الانسان ان يتمسك حرفياً بهذه المراسم ويطبقها بنصها حتى يخامره الامل بامكان التأثير على هذه القوى العليا التي بيدهـ مصيره . ويرافق عملية الكشف عن رغبة الآلهـة ومقاصدها الخفية والبعيدة عن ادراك البشر، القيهام بعدد لا يحصى من الأدعية والابتهالات والتضرعات والإشارات التي لا بد من الاتبان بها على نحو معين . فقد تركت لنا هــذه الكتب وصف المراسم الدقيقة التي يجب التقيد بها عند إنشاء او تأسيس مدينة ما ، واتجـــاه الشوارع وتقاطعها عمودياً ؛ وكيفية طمر القرابين المقدسة في حفرة معينة ؛ ومدى الدائرة المقدسة التي يجب رسم ـــا على المكان الذي تنشأ عليه هذه المدينة ، تشقها سكة محراث ، باستثناء مواقع الابواب الخارجية . والمراسم المتعلقة بانشاء المعابد والهياكل؛ هي أدق بما وصفنا بكثير. اما مًا يترتب على الانسان من اعمال وتصرفات بعد كشف الطالع ، فعدد كبير من المراسم والمناسك والحركات المختلفة ، عليه ان يتمها ويتقيد بأصولها وأحكامها وفقًا لتعليات الكهان وارشاداتهم ، ووفقًا لمناهج لا يصح الخروج عليها ، من قرابين وأضاح ِوتكريسات ، وولائم تقام على شرف تماثيل الآلهة وانصابهم .

ومن الطبيعي ايضا ان تجري خصوصيات الحياة وفقا لمراسم دينية دقيقة فيحمل الناس. التعاويذ والطلاسم التي يرد معظمها من مصر . والسير وفقاً لهذه الاعتقادات يفضي بالمرء الى النجامة والمجوسية ، كما يظهر من بعض الآثار التي وصلت الينا من ذلك العهد . غير ان قلة المصادر تحول دون وصف هدذه المراسم الدينية بالتفصيل ، ولا تستفيض الا بذكر المراسم والاحتفالات الحاصة بمارسة الوظائف الرسمية العامة التي انتقلت بحدافيرها الى روما ، لدى اقتباسها النظم السياسية التي اقتبستها عن الاتروسك والتي تؤلف معها قسما متمما لها . الم تكن اتروسكية الاصل ، هذه الطلاسم والحيوانات المؤلمة التي كان يحملها قضاة روما المودوب ؟ الم تكن الصاخبة التي كانت تقام في طول البلاد وعرضها بمناسبة الظفر والنصر في الحروب ؟ الم تكن

ساعد الكشف العلمي عن القبور ونبش ما كانت تحويه من تزاويق وامتعة ومفروشات ، على تكوين صورة عن فكرة الموت والحياة الاخرى عند الاتروسك قديماً . فالكل كان يعتقد بالحياة والبقاء بعد الموت . وكان الاحياء يحاولون تعويد الناس على فكرة الموت عن طريق الجنائز ومراسمها ، وعن طريق اقامة المآدب والملاهي ، الناس على فكرة الموت عن طريق الجنائز ومراسمها ، وعن طريق اقامة المآدب والملاهي وصورهم على حفر صورة الميت وزوجته على الضريح ، محاطين بكثير من الحاجيات المنزلية عالاسلحة والحلى وما شاكل . ان ايجاد الجو العائلي في القبر يجعل المرء يعتقد ان الميت انما هو حي ، يعيش بعد ، وبالتالي فها من موجب او داع قط للاسف والاسترسال للحزن العميق ، كا توحي بذلك الرسوم القديمة التي تغشى جدران القبور . صحيح ان هذه الرموس المزركشة هي وقف على الشخصيات الكبيرة ، ولكن ما عسى ان يكون لعمري ، مصير عثلي الطبقات الفقيرة المسكنة ؟

سار الناس طويلا على عادة فرش القبور وتأثيثها بالحاجيات المنزلية . الا اننا نرى منف القرن السادس فكرة جديدة تبرز ، ولا تلبث ان تتحكم بالاذهان منف القرن الرابع . من النظر مليا في الرسوم القريبة يتضح ان جميع الموتى ، حتى من كان بينهم من ذوي الجاه ورقعة الشأن ، هم في سبيل رحلة طويلة بعيدة في مملكة الظلام ، وهي رحلة تبعث الاسى الشديد في النفس، يدفعهم أبالسة تصطك لمنظرهم الفرائص، وقد انخطف منهم اللون وشحب المنظر وكشروا عن انياب حادة ، اجسامهم مزيب من اعضاء الانسان والحيوان ، لهم من الطيور الخواطف مناسرها الحادة ، ومن الحصان او الحمار اذنه ، حاملين بايديهم مطرقة لتوجيه ضربة قاضية الى المسافر . وها هو عزرائيل ( Charun ) يخطف الميت من بين ذويه فتتراكض الافاعي والثعابين منسابة حوله تفح في اذنه . فيا لها من مملكة تبعث الرعب في النفس والهلم في القلوب الأركونها رأس ذئب ، وقداختفت البسمة المام مرأى تنين مفترس يحمل بين يديد.

فالاثر الهليني يبدو واضحاً في بعض هـذه الافكار كا يبدو جلياً في ميثولوجيــة جهنم . واسماء ملك مملكة الظلام وزوجته فرسبناي Phersipnui عند الاثروسك هي نفسها عنـــد الاغريق وهما هاديس وبرسفوني. فاذا كان Charun ملاك الموت عند الاتروسك، يأخذ اسمه من Charon ملك الموت عند الاغريق ، وعابر الارواح فوق نهر الستيكس ( Slyx ) هــو النهر الذي يحيط سبع مرات بجهم حسب معتقدات الاغريق ، يتلبس عند الاتروسك دوراً وصفات

غيفة. وهؤلاء الأبالسة والشياطين الذين قال الاتروسك بوجودهم ونقلوا الاعتقاد بهم عن أساطير الشرق ، إنما دخلوا الميثولوجيا الاتروسكية عن طريق الاغريق. فروح التسليم والرضوخ التي كانت تلطف عند الاغريق من لوعة المحتسب او المفجوع بأحد أعزائه ، تختفي تماماً عند الاتروسك ليحل محلها عند الميت ، روح متشائمة تعكس تماماً صورة حياة بشرية حطمتها قوى غاشمة لا تلين ولا تزحم .

أيبرز هذا الفن بجلاء المؤثرات التي تلقاها من الخارج وخضع لها، وهي مؤثرات الفن الاتروسي الفن الاغريقي القديم شرقية ، في بادىء الامر ، اتصلت بالاتروسك عن طريق الفن الاغريقي القديم الذي عرف هو ايضاً طوراً شرقياً ثم هلينياً بعد ذلك. ولا شك عندنا في ان بعض رجال الفن من الاغريق استدعوا للعمل في مقاطعة اتروريا ، فأفاضوا من فنونهم على ما كان معروفاً عند الاتروسك من أصول هذا الفن . ويحاول النقاد المعاصرون جاهدين ، ان يتبينوا الصفات المميزة للفن الاتروسكي الأصيل ، وهي صفات ملازمة فيه ، مفردة له ، إنما تبقى محدودة المدى والأثر لئلا تذهب بالانطباع العام .

وهذه الصورة تصدمنا من الرجهة الفنية بما فيها من نقص فاضح . فقيد استخدم الاتروسك الشبهان (البرونز) والفخار ، على نطاق واسع . وكانوا يدفعون غالياً في سبيل الحصول من الخارج على المواد الثمينة : كالعاج ، والذهب ، والفضة ، فلم يعنوا بنقش الرخام ، هذا الرخام الذي غالى الاغريق ، ومن بعدهم الرومان ، باستخدامه على نطاق واسع ، وحفره ونقشه . كثيراً ما عولوا في عمائرهم ، منذ القرن الخامس ، قبل الميلاد ، على المقود والقناطر التي اخذوا استعمالها من الشرق وأدخلوا عليها تحسينات جمة ، بينا أهمل الاغريق الاعتاد عليها . ويقتصر على الغالب ، الأثر الذي احدثوه هنا على فروق بسيطة .

هنالك أنواع شق من قبور الأغنياء. منها ما نقش في قلب الصخر الصلد او تم بناؤها انتظم حبحره امام ممر او تأتي على طراز منزل عادي . وأهم هذه القبور هيل التراب على سقوفها وشيد حول السطح جدار مستدير ليمنع سقوطه . هنالك قبر او ضريح عثر عليه بالقرب من شرفتري Cerrelri) ابلغ قطره ٤٨ متراً . أقيم فيه خمس ممرات القرمن الخارج الى الداخل اثم يبتدى عمر سادس المستدير الشكل الهو الممر الوحيد الذي يبدو ان اللصوص ونباشي القبور احترموه الأنهم لم يدروا به الفم ينهبوه . والقبر المذكور جرى استخدامه مدفئا لأسرة كبيرة طوال قرنين من الزمن الي من القرن السابع الى الخامس قبل الميلاد . وعندما نبشه المنقبوت استخرجوا منه افي عداد ما استخرجوا الهميكلين عظمين لبعض الارستوقر اطيين وجرة قبرية متواضعة الشكل وغير ذلك من الحلي والذهب والبرونز .

والهيكل التوسكاني الطراز الذي ترك فيتروف وصفا دقيقاً له ، كان يتألف عادة من ثلاث حجرات ، وهي هندسة كانت تتكرر عملياً في كثير من الهياكل ، منها هيكل جوبتير

التكابيتولى ، في روها حيث نرى هذا الاله يعتمد الى الالهين جونون وميترفا . ولكن الملمة الاتروسك لا تؤلف دوما الرئا واضحا ، كا ان بعض هياكلهم كانت تتألف من حجرة واخدة . فاذا كان تأثير الهيكل الاغريقي يبدو واضحا ، فالهيكل الاتروسكي ، يبدي مسع ذلك ، بعض الفروق . من ذلك مثلا أنه يقوم على قاعدة حجرية عالية ، كا أن بوابة المدخل

الرئيسي تقوم فوق اعمدة ؟ وهي بوابة ضخمة لا تزدان بشيء من النُصب او التاثيل ، قبل القرن الرابع .

والهيكل الاتروسكي ، كصنوه الاغريقي القديم الطراز ، كانت مادته الاولى من الخشب، اقله الاعدة والسقف ، الا انه اطول منه بكثير . ولكي يحفظوا الخشب ويصونوه حيثا برز وظهر ، كانوا يغطون بقوالب من التراب المشوي، يحلق بها بالنقوش والالوان. وعلى هذا النهج سار الاغريق انفسهم . انحا ساحة الهيكل المغطاة بهذه القوالب، عند الاتروسك ، كانت تتطلب الكثير من القوالب وعناء كبيراً في التزويق . فالاتروسك يعتمدون هذا الفن بمعزل عن التصميم فالاتروسك يعتمدون هذا الفن بمعزل عن التصميم واعطى آثاراً رفيعة من الدرجة الاولى ، اشهرها



الشكل س ـ تصميم نظري لمعبد اتروسكي عرضه ٦ أجزاء طوله . عاد الأعمدة فيه يجب ان تكون ثلث العرض وعرض الحجيرات الجانبية يوازي ٣/٤ الحجيرة المركزية .

واسيرها ذكراً على الاطلاق ، تمشال الزهرة (فينوس) في مدينة فايي ( Veies ) الذي كان يؤلف جزءاً من مجموعة فنية لها مقاييس الانسان الطبيعية ، وتمثل احسدى اساطير دلف التي تروي حكاية شجار ابولو وهيرقليس بشأن الظبية ذات الرجل النحاسية ، وذلك على مرأى ومشهد من ارطميس وهرميس. وبين الآثار التي اكتشفت ايضاً في هذا المعبد، ممالم تنم عن وجود فئات اخرى . ومن الممكن جداً ان يكون ناحت تمثال ابولو اغريقياً ، الا انه من الارجح ان يكون اتروسكياً ، أذ لا يزال التاريخ يحدث عن شهرة معامل مدينة فايي ومهارة صناعها بينهم فولكا ( Vulca ) الفنان الاتروسكي الوحيد الذي احترم التاريخ اسمه ، فاستدعته روما ليشارك ويعاون في تزيين تمثال جوبتير الكابيتولي الذي يكن ان يضاهي ابرز الآثار الاغريقية ليشارك ويعاون في تزيين تمثال جوبتير الكابيتولي الذي يكن ان يضاهي ابرز الآثار الاغريقية من هذا العهد ( اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل الميلاد ) وذلك لما في حركة الجسم من حيوية ونشاط ، وبما تفتر عنه البسمة من إغراء ، وبما عليه من نظرة مثيرة تشع على الوجه كله ، وهذا التمثال يبز بكثير التهائيل الاخرى التي تمثل الرجال والنساء متكئين الى الوجه كله ، وهذا التمثال يبز بكثير التهائيل الاخرى التي تمثل الرجال والنساء متكئين الى التهائيل بوح حية ، واقعية ، تقارب أحيانا الرسوم الهزلية ، فيبدو معها ترهل البطن ، وتنافر التهائيل بوح حية ، واقعية ، تقارب أحيانا الرسوم الهزلية ، فيبدو معها ترهل البطن ، وتنافر التهائيل بوح حية ، واقعية ، تقارب أحيانا الرسوم الهزلية ، فيبدو معها ترهل البطن ، وتنافر

أعضاء الجسم ، وبروز العضلات . فنحن هنا ، ولا شك ، أمام آثار اتروسكية الوحي والغن، فيها من الحقيقة العارية ما لا يخلو من طعم ودسم ، بحيث أثرت بعيداً بفن الرسم عند الرومان .

ودراسة الآثار الشبهانية والرسوم الاتروسكية تفضي بنا، هي الأخرى، الى ملاحظات شبيهة بتلك التي أبديناها. فقد كادت الأولى منها تفقد من الوجود لكثرة ما تعرضت له من نهب وسلب، اذ ان الرومان حملوا من مدينة اتروسكية واحدة غزوها، ٢٠٠٠ قطعة مختلفة من البرونز. وقد وصلت الينا تحفة رائعة من هذه التحف هي: « ذئبة الكابيتول » حيث يطالعك فن طبيعي عاريتسم بالانسجام. اما الرسم، فليس بين معالمه ما يبرز على هذا الشكل. فهو شير ما يتجلسي في هذه الرسوم التي تغطي جدران القبور، فتبرز الشخوص في انسجام حركاتها وتوافقها في هذه المشاهد المتحركة التي أشرنا الى تطورها من قبل. واننا لنامس هنا لمس اليد وتوافقها في هذه المشاهد المتحركة التي أشرنا المرايا البرونزوية التي حرص الفنان على الدي يحلي منها التفا بصورة حمة.

> انحطاط الدنية الاتروسكية رانتقال تراثها

من الادلة القاطعة على تأثر الاتروسك بالحضارة الهلينية ، الركود الذي اعترى ، الى حد ما ، الفن الاتروسكي خلال معظم القرن الخامس، وهو قرن قام فيه من المشاكسات السياسية والاصطدامات

الحربية بين الاغريق والاتروسك ما انقطعت معه العلاقات الثقافية والفنية بين الطرفين. والثابت ارث كل ايطاليا الاتروسكية عرفت اذ ذاك ، ازمـــة حربية وسياسية تركت اثراً بعيداً في حيـــاة البلاد الاقتصادية .

فأزمة النظام الملكي في روما ، ونهاية السيطرة الاتروسكية ، وقعتا معا في وقت واحد ، اي في اخريات القرن السادس ، وراحت فايي ، اقرب المدن الاتروسكية ، تحاول التحكم بمعابر نهر التيبر . فنتج عن ذلك حروب طويلة بالرغم من المواثيق التي تكرر عقدها ، والمعاهدات التي كانت تضع حداً لها ، وقد انتهت هذه الحروب بعد جهاد عنيف دام قرناً بكامله ، باستيلاء روما على مدينة فايي . وبعد ذلك بقرن ونصف ، تمكنت روما من السيطرة على مقاطعة اتروريا ، اذ اشتد منها العضد وازدادت قوة وبطشاً إثر فتوحات الخرى حققتها ، ولكن ، ماذا من القضية منذ البدء ، وما الذي كان عليه الوضع في بادىء الامر ? فالمقاومة الشديدة التي ابدتها روما ، والانتصارات التي حققتها تباعا في حروبها ضد فايي لا يفهمان ، الا من خلال الموقف الحيادي والذي وقفته منها المدن الاتروسكية الاخرى ، فاضطرت هي ان تخوض الحرب وتدخل المعركة

### وحدها ٤ تاهيك عن الهجهات التي تمرضت لهــــا مستعمراتها في الحارج.

اما على ساحل مقاطعة كبانيا فقد هب سكان مدينة سيراقوزة الاغريق الى نجدة بني قومهم من سكان مدينة كوم ( Cumes ) ، المشتبكة بعراك طويل مع الاتروسك ، وفازوا عليها عام في النوس على مدينة كوم ( القي خلدذ كراها في النفوس طاغية سيراقوزة هيرون Hieron بتكريسه لإله اولمبيا، خوذة للعدو وقعت في ايديهم. في النفوس طاغية سيراقوزة هيرون Hieron بتكريسه لإله اولمبيا، خوذة للعدو وقعت في احتلال جزيرة ألبا، وإنشاء موطىء قدم لهم في جزيرة كورسكا وعلى ساحل البحر الادريا تيكي الشهالي، وهاجوا سواحل الروريا نفسها . وهكذا بعد ان تم عزل مقاطعة كمبانيا وامتنع اتصالها بالبحر ، اذ كانت روما تسد المناف اليه ، ومن البر، وقعت غنيمة باردة في أيدي السمنيين الذين انحدروا اليها من جبال الابنين ، متجهين نحو السهل والساحل، واستولوا على مدينة كابو في منتصف القرن الخامس . ولم تلبث ان أصبحت سيطرة الاتروسك على هذه المقاطعة اثراً بعد عين . وتلاشت الخامس . ولم تلبث ان أصبحت سيطرة الاتروسك على هذه المقاطعة اثراً بعد عين . وتلاشت هذه السيطرة كذلك في سهل البو ، منذ مطلع القرن الرابع ، اثر غزو الغاليين لهذه المنطقة واستيلائهم على مدينة فلسينا، واستبدلوا اسمها باسم جديد هو «بولونيا» الذي لا تزال تعرف به لليوم ، ولم يبتى للاتروسك سوى مقاطعة اتروريا بالذات التي لم تعتم ان وقعت تحت سيادة الرومان وسيطرتهم .

وبالرغم من اقتطاع أوصالهم ، صد الاتروسك في وجه الفتح الروماني . إلا ان مدنيتهم لم تذهب بسقوطهم السياسي، فبعد الركود الذي اعترى هذه الحضارة في القرن الخامس، عادت اليها حيويتها ونشاطها في القرن الرابع ، عقب زوال سيطرة سيراقوزة التي اقام الطاغية دنيسيوس دعائمها وعرف بقوة شكيمته ان يوسع من آفاقها ، وراح الاتروسك يعيدون صلاتهم بالحضارة الهلينية . غير ان الأزمات والحروب التي خاضوها ضد جيرانهم فعركتهم بثقالها ، فتت في عضدهم ، فسيطر على نفوسهم التشاؤم واستسلموا لقضاء القدر الغاشم ، وبعد ان رسخت سيادة روما وأعرقت جذورها في الارض اخذت حضارة الاتروسك تأفل تدريجيا لتزول تماماً مسع ظهور المسيحية ، وبعد ان تمكيئت البلاد ، دخلت حضارتهم في خبر كان، ويأتي مورخو الرومان على ذكرها لماماً ويروون أخبارها نتفاً مبعثرة .

ولم تنتظر هذه الحضارة ساعتها الاخيرة لتنقل للباس تراثها الجيد . فقد اقتبست الكثير من عناصرها المقومة عن الاغريق ، وهو اقتباس يبدو أكبر قدراً وأضخم صدراً اذا ما رفضنا الأخذ بنظرية أر ومتهم الشرقية وتعويلهم في التحضر والنقل ، على الايونيين . ومها يكن من الأمر ، فبعد ان تبدت للاتروسك إمكانية تحقيق وحدة ايطاليا السياسية ، انصرفوا لتحقيق وحدتها الأدبية ، معتمدين في ذلك على بسط حضارتهم على الأقوام والشعوب الإيطالية . وعن طريق الحضارة الاتروسكية تعرفت شعوب ايطالية كثيرة ، تدريجياً ، الى المدنية الهلينية ،

وبالثالي الى الشرق ، فأمدتهم من ذاتها بالكثير من عوامل التحضير والتمدين كالتقنية المادية ، وبغطريات وأفكار واذواق جديدة أفرغتها وسكبتها بقوالب ايطالية الطابع. وبجب ألا يفوتنا التنويه ، على الاخص ، بما لها من فضل كبير على روما بالذات ، بما ألمحنا اليه لماما في المناسبات المارضة . من ذلك مثلا ، كا يرجع كثيرون ، نقل الابجدية الى الرومان وان قام من لم يسلم من المؤرخين بهذه النظرية . وبما لا شك فيه ان الرومان نقلوا عن الاتروسك ، في عمارتهم ، الباحة او دار المنزل ( Atrium ) ، وهذه الملاهي التي ترافق الجنائز، وكثيراً من عناصر الهندسة الممارية وقواعد مسح الارض وغير ذلك . فروما مدينة للاتروسك ايضا بأكثر من هذا : فهي مدينسة لما بكيانها الاول بالنظم الادارية والسياسية التي سارت عليها . فقد نشأت بماونتهم ووفقاً للمراسم المتبعة عندهم . وقد حكم روما ، منذ تأسيسها الى قلب النظام الملكي فيها وإعلان الجمهورية ، عام المتبعة عندهم . وقد حكم روما ، منذ تأسيسها الى قلب النظام الملكي فيها وإعلان الجمهورية ، عام والتنظمات الاتروسكية .

### ولغصل ولششابى

# قرطاجة وحضارتها

يتردد المرء كثيراً فبسل الجزم بقدوم الاتروسك من الشرق ، بينا ليس من ينكر قدوم القرطاجيين من مدينة صور . فالسلطنة التي انشأها القرطاجيون ، مثال حي لتناقض تأريخي مزدوج ، بقدر ما يعرف التاريخ من متناقضات . ففي الحين الذي نرى فيه المستعمرة الناشئة يشتد منها الساعد ، نرى المدينة الام (صور) تنحط وتهوي . ومن جهة اخرى ، في الوقت الذي تجدد صور فيه شبابها ، وتتأغرق بعد ان عاث بها الاسكندر خراباً ونهباً واستهانة ، نرى قرطاجة تحافظ بغيرة متقدة على الطابع الفينيقي لحضارتها ، وترفض بشمم وإباء ، ان يتسرب اليها شيء من عوامل الهلينية . لهذه المتناقضات ، والحق يقال ، مرد واحد ، هو موقع قرطاجة النائي الذي جعلها بمعزل عن الامبراطوريات الاجنبية ومؤثراتها ، تلك الامبراطوريات التي طلعت في الشرق قبل ان يطل عليه شيء من شبيهاتها بزمن طويل ، فقد وجدت امسامها في الغرب ، ليس المجال الطبيعي للانطلاق والازدهار فحسب ، بل ايضاً ما يسر مهمتها ورسالتها في تشييد استقلال مكين وسلطان ضخم ، وامبراطورية مترامية الاطراف . فالى الحين الذي تصطدم قيه بروما ، بعد ان تركتها وشأنها تنمو وتكبر وتبسط سيطرتها التامة على ايطاليا كلها ، وتنظمها كما تشاء ، وتصطلي معها مجروب اكول ضروس ، نرى القدر يتراقص بين يديها الى ان عيل عنها لعداعب منافستها الكبرى ، فتتداعى وتهوي الى الحضيض .

هل كان بامكان قرطاجة ان تنتصر ? ربا استطاعت الى ذلك سبيلا ، مع ان نصرها بدا مؤكداً في بعض المواقف والمناسبات . ان علية إفراغ العالم القديم وصهر مدنياته وحضاراته في بوتقة جديدة ، هذه العملية التي تنطحت لها روما وقامت تحققها ، لمهمة من نوع آخر ، اشق واصعب ، يكفي لنتبين صعوبتها ، ان نعرف ، كيف ان قرطاجة ، بعد سبعة قرون طوال من الحياة والنشاط العارم ، زالت وتوارت عن مسرح التاريخ دون ان تترك وراءها اثراً عيقاً تردد ذكره الاجيالي. ومها يكن الدور التاريخي الذي لعبته المدن الفينيقية ضئيلا ومتواضعا ، بالنسبة لقرطاجة ، فقد طبعت هذه المدن تطور المدنية باكثر ما طبعته قرطاجة .

الافريقي الشالي ، شريط ارضي ، يضيق حينا ويتسع ، طلاوه هواؤه وحلم مناخه ، بعكس الداخل الصحراوي ، فأهيله الانسان منذ العصور الخوالي وعمره . وقد عزلته الصحراء عن باقي اطراف القارة السوداء فأصبح ألثصق بمنطقة البحر المتوسط واتبع منه بالقارة الافريقية . ولم يُنظهر سكان البلاد البدائيون في تلك المنطقة ، اية رغبة او توق ظاهر نحو الاستقلال ، وم على ما م عليه من وحدة العرق والاصل والارومة والروح ، المحافظة والتمسك بتقاليده وعاداتهم التي كانت تشدم بعضاً الى بعض في الامس الغابر كا تشدهم اليوم ، وكان باستطاعتهم ان يختمروا او انهم اختمروا بالفعل ، ببعض المؤثرات المصرية . الا ان 'بعد الشقة بين الطرفين، وما انتصب بينها حاجزاً من البيد والصحارى ، جعل هذه التفاعلات في حكم العدم . ولكي يتأثر هؤلاء الاقوام بمدنية متطورة نامية كان لا بد ان تأتيهم عن طريق البحر . وهذا ما تم لهم بالفعل عن طريق مجارة فينيقيين جاشت نفوسهم بروح المغامرة .

كانت البلاد فقيرة بالخامات المعدنية ، فاقبل الاهلون على حرثها وزرعها باساليب زراعية بدائية , فلم تكن تدر شيئاً يلفت اليه نظر التجار او يغريهم بالقدوم اليها والاستيطان فيها ، ولعل من بميزاتها الفضلي انها كانت تقع على الطريق البحري الذي يفضي الى اسبانيا الجنوبية ، التي كانت تفيض بمعادن الفضة والزئبق ، كا تفضي الى البلدان الواقعة الى الشهال الغربي من القيارة الاوروبية (جزر كستيريد Cassitérides) التي كانت تدرالقصدير ، هذه المادة الضرورية لصناعة البرونز او الشبهان ، وليس من يشك في ان البحارة الفينيقيين أطلوا على تلك الارجاء في او اخر الألف الثاني ق. م. سائرين مع الشاطىء يتعرفون ، على مهل ، الى الخلجان والمرافىء يؤمونها ليلا بعد ان يكونوا قطعوا في النهار ما يقرب من اربعين كيلومتراً تقريباً . فاذا كان سبقهم الى هذه الأقطار سواهم من الناس ، وهو أمر مشكوك فيه جداً ، او سلك وإيام الطريق ذاتها ، فقد كان ذلك بصورة استثنائيسة محفوفة بالاخطار . وعلى كن استطاع الفينيقيون بسط نفوذهم على المنطقة والقضاء بالتالي على كل منافس لهم فيها .

تروي التقاليد المأثورة ان تأسيس أولى المستعمرات الفينيقية في المنطقة تم ، على ما يرجح ثقاة المؤرخين، في اواخر القرن الثاني عشر ق. م. فأنشأوا مدينة (عوتيقة ) على ساحل تونس، وغاديس (قادس) على ساحل اسبانيا الجنوبي، كما أنشأوا على سواحل المحيط الاطلسي، في المغرب مدينة ليكسوس، اما المستعمرة التي أعدتها الأقدار لمستقبل ازهر، فقد أنشئت بعد ذلك بكثير، أي بعد قرن من هذا التاريخ ، في عرف البعض ، اي سنة ١٨٣/٨١٤ ، وهي السنة التي يرجعها المؤرخون القدامي. وفي «القرية الجديدة » أو «قرت حدشت » او قرطاجة ، أسسها مستعمرون باشراف قادة جاؤوا من مدينة صور ، معظمهم من عناصر فينيقية مختلفة الجذور .

على المضيق الذي يربط بين حوض البحر المتوسط وفي طرف شبه جزيرة يعزلها عن القارة عدد من الجزر المتناثرة ، قامت

نجاح قرطاجة ونشأة امبراطوريتها

قرطاجة ، فوق موقع جغرافي ممتاز . فليس باستطاعة أية حتفية ان تفسر لنا كيف ان مجيئة عوتيقة ، ووق موقع جغرافي ممتاز . فليس باستطاعة أية حتفية ان تفسر لنا كيف ان مجولية عن عوتيقة ، ووقي أقدم عهداً من قرطاجة من ولها ما لتلك من موقع بحري حصين، لم يكتب لها ان تسيطر وان تنشىء لهاما أنشأته قرطاجة من بسطة السلطان وعزة الشأن . نحن نجه ل تماماً الأشباب البشرية والعوامل التي هيأتها الاقدار لاستشراء قرطاجة واستفحال امرها .

تميز غو قرطاجة مع ذلك بالبطء . فقد سبقها الى الوجود عدد كبير من المستعمرات الفينيقية بينها ما قام على مقربة من البحر ، او على سيف البحر ، وشواطئه في بعض جزر مضيق صقلية (مالطا وبنتلاريا حاليا) وعلى شاطىء صقلية الغربي وشماليها . لكل من هسنه المستعمرات مدن رئيسية ، ولكن ما هي ? لا نعرف شيئاً على الغالب من هذا كله ، كا أننا نجهل الجهل كله تاريخ تأسيسها . ولذا نرى أنفسنا أعجز من ان نتصور العلاقات التي شدتها أصلاً الى قرطاجة ، التي عرفت على ما يبدو ان تستفيد كثيراً من الوضع الذي تسكمت فيه المدائن الفينيقية منذ أواسط القرن الثامن ق . م ، بعد ان تثاقلت عليها وطأة الغزاة الأشوريين . وكانت مديئسة ووالشوة الطائلة ، وشدة الباس، وقلة الاستعداد للخضوع والتسليم . وفي سنة ٢٣٣٧ بعد ان وقفت والثروة الطائلة ، وشدة الباس، وقلة الاستعداد للخضوع والتسليم . وفي سنة ٢٣٣٧ بعد ان وقفت في وجه الاسكندر بعناد ورفضت بإباء ان تفتح له ابوابها ، استولى عليها عنوة " ددك معالمها الى الارض ، فتجاوبت الآفاق بصدى هبوطها الذريع . وقد كان خف عند المدن الفينيقية الآخرى الشقيقة ، كل رغبة في الإهتام بالفرب فعرفت قرطاجة ان تستأثر لوحدها ، بتركة صور وصيدا وتنهض بها الى الاوج .

وقد قامت قرطاجة بعملية التصفية او التجميع هذه لا تلوي على شيء ولا تهتز لأمر ، وسخرت في هدذا السبيل ما جاش فيها من اطباع توسعية وطموح واسع معتفظة الأساطيلها التجارية بجميع مرافق الاتجار والابحار ، جاعلة من المستعمرات الفينيقية الاخرى مجرد مكاتب، وهي تعول في ذلك كله ، على سيطرتها البحرية وبطشها . فأتاح لها غناها إنشاء أسطول تجاري ضخم أردفته ، عند الاقتضاء ، بعارة حربية وبحيش بري قوي اتخذت منه أداة لنجدة الاحلاف أو لبسط سيطرتها على المستضعف منها . وقمكنت بعض هذه المدن من المحافظة ، ان لم نقل على استقلالها التام ، فأقله على شيء من الاستقلال الاداري الداخلي . من هذه المدن مثلا ، معينة عوتيقة . وهكذا استطاعت قرطاجة ان تحقق أهدافها الرثيسية كاملة . فقد استصفت ، منذ مطلع القرن السادس ق . م ، كل ما كان فينيقي الطابع بمسا وقع غربي خليج سيرت الكبير . وبذلك حققت في غربي البحر المتوسط وحدة عجزت أمها صور عن تحقيق شيء منه في الشرق .

وأنجزت أكثر من هذا: فتوغلت عميقاً داخل البلاد. وفي هذا السبيل قامت بسلسلة مسن الحروب الدامية تضرست بها الأقوام التي كانت تعترض طريقها الى التوسع وبسط رقعتها ، او

كانت تقيم على الساحل. وكان عليها ان تتحمل مغبة هذه الفتوحات الغاشمة ، اذ ما كادت روما تضيّق ، فيا بعد ، عليها الحناق وتحصرها في البقعة التي قامت عليها في الساحل الافريقي ، حتى طرأ على سلطانها ما غير من معالمها . فبعد ان كانت سيدة البحار ، عسادت دولة برية مهيضة الجناح ، مقامة الأظافر .

واصطدمت في توسعها النامي ، الفينة بعد الفينة ، بالاغريق . وهـــذا الاصطدام لم يتميز بالعنف في افريقيا ، عند الحدود التي تفصل بينها وبين القيروان ، حيث تقوم اراض صحراوية منفرة . اما في اسبانيا فقداضطرت لاقتسام تلك البلاد مع مساليا (مرسيليا اليوم) التي اضطرت التنازل لها عن ممتلكاتها الواقعة على ساحل البحر ، الى الجنوب . وكان الامر على عكس ذلك في صقلية التي اصبحت منذ القرن السادس ، قبل الميلاد ، مسرخا لحروب متتالية اهرقت فيها جهود طويلة ودماء مطلولة ، اضطر معها سكان الجزيرة الاصليون في الداخل ، للاشتراكها والتلظي بنارها . وقد تمكن القرطاجيون مراداً من محاصرة سيراقوزة ، الا انها لم تلبث ان ردت لها الضربة بعد ذلك بقليل في عهد طاغيتها اغاتوكليس الذي حاول ، في اواخر القرن الرابع ق.م ، غزو افريقيا وتجنيد حملة عسكرية عليها . وقد رجعت الكفة لقرطاجة في نهاية الامر ، اذ استطاعت ان تقيم لها ، عام ٢٦٤ ق . م ، حامية في قلب مدينة مسينا ، على مقربة من منافستها . وكان ذلك الشرارة التي انطلقت منها الحرب البونيقية الاولى ، اذ كان الرومان قد استولوا على اليونان الكبرى وحلوا على الاغريق في صقلية ، بعد ان ضعفت شوكتهم وذهب عزه ،

فالحروب التي خاضت قرطاجة غمارها في صقلية هي عندنا ؟ اقل الحروب التي نهضت بها ؟ جهلا باسبابها ووقائعها ؟ وذلك بفضل ما كتبه عنها مؤرخو الاغريق . اما حروبها الاغرى فنكاد لا نعرف عنها شيئاً يذكر . ونعرف بالتفصيل المحاولة التي قامت بها للتوغل في قلب جزيرة سردينيا ؟ والمقاومة العنيفة التي قوبلت بها من قبل الجبلين الاشداء من سكات تلك الجزيرة ؟ الذين قابلوا الرومان ببأس اشد عندما حاول هؤلاء ايضاً مهاجمتهم . والشيء المهم الذي نعرفه انها استطاعت ان تسيطر ؟ بعد تضحيات دامية ؟ على سكان البلاد البدائيين ؟ في الداخل ؟ خلال القرن الخامس ؟ مجيث خضعت لها كل البلاد التي تعرف اليوم بتونس . ولما الداخل ؟ خلال القرن الخامس ؟ مجيث خضعت لها كل البلاد التي تعرف اليوم بتونس . ولما التناعهم جزيرة سردينيا؟ عهدت بامر الدفاع عن ممتلكاتها في الخارح ؟ الى هملقار برقا وعينته اقتطاعهم جزيرة سردينيا؟ عهدت بامر الدفاع عن ممتلكاتها في الخارح ؟ الى هملقار برقا وعينته قائداً اعلى لجيوشها ؟ فانتهج خطة سياسية كان من بعض نتائجها اخضاع قبائل الاسبان عنوة وصلحاً . وفي اسبانيا اسس مدينة و قرطاجة الجديدة » المعروفة اليوم باسم قرطاجنة . ومن اسبانيا انطلق ابنه هانيبعل ؟ عام ٢١٨ ق . م ؟ لمهاجمة روما بعد ان هيا لحلته جيشاً مدرباً .

ولما بلغت قرطاجة أوج عزما في القرنين الرابع والثالث ق . م ، كانت سلطتها تمتمل فوق

المبراطورية مترامية الأطراف ، إلا انها مشعثة الاوصال ، يشدها بعضا الى بعض ، المواصلات البحرية يؤمنها اسطول ضخم . علينا ان نحترز من المغالاة في تبيان ما كانت عليه هسذه الامبراطورية من إصالة وجدة . فالجديد في سيطرة القرطاجيين على البحر ، انها تحيزت وقامت في الشطر الغربي من البحر المتوسط الذي لم يكنسبق له ان عرف من قبل ، سيادة وسيطرة من هذا الطراز وبمثل هنذا الاتساع . فاضطرتها ضرورات الدفاع عن ممتلكاتها في افريقيا واسبانيا الى تركيز سيادتها البحرية على وسائل دفاعية متينة . وهذه المفارقات ، مها دقيّت واسترقت ، لما أهميتها الخاصة ، اذ تساعدنا على ان نفقه ليس حقيقة الامبراطورية القرطاجية فحسب ، بل ايضا كل امبراطورية مماثلة لها ، قامت عبر التاريخ القديم ، كما علينا ان نحذر من مقارنتها بهسنده الامبراطوريات التي استقام أمرها في التاريخ الحديث .

التوى: الاسطول قيام هذه السلطنة الشاسعة والحفاظ عليها ، والدفاع المجدي عنها ، كل هذا التوى: الاسطول القتضى وجود قوات مسلحة ضخمة . إلا أن معلوماتنا حول هـذا الموضوع بالذات ، قليلة ومتقطعة ، إلا أنها تزداد وفرة وغنى كلما تعلق الامر مجروبها مع روما ، هذه الحروب التي سماها الرومان : « الحروب البونيقية ، ، نحتاً من كلمة Punicus او Poenicus المشتقة من كلمة Poenicus وهو الاسم الذي أطلقوه على القرطاجيين .

ففي الطور الاول من هذه الحروب التي كانت تستهدف السيطرة على صقلية ، بلغ الجهود الحربي ذروته في السيطرة على البحر . ويستدل من أوثق المصادر بأن اسطول قرطاجة ، بلغ عام ٢٥٦ ق. م ، ٣٥٠ سفينة حربية كبيرة . و قكنت من المحافظة على هذه القوة طوال الحرب التي استمرت ٢٣ سنة ، خسرت قرطاجة خلالها ٥٠٠ سفينة بينا خسر الرومان من جهتهم التي استمرت ٢٣ سنة ، ولم يكن باستطاعة أية دولة هلينية اذ ذاك ، ان تحشد مثل هسندا الاسطول الضخم ، كا تلاحظ المصادر الاغريقية التي لدينا . وليس في هسندا الصدد ما يدعو المعجب او الدهشة ، اذا ما قارناه بما نعرفه جيداً عن ضخامة اسطول اثينا في عضورها الذهبية . قليس في فن السفانة القرطاجية أي ابتكار او تجديد من حيث الفن الستراتيجي ، ولا من حيث هندسة ضنع السفن . صحيح ان السفينة القرطاجية هي أضخم حجماً من السفينة اليونانية ذات صفوف المجاذيف الثلاثة في عهد بريكليس (١) .

والاسطول القرطاجي الذي كان يتألف ، عام ٢٥٦ ، من ٣٥٠ سفينة كان له من الطاقة ما يتسع لـ ١٥٠ ألف محارب ، كما يؤكد مؤرخو العصر ، أي بمعدل ٣٠٠ مجذف أو مجتار و ١٠٠ جندي محارب في كل سفينة من ذوات الخسة صفوف من الجاذيف . إلا انتسا نجهل كل شيء عن

<sup>(</sup>١) انواع السفن المعروفــــة عند الاعريق هي : الـ Triere والـ Pentrere والـ Pentrere وصفاً للسفن المجهزة بثلاثة او اربمةاو خسةصفوف من المجاذيف. ويقابلها عند الرومان الافراع: Trirème و Quadrireme و Quinquèrème.

طريقة تسليحهم وتجنيدهم . ومهما يكن من كثرة السكان في المدن ، فقرطاجة كانت تجند ، مثلها في هذا مثل أثينا قديماً ، غير المواطنين من سكانها، ليتم لها مثل هذا الحشد الضخم . وكانت المدن الحليفة او الخاضعة لسيطرتها تضطر لتزويدها برديف من أبنائها هي الأخرى ، كا تجند الاغراب الذين يقطنون في مينائها ، كا تجند كتائب من الرقيق . وما ان غلبتها روما على أمرها بعد ان جهزت سفنها الحربية بخطاطيف هابطة تستحيل معها المعركة البحرية معركة برية ، لم يعد بوسع قرطاجة ان تبذل من جديد ، مثل هذا الجهد وتكرره ، فأسقط في يدها .

بالرغم من ضخامة الأرقام التي يوردها مؤرخو ذلــــك العهد ، لم تبلغ جيوشها العدد الجيش الذكور . فسلم يزد جيش هانييعل في اسبانيا ؟ على ١٢٠ ألف جندي عند نشوب الحرب البونيقية الثانية. وعندما اجتاز جبال البيرينه (البرانس)متجها الى ايطالماء كان قوامجيشه يتألف من ٥٩٢٠٠٠ جندي . وقسد تطور فيها بعد تشكيل هذا الجيش فانخفضت كثيراً نسبة المواطنين فيه . فقد اشتركوا من قبل بحملات عسكرية حاربت خارج البلاد ، فألتَّفوا فيه فرقة مختـــارة . ونشاهد في مطلع القرن الرابع ، الشبيبة الارستوقراطية في قرطاجة تؤلف فرقة خاصة نختارة تعرف بالطابور المقدس، بلغ عدد رجاله، ٢٥٠ جندي. وقد فني هذا الطابور برمته في حروب صقلية . ومن ذلك الحين اخدَت قرطاجة تقتصد بدم أبنائها . فهم لا يدعون الجندية او الحرب، إلا في الممات الكبرىالتي تتهدد مصير البلاد بخطر ماحتى، وقد ضعفت نزعة الحرب فيهم لانقطاعهم طويلًا عن التدريب العسكري وإهمالهم له . وهذا التطور في نظام التعبئـــة والجُندية ، لم يلحق أي ضرر بقرطاجة اذ راحت تندبر شؤونها الحربية والعسكرية على الطريقة الهلينية . فكلما امتدت رقعة المبراطوريتها وانفسيحت منها الآفاق ، فرضت على اتباعها الجدد نوعاًمن الحدمة العسكرية ؛ كما فرضت على المهالك والأقوام المرتبطة معها بمواثبتي ومعاهدات عمدها بفرق مساعدة . وكانت فرقة فرسان النوميد في افريقيا نخراً لها في الملـــات ، إلى ان جاء مستنيسًا حليف روما ، وحملهم على الانتقال الى جانب روما في اواخر الحرب البونيقية الثانية. ومن جهة أخرى ، نرى قرطاجة تعول كثيراً ، منذ اوائـــل القرن الخامس ق. م ، على تجنيد المرتزقة ، ولا سيا في القرن الرابع ، فتحسن انتقاءهم من بين الافريقيين والاسبان وسكان جزر البكيـــار ، والغالبين وسكان سردينيا وجزيرة كورسكا والليغوريين والايطالبين ، حتى ومن الاغريق. لم يكن تنظيم هذه الاخلاط من أقوام متباينة العرق واللسان والتقاليد، واستخدامهم على الوحد الأصلح؛ والاستفادة من خدماتهم الى الحد الأقصى؛ بالأمر اليسير. وهذا ما يعترف به المؤرخ الروماني بوليب ويشيد عاليا بعبقرية هانيبعل ونبوغه العسكري الفذ ، إذ عرف اب يستفيد من هــــذا اللميم الى أقصى حد . وكان هذا الجيش من المرتزقة يعبأ كراديس ، وفقاً لقومياتهم ، يتولى امرهم ضباط من بني جنسهم دربوا التدريب العسكري اللازم بقيادة ضباط ورؤساء قرطاجيين، تعيّن لهم أعمال تختلف باختلافالاسلحة التي بين أيديهم. وهكذا يتدربون على أفانين الحرب حتى يجيدوا أصولها . فاذا ما بدا لنا اليوم جيش هانيبعل من أكفأ الجيوش فاذا ما وضمنا جانبًا عبقرية هانيبعل الذي كان صاعقة حرب كما تشهد على ذلــــك موقعة فالتجديدات التي أدخلها القرطاجيون على فنون الحرب تكادلًا تذكر . وهي تنحصر ، على الاجمال ، بفن الحصار وإقامة التحصنات الحربسة وبعض انواع الاسلحة التي استخدموها في حروب صقلية في أواخر القرن الخامس لم يلبث ان قلدها اهالي سيراقوزة ، وعنهم أخذها إغريق اليونان . وكانت أسوار قرطاجة تثير دهشة معاصريها في القرن الثـــاني ق. م ، اذ بلغ طولها ٣٤ كيلومتراً ، وارتفاعها ١٣ متراً ، وسماكتها ٨ أمتار ، يتخللها ، على مسافة ٦٠ متراً الواحد من الآخر ، بروج واصطبلات يضم الواحد منهــا ٣٠٠ فيلا و ٤٠٠٠ حصان. وهندسة التحصينات هذه إنما اقتبسوها عن مدينة صور التي اخذتها بدورها عن الاشوريين. ومن مميزات قرطاجة العسكرية انها أدخلت الى الغرب الفنون الحربية المتبعة في بلاد الشرق، ولا سيا استعمال الفيلة في المعارك الحربية ، وهي خطة سار عليها الهند، وعنهم أخذها الاسكندر وخلفاؤه من بعده . وراح الملك بيروس ( Pyrrhos ) ملك ابيروس في القرن الثالث تي. م ، يتخذ من الفيلة عنصراً مفاجئًا في حروبه في صقلمة. ومنذ ذلك الحين، أخذت قرطاجة تصطاد الفيلة وتطاردها وتعمل على ترويضها وإعدادها للحرب. غير ان الفيل الافريقي هو أصغر حجماً من الفيــــل الأسيوي ٬ ومنظره اقل وقعاً ورهبة في النفس من الأسيوي ٬ ناهيك عن ان الرومان عرفوا ٬ فيما بعد ، كيف يتفادون شرها وضرها عندما تقوم بالهجوم .

ليس من ينتقص من قدر القوة الحربية التي عرفت قرطاجة ، انشاءها اذا ما قيست بما درج عليه الغرب طويلا في هذا المضار ، قبل ان تسجل روما النجاحات التي حققتها في هذا المجال ، وهذه القوة تحققها على الوجه الذي وصفنا ، لا تذهب ، مع ذلك ، بالمشاكل والمعضلات التي اثارها قيام هذه القوة وتأمين استمرارها وبقائها ، منها مثلا : المشكلة السياسية الكامنة في السلطات الحاكمة ومنزلة اصحابها من الدولة وعلاقاتهم بالهيآت والسلطات الاخرى ، وغير ذلك من الصعوبات الاقتصادية والمالية ، التي تتمثل في توفير الاعتبادات اللازمة لآلة الحرب ، والنهوض من الصعوبات الاقتصادية والمالية ، التي تتمثل في توفير ذلك من المشكلات المتشابكة التي تزيد الأمور تعقيداً وارتباكاً . فالجيش المحترف يمتثل طوعاً لقادته . اما الجند المرتزقة فباستطاعتهم ان يفرضوا ارادتهم ويلحفوا في الطلب ، متشددين في قبض مرتباتهم وأعطياتهم الشهرية ، وإلا تأروا ، وتنمروا ، وتمردوا واعلنوها حربا لا تبقي ولا تذر ، كحرب المرتزقة التي قاموا بها في اعقاب الحرب البونيقية الاولى ، فكانت ثورة لاهبة اكلت الاخضر واليابس ، وكادت تقضي على قرطاجة اذ افسحت الطريق لما يعرف : « بالحرب التي لا ترحم » والتي قادت قرطالجسة الى قوسين وادنى من الهلاك .

يكتنف الغموض هذه النظم ويغلفها الأبهام بحيث نرى انفسنا عاجزين النظم السياسية والاجتماعية عن تحديدها لا سيا وقد خضعت ، هي الاخرى ، لعوامل عسديدة قضت عليها بالتحول والتبدل . وما يبدو من ظواهر الامور ان في المدينة ثلاث قوى او ثلاث نزعات بالاحرى ، تتبان وفقاً للظروف والصروف .

من المرجح ان تكون سارت المدينة في بدء امرها على النظام الملكمي ، وهو نظام لم يلبث ان زال العمل به مع مطلم الطور التاريخي ، لتفسح المجال لهات حكومة ، تستندل عاماً بعد عام ، عن طريق الاقتراع العام والتصويت الشعبي . من هذه المؤسسات او الهيآت العليا ، مجلس السوفيت Suffètes او القضاة . اما السلطة العلما فكانت تتمثل بمجلس الشموخ وبمجالس اخرى دونه صلاحيات , ليس بمقدورنا أن نحدد منها: عدد الاعضاء، ولا كيفية التشكيل أو التأليف، ولا الصلاحيات التي كانت تنعم بها . والذي نعرفه عنها يكفي للتأكيد ان هذه السلطات هي في قبضة اقلية ضئيلة من سكان المدينـــة ، ينعم اصحابها بالثراء الوافر والجاه العريض . ولكن ما عسى أن يكون هذا الثراء? اعتباداً على التقاليد المروية، الفئة الحاكمة هي طبقة غلبت عليها هموم التجارة والكسب ، فاقبلت تمسك بنواصيه وتؤمن اسبابه لتستدر الربح الوفير . فسعت اليه ، اينا كان ، وطلبته انما تبدى لها ، وتلقفته باية وسيلة كانت . فهي تسيج حوله وتضحي في سبيله يكل شيء . فلا عجب ، بعد هذا ، ان يسترسل خصومهم من رومان وغيرهم في رميهم بكل فرية ومعيّرة٬ فيصورونهم بابشع الصور ويرمونهم باقذع الاوصاف . ومهما يكن٬ فقد قامت عند القرطاجيين 'ثروات طائلة ، تباورت وتجسمت : اطبانا وممتلكات شاسمة واسعة ، باتساع رقعة الامبراطورية العريضـة التي انشأوها لهم في قلب افريقيا . ففي المدينـــة طبقة من اشراف البونيقيين ، يعرف ابناؤها ، مع ذلك ، كيف يجودون بدمائهم حفاظا على الامجاد وذوداً عن الاوطان. وهي طبقة تحب التنعم وثمتسلم للذائذها ، وهي بالطبع ليست اكثر من غيرها سوء استعمال، واقل ائتمان للوظيفة العامة، تستمسك بالسلطة وتتشبث بالكراسي وتسعى اليها. فاية اقلية تخلت بوماً ، طوعاً او اختياراً ، عن سلطة طالما شدت عليها بنواجدها ، وسيجت حولها بكل ما أوتيت من حول وطول ?

كثيراً ما نغص هؤلاء القادة العيش على قرطاجة وكادوا يوردونها مورد الهلكة .

ففي مدينة لا تحتفظ في اوقات السلم بحيش يمتص موارد الخزينة العامة ، كان من المعقول جداً ، اذا ما شاءت ان تتفادى طغيان قادة جيش المرتزقة ، ان تختار قادتها من بين الاسر الشهيرة فيها ، وهي اسر معروفة لدينا . من هذه البيوتات العريقة ، اسرة ماغون التي اخرجت لقرطاجة ، ابتداء من القرن السادس . ق . م ، ولمدة اربعة اجيال متعاقبة ، عددا من القادة تولوا قيادة الحرب ضد الاغريق . ومن هذه الاسر الشريغة اسرة آل برقا التي انجبت من مشاهير الرجال ، القادة هملقار وابنه هائيبعل . وهسدة الاسر التي تحدرت

اصوله المن الاشراف ، عرفت كيف تزيد المدينة سناء على سناء ، وغنى ورفعة عن طريق الانتصارات الحربية التي حققتها ، كا عرفت ان تؤلب حولها الانباع والأنصار يشدون منها الازر وينصرونها في الازمات ، فيحسبون لها الف حساب . وقواد الحرب هؤلاء ، يجري انتخابهم من قبل الشعب ، بعد ان يجري ترشيحهم له فا النه حساب ، وقواد الحرب هؤلاء ، يجري انتخابهم من الجيش وقيادة الحرب في حملات وغزوات حربية ينتدبون لها ، دون تحديد مدة عملهم باستثناء عزل طارىء . يتسلم القادة الامر متمتمين بسلطة مطلقة ، وبعنول عن نصح المستشارين وعيون المراقبين ، يديرون امور المنطقة التي يعهد بها اليهم كا يرغبون . فالقادة من آل برقاهم نواب ملك حقيقيون ، وهانيبعل يصر ف القضايا ويقضي بها باعتباره السيد المطلق غير المنازع ، ويدير الحرب ضد روما ويعترف دبلوماسيتها حتى ساعة رجوعه الى ارض الوطن . ورؤساء المرتزقة الذين يتولون شؤون الجيش ومهامه ، هم رؤساء من قبله ، لا يعرفون سلطة غير سلطته ، ولا يتحسسون باي احترام للادارة المدنية القائمة في قرطاجة . أضف الى هذا كله القيادة الاغريق في صقلية ، وهي منهم على قاب قوسين وادنى ، كيف انهم يستأثرون على السلطة في المدن التي يتسبون اليها ، او في المدن الاخرى التي يعماون على خدمتها ، فيفرضون عليها دكتاتورية غاشمة مستبدة . ففي مثلهم ما فيه من اغراء وتشويق يحفز بقواد قرطاجة على الاقتداء بهم واتيان ما يسعى به هؤلاء للاستثثار بالسلطة .

فلاعجب ، والحالة هذه ، ان تحتاط الادارة المدنية في قرطاجية للامر ، وان تتحرز ضد المفاجآت، فهل كان ثمة ما يبرر عندهم مثل هذه الظنة ? فالمرويات المتوارثة تأتي اجيانا على ذكر بعض محاولات انقلاب من هذا النوع دون ان تستفيض في التفاصيل ، وهي محاولات نادرة لممري ، اذا ما قيست بهذه الاجيال الطويلة المشحونة بالحروب ، ولعل ندرة هذه المحاولات وقلتها تعود اصلا الى ان جيوش المرتزقة كانت تحارب ، في الغالب ، خارج البلاد ، فلا يرجع القائد اليها بعد انتهاء حملته أو مهمته الا ويكون قد سرح الجيش ، ومهما يكن ، فالاقلية الحاكمة في قرطاجة كانت جد يقظة ، وما ان استشعرت بتفاقم نفوذ اسرة ماغون وخامرتها فكرة امكان عبثهم بنظام البلاد الاساسي حتى راحت تقرر ، في او اسط القرن الخامس ق ، م ، إنشاء مجلس قضاء اعلى ، يتمتع بالعصمة يستدعي للمثول امامه ، للمناقشة وتأدية الحساب ، ايا كان من الناس ، مهما علا شأنه ، وكثيراً ما اصدر هذا المجلس حكمه بالاعدام صلباً على القادة الفاشلين او العابثين منهم ، او على ذوي المطامع الخطرة بينهم ، حتى اذا ماراح هؤلاء يتفادون بالانتحار العقاب الذي استحقوه ، راح الشعب ينتقم لنفسه منهم بالتمثيل باجسامهم .

غير ان مَثَلَ القادة من آل برقا يرينا ان الخوف من مغبة الفشل ونتائجه لم يكن ليَفت من عضدهم . فهم في وضع مؤات يحسدون عليه . فالمصادر الرومانية تتهمهم باصطناع الاحزاب وشراء الانصار بالمال والاعطيات ، وهو اصطناع محتمل ليس ما يمنع تصديقه . ولكن أنى لنا ان نثق بتهم الاعداء وتقولات الخصوم وتخرصاتهم ? فالمناجم المعدنية التي حفلت بها اسبانيا

كانت تدر على قرطاجـــة المال الوفير ، كا ان الانتصارات الباهرة التي سجلها هانيبعل على الرومان في بلادم ، كل ذلك اضفى عليه سناء "ليس بعده من سناء ، وفخاراً لا يزال التاريخ يحدثنا عنه باعجاب . وكل الظواهر تدل بوضوح انه كان باستطاعتهم ان يعولوا ، في مناهضتهم الطبقة الارستوقراطية الحاكة ، على قوى اخرى تكن في الشعب .

هو الجهول الاكبر في قرطاجة من الوجهـــــة السياسية .

فكم كانت لعمري ، نسبة الرعايا ، والارقاء في هذا العدد الذي ذكره سطرابون? وما نسبة الاجانب او الاغراب بينهم الذين لا حقوق سياسية لهم ? وهل كانوا يفرقون — وبالايجاب فعلى أي أساس — بين المواطنين السلبيين وبين المواطنين الايجابيين ? وكيف كان هذا الشعب يتوزع ? وما هي هيآته ومنظماته ? كلها أسئلة ترتسم على الشفاه وستبقى دوماً دون جواب .

والشيء الثابت الاكيد انه قام في قرطاجة ، هيئة شعبية لم تتمتع مدة طويلة بأية سلطة عملية لا تتعدى التصديق والموافقة على المقترحات والمشاريع التي يضعها مجلس الشيوخ وهيأة مجلس القضاء . وكم تجاهلت هاتان الهيئتان، وجود المنظات الشعبية ، عندما تكونان على اتفاق ووئام? وقد حدث ، فيها بعد ، ما أوجب تطويرها وزاد في شأنها ونفوذها . فهل جاء هــــذا التطور بصورة عفوية ، فيها بعد ، ما أجــاء نتيجة عمل مدروس وخطة موضوعة ، تمخض بها الشعب بصورة عفوية ، عثم المعبد عمل مدروس وخطة موضوعة ، تمخض بها الشعب متأثراً ، بمثل المدن الاغريقية ، او مدفوعا اليه دفعاً من قبل بعض قادة الجيش ، تعبيراً منهم عن معارضتهم لمجلس الشيوخ ؟

مها يكن ، فما ان انطلقت الحرب البونيقية الثانية حتى راح الشعب يعبر عن إرادته، فبرز بوضوح ، الشأن الذي يحظى بــه حزب هانيبعل في قلب هذا الشعب . ولم يخف هذه النفوذ او يضعف على أثر الكارثة المؤسفة التي انتهت اليها هـــــذه الحرب ، والشعب يدغدغه الامل بأن

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

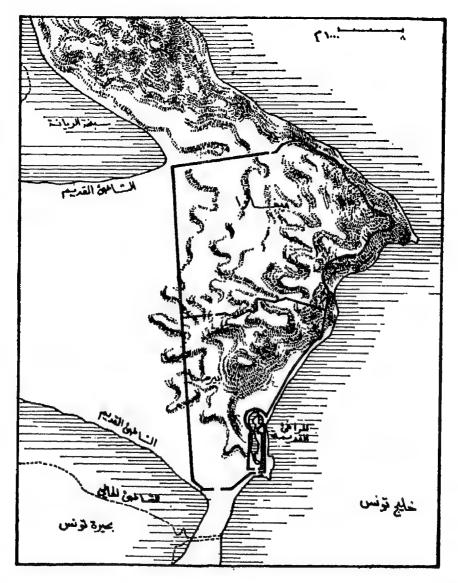

الشكل ؛ ــ قرطاجة

يتمكن هانيبعل من اصلاح ذات البين والاعوجاج الذي يعتور دستور البلاد، فيضع حداً لِعَبْث الحاكمين ولسوء تصرفاتهم .

هذه الغضبة يثيرها هانيبمل بين صفوف الشعب وطبقاته والآمال العراض التي راودت خياله كل ذلك حمل خصومه على السعاية بمه عند أعداته الرومان الألداء ، فصوروه لهم بعبعاً يخشى غيره ولا يؤمن جانبه . فقرر ان يتوارى ، ويبتعد عن البلاد لئلا يقع فريسة بين أيديهم فينكلوا به . هذا الحادث بعينه يجعلنا نتصور الصعوبات التي تخبطت بها قرطاجة ، فيها بعد ، أي قبيل الحرب البونيقية الثالثة وفي أثنائها ، اذ ما زلنا نتبين بين ثنايا الشعب القرطاجي ، حزبا ديوقراطيا حمله بضغط منه على ان يتخذ إجراءات جذرية . ومها تكن مصادرنا ضعيفة ومراجعنا قليلة ، هذه المصادر المتعلقة بجوادث سنوات قرطاجة الأخيرة ، فهي تتبيح لنا ، مع ذلك ، ان نثين بوضوح ، شيئين مهمين : وقوع أعمال شغب وعنف ، واستعداد فريق من الناس للاستعانة بالأجنبي الدخيل والتعاون معه . فلكل من الرومان ومستينيسا أنصار وأتباع يظاهرونهم ويشدون بأجهم الأزر : هذا مندفع في عاطفته ، والآخر وصولي مأجور ، تحدثه نفسه بالوصول الى الكرسي والاستثنار بالسلطة ، وخطر الموت الزؤام يرفرف فوق المدينة الثائرة ، المهيضة الجناح ، وقد المنتثار بالسلطة ، وخطر الموت الزؤام يرفرف فوق المدينة الثائرة ، المهيضة الجناح ، وقد المنفل الدناءات كا انها حفلت ، من جهة اخرى ، باروع صور البطولة .

فالاسناد التاريخي يمول هنا على التاريخ القديم الذي تتجهم مصادره وتقسو مراجعه، وكيف لا تقسو وهي في غالبيتها مصادر إغريقية رومانية . فلا عجب ان تسترسل في وصف هسذا الوضع المحموم، الشديد الفليان وفقاً لأغراض الكتاب والمؤرخين. وهذا الوضع لأبعد بكثير من ان يصور حقيقة ما كانت عليه قرطاجة يوم كانت هي نفسها . فقد كان لها ، هي الأخرى ، وقفاتها الكبرى وساعات الفصل البكر . والمؤرخ يرغب من الصعم في معرفة مسلك الدولة ، وما هو بالضبط موقف النظام الارستوقراطي ، مسن السلطة الاستثنائية التي تمتع بها فريق من الشعب كان من الطلعة بين من تضر سوا بهذه الاحداث الجسام وتربصوا بها . فتى يا ترى ، وكيف ، انتقلت السلطة العليا من يد اوليفرشية ضيقة الى يد الشعب ? يؤسفنا كثيراً ولا شك ، ان نجهل انتقلت السلطة العليا من يد اوليفرشية ضيقة الى يد الشعب ? يؤسفنا كثيراً ولا شك ، ان نجهل كيف سقطت هذه المدينة بين أشداق الموت فتلقفتها ثنايا الدمار ، فدفن، ربما الى الأبد، سر هذه الوقائع والاحداث العنيفة التي هزت المجتمع الافريقي اذ ذاك ، والتطورات التي مرت بها او عايشتها التي كان من نشأتها ان تساعدنا هنا ، في هذا الظرف بعينه ، على تفهم الحقيقة ، على عنهم ما كانت عليه اوضاع القوى الشعبية وميولها المختلفة ونوازعها في خطرها العنيف .

منحسن الحظ ريمنالطالع ان يكون الوضع الاقتصادي أقل غموضاً وأكثر وضوحــا منه في الوضع الاجتماعي

الامبراطورية الغرطاجية والتجارة البحرية

والسياسي، والا لكان أسقط في ايدينا لولم نو قرطاجة ، وهي مدينة فينيقية في الصميم ، مرفأ بحريا وميناء تجاريا قبل كل شيء. الا انه من المثبط للعزم والخيب للامل الا نستطيع التحديد، على وجه الدقة ، لمواقع احواض هذا المرفأ ، او هذه المرافىء كا هو اصح ، ونتتبع التطورات التي مرت بها وصارت اليها ، اذ كار لها بالفعل مرفآن : احدم ا تجاري ، والآخر حربي عسكري ؟ او ان يتعثر بنا الخيال المجنح فنراها مقتصرة على هذه الغدران او البحيرات المتواضعة الماثلة في مرأى العين اليوم . فعلى الخيال ان يلهب نفسه فيوسع من جنباتها لتستوعب هذه الاساطيل الجرارة التي سيطرت ، اجيالاً طوالاً ، على حوض البحر المتوسط الغربي وتحكمت ، سدة غير منازعة ، بمنافذه و مخارجه .

والجدير بالملاحظة هنا بما 'يعد ابتكاراً جديداً في تاريخ البشرية ، هذا الدور النير والمساهمة الواعية التي اسهمت بها الدولة لتنشيط الحركة الاقتصادية عن طريق إنشاء عدد من الاحتكارات الحكومية لبعض الخامات او المواد الاولية ، فحصرت استثمارها ونقلها بالاسطول القرطــــاجي صيانتها وعدم البوح بها ، مع بذل الجهد لإتامة المتتبعين الجادين في الاثر وتعمية معالم الطريق عليهم ، وذلك باشاعة الاخبار المرعبة والمرويات المخيفة خول الطرق البحرية التي كانوا يسلكونها اليها . ولم تكن الدباوماسية القرطاجية تتورع او تتهيب عن استعمال القوة ، في هذا السبيل ، فعقد أولو الامر في قرطاجة ، مع الاتروسك ، كما عقدوا مع الرومان فيما بعد ، مواثيق معاهدة عقدوها مع الرومان ٬ في القرن الرابع٬ الزموهم بعدم الاتجار مع صردينيا وافريقيا أو تشييد مدن لهم فيها، كا منعوا عليهم الرسو فيها الا للامتيار واصلاح ما يطرأ من عطل على سفنهم، ايام . وهكذا نرى قرطاجـــة تحتفظ لنفسها ، سواء أسمحت للسفن دخول مرفشها او مرافىء المدن التابعة لها أو التي تسيطر عليها في صقلية ، مجتى الإتجار على سواحل أفريقيا الشماليـــة غربي القيروان او في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة الايبيرية التي كانت محق ، اغنى المقاطعات الاسبانية طراً بمناجمها ، ولا سيما بمعدن الفضة والزئبق .

ومما هو ادهى واعظم من هذا ، فقد تجاوزت اساطيلها الى ما وراء منافذ البحر المتوسط ، فاخذت تتلمس لها طرقاً ومعابر جديدة في الحيط الاطلسي ، حرصت على ان تكون بالطبع تحت مراقبتها واشرافها الدقيق . فقد انفذت ، في اواسط القرن الخامس ق.م، بعثة تجارية تحت امرة البحار الجريء عملقون فبلغ بعارته الجزر البريطانية بجثا عن معدن القصدير وايجاد طرق جديدة في تصديره تنامى عن رقابة الغالبين. فلم يكن أخفى على افهام الناس ومعرفتهم، من سبل التجارة البحرية مع اوروبا الغربية والشالية من جراء عافظة البحارة الساميين على

سرية هذه الطرقات التي كانوا يسلكونها وابقائها بعيدة عن الانظار . فهل كانت هـذه التجارة تتم رأسا ومباشرة او تجري بالواسطة ? ومهما يكن قالدلائل تدل على ان قرطاجة نفسها لم تشترك على نطاق واسع بهذه الحركة ، بل تنازلت عنها لابنتها وربيبتها مدينة غاديس التي كانت تعاملها بشيء من الحرية لم تنل بعضه ولم تحظ بمثله المدائن الاخرى الفينيقية الاصل . ولذا راح سكان هذه المدينة يقومون بالامر باسمها وتحت رعايتها ، وهم على اشد من اليقين من مؤازرة قرطاجة لهم في حراستهم الشديدة لمنافذ المضيق الغربية ، وهذه الصرامة في التشديد على منافذ البحر تحفزنا للتساؤل كيف تم للبحراء المرسيلي بنياس ان يفوز بثقتهم ، ليقوم في اواخر القرن الثالث ق . م برحلة طويلة في هـذه المناطق حملته الى مشارف ايكوسيا في الشهال من الكاترا والى شواطىء الدانيارك . فلم يبلغ علمنا ان مجاراً يونانيا آخر غيره سبقه الى مثل من الرحلة او سار على منواله واحتذى حذوه من بعده في رحلة لاحقة .

اما في الحنوب؛ على موازاة الساحل الافريقي فقد رغب القوم ان يستوردوا رأساً حاجاتهم من محاصيل البلاد الاجنبية ، فطلبوا الذهب من السودان ، محاولين ما امكن ، الاستغناء عن خدمات القوافل الغالية التكاليف التي كانت تجوب ارجاء الصحراء لتبلغ منهـــــا مشارف البحر المتوسط. وكانت مدينة غاديس بمثابة مستودعات ضخمة تختزن فسها هذه المحاصيل.ولدينا وثبقة مهمة للغاية ، الا انها فريدة من نوعها مع الاسف ، تثبت ان القرطاجيين جلتوا عالياً في مدا المضار . والوثيقة المذكورة نص يوناني يصف لنا رحلة بحرية قام بها رحالة قرطاجي آخر ، من معاصري عملقون ، هو د الملك ، حنون ، من أعضاء بجلس السوفيت ، ومن تتلالة آل ماغون احد معابد قرطاجة . فبعد ان اقلع من المرفأ التجاري وتحت امرته عمارة بجرية تتألف من ٦٠ سفينة حملت زهاء ٣٠ الفاً من المعمرين القرطاجيين ، بين رجال ونساء اتجه غرباً، واسس خلال رحلته هذه سبع مستعمرات، ابعدها الىالغرب مدينة سرنه Cernè او قرنة ، على احدى الجزر القريبة من سواحل المغرب. ثم جد في المسير بحراً الى ان وصل نهراً « يمسور بالتاسيح وفرس البحر » . وقد راح المؤرخون يمعنون النظر ويطيلون التملي في هذه المعلومـــات والفوائد التي تكشف عنها دون أن يتفقوا رأيًا على تعيين الأمكنة الجفرافية التي تشير اليها وتحددها. أذ احب بعضهم أن يرى في النهر المذكور الذي تلازمه حيوانات استوائيــــة ، نهر السنغال ، في ادنى تقدير ، بينها رأى البعض الآخر فيه وادياً من اودية المغرب . وعسى ان يتمكن علماء الآثار من العثور على ما يلقي ضوءاً جديداً على معلوماتنا هذه > تكشف عن حقيقة المواقع والامكنة الق أهلها هؤلاء الممرون ، كما تفضي الى تحديد مدى احتلالهم لهذه المواقع عن طريق فحص معالم الخزفيات ودرس بقايا الفخار التي خلفوها وراءهم .

ليس من الحكمة ولا من اللائق بشيء ان نسترسل في التفسير والتعليق ، لأن الغموض لا يزال يكتنف هذا السر من جميع الوجوه . ولميس من تقليد رصين ، ولا من تواتر مكين يصع

اعتاده والركون إليه للقول مع القائلين ان القرطاجيين ، كرروا بالمعكوس ، الدورة الجغرافية التي اضطلع بها من قبل بحارة فينيقيون لحساب فرعون مصر نيخاو . اما فيا يتعلق بأسفارهم البحرية على محاذاة سواحل المغرب ، فعلينا ان نسترشد بالضوء الكشاف الذي يسلطه هنا ابو التاريخ ، المؤرخ اليوناني هيرودوتس ، إذ وصف لنــا في القرن الخامس ، وهو العصر الذي تمت فيم ، على الأغلب ، رحلة حنون الاستكشافية ، النهج الذي اتبعه وسار عليه البحارة القرطاجيون في اعمالهم التجارية ، وهو نهج يزعم مؤرخنا انه اقتبسه عن القرطاجيين أنفسهم. كان البحارة التجار يوضبون سلعهم على مقربة من الشاطيء ويضعونها في مرأى العين ، ثم ينسحبون داخل سفنهم فيأتي سكان البلاد ، إذ ذاك ، ميممين الدخـــان القريب المتصاعد إيَّذاناً واعلاناً ﴾ فيضعون ألى جانب السلع المعروضة ما يرونه معادلًا من الدراهم أو الخامات الأخرى لثمنها ثم ينكفئون بدورهم ويبتعدون ليفسحوا الجال من جديد للتجار فيحملوا ثمن سلعهم اذا ما وجدوها متعادلة ، وإلا تركوهـا وشأنها توكيداً للفريق الآخر باجحاف الصفقة واعرابًا له عن الضرر الذي ينزل بهم ، وان الثمن المقترح بخس ، وانــه يترتب عليهم بالتالي ، رفعه وزيادته اذا شاؤوا ان يتسلموا البضاعة المزجاة . كل هذا وليس من فريق او جانب يلحق الضرر او ينزل الأذي بالفريق الآخر.فالقرطاجيون لا يأخذون الذهب قبل ان تتعادل قيمته مع ثن البضاعة ، كا ان سكان البلاد لا يستون هذه السلع قبل ان يتسلم القرطاجيون ثن بضائعهم ذهباً . الصورة جميلة حقاً ، وأخَّاذة ، ولكن اكثر مما يجب ، وايرادها على هذا الشكل يثير الظنون . فالمدهش في القضية ليس هذه المقايضة وما يتخللها من ثقة أو عدم ثقة ، وقد تكون صورة ً لما سبق أو جرى في زمن مضى وبين اقوام وفرقــــاء ذهبوا وولدا. ولهيرودوتس راوي القصة وعارضها فضل السبق . ولكن ليس مــا يؤكد صحة ما رواه المؤرخ اليوناني في سرده هذه القصة ، ولم يكن سردها على ما نعتقد الا من باب الإيهام المستحب والتغرير المستملَّح.

ولعل أسلم المواقف الآن واحكمها هو ان نقتصر على التنويه بالطابع الرسمي والاعتراف الحكومي للمغامرات الجريئة التي قلم بها عملقون وحنون في الكشوف الجغرافية التي غامروا في سبيلها . وعندما حدثت هذه المغامرات المثيرة لم تكن قرطاجة سوى مدينة استطاعت المدن الاغريقية في صقلية إيقافها عند حدودها . والحال لم يكن إذ ذاك ، في مقدور أية مدينة يونانية ، حق ولا أثينا نفسها التي كانت آنئذ في أو ج عزها ان يجيش في صدرها شيء من هذا . ففي علم البحر المتوسط ذي الآفاق المحدودة على رحبها ، ارتكض قلب قرطاجة وجاش بأمور عديدة ، قدعو للاعجاب ، لم تكن لتزول بسرعة لو تيسر لنامن المصادر ما يجد لنا السبيل السوى للمعرفة الكاملة .

الحياة الاقتصادية في قرطاجة الدمارية في اقتصاديات قرطاجة دوراً بارزاً في الخياة الاقتصادية في قرطاجة الدمار هذه المدينة كا تؤيد ذلك المصادر التي خلفتها لتا العصور القديمة .

غير أن قرطاجة لم تعرف يوماً صناعة استبدت جودتها بالاذهان . فقد استطاعت أن تؤمن

لنفسها الخامات التي كانت بحاجة ماسة اليها ، اما لقرب تناولها لها او لنقل القوافل البرية والاساطيل الحربية . من ذلك مثلاً : صباغ الارجوان ، والنحاس ، والقصدير وغير ذلك من المعادن الثمينة وريش النعام وبيضه ، والعاج ، والحجارة الكرية وخشب الأرز ، وخلاف ذلك ، وهي مواد وخامات لم يبد لنا ان صناع قرطاجة تمكنوا فيا ندر ، من صنع حاجيات ثمينة ذات ذوق رفيع يستبد بأذواق الأثرياء وتغريهم باقتنائها ، بالرغم من ارتفاع ثمنها وعلو اسعارها . فلم يبلغنا يوما انهم قوصلوا الى خلق أو استنباط طراز فني معين . فالكهاليات الغالية الثمن لم تشبع يوماً رغائب الارستوقراطية الحلية ولا صدرت قرطاجة شيئاً يذكر منها . فقد قصرت تسبع يوماً رغائب الارستوقراطية الحلية ولا صدرت قرطاجة شيئاً يذكر منها . فقد قصرت قرطاجة ، في هذا المضار ، عن بلوغ المستوى الفني للمهارات الصناعية التي سجلتها المدن الفينيقية في شرقي البحر المتوسط وعرفت ، بالرغم من المنافسة الشديدة التي تعرضت لها ، ان تعافظ عليه خلال الأجيال القديمة المتطاولة . فمن بين هذه المصنوعات التي انتجتها ، عرفت عناعة السجاد وبعض الوسائد ان تستأثر بذوق الاغريق فيجد ون في أثرها .

وعلى عكس هذا تماماً ، توفوت قرطاجة على صنع الحاجبات العادية ذات الاستعمال الدائم وانتجتها بكثرة ، وهي صناعة راجت سوقها واستبدت مصنوعاتها في عهد متأخر من تاريخ هذه المدينة ، مع انها كانت تزخر بميا تستورده من هذه المصنوعات ، من بلدان المتوسط الشرقي : من فينيقيا ، وبلاد اليونان ، ومن مصر التي كانت تصدر تعاويد الحنافس المقدسة . وأخذت بالتالي هذه المستوردات تنقص ويتدنى معدلها كما تشهد على ذلك مخلفات القبور التي عار عليها المنقبون والتي تنطق عالياً بقيام صناعة وطنية ناشطة ، متنوعة ، منذ القرن السادس ق.م. ، إلا انها صناعة مقلَّدة في كثير من انتاجها ، تقتبس نماذجها وطرق صنعها ، وطراز زخرفها من الخارج ، اذ ان استيراد هذه الحاجيات لم ينقطع حبله قط ، باستثناء الحاجيات المستوردة من وادي النيل ؛ التي استبدلت وحل محلها مصنوعات أتروريا وكمبانيا . ومن الطبيعي ان تكون قرطاجة نشطت الى تصدير منتوجاتهــــا الصناعية بأسعار رخيصة ، اذ اننـــا نرى نماذج كثيرة من هذه المصنوعات في عدد كبير من الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط الغربي ، كالفخار والخزف والزجاج . وحري بالملاحظة ان السواد الاعظم من مستهلكي المصنوعات القرطاجية وزبائنهـــا ، كانوا من سكان الاقطار والبلدان الواقعة عــلي مقربة من شواطىء البحر ، وهم على الغالب من رعاياها وحلفاعًا والموالين لها . امـــا انتشار هذه المصنوعات وتغلغل استعمالها في الداخــل ، بين الأقوام المتوحشة ، فكان يجري على نطاق ضيق . فهي من القلة والندرة بحيث تلفت النظر ، لا سيا في مقاطعات افريقيـــا الشمالية ، وهو أمر يجب رده أصلًا الى فقر السكان الوطنيين ومـــا كانوا عليه من خشونة الطبع وتخلف الذرق عندهم .

فلم تكن الصناعة ، والحالة هذه ، لتدرّ على قرطاجة أرباحــاً طائلة . فالدخل الكبير ، جاءها ، ولا شك ، من تجارتها الواسعة . فقد كانت سوقاً كبيراً لخزن البضائع وتنفيقها بنشاط

في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط. فتحشد في عنابرها ومخازنها الخامات التي كانت قوافلها البرية والبحرية تعمل على جمعها وجملها من الاقطار الغربية. وعلى هذا المنوال نسجت في معاملاتها التجارية مع البلدان الشرقية ، وهكذا استطاعت ان تؤمّن بيسر، ما تحتاج اليه من المواد الغذائية ، الا انه لم يبد انها صدرت للخارج شيئاً كبيراً منها. فالمبلدان المجاورة لها. التي كانت تؤلف سوقا كبيراً للحبوب عرفت ان تؤمن حاجتها من البلدان المجاورة لها. فبعد ان عولت طويلا على صقلية وبلاد اليونان وجزرها في سد حاجتها من الجور ، لم تلبث ان اصبحت قادرة فيا بعد ، على بيع مقادير كبيرة من محاصيل النبيذ والفاكهة عندها الى البلدان الغربية. وهذه الحركة التجارية الصارمة التي أمنت دخلا كبيراً للدولة القرطاجية ، خير ما تتمثل في اعمال السمسرة والعمولة وحركة النقل. وهذا ما يفسر لنا وجود مثل هذا العدد الكبير من القرطاجيين في المدن الاغريقية : في صقلية وبلاد اليونان وجزرها ، كما تشهد بذلك المصادر التي لدينا . أما خارج اليونان فليس ما يخولنا الجزم بالعكس ، مها قلت المصادر التي بين ايدينا وندرت ، فالعلاقات الناشطة التي أقامتها مسمدينتي اغريجانت وسيراقوزة بين ايدينس من باب الاتفاق والصدفة ان تكون بعض نواحي حضارتها تفاعلت الى حد في صقلية ، فليس من باب الاتفاق والصدفة ان تكون بعض نواحي حضارتها تفاعلت الى حد بعد ، بالحضارة الهلينية .

ولما كانت الامور على مثل هذا النحو الموصوف ، كنا نتوق لو نرى قرطاجة سكت لها العملة في وقت مبكر من نشاطها التجاري المحموم ، ولكن شيئًا من هذا لم يحصل ، والظاهر انها قررت الأخذ بهذا العرف بضغط من الاحداث ، اذ كان عليها ان تدفع مرتبات جيش لجب من المرتزقة . فعهدت بهذه القضية في بادىء الامر الى مستعمراتها العديدة في صقلية ، وذلك حوالي اواخر القرن الخامس ق.م. وكان لا بد من مرور قرن كامل قبل ظهور القطع الاولى من السكة او العملة القرطاجية ، على انواعها الثلاثة : الشبهان والفضة والذهب . إلا انها سكة خشنة الضرب والصنع ، والظاهر انها استعملت في اسواقها عملة يونانية كما تدل على ذلك قطع المسكوكات التي عثر عليها بين الانقاض ، مع انها لم تكن لتفتقر للمعادن الصالحة لسك العملة ، مفضلة استعمل السبائك في المقايضات التجارية تجريها بين أقوام بدائية ، متخلفة في تطورها .

ولكن التجارة وحركتها الناشطة لم تكن وحدها سر ثروة قرطاجة وغناها ، هذه الثروة التي صادفت في جمعها ازمات وصعوبات حادة، كما يستدل ذلك من الآثار التي عثر عليها في بعض القبور، خلال القرن الخامس، مثلاً وان كنا لا نستطيع ان نتبين بوضوح، طبيعتها وماهيتها لقلة المصادر لدينا. ومع ذلك قالانطباع العام الغالب هو انطباع ازدهار كلي . قالى جانب الموارد الطائلة التي كانت التجارة تدرها عليها ، هنالك مناجم الفضة في اسبانيا التي تمكنت قرطاجة من

استملاكها واستثارها بعد الانتصارات الحربية التي سجلها القادة العسكريون في تلك البلاد ، اذ والى هـــذا يجب أن نضيف أيضاً رسوم الضرائب التي كانت تجبيها بقسوة لا تعرف الشفقة من البلدان والشعوب الواقعة في مدارها وتحت رعايتها . كذلك يجب الا نسقط من حسابنا هنا الزراعة ومرافقها العديدة لا سيا بعد ان بسطت هذه المدينة نفوذها المباشر على جانب كبير من أفريقيا الشمالية . وبفضل اليد العاملة المحلية التي كثيراً ما رزحت تحت السخرة والاشغال العامة المرهقة ٬ عرف القرطاجيون الذن كانوا بحارة جريئين وتجاراً ماهرين٬ ان يبلغوا مكاناً مرموقاً بين الشعوب التي نهضت بمرافق الزراعة إلى الاوج في العالم القديم . يجب الا يغرب عن البال قط كيف ان الفينيقيين المبلوا على استثار خيرات الارض الواقعة الى ما وراء البلاد التي كانوا يقطنونها. فكيف بذراريهم القرطاجيين في افريقيا حيث خصب التربة كان مضربًا للمثسل عند الاقدمين، يجودة محاصيلها ووفرة خيراتها، بما حدا بالقدامي من الكتبة والمؤرخين الى التمثل في هذا المجال بذكر ارقام خيالية في ممرض حديثهم عن خيرات الارض ووفرة المحصول: فقد بلغ من خصب تتمثل به الزراعـــة عند البونيقيين غرس الاشجار المثمرة ، كالدوالي وشجر الزيتورــ والتين والرمان وغير ذلك . وعنهم اخذ الرومان ، في القرن الثاني ق . م ، شجرة التين الافريقي كما على انظار زملائه من اعضاء مجلس الشيوخ اكواز التين الطازجةالتي نقلها معه من افريقيا الشهالية، كان يحرص ان يشدد امامهم بالاكثر، على طزاجة هذه الفاكهة وطراوتهــــا ، مورسيا بذلك عن الخطر المداهم الذي كان يتهدد روما في استبقائها قرطاجة بعد معركة « زاما » الفاصلة . ومن الجائز طبعاً التفكير بانه اختار ، عن سابق قصد وتصميم ، هذه الثار ليعر ض المامهم بهذه المدينة التي كانت خصماً عنيداً وعدواً لدوداً لوطنه ، تشديداً منه على مسلم المنافسة بين المدينتين المتجلية ، على اتمها ، بين زراعة الاشجار المثمرة المزدهرة في قرطاجة وبين ما كانت عليم من وضع متواضع في ايطاليا ؟ دعوة "منه لتشجيعها. قامت هذه الزراعة عندهم على اسس ومناهج علمية مدروسة ومتطورة ، أذ كان لقرطاجة مهندسوها وخبراؤها الزراعيون الذين عرفوا ان يفيدوا ، إلى حد بعيد ، من كتب الزراعة والفلاحة التي وضعها من سبقهم من الكتبة الهلينيين. ولعل اشهر هؤلاء المهندسين واخلدهم اسماً وذكراً القائد « ماغون » الذي وضع موسوعة زراعية بلغ من ذيوع شهرتها ما حمل مجلس الشيوخ الروماني على اتخاذ قرار بنقلها الى اللاتينية، كاتم نقلها فيا نعرف الى اليونانية، وتولاها كثيرون بالشرح والتعليق والتبسيط. وبقيت هذه الموسوعةطائرة الشهرة طوال العهد القديم، أذ كثيراً ما رجع اليها علماء الزراعة من الرومان واغترف منهــــا مهندسوهم ، وعولوا عليها في تنقيباتهم وتحقيقاتهم، امثـال كاطون ( Caton ) بليني (Pline ). ويستدل من هذه النقول ان القرطاجيين كانوا اقل اهتامـــــا بالحبوب منهم بالاشجـــار المثمرة والخضراوات ، والبقول وتربية الماشية ، والنحالة وغيرها من المرافق الزراعيـــة التي بلغت من العناية والاتقان ما در" عليهم الارباح الطائلة .

وليس ما يصور لنا النتائج التي بلغتها قرطاجة في هذا المضار أحسن من الوصف الأخبّاذ الذي تركه لنـــا ذيوذورس الصقلي ، وذلك في معرض حديثه عن الحملة العسكرية التي جرَّدها اغاتوكليس على افريقيـــا ، في اواخر القرن الرابع ق.م. فاسمعه يقول : « فقد افتر"ت الأرض فيها: عن الرياض الفيحاء والحدائق الغنّاء والجنان السندسية التي كانت ترفل بكل جنس ونوع من الثار، تنساب بينهـ السواقي وتتخللها الترع المائية حاملة الى الدقاق منها الدفء والثراء . وكانت المنازل الريفية الجميلة تتناثر أمسام مرأى العين ومأتى البصر ، على مسافات بعيدة ، ساطعة البياض ، حسنة البناء تحدث عالياً بغنى ساكنيها ونعاء اهلها . اما مغروسات الارض فكانت تتناوح بين الكروم وحقول الزيتون وغير ذلك من الاشجــــار المثمرة ، تطالعك في حنبات السهول وسفوح التلال٬ قطعان البقر والغنم والمعز بينما الريف القصي ، كان ملعمًا لقطعان الخيــل . وجملة الخبر ، فقد كانت الارض تفيض بالخيرات وتتدفق منها المحاصيل على تباين انواعها ، وقد تقاسم ملكيتها سراة القوم من القرطاجيين واشرافهم يفرغون فيهسما ايامهم بين اللذائذ والاطايب » . بالطبع لم تكن عينا ذيوذورس الصقلي قد اكتحلتا بمرأى ما وصف لنا. فقد اعتمد في نقل ما نقل ، على شهود عيان حدثوا بما رأوا وحيّزوا مشاهداتهم على الورق. قد يكون احد رفاق اغاتوكليس في حملته المذكورة أخذ بروعة مشهد لم يسبق له ان وقعت عينه على مثله حول سيراقوزة او في ضاحيتها . هذه صفحة حرية بان تحفظ وتروى ويستدعى الاستشهاد بها ادخال بعض تعديلات على النظرية التي استبدت بافهام الناس حيناً فجعلت من قرطاجة بجرد مدينة بحرية ، غرقت في الاعمال التجارية واستسلمت لها بكليتها ، مع ما الصقوه بها من نعوت واوصاف بشعة اعتادت الروايات القديمة المغرضة تردادها .

التأثر بالحضارة الهلينية وآدامها الكتبـــة والمؤرخون ، ومعظمهم اغريق ورومان ، في النهش التهش المريق ورومان ، في النهش

والثلب . فرموا القرطاجيين بكل فرية ، وقذفوهم بابشع النعوت والاوصاف . فهم كما صوروهم لنا قراصنة يخفرون بالعهد المقطوع ، تياهون ، فياشون ، صلف في سيطرتهم ، أخساء في دناءتهم ، قساة القلوب ، خطفة ، مسترسلون في السوء ، متمرغون في الدناءات . تلك هي بعض قسمات الصورة التي تركوها لنا عنهم . من السهل كما هو مضيعة للوقت وقتله في السفاسف ، ان نتلهى بكشف ما فيها من تجسيم وتضخيم ارادته موجدة بغيضة ، وحقد حقين . سلموا لهم ببعض الذكاء دون ان يعترفوا لهم ، من جهة اخرى ، باي نزعة نحو اعمال الفكر واللذاذات الادبية . من الصعب لدينا ان لم نقل من الحمال ، ان نستطيع ابداء رأي في هذا كله ، لانعدام مقومات الرأي وانقطاع المصادر الاصيلة . فها كتبه القرطاجيون بلنفتهم الام وهي اللهجة الفينيقية الحكية وانقطاع المصادر الاصيلة . فها كتبه القرطاجيون بلنفتهم الام وهي اللهجة الفينيقية الحكية

في شمالي افريقيا ، لم يبق سوى بعض نتف مجملها في غاية الاقتضاب والايجاز ، لا تمت الى الادب بصلة . والاثر الادبي البونيقي الوحيد الذي لا يلفه الغموض هو دائرة المعارف الزراعيــة التي وضعها ماغون . والى هذا ، فاذا استسلمنا الصمت الذي تلتزمه هنا المصادر الاخرى ، تبدى لنا انه لم يخرج من صفوف القرطاجيين اي مفكر او مؤرخ٬ او شاعر، او عالم واحد . فاذا اتفق صدفة ورأى تيرانس( Térence ) النور على ارض بونيقية ، فقد 'وجيد منذ حداثته الباكرة في يحدثنا التاريخ عن قيام مكتبات في قرطاجة ؛ امرت روما بعد ان تمت لها الغلبة عليها وظفرت بها ، بتوزيعها بدداً على ملوك البربر وامرائهم . فقد جوت هذه المكتبات بالطبع مؤلفـــات اغريقية ، ولكن الى اي حد? وعلى اي قدر ? ومسادًا كانت نسبتها فها ? فالاغريق شغلوا انفسهم بقرطاجة، فحلت بسيطرتها وسيادتها على الحوض الغربي من البحر المتوسط،من تفكيرهم في الصميم . فها هو ارسطو يعنسي نفسه بدرس مؤسساتها والنظم السياسية والاجتاعيــة التي البونيقية الاولى والثانية ، بما هو في مصلحة قرطاجة وتبيين فضلها . كثيرون بين القرطـاجـين من جوَّدوا اللغة اليونانية واتخذوا منها يداً لهم واداة طيعة احسنوا استعالها في اعمالهم التجارية الواسعة التي رحبت رحابة البحر المتوسط ومشارفه في الغرب والشرق ٬ واتخذوا من هــــذه اللغة: لغة كتابة وتعبير واداة تفام، لدرجة حملت السلطات القرطاجية المسؤولة، ولكن دونما جدوى قط ، على تحريم استعمال اليونانية على رعاياها ، اثر حادث خمانة وطنمة ، لا مجال هنا أظهر الناس اعجابهم في القرن الرابع ق . م ، من قوة بلاغة وفصاحة احد سراة القرطاجيين في سيراقوزة ، كما ان هانيبعل درس اليونانية ، وهو بعد في اسبانيا، على معلم اسبرطي وضع فيما بعد ، تاريخًا مفصلًا لتلميذه. والطبقات الثرية في قرطاجة وقعت تحت تأثير الهلينية التي عرفت، قبل الاسكندر بكثير ، ان تغزو المدن الفينيقية وتتغلغل في ثناياها .

ان ما نزل بقرطاجة من خراب مدروس ، ومن دمار مدبر لها، مخطط يزكي ما هي عليه معلوماتنا من فقر مدقع حيسال الفن البونيقي . لزدانت المدينة ولا شك ، بالأبنية الضخمة ، كما ازدانت شوارعها وساحاتها وميادينها بنصب الآلهة . فلم يبق من هذا كله سوى نتف مبعثرة وحطام شتيت من معالم الفن المعاري عنده . ولم يسلم من عملية الهدم الجذري سوى أقبية المدافن والقبور ، وعمق بعضها ٢٠ مترا في الارض، وهو القسم الأم ، ثم أخنوا يضيفون اليها ، بعد ذلك بكثير ، انشاءات علوية بشكل أضرحة واهرام . وهكذا لا نستطيع ان نتبين ما كان عليه القرطاجيون من الذوق الفني إلا من خلال والمتائش والحزفيات والحلى التي عثر عليها المنقبون بين القبور . غير ان دراسة هذه الحاجيات النقائش والجزفيات والحلى التي عثر عليها المنقبون بين القبور . غير ان دراسة هذه الحاجيات النقائش والجزفيات والحلى التي عثر عليها المنقبون بين القبور . غير ان دراسة هذه الحاجيات المتضعنا وجها لوجه ، مع فن يمكن وصفه بفن بونيقي أصيل ، اذ ان هذه المكتشفات إما ان

تكون خلواً من كل أهمية فنية او انها تمكس؛ على الغالب؛ التقليد المباشر للمصنوعات الاجنبية؛ ان لم تمكس يد صنتاع اغراب تأثروا الى حد بعيد؛ بالشرق المصري او الفينيقي الذي اقتبس، هو الآخر من مصر، أكثر من طريقة او طابع وراح يقلدهما في الحين ان الفن اليوناني كان اذ ذاك المؤثر الفنى الاكبر في الشرق.

والمصنوعات الحرية بالذكر هنا هي لعمري من جهة ، هـــذه الاقنعة المتخذة من الخزف التي تصور لنا أناساً في كشرتهم ، ومن جهة اخرى أغطية نواويس عديدة فرشت بالنقوش المحفورة او بالرسوم المتنوعة ، عـــثر عليها في مقبرة القديسة مونيقا . والحال ، لهذة الاقنعة مثيلات كثيرة في هذه الحقبة من الفن الاغريقي المشرقي القديم . امــا النقائش فلمسهرها النقوش الهلينية التقليد، وهي عبارة عن تماثيل اشخاص منتصبي القامة والقوام ، نحتها ازميل النحات كأنها مضطجعة او مستلقية على الظهر ، بينا يبرز كاهنان يرسمان حركة سجود ، وامرأة صبية لها وجه صبوح رصين كأنها الإلهــة تانيت ، ملتحفة حتى الخصر ، بجناحي عصفور ، وبمسكة باحدى يديها حمامة وبالاخرى مجمرة بخور . فلا يمكن ان نتردد في الحكم امــام مرأى هـــنه باحدى يديها حمامة وبالاخرى مجمرة بخور . فلا يمكن ان نتردد في الحكم امــام مرأى هـــنه الصورة : فالرخام يوناني الاصل ، ويونانية كذلك ممالم الطراز والقسهات ، وإغريق "النحاتون. فقد اقتصروا على رسم مواقف وعادات ورموز الديانة البونيقية ، سيان لديهم ان يكون النحت تم في داخل البلاد او جرى بعيداً عنها ، مع العلم انه كان في قرطاجة جاليــة اغريقية بينها ولا شك، فنانون محترفون ، وقــــد اكتشفوا عند قاعدة نصب في مدينة افسس ، في ايونيا ، على . " توقيع مخات ينتسب الى « القرطاجيين » . اما اسمه فيوناني الجرس يدعى « بويثوس Boélhos » توقيع كات ينتسب الى « القرطاجيين » . اما اسمه فيوناني الجرس يدعى « بويثوس Boélhos » وكذلك أبوه ، اذ انه يدعى ابولوذوروس .

إن تطبع قرطاجة بالطابع الهليني يبرز في بجال الفن أكثر منه في بجالي الفكر والادب . فالقائد الروماني شيبيو اميليان ، بادر ، عقب فتحه لقرطاجة ، عام ١٤٦ ق . م ، الى إعادة الآثار الفنية الاغريقية التي سلبها القرطاجيون خلال حروبهم مع المدن اليونانية في صقلية . كذلك حمل معه الى روما عدداً كبيراً من التاثيل والانصاب التي كانت تزين المدينة ، ولم يكن ليعنتي نفسه باعادتها الى أصحابها ، وهو العليم الخبير با ثر الاغريق الفنية ، لو لم تكن هلينية الطابع والصنع اقتناها القرطاجيون خلال اتصالاتهم بصقلية والشرق الإيجي الذي كان يخضع ، اذ ذاك ، لملوك مقدونين. اما عملية مكثينة المدن الفينيقية فقد كانت قطعت ، اذ ذاك ، الموك مقدونين. اما عملية مكثينة المدن الفينيقية وقرض ذوقها الفني الرفيع على النفس وافعل فيها على قوة إغراء الحضارة الاغريقية وفرض ذوقها الفني الرفيع على هؤلاء الاقوام الأسيويين، بينا يقف ابناء عمومتهم ، في الغرب ، من الاغربق ، موقف المنافسين الأشداء .

وانة القرطاجيين القرطاجيين إساءة بالآلهة في جوار مدينة سيراقوزة فرأى القرطاجيين القرطاجيين إساءة بالآلهة في جوار مدينة سيراقوزة فرأى القرطاجيين : ديمتير وابئتها الى عاصمتهم قرطاجة . فالمرء يأخذ بسهولة طقوساً رسمية ليس لها من صدى كبير يذكر ، باستثناء الاعياد الخاصة بالاله سيريس التي اتسمت بطابع لاتيني ونشطت خلال المهيد الروماني وارتدت حيوية ظاهرة . وربماكان تأثير هذه الطقوس الدينية أوقع في نفوس الاقوام الافريقية الاصلية منها في نفوس القرطاجيين انفسهم . ومهما يكن من الأمر فهذه الحالة تؤلف شذوذاً او خروجاً عارضاً ، اذ ان الديانة الهلينية لم يكن لها من التأثير ما يغري الشرقيين بها ويجتذبهم اليها ، فوقفوا عند مظاهرها الخارجية ، ولا سيا ما تعلق منها يتعشل الآلهة وتحديدها تحت أشكال مادية .

وهكذا نرى ان الديانة البونيقية لم تكن مفلقة على نفسها ، منكفئة على ذاتها ، مشفرة للنفوس بتصلبها . فقد جاء بها معمرون فينيقيون ، وبقيت في جميع ادوارها محافظة على فينيقينها في جوهرها وفي كل مظاهرها الكبرى . وديانة المشارقة من الفينيقيين برهنت ، في اكثر من موقف لها ، عن استعدادها لاقتباس مؤثرات اجنبية تعرف كيف تتمثلها . فقد اخذت من مصر ، وهكذا سار القرطاجيون ونهجوا على منوالها . فقد نقلت قرطاجة عبادة إلهة جبل إبركس، في غربي صقلية ورمزت البها باحدى آلها الما بينا رمز اليه الاغريق بافروديت . كذلك اقتبست ايضاً آلهة قبائل الافريقيين ، تقرباً منها واستالة لها وتفاديا لمغضبها او لنقمتها، في بقاع سيطر عليها القرطاجيون . من المتعذر ان نتبين الجديد من هده العناصر المقتبسة لجهلنا التام ما كانت عليه ديانة هذه الاقوام الافريقية .

وسواءاً اكانت هذه الاقتباسات الدينية ثابتة فعلا او مسلماً بها ، مقدرة تقديراً ، يجب ان نحسب حساباً لما طراً على هذه العقائد من تطور وتبدل خلال حقبة من الدهر نيفت على ستة قرون . وكم كنا نود لو تسعف المصادر التي بين إيدينا ، فتزيل الغموض العالتي بهسذا الوضع المعقد والذي زاده الاغريق ثم الرومان تعقيداً وابهاماً ، بعا العلم ان يتبينوا في المقالقرطاجيين من وشائح القبس والصفات ؛ الا انها امنية لا تلبث ان تتطاير بدداً وتتبخر هباء " ، بعد ان تعطلت وسائل البحث امامنا ولم يبق لدينا من اثر لأي اصل او كتاب يبحث في عقيدة القرطاجيين ولا في الساطير مم الدينية . فلا عجب ان 'يقصر هذا النقص الفاضح معلوماتنا على اسماء بعض المستقر المنافق النقاش التي تكشفت معالمها لعلماء الآثار . اما جوهر هذه الآلمة ، وطبيعة الايمان بها ، والنظر في مناسك الطقوس الموقوقة عليها ، فكلها مباحث استطال حولها النقاش وسيستمر الجدل حولها طويلا ، قبل ان تأتينا جهينة بالخبر اليقين .

فالمسميات والاسماء لا تنقصنا ، لا بل هي مربكة لكثرتها بحيث نرى انفسنا ملزمين

للاخذ باسماء مختلفة لبعض الآلهة والآلهات. فلنقتصر منها هنا على الكبار ، تفاديا للسأم وهربا من الارهاق والإرهاص. واول هذه الارباب، الإله اشمون الذي يسميه الاغريق: اسكلابيوس (Eisclapios) دون ان ندرك بالفعل الأسباب الموجبة لهذه التسمية . والمعروف لدى الجميع النه معبده كان قائماً على رأس جبل بيرسا ، ثم الاله بعل همون ، أقوى آلهتهم وهو الموازي للاله إيل او بعل ، عند الفينيقيين وهو رب الارباب الذي يشبه في الربوبة الاله زوس عند الاغريق، وجوبتير عند الرومان ، والذي استمرت عبادت باسم 'زحل في افريقيا ، ويأتي بعد هذه الأسماء ، الإلهة تانيت المعروفة باسم: بينيه بعل ، أي وجه بعل ، وخون في ويأتي بعد هذه الربعة التسمية ، هذه الزوجة التي كثيراً ما تظهر بمعية بعدل همون في الاحتفالات الرسمية ، قد تأتي قبله ذي كرا ، وكثيراً ما 'يقاتصر عليها وحدها في الصلوات الاحتفالات الرسمية ، قد تأتي قبله ذي كرا ، وكثيراً ما 'يقاتصر عليها وحدها في الصلوات والتضرعات وبذلك تطل علينا كأنها الإلها الإلها قائم عرفت في عهد الامبراطورية الرومانية باسم جونون ، شفيعة قرطاجة التقليدية وحامية الما كاعرفت في عهد الامبراطورية الرومانية باسم تشلستيس ، أي الساوية .

من العسير حقاً ان نكو"ن لأنفسنا فكرة صحيحة عما كان عليه القرطاجيون من التقوى والتمسك بأهداب الدس. فقد

الطقوس الدينية ومناسكها المختلفة

صوروه ، مع ذلك ، في التاريخ القديم بأنهم لم يتورعوا من خداع الآلهة كالم يتعففوا عن خداع الناس وتضليلهم . كذلك غالى كتبة التاريخ القديم في تصويرهم لهم عبيداً أذلاء يتسكعون لهم في المات الشديدة والازمات الخانقة . فهم لا يختلفون في الحوادث المروية المتعارفة عن سواهم من الشعوب الاخرى . وكان كبار الكهنة والكاهنات يؤخذون عادة ، من بين الأسر الشريفة ، كاكانت تقام الاحتفالات الدينية الرسمية تحت رعاية الدولة واشرافها . فقد أظهرت مناسبات عديدة ، هانيبعل متمسكاً بجبل الدين، معتصماً بأهدابه ، مستسلماً للأساطير الدينية . فارث شئنا ان نبدي رأياً في المشاعر والاحاسيس ، والافكار التي جاشت بهسا نفوسهم : من حب وخوف، واخلاق وعادات، وكلها حوافز داخلية للأعمال والسلوك، أستقيط في يدينا ، لانقطاع السبيل وتعذر الاعتاد على الاصول الركنة .

والذي ادهش الاقدمين وحيرهم، هو استمرار بعض الطقوس الدينية عندالقرطاجيين التي رأت فيها النخبة من الاغريق والرومان ، عادة متأخرة ، متخلفة ، وحشية الطابع . فبفضل ديانة الاغريق ، اخذ القرطاجيون بالتشبيه أو تجسيم الصفاتية ، كاركنوا في مناسكهم ، الى الرموز والتشابيه المجازية ، وور واليها بعبادة بعض الحجارة التي ألهوها وكنتوا عنها ببعض الحركات والشارات . فمن عاداتهم المستهجنة: معاشرة البغايا التي 'زففن للهيكل . ومن بين الطقوس التي كافوا يستسلمون اليها بوحشية تتقزز النفوس لمرآها وتشمئز منها لما يرافقها من موبقات : همذه العادة البشرية ، حتى ان بعض الملوك تدخلوا لحميل القرطاجيين على الاقلاع عن هذه العادة

الوحشية ، كالملك داريوس الفارسي ، والطاغية السيراقوزي جيلون وغيرهما . كل هذه المساعي ذهبت عبثًا وبقيت العادة سارية بينهم الى عهد الامبراطورية الرومانية المتأخر ، يقيمونها خفية ويقبلون عليها تحت جناح الظلام .

في اوائل القرن الرابع ق . م استولى قائسة قرطاجي على مدينة هيرة ( Hémire ) التي النحر تحت أسوارها من قبل احد أسلافه الذي راح ينتحر بحرق نفسه امام ابوابها ، تخلصاً من عار الهزية ، قبل ذلك باحدى وسبعين سنة . قأخذ الفاتح الجديد ، يثار له اذ أمر بقتل ٢٠٠٠ أسير من سكانها . وكان الرومان يقابلون هذه الاعمال الوحشية بأعمال ليست دونها بربرية كحفلات مصارعة الاسود . وكان القرطاجيون يقدمون ، في كل سنة ، احد أبنائهم من الأسر الشريفة ، ذبيحة للاله ملقرت ، شفيع مدينة صور الكبير ، وحاميها . وكانت نفوس الاقدمين تنقبض هلعا ، كما تنقبض نفوس المحدثين اليوم من تقديم آحد الاطفال ذبيحة للاله بعل همون ، وهي ذبيحة لم يكن عنها بد في نظر المسؤولين الذين كثيراً ما كانوا يحاولون تجنبها وتفاديها بالتي هي أحسن ، ولا ينفذونها إلا تحت ضغط الدولة والرأي العام ، في حالات الخطر الشديد المهدد هي أحسن ، ولا ينفذونها إلا تحت ضغط الدولة والرأي العام ، في حالات الخطر الشديد المهدد للمهدة بسط يديه بانحناء نحو الارض مجيث ينحدر الولد الذبيح رويداً ليهوي في اتون متقدة يرتفع وقد بسط يديه بانحناء نحو الارض مجيث ينحدر الولد الذبيح رويداً ليهوي في اتون متقدة يرتفع لهيب النار فيها عاليا ، ومن اليسير ان نتصور الهلع الذي يأخذ بمجامع القلوب ، بالرجوع الى الوصف الأخاذ الذي تركه لنا فلوبير في روايته سلمبو (١١) .

فاذا كانت هذه الذبيحة البشرية تقتصر على تقديم البكر من الولدكما نحب ان نعتقد ، فقد كانت ترمز عندهم لتكريس بواكير غلال الارض . وكم يخامرنا الشك في صحة هذه العادة والعبادة الحما من بجال امامناالآنلنفيها او لنكرانها ، بعد ان اختلفت الآراء حول تفصيلاتها على اثر الاكتشاف و الاركيولوجي ، الاول الذي جاء في اعقاب الحرب العالمية الاولى ، والحفريات الكاملة التي تمت ، في قرطاجة ، اثر الحرب الكونية الثانية . فقد اظهرت هذه الكشوف الاثرية معالم اقدم هيكل من هياكل قرطاجة على الاطلاق ، على مقربة من مرفأ الكشوف الاثرية معالم اقدم هيكل من هياكل قرطاجة على الاطلاق ، على مقربة من مرفأ المدينة ، فقد عثروا في زريبة استحالت تلا لكثرة ما تراكم عليها ، بين القرنين الثامن والثاني ، قد عثر الفيائد والثاني ، المدينة ، فقد عثره البشرية والقرابين الحيوانية التي كانوا يستبدلونها بها ، في بعض الاحيان . فقد كان يعلو الذبيحة نصب كتب عليه العبارة التالية : « الى الربة تانيت بينيه بعل ، والى الرب بعل هموت تقدمة من فلان ابن فلان . فلتباركه الآلمة » . ففي كرة ككرتنا الارضية ، طبا عليها الانسان ودب منذ عشرات الألوف من السنين ، قلما يوجد حي للسكن او ناحية في ارباض المدينة بتحفز معه الفكر متأملا باخلاق الناس وعاداتهم مقدراً التطور الذي قطعته بالنسة بعضها لبعض .

<sup>(</sup>١) سَمْبُو تَالَيْفُ غُوسَتَافَ فَلُوبِيرٍ . ترجمة سامي الرياشي ، ٢٥٣ صفحة ، قطع كبير \_ منشورات عويدات .

الحضارة البونيقية وسكان البــلاد البدائيون

من الطبيعي ان يكون هذا او ذاك من الشعوب التي كانت على تماس بالحضارة البونيقية وقع تحت تأثيرها المباشر، بعد ان رأى فيها احدى الحضارات المتكاملة . ولكن عبثا نحاول ان نتمثل تمثيلاً صحيحاً

لا نزال نجهل الى حد بعيد، طبيعة المدنيات التي طلعت في شبه جزيرة ايبيريا ، لنتبين مدى تأثرها جميعاً بالمدنية القرطاجية وانطباعها بها . فقد ظهر ، وأيم الحق ، هنا وهنالك ، لا سيا فى المناطق الساحلية ، نماذج عدة من هده المدنيات يظهر فيها بوضوح أثر قرطاجة ، كا يتبدى لنا الأمر من النظر مليا في بعض الخزفيات التي وصلتنا منها . ولعل أهم هذه الآثار شأنا ، وأبينها تفاعلا ، هو هذا التمثال النصفي الذي يعرف: « بسيدة ألحيه Dame D'liché الذي عثر عليه بالقرب من مدينة ألحيكانت . فهو يثير أكثر من سؤال ومعضلة ، لا تزال كلها تنتظر الجواب والحل ، لدرجة ان البعض أخذ يتشكك بصحته التاريخية .

اما في افريقيا ؛ فاشعاع المدنية البونيقيــة جاء بالفعل مخيبًا لأضعف الايمان ودون ما نتوقع له ومنه بكثير. والحال فالليبيون كانوا بدواً واهل ظعن وسفون في وضع متأخر جداً ولا تنقطع اتصالاتهم بالحدود القرطاجية؛ كما ان القسم الداخلي من البلاد وقع تحت سيطرة قرطاجة وأصبح مـــن مستعمر اتها، يؤمه التجار القرطاجيون في تنفيق سلمهم دون ان يخشوا بأساً . فقد امد عملية القبس والنقل ٬ ولو على نطاق ضيق محدود . وقد حرصت الدبلوماسية القرطاجية مسن جهتها ، على تشجيع الاصهار والتزواج بين الطبقات الارستوقراطية او الثرية من كلا الجانبين . ويكفي دليلًا على ذلك وشاهداً علىهذه السياسة ،قصة الاميرة الحسناء سوفو لسيا (Sophonisbe).. وحرص امراء النوميد على ان يوفروا لأبنائهم تربيـــة عالية في قرطاجة وان يتخلقوا بأخلاق القرطاجيين ، ويتطبعوا بطبائعهم ، فنقلوا عنهم الرياش الثمينة ، والملابس الفاخرة ، كما أخذوا عن نسائهم استعمال الطيوب ولبس الحلى والمجوهرات . كذلــــك استقدموا من قرطاحة مهرة المهندسين والرسامين ليتولوا الاشراف على بناء منازلهم وتشييد الاضرحة الجميلة ونقشها وزخرفتها . وهل يحق لنا ، بعد هذا ، الذهاب في عملية الاخذ بأسباب التحضر والتمدين ، الى ابعد من هــذا ? فالأبجدية الليبية اشتقت من الابجدية البونيقية ، وفريق من آلهة القرطاجيين لقيت رواجاً وعباداً لها عند الليبيين ، وأقيمت هنا وهنالك ، للاله بعل همون، وللإلهة تانيت، معابد وهياكل وأعياد موسمية . ومع كل هذا ، وبالرغم من كل هذا ، ليس في مقدورنا ان نجزم ان افريقيا استسامت او تطبعت بطبائع الساميين .

فالقرطاجيون أنفسهم لم يهدفوا يوماً لمثل هـنه الغاية . فسكان البلاد البدائيون لم يكونوا

أكثر من سائمة او مادة يمكن استثارها والاستفادة منها ما أمكن . وقسد يكون دار في خلد القرطاجيين ، بعد ان عبس لهم القدر وقلب لهم ظهر المجن عبر البحار ، ان يحسنوا سيرتهم مع سكان القارة . غير ان الدهر وقف لهم بالمرصاد ، فأخذ الليبيون ينشدون تحت قيادة رشيدة ، وحدتهم الوطنية ، وقامت من طرابلس الغرب الى المغرب الاقصى مملكة واسعة الارجاء تولى مصيرها مسينيسا Mussinissu .

هو مدين بعرشه للخدمة النصوحة التي قدمها لروما في أواخر الحرب محاولة مسينيسا رجهوده البونيقية الثانية. جعل من مدينة سيرتا Tirle ( قسنطينة )مقراً لحكمه وادارتـــــــ . وسار الحظ في ركابه، فاستولى في هجوم مفاجىء على عاصمة خصمه ومنافسه على السلطة : صفاقس ( Syphux ) ثم اشرأبت نفسه الى ما وراء ترسيخ الحضارة البونيقية بين بني قومه وهدف الى ابعد من هذا بكثير . فقـــه عرف عن كثب هذه الحضارة وتفاعل بها، وقبس عنها وقيض له أن يستقبل في بلاطه وفوداً قرطاجية. فالصدفة وحدها، أعجز من أن تبين لنا كيف ان أنصاب القرابين التسعة المؤرخة ، التي تعتر عليها بين القطع الأثرية السبعائة ، في معبد الحفرة ( el - 110fra ) في قسنطينة، عام ١٩٥٠، يتراوح تاريخها ما بين عام ١٦٣ و١٤٧ ق. م. فلم يقف عند هـذا الحد ، فاتصل بالمالك الهلينية، وقبس منها ما شاء من نغم وخطط، فأدخل تغييرات جذرية على وضع بلاده الاقتصادي ، فوطتن قبائل البدر الرحل حيث التربة والمناخ تتلاءم وطبائعهم٬ وأخذ بأسباب الزراعة فشجعها ونهض بمرافقها٬ وعني بانتاج الغلال والحبوب٬ كا نادى بالاقبال على التحضر والأخذ بأسباب المدنية ، فاستقدم فريقاً من الاغريق قدموا القرابين لآلهته في « الحُفرة». وهكذا استطاع ان 'يقلعِد على نظم وطيدة ، نظاماً ملكياً قوياً وادارة رشيدة ، فضرب السكة باسمه وأقام مراسم عبادة ملكية ، ونهج نهج ملوك الاغريق في لبس التاج والصولجان وأنشأ له صلات مباشرة مع حلف ديلوس Délos والعالم الايجي حتى ان احد بنيه فاز باكليل الظفر في حفلات البناثينيه ( Panathénées ) .

فقد سار بنشاط ودهاء ، منف عام ٢٠٣ حتى رفاته عام ١٤٨ وله من العمر اذ ذاك ٩٠ سنة ، على سياسة رشيدة هدف بها الى تحقيق وحدة البلاد وصهرها في بوتقة وطنية واحدة ، بعد ان تم له ما راود خياله من حلم معسول ، وذلك بالاستيلاء على قرطاجة ، المدينة الكبرى ، التي تليق عاصمة للهكة الطالعة . فقد كان مسعاه لتحقيق هذا البرنامج الضخم سبباً في دمار قرطاجة وزوال المبراطوريتها من الوجود .

زوال قرطاجة مستعمراتها العديدة ، ومعظم الاقاليم التي كانت تسيطر عليها في القارة واضمحلال مدنيتها الافريقية . فقبعت تجتر محنتها ، مهيضة الجناح ، تابعة من توابع روما ، تعلل النفس بالاستجهام وباسترجاع قوتها بفضل تجارتها المزدهرة وأساطيلها التجارية . وراودها

مسينيسا على نفسها محاولًا حملها على الاستسلام له عن طريق سلسلة من التحرشات والتعديات والتجاوزات المتكررة ٬ على أملاكها تارة ٬ وطوراً عن طريق التهديد والوعمد . كل هــــذا وروما من ورائه تشد منه الازر وتغض النظر عن مضايقاته ٬ وربما شجعته سراً على التادي في العدوان ٬ والفَّت من عضد هذه المدينة التي طالما أقلقت مضاجعها وراحتها ٬ وكادت توردُها مورد الهلكة ، فلا بأس من ان تزيدها وهناً على وهن وضعفاً على ضعف . وعندما تبينت روما أحلامه ونجحت محاولاته في بسط سيطرته على قرطاجة بعد الاستبلاء علمها ، راحث ، بدافع من روح البغض والضغن الذي تحمله لها بين الضاوع ، تبيت لها الشر وتعد لها العدة للقضاء علمها ودك معالمها الى الحضيض . فلم تنشِّر عن عزمها ولم تحولها عن مقاصدها الشريرة لا دناءة الوسائل الدبلوماسية التي حركتها او اتخذتها ، ولا المقاومة البائسة العنيدة التي لقيتها من خصمها اللدود والبطولة التي تجلت عبثاً واستمرت ثلاث سنوات ؛ باستمرار الحصار الذي نصبته روما حولها. وفي ربيع عام ١٤٦ انتهى كل شيء خلال الهجوم العنيف الذي شنته عليهـــا ، بعد ان راح آخر راحت زوجته تطرح نفسها بشمم، بين الحرائق التي شبت في معبد اشمون. ففي الحين الذي كنا نری فیـــه شیبیو امیلیان ینتحب امام صدیقه بولیب ( Polybe ) ویتضور أسی والتیاعاً امام المدينة، رأسًا على عقب ، كما أخذ يبيع الأسرى من سكان قرطاجة البائسين في أسواق الرق والعبودية .

وراحت روما تضم الى ممتلكاتها، المقاطعات التي خضعت طويلاً لسيطرة قرطاجة لتؤلف منها ولايتها الافريقية . واغتنمت مناسبة وفاة مسينيسا (١٤٧) فراحت تمزق اوصال الوحدة الوطنية التي تمكن من تحقيقها ، وهكذا تمكنت قبل نهاية القرن الثاني ، من ان تقضي على كل عاولة لمقاولة سيطرتها ، اذ استطاعت ان تذل حفيده يوغورطه وتجعله يخضع لنفوذها . وما ان جاء عهد يوليوس قيصر حتى أخذت توسع من حدودها في الغرب بضم ولاية موريتانيا اليها عام ٤٠ بعد الميلاد ، بعد ان بسطت ، منذ عهد بعيد ، حمايتها على كل شمالي افريقيا ، بحيث لم يعد في مقدور احد ان يحاول من جديد تحقيق الأهداف التي وضعها مسينيسا نصب عينيه لاقامة وحدة البلاد الوطنية . وهكذا لم تقض روما في افريقيا ، على مراهق تمثل في هدفه الحضارة الفينيقية فحسب ، بل ايضاً خنقت في المهد جنينا لم يكن في مقدورنا ان نتصور ، لو قدر له ان يحيا ويعيش ، المدنية الجديدة التي ستطلم على يده ، هي المدنية البريرية .

قليلة جداً هذه الحضارات التي طلعت علينا قديماً فتركت بعدها مثل هذا التراث المتواضع الذي تركته المدنية القرطاجية. فهدم قرطاجة ، والتكالب على نسخ تاريخها و مسخه ، وازدراء حضارتها والانتقاص من قيمتها ، كل هذه الاعذار لم تكن لتبرر العبث بكل ما من شأنه ان يحدثنا عنها ويؤثر على تفكيرنا ويزيده نوراً وادراكاً . فالأمثلة لا تعد ، على المتناقضات التي أتاها الرومان.

ولكن في الوقت الذي كانت فيسه قرطاجة آخدة في الأفول والغروب عن الوجود 'كانت الحضارة الهلينية تتغلغل في روما وتتمطى في جميع جنباتها. فقد ضاقت ذرعاً بهذا الوسيط الدخيل وعزمت على تصفيته , والظاهر انها لم تقتبس منه سوى النزر النزير الذي يتمثل على الأخص 'ببعض الفنون وبعض المهارات الزراعية . ومن بسين الذين تولوا ترجمة دائرة المعارف الزراعية التي وضعها ماغون 'عضو من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني . وليس في هسذا الذي نتمثل به هنا شاهد كاف الندليل على انتشار اللغة البونيقية ' فلم يبق من تراثها شيء يذكر . رجسا كانت الديانة القرطاجية ' بقطع النظر عن ذبائح الأطفال التي مارستها ' عاملا كافيا لتحريك النفوس واجتذابها . ولكن أنى لروما ' اذ ذاك ' ان تتذوق سحر العبادات الشرقية وهي بعد على سجينها الفطرية ? فلعل زوال قرطاجة واندئارها جاء قبل اوانها ' قبل ان تخلف شيئاً يبقى بعد القضاء علمها .

ولكن ما عسى ان يكون من الامر في افريقيا ? امتاز موقع المدينة الجفرافي الذي طالما انهالت عليه لعنات الرومان وتمنوا لها بسببه الموت الزؤام ؟ بفوائد كبيرة لقيامه على البحر منفذا يحمل اليها خيرات السهول الخصبة في الداخل بحيث لم يكن ليبقى خاويا من الناس . فنله عام ١٢٢ ق. م ، حاول غراكوس ( rucchus ) ورفاقه ان ينشئوا عليه مستعمرة رومانية ، فلم يكتب لمحاولتهم النجاح . ثم جاء قيصر وأعاد الكرة من جديد فنجحت المحاولة بعد ان طواه الموت وعادت قرطاجة الى الوجود من جديد ، مدينة لم تلبثان أصبحت ليس أهم مدائن افريقيا الشمالية فحسب ، بل من أهم مدن الامبراطورية الرومانية ، ازدهرت فيها التجارة ونشطت فيها حركة الاعمال ، إلا أنها كانت عطلاً من كل سمة او طابع بونيقي ، باستثناء استمرار عبادة بعض الآلمة أمثال 'زحل وجونون شلستيس بعد ان تمليت تنت عبادتها. اما ما تبقى من اقطار افريقيا فلا يبدو انها حافظت على أي ذركر حي الفيليقيين في الغرب ، صحيح ان هيكل والحفرة » افريقيا فلا يبدو انها حافظت على أي ذركر حي الفيليقيين في الغرب ، صحيح ان هيكل والحفرة » أصحابها باللسان اللاتيني وآخر وثيقة خطت بالحرف البونيقي يعود عهدها القرب الاول أصحابها باللسان اللاتيني وآخر وثيقة خطت بالحرف البونيقي يعود عهدها القرب الاول المستمر التكلم بها في المناطق الريفية ، ام اللهجة البربرية المحكم بها في المناطق الريفية ، ام اللهجة البربرية المحكم بها في المناطق الريفية ، ام اللهجة البربرية المحكمة اليوم .

وهذه النسبة البعيدة هي من باب الرمز او المجاز ليس إلا . فعندما فتح العرب افريقيا في القرن السابع للميلاد ، لم يجدوا فيها أي أثر لاخوة ساميين سبقوم الى الفتح وبسطوا سيطرتهم عليها قبل قدومهم بالف وخمسانة سنة ، بعد أن غادروا مدينة صور وأنشأوا لهم عليها حضارة ، انهال عليها من اللعنات وعوامل المحق ما يجعل عملية استحضارها اليوم امراً عسيراً . فالحضارة البدائية المتواضعة التي خلفها وراءم الليبيون الرعاة عرفت ان تغالب صروف الدهر وتقلبات التاريخ بأحسن مما غالبتها الحضارة القرطاجية . ولكن ، يجب ألا ننسى اننها عجهل عملياً هذه الحضارة أكثر مما نجهل المدنية التوميدية الآخرى .

### ولغصى ولشاكت

## الغساليون

بعد ان استعرضنا لتاريخ الاتروسك والقرطاجين، بين شعوب الغرب التي غلبها الرومان على امرها ، علينا ان نتناول بالبحث هنا الغاليين الذين أصارتهم الاقدار الى ما اصارت اليه من تقدم ذكرهم من هذه الشعوب ، في وقت أخذوا بأسباب التدرج وثيداً، في معارج التقدم والعمران . غير ان تأخر وقوع هذا المصير الماثل من شأنه ان يلقي ضوءاً على تاريخ الفتح الروماني وانبساط السيطرة الرومانية ، وان بدا عديم الفائدة ، لتاريخ الحضارات العام ، . ولذا كان في الوسع صرف النظر عنه والسكوت عليه في هذه الكلمة التمهيدية لولم يتميز ، من جهة اخرى ، تاريخ عفارقات لها شأنها الاكبر .

عدم اكتال المدنية الغاليه وتآخر الأخذ بأسبابها

فاذا كانت المدنيتان الاتروسكية والبونيقية زالتا من الوجود بعد ان كان بوسعها ان يسيرا في معارج التطور لو قيض لهما البقاء والاستمرار في الحياة ، فقد تمت لكل منها الظروف الملائمة لبلوغها النضج

المرتجى . اما المدنية الغالية نفسها ، فلم يتم لها المدى الزمني الذي لا بدمنه المبروز والتفتح . فاذا ما نظرنا الى هدنه المدنية الغالية نفسها ، فلم يتم لها المدى الزمني الذي لا بدمنه المبروز والتفتح . وفاذا ما نظرنا الى هدنه المدنية بالقوة او بالقدرة . فقد كانت برزت الى الوجود في بعض نشاطاتها العامة ، فاذا بالغزو من الخارج والفتح يصدمانها فجأة وترى نفسها امالم حضارة أكفأ وأحوى ، تطبق عليها وتخنقها ، لما لها من طاقات وامكانات عسكرية وحضارية لن تلبث ان غرتها واستبدت بالبلاد وفرضت نفسها دون ان تلقى مقاومة تذكر – أقله من الوجهة الحضارية . فعا عساها ان تكون اعطت وأتأمت ، لو لم يعبس لها الغد الطالع، واستطاعت ان تسير سيرها الطبيعي وتتدرج نحو التكامل الذاتي ? فعلى المؤرخ ان يكون حذراً في رسم المنحنى البياني الذي كادت ترسمه الاحداث والوقائع ، ابتداء من نقطة الانطلاق .

أصيبت المدنية الفالية بضربة مميتة فأصمتها وقضت عليها ، بعد لأي من الزمن جاء في الوقت ذاته متأخراً وسابقاً للزمن الذي تم فيه القضاء على هذه المدنيات الغربية وغيرها مما عاصرها او عايشها , قلنا « متأخراً » بالنسبة للتوقيت الزمنى المطلق ، و « سابقاً » بالنسبة لبلوغ هسده

المدنية مرحلة التطور المتكامل ، مها اختلفت مراحل تطورها وتباينت وتباطأ تفتحها وبروزها . ومما يزيد عامل الزمن تعقيداً على تعقيد، الغموض الذي نلاحظه على طبيعة معلوماتنا وأصلها ، وهي معلومات سوادها الاعظم من أصل بوناني او روماني ، ولذا فهي لا تتعرض للغاليين الا بنسبة ما أثاروا من فضول الاغريق والرومان الذين لم يكترثوا لهم إلا في زمن متأخر جداً ، وبصورة غير مباشرة ، ومتقطعة جداً ، بعكس الاتروسك والقرطاجيين . إلا ان هذه الحقية من تاريخ الغالمين التي تضطرب حولها مصادرنا التاريخية فتبدو في فراغ ، قد بكون في مقدور الاركبولوجيا وعلم الآثار استدراك هذه النقص وسد الثغرة ولو جزئيا ، بعد ان استطاعت ملء هذا الفراغ في مناسبات وظروف عارضة أخرى ؛ اذ ان هذا العلم لا يستحضر ابداً مدنيات من مستوى واحد في ما لها من مميزات مادية وأدبية . قالوقائع تؤيد هذا القياس النظري وتمنع من مستوى واحد في ما لها من مميزات مادية وأدبية . قالوقائع تؤيد هذا القياس النظري وتمنع

ومع ذلك ، فلا يظان احد اننا امام وضع أشبه ما يكون بالتوحش او البربرية بالمعنى الحديث لهذه اللفظة ، يجول ، بها له من تكثف وخشونة ، دون كل تفتح او ازدهار مبكر. فالمغاليون تتعوا في هذه البقعة من الارض التي عاشوا عليها ، وبين هذه المجتمعات البشرية التي جاورتهم بوضع اجتماعي يكاد يكون مشيزاً . هنالك لعمري ، في الغرب ، شعوب أخرى ، عرفت بتأخرها ، منها مثلا ، شعوب الجزيرة الاببيرية التي وقعت تحت سيطرة روما ، في زمن اسبق ، فلم تتمكن مع ذلك ، من ان ترتفع معه الى المستوى الذي تستحيل معه المدنية حضارة . وهنالك ، من جهة ثانية ، شعوب اخرى : فالشعوب الواقعة في قلب اوروبا الوسطى مثلا ، لم يسعفها بقاؤها مستقلة وصودها في وجه الفتح الروماني ، بلوغ هذا المستوى إلا بعد انتهاء حقبة التاريخ القديم . من الصعب على المؤرث ، كا سيتضح لنا ، ان يتبين الوشائج التي كانت تقوم عادة بين الجيران . فان يكن توفر لهم من الوقت أكثر بما توفر لشعوب شبه تقوم عادة بين الجيران . فان يكن توفر لهم من الوقت أكثر بما توفر لشعوب شبه الجزيرة الإيبيرية وأقوامها ، فقد كان نصيبهم منه ، مع ذلك ، أقل بكثير من نصيب الشعوب الجرماني .

فهها بدت هذه الملاحظات عامة ، لا تتعدى المظهر الخارجي ، فهي توحي ، مع ذلك ، بأن بلوغ شعب ما مستوى حضاريا ، لا يتوقف بالضرورة ، على الزمن ولا على استعداده الخلقي . فالأمر يتوقف بالاحرى ، على عوامل أخرى متعددة ، كثيراً ما يعجز الانسان عن ان يتبين تفاعلاتها المشتركة . والدور الذي يلعبه كل من هذه العوامل التي لا تحصى : كالموارد الطبيعية ، والاتصالات الحارجية ، والظروف المؤاتيسة ، والنشاطات المتوفرة ، والحوافز الروحية التي يجيش بها الانسان ، وكلها عوامل تهيء الانتفاع من الظروف القائمة والوضع المتحيز القائم . فمن كان عرضة للاخذ بالأحكام والتأكيدات المطلقة ، صدمه واقع المدنية الغالية والفي فيه

أكثر من عظة بالغة ، اذ ان الغموض الذي يكتنف مولد هذا الشعب وبروزه، يزدادكثافة امام سر فشل الكفاءات الكامنة فيه والقدرات المخبوءة التي توفرت له .

## ۱ ـ الكلتيون

الغموض الذي يكتنف نشأة هذا الشعب

أغاليون هم ? فالمصطلح الذي وصلنا بالتقليد المتواتر يفتقر للدقة . ففي مطلع الفتح الروماني ، أطلق يوليوس قيصر هذه التسمية على فريق من سكان غاليا المستقلة ، احتل رقعية من الارض تقع بين نهري السين

والمارن ، من جهة ، وبين الغارون والرون ، من جهة أخرى . فاسمعه يقول : ﴿ هؤلاء الاقوام يُدُعون كلتين بلغتهم ، اما نحن فقد عرفناهم باسم غاليين ، . ومع ذلك لم يمنع هــــذا التمييز الظاهر الرومان من ان يحمَّلوا و غاليا Gaule ، مدلولاً أوسع وأشمل ، تنويها منهم بقربي الأصل والأرومة التي عرفوا ان يتبينوا خيوطها الدقيقة ، بين هـنَّه الأقوام المسيطرة على تلك البلاد ، فتوسعوا باطلاق اللفظ ليشمل ، على السواء ، سكان ما وقع وراء جبَّال الآلب بمن حددهم جبال البرانس والمحيط الاطلسي ونهر الرين ، فعرفت مقاطعتهم بـ ( Caule Transalpine ) او مـــا وقع قبل هذه الجبال ، إلى الشمال من ايطاليا ، وهي المقاطعة المعروفة بـ Caule Cisalpine . اما الاغريق فقد استعملوا في التعريف بهم كلمة : كلتيون ، ثم كلمة : « غالاط » Galates في العهد الهليني الحديث ، تعبيراً منهم عن شعوب وأقوام سكنت مناطق أخرى تمتـــد من شبه والمصرّدة التي توفرها لنا ، لماما ، المصادر الادبية القديمة المشوشة ، لنكون لنا فكرة تقريبية حول أصل هذه الشعوب ، وحول تاريخم القديم، لأسقط في ايدينا . فن حسن الحظ ان يتمكن علماء اللغة من مدِّزا بمعلومات اوثق وأمتن ٬ ولو افتقرت لمــــا يفرض الاخذ بالرواية التاريخية . فالنظريات الواسعة الشمول لا تنقصنا ، لا سيما تلك التي تقول بطلوع « المبراطورية ليغورية ، بسطت سيطرتها على شمالي اوروبا وغربيها ، والتي قال بها وعلم علماء أعلام ، مع اننا لا نجد اليوم من يدافع عنها .

> اوروبا الغربية ومدنيات عصر الشبهان

الغموض يكتنف الادوار الاولى لهــــذا الطور الذي يمتد تقريبًا طوال الالف الثــاني ق. م ، في اوروبا الغربية ، وهو طور لم تتحقق فيه قط وحدة المدنية . فالمدنيات القديمة التي تميزت عمارتها بضخامة الحجارة ،

أمثال الثائل ( Dolmens ) ، والوجوم ( Menhirs ) ، والجاد الدلطة ، او تلك التي تكونت مبانيها وعمائرها من أكواخ وقرى ارتفعت على محمد ركزت في قعر البحيرات والغدران ، عمرت وعاشت بل اتسعت لديها وسائل القبس والتمثل . فالمدنيات التي قامت في جوتلاند والمانيا الشمالية اخذت تمتد وتتسع من غربي فرنسا حتى الهضبة الوسطى ( Massif Central )

ووادي نهر الرون. اما التي قامت منها في سويسرا فاتجهت في توسعها ، الى الشمال ، في مقاطعة بورغونيا ووادي نهر الرين حتى شارفت نهر الماين. وتبرز في الوقت ذاته مدنيات أخرى ، منها المدنية ذات القبور المخروطية الشكل ( Tumuli ) حيث كانت جثث الموتى توارى تحت أكوام من التراب والحجارة. ظهر هذا الطراز من المدنية في المانيا الجنوبية الغربية ومنها امتدت غربا لتسيطر علىما وقع من بقاع بين نهري اللوار والسين. وفي أخريات الطور الشبهاني او (البرونزي) ونهاية الالف الثاني ق. م ، تطلع علينا ، ممتدة من جنوبي المانيا ، عبر مقاطعات ستيريا Styrie وكارنتيا Bourbonnais حتى حدود كتلونيا في الجنوب ، مدنية جديدة عرفت بمدنيسة ( Urnenfelder ) ( او مقابر الاجران ) والجرار ، فأدخلت استعال حرق اجسام الموتى ، وألشأت لها مدافن قبورها مسطحة .

وهكذا تختفي من الانظار ٢٠خلال العصر الشبهاني ٢ هــذه الانعزالية الجفرافية التي طبعت العقائد الدينيـــة وبعض المهارات اليدوية . إلا أننا نجهل تماماً المدلول التاريخي لظهور هــذه المدنيات ومدى انتشارها . فالخاطر يتجه بالطبع ، نحو هـــذه الموجات والتحركات الشعبية . وانتقالها جمسلة " من منطقة الى أخرى ، لضق الرزق او لضق الشقة . غير ان قيام عدة مدنيات متعاصرة ، متباينة السهات بعضها مع بعض يزيد تعقيداً الفرضيات التي نستعين بهـــا اعتباطاً وبصورة تحكية لتأييد هــــذا الرأي . فالطقوس الدينية التي يسيرون عليها في دفن الموتى ، وزخارف الخزفيات ونقوش الادوات المعدنية التي توصل الانسان الى صنعها ، كل هذه العادات وغيرها كثير ، يكن ان تلتقل ويشيع استعالها عن طريق اتصالات عادية بومية . فدخول هذه الاعراف بين الناس وانتشارها عندهم لا يعني حتماً الغزو وحلول شعب محل شعب آخر وإخضاعه لسيطرته ، حتى في الظروف والحالات الاكثر ملاءمة لشيوع عادة الجرار والاجاجين التي يتفق عهد استمالها مع عهد هذه الاقوام الفازية التي اخترقت المانيا وفرنسا ، مجيث يبقى الغموض يكتنف كل شيء يتصل بالمنشأ الجغرافي وتواريها عن المسرح. صحيح ان علماء اللغة استطاعوا أن يتبينوا في أسماء الامكنة والانهر جذورًا شاع استعمالها وامتد طويلًا ، إلا أن الامثلة المستمدة منها لا تؤلف دليلا قاطماً لتعذر ردها الى مدنيات لا يكن تحديدها وتعيينها بدقـــة . اما الانثروبولوجيا او علم السلالات البشرية ، فهي ، ولا شك ، امام نماذج بشرية متميزة كا أنها تطالعنا كذلك بناذج بشرية هجين انحدرت من عصور قديمــــة متطاولة المهد .

مدنيات ما قبل التاريخ ق. م ، وظهور استمال الحديد . ولعل أقدم مناجم الحديد التي الامدنيات العمر الحديدي المتثمرها الانسان منذ القدم هي مناجم النمسا العليا ، هذه المنطقة

التي قد تكون تفاعلت ببعض العوامل المؤثرة التي جَاءتها من دنيا البحر المتوسط ، عن طريق

مقاطعة إلليريا ( Tillyrie ) . ومها يكن من الامر ' فأقدم مدنية عالجت الحديد وتدبرته في مصنوعاتها 'هي المدنية المعروفة باسم هلشتات ( Tillstill ) 'من اسم بقعة تقع على مقربة من مدينة سالزبورغ اليوم والتي استطاع العلماء ان يدرسوا معالمها درساً دقيقاً . وقد نشأت هذه المدنية بين م٠٠ - ٨٠٠ ق . م ' وانتشرت فوق منطقة واسعة اشاعت فيها ما استقرت عليه من مراسم دفن الموتى في ( Tillmuli ) او حرق جثثهم 'كا استنبطت في تسلحها أداة هي أمضى ما عرفت من مادة السلاح ' وهي عبارة عن سيف مشحوذ ' عدد الرأس . معالم هذه المدنية تبرز بوضوح وجلاء في ما تبدى منها في وادي الدانوب الوسيط وفي مقاطعة البوسنة . وقد بلغت في انتشارها ومن ناحية أخرى ' مقاطعات المانيا الجنوبية والغربية ودخلت الى جنوبي انكلترا وشمالي فرنسا وشرقيها ' متجهة الى الجنوب لتبلغ منها ضواحي تولوز وسهول شبه الجزيرة الايبيرية . وتبلغ وشرقيها ' متجهة الى الجنوب لتبلغ منها ضواحي تولوز وسهول شبه الجزيرة الايبيرية . وتبلغ الأوج في سيطرتها على هذه الاقالي حوالي منتصف القرن الخامس ق . م .

هذه النجاحات التي حققتها ، ليس بين المعالم التي كشفت عنها الاركيولوجيا ما يشير الى ال انها تمت بالعنف والفتح وسفك الدماء وما الى الحروب من خراب ودمار . فقد تحقق كل ذلك بفضل هجرات الاقوام البشرية ، على موجات بطيئة متلاحقة ، سيراً منها مع اتجاء الانهر مستبقية معها الانشاءات والاعراف التي سبقت وصولها للبلاد والتي لم تخضع إلا لتمثل بطيء، إلا انه مستمر .

سارت الامور ولا شك ، على مثل هذا المنوال ، أقله في بدء الامر من هذه المدنية التي ما لبشت ان حلّت على مدنية هولشتات منذ اواخر القرن الخامس. ق . م . وقد عرفت هـــذه المدنية الجديدة باسم ( La Tène ) وهو موضع في سويسرا ، يقع في الطرف الشمالي من مجيرة نيوشاتيل يحمل خير سماتها ومعالمها الاصيلة . فلم تلبث ان حلت تدريجيا على المدنية السابقة ، وسيطرت على المجال ذاته الذي ازدهرت فيه سابقتها، فاستبدلت منها باكراً ، السيف بالخنجر المدبّب وعولت عليه أداة أولى في الحرب، كما استبدلت تدريجيا نظام دفن موتاها باستمال القبور المحفورة في الارض بمدافن تلال التراب . اما الحلى وادوات الزينة التي اقبل عليها الناس، والاغراض المنزليسة التي جروا على استعالها فهي أكرم مادة وأغنى، بينها المصنوعات المتخذة مادتها من المنا والمرجان ، كما انها اقتبست أشياء أخرى من الخارج جيء بها من بعيد . واخذت مادتها من المناو والسير مع التكامل التقني والتنويع الفني في مراحلها المختلفة ، إلى ان بدأت تميل الى الانحطاط والزوال في ه غاليا » في نهاية مرحلتها الثالثة والاخيرة، عندما وجدت نفسها وجها لوجه مع المدنية الرومانية التي استبدت بتلك البلاد مع الفتح .

والفارق الكبير بالنسبة للألف الثاني قبل الميلاد ، في نظر المؤرخ، هو قدرته على الكلتيون ان يربط بصورة اوثق بين المعطيات الاثرية وغيرها من معالم هذه المدنية. فالمؤرخ الميوناني هيرودوتس الذي وضع تاريخه في اواسط القرن الخامس ق . م ، استعان ، عندما اراد ان يؤرخ لهذه البلدان، بالمعلومات التي اقتبسها بمن تقدمه من المؤرخين، في القرون السابقة. ففي معرض حديثه عن شبه الجزيرة الاببيرية، يأتي على ذكر الكلتيين « ملاصقين آخر شعوب اوروبا في الغرب ». ففي الحين الذي يبدو له ان الدانوب ينبع من بلادهم، فهو يتصوره منحدراً مسن مقاطعة الروستيون في جنوبي غربي غاليا. وهددا الوهم يقع فيه ابو التاريخ لا يذهب بتأكيده المزدوج بأن نهر الدانوب ينبع من المقاطعة الكلتية ومن عند الكلتيين، وقد صرح به قبسل وزوال مدنية المولشتات، من اسبانيا والبرتغال. جاء بعض المؤرخين على ذكر الكلتيين او البروتو كلتين عماداته في العهد الشبهاني، وانهم قاموا بهجرات واسعة نحو الغرب. فاذا البروتو كلتين في هذا القول بدافع من التحفظ، ولم نسلم بوجود أي تشابه بين اقوام المدنية المولشتاتية والكلتيين في الغرب، فلا بد من ان نسلم بأن هؤلاء اخذوا مع غيرهم من معاصريهم، أسباب هذه المدنية وساعدوا، من خلال تنقلاتهم وهجراتهم، على نشرها في الاقطار التي أملوها، اذ الى هذا العهد ترجع عادة لبس القلائد المفتوحة ( Le Torques ) التي عثر على بعضها أهلوها، اذ الى هذا العهد ترجع عادة لبس القلائد المفتوحة ( La Torques ) التي عثر على بعضها الذهب او الشبهان الفتول وتنتهي أطرافها بكتلة مستديرة . اما مدنية على شكل سلاسل من النهب و الشبهان الفتول وتنتهي أطرافها بكتلة مستديرة . اما مدنية الدي، فلا بأس من ان التشكك حول نسبتها أصلا، فهي كلتية في صميمها، واذا اردنا لها تعريفاً ادق، فلا بأس من ان نتعتها بأنها ارفع واتم طراز لمدنية الكلتيين في اوروبا الغربية .

وهذه التسمية لا يمكن ردها على الاطلاق الى واقع اثنوغرافي . فقد أبرز لنا كتبة العهد القديم وفنانوه الصورة الكلاسيكية للانسان الكلتي ار الغالي ، اذ صوروه لنا فارع القامة ، شديد البأس ، ازرق العين ، امغر الشعر أشقره . يتخلل هذا الوصف كثير من التقليد الموروث والتعميم المفرط لعرق بشري سيطر ردحاً من الدهر . فلم نعد لنرى ، منذ بدء الالف الاول ق ، م ، في اي مكان او رقعة على الارض، عرقاً بشرياً خالص الجوهر والاصل على اطلاق المعنى الطبيعي لهذه الكلمة . فالكلتيون، كغيرهم من العروق البشرية الاخرى، في أي منطقة حلوها، تازجوا على درجات بختلفة ، مع سكان البلاد الاصلين الذين تهجنوا هم ايضاً وتخالطت عروقهم . وقد تكون الطبقة الارستوقراطية عندها استطاعت ان تحافظ على عرقها الصافي ، وعرفت ان تتفادى التلقيح من الخارج . فاذا صحت هذه الفرضية أمكن رد هذه الطبقة الى جذورها الاولى التي جاءت من الشمال وربطتها بشعوب أخرى . والحق يقال ، فالطابع الذي طبع هذه المدنية ببطء أو اضفى عليها هذه الفروق المشتركة ، هو الذي ميَّز هذذه المدنية وفردها عن المدنية ببطء أو اضفى عليها هذه الفروق المشتركة ، هو الذي ميَّز هذذه المدنية وفردها عن المدنيات الشعوب الاخرى، كالجرمانيين مثلا او غيرها من الشعوب التي توصلت الى احتلال شبه مدنيات الشعوب الاخرى، كالجرمانيين مثلا او غيرها من الشعوب التي توصلت الى احتلال شبه جزيرة سكندينافيا والمانيا الشمالية ، مع العلم انه قام بين جميع هذه المدنيات المتنوعة اتصالات واسعة .

ولعل خير ما يساعدنا عملياً على توضيح كلمة « كلتيين » هو علم اللغة أو الفياولوجيا ، ولكن بشيء من الصعوبة مع ذلك ، لخلو الامثلة العديدة التي يمدنا بها التاريخ القديم ، من الدقة والضبط.

فعلم اللغة يضع تحت تصرفنا أسماء اعلام لمسميات بشرية وجغرافية ، وبعض اللهجات العصرية معظمها من جذر كلتي لا يزال معمولاً بها للآن ، منها مثلا اللهجة الغالية التي يدرج استعالها حالياً في كل من إرلندا وإيكوسيا . ومنها كذلك اللهجة البريطانية التي عاشت ولا تزال حية في بلاد الغال ( انكلترا ) ومنها انتقلت الى مقاطعة بريتانيا الفرنسية ، على يد جماعة نزحوا اليها من مقاطعة كورنواي " Cornouailles ، في انكلترا الجنوبية الغربية ، خلال القرنين الخامس والسنادس للميلاد ، امام غزوات الجرمانيين وضغطهم المتزايد . ولا نزال نجد انفسنا عاجزين عن تفهم الوثائق المكتوبة باللهجة الوحيدة الحية بين اللهجات الكلتية ، وهي اللهجة الغالية التي عثر علماء الآثار منها على بعض نصوص وجيزة بقيت محفوظة ليومنا هذا . وعلى الرغم من هذا ، توصل العلماء الى نتائج عامة ثابتة لها قممتها الكبرى في هذا الجال .

وقد جاء علم اللغة بالدليل القاطع على ان اللغة الكلتية ترجع اصولها الى فئة اللغات الهند الاوروبية ، بينها وبين اللغة الجرمانية اواصر قريبة ، كا يقوم بينها وبين اللغة الايطالية وشائج وثيقة. وقد يكون مع ذلك، الامر واحداً في اللغة الكلتية كا هو في اللغتين الجرمانية والايطالية من حيث التطور. فتكوين هاتين اللغتين يشهد عليه قيام لهجات اشتئقت منها لم تلبث ان تباعدت عنها وتباينت معها ، مع ما بينها في الاصل من اواص القربى . وليس من المستبعد قط ان تكون وحددة اللغة الكلتية الاصلة قد ادت ، منذ عهد مبكر ، الى ظهور لهجات خاصة لا نزال عاجزين عن تبيانها وتعيين حدودها .

ومن جهة أخرى ، ساعدت دراسة أسماء الامكنة والانهر والجبال ، علماء اللغة ، على تحقيق اكتشافات يشهد معظمها بشكل ينتفى معه الشك ، على سيطرة الجدر الكلتي ، في المانيا الغربية في منطقة تتناوح بين نهري الرين والدانوب . فلنأخذ على ذلك مثلاً واحداً هو ان جميع روافد نهر الرين ، من جهة اليمين : كالنكار Neckar والليب Lippe هي أسماء كلتية الجدر . ولذا كان بوسعنا الجزم ، دون تحرج ، بأن هذه المنطقة بالذات ، إن لم تكن موطن الكلتيين الاصلي ، فهي الرقعة التي بلغت فيها اقوام الكلتيين، ولمدة طويلة ، أعلى معدل من الكثافة ، كا تمثلوا أكبر قدر من سكان البلاد الاصليين .

جاء هذا الشعب بالدليل على انه كان خلال بضع مثات من السنين ، أي قبيل امتداد الكلتين منتصف الالف الاول وبعيده ، من أكثر الشعوب انتشاراً وانبساطاً. فبين موجات الهذارة الاوروبيين ، باتجاه الشرق ، في الالف الثاني قبل الميلاد من جهة ، وبين غزوات البرابرة ابتداء من مطلع القرن الثالث للميلاد ، كانت موجات الكلتيين من أبرز الاحداث البشرية في هذا الجال ، ادت الى نتائج تاريخية غاية في الاهمية ، وان فاتتنا معرفة الكثير منها لعدم توفر المعلومات الحاصة بالوضع السائد قبل وقوعها ، فقد جرت على بعض المناطق تبديلات جذرية ، من حيث طبيعة السكان ، والحرقت بين لجج موجاتها المبراطوريات ، كا ألحقت الهوان وأنزلت

الضعف والمهانة بالبعض الآخر ، من بينها مدنية الاتروسك ، مثلا . فقد شلتوا وألقوا الرعب في قلب بجتمعات تحضرت منذ عهد بعيد ، كا جعلوا الهلع يدب في قلب مدنيات بلغت شأواً عالياً من التصور . فالمعلومات المتوفرة لدينا لا تترك بجالاً للشك في مبلغ الحراب الذي انزلوه في ايطاليا والعالم الهليني. فقد كان الشعور العام الذي استحوز على العالم المتمديناذ ذاك ولمدة قصيرة ، الشعور نفسه الذي تملكه عندما رأى نفسه وجها لوجه امام غزوات البرابرة التي دكت العالم الروماني . فهل استشعر العالم اذ ذاك انه امام كارثة دمماء ? قد يصح هذا في البدان التي لم تكن المحت تكتظ بالسكان او تلك التي كانت عدة الحضارة والعمران فيها بدائية . ومها يكن ، فالصمت الذي تعتصم فيه مصادرنا لا يخولنا الجزم نفياً او اثباتاً .

نود ان نعرف الاسباب التي ادت الى انتشار الكلتيين ، أهي لعمري ، كثرة المواليد وما تقتضيه بالتالي من زيارة موارد الرزق والعيش ، او المنافسات الشديدة والإحرار الداخلية ، ام ضغط خارجي جاءهم من الشعوب الشمالية ? علينا ان نقر هنا بما نحن عليه من جهل مدقع في هذا المضار، وذلك بالرغم من هذه المعلومات المشبوهة المبعثرة التي تعرض لنا . كذلك يهمنا ان نعرف ايضا وان نحيط بالطروف والاوضاع التي لابست هذا الانتشار ولازمته . والظاهر ان الامر نتج في الغالب ، ليس عن انتقال شعب او قبيلة من القبائل الكبرى بأسرها ، بل تم تباعا وطاقا بهجرة جماعات في إثر جماعات هامت على وجهها في شتى المناحي والاتجاهات . وهكذا نرى اقواماً من الد Tectosages يستوطنون في آسيا الصغرى وفي تولوز ، كما نجد جماعات مسن الشهرية والسلام من الد Boiens يستوطنون في آسيا الصغرى وي تولوز ، كما نجد جماعات مسن بوهيميا ومنهم اشتق اسم هذه المقاطعة ، وبعضهم استقر الى الجنوب من نهر البو في ايطاليا . وقولى قيادة هذه الجاعات الآخذة بأسباب الاغتراب ، مقدمون من الأسر الشريفة ، اصطحبوا بمعهم على عربات ومركبات النقل، الاولاد والنساء ، واتجهوا على بركة الرحمن ، سيان عندهم معهم على عربات ومركبات النقل، الاولاد والنساء ، واتجهوا على بركة الرحمن ، سيان عندهم وهمم الاكبر ان تقودهم خطاهم الى اراض جديدة يحتلونها ويقيمون فيها ، وهم على اتم استعداد وهمهم الاكبر ان تقودهم خطاهم الى اراض جديدة يحتلونها ويقيمون فيها ، وهم على اتم استعداد فعبذ الاتفاق .

ان هجرة على مثل هذا الشكل من الدوران ، لا ضابط لها ولا وازع ، لا يمكن ان تقع تحت مراقبة الثاريخ وحصره . إلا اننا نستطيع ان نتبين عن طريق المعلومات المشعثة الذي يمدنا بها علم الاركبولوجيا وعلم الألسنيية ، الى جانب ما سجله الكتبة القدامي ، النتائج التي توصلوا اليها ، وهي نتائج تتسم بالعظمة خليقة بالاكبار والتقدير العالي .

النتائج التي ادى اليها المحلتيون في اتجاههم نحو الشرق ، مقاطعة بوهيميا ووادي نهر النتائج التي ادى اليها الدانوب ، حتى انهم بلغوا ، عبر ترانسلفانيا ، سهول اوكرانيا . اما في الشمال من البلغان ، فقد وجدوا أنفسهم ، منذ فجر القرن الرابع ق . م ، وجها لوجه ، مع الإليليريين والتراقيين ومن خلفهم المقدونيين . فقد ارساوا للاسكندر الكبير وفوداً

رسمية . وفي سنة ٢٨٠ ق . م ، توغلوا في مقدونيا ، ولم تنج عام ٢٧٨/٢٧٩ كنوز هيكل دلف من الوقوع بين ايديهم إلا باعجوبة . غير انهم لم يلبئوا ان ارتدوا عن هذه البلاد لما لقوا فيها من صود قوة الدفاع ومتانسة حصونها ومناعتها . فأسسوا في تراقيا دولة استمرت حتى اواخر القرن الثالث . واستطاعوا منذ عام ٢٧٢ ق . م ، ان يقيموا في قلب آسيا الصفرى حول مدينة أنسير ( انقرة اليوم ) وفي منطقة غلاطيا Galatie التي اشتقت اسمها منهم وأسسوا فيها دولة حافظت على استقلالها حتى عهد اوغسطس .

اما في الغرب فقد انتشروا في جميع أنحاء غاليا ، وقامت موجتهم الاخيرة التي بلغت حدها



. الشكل ه – انتشار الكلتيين ١ – المناطق التي ازدهرت فيها المدنية المعروفة بمدنية لاتين La Tène . ٢ – المناطق التي استقر فيها الكلتيون .

الاعلى بقدوم البلجيكيين ونزولهم نهائياً بين نهري السين والمارن ، في القرن الثالث ، واستمرت في غلملها إلى اوائل القرن الثاني، وانتهت باقتلاع اقوام الكلتيين الذين كانوا سبقوهم الى السكنى في تلك المنطقة . ومن غاليا دخل الكلتيون ، في وقت غير معروف التاريخ ، بريطانيا العظمى وإرلندا ، كا دخلوا من الجنوب، الى شبه الجزيرة الايبيرية ، كا اورد خبر ذلك، هيرودوتس، في القرن السادس . ق . م . ولم يلبثوا ان سيطروا فيها على جميع المناطق الواقعة في الشمال والغرب والوسط . واخيراً تم لهم التوغل في ايطاليا بعد ان عبروا مجازات جبال الالب ، فاستقروا ، في القرن الرابع، في (لومبرديا ) ، واستوطنوا المنطقة الواقعة الى الجنوب من نهر البوحتى جبال الابنين وشواطىء البحر الادرياتيكي ، فاحتلوا تباعا ، الواحدة بعسد الاخرى ، حواضر بلاد

الاتروسك ، امثال ملبوم Melpum وفلسينا Felsina التي عرفت فيا بعد باسم مديولانوم او (ميلانو) وبونونيا (بولونيا) ، كا ان بعض مسمياتهم عاشت في المجالات الاخرى التي وقعت تحت سيطرتهم (۱). وفي بعض الاحيان ، بعثوا بكراديس نحو الجنوب استولت بعد عام ٣٩٠ بقليل ، على مدينة روما ، وأنزلت بهسا الدمار . ورأينا بعض سراياهم تكتسح مقاطعة كمبانيا وتبلغ في النخاعها نحو الجنوب ، سواحل مضيق مسينا .

كل هـذه الاقاليم والمقاطعات التي اكتسحها الكلتيون على نسب مختلفة مــن الاتساع والاستيطان ، لم تكن لتؤلف ، بالنسبة لتناثرها وتشتتها ، امبراطورية كلتية متجانسة .

وبعد ان اخذوا بأسباب التمدين وضربوا في جنبات الحضارة ، قلما نرى جماعاتهم تبادر لنجدة بعضها البعض ولو جمعتها وحدة الجوار . وقد يحدث أحيانا ان ينضم بعضها الى اعداء اخوان لهم فيناصرونهم ويظاهرونهم عليهم معان مواجهةالعدو الواحد المشترك كان يوجب عليهم الالتفاف معا وحدة متراصة . وعندما هب الرومان لفتح مقاطعة غاليا ، ما وقع منها بعد جبال الالب Transalpine او بعدها Cisalpine عولوا في أعمالهم الحربية على قوم من الغاليين وقفوا من الفتح موقف الحياد وكثيراً ما شدوا من الفاتحين الأزر وبادروا لنصرتهم . والدول التي أنشئت في المقاطعات التي سيطروا عليها ، لم تتمتع بعضها بتنظيم شديد الاسر قويه . فقد افسحوا المجال المام قبائلهم ان تقد م للاجني ، ولا سيا للمالك الهلينية ، جحافل متراصة من جيوش المرتزقة ، فبعثروا وشتتوا على هذا النحو ، قواهم البشرية التي كثيراً ما تنكرت لبعضها البعض ، وتلاحمت في القتال .

ولا يعني هذا انهم كانوا يجانبون الاخذ بالاعسال التي تتفتح لها ايام السلم. فاذا ما اتفقت الروايات القديمة على إطراء ما كانوا عليه من روح حربية عالية تنزل الرعب في القلوب وتناقلت عن نسائهم الحكايات المؤثرة البنساءة ، فقد اطنبوا بنوع خاص الطرق الناجحة التي اتبعوها في تربية الماشية وأمور الزراعة . ويصف المؤرخ الروماني بوليب الذي قام في القرن الشاني ، بعد رحلات واسفار ، بشيء من الارتياح والاعجاب ، ما كانت عليه مقاطعة ما قبل جبال الالب ( Cisalpine ) من وفرة ومجبوحة في اسباب العيش ، مجيث كان يجد المسافرون في الفنادق كل ما يحتاجون اليه ، فيتناولون وجبات الاكل بسعر محده موحد، وليس وفقاً لقائمة ألوان الطعام . وفالمادة المتبعة عندهم ان يقدم اصحاب الفنادق والخانات ، لنزلائهم كل ما هم مجاجة اليه من الطعام بكميات كافية بثمن لا يزيسد على نصف دانق ، أي بربع فلس واحد (٢١) ، وكانت

<sup>(</sup>١) منها مثلاً : شاتوميان ( Chateaumeillant ) في فرنسا ، ومتلين Metelen في وستفاليا، والمدن الفرنسية الاخرى المعروفة باسم بولونيا ، ومدينة بولونيا ( فيدين Vidin ) اليوم ، على نهر الطونة او الدانوب ، بالقرب من بوابات الحديد ) .

<sup>(</sup>٢) أي ما يوازي اربع سنتيمات من سعر العملة في فرنسا عام ١٩١٤.

فكرة الحرب ، مع ذلك لا تبارح خواطرهم. وها نحن نسمع بوليب نفسه يصف لنا بدقة سكان همده المنطقة ، في القرن الثالث ق . م فيقول : « كانوا على بساطة من العيش . فلم يحسنوا سوى الحرب وامور الفلاحة . وهم على يسار من الرزق ، لهم من الذهب وقطعات الماشية ما يجعلهم أغنيا اع، وهي مقتنيات يسهل نقلها وحملها بسهولة في رحلاتهم وتجوالهم ، كا يشتهون ، وكما تسمح لهم بذلك الظروف السانحة ».

ربما كان عددهم ضئيلا في بادىء الامر عند أخذهم بأسباب الهجرة ، مع ان المصادر اليونانية واللاتينية تغالي كثيراً بهذا العدد . فلم يتمكن الكلتيون الاحتفاظ بمعالم المدنية التي أنشأوها لهم في الخارج ، بعد الغزوات المتلاحقة التي أخذوا بها والحروب الدامية التي خاضوا غمارها . والظاهر انهم كانوا على جانب كبير من الاستعداد للقبس من الاوساط والجمالات التي استقروا فيها ومن الحضارات التي حلوا بينها . ونزعوا على الاخص ، لاقتناء الحلي والثياب الموشاة ، كا اقتبسوا عبادة الآلمة الاقليميين الذين حلوا بين ظهرانيهم . وتنويها بأواصر القربى العنصرية التي شدتهم بغيرهم من الاقوام ، جاء الكتبة القدامى على ذكر: الكلتو سكيثيين Celto - Scythes ، هذه الأرومة الكلتية والكلتو تراقيين Celto - Ebériens ، والكلتو اليبريين عرفوا ان يدوخوا ، صدفة او اتفاقا ، جانبا كبيرا التي تجلت في هؤلاء الجنود الأشداء الذين عرفوا ان يدوخوا ، صدفة او اتفاقا ، جانبا كبيرا من اوروبا ، واقتطعوا قسما من آسيا الصغرى ، لم تلبث ان تقلصت وتبلورت في قبضة مسن التقاليد الدينية واللغوية التي فقدت عملياكل أهمية لها وشأن .

بلغت موجة الكلتين الثبج وسجلت حدها الاقصى ، في القرن الثبة الكلتين وأفولها الثالث ، ق. م، ثم اخذت تبدو عليهم اعراض العناء ويدب فيهم الوهن تدريجياً . فالشعوب المجاورة الغلاطيين ، في آسيا الصغرى ، عرفت ان توقف تقدمهم ، واستطاعت الدولة الأتالية ان تفرض عليهم شيئاً من الجمياية قبل ان يدخلوا في مدار الفلك السيادة كراد م ماكته المتالية الم

الروماني ، كا ان مملكة تراقيا لم تلبت ان تداعت وانهارت . واستطاع السكيثيون والداس Daces والجيت Getes ان يصدوا الكلتيين وان ينكصوهم على الاعقاب باتجاه هنغاريا . وفي شبه الجزيرة الإيبيرية وغاليا الجنوبيسة ، قام الايبيريون الذين جاؤوا من الجنوب وربما من افريقيا ، بحركة مماثلة تحمل منطقة نهر الرون بعض معالمها . اما في ايطاليا ، فقد قام الرومان ، للمرة الاخيرة ، عام ٢٢٥ ق. م ، بصد الهجوم العنيف المفاجىء الذي قام به الغاليون ومن لف ليفتهم من بني جلدتهم في غاليا ما وراء جبال الالب ، واستطاعوا ان يسجلوا عليهم نصراً مبيناً عند رأس تيلمون وتقتطع بالتالي من اراضيهم حتى نشرت عليها سيطرتها التامة بعسد العاصفة الهوجاء التي نزلت بها على يد هانيبعل وكادت تجتثها من اصولها . وما ان مالت شمس القرن الثاني ق. م الغروب ، حتى رأينها ما تبسط سيطرتها على الكلت الايبيريين بالرغم من المقاومة العنيفة التي الغروب ، حتى رأينها ما تبسط سيطرتها على الكلت الايبيريين بالرغم من المقاومة العنيفة التي

أبدتها مدينة نومانس Numance الواقعة على نهر الدورو Douro ؟ كا استطاعت ان تقيم لهـــا مواطىء قدم في غالبا الجنوبية .

فيها كان عليه الكلتيون من سوء التنظي علينا اس نرد انحلالهم السريع وهبوطهم الى عوامل أخرى غير التفسخ الذي انهك قواهم والظروف الحلية التي احقت بهم. منها مثلا الردات العنيفة التي قوبلوا بها لدى الشعوب الاخرى . ولو افترضنا ان بعض المعالم التي عثر عليها في سكندينافيا والمانيا الشرقية الشمالية لا تؤيد هذا الرأي ، فلا يمكن مع ذلك التسليم بأن الضعف والوهن فشا فيهم حتى في المناطق التي سيطروا عليها بشدة ومراس ، في المانيا الجنوبية والفربية مثلاً من الجائز مثلاً ان يكون جلاء البلجيكيين ونزوجهم الى شمالي فرنسا جاء نتيجة لم تعرضوا له من ضغط شعوب جديدة جاءتهم من الوراء . فمن هم لعمري ، هؤلاء الحمير جوتلاند ووادي نهر الإلب Teutons الذين خرجوا ، بعد ذلك بقليل ، من جنوب شبه جزيرة عولاند ووادي نهر الإلب Elbe ، فعائوا فساداً في النمسا وسويسرا والالزاس، وفي الجنوب من عليا وشمالي ايطاليا ، بين ١١٣ – ١٠١ ق . م ، قبل ان يتمكن القائد الروماني ماريوس من معقبم على التوالي : التيوتتز عند ايكس آن بروفانس ، والكبر عند فرساي Verceil ، كن م م هؤلاء المغرو المنافق الرعب في قلوب الكلتيين في غاليا . وعلى كن ، فهؤلاء الشعوب التي اصطلح الاقدمون على نعتها بالحرمان ، لم يلبثوا ان ظهروا على ضفاف فهؤلاء الشعوب التي اصطلح الاقدمون على نعتها بالحرمان ، لم يلبثوا ان ظهروا على ضفاف نهر الرين ،

فعند مطلع القرن الاول ق . م ، لم يبق ق هـ ف الرقعة الواسعة التي سيطر عليها المد الكلتي من مجتمعات تمتعت بالاستقلال ولا ما قام منها في القسم الاكبر من غاليا وبريطانيا العظمى . فقد كُنْب للغريق الاول منهم ان ينشىء له مدنية ليس من الممكن التغاضي عن ذكرها والمرور بها مرور الكرام .

## ٢ ـ الغاليون

الفاليون هم هؤلاء الاقوام الذين كانوا يقطنون « غاليا » ما وراء الالب عندما شرع الرومان بفتح هذه البلاد ، على فترتين متميزتين ، يباعد بينها مدى ٢٠ سنة .

ظهر مما تقدم من بحث ان هذه الاقوام لم تكن كلتية . فقد تكاثرت هجرات وحدة في التنوع الكلتيين وتتالت موجاتهم بحيث لم تكن الذراري والولد التي خلفوها في البلاد سوى نسبة عدل ، بالنظر لعدد السكان . فاذا ما اخذنا بأقوال الكتاب القدامى ، كان عددهم عالياً بحيث لم يقل في ادنى حد عن ٢٠ مليوناً ، بينا قدرهم بعض المؤرخين بأعلى من ذلك

بكثير . اما الكلتيون أنفسهم ، فلا نستطيع ابداء أية فكرة بشأن عددهم ، لا سيا والمصطلح في معناه الحصري غير واضح الاعراق . ولا بأس من ان نؤكد هنا ان السواد الاعظم من سكان البلاد الاصليين تعود جدورهم الاولى الى العصر الحجري. وكم توالى على البلاد ، في غضون العصور المظلمة ، من الانسرابات القومية والفتوحات الدامية! وكم من الغزاة الطوارىء اقاموا في اطراف البلاد الخارجية ؟ وكم يرى التاريخ نفسه في عمه بالنسبة لهذه الاضافات الجديدة ، كما انه يعوزنا الدليل القاطع للجزم بالتأكيد . ولا يبقى من هسذا كله سوى الشعور بتنوع الجذور والاصول .

وهذا التنوع ليس ما يدعو لملاحظته والتنويه به لولا النتائج العملية التي 'يفضي اليها ، ومن العسير تتبعها واقتفاء اثرها . ففي غاليا التي يتأهب يوليوس قيصر لغزوها وتدويخها ، هنالـك اقوام الأكيتين ( Les Aquitains ) والغالمين Caulois والبلجيكيين Les Belges وهي «تتباين بعضها عن بعض بما بينها من مفارقات اللغــة والعادات والشرائم » ، دون ان يحدد منها وجوه الاختلاف والتباين . ومن الواضح ان قيصر يفاو جداً عندماً يتعرض لوصف البلجيكيين الذين لا يمكن فصلهم عن سائر الكلتيين، بالرغم من حداثة دخولهم البلاد نسبياً واستيطانهم فيها . إلا ان الامر على العكس من ذلك تماماً ، مع قوم الاكيتين وغيرهم من الشعوب القاطنة ، في هــــذه قيصر . والافخاذ الكلتية التي دخلت البلاد من الشرق او من الشمال؛ استطاعت هي الاخرى، التغلغل في داخل البــــلاد حتى بلغت منها مقاطعات البروفانس واللانغدوق Languedoc ، بينا نرى جماعات الفولك اريكوميك تستوطن مدينـــة نيم وجوارها ، كما تستوطن جماعات فولك تكتوزاج ( Volques Tectosages ) مقاطعة تولوز ، ولم يكن وصل منهم اطراف الارموريك Armorique سوى قلة ضئيلة . ومع ذلك فقد تطبّع سكان هـذه المقاطعات البدائيون بأطباع الليغوريون بأسباب هــذا التطبيع، مع اننا نجد فريقًا من الاهلين هم من أرُومة الكلت ــ ليغور . Cello - Ligures . وقيد قامت بين شعوب الايبيريين ومقاطعة اللانغدوق؛ علاقات على مر السنين حتى مطلم الغزو الروماني للبلاد ، وكل الظواهر تدل على ان الاهلين استعملوا اللسان الايبىرى في التخاطب والكتابة . اما مقاطعة اكبتين برمتها حتى نهر الغارون ، فقد عرفت كيف تحافظ على طابعها الاصيل ، كما عرفت ان تصمد ، فيما بعد ، في وجه الفتح الروماني ، بما فيها من اقوام البيرنيين وما كانوا عليه: من لغي ولهجات ، ومـــن آلهة وعادات، خاصة بهم. ويكفى ان نذكر هنا مثلاً؛ شعب الباسك Basques وكيف تمكن من الحفاظ على إصالة ارومته وذاد عنها الفتح الروماني. وأخيراً وليس آخراً وقامت على سيف البحر المتوسط مدينة مرسيليا بما أهلها من جوالي الاغريق وذراريهم ، وهم أصحاب مدنية أسمى بكثير بمــا كان عليه جيرانها ليرضوا بالتخلي عنها والتحلل منها .

فع ما نشاهد في بدء الامر من عوامل وعناصر هذا التشعب ، وبالرغم من هذا الصمود، ومن هذه المقاومة لهذه المؤثرات ، فقد وجد الرومان أنفسهم ، عندما أطاوا على غاليا ، شيئا آخر غير جاعات متجاوزة ، متخاذلة ، متنابذة ، منعزلة بعضها عن بعض ، تتفاوت فيا بينها من حيث التطور والرقي الذي بلغته . فقد كان الكلتيون قد سيطروا ، منذ عهد بعيد ، على القسم الاكبر من البلاد ، فاند بجوا بها اندما جا كليا بحيث لم يبق أي أثر يذكر لعملية التوطن التي تمت على مر الزمن ، في عهود وأدوار متلاحقة . وقد كانت انتهت منذ امد طويل ، عملية انصهار هذه الاقوام التي قطنت البلاد ، وذابت بعضها في بعض ، بحيث كانت أكثرية الشعب تنظر الى البلاد نظرها الى الوطن الام . وكان من السهل ان نتبين الصفات البارزة التي كانت تفرد غاليا والغاليين ، باستثناء بعض نقاط محدودة ، فتجعل منها ومنهم ، بلاداً وشعباً هدفوا معا للرقي واشرأبت أعينهم للتقدم والتطور ، الامر الذي يضعنا امام مدنية ناشئة ، تستطيع ، اذا ما تم لها التكامل المرغوب وشبت عن الطوق ، ان تزيد وحدة البلاد ارتباطاً وانسجاما ، من الوجهتين العرقية والادبية .

اتصالاتهم بالمدنية الهليلية وسبلهم اليها

يجدر بنا ، ونحن نشهد بزوغ مدنية جديدة تتطلع للأخذ بأسباب التطور والتكامل ، ان نتساءل ما عسى ان تكون المؤثرات التي تفاعل بها هذا الشعب وعن أي طريق اتته . وبما لا شك فيه قط ان هذه

المؤثرات يونانية الاصل . غير انه يهمنا في الدرجة الاولى ان نعرف كيف تم هذا الاتصال ، وعن أي طريق أتى ?

اولى ما تقع عليه العين ويلفت اليه النظر هو مدينة مساليا او مرسيليا اليونانية الاصل ، التي الشاها معمرون ايونيون ، قبل الميلاد بـ ٢٠٠ سنة ، خرجوا من مقاطعة فوقيه المينانية . أعمال آسيا الصغرى ، فعمروها على شاطىء بحر ، كثيراً ما ارتادته ورست عنده السفن اليونانية . وقد عرفت هذه المدينة ان تحافظ على طابعها الاغريقي وان تحقظ به طويلاً حتى بعد الفتح الروماني البلاد . فبالرغم من المنافسة الحادة التي القيتها من الاتروسك والقرطاجيين ، فاستحالت احيانا الل حروب حامية جرت عليها عهوداً من الركود في حركة الاعمال ، وانكماشا في نشاطها التجاري ، فقد برزت بنشاطها البحري ، فأنشأت لها ، في عهود وأدوار اعتصم التاريخ حيالها بالصمت ، مستعمرات عديدة على شواطىء اسبانيا الشرقية ، وغاليا الجنوبية . إلا ان صروف بالدهر وتقلباته اضطرتها المتخلي عن احدى مستعمراتها هذه ، هي مدينة « مينيكية » ( ملاغا الدوم ) للقرطاجيين ، كا ان الابيريين اغرقوا بحواليهم الكثيفة مستعمرات أخرى تابعة لها ، اليوم ) للقرطاجيين ، كا ان الابيريين اغرقوا بحواليهم الكثيفة مستعمرات أخرى تابعة لها ، منها كاليبولس برشينو ( Callipolis - Barcino ) وامبورياس Ampourias ) وروديه ( Rosas ) فاستقلت هذه المدن بأمورها . اما في غاليا ، فقد كانت احسن حظاً لا سيا بعد ان أصبحت حليفة الرومان فناصروها ووقفوا الى جانبها وشدوا منها الازر ، فأنشأت لهما ما يكاد يشبه خليفة الرومان فناصروها ووقفوا الى جانبها وشدوا منها الازر ، فأنشأت لهما ما يكاد يشبه

المبراطورية شملت عدداً من المدن والمرافىء ، نذكر منهـــا على سبيل المثل لا الحصر : بيرينه ( Pyrenè ) المرجح ان تكون ( Port - Vendres ) واغاتيه ( Agade ) وثلينيه ( ربميا ( Arléate - Arles ) ونيكايا ( Nice ) وكيثارستا ( Arléate - Arles ) وانتيبولس ( Antibes ) وموناكو ( Monaco ) . وكانت مرسيليا تؤمن لها أسباب العيش عن طريق الاتجار ، مع غاليا، كا يشهد على ذلك الخزفيات اليونانية الصنع بعضها من مصنوعات اثينا . واشهر هذه الخزفيات تلك التي عثر عليهـــا بالقرب من مدينة بيزيه . وقد نقل هؤلاء التجار ؛ بالطبع بعض ما استقرت عليه المهارات الفنية والاساليب الصناعية وبعض الافكار والعادات الآغريقية الطابع . وهكذا ظهر على لسان القوم المصطلح الجغرافي ، « غاليا الذي تركته مرسيليا . فها جوستن يقول : « وبتأثير من مرسيليا وسكانهــــا ، راح الغاليوت يتخلون عن عاداتهم البربرية ، فدمثت منهم الاخلاق ، ولانت عريكتهم واخذوا باسباب الحضـــارة : فحرثوا الارض واقاموا الاسوار والحصون حول مدائنهم ، وألفوا العيش في ظل القانون وتحت حمايته ، وتخلوا عن استعمال القوة والبطش في تأمين حقوقهم ومصالحهم ، كما حذقوا من جهة اخرى، تشذيب الكرمة وغرس نصوب الزيتون . فقــــ بدا على الناس وعلى الاشياء كأنما انتقلت اليونان الى غاليا وغاليا الى اليونان ، . غير ان منالك من الوقائع ما يجعلنا نخفف كثيراً من غلو الحدسيات والافتراضات التي طلع بها كتاب محدثون ، جعلت من مرسيليا قطباً للاشعاع الهليني في غاليا .

فقد صورت لنا التقاليد المتوارثة تأسيس هذه المدينة وكأنها انشودة حب عذري ربط ما بين هذه المدينة وبين سكان البلاد . فاذا ما قام يوما ، مثل هـذا الحب ، فهو لم يعمر طويلا . فقد لقي الاغريق من المصاعب والعراقيل أثارها في وجههم اقوام الليغوريين الاشداء ، مـا اضطره ، في القرن الثـاني ، لطلب النجدة من روما ، فبادرت لنصرتهم والتسييج حولهم برعايتها فامنت لهم شيئاً من الاستقرار . كذلك نابهم من الكلتيين بعـد ان استباحوا مقاطعة بروفانس ، ما نغتص عليهم العيش ، ولم يستطيعوا ان يتنفسوا الصعداء الاعندما دك الرومان حصون مدينتهم أنترمونت Entremont .

صحيح ان طبيعة الحرب لمتكن اذ ذاك التحول دون التبادل التجاري عير ان الاخذ بالمصطلح الجغرافي: «غاليا الاغريقية » لم يكن ليخاو من غاو ". ففي حال تبنيه ، فاللفظ لا يمكن اطلاقه الا على منطقة ضيقة ، اقتصرت على بعض وكالات تجارية ومكاتب اعمال تناثرت حباتها حتى مرتفعات الألب المطلة على البحر ، ثم تنبسط وترحب مع انفراج الجبل . وهذه الخزفيات المحلاة بالرسوم التي المعنا الى خبر اكتشافها يجوار مدينة أنسرون Ensèrune هي ، والحق يقال ، من الكماليات التي لم يحدث دخولها في المنطقة اي اثر بين في طراز المساكن والمدافن وفرشها من الداخل .

فالمعلومات المصردة التي يمدنا بها علم ألآثار اليوم تجعلنا نرتاب كثيراً ونتشكك في صحة الرواية التي روّج لها البعض من امتداد تجارة مرسيليا الى داخل البسلاد . وبالفعل ، نجد على طول الطريق المتد بين نهري الرون والصون والذي يؤلف ممراً طبيعياً للمواصلات التجارية ، فجوات كاملة حتى القرن الثاني تقريباً بين الآثار اليونانية المكتشفة من خزف وشبهان، في هذه المنطقة ، تمد من نهر الدورانس الاسفل Durance الى نهر الإيزير ( Isère ) ، ولا تعود تظهر نسبيا ، يحكرة ، الا في مقاطعة بورغورنيا . وقد 'عثر بالاخص ، في شمال فرنسا ، على اجمل الآنيسة المصنوعة من الشبهان ، بين القرنين السادس والخامس ق . م .

ولعل احدث هذه المكتشفات وأبرزها على الاطلاق (كانون الثاني ــ يناير ١٩٥٣ ) هي التي عاتر علمها في منطقة فكس ( Visz ) على مقربة من مدينة شاتمون ــسيرــ لاسين(١) وقد عاتروا في حفرة ميل فوقها أكوام من التراب ، إلى جانب الهيكل العظمي لاحدى السيدات ، على عدد من الآنية من صنم البرابرة كيمود عهدها إلى منتصف القرن السادس ، ابتان مدنية الهولشتات، بينها أدوات خزفية أجنبية الصنم ، من العصر ذاتسه ، ومجوهرات من الذهب والفضة والشبهاري يكفى أن نذكر بين الاخيرة منها تاجاً من الذهب زنته ٥٠٠ غراماً ، يحمل في طرفه حصانين مجنحين . ومن بين هــــذه المكتشفات الاثرية واحد من هذه الاجاجين البرونزية الضخمة ، زنته ١٧٥ كيلوغراماً ٬ وعلوه متر و٦٥ سنتمتراً ٬ محلاة اذناه المنحوتة بشكل قوقعة بحدوانات بحرية بين رسم، على عنقه ثماني مركبات يفصل بينها سبعة جنود. فمن الطبيعيان تثير هذه المكتشفات جدلًا حاداً بين الاخصائيين من علماء الآثار ، لن ينتهي عن قريب ، يدور بالاخص حول منشأ. هذه الآنيــة ، وحول صناعة المعادن لدى الاتروسك ، هذه الصناعة التي عرفت بنشاطها كما عرفت بتأثير الاغريق عليها . ويدور النقاش فيا بينهم ايضاً حول معرفة الطريق التي سلكته هذه المؤثرات الفنية لتبلغ بلاد غاليا ، دون ان يوحى احدهم بالاقتصار على مرسيليا والاكتفاء بأثرها وحده في هذا المجال . وتتجه الخواطر بالاحرى ٬ الى طرق برية تنطلق من سهل البو او من البحر الادرياتيكي ، عبر الجازات والممرات الألبية ، كما يقترح غيرهم طرقاً أخرى تنطلق من البلقان وتسير صعداً مع نهر الدانوب .

فاذا تجاوزنا هذا الحادث الخاص ووضعناه جانباً ، علينا ألا ننتقص من أهمية الاتصالات التي أمكن القبام بها ، في تاريخ مبكر ، مع المدنيـــة الهلينية في الشرق . فالكلتيون لم يهملوا قط هذه الاتصالات ، فنمتوها عن طريق الإلليريين ، في بدء الامر ، ثم باشروها بأنفسهم فيا بعد . ولم يقم ما يدعو الغالبين الى قطعها او التخلي عنها . فالذهب الذي تم إغراقه في الغدرات

<sup>(</sup>١) مما هو احدث من ذلك ايضا ، العثور، في شهر آذار ـمارس ٤ ه ١٩ ، على قبر في مدينة راينهام ( مقاطمة السار ) ضم بين ما ضمه من الحلى ، اجمل خرص من الذهب يعود الى القون الرابع تى . م وهو من مخلفات مدنية لاتين La Tène . ويحمل الطابع الهمليني على مثل هذا البعد من مرسيليا .

المقدسة ، على مقربة من مدينة تولوز ، لم يكن قط، وبكل تأكيد، من مسلوبات معبد دلني، هذا الذهب الذي جلب الويلات وجر المصائب على الرومان عندما اخذوا باستخراجه تباعا، فوصفوه بالذهب المسكون او المبسول . ويكفي ألا يكون الكلتيون سلبوا معبد دلفي او نهبوا مجوهراته وكنوزه حتى راحت الروايات والتقاليد المتوارثة تضفر ، باطلا ، حول هذا الحادث الموهوم ، الاقاصيص المستملحة تروي للسلف المتهيب ، اخبار نقمة الإله ابولو وغضبه المهتاج . كذلك ، فاذا ما تجرأ بعض المؤرخين على القول بأن الكرمة دخلت البلاد عن طريق سويسرا ، فشجرة الزيتون جرى توطينها ولا شك ، على يه سكان مرسيليا . ويكفي ان نلاحظ هنا ان المسكوكات المغلونية دون عمل المسكوكات المغلونية دون عمل مرسيليا، لنقتنع بأن هذه المستعمرة الفوقية الاصل ، لم تكن المهذب الاوحد حتى ولا الرئيسي ، مرسيليا ، لنقتنع بأن هذه المستعمرة الفوقية الاصل ، لم تكن المهذب الاوحد حتى ولا الرئيسي ، في عملية صقل سكان غاليا و بردختهم .

فالمؤثرات الخارجيسية تكاد لا تذكر اذا ما قيست بالعوامل الهلينية التي فعلت فعلها في القوم. فالقرطاجيون قنعوا منهم بعلاقات تجارية ضعيفة. اما الرومان ، فلم يأخذ أثرهم يظهر إلا منذ ان استقرّوا نهائياً في الجنوب من غاليا ، اي منذ او اخر القرن الثاني ق . م ، وقسد برز هذا الاثر للعيسان في المجال الاقتصادي ، فهد بذلك السبيل امام الفتح الروماني وهيأ لهم اسباب الغزو . إلا ان تدخل روما افضى بالفعل ، الى قتسل المدنية الغالية الناشئة وبالتالى الى زوالها .

ومهها يكن من الامر ، فليس من اللائق ان نحاول تفسير كل شيء بالمؤثرات الخارجية . فالعامل الرئيسي يكن في الغالمين أنفسهم ، أي في هذا الانفعال والتفاعل الذي خضعوا له في النصف الثالث الي الالف الاول ق . م ، مختمرين بما اصطلح عليهم من عوامل التربة والمجتمع البشري الكلتي وطبيعة الاقلم ، فتفاعل بهذا كله الكلتيون ، على توالي موجاتهم وتنقلات جماعاتهم وبطونهم . ومن نكد الحظ ، فاذا جئنا نحاول التدقيق في هذا كله، بوضع النقاط على الحروف ، في تحديد الفوارق وتبيين المفارقات ، تجاوزت تأكيداتنا المطلقة نطاق التحليل والمذي فيه بنجاح : فكل محاولة في تعيين 'نسب العوامل العرقية بين عناصر السكان وتحديد اقدارها من جهة ، والظروف المحيطة والملازمة لظهور مدنية أصيبت بضربة قاصمة في الوقت الذي اخذت معه في تحقيق وحدة الشعب الغالي ، من جهة ثانية ، كل ذلك وما اليه ، يعجزنا ويسقط في ايدينا .

فتطور هذه المدنية الناشئة وصيرورتها الى الوحدة ، لم يكن اكتمل تجزؤ البلاد اقواماً متنافسة بقيام وحدة سياسية في الوقت الذي راح في يدليوس قيصر يدوخ هذا القسم من غاليا المستقلة والذي كان يؤلف الجانب الاكبر من تلك البلاد .

ضم هذا الجزء المستقل من البــــلاد ، اذ ذاك ، نحواً من ستين شعباً ، شدهم بعضاً الى بعض

وشائج متنوعة . وقد درجت العادة عندهم على ان يعقد الكهان – الدرويد – ، كل سنة ، في نقطة نقع في قلب البلاد ، في غابة اورليان ، على وجه التدقيق ، اجتاعاً كبيراً النظر في القضايا العامة والخاصة منها على السواء . فوجودهم امام خطر مداهماحق، يهددهم من الخارج، بعث في الجميع شعوراً عاماً بالخطر الماثل، هزهم هزا وبعث فيهم يقظة وطنية عارمة . إلا انه وقع حادث معركة أليزيا ( liésia ) فكان هذا الحادث معياراً حسناً لسبر الامكانات العارضة والطاقات الكامنة . فلكي تقوم في غاليا دولة لها من المقومات ما يضمن بقاءها ويمكن لها في الارض ، تطلب ذلك أكثر من ازمة واقتضى اكثر من نازلة وطنية . فلم نكن نشاهد اذ ذاك ، في البلاد ، سوى شعوب متجاورة ، ابداً متيقظة ، حريصة على استقلالها ، تذود عنه وعن ارضها بقوة السلاح وتمنع عنه تعديات الجيران وتجاوزاتهم .

والكبير المزيز بين هذه الشعوب كان يشرئب باعناقه الى السيادة وفرض سيطرته وسؤدده. وهي اهداف كريمة نزع بعض هذه الشعوب الى تحقيقها وتحييزها . ومثل هذا المصير قد يكون توفرت اسبابه ، في القرن الخامس ، لشعب البيتوريج Bituriges ( بورج ) ووقع شيء من هذا القبيل ، في منتصف القرن الثاني ، لشعب الارفيرن Arvernes الذي عرفت الفيالق الرومانية ان تخفض، عام ١٢١ ، من غلواء ملكهم بتويت Bituit بعد ان شتت بدداً ، حشوده العسكرية واستولت على مركبته المصفحة بصفائح الفضة ، بالرغم من دمدمة حرسه . وقبيل مباشرة قيصر الفتح ، خطر لشعب الادوين Eduens ( قرب مدينة اوتون Autun اليوم ) وهو شعب ربطته بروما صداقة ومواثيق ، بانه يستطيع بؤازرتها تحقيق مثل هذه السيطرة . غير ان الاطاع التي جاش بها هذا الشعب كغيره من الشعوب الغالية الكبرى ، اذ ذاك ، اثارت في وجهه عداءات عنيفة ، زادها أوازاً وتعقيداً ، استعانتهم بالاجنبي وطلب النجدة منه .

كانت اوضاع هذه الشعوب الداخلية ، على ما وصفنا : فلم يكن مات فيها ، الاحزاب والفوضى بعد ، ذكر تنقلاتها في سالف الدهر . وكان بعض هذه الشعوب كالهلفيت ، مثلا Helvèles على استعداد للسير سيرتهم الاولى عندما وقف لهم قيصر بالمرصاد واعترض تحقيق رغباتهم بضم مقاطعة الغارون الى بمتلكاتهم . غير ان معظمهم قد مكن لسكناه في المناطق التي استقروا فيها ، بحيث نرى اسماءهم اليوم تعيش وتخلد في اسماء المقاطعات التي حلوا فيها ، من ذلك مثلا : كاليت Caleles وهي اليوم مقاطعة كو Cuux ، وفيلافيي Vellavii ( مقاطعة فيها ، من ذلك مثلا : كاليت كانت عواصم البلاد والمراكز الدينية الكبرى فيها ، فيلاي بواستون وتيرونيس او تور وبواتيه او مدينة بيريغو Périgueux ، الخ. و كثيراً ما استعمل امثال : سواستون وتيرونيس او تور وبواتيه و مدينة بيريغو بوبعد ان تم الفتح ، راحت الادارة قيصر نفسه اللفظ اللاتيني Civilules كله هذا الاساس فتقسمها اداريا الى «مدن». وكان لعمري ، الرومانية تجري في تنظيمها للبلاد على هذا الاساس فتقسمها اداريا الى «مدن». وكان لعمري ،

الغرق شاسعاً بين المدينة – الدولة ( Cité - Etat ) الصغيرة الحجم ، عند الاغريق والإيطاليين وبين الفاليين الذين كانوا يقطنون بلاداً واسعة الارجاء ، تخلو بعض نواحيها من المسدن احياناً . وهذه المعادلة المصطنعة بين المسميات الجغرافية ، اخفت وراءها صعوبات كثيراً مسا اعترضت الرومان عندمسا حاولوا التخلص من مصطلحات درجوا على استمالها ، ومع ذلك ، فالقوى الاجتاعية ، القائمة اذ ذاك كان من شأنها ان تفضي الى اوضاع يصح معارضتها بالاوضاع التي سادت مدن اليونان وايطاليا ، من قبل ، وسيطرت عليها . وهذا التطور السياسي الذي صارت اليه واخذت باسبابه متأخرة ، الشعوب الغالية ، جاء منه المدى اقصر من المدى الذي توفر للمدن الإغريقية ، الا انه سار في المنحنى نفسه .

والظاهر ان هذه الدول سارت ، في بدء امرها ، على نظام ملكي ، لم يلبث ان تطور عند وصول قيصر للبلاد واستحال نظاماً ارستوقراطيا ، اذ لم نكن نرى في طول البلاد وعرضها ، اذ ذاك ، أي مجلس للشعب او ما أشبه . وكانت الاسر الكبرى تتمشل في مجلس شورى ، كا كانوا ينتخبون كل سنة ، حكاماً كان رئيسهم الاكبر لدى بعض هذه الشعوب ، يلقب بد Vergobret ، الذي نقله الرومان بكلمة قاض . اما في ايام الحرب ، فكان يصار الى انتخاب قائد عسكري عام .

كثيراً ماكان تطبيق هذه الانظمة والعمل بموجبها بصورة منتظمة، مدعاة للتأسف والتمني فتثار بشأنها المنازعات والمشاكسات يحتكم فيها للسيف. ويروي قيصر ان الاجتماعات التي اعتاد كهان الغاليين عقدها لانتخاب رئيسهم الاعلى مدى الحياة كانت مثارا لتعقيدات لا تحل إلا بالقوة . اما احترام العدالة والتقييد بنصوصها فأمور كثيراً ما حفزت.، في بعض الدول الخاصة ، ذوي الاطماع للتمرد على القانون ، واحتذاء حذو طفياة الاغريق أو يعض سياسيي الرومان محاولين ارجاع الملكية والاستئثار بما توفر من امتيازات.ولهذا الغرض بالذات لماربهم ان يثغلبوا على مقاومة خصومهم من الاشراف وتصفيتهم قبل الاقدام على معامراتهم . اما هؤلاء فقد عرفوا أن يحتاطوا لانفسهم من مغبة الامر ، وراحوا يفصلون بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية . وقد زاد شعب الأدوين Eduens على هذه التدابير الاحترازية بأن اوجبوا على اخ كل قاض ، وكل عضو في مجلس الشورى تحدثه نفسه بالتربع في مثل هذا المركز ، ارب ينتظر وفاة أخيه ليرشح نفسه له . ولم يكن من النادر ان لرى ، هنا وهنالــك ، اوامر تصدر بتغي هذا وإبعاده عن البلاد ، أو بالحكم على ذاك بالاعدام، لاسباب سياسية . فالمواطن الارفرني سلتِ لتوس Caltillos ، والد الزعيم الغالي وخصم قيصر العنيد، فرسنجتوريكس ، بعد ان فاز بمنصب امارة غاليا كلها، وهو منصب لا نعلم من اختصاصاته وامتيازاته شيئا راهنا، وحكت عليه مدينته بالاعدام لانه طمح الى الملكية » .

وعبارة قيصر هذه ، بالرغم مما يكتنفها من غموض وتعريض ، كغيرها من اقواله ، إنمــــا

تشير بوضوح الى هسنه الانقسامات التي كانت تمزق شعوب أخرى غير الارفيرن من شعوب غاليا . ان ما عرف به الفاليون من تفوق للبلاغة والاساليب البيانية وعنايتهم بأفانين الكلام ، جعل القدامي مسن المؤرخين يرون في هذا كله ميزة مفردة لهم ، تبدو على أتما عند اشتداد الجدل واحتدام الكلام في منازعاتهم الحزبية ، وهذه الاحزاب التي كانت تنشأ ، في الغالب ، عن منافسات وأطباع شخصية اكثر منها عن نظريات عقائدية ، لم تكن تحول قط دون قيام علاقات وطيدة بين شعب وآخر من هذه الشعوب ، جعلت الاسر الكبيرة ، تتظاهر بسهولة ، فيا بينها ، ضاربة كشحاعما يقوم بوجهها من حواجز وحدود وسدود . ومن وراء هذه الحدود كانت المطامع الشخصية تتساند وتتمامد بعضا الى بعض ، فتتضخم الاطباع الجماعية المشتركة وبذلك ينفسح المجال رحباً امام التدخل الاجنبي ، سواء أكان غالياً او جرمانياً او رومانياً ، فتتأزم الامور من جراء هذه المداخلات وتتحرج الاوضاع . وقد عرف قيصر ، بما أوتي من زكانة وبصيرة ومهارة ان يثير الفرص المؤاتية ويتدبر امر الافادة منها . وماكان عليمه إلا ان ينهج نهج الزعيم الجرماني أربوفيست Arioviste ليفيد ، ما امكن ، من هذه الفرص السانحة التي ينهج نهج الزعيم الجرماني أربوفيست Arioviste ليفيد ، ما امكن ، من هذه الفرص السانحة التي ينهج نهج الزعيم الجرماني أربوفيست Arioviste ليفيد ، ما امكن ، من هذه الفرص السانحة التي ينهم غاليا برمتها فريسة لعدو مغامر .

وهذه الاوضاع الاجتاعية التي تتردى فيها البلاد وتتضرس بنتائجها، يجب النيلاء والاحلان

ردها في الغالب إلى الاوضاع الاقتصادية. فهي تصور لنا ، على الوجه الاكمل، الوضع السياسي السائد فيها . قد يكون الغاليون مارسوا نظام ملكية الارض المشاعية . ويرى البعض أن مثل هــــذا النظام عمل به قانوناً في القرن الاول ، إلا أنه زال بالفعل وانقطع مع ما تعاقب على البلاد من افتثانات على حقوق التملك ، والاختلاسات والتعديات التي أنهالت عليها على من الزمن ، فاذا بالنبلاء يصبحون مالكي القسم الاكب بن الثروة العقارية . ونحن نجهل عاماً ما اذا قام في الريف شيء من الملكمية الجاعية . فان صح الافتراض فهي ليست بذات بال ، كذلك نجهل تماماً كيف استثمر الاشراف وكبار الملاكين أملاكهم الشاسعة . ومها يكن من الامر « فسواد الشعب امره امر الارقاء لا يتميز عنهم بشيء ، ، كا يؤكد ذلك قيصر وقبله بوليب عندما يصف ، في القرن الثــاني ، الوضع الذي كان عليه الغاليون القاطنون سهل البو ، في معرض حديثه عن أهمية الاحلاف والانصار في التنظيم الاجتماعي والسياسي . فنفوذ أي امرم يتوقف قبل كل شيء على كفاءته وقدرته في تأليب الناس حوله، والحدب عليه، وحملهم على التعلق به واستعدادهم للبذل حتى بنفوسهم في سبيل تأييده والدفاع عن مصالحه . ولذا نرأهم يعتدّون بما لديهم من حسب ونسب ونشب ، ويفاخرون بالجد الذي جرّوه عليهم وعلى مقاطعاتهم في الحروب والمعارك ، ويباهون بما لديهم من غنى وثراء، وبما يجودون به من مكرمات تتمثل بهذه الهبات والعطايا والمساعدات ، ويتبجحون بما لهم من حظوة لدى الحكام والقضاة ، وما يؤمنونه الضميف المهيض الجناح من حماية ورعاية . ﴿ وَكَانِتَ عَالَبِيهَ السَّكَانُ ﴾ ، كما يؤكد قنصر ، ترزح تمت وطأة الديون وبهاظة الرسوم التي تفرض عليهم او الاحكام التي ينزلها بهم كبار القوم.

فلا عجب ان يضعوا نفوسهم وما يملكون تحترجمة الشرفاء والنبلاء فيتصرفون بهم تصرف السيد بعبده ويسوقونهم سوق النعاج. ولكن لا يقبل احد من هؤلاء النبلاء ان يصاب احد من احلافه وأتباعه بأي 'ضر" او شر ، او ان يضام ويذهب فريسة اضطهاد او ضغط او خداع . فقوته ونفوذه مما بقدر ما له من ضخامة الاحلاف والانصار .

وعندما يحدثنا قيصر ، على الاخص، عن الايكيت Equites « الذين يعني بهم في آن واحد: الخيالة والفرسان ، تتبدى لنا فعالية الاحلاف والانصار الذين يلتفون حول بعض الشخصيات، والدور الذي يلعبونه في المنافسات الحزبية والسياسية . وعندما يستمين بهذا اللفظ المعمول به في النظم الرومانية فهو انما يريد أن يشدد أمامينا على ما كان عليه هؤلاء النبلاء من ثراء طائل ؟ وما لهم من نفوذ وشأن في الحروب ، والمركز الذي لهم في الدولة . وبين فئة النبلاء والاشراف، كهان الدرويد او طغمة رجال الدين عندهم ، الذين كانوا يؤلفون في المجتمع طبقة ممتازة ، قـــد يكون قام ما يشبهها عند بعض شعوب الكلتيين . وهـذه الطبقة لم تكن مغلقة على نفسها ؟ منعزلة عن المجتمع ، بل كانت نوعاً من الرهبنة الكهنوتية . هنالك أسر شريفة كانت تحرص ، في الوقت الذي 'تَعِيدُ فيه اولادها للعمل في امور الدنيا ان تخص احدهم للكهانة فيدخــل طغمة الدرويد بعد أن يتلقى ما يجب من دروس وعلوم تهيئه لمهامه الدينية . وهذا الإعداد الكهنوتي الخاص انما كان يعطى ، في غرة الفتح الروماني ، ضمن معاهد خاصة في جزيرة بريطانيا او في غيرها من مناطق غالياً. ويرأس طغمة كهان الدرويد رئيس اعلى يجري انتخابه لمدى الحياة ، فيرأس الاجتماعات العامة التي تعقد كل سنة . وُنعِمَ كهان الدرويد بعدد من الامتيازات والمنافع : فاعفوا من التجنية العسكري وخُصَّصت لهم ولافراد اسرهم الارزاق الكافية ، يلتف حولهم الانصار والمريدون . وكثيراً ما حدث ان انغمس بعضهم في ما ينشب بينهم من والاشراف يحتكم الى آرائهم واقضيتهم . الم يكن كاهنا درويديا هــــذا المواطن الادوني المدعو Divicias الذي نفي الى روما ثم عاد قافلًا الى وطنه بعد ما تم له من اتصالات واحاديث مسع شيشرون ، ووقف في وجـــه اخيه المغامر دمنوريس Dumnoric وافسد عليه مساعيه ودسائسه ، وزود قيصر بملومات غاية الاهمية ?

> الجاد النبلاء وما كانوا عليــــه الاج من اعراف الحوب والزهو مسا

اذا ما وضعنا جانباً طبقة كهان الدرويد نرى انه قام بين النظام علي النظام الاجتاعي في كل من غاليا واليونان ، اكثر من شبه ومحاكاة . فبين مالزهو مساق حياة بعض الاشراف من كلا الطرفين ما يعيد للذاكرة صور على من المغالاة عكان القرارة الدرة الدرة

البطولات الهوميرية . قد يكون من المفالاة بمكان القول بقيام الاوضاع والاشياء ذاتها، لا سيما وقد سلك الغاليون في تطورهم سبلا اخرى وطرقاً مختلفة . ولكن وجه الشبه والمجانسة لا يدع مجالاً للشك قط . وهذا التشابه في الاوضاع الاقتصادية التي سيطزت هنا وهنالك ، هو سر هذا

التجانس. الا انه يبقى قاصراً عن تقريب حقيقة الأمر للافهام. فبالرغم من الغموض الذي يحيق بنا ؛ علينا ان نسلم ؛ ولو من باب مراعاة المثل الانسانية العليا ؛ بوجود تراث واحد ؛ مشترك من التقاليد والاعراف بين الهند الاوروبيين .

هؤلاء النبسلاء هم رجال حرب مجربون مخلصون . تلك هي ميزتهم الاولى لدى الكلتين اينا كانوا وانى خلوا . وها هم المؤرخون القدامى يتند رون في كتاباتهم بما كان يبديه الاشراف من احتقار للموت ، وباندفاعهم في ساحات الوغى ، وبحاستهم عند الايذان بالحرب ، وخوض عمارها باذلين في سبيلها كل عزيز ومرتخص ، وكل ما عندهم من جهد وطاقة على الجهاد فيجودون بارواحهم ويتساقطون عياء ويأسا . وعلى شاكلة ابطال هوميروس خاضوا المعارك راكبين عرباتهم الحربية ، يقذفون العدو بمزاريقهم ، ثم لا يلبثون ان يترجلوا ويخوضوا الحرب رجالة مشاة . وقد اعتادوا ان نجاربوا عراة الى نصف البدن ، الامر الذي ادهش الاقدمين فتفردوا بدلك عن جند الاغريق الذين كانوا يتدرعون الدروع الثقيلة . ونراهم في عهد يوليوس قيصر قد غيروا من عادتهم هذه فاستغنوا عن المركبات الحربية ونفروا عن استعالها ، باستثناء الكلتيين غيروا من عادتهم هذه فاستغنوا عن المركبات الحربية ونفروا عن استعالها ، باستثناء الكلتيين في بربطانيا ، وتخلوا عن اتخاذ الخيل في الحرب الا تحطية للنقل .

فالخيالة عندهم ، هي افضل الطوابير واكرمها على الاطلاق . ولذا جعلوا منها عدتهم الكبرى وعولوا عليها اكثر بما عولت جيوش الاغريق والرومان . وكان النبلاء الكبار يمدون خيرة الاحلاق والانصار بما يلزمهم من خيل الطعان ، اما الباقون فيؤلفون كراديس المشاة ، عدتهم التروس والسيوف ولا سيا تلك التي صنعت خصيصا لطعن الخيل . وكان استعمالهم السيف يقتضيهم جهداً جسدياً اكبر ، جعلهم في موقف اضعف من الجندي الروماني الذي كانت عدته الحبرى الخنجر الذي اسلس استعماله في الحرب ومهر فيه . والحق يقال ، ان نقطة الضعف انما تكن في غير ما ذكرنا ، فالجيوش الغالية كانت تتألف ، في الغالب ، من طوابير مرتجلة تبادر للقتال عند توجيه الدعوة لها من قبل الزعماء والنبلاء ، لم تكن شجاعتهم والبذل سخياً بدمائهم ليعوض عما كانوا عليه من فوضى التنظيم وقلة الدربة وعدم التمرس بالمناورات الحربية ، وقوة المورد في المعارك .

وفي فاترات ما بين الحروب ومناقشات مجالسهم العامة التي يندفعون فيها اندفاعهم في الحروب ، كان الأشراف والنبلاء يعيشون بين ممتلكاتهم ومزارعهم ، يتلهون بالقنص والصيد فيستعيضون بهذه المسليات عن التجمعات الصاخبة . وقد حال جهلهم الفنون الهندسة الممارية وتقنية المصنوعات الابنوسية ، دون تجلي بذخهم في مفروشات بيوتهم وتجهيزها بالرياش والاثاث الكريمة . ومن مظاهر الفنى والثراء عندهم هسذا التهافت على اقتناء الآنية الثمينة والادوات الجميلة يستوردونها من الخارج ، مها بعدت الشقة او غلا الثمن : كأسلحة الزينسة والجوهرات الجنية يستوردونها من الخارج ، مها بعدت الشقة او غلا الثمن : كأسلحة الزينسة والجوهرات والحزف الموشى بالرسوم والاشكال ، والحلي والاقشة المزركشة الالوان . وقد تجلى هسذا البذح

على اتم صوره ٤ في هذه المآدب السخية حيث ترفل موائد الطعام بأشهى انواع اللحوم وألوان المأكولات ، يتنادمون ويشربون حتى يثملوا فيقعون صرعى فاقدى الرشد والوعى ، وقسد أولعوا بخمور الجنوب يقتنونها بأعلى الاسعار ، بينما ينصرف الشعراء والزجالون ، وقد اجزلوا لهم العطاء للانشاد ٤. متغنين بمآثر الضيوف ومآتي الجدود . وهـذا الاسراف يتجلى على احسن صوره ، في القبور والمدافن الجميلة التي تضم في ما تضم ، رماد السيد ، بعد ان عمت عادة حرق جثث الموتى خلال القرن الثاني ق . م ، وعظام الحيول الكريمة ، وعظام الاناسى : من عبيده وخدمه، وأنصاره وزوجاته، قبلوا راضين ان يضحوا بأنفسهم مرضاة "لسيدهم وتكريماً له ، كل ذلك برفقة طائفة من الأسلحة والحلى ومن الامتعة المنزلية الغالية الثمن احيانًا . كل هذه المراسم تدل بوضوح على تمسك القوم بعاداتهم القديمة المتوارثة سلفاً عن خلف . والواقع ان ملامح الصورة التي رسمناها هنا ، استمديناها ليس من يوليوس قيصر الذي يعتصم بالصمت في هــــذا المجال ، بل من مصادر أخرى اقدم منه واسبق له ، ومن بعض ما جادت به الاكتشافات الاثرية وما اتاحت من ملاحظات . قــــــــ يكون التطور فعل فعلته في القوم وادخل على اوساط القرن الاول . ق . م تغييرات جذرية ، في عاداتهم واخلاقهم واعرافهم ، مع النا نرى انفسنا عاجزين عن تقدير الضوى التي قطعتها هذه الحركة الى هذا العهد ، والمراحل العديدة التي مرت بهــــا . والذي نلاحظه هنــا هو ان خمسين سنة لا غير بعد قيصر ٬ لا نرى ما يسمح عمليـــــــــا ٬ التمييز بين الارستوقراطية الغالية عن غيرها من طبقة نبلاء الرومـــانيين واشرافهم ، في جميع انحاء الامبراطورية الرومانية .

النفوذ الذي تمتعت به طبقة النبلاء والقوة التي تمت لهم ، وما استقروا عليه من اعراف وعادات ، خلال اجيال متطاولة ، كل ذلك يفرض قيام نشاط اقتصادي عم اطراف البلاد ، كان عاده و نقطة الثقل فيه الزراعة. فالسائمة والماشية هي مقياس غنى السيد و كلها دليل قاطع على الشأو الرفيع الذي بلغته تربية الحيوانات في غاليا . فالخيول المستعملة في جيش الفرسان انما تدل على ما كانت عليه تربية الحيوانات في البلاد ، فسلا عجب والحالة هذه ان يرفرف في جميع انحاء البلاد وفي جميع الوية الجيش الروماني ، شعار الإلهة ايبونا والحالة هذه ان يرفرف في جميع انحاء البلاد وفي جميع الوية الجيش الروماني ، شعار الإلهة ايبونا الامبراطور اوغسطس ، معتمداً في ذلك على مصادر قديمة ، ان الخنزير كان يربى في الهواء الطلق في جميع انحاء غاليا ، وان خطره على من لم يألف منظره او تربيته لم يقل عن خطر الذئاب . وكان لحمه يصدر بعد تمليحه ، بمقادير كبيرة ، الى روما وايطاليا . وليس من المستغرب قط ان يكون المصطلح Bacon ، المنحدر الينا من الاجيال الوسطى ، قد اشتئق من اوضاع اللغسة يكون المصطلح على عهد متأخر جداً . وكانت الزراعة قدر مقادير هبائلة من الحبوب على شالون سير سون ، الى عهد متأخر جداً . وكانت الزراعة قدر مقادير هبائلة من الحبوب على اختلاف انواعها . فيدلاً من ان تصاب مرافقها بالتأخر او تعانى اى نقص في الانتاج ، نواها على اختلاف انواعها . فيدلاً من ان تصاب مرافقها بالتأخر او تعانى اى نقص في الانتاج ، نواها على

عكس ذلك ؟ تنمو وتزداد بحيث تبز بمحاصيلها الطائلة انتساج اي بلد من بلدان البحر المتوسط. الم يَعز الرومان الى الغاليين ؟ وقد يكون هؤلاء من غير سكان غاليا ؟ فضل اختراع البرميل والمحراث ذات العجلات ؟ وحاصدة تجمع سنابل القمح في عربة متصلة بها ؟ بعد قطعها ؟ وينو ه الرومسان بشيء من الاستغراب ؟ دون ان يفقهوا للامر سراً ؟ بعادة مزج التربة الرملية بالتربة الكلسية (عملية إصلاح التربة بالسيجيل). وبلاد غاليا ؟ لا ترى نفسها مدينة بشيء يـذكر لروما ؟ من جهة الفنون الزراعية بالرغم من التفاوت بين الاقليمين ؟ واستطاعت دونما عناء ان تؤمن من المواد الغذائية ؟ حاجة الجيش الروماني اللجب الضارب على ضفاف نهر الرين ؟ كما تؤمن حاجة روما ؟ في آن واحد .

ولمل التخلف الوحيد الملحوظ هنا ، هو الذي نلاحظه في زراعة الاشجار المشهرة ولا سيا الكرمة منها . فقد ادخل زراعتها في البلاد ، الاغريق القاطنون على شواطىء البحر المتوسط ، فانتشر استعالها في غاليا الجنوبية . وعندما وطدت روما ، في النصف الثاني من القرن الثاني ، في جنوبي البلاد ، حظرت على السكان زرع نصوب جديدة من الكرمة ومن شجرة الزيتون ، في جنوبي البلاد ، حطرت على السكان زرع نصوب جديدة من الكرمة وشجر الزيتون ، في املاكهم ، للرغايا الرومان وحدهم ، بحق غرس نصوب جديدة من الكرمة وشجر الزيتون ، في املاكهم ، ولما كان عدد هؤلاء المتمتعين بالرعوية الرومانية آخذا ابدا بالازدياد ، فقد رأينا الزراعة تزدهر مرافقها جيداً في منطقة ناربون ، في القرن الاول ق . م ، حيث تفننوا بالتأصيل عن طريق انتخاب النصوب . وبذلك تم لهم الحصول على لنواع متنوعة من الخور اللذيذة . وهسذا التقدم تسجله مرافق الزراعة في مقاطعات البلاد الجنوبية ، لم يبلغ ، على ما نعلم ، هذا القسم المستقل من غاليا ، كما تشهد بذلك مصادرنا الاثرية والادبية ، اذ نراه يستورد من ايطاليا ما يرغب فيه من انواع الخور ، بينا كروم مقاطعتي بوردليسه وبورغونيا لا يرتفع لها ذكر الا بعد ذلك بحثير .

امنت سيطرة الرومان وسيادتهم على هذه البلاد ، ازدهـــاراً كبيراً للمن والصناعة والتجارة للمناعـــة والتجارة التي عرفت ان تأخذ باسبابهــــا قبل الفتح الرومــــاني . فاذا ما وجد قيصر حياة الريف عـــارمة ، فقد شاهد فيــــه ولا شك ، مــدنا ناشطة .

نشأت هذه المدن اصلاً بدافع الحاجة للدفاع عن البلاد . فهي ، على الفالب ، قلاع وحصون ، قامت على المرتفعات ، او في قلب غياض ومستنقعات ، زادت في منعتها الطبيعية اسوار ترك لنا قيصر وصفاً دقيقاً لها ، اذ كانت مواطن الضعف فيها ممثلة بعوارض الخشب المتصالبة ، تسد بالحجارة باحكام كلي . ومهما تكن المساحة الواقعة ضمن الاسوار ضيقة ، فباستطاعتها ان تلعب دوراً ملحوظاً في حياة المحلة او المنطقة الاقتصادية . الا ان معرفتنا للوضع الاجتماعي

الذي كان عليه السكان ، من اسوإ ما يكون . فهم ، كغيرهم من سكان الريف ، يعولون احيانا ، على مشيئة عظيم من عظهاء البلاد . إلا انه من الصعب الظن بان الوضع هو واحد على السواء في جميعها ، أذ أن فوران المدن ونشاطها كثيراً ما حمل الناس على التحرر من التابعية ، وعلى التطلم نحو الحرية .

فاذا ما وفت صناعة الخزف وحياكة الصوف بحاجات الاهلين العادية ، فصناعة الحديد والتعدين ارتدت ، هي الاخرى ، اهمية بارزة . فالمناجم والمعدّنون ، والساعون وراء فلزات الذهب بين رمال مجاري الانهر ، كل هذا اكتسب شهرة واسعة تجساوزت ولا شك ، في بعض الاحايين ، حدود البلاد القصية ، اذ ان الرومان الذين عرفوا بحرصهم على اكتناز المعادن الكريمة ، ولا سيا الذهب منها ، فراحوا يتجشمون نخاطر الاغتراب بحثاً عنه ، حز في نفسهم الكريمة ، ولا سيا الذهب منها ، فراحوا يتجشمون نخاطر الاغتراب بحثاً عنه ، حز في نفسهم كثيراً ، ان تجدب منه موارد البلاد . اما فلزات الحديد فمتوفرة فيها للغاية ، بينا فلزات النحاس والقصدير اتاحت وستتيح طويلا الازدهار لصناعة البرونز في البلاد . فاينا اجلنا الطرف وجدنا المهارات الصناعية تجاوزت في تطورها الصاعد ، الطور البدائي وتعدته بعيداً ، لا سيا صناعة تكفيت المينا وترصيعها ، اذ عرف الصناع الغاليون ان يؤمنوا لهم ، في هذا المجال ، شهرة واسعة الوصلت منتوجاتهم الى وادي الدانوب .

وهذه الصفحة المشرقة التي امتدح فيها سطرابون موقع غاليا الجغرافي وتمركزها ، بين البحر الابيض المتوسط في الجنوب والمحيط الاطلسي ، في الغرب ، واثنى عاليا على نظام جبالها وانهارها ، استمد سطورها ، ولا شك ، من كتاب تقدموه . ففي البلاد شبكة حسنة من المواصلات لا بل من الطرقات العامة ، كا تتوفر فيها اسباب الملاحة النهرية الناشطة . يرد البلاد من الشمال جانب كبير من العنبر ينتهي قسم طيب منه الى البلدان المتاخمة للبحر المتوسط . وكذلك قل عن القصدير الذي تنتجه جزر كستياريد والتي تعمل اساطيل الارموريك القديمة على استيراده ، ولا سيا عمارة الفينيت النشيطة ، متحدية بذلك اساطيل مدينة قادش Cadès القرطاجية . فالعلاقات بين غاليا وبريطانيا متينة كا يشهد بذلك نظام كهان الدرويد المعمول به في كلا البلدن .

منذ القرن الثالث ق . م ، نرى عدة شعوب في غاليا تضرب لها السكة وهي ، في الاساس ، عملة ذهبية متشابهة تماماً ، حتى في طغرائها ، بالعملة المقدونية التي ضربها الملك فيلبوس الثاني ، والد الاسكندر ، على القطعة الواحدة ، من جهة ، رأس ابولو ، وعلى الجهة الثانية مركبة حربية يجرها جوادان . ثم تأخذ نماذج الانواع الاخرى تتغير وتتبدل ، وتتجزأ بصورة غريبة . وفي مطلع القرن الثاني يطل علينا اثر مرسيليا ، ثم اثر روما اكثر فاكثر ، بحيث برزت المسكوكات الفضية والبرونزية ذات النقوش الوجيزة . ولم تلبث ان انتظمت السكة وعم استمالها البلاد ، اذ ما كاد قيصر يطل عليها حتى رأينا تداول العملة يسهل الى حسد بعيد ، الماملات التجارية وييسر اسباب الاخذ بها .

وعرضًا ، حتى القسم المستقل منها . فقد تغلغاوا فيها وانساحوا في ارجائها في سبيل تنفيق مــا لديهم من الخور الاصلة . نقرأ في احدى خطب شيشرون خطبة تفيض بالمعلومات حول سوق احدى المدن ، ارهقها الحاكم الروماني بما فرض عليها من الرسوم الباهظة ، كما اننا نجد في بعض مقاطعات الرين جراراً ايطالية الصنع جيء بها قبل قيصر بزمان . ومن ثم نرى هؤلاء التجار يتعاطون بيع الخزف المصنوع في مقاطعات اتروريا وكمبانيا الايطالية، وهو أدق صنعاً منالخزف الحلي ، كما ان فريقًا منهم يقومون هنا وفي انحاء اخرى من دنيا البحر المتوسط ، باعمال مصرفية ويتعاطون الربا. من هذه المدر مدينة جينابوم Génabaum مصرفية التي تعد بين تجارها عدداً من الرومان اتخذوا لهم منها مستقراً . وهكذا نرى بوضوح ، كيف ان تجارة غاليا الداخلية والخارجية على السواء تمتد وتنتشر بسرعة ، وهي تجارة تجعلها المصادر التي نعول عليها ٬ ومعظمها روماني الاصل والنبع ٬ بين ايدي الايطـــاليين . والذي لا مراء طریق من انشط الطرق حركة ً هو وادي نهر الرون . فقاموا بدور المهذب والرائد لدى ابناء جلدتهم في هذا القسم المستقل من البلاد .

فوفرة الانتاج الزراعي والصناعي ، وضخامة الحركة التجارية والمبادلات التي ادت اليها ، كل هذه العوامل وما اليها هيأت لغاليا ، اسباب اللحاق بنظام الحياة والمستوى الذي تحقق في بلدان حوض البحر المتوسط الغربي . ولذا جاز لنا ان نستنتج ان ما استهدفت غاليا الى تحقيقه من التطور الاقتصادي ، كان من شأنه ، ولا شك ، ان يفضي بها في التالي الى هــــذا التطور الاجتاعي الذي بدت طلائعه وارتفعت بنوده خفاقة ، ولو أغفلت مصادر العهد عمداً التحدث عنه ، وكلها رومانية مغرضة ، ولم تكن ، بالتالي ، مجاجة قط للفتح الروماني لبلوغه .

لا تخلو حياة البلاد الدينية من إصالة . فهذه الحياة لا تتمثل في قسمها الافضل بالآلهة الديانية التي عبدها الغاليون ، وقد تكاثر عددها ، وتنوعت صورها ورموزها ، وهي رموز وصور يكن ردها لأصول نجدها في غير موضع ومكان . فاذا قنا نحاول ردها الى منابعها العرقية الاصيلة ، أسقط في ايدينا لكثرة ما يطالمنا من تواتر الصلات وتشابك العلاقات بين الغالمين وغيرهم من الشعوب التي عاصروها وعايشوها . فكم من النواتىء الطبيعية تسربلها سمات الدين شمّت منها مناسك العبادة والطقوس: من قنن الجبال ورؤوس التلال ، والحجارة العجائبية المؤلمة ، والينابيع المقدسة والاشجاز ، المباركة ، والحيوانات المتقدسة . فور وا باسم و أمهات ، عن عبادة الخصب . هنالك آلمة في الساء تشرق على أعمال البشر وتهيمن على نشاطاتهم ، تناقل الغالميون عبادتها عن الكلتيين ، بينها وبين آلمة الاغريق والرومان وشائج وصلات . وقسد

ألحقوا بها من الصفاتية غير المستقرة الصورة وعقدوا لها من السات ما أعجز أكفأ القدامى مسن توضيح او تبيينهذه المعادلات؛ عندما راحوا في تحليلهم لها، يعولون على مناهج اليونان والرومان في تحديد مناقب هذه الآلهة ومشبهاتها. فقد رأى قيصر في الإله عطارد احق آلهتهم بالاحترام والتقديس ، ثم يليه مقاماً ، على التوالي : ابولو ، فمارس ، فجوبتير ، فمنيرفا . « فقد رأى الغالميون في هدنه الآلهة ما سبق للناس ان رأوا فيها » فاذا ما وازت منيرفا عندهم ، الإلهة الغالميون في هدنه الآلهة ما سبق للناس ان رأوا فيها » فاذا ما وازت منيرفا عنده ، الإلهة عليها ، فعبثاً نحاول ان نضفي على هدنه الآلهة الذكور ، هذا او ذاك ، من الاسماء والنعوت عليها ، فعبثاً نحاول ان نضفي على هدنه الآلهة الذكور ، هذا او ذاك ، من الاسماء والنعوت الكبيرة التي أطلقوها على آلهة الغالمين ، امثال : توتاتيس ، وتارانيس ، وايزوس وغيرها كثير . ومها يكن من تباين المفارقات بين هدنه التعريفات ، فليس من الصعب قط التعرف الى المقائد العامة التي تجسمها .

لبعض هــذه الطقوس الدينية مناسك قردتها وميزتها . ورجحان هذه العبادات في الريف يظهر بنوع خاص ، في افتقار المدن لهياكل ومعابد كبيرة ذات شأن . فلم يكن يهم الغاليين ان ينشئوا الآلهمة هياكل . وكانت العادة المتبعة عندهم ان يقيموا للآلهمة في قلب الغابات او في سبائخ الارض الموات ، اماكن خاصة مستديرة الشكل ، يتوافد الإهلون زرافات ووحدانا لزيارتها في الاعياد الموسمية التي كانت في الوقت ذاته ، اسواقا تجارية . ففي اليوم السادس مسن الهلال ، يتقدم كامن بجلال وأبهة وهو لابس حلته البيضاء ، فيقطع بقضب من الذهب غصون البقس المقدس ( Gui ) احد طفيليات شجرة البلوط فيتساقط على إحرامات بيضاء من الكتمان فرشت تحته . فوجوده على السنديانة دليل بأنها مقدسة وشهادة على قدسية المكان . ويتبعلم علية القطاف هذه نحر ثور ابيض ، ثم تقام الادعية والاوراد وتؤدّب المآذب والولائم العامة . علية القطاف هذه نحر ثور ابيض ، ثم تقام الادعية والاوراد وتؤدّب المآذب والولائم العامة . اما استمرار الاخد بتقديم الذبائح البشرية فحظهر من مظاهر التخلف في تطور عادة القرابين ، وهي ذبائح عملت السلطات الرومانية على منعها وتحريم الاخذ بهما ، فاستجاب لهم الاهاون رأى فيها قيصر « بجلي لارادة الآلهة الحالدين التي لا يمكن تهدئتها إلا بالاستعاضة عن كائن حي بشولة . اما الذبائح البائح ما كان يقد ما باسم الدولة ، فيحكون على الضحية ، مذنبا كان صاحبها ام بريثا ، بالحرق او الغرق او الشنق .

ولعل خير ما يميز إصالة الحياة الدينية عند الغالمين هو نظام الكهنوت او الدرويدية وهي عبارة عن رهبنة كهنوتية يسربلها الوقار وتتمتع بنفوذ ديني وسياسي عظيم و ويجعلها تهيمن على الطقوس الدينية و والاحتفالات الطقسية فلا نرى شيئًا من هذا التخصص والانقطاع عند كهان اليونان او الرومان و لا هذه التعاليم الدينية التي كانوا يطلعون عليها تباعًا وبمقادير تتفق ودرجاتهم و وخلال مدة طويلة تمتد عشرين سنة . وكان عليهم ان ينقلوا بعض تعاليمهم

للمؤمنين والشبيبة النبلاء الموكول اليهم تربيتهم وتنشئتهم تنشئة عالية. وكفيرهم من الكهان قديمًا ، فكان يترتب عليهم القيام بأعمال التعزيم وزجر الطير وعيافة الذبائح ، كاكانوا يقومون بأعمال السحر والتعزيم . وهيذه أمور اوغرت صدر الادارة الرومانية فأوجست منهم شراً لعلاقتهم ببريطانيا المستقلة ، فاتخذت من اعمالهم هده ذريعة لمطاردتهم ، قبل ان تأمر بنفيهم خارج البلاد . وقد استطاع فريق من هؤلاء الدرويد قبل الفتح بقليل ، ان يسمو بتفكيره ليبلغ فيه حد التجريد الفلسفي والنظرية العلمية . وكان شيشرون نفسه يجد متعة روحية في احاديثه ومناقشاته مع دفيسياك Diviciue .ويشدد قيصر امامنا ان كهان الدرويد ، وكثيراً ما استرسلوا في الجائهم عن النجوم وما ترسمه حركاتها في الفضاء من دوران وابراج ، كا همهم عظم الكون واتساع الارض وغاصوا في درس طبيعة الاشياء وجوهرها » .

من تعاليمهم الدينية البارزة قولهم بالتقمص وتناسخ الارواح بعد الموت ، وانبعاثها حية من جديد في كائنات حية. ولذا راحوا يرسمون نهجاً للاخلاق الحسنة من مبادئه ضرورة الاعتصام بحبل الدين واحتقار المحارب للموت. ومع ان بين المحدثين أكثر من واحد يتباهى بتشككه ، فن المسير جداً التسليم بأن القدامى الذين رووا الكثير من اقاصيصهم واخبارهم اعترفوا لهم بهذه الافكار والمبادىء ، مع انهم قسوا عليهم وتجهموا لهم في أمور اخرى كثيرة .

الدين هو الشكل الوحيد الذي تباور عليه نشاط الفساليين الادبي والفكري . الادب والفن ولذا كان لزاماً علينا ان نستفيض ، بعض الشيء ، في بحث اوجه هذا النشاط .

فقد كان عندهم ادب تمثل في الشعر الملحمي والشعر الغنائي ، كما كان عندهم شعّار وزجالون . وكان لهم بالطبع شعر ديني اذ كثيراً ما بلغت تعاليم الدرويد الشعب شعراً . الا إنه لم يسلم شيء يذكر من هذا كله ، ولم يصلنا منه الا نتف مبعثرة ، مع انهم اقتبسوا إلا بجدية اليونانية والحقوا بها بعض حروف ورموز لا تينية ازداد عددها مع الوقت ، وعرفوا الكتابة والحط ، كما يبدو من نقوش النميّات الغاليّة والنقائش النادرة التي تم العثور عليها ، فراحوا في تحرجهم الديني والتبصب المذهبي ومغالاة منهم في التزمت يحظرون نقل هـذه التعاليم كتابة مؤثرين انتقالها بالتواتر المسلسل والتقليد المروي .

اما من حيث الفن ، فالآثار القليلة التي وصلت الينا من مخلفاتهم ، لا تعبر الا ما ندر ، عن اهتامهم بالجالية . ولعمل اهم هذه الكشوف الفنية هي التي عثر عليها منذ بضعة عشر سنة في انترمونت ، بعمد الحصن الذي سقط عام ١٢٣ بايدي الرومان ، فاسسوا على مقربة منه مدينة ايكس - آن - بروفانس ، وهي كناية عن نقوش تصور رؤوساً بشرية معدة لتحل على رؤوس حقيقية لاعداء وقعوا في الاسر ثم اجتزت رؤوسهم . وهي نقوش تعلق على ابواب الظافرين وفقاً لعادة بروبها لنا سطرابون .

ومهما بدا من فقر العنصر الفني في هذه النقوش ؟ فأثر الفن الاغريقي ظاهر فيهما . ويتضح

من نقوش اخرى تم نبشها في المنطقة المطلة على البحر الابيض المتوسط ، ان قبيل الفتح الروماني بقليل ، شيئًا جديداً أطل على غالبا بفضل اتصالاتها مع الاغريق القاطنين على ساحل البحر .

المدنية النالية والسيطرة الرومانية الصحيح إلا بعد مقارنته بدنيات اقوى وأشد ، سبق ونو"هنا الصحيح إلا بعد مقارنته بدنيات اقوى وأشد ، سبق ونو"هنا ببعضها من قبل . وسواءاً أكان هذا المولود جنينا طري العود ، أو نبتة غضة ، فقد عدم كل نشاط ، وفقد كل حيوية من جراء وقوعه تحت سيطرة روما وسيادتها ، بعد ان هيمنت ، بين اشاط ، وفقد كل حيوية من جراء وقوعه تحت المنظرة روما وسيادتها ، بعد ان هيمنت ، بين المال المحتوية ، ثم امتدت الى المحيط وضفاف نهر الرين على أثر الحلة التي سيرها عليها يوليوس قيصر ، واستمرت من ٥٨ – الى ٥١ ق ٠ م .

تم الفتح الروماني غلابًا وبعنف كلي. فقد عو"ل قيصر أكثر ما عول لاستباحة البلاد وتدويخ الغاليين ، على البطش والشدة . من ذلك مثلا ، انسه امر بقطع أيدي كل المدافعين عن حصن او كسليدونوم Uxellidunum في مقاطعة كيرسي Quercy ، اخر معقل من معاقل البلاد . وقد اناخ بكلكله على البلاد ، فاطل الدماء غزيراً ، أذ جاوز عدد قتلي الحرب المليون، كما نيَّف عدد الاسرى الذين بيعوا في اسواق النخاسة بيع النعاج على المليون . والظاهر ان البلاد عرفت است تعوض بسرعة الخسائر البشرية والمادية التي منيت بهما خلال همذه الفتوحات. صحيح أن روما كشحاً عن فرض نظامها الاجتماعي والاقتصادي ، وديانتها ولغتها . والهجرة الايطالية في سبيل إنشاء مستعمرات رومانية بقيت في حدودها المعقولة . والحقيقة التي لا تماري ، هي ان زوال المدنية الغالية من البلاد ، يجب رده بالإكثر ، إلى استجابة الطبقة المسيطرة بسرعة ، أكثر في المدنُّ منها في الريف المتحفظ ، وأخذها بمنافـــع المدنية الرومانية ، فأقبل السكان عليها طوعاً واختياراً، دونما تردد او تقزز، وبمعزل عن أي اضطهاد مدبر او ضغط نخطط له من قبل الفاتحين، بداعي الانتقام او الحقد . ومنذ القرن الاول للفتح الروماني ، نعمت المدنيـــة الجديدة برضى وعطف قادة الحركات الانتفاضية والردات الوطنية التي كانوا يقومونها عندما تراودهم وتنتصب امامهم في مأتى العين ، ذكريات الاستقلال المضيع ، صحيح ان البلاد حافظت فأبقت الكثير من عاداتها وعباداتها وأعرافها المتوارثة ، حتى ان كلمة فرسخ ( Leuga ) رجح استعالها في البلاد على كلمة ميل الرومانية . ومع هــــذا ، يشعر المرء بشيء من الرضى لهذه المفارقة التي تتمثل في طلوع مدنية حديدة تعرف عندنا بالمدنية الغالية الرومانيــة ، هي في صميمها أكثر رومانيــــة منها غاليـــة ، ليلهو بعد هذا ، بتعلا"ت من القشور والتوافه تبدو في بقاء او استحياء بعض التقالمد والاعراف.

ولما كان الفتح الروماني أدى الى فصم الماضي وانقطاعه ، وأدى الى مثل هذه الردة او الارتداد

الشامل ، فهو يمثل حدثا تاريخيا عظيما له من النتائج الخطيرة والشأن البعيد ، ما يجعل ذكره او الحديث عنه يلهب الخيال . فبين الافكار العديدة التي تستبد بالخواطر عند النظر مليا في هذا الحدث التاريخي العظيم ، فكرتان لا يمكن التغاضي عنها قط ، اذ يكونان الخاتمة الطبيعية لهذا البحث الذي نسوقه هنا .

فقد حملت روما الى بلاد غاليا حضارتها دور ان. تأخذ منها عملياً ، شيئاً يذكر ، اذا ما الموارد المادية الطائلة التي عرفت ان تستخلصها والتي تُتمثّل من ناحية ، بهذه الكنوز المذخورة ، ومن ناحية أخرى بهذه المحاصيل الزراعية والصناعية التي وفرتها لها خلال بضعة اجيال ، بلاد شاسعة الأرجاء ، متنوعة الطاقات والامكانـــات الطبيعية تتديرها يد عاملة نشيطة . كذلك افادت ؛ على نطاق واسع من طاقات البلاد البشرية فأمدتها المقاطعات الغالبية بطوابير من خيرة الجند ، منها ما اشترك بأعمال الفتح، كما أمدتها بفئات عديدة من رجال الادارة ورجال الفكر، وبالمبراطزة ابتداءً من القرن التـاني للميلاد . فاذا ما نظرنا الى الأمور من عل ٤ استبد بنا الايمان اليقين بأن سيطرة روما على مثل هــــذا القطر من اقطار اوروبا الغربية ، أعاد الى الارجاء ٬ الغنيـــة بمواردها والسباقة في تطورها الثقافي والحضاري . فلولا غالـــــا ودخولها الامبراطورية ، لم يكن احد ليتكهن ما عسى ان تأتي نتائج الحرب الاهلية عليها. ففي الوضم الناشيء عن انكسار انطونيوس وكليوبطرة في المرحلة الاخسيرة من مراحل هذه الحروب التي جرت الخراب على البلاد وتوازعتها بدعاً وشيعاً واحزاباً ؛ فما هو المنحنى الذي كان لا بد ان تتخذه حركة او موجة تمشرق الامبراطورية الرومانية ، لولا الثقل الذي طرحته غاليا والغرب وأثره البارز في الحفاظ على هذا التوازن .

هذا ما خص روما من الامر ، ولكن ما عسى ان يكون الشأن مع غاليا ? ليس من الفضول بشيء ان نتساءل هنا ما عسى ان يكون عليه مصير هذه البلاد ، لو لم تبسط روما يدها عليها ، وما هو لعمري ، نوع وطابع هذه المدنية التي كان من المقدور ان تطلع بها لو لم يقع عليها هذا الفتح ? فالمؤرخ الفرنسي كميل جوليان ( C. Julian ) مؤرخ غاليا الاكبر ، الذي قضى المشطر الاكبر من حياته باحثاً منقباً في تاريخ هذه البلاد ، خامره الشك حيناً في كفاءة الطاقات التي تهنيء لها المستقبل الطالع امامها ، واعرب عن عدم ثقته بها . الا انه عاد ، بعد ان تكشفت امامه حقائق الامور يؤكد عالياً ، ويثبت قدرة هذة البلاد الكامنة ، على الخروج بمدنية غالية ، أصيلة الطراز والسمة ، لها من غنى الطاقات وتنوعها ما كان يسمح لعبقرية شعبها ، بعد الذي أصيلة الطراز والسمة ، لها من غنى الطاقات وتنوعها ما كان يسمح لعبقرية شعبها ، بعد الذي وضع مستقبل هذا الشعب ، ووضع طبيعة أرضه . وهذا الاحتال المقدور ، حفزه ليصرح عاليا ،

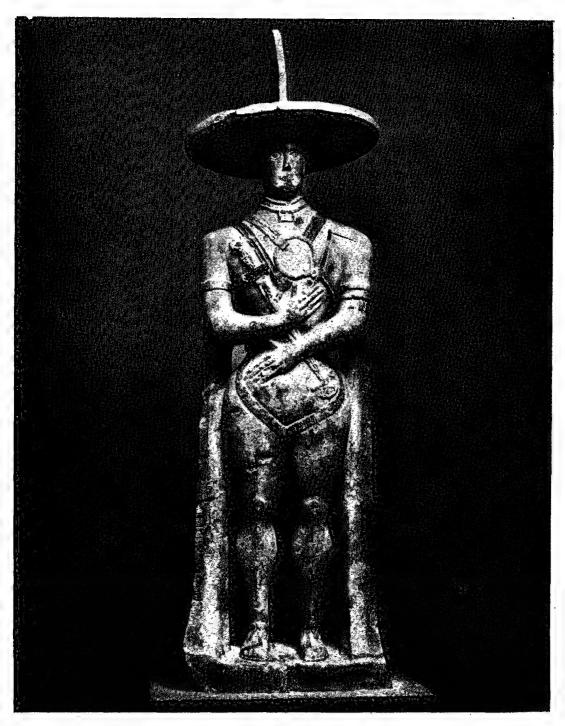

۱ -- محارب كابسترانو

وروما وأمبراطوريتها

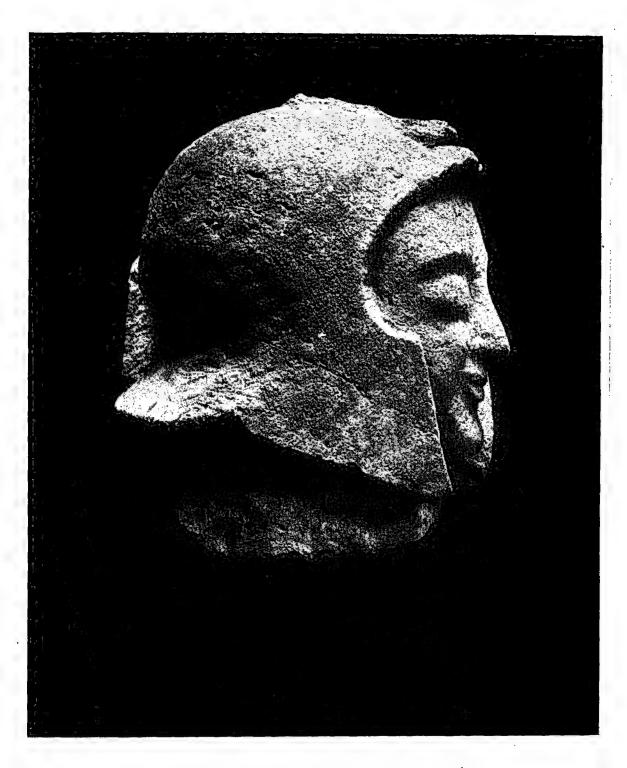

٢ -- رأس محارب اتروسك

rvertad by Tilf Combine - (no stamps are applied by registered service)



٣ - محارب اتروسك من الخزف

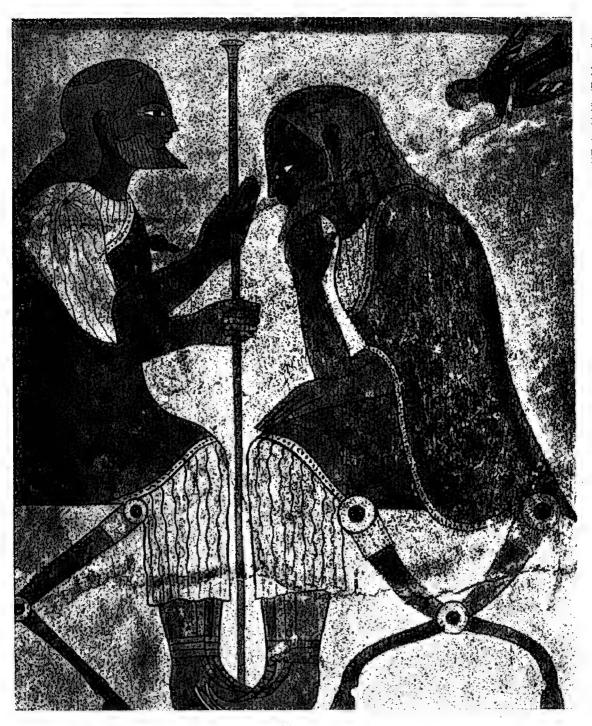

٤ - الحديث

٥ – ديماس آل فولومنيوس ، على مقربة من بيروزا



۲ – الخطيب



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

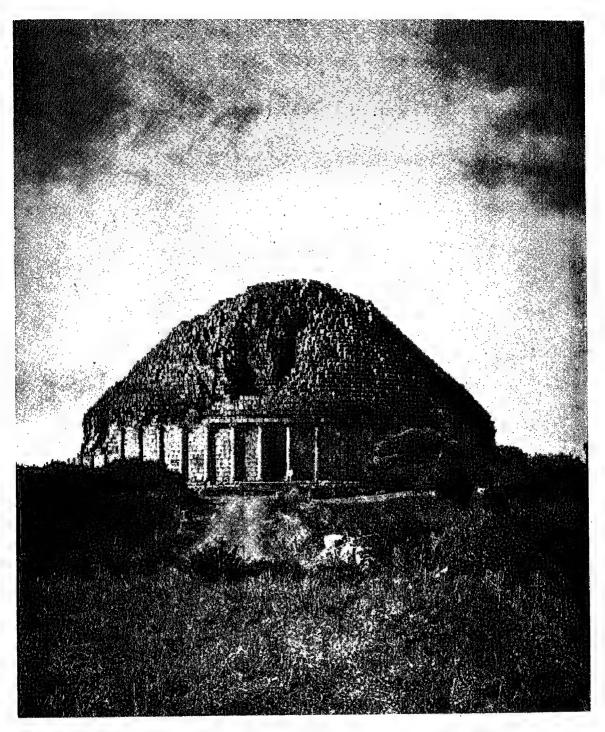

٨ -- القبر المعروف به «قبر المسيحية» على مقربة من تيبسا
 في الجزائو

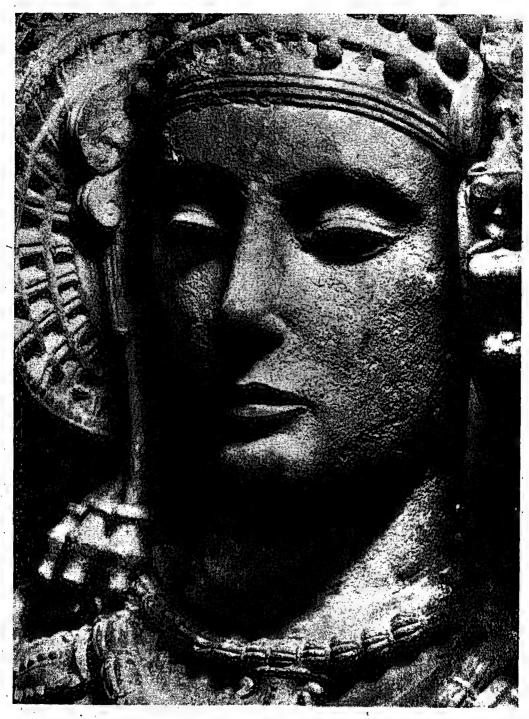

٩- سيدة إلكيه



١٠- هو بليت و مركبات حربية. افريز تردان به فوهة فيكس

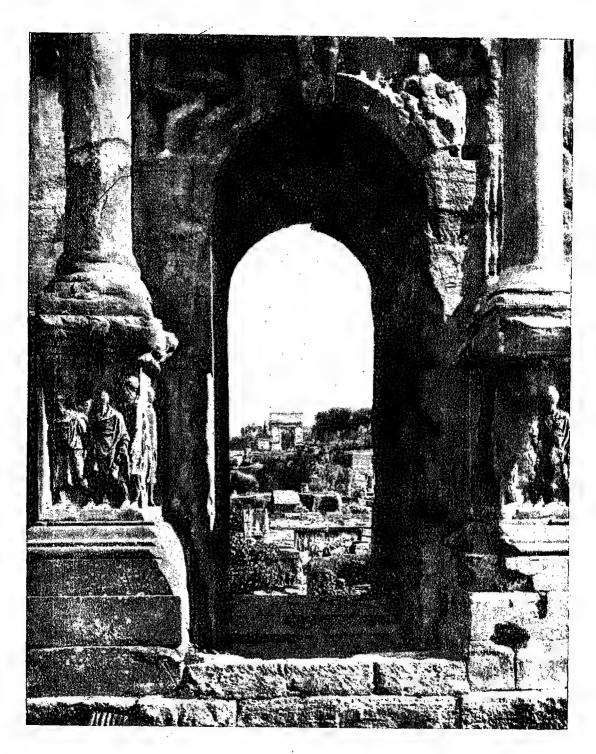

١١ – روما : الفوروم٬ من خلال قوس سبتيموس ساويروس

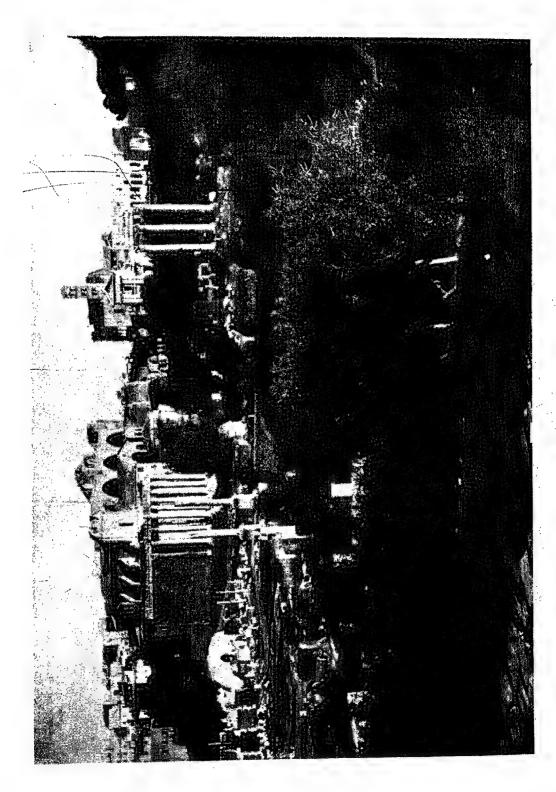

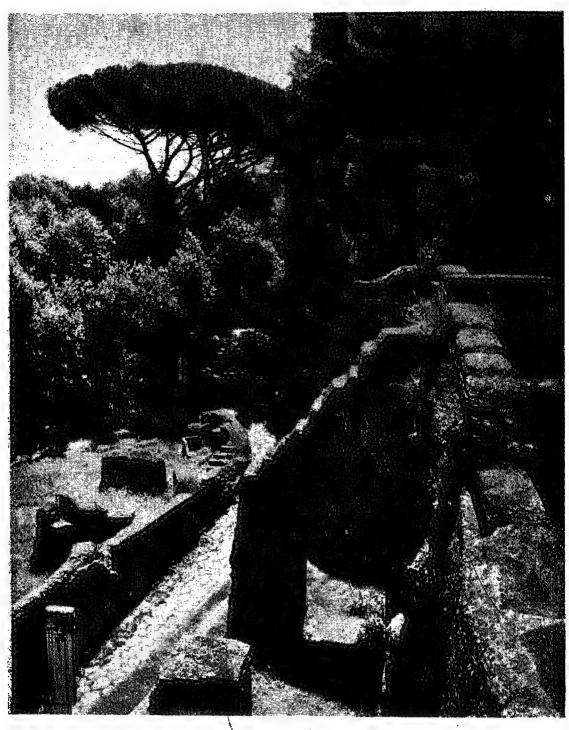

١٣ – روما : اطلال على جبل الهالاتين

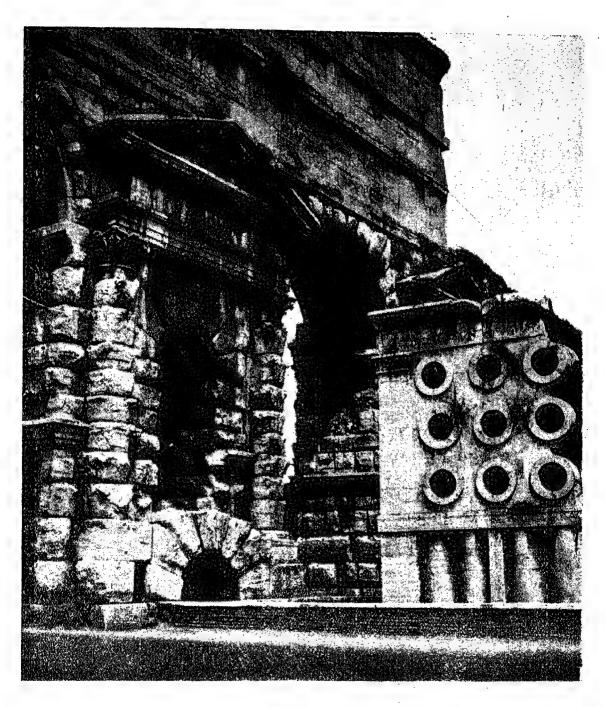

۱۱-روما: الباب الكبير ومدفن الخباز م. فرجيليوس اوريساسيس

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



١٥ -- اوغسطس : رأس رخامي كتشف في أول (القــــرن الاول قبل المسيح) .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



11 - موكب شخصيات رمعية . نقش في « آر ! باسيس »

ويعلن على رؤوس الأشهاد ، في دهشة المحافظين وذهولهم ، بأن الأذى الذي ألحق الفتح الروماني بغاليا ، ليس بالنظر للمظالم الوحشية التي صبها عليها فحسب ، بل ايضاً ، وبالاكثر ، لل البب لها من إجهاض التربية الوطنية التي كانت أخذت بأسبابها . وقد قوبلت تصريحاته الحارة هذه بمعارضة من قبل بعض المشنعين ، محتجين بأن استقلال غاليا ومصير مدنيتها ، كان يتعهدها على السواء ، في الوقت الذي اطل عليها قيصر ، مصير واحد : غزوات الجرمانيين ،

بقيادة اربوفيست Arioviste والغزو الروماني بين فتح وفتح ، ودمار ودمار لا مفر منهما . فالفتح الروماني كان ولا شك، أقل شؤماً على البلاد منالفتح الذي كان ينتظرها على يد منافسين

زرعوا الهول وسمروا الخوف أينما وطأت سنابك خيلهم .

هذا المصير النظري الذي كان من المكن ان يصيب كلا من روما وغاليا ، يؤلف لعمري مجالاً واسعاً للخيال الشرود ، والتجريد الفلسفي . فجمع العناصر التي تساعد على المضي في النظر ، ولو من باب المقارنة ، عملية هي من بعض حسنات علم التاريخ . فالاستسلام لها والانقطاع عنها بشيء من المجاملة خطر لا تحمد عقباه . فأي تحكم يفتي في الامر وضميره مطمئن لقضائه ، وهو حكم يدور ليس على أمر وقع ومضى فحسب ، بل على ما هو مقدور في ضمر الدهر ?



### الكناب الثاني

## حضارة روما الجهورية

لننتقل دون إبطاء الى روما .

الشعوب الغربية الاخرى قبل الرومان

مها يكن من شأن الاتروسك ( Etrusque ) والقرطاجيين والغاليين فان هـنه الشعوب الثلاثة وحضاراتها لم تنفط القرب بكليته قبل

الرومان . وعلى الرغم من تلميحاتنا في سياق البحث ، حول شعوب ايطاليا الوسطى والليغوريين والإيبيريين واولئك اللتيبين الذين ليس اسمهم الحالي « بربر » سوى امتداد خفي "لاسمهم القديم الواسع الانتشار » « برابرة » ، وسكان الجبال في جزر المتوسط الكبرى وسلسلة الالب ، والجرمانيين الذين اعرض الاباطرة عن إخضاعهم بعد بجزرة « جوقات فاروس » والبريطانيين الذين أخضعوهم حتى مختنق الجزيرة البريطانية عند سكوتلندا الجنوبية ، فالشعور بما تفتقر اليه اللوحة التي رسمناها عن الفرب في الفصول الثلاثة السابقة لا جدال فيه ولا يختلف علمه اثنان .

ولكن كيف لا نتراجع امام هذا التقسيم الكبير الذي هو نتيجة محتومة لعرض أكمل وأكثر شمولاً ? اضف الى ذلك اننا لا نعرف هذه الشعوب معرفة تامة . ولكن بين النواحي العديدة التي يجب على مؤرخ الحضارت القديمة ان يعترف بجهلها اليس ما يتعلق منها بهذه الحضارات ما يحمله على الاسف الاشد" . وإذا كان هناك من فائدة في دراستها ، فان الفائدة الرئيسية ليست في الوقوف على ما كانت عليه هذه الشعوب ابّان استقلالها أو ما كان يمكن أن تبلغه لو أنها حافظت على هذا الاستقلال . ولكن من شأن تشتنها وتنوعها وصبغتها التي لا تزال مخشوشنة أن تظهر بالمقارنة عمل الوحدة والتربية الذي قامت به روما خير قيام . غير أن عظمة هذا العمل ظاهرة الميان دونما حاجة إلى هذه الايضاحات .

وهكذا فان روما هي المحور ابداً . ويتضح هنا مرة أخرى ان الكلام درما التي تودي اليها عن شعوب اخرى يؤدي اليها حتماً . فهي انما تتسلط على كل من يريد كلفة طرق العسود القديمة درم تطور المجتمعات على شواطىء المتوسط او في جواره . وفي كلامنا عن الشرق الادنى وعن الغرب على السواء كالمية جداً هي الفصول التي اختتمت دون ان نأتي على

ذكرها ، وبالحاح احياناً . ولم يكن القصد من ذلك الإنباء بالمستقبل القريب او البعيد بل تفسير نها ية حضارة ما او زوالها او ديومتها جزئياً . والواقع هو ان روما كانت الوريث المباشر او غير المباشر لشعوب لا يحصى لها عد" انصهرت جميع مصائرها في مصير روما . فبعد تعداد شتى التركات المادية والادبية التي ضمتها الى تراثها الخاص ، يجدر بنا ان نرته اليها وننظر اليها كا استطاع ان يكو نها عمل معقد أسهمت فعه الطبعة والبشر والاحداث .

لن نتوقف عند نشأتها ومطلع عهدها ، فهي مدينة بوجودها وجوهر تنظيمها الاول الى الاتروسك . وقد م بقيت دون تميز يذكر حتى بعد زوال وصايتهم عليها : مدينة ذات ملامح ريفية ظاهرة ، شأن العديد غيرها من مدن ايطاليا آئلذ ، كا نرجح . وقد يجدر بنا ، مع ذلك ، ان ندرسها كا وصفناها لو ان لدينا المعاومات الصحيحة عما كانت عليه اذ ذاك . ولكن صورة ماضيها كا نقلها الينا تقليد تحد بعد ذلك بزمن طويل — اي في القرن الثاني قبل الميلاد ، في ماضيها كا نقلها الينا تقليد تحد بعد ذلك بزمن طويل — اي في القرن الثاني قبل الميلاد ، في خال ان التاريخ المسلم به لتأسيس روما كان متأرجحاً حوالي منتصف القرن الثامن — ، وهي تكاد تكون خالية من الالوان المختلفة التي تفسح المجال للمقارنات المجدية ، مردها الى تفسيرات شوهتها تشويها لا يرتق فتقه لا بل الى تركيب تحكمي صرف . فمنذ السنة ١٩٧٩ استطاع احد المؤرخين ان يتكلم عن الشكوك التي تحوم حول القرون الاولى من تاريخ روما ؛ ويجدر بنا ، المؤرخين ان يتكلم عن الشكوك التي تحوم حول القرون الاولى من تاريخ روما ؛ ويجدر بنا ، حتى في يومنا هذا ، ان نحفظ هذه المسائل التي لا تزال مطروحة ، لجهود علماء الاجتماع وعلماء الآثار وذوي الاطلاع الواسع .

الله منالك شيء آخر يسترعي الانتباه في ما يستهدفه هذا الكتاب. عنينا في الدرجة الدرجة الثانية ، في روما الجهورية وبنوع خاص ، نتائج هذا التوسع .

اما النتائج التى تتناول الشعوب المغلوبة على نفسها والمعلنة خضوعها فليست اذذاك بالنتائج الاكثر اهمية لانها لا تزال سلبية . فحتى اوائل العهد المسيحي تقريباً ، واذا ما استثنينا ايطاليا، نرى ان روما تهدم دون ان تبني شيئاً جديداً متيناً يتناسب مع ما تستولي عليه . وتقتل او اقلته تخنق حضارات لا تهتم لاقامة حضارات اخرى مكانها . وتسلب وتفقر وتستثمر دونما اعتبار الى انها تعرض حياة ممتلكاتها للإخطار . وتقتطع دون تعقل من مال اصبح مالها فتستنزفه وتعرض مستقبلها نفسه للخطر . ولن يظهر عملها الايجابي كوصية على العالم ومنظمة فتستنزفه وتعرض مستقبلها نفسه للخطر . ولن يظهر عملها الايجابي كوصية على العالم ومنظمة له ، وكربية ايضاً في اكثر من منطقة من مناطقه ، الا بعد ذلك ، في عهد الامبراطورية .

ولكن نتائج الانتصارات ، منذ قبل الامبراطورية بزمن بعيد ، قد بدا اثرها على المنتصرين. فاذا ما تتلذوا لبعض المقاوبين ووسعوا ادراكهم لمفهوم الانسان وايقظتهم مشاغل فكرية وجمالية جهاوها حتى ذاك العهدد واوجدوا لانفسهم ادباً وفناً ؛ فان كل ذلك ، على الرغم من عظمة

اهميته المطلقة ، لا يمثل مع ذلك ، نسبيا ، سوى نتيجة لا قيمة لهل . فلا ينجو في الحقيقة اي مظهر من مظاهر حياتهم من ردة الفعل . ويكفي للقضاء على هذه المظاهر ان تدوم الحروب التي تقتلع المواطن من بيئته وتثنيه عن المهام المنتجة . يضاف الى ذلك ، في هذا الافتراض ، اقتناء ونقل ثروات طائلة ، والاتصال بشعوب اعظم تطوراً وبحضارات على قسط كبير من التفخل ، والسيكولوجيا الجديدة التي كيفها النجاح والسيطرة . فانفجرت من ثم ثورة متعددة الاشكال ، مادية وادبية ، لم ينج منها صقع من الاصقاع . واذا ما بدا التنظيم التقليدي مستمراً هنا او هناك فان واقعاً آخر يتسرب اليه برسخ اندفاعه بقوة مطردة .

فاتحون يواجهون المعاضل التي اوجدها اثر الفتوحات في ظروف الحياة الفردية والجماعية وحضارة مدينة ريفية تصبح قسرا حضارة عاصمة في امبراطورية وانتصار النظم الاقتصادية الجديدة والاضطراب الاجتاعي الذي يسببه وازمة النظام السياسي القديم الذي مضى زمانه وتراخي الانظمة القديمة و وتعذر وضع غيرها ابان اضطرابات الصراع بين مقاومة قوى الماضي وفورة قوى الحاضر: ذلك هو المشهد الذي تقدمه لنا روما الجمهورية والذي ينطوي معناه الحقيقي على قوة مستقلة عن احداث هي اشبه بالمآسي احياناً. وقد يغري بعضهم ان يطيلوا الكلام في موضوع المعاضل التي اوجدتها الانتصارات للمنتصرين. ولكننا سنقتصر هنا على استنتاج نظري: ان المؤرخ قد يبحث دون جدوى عن حالة اخرى يظهر فيها تضافر العوامل المعديدة ، في حضارة ما ، على مثل هذا الالحاح وهذا الجلاء ، عن طريق الخلل الذي يحدثه انهيار احد هذه العوامل ، شيئاً فشيئاً ، في كافة العوامل الاخرى ، وحتى في ضمير المجتمع .

## ولغصل والأواس

# الفنحالرومايت

بعد ان حددنا قبلة هذا البحث ، نرى من واجبنا ان يتناول الفتح الروماني في الدرجة الاولى: فبدون هذا الفتح يستحيل فهم حضارة روما الجهورية .

## ١ ـ التوسع الجمهوري

غير ان اهمية هذا الحدث التاريخي العظيم لا تنحصر في المدينــة التي حققت خلق عالم مترسطي هذا الفتح . فهي انما تقرر لقرون عدة مصير العالم المتوسطي . ولعل ابسط ملاحظة ، بهذا الصدد ، تفرضها نظرة الى الخريطة ، تقودنا ايضاً الى ابعد استنتاج : فان روما قد خلقت هذا العالم بفعل احتلالها اياه .

لم يسبق قط ان قام حتى ذاك العهد في اطار وحدة سياسية لم تدم طويلاً او خارج مثل هذا الاطار ، سوى عالم واحد هو عالم الشرق الادنى الذي تجاذبت مركز الثقل فيه بلاد ما بين النهرين حينا وبحر ايجه حينا آخر ، ولعال الاسكندر هو الوحيد بين قدامى الفاتحين العظام الذي يغلب على الظن انه وضع تصميماً يقضي ، بعد فتح الامبراطورية الفارسية حتى تركستان والهندوس ، بفتح الغرب المتوسطي حتى جبل طارق . ولكن الوقت قد اعوزه الشروع بتنفيذه ، فبقي الغرب من ثم في عزلة متروكا لشعوب متخلفة لا تربط بينها رابطة ، يعيش كل منها لنفسه في نطاقه الاقليمي ، ولا تقوم بينها صلات متبادلة او بعيدة سوى تلك التي احتكرت مكاسبها بعض المستعمرات الاجنبية المقيمة هنا او هناك على الشواطىء ، ولا تتأثر سوى تأثر محلي وبطيء بحياة اقل بداءة تتصف بالانكاش ، ولا تسهم اي اسهام بنجاحات الشرق الادنى ومنازعاته .

ولم يضع حداً لهذه العزلة سوى روما . فبعد ان اصبحت سيدة ايطاليا ، بين حوضي المتوسط ، لم يكن من سبيل امانها للوقوف، وقف اللامبالاة منهما. فقامت فيهما، في آن واحد ، مجملة توسعية موازية . فاخضعت البلدان الغربية لملائق عديدة وادخلتها ، في الوقت نفسه ، في



الشكل ٦ -- الفترح الرومانية في عهد الجمهورية ١ -- مقاطمات خضمت لروما في اواخر القرنالثالث اثر الحروب البونيقية الثانية؛ ٣- فتوح القرن الثاني ؛ ٣- فتوح الغرن الاول تتبيل قنصلية قيصر ( ٩٥ )؛ ٤ - فترح قام بها قيصر وعرف اوخــطس ان يحافظ عليها.

وحدة اعظم اتساعاً . وهي ، اذ أخضعت لشريعتها هذه الاراضي المختلفة الكثيرة المحرومـــة حتى ذاك العهد من إي اتصال فيما بينها ، قد اوجدت الظروف الاولية لوحــــدة متوسطية . وستتعهد الامبراطورية فيما بعد تنفيذ هذه الوحدة . وقد اتاحت الجمهورية ، منــذ الآن ، بالفتح الذي حققته ، تطور معطية جفرافية الى واقع بشري .

بيد انه يصعب عليها جداً ، في تحقيق عملها العسكري ، الا تسمح بخسارة شيء من عسالم الشرق الادنى القديم . فهي لم تنجح في التوسع الى ابعد من نهر الفرات . وهي لم تتوقف راضية عند هذا النهر . فان ذكرى بجد الاسكندر تراود يخيلة اكثر من رئيس بين رؤسائها . وهي لا تجهل خصب بلاد بابل وواقع انتهاء كثير من طرق تجارة الشرق الاقصى اليها . اضف الى ذلك ان خبرتها قد اتاحت لها تقدير الخطر الذي يمثله ، لممتلكاتها في سوريا ، قربها من الفلوات والصحاري التي تظهر فيها ، بصورة مفاجئة ، جماعات غفيرة من الفرسان النبالين . بيد ان أرث الملكية الساوقية ، حين وضعت يدها عليه ، كان قد أنقص انقاصاً ملحوظاً : فايران قسد فقدت بكليتها ، وكذلك بلاد ما بين النهرين حيث اقام الفارتيون ، بينا استعاد سلاليو ارمينيا استعاد اللايو ارمينيا فقدت بكليتها ، وكذلك بلاد ما بين النهرين حيث اقام الفارتيون ، بينا استعاد سلاليو ارمينيا فقدت بكليتها ، وكذلك بلاد ما بين النهرين حيث اقام الفارتيون ، بينا استعاد سلاليو ارمينيا في سهل كار ( Carrhes ) . واقدم بعض الاباطرة على المفامرة بدورهم فاحرزوا نجاحات متفاوتة في سهل كار ( Carrhes ) . واقدم بعض الاباطرة على المفامرة بدورهم فاحرزوا نجاحات متفاوتة وصولهم : فقد افتقرت امبراطوريتهم الى اجزاء عريضة جسداً من الامبراطورية الفارسية والمبراطورية الاسكندر .

ولكن فتوحات جديدة كثيرة ؟ إيطاليا ودلماتيا وغاليا واسبانيا وافريقيا ؟ قد عوضت الى حد بعيد ؟ اقاليم وسكانا ؟ عن هذا التخلي الذي قبلت به غير راضية . ولكن نتائج هذا التخلي الخيفيا الحقيقية اكثر من ان تحصى . فبفضه نجت روما من الاندفاع نحو الشرق البعيد وسهلت عليها المهام الملقاة على عاتقها . واذا مسا اخذنا بعين الاعتبار المشاغل التي سببها لها الفرسات الفارتيون في فاوات ما بين النهرين ؟ هان علينا تصور تلك التي كان عليها مواجهتها في محاربتها بني جنسهم في فلوات تركستان . وهي لم تحتفظ من الامبراطوريات التي سبقتها سوى بالبلدات اليونانية حقا وبتلك التي رسخت فيها الحضارة اليونانية بعض الرسوخ ؛ فأفادت فيها من رصيد ثقافي ثابت ومن تيار صاعد . فيتضح من ثم ان فقدان مناطق ما بعد الفرات ؟ هو الذي اطلق ايديها في الغرب ؟ وأتاح لها أن تشيد ؟ عوضاً عن عالم الشرق القديم ؟ على غرار أسلافها ؟ عالم البحر المتوسط بكليته .

ان الشكل الجغرافي لهذا العسالم لكاف لإعطائه ميزة الجدة. أضف الى ذلك إن هذا العالم سيستمر حتى اليوم الذي ستنتزع منه انتصارات المرب جميع المناطق التي تجيط ببحره الداخلي من الجهة الجنوبية .

النتح الرماني عمل بطيء الذي تسير فيه . وتبدو المضادة عظيمة بينه وبين السرعة النافذة التي التي السرعة النافذة التي اعتمدها اعظم فاتحي الشرق الادنى ، أمثال قوروش الفارسي والاسكندر المقدوني بنوع خاص . فالاندفاع التوسعي الذي نهضت به الشعوب الايرانية ، الميدية والفارسية ، حتى اذا ما نظرنا الى هذا الاندفاع في مجموعه ، لم يدم سوى قرن وبعض القرن فقط ، منذ احتلال أشور في السنة ١٩٤٤ حتى سلامين في السنة ١٨٤ . اما اندفاع المقدونين ، حتى اذا مما ضمنا ملك فيلبوس الى ملك ابنه ، فقد كفاه ست وثلاثون سنة لبلوغ حدوده القصوى . وعلى نقيض ذلك، في التوسع الروماني يتطلب زمنا اطول الى حسمة بعيد ، إذ ان الحروب الاولى ضد الجيران الايطاليين تبتدىء منذ فجر القرن الخامس، بعيد انهيار الملكية الاترورية ، وان ايطاليا نفسها، عند وفاة قيصر ، في السنة ٤٤ قبل المسيح ، لما يستتب الامر للرومان في شماليها الشرقي بين ايستريا والدانوب .

من الجلي ، ان الخطوات الاولى ، في مثل هـ ذا التطور ، هي في الغالب تلك التي تصطدم بأشد العراقيل صعوبة . وليس من المستغرب ، على كل حال ، اذا مـ اعتبرنا نقطة الانطلاق روما ، واضطرارها لمحاربة مدن بماثلة لهـ اوسكان جبال الأبنين الوسطى والجنوبية المشهورين بقوة شكيمتهم وتوقفها أحيانا في نجاحاتها بفعل الغزوات الغالية ، كتلك التي خربتها في أواثل القرن الرابع ، ألا تتوصل ، إلا بعد أحداث طويلة ، لإخضاع ما درجوا ، حتى قيصر ، عـلى تسميته بـ د ايطاليا ، أو ما يطلق عليه الجغرافيون اسم شبه الجزيرة الايطالية . بيد ان هذا الاخضاع لا يصبح أمراً ناجزاً ، بعد فتح تارنتا Tarente في السنة ٢٧٢ ، وفتح آخر مدينة أترورية في السنتين ٢٠٥ – ٢٦٤ ، إلا قبيل النزول الى صقليا في السنة ٢٧٢ ؛ أي مـا يناهز القرنين ونصف القرن ، لاحتلال شبه الجزيرة ، في حال ان احدى وعشرين سنة كانت كافية لأن يبسط فيلبوس السيطرة المقدونية على اليونان البلقانية !

واذا لم يسر التوسع خارج ايطاليا ، فيا بعد ، بمثل هذا البطء ، فإنه لا ينتهي في الغالب الى ضم المناطق الا بعد المواعيد المقررة لهذا الفم" . وتؤلف الحروب البونيقية ، في سلسلة الحروب الطويلة التي نشبت ما وراء البحر ، شذوذاً يلفت الانظار ، لانها تنتهي على الفور الى مكاسب اقليمية : الاولى الى كسب صقليا والثانية الى كسب اسبانيا والثالثة الى كسب اقليم قرطاجة . ولكن المجازفات في الشرق الهليني تتأخر في اعطاء ثمارها . فقد تدخلت روما في اليونان منذ السنة ٢١٢ ، وهزمت فيها الجيش المقدوني شر هزيمة في السنة ١٩٨ ، وقضت عليه نهائيك في السنة ١٢٨ ، ولا حاجة السنة ١١٨ ، ولم تنشىء ولاية مقدونيا ، على الرغم من ذلك ، الا في السنة ١١٨ . ولا حاجة بنا لأن نقد م الامثلة الكثيرة ، بل يكفينا ان نستشهد بمثل مصر الفريد : فقد 'بسطت حماية روما عليها عملياً منذ السنة ١٦٨ ، على الاقل ، وثقلت عليها يوماً بعد يوم كا يتضح من تكرر وما عليها عملياً منذ السنة ق منازعات البلد الداخلية ، ولكن ذلك لم يجل دون احتفاظ تدخل الجوش الرومانية في منازعات البلد الداخلية ، ولكن ذلك لم يجل دون احتفاظ تدخل الجوش الرومانية في منازعات البلد الداخلية ، ولكن ذلك لم يجل دون احتفاظ ويماً بعد وي المنه المناطقة ويما المناطقة ويماطقة ويما المناطقة ويما المناطقة ويما المناطقة ويماطة ويما المناطقة ويما المناطقة ويماطة ويما المناطقة ويما المناطقة ويماطة ويماطة

الملكية اللاجية باستقلالها النظري وحق العملي أحيانًا ــ فان كليوباترا قد استخدمت انطونيوس بقدار خدمتها له على الأقل ــ حتى السنة ٣٠ قبل المسيح .

تفوق هذه الملاحظات في الهينها مجرد التوقيت الزمني . اجل ان تاريخ الفتح المجاعي الروماني ينطوي على احداث سريعة ، كبسط السيطرة على غاليا المستقلة التي حققها قيصر في ثماني حملات عسكرية . ولكن مثل هذه الاحداث ، بصرف النظر عن ان واحداً منها لا يرتدي طابع الصاعقة الذي ترتديه حملة الاسكندر اذ ضم في ثلاثة عشر سنة الامبراطورية الفارسية الواسعة الارجاء الى الملكية المقدونية ، لا تخرج عن كونها استثنائية . ويبدو بناء العالم الروماني على الصعيد العسكري ، الذي يمتد عدة قرون قبل الميلد ، والذي سيتكامل بعده ايضا ، وكأنه في الحقيقة عمل اجيال عديدة جداً .

يستدل من ذلك ان هذا البناء لم يكن ، او لم يكن الا جزئيا ، عمل افراد بارزين . اجل ، لم تفتقر روما الى مثل هؤلاء . وهي لم يعوزها المجد المسكري الذي يقترن عندها باسماء معينة كما عند غيرها . وتفسر مؤهلات العديد من زعما بما الشهرة التي نعموا بها . لا بل ان بعضهم قد لعب دوراً شخصيا حاسماً في توسع الامبراطورية . فقد تصرف بومبيوس في آسيا مثلاً وقيصر في غاليا كما طاب لهما التصرف دون ان يستشيرا احداً : فاختارا على هواهما من يهاجمان وعقدا احلافا وقررا ضم الاقاليم ، ممارسين بذلك في كاله ، باسم روما ، ودون اغفال اهدافهما ، قانون الحرب والسلم . بيد ان هذه الحرية لا يمكن ادراكها الا في القرن الاخير من العهد الجمهوري ، وهي انما تمثل — وسنعود فيا بعد الى هذا التطور — مظهراً من مظاهر الاضطراب الذي خلقه الفتح نفسه في سير نظام الحكم . فلم يكن القواد ، زمنا طويلا ، قبل ان يتحرروا رويداً ، وويداً ، المومانية ، كشيبيون الافريقي وبولس الميليوس وشيبيون الميليانوس لم يأخذوا على انفسهم المر اعلان الحرب ، واذا هم ابدوا رأيهم ، المسيطر غالبا ، في شروط الصلح المفروض على العدو المغاوب على نفسه ، فانهم لا يماون ، مع ذلك ، هذه الشروط دون اشتراك غيره في الرأي ، المعاون رقابة .

يبدو هذا القول و كأنه حقيقة بديهية ، اذ ان روما ، في ذاك العهد ، كانت جمهورية وكان عليها بهذه الصفة ، الا اذا رضيت بالدكتاتورية ، ان تحدد مدة القيادات العسكرية ونطاقها الجغرافي وان تنقذ سياستها الخارجية ، ما امكن الانقاذ ، من القرارات الفردية . ولكن كل ظاهر ابتذال يزول اذا ما فكرنا ان تاريخ الانسانية جماء لا يقدم لنا اي مثل آخر عن جمهورية تتابع طية اجيال عددة ، بمثل هذا الثبات وهذه الوحدة في النتائج ، ان لم يكن دائما في الاساليب ، سياسة تؤدي الى فتوحات على مثل هذا الاتساع . ففوق الاحداث الطارئة والتحولات الفجائية في الاتجاه وانتهازية الغفلات والجهود ، يؤلف هذا الاستمراز في التوسع

وهذا التقدم شبه المتواصل في القوة والسيطرة ميزة الجهورية الرومانية . وقد يستهوينا اللجوء الى تفسيرات شتى اكتفى بها اكثر من مؤرخ قديم : حظ روما ومصيرها الذي اعدت بموجبه لان تصبيح المبراطورية.ولكن معاصرين كثيرين يعتقدون ان هذه التفسيرات انما تخفي عجزنا عن تسيان تسلسل الاسباب والنتائج تبيانا منطقيا . ويجب الاعتراف بان واحداً لا يستطيع التباهي بايضاح حدث تاريخي على مثل هذا الاتساع كما يجدر الايضاح ، وان المجازفة في الاشارة الى بعض الاسباب العامة التي ادت الى هذا النجاح تقود خصوصاً الى وعي عدم كفايتها . ولكن هل يجب ان يثننا هذا الاعتراف الضروري عن محاولة التحليل ?

ليس واقع الجهورية الفاتحة بالظاهرة النادرة : فقد اعطتنا المدن اليونانية التنظيم التنفي التنفي الكثر من مثل عن ذلك . ولكن جمهورية تكرس في سبيل الفتح جمهوداً بمثل السياسة الخارجية هذا الاستمرار ، رافضة التنازل ابداً عن مكسب حققته ، وعاندة بنجاح، باستثناء الهزيمة النكراء التي انزلها بها الفارتيون في «كار »، في تدارك الهزائم التي تمنى بها، لشذوذ تاريخي هو اقرب ، في الحقيقة ، الى المغالطة السياسية .

تعود ادارة السياسة الخارجية في الحقيقة الى مجلس الشيوخ ، أي الى هيئة مختصرة انتخابها ابعد من ان يتصف بالديموقراطية . يستقبل هذا المجلس السفراء الأجانب ويملي عليهم الأجوبة التي يتلقونها ؛ ويعين السفراء الرومانيين ويعطيهم التعليات . ويتدخل في توزيع القيادات على القضاة ، ويحدد أهمية القوى العسكرية او البحرية والمبالغ التي توضع تحت تصرف كل قاص من القضاة . وأثناء العمليات الحربية يتلقى تقاريرهم ويبلغهم مقرراته . يناقش مشاريع المعاهدات ويوفد محلياً ، لأجل تطبيقها ، مفوضين يشتركون في ذلك مع القائد المنتصر .

ليس من ثم ما يشبه الوضع في كل من الجمعية الشعبية والمجلس في الديموقراطيات اليونانية . فبدلاً من أن تخضع السياسة الخارجية لمقررات ، غالباً مــا تكون مرتجلة ، يمليها حماس الشعب ويأسه وهواه، تتعلق هذه السياسة بجهاز يسهل على أعضائه الذين يناهزون الثلاثمائة ان يديروها بطريقة فضلى. ولا ينتمي هؤلاء الى مجلس الشيوخ إلا بعد تلقي تربية معينة. ومن حيث انهم يحتفظون بعضويتهم مدى الحياة ، فانهم يوسعون خبرتهم ويستطيعون السير بجوجب فكرة أو تقليد. ولما كانت المعلومات الضرورية تترفر لديهم ، فإنهم يتمكنون من التوفيق بين المشاريع ووسائل العمل. هذه كاتهما المتيازات تقنية جلية عن تنظيم الديموقراطية اليونانية ؛ وهي تتميع أن ندرك ادراكا أفضل أمتن ادارة السياسة الخارجية.

بديهي على كل حال ، ان هذه اللوحة تفتقر الى تصجيح في مراحل العهد الجهوري المختلفة . ثم ان القوانين أبعد من ان تطبق زمنا طويلا تطبيقاً كلتي الانتظام ، ولا تبقى ، على الأخص ، قرونا عديدة دون ان تتطور . ولا يبرز سلطان بجلس الشيوخ المطلق حقماً الا إبّان الحروب الحاسمة ضد دول مسا وراء البحر الكبرى ، قرطاجة والملكيات الهلينية في القرنين الثالث والثاني . وقد يحدث في هذه الظروف نفسها ، ان تصرف الآلة ، وعلى الرغم من ان التقليد الذي وصل الينا بصدد العهود القديمة غير جدير بالثقة نفسها ، فان توزييع الكفاءات في السابق لا ينطوي ، على ما نعتقد ، على فروق جوهرية . ولن تحدث تبديلات هامة الآ في عهد لاحق ، ابتداء من اواخر القرن الثاني . فتقوم إذ ذاك جمعية المواطنين ، بتأثير قادة حازمين ، حتى في ابتداء من اواخر القرن الثاني . فتقوم إذ ذاك جمعية المواطنين ، بتأثير قادة حازمين ، حتى في خصوصاً ان استثمر بعض قادة الجيش حظوتهم لدى الشعب او أقله لدى الجنود ، فشقيوا عصا خصوصاً ان استثمر بعض قادة الجيش حظوتهم لدى الشعب او أقله لدى الجنود ، فشقيوا عصا الطاعة على مجلس الشيوخ . فسار التوسع الروماني من ثم سيراً أشد اضطراباً لأن من شأن الطاعة على مجلس الشيوخ . فسار التوسع الروماني من ثم سيراً أشد اضطراباً لأن من شأن تهوس وحرية العمل التي يحصل عليها القادة ان يدفعا بهذا التوسع الى الامام .

الأسپاب العميقة للاستعار الرومساني

مها كان من فاعلية إحكام وسير النظم السياسية لتنسيق وايضاح التوسع، فإن المعضلة الحقيقية التي يثيرها هذا التوسع تتخطاهما كليهما . وان ما يهم تبيانه في الحقيقة هو الأسباب التي وجهت الحكام نحو فتح يبدو انهم لم

يضعوا له حداً حتى اواخر الجهورية ، لا بل بعدها بقليل أيضا . والمقصود هنا هو غير الأسباب التي أدت الى كل من الحروب المتعاقبة التي جروا إليها روما جرا : وكلتها بدت هذه الأسباب بوضوح ، بدا أنها مرتبطة الى حد بعيد بالمكان والزمان وبعض الرجال . لا بل ان ما يستهوينا اكتشافه ، بالنسبة لهذه النزعة المستمرة ، أو بالنسبة لما يجب اطلاق اسم والاستمار ، عليه بعد ان ننزع من هذا التعبير المستلزمات التي أضافها اليه تطور العالم المعاصر ، هو الاسباب الدائمة ، بما فيها ، وربما في الدرجة الاولى ، تلك التي لا يعبها الممثلون الزائلون وعيا كاملا . بيد ان المؤرخ يشعر ساعتند بكثير من التواضم بنقص وركاكة ما لديد من وسائل تحليل .

ان بعض التفسيرات التي قد تقنع في حالات اخرى يجب اقصاؤها في الحالة التي تعنينـــــا . فمستنداتنا لا تجيز لنا البتة مثلاً التفكير بضرورة ملحة اوجدتها كثافــة السكان ؛ ولا يبدو ان روما قد لسب وجوب توسيع و نطاقها الخيوي ، وان تأسيس مستعمراتها الاولى ، وهو متأخر نسبياً على نقيض ما جاء في التقليد ، الما كان استجابة لاهدافها المسكرية قبل ان يكون معالجة لمعضلة تزايد السكان . وليس كذلك ، طية القسم الاكبر من هنه القرون الحسة ، من معضلة اقتصادية او من معضلة اجتماعية من شأنها ان تحمل روما على البحث عن حلها بواسطة الفتح : فلم تبرز مثل هذه الاسباب الا بعد ذلك بزمن ، اي بعد ان اثارتها الحروب السابقة . وليس ايضا من نظام سياسي او اجتماعي يحل في المرتبة الاولى طبقة يؤلف المحارب فيها نموذجا مثاليا ويتلقى تربية ادبية وطبيعية توجه بالتفضيل الى الحرب : وقد نبحث دون جدوى في عهود روما الاولى ، باستثناء بعض الاشخاص النادرين ، عن بطل الملحمة الهوميروسية الذي ينزع الى المجد وملذات الحياة المادية ، او النبيل المفامر – الذي عرفته اليونان في عهدها القديم ايضاً – المستعد لكل شيء في سبيل ارضاء طموحه الى السلطة . وليس هنالك اخيراً اي اثر لحرب عقائدية : فان روما لم يعنى المنام طموحه الى السلطة . وليس هنالك اخيراً اي اثر لحرب كجمهورية ، بان الملوك يمقتونها بسبب ذلك ويستهدفونها باحسافهم ، ولكن شيبيون لم يكن كاذبا حين اعلن باسمها انها ليست ساعية لقلب الملكيات . اجل لقد ما اظهرت ، كجمهورية كافياً من العداء المستحكم النظم الثورية ، ولكنها قد انتهت راضية اكثر من مرة الى الاتفاق معهم ، مكتفه بمحاولة اتقاء العدوى .

بيد ان هذا الاستعار لا ينجو بالكلتية من الاسباب العامة التي خلقت قبده أو بعده ، أسبابا أخرى عديدة . ولن يعترض أحد على ذكر الطعع بينها : فن حيث أن الشعب الروماني شعب فلاحين فانه قد طعع في أراضي جيرانه لا سياحين تكون اكثر خصباً او افضل استثاراً . ومن حيث انسه استوطن اقليماً تمر فيه بعض الطرق ، فإنه قد صمّم على الاحتفاظ بمكاسب حركة الثجارة عليها وعلى زيادة هذه المكاسب . وقد صم أيضا على الحصول بسهولة على بعض المواد الخام ، ولكن لهذا الطعع البدائي حدوده ؛ ويبدو ان مثل روما لا يجوز معه التراجع أمام تفسير لا نحلة عادة في المركز اللائق به . فيبدو في الحقيقة ان روما لا يموز معه التراجع المكاسب الفورية خضوعها للخوف الذي أثار في كل زمان حروباً يفسرها كل من الخصوم ، بسلامة طوية تامة ، كحروب دفاعية حيث يعتبر وجوده بالذات مهدداً ، وحيث غالباً ما يشكل هذا الرجود ، في الواقع ، الهدف الحقيقي . واننا نامس ، في روما الجمهورية ، هذا الشعور المتزايد والحساد جداً في اليونان – الكلام عن العصور القديمة — بأن سلامة دولة من الدول تعرض للخطر بمجرد قيام دولة أخرى بجاورة اذا ما بدت قواهما متعادلة أو بمجرد المتوال تحاف لا تكون هي أحد اطرافه ، اذ ان حرصها على المحافظة على استقلالها يدعوها الى الحيال تحاف لا تكون هي أحد اطرافه ، اذ ان حرصها على المحافظة على استقلالها يدعوها الى العضاء على استقلال غيرها . فالحروب ، من ثم والفتوحات ، اذا أمنت الحروب النصر ، القضاء على استقلال غيرها . فان توسيه بمتلكاتها يضاعف الواجبات الدفاعية وظروف الصراع .

فيجد الاستعبار في مكاسبه نفسها مبررات لا تقهر لنقل مطامعه باطراد الى آفاق أبعد ، بحيث لا يكون له حدود بالتالي سوى حدود الأرض المأهولة .

ليس من المناسب هنا التبسط في هذا التفسير . واننا نسرع الى القول ، الأسباب الثانويسة بالاضافة الى ذلك ، انسه اذا كان تاريخ الفتوحات الرومانية ، حتى آخر الجمهورية وأبعد من ذلك ، غنيساً بالأمثلة الخليقة بتأييد هذا التفسير ، فإن عوامسل أخرى تفعل فعلهسا أيضا ، مطردة القوة والتنوع ، لا سيا انطلاقها من القرن الثاني . ولكنها عوامل ثانوية .

فهنالك التيه الروماني، وهو راسخ في القدم، أو غير حديث العهد على كل حال، ويسفر عن نتائج متنوعة جداً. أجل انه لا يدفع دفعاً مباشراً الى التوسع حين يسهم في الهام ذاك العناد الجموح الذي أعطى عنه الحكام والشعب بكليّيته البراهين الكثيرة في وجه أشد الصعوبات تعقيداً ، أمام الغالمين وأمام هنيبعل على السواء. ولكنه بعد ذلك بزمن ، ازداذ بفعل الانتصارات المتواصلة العظيمة فأدخل في نفوس الجميع أو في نفوس الاغلبية ، إذ ان شيبون اميليانوس الذي فكر في انه ليس من قوّة دائمة وان وطنه سيعرف يوماً من الأيام المصير نفسه ، فبكى على أطلال قرطاجة التي كان قد هدمها – ثقة لا حد لما في مصير روما ، هي الكفيل بنجاح جميع مشاريعها. ولو جاز للمؤرخ نسيان المعني الخاص الذي ينظوي عليه التعبير في تاريخ اسرائيل ، لأمكن القول ان الشعب الروماني انتهى الى الاعتقاد ينظوي عليه التعبير في تاريخ اسرائيل ، لأمكن القول ان الشعب الروماني انتهى الى الاعتقاد الله الشعوب عدلاً وفضيلة وتقوى . وهذه كلها افضليات تبرر في نظره الهبات التي نفسه أعظم الشعوب عدلاً وفضيلة وتقوى . وهذه كلها افضليات تبرر في نظره الهبات التي تغذفها عليه الآلمة . ولكنها كلها دوافع لإقناعه بأن أي شعب آخر لا يستطيع ولا يجب ان يقف في وجهه . وقد أصبحت روما « المدينة » بالذات ، التي ألقيت على عاتقها رسالة اخضاع يقف في وجهه . وقد أصبحت روما « المدينة » بالذات ، التي ألقيت على عاتقها رسالة اخضاع وكورنش في السنة بها ، ونومانس ( كسهما ) في السنة بهارسة حتى المنتصر بكاله في هدم قرطاجة العالم والتي تخضعه بالاقتصاص دون شفقة من العصاة بهارسة حتى المنتصر بكاله في هدم قرطاجة وكورنش في السنة ١٤٠٦ ، ونومانس ( كالسه من السنة ١٤٠٠) في السنة ١٤٠٠ ، ونومانس ( كسه على السنة ١٤٠٠) في السنة ١٤٠٠ ، ونومانس ( كسه من العصاة بهارسة حتى المنتصر بكاله في هدم قرطابعة وكورنش في السنة ١٤٠٠ ، ونومانس ( كسه من العصاة بهارسة حتى المنتصر بكاله في هدم قرطابة وكورنش في السنة ١٤٠٠ ، ونومانس ( كسه من العصاة بهارسة عنه النه الفسلة المناس وين شفقة من العصاة بهارسة على السنة المناس وي المناس وي السنة المناس وي المناس وي المناس وي

وهنالك ايضاً ، في الوقت نفسه ، شهوة الذهب، والبؤس ، وكلاهما قد زادها أو أوجدها الفتح الذي قلب الاقتصاد والمجتمع . فان رجال الاعمال الجشعين يبتغون استثار نطاقات جديدة ، والجنود غالباً ما يبتغون حروباً جديدة تؤمن لهم الفنائم والمكافآت . وبفعل مصادرة ثروات العدو وتعويضات الحرب المفروضة على المغلوبين وأعطيات الحلفاء المتملقين الى القوة والجزى السنوية التي تدفعها المقاطعات ، بلغت أرباح الاستعار درجة حصلت معها عامة الشعب على قسطها من سخاء الدولة ، وساندت بحاس سياسة تؤمن لها مثل هذا الكسب . وقد تجاوز بعض رجمال الدولة أنفسهم من ذوي الشأن هذه الأنانية ، فارتأوا أحيانا أن الحرب والفتح قد يساعدان عملى معالجة صعوبات داخلية ، اما بخلق علية إلهاء وإما بزيادة الموادد المالية .

وهنالك اخيراً انفلات الأطماع الفردية . استحق النصر أبداً للقائد ، اذا كان حاسمًا في نظر مجلس الشوخ ، مجد « موكب النصر » ، وهو احتفال موروث عن الاتروسك ، يرتدي فيه الرئيس المنتصر الحلَّة البرفيرية المطرزة بالذهب ، ويصبغ وجهه بلون أحمر ، ويحمــل تاجاً ذهبياً ، ويمسك بالصولجان ، ويمثل جوبتير نفسه ، ثم يصعد ألى عربة يتقدمهـــــا موكب المغانم المستولى عليها ، ويسير وراءها جنوده مدججين بالسلاح حتى معبد جوبتير الكابيتولي . ولكنه عند نهاية الاحتف\_ال يبرهن عن خضوعه للأنظمة الجاعية ، ويعود الى صفوف أمثاله متحلياً بسمعة خادم الدولة الأمين . بيد ان عدوى الأفيكار والعادات الهلينية ، من جهة ، والامكانات التي توفرت للرجل الماهر والقوي بفعل انقصام التوازن الاجتاعي القديم وتخلخل النظام السياسي ، من جهة ثانية ، قيد اعطت قوة فائقة للجاذب الذي توحيه القيادات العسكرية الكبرى . فان مسا تستطيع ان توفره منذ الآن هو المجد الذي يسحر الجماهير ، وهي الثروات التي يشتري بواسطتها التفاني ويتزايد عدد الزبن ، وهم الجنود الذين يرون فيــــــــ حبيب الالوهة ويقررون له « موكب النصر » قبل ان يبدي يجلس الشيوخ رأيه ، ويتخذون المبادهة — ويعود اول مثل أكيد عن ذلك الى السنة ٢٠٩ – ويعلنونه المبراطوراً في ساحة الوغى ثم يصبحون مستعدن ، بعـــد انقضاء قرن ، لأن يسيروا وراءه حتى في الحرب الاهلية . فخلق الفتح الظروف المادية والادبيـة للفوضي الداخلية ودفعت الفوضي بدورها الى الفتح . وأعلنت بعض الحروب ، دونما تقيد بالاصول الدستورية ، سعياً وراء النصر ووسعت الامبراطورية سعياً من القائد وراء ربط اسمه باخضاع أقاليم جديدة .

> مقاومات سریعة الزوال ودون جدوی

فقد حارب كاطون ( Calon ) القديم فساد الاخلاق الذي جر" اليه مثل الشرق اليوناني ، كما حارب تحرر زعماء الجيش واختلاساتهم . ولكن عمله الشخصي ، العسكري او الدبلوماسي ، في اسبانيا واليونان على السواء ، وعناده في محاربة قرطاجة ، يبرهنان ، بما فيه الكفاية ، مع ذلك ، انه لا يذهب من المعلول الى العلمة لاقناع مواطنيه بالاعتدال . وحين ذرف شيبيون اميليانوس ، في السنة ١٤٦ ، الدموع السخية امام اطلال قرطاجة المحارقة ، لم يحمله ذلك قط على كبح غضبه وعنفه ، اذ انه قد برهن بعد ثلاثة عشر سنة عن عزم مماثل لا يعرف للشفقة معنى في حصار وهدم « نومانس » في اسبانيا ، اما التقليد الذي يعزو اليه قوله « ان وضع الشعب الروماني سليم وعظيم » والذي يفترض فيه الحشية من توسع لا حد له لم يبرز الى حيز الوجود إلا بعد ذلك بزمن ، حين نزل الامبراطوران الاولان ، اوغسطس ( Auguste ) ، عند الضرورة الملحة باعتاد سياسة دفاعية فقط .

اتخذ مجلس الشيوخ ، حتى في النصف الاول من القرن الثاني ، تدابير عنيفة حقاً وغريبة عن كل تصميم متلاحم ضد اساءة استثبار رجال المال للفتوحات . ففي السنة ١٦٧ مثلاً ، حينا شعر

بعجزه عن مراقبة سوء تصرفهم في ممتلكات الدولة ، اذا ما ثبتوا اقدامهم فيها ، آثر ان يحظر كل عمل في هذه الممتلكات ، اعني بها مناجم المعادن الثمينة والاملاك الريفية والحرجية التي انتقلت الى روما ، بعد سحق الملك « بيرسا » (Persée) ، في مقدونيا . ولكن اشمئزازه الظاهر من بروز طبقات اجتماعية جديدة لا يمنعه من ان يوعز ، او اقله من ان يقبل بالنزاعات العظمى التي تفتح امام مستقبل روما آفاق الامبراطورية المتوسطية . ولسنا نامس اي اعتبار اقتصادي له وزنه في اسباب الحربين البونيقيتين الاوليين او الحروب ضد الملكيات الانتيغونية والسلوقية . وعلى الرغم من ذلك فان هذه الحروب قد اندلعت واعطت ثماراً طيبة : فقد كسبت روما في الاوليين ، منذ القرن الثالث ، صقليا وسردينيا واسبانيا ، كما أسفرت الحروب الاخيرة ، في ثلاثين سنة ، من السنة ، 190 حتى السنة ، 190 عن بسط سيطرتها على الشرق الايجي .

وقد اعار بجلس الشيوخ نفسه ، من جهة ثانية ، اذنا اكثر اصغاء الى نداء المصالح . فان رؤوس الاموال الموظفة في افريقيا في ايام جوغورتا Jugurihu ولا سيا في الشرق في ايام ميتريدات Atiliriclale ، رومانية كانت ام ايطالية ، اعظم واكثر تفرعا ايضا ، حتى بين بجلس الشيوخ ، من ان يقدم مهذا الاخير على اهمالها . ولكن اين يقف الدفاع عنها واين تبتدىء المساعدة المقدمة للمشاريع الجديدة ? فقد اصبح محتوما على التوسع العسكري ، في القرن الأخير من العهد الجهوري ، وباعتراف بجلس الشيوخ ، ان يخدم اكثر من مرة التوسع الاقتصادي .

وكذلك فان الشكوك الطبيعية التي يثيرها الرجال « المتفوقون » في ارستوقراطية بجلس الشيوخ قلما وصلت الى شل عمل هؤلاء الرجال. فمنذعهد مبكر ، اي منذ الحرب البونيقية الثانية ، لمست هذه الارستوقراطية الخطر الذي يشكله الزعاء المنتصرون ، المتمتعون بتعلق الجاهير المتحمسة والواثقون من اخلاص جيوشهم ، على الانظمة الجهورية ، اي عليها هي بالذات. ولكنها لا تتوانى ، حتى بالانتقاص من الشرعية ، في اللجوء الى مواهبهم حين تدعو الحاجمة الى ذلك ، سعيدة جداً اذا ما استطاعت اذ ذلك وضع ثقتها في شيبيون اميليانوس مثلا. و كثيراً ما ترتكب الاخطاء ايضاً ، بفعل الكلل او العمه ، كا حدث لها حين اسندت الى قيصر ، الذي كان لها عليه اكثر من مأخذ ، ادارة غاليا الناربونية ، بالاضافة الى غاليا ما وراء الألب التي اسند الشعب ادارتها اليه لمدة خس سنوات ، فقد اتاح همذا القرار المفاجىء ، لقيصر ، ان الحد والثروة والجوقات . اما السياسة التي غالباً ما اعتمدت في الواقع فتقوم على خلق التنافس يجد والثروة والجوقات . اما السياسة التي غالباً ما اعتمدت في الواقع فتقوم على خلق التنافس اختيار ت . كوينكتيوس فلامينينوس مثلا ، في السنة ١٩٩١ ، وهو ضِل بن ضل قبلا ، لادارة شقون الحرب ضد المقدوني فيلبوس الخامس ، وابقاءه في اليونان حتى السنة ١٩٩٤ ، يستجيبان شور فرنما لربب الرغبة في اليحساد منافس بجيد لشيبيون المنتصر على هنيبعل في السنة ١٩٩٤ ، ولكن شؤون الحرب ضد المقدوني فيلبوس الخامس ، وابقاءه في اليونان حتى السنة ١٩٩٤ ، يستجيبان دونما ربب الرغبة في اليحساد منافس بجيد لشيبيون المنتصر على هنيبعل في السنة ١٩٩٤ . ولكن

مثل هـــذه المنافسات ، التي لا مخرج لهـا احياناً سوى الحرب الاهلية ، ــ ماريوس وسيلا ، وبومبيوس وقيصر مثلا ــ تؤدي الى السرعة في التوسع لا الى الحد منه ؛ امـــا مثل مصر فمثل شاذ اذ ان ضمها ، الناضج منذ زمن بعيد ، لم يتحقق في ايام الجمهورية لان من شأنه ايقاظ المزيد من المطامع وجعل من يحققه على جانب كبير من القوة .

تناقض ووهن تنطوي ، اذا ما نظرنا اليها في جزئياتها ، على استمرار العظمة الذي توحيه الينا نظرة سطحية . ويبدو مغريا أن نعزو اليها المخططات العميقة المدروسة والاساليب التي يحسن فيها تعيين مقدار العنف والحيلة. فقد طاب لبوستويه ( Bossuet ) مثلا التأكيد بأن الرومان فيها تعيين مقدار العنف والحيلة. فقد طاب لبوستويه ( Bossuet ) مثلا التأكيد بأن الرومان « أرادوا أن يخضع لهم كل شيء ، وهدفوا في الحقيقة الى اظلال جيرانهم أولا والعالم كلته ثانيا في فيء شرائعهم » . ويطيب لأكثر من مؤرخ معاصر ، في كلامه عن دبلوماسيتهم التي قد يستهدفها « الخطاب حول التاريخ العام » من زاوية مرتفعة جداً ، والتي يفرض احترام وقائعها على علماء البحث فحصاً أكثر دقة ، أن يفكر بصددها بكلمة « ماكيافيلية » . ولكنه يصبح من العبث حينذاك تبيان المنعطفات والمنعرجات ، المدهشة في أغلب الاحيان ، التي تصفها ، اذ أن تأثيرات جماعية وفردية كثيرة تفعل فيها فعلها .

والحقيقة هي أن الحكام الرومانيين يخضعون احيانا للاقدام والمجازفة ويستسلمون احيانا أخرى إلى كل تراخ بحز . وقد يرتكبون اخطاء جسيمة في التقدير لأنهم لم يحصلوا على نعمة العصمة في إدراك الامور قبل وقوعها من أية عناية إلهية ، وقد يخشون شيئا تافها أو يقللون من أهمية الاخطار التي يسهل اليوم ، بعد أن عرفنا ما صاروا اليه ، تبين نشأتها والظروف المؤاتية ، المهملة ، لازالتها دون كبير جهد . يتوجب عليهم توزيع امكانات عنايتهم بين مصالحهم الشخصية الكثيرة والمخطط العام لسياستهم الداخلية والخارجية والحوادث اليومية التي تعرقلها أو تنهكها . ويتطورون تطوراً لاواعيا ، من جيل الى آخر ، ولا يتوصلون أبداً الى تحقيق التضامن الكامل في جيل واحد . فهم بالاختصار رجال كسواهم ، وهم ، أذا حصرنا الكلام عن الهيشة التي تنهض بأثقل مسؤولية واطولها مدى ، جمعية مؤلفة من ٣٠٠٠ رجل يتسد عملها الى عدة قرون ، ولا يجوز إهمال ما تستلزمه هذه التحاديد من انهيار وتناقض وتردد وتقصير .

### ٢ ـ الشؤون العسكرية

من الاعتباط ان نحقر اعداء روما . فدونما حاجة بنا للعودة الى نشأتها الوضيعة ، يجب علينا التذكير بإنها ، حتى بعد ان تجمعت لديها الوسائل

الكوارث العسكرية

الكثيرة والقوية ، غالباً مــا واجهت اعداء لا يستهان بقوتهم .

ولعل من المغالطة الظاهرة القول إن اسهل هذه الحروب الهامة عليها تلكالتي واجهت فيها اكثر الاعداء انجاداً ، اي الملكيات التي تأسست بعد فتح الاسكندر ؛ فاذا ما ابدى الجيش المقدوني القومي مقاومة تذكر ، اقله في العمليات التي سبقت معركتي «سينو سيفال» و « بيدنا »الحاسمتين ، فقد انهارت سلطة السلوقي انطيوخوس الثالث « الكبير » في مغنيزيا بعد حملة لم تكن للجوقات الرومانية سوى مسيرة طويلة انطلاقاً من شواطىء الادرياتيك حتى بلاد ليديا. وفي الواقع فان الجيوش الهلينية التي لم يكن على رأسها قادة من امثال فيلبوس الثاني او الاسكندر قد اصيبت بالجود منذ قرن ونصف . فقد كانت تعيش على انجاد ماضيها .

بيد ان اعداء آخرين كثيرين ، بفضل نجابة احد القادة او عناد الشعب ، قد صدوا صوداً طويلاً امام روما وانزلوا بها هزائم مدوية كان من ضروب المعجزة احيانا ان تستعيد قواها بعدها . وليست هزيمة كانا كسعي الخطر هذه الهزائم بسبب فداحة الحسارة فيها ، التي تقدر ، وفقاً لافضل ما لدينا من مصادر بـ ٧٢٠٠٠ قتيل و ١٠٠٠٠ اسير من اصل ٨٦٠٠٠ جندي اشتركوا في المعركة تقريباً . وكانت «كانا »، في اقل من سنتين انتصار هنيبعل الرابع الجهورية العسكري واستعرضناه من اوله الى آخره ، يتضح لنا انه يقدم لنا لائحة طويلة من النكبات كان بعضها نخازي حقيقية كا حدث في اسبانيا امام «جوغورتا» ، وفي « اورانج » امام «السلتيبير » في « نومانس » ، وفي افريقيا امام «جوغورتا» ، وفي « اورانج » امام «السعبير » و «التوتونز» .

اما ما يدعو الى الاعجاب ، بقدر ما يدعو اليه التصلب ، فهو المرونة وقابلية التكيف الدائم التكيف التي يبرهن عنها هيذا التاريخ . فمن النادر الت تبتدىء حرب بانتصارات صاعقة : قد تكون روما غير مستعدة في الوقت اللازم ، وقد تكون تأخرت في نقل قواها الى ساحة القتال او أسندت قيادتها الى قائد ضعيف او أخذت على حين غرة بأساليب عدو او بلاد لم يسبق لها ان خبرتها خبرة كافية . ولكنها بسرعة متفاوتة ، تحسن تنظيم مجهودها وتكتشف الرجل الكفء وتدخل الاصلاح على تسلحها وتبتكر وتمتمد ستراتيجية او خطة جديدة : والفارتيون هم الوحيدور الذين سدوا عليها جميع هذه الابواب – ولم تنجح الامبراطورية نفسها ، بعد الجهورية ، في فتحها .

ابدى بوليب ، الواسع الاطلاع وذو الاختصاص والشغف بالفن العسكري ، الملاحظة التالية : « تفوق الرومان على كل شعب آخر في معرفة تغيير عاداتهم واستمدالها بافضل منها ». وقد قصد بذلك الاقتباسات التي كانت في الواقع كثيرة ومتنوعة : كاقتباس الترس المحدب على استطالة عن الغالبين ، واقتباس والبيلوم » عن « السمنيين » ، وهو قطعة حديد ضامرة مثبتة في ساق من الحشب خفيفة الوزن مجيث يستطيع كل جندي ان يحمل منها اثنتين ، ومتوازنة ، على ساق من الحشب خفيفة الوزن مجيث يستطيع كل جندي ان يحمل منها اثنتين ، ومتوازنة ، على

الرغم من طولها البالغ مترين تقريباً ، بحيث يمكن القاؤها باليد على جيش الاعداء ، واقتباس الخنجر القسير ، الصالح للاستعال حداً وشفراً ، عن الايبيريين ، واقتباس السلحة الفرسان ، الرمح ذي الحدين المعدنيين والدرع والترس المتين عن الاغريق ، واقتباس الآلات الحربية الثقيلة عن الاغريق ايضاً وعن القرطاجيين . ولما كان الرومان يجهلون في البدء كل شيء عن شؤون البحر ، فقد طلبوا الى نجاريهم ، في اول الحرب البونيقية الاولى ، ان يمتثلوا صناعة مركب كبير من مراكب الاعداء وقع في ايديهم . وقد استخدموا ، على غرار الجيوش القرطاجية والهلينية ، وحدات من المرتزقة والحلفاء الذين يحتفظون باسلحتهم واساليبهم القومية في المعركة : فرسانا نوميديين اتاحوا لشيبيون التغلب على هنيبعل ، ونبالين كريتيين وباليساريين استخدمهم قيصر حتى في شمالي غالبا ، وفرسانا غالبين ، ثم فرسانا جرمانيين ابأن انتفاضة فرسنجيتوريكس حتى في شمالي غالبا ، وفرسانا غالبين ، ثم فرسانا جرمانيين ابأن انتفاضة فرسنجيتوريكس الى الهونان وآسيا فيلة حرب تسلموها من قرطاجة المغلوبة على نفسها .

ولكن بوليب قد شدد ايضاً ، في البحث الشهير الذي كرسه للجيش الروماني ، على بعض صفاته المهيزة . فامتدح بنوع خاص روح التنظيم التي كانت تتجلى في عمليتي التجنيد والتعبئة ، والحرص على ان لا يتوقف الجيش ، حتى ليلة واحدة ، دون ان يشيد له معسكر نظامي ويحاط بخندق ومنحدر وحباك ، واليمين التي يقسمها الجنود في بدء كل حملة ، وقوة النظام التي تعززها العقوبات الصارمة بما فيها القرع والموت ، حتى النصف الاول من القرن الثاني ، والمكافآت ، تيجانا واوسمة واسلحة شرفية ، التي تبرهن للمواطنين ان حاملها قد اتى مأثرة من المآثر . وكم كنا نود في الحقيقة معرفة ما اذا كان كل ذلك ينسب الى الرومان ام يعود الى عدات مشتركة بين شعوب كثيرة من شعوب ايطاليا الوسطى ، ولكن رغبتنا ابعد من ان تلقى اجابة اكيدة .

بيد ان تأكدنا يزداد بصدد التحسينات التقنية التي تكفي بعض الامثلة عنها للدلالة على ان الرومان لم يقتصروا على الاقتباس من شتى الجهات . فقد استطاعوا مثلا اكتشاف علاج مؤقت لتلافي سوء خبرتهم البحرية الذي حال دون قيامهم ببناء سفن خفيفة وسهلة القيادة على الرغم من اقتباسها عن سفن قرطاجة : فابتكروا ، لهذه الغاية ، والغربان » ، وهي كلاليب كبيرة تؤلف جسرا ضيقا ، وتجمد سفينة العدو بسقوطها عليها وتحول المعركة البحرية ، بفعل اقتراب السفينتين الواحدة من الاخرى ، الى معركة برية . وهكذا ايضا فانهم قد مارسوا فن حصار نظامي وثابت كثيراً ما انطوى على اجهزة هائلة للإحاطة بالمدينة المحاصرة ، وليست عمليات حصار قرطاجة ونومانس على يد شبيون اميليانوس وحصار و أليزيا يمعلى يد قيصر سوى اشهر الامثلة المعروفة فقط : فالهجوم النهائي بالتالي. ، حتى اذا ما بدا ضروريا ، لا يقرر الا بصورة مضمونة النتيجة على محاصرين انهكتهم المجاعة ، وهكذا ، وبنوع خاص ، فانهم قد كيفوا وحدتهم العسكرية التقليدية ، اي الجوقة .

أداة الانتصارات الحاسمة : أواثل القرن الثاني . المرونة هي صفتها الاولى ؟ ويقوم النجاح الذي الجوقة في اواثل الثرن الثاني جعل من الجيش الروماني اول جيش في العالم ؟ في انه حصل على هذه المرونة دونما إضرار بالصلابة .

وتبرز في تتوع الجوقـــة الداخلي . فهي تؤلف جيشاً صغيراً قادراً على المحاربة مستقلاً عن غيره . ويمثل مشاة الهجوم فيها ، ويتراوح عددهم بين ٣٨٠٠ و ٣٨٠٠ رجل ، قوة القتـــال الاولى . ويستخدم المشاة ، المسلحون بأسلحة خفيفة والبالغ عددهم ١٢٠٠ رجل ، في المناوشات الاولية ، فيحاولون زعزعة قوة العدو قبـــل الاصطدام الذي يتوارون عند حصوله . وتضم الجوقة الحيداً ٣٠٠٠ فارس يشكل عددهم الضئيل ضعف الجوقة الوحيد .

وتبرز في تجزئة وحدة المشاة الحقيقية . اجل لا شك انها قد حاربت في البدء مؤلفة كتيبة متراصة . ولكنها توزعت الآن الى ثلاثة خطوط . وحل الرمح في أسلحة جنود الصف الثالث محل « البياوم » ، وهؤلاء اقل عدداً من جنود الصفين الآخرين ولكنهم أكبر سنا وافضل تمرينا ويلعبون دور الاحتياط .

وتبرز في تقسيم كل من هذه الخطوط الى عشرة افواج وعشرين كتيبة . اجل قد يكون هذا التقسيم قديمًا ، بيد ان المؤرخين المعاصرين يذهبون اليوم الى التأكيد ان تنظيم الافواج قد تحد مهائيًا ابان الحرب البونيقية الثانية . تحتل الافواج مراكزها محتفظة بمسافات معينة بين بعضها في الخط الواحد وتنتظم في الخطوط الثلاثة مؤلفة ما يشبه رقعة الشطرنج ، فيدخل كل صف المعركة في الوقت اللازم ، دونما تشويش ، ويتصرف كل فوج وفقًا لمقتضيات الظروف وينتقل لمساندة جيران يبدو عليهم الوهن او لاستثمار شجون ساحة المعركة ونقاط الضعف في جبهة العدو .

وتبرز اخيراً في الفرد نفسه الذي ينتمي الى الجوقة. ويشدد بوليب ، في صفحة شهيرة أخرى يفسر فيها تفوق هذه المجموعة الحسنة التوزيع على الكتيبة المقدونية الجامدة ، على سهولة الحركة وعلى المبادهة المتروكتين لكل جندي ، فانتصارات الجوقة هي في الحقيقة انتصارات كل من جنودها ايضا الذين أثراهم تعدد الحروب وتعاقب الحلات بخسبرة مباشرة شخصية او بخبرة رفاق السلاح ، ولم يحقق أي جيش قديم ، في وحداته او في رجاله ، وبالقدر نفسه الذي حققه الجيش الجمهوري في القرن الثالث وأوائل القرن الثاني ، ذلك التحالف الوثيق بين الصفات المتوسطة في جيش متهن والصفات نفسها في جيش المواطنين المستعدين للتضحية الكبرى دفاعا عن الوطن وحفاظا على أمجاده ، ولكن هذا التحالف ما كان ليدوم ابداً .

أضف الى ذلك انه يجب الاشارة الى بعض النواقص حتى في هـــذا العهد النواقص : الاسطول العظيم .

من هذه النواقص ما لا تبرز خطورته إلا بين الحين والحين . فلا يخلو من المغالطة مثلًا ارب روما قـــد استولت وحافظت على امبراظورية المتوسط دون ان يكون لديها اسطول حقيقي . فأوجدت هذا الاسطول، بفضل الحزم الذي تتحلى به والاستعانة خصوصاً بمدن ايطاليا الجنوبية التي أخضعتها ، حين لمست الحاجة اليه ، في حربها ضد قرطاجة مثلًا . ولكن عليها ، منك صراعها ضد الملكيات الهلينية ، ان تبحث - وغالبًا ما تجد - عن أكثر من عضد في الشرق نفسه ، لدى بعض الحلفاء كأطال او او فمينوس البرغاموسي وكرودوس بنوع خاص. اضف الى ذلك انها لا تتعهد هذا الاسطول بعد زوال الحاجة التي فرضت بناءه . لذلك فقد تتعرض لمفاجآت مؤلمة كتلك التي دبرها لهـــا ميتريدات بالهجوم الذي شنه في السنة ٨٨ . وكثيراً ما تتغاضى ، حتى بتعريض تموينها للخطر احيانا ، عن تعاظم عمليات جريئة تنهض بها قرصنة تشجع ظهورها الظروف الطبيعية والبشرية في حوض المتوسط الشرقي ، كاما تراخت قوى الامن في الدولة المسيطرة . ولكنها لم تستفد من أية أمثولة . فهي تعلم ان لديها وسائل المقاومة ، وهي تقاوم فعلا ، ولكن في فترات متقطعة ، لأنها ترفض بذل جهد مستمر . فهي إنما تتكل على حِيوشُها قبل كل شيء آخر ؟ على الرغم من التأخير الذي اتصفت به بعض اعمالها العسكرية ، ومن اكتفائها ، طيلة ثمانسين سنة ، بتحالفها مع مرسيليا للاقصال بمتلكاتها الاسبانية ، ومن ان سبادتها على قناة (اوترانت) قد بدت لها ، طيلة فترة اطول ايضاً، كافية لاحتلال اليوبان البلقانية والسيطرة ؛ عن طريقها ؛ على الشرق البعيد . اما الاسكندر فقد كانت له اعذاره الاخرى في إممال الناحية البحرية في ستراتيجيته وادارته الامبراطوريتين .

ينطوي تنظيم القيادة على سيئات كثيراً ما تكون نتائجها ملموسة . ولسنا نعني هنا صغار الضباط بمن فيهم قواد المئة الذين يقودون الكتائب ويقود واحد من اثنين منهم الفوج الذي تؤلف كتيبته جزءاً منه : فكلهم مختارون بين افضل الجنود . ولكن ضمانات الحبرة المهائلة لا تتوفر في كبار الضباط . فالشبان من طبقة الاشراف يخدمون في وحدة الفرسان او في الاركان العامة ، لا في وحدة المشاة ، ومع ذلك فمن بينهم ينتقى كبار الضباط العسكريين الذين ينتخبهم الشعب او يعينهم القائد بمعدل ستة في كل جوقة . والرؤساء بنوع خاص مدينون بقيادتهم لانتخابهم قضاة .

 قيادة كل جيش الى رئيس مستقل ، ومهما يكن من الامر فان هذا الرئيس ، مبدئيا ، يستبدل كل سنة . اجل ان مجلس الشيوخ يسهر ويوجه الانتخابات ويقول كلمته في توزيع القيادات و يعدد ، اكثر من سنة ولاية القاضي الذي يرضى هو عنه ، الخ . ولكن هذه التدابير ليست سوى تدابير مؤقتة . فلما كان غريباً عن المعقول ان يسند هذا المركز اكثر من مرة الى الرجل الواحد ، حتى بعد امد طويل ، اصبح من الواجب اكتشاف قنصلين جديدين ، كل سنتين ، يتحليان بما يجعلهما قائدين جيدين ، وهذه لعمري معجزة تفوق امكانات اي مجتمع من المجتمعات، عتى ولو لم يكن للعوامل الاخرى اي ضلع في تعيينهم . ولا مهرب لروما من هذا القياس ذي الحدين : فأمتا تعاقب رؤساء سريعي الزوال ، وقليلي الخبرة غالباً ، وعاجرين تماماً أحيانا ؛ واما خطر الموت الذي يتمثل ، لنظمها الجهورية ، ببعض القادة الذين يضطرها إلحاح الطروف لأن تحليهم مركزاً ممتازاً أو لأن تسمح لهم باحتلاله .

كل شيء في منتهى السهولة نظريا. فإن القانون المرتكز على ما جرت عليه عادة قديمة في تسريح الجيش أثناء فصل الامطار ، ينص على ان كل مواطن ، ابتداء منالسابعة عشرة ، يكن دعوته الى الحدمة للاشتراك في ستة عشر حملة اذا انتمى الى إحدى وحدات المشاة، وفي عشر حملات اذا انتمى الى احدى وحدات الفرسان : فيختار القناصل على هوام – وترتبط كلة وجوقة ، اشتقاقاً بمفهوم الاختيار – الرجال الذين ستتألف منهم جيوشهم . أضف الى ذلك ان روما قد احتفظت لنفسها بحق طلب المجندين من جماعات الايطاليين المرتبطين بها وفاقاً لأنظمة مختلفة دون ان يتمتعوا بحقوق المواطنية الرومانية ؟ وبعد التحاقهم بالجيش ، يولتى عليهم رؤساء من الرومان ، فيحاربون الى جانب الجوقات دوعًا انضام فعلي إليها . أجل هنالك نصوص تحدد ، فيا يتعلق بعدده ، متطلبات روما المحتملة ؟ ولكن المصلحة العامة ، هنالك نصوص تحدد ، فيا يتعلق بعدده ، متطلبات روما المحتملة ؟ ولكن المصلحة العامة ، الاجبارية ينوء بثقله على كافة الرجال الأحرار في شبه الجزيرة . ففي السنة ٢٧٥ ، أي سبع سنوات قبل اندلاع الحرب البونيقية الثانية ، بلغ بحوع الرجال الممكن قعبئتهم ، ٢٠٠٠ ، مواطن روماني تقريبا .

بيد ان هذه الاعداد الضخمة نظرية ، لأن لواقع الواجبات المالية أثره كما في المدن اليونانية ، وللأسباب نفسها: فعلى الجندي ، من جهة ، أن يتحمّل نفقات سلاحه الشخصي ، أقله بتسديدها من مرتب أقر" في عهد باكر وجعل متساويا لجميع المشاة ؛ ويرى الاغنياء لزاماً عليهم ، من جهة ثانية ، أن يدافعوا عن ممتلكاتهم التي تعرّضها الحرب للخطر ، أو انهم يبدون جزيداً من الاندفاع ، كا يسود الاعتقاد ، في الذود عنها . ولذلك فان الفقراء لا يخدمون

إلا في الاسطول ، حين يكون هنالك اسطول ، باستثناء حالة واحدة ، تقرّ فيها التعبئة العامة التي يوجبها الاضطراب ؛ وقد واجه المسؤولون هذه الحالة ، دون ان يحققوها ، لآخر مرة ، في السنة ٢٢٥ ، حين بلغ الخطر الغالي الذروة . اما الآخرون فيقدمون ، بحسب ثروتهم ، مشاة الوحدات الخفيفة ومشاة الخطوط الهجومية ، بينا يؤمن الأثرياء جنود وحدات الفرسان . ولكن لما كان الاثرياء يستطيعون ايضاً الخدمة في الاركان العامة او القيام بوظائف عامة تعفيهم من التجنيد ، فان عدد الفرسان المواطنين يبقى على الدوام ناقصاً . وتقم معظم الاعباء العسكرية ، في الواقع ، كا في اليونان الكلاسيكية أيضاً ، على الطبقة الوسطى التي ينتمي إليها الفلاحون الملاحون الملاحون الملاحون الملاحون الملاحون الملاحون .

ومن البديهي أن هذه الطبقة ليست معيناً لا ينضب.

في الظروف العادية ، تجمع أربع جوقات سنويا ، أي ١٨٠٠٠ مواطن ، 'يضم اليهـــا ايطاليون أكثر عدداً بقليل ، لا سيا في وحدات الفرسان . ولكن الحاجة قد ازدادت ابتداء من الحرب البونيقية الثانية . فبلغ عدد الجوقات ، إبان هذه الحرب ، خساً وعشرين جوقة؟ وليس من النادر ، بعد أن وضعتُ الحرب أوزارها، وحتى السنة ١٦٧ حيث يؤلف نص د تيت. ليف ، آخر مستنداتنا ، ان تجمع أربعة عشر أو خسة عشر جوقة ، غالبا ما يتجاوز أفرادها الخسة آلاف رجل ، بيناً تزداد نسبة الايطاليين حتى تبلغ ثلثي العدد الإجمالي . ولا يعني ذلك ان القوى التي تشترك في المعارك تتجاوز ، في ساحمة القتال ، الاعداد التي توصلت اليها عن قبل الملكيات الهلينية في النزاعات التي قامت بينها ، حيث يبلغ الجيش ٠٠٠٠ الم كحد أعلى . ولما كانت روما حائزة على النوعية فقد اعتبرت من العبث ان تتفوق عـــــلى خصومها عددياً : فليس من ريب مثلاً في ان الامبراطورية الفارسية كانت قد جمعت كتلا تتجاوز هذه الاعداد تجاوزاً بعيداً . ولكن تعدد مشاريعها هنا وهناك وهنالك ، قد اضطرها الى أن تحارب على عدة جبهات . وليس مــا حظي بالمزيد من عناية روما هو نفسه مــــا قد يغرينا ان نعتبره اليوم أعظمها أهمية . وهكذا فانهما تبقي في اسبانيا وايطاليا جيوشاً اعظم منهـا في الشرق الايجي في الوقت نفسه الذي تبسط فيه سيطرتها على هذا الأخير : ولا يأتيها العضد اللازم سوى من الحلفاء الذين تتوفق اليهم علياً ، لأن اقتصادها الكلتي في القوى أشبه بالتقتير أحيانًا . ولكن ليستحت ذلك كبير أمر : فالجهود الاجمالي ثقيل، والحسائر ثقيلة ايضاً حتى ولو لم نستطع احصاءها .

أضف الى ذلك ، ان تحليل المعضلة الكامل لا يخضع للطرائق الحسابية لأنه ينطوي على مظاهر أخرى كثيرة ، واخطر هذه المظاهر هو تلك الصفة القاسية التي يتسم بها الواجب القاضي على الطبقة الوسطى بالاشتراك في حلات وراء البحار تدوم سنين عدة ، دوغا عودة الى البيت العائلي في فصل الامطار . وسنبين في مكان آخر نتائجها الاقتصادية والاجتاعية . وقد

استفاد منها الحكام للحصول على بعض النتائج العسكرية . فقد نظم احدهم ، بعد «كانا »جوقتين من ارقاء متطوعين قدمهم اسيادهم للدولة يعتقون اذا ما برهنوا عن سلوك حسن : وهذا تجديد لم يسمع به من قبل ولن يعاد اليه بعد هذه الحرب على الرغم من ان نتائجه لم تخيب الآمال . فقد أوثر فيا بعد الاستعانة بمزيد من الايطاليين وحلفاء ما وراء البحر والمرتزقة . وقبل ان ينظم العهد الامبراطوري الدفياع عن الامبراطورية بواسطة سكان الاقاليم ، فتحت روما الجمهورية هذه الامبراطورية ، على غير يد الرومان .

ولكن هذه العلاجات لم تكن كافية. وقد نقل الينا التقليد الفكاهي اصلاحات ماروس حوادث ذات مغزى ؛ في اليونان ، منذ اوائل القرن الثاني ، طلب بعض افراد الجوقات تسريحهم بالحاح ، كما اثار التجنيد للحرب المقدونية الثالثة تشكيات حادة من الحتيار الرجال انفسهم اكثر من مرة . وكانت الاغريقيات يفكرن بالجيش حين حاولن ايجاد طبقة جديدة من الريفيين الملاكين . وعندما اخفق مجهودهن ، لم يبق امامهن سوى حل واحد. وهذا الحل هو الذي طبقه ماريوس في قنصليته الاولى في السنة ١٠٧٧ .

اعرض ماريوس في هذه السنة عن تعيين مجنديه بفعل سلطته وقرر قبول كافية المواطنين الذين يتقدمون للانخراط في الجيش دونما نظر الى ثروتهم او الى فقرهم . فصادفت هذه الطريقة لدى جميع الطبقات الاجتماعية نجاحاً منقطع النظير بحيث انها غدت القاعدة فيا بعد : واذا يقيت الخدمة العسكرية الاجبارية واردة في القانون ، فانها لم تطبق الا في حالات استثنائية ، في الحروب الاهلية بنوع خاص . ولا مكان لمغالاة في اطراء النتائج المختلفة التي اعطاها هذا الاصلاح .

وقد تحققت اصلاحات تقنية ايضاً . فاصبح من الممكن رفع عدد الجوقيات وسهل على روما الى حد بعيد تنظيم عدة جيوش في آن واحد لا سيا وانها انتهت بعد ذلك بوقت قصير الى منح حق مواطنيتها جميع الايطاليين . وفقدت الفروق في تسلح الجنود اسباب وجودها فاضمحلت ولم تعد تعكس وضعهم المالي . وامن الحلفاء والمرتزقة دون غيرهم جنود فرق الفرسان وفرق المشاة الخفيفة ، وسيخدم جميع المواطنين منذ الآن في فرق المشاة الثقيلة حيث زال التمييز القديم بين الصفوف الثلاثة ايضاً . واصبح من الضروري اضافة شعبة داخلية جديدة الى هذه الوحدة التي رفع عدد افرادها الى ٢٠٠٠ رجل : فاحدثت السرية بجمع الافواج ثلاثة ثلاثة واصبحت قادرة ، بعد ان جهزت تجهيزاً كافياً على ان تقوم بعمل مستقل ، حتى ولو عزلت عن الجوقة . فغدت جوقة ماريوس ، بعد هذا التنظيم ، جوقة قيصر نفسه ، وقد كانت في الحقيقة الجوقة . فغدت جوقة ماريوس ، بعد هذا التنظيم ، جوقة قيصر نفسه ، وقد كانت في الحقيقة الجوقة كراسوس في «كار » ايضاً ، لانها وجدت نفسها دونما منعة امام نبالين يمتطون صهوات الحيول : ولكن هل كان من المكن لسابقتها ان تبدي منعة اجدى ?

بيد ان التبديل الرئيسي كان اجتماعياً ترافقه انعكاسات اخلاقية الجندي والرئيس وسياسية عمقة .

لم تجند الجوقات منذ ذلك الحين ، باستثناء بعض المغامرين ، الا بين الفقراء الذين يستهويهم المرتب وامل الغنيمة بنوع خاص؛ ومن حيث ان الحياة العسكرية قد اقصت عنهم الهموم المادية ، فانهم قد رضوا بخدمة اكثر تواصلا خارج ايطاليا . فاصبحوا ، بعد افتراقهم عن مواطنيهم ، جنوداً محترفين ممتازين ، ولكن دون احترام للشرائع والنظام القائم ، مستعدين لان ينفذوا بانقياد اعمى كل مهمة تطلب منهم ، حتى قلب الحكم ، لا يتعرفون الا الى الرئيس الذي خدموا تحت امرته واقسموا اليمين امامه يوم انخراطهم في الجندية والذي قادهم الى النصر .

ولكن يتوجب على هذا الرئيس ، من جهة ثانية ، ان يكون قادراً على اكتساب اخلاصهم . فقد اخفق بعض الرؤساء ، كلو كولوس مثلا ، اخفاقاً مزريا ، بسبب حرصهم الصام على احترام النظام وبعدهم عن مرؤوسيهم وتشبئهم بسلطتهم . وبرهن غيرهم فطريا عن الصفات التي تثير حماس القساة والبسطاء او عرفوا كيف يتحلون بها بعد اكتشاف سرها : الحزم عند الحاجة في تنفيذ المهام العسكرية ، مع التساهل المقصود ، والتغاضي عن الوساوس التي تحاصر الحيوان البشري بعد المعارك وخلالها ، وشجاعة القائد وطول اناته الشخصيان ، اذ يتحمل قسطه من الخاطر والمتاعب ، والانتباه الذي يعيره الاعمال الفردية والعسدل في توزيع العقوبات والعفو والمكافآت ؛ وفن التفوه في الوقت المناسب بالالفاظ التي تشدد الهمة او تثير الحاس ؛ والقدرة على الجمع بين البساطة العائلية ، وحتى الالفة ، في اوقاتها ، وبين العظمة التي تفرض نفسها على الغير ؛ والسخاء والعدل في توزيع الغنائم ، والتأثير والمهارة السياسية اخيراً اللذان يحملان الخيرة والسخاء والعدل في توزيع الغنائم ، والتأثير والمهارة السياسية اخيراً اللذان يحملان ينصرف فيها الى تربية اولاده . اجل لم تكن روما ، حتى ذاك التاريخ ، لتجهل مثل هذا الانسان ، ولكنها عرفته على غير اكبال ، او مثل شيبيون الذي انخرط في مجتمع ورئس جيشاً لم يبلغا كلاهما من النضج ما يتيح له فرض نفسه . اما من الآن فصاعداً فكل شيء يساعد على تفتحه .

يمثل اصلاح ماريوس من ثم حدثا عظيماً في تاريخ روما ، وفي عالم كامل عن طريقها. اوجدته ظروف الساعة الملحة ، فعد لها هو بدوره وانضم الى اسباب اخرى ليحدد المستقبل . اعطى الجمهورية جيشاً افضل انطباقاً على حاجاتها ومواردها فاعطته هي مثلاً جديداً للرئيس كان ماريوس نفسه احد نماذجه وكان من الحجم ان يؤدي طموحه ، تساعده القوة المادية والسحر الآخذ من الجنود ، الى الكارثة او الدكتاتورية في هول الحروب الاهلية .

ان معضلة القيادة التي كانت في البدء عسكرية فقط ، اخذت بالتالي تزداد خطورة لانها اصبحت في آخر المطاف معضلة سياسية ايضاً . وليستهذه بين الضرورات التي خلقها الفتح، الضرورة الوحيدة التيجهلتها روما .

عدم الانطباق على المهام الاستعمارية اجل لا يسعنا ان نعزو اليها عدم انجاز الفتح الذي نهضت به اقليمياً: فقد بدأت مرحلة الاضطرابات الكبرى اكثر من سنة بقليل بعد حملات «غاليا» ، وغدت مهمة الخلف انجاز العمل المتوقف . ولكن ما كان محققاً منه قد استازم ، للمحافظة عليه ، جيشاً دائماً لم تفكر الجمهورية يوما في تأمينه لنفسها .

كان من الواجب المفروض عليها ، على نهر الرين وفي البلقان وعلى نهر الفرات وفي افريقيا نفسها ، ان تكون في وضع يحنها من مراقبة جيرانها الاقوياء او المزعجين على الاقل . وكان من الواجب عليها ، في الداخل ايضا ، في اكثر من منطقة ، ان تفرض احترامها على سكان اخضعوا حديثا ، او ما زالوا في حالة هيجان احيانا ، ويزيد في استعدادهم للثورة انهم تحت رحمة استثار اميري واقتصادي لا يعرف حداً ولا يعرف للرحمة معنى . ولم يكن من حاجة ، على ما نقدر ، لبلوغ هذه الغاية المزدوجة ، لاحتلال شامل يستهدف عرض القوة . ولكن كان مفروضا في الحكام ، على الاقل ، ان ينشئوا جهازاً عسكريا ويبقوا بعض الحاميات في حصون قائمة في نقاط حساسة ، او وحدة على بعض الاهمية في قلب مجموعة اقليمية .

لم يحدث شيء من ذلك . فقد اهملت روما هذه الواجبات ، الا بصورة عرضية . وان قبضة الرجال التي وضعتها في الظروف العادية تحت تصرف حكام الولايات قبل قوة رمزية اكثر منها واقعية ، اي العنصر البشري اللازم لموكب ابهة او السند الضروري لعمل بوليسي ، ومن حيث هي تذكرت لمبدأ بدل جهد عسكري دائم ، فلم ترض بتجنيد جيش الا للقيام بتنفيذ مشروع معين ، كفتح جديد او هجوم معاكس او قمع ثورة . وحين تنتهي العملية وذيولها ، اي حين تضم الاقاليم او تعبد الهدوء ، لا تتأخر قط في اعادة جنودها الى ايطاليا بغية تسريحهم معرضة نفسها بالتالي الى اخطر المفاجآت . ويمكن القول انها بعد سيادتها على المبراطورية واسمة الارجاء تشبثت بسلوك الطريقة التي سلكتها حين كانت مدينة صغيرة لا يقع على عاقتها سوى الدفاع عن اقليم محدود يسهل الوصول الى جميع اجزائه في وقت قصير على خارج ايطاليا : الطريق الاغناسية بين ديراخيوم وتسالونيك ، والطريق الدومسية بين حال ، خارج ايطاليا : الطريق الاغناسية بين ديراخيوم وتسالونيك ، والطريق الدومسية بين نهر الرون وجبال البرانس ( البيرينيه ) - لم تلغ المسافات ولم تمنع البطء . فلم تم الواجبات الجديدة التي فرضتها على نفسها ، ولم تلق عليها اختباراتها نفسها اي درس لانها درجت ابداً على تفسيرها كامور عارضة .

ولو فرضنا جدلا انها وعت هـذه الواجبات وفتحت اعينها جيداً ، لتوجب عليها بالمقابلة مزيد من المال ومزيد من الرجال . ولو اوجدت لنفسها ادارة ، لتوجب عليها ايضاً الاعراض عن اعتباد الوسائل المرتجلة لتموين جنودها لانه اذا صح ان الحرب قد تغذي الحرب فان وحدة مستقرة للاحتلال والحماية لا تستطيع العيش طويلاً باعتبادها على الغزو دون غيره . ولو وعت

واجباتها لتوجب عليها اخيراً تنظيم ادارة مركزية قادرة على فرض هيبتها على القدادة وعلى تنسيق المساعدة المتبادلة . ولكن واحداً لم يتصور كل ذلك تصوراً اذ ذاك . فعوضاً عن ان يكون لروما الجمهورية جيش واحد ، كان لها على التوالي جيوش لا تلبث عاجلا او آجدا ان تبسرحها ، مع ما يستلزم هذا التعدد المتقطع من ارتجال وتشويش وفردية في شخص الرؤساء ، وبالتالي من مخاطر عسكرية وسياسية .

وسنرى في سياق البحث ايضاً ان روما قد امتلكت اقاليم دون ان تجمل منها امبراطورية متراصة ، فكان لهذا النقص نتائجه ايضاً . ونشأت كل هذه الشوائب من السبب نفسه . فقد بقيت المدينة الجهورية مدينة في فتوحاتها ، دون ان تكيف أنظمتها وفاقا لحاجات دولة كبيرة . وكان من المقدر لها ارت تموت بسبب فتوحاتها وتترك للنظام الذي سينتقل إرثها اليه أمر تنفيذ المهمة التي تنكرت هي لها .

## وهضل وهشابى

# المديينة وفشلها

عرف العالم القديم كثيراً من المدن الاخرى . وليس من النادر في التاريخ ان تصبح المدينة جمهورية ايضاً . غير ان الأهمية الحقيقية لهذه الظاهرة تكمن في غير مكان : في تطور أنظمتها الجمهورية ، أي الاختلال الذي أدخلته عليها اسباب تسهل معرفتها . فان المدينية الجمهورية اليونانية التي طابقت ، فوق تنوع الحالات المحسوسة ، مثالاً حضارياً معيناً ، قد عرفت الانهيار بفعل انهزامها امام الملكية المقدونية . اما نجاحات الجمهورية الرومانية ، على نقيض ذلك ، فقد خلقت الازمات التي التغلب عليها .

### ا ـ المدينـة LA CITÉ

الدينة اليونانية مدن أخرى كثيرة . اجلل لا تسمح لنا معلوماتنا حول المدن الفينيقية والاتروسكية مثلا باجراء مقارنة ما ، ولكن إلمدن اليونانية ، في العهد الكلاسيكي ، التي نعرفها معرفة أوفى ، ترتدي طابعاً لا وجود له في روما : واذا كان إيضاح الفرق امراً دقيقاً في جوهره المثالي ، فانه يبدو اساسياً في نتائجه العملية .

تنكرت المدينة اليونانية لتوسيع حدودها البشرية . وقد ذهب المواطنون الذين يؤلفونها ، احياناً ، الى اقصاء أبناء الزنى وأبناء الأمهات الاجنبيات ، فلم يقبلوا برضاهم ، في صفوفهم ، سوى أبنائهم . اما اولئك الذين لم يمنحهم نسبهم هذا الحق ، فلم يحصل عليه منهم ، في أغلب الاحيان ، سوى اشخاص مغينين صدرت لمصلحتهم قرارات خاصة . ويقفل باب هــــذه المواطنية حتى في وجه اليونانيين الذين تربطهم بهم وحدة يطيب لهم الاعتراف بها أثناء الاعياد اليونانية الجامعة ، كأنهم يحرصون ، على ما يظهر ، على إبقاء نقاوتهم العنصرية وعلى حصر التمتع بالحقوق السياسية في إطار ذوي هذه الحقوق من الشرعيين .

لا يسمنا التأكيد بأن روما لم تشعر يوما بمثل هذه الأثرة . بيد ان تصرفها يبرهن ان هــذه

الاثرة لم تسيطر فيها قط سيطرة مستمرة . وفيا يلي ناحية قانونية تدل ان هنالك اكثر من فارق بسيط . ففي اليونان \_ وفي اثينا بالتدقيق ، ولكن هذه المدينة مثال الديموقراطيات اليونانية \_ يخضع عبد المواطن الذي يعتقه سيده لنظام هو اقرب الى نظام الاجنبي المقيم ، ولا يستطيع حفدته ان يتفلتوا منه إلا في حالة استفادتهم من تدبير فردي . اما في روما فيستفيد العبد نفسه من نظام المواطن مع بعض قيود تفرض عليه شخصيا ولا تلبث ان تزول عن حفدته ؛ ولم يكن هذا الامتياز نظريا لأن عدد المعتقين قد تزايد باطراد . فلا مجال من ثم للدهشة امام السخاء ، المنقطم النظير في عالم المدن القديم ، وقد ميز عالم الامبراطوريات نفسه بين الرعايا ، حتى ولو جهل المواطن الذي حمل روما على منح حق مواطنيتها كاملا ، دون ربطه بأي واجب ودور الحصول منه على أية منفعة ، لرجال احرار أجانب : ولعل اعداءها بالأمس ، اذا كان خضوعهم على شيء من الصدق ، يحصلون على هذا الحق قبل حلفائها المتمسكين بطابعهم الخاص ، اذ ان الخضعين يستطيعون بواسطته تحسين مصيرهم .

بدأت المجموعة البشرية الاولى هذا التوسع منذ عهد باكر جداً. فمنذ القرن الرابع قبل المسيح ظهرت أسماء عائلات من الاتروسك والفولسك والكبانيين في لوائح ارفع القضاة الرومانيين مرتبة . ولم تقص الطبقات الاجتاعية الدنيا : فان إيجاد القبائل المجتاعية الدنيا : فان إيجاد القبائل المجتاعية الدنيا : ولا تينها إحدى وثلاثون قبيلة ريفية الاقلم الوماني ، يرفع عدد القبائل الى خمس وثلاثين ، بينها إحدى وثلاثون قبيلة ريفية ويضمهم الى المدينة . لا ريب في ان التجنس القانوني الكامل تفيد منه الارستوقراطيات والبورجوازيات النائية افادة أسرع . ولا ريب ايضا في بروز مرحلة توقف ابتداء من منتصف القرن الثالث ، وهو التاريخ الذي يحد التقليد فيه بـ ٢٠٠٠ الموربا عدد المواطنين البالغين الاقل ، في حال انه يرفعه في اواخر القرن الثاني الى ٢٠٠٠ و فقط بعد إنزاله الى الوابها لجميع الايطاليين : فأصبح عدد مواطنيها ٢٠٠٠ في السنة ٢٠٠ وازداد التوسع بعد الوابها لجميع الايطاليين : فأصبح عدد مواطنيها ٢٠٠٠ و في السنة ٢٠٠ وازداد التوسع بعد في البها القادة في بلدان هدا وها ونظموها كا فعل بومبيوس منذ السنة ٢٢ في قلب البرانس (البيرينيه ) وكرر فعله في الشرق في السنوات ٢٢ و اما بفعل الانعامات الشاملة التي استصدر قيصر قراراً بها في السنة ٤٤ لمجموع «غاليا »الواقعة وراء جبال الالب .

هل ينم ذلك عن تدبير اناني ام عن سخاء? لا شك في ان روما تخضع لما ترى فيه مصلحتها، فهي تزيد بذلك مواردها البشرية لتجنيد جوقاتها وتأسيس مستعمراتها : في اواخر القرن الثالث استشهد احد الملوك المقدونيين بها وبالفائدة التي تجنيها من أساليبها كي يطلب الى إحدى المدن التسالية استقبال مواطنين جدد. وهي تدرك ايضاً انها تقلل بعملها هذا من مرارة الشكاوى التي قسد تدفع الى الثورات ، ويثبت اخلاص سواد الايطاليين الاعظم في أسوأ ساعات الحرب ضد هنيبعل ، انها لا تتعامل دائماً مع ناكري الجميل ، وليس من شك ايضاً في انها تستوحي ،

ومنذ عهد مبكر ، نظرة أكثر شمولاً منها في المدينة اليونانية ، اذ انها تزيل الحدود البشرية التي علقت المدينة اليونانية على الاحتفاظ بها أهمية كبرى . وهي فخورة باسمها ، وليس حق مواطنيتها باللغب الباطل ؛ ولكنها تتحاشى ان تجعل منه احتكاراً محصوراً في طبقة وراثية ضيقة . وقد اعتمدت ، منذ عهد مبكر جداً ، ودون ان يضطرها الى ذلك شيء ، سياسة لم تتراة اثينا الديموقراطية امكان اعتادها إلا ساعة انهيار امبراطوريتها . وينطوي مجرد هذا التجديد على أهمية عظيمة : فللمرة الاولى في التاريخ برفع المنتصرون المغلوبين الى مستواهم ويدخلونهم في شراكنهم . وكم يؤثر في النفس مدى تطبيق روما لهذا التجديد الذي أخذ يتسع شيئاً فشيئاً حتى شمل عالماً بأكمه .

غير ان روما لا تسير قدماً في التجديد. فقد تنكرت لمشال المدينة المحصورة كا نادى به الحلاطون وارسطو وأبقت على نظم أصبح من السخرية تطبيقها على توسعها البشري والاقليمي . وقد سبق لارسطو ان أكتد انه و لا يبقى هنالك من مدينة اذا بلغ مواطنوها الـ ١٠٠٠، ، ، بيد ان روما قد تجاوزت هذا العدد تجاوزاً كبيراً وبقيت ، على الرغم من ذلك ، منظمة كما لو كان مواطنوها و د ١٠٠٠، وغني عن القول ان نظمها قد تطورت ، اذ لا شيء ببقى جامدا طيلة خمسة قرون . ولكن تطورها زاد من خطورة المعاضل بدلاً من ان يجلتها .

الاقلم واقسامهالقانونية

ان تتبع مراحل هذا التطور يتجاوز امكانات بحثنا . فم اسفنا للتضحيات الضرورية ، نكتفي بالنظر الى الدولة الرومانية في آخر القرن الثالث والنصف الاول من القرن الثاني . كان العليمها اذ ذاك منبسطا جداً .

فهناك في الدرجة الاولى مدينة روما نفسها . ان الارض القائمة داخل اطار مكرس وفاقا العلقوس تكوّن المدينة بالذات . هنا يجب تنفيذ كافة الاعمال الهامة في الحياة الدينية والحياة السياسية . ولا مكان في هذه الاعمال لفكرة القوة : فلا وجود اذن السلطة العسكرية في هذا الاطار ؛ ويتوجب على مرافقي القضاة ، حين دخولهم اليه ، ان ينزعوا فؤوسهم من حزمة القضبان ؛ ولا يجوز لاحد ، باستثناء الاحتفال بموكب النصر ، ان يظهر فيه باسلحته او ببزته الحربية ، وبديهي من جهة ثانية ان المساكن مالبثت مع الزمن ان تجاوزت هذا الاطار ، فكان ان بعض الانظمة ، المطبقة فيه فقط ، – بصدد حقوق الضباط ، مثلا – قد اصبحت تطبق في دائرة اوسم .

ولكن روما هي « المدينة » ايضاكا طاب لمواطنيها حينئذ وكا سيطيب لهم اكثر فاكثر ان ان يدعوها : والمقصود بذلك المدينة الكبرى والاقوى من كل مدينة سواها ، التي يشع مجدها وسلطتها بعيداً .

بين بحرين ، وباستثناء بعض النواحي الصغرى ، يؤلف اقليم المدينة نفسها ، الذي يكون فيه السكان الاحرار مواطنين عادة ، معينا كبيراً يبلغ ضلعه ٢٠٠ كيلومتر تقريباً : وهو لا يشمل سوى منطقة صغيرة جداً من الاتروسك، بحيث ان زاويته الغربية لا تبعد عن مصب نهر

التيبر الا مسافة قليلة . ويبلغ مجموع مساحة هذا المعين ٢٥٠٠٠ كيلومتر مربع ، روما هي المدينة الوحيدة فيه ، وبالتالي المركز الوحيد لكل حياة رسمية . ولا تحتل المجموعات السكنية الاخرى سوى مرتبة القرى ، وتحمل اسم « البلديات » او « المستعمرات » احياناً حين توطن روما فيها رجالاً تقطعهم بعض الاراضي . ولهذه المجموعات انظمتها المحلية ، ولكن استقلالها الداخلي يبقى محدوداً جداً بفعل خضوعها لاوامر ورقابة الحكومة المركزية .

لروما «حلفاؤها» ايضا ، وتنطبق هذه التسمية الرسمية على ما تبقى من شبه الجزيرة الايطالية بنوع خاص . ولكن بعض المدن الإيطالية تؤلف « الحلفاء ذوي الاسم اللاتيني » ، وليس لهمندا التعبير مدلول جغرافي بل قانوني فقسط . فالقصود بهذه المدن تلك التي يتمتع مواطنوها بحق شخصي شبيه بحق المواطنين الرومانيين . وان هذا النظام الذي ابتكر في الاساس لمدن الحلف اللاتيني المنضمة الى الاقليم الرومانيين منذ عهد قديم ، قدطبق على مدن الحرى بعيدة وعلى « المستعمرات اللاتينية » المؤسسة على صورة « المستعمرات الرومانية » ولكن لمنفعة غير المواطنين . اما « الحلفاء » دون تحديد فقد عقدت معهم روما معاهدات ولكن لمنفعة غير المواطنين . اما « الحلفاء » دون تحديد فقد عقدت معهم روما الخارجية . ولكن جميع هذه التمييزات ، في الحياة العملية ، تفقد الكثير من اهميتها . وتدرك روما انها على جانب من القوة تستطيع معه ان تتخطى الحدود التي يضعها العرف وحتى النصوص امام على جانب من القوة تستطيع معه ان تتخطى الحدود التي يضعها العرف وحتى النصوص امام سلطتها : وليس من رادع ضميري يحول دون تصرف حكامها تصرف الاسياد ، قولاوفعلا ، في علاقاتهم مع « الحلفاء » ، لا فرق اذا كان هؤلاء « ذوي اسم لاتيني » ام لا .

ماذا نقول بالتالي عن الولايات ، غاليا ما وراء الالب ، صقليا ، سردينيا ، كورسكا ، اسبانيا ؟ كل شيء فيها ، سكان وبمتلكات ، ملك لروما بفعل الحق الذي يعطيه النصر : ويعود لها وحدها أمر تعديل « قانوت الولاية » . واذا ما بقيت ، داخل اقليم الولاية او في جواره ، مدن او شعوب تدين بلقب « الحلفاء » بسبب سلوكها ابتان الفتح ، فان روما تميال الى عدم الاكتراث ، شأنها في ايطاليا ، بالمعاهدات التي أحسنت بها على هذه المدن وهذه الشعوب .

فهنالك اذن ، منذ هذا العهد ، أقاليم واسعة الأرجاء ومصائر وحياة ملايين عدّة من البشر تتصرف بها الحكومة الرومانية .

اننا لحسن الحظ نعرف هذه الحكومة معرفة حسنة في تنظيمها وسيرها على السواء . فروما جمهورية منذ آخر القرن السادس وهو التاريخ الذي نعتلط » يعينه التقليد لنفي تاركوينوس الثاني ، ويحد فيه انهيار الملكية وتحرير السيادة الاتروسكية . وقد قضت بعض الموجبات الدينية بالابقاء على « ملك المضحايا » لا يستطيع ان يمارس أية وظيفة عامة أخرى . وفي حال شغور مراكز القضاء العليا ، يلجأ احيانا الى « ملك مؤقت » لا تتجاوز مد "ة سلطته القصوى خمسة ايام ، ويخلف ملك مؤقت آخر اذا

استمو الشغور مدة اطول. فقد مقتت رومــا لقب الملك في مفهومه العادي ، وسيهلك قيصر بخناجر المشآمرين لأن نفسه قد سو"لت إه ان يحمله.

ولكن هنالك أكثر من مثال للجمهورية. وترقدي الجمهورية الرومانية نفسها أكثر من شكل. فقيد بدا تنظيمها للاغريق الذين حاؤلوا اذ ذاك ممرفتها مغرفة جيدة كصورة الدستور المختلط الذي سعى واضعو النظريات عندهم ، منذ زمن بعيد ، لتحديد مثله الاعلى : دستور يستفيد في آن واحد من حسنات الملكية والارستوقراطية والديموقراطية ، لأنه يقتبس بعض العناصر عن كل من هذه الانظمة ويعد اللواحد بالآخر فيتجنب بذلك تجاوزاتها وإفسادها . ويوليب هو أشهر هؤلاء الاغريق وأكثرهم إعجاباً ، وقد وصلت الينا نبذ هامة من البحث الذي كرسه ، في أواسط القرن الثاني ، للانظمة الرومانية ، تكور أن الاساس الذي لا غنى عنه للدرس الذي قد يحاول هذا او ذاك القيام به اليوم . ولكن الواجب يقضي في الحقيقة تصحيح استنتاجاته : فاذا اعتبر بوليب نفسه ان التوازن في طريق الانهيار ، فانه لا يرى او يتظاهر بأنه لا يرى ان التوازن في طريق الإنهيار ، فانه لا يرى او يتظاهر بأنه لا يرى ان التوازن في الواقم إلا ظاهراً .

### ١ ـ الظاهر الملكي مناسب القصاة

منصب الغاضي ، «السلطان» والدولة

يرى بوليب الملكية في القنصلية . والافضل ان يقال بمعنى اوسع ، انه يراها في مفهوم منصب القاضي . فم ان الدكتاتورية منصب قضاء استثنائي ، فانها تنطوي على طابع اكثر ملكية منه في

القنصلية نفسها ، وليس القضاء ، اقله في بعض مظاهره ، ببعيد عن هذه الحقيقة ايضاً . ويستلزم التمييز بين مناصب القضاة العليا مقياساً لهذه الغاية . فما هو هذا المقياس ? هل هو « السلطان » Imperium ام السدة العاجية ، ام اهمية الوظائف الدينية ? ان لكل هذه المقاييس اهميتها . ولكن اعتاد كل منها ينتهي الى اختلاف في التصنيف : وقد تردد الرومان انفسهم معتمدين هذا المقياس تارة وذاك تارة اخرى . وخليق بنا ان نستغني عن هذا التوزيع ونقتصر على الفكرة العامة . فالقنصلية في الحقيقة هي التي تعطينا افضل مثل عنها لانها خير حافظ على وحدتها الاولى ، اذ انها حلت محل القضاء بظهورها بعده . ولكن مناصب قضاة اخرى مختلفة ، وان احدثت دون منطق ، بحسب الحاجسات او الظروف ، تعكس ايضاً ، في بعض الاحيان ، المثال الاول .

ومما يزيد في اهمية هذه الفكرة انها مبتكرة . ولا يوجب القول بذلك ، على كل حال ، ان يعود الفضل في احداثها الى روما : فان معلوماتنا الاولية حول المدن الاتروسكية والايطالية لا تسمح لنا بثفي الاقتباس عن إرث جماعي . اما الواقع الذي يجب التشديد عليه ، فهو انه ليس ما يوازي ذلك عند الاغريق .

تشتق كلمة Magistratus ، التي تطلق في آن واحد على الوظيفة والقائم بهـــا ، من كلمة

Magister (المعلم ». ثم ان Magis تعني « اكثر » ؛ لذلك فالقاضي هو « اكثر » من مواطن . فهو » من حيث تعريفه ، ليس بخادم الجماعة » او منفذ لقراراتها او خاضع لرقابتها واوامرها أو قابل العزل بإرادتها : هذا هو القاضي في الديموقراطيات اليونانية ، أو بالأحرى ما يضطرنا فقر المفردات التاريخية الى تعيينه بهذا الاسم الذي احتفظت اللغة الفرنسية ، مسع ذلك ، باطلاقه على القاضي ( Juge ) ) ببعض مفهومه اللاتيني . واذا ما عين القاضي الروماني وفاقا للأنظمة ، يتسلم بالوقت نفسه ، بعزل عن الجاعة ، وفوق الجاعة ، سلطانا مستقلا ، بجعل منه تجسيداً للدولة ، ومثلا ومستعملا لسلطتها . سلطان وسلطة : وهنا ايضاً يرد التضايق الى نموض المفردات العصرية ، وعدم انطباقها على الوقائع التي ليست بحر « فوارق ، على الرغم من مرتكزها المثاني . كان الرومان يتكلمون عن الديرتستاس Potestas التي لهذا المنصب أو ذاك ، فنترجم نحن Potestas « بقو » ، في حال ان ما كان يقصد بها هو إمكانات العمل ذاك ، فنترجم نحن « السلطان » ، وهو مفهوم اوسع وأرفع ، وخاصية لمناصب قضاء عد المنافرية ، والقنصلية والقضاء : فكان يعني ، في حال المحافظة على وحدته ، السلطة العليا ويالدكتاتورية ، والقنصلية والقضاء : فكان يعني ، في حال المحافظة على وحدته ، السلطة العليا في الدولة ، وحق القيادة في الحياة المدنية ( « في البيت » ) والحياة العسكرية . وهذا بالضبط ما جهله الاغريق .

أمام هذا الخلاف الاساسي، بين الاغريق والرومان ، يستهوينا كثيراً ، ان نربطه بالخلاف الذي بدأ لنا سابقاً . فعلى نقيض روما التي تمنح حق مواطنيتها بسخاء ، تضن المدن اليونانية به ، وليس لديهـــا ، عوضًا عن القضاة ، سوى موظفين فحسب : ولا شك في أن هذين التناقضين يعكسانُ ، على مستويين مختلُّهين ، تناقضاً واحداً أعظم عمقـاً . فالمدينة في نظر الاغريق هي قُبِـل كل شيء ؟ في جوهرها ؟ جمهور المواطنين : جمهور له فرديته ، وطَّـدت وحدته الوراثة الطبيعية والاتحـــاد الروحي ، الذي تتبح هذه الوراثة تفتحه ، وبالتالي جمهور معاد لانضام عناصر أجنبية ، يمشل في نظره تنازلاً وإفساداً يفقده مزايا أصله ، واخيراً، جمهور ذو سيادة في وحدته الحكمة الإقفال يجهل ، باستثناء الآلهة الذين مجمونه ، كل مـا هو سواه . أما الأساس الروحي للمدينة الرومانية فغير ذلك . فالمواطنون يقرون بأن لروما وجودها بدونهم وبأنها ؟ اذا ما تجسَّدت في الكائن الجاعي الذي يؤلُّفونه عندما يجتمعون ، تتجسد أيضاً ، في بعض الرجال الذين يمنحون بعض الضانات . وحين يتكلم هؤلاء الرجال ويعملون باسم المدينة ، يمارسون حيَّالُ المواطنين سلطة ينحنون أمامها . فمن الطبيعي ، في مثل هذه الظروف ، أن يشعر جمهور المواطنين ، وهو أقــل تفاخراً بسيادة لا يحتكرها ، بأقل كراهية لانضام الغرباء اليه . ولكن الديموقراطية الرومانية ؛ على كل حال ؛ لا تتمتع بمــــل، حريتها لكي تتفتح ؛ إذ انه يتوجب عليها ، أقله نظريا ، وعمليا ايضا في غالب الأحيان ، أن تحسب حساباً اسلطات اخرى .

الرواسب الملكية المناصب القضاء إحدى هـذه السلطات ، وليس من شك ، باستثناء المرواسب الملكية و المناصب الخاصة و بعامة الشعب » ، في ان اصولها ملكية . وان في بعضها استمراراً للملكية في كالها تقريباً ، لا سياحين تمارس قيادة عسكرية . ولم ترث مناصب أخرى عن الملكية سوى قسط محدود من خاصياتها وسلطتها . بيد انها كلها ، باستثناء المنصب المحصور دوره في التنفيذ والادارة المالية ، تتمتع بسلطة مستقلة لا يفوقها ، في حال المنافسة ، الا سلطة منصب أرفع . ويكفي ان نجمع بعض الخطوط ، باستمارتها خصوصا من المناصب المنعم عليها بالسلطان ، لإظهار شأن هذه الرواسب الملكية .

ان القاضي الروماني ، وهو الوسيط الطبيعي بين المدينة والآلهـــة ، يتولى تقديم القرابين المعامة ، ويعرب عن التمنيات التي تلزم رومـا ، ويدشن المعابد الجديدة ، وينظم الاعياد ، ويشرف على الاحتفال بها . وعليه ، وله وحده ايضا ، قبل أي عمل يقوم به باسم المدينة ، ان « يستشير الطالع » ، أي ان يحاول بطرق مختلفة ، لا سيا بملاحظة طيران الطيور ، معرفة ما اذا كان الآلهة عاطفين على المشروع .

والقاضي هو مطلق السلطة كقائد جيش . يتمتع وحده ؛ في رومــــا وفي الحياة المدنية ، بحق دعوة الشعب ومجلس الشيوخ اللذين لا يستطيعان بدونه أن يجتمعا أو ان يدرسا قضية لا يطيب له عرضها عليها . يوزع العدل وفاقاً لنظم وقواعد يحددها هو نفسه ، شريطة ان يعلن غنها . ينشر القرارات . يفرض أقسى العقوبات ، وقد درج على ذلك زمناً طويلا ، على الذين يخرجون على أوامره العامة والخاصة . لا يمكن ان يعزل أو يحمل على التنازل او يلاحق عدلياً طلة مدة ولايته .

ان في مثل هذه السلطة ما يبرر الاحترام اللائق.به والشارات الخارجية التي تلفت الانظار إليه . يرتدي الحللة المحشاة بإطار من الارجوان ويستبدله في الجندية بمعطف قائد الحرب، وهو من الارجوان الخالص. يجلس في الاحتفالات المامة ، بينا يقف المواطنون أمامه ، ومن حقه أن يجلس ايضاً على السدة العاجية السهلة الثني . يتقدمه في تنقلاته جنود يحملون حزماً من القضبان تتوسطها فأس ، وترمز هذه وتلك الى قدرته على الإكراه ، أي على القسر والعقاب .

ولكن هذا المنصب المثالي لا وجود له في الواقع ، حيث يجزئه ويحــد منه التقييدات الواقعية عدد من الاعراف والمبادىء الدستورية .

فهنالك، في الدرجة الاولى، مناصب قضاء عدة ، ويمتلك أحدها، منصب المحامي عن حقوق الشعب ، أسلحة كافية لشل كافحة المناصب الأخرى . وهنالك أخيراً اكثر من قاض أصيل لكل منهذه المناصب . ولم ينج من مبدأ هذا التعدد الشامل سوى الدكتاتورية ؛ ولكن مدتها لا يمكن ان تتجاوز ستة أشهر .

ولا تدوم المناصب الاخرى طويلا ايضاً ، من جهـــة ثانية ، على الرغم من تعدد شاغليها

الأصيلين . وهي تدفع الى الشك والتنافس بفعل ما هي عليه ، وما تخلقه من آمال : من هنا كان الحرص على ان لا يستمر فيها أحد زمنا طويلا . فاذا حتى لمراقبي الإحصاء والأخلاق العامة أن لا يستقياوا إلا بعد سنة ونصف ، فان القضاة الآخرين يتنازلون كلمم ، بعد مضي سنة ، عن مراكزهم لخلفائهم . أضف الى ذلك ان الاحتياطات تتخذ للحيلولة دون تجديد انتخابهم أو إعادة انتخابهم في موعد قريب : فبينا استطاع بريكليس ، بطريقة شرعية جداً ، ان ينتخب قائداً في أثينا طيلة خمسة عشر سنة متواصلة ، فرض في روما ، منذ اواخر القرن الرابع ، فاصل عشر سنوات لإعادة الانتخاب للقنصلية ، الوحيدة بين المناصب التي قد يبدو دوام التربع فيها مغريا ، الى أن ارتأى الاخوان غراكوس وساتورنينوس ان منصب المحاماة عن حقوق الشعب قد يكون مغريا ايضاً . ويحول قانون صادر في أواسط القرن الثاني دون قنصلية ثانية ، ولن يجيزها مجدداً سوى « سيلا" ، باعادة فرض فاصل السنوات العشر . واذا ما شاب هذا التشريع المتقلب ، عملياً ، بعض السيئات ، فانه يوحي مسع ذلك بالروح التي يستلهمها النظام .

ومن المهم ايضاً تبيان المدى الحقيقي لتعدد الشاغلين . فعلى نقيض المدن اليونانية ، حيث يعقد القضاة الاجتاعات ، عادة ، ويتخذون مقرراتهم بالأكثرية ، نرى ان احترام روما السلطة المستقلة التي ينعم بها كل منهم ، أعظم من أن تنزع عن اعمالهم الطابع الفردي ، ولكن هذا الاستقلال الخد"اء يحد من حريتهم في العمل ولا يسهم قط في زيادتها . فهنالك حق النقض الذي لا يعود فقط المقاضى الأعلى بالنسبة لقرار من هو أدنى منه ، بل لقضاة متساوين مجيث يكفي تشبث الواحد منهم فقط لإبطال ما يقر عليه رأي عدد من زملائه . وليس القاضي الفردي في الحقيقة سلطة اخرى ممتنعة سوى هذا النقض فحسب .

فهل السلطة القضائية وحق اصدار البراءات أعظم استقلالاً ؟ ولكن القاضي مرغم على احترام القوانين ، وإذا ما جعلته وظيفته في مأمن من العزل ورفع الدعوى عليه ، فإن هذه الحصانة تزول حين يصبح مواطنا عادياً : فهو معرض إذ ذاك ، دون أن يتوجب عليه تأدية الحسابات كا في أثينا ، لأن تستهدفه دعاوى خطيرة ذات مفعول رجعي ، لأن المدعين الجسورين كثيرون . وعليه ايضا ، ان يحسب للعرف وللرأي العام حسابهما : فبينا يتمتع القاضي « المدني ، بحق نظري يتيح له ، بنشر بيانه حين تسلم العمل ان يقلب ، رأساً على عقب ، القوانين والقواعد يتيح له ، بنشر بيانه حين تسلم العمل ، ان يقلب ، رأساً على عقب ، القوانين والقواعد المرعية في الدعاوى التي سيبت بها ، فإنه لا يحدث شيئا الا بحكمة ويقتصر عمليا ، في اكثر الأحيان ، على اعادة بيان سلفه . ولا يستطيع القاضي بنوع خاص الاستغناء عن العمل برأي على الشيوخ الذي تفوق سلطته المعنوية والعملية سلطة القاضي الى حد بعيد كا سنرى ذلك في ساق البحث .

وما القول عن حتى القسر ? يقابله حتى العودة الى الشعب . ان هذا الحتى الاخير لقديم حقاً ،

ويسبق التقليد تاريخ الاعتراف به بارجاعه الى عهد الملكية . وهو يوحي المزيد من الاعتزاز الى الرومان الذين يرون فيه « سور » و « حصن » حريتهم الفردية ، وللمقارنة بينه وبين قانون Habeas corpus البريطاني ، على هذا الصعيد ، ما يبررها كل التبرير . فهو يفتح في الواقعي امام كل مواطن روماني ، امكان العودة الى جمعية الشعب اذا ما حكم عليه القياضي بعقوبة جسدية : فلا يبقى امام القاضي والحالة هذه سوى فرض الغرامة المالية ضمن حدود معينة . اجل لم يكن لهذه الحماية من وجود في البدء سوى على ارض الاقليم الروماني . ولكنها تمد رويدا رويدا حتى تشمل ايطاليا والاقاليم الاخرى ؛ لا بل ان بعض القوانين جعلتها تشمل الجيوش في اوائل القرن الثاني .

لاشك في ان بعض القضاة ، لا سيا في ظروف معينة ، تصرفوا بحرية حيال هذه الاوامر : ويكفي لذلك ان نذكتر باعتراض بوبليوس غيافيوس المؤثر — Civis romanus sum ، وانا مواطن رومياني » — اثناء ضربه بالعصي وموته بعقوبة الصليب الخزية الخاصة بالعبيد ، تنفيذاً لامر « فيريس » قاضي صقليا . وفي مستنداتنا امثلة اخرى كثيرة ، دون هذا المثل شهرة لانه اعوزها فن شيشرون وحمياه لابرازها، ولكنها ليست دونه تعبيراً . وقد اصدر القنصل شيشرون نفسه — عتميا في الحقيقة برأي ابداه بجلس الشيوخ — قراراً بخنق شركاء كاتيلينا في المؤامرة ، في سجنهم . وأي نظام يذهب في احترام شرعيته نفسها الى حد الامتناع عن الاعتقاد بان « السلامة العامة هي القانون الاخير » ? واذا لم يجب فيريس على خطاب شيشرون حول العقوبات ، الذي لم يلق قط على كل حال ، فقد استطاع احد المؤرخين اخيراً ان يقدم لتبرئته العقوبات ، الذي لم يلق قط على كل حال ، فقد استطاع احد المؤرخين اخيراً ان يقدم لتبرئته الكثر من حجة لها وزنها .

بديهي ان الجيوش هي التي حصلت فيها اكثر واخطر التجاوزات على القوانين التي تحمي وظهر » وحياة المواطنين من تعسف القضاة : فقد امر «كراسوس» و «قيصر» بالاقتراع على تعيين واعدام رجل من اصل كل عشرة رجال بين الفارين او المصاة . اجل ان النظام العسكري موجباته التي لا يستطيع اكثر الناس تساهلا ان ينكرها – ولم يشتهر الكثير من قادة الرومان ، لا سيا العظام والجيدون بينهم ، بفعل حنو مصطنع غريب عن التقاليد الوطنية – ولكن ما لا شك فيه ، اذا ما وضعناهذه الضرورات بجانبا ، ان سلطة القاضي وسلوكه الملكيين هما بلا مراء ، من حيث القانون والواقع ، اكثر بروزاً خارج روما منهما داخل روما والاقليم الروماني بالذات . فهو وحده في الحارج لا زميل الى جانبه يقف في وجهه : فحين يجتمع جيشان الروماني بالذات . فهو وحده في الحارج لا زميل الى جانبه يقف في وجهه : فحين يجتمع جيشان يراسهما قاضيان متساويان ، القنصلان مثلا ، للقيام بعمل مشترك ، يتولى القيادة كل من الرئيسين يوما واحداً بالمناوبة . ثم ان بعده يخفف من الوصاية التي يستطيع مجلس الشيوخ ممارستها حياله . وهو ، اخيراً ، يمثل روما ويتصرف بالقوة المادية التي امتنته عليها ويتماظم بالقوة المعتوية التي تتجسد في شخصه : فلا يكون رجلا اذا ما تهرب على الدوام من النزعة الى اساءة استعالهما . تتجسد في شخصه : فلا يكون رجلا اذا ما تهرب على الدوام من النزعة الى اساءة استعالهما .

وقد اعترف الرومان انفسهم بان الحاكم ، اي القاضي ، ملك في اقليمه : وسنرى ان ذلك لم يعد بالخير لا على الاقاليم ولا على روما .

ليس من الضروري لعمري ، بعد هذه النظرة العامة ، ان نستعرض بالتفصيل مناصب القضاء المختلفة .

الدكتاتور قاض استثنائي يختاره ويعينه احد القناصل ، بناء على دعوة مجلس الشيوخ في الواقع ، ومن حيث انه لا يخضع لأية رقابة او نقض ، فان له سلطة مطلقة على القضاة والمواطنين على السواء . فيتضح من ثم ان أمر تعيينه انما يتقرر لمواجهة الاخطار القصوى ، كتهديد أجنين مداهم او فتنة خطيرة . ولكن آخر دكتاتور من هذا النوع قد عين في السنة ٢١٦ ، غداة معركة «كانا» وقد عين البعض منهم بعد ذلك ، وكلتفوا القيام ، في غياب القاضي الاصيل ، بطقس ديني او سياسي ؛ ولكن ذلك لا يخرج عن مجرد حيلة في الاجراءات الرسمية . ثم انقطعوا نهائيا عن اللجوء الى هنذا المنصب . اما دكتاتورية «سيلا" » و «قيصر » فليس ما يجمع بينها وبين الدكتاتورية الرسمية القديمة سوى الاسم فقط : فهي تصديق شرعي لاستبداد أقم بقوة السلاح .

وتتوج وظيفة مراقب الاحصاء والاخلاق العامة المناصب التي يتألب فيها كبار رجال السياسة مقاماً ، ولكنها لا تستلزم امتياز « السلطان » . وقد درجت العادة حتى اوائل القرن الاول ، تاريخ انتشار الفوض ، على انتخاب مراقبين اثنين كل خمس سنوات . وتنطوي مهمتها ، التي تنتهي باستعراض عام يرافقه احتفال يشتمل على ذبيحة كبرى وتطهير ونذور ، على تنظيم الشعب في سبيل حاجات المدينة العسكرية بنوع خاص . فيقومان ، تحقيقاً لهذه الغاية باحصاء الاشخاص والممتلكات ؛ ويوزعان المواطنين طبقات ووحدات تضم كل منها مائة شخص ويضعان بنوع خاص لائحة بالشيوخ ولاثحة بالفرسان يستطيعان ان يقصيا عنها اولئك الذين يبدو لها سلوكهم ، حتى الخاص ، موضع انتقاد وشبهة . ويحددان ، لمدة خمس سنوات ، قيمة الضريبة ويلزمان الواردات والنفقات العامة .

ولكن ما قيل عن منصب القضاء بصورة عامة ينطبق بنوع خاص على القنصلية ، وريشة الملكية الزائلة . فالقنصلان اللذان ينتخبان لسنة واحدة يطلق عليها اسماهها ، منحات ملء والسلطان ، أي وسلطان البيت ، و و سلطان الجندية ، لا ينقطعان عمليا الى الشؤون المدنية ، عتى خلال القرن الثالي ، إلا في فصل الامطار ويقضيان ما تبقى من السنة في احد الاقاليم على رأس جيش من الجيوش . بيد ان هذا الحل الفاسد ، الذي جاز اعتاده حين كانت الحروب تدور على مقربة من روما ، ينطوي اذ ذاك على مساوى عظيرة . وسيقتضي مع ذلك انتظار وسيلا ، في اوائد القرن الاول لاعتاد حل آخر كان لا يزال مطبقا في اواخر الجهورية . فالقناصل منذ ذاك التاريخ ببقون في روما طيلة سنة ولايتهم ويتولون فيها الحكم المدني فقط . ثم

كلتفوا ادارة شؤون احـــد الاقاليم باسم « بروقنصل » الذي اطلق من قبل عليهم حين كانوا يحتفظون بقيادتهم الى ما بعد الاجل القانونى لوظائفهم .

وكان القضاة العدليون ، في اول عهد الجمهورية ، هم القضاة الرئيسيين . ولكن خلق مناصب القناصل قد أنزلهم الى المرتبة الثانية . بيد انهم استمروا في استلام « السلطان » . وأسند الى اثنين منهم القضاء المدني : الاول ، « قاضي المدينة » ، النظر في الدعاوى بين المواطنين والثاني القاضي « المتنقل » ، النظر في الدعاوى التي يكون احد الاطراف فيها أجنبيا . ومنذ نها الحرب البونيقية الثانية التي استولت فيها روما على صقليا ، عين قضاة عدليون آخرون كي تسند الحرب البونيقية الثانية التي استولت فيها روما على صقليا ، عين قضاة عدليون آخرون كي تسند اليهم ادارة اقليم او قيادة اسطول او جيش صغير . وطبق عليهم سيلا اخيراً ، الذي رفع عددهم الكامل من ستة الى ثمانيسة ، القانون الفروض على القناصل : فأصبحوا جميعهم يقضون سنة في روما متمتعين بصلاحيات عدلية ، ثم يعينون حكاماً في احد الاقالي .

ويشرف نظار الابنيسة الاربعة على شؤون الامن وصيانة الشوارع والابنية العامة وتموين الاسواق. وماكانت همذه المهام التقنية لترتدي أهمية تذكر لولم يضف اليها تنظيم الالعاب في مواسم الاعياد الدينية: فاستطاع النظار بذلك، حتى ولوكان الثمن تصدّع ثروتهم الشخصية، اكتساب شعبية تؤمن انتخابهم لمناصب القضاء العليا.

يجدر بنا ، دون ان يشمل هذا الاحصاء المناصب الدنيا ، ان نفسح مكاناً منصب الهاماة عن خاصاً لمنصب المحاماة عن حقوق عامة الشعب ، فجميع بميزاته ، باستثناء معنوق الشعب ، كالقدسمة بعضها بما تتصف به مناصب النظار المنتمين الى عامة الشعب ، كالقدسمة

مثلاً ، تفصله عن مناصب القضاء الاخرى ، وهو يلعب احياناً دوراً اولياً في الحياة السياسية الرومانية . ولا ربب في انه ، بصورة عامة على الاقل ، تجديد مبتكر يفسره وضع المدينة الداخلي في القرن الخامس قبل المسيح وحدة الصراع القائم آنذاك بين عامة الشعب وطبقة الاشراف المسيطرة على كافة مناصب القضاء .

ان « لقدسية » المحامي عن حقوق الشعب ، التي تؤمن له الحرمة ، قيمتها الدينية : نجس وملعون كل من يجرؤ على ان يمد اليه يداً او ان يقف في وجهه . كان في الماضي يدفسع الجرم بنفسه من اعلى الصخرة « الطاربية » ، واذا ما اكتفى ، حتى في القرن الاول ، بالتهويل بخطر هذه العقوبة القديمة ، فقد حدث له ان ضرب الجرم بيده والقساه في السجن ، حتى ولوكان احد القناصل . فمن البديهي ان توفر له هذه الامتيازات الهسائلة كل حرية في مارسة صلاحياته .

ليست اكثر هذه الصلاحيات بالايجابية . وليس لمهامه نطاق خاص به . ولا يستلم والسلطان » . ولا يمثل روما ولا عامة الشعب نفسها التي تنتخبه ، ولكن لديه كافة الوسائل المفيدة للدفاع عن افراد عامة الشعب ، فرديا ام جماعيا ، ضد كل معتد ، باستثناء الدكتاتور الذي يقضي تعيينه بتعليق حقوق هذا المحامي. وانهذه الحقوق التي يمارسها على هواه تحمل اسماء وترتدي اشكالا متنوعة : «العون » الذي يقدمه لمواطن يهدده احد القضاة ، « والاعتراض » على عمل او قرار ، حتى « النقض » المسبق لمشروع قانون ما . يضاف الى جميع هده الصلاحيات السلبية والهدامة ، منذ البداية ، حق واحد ايجابي ، اعني به حق دعوة عامة الشعب الى جمعية لحلها على الاقتراع على احد المقررات : ونرى في الواقع ، منه اوائل القرن الثالث ان لمقررات عامة الشعب قوة القانون . بيد ان العرف الذي استقر خلال الحرب البونيقية الثانية والذي اجاز له جمع مجلس الشيوخ لعرض قضية من القضايا عليه ، قد زاد بلا شكمن نفوذه دون ان يزيد من سلطته الراهنة .

وهنالك ، بالاضافة الى الدكتاتورية ، استثناء واحد ذو طابع اقليمي جغرافي يحد مسن صلاحياته . فان هذا المحامي يغدو مواطناً عادياً اذا ما بعد مسافة ميل ( ١٤٧٩ م ) عن اطار روما . وهذا يعني ان ليس له من سلطة على الجيش ، اذ قد بدا غير معقول ابداً ان يولى حقاً قانونياً في معارضة سلطة القائد العسكري وهي مطلقة بالضرورة . ولكن أهم اعمال الحكومة المدنية تجري ضمن هذا الاطار . لذلك فان منصب المحاماة عن حقوق عامة الشعب يمثل قوة علية عظيمة .

ودره التاريخي المدينة . وان ما يجعل المدينة ، في الواقع ، بأمن من هذا الخطر ، هو ان عشرة المدينة . وان ما يجعل المدينة ، في الواقع ، بأمن من هذا الخطر ، هو ان عشرة أشخاص يشغلون منصب المحاماة في آن واحد، وان باستطاعة كل منهم ان يارس سلطاته السلبية ضد أي من زملائه وحتى ضد التسعة مهما بلغ من موافقتهم على عمل مشترك . وليس في تاريخ الجمهورية الرومانيسة كله سوى حالة واحدة عزل فيه محام عن حقوق الشعب بسبب تصلبه ، أعني به و أوكتافيوس ، الذي اقترعت عامة الشعب ، في السنة ١٢٣٠ ، على نزع سلطته لأنه تشبث يحق النقض بصدد مشروع القانون الزراعي الذي تقدم به طيباريوس غراكوس والمحامون الثهانية الآخرون ، ولم يستند الى همذا التدبير كسابقة فيا بعد . ولنفكر الآن ، لاظهار الفرق، بالسهولات التي كانت لدى الديوقراطية الاثينية لنزع السلطة عن قضاتها والتي لجأت اليها حتى بالسهولات التي كانت لدى الديوقراطية الاثينية لنزع السلطة عن قضاتها والتي لجأت اليها حتى عزله اذا ما فقد ثقة الشعب هو يوناني لا روماني . بيد انه من البديهي ، بالتالي ، ان عمل المحامي عزله اذا ما ينى بالعجز : ويكفي الاحتال السيكولوجي وحده للاقتناع بأن مستغلين كثيرين ، لاغون عرف عودة في نظام لم بين عشرة رجال ينتخبون ويجددون كل سنة في نظام لم بل خونة كثيرين ، وجدوا مكاناً لهم بين عشرة رجال ينتخبون ويجددون كل سنة في نظام لم بل خونة كثيرين ، وجدوا مكاناً لهم بين عشرة رجال ينتخبون ويجددون كل سنة في نظام لم

يعرف احزاباً منظمة على الطريقة العصرية .

على الرغم من هذا الضعف ، أثار عمل المحامي ، أكثر من مر"ة ، مصاعب خطيرة في وجه المسؤولين الرومانيين . ففي قلب دولة يقضي مفهومها الاساسي باعطاء المدينة وجوداً مستقلا ، في حد ذاته ، عن الواقع البشري الذي يكو"نها ، فيضع المواطن في خدمة الدولة قبل وضع الدولة في خدمة المواطن ، كان وحده ، مع حق رفع الدعوى امام الشعب ، رادعاً لممل المسؤولين وعنصر دفاع عن شخص المواطن ، وبالتالي قوة تقابل سلطة الدولة المطلقة . واذا كانت الجهورية الرومانية ، التي صممته ونفذته ، قد وجدته موافقاً لوجودها وسيرها ، فيجب ان نرى في ذلك موضوع مراهنة ؛ وقد قد ما الشعب الذي تقيد به برهانا ساطعاً عن تفرده ونظاميته .

بيد انه من الخطأ الاعتقاد بكاله المثالي، اذ انه قد أسهم في النهاية بايصال روما الى الفوضى. ففوق استخدامه كأداة معارضة سلبية، استخدمه بعض الرجال الحازمين، الذين يحسنون سياسة الطبقات الشعبية ويعرفون ما يريدون، ليس كأداة بلبلة فحسب، بل كأداة تنظيم وعمل ضد الطبقة الحاكمة. وهو لم يسمح بتعهد وتغذية غليان جراثيم الثورة فحسب، بسل اتاخ فرص اصلاحات وحلول جديدة. ولنضرب صفحاً، للدلالة على ذلك، عن القرون الاولى التي يختلط فيها التقليد بالأساطير. ولكن فلامينيوس، قبيل الحرب البونيقية الثانية، قد قاد، كمحام عن حقوق الشعب اولاً، ثم مع المحامين الآخرين زملائه، معركة بناءة ضد الارستوقراطية. ثم فتحت أزمة حرب هنيبعل الطويلة، بتبريرها تقوية وترحيد السلطة، عهد احتجاب المحاماة عن حقوق الشعوب، التي روضها بحلس الشيوخ آنذاك.

بيد ان ذلك لم يمنعه ، ابتداء من السنة ١٣٣٩ ، مسن ان يستعيد استقلاله وفاعليته في ايام الاخوين طيباريوس وكايوس غراكوس الذين شغلا كلاهما هذا المركز ، الاول في السنة المذكورة والثاني بعده بعشر سنوات ، واللذين تاقا كلاهما وتوفقا الى تجديد انتخابها ، فبعثا الحركة الشعبية وأدخلا اليها ، روحاً نضالية مضطرمة وأوحيا لها مرة أخرى ، بمثلها وحتى بموتها ، القوة التي ينطوي عليها مثل هذا السلاح . فخدم هسنا الوحي و الشعبيين » ، ولكنه خدم المفسدين والمتطرفين والطامعين ايضاً . وبين موت كايوس غراكوس ونهاية الجهورية ، باستثناء الفترة القصيرة التي لاشت فيها قوانين سيلا عمليا سلطة المحامين عن حقوق الشعب ، مثل أسماء ماريوس وغلوشيا وساتورنينوس ودروزوس وكلوديوس وكوريون وانطونيوس وكان هذان الاخيران بجر د عميلين لقيصر — حلقات سلسلة طويلة من المحامين الذين لم ينظر اليهم الافاضل بجر د عميليات نقيم ومن عنهم النظام الجهوري كذلك . فقد كشفت هذه المحاماة الغريبة آنذاك عن حقيقة طبيعتها : جهساز ذولة محدث للحيلولة دون تجاوزات الدولة ، لديه وسائل أعظم من ان لا يدعوه امتلاكها لاستخدامها بغية شل الدولة شلا داغاً .

على الرغم من ان المحاماة عن حقوق الشعب مدينة بأحداثها للحذر الذي توحيه مناصب القضاء الأخرى في الحكومة والادارة ، فانها تدخل مع ذلك ، في نظام مراتب هذه المناصب الذي يمكن القول فيه انه سيرة الاشخاص . ومن حيث ان هذه المناصب توزع بالانتخاب وتليح ممارسة قسط متفاوت من سلطة الدولة ، فانها « أبجاد » تمتز بها حياة المواطن ولا يهمل ذكراها الحقدة . ولكن هذه الأبجاد غير متساوية في العظمة ، والطموح يدفع كل قاض الى محاولة بلرغ أرفع الأبجاد سموا التي تسند الى شاغلين أصيلين قليلين . لذلك قد يكون أعظم تدابير سيلا" فاعلية ضد المحاماة عن حقوق الشعب إقفال باب المناصب الأخرى في وجه من مارسها : فبينا كانت توفر حتى ذاك العهد إمكان الحصول على الشهرة ، اذا بها تكو"ن ، حتى إلغاء قوانين سيلا" ، طريقاً غير نافذة يتحو"ل عنها اولئك الذين يتطلعون الى أمعد من ذلك .

وقد اعتمدت أكثر من دولة ولا تزال تعتمد حتى اليوم ، أقلته ضمناً ، مفهوم التسلسل الضروري في الوظائف العامة ، استناداً للدليل البديهي الذي يقول إن الحسبرة المكتسبة في أدنى الوظائف يبدو مفيداً في أعلاها . اما في روما فقد اتخسف شكلا صارماً هو « تسلسل الأعجاد » الذي نظم بكل عناية .

كان العرف والنظام الجماعي ، مدة طويلة ، كافيين لتجنيب السرعة في غير حينها . وخلال الحرب البونيقية الثانية ، اتاحت بعض الظروف الاستثنائية لشيبيون ان يحتل ، في عنفوان شبابه ، مركزاً لا نظير له . ولكن المنافسين برزوا في وجهه فلمس المسؤولون الحاجة الى رادع . فاكتشفوا دونما ابطاء المبادىء الاساسية : رفع السن التي يمكن ان تحصل فيها المزاحمة حول منصب القضاء المالي الذي اعتبر نقطة الانطلاق في و التسلسل ، ، وذلك بايجاب تكريس عدة سنوات لحدمة الدولة قبل استلامه ، ايجاب المرور في مناصب قضاء اخرى ، وفاقاً لترتيب معين ، قبل عساولة بلوغ القنصلية ، ايجاب تمضية فترة محدودة بين تولي منصبين متعاقبين . ولكنهم بعد الموافقة على هذه المبادىء الثلاثة ، اخذوا يتلسون طريقهم ، والمعاصرون اليوم ابعد من إن يروا الفوارق التفصيلية بوضوح . ويبدو عمليا انهم قد ساووا بين القضاء المالي والقضاء المدلي وبين الحاماة عن حقوق الشعب ونظارة الطرق والابنية العسامة . وبينا كان بالامكان في القرن الثاني بمسارسة القضاء المالي في سن السابعة والعشرين والقضاء المدلي في سن السادسة والثلاثين رفعت السن عمليا في القرن الاول الى التاسعة والعشرين للقضاء المسالي والى الثانية والاربعين للقضاء المعدلي .

وتوصلوا ، بالتوفيق بين القانون والعرف ، - لم يتناول الاحصاء ومراقبة الاخلاق العاسة اي نص معين ، ولكن هذا المنصب اسند في الواقع الى قناصل قدامى - الى شبه هرم يتناقص فيه عدد الشاغلين الاصيلين من درجة الى اخرى ، الشيء الذي كان يسمح باجراء الاختيار .

وإن في هذه الطريقة لاستجابة لبعض النزعات الفطرية في الذهنية الرومانية : حاجة الى النظام والى التسلسل المستقر . ولكن قرار الرأي على وضع صيغة شرعية لهذا التسلسل وعلى اثقال صعوباته وعلى المفي في تأخير بلوغ المناصب العليا ينم بنوع خاص عن انهيسار النظامية الفطرية والخوف من المصائر و الخارقة » ا فارادت الطبقة المسيطرة الاحتماء من النجاحات الصاعقة . ولكنها اخفقت ، لا بل ان هذا الاحتباك الماهر قد أفسد احيانا بملء ارادتها . ويجدر بنا في الحقيقة ان نلاحظ ان قيصر الذي فاز عليها قد مر بانتظام في جميع المناصب ولم يشغل كلا منها الا و سنته » فقط اي دون تقديم او تأخير في السن الدنيا الحددة ، بينا طاب لخصمه بومبيوس ان يفيد على الدوام من استثناءات غير شرعية : واذا ما خالف نظام ما شرعيته بالذات ، ففي ذلك ابلغ دليل يقدمه هذا النظام على ضعفه .

## ٢ ـ الظاهر الديموقراطي جعيات الشعب

جمعيــــات الشعب في اليونان رفي روما

اذا كانت هـذه الشرعية، في ما يعنينا، قد صممت بمثابة حيطة ضد الطامعين، فقد حصرت ايضاً، بشكل ضيق جداً، حرية الاختيار المعترف بها مبدئياً الناخبين، اي للشعب. وقد كتب بوليب: « لو نظرنا الى قوة الشعب، لبدا

التاخيين، اي الشعب، وقد تتب بوليب: ﴿ لَو نَظَرَا الَى فَوَهُ الشَّعْبِ، لَيْلُهُ الْلَالَةِ عَلَى اللهُ الْمَامِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

لنعد مرّة أخرى الى المدينة اليونانية . أجل عرف المسؤولون فيها كيف يحتالون على جمعية الشعب التي لم تمارس في كل زمان وكل مكان سلطة فعلية بماثلة للسلطة التي تمتعت بها في اثينا حين بلغ القمة فيها النظام الديموقراطي الراهن . ولكننا نامس في الاعراف التي سادت الجمعيات في اليونان وروما ، فوارق تمس جوهر الأمور : وبفضلها تنجلي حقيقـــة مفهوم المواطن ومفهوم المدينة .

ان لأحد هــــذه الفوارق قيمة الرمز ؛ ولم يفت الرومان ادراك أهميته : ففي اليونان يجلس اعضاء الجمعيات الشعبية على مقاعد حجرية ؛ اما في روما فيقفون في ارض منبسطة ، امام الرئيس إلجالس عــــلى منصة هي د المنبر » . وبديهي ان مدة الجلسات تتأثر هنا وهناك بهذا التناقض المادي . ولكن هذا التناقض ، بنوع خاص ، يثبت وجود فارق عميتى في طريقة فهم العلائق المشبادلة بين مجموع المواطنين والقاضي الذي يترأس اجتاعهم . فان الشعب المجتمع المناقشة يقوم بواجب ويستخدم حقا ، في كلا الحالتين . بيد ان هناك خلافا في الذهنية : فهو يترف ه في

اليونان ، كنظير على الاقسل ، بينا يبدو طبيعيا للرومان الله يكون في وضع المرؤوس ، وهو يرضى بذلك . وان هذا الدليل ، يضاف الى غيره بما سبقت الإشارة اليه سابقا ، يثبت ان مثالية المدينة في روما تستازم شيئا آخر غير الشخص المعنوي الذي يكونه جمهور المواطنين ، شيئاً يشترك فيه القضاة ويجسدونه .

وهنالك فارق آخر ليس بأقل مغزى . ففي داخِل الجمية الشمبية ، في كافة المدن المونانية ، تحصى الاصوات على اساس الأفراد لا على أساس الكتـــل . اما في روما فالقاعدة المعتمدة هي دامًا على نقيض ذلك ، اذ ان لكل كتلة صوتًا واحداً يعبّر عن رأي أكثريتها الداخلية . ويعني ذلك أن الطريقة المتبعة في توزيع المواطنين على الكتل تأثيراً حاسماً على تشكيل الاكثرية الرسمية في الجمعية . وقد تكون مده الاكثرية الرسمية مختلفة جداً عن الاكثرية الفعلية ، لأنه قد يقوم أكبر تفاوت عملي بسين مواطنين متساوين قانونا ، بحسب تمبيرهم عن رأيهم الشخصي داخل كتل يكون عدد أعضائها مرتفعا جداً او متدنيا جداً. ولنضف الى ذلك، حتى لا نشير إلا الى فتيجة ثانوية بين نتائج كثيرة غيرها ، ان تجنب المواطن لضروب الضفط الخارجي ، حين يقترع الجمية . فقد يؤدي هذا النظام الى اكثر النتائج مناف أه للديموقراطية ، وقد أدسى اليه فعلا كا سنرى ذلك . ولكن عل كان ارتقابها السبب الرئيسي في اعتاد هذا النظام والإبقاء عليه يا ترى ? يجدر بنا بالاحرى ان نفكر باستمرار التنظيم الداخلي في المدينة والهيئة المدنية وقوة الحرص علية . اجل لم تجهل المدن هذا الحرص لأن مواطنيها كانوا موزعين قبائل ؟ ولكنهم لا يميرونه كبير اهتام في الجمية ، بينا هو ذو سيطرة على كيـــان الجمية وسيرها في روما . فيجب ألا نقلل من شأن هذا التناقض ، لأن جهاز المدينة السياسي يعكس نزعات أدبية ووقائع اجتماعية عملى السواء . وهو يؤدي الى استنتاجين ؟ اولها أن روما تضرب بمساواة المواطنينَ عرض الحائط بيها يطبق الاغريق مبدأها تطبيقاً واسعاء أقلد في بعض المدن ، وثانيهما ان الدولة في روما أقل اهتماماً بالمواطن الفردي منها في اليونان ، إذ انهـــا لا تريد معرفة رأيه ولا تجيز له الاسهام في تكوين الارادة الجماعية الا بواسطة الكتل التي يمكنه الانضام اليها: والحقيقة هي ان تحرُّر الانسان المواطن تحرراً كاملاً ، هو مثـــل يوناني لا روماني ، واذا ما بدأ يظهر في روما ، بغضل علائقها باليونان ، في آخر عهد الجهورية ، فهو لا يتوصل الى فرض نفسه لا على الأنظمة ، التي لم يتوفر لها وقت التكيف عليه قبل زوالها ، ولا على الاخلاق .

كان من المنتظر ، والحالة هذه ، ان تلجأ روما الى النظام التمثيلي . ومهما كان من المظهر المفالط الذي ظهر به استمرار الجمعيات اليونانية الاولى في بعض الحالات ، فان له تفسيره في التصميم على الحيلولة دون توسيط اي شي او اي شخص بين المواطن والمدينة . بيد ان الكتلة تتوسط بينهما في روما ، ولا يلزم سوى خطوة واحدة لتوسيط بمثل الشعب ايضاً . وكان من

الواجب ان يؤدي الى ذلك ارتفاع عدد المواطنين وتوزعهم الجغرافي . فحين يحق لـ ٢٥٠٠٠٠ مواطن منذ اوائل القرن الثالث ، ولمليون مواطن تقريباً في السنة ٧٠ وللرجال. الاحرار في كافة المحاء إيطاليا بعد حصولهم تدريجياً على حق المواطنية ، الاشتراك في جمعية واحدة لا يمكن ان تلتئم الا في روما نفسها ، يصبح الحفاظ على ميزة الجمعية الاولى لهذه الجمعية اكثر من مغالطة فحسب : فهو يصبح اذ ذاك سخرية غير معقولة . ولا يوفر التشبث به اية سهولة للطبقة الحاكمة . وخير لها ، على نقيض ذلك ، اقله ابتداء من اوائل القرن الثاني ، ان تكون علاقتها بمثلين قد يغضي اختيارهم الى بعض المناصر المعتدلة من ان تكون بجماهير سجسة تتأثر بتحريض الحرضين . والتهمة التي يحدر ان توجه الى المسؤولين الرومان هي العمه قبل الانانية في استثار وضع شاذ . واليس من شخص آنذاك يفكر بحل يميل المعاصرون بالفطرة الى اعتباره في منتهى البساطة لانه اليوم واثج التطبيق في مجتمعاتهم . اجل نحن نامس في الاتحادات الهلينية عقم الحيال نفسه والتقليد نفسه الذي لا يتأشى وحاجات الزمن . ولكن نتائجهما اشد خطورة الى حد بعيد في روما التي غنت اقليمياً وبشريا الدولة الإيطالية والتي ابقت على نظمها حين كانت مدينة صفيرة دون ان تكيفها زفاقاً لهذا النمو .

العلوائق الممتلفسة في توزيح المواطنين والجمعيات

رلا تخلو هذه الانظمة من التعقيد . فمنذ آخر القرر الرابع كابعد حد – قد يكون الامر على غير ذلك قبل هذا التاريخ - نرى ان الجمعيات جميعها مفتوحة الابواب لكاف ـ المواطنين

الرومانيين دون استثناء . بيد ان المبادىء الثلاثة التي اعتمدت في توزيع المواطنين الواحد بعد الآخر رسخت كلها مجيث ان وجودها قد جر" الى قيام انواع ثلاثة من الجمعيات التي تنظمت وحدات الاقتراع فيها وفاقاً لمبدأ آخر .

لم يعد آنذاك لاحد هذه الانواع من اهمية عملية ، اعني به ذاك الذي يوزع المواطنون بموجبه ، وفاقا لانتسابهم الوراثي ، الى ثلاثين « وحدة » Curie تنحدر هي نفسها ، بمدل عشرة اشخاص لكل منها ، من القبائل المنصرية الثلاث الاول . فجاء منح حق المواطنية لعناصر عديدة غير رومانية ينزع عن هدف الثوزيع كل حقيقة . فلم تعد الجميات المؤلفة من بمثلي هذه الوحدات لتجتمع الا شكليا فقط بغية القيام باعمال ذات طابع طقسي ، كمنح « السلطان » للقضاة الجدد مثلا .

اما الجميتان الاخريان ، على نقيض ذلك ، فليستا مؤلفتين من مثلين على هذه الندرة .

فالجميات (القبلية ) تضم المواطنين الموزعين على خمس وثلاثين قبيلة ، اربع منها (مدنية » واحدى وثلاثون (ريفية ) . كان لهذه القبائل في البداية واقع اقليمي يخصص به من يقيم فيه او اقله يمتلك الاراضي فيه : ويشبه النظام على هـنه الصورة النظام الممتمد في اكثر من دولة ديموقراطية معاصرة . ولكن التطور اللاحق قد افسده . فان عدد القبائل الريفية الذي ارتفع

مدة طويلة بشكل مواز للاراضي الرومانية Ager romanus قد توقف عن الارتفاع منذ السنة ٢٤١: فارتبط المواطنون الجدد منذئذ عنى ولو حصلوا على المواطنية بشكل جماهيري في منطقة كاملة واحدى القبائل السابقة التي خسرت وسرعة والشيء الكثير من طابعها الاقليمي ثم ان القبائل المدنية وهي اكثر عدداً وتضم نسبة مرتفعة جداً من الفقراء وعدت دون القبائل الريفية شرفا ولذلك فقد درج ناظرو الاحصاء الذين يختارون على هواهم في مواعيد الاحصاء والقبيلة التي يخصصونها بمواطن جديد والذين ينعمون حتى مجتى نقل مواطن قديم من قبيلة الى اخرى و كعقوبة معنوية وعلى ان يسجلوا أفراد الطبقات الدنيا والسيا المعتقين منهم و أي القبائل المدنية وليس لكل من هذه القبائل المدنية المتزايدة عدداً سوى صوت واحد شأن كل من القبائل الريفية التي مجتفظ المواطنون الميسورون فيها بجانب كبير

وقد أفضى نوع آخر من انواع التوزيع \_ أقدم من التوزيع عـلى القبائل ولكنه ارتبط به أخيراً \_ الى الجعية المئوية ؟ ونسب الى الملكية احداث نظام « الوحدات المئوية » بسبب ارتباطها بتنظيم الجيش: فهنالك وحدة عسكرية ايضاً ، يطلق عليها اسم « وحدة المئة » . والجمية ﴿ المُثُويَةِ ﴾ في الواقع ، هي الشعب المعبُّأ . وهي بالتالي ، ايضًا ، بسبب الموازاة القائمــة بين الثروة وبين الواجب العسكري والمالي ، الشعب الموزع على طبقات يحددها الاحصاء يعد تنوعت . وتشكل هذه التنوعات وتحديد تاريخها وارتباطها بالتطور الاقتصادي والنقدي ، منذ زمن بعيد ، إحدى معاضل التاريخ الروماني التي اشتد الخلاف حولها . وقد تحقق تبدل هام ما بين السنة ٢٤١ وبدء الحرب البونيقية الثانية . فقد اعطى النظام القديم اكثرية الاصوات المطلقة ( ٩٨ من أصل ١٩٣ ) الى الوحدات المئوية في الطبقة الاولى دون غيرهما ، في حال انه قامت هنالك ، وفاقاً لمستويات الثروة المتعاقبة نزولاً ، اربع طبقات اخرى ايضاً . فاحتفظت الطبقة الأولى منذئذ بـ ١٨ وحدة منوية من « الفرسان ، ينتمي اليهـــا اعضاء مجلس الشيوخ والفرسان ، أي النخبة المحدودة بين المواطنين . أضف الى ذلك انها تشمل ، بمعدل وحدة عن القبيلة ، ٣٥ وحدة مثوية من « العقال » ( فوق ٦ ؛ سنة ) ، و ٣٥ وحدة « منالشبان » . أما الطبقات الأربع الأخرى ، فهل تشمل كل منها ٧٠ أو ١٠٠ وحدة مئوية ? وما هي طريقة التوزيع فيها ? لم تلق بعد هذه الأسئلة أجوبة واضحة . ولكن ، مهــــها يكن من الأمر ، فقد أضيفت الى هذه الوحداث المئوية الـ ٣٦٨ أو الـ ١٨٨ ، خس وحدات فقط ضمت اثنتان منها العمال واثنتان الموسيقيين ــ ويقبــل اعضاء هذه الوحدات الأربع في الجيش ــ وواحدة الفقراء الذين لا يستخدمهم الجيش لأنهم لا يمتلكون حتى الحد الأدنى من الضريبة المفروضة على الطبقة. الخامسة . وهكذا فان المواطنين الاغنياء والميسورين من جهة والمواطنين المسنين من جهة ثانية ينعمون بأفضلية عظيمة تحت ستار المساواة وعلى حسابها . فيتضم ان تكوين الجمعيات المثوية وتكوين الجمعيات القبليـة على السواء ابعد من ان يستجيبا لموجبات الديموقراطية كا تصورتهــا مدن امن أمثال أثينا وخضعت لها منذ القرن الخامس .

على الرغم من ان هذه الحقيقة لا تقبل الجدل ، يجب ألا نغفل ان بعض صلاحيات الجميتين النجاحات قد حققت بالنسبة للوضع الماضي .

يتعلق احد هذه النجاحات الرئيسية - وهذا لا يعني انه بلغ حداً بعيداً - بدور الجمعيات القبلية . فالجمعية المثوية اقدم عهداً منها ، واذا ما انطبق تنظيمها ، في شكله الاخير ، على توزيع المواطنين الى قبائل ، فان مفهومها العام الذي يفسر بعض تفاصيل سيرها ، كا سنرى ذلك ، يحد من حرية الحاضرين . لذلك فان كل زيادة تتناول نصيب الجمعيات القبلية تصطبغ بطابع الاصلاح السخي ، ان لم يكن الديموقراطي . وفي الواقع تناولت الزيادة نصيبا .

يكتنف هذا التطور غموض كبير . بيد انه من المهم ان نشير هنا الى ان الجعيات القبلية ؟ في البداية ؟ كانت ؟ قبل كل شيء آخر ؟ جمعيات لعامة الشعب يدعوها للالتئام المحامون عن حقوق هذه العامة ويقصى عنها النبلاء . وكانت بالتابي تقرر « الاستفتاءات » Plebiscita « مراسيم عامة الشعب » ؛ التي لا تقيد سوى هذه العامة ، بينا لم تكن « القوانين » التي تقيد كافة المواطنين لتنبثق الا عن الجعيات المئوية . بيد ان هذا التمييز قد فقد كل اهمية منذ ان اقرت المساواة القانونية بين القانون والاستفتاء . فنتج عن ذلك ان النبلاء ، الذين انحدر عددم شيئاً فشيئاً من جهة ثانية ، استطاعوا الدخول دونما صعوبة الى الجمية القبلية . كانتج عن ذلك ايضاً ان القضاة آثروا هذه الاخيرة على الجمية المئوية بسبب السهولة الكبرى التي يلاقونها في النبا ان القضاة آثروا هذه الاخيرة على الجمية المئوية بسبب السهولة الكبرى التي يلاقونها في المعوبة المؤية بصلاحية حصرية غير النظر في الدعاوى الخطيرة ، واعدان الحرب ، وانتخاب القضاة الجمية المئوية بصلاحية حصرية غير النظر في الدعاوى الخطيرة ، واعدان الحرب ، وانتخاب القضاة المناصب الدنيا فقط غير ان اكثرية الامور التي قد تطرح على احدى الجميتين تعرض عليها ايضا ، للمناصب الدنيا فقط غير ان اكثرية الامور التي قد تطرح على احدى الجميتين تعرض عليها ايضا ، كأكثرية مشاريع القوانين بنوع خاص .

ولقد تحقق نجاح آخر بصدد نظام الجعيات وتنظيمها المسادي . فقد اضطر الاسول المسدة المواطن ، لمدة طويلة جداً ، الى التعبير شفها عن رأيه ، بما حدا ، في غالب الاحيان ، من خريته الفعلية . ثم إقر الاقتراع المدون على « لوحسة » ( Tabella ) فردية في السنة ١٣٩ ، وصدرت خلال ثلاثين سنة تقريباً قوانين اخرى عمت هذه الطريقة على كافة انواع الانتخاب : فتوفر بذلك الشرط الإساسي لسرية الاقتراع اي لحريته . وفي السنة ١١٩ اكتسب ماريوس ، وهو بعد محام عن حقوق عامة الشعب ، شعبية كبرى باقتراح تقدم به وتوفق الى اقراره يقضي بان تضيتى ، بقياس عرض الرجسل ، « الجسور » التي يجب على المواطنين المرور

عليها قبل القاء « لوحتهم » في صندوق الاقتراع : فنجا المقترع بذلك من كل رقبابة ومن كل ضغط . وليست مثل هذه التدابير في الحقيقة بما لا يعبأ به : فالحركة الديموقراطية الرومانيسة بلمس وجوب اجراء بعض الاصلاحات في الانظمة وتحقق بعضها .

ولكن هذه الحركة لا تستطيع الذهاب الى ابعد من هذا الحد" او لا تجرؤ على ذلك بتعرضها لمبادىء أساسية تسيّر اجراءات الجمعيات. وليس من شك في ان درس هذه الاجراءات بالتفصيل أمر مستحيل. بيذ انب يجدر بنا ان نستخلص بعض خطوطها التي تتميز بها وصاية ضيقة على شعب يتمتع بالسيادة مبدئياً.

تلتئم الجمعية برئاسة القاضي الذي يوجه الدعوات الى اعضائها . يقرّ ر وحده جدول الاعمال ويوجه سير المناقشات . ولا يُتلك الشعب أية وسيلة لفرض ارادته في تقرير الاجتماع وأي حق مبادرة او تحوير في المشروع الذي يعرض عليه . واذا كان الموضوع موضوع انتخابات فلا احسد يستطيع إرغام الرئيس على أن يقدم له جميع أسماء المرشحين ، ولا اعتبار إلا للأصوات التي تنالها أسماء يريدها : ولم يكن ذلك بحر"د امكان نظري ، حتى في عهد متأخر نسبيا . واذا كان الموضوع مشروع قانون ، فكثيراً ما يستخدم الرئيس حقا مماثلا ، محصوراً فيه ، يستطيع بموجبه ان يسترده او يحوّر نصه . ومن حيث ان الجمعيات المثوية هي الجيش ، وتجتمع بالتسالي خارج إطار روما، فلا ينعم بحق توجيه الدعوة لالتثامها سوى قاض « 'منيح السلطان ، يستطلع الطيور قبل الجلسة . فلا تعوزه من ثمّ الحجج الدينية لحل الجمعية عندما يطيب له ذلك. لا بل ان الواجب يقضي عليه ، حتى لا يقع في خطأ شكلي ، باللجوء الى الحل في بعض الحالات، كحالة نوبة الصرع التي يصاب بهـــا احد الحاضرين – والصرع « مرض الجعيات ، بالذات – او حالتي البرق والرعد ، بحيث انهم انتهوا احياناً ، بغية تجنب عرقلة سير الاعمال ، الى حصر حق « ملاجظة السهاء » في بعض الاشخاص فقط او الى إبطاله كليًا . واذا لم تفض الانتخابات الى اي نقاش ، فان مشروع قانون واحد يتطلب عدة جلسات للتشاور والمذاكرة يمتنع الرئيس خلالها، منذ زمن بعيد ، عن استخدام حقه في اعطاء الكلام لمن يريد ، ولكنه استخدم على الدوام حقه في ان يكون الخطيب الاخير. وتكرس الجلسة الأخيرة للاقتراع فقط بالاجابة « بنعم » او «لا» على « سؤال » الرئيس حول ممل النص ، وحول عدة نصوص متكاملة احماناً. وتتوقف عملمات الاقتراع منذ بلوغ الاكثرية . اما في الجمية المثوية ، التي تعود الأولوية فيها إلى احدى الوحدات المئوية الـ ٣٥ التي تضم ﴿ شبان ﴾ الطبقة الاولى – الوحدة ﴿ الممتازة ﴾ التي تنتخب بالقرعة لأن لرأيها قيمة الانباء بالمستقبل – والتي يجري الاقتراع فيها وفاقاً لترتيب الطبقات التسلسلي ، فان وحدات الطبقة الرابعة ولا سيما الخامسة تكاد لا تقترع ابداً . ولا يصبح القرار نهائيًا ، اخيرًا ، إلا اذا رضي الرئيس باعلانه: وهكذا ، فان القضاة ، على الرغم من تعيينهم عن طريق الانتخاب ، يعتبرون رسمياً ﴿ خلائق ﴾ الرئيس . وان هذه المهلة القصوى المفسحة امام رفض الرئيس او امام حق القضاة الشرعي بالاعتراض والنقض لم تمر دائمًا دون استخدام .

ان هذه العجالة حول الجعيات الرومانية ، على الرغم من إيجازها ، تفضي بنا الى استنتاجات لا يمكن ان تنقضها أية قاعدة او أي عرف لم تتعرض لها . فمن جهة يقلل تنظيم وسير الجمعيات الشعبية الى حد بعيد من التأثير العملي الذي قد يكون في الظروف العادية للطبقات الاجتاعية الدنيا مع انها ، شأنها هنا كما في غير مكان ، أكثر عدداً من طبقات الأغنياء . ومن جهة ثانية ، توازي سلطة القضاة سلطة الجمعيات في الدولة ، ان لم تكن متفوقة عليها . ولا ريب في ان هاتين الملاحظتين لا تسمحان قط ، في روما ، بالمساواة ، بسين الجهورية والديموقراطية ، حتى اذا فسرنا هذه الكلم الاخيرة بمفهومها القديم .

# ٣ ـ الظاهر الارستوقراطي بحلس الشيوخ

بيقى العنصر الارستوقراطي، وهو اقوى عنصر في الدستور الروماني والحياة على الشيرخ السياسية الرومانية على السواء . ولم يصعب على بوليب ان يرى ان مجلس عشاة قدماء الشيوخ هو الذي يمثل العنصر : بيد انه لم يعطه اهميته الحقيقية . وهنالك نقطة رمزية تقابل ما لاحظناه بصدد الجمعية من شأنها ان تكشف لنا عن عظمة هذه الهيئة : الشيوخ يجلسون ايضاً امام رئيس لا يعتلي اي منبر .

تشتق كلمة Senatus من Senex ( المسن » ؛ فيجلس الشيوخ اذن مجلس « قدماء » ويطلق على اعضائه اسم « الآباء » ايضاً ، اي انهم في الوقت نفسه نبلاء ورؤساء العائلات الاولى في روما . ولكن كل ذلك يرتبط عياض سبحيق . فقد اضيف الى كلمة « الآباء » ، في عهد متوسط ، اسم المفعول Conscrpiti « المسجل على اللائحة » . فكانت اللائحية ، ولكن تأليفها غدا آليا .

عدد الشيوخ العادي هو ٣٠٠ . رفعه سيلا الى ٣٠٠ وقيصر الى ٩٠٠ ولكنه في كل الحالات لم يحدد بنص قانوني ؟ وليست الزيادات التي حققها الدكتاتوريون سوى نتيجة الزيادة التي ادخلوها على عدد القضاء المالين . فالعرف قد جعل من التعيين في منصب القضاء المالي ، حتى قبل القانون ، شرطا ضروريا وكافياً للدخول الى مجلس الشيوخ .

اخذ قضاة الاحصاء والأخلاق ، منذ اواخر القرن الرابع ، وكل خمس سنوات ، بوضع لائحة بالشيوخ . وكان لهم الحق في إقصاء من يريدون إقصاءه من أعضاء اللائحة السابقة ، ولكنهم لا يلجأون الى هذا القرار الخزي إلا لاعتبارات اخلاقية ، أي في حالات نادرة ، اذ ان الشيخ اذا ما سجل على اللائحة يبقى عملياً في منصبه مدى الحياة . اما اختيار الأسماء الجديدة

فيجب ان يتناول اعظم النبلاء شرفا . فلا يرى قضاة الاحصاء والاخلاق بالتالي افضل من ان يأخذوا بعين الاعتبار الاشخاص الذين يعينهم الشعب في مناصب القضاء . وقد استقرت هذه العادة خلال الحرب البونيقية الثانية ، بغية سد الفراغات العديدة التي اوجدتها الهزائم العسكرية الاولى ثم شملت شيئا فشيئا ، خلال القرن الثاني ، مناصب القضاء الاخرى التي ليس من حاجة بسبب ارتفاع عدد شاغليها ، للجوء الى المواطنين العاديين . واخيراً سن « سيلا » قانونا يكرس قبول القضاة الماليين في مجلس الشيوخ : واكتفى قضاة الاحصاء والاخلاق بعد ذلك بابرام وضع راهن - وذلك حين يكون هناك قضاة احصاء واخلاق ، لان تعيين خلفائهم لم يعد منتظماً منذ هذا التدبير الذي يجعل من احدى صلاحياتهم الرئيسية امراً وهمياً .

انخفض من ثم عمر الشيوخ الوسطي انخفاضا كبيراً: فقد كانوا يحتلون مناصب القضاء المالي في سن مبكرة. وتطور طابع مجلس الشيوخ الرسمي ايضاً: فغدا مجلساً مؤلفاً من القضاة القدماء عما يترك صداه حتى في ترتيب اللائحة . ففي اعلى اللائحة ، اقله قبل « سيلا » الذي يلغي هذا اللقب الشرفي ، يسجل اسم « الاول في المجلس » الذي يختاره قضاة الاحصاء والاخلاق بين المسيوخ المرموقين . ويليه في اللائحة ، وفاقاً لمرتبة وظائفهم ، القضاة القدماء ، « الاحصائيون والاخلاقيون » و«القنصليون» و « العدليون » ، النح ، يرافق ذلك ترتيب داخلي في كل فئة وفاقاً لاقدمية القضاء القضاء المائحة ، ولكن الاولوية تعطى ، في الفئة الواحدة ، للقضاة المعينين ، اي الذين جرى انتخابهم فعلاً ولم يستلموا بعد مهامهم والذين يلفت النظر اليهم اقتراع الجمية الشعبية الحديث العهد .

ولكن مجلس الشيوخ لم يفقد شيئًا بفعل هذا التطور. فهو في الماضي قد مثل نخبة الشعب المتميزة بنسبها وثروتها وسنها وخبرتها ، وكلها عناصر تكوّن الاعتبار الاجتاعي . ولم يعين القضاة عملياً ، باستثناء السن ، وفاقاً لمقاييس اخرى . فيضم مجلس الشيوخ كافة الاسماء الكبيرة ، وكل عضو من العائلات الكبيرة لا تقصيه مبدئياً عن الحياة السياسية نقيصة ظاهرة ، وكل من درس في شبايه على ابيه واجباته المقبلة فتولى بعد ذلك شؤون ومصالح الدولة . فيفضل العظمة المليئة بالحكة التي يضفيها على اعضائه نسبهم وتربيتهم ووعيهم لواجبهم ، يجسد على الشيوخ روما وتقاليدها واستمرارها وكيانها الدائم ومصيرها ، اي انه هو ايضاً ، شأن القضاة ، ذلك الكيان الادبي المستقل عن جمهور المواطنين المنتظمين جمية شعبية .

الفرق كبير بالتالي بينه وبين « مجلس » المدن الديموقراطية اليونانية . كان هذا الآخير مستشار الجمية يحرص على تنفيذ مقرراتها ويراقب حياة المدينة باسها . اما مجلس الشيوخ فلا علاقة له بالجمية بل بالقضاة في القيام بدورهم المستقل . تمتع في البداية باله Auctoritas ، ومعناها الاشتقاقي « الزيادة » ، أي بالقدرة على إكال قيمة قرار شميلا يغلنه إلا في وقت لاحق، وهذا يمني حقه في إلغاء القرار ويبدو ان السعي قد بذل لشل

هذه السلطة ، خلال النصف الثاني من القرن الرابع ، بحصر حق الاستفادة منها قبل جلسة الجمعية فقط . اجل ان لهذا الاصلاح أهميته القانونية ، ولكنه لا يسدّد في الواقع ضربة مؤلمة لسلطة الشيوخ . فاذا لم يكن هناك ما يحول دون اطلاع الشعب على ترشيح او مشروع لا يرضى عنها مجلس الشيوخ ، فنادراً ما يحدث ان يخالف رأيه قاض من القضاة . وقسد كمنت قوته العملية ، في الحقيقة ، في نزول القضاة عند نصائحه .

لا يعطي بجلس الشيوخ مبدئيا سوى و المشورات ، Senatusconsulta ، ولكن أصول جلساته ، وهي على جانب كبير من الاختلاف عن اصول جلسات الجعية ، تحلته منذئذ على صعيد غير صعيد الجمعية . وهو ايضا لا يستطيع الاجتاع إلا بناء لدعوة احد القضاة — او عدة قضاة ، اذا كانوا يقومون بعملهم متضامنين — الذي يترأسه ويختار على هواه القضايا التي يعرضها عليه . وحين يطلب الرئيس رأي احد اعضائه ، يتمتع كل من هؤلاء بحرية القول التامة . ويحق المعضو ان يتكلم ساعات كاملة ، أي ان يلجأ الى العراقيل ويقترح التعديلات ويثير قضية لا يتمرض لها الرئيس ويطالب بأن تكرس لها جلسة مقبلة ، النج . فاذا بدا على الجلس انه سيوافق على هذه المطالبة ، فسيكون دائماً هنالك قاض على استعداد للموافقة عليها ، وهو الرئيس اخيراً ، شأنه في الجعية ، الذي يحدد موضوع الاقتراع ، وهو الذي يستطيع ، بعمله هذا ، ان يستخدم تحكمه استخداماً عريضاً ، فيرفض التعديلات مثلاً او لا يقبل إلا بحلين متناقضين ويهمل يعد جمع الأعضاء في مكانين مختلفين من القاعة . ثم يأتي اخيراً دور وضع صيغة و المشورة ، يعد جمع الأعضاء في مكانين مختلفين من القاعة . ثم يأتي اخيراً دور وضع صيغة و المشورة ، يشتركون في علية التحرير ويحرصون بالتالي على ان لا ينم النص النهائي عن شعور الاكثرية . يشتركون في علية التحرير ويحرصون بالتالي على ان لا ينم النص النهائي عن شعور الاكثرية .

بيد انه يجدر بنا ان نرى في هذه الاصول معلولاً لا علته ، وظاهرة لا تفسيراً . وفالمشورة » تتضمن دائماً التعبير المقيد و اذا ارتأى » او و اذا ارتأوا » الذي يحفظ في الظاهر حرية القاضي او القضاة في التقرير ، ولا يتفق هــــذا النص مع الطواعية الدائمة - باستثناء حالات نادرة وفاضحة - التي يبديها القضاة حيال نصائح يعملون بها كما لو كانت أوامر .

حتى ولو اخذنا بعين الاعتبار النفوذ السياسي والأدبي الذي يدين بــ عجلس الشيوخ التقليد ولانتخابه والمخدمات التي يؤديها المدينة ، فلسنا ندبك مثل هذا الانقياد اذا لم نفكر بكل ما يرتبط به في حياة الرجل السياسي الروماني . فن حيث ان الشيوخ ينعمون بالتأثير الاجتاعي الذي يوفره النسب والثروة ، فانهم يستخدمونه استخداما بجديا ابان الانتخابات . وان مجلس الشيوخ بنوع خاص ، اذا ما نظرنا اليه كهيئة ، يجد في صلاحياته الممتادة أكثر من إمكان لجعل مهمة القاضي سهلة ومجيدة احيانا ، واإقامة العراقيل ايضاً في طريقه ، اقله بتشجيع معارضة احد زملائه او احد المحامين عن حقوق الشعب ، والمحكم عليه بأن يبقى مغموراً . وهكذا

تطبق على القاضي دائرة لا يستطيع النجاة منها إلا بواسطة صراع سافر: فهو يدفع بمجاملاته ثمن رضى الأكثرية في مجلس الشيوخ .

تشمل سلطات مجلس الشيوخ في الواقع نطاقات متنوعة جداً بفضل صلاحيات مجلس الشيوخ العادات التي اتخذت صفة القانون والتي يجب إصدار قانون لتعديلها .

والأقاليم والجيوش. ومع ذلك فلنشد د عليها ، لأن الجلس يمارس ، في هذا الحقل بنوع خاص ، ضغطا غير مباشر على أسمى القضاة مرتبة بواسطة احساناته وغضباته . ولمساكان عليه تعيين الأقاليم التي سيسند الحكم فيها الىالقناصل والقضاة العدليين في سنة ما، وتلك التي سيبقى الحسكم فيها في أيدي من تولاه في السنة السابقة وستمدُّد ولايته عليها ، فانه يخدم الأشخاص المعنيين او يضر بهم بوحي من شعوره نحوهم . ولم يقدم ، زمناً طويلًا ، على توزيع الأقاليم هذا ، إلا بعد الانتخابات : وقد وجب انتظار قانون اقترحه كايوس غراكوس ، في السنة ١٢٣ ، حتى يضطر للبت به قبل معرفة أسماء المنتخبين ، الأمر الذي عرقل تدابيره دون ان يكفي لإلغائها . وكما انه يستقبل السفراء الأجانب ويجيبهم على أسئلتهم ، فانـــه يعين السفراء الرومان ويزودهم بالتعليمات : فليس بالتالي من حرب نظامية دون رأيه ، وليس من صلح ايضاً اذا لم يوافق على بنود معاهداته . وهو الذي يحدُّد ، قاضياً قاضياً ، العدد اللازم للجيوش والأساطيل والوسائل المالية المقابلة . وهو الذي يمنح او يرفض « موكب الفوز » للقائد المنتصر . وهو الذي يوجب اليه قادة الاقاليم وحكامها تقاريرهم ويرفع اليه الشاكون مظالمهم : فبرز من ثم نوع من السلطة القضائية الخاصة بمجلس الشيوخ يوزع بموجبها اللوم اذا لم يستطع فرض العقوبات الاخرى . اضف الى ذلك ان الشيوخ ، حتى استلام كايوس غراكوس منصب الحاماة عن الشعب، وطيلة السنوات العشر التي بقيت فيهـــا قوانين سيلا سارية المفعول بعد ذلك ، قدموا وحدهم اعضاء مجالس الحلفين « الدائمة » : وكان احد هذه المجالس مختصاً بالنظر في دعاوى سرقات امناء الخزينة التي ترفع على حكام الاقاليم بنوع خاص .

اذا كانت صلاحيات المجلس الاخرى اقل تأثيراً مباشراً على ارتقاء القضاة في المناصب ، فانها مع ذلك قد اسهمت في جعله يلعب دوراً حاسماً في الحياة الاجتماعية .

لنفصل عنها السلطات الدينية التي تعبر عن شيء من طبيعته الحقيقية ، اعني به اشتراكه في الكائن غير المادي الذي هو روما . فحين شغور « السلطان » المطلق ، اي شغور منصب الملك من قبل ، وشغور منصب الدكتاتور ايضاً ، يعود الى « الآباء » حتى استطلاع طيران الطيور وتعيين « الملك المؤقت » . وفي الظروف العادية يسهر بجلس الشيوخ على القيام بالاحتفالات والطقوس ، ويقرر الاعياد ويحدد ميزانيتها ويحيز عبادة الآلهة الجدد او يصدر حكمه عليهم ، الخ .

اما ما تبقى فادارة مسادية . من ذلك ادارة ممتلكات المدينة مثلاً : فهو يقرر انشاء المستعمرات لانه يجر الى هبة قطع الارض المسلوخة من الاملاك العامة ، وفي المدة التي تفصل بين تعيين قاضي الاحصاء السلف ، يبت بالشؤون المتعلقة بنفقات وايرادات الدولة ، ولا يتصرف القضاة الماليون المسؤولون عن الخزانة الا وفاقساً لاوامره ، وهو الذي يجيز اصدار النقد . بحيث ان اكثر القطع النقدية تحمسل الحرفين . Senatus - Consulto ) .

لم يعترض على اية من هــــذه السلطات حتى آخر الجمهورية . ويكتفي ألد اعداء مجلس الشيوخ بالقول انها ليست وقفاً عليه وان الجمعية الشعبية ، ذات السيادة ، تستطيع ان تحد منها . ويستصدرون عند الحاجة قانوناً يدخل تعديلاً عليها او يقضي بقرار خاص : فرز قطعة من الاملاك العامة ، واسناد ولاية اقليم الى احد القضاة ، الخ . اجل ، ان المجلس ينظر شذراً الى هــذا الانتقاص من امتيازاته التقليدية ، ولكنه لا يتجاوز في اعتراضه حداً معقولاً ويقرر الانحناء في النهاية .

بيد ان الوضع قد تغير في السنة ١٢١ ، حين اقرت ، في حتى الصراع ضد كايوس غراكوس المسورة و القصوى ، التي تازم القناصل بالحرص على ان و لا تصاب الدولة باي سوء ، وقد اعتمدت هذه الصيغة إبان الازمات اللاحقة ، ولكنها بقيت مبهمة . غير انها ، في الواقع ، قد سمحت باسم السلامة العامة ، كا فهمتها آنذاك اكثرية المجلس الساحقة ، بالاقدام ، دون اية عاكمة ، على اعدام عددة مئات من انصار كايوس غراكوس في السنة ١٢١ ، وساتورنينوس وغلوشيا واصدقائها في السنة ١٠٠ ، وشركاء كانيلينا في المؤامرة ، بامر القنصل شيشرون ، في السنة ٣٠٠ . فهي اذن تمنح القضاة سلطات دكتاتورية مطلقة وتوقف مفعول كافة الضهانات في السنة ٣٠٠ . فهي اذن تمنح القضاة الشعب وحق رفع المعوى امام جمية الشعب . وهذا لعمري حق جديد يدسمي به المجلس دون استناد الى اية سابقة . ولكن خصومه اذا ما هم ثاروا على اللاشرعية وتوصلوا من ثم الى الحكم على شيشرون بالنفي في السنة ٨٥ ، فاتهم قد بأوا هم ايضاً الى المشورة والقصوى ، في السنة ٨٣ مثلاً ، حين توجب عليهم الدفاع عن انفسهم ضد وسيلا ، ورأوا انفسهم اسياد المجلس الى حين . فلسنا في الحقيقة امام تجديد دستوري ، بل المام تذبير قوة : النظام يتخبط في ازمة ولا يعباً بالشرعية .

النظام الجناس المجنس الدبية تفوق باهميتها نصوصاً مكتوبة هي عمل بشري قابل التحوير . وليس باستطاعتنا معرفة بالسب الى الوحدة ، لا بل ليس باستطاعتنا معرفة مدى أهميتها النسبية بالضبط : فهي متشابكة كلها . فكان هنالك احترام الد Mos majorum « عرف الجدود » الذي يفرض الايان بالحكة القديمة ، أي بالعهد الذهبي نوعاً ما : ان هذا

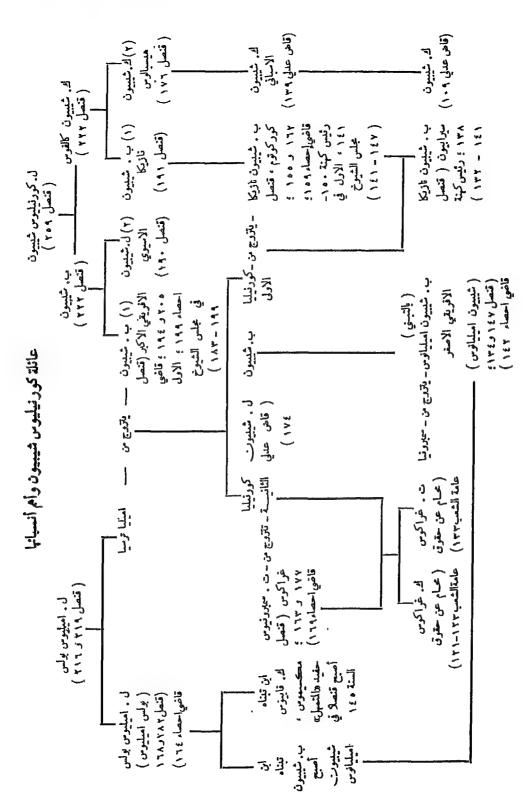

تهمل الموحة بعض الأشخاص الثنانوبين . ان الرقين (١) و (٣) أمام أسماء الاُخوين يشيران الى النزتيب في البكورية

الاحترام هو الذي أعطى التقليد قو"ته ، لا بل أعطى ، الى حد ما ، كل سابقة قيمتها . وكان هنالك الاعتراف بالقوى المتجسدة في غير العدد الأكبر . وكان هنالك ما يشبه الحاجة في النفوس الى النظام والنظامية . وكان هنالك ما ينتزع قبول الفرد بالانتاء الى المراتب التسلسلية ، أعني به الشعور بأن الانسان بوازي بما يمثله ، لا سيا في ماضيه ، اقله ما بوازيه في حاضره . وقد اسهم كل ذلك في اقرار سيطرة مجلس الشيوخ . ولم يفت هذا الاخير ، على كل حال ، ان يلجأ الى بعض التمييزات المفيدة : فقد أصدر حكه مثلا ، في تعاليمه حول الماضي ، على الملكية وبرع في إزالة أضرار رواسبها في مناصب القضاء العليا . وتهيب بنا هذه الملاحظة الى ان نذهب في بحثنا الى ما وراء المثالية : فكما ان المؤرخ لا يستطيع نكران ما تنطوي عليه مشاعر واعتقادات الجاعة من أثر خاص في تحديد حياتها السياسية ، كذلك لا يستطيع ان يتجاهل ان هذه الموامل الروحية تقتصر في أغلب الأحيان على السمو" بوضع راهن وان اتفاقها مع غيرها يقرر على كل حال أهميتها العملية .

ان التحاليل السابقة تناولت عن قصد ، في الدرجة الاولى، عهداً يبتدى و في السنوات الاولى من القرن الثالث ويمتد الى الارباع الثلاثة الاولى تقريباً من القرن الثاني . في هذا العهد ازدهر في كاله ، بعد ان تعرض لعاصفة قبل ذلك ، ما يجب تسميته بالنظام المجلسي . فهو قد نشأ ، بهذا الشكل ، عن الحرب البونيقية الثانية التي نسبت هزائمها الاولى ، لا سيا هزيمتا بحيرة ترازيينا ووكاناه ، الى قواد شعبيين سبق لهم انحاربوا بحلس الشيوخ . ومنذ «كانا » وحتى نهاية الحرب ، بهض هذا الاخير ، بسبب احداق المخاطر وتعدد الجبهات الحربية وتغيب عظام القضاة وعدد كبير من المواطنين المجندين تغيباً شبه مستمر ، وطيلة خمسة عشر سنة تقريباً ، بهمة الحكم غالباً والتنسيق دائمياً على الاقل ، وقد نهض بذلك وحده . او باستخدام قضاة من المراتب الدنيا كالحامين عن حقوق عامة الشعب . وقد برهن آنداك ، من جملة ما برهن عنه من صفات ، عن كالحامين عن حقوق عامة الشعب . وقد الهرت اثناء الحرب حلولا موفقة ، وما كان تعاقب النجاحات والسوابق التي بأ اليها بعد ذلك قد ظهرت اثناء الحرب حلولا موفقة ، وما كان تعاقب النجاحات العسكرية الكبرى في القرن الثاني ليستطيم الانثناء عنها .

بيد ان سيطرة بجلس الشيوخ ، حتى في هـذه الحقبــة ، قد ارتكزت الى سبب آخر غير الانظمة ومهارة احد اجهزتها في جعلها تخدم مصلحتها بالذات . فالنظام المجلسي قد منح السلطة طبقة عبر وجودها الراهن ، دون ان يكون له بعد اي طابع رسمي ، عن شراكة في المصالح . ونحن سنعود الى هذا الواقع الاجتاعي في سياق البحث . بيد ان الاشارة تجدر منذ الآن الى ان الشيوخ كانوا آنذاك اوسع المواطنين ثروة واعظم الملاكين العقاريين ، وانه كان لديهم « زبن » عديدون سيطروا بواسطتهم على الناخبين، وان مصاهرات متبادلة كثيرة قد جمعت بين عائلاتهم، وان ابناءهم كانوا يدخلون « مراتب الامجاد » بقوة ويدخلونها وحدهم تقريباً ، وان « نبلاء »

مجلس الشيوخ كانوا بمثابة طبقة ومناصب القضاء بمثابة وقف عليهم . وقد تتيح الاحصائيات الاستشهاد ببراهين عديدة تثبت هذا القول ، ولكننا نكتفي ببعض الارقام التي لا تحتاج بلاغتها الى اي تعليق . من السنة ٣٣٣ الى السنة ١٣٣٣ ، اي خلال مئة سنة ، تعاقب على روما مئتا قنصل ينتسبون الى ثمان وخمسين عائلة فقط ؛ لا بل حدث اكثر من ذلك ، فقد قدمت ست وعشرون عائلة ١٩٥٩ قنصلا ، وعشر عائلات اخرى ٩٩ قنصلا . فكيف لا يتحقق الاتفاق للابقاء على هذا الوضع واستثاره .

### ٢ ـ فشل النظام ونواقصه

على الرغم من ذلك انفجرت الأزمات؛ مرتدية باطراد مزيداً من الخطورة؛ حتى منشأ الازمات الحروب الأهلية التي ستفضي الى النظام الامبراطوري . فيتوجب علينا مــن ثم البحث عن أسبابها وراء الرجال الذين تسببوا فيها .

كان أحد هذه الاسباب عتوماً ، كا رأينا ، اذ ان مجلس الشيوخ قـــد تساهل في استمرار حروب دائمة أو عجز عن ان يضع لها حداً : فحصل بعض القادة على المجد والغنيمة بانتصاراتهم وأمنوا تعلق جيوشهم التي غدت جيوشاً عترفة ، فوجد بينهم من يرفضون العودة الى الحياة المدنية حين يضمنون احترام أمثالهم . بيد ان الطموح الى السلطة ما كان ليراودهم لو لم يكن النظام ضعيفاً .

تسرّب الضعف بالفعل الى النظام عن طريق اختلافات الارستوقراطية الجلسية . فقد ساعد ضيق إطارها على تشكيل عصب من الدساسين حول بعض الزعماء . وقد لعبت العلائق العائلية في هذه العصب دوراً لم يكن حاسماً على الدوام لأن الحسد وحتى البغضاء قد ينشآن بين الانسباء الأقارب : فان ب . كورنيليوس شيبيون نازيكا سيرابيون وطيباريوس غراكوس ، والأول هو قاتل الثاني ، كانا ابنين لشقيقتين. وكان الصداقات او العداوات الشخصية والمخدمات المتبادلة او منافسات الوظيفة دورها ايضاً . ويصطدم المؤرخون اليوم بعدم توفر المستندات لوضع دراسة عن هذه الاحزاب وتتبع تقلباتها التي من شأنها ان تلقي نوراً ساطعا على أكثر من قرار مسن قرارات السياسة الرومانية . ومها يكن من أمر ، فان تضامن النبلاء قسد شابته الحلافات قرارات السياسة الرومانية . ومها يكن من أمر ، فان تضامن النبلاء قسد شابته الحلافات المتأصلة ، ولم تتراجع الاهواء الهائجة امام افظع الفضائح: فلم تكن حياة كاتون القديم مثلاً سوى سلسلة من دعاو رفعها على غيره او رفعها غيره عليه ، كما ان شيبيون الافريقي نفسه قد غادر روما ليقضي آخر حياته بعيداً عنها ، مختاراً النفي وناثراً على البشر ومحتقراً كل الاحتقار التهم الموحة الله . .

 الاغريق: وقد يضع الاغريق عشرة عقود ويفرضون عشرة أختام ويستعينون بعشرين شاهداً، ولكنهم يعجزون مع ذلك عن القيام بوظائفهم بنزاهة . اما عند الرومان ، فبمكنة القضاة والسفراء التصرف بمبالغ ضخمة ، وهم يبرهنون عن نزاهة كلية احتراماً منهم لقسمهم فقط » . بيد ان بوليب قد أشار ، في مقاطع أخرى ، الى تبدل هذه الاخلاق . أتاح حكم الأقاليم وقيادة الجيوش ، في الواقع ، الفرص للغوايات والتجارب القوية . فخضع لها أكثر من واحد ، كا خضع لنشوة السلطة المطلقة على اجساد وحتى على حياة الكائنات البشرية له . فقد ورد في احدى خطب كاتون ، الذي لم يجد المجرم ما يجيب به عليه ، ذكر حادثة قتل حقير اقدم عليه عند نهاية احدى الولائم ، ل . كوينكتيوس فلامينينوس نفسه ، القنصل السابق واخو بطل عند نهاية أبدى الاسف امامه ، حين اضطر لمغادرة روما بسرعة ، لعدم تمكنه من مشاهدة عصارعة المسايفين . اضف الى ذلك عدم كفاءة عدد كبير من هؤلاء الرجال السياسين الذين مصارعة المسايفين . اضف الى ذلك عدم كفاءة عدد كبير من هؤلاء الرجال السياسين الذين تسلموا القيادة ارتجالاً ولم يمارسوها وقتاً كافياً لاكتساب خبرة تعوزه . فلا غرابة اذا ما توفرت تسلموا القيادة ارتجالاً ولم يمارسوها وقتاً كافياً لاكتساب خبرة تعوزه . فلا غرابة اذا ما توفرت الفرص الكثيرة لاعداء بحلس الشيوخ لاحتقار النظام كله من وراء الافراد المسؤولين .

وقد انضم الى كل ذلك ما هو أدهى : اختلال التوازن الاقتصادي والاجتاعي الناجم عن الفتوحات . فقد قامت في روما طبقية من المواطنين الكادحين ، المتزايدين عدداً ، المستعدين للاندفاع وراء كل تيار وللاشتراك في كل ثورة . فسيطر الخوف، باكراً جداً على الطبقة الحاكمة ، من امكان تأثير بعض القادة الحربيين النافذين على هذه الطبقة . ولكن الخطر داهمها من جهتين . فحصرت همها في محاولة إحكام هؤلاء الرجال بتنظيم ارتقائهم وايقافه . ولم تفكر بالاصلاحات او لم تعقد العزم عليها سأي بالتضحيات التي كان من شأنها ان تخفف من الخطر الشاني ، الحقيقي ، الذي أثاره وجود الجماهير الشعبية في المدينة والقلق المسيطر عليها . وكان الأوان قد الحات حسين حاول شيوخ ينتسبون الى العائلات الشهيرة ، آل غراكوس وأصدقاؤهم ، تدارك . فات حسين حاول شيوخ ينتسبون الى العائلات الشهيرة ، آل غراكوس وأصدقاؤهم ، تدارك . الداء . ولكن أكثرية المجلس الساحقة تكتلت ضدهم ولجأت هي نفسها الى العنف الفوضوي في سبيل محاربتهم ، فجاء موتهم انتصاراً لها — وفي الواقع حكماً عليها بالزوال .

ان الاضطراب الذي ابتدأ على هذا الشكل لم يعرف نهاية حقيقية . فثقابلت الفوضى فئتان منذ ذلك الحين تضطرم فيهما احقاد متبادلة : فئة «الشعبين» وفئة «الرب الاهلية «الافاضل» وقد ساندت كلا منهما مداورة فئة الفرسان . ولكن فئات النخبة الاجتماعية ، حتى ولو اتحدت حين يتضح خطر الثورة ، ما كانت لتستطيع التغلب على الديموقر اطيين ، الذين يفوقونها عدداً ، الا باللجوء الى الرشوة والتهويل ، والقوة عند الحاجة .

فدرجت العادة ، عند الطرفين ، على ان لا يتراجعا امام اية مغالاة في سبيل السيطرة على

الشارع والجعيات ، وفرض مرشحيهما للانتخابات ، وشل عمل القضاة الذين حملوا هم زملاءهم على انتخابهم . وتوصلوا لان ينظموا فرقا من الانصار ، وعند الحاجة من المسايفين العبيد حاملي الدبابيس والاسلحة الحقيقية في غالب الاحيان . ولنا في القرن الاخير العهد الجهوري الف مثل عن اعمال عنف افضت الى معارك دامية يتقاسم مسؤولياتها الطرفان . ويكفي هنا ان نستشهد بالوقيعة المفاجئة التي تصادمت فيها ، في شهر كانون الثاني من السنة ٥٠ ، على بعض المسافة من روما ، زمر العدوين ، كلوديوس وميلون ، المهيجين المتطرفين المنتمين الاول الشعبيين والثاني والثاني والثاني ، ومع ان السنة الجديدة قد ابتدأت ، فقد كانت المدينة دون قضاة في المناصب العليا ، اذان الانتخابات لم تجر ولم يعين « ملك مؤقت » فسقط كلوديوس جريحا ونقل الى منزل حيث اجهز عليه حرس منافسه . ولكن اصدقاء الضحية احرقوا ، في اليوم التاني، قاعة اجتاعات المجلس ، فاستخدمت وقوداً لترميد الجثة . فغرقت روما في الفوضى .

وغرقت في الحرب الاهلية ايضا ، لانه كان من الحتم ان تستدعي اضطرابات الشارع ، عاجلاً ام آجلاً ، تدخل ألجوقات . وكانت الجوقات في قبضة قادتها الذين نزعوا بصورة طبيعية الى ان يجمعوا بين قضيتهم الشخصية وقضية الفئة التي م مدينون بالقيادة لعضدها . كانوا في البدء لا يزالون يحترمون الشرعية ، فاكتفوا باستخدام رصيدهم لدى الشعب واخلاص جنودهم القدامى . ولكن هذا التحفظ ما كان ليستمر ، فخطا الخطوة الحساسمة ، مرة اخرى ، على غرار ما حدث حين قتل طيباريوس غراكوس ، احسد افراد فئة و المدينة ، فسيلا هو الذي حقق ، في السنة ٨٨ ، اول انقلاب عسكري باقحام جيوشه في و المدينة ، حتى داخل الاطار الذي لم يسمح للقادة والجنود بدخوله الا للاحتفال و بوكب النصر » . كانت هذه سابقة اسرعوا من الجهة الثانية الى الاقتداء بها . فتحول التنازع السياسي الى حرب اهلية تزيد من مجد وطموح اولئك الذين كانوا يتزعونها . وكان من شأن قهر جيش الخصوم ، وهو اشد ضمانة من هياج بعميات الشعب ومن سلطة بجلس الشيوخ من حيث انه يسمح بتحطيم الحواجز الشرعية بضربة واحدة و بجعل الاغتيال علية رسمية عن طريق لواقح الحكومين بالقتل دونما محاكمة ، ان يولي السلطة ، اي سلطة من السذاجة الاعتقاد بان مستلمها سيتخلى عنها دامًا ، على غرار ما فعل السلطة ، اي سلطة من السذاجة الاعتقاد بان مستلمها سيتخلى عنها دامًا ، على غرار ما فعل وسيلا بعد ان سن للجمهورية قوانين جديدة .

فمات النظام الجمهوري تاركاً المكان للملكية الامبراطورية .

بعد تفكيك هذا التلاحم ، لا تستدعي نواقص النظام الأخرى درسا نواقص الدينة الجهورية طويلا . بيد انه تجدر الاشارة اليها على الاقل : فكما ان المدينة لم تعرف كيف تكيف بجيشها وحكومتها المركزية على الحاجات الناجهة عن الفتح ، كذلك لم تفلح في القيام بهمة الادارة اليومية قياماً حسناً .

اجل لم تشك قط من عجز مالي. فقد عرفت في الحقيقة ، خلال الحرب البونيقية الثانية ،

صعوبات من هذا النوع حين اضطرت لأن تغرف من احتياطيها الذهبي لسكه ، ولتخفيض وزن القطعة الفضية ، الدرهم ، بمعدل السدس ، ولرفع قيمته مع ذلك من عشر قطع بروزية الى ستة عشر ، ولمضاعفة الضريبة المباشرة المفروضة على رأس المال مرتين وحتى ثلاث مرات ، ولخلق حماس متفاوت التلقائية في مواطنيها الأثرياء بغية الحصول منهم على قروض او هبات . ولكن النصر وضع حداً لهذه المتاعب التي زالت نهائياً . فقد أفضت حروب القرن الثاني العظمى ، في بلدان الشرق الهليني ، الى كسب غنائم ضخمة كانت تودع الخزانـــة العامة بعد استعراض كل من مواكب النصر ، وتغذت الخزانة ، بالاضافة الى ذلك ، من تعويضات الحرب التي كانت تدفع أقساطاً ، ولا سيا من موارد الأقاليم ، كالضريبة السنوية ودخل الأملاك العامــة ( المناجم بنوع خاص ) . ففدت المدينة على جانب من الثروة استطاعت معه ، منذ السنة ١٦٧ قبل المسيح ، ان تلفي الضريبة المباشرة المفروضة على مواطنيها ؛ ولم تجب هذه الضريبة بعد هــذا التاريخ . وفي تلفي الضريبة المباشرة المفروضة على مواطنيها ؛ ولم تجب هذه الضريبة بعد هــذا التاريخ . وفي الدولة ، وفاقاً لتطورات النزاع بـــين الاحزاب ، على بيع القمح للمواطنين بسعر مخفض تارة ، المستفيدين من هذه الاعطيات العمومية السخية تضم ممه وحين فرض قيصر دكتاتوريته ، كانت لوائح وحتى على توزيع بعضه بجاناً تارة أخرى ؛ وحين فرض قيصر دكتاتوريته ، كانت لوائح المستفيدين من هذه الاعطيات العمومية السخية تضم م و ٣٠٠٠ اسم .

بيد ان هذا اليسار المالي ارتبط الى حد بعيد بطابع جهاز الدولة الذي بقي بدائياً جداً . فاذا ما استثنينا مرتبات العسكريين والطريقة الخاصة المعتمدة في تموين المدينة عن طريق بيسم القمح بخسارة او توزيعه بجاناً ، انحصرت النفقات الرئيسية في العبادة والاشغال العامة . اجل كانت الألماب التي تقام للترفيه عن الشعب في مواسم الاعياد الدينية باهظة النفقات ؛ ولكن نظار الأبنية والطرق الذين عاد اليهم أمر تنظيمها كانوا يتحملون نصيبًا كبيرًا من الأكلاف اهتمامًا منهم بالدعاوة الانتخابية . اما الابنية ، بالاضافة الى ان سخاء الافراد ، او اقله سخاء القادة من دخُلُ غنائمهم ٬ قــــد ساهم بأكلافها ايضا ٬ فما زالت في حالة وسط نسبياً : فقد نمت روما شيئًا فشيئًا دون نَظام معين ولم تحاول بالتــــاني ان ترتدي مظهرًا خارجيًا لائقًا بقوتها ، ولن يحوُّ لها سوى الملوك خدمة لنفوذهم الشخصي ؟ ولا شيء من جهـــة ثانية ، باستثناء الطرق ، في ايطاليا والاقاليم . اما الاقتداء بالدول الهلينية العظمى ووعى ضروريات الحيـــاة المادية فلم يصبحا أمراً ملحاً إلا ببطء ؛ واستمرت روما في العيش كأنها مدينة صغيرة ، مستشهدة مبدئياً بتفاني واعتزاز مواطنيها الاولين بغية التقليل الى أقصى حد من نفقات ضرورية لتحقيق المهام الجديدة الملقاة على عاتقها. ولم يتقاض الشيوخ والقضاة والكهنة أي أجر اذ ان وظائفهم كانت وشرفية». وقد عاونهم كتبة ومساعدون دائمون مختلفون تولت الخزانة دفع أجورهم ؛ وكانوا كلهم مــن الفقراء لا يبلغ مجموعهم عدداً كبيراً ولم يؤلفوا يوما دوائر قمينة بتأمين استمرار ادارة يتبدل المسؤولون عنها تبدلاً سريعاً .

لم يكن لهــذه الادارة من وجود في الواقع ، أقله بقدر ارتباطهــــا بالدولة . ولمــل

أسوأ ما هنالك ان الدولة ، المتصلبة في تهربها من واجباتها ، سمحت بقيام ادارة خاصة حقيقية ، ادارة المزارع ، وتمادت في السماح لها بالعمل على حساب قو تهسا الخاصة وفي سبيل القضاء على مرؤوسيها : وان نظرة على تنظيم الاقاليم ومصيرها سيلقي ضوءاً على هذه المغالطة الظاهرة .

لاقساليم هذه السيادة . فقد عاد امر مراقبة سلوك الجماعات المحلية ، في اطار الاستقلال ، الى بجاز خاص لمارسة هذه السيادة . فقد عاد امر مراقبة سلوك الجماعات المحلية ، في اطار الاستقلال ، الى بجلس الشيوخ والقضاة العاديين. وكان باستطاعة هؤلاء ان يفوضوا الحكام « Préfets » بتأمين هذه المهمة : وقد ُوجد هؤلاء في كمبانيا بنوع خاص ، عينهم قاضي المدينة العدلي في البداية ، ثم انتخبهم الشعب ، بغية توزيع العدل . بيد ان النتائج اتت متوسطة فقط وغالبا ما افسدها تحكم القضاة ، فحاول قيصر ادخال النظام الى هفذا التنوع وتنظيم الحكم المحلي في الوقت نفسه تنظيماً اقرب الى الديموقراطية ، بواسطة قانونه « البلدي » . غير ان الشكاوى لم تكن قط عامة او خطرة .

ولكن روما ، منذ منتصف القرن الثالث ، سيطرت وحافظت على اراض تقع وراء البحر — صقليا في الدرجة الاولى — فتوجب عليها استنباط نظام جديد : فغدت هذه المناطق « ولايات » . وقد عنى هذا التعبير في البدء ولمدة طويلة جداً ، المهمة المسندة الى احد القضاة ، اي صلاحيته الخاصة : السلطة القضائية ، وقيادة الاسطول وادارة الحرب النخ . فصدر شيئا فشيئا عن هذا العمل الاخير ، الذي كثيراً ما يقوم به قضاة المناصب العليا ، مفهوم الاقليم ، اي الاقليم حيث تدور العمليات او الاقليم المحتل المسندة ادارته الى حاكم ، اي الى قاض . وقد درجت العادة ، حتى سيلا ، على ان لا تتجاوز مدة الاسناد سنة مهمة القاضي . ولكن تطور المفهوم هذا لم يزل مفهوم المهمة الفردية : فالرجل الذي يتسلم اقليماً من الشغب الروماني ، يتسلم منه تقويضاً بجميع سلطاته على هاذا الاقليم ؛ وكان من جهة ثانية يتمتع فيه « بالسلطان . » العسكري الكامل .

كان من شأن هذا النظام إن اخضع الاقليم إلى تبديلات متكررة في الحكام: وقد حدث ذلك مبدئيا ، وعمليا كل سنة ايضا في اغلب الاحيان ، حين لا « تمده » ولاية القاضي . وقد اخضعه بنوع خاص الى تعسف الحاكم ، بسبب السلطات الواسعة التي يُمنحه هذا الحاكم ؛ الحق الذي يؤتيه اياه النصر . اجل لقد اقر « قانون الاقليم » حين انشائه ؛ وكان هذا القانون له بمثابة الدستور ، يحدد بقمته ويعين النظام الحاص الممنوح ، مثلا ، للمدن التي عقدت معاهدة مع روما واستحقت صفة « المتحدة » — وقد اعترف ببعضها « حرة » احياناً — ويبين مبلغ التعويض المفروض و كيفية استيفائه ، النع . ولكن الحاكم ، مثل سلطة روما وقوتها ، المتمتع مجق توزيع العدل ، البعيد عن كل رقابة او خطر باستثناء خطر الدعوى التي قد ترفع عليه بعد عودته الى ايطاليا ، كان حراً طليقاً في اخضاع سكان الاقليم لتطلباته حتى غير الشرعية ناهيك عن التسهيلات التي وفرتها حراً طليقاً في اخضاع سكان الاقليم لتطلباته حتى غير الشرعية ناهيك عن التسهيلات التي وفرتها

له بعض العادات كالتلاعب في الرسم المفروض على الحنطــة ، وهو يختلف عند الشراء عنه عند البيع ، او كالواجب المفروض على الاقليم بتأمين معيشته ومعيشة بطانته .

الى هذا الاغتصاب يقدم عليه السيد ، انضاف اغتصاب المزارعين . فالجمهورية الرومانية لم تحاول قط ، في الحقيقة ، تنظيم اقل ادارة مالية ، لا لنفقات الخزانة ولا لوارداتهـــا ولا لاستثار الملاكها العامة . وقد وكلت هذا الامر الى مزارعين هم على العموم جميات ذات شأن كثيراً ما تفرض نفوذها على الحكام المكلفين مبدئيًا مراقبة اعمالها . وقد ارتبط هؤلاء بها باشكال مختلفة ابتداء من الرشوة حتى التهديد بالمتشهير تلميحاً او تصريحاً . وقد شاركها الكثيرون في ارباحهـــا عن طريق وسطائهم . وقد تمتعت هي ، عن طريق ثروتها واشخاص اعضائهـــا ، بنفوذ سياسي عريض في روما ، لا سيا حين قضي « القانون المدلي » ، الذي سنه كايوس غراكوس ، باستدعاء الفرسان ، اي اعضائها واصدقائهم ، كمحلفين في المحاكم . وبعد ان توسع هذا الحق ، ثم الغـــــاه سيلا ، ثم اعيد في اعقـــاب الدعوى التي هاجم فيها شيشرون قاضي صقليا العدلي السابق، فيريس ، جعلهم اسياد دعاوي سرقة الأموال العمومية المسلّطة على الحكام . اجل لجأت المدن والملكيات اليونانية ايضا الى تازيم الاموال بغية تجنب انشاء ادارت دقيقــة . ولكنها جزأت التلزيم ، وغالبًا ما افرطت في التجزئة ، ومارست مراقبة شديدة على الملتزمين ، حاثلة دوس حصولهم على قوة اجتماعية وسياسية . اما الرومان فلم يحافظوا على هذا النظام الا في صقليا والغوه في المناطق الاخرى كما حدث في المملكة الاطالية القديمة التي اصبحت الاقليم الأسيوي . فقصروا في واجباتهم الاولية نحو انفسهم ونحو رعـاياهم بسبب افتقارهم الى ذوي الاختصاص ، وخوفهم امــــام تعقيد المعضلة العملية ، وانانيتهم وقسوتهم كفاتحين يعتبرون كل شيء جائزاً للمنتصرين . وكان من مصلحتهم في الحقيقة تأمين بقاء الرعايا ، فحدوا من جهة ثأنية ، من حريتهم الشخصية بسماحهم لارستوقراطية مالية ان تنمو وتصبح الحسكم في نزاعاتهم الداخلية .

كانت الاقاليم اذن خاضعة لاستثار لا حد له تقريباً. فحتى ولو لم يل الحكم الاقليمي حرباً حقيقية واسند الى هذا او ذاك لمناسبة الفوز بقضاء عدلي او بقنصلية، فانه قد بات وسيلة طبيعية لاعادة بناء ثروة بذرها بذخ الحياة في روما او النفقات الانتخابية . ومع ان شيشرون كان حاكما نزيها على كيليكيا في السنة ٥٠ ولم يقم سوى مجملة قصيرة ضد الجبليين المساكين ، فقد جمع بعد انقضاء السنة ما يعادل ٥٠٠٠، ٥٥ فرنك في السنة ١٩١٤ . اضف الى ذلك ان الاقاليم قد تعرضت لغزو «تجار » من جميع الطبقات ، بينا لم يكتف عملاء الملتزمين بفرض ما يفوق حقهم في جباية الضرائب او بفرض الاشغال الشاقة في المناجم والمحاجر والاملاك العمومية الاخرى الملازمة ، بل عمدوا ، لا سيا مع الجماعات ، الى الربى الفاحش – ٤٨ ٪ واكثر احياناً . وقد حمل الحكام على الحكمة ما حدث للوكولوس الذي اراد وضع حد لفضيحة هذا الربى والذي افضت المعارضة الفعالة لدى جنوده انفسهم ، في السنة ١٧ ، الى فقدان حظوته وانهزامه ، فتفاضوا عن كافة هذه النصرفات ، لا بل اشتركوا فيها احياناً باقراض جيوشهم والحكم في الدعاوى .

ذاك كان منذ القرن الثاني، واستمر حتى عهد الامبراطورية، النظام السائد في الاقاليم الرومانية. وكان منه في الحقيقة ان ادخل عوامل فوضى إضافية الى مدينة شكت من المزيد منها . فليس هنالك من دولة ؟ وليس من وحدة وحتى من تضامن ؟ وليس من ادارة، بل اقاليم معزولة لكل منها حاكمها الذي هو ملك يتمتع بسلطة مطلقة وسريعة الزوال في آن واحد، واراض توفر المال والاسلحة احيانا لأسيادها في ثوراتهم على الحكومة المركزية، وبلدان نهبت أثناء الفتح واستثمرت بعده دونما شفقة ، لا لمنفعة المجموع بل لمنفعة مواطنين أثرياء ، وشعوب انتزع منها ليس استقلالها فحسب بل ممتلكاتها المادية ايضا ففدت مستعدة لاستقبال أي محرر : فيعد انتصار ميتريدات مثلاً ، شفى العالم اليوناني غليله في السنة ٨٨ بتقتيل ١٠٠٠ روماني وايطالي في آسيا الصغرى ، و ٢٠٠٠٠ بعد ذلك في ديلوس ، بينا كان ملك البونت ولكن التقليد يعرف كيف يبتدع الأماليح الرمزية والكلمات التاريخية — يسكب الذهب المذو"ب في التقليد يعرف كيف يبتدع الأماليح الرمزية والكلمات التاريخية — يسكب الذهب المذو"ب في ما حد القناصل السابقين .

ليس من ريب في ان الجمهورية قسد تركت ، عند زوالها ، عملاً ضخماً شاقاً للنظام الذي سيخلفها .

#### . والنصل واشاه

### النطور الاجماعي والاقتصادي

اذا لم تكيف المدينة الجمهورية أنظمتها ؟ بسبب لامبالاتها او عجزها ؟ وفاقاً للنتائج المباشرة وغير المباشرة التي أدى اليها الفتح ؟ فقد أصبح من المحتم ان يقلب هذا الأخير ظروف حياتها الاقتصادية والاجتاعية وأساعلى عقب . وارب التطور الذي نلاحظه في هذه الحقول لمن أشد الاحداث تأثيراً في تاريخ العصور القديمة من حيث اتساعه الخاص ومن حيث انعكاساته .

فليس من تبدل ، في أي مكان ، اعظم بروزاً منه في جهاز ونوع حياة الطبقة الحاكمة ، تلك التي توفر لنا مستنداتنا حولها مزيداً من المعاومات .

#### ١ - الطبقة الحاكة

الاقتصاد والمجتمع الاوليان وقد بقيت الحياة البسيطة التي يمارسها في الحقول ملاك يعنى بقطيعه ويحرث ارضه بنفسه، مثلاً قوميا أعلى، وان كان على العموم مثلاً مبتدلاً كا هو طبيعي . ولكن التربة الرومانية بالذات ، لم تكن صالحة جداً للاستثمار الريفي حتى ولو صر قت مياهها وفاقا للتقنيات الاتروسكية . لذلك فان روما وسكانها قد لبوا دعوة أخرى ، هي دعوة موقع روما كمدينة - جسر هي أقرب المدن الى مصب التيبر حيث يتوجب على الملاحة البحرية ان تفرغ شحناتها وحيث تلتقي بالتسالي طرق برية او مختلطة : احداها موازية للساحل تقريبا ، من اتروريا الى كمبانيا، والثانية تحاذي النهر وتسير عليها المواكب التي تنقل الملح - ولذلك سيطلق عليها اسم و طريق الملح » - قاصدة جبال و الابنين » الوسطى. فيتضح بالتالي ان نشاط روما التجاري قديم جداً حتى قبل ان يجعل منه تزايد سكانها امراً واجباً ويفرض استيراد كميات متزايدة من الحبوب لسد نقص الانتاج الحملي . فلا بجال بالتسالي ، منذ عهد مبكر جداً ، لأن متزايدة من الحبوب لسد نقص الانتاج الحملي . فلا بجال بالتسالي ، منذ عهد مبكر جداً ، لأن متولى - الى جانب الريفيين - مدنيين نشيطين ايضاً مع انهم يعيشون حياة اخرى .

فهل يجدر بنا التشديد على هذا الخلاف لتفسير توزيع المواطنين منذ القدم الى طبقتين، طبقة

الأشراف وطبقة عامة الشعب ? منذ زمن قديم تناولت معضلة أصول هذا التوزيع الاجتاعي الثنائي حاولاً مختلفة جداً : ومن الجرأة ، حتى اليوم ، ابداء رأي قاطع في هذه الاصول . اما في الواقع ، فحين يتراءى الفرق بين هاتين الفئتين من المواطنين ، أي حين يبدأ التقليد ، الذي يشك بالكثير من رواياته وتفسيراته ، في الكلام عن النزاع بينها ابتداء من اوائل القرن الخامس ، تبدو طبقة الاشراف كأرستوقراطية من الملاكين العقاريين وطبقة عامة الشعب كطبقة مؤلفة من عناصر مختلفة جداً يتجاور فيها صغار الملاكين الاحرار والصناعيون والتجار ، ومها يكن من الامر، وحتى ولو سلمنا بان الاختصاص الاقتصادي كان له دوره في اصل هذا التوزيع ، فان خلافات اخرى متنوعة قد برزت وارتدت مزيداً من الاهمة .

كان الاشراف وحدهم في الواقع منظمين عائلات كبرى Gentes يحمل كافة اعضائها اسم ( Gens ) ، مما فرض استعمال اسماء شخصية وحتى القاباً . وقد تفرعت هذه العـــائلات الى عائلات صغرى خضعت كل منها الى سلطة « ابي العائلة » ( Pater familios ) وكان لكل منها تقاليدها ، واعرافها وعباداتها الخاصة ، واملاكها المتجاورة على العموم ، الجماعيـــة احيانًا ، والمتمتعة ، على الاغلب ، بلمتياز اشبه بحق استرداد المبيع منها . وبالاضافة الى افراد العـــائلة « زبنها » ايضاً اي اناس « يسمعون » كلمة السيد ، مرؤوسون تقليديون بالوراثة . وكان بين هؤلاء معتقون٬ ولكن واحداً منهم لم يمتلك كثيراً من العبيد بعد. ولذلك فقد كانوا في اغلبيتهم رجالًا ، وفلاحين احيانًا ، وضعوا انفسهم ، لاسباب مختلفة ، اقتصادية احيانًا، تحت حماية احد المقتدرين القانونية والمادية ، و نصيرهم ه، متعهدين له بالمقابلة بان يسيروا وراءه ويساندوه حتى باموالهم في بعض الحالات . اجل ان قيام الروابط بين رجل ورجل ، احسدهما يحمِي الآخر ويدخله في خدمته ، له ما يشبهه في كثير من الجتمعات القديمة وحتى من مجتمعات احدث عهداً. ولكن هذه الروابط. لا تبرز في أي مكان آخر أعظم اتساعاً وفعاليــــة منها في روما لأن نظام الاستزلام ( الزبن ) الذي كان في البدء خاصاً بطبقة الاشراف قد اصبح شيئًا فشيئًا نظاماً عاماً استفاد منه كل غني ومقتدر، وأثر، حتى النهاية ، في تنظيم وحياة المجتمع الروماني . وقسد سمح هــذا النظام ، في تلك الأزمنة القديمة ، لبعض العائلات بتأليف مجموعات بشرية هامة : يقال ان عائة فابيا ( Fabia ) كانت تضم ، في السنة ٤٧٩ ، بالاضافة الى ٣٠٦ افراد ، ما بين أربعة وخمسة آلاف ﴿ زَبُونَ ﴾ . فيظهر جلياً أن هــذا التأثير على أعضاء الطبقات الدنيا ؛ بالاضافة الى الدور العسكري الذي لعبه الاشراف بفضل ثروتهم وتربيتهم ، قــد وفـّر لهم احتكار السلطة السياسية الوطيد العلاقة باحتكار الحماية والرعاية .

بيد ان بعض ﴿ الزَّبْ ﴾ ، على الرغم من مساعي الاشراف – ان قانون ﴿ اللوحات الاثنتي

عشرة يعاقب خيانة الزبون - وحتى دون زوال العائلة ، قد حطموا هـذه القيود ، منذ عهد باكر جداً ، للالتحاق بعامة الشعب او للعودة اليها . فهنا لا يجد الانسان نفسه محاطاً بمثل هـذا النظام الديني والاقتصادي والاجتاعي . وقد تمسك الاشراف بهـذا الفارق ضناً منهم بامتيازات طبقتهم ، فرفضوا زمنا طويلا الاعتراف بشرعيـة الزواج المختلط ، في حال انهم وافقوا عليها دوغا صعوبة ، وعلى قـدم المساواة ، بينهم وبين عائلات نبيلة من مناطق ايطالية مضافة الى الارض الرومانية ، شرط ان يكون تنظيمها شبيها بتنظيمهم . وجهلت عامة الشعب المجموعات العائلية التي لم تظهر فيها إلا تدريجيا ، خالية من معناها الحقيقي . و كذلك ، فقـد اختلف المنائلية التي لم تظهر فيها إلا تدريجيا ، خالية من معناها الحقيقي . و كذلك ، فقـد اختلف المنائلية الذي النفاع المنائلية الذي النفاع المنائلية عن الوراثة والاطارات الاجتاعية التي ترسمها ، والى انه وضع جنبا الى جنب مواطنين مستقلا عن الوراثة والاطارات الاجتاعية التي ترسمها ، والى انه وضع جنبا الى جنب مواطنين مستقلا عن الوراثة والاطارات الاجتاعية التي ترسمها ، والى انه وضع جنبا الى جنب مواطنين متساون مبدئيا .

أفضى هذا الصراع الطويل والمسير احياناً الى بلوغ المساواة المدنيسة والاجتاعية والسياسية بصورة تدريجية ، فكانت النتيجة المحتومة انهيار الطبقة المحظية .

انهيـــار طبقة الاشراف وطبقة النبلاء

حافظ الاشراف على حقهم في بعض وظائف كهنوتية نادرة جداً او على وظائف يفلب عليها الطابع الديني كوظيفة الملك المؤقت مثلاً. وقد احتفظوا كذلك بأولوية أدبية من الصعب جداً على كل حال ، تحديدها ومعرفة مداها : فقد احترم الرومان نظام المراتب المستند الى التقليد . ومما يدعو الى الدهشة البظء الذي رافتي ظهور بعض مبادىء المساواة في الوقائع بعد بلوغها . فهكذا بعد ان حصل الشعبيون في القرن الرابع على حتى اسناد احد منصبي القنصل او قاضي الاحصاء الى احدم بالضرورة ، انتزعوا ، في منتصف القرن الثالث ، حتى شغلها كليها في الاحصاء الى احدم بالضرورة ، انتزعوا ، في منتصف القرن الشالث ، حتى شغلها كليها في آن واحد ، ولكن القنصلين لم يعينا من بين عسامة الشعب ، للمرة الاولى ، الا في السنة ١٧٧ وقاضي الاحصاء الا بعد القنصلين باربعين سنة ، ولم تدرج هسذه التجديدات في الاعراف والعادات ، لا بل ان نسبة الاشراف في كافة الاجهزة الحاكمة ، باستثناء مناصب قضاة عامسة والعادات ، لا بل ان نسبة الاشراف في كافة الاجهزة الحاكمة ، باستثناء مناصب قضاة عامسة الشعب فقط ، قد بقيت مرتفعة اذا ما قيست بعدده الحقيقي .

بيد أن هذا الواقع ليس ذا شأن لانهم ما كانوا ليجدوا فيه سوى أرضاء لانانيتهم أو دور أبهة دون أثر سائد لا يحسب لآرائهم فيه أي حساب . فقد أسهم كل شيء في أن ينزع عنهم طابع الطبقة المتميزة بنوع حياتها : تكرر الزواج المختلط وتراخي زوابط استزلام الزبن الذي غدا أوسع شمولاً ، وتجزئة الاملاك المقارية العائدة ألى عائلاتهم ، وأثراء عناصر اجتاعية أخرى، ومن جهة ثانية أخذ عددهم بالانخفاض لان أنضهم العائلات الجديدة اليهم بعد أنصهارها في المدينة الرومانية قد زال منذ القرن الثالث : ففي آخر الجمهورية ، على مانعلم لم يبتي هنالك سوى أربعة

عشر من هذه العائلات الكبرى تضم ثلاثين عائلة صغرى تقريباً . وبالاختصار ، فان الماضي ، على هذا الصعيد ، قد ادركه الموت ، وان الدم الجديد الذي وفره الاباطرة، تمسكاً مفرطاً منهم بالشكليات الدينبة ، لم ينجح قط في اعادته الى الحياة .

وقامت ارستوقراطية اخرى اطلق عليها اسم طبقة النبلاء « Nobilitas » وكان مقياسها في ذلك عضوية رئيس العائلة في مجلس الشيوخ : فهي قد جمعت اذن ، في آن واحد ، عائلات من عامة الشعب وعائلات من طبقة الاشراف . وقد فتحت ابوابها مبدئياً للجميع بمجرد الانتخاب لمنصب من مناصب القضاء . ولكن هذه الابواب قد اوصدت علياً اذا ما نظرنا اليها كطبقة اجتاعية . ومرد ذلك الي انه يغلب ان ابناء الشيوخ الذين استطاعوا حضور جلسات مجلس الشيوخ وقوفاً وافادوا لمن تضامن النبلاء اثناء الانتخابات قد دللوا على نقائص لا تعوض اذا هم لم يرتقوا سلم المراتب . وعلى نقيض ذلك فقد كان هزيلا جداً حظ المرشحين الآخرين ، « الرجال الجدد » — ولا ينطوي هذا التعبير على مفهوم دقيق ، بل استعمل على العموم للاشارة الى اولئك الذين لم يتوصل واحد من جدودهم الى اعتلاء منصب ذي « سلطان » . وكان من الندرة المستهجنة وصول احدهم الى القنصلية : اربعة فقط ما بين السنة ٢٠٠ والسنة ١٤٦ ؛ اما في السنة منه به بعد ماريوس الذي توصل اليها في السنة ٢٠٠ بعد ماريوس الذي توصل اليها في السنة ١٤٠ .

وقبل ان يحظى النبلاء باعتراف الدولة الرسمي ، استفادوا من عادات راسخة في التقليد حتى يتميزوا عن الطبقات الاجتاعية الاخرى . اجل لقد فقدوا امتياز الخاتم الذهبي الذي شمل الفرسان قبل ان يشمل كافة المواطنين ، ولكن الطريدة الارجوانية الخيطة على القميص من اعلى الله السفل كانت عندهم اوسع عرضاً منها عند الفرسان . وكان لهم وحدهم الحق في انتمال الاحذية الحمد . وكان لهم اخيراً «حتى الرسوم » ، اي حتى عرض اقنعة او تماثيل جدود العائلة المجيدين في المواكب الجنائزية .

وهكذا فان هذه الارستوقراطية التي برزت في القرون الاخيرة من العهد الجهوري قد متمت بامتيازات وافرة جوهرية وشرفيدة على السواء. ومها كان من أمر نجاحات الحركة الديموقراطية ، فقد تنكرت الذهنية الرومانية لعملية التمهيد والمعادلة . اجل يستحيل علينا نكران ما تنطوي عليه من أهمية قانونية التنازلات التي انتزعتها عامة الشعب من طبقة الاشراف خلال صراعها الطويل . ولكن هذه الاصلاحات قد عادت بالفائدة على رؤساء عامة الشعب بنوع خاص ، أي على اولئك الذين كانوا في الواقع مساوين لخصومهم . وقد برهنوا ، بعد بلوغهم مأربهم ، عن الذهنية الطبقية نفسها التي شكا منها جدودهم : فان والد الاخوين غراكوس مثلا ، الذي شغل منصب القنصلية مرتين ومنصب قضاء الاحصاء مرة واحدة ، لم يكن ، على الرغم من انتائه الى عامة الشعب ، اقل عجرفة ولا اقل قسوة نحو الوضعاء من أي شريف من الاشراف .

لم بكن هنالك مبدئياً من ضريبة و مجلسية ، ولم يفرض قضاة الاحصاء ، لإبقاء احد الشيوخ على و اللائحة ، ، حدّاً أدنى من الثروة . وكانت المزاحمة الانتخابية وطريقة الحياة المحترمة ، من جهة ، تفرضان نققال باهظة ؛ ولكن الوظائف التي تمارس خلال الحياة السياسية كانت تتيح ، من جهة ثانية ، التعويض عن هلذا الانفاق وتحقيق المكاسب بطرق تتفاوت نزاهة . فكان الشيوخ اذن من الأثرياء ، لا بل اوسع الرومان ثروة على العموم ، وكانت ثروتهم مجمدة في الممتلكات العقارية لأن تخصيصها لغاية أخرى كان محظراً عليهم نظرياً كما سنرى ذلك قريباً .

هل احتفظ لهم ولأعضاء عائلتهم ، أثناء عمليات الاحصاء ، بالوحدات المئوية المغروفة « بوحدات الفرسان » ? يبدو ذلك ثابتاً في البداية ، ولكن التطور اللاحق غامض في توقيته وكيفياته الرسمية . فقد فقد المدلول الذي يحدده اسم الفارس معناه العسكري الاول ، وبهذا المعنى ، كان الشيوخ وابناؤهم ، هم ايضا ، وهم خصوصا ، من « الخيالة » . وبعد ذلك ، اي خلال القرن الثالث كأبعد حد، تميز الاسم بفارق جديد بحيث لم يعد من الممكن ان يعني سوى « الفرسان » . وقد عنى في الواقع المواطنين الاثرياء الذين لا ينتمون الى مجلس الشيوخ ؟ ويبدو ان الحد الادنى للثروة الضرورية قد انتهى الى ما يعادل /١٠٠٠ / فرنك ( ١٩١٤ ) في القرن الاخير من العهد الجمهوري ، وهو معدل ضرائبي يخوس حق الانتخاب وقد يكون هو نفسه ايضاً معدل الطبقة الاولى بين الطبقات الانتخابية الخس .

تميز هؤلاء الفرسان خارجياً عن المواطنين الآخرين: فقد اجازت لهم عادة درج عليها منذ اواخر القرن الثالث مجمل الخاتم الذهبي والطريدة الارجوانية الضيقة ؟ واعطام قانون سنة كايوس غراكوس الحق في مقاعد خاصة اثناء التمثيليات المسرحية . ولكنهم افادوا من امتياز علي هو اثمن من كل ذلك الى حد بعيد : كان باستطاعتهم ، على نقيض الشيوخ ، استثار رؤوس اموالهم ، كما استطاعوا ، بسبب إقصائهم عن مناصب القضاء ، احتكار العمليات المالية في روما اجل لم يتعاطوا جميعهم الشؤون الكبرى : فقد انتمى بعضهم الى بورجوازية المدن الصغيرة في ايطاليا ، وحتى الى بعض الملاكين العقاريين الذين اكتفوا بادارة املاكهم . ولكن تعاونا وثيقاً قد وحد هذه الطبقة التي ليس بمكنتنا تقدير عددها المتزايد باطراد بفعل انتشار الثروة . وقد افضى تعاونهم الى خدمة المضاربين الذين اداروا مصالح ضخمة وتوصلوا في الحياة السياسية وقد افضى تعاونهم الى خدمة المضاربين الذين اداروا مصالح ضخمة وتوصلوا في الحياة السياسية عددهم . وبسبب عدائهم للأنانية المجلسية ، وللفوضى الاجتاعية بنوع خاص ، فانهم قدم عددهم . وبسبب عدائهم للأنانية المجلسية ، وللفوضى الاجتاعية بنوع خاص ، فانهم قد ساندوا هذا الحزب تارة وذاك الحزب تارة اخرى ، وقبضوا ثمن مساندتهم تسهيلات في سبيل وسيع ثرواتهم

ألتف الشيوخ والفرسان اذن نخبة المجتمع الروماني ، تلك النخبة التي عادت لها الثروات والبذخ السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة . وقد توصل بعضهم ، لا سيا من بين

الشيوخ ، — اقله اذا صدقنا التقليد الذي يميل الى الاماليح وينقطع بالتفضيل الى الاشخاص المنظورين — الى تكديس ثروات طائلة جداً . ويبدو ان اعظمهم ثروة كان ، كا يبدو ، كراسوس الذي أطلق على جدوده ، منذ عدة اجيال ، لقب « الاغنياء » ( Dives ) . فقد ورث ما قيمته ١٨٠٠ و فرنك ( ١٩١٤ ) ؛ ولكن مضاربات شتى ، ابتداء من تلك التي وفرتها له احكام « سيلا » بالنفي ، رفعت ثروته الى أكثر من ١٠٠٠ ٥٠ و فرنك ، وعلى الرغم من الخسائر التي لحقت به ، فما زالت تقدر بد ١٠٠٠ ٢٤ حين انتقل الى الشرق حيث لقي حتفه . وباستطاعتنا ان نستشهد بلوكولوس وبومبيوس ايضاً . ودون ان نعم هده الحالات الاستثنائية يمكن القول بأن ثروة تقدر بعدة ملايين — وليس من ضرورة لان تكون نقدية ؛ ولكن ذلك قضية اخرى — غدت شيئا عاديا ، ابتداء من القرن الثاني ، في هاتين الطبقتين الحاكمتين . ولا يستحق النظام عملياً سوى اسم البلوتوقراطية ( حكم الاثرياء ) .

ولم ير الشعب في هذا القدر من الثروة ما يهين شعوره . لا بل ان خطب التأبين استندت اليه لتمجيد الميت وقد نظر الرومان على الدوام الى مفهوم الملك والى العناد في الدفاع عنه وتوسيعه والى الاقتصاد وحتى الى البخل نظرتهم الى ضروب من الفضائل . وان كاتون القيديم الذي تظاهر ، في اول القرن الثاني ، بتقشف رومانيي الازمنة القديمة ، قد كره التبذير وتباهى بضبط ادارة املاكه ولم يتراجع امام اية وسيلة شرعية لتوسيعها : ففي نظره ، « عجيب والهي هو الانسان . . الذي يترك اكثر مما اعطي » . وقد شدد بوليب ، في كلامه عن سخاء شيبيون اميليانوس ، على هذا الطابع من الخلق القومي . « يبدو هذا الساوك ، عن حق ، حسنا في اميليانوس ، على هذا الطابع من الخلق القومي . « يبدو هذا الساوك ، عن حق ، حسنا في احداً مما هو ان ايا من اهاليها لا يعطي احداً مما هو له . . وان ما اعجب به بوليب قد ادهش عتي تليذه وصديقه ، المتربعين في المرتبة الاولى بين النبلاء ، على الرغم من المها قد استفادا من هذا السلوك.

في روما هذه حيث اعتمد المجتمع الرفيع ، فيا مضى ، تقتيراً عسيراً ، وحيث قدمت الاطعمة للسفراء القرطاجيين المدعوين عند بعض الشيوخ في الاواني الفضية نفسها التي استعارها الشيوخ مداورة ، نشأت الفضيحة ، بالضبط ، من التبذير الذي ظهر في ازدياد الفخفخة بنوع خاص ؛ فثار مهذبو الاخلاق على هذه الاخيرة واصدروا حكمهم عليها كهدامة للامسلاك التي كان تسلسل درجاتها في الاساس من جهاز الدولة نفسها ، وكهدامة للانظمة القديمة الفردية والاجتاعية . ولكن الثروة اعطت نتائجها المحتومة في كل مكان ، لا سيا على رجال اتصلوا بشرق يفيض خبرة ودروساً فيا يعود لملذات الحياة المسادية . ففرض كانون ، دون جدوى ، المعقوبات الصارمة ، خسلال اعتلائه منصب قضاء الاحصاء في السنة ١٨٥ – ١٨٤ ، خمناً حلى النساء وعرباتهن وعبيدهن الشبان الباهظي الثمن بما يوازي عشرة اضعاف الثمن الحقيقي وفارضاً

على رأس المسال ، المقدر على هذا الاساس ، ضريبة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة العسادية . وحاولت القوانين و التقتيرية » ، دون جدوى ايضا ، اصلاح الاخسلاق بالحد من الانفاق . ويطول بنا الكلام بسردها كلها ، ابتداء من قانون اوبيوس الحسامي عن حقوق الشعب الذي سن بعد كارثة و كانا » والغي بعد سبع سنوات من الانتصار على قرطاجة على الرغم من معارضة كاتون ، القنصل آنذاك ، حتى قانون الدكتاتور قيصر ، وجيعها اريبة في تفصيل ما منعته بصدد بهرجة النساء او الافراط في الانفاق على الولائم او بصددهما معا ، ولكنها جميعها بدون جدوى ، اذ يكفي تكرارها لاثبات ذلك . اما منذ القرن الاول ، فقد غدا البذخ احد توابع مرتبة اجتاعية معينة : فقد درج شيشرون مثلا على مداعبة صديقه اتيكوس بسبب اعتداله المفرط . وكان من الواجب امتلاك فندق خاص وحدائق في رومسا وبيتا مزدانا بالتائيل وزرائب للحيوانات وبيوتا للطيور في مناطق مختلفة من ايطاليا ، وحتى على الشاطىء الكبائيل وزرائب يقصده المجتمع الرفيع صيفا . كا كان من الواجب اقتناء جمهور كبير من العبيد الشخصيين وامناء السر والحوذيين والحدام : فقد اعتبر بؤسا متناهيا ان يضطر بومبيوس الهارب الى حل سيور حدائه بنفسه ، وقد انفق شيشرون ، خلال خسة اشهر من السنة ع ؟ ، مسا يعادل ٥٠٠٠ و فرنك ( ١٩٩٤ ) للمحافظة على مستوى معيشته الخاصة .

الافساد السياسي والديون

ليس من ريب ، من جهة ثانية ، كا شكا من ذلك المعجبون بالتقشف القديم ، في ان عدوى هذه الاخلاق الجديدة قد اضرت احياناً بالدولة ؛ ولن نشدد على الفجور والزنى والطلاق الذي انتشر ، خلال القرن الاول ، في صفوف لم يكن الرومان الاقدمون ليهتموا بطهارة الذكور ، وقسد بدا تحرر النساء لم يكن الرومان الاقدمون ليهتموا بطهارة الذكور ، وقسد بدا تحرر النساء لم يكن الروم إن بثور ثائره عليها ؛ وعلى الرغم من الاشمئة إذ الذي

الطبقة الحاكمة: لم يكن الرومان الاقدمون ليهتموا بطهارة الذكور ، وقد بدا تحرر النساء بنتائج اخرى كثيرة لن يرضى احد اليوم بان يثور ثائره عليها ؛ وعلى الرغم من الاشمئزاز الذي ولدته بعض الفضائح ، فقد برهنت هذه الارستوقراطية ، في الحروب الاهلية ، انها لم تكن متخنثة قط وان الكثيرات من نسائها قد تحلين بصفات الرجولة . ولكن وجه استخدام المال قد اسهم في الاساءة الى نظام في طريق الانهيار . فقد ازداد الانفاق في سبيل التوصل الى مناصب القضاء ، لا سيا وانها تقود الى وظائف يسهل معها اعادة بناء الثروة المفقودة ومضاعفتها . وقد درج نظار الابنية والملاعب على زيادة المبلغ الذي يخصصه بحلس الشيوخ للالعاب العامة فتنافسوا في تنظيمها ببذخ مبتكر : فكان من قيصر مثلا ، في السنة ٢٥ ، ان وضع برنامجا لتبارز ٣٠٠ زوجاً من المسايفين ، الجهزين جميعهم بدروع فضية . وكذلك فان كل انتخاب ، على الرغم من توانين غير نافذة تشبه بعدم جدواها القوانين والتقتيرية ، قد افضى الى افلات الدسيسة من قيودها قوانين غير نافذة تشبه بعدم جدواها القوانين والتقتيرية ، قد افضى الى افلات الدسيسة من قيودها بشكل افساد غز ، في الغالب ، لعب دوره في الدعاوى ايضا بشراء الحلفين .

فلا غرابة والحالة هذه ان يلجأ كثيرون ، بعد انفاق دخلهم على الرغم من ضخامة ثرواتهم ، الله قروض تضمنها الملاكهم ولا سيا ، في الواقع ، الثقة التي يوحيها مستقبلهم السياسي . اجل ان

شيشرون لم يعر الشؤون المالية عناية كبرى ؟ ولكنها ، طيلة حياته ، لم تترك له مجالاً للراحة ، في حال ان ممتلكاته يمكن ان تقدر بما يوازي ٠٠٠ ٥٠٠ و فرنك تقريباً ( ١٩١٤ ). وقد اعترف قيصر ، قبيل سفره الى احد الاقاليم الاسبانية الذي أسندت ولايته اليه بعد انتهاء سنته في منصب القضاء ، بأن ديونه تفوق كل ما يملكه بما يوازي ١٠٠٠ و فرنك ، مما حدا بدائنيه لأن يمضوا في الاعتراض على مفادرته روما حتى الساعة التي كفل فيها كراسوس هذه الزيادة . وتكفي هذه الامثلة التي يسهل علينا تأييدها بكثير غيرها لإظهار ركاكة مثل هذا النظام القائم على الدين . فاذا ما انفجرت ازمة وألقت الرعب في قلوب الدائنين وحملتهم على رفض تجديد القروض وعلى إنذار المدينين بالدفع ، حصل انهيار شطر كبير من الارستوقراطية يزيد من خطورته انخفاض اسعار الممتلكات العقارية المعروضة البيع . ويتضع بالتالي ان كثيرين من غير الفقراء قد ثقلت عليهم وطأة الديون ، وان تيارات الثورة الاجتاعية التي خلقها هذا الوضع الوخيم ، « بمؤامرة » كاتيلينا في السنة ٣٣ وحق أثناء دكتاتورية قيصر ، قد جمعت أكثر من مناصر ، ورؤساؤها انفسهم من افضل الطبقات العليا : «جمهور من الرجال الغارقين في الديون من العرب النهر في جميع الجرائم التي اسرع شيشرون ونسبها اليهم .

وكان كل ذلك ابعد من ان يدعم الطبقة الحاكمة والنظام .

### ٢ ـ الثورة الاقتصادية

ان الوقائع التي اوردناها أعلاه تعود الى القررف الاخير من العهد الجمهوري بنوع شاص: فالداء الذي كشفت عنه قد ارتدى اذ ذاك مزيداً من الخطورة . ولكن اعراضه قد برزت قبل ذلك لأنه النتيجة المباشرة للثورة الاقتصادية التي فجرتها الحروب الظافرة والفتوحات .

### ١ ـ جمع رؤوس الاموال في ايطاليا

احتلال ايطاليا وترسيع مصالح ووما الاقتصادية

غدت روما شيئًا فشيئًا سيّدة شبه الجزيرة الايطالية فاتسع أفق علائقها التجارية. وقد توجب عليها ان تعوض عن نقص انتاجها الزراعي باستيراد الحبوب من الخارج. وترجب عليها أيضاً ، اقله لتسليح جنودها ، ان

تضاعف مصنوعاتها او تتوفق الى اقناع من يعمل لحسابها في المناطق الأخرى . وفي الواقع قامت في ايطاليا اقاليم اخرى أعظم خصباً وتقدماً تقنياً من و اللاتيوم »: اتروريا (الاتروسك) وكمانيا واليونان الكبرى فلجأت روما اليها منذ عهد مبكر ، أي زمناً طويلاً قبل اوائل القرن الثاني التي شهدت اخضاعها لسهل و البو »الخصب اخضاعاً نهائياً وهكذا زادت حاجاتها وعملها بفضل الوحدة الاقتصادية في شبه الجزيرة التي سبق للتوسع الاتروسكي والتجارة اليونانية ان مهدا له تميداً عريضاً . وقد سبقت هذه الوحدة الاقتصادية في الزمن الوحدة المعنوية التي خيبت متانتها آمال هنيبعل . ومن حيث ان الواحدة دعمت الاخرى ، فقد حصل شيبيون من المدن

الاتروسكية على مؤن هامة وتلقائية من المنسوجات والعتاد والحديد والاسلحة على انواعها فجهز الاسطول والجيش المعدين لحملته على افريقيا في السنة ٢٠٤ ، ولا ريب في ان اتروريا قد امتلكت آنذاك قو"ة صناعية وضعتها تحت تصرف روما . ولكن ليس مدهشا ان تجمع في ذاك التاريخ بين قضيتها وقضية الرومان لأنها ارتطبت منه امد بعيد بجهاز المحالفات الذي أقيم في ايطاليا . فالمدهش المدهش هو الوضع السابق للوحدة المعنوية حين لم يكن لدى روما شيء تمو"ض به عما يأتيها من الخارج. وقد يجوز الاعتقاد بأن قوة روما العسكرية ، منذ القرنين الخامس والرابع ، قد وفرت لها ، بفضل الغنيمة والاحتلال ، المساعدة الضرورية ، ويقول التقليد بأن المرتب المرتب العسكري قد اقر ابتان حصار « فييس » ( Véies ) الطويل ، الذي يغلب انه استمر من السنة العسكري وحدها ان تؤمنها في ذاك الوقت . «

جنت روما بالتالي في عهد باكر ، فائدة مادية من انتصاراتها ، بيد انه يغلب على الظن ، من حيث وصايتها ، التي اتصفت بالحزم والتفهم والعطف في آن واحد ، انها لم تهمل مصالح اولئك الذين يصبحون رعاياها او محميها . فلم تخرج عن حدود معتدلة في استثار ثرواتهم المكدسة ومواردهم الطبيعية وامكانات نشاطهم البشري . وقد سارت حيالهم – وكان ذلك عاملا حاسما في تكوين وحدة ايطاليا المعنوية – على سياسة تعاون اقتصادي جزيل النفع للجميع . فكان من واجبها مثلا الحرص على استمرار علائقهم التجارية التي لم تخل من النشاط فيا يتعلق بالاتروسك او الاغريق . وقد قامت به خير قيام كما يتضح من معاهداتها الاولى مع قرطاجة او من الحروب التي خاضت غمارها ، في النصف الثاني من القرن الثالث ، ضد القرصنة الإلتيرية المفرة بسلامة البحر الادرياتيكي والبحر الايوني . ولكنها لم تبق هي نفسها بعيدة عن تلك المنشطات التجارية التي لم يفت مواطنيها الاسهام فيها برؤوس اموالهم وباشخاصهم . ولم يؤلف النشاطات التجارية التي لم يفت مواطنيها الاسهام فيها برؤوس اموالهم وباشخاصهم . ولم يؤلف المسكري ومقتصرة على مراقبة المغلوبين . فلم تخل صفوفهم من رجال الاعمال الذين ارتفع عددهم باطراد . اجل ان مستنداتنا لا تتبح لنا تتبع هذه النجاحات . بيد انه من الواضح ان فتوحات بعيده في التطور - وانها اقتطمت فيها لنفسها مكانا مطرد الاتساع .

ولنا في تاريخها النقدي الادلة المقنعة على ذلك على الرغم من الشكوك التي تحيط بهذا الموضوع ومن الخلاف بين علماء المسكوكات القديمة . فلم تبدأ روما الا في عهد متأخر نسبيا في صرب المسكوكات الحقيقية ، ولم يحدث ذلك قبل القرن الرابع . ولم تضرب آنذاك سوى المسكوكات البرونزية . وحين بدأت في ضرب الفضة ، في اوائل القرن الثالث كا يغلب على الظن ، انما حصل المبرونزية . وحين بدأت في ضرب الفضة ، في اوائل القرن الثالث كا يغلب على الظن ، انما حصل هددا الضرب في كمبانيا لا في روما حيث تأخر حصوله حتى السنة ٢٦٨ . ثم حدثت بعض

الاضطرابات بسبب النفقات الباهظة التي اقتضتها الحربان البونيقيتان الاوليان ، واستقر النظام النقدي الروماني في اواخر القرن الثالث او اوائل القرن الثاني . فارتكز الى الدرم الفضي اساساً الذي يزن اربعة غرامات تقريباً اي انه يوازي عملياً الدرم الاوسع انتشاراً في العالم اليوناني ، الدرم الاثيني الذي اعتمده الماوك المقدونيون . ولم يضرب الذهب الافي ظروف استثنائية . اما البرونز الذي كان و الآس ه 4 ، وحدته الاساسية ، وعادل في النهاية ١/١٠ من الدرم ، فقد فقد الهيته الماضية .

على الرغم من إيجاز هذه العجالة ، يظهر هذا التطور الانتقال التدريجي ، البطي، جداً حتى القرن الثالث ، والسريح نسبياً بعد ذلك ، حين أمنت روما سيادتها على ايطاليا ، الى اقتصاد اقل انكاشا يمتد شعاعه باستمرار . فأحس الملاكون الريفيون ، الذين تألفت منهم الطبقة الحاكمة ، بمصالح جديدة ، وفي المشاغل التي أقامتها في وجههم فتوحاتهم الايطالية ، لعبت المدن اليونانية في ايطاليا الجنوبية دوراً دونه دور سكان جبال الابنين الشكسين .

فهاذا حدث يا ترى حين اصبحت روما ، بفضل توسع افقها السياسي استنار فتوحاتهم والعسكري ودبلوماسيتها وانتصاراتها منذ و زاما ، لا سيدة ايطاليا فحسب بل سيدة كل الحوض المتوسطي ، وحين وجدت في نفسها القدرة ، المباشرة او غير المباشرة ، على تشجيع او خنق كافة المراكز الكبرى لحياة اقتصادية نشطت وازدهرت منذ زمن بعيد ، كقرطاجة مثلاً ولا سيا بلدان الشرق الهليني ?

ان ساوكها ليخفي مفاجأة كبرى للمؤرخ .

فهي ، حتى عندما بدت انتصاراتها وكأنها وضعت ايطاليا في مأمن من خطر الغزو ، لم تدخل أي تبديل في الأساليب التي اعتمدتها حيال شعوب شبه الجزيرة . اجل ليس هنالك من عال ، على الصعيد القانوني وحتى العملي احيانا ، بصدد توزيع المفانم على الجيش مثلا ، للكلام عن شراكة على قدم مساواة تامة بين مواطنيها والإيطاليين غير المواطنين . ولكن هذه التمييزات ، مها بلغ من ثقلها على اولئك الذين تألموا من وضع متدن ، لم تتناول الجوهر ، اقله في الحقل الاقتصادي . وحتى قبل ان تمنح روما حق مواطنيتها للجميع ، درج سكات الاقاليم والاجانب على اطلاق اسم و الرومان ، دون أي تمييز آخر ، على المواطنين وغير المواطنين شرط ان ينتسبوا الى ايطاليا : فقد كان هؤلاء واولئك ، في الواقع ، شركاء في الاستثبار المالي والاقتصادي الذي اخضعت له الفتوحات الجديدة .

بيد ان الجدّة هي في ما يلي : ان كلّ الشعوب وكل الاقاليم خارج ايطاليا ، بما فيها صقليا مع انها قريبة من شبه الجزيرة ومأهولة بسكان من الاغريق أو المستغرقين لا يتميزون عن سكان اليونان الكبرى، قد خضعوا لنظام آخر . ولم تمرّ الحرب عليهم مرور الماصفة فحسب بما يرافقها من شدة محتومة وانفلات غرائز . فقد استمر النهب ، بعد عقد الصلح ، باعتاد الوسائل الرسمية

او غير الرسمية التي كان لها من الرواج والاستمرار ما جعل المستفيدين منها يعتبرونها قانونية .

فا هو مرد هذا التناقض ? ان المفاجأة والحق يقال ، اذا ما نظرنا الى تاريخ العصور القديمة ـ وقد برهن أكثر من استعبار معاصر عن تعام بماثل - حيث استسلم المنتصرون لجشع مغر لا يعرف الشفقة معنى ، قد تنشأ خصوصاً عن معاملة الايطاليين معاملة بمتازة . فقد قامت روما حيالهم بشيء جديد كان مقدمة لعملها الاكبر في عهد الامبراطورية .

ولكن ما يلفت الانظار انها حصرت، في العهد الجهوري، تصميمها على التعاون الاقتصادي، في ايطاليا دون غيرها, وكان من المكن ان نفسر ذلك بتضامن عنصري لاواع لو انها لم تشمل بهذا التصميم اغريق اليونات الكبرى انفسهم، دون حاجة منا الكلام عن الاتروسك الذين امتزجوا منذ عهد بعيد بحياة شبه الجزيرة: فلماذا ادخلتهم فيه يا ترى واقصت عنه اخوانهم في صقليا ? لا ربب في ان تحقيق الوحدة المعنوية السابق قد أسهم في ذلك: فقد تكوّن – على غير اكتال – شعب ايطالي اكثر منه روماني أفضى به وعيه التضامن الى احتقار الآخرين احتقاراً انانيا والشعور بأن كل شيء جائز حيالهم. ويجب ان نأخذ بعسين الاعتبار ايضاً ظروف الفتح العسكرية وتشكيل الجيوش المعروفة بالرومانية مع ان نصفها «حليف» اني ايطالي، في حال ان سكان الاقاليم والاجانب، في العهد الجهوري، لم ينخرطوا فيها إلا بنسبة ضئيلة جداً. ويجب ان نفكر اخيراً، وربما خصوصاً، بالتبدلات السيكولوجية، الفردية والجاعية، التي احدثها ان نفكر اخيراً، وربما خصوصاً، بالتبدلات السيكولوجية الفردية والجاعية، التي احدثها امتلاك الثروات الاولى. فأثار الذهب شهوة مفرطة للذهب، اما مذاق البذخ، فبالاضافة الى امتلاك الثوات الابناء الخابية المنات البدخ، فبالاضافة الى المدرف القناعة، فقد امتد الى طبقات اجتاعية اعظم اتساعاً. وأية وسيلة لتحقيق الثروة أيسر من تعرية اولئك الذين اجاز قانون الحرب معاملتهم وفاقاً لهوى المنتصر ؟

ومما لا ريب فيه ، بهذا الصدد، إن الانحراف الحاسم قد سببته الحروب الظافرة العظمى التي دار رحاها ، خلال النصف الاول من القرن الثاني ، حول شواطى، بحر ايجه . فقد وجد المنتصرون انفسهم هنداك امام ثروات طائلة كدستها اجيال لا تحصى في مناطق نعمت بحضارة قديمة تفوق ما غنموه في افريقيا حول قرطاجة . فلم يقاوموا التجربة ، وكان ما جموه نقطة انطلاق إثراء ايطاليا المدهش بما ولده من رغبة في الاستزادة . وليس ما يشبه هذا الحدث، في تاريخ حوض المتوسط القديم ، سوى مصادرة الكنوز الفارسية على يد الاسكندر . فقد وفرت تاريخ حوض المتوسط القديم ، سوى مصادرة الكنوز الفارسية على يد الاسكندر . فقد وفرت بند المهادرة المنتصر ثروات اعظم شأناً، وتمت في وقت اقصر اذ انها لم تتطلب خمس سنوات . بيد انها جرآت الى نتائج اقل تأثيراً . ومرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان القسم الأكبر من هذه الكنوز كان مجمداً بشكل سبائك مفرغة في خواب مخبأة في دهاليز القصور الاخيمينية : فكانت الكنوز كان مجمداً بشكل سبائك مفرغة في خواب مخبأة في دهاليز القصور الاخيمينية : فكانت النتيجة ان البزل من بمتلكات السكان كان خفيف الوطأة . ومرده في الدرجة الثانيسة الى ان المتعرب من هذه المصادرة قد توزع جفرافياً توزعاً اعظم اتساعاً : واذا ما عاد بعض الجنود الكسب من هذه المصادرة قد توزع جفرافياً توزعاً اعظم اتساعاً : واذا ما عاد بعض الجنود القدماء والموظفين وغيرهم من الاغريق بقسم كبير منه الى اوروبا، فقد استقر كثيرون غيرهم القدماء والموظفين وغيرهم من الاغريق بقسم كبير منه الى اوروبا، فقد استقر كثيرون غيرهم

نهائياً في البلدان المحتلة ، فوثب النشاط الاقتصادي في هـنه البلدان ، بفعل وجودهم ورؤوس الاموال التي وضعوها في التداول ، وثبة عظيمة جهاً الى الامام . اما الفتح الروماني فلم يحدث فيه شيء من ذلك . فهو قد استولى على الثروات الحية والمتداولة والثروات المكنزة على السواء . كما انه قد ادى الى انتقال تدريجي وشامل نحو منطقة واحدة هي شبه الجزيرة الايطالية حيث مالت طبعاً الى التجمع رؤوس الاموال المنتثرة حتى ذاك الحين في كافة أنحاء الحوض المتوسطي . ولم يعرف مثل هـذا التجمع سابقة بماثلة بالاتساع الذي بلغه آنذاك ، كما ان الحدث الاقتصادي الذي يمثله لم يتكرر مراراً فيا بعد .

الغنيمة وتعويضات الحوب والغراماتو«الاملاكالعامة»

لقد تم الانتقال وفاقاً لكيفيات مختلفة . كان ابسطها الغنيمة التي يعود بها القادة ويدفعونها الى الخزانة العامة بعد عرض الموكب الظافر الذي قد يستفرق وقتاً طويلاً . وكثيراً ما يجدث ان تتضمن مصادرنا

بيانات مفصلة بها ، تتفاوت كالا وصحة على كل حال . وقد يكون من الممل ان نستشهد بكافة الاحصاءات المعروفة . فلنقتصر اذن على معطيات هي في الوقت نفسه شاملة – اذ انها لا تتناول مواكب النصر التي تلت الجملات الأسيوية على الملك الساوقي والفلاطيين والجملات الاسبانية والايطالية الشهالية – وجزئية ، اقتبسناها عن دراسة بصيرة جداً . فبين السنة ١٩٤ والسنة ١٦٦ بلغت المغنيمة التي اسفرت عنها الحروب في شبه الجزيرة اليونانية فقط ، ذهبا مسكوكا او فضة مسكوكا او فضة مسكوكا وفضة قابلين للسك فوراً ، قيمة تناهز السبمين مليون درهم ، اي ما يوازي سبعين مليون فرنك ( ١٩١٤ ) . وفي هذا المجموع تمثل غنيمة بولس اميليانوس الذي قضى في سبعين مليون فرنك ( ١٩١٤ ) ، وفي هذا المجموع تمثل غنيمة بولس اميليانوس الذي قضى في دبيدنا » في السنة ١٦٨ ، من الملكية المقدونية ٥٠٠٠ ، ودم ، و درهم .

واضيفت الى الغنيمة التعويضات المفروضة على المغلوب لاستيفاء نفقات الحرب التي تحملها المنتصر . وكانت هذه التعويضات تشمل عادة مبلغاً يدفع حين عقد الصلح من المكن ان يحتل مركزه في الغنيمة الظافرة وعدداً مختلفاً من الاقساط السنوية: ٠٠٠ ٢٠٠ درم دفعتها قرطاجة كل سنة ، طيلة خمسين سنة ، بعد معركة زاما ؛ و ٢٠٠٠ ٥٠٠ درم دفعتها الملكية السلوقية سنويا طيلة اثنتي عشرة سنة بعد السنة ١٨٨ ، النح .

لم تفرض هذه التعويضات الاعلى الدولة التي تحافظ على كيانها القانوني بعد نهاية الحرب. اما الدول الاخرى فكانت تفرض عليها الغرامات السنوية التي تعتبر داغة. لا بل ان روما لم تتردد في فرص غرامة قيمتها ١٠٠٠ درهم على مجموع الجهوريات الاربع التي نظمتها في مقدونيا بعد وبيدنا مم انها منبحتها كلدة عشرين سنة استقلالاً سريع الزوال ؟ ولكنها لم تفرض الغرامة في الظروف العادية الاعلى الاقاليم التي تمارس حيالها سيادة حققتها بالنصر : وقد رمزت هذه الفريضة الى حقوقها المطلقة ، كما مثلت الغرامة ، من جهة ثانية ، القسم الاكبر من الضرائب التي تحسلها من اراض تعود اليها . وقد حدد قيمتها وتفاصيل جبايتها القانون الذي ينظم البلكد

ولاية . وغالباً ما استوحى القانون ، بصدد هذه القيمة وهذه التفاصيل ، الوضع السابق للفتح ، اذ ان الغرامة عادة قديمة واساسية من عادات الدول القديمة ولا سيا الملكيات منها . فلم تأت روما بجديد ، كما انها لم تهتم للتوحيد بنوع خاص . بل حاولت ، رغبة منها بسلوك اسهل السبل واقصرها ، الاستفادة الى اقصى حد بما كان قائماً قبلها واعتاده رعاياها الجدد . لذلك فان الغرامة قد ارتدت اشكالاً متنوعة . ففي الشطر الاكبر من مدن صقليا ، وبفضل الابقاء على القوانين التي سنها ملوك سيراكوزا ، تألفت الغرامة كما في السابق من ضريبة عينية توازي ، بعد مراقبة البذار والحصاد ، عشر محاصيل الارض من حبوب ونبيذ وزيت وبقول . اما في بعمومها تقدا طوائف السكان التي توزعها وتجبيها كما يطيب لها ، وهي لم تمثل في بجموعها ، على كل حال ، سوى نصف الضريبة التي توزعها وتجبيها الملكية الزائلة .

وكانت روما اخيراً ، عند الاحتلال ، تضع يدها على بمتلكات الدولة او الملك اللذين تحل علمها . وقد شملت هذه الممتلكات على العموم ، بالاضافة الى الاملاك العقارية ، اهم المنساجم والمحاجر والاحراج والملاحات . وهي كثيراً ما ضمت اليها ما تصادره من الجاعات والافراد الذين تصمم على معاقبتهم بسبب موقفهم منها . فأنشأت بالتالي ، على غرار ما فعلت في ايطاليا، وأملاكا عامة » ( Ager Publicus ) شاسعة ومتنوعة جداً ووافرة الدخل احيانا كانت هي تنشط في تنظيم ادارتها . ففي اواسط القرن الثساني تطلبت بعض مناجم الفضة في ضواحي قرطجنة في اسبانيا . . . . ؛ عامل وأدخلت عليها . . . . ٢٥٠ درهم يوميا . ولم يمض بحلس الشيوخ طويلا في ريبته من الملتزمين التي جعلته في البدء يمنع العمل في مناجم الذهب والفضة في مقدونيا ويحصر بعد ذلك عدد العال في مناجم الذهب في ايطاليا الشمالية .

اتيح من ثم لروما ، بفعل الغرامات واملاكها العامة ، ان تتلقى سنوياً من ولاياتها ، بعد ان تزايد عددها ، كمية اجمالية ضخمة من الخيرات . بيد ان كل ذلك ، لا سيا الغرامة بحد ذاتها وبعض الرسوم غير المباشرة ، الضئيلة اجمالاً ، والمعدة لاكمالها ، لم يشكل اوقاراً لرعاياها الاقليميين : فالنهج الذي جعل الاستثار عبئاً لا يطاق قد لجأ الى طرق اخرى .

ادار مجلس الشيوخ روما ادارة حنكيمة فكنتزت بصورة خاصة الذهب الاستئار الخاص الذي لا يسك في الظروف العادية ؛ بيد ان القسم الاكبر من هذه الموارد كان يلقى في التداول بفضل انفاق الدولة والمرتبات العسكرية ونفقات الاشغال العامسة والعبادة . فانتقلت الموارد بالتالي من الجماعة الى الافراد مضافة الى الفوائد التي جناها المواطنون من الغاء ضرائبهم المباشرة وبيع القمح بسعر منخفض وتوزيعه مجاناً بعد ذلك . ولكن استثار الافراد المباشر الفتوحات والولايات قد اتسع اتساعاً غزيباً .

وكانت هنالك ، كما هو بديهي ، وفاقًا لما درجت عليه الجيوش آنذاك، غنيمة الجنود الفردية

تضاف اليها ، بصورة عادية منذ اوائل القرن الثاني ، المنح التي يهبها القائد جميع جنوده لمناسبة موكبه الظافر . وترينا احدى الحوادث الطريفة الجنود الرومانيين انفسهم يستفيدون من مشتاهم لاستثار قنوتهم بالمراباة المحدودة والتجارة على نطاق ضيق مع الاجانب . وليسوا في الحقيقة ، مع التجار الثانويين ، بمن فيهم مشترو الغنائم البشرية المعدة لاسواق الرق ، الذين يسيرون دائماً وراء الجيوش ، سوى مقدمة جيش لجب من التجار والمضاربين الذين يتوافدون على البلاد فور تهدئتها .

انتمى هؤلاء الى كافة الطبقات الاجتاعية - باستثناء الشيوخ - فكان منهم المواطنون الرومانيون و « الحلفاء » الايطاليون والاحرار والمعتقون ، فيعملون لحسابهم الخاص او يمثلون شركات كبرى ، ويستوردون او يصدرون ، مستعدين في الواقع لشراء كل شيء ونقل كل شيء وتسليف كل شيء بغية استلاب كل شيء . وغدت جزيرة ديلوس الصغيرة الواقعة في قلب بحر ايحه والمعادة الى اثينا في السنة ١٦٧ ، شرط ان تجعل منها مرفأ حراً ، احدى قواعد علمياتهم الرئيسية في الشرق وغيره حتى اليوم الذي امر فيه ميتريدات بتقتيلهم وبنهب الجزيرة في السنة ٨٨ . وقد وقفنا بواسطة الكتابات على نشاطاتهم المختلفة ، وثروتهم التي تثبتها الأبنية التي شيدوها ، وجمعياتهم بشكل اخويات دينية ، وتأثيرهم ايضاً على السلطات النظامية التي استولوا في الواقع على صلاحياتها . ومرد ذلك الى انهم ، في ديلوس كما في غير مكان ، وحتى في البلدان الحليفة ، اصحاب اخاذات كانوا ام مستقلين حين يسمح لهم بالدخول اليها ، يحملون في مأمن من نفوذ وقوة روما .

في عداد هؤلاء (التجار » يبرز عملاء جمعيات الملتزمين ( Publicani ). ويقصد بـ Publicani اولئك الذين يعنون بالـ Publica أي بشؤون الدولة المالية ، اولئك الذين تلزمهم الدولة جباية وارداتها واستثهار أملاكها وتنفيذ مشاريعها وتأمين تموين جيوشها ، النح ، وينطبق الاسم في الواقع على كبار الملتزمين الذين يتوجب عليهم الجياد عهاز كامل من المساعدين والقبول بتسليف اموال هامة : يفسر اتساع شؤون الدولة وتتكرها لانشاء ادارة لا تستلزم سوى الاستعانة بصغار الملتزمين ، كيف انهم بلغوا مكانة كبرى . وترادف الكلمة في الواقع كلمة « فرسان » ايضاً ، وهم الملتزمون الحقيقيون المنتسبون كلهم الى هذه الطبقة الاجتاعية والممثلون أوسع اعضائها ثروة .

وكان من البديهي ، المسلم به ابداً ، ان يقصى الشيوخ وأبناؤهم عن الالتزامات من حيث ان رقابة وادارة الاموال العامة شكلتا إحدى صلاحيات المجلس الرئيسية . وقد حظر عليهم بالإضافة الى ذلك اقتناء مراكب يزيد محمولها عن ثلاثمائة قارورة أي ثمانية اطنان تقريباً . وقد الخذ هذا الثدبير قبيل الحرب البونيقية الثانية في مرحلة الصراع بين « الشعبيين » و «الافاضل» . ولم يبلغ التدبير حتى في اوج النظام المجلسي لأنه يتفق اتفاقاً تاماً وبعض المقائد الراسخة في روما ،

كا رسخت من قبل في اليونان ، التي اعتبرت كل نشاط تجاري امراً معيباً . وفي الواقع ما كانت التجارة البحرية الواسعة - لم يكن هناك من تجارة كبرى سواها - لتكتفي بهذا الحد الادنى من المحمول ، فحظرت ، عن طريق هذه المداورة ، على غرار تلزيات الدولة ، على الشيوخ وابنائهم . فكانت النتيجة ان هاتين الطريقتين لتوظيف رؤوس الاموال الخاصة ، وفي كليها بعض المغامرة مع انها وفيرتا الارباح في حال النجاح ، غدتا و كأنها وقف على اوسع المواطنين ثروة بعد الشيوخ ، على الفرسان .

ولم يفت ذوي الاقدام بين هؤلاء ان يستفيدوا من ذلك . فتوجب عليهم العمل المشترك بغية جمع المزيسة من رؤوس الاموال وتقاسم الاخطار ، وخصوصاً بغية توسيع إطار التأثيرات الاجتاعية والسياسية التي قد يكون استخدامها مفيداً . ويعود اقدم توحيد للمصالح في سبيل مفاوضة الدولة ، على ما نعلم ، وقد جرى ذلك بمناسبة دعوى في موضوع ضرر مقصود ألحق بأحد بحهزي السفن – الى الحرب ضد هنيبعل . ثم تألفت جمعيات قانونية نعرف الشيء الكثير عن تنظيمها في القرر الاول . فهي ترتدي مظاهر أشبه بما ندعوه اليوم مجلس الادارة والمدير العام والمساهمين والمتعهدين : فقسد اقتضى الحرص على توفير ادارة حسنة البحث عن الحلول المبتكرة . بيد اننا لا نعلم شيئاً عن عدد هذه الجمعيات ، واننا نرجح ان جمعيات سريعة الزوال قد تألفت للالتزامات الطارئة كتشييد الأبنية مثلاً . اما بصدد الالتزامات الكبرى ، كمناطق المناجم او ضرائب الولايات ، فلا ريب في ان عمل الجمعيات الجهزة كان دامًا في الواقع لان وجود لوازمها وموظفيها في امكنة الالتزام لا يترك مجالاً لأية منافسة .

يضع قضاة الاحصاء دفاتر الشروط ويجرون التلزيات لمرحلة السنوات الخس القادمة، ولكن عوامل كثيرة تفضي الى تخفيض واجبات الملتزمين، وليس التشدد الذي يبديه كاتوب اثناء ولايته، على الرغم من تدخل مجلس الشيوخ « الذي نزل عند توسلات و دموع الملتزمين »، سوى تشدد استثنائي وعابر. وليس من جهة ثانية ما يمنع الجمعيات من القيام بنشاطات اخرى الى جانب النشاط الذي تتحمل مسؤوليته أمام الدولة، وان في ذلك لفائدة لها لأنه يؤمن استخدام عملها ورؤوس اموالها استخداما ابعد استمراراً. ولذلك فهي لا تتوانى عن القيام بها متعاطية الأعمال المصرفية بنوع خاص – وقد غدت عمليات تحويل النقود ونقل الأموال اختصاصاً مسن اختصاصاتها لأنها تؤلف باللسبة لها واجبا اساسياً – والمراباة ، ولا يتوانى بعضها على الاقل ، عند الحاجة ، عن تعاطي التجارة الواسعة . ولكن تعهد هذه الشؤون الخاصة جعلها تتداخل في الشؤون ذات الطابع العام وتستفيد من التسهيلات المتوفرة لهذه الاخيرة بفضل تنفيذ هذه وتلك الشؤون ذات الطابع العام وتستفيد من التسهيلات المتوفرة لهذه الاخيرة بفضل تنفيذ هذه وتلك في الاماكن نفسها ويواسطة الرجال انفسهم ورؤوس الاموال نفسها . وقد رأينا فيا سبق نقص الرقابة الى يستطيع ممثلو الدولة ممارستها حيال تصرفات رجال المال في الولايات .

تآزر من ثم عمــل « التجار » والملتزمين وعمل الدولة لادخال المعادن الثمينة الى ايطاليا

بكيات ضخمة . فمنذ اواسط القرن الثياني ، وبفعل تيار ذي اتجاه واحد متزايد السرعة لا يقابله تيار آخر على بعض الاهمية ، اتخمت شبه الجزيرة الايطالية برؤوس الاموال في حال ان المناطق الاخرى في العالم المتوسطى اخذت تفتقر لمصلحتها .

# ٢ ـ النتائج الاقتصادية

لم يحدث ما حدث دون نتائج اقتصادية تأثرت بها الولايات وايطاليا على السواء .

ان الشرق الذي بلغ ٬ قبل وصول الرومان بزمن بعيد ٬ درجة رفيعة من التطور عــــالم الولايات الاقتصادي ، قد تألم من هذا البزل اكثر من غيره . وهو قد استطاع، في البداية، ان يعوَّ ض عنه يعض الشيء بفضل التقدم التقني في زراعته وصناعته اليدوية . انفتحت ايطاليا امامه سوقاً غنمة بالمال ومتشوقة لارضاء حاجات جديدة ، في مصنوعات الفخفخة خصوصاً . وحولت الاسكندرية ورودس نحوها جانباً هاماً من تجارتها . ولم تعرف ديلوس يوماً الازدهار الذي عرفته ما بين السنتين ١٦٧ و ٨٨ ، اي في فترة انتشار التجار الايطاليين فيهـــا بكثرة نادرة ؛ ولكن تفوق النفوذ الروماني ، اذا ما استثنينا مصر التي حال استقلالها المستمر دوس اسوأ المظالم ، قد افضي منذ القرن الاول الى اوخم العواقب . فقد بيع في جزيرة ديلوس ، في يوم واحد احيانًا، حتى عشرة آلاف عبد يجر جلهم نحو ايطاليا . ولم يحصل ذلك دون ضرر . فقد اخذت ايطاليا تنتج بعض المصنوعات ، وهي لم تكف نفسها من بعض الاصناف فحسب ، بل صدرت بعضها الى الخارج ايضاً . فعرفت المصنوعات الشرقية الكساد بفعل ارهاقها بالرسوم وانكماش زبنها المحلمين في اعقاب افتقار الارستوقراطيات القومية.وفي صقليا نفسها التي صدرت لتستطيع ان تلعب الدور الذي لعبته في تموين روما خلال القرن الثانى . فاصيب الشرق كله ٬ قبيل الحروب الاهلية ، بتقهقر اقتصادي اعتبره بعضهم داء عضالا .

كان الغرب احسن حالاً لانه كان ابعد تخلفاً: وقد بقي فيه اثر الاغريق والقرطاجيين التربوي محدوداً , وهو قد ضم اكثرية كبيرة من البلدان الجديدة التي اخذت روما تحث على استثارها ، مدخلة اليها رؤوس الاموال وتجهيزات الانتاج والتقنيات . وقد اقدمت على ما اقدمت عليه بدافع اناني محتفظة لنفسها بالقسم الاكبر من الارباح ، وبالارباح كلها احياناً ، كا فعلت في مناجم اسبانيا مثلا . ولكن بعض هذه البلدان اخذت تحتل مركزها في الاقتصاد العام العالم المتوسطي : غاليا الناربونية ، قاعدة العمليات التجارية المثمرة في اتجاء غاليا المستقلة ، وخصوصاً اسبانيا . فأفادت من ذلك عناصر غريبة قامت فيها قبل روما وعناصر قومية ايضاً : ويبدو ان مرسيليا وقادش عرفتا آنذاك ازدهاراً اعظم منه في السابق .

· فما هو المستقبل الذي سينتظر الغرب اذا ما استمر النظسام الروماني في التفاضي عن هؤلاء

« التجار » ، هؤلاء « الرجال المحترمين جداً » ، الذين تولى شيشرون ، في اشارته الى ارتفاع عددهم في غاليا وفي قدحه في الغاليين ، مديحهم وتقريظهم رغبة منه في الدفاع عن الحاكم فونتيوس ، سنة بعد هجومه على الحاكم « فيريس » ?

تبدل كل شيء في ايطاليا أيضاً.

ايطاليا: يجب أن تتكيف الزراعة. فقوح شبه الجزيرة ، لا يستطيع منافسة الانتاج والمقايضات الحبوب المستوردة ، إن لم يكن من غاليا ما وراء الألب بسبب الافتقار الى طريق ملاحة ، فأقله من صقليا وافريقيا ، ومن مصر ايضا التي تتميز بانتاج أفضل ، ويرضى المنتجون فيها بمستوى حياتي أدنى . وضعت حرب هنيبعل أوزارها في السنة ٢٠٠ : فبين السنتين ٢٠٣ و ٢٠٠ بيع القمح في روما بربع سعره العادي ، وبيع في السنة ٢٠٠ بثمن هذا السعر. وستتكرر بين آن وآخر الظروف الاستثنائية التي أدت الى هذا التدني . وحين تأخذ الدولة على نفسها ان تبيع القمح بسعر منخفض وان توزعه بعد ذلك بالجمّان ، تضطر الى الحصول عليه من غير مكان بفضل الغرامات المفروضة عينا أو عن طريق الشراء بأسعار محددة متدنية جداً يعينها حكام الولايات . ولم يعد انتهاج الحبوب عملية رابحة في ايطاليا ، فعدل عنه المستثمرون بملء اختيارهم .

وجهوا من ثم عنايتهم الى تربية المواشي لأن الانعام يعسر نقلها مسافات بجرية طويلة ولأن لديهم عبيداً يسهل عليهم استخدامهم 'رعاة". ووجهوا عنايتهم بنوع خاص الى الزراعات التي تقطلب معارف خاصة: زراعة البقول في السباخ وزراعة الأشجار المثمرة كالكرمة وشجرة الزيتون وشجرة التين. وقد دفعهم الى ذلك كل شيء . فهم يمتلكون رؤوس الأموال التي تقييح لهم الانفاق الضروري . وأظهر ارتفاع الثروة لدى المستهلكين أذواقاً اكثر تطلباً . واستفادت ليطاليا 'أخيراً 'في ما يعنينا 'من الخبرة والمعارف الزراعية الكثيرة التي حصل عليها الشرق المليني وقرطاجة ؛ وبعد ان أصدر مجلس الشيوخ أمره بهدم هذه المدينة في السنة ١٤٦ ' حرص على ترجمة البحث الزراعي الذي وضعه القرطاجي ماغون . فكانت هذه الأساليب الجديدة موضوع دعاوة رسمية ساندها الاختصاصيون الايطاليون في الزراعة منذ كاتون .

ظهرت جدوى مئسل هذه الجهود بشكل واضح . فقد أنتجت خلال القرن الثاني خمور جيدة أشهرها خمر « فاليرنا » الكباني ، ولكن الانتاح الرائج » المتوسط الصنف » كان أهم من المحاصيل البنخية . وقد بلغ من غزارته » أن المسؤولين قد اهتموا لتصريفه ؛ فصدر قانون حظر بموجبه على البلديين ، حين تنظيم الولاية الناربونية ، زراعة كروم جديدة واشجار زيتون جديدة . بيد أن الممضلة لم تبرز بعد بكل خطورتها . فإن مسا يحسن عمله ، كي قدر مده الزراعات دخلا عريضاً ، هو أن يعنى الملاك بمراقبتها شخصيا ؛ اما الشاب الأرعن الذي يعوزه المال ، فعليه ، كا يزعم شيشرون ، إن يبيع كرومه ويحتفظ بأحراجسه . وقد بيع النبيذ المال ، فعليه ، كا يزعم شيشرون ، إن يبيع كرومه ويحتفظ بأحراجسه . وقد بيع النبيذ

الايطالي في دياوس نفسها ، وابتاعت غالب المستقلة ، طيلة القرن الأول ، نبيذاً مستورداً من شبه الجزيرة . واذا كانت هذه الاخيرة ، بسبب تقدم تربية المواشي ، قد اشتملت على مناطق ريفية انخفض عدد سكانها كثيراً ، فانها قد اشتملت ايضاً على مناطق أخرى يلفت الانظار ازدهارها وتقدم الزراعة فيها . وقد خصص لها العالم الزراعي « فارون » ، وهو معاصر لقيصر ، صفحة شهيرة امتدح فيها بحرارة نوع منتوجاتها ؛ ويجب ألا ننظر الى هذا المديح نظرنا الى مجرد مغالاة أدبية : فإن الاكتشافات التي أجريت في كمبانيا ، حيث تنتثر في جوار بومبيي « مقاصف » تفسر المعاصر وسقائف صنع الخر شهرتها ، تؤيد هذه اللوحة الما تأديد .

لم يختلف الوضع اختلافاً كبيراً في حقب للصناعة . فالايطاليون لم يحققوا أي اكتشاف حقيقي . وهم ، شأنهم شأن الاغريق ، لم يفكروا بابتكار الآلات ، وقد اكتفوا بتقنيات الصناعة اليدوية ، وأتاح لهم اتصالهم بالشرق تحسين تلك التي اعتمدوها منذ أمد بعيد . وكان من شأن استيراد العبيد بأعداد لا تحصى ، وقد يفضل بعض الشرقيين منهم اسيادهم على صعيد المعرفة ، أن ضاعف طاقات عملهم . فازداد الانتباج بالتالي ازدياداً عظيماً . وليست صناعة الكماليات ما وجهوا عنايتهم نحوها ، بل صناعة الضروريات الرائجة الاستعمال المنتجة بكيات كبيرة وبكلفة ضئيلة يمكن معها تصديرها حتى الى الشرق نفسه أحياناً . ولدينا عن هذا التقدم مثل ميز توفره لنا الخزفيات التي نعرف عن صناعاتها القديمة ما لا نعرفه عن الصناعات الأخرى لأن حطامها لا يفنى . فقد اقتدي في البداية بالخزفيات والساموسية ، ببرنيقها الأحمر ونقوشها الناتئة ، ثم حلت علها ، 'تبيل وبنعيد العهد الميلادي الخزفيات المروفة بد الأريتية ، نسبة لي و أريتيوم ، (أريزو Arezzo ) في اتروريا ، التي كانت المركز الأول لمناعتها . وقد صدرت الخزفيات الكبانية ايضاً ، لا سيا نحو غاليا . ثم انضمت صناعة المعادن ، لا سيا الشبه ، الى الخزفيات الكبانية ايضاً ، لا سيا نحو غاليا . ثم انضمت صناعة المعادن ، لا سيا الشبه ، الى الخزفيات ، لتجعل من اتروريا وكبانيا أوسع المناطق الايطالية نشاطاً .

كانت النتيجة تجارة ناشطة ، لم تكن الصادرات فيها كمية مهملة ، على الرغم من رجحان كفة الواردات . وقد مثلت الحبوب الجانب الأكبر من هذه الآخيرة ، بينا اشتملت الأولى ، بنوع خاص ، على النبيذ والخزفيات والمصنوعات المعدنية . ثم أضيفت اليها تجارة المستودعات الوسيطة . قضت روما ، في السنة ١٤٦ نفسها ، على مركزين اقتصاديين هامين هما كورنثوس وقرطاجة . ولم تستطع ايطاليا ان ترث سوى قسط زهيد من تجارة كورنثوس التي يغلب انها توزعت على المرافىء الإيجية . ولم كنها ورثت تجارة قرطاجة ، أي ان التجارة ما بين البلدان الغربية تمت عن طريقها ، فلعبت ايضاً ، بقدر ما استلزم ذلك افتقار الشرق ، دور السمسار بين حوضي المتوسط . ويفسر تعدد هذه العلائق نشاط المرافىء الايطالية الذي برز في القرن

الاول بروزاً خاصاً في اثنين منهما . امسا الاول ، كما هو بديهي ، فثنائي روما – اوستيا عند مصب التيبر ، الذي استخدم في الدرجة الاولى لتموين المدينة ، لأن الصناعيين لا يعملون فيها للتصدير . وأمسا الثاني ، فهو بوتيولي « Putéoli » ( Pouzzoles ) في كمبانيا ، وقد تميز آنذاك بنشاط واسع جداً ، وبالتوازن التسام في تجارته ، فغدا مدخلاً ومصرفاً لمنطقة كثيفة السكان، وذات اقتصاد متطور جداً .

يب ألا تخدعنا بالتالي زفرات علماء الأخلاق القدامى . فإذا ما نظرنا الى شبه الجزيرة كمجموع ، نرى أن الفتوحات لم تسء الى طاقات انتاجها ومقايضتها . فعلى نقيض ذلك دفعت بها الى الأمام بتزويدها ايطاليا باليد العاملة ورؤوس الأموال والتقنيات ، وبخلقها حاجات مجهولة تسعى بشتى الطرق لإرضائها ، وبشد ها اليها شتى خيوط الحياة الاقتصادية العامة في العالم المتوسطي . أجل نحن لا ننكر أن هذا الازدهار الذي أوجدته الانتسارات واستند الى القوة ينطوي على بعض الصنعة . وليس من شك في ان المنافسات الظافرة ستبرز حالما تخف الأعباء التي تشل الولايات ، وحالما يزداد تقدم بلدان الغرب الجديدة في الثقافة والتجهيز ، وهسما شبه مفقودين آنذاك . ولكن السعة الاقتصادية ، في القرر الاخير من العهد الجهوري ، واقع راهن .

تقدم لنا ، روما في ايطاليا النشيطة هذه ، المكبة على الانتاج والمقايضات ، مشهدا مختلفا كل الاختلاف . فالبطالة تزداد فيها باطراد يشجعها ، في اوساط المواطنين، سخاء الدولة والافراد الاثرياء. تمارس فيها الصناعة اليدوية، ولا سياصناعة المهن الحقيرة ، طبقة كادحة من العبيد والأجانب . ولكن هذه الطبقة لا تعمل التصدير : فنحن أمام حوانيت خشبية ، لا أمام مصانع . ان روما تتعاطى الاستيراد فقط : منتوجات غذائية بكيات ضخمة لتغذية سكانها المتزايدين باطراد ، تأتيها من المناطق القريبة والبعدة ، ومصنوعات اينها من شتى الانواع .

ولكنها تلعب مع ذلك دوراً رئيسياً في اقتصاد العالم الذي تسيطر عليه سياسياً: دور الوسط المالي المنظيم الحركة ، وفي الواقع دور السوق الوحيدة لرؤوس الأموال . وهي تضطلع من ثم بهمة لا سابقة لها ، لم ترثها عن أي مركز آخر ، لأن مدينة واحدة ، لم تجمع من قبل ، بالدرجة نفسها ، القسم الأكبر من الثروات القائمة في اطار على مثل هذا الاتساع . فاضطرت الى التجديد كا اضطرت الى تكييف أساليبها الدقيقة جداً ، وفاقاً لأهمية المصالح المواجهة واتساعها الجغرافي وبروزها في كل مكان ، ان لم يكن الى ابتكار هذه الأساليب ابتكاراً . ومن البديهي ان هذا التكييف كان في الوقت نفسه تدريجياً وأنانياً ، وتحقق وفاقاً لازدياد رؤوس الأموال الايطالية ، ولمصلحتها دون غيرها ، بغية الاستفادة منها بدخل أفضل وبمكاسب جديدة ، دونها اهتام م يزعج المستفيدين في أي مكان آخر – لشقاء اولئك الذين يدفعون أثمانها .

# ولكنه على الصعيد التقني تكييف يلفت النظر بمرونته وتنوع أشكاله .

كانت شراكة رؤوس الاموال احد التجديدات الرئيسية ، اقله على هذا الصعيد . وقد سبق لنا ورأينا التنظيم الممتاز الذي أدت اليه بصدد جمعيات الملتزمين . وليست هذه الاخيرة سوى الطراز الرسمي الاول : كانت الدولة تعترف بهاكل خمس سنوات وتحتاج ، في مفاوضتها ، لمعرفة أسماء مديريها وأهم مساهميها . ولكن مساهمات أخرى كثيرة لم يعلن عنها ، وأشكال شراكة اخرى كثيرة ، كانت تعمل خارج الجمعيات المصرح بها . وعلى الرغم من المنع الذي استهدف الشيوخ ، بصدد الاموال العمومية والتجارة على السواء ، فلم يمتنعوا بسل اقرضوا الاموال واستخدموا المعتقين مستعيرين أسماءهم لهذه النساية . وفيا يلي مثل فيه الدلالة كل الدلالة على مهارتهم ، لا سيا وانه غير مرتقب . فقسد روى بلوتارك ان كاتون المتقشف نفسه اهتم المتقين مهارتهم ، لا سيا وانه غير مرتقب . فقسد روى بلوتارك ان كاتون المتقشف نفسه اهتم المتقين البحرية حاثاً دائنيه على تأليف جمعية قادرة على تجبيز خمسين سفينة وعاهداً الى احسد المعتقين تتبع العمليات الجماعية حتى النهاية : وهكذا جمعل توزيع المخاطر التجارة بواسطة القروض ، التي عرفها الى النصف الاول من القرن الثاني : فيمكننا بالتالي ان نتصور بسهولة ما اقدم عليه في وقائعها الى النصف الاول من القرن الثاني : فيمكننا بالتالي ان نتصور بسهولة ما اقدم عليه في القرن الاول رجال هم دون كاتون اخلاقاً .

والحقيقة هي ان رؤوس اموال كافة الطبقات الميسورة في جميع نواحي ايطاليا ، اي الشيوخ والفرسان وغيرهم ، قيد اخضعت آنذاك الى حركة محومة . فانطوى ترظيف الاموال في العقارات نفسها على بعض مظاهر المضاربة لأنه انما يستهدف الدخل الوفير وارتفاع الاسعار . وقد عكف بعضهم على انتاج المآكل والخور النادرة المعدّة لموائد ذوي الاذواق الرفيعــــة . وضاعف كراسوس ثروته بتخصيصه ٥٠٠ من عبيــده نجارين وبنائين ، وبابتياعه ، بثمن بخس ، وابان الكارثة بالذات ، البيوت المجاورة لمركز احدى تلك الحرائق التي كثيراً ما اندلعت في روما القديمة. ومع كلذلك فهو المال بالذات الذي آثروا الاتجار به عن طريق اقراضه لقاء ضمانات او عن طريق تشفيله في شؤورن متنوعة . وكانت الساحة العامة القديمة في روما ، الفوروم Forum ، مركز مِصفق حقيقي يتفق فيــه على القروض والديون ووثائق التحويل على الثروات البعيدة والمساهمات في المشاريع المالية والتجارية . وقسد بلغ النظام من الكمال ما جعل العمليات تتم ، للقسم الاكبر من قيمتها ، بوثاثق مخطوطة تجنب نقل المعدن الثمين نقلاً فعلياً الى مسافات بعيدة . ويعوزنا اليوم ما حفظته ارض بابل ووصل الينا احيانًا عن عهود ابعد قدمًا: المحفوظات الخاصة برجال الاعسال . لكن مراسلات شيشرون تشهد بتعدد الصلات بينهم والتسهيلات التي نظم وطبق تقنية المصرف الكبير في الاعمال ، فاغا حدث ذلك في روما في القرن الاخير مـن العهد الجمهوري .

بيد ان بناء على مثل هذا التعقيد لا يمكن ان يكون إلا سريع العطب بسبب التضامن الذي يوجده بين كافة عناصره. وقد برهن عن انه يتأثر بالشائعات: فما القول عن الاضطرابات والحروب الاهلية والصعوبات العسكرية? وللأحداث البعيدة صداها الخاص اذا ما جرت في الشرق الأيجي، أي في أغنى منطقة توظف فيها رؤوس الاموال الايطالية. وان خطب شيشرون التي استهدفت، في السنتين ٢٧ و ٣٦، تكليف بومبيوس مهمة تنظيف البحر من القراصنة وتولي الحرب بعد ذلك ضد ميتريدات بعد ان أخفق فيها لوكولوس، قد صادفت في الزمان الاضطراب الذي ستكون «مؤامرة» «كاتيلينا» منتهاه في السنة ٣٠٠. وتظهر هذه الخطب الخطورة الحقيقية التي ينطوي عليها قلق بل ازمة تهدد بالخطر مصالح عظيمة، متداخلة من أعلى السلم الاجتاعي الى اسفله: وليس من ربب في ان هذه الازمة هي التي خلقت هذا الاضطراب بتجميد رؤوس الاموال وبمنع تشغيلها، ان هي لم تقوضها، وبحمل الدائنين على الالحاح في المطالبة بديرنهم. ومنذ السنة ٥٠، ادت القطيعة بين قيصر من جهة وبحلس الشيوخ وبومبيوس من جهة احرى ، الى ازمة بماثلة. فروما قد ضاعفت شجونها في الوقت الذي ضاعفت فيه ثروتها لأن الاطمئنان ليس نتيجة اقتصاد يتطور في هذا الاتجاه.

# ٣ ـ الطبقات الدنيا

كان التطور الاقتصادي صداه في تكوين المجتمع وفي نشاطات ومصير طبقاته المختلفة. وقد قلنا ما يجب قوله ، بصدد الطبقة الحاكمة ، في مستهل هذا الفصل . فلا يزال اسامنا سوى ما يتعلق بجمهور السكان الذين لن تمنعنا لامبالاة المصادر القديمة حيالهم من تراثي مصيرهم .

#### ١ - الرق وحرب العبيد

عدد العبيد كان من نتيجة الحروب الظافرة والاثراء الذي عقبها ان دخل ايطاليا عدد لا يحصى من العبيد . اجل كان هنالك عبيد منذ اقدم العهود : فقد استطاعت روما ، بعد وكانا» ان تجند منهم جوقتين . ولكنهم غدوا الآنجاهير غفيرة . وان قانون الحرب الذي تمشى عليه كافة المتحاربين – اصبح بعض اسرى هنيبعل عبيداً في اليونان – وقد غذا الاسواق بهم منزلا اليها ، في الظروف العادية ، اسرى الحرب ، بل جميع سكان المدن المفتوحة عنوة في اغلب الاحيان . وقد حدث ما هو اسواً من ذلك : التنكيل الذي لا يعرف للشفقة معنى . ففي السنة ١٦٧ ، بعد النصر واخضاع الاهالي ، اصدر بولس اميليانوس امره باختطاف وبيع ١٥٠٠٠٠ شخص من سكان الابير . وفي كل مكان اذن ، في البلقان وآسيا وافريقيا واسبانيا وغاليا ، باع قضاة المالية بالدلالة ، مرافقي الجيوش من التجار ، الغنائم البشرية التي كانت واسبانيا وغاليا ، باع قضاة المالية بالدلالة ، مرافقي الجيوش من التجار ، الغنائم البشرية التي كانت تنقل بعد ذلك ، مواكب كثيبة ، إلى الاسواق الخاصة : ويجب الا ننسى ان قيصر قد امر ببيع مليون من الغالين . وان المصادر الاخرى من قرصنة ، وعبودية دين – لم ينج منها سوى مليون من الغالين . وان المصادر الاخرى من قرصنة ، وعبودية دين – لم ينج منها سوى

المواطنين - واستيراد برابرة ، لا اهمية تذكر لها اذا ما قورنت بهذا المصدر . ولن تخف تغذية الاسواق بالعبيد ما دامت روما قادرة على خوص الحروب الظافرة . وقد انتهى الى ايطاليا ، اوسع البلدان المتوسطية ثروة آنذاك ، العدد الاكبر من هؤلاء العبيد ، او على الاقل افضلهم قوة وذكاء وجمالاً. وبديهي ان ليس لدينا اي احصاء في هذا الموضوع ، ولكننا لا نشك في ان العبيد الذين دخلوا شبه الجزيرة بلغوا الملايين .

كان العبيد فئات متفاوتة الكفات ، وقد استخدموا في شتى استخدامهم ومصيرهم الاعمال .

فكان هنالك عبيد للابهة يستخدمهم سيدهم للمتعة والتباهي؛ وكان اخرون خداماً مدربين ؛ واستخدم غيرهم ، من المثقفين ، امنياء سريوثق بهم ؛ وقام آخرون باعسال تتطلب خبرة واختصاصاً ؛ الخ . وقد ادى تدريبهم الى نوع من التجارة مارسه كاتون وكراسوس من قبله . وكانت اكثرية العبيد من الاغريق والشرقيين الاذكياء والماهرين . فبدأ تأثيرهم على المجتمع الرفيع يزداد اهمية منيذ هذا العهد : ومن ميزات شيشرون الفاتنة دالته العطوفة على انجيته في الحقلين الادبي والمالي الذين لم يفته ان يعتقهم . وفي اثناء حركة النفي والاعدام التي تولاها سيلا ، الحقين الطرف عن سرقات إمين سره ، المعتق خريسوغونوس . وليس مينوذوروس ، اميرال اسطول بومبيوس ، سوى عبد معتق ايضاً .

وقد استخدم بعض العبيد عمالاً اختصاصيين في مشاريع خاصة صغرى . فاذا اتقنوا مهنتهم عدا السياح لهم ، لا سيا في المدن ، بجارستها لحسابهم الخاص ، لقاء اتاوة معينة ، امراً اعظم نهما ، بحيث ان النظأم اليوناني حول العبد صناعياً صغيراً او حانوتيا «مقيماً وحده » ، قد ساد روما ايضاً . وغالباً ايضاً ، على غرار ما حدث في اليونان ، ما منح السيد الحرية القانونية لا سيا وان هذا المنح ما كان ليمنعه من اضافة واجبات مالية الى الحقوق التي يخوله اياها القانون على المعتق . وهكذا انصهر هؤلاء العبيد القدماء بسرعة نسبية في سكان المدن وأشروا تأثيراً عميقاً في اخلاقهم . واذا ما حالف الحظ نشاطهم في العمل ، بلغ بعضهم مراتب رفيعة : فانما كان عبداً معتقاً ذلك الخباز الثري ، م . فيرجيلوس افريساسيس ، الذي ابتنى لنفسه ، في اواخر العهد الجموري او اوائل رئاسة اوغوسطس ، على مقربة من المدخل « الاعظم » في روما ، الضريم المكعب المدهش ذا الكوى الواسعة المستديرة التي تمثل فوهات الفرن .

بيد ان هنالك عبيداً آخرين ايضاً . نذكر منهم ، في الدرجة الاولى ، المسايفين ، المقتاتين جيداً والمدربين في مدارس كبانيا الضاحكة . ونحن سنراهم فيا بعد حين يعم الميل الى الالعاب الدامية في كافة المحاء العالم الروماني . وقد رسخ هذا الميل في روما في اواخر القرن الثانية ، فاستلزم اشباعه ممثلين ينتظرهم الموت كانوا عبيداً في اكثريتهم على ما نرجح. ونذكر في الدرجة الثانية عمال المشاريع الكبرى ، الاشغال العامة والمناجم . ولا حاجة لان تتوفر لدينا حولهم

المعلومات ، التي تنقصنا كلياً 7 نذاك ، لتقدير شقائهم بسبب ظروف ناصبة احاطت بعمل قاموا به فرقاً وافرة العدد . ونذكر اخيراً العبيد الريفيين وهم بدون شك اكثر العبيد المقيمين في ايطاليا عدداً : وإنما يهمنا معرفة مصيرهم .

تكلُّتُم كانون في مجمُّه حول الزراعة ، عن اولئك الذبن تخيلهم في أملاكه ، ويقدر عددهم بالثلاثين . ويتضح من فحص القواعد التي يضعها بصددهم انه لا يغفل رأس المال الذي يمثلونه وفلا يرضى بأن يموتوا جوعاً او عملاً مرهقاً او ضرباً . واذا ما اشار ببيمهم عندما يتقدمون في السن او يمرضون ، فلا يشير بأن يباعوا مع« العربات والحدائد العتبقة » فحسب، بل مع ﴿ الثبرانِ الطاعنة في السن ، ايضاً . فكل شيء يؤول ، بالنسبة له ، الى مسألة انتاج بماثلة لسألة انتــــاج المواشي التي يغذيها صاحبها ويحرص على ان لا ينهكها ولا يسيء معاملتها. ولا شك، على نقيض عمال كاتون الذين يشتغلون في بساتين الكرمة والزيتون؛ في انه توجب على أكثرية العمال الريفسن ان يكونوا رعاة ، لأن العناية بالقطعان ، وحدها تقريباً ، تتبح باستمرار تشغيل رجل يقتضي تعهده طيلة السنة . ولكن هذا العمل ، بالاضافة الى انبه يبعد العبد عن رقابة مستمرة ، لم يغير شيئًا في طبيعــة الحساب الذي كان على الاسياد ان يحسبوه والذي حال دون الافراط في القسوة وفي الاقتصاد الغذائي او غيره . لذلك ، اذا ما اخف نا بعين الاعتبار اعمال المنف التي يأتيها ، في غياب السيد المتكرر ، وكيل هو نفسه عبد في اغلب الاحيان ، لا يجب ان نبالغ في تصور السجون المظلمة والتقييد بالسلاسل وعقوبات الشنق . ولكن يجب ألا ننسي النتـــائج الأخرى للحساب نفسه .. فقد منع السيد ؟ إلا في الظروف الاستثنائية ؟ من اعتاق العبد الذي يعجز عن استمالة جميله أو يجمع بعض المــــال الذي يبتاع به حريته . وقد منعه أيضاً من القبول بالمحاذير والنفقات التي تستتبعها تربيسة اولاد العبيد ، وهم قليلون على كل حال بسبب ندرة النساء بين العبيد . وهكذا فقد انحط العبد الى مرتبة الحيوان وفقــــدكل امل بالعطف وبمستقبل افضل ، فتألم في نفسه ، ان لم يكن في جسده ، كلما وعى طبيعته البشرية ولو وعيا غامضاً .

اذا لم يكن هذا الاحساس فطريا فيه ، فقد كانت الحياة الجماعية كافية لأن تثيره فيه لأنه يجد فيها ابداً رفيقا اعظم نباهة قد يكون منحدراً احياناً من النخبة الاجتماعية في بلاده. اضف الى ذلك ان العبيد الآتين من الشرق الهليني قد جاؤوا بصدى الآراء او التيارات الثورية . ولا يدهشنا ان تكون أشد الثورات خطورة قد طارت شرارتها من صقليا وايطاليا الجنوبية أي من المناطق اليونانية المتأثرة تأثراً خاصاً بالتطور المؤاتي لاقتناء الاملاك الواسعة . وقد توصلت تدابير الأمن الشديدة ، في الظروف العادية ، الى كبح اضطراب بخفي دائم الغليان : وكانت السلطات المحلية تتولى ذلك ، بمساعدة القضاة عند الحاجة . بيد أنه حدث ثلاث مرات ، تفصل بين الواحدة والاخرى ثلاثون سنة تقريباً ، ان حادثا علياً ، وحتى عائلياً ، قد اثار ، لأنه لم يقمع فوراً ، حريقاً يغذيه شيئاً فشيئاً المثل الذي توفره الميائسين

اعمال العنف الاولى . وقد اطلق الرومان على هذه الثورات الكبرى اسم « حروب العبيد » لأن قمها قد تطلب عملات عسكرية حقيقة .

فغي هذه الحروب توجب على قوات الامن ان تقابل ، لا عصابات متشتتة ، بل كتلا تحس بالحاجة الى الاتحاد تضم بضع عشرات الالوف من الرجال احيانا . وكل مرة تولى قيادة هؤلاء الثائرين زعم لا ريب في انه تحلى بصفات غير عادية حتى توصل الى فرض نفسه على مثل مؤلاء الاتباع ، وأذا ما هو لجأ ، كا تشير الى ذلك مصادرنا ، إلى اساليب الخرقة ، فإن هذه الاساليب هي التي تفعل فعلها في جماهير لا يمكن ان تتصف بروح نقدية عالية . وكان لهؤلاء الزعماء مساعدوهم ، وقد حاولوا تنظيم زمرهم وانتهاج بعض الخطط العسكرية بواسطتها . فاحرزوا على قوى الامن المحلية وعلى الجيوش المعبأة بسرعة انتصارات عديدة . ولكن ضعف تسلح الثائرين قد ظهرت نتائجه الحتمية امام جوقات مدربة نظامية . وهل يمكن من جهة ثانية أن يفرض عليهم نظام ما ? فهم قد خضعوا لغرائزهم الثأرية البدائية مكدسين الضحايا والخراب . فكان اندفاعهم بالتالي خطراً على الاسس الاولية للنظام الاجتماعي وللحضارة . فتكونت ضد هــذا الاندفاع في روما الجبهة الموحدة التي ضمت اشد الاحزاب تخاصمًا . اجل كان من المستط\_اع ، في حمى الاشتباكات والحرب الاهلية ، تسليح بعض العبيد وتجنيدهم . ولكن اعظمهم جرأة قد تراجعوا امام الخطر الشامل: فاحس الايطاليون الاحرار بتضامنهم كا لو كانوا به امام ثورة في ولاية . فثوار سبارطة الهلينية ، في اليونان مثلا ، قد تجاوزوا اقصى ما. توصل اليه و الشعبيون ، الرومانيون ونرجح ان السبب البسيط في ذلك هو انهم لم يهتموا ، على غرار الشعبيين ، لمكاسب الفتح المادية .

انفجرت حربا العبيد الاوليان في صقليا على يد زعماء وجيوش من اصل شرقي ؟ ولم تنتقل العدوى آنذاك الا الى بعض النقاط من ايطاليا الجنوبية . وقد قاست الجزيرة الامرين من هذه الثورات ومن قعها . وتفسر هذه الاخيرة جزئياً انهيار انتاجها الزراعي ، الملوس في القرن الاول . وتفسر ايضاً تشدد الحسكام ، حتى فيريس ، في توزيع العسدالة ، لانهم مضطرون للاستمرار في تشديد الرقابة البوليسية حيال محاولات الدعاوة والاضطراب .

اما الحرت الثالثة فأعظم شهرة: وهي تلك التي تزعمها ، في ايطاليا هــــذه المرة ، رجل تراقي ، ربحا من اصل ملكي ، هو سبارطاكوس . فقد جر وراءه اولا ، في السنة ٧٧ ، رفاقه المسايفين في مدرسة وكابوا ، ثم ، شيئاً فشيئاً ، ما لا يقل عن ٢٠٠٠٠ رجل: ملحمة غريبة مفجعة ، دامية ووحشية الى اقصى حد ، تخللتها احداث اتصفت بالفظاعة حيناً وبالعظمة حيناً مخر . وليس اقل هذه الاحداث تأثيراً ، حتى اليوم ، ذلك الذي أرغم فيه هؤلاء المسايفون ، آخر . وليس اقل هذه الاحداث تأثيراً ، حتى اليوم ، ذلك الذي أرغم فيه هؤلاء المسايفون ، الذي كانت العائلات الكبرى تضطرهم الى الاقتتال لمناسبة جنازة احد اعضائها ، مائتي زوج من الأسرى على الاقتتال بعد موت احد معاوني سبارطاكوس . ولكن عظمة هذا الاخير لا تتجلى

في تطبيق شريعة السن بالسن تطبيقاً فظيعاً، بل في اتساع الخطة التي رسمها. فعلى نقيض سابقيه، الذين قادوا رجالاً شرقيين بنوع خاص ، اضطر هو ، بعد الحروب ضد « الكبر» و «التوتونز» وبعد نمو علائق روما بالبلدان الشمالية ، الى قيادة عصابات تضم كلتيين وجرمانيين في الدرجة الاولى . لذلك ، وموضاً عن ان يفكر بالسلب دون غيره ، واقتناعاً منه بأن الفشل والموت سيكونان نصيبهم المحتوم في ايطاليا، قد قر ر ان يقودهم الى الحرية الحقيقية بشق ظريق اوطانهم لم من الجهة الشمالية . ولكن المأساة التي لا نعلم أسبابها الحقيقية — ونرجح ان احدها هو جاذب ثروة شبه الجزيرة — قد حدثت حين عاد الى ايطاليا الجنوبية بعد ان بلغ غاليا ما وراء الالب ظافراً . فقد قرر عمله هذا مصير الثائرين . كان كراسوس قد أعطي صلاحيات استثنائية وجند عشر جوقات فدحرهم حتى طرف شبه الجزيرة ، بينا كان فيريس يفرض رقابة شديدة على عشر جوقات النهاية في اوائل السنة ٧١ وطورد الهاربون في كل مكان ولم يرحم المنتصر وبومبيوس — الذي اصطدم في بلاد الاتروسك باحدى عصاباتهم — شخصا واحداً منهم: وقد نصب كراسوس على الطريق « الآبية عليه بين كابوا وروما ٢٠٠٠ صليب علتى على كل نصب كراسوس على الطريق « الآبية عليه بين كابوا وروما ٢٠٠٠ صليب علتى على كان منها رجل محكوم بالموت .

اذا ما نظرنا الى الرعب الذي أثارته ادوار الازمة رأينا ان الارهاب الظالم لم يحل المعضلة . وعلينا ان نكتفي بالافتراضات ، اقله بصدد اواخر الجهورية واوائل الامبراطورية ، لنفسر عدم اندلاع حرب اهلية بعد ذلك . واقرب هذه الافترضات الى الحقيقة ان الحروب الاهلية قسد وفرت امكانات عديدة لابعد العناصر مغامرة وعنفا . وفي سبيل تجنيده ، اعتق الخصوم العبيد او استقباوا الغارين . وانتسبت قوات سكستوس بومبيوس ، الذي كان مقيما في صقليا وارغم اكتافيانوس فترة من الزمن على التخلي عن حقوقه للاتفاق معه ، في أكثريتها الى هذا الاصل ، وبعد ان استند اليها المنتصر حجة من حجج دعاوته ، لم ير ضيراً في ان يستخدم جنود المغلوب وبحارته ، وعن نرجح ان اعتاد هذه الطريقة قد ساعد ، بفعل انتهازية تخضع لمشاغل اخرى ، على تجنيب الخطر الاكبر، حين لم تكن روما لتستطيع بذل الجهد الذي بذلته ضد سبارطاكوس على تجنيب الخطر الاكبر، حين لم تكن روما لتستطيع بذل الجهد الذي بذلته ضد سبارطاكوس يعالج قط ، بعد معرفة حقيقية بالضبط ، بالادوية اللازمة : ولكن ما حدث ، باستثناء بعض التوقف بعيسد الحروب الظافرة الكبرى ، هو ان عدد العبيد قد اخذ يتناقص تدريجياً بسبب العدول عن السياسة الداعية للحرب وتزابد عدد المعتين وهبوط ايطاليا اقتصادياً .

### ٢ ـ. الفلاحون الاحرار

ان ازدياد اليد العاملة العبدية ، المقابل الفتوحات العظمى في القرن الثـــاني ، ما كان ليجر سوى العواقب الوخيمة على المصير المادي لرجال احرار يعيشون من عملهم . ونحن نعرف ، من هــــذا القبيل ، متوسطي وصغار الفلاحين الذين كانوا يزرعون اراضيهم بأنفسهم . ولكنهم في

الحقيقة ألفوا ، في شبه الجزيرة التي عرفت فيا مضى اقتصاداً زراعياً بسيطا ، غالباً الى حد بعيد ، طبقة وسطى ، وهامة ايضا ، لأنهم قدموا لروما هيكلا اجتاعياً وعسكريا - جمع المشاة من بينهم - لا نظير له من حيث المتانة . فكل ما قد يصيبهم يهدد بالخطر ، اول ما يهدد ، الدولة التقليدية .

الازمة: الاملاك الخاصة والاملاك العـامة

لا مراء في ان عددهم قد تدنى . وليست منافسة العبيد السبب الوحيد وحتى الامم في ذلك لانها قد اضرت في الدرجة الاولى بالعمال الاحرار الذين يؤجرون سواعدهم للملاكين . بيد انها ، بصورة مباشرة ، وبتسهيل

استثار الاملاك الواسعة، قد اضرت بالاملاك الصغيرة . واثر واقع الحروب نفسه تأثيراً مؤسفاً فخلال السنوات الخسة عشر التي امضاها هنيبعل في ايطاليا اتلفت الجيوش الارياف . ثم ان التجنيد المتكرر وطول مدة الحلات فيا وراء البحر قد سلخا الفلاحين عن املاكهم التي حرمت من ثم ادارة وعمل السيد. واذا هم عادوا من هذه الحملات بالغنائم، فقد اكتسبوا عادات لا تشجع العمل الشاق المستمر . ولكن جميع هذه الاسباب ، مباشرة كانت ام غير مباشرة ، تتضاءل امام تطور الاقتصاد الزراعي الايطالي . وقد سبق لنا وبينا كيف استحال العيش على الفلاحين الايطاليين من بيع الحبوب باسعار متدنية فرضتها الواردات وكيف اضطروا لان يوجهوا عايتهم الى نشاطات اخرى لا سيا تربية المواشي وزراعة الاشجار المثمرة . ولكن ذلك لم يتوفر الا لذوي رؤوس الأموال القادرين على توظيف المبالغ الضرورية لهذا الغرض . وقد توفرت رؤوس الاموال هذه باطراد للاغنياء المستفيدين الرئيسيين من اثراء الحروب . فتجمعت بالتالي رؤوس الاموال هذه باطراد للاغنياء المستفيدين الرئيسيين من اثراء الحروب . فتجمعت بالتالي الاملاك المقارية ونحت بينا هاجر الملاكون القدماء المستثمرون الى المدن ، والى روما بالتفضيل ، الوقول الى عمال ريفيين مأجورين ، بانسين بفعل منافسة العبيد .

وازدادت خطورة الداء بسبب وجهة استخدام الاملاك العامة في ايطاليا، وهي بالضبط ما كان بالامكان ان يوفر له الدواء . فقد شملت هذه الاملاك مساحات كبرى من الاراضي المصادرة لمنفعة روما حين الفتح او بعد الثورات ، وقد انمتها الخيانات التي حصلت اثر نداء هنيبعل . وطالما استعملت الدولة بعض اقسامها ، بين وقت وآخر ، لتوزيعها انصبة مجموعة او متفرقة على مواطنين رومانيين او حلفاء « لاتين » : فحدث من ثم بزل في طبقة كادحة قديمة او حديثة العهد وتألفت مرة ثانية طبقة من الزراعين الاحرار . ولما كان امر ادارة ممتلكات الدولة يمود لمجلس الشيوخ فان هذا الاخير هو من تولى هذا التوزيع . غير ان احد الحامين عن حقوق الشعب قد تجاسر مرة واحدة ، في السنة ٢٣٢ ، وطلب الى الشعب الموافقة على ان تفرز وتوزع على المواطنين الفقراء منطقة محتلة وراء الابنين بمحاذاة الادرياتيك . ولكن مجلس الشيوخ ، بغضل السلطة التي جعلته الحرب البونيقية الثانية يستعيدها ويوطدها ، قد توصل الى تجنب تجدد بغضل السلطة التي جعلته الحرب البونيقية الثانية يستعيدها ويوطدها ، قد توصل الى تجنب تجدد هذا النهج الذي اعتبره نهجا ثوريا . واستفاد من احتكاره للسلطة فقرر في اوائل القرن الشاني

بعض التوزيعات وانشأ بنوع خاص قرابة عشرين مستعمرة . ثم وضع حداً لهــذا التوزيـع : فالاملاك العامة ، في نظر الاوليغارشية المجلسية ، يجب ان تستخدم لغايات اخرى.

لقد بيعت منها بعض القطع فقط لان الخزانة العصاء لم تشك من العجز الانادراً. وحاول المحثيرون استنجارها ، وتولى مراقبو الاحصاء التاذيم الذي تناول اجمالاً مساحات كبيرة: ذاك كان مصير البراحات Landes والمراعي بنوع خاص. واخيراً كان مسموحاً لاي كان ان «يحتل» الارض التي لا يشغلها احد مقابل ضريبة سنوية الغاية منها التذكير بملكية الدولة. وعملياً ، اذا استمرت الجماعات المحلية ، عن طريق الالتزام او بدونه ، في استثار اراضي الجدود التي سلخها منهم الفتح الروماني مبدئياً ، فإن الريفيين المفتقرين لم يستفيدوا من الاملاك العامة الا بهذه المداورة مستكلين تغذية مواشيهم القليلة في المراعي المشتركة . اما ما تبقى منها فقد استأثر به الاغنياء بالنظر الى ان استثاره او مجرد استخدامه يستلزم ابداً رؤوس الاموال ؛ وقد تألفت جمعيات من الملائمين لتماطي تربيسة المواشي كا وظف كبار الملاكين ولا سيا الشيوخ اموالهم في الاراضي المجاورة لاملاكهم لان تشغيل ثرواتهم في الاستثار الريفي كان وحده جائزاً . ولهمذا السبب المجاورة لاملاكهم لان تشغيل ثرواتهم في الاستثار الريفي كان وحده جائزاً . ولهمذا السبب الحجم بحلس الشيوخ خلال الربع الثاني من القرن الثاني عن توزيع القطع الفردية .

وهكذا لم يتلق الفلاحون الاحرار ، في ازمتهم الخانقة ، اي شيء يعوض عليهم ، وعوضاً عن ان تساعد املاك الدولة على استمرار التوازن الاجتماعي فانها قد ضاعفت امكانات التوسع التي توفرت من قبل للاملاك الخاصة في التطور الاقتصادي .

لقد لوحظ تهج هذا التطور منذ العصور القديمة . ويبذل المعاصرون اليوم جهدهم في اكتشاف بعض مفارقاته . وأهمها اختلاف زمن حصوله وفاقاً بناطق ايطاليا . للستثن في الدرجة الاولى ايطاليا الجنوبية التي هي ، كا نظر اليها بوليب ، حديقة غناء محصبة زهيدة الاكلاف . فقد كان ايضاً في شبه الجزيرة مناطق يعسر الوصول اليها من الساحل ولا يدخل القمح الاجنبي اليها ، اعني المناطق الجبلية في ايطاليا الوسطى . اما على مقربة من روما ، في اللاتيوم واتروريا الجنوبية ، فقد فضل الاثرياء توظيف رؤوس اموالهم في الاراضي حتى يستطيعوا مراقبة استثارها مراقبة اجدى. ومن جهة ثانية غدت ايطاليا الجنوبية كلها، وهي التي قد عها الحراب خلال الحرب البونيقية الثانية ، المنطقة النموذجية لتربية المواشي على نطاق واسع : ولعل نظامها الزراعي الراهن قد تحد"د منذ القرن الثاني قبل الميلاد .

اكتشف بعض المسؤولين الرومانيين الداء ، اقله من خلال بعض نتائجه . فلمسوا الصعوبات في تعبئة الجنود ولاحظوا انخفاض مستوام : حصلت حوادث مؤسفة مؤلمة لا سيا خلال الحملات على نومانس في اسبانيا . ولاحظوا ايضاً الارتفاع العددي في الطبقة الكادحة المدنية والرذائل التي ادلتها. فبرز في ايطاليا النقص في الرجال الذي علموا ان اليونان شكت منه ولا تزال .. اجل تحن نفتقر الى المعطيات الواضحة حول الايطاليين الاحرار غير المواطنين ؟ ولكن قضاة مدنهم

قد اشتكوا احياناً من الصعوبة التي يصادفونها في جمع المتطوعين للجيش الروماني. اما المواطنون فان عددهم بعد ان بلغ الرقم القياسي ٢٠٠٠ به السنة ١٦٤ قد اخذ بالانخفاض ، من احصاء الى احصاء ، الى ٣٨٠٠٠ في السنة ١٣٦ أي ما يقارب ٢ ٪ . فرأى الداء بعض المسؤولين الذين رضوا بفتح عيونهم وادر كوا بسهولة احب اسبابه : طغيان الاملاك الواسعة واقتصادها العبدي على الاملاك الصغيرة : يعزو بلوتارك الى كايوس ان اخاه طيباريوس غراكوس ، حين مروره في اتروريا ، « رأى هذه البلاد الجميلة المقفرة التي لا زراع ولا رعاة فيها سوى الاجانب والبرابرة » .

برز كذلك اثر الافكار الداعية الى حب البشر وحتى الى المساواة التي طلع بها بعض المفكرين الهلينيين . فلا بجال مثلا لذكران هذا الاثر عند طيباريوس غراكوس . ولكن اذا وجب ربط اسم هذا المحامي عن حقوق الشعب بحركة الاصلاح استناداً الى مبادرته ونهايته المفجعة ، فان فكرة وكيفيات هذا الاصلاح قد لاقت صداها لدى شيوخ من المرتبة الاولى ، من امثال «رئيس المجلس » آنذاك . وفي الحقيقة فكر هؤلاء الارستوقر اطيون المستنيرون ، في الدرجة الاولى ، تفكير رومانيين مفعمين بالتقاليد القومية ، وبمفهوم دقيق لمصلحة روما ايضاً . وكلنا يعلم المضادة اللبيغة الشهيرة التي جعلها طيباريوس غراكوس بين الوحوش البرية التي تمتلك اوجرتها على الاقل وبين اولئك الذين يوتون ذودا عن ايطاليا وليس لهم بيت تأوى اليه عائلتهم . ولكننا نلاحظ ، اذا ما امعنا قراءة صفحة بلوطارك بكاملها ، ان الخطيب لم يقصد سوى المواطنين دون غيرهم الذين « يطلق عليهم اسم اسياد العسالم » والذين « لا يملكون مدرة » . فلا قيمة من ثم غيرهم الذين « يطلق عليهم اسم اسياد العسالم » والذين « لا يملكون مدرة » . فلا قيمة من ثم لاعتراض المعترضين انه يستحيل عليه التفوه بغير هذا الكلام امام جمعية من المواطنين .

فلم يفكر المصلحون ، لا في بداية حركتهم ولا بعدها ، بالاقليميين الذين كان استغلالهم وبؤسهم ، مع ذلك ، في الاساس من انهيار الفلاحين الايطاليين : وكايوس غراكوس هو الذي نظم لمصلحة الملتزمين جباية الفريضة على ولاية آسيا . لا بل لم يفكروا في البداية بالايطاليين غير المواطنين الذين كثيراً ما لجأت اليهم روما في جمع المتطوعين لجيوشها والذين اقصامم القانون الزراعي عن توزيع الاراضي ، مع انه اخضعهم ، شأن غيرهم ، لمبدأ استعادة الاراضي المقطعة . الجل لقد تطوروا بسرعة بصدد هذه النقطة واقترحوا ، منذ السنة ١٢٥ ، حسلا يقضي بتعميم حق المواطنية في ايطاليا ، اي بجعل الايطاليين يستفيدون من القانون ؛ وان المشل الاعلى في المساواة القانونية الذي قالوا به لم يزل بعد ذلك من برنامج الشعبيين . ولكنهم لم يقولوا به الا لاعتبارات انتهازية ، اي رغبة منهم في جمع الحلفاء من حولهم والقاء مسؤولية الثورة على خصومهم . واذا ما اوجبت المعضلة الزراعية بحث المعضلة الايطالية جديا ، فانها تحتفظ في نظرهم باولوية منطقية تتأيد في اولويتها الزمنية ، ولم يحملهم على التصدي للمعضلة الثانية الا تصميمهم على حلها هي .

هكذا افضى الاصلاح الى اصلاح آخر ، وافضى في الواقع تدريجياً الى عدة اصلاحات اخرى . ومرد ذلك الى ان الاصلاح الزراعي لم يكن ليتم الاعلى حساب الاوليغارشية العقارية التي ضمت اكثرية طبقة النبلاء المجلسيين . فاقتضى مواجهة مقاومة عنيدة تبديها هذه الطبقة اذ ان هزيتها لا يمكن ان تعني سوى انهيار النظام السياسي الذي عرفته روما منذ الحرب البونيقية الثانية والذي القى في الواقع بزمام السلطة الى مجلس الشيوخ . امام مثل هذه النتائج لا يدهشنا ان يتخلى عن آل غراكوس بعض انصارهم الاول .

بديهي انه يستحيل هنا عرض تطور التشريع الزراعي عرضا مفصلا لا التشريع الزراعي تتفق علمه الآراء احماناً.

كانت نقطة انطلاق هذا التشريم القانون الذي اقره الشعب بناء على اقتراح طيباريوس غراكوس المحامي عن حقوق الشعب ، وقد تقدمه بصورة اكيدة قانون آخر على الاقل . اختلف العلماء حول عدد هذه القوانين وتاريخها . ولكن لا نعبأن بذلك اذ ان قانونا واحداً لم يطبق . وقد وضعت ايضا ، منذ زمن قريب ، مشاريم كان مصيرها الحبوط . واستندت كافة القوانين او المشاريم الى المبدأ القانوني الذي احتفظ للدولة ببدأ تملك جميع الاملاك العامة التي لم تنقل ملكيتها الى شخص آخر وفاقاً للانظمة المرعية الاجراء : فكان باستطاعتها من ثم استمادة الاراضي و المحتلة ، او المؤجرة والتصرف بها كا يطيب لها . ولم يعرف القانون الروماني ، وشأنه الاراضي و المحتلة ، الاستملاك الذي تلجأ اليه الاصلاحات الزراعية الحالية . واكتفى في ذلك شأن القانون اليوناني ، الاستملاك الذي تلجأ اليه الاصلاحات الزراعية الحالية . واكتفى عادن الاما مكتاراً لرب العائلة من و محتلي ، الاراضي ، يضاف اليها ومقابل ذلك يصبح هؤلاء يعادل ١٢٥ مكتاراً لرب العائلة من و محتلي ، الاراضي ، يضاف اليها ذلك يصبح هؤلاء مالكين شرعيين للاراضي الباقية ، وتقسم الاراضي المستمادة وتوزع على المواطنين انصبة مالكين شرعيين للاراضي الباقية مغيار المستثمرين التي اعتبرت ضرورية لعافية معيرها : فتتكون مرة اخرى بالتالي طبقة صغيار المستثمرين التي اعتبرت ضرورية لعافية المجتمع والدولة .

ذاك كان النظام . وقد أثار في الواقع ، بسبب بساطة تصهيمه ، صعوبات سرعان ما تسكت بها المعارضة . ولم تعرف همذه الاخيرة كللا في معارضتها فادى عنادها الى حوادث تعتبر من اعنف حوادث تاريخ روما الداخلي كوت طيباريوس غراكوس في السنة ١٣٣ وموت شقيقه في السنة ١٢٦ . وكانت لها الغلبة احياناً : اجل لم تجرؤ قط على الغاء المبادىء المتفق عليها ، ولكنها علقت تطبيقها او اخرته او حصرته في مناطق نائية هي ثانوية في نظر طبقة النبلاء . ولكن الاصلاح ، بفضل سلسلة طويلة من القوانين الزراعية ، اعتمد في النهاية ونقتح ورسع توسيعاً اعظم سخاء على المنتفعين به . ولنكتف هنا ببعض التعديلات . في يقتصر على

حصص الـ ٥٠٧ هكتارات: بل توصلوا الى ال ٥٠ هكتاراً وألغوا الضريبة المفروضة عليها ، الشيء الذي سهل ، من جهة ثانية ، نقلها الى الغير ، واعترض من ثم الهدف المنشود. ولم يقتصر على الإراضي المستعادة من شاغليها: فقد ابتيع منها بمال الدولة. ورغبة في جمل التوزيع اكثر ثبوتاً ، جمعت الانصبة وانشئت المستعمرات. وسلكوا اخيراً ، بتخوف كلي ، الطريق المعدة لان تكون طريق المستقبل ، بان شرعوا بتطبيق هذه التدابير ، ليس في ايطاليا فحسب ، بل في الاقاليم ايضاً حيث شملت الاملاك العامة كثيراً من الاراضي الخصبة. وقد سبق لشيبيون ، في السنة ٢٠٦ ، قبل ان يفادر اسبانيا التي انتزعها من البونيقيين ، ابن اسس ايطاليكا ، قبالة اشبيليا الحالية ، باسكانه فيها العاجزين والمتقاعدين من جنود جيشه . ولكن هذا المثل لم يقتد به بعد ذلك . ثم عادوا الى هذه الفكرة في عهد كايوس غراكوس ، ولعل هذا العود كان مداورة بلاخفيف من صعوبة استعادة الاراضي في ايطاليا ، فاقروا انشاء مستعمرة في افريقيا هي المتخفيف من صعوبة القرطاجية ، التي تأسست على مقربة من الموقع اللعين الذي قامت عليه المدينة المهدمة في السنة ١٤٦ . فاخفقت المحاولة . ولكن انشاء ناربونا ، في السنة ١١٨ ، قد المدينة المهدمة في السنة ١٤٦ . فاخفقت المحاولة . ولكن انشاء ناربونا ، في السنة ١١٨ ، قد على عرف نجاحا كليا .

وتطور في الوقت نفسه المنتفعون بهذه القوانين . فقد اراد المصلحون الاولون تخفيض عدد المواطنين الفقراء بالاستفادة منهم فوراً . فسُمح منذ ماريوس للكادحين بالانخراط في الجوقات وحرص جميع القادة الظافرين على ايثاق تعلق جنودهم بهم بتأمين المكافأة لهم ، فلجأ المصلحون الى القوانين الزراعية كي يوزعوا على الجنود انصبتهم من الاملاك بعيد تسريح الجيش . ويضاف هذا النصيب الى الغنيمة الفردية ، فيحدث التوق اليه اقبالاً على التطوع عندما تندلم الحرب: كان الريفيون البؤساء يرضون بالخاطرة بحياتهم بضع سنوات رغبة منهم في تأمين الحصول على قطعة ارض بعد نهاية الحرب . لا ريب في ان الهدف الاجتماعي قد تحقق ، ولكن بمداورة مادية، وبما هو اخطر من ذلك ، اي بانحراف اخلاقي . والدليل على ذلك ان الارض المقطعة لم تعبر عن اعتراف الدولة بواجبها في مساعدة المواطن على العيش من عمله بل اصبحت مكافأة على خدمات مؤداة . ولكن لماذا اديت يا ترى ? في اغلب الاحيان ، لطموح قائد يستخدم جيشه في الحرب الاهلية دونما خجل لا سيما وان انتصاره ، بما يستتبعه من مصادرات ونفي، يوفر له الاراضي التي يستطيع اسكان جنوده القدماء فيها : وكان سيلاً اول من نهج هــذا النهج . وقد وجب ان يأتي قيصر ويستصدر خلال قنصليته في السنة ٥٩ ذلك القانون الذي طبقه الى حــــد بعيد خلال دكتاتوريته ، حتى يعود الى توزيع الاراضي على المواطنين الفقراء على نطاق واسع ويستمر في الوقت نفسه في الانعام بسخاء على الجنود القدماء: فأسكن في كمانيا ٢٠٠٠٠ ربّ عائلة لكل منهم ثلاثة اولاد على الاقبل ، ولجأ بنوع خاص الى المعتقين المرسلين الى روما لاعادة بنـــاء كورنثوس التي كانت قرطاجة قد هدمتها في السنة نفسها . على الرغم من اللجوء الى الاستمار الاقليمي، بقيت ايطاليا ، دون ريب، قبلة القوانين الزراعية قبلة انظار الايطاليين . ويجب ان لا نقلل من اهمية النتائج التي اسفرت عنها الصراعات الحامية طيلة قرن تقريباً ضد استئثار الطبقات الحاكمة بالاراضي. اجل بقي عدد الاملاك الواسعة مرتفعاً لا سيا في ايطاليا الجنوبية : وقد سمح ببقائها النصيب المتروك لشاغلي الاملاك العامة ، وتولى العمل الباقي حصر الثروات العقارية الطبيعي عن طريق الارث ام الشراء ولكن الملكية الصغيرة ، في عددة مناطق ، لا سيا المتوسطة ، كانت قد عادت الى الوجود . وألتف الملاكون الجدد بورجوازية بدت وكأنها مستقرة . فهل علوا بسواعدم ? لا يمكننا اثبات ذلك . ولكنهم اقاموا في املاكهم وراقبوا استثارها مراقبة دقيقة . وتوفر لهم المال أكثر من ذي قبل ، لا سيا اذا كانوا جنوداً قدماء ، فاستطاعوا اغتاد طرائق اوفر دخلا : وليس ازدهار الكرمة والزيتون في اواخر العهد الجمهوري سوى ثمرة اتعابهم في اغلب الاحيان .

وليس هذا كل شيء. فقد افضى انتقال الملكية الى فرج سكان ايطاليا . اجـــل لا يكننا اليوم قيــاس الصهر العنصري . ولكن تقدم الوحدة اللغوية ، وهي عماد قوي للوحدة الادبية ، يكن تتبعه خطوة خطوة . ففي القرن الاول زال استعال اللغة الاتروسكية كا زال في يومبيي ايضاً استعال اللغة الاوسكية Osque ، وقد أسهمت في هذا الزوال القوانين الزراعية ، قي يومبيي ايضاً عوامل اخرى كثيرة ، ولا فرق اذا استفاد منها المدنيون ام قدامي العسكريين.

لا سبيل لمعرفة ما اذا كان باعثو هذه النتائج قد ارادوها وارتقبوها: فعلى غرار جميس الظواهو الاجتماعية ، يغلب ان هذه النتائج تمثل تسوية بين التطور التلقائي المتعدد الاسباب وبين الاعمال البشرية المقصودة التي تحاول تعجيل ودعم واستالة او مقاومة نتائج هذا التطور. ولكن الحقيقة الثابتة هي ان مجهوداً كبيراً قسد بذل بغية تقويم نتائج الفتح الوخيمة بالنسبة للفلاحين الاحرار ، وان هذا المجهود قد ذلل أسوأ الصعوبات فلم يبق دون ثمرة . وامام هؤلاء الملاكين المتوسطين وتقدم اللغة اللاتينية تعود بنا المخيلة الى توطين المستعمرين اليونانيين الذي حققته بعض الملكيسات الهلينية . ولكن الموضوع همنا انتزاع الملكية من الطبقة نفسها التي في يدها زمام السلطة . لذلك يجوز التأكيد بأن تاريخ العصور القديمة لا يعطينا أي مثل آخر شبيه بهذا المشل عن تدخل الدولة النافذ بغيسة التأثير ، على حساب فئة من مواطنيها ، على الواقع الاجتماعي، وبغية اعادة تكوين طبقة هي في طريق الزوال .

#### ٣ - الطبقة الكادحة المدنية

غير ان هدفاً على الاقـــل ، بين الاهداف التي سعى وراءها القائمون بالاصلاح الزراعي ، لم يتحقق بلوغه . فهم قـــد توخوا تخفيض عدد الكادحين الذين يتجمعون في روما ، حيث تفسد اخلاقهم، باعادتهم الى العمل الحر في الحقول. ولكن هذا العدد لم ينخفض بل استمر في التضخم؛ وجل ما نستطيع قوله هو انه كان من شأن هذا العدد ، لولا القوانين الزراعية ، ان يزداد أكثر من دلك . وليس في واقع هذا الفشل ما يثير أية دهشة : فبين البؤس في البطالة والكد" المشكوك في نتائجه لم يترك الانحطاط الاخلاقي الذوي العلاقة بجالاً اللتردد ، وقد وجب ان يبرز دكتاتور من امثال قيصر حتى يجرؤ على القيام حيالهم بعمل قسري ، ولو غير مباشر . اضف الى ذلك ان خصوم القوانين الزراعية لم يكونوا ليهملوا حجة فوضى الحكم . ويمكن الحكم على مهارتهم بقراءة تحريضات القنصل شيشرون مقاوما ، في السنة ٣٠ ، مشروعا تقدم به رولتوس : « قال هذا الحمايي عن حقوق عامة الشعب في مجلس الشيوخ ان لعامة الشعب المدنية مزيداً من الاهمية في الدولة وانه يجب « تفريغ » المدينة منها . هذه هي الكلمة التي استعملها كأنه يتكلم عن الدولة وانه يجب « تفريغ » المدينة منها . هذه هي الكلمة التي استعملها كأنه يتكلم عن فغطاس ما لا عن طبقة من خيرة المواطنين . اما انتم ... فلا تتنازلوا عما هو ملككم ، الرصيد السياسي ، والحرية والاقتراع ، والكرامة ، والمدينة ، والساحة العامة (الفوروم ) ، والالعاب السياسي ، والحرية والاقتراع ، والكرامة » والمدينة ، المدينة « سالبيس » . فكانت الغلبة بشيادة رولوس ، في جفاف مدينة « سيبونته » او في طاعون مدينة « سالبيس » . فكانت الغلبة لشيشرون . وكانت الحجة مفحمة ، ولكن لجوءه اليها ، مع توفر غيرها لديه ، لم يخدم سمعته كرجل دولة .

اهمية ووحدة الكادحين المدنيين

لما كانت روما المدينة الوحيدة الجديرة بهذا الاسم في ايطاليا ، فان الكادحين المدنيين الوحيدين الذين كانوا على بعض الأهمية العددية هم الكادحور الذين اقاموا فيها . وكانوا كافين لتممير اكثر من مدينة . وبسبب افتقارنا الى

المعطيات الاحصائية الاخرى ، نرانا مضطرين لأن نقبل بالعدد ، ، ، به الذي كان ، حين استلام قيصر السلطة ، عدد المواطنين المقيدين على لوائح توزيع القمح المجاني . ومع ذلك فلا يحكفي هذا العدد لايقافنا على الحقيقة الكاملة . فلو افترضنا انهم لم يدونوا في هذه اللوائح سوى المواطنين القاطنين روما ، فهل أقصي عنها مبدئيا اولئك الذين بلغوا حداً أدنى مسن اليسار ، وما هو خصوصا المعدل الذي يجب ان نضرب به هذا العدد اذا ما اردنا ان نأخذ بعين الاعتبار عائلات الذين يتقاضون المخصصات ، فهو لا يعطينا بالتالي سوى مقياس لأهمية الكادحين ، ولكنه في واقعه لا يخلو من قو"ة التأثير . ويمكن ان يقدر تقديراً افضل اذا ما قورن بتأكيد ذلك المحامي عن حقوق الشعب الذي قال في نهاية القرن الثاني ان ليس في روما « ألفا رجل بمن يملكون عن حقوق الشعب الذي قال في نهاية القرن الثاني ان ليس في روما « ألفا رجل بمن يملكون شيئاً ما » . وعلى الرغم من ان شيشرون لا ينفي هذا التأكيد حين يستشهد به ، فانه يبدو مغالى فيه جداً ، ولكن التفاوت العددي ، على كل حال ، كان عظيماً جداً بين الاغنياء والفقراء .

ليست هذه الطبقة مدينة بتكاثرها - الذي نجهل مراحله - لارتفاع عدد الولادات. واذا ما اعوزتنا الارقام فان الشهادات تتفتى اتفاقاً كافياً للاعراض عن هذه النظرية. فقد جازللوالدين الرومانيين ، على غرار الاغريق ، ان لا « يربوا » اولادهم اي ان يلقوا في الشارع مواليدهم الجدد ، ولم يستخدموا هذا الحق ، على كل حال ، بقدار استخدام الاغريق له . ولكن الوفيات

بين الاطفال كانت مرتفعة. فمن اصل الاثني عشر ولداً الذين انجبتهم كورنيليا والدة آل غراكوس، لم ينتى في قيد الحياة سوى ثلاثة فقط. فها هي حال الطبقات الفقيرة ياترى ? حين تقرر ، منذ قيصر ، تشجيم العائلات الكثيرة العدد ، بدا وجود ولد ثالث مقياساً كافياً .

بعد استبعاد هذا السبب يمكن القول ان تكاثر السكان مرده الاستيطان الذي ليس من سر في اسبابه: زيادة دور المدينة سياسياً واقتصادياً ؛ نزوح الفلاحين الايطاليين المفتقرين اليها بعد ان ارعبتهم او ارهقتهم حياة المأجورين التي ارغمتهم عليها ، في الريف ، خسارة الارض التي اعتاش منها جدودهم ؛ نمو الرق الذي كان يفضي ، بشكل شبه عادي في روما ، الى الاعتاق

واذا كان المستوطنون احراراً ، تمتع شطر كبير منهم بصغة المواطنين حتى قبل اقامتهم . الما الآخرون ، الحلفاء « اللاتين » او الحلفاء الايطاليون ، فان التشريع ، الذي عاملهم بكل سخاء في اوائل القرن الثاني ، قد غدا فيا بعد اشد قسوة ، ولكنه لم يتوصل قط الى الحياولة دون حصولهم على حق المواطنية ، مع انه قد لجأ عند الحاجة الى مداورات لا تخلو من الغش . وحدث الشيء نفسه للاجانب غير الايطالين ، ومم قلة على كل حال في عهد الجمهورية . امسا المعتقون فقد استفاد كل منهم من نظام سيده القديم . وهكذا فان التمييزات القانونية ، التي لا اهمية لها خارج العلائق بالدولة ، كانت تتلاشى خسلال جيل او جيلين على الاكثر : ولم تقوض وحدة الطبقة الكادحة الرومانية .

يصح القول نفسه في التمييزات العنصرية . فالعناصر الوحيدة الغريبة حقا والكثيرة نسبياً قد وفرها العبيد المتعددو الاجناس : وماكان اعتاقهم ليتحقق الا بعد فترة اختبارية يمارسون خلالها اللغة ويقتبسون العادات السائدة . بيد ان الشرقيين لم يتخلوا عن عباداتهم بسهولة ، لا بل انهم نشروا حولهم عقائدها وطقوسها . ومهما يكن من الامر فان الوحدة الادبية قد كملت بالتالي الوحدة القانونية . ولسنا نعرف في روما آنذاك ، بين جماهير سجسة بالفطرة ، خصومات شبيهة بتلك التي برزت في كبريات مدن الشرق كالاسكندرية مثلا : ولن ترتدي الكراهية ، التي استهدفت اليهود والمسيحيين بعد ذلك ، طابع العنف الا بايعاز من السلطات .

البطالة في الفوارق الاجتاعية ومستويات الحياة المادية خلافات شق كثيرة. وليس من في الفوارق الاجتاعية ومستويات الحياة المادية خلافات شق كثيرة. وليس من ريب في ان طبقة الكادحين هذه ضمت عمالاً شجعاناً وشرفاء ؟ فليست امكانات العمل مسا اعوزهم. وقد بلغ بعضهم اليسار بمهارتهم وجدهم ، لا بل توصلوا الى الانصهار في طبقةالاغنياء. ولكن معرفتنا بهذه الطبقات الوسيطة بسيطة جداً. ولا تلقي مستنداتنا ضوءاً آنذاك إلا على طبقات أشد غمراً ، واكثر عدداً. بيد انه يعوزنا معرفة النسبة التي تنطبق عليها ، في هذه الطبقات ، التي تعزوها المصادر الى مجموعها. والحقيقة الوحيدة هي ، ان الصفات المادية ، والاخلاقية ، التي تعزوها المصادر الى مجموعها. والحقيقة الوحيدة هي ، ان

مثل هذه الفوارق التي لم تبد ضرورية للمعاصرين آنذاك لا تبدو كذلك ضرورية لاولئــك الذين يحاولون اليوم ادراك وتفسير ما حدث يومئذ في روما .

فنحن لا نسعى وراء المفالطة ، والقعقعة الكلامية ، بل نقتصر على ملاحظة واقع عندما نؤكد ان القسم الاكثر نشاطاً ، في هذه الطبقة ، هو ايضاً اكثرها بطالة . وقد يكفي بجرد وجودها ، بسبب ضخامة عددها ، لأن يثقل على حياة المجتمع كله وعلى مصير المدينة نفسه . وباستطاعتنا تصور ما يمكن ان تأتيه بفضل سهولة العمل السجس التي توفرها لها بطالتها .

ما هو عدد هؤلاء الفقراء الذين يجهلون العمال المنظم ، ويتوصلون مع ذلك الى تأمين معيشتهم ? يستحيل تقدير نسبتهم في مجموع لا يقع هو نفسه تحت تقدير . ولكن هذه النسبة تتجاوز ، على كل حال ، تجاوزاً بعيداً ما يستطيع ان يقبل به مجتمع حريص في المحافظة على توازن عادي . وشر" ما في ذلك ، من جهة ثانية ، هو ان هذه البطالة تفعل فمال الطعم . فهي تجتذب الى روما ، بالاضافة الى الكسالى بالسليقة ، كافة اولئك الذين يلاقون صعوبة ما في تأمين معيشتهم من نتاج عملهم العادي ! فالكادحون العاطلون عن العمل في المدينة يرتفع عددهم ارتفاعاً مستمراً ، ولاحدود نظرياً لطاقاتهم ما دام معيلوهم قادرين على تحمل هذا العبء.

فالبطالة تستاذم الطفيلية .

الطفيليــة قامت الطفيلية في البداية على حساب الاغنياء . وقد انحرف نظام الزبن القديم الذي استنبع حماية « السيد ، الأدبية والقانونية عن مفهومه الأول . وقد اصبح. من السهل وغير النادر ان ينتخب « السيد » دونمــا تقيد بأي تقليد عائلي ، كما أصبح من واجب السيد ، الذي لا فرق بين قدرته وثروته المتكاتفتين ، ان يؤمن للزبون حماية مادية ؟ هي أعطيــــة مادية أطلق عليهــــا اسم د سبورتولا ، التي تعني اشتقاقاً د السلة الصغيرة ، الملأى بالمواد الغذائية ، ولكنها استبدلت تدريجيا ببعض القطع النقدية . وقد أضيف اليها ، كما هو طبيعي ، الإشتراك في ولائم الأعيــاد العائلية او الاحتفالات العامة . ومــــا كان الاغنياء الحريصون على الدعاوة لأنفسهم لأن يقصروا سخاءهم في هذه المناسبات على زبنهم دون غيرهم . فالولائم التي ينظمونها يقبل فيها الجيع ، ومن لا يستطيع احتلال مكانه حول الموائد التي تعد حتى في الشاحات العامة يعطى « السلة الصغيرة » وحتى « اناء الزيت والنبيذ » الذي يستبدل بمبلخ من المسال. ايضًا . وليس هــذا السخاء سوى ثمن التأثير الاجتماعي والسياسي . ومن واجب الرجل الذي قد رت له الثروة ان يفيد بها مواطنين أقل حظاً : فامتناعه عن ذلك دليل بخل أي دناءة نفس. أجل لم يجهل الشرق الهليني هذا المفهوم ؛ ولكن نظامه السياسي قد جعله ، عملياً ، مقتصراً على الملوك . ومن حيث ان نبلاء الرومان قد تمثلوا بالملوك وتمتعوا ، كجاعة ، بسلطتهم ، فانهم قد تبنوا هذا المفهوم ، راضين بما يجره من موجبات : ويمكننا أن نتصور التجاوزات التي تدفعهم اليها ثروتهم ومنافستهم على السواء .

أفضى منطق النظام الى الطفيلية التي انتشرت على حساب الشعب - الملك نفسه ، أي على حساب الدولة ، ولكن ببطء . فبينا بدأ عهد اسباغ النعم الكبيرة الخاصة في اوائل القرن الثاني ، اكتفت الدولة خلال فترة طويلة نسبياً بأن تكرس ، شأنها في الماضي وشأن اكثر مسن مدينة يونانية ، جزءاً من موازنة الاعياد لنفقات الولائم العامة . ولم يفتها من جهة ثانية ان تترك لمنظمي هذه الولائم من القضاة الحرية في ان يجعلوها ، بجودة اصناف مآكلها وبعدد المدعوين اليها ، تتجاوز الاعتهادات الرسمية ، اذا طاب لهم ، في هذه المناسبة ، ان يتباهوا بالانفاق من اموالهم الخاصة . ثم بدأت في ١٢٣ ، مع كايوس غراكوس ، سلسلة القوانين « الحنطية » التي الموالهم الخاصة . ثم بدأت في ١٢٣ ، مع كايوس غراكوس ، سلسلة القوانين « الحنطية » التي يكفي هنا ان نستعرض تطورها العام . يبدو ان قانون السنة ١٢٣ قد اقتصر على القليل مسن الموجبات ؛ فمن حيث انه ارغم الدولة على ان تبيع كل مواطن كمية شهرية معينة من الحبوب بسعر محدد ثابت ، كان بمثابة ضمان ضد ارتفاع الاسعار وطبق عمليا ، على ظروف روما الخاصة بسعر محدد ثابت ، كان بمثابة ضمان ضد ارتفاع الاسعار وطبق عمليا ، على ظروف روما الخاصة التي تجبي عينا الغرامة المفروضة على صقليا ، مجهوداً سبق للمدن اليونانية ان بذلته . ولم يتبدل القصد إلا بعد ذلك بواسطة مشاريع او قوانين تدخل على ثن المبيع تخفيضاً عظيماً . واخيراً ، في السنة ٥٨ ، سن كاوديوس قانوناً يقضى بالتوزيم المجاني .

ان هذا التطور لمفيد ببطئه ، وباستطاعتنا ان نكتشف له اسباباً كثيرة لا تتنافى بل ترتبط ببعضها على ما نرجح: قصر نسقس الاغنياء الحاكمين الذين لا يمكن لسخائهم ان يرافق ازدياد عدد الافواه الواجب اطعامها ؟ اهمال المفهوم الاول للقوانين الزراعية واعتادها لمنفعة قدامى الجنود وحدهم تقريباً ؟ المزايدة المحتومة في التدابير المتراخية لمصلحة طبقة كادحة اخذت تعي قوتها المتزايدة وتستخدمها ؟ اثراء لا نظير له تحققه دولة توسع فتوحاتها توسيعاً مطرداً. وقد انطلق بعضهم من العدد ٢٠٠٠ سلسجلين في السنة ٤ واكدوا ان الانفاق السنوي قد بلغ آنذاك اكثر من ١٩ مليون فرنك (١٩٩٤) : ولكن هذا الحساب يستند الى معطيات غير اكيدة وغير ثابتة . ومها يكن من الامر فالعبء ثقيل . لذلك ، وعلى الرغم من ان الدولة تستطيع حينذاك عمله دون ان تفرض ضريبة مباشرة على المواطنين ، يجدر بنا ان نلاحظ ان قبولها بهذا العبء يرتبط ، شأنه شأر المور اخرى كثيرة ، بمفهوم الحق ، الذي يعطيه النصر ، في سلب اموال يرتبط ، شأنه شأر الاستئثار بمنافعه وقفاً على اقلية من الحكام ورجال الاعمال ؟

وهكذا فان المواطن الطفيلي ، سواء دان بغذائه للاغنياء الذين يجمعون او يستميدون ثرواتهم على حساب الولايات ، ام للخزانة العامة التي تمولها الغنائم والغرامات ، يعيش عيّل العالم الذي فتحته روما او لا تزال مستمرة في فتحه : ان المجتمع الروماني تحوّل الى نقابة نهابين .

تفسر كثرة المشاهد اعتبارات ووقائع مماثلة . اجل لقد سيطرت على نشوء اسباب التسلية مواكب النصر والالعاب ومبارزات المسايفين اعتقادات دينية موروثة عـــن الاتروسك. ولكن معناها التقوي ما ليث ان زال . ولماكان جمهور المواطنين عاطلاً عن العمل،

توسجب توفير اسباب التسلية له . فصرف الذهن في ابتكار الآلاهي وفي مقاومة ملله بتنوعها وجدتها . ولما استحال جعل مواكب النصر أكثر تكرراً ، وزع استعراضها على عدة المع وأدخلت عليها مشاهد تذكر بأهم حوادث الحلة ؟ ثم أحدثت ألعاب جديدة ، استثنائية في البداية ، ما لبثت ان أصبحت عادية . وكثيراً ما حدث ، مججة الاخطاء الشكلية ، ان أعيدت الالعاب يوما ثانيا وثالثاً وأكثر احياناً ، حتى سبعة ايام ، منا السنة ٢٠٥ . ثم تنوع وتحسن برنامجها : فأضيفت ، الى الاحتفالات والتمارين الرياضية ومباريات العدو ، الرقصات الايمائية والتمثيليات المسرحية وعرض الحيوانات الغريبة وتقتيلها ، واخيراً مبارزات المسايفين التي لم يعد الافراد ينظمونها تقدمة لأرواح موتاهم بل غدت ، منذ اواخر القرن الثاني ، جزءاً لا يتجزأ من الالعاب المنظمة باسم الدولة . وباستطاعتنا ان نسرد ، في الكلام عن هذا التطور ، تفاصيل لا تحصى . ولنكتف بثلاثة ارقام : أمر سيلا بقتل ١٠٠ اسد ، فرفع بومبيوس هذا العدد الى ٣٢٥ وقصر الى ٤٠٠ .

وسيتولى الاباطرة ما هو افضل من ذلك. ولكن النظام الجمهوري ، بصدد « الخبز » و « الالعاب » ، لا يلتزم موقفاً وجلاً : فقد حصل الشعب على قسطه من الملذات التي تسمح بهما الثروة ، وخشي المسؤولون عن تأمينها له ، منذ ذاك الواقت ، ان يمل تمطها الواحد .

الانساد والعنف السياسة . ومرد ذلك الى ان الجمهورية لم تقص عنها عامة المواطنين كا ستفعل الملكية بل برهنت عن سخائها النادر في تقديم المشاهد التي لا يمكن حتى للمتطلبين ان يحكوا على الحياة والتنوع فيها بأنها غير كافيين. ومما زاد في جاذبها ان ليس ما يمنع احقر الناس من ان يلعب فيها دوراً نشيطاً ، لا بل ان لعب هذا الدور ، الذي هو الامتياز الملكي بالذات ، كان ، نظرياً ، حق وواجب كل مواطن . ولكن شتان بين النظرية والواقع . فمن الجلي ان ابسط المستحيلات المادية لا يسمح لل ٢٠٠٠ المسجلين في السنة ٢٤ ، حتى ولو كانوا قاطنين روما ، ان يجتمعوا كلهم ، أي ان يمارسوا كلهم معا نشاطاً سياسياً ، لا مستمراً فحسب ، بل مقتصراً على العمل الحاسم الذي هو الاقتراع . وقد غدا هـذا النشاط بالضرورة وقفاً على شبه محترفين ينضم اليهم احياناً فضوليون تستهويهم احدى المناقشات الكبرى . فهل يمكن ان ينتمي هؤلاء الاختصاصيون لغير العاطلين عن العمل ، او الهواة ، او المأجورين للمتنافسين ?

افساد: ولكن لا نستعملن الكلمة بدون ترو". فان الرابطة بين الحامي والمحمي التي تفرض مساعدة السيد في الحياة العامة تعني ارتزاقاً في نظر المعاصرين . ولكن الرومان ، انطلاقاً مسن المفهوم الاول ، يرون غير هذا الرأي: لا استعطاء ولا شراء ، بل حماية وعرفان جميل توقيري . وكذلك يبقى السخاء الخاص الذي يتناول الشعب بكليته ، في نظرهم ، بعيداً جداً عن التصميم على الافساد الجماعي : انه انعام بحر"د عن الغايات ، وان القوانين التي حاولت ، في القرن الثاني ،

الحد" منه ، يجب ان تفسّر كقوانين تقيد النفقات المفرطة . ولكن هذه الفوارق لا تنافي الحقيقة العارية : فعدد الزبن العظيم والمآدب والالعاب تؤمن النجاح السياسي . اضف الى ذلك ان قوانين اخرى حاولت تنظيم و المنافسة ، ، أي الدعاوة الانتخابية ، وعاقبت خصوصاً شراء الأصوات الفردية الذي مورس على اتساع وقحة متفاوتين . ففي السنة ١١٠ صاح جوغورنا قائلا : « مدينة معروضة للبيع وناضجة للزوال اذا وجدت من يشتريها » . وهو انحا يفكر بالحكام خصوصا ؛ معروضة للبيع وناضجة للزوال اذا وجدت من يشتريها » . وهو انحا يفكر بالحكام خصوصا ؛ ولكن هؤلاء مرغمون ، في الدرجة الاول ، على شراء وظيفتهم التي تتبح لهم ، بعد ذلك ، ولكن هؤلاء مرغمون ، في الدرجة الاول ، على شراء وظيفتهم التي تتبح لهم ، بعد ذلك ، ان يبيعوا انفسهم ، ظروف جديد دا لكسب تسنح الفقراء ، وضربات موجهة الى سير النظام الطبيعي .

وهنالك ما هو اسوأ من هذا الافساد المتستر او السفيه : العنف الذي يدفع اليه الاخلاص المهووس لرجل او لقضية والضمير المسلكي الذي يتميز به الطاغوت المأجور لتنفيذ كافة المهام . وفي ارض الطبقة الكادحة المدنية تجمع عصابات المرجفين ، من المواطنين وغيرهم الذين تنفلت صيحاتهم وفظاظاتهم انفلاتا يزداد تكرره ، مقاطعة مناقشات الجمعيات والاقتراعات ومفضية احيانا الى الحريق والجرية . ومنذ فاز طيباريوس غراكوس بمنصب المحامي عن حقوق الشعب اضطرت بحميع الاحزاب لان تلجأ الى مساندتهم ، لان العنف بدا وكأنه الحماية الوحيدة من العنف . فاستقراراً دائماً: وهي مدينة بنجاحاتها المستمرة لوجود جمهور عاطلعن العمل قاستقرت الفوضى استقراراً دائماً: وهي مدينة بنجاحاتها المستمرة لوجود جمهور عاطلعن العمل وراءها جراً .

الاحتداد امر يسير حين نحاول تهذيب الاخلاق. وفي ما يعنينا، لا يمنع الوقوف موقف الحذر من هذه المحاولات من النزول عندها قسرا ، حتى اذا اخذنا بعين الاعتبار تغرّض الذين يلقنونا الدروس والذين تفسر ثروتهم الاحتقار الملوس عند اكثر النساس انسانية ، ولكن هذا الانحطاط مصدره البؤس . فمنذ القرن الثاني ، اتخذ التعبير « عامة الشعب المدنية ، معنى ازدرائيا : فانتسي آنذاك ، بشكل نهائي ، المعنى القديم له « عامة الشعب » وتحدد معناها المزدوج ، المادي والادبي ، الذي يرافقها حتى اليوم ، وان شيشرون ، الذي يالق الجماهير حين يتوجه اليها، ليعبر في ظروف اخرى عن اشمئزازه : « قذر المدينة وثمالتها » . على الم تخل اية مدينة كبيرة حتى اليوم ، بيد ان الحيف في روما، في القرن الاخير من العهد الجهوري ، هو الهميتها العددية ، ولذلك يمكننا القول بهذه الاستعارات في القرن الاخير من العهد الجهوري ، هو الهميتها العددية ، ولذلك يمكننا القول بهذه الاستعارات على ان لا ننسى آلام هذه العامة ولامسؤوليات اولئك الذين شاهدوا قيامها لامبالين ، فتركوها تنمو وتتألم ، مستخدمين عيوبها وسجسها وعركين حماستها وغضباتها .

اجل ليست اسباب التسلية ما اعوزها . وان غذاءها شبه مؤمن تقريباً شرط ان يبقى عدد افراد العائلة محدوداً . وهي تجمع بصعوبة بعض النقود بقيامها بعمل غير مضمون يزيد في ندرته

وجود العبيد. ولكن ما تجمعه لا يكفي لسد النفقات ، ولسنا نفكر هنا بتلك التي تنجم عن البطالة نفسها. فها هو السبيل بنوع خاص لتأمين السكن في مدينة يزداد سكانها بسرعة مطردة ?

ان تشييد المساكن الكبيرة الجماعية حيث يتكدس الفقراء محرومين من كل رفاهية ، تجارة راودت مخيلة ذوي رؤوس الاموال وانتظروا منها ارباحاً هامة . فالاجور مرتفعة والتشريع قاس على المستأجر . وإذا كان الاختلاط يفسد الاخلاق ، فإن الاستدانية والقلق الذي تثيره يفعلان فعل خمير الثورة . وإن مسألة الديون ، التي تجعل منها ادنى ازمة معضلة حادة لا تواجه المبنيء فحسب . فهي اعظم اقضاضاً بالنسبة الفقراء الذين يجيد المهيجون الفوضويون بينهم عدداً كافياً من البائسين لتعريض النظام السياسي والاجتماعي المخطر . وقد سبق ورأينا أن مؤامرة كاتيلينا قد صادفت في الزمن احد هذه الاندفاعات المحمومة . وكانت بداية الحرب الاهلية الكبرى الثانية منطلقاً لاندفاع آخر ، لا سيا وإن بعض انصار قيصر قيد اعتقدوا ان الساعة قد حانت ، بانتصاره ، لتحقيق كل بحبوحة ورخاء . وقد انتهز بعض المحامين عن حقوق الشعب غياب الدكتاتور واقترحوا ، في السنة ٤١ وفي السنة ٤١ ايضاً ، تأجيل دفع الأجور وإلغاء الديون ، ولم يعد النظام الى نصابه دون اشتباكات دامية . وحين عاد قيصر ، توفق ، بعد صعوبات شق ، إلى سن قانون تقدمي يقضي بحسم الفوائد وتأجيل الدفع سنة واحدة والغاء سجن المدينين .

ان هذه الاضطرابات ، بتكررها وخطورتها ، تنم عن شيء آخر غير السجس الخاص بهذه الطبقة : بؤس مادي وأدبي يجعل من ضحاياه أدوات في ايدي عنف أعمى .

#### الخاتمــة

ان هذا العرض أبعد من أن يستطيع تبيان كافة مفارقات الحياة الاقتصادية والاجتاعية في روما وايطاليا . ولعل عيبه الاول انه لم يعط استقلالاً كافياً لطبقة لن تهب ريحها إلا في العهد الامبراطوري مع انها اخذت تبرز ، ناشطة جدا ، في العهد الجهوري ؛ اعنى بها و بورجوازية ، البلديات الايطالية ، والطبقة الوسطى في المدن الصغرى . وهي في الحقيقة تكاد لا تتميز عن الفرسان الذين انضم اليهم أكثر اعضائها حظا والذين لا يتميز جمهورهم ، بدوره ، عن الملتزمين العموميين . واتصفت بالنشاط فدانت هي ايضاً لاستثبار الفتوحات برؤوس اموالها الاولى ، حتى المعوميين . واتصفت بالنشاط فدانت هي ايضاً لاستثبار الفتوحات برؤوس اموالها الاولى ، حتى الاقتصادي هاما ، قد بقي في العهد الجمهوري ولا أثر له تقريباً : ولكن عناصر بشرية نشأت فيها لن يفوت النظام الامبراطوري الاستفادة منها للادارة ، وحتى لتولي شؤون الدولة في عهد فسياسيانوس .

لذلك فان الكلام عنها كطبقة مستقلة تقابل الطبقات الآخرى لن يبدل شيئا في الاستنتاج العام. فقد هدف كل هـذا العرض الى تبيان مدى العمق الذي بلغه الفتح الروماني في قلب الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية في الشطر الاعظم من ايطاليا . فهو قد حقق ، على دفعات قوية تلتها تقنية منظمة ارهقت المناطق التي اخضعت لها ، انتقال كنوز ، الى شبه الجزيرة ، كدستها اقدم وأغنى حضارات شواطىء المتوسط . وبفضل هذه الكنوز ، احدث في ايطاليا اقتصاداً دقيقاً وركيكا بفعل تركيبه . فأتاح البعض جمد ثروات طائلة وهو ر البعض الآخر بمنافسة المستوردة والعبيد الغرباء ، واوجد بالتالي تفاوتاً اجتاعياً بيتناً وأثار معاضل عجز النظام ابداً في معالجتها عن اعتاد حاول غير الحيل واستخدام القوة ، او عن اكتشاف هـذه الحلول نفسها .

ليست اهمية التطور الاقتصادي والاجتماعي ، بغيسة تفسير « موت » الجمهورية الرومانية ، دون اهميسة التطور السياسي نفسه ، وقسم وجه التطورين على السواء مدى الفتوحات وتوسعها الدائم .

#### وانتصل والروابيع

## هلسنة روما: الديانة

لقد برز ايضاً تطور عظيم في حياة الرومان الادبية ومعتقداتهم وطقوسهم الدينية ومثلهم الجمالية . ومع انه يشبه ، باتساعيه ، التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، فانه ينطوي على بعض الميزات الخاصة .

من هذه الميزات انه اقل استقلالاً حيال التأثيرات الخارجية . ويمكننا في الواقع عيزات تحديد هذا التطور الثعافي تحديد هذا التطور الثعافي شأن كل تحديد . لذلك سنحاول في هذا البحث ان نضيف اليه مساينقصه بالضبط . ولكنه على العموم تحديد مقبول : فان الاغريقي الذي ينزل روما ؟ في اواجر المهد الجمهوري ؟ لا يستطيع ، دون اطلاع مسبق ، ادراك المعاضل السياسية والاقتصادية والاجتاعية ، بينا هو لا يستغرب المشاغل الدينية والفنية والفكرية . ولا يعني ذلك ان قرب ومَثل الحضارة اليونانية ، الحاسمين هنا ، لم يتركا اثراً هناك . فهناك ايضاً قد فعلا فعلها وقد سبق وألحنسا الى ذلك ، كأثر مَثل الفاسيلفس ( الملك )على القادة الظافرين . ولكن هذا الاثر ، المحدود دامًا ، لم يعب سوى دور ثانوي ، ضائعاً بين العوامل الرومانية بالذات . وليس بالتالي ما يستحق المقارنة يا سيظهر الآن .

لما كان هذا التطور قد استطاع ان يجبل ، بصورة ابعد عمقاً ، النفوس والعقول وفاقاً لناذج اجنبية ، فهذا يعني بالضرورة انه كار مطلق الحرية في العمل . ولا عجب في ذلك . فالدولة والمجتمع قد ابديا مقاومة افضل لان الانظمة والمصالح قد ساندتها ، بينا كانت الحياة الادبية اكثر مطاوعة . وقد اسهم التطور الذي تناولها في خلخة التنظيم القديم لانه به لا مثال الانسان الذي توافق معه هذا التنظيم . ولكن نتائجه كانت ابطاً ظهوراً : فهو لم يصطحب اية ثورة فورية في نظام الطبقات المختلفة وعلائقها المتبادلة . لا بل لم يتضح قط للمعاصرين ان الملكية الامبراطورية قد استندت اليه لتجعل من نفسها وريئة الفوضي الجهورية . فعلي نقيض دلك ، حاول النظام الجديد ، اقله في اول عهده ، مقاومة بعض الشخصيات التي اعتبرها المحافظون

على التقليد افساداً وشراً . فعلى الصعيد الديني تظاهرت النزعة التي يمثلها اوغوسطس بالمحافظة على ما هو قديم . ولا فرق هنسا اذا كانت صادقة وفعالة ام لا : ولكن الشيء الاكيد ان التطور الثقساني لم يرتبط ارتباطاً مباشراً ، بنسبة غيره ، بالتيار الذي افضى بروما الى نظام جديد .

ومن هذه المميزات ايضاً -- وهو يرافق الاول -- ان التطور ، على هذا الصعيد ، كان اسرع حصولًا . أجل لقد ازدادت سرعته وغدا اثره أعظم انتشارًا وعمقـــــا في القرنين الاخبرين من العهد الجمهوري . ولكنه اخذ بالبروز قبل ذلك بزمن بعيد . ويرد تقدمه النسي الى انه اقــــل ارتباطاً بالظروف المادية ، ولاسيما الثروة . كان لهذه الإخيرة اثرها : وان نكران ذلك ، بصدد الفن مثلًا ؛ معناه المفالاة ؛ حتى الولودية ؛ في الخوف من الندنيس المادي . ولكن الارتباط ؛ هور ان ينتظروا الفتوحات الكبرى واستثارهـــا ، بروابط ابسط وايسر اقامــة . منــذ عهد باكر ، لعب الاتروسك دور الوسطاء مع الحضارة اليونانية ، بالاضافــــة الى اثرهم المباشر العظم بفضل سيطرتهم ، ناهيك عن ان الحضارة اليونانية لم تكن محصوره في الشرق المتوسطى . فمنذ القرن الثامن استوطن بعض الاغريق ايطاليا الجنوبية . وكانوا على صلة بكافة مناطق شبه الجزيرة . واقتبست عنهم روما الشيء الكثير حتى قبل ان تخضمهم . ومنذ ان بدأت تتدخل في اليونان البلقانية ، في اوائل القرن الثاني ، تكلُّتُم كثيرون من قادتها وساستها اللغة اليونانية بسهولة : منذ ذاك الوقت ، جبلت النخبة الاختباعية بثقافة اجنبية كان من الطبيعي ، بعد تسربها ، ان يزداد انتشارها . لا بل كان من شأن تفوق الحضارة اليونانية وجاذبها ونفوذها ، لو استطـــاع العالم الهليني المحافظة على استقلاله ، ان يضمن هلينة رومًا ، ولو ببعض البطء . ولكن فتحه قد زاد، بفضل الصلات المتعددة ونقل الرجال ورؤوس الاموال من الشرق اليوناني الى ايطاليا ، في سرعة تطور ترقى اصوله ونتائجه الاولى الى عهود قدية جداً .

اجل « ان اليونان المحتلة قد احتلت قاهرها الفظ » . ولكن هوراتيوس ، حين أكتد ذلك، قحد فكتر بأدب معين ، وحتى بعروض معين . لذلك فلنحذرن الامثال السائرة : اذ ان هذا الجار الفظ لم ينتظر احتلال اليونان كي يلتمس دروسها .

## ١ ـ الديانة والحياة الدينية التقليديتان

تبدو سرعة هذا التطور بوضوح خاص في الحياة الدينية .

الديانة الاولى ساعدت مجهودهم هذا ، ولا تزال ، ظروف مؤاتية : معلومات علماء الاجتماع وأصول الشعوب عن الذهنية الاولى ، تقدم الألسنية ، اعتباد أساليب المقارنة ، اخيراً ،

وخصوصاً ، — اذ ان هذه الظروف ليست وقفاً على الدروس عن الديانة الرومانية — الوفرة ، اقله النسبية ، في المستثنائي الذي عرفته اسماء وطقوس يرفع التحليل ، بجلاء متفاوت، الستار عما يحييها من معتقدات. ولذلك فقد ادى هذا الجمود الى نتائج اكثر اقناعاً ، بوضوحها ، من تلك التى ادت اليها حتى اليوم دراسة الديانة الديانة مثلا .

ان هذا الاعتقاد الذي استمر حيا ، يفسر ميلا طبيعيا دفع الرومان الى ان يكرموا ، كا لهة او عفاريت تدير هذه الأعمال ، اقل عمل ، لا بل اقل مرحلة من مراحله . وقد اعترف الرومان بعدد لا يحصى من « القوى » او الارادات وخصوها بحركة احترام او تقدمة او صلاة قصيرة : فالطفل يرضع بفعل قوة من هذه القوى ويشرب ويأكل بفعل غيرها ، وتقوم « قوة » بالحراثة الاولى ، وغيرها بالحراثة الثانية والاسلاف وقلب الارض ونزع الأعشاب ، وتكور « قوة » عقد كر جذع الحنطة ، واخرى تعطي الحبة غلافها ، النج . ان هذا الاستعداد العقلي ، الذي لم يتلاش في يوم من الأيام ، قد ادى بسرعة الى تأليه مجردات هي خاصيات رمزية لبعض الآلمة ، ثم افضى ظهور الفلسفة الى اعتاد هذه الطريقة اعتاداً متزايداً : فكات لكونكورديا ( الخرية ) ايضاً في السنة ٢٣٨ ، ولمونوس وفيرتوس ( الشرف والفضيلة ) في السنة ٢٣٣ ، النع .

لم تمنع هذه النزعة المزدوجة الى تعميم ما هو الهي وتجزئته الى ما لا نهاية له من اعتبار بعض والقوى ، اعظم شأناً من غيرها . ومن البديهي ان تسلسل مراتبها قد اختلف باختلاف الأوساط الاجتاعية وباختلاف الزمان . ويثير اكتشاف اسباب هذا التسلسل واختلافه صعوبات كبيرة ، لأن تأثيرات كثيرة ، تتفق تارة وتتناقض اخرى ، قد فعلت فعلها منذ عهد قديم جداً ، ولذلك فان الترتيب ، كا تجدر محاولته ، يرافقه بالضرورة ارتباب وتحكم .

ولا يعقل ان لا يكون الرومان قد ورثوا شيئاً عن اقدم شعوب ايطاليا الاصلية التي انتمت هي نفسها الى مجموع « المتوسطيين » . ولعله من الجائز ان ننسب الى هذا المنشأ عبادات تتجه في الواقع ، من وراء آلهة مختلفة الاسماء ، الى مبدأ الخصب ، ويبدو ترجيح المنشأ نفسه ممكناً

ويتمثل اسهام الهندواوروبيين بالآلهة السماويين : فان اسم جوبتير ٬ إله النور والزوبعة ٬ يحتوي على اسم زفس الذي اضيفت اليه في حالة رفع الاسم ٬ تسمية « Pater » ( الاب ) . ومما لا ريب فيه ايضاً ان عبادات المنزل ( فيستا ) والعائلة تتصل بالمنشأ نفسه .

واخيراً فعلت بعض التأثيرات الاتروسكية واليونانية فعلا تنظيمياً بغية تقريب «القوى » المتجاورة واعطاء بعض الآلهة شخصية نميزة . ولكن الاتفاق ابعد من ان يتحقق آنذاك حول طاقتها وتحديدها وموعد مفاعيلها .

تعدد الآلمية بشكل محسوس ، من تكاثر مطرد لامتناه في عدد الآلهة الذين اعترف بهم الرومان . فقد عرفوا أكثر من جوبتير واحد 'خص كل منهم بنعت عبادي يميزه ، وبمعبد او الرومان . فقد عرفوا أكثر من جوبتير واحد 'خص كل منهم بنعت عبادي يميزه ، وبمعبد او مذبح ايضاً . فقد حمل هذا الاسم آلهة سياسيون : إله المدينة الاعظم الذي اقام له الملوك الاتروسك معبداً على الكابيتول ، وإله اتحاد المدن اللاتينية ، لاتيار ( Latiar ) او لاتيال ( Latial ) الذي كان له معبده على الجبل الالبي ؛ وآلهة سماويون ، فكان هنالك جوبتير لوسيتيوس ( Fulgur ) اللامع ) واليسيوس ( Elicius ) وفولغور ( Fulgur ) الزوبعة ) وسومانوس ( Summanus البرق الليلي ) وتونانس ( Tonans الرعد ) ؛ وآلهة تستجلب السعد ، فكان هنالك جوبتير فيريتريوس ( Férétrius ) ، الإله الذي تمثله صوانة ، ويغلب انه استمرار لعبادة الفأس في عهد ما قبل التاريخ ؛ وآلهد عسكريون ، فكان هنالك جوبتير بروبونياتور ( Propugnator المدافع الحارب ) ، وستاتور ( Propugnator ) المامين وديبولسور ( Propugnator ) الأعداء ) وفيكتور ( Propugnator ) المامين في التعداد بعيداً وان نقوم الأعداء ) وفيكتور ( Victor ) المنتصر ) . وباستطاعتنا ان نمضي في التعداد بعيداً وان نقوم بتعداد مائل لكثير من الآلهة .

يبدر على بعض الوضوح ، من ثم ، ان مجهود التنظيم ؛ الذي لم يصبح قط قياسيا ، والذي لم يتجل إلا بالماثلة ، قد حقق نتائج محدودة جدا . ويمكن القول نفسه عن مجهود التوضيح . فان الرومان بفعل اعتفادهم بانتشار المبدأ الإلهي في الطبيعة انتشاراً شاملا ، يبدون وكانهم قد رضوا ابداً عن مفاهيم مترددة ومبهمة . فهم لم يتموا إلا بقناعة قصوى مدهشة ، لإعطاء شخصية لا لحتهم وحتى للتثبت من هوياتهم . فلا التشبيه ، ولا الميثولوجيا ، على ما تجيزه من فوارق ، شكلا بالنسبة لهم حاجات او قناعات حقيقية ، حتى ولو تعلموا مبادئها على يد الاجانب . ودرجوا على ان يدخلوا على صلواتهم صيغاً متحذرة كهذه و ذكراً كنت ام أنثى » او و أيا كان الاسم الذي تؤثر اطلاقه عليك » . ومنعهم الاعتقاد نفسه من ابداء أي اعتراض مبدئي

على استقبال إله جديد: فقد كفاهم في السنة ٣٩٠ ان ينبىء صوت مجهول احد المواطنين ، ليلاً ، وصول الغالبين قريباً ، حتى يشيدوا ، دونما اعتبار آخر ، مذبحاً لأيوس لوكوانساو لوكوتيوس ( Aius Loquens on Locutius ) . وهكذا ايضاً يمكن تفسير احدى خصائصهم الدينية البارزة ، أعني بها قابليتهم ، التي لا نظير لها في الشعوب القديمة ، حيال الآلهة الاجانب . فقد كانوا مستعدين لكل تقارب ، معتمدين دون صعوبة ما أسموه « بالتأويل الروماني » . أي اكتشاف إله يعرفونه ويعبدونه ، في الإله الاجنبي ، ولم يكونوا من جهة ثانية اقل استعداداً لتبني الإله الجديد باسمه الاجنبي دون ان يبحثوا في زونهم عن إله مماثل أو إله يدخل هذا الإله الجديد في الزون (البانتيون) .

مها يكن من ارتفاع عدد هـذه القوى الخفية المبهمة ، وربما بسبب عددها الانسان امام الآلهة الذي حال دون رغبة المؤمن في ارضائها جميعها ، فقد حدث للمؤمن ان خشيها : ولكنه كان من المستحيل عليه ان يجبها . وليس المقصود هنا بالشعور العاطفي : فكل شيء قد اقتصر على طقوس حدّدت تفاصيلها ووجب الخضوع لها .

لا ريب في ان هذه الطقوس قد ارتدت في الاصل طابعاً سحرياً مكرها القوة التي تقسام الطقوس من اجلها . ولم يزل هسندا الطابع عنها كلياً : فان استعمال بعض الادوات واللجوء الاضطراري الى لباس التنكر يرتديه المشتركون في الطقوس ، وحتى الشخص الرئيسي ، كالقائد الظافر في موكب النصر ، لا تفسير آخر لها ؛ واستمرت بعض الصاوات ايضاً بمثابة رقى حقيقية ، ولم يتجاسروا في سواها ، إلا بكل عناية واهتام ، على تعديل أية كلمة من كلماتها . إلا ان هذه الطقوس ، حين نستطيع فهمها ، ترتبط في مجملها بالاصول القانونية التي تتفرع ، مع ما يرافقها من ايمادات وصيغ منائلة ، نقلت نقلاً احياناً من طقوس الى اخرى ، في ممارسة القانون المدني وممارسة الديانة . مماثلة ، نقلت نقلاً احياناً من طقوس الى اخرى ، في ممارسة القانون المدني وممارسة الديانة . لكل ما هو متوجب لهم وما نعلم علم اليقين بأنه يرضيهم ، حتى نستميلهم لاستجابة ما نطلبه منهم . اضف الى ذلك ، في اغلب الاحيان ، ان الصلاة والذبيعة يرافقها نذر ليس سوى صفقة مؤخرة الاجل ، يعسبر المؤمن فيه ، بكلمات يجتهد معها الحؤول دون أي تهرب محكن ، عما مئتمسه وعما يتعهد بتنفيذه حين يستجاب ملتمسه .

اجل ليس هذا المفهوم خاصاً بالديانة الرومانية : فالانسان ، في ضعفه يستخدم كل وسيلة لديه تجمله يأمن شر" القوى الفائقة الطبيعة . ولكنه لا يبرز ، في اية ديانة اخرى ، بمثل هــذا الوضوح وهذا الشمول .

كان هنالك تعبّد خاص . ومع ان الدولة لم تفرض اية عقيدة ، فقد كان لها الحق الدياتة العائلية في مراقبته . ولكنها لم تستخدم هذا الحق الاعرضا ، وفي عهد متأخر ، بغية منع العبادات التي اعتبرتها خطرة . ولذلك فقد ارتدى هذا التعبد اشكالاً مختلفة جداً . ونحن

نشاهده خصوصاً في مظاهر العبادة المنزلية لا لاننا نعرفها معرفة جيدة عند الرومان فحسب ، بل لانها عندهم اعظم شأنا منها عند اي شعب آخر .

فهل كانت على المعلولا يا ترى ? وهل هي قاعدة تنظيم العائلة الرومانية الوطيد ام انعكاس وجودها السابق على الصعيد الديني ? لقد اخذ فوستيل دي كولانج ، بقوة منطقه المعروفة ، بالتفسير الاول جاعلا من العائلة بعد ذلك الخلية الاولى التي كونت المدينة بانضامها الى خلايا اخرى. ولكن اكثرية الناقدين الساحقة تميل منذ زمن بعيد نسبيا ، كا يبدو ، الى التفسير الثاني ، ومها يكن من الأمر ، فان هذه العبادات قد جاشت بحيوية ومقاومة اقوى منهما في العبادات الرسمية .

استازمت عبادة فيستا العائلية ، التي لم يكن مذبحها سوى الموقد المنزلي الذي لا تنطفى، ناره، والذي تلقى فيه القرابين في ساعات معينة ، فيندلع منه اللهب الراقص ، ويقدم له رب العائلة قرينته حال زواجه منها وطفله حال ولادته . واستازمت ايضا عبادة « جن » العائلة الذي غالباً ما تمثله حية مرسومة على الحائط قرب الموقد ، وهو روح الجدود والقوة الحيوية للذرية المتجسدة في رب العائلة ، بينا كان لربة العائلة إلهة حامية هي « جونون » . ولم تهمل العبادة شتى « قوى » المنزل وحياته ، ابتداء من آلهة البيت ( Pénales ) الذين اشتق اسمهم من كلمة شتى « قوى » المؤن ) . وقد دخل عليها آلهة من الخارج لا سيا الد « لار » ( Lares ) كلمة الإملاك : فمنذ اواخر القرن الثالث يتأيد وجود « لار » عائلي .

وما كانت الديانة المنزلية لتنسى الموتى . ولكن عبادتهم على ما يبدو ، كانت الجزء الاضعف قيها ، ما لم يشتركوا ، كجدود ادنين ، في عبادة جن العائلة ورئيسها . ولكنهم اعتبروا مستمرين في حياة غامضة ، دون ان يشعر ذووهم بجاجة الى توضيح اقامتهم تحت الارض . وكان من المهم ارضاؤهم بالقرابين ، وقد عنى اسم « مان Mânes » الذي ظهر في عهد متأخر نسبيا ، الموتى الذين المكن ارضاؤهم . اصا اهمال الموتى الآخرين ، الد «لارف» (Larves) والد وليمور » ، فقد جعلهم يعودون الى الأرض ، قلقين ومؤذين : حاولوا من ثم طردهم من المنزل باحتفالات خساصة . وهنالك اكثر من سبب يجعلنا نشك في ان كل ذلك كان رومانيا حقا في الأصل . وانما تجدر الاشارة الى ان النعر الذي استحوذ على الاتروسك لم يتسرب قط الى هذه العبادة .

لما كانت حياة الروماني القديم العادية حياة فلاح ، فقد رافق العبادة المنزليسة بالضرورة عبادة لمنفعة الأملاك ، معدة للمحافظة على المواشي والبذور والحصائد وازدهارها . ولدينا ، بهذا الصدد ، في بحث «كاتون » في فن الزراعة ، تفاصيل عديدة دقيقة عن الاعياد الواجب الاحتفال بها والذبائح الواجب تقديما والصلوات الواجب تأديتهسا وتطواف الحياد الواجب تنظيمه حول الأملاك . فكل عمل من اعمال الحياة الزراعية يجب ان يرافقه

عمل ديني يلتمس نجاحه او يحاول تهدئة غضب اله المكان ، قبل القطاف ، تقدمة نبيذ وامعاء خنزيرة له « سيريس » ، ونبيذ وبخور ونوع مختلف من الحلوى يضاف الى كل منها له « جانوس» وجوبتير ؛ وقبل تخفيف شجر الغابة او الشروع باحياء الارض ، تضحية خنزير ؛ الخ . وكان يتولى تقديم هذه القرابين فرد من الأفراد ، كرب العائلة للعبادة العائلية . ولكنه بذلك كان يسهم في الأزدهار الجساعي : فقد اقتنع « كاتون » بانسه مواطن فاضل حين يقوم بواجبه كملاك فاضل .

ومن جهة ثانية تسربت المشاغل الزراعية تسرباً عيقاً الى الديانة الرسمية ايضاً . اجل لم تأت أبعد الروزنامات قدماً ، التي نسب تحديدها الى الملك « نوما » ( Numa ) ، على ذكر جوبتير الكابيتولي ؛ ولكن العدد الاكبر من الاعياد التي لحظتها هذه الروزنامة وغيرها قد مثلت ، بمواعيدها ، وطقوسها حين يمكننا تفسيرها ، وبالآلهة موضوع العبادة ، أعياداً من الحياة الريفية . وقد اشترك عدد كبير من عظام الآلهة في هذه الحياة منذ القديم او اشتركوا فيها بمداورة ما . فكان هنالك « جوبتير ليبر » ( Jupiter Liber ) إله الكرمة وأعياد النبيذ الجديد . وقد كان « نبتون » ( Neptune ) إله الينابيع قبل ان يغدو إله البحر . واشتق اسم الجديد . وقد كان « نبتون » ( Sata التي تعني « الاراضي المزروعة » . وان « مارس » Rars نفسه ، الذي اعتبر في النهاية إلها للجيش والحرب ، قد قام في البداية بدور ليس دون هذا الدور شأنا كنحام الممل الزراعي وبحاصيله : فهو من أقيمت الأجله احتفالات « التطهير » بتطواف دائري تعقبه ذبيحة كبرى ، وصفها « كاتون » كا وصف الصلاة ايضاً ، مورداً كلماتها الحثيرة التدقيق وان تمنع وتطرد وتبعد الامراض المنظورة وغير المنظورة والجدب والتخريب والكوارث وآفات الفلك . . . » .

الديانة الرومانية القديمة هي قبل كل شيء آخر ديانة ارباب العائلات والفلاحين ؛ ويجب ان نفكر هنا بما كانت عليه ، زمنا مديداً ، حياة الطبقة الحاكمة اقتصاديا واجتاعياً في روما حيث اتاح التملك قيام واستمرار العائلة المجموعة حول رئيسها، وليس عرضاً انها كانت في الوقت نفسه ديانة حقوقيين : فليس من التحكم ان نكتشف فيها ، مع اعترافنا بأن هذه المشاعر قد بلغت في هذا الشعب درجمة خاصة من القو"ة ، الحرص على المصالح وتفهم الواقع ، وكلاهما محتومان ، او أقله أكثر طبعية من الظواهر الصوفية الحارة ، في ملاكين ورؤوساء كتل عائلية يتحملون لعباء المسؤولية . فكان من المتوجب ان تتبدل أمور كثيرة كي تتبدل نفس البشر وتتبدل معها ديانتهم ؛ ولكن هذه الديانة ، بفعل القوة التي يوليها التقليد ، قد قاومت التبدل مقاومة عنيفة .

تبنت المدينة بين الآلهــة الكثيرين عدداً كبيراً ، ولم تكف عن تبني آلهة جدد ، الكهنوت دون ان ترضى ، في أي حال ، بالتخلي عن إله قديم واحد . وسيتباهى اوغوسطس بأنه أعاد بناء ٨٢ معبداً في روما : فاذا ما فكرنا بالمعابد السليمة والمذابح البسيطة جاز لنا ان

نتخيل عدداً مرتفعاً جداً. وقد اقتضى لهذه العبادات الرسمية من يؤمنها ويحتفل بأعيادها باسم الدولة. فعاد نصيب كبير من هذا العبء كما في المدن اليونانية ، الى القضاة الذين هم الوارثون الرئيسيون السلطات الدينية التي تقعت بها الملكية القديمة ، لا سياحق استطلاع الحظ وتقديم الذبيحة باسم الجمهور والتعهد بالنذور التي تقيده. ولكن بيناكان لدى الاغريق كهنة دانمون قليلون ، كان لروما عدد كبير منهم .

فبالنظر الى مثل هذا التنوع في الفئات الكهنوتية والى عددها الكبير ، نرانا عاجزين عن استعراضها استعراضاً كاملا ، لذلك نكتفي ببعض الأمثلة .

كان هنالك كهنوت فردي . حافظ د ملك النبائح » ( Rev Sacrorum ) على الصلاحيات الدينية التي لم تنتقل الى القضاة . وأشرف على النبائح والولائم المقدسة والاعياد : وليس هسذا سوى دور تمثيل . وكان هنالك ١٥ كاهنا خاصا افرد كل منهم لإله معين ؟ وقد خدم ثلاثة منهم إلها عظيما ، جوبتير ، ومارس ، وكويرينوس ( Quirinus ) . واحيط دياليس ( Diulis ) ، كاهن جوبتير ، بأمجاد عظيمة ، ولكنه اخضع ، كا أخضعت امرأته ( الكاهنة » لمراسم عبادية مازمة جدا ولالف تقييد ، كلها قديمة المنشأ وغالباً ما يخيم الغموض على تفسيرها . فيجب ألا يلمس الجلبلاب ويشذب الكرمة ويستهلك شراباً او طنحينا مختمراً ويرتدي ملابس كتانية او يلمس الجلبلاب ويشذب الكرمة ويستهلك شراباً او طنحينا مختمراً ويرتدي ملابس كانية او غيرها مما يقتضي عقدة او حلقة ، ويلمس او يمتطي الحصان ويرى سلاحاً او يشاهد ميتاً ، الخ . وتفسر شدة هذه الحرمات ، دون جهد ، كيف ان هذه الوظيفة ، في او اخر العهد الجمهوري ، قد بقيت شاغرة طيلة ثلاثة ارباع القرن بسبب عدم تقدم مرشح اليها بين الأشراف الذين استبقيت لهم .

ومع ان الفيستاليات ( Vestales ) قد انتظمن في هيئة ، فانهن قن ايضاً بدور بشيط ككاهنات . كن ثلاثاً في البدء ثم غدون ستا ترئسهن احداهن ، والفستالية العظمى » ، وكانت ممتهن الرئيسية الانتباه الى العناية بالنار المقدسة ، رمز حياة المدينة ، التي يجب ان تشتعل باستمرار في معبد « فيستا » . وكن ينتخبن صغيرات من العائلات الكبرى ، ويقمن في المعبد الذي يجب ألا يلجه أي رجل . وكن يؤدين ، من جهة ثانية ، نذر عفاف تعرضهن خالفته لأن تدفن حيّات في حال ان عقوبة السوط تكفي لمن تكلف منهن المناية بالنار فتتركها تخبو . ولكنهن ، في سن الثلاثين يعدن الى الحياة العامة ويستطعن الزواج .

اما اعضاء بعض الاخويات ، كاللوبيرك ( Laperques ) والساليين ( Saliens ) والأرفال ( Arvales ) ، الخ ، فقد احتفاوا باعياد طقرسها قديمة جداً تستازم التطوافات وسباقسات العسدو والرقصات والأغاني . ولكن احتفالاتهم ، في الحقيقة ، ترتبط بالعبادة العادية . وعلى نقيض ذلك فان هيئة العشرين قاضياً وكاهنا تكتفي بايفاد بعض اعضائها للقيام بالطقوس التي لا حرب «عادلة وتقوية » بدونها ، اي معلنة وفاقاً لقواعد القانون الانساني والديني ، ولا معاهدة مقبولة شرعاً : فلاعلان الحرب يلقي احدهم بقوة نبلة لا رأس لها في ارض العدو بينا يحمل آخر اعشاباً مقدسة مجموعة من الكابيتول يسلمه اياها احد القضاة .

ولا تتعدى الطقوس الظرفية ايضاً تلك التي يقوم بها ، بفعل دعوة إلهية ، الاحبار الجموعون في هيئة من ثلاثة او خسة اعضاء اولا ، ثم من تسعة ابتداء من القرن الثالث ، واخيراً من 10 منذ سيلا ، يرئسهم « الحبر الأعظم » ( Poutifex maximus ) . انطلق هؤلاء من وظائف وضيعة واعترف التاريخ القديم كله بان اسمهم عنى « صانعي الجسور » ، ويبدو هذا المعنى الاشتقاقي واجباً على الرغم من تردد بعض المعاصرين . فقد اسندت اليهم ابداً مهمة العناية بجسر « سوبيسيوس » ، الوحيد والمهم جداً ، الذي وصل ضفتي نهر التيبر ، ويغلب انه بني من الخشب فقط دون اية قطعة معدنية . ولكن تطورا نجهله جعلهم يسمون الى مصف حراس التقليد ، ومفسري الأنظمة ، وقضاة القانون الديني ومنظمي ومراقبي التعبد الرسمي . وبصورة خاصة والحبرئيسهم الفيستاليات ؛ وكانت مراسيم الهيئة حول الاخطاء الشكلية مازمة القضاة والكنه الأعظم » . واذا ما اقصرنا الكلام على العهد الجهوري ، نرى ان تقدم سلطة الاحبار على حياة روما الدينية قد ادخل النظام اليها ، ولكنه اسهم ايضاً في إحاطتها بالخطر والتمسك المغرط بالشكليات .

وكانت مهمة هيئة العرافين المؤلف...ة من ثلاثة ، ثم من تسعة ، ثم من خسة عشر، تطبيق تقاليد العلم التفاؤلي ، لا سيما بموجب مراقبة طيران الطيور داخل بقعة محددة في الفلك وبواسطة القضيب المنحني الذي امسى الشارة الرمزية العرافين : ومن حيث انهم يعرفون مـــــــــــــــــا اذا كانت

استعدادات الالهـــة موافقة ام غير موافقة ، فان آراءهم يجب ان تتقدم كافة افعـــال الحماة العامة .

وانيطت العرافة ، عن طريق استقراء امعاء الضحايا ، ولا سيما كبدها ، باختصاصيين اطلق عليهم اسم Haruspices ينتمون باغلبيتهم الى اتروريا بسبب ما اشتهر عن الاتروسك من اتقان هذا العلم والاحتفاظ يه .

احل التقليد في عهد الملوك آلاتروسك إتباع مجموعة من الأوامر الطقسية وهتاف ات الغيب صادرة عن عرافية كوم Cumes في كتبانيا ، اي في منطقة يونانية . وبغية المحافظة على «كتب العرافة » هذه ، واستشارتها — حين تبرز الحاجة الى ذلك لمجلس الشيوخ — وتفسيرها ، نظمت هيئة من عضوين ، ثم من عشرة في القرن الرابع ، واخيراً من ١٥ منذ سيلا ، كان يشار اليهم بهذا التمبير «القائمون بالذبائح » مسع ذكر عددهم . فهم يكلفون ترؤس الاحتف الات التي يستصدورن امراً بها بعد استشارة الكتب ، وان سلطة هذه الكتب اعطت الهيئة دوراً فعالاً جداً في ادخال العبادات والطقوس الهلينية الى روما .

لا نذهبن الى ابعد من ذلك في استعراض الكهنوت الروماني . فهو كاف لتبيان كهتوت الدرلة عدد الفئات الكهنوتية وتنوعها والأهمية والمرتبة اللتين احتلهما بعضهم في تنظيم المدينة . كانت مثل هذه المؤسسات شبه بجهولة في المدن اليونانية . ولكن معرفتنا بها في روماً ؟ على ما رأينا ، لا يستنتج منها انها ابتكار رومانى : فان لاكثر من كهنوت بما استعرضنا ، كما نرجح ٬ اصوله في العادات الاتروسكية أو الإيطالية. أما ما يلفت النظر ٬ وما قد يكون رومانياً حقاً ، فهو ، على الرغم من تعدد هذه الفئات ، نفوذها والدور الذي سمحت لها المدينة بان تلعبه في حماتها بالذات : ويفسر هذان الواقعان احدهما الآخر ؛ على كل حال ، فقد كان لهما خلال زمن طويل ، يدوم بالنسبة لاكثرها حتى آخر العهد الجمهوري ، قوة جـــاذب حقيقية ، ومن الطبيعي جداً ان يعلق قيصر ، الذي لم يكن بعد متقدماً في مراتب الأمجاد، اهمية استثنائية لنجاح ترشيحه للقب ﴿ الحبر الأعظم › ، فلم يكن ذلك ، بالنسبة له مجرد لقب ، بل وظيفة من الدرجة الاولى . ولكن شيبيون الافريقي كان ﴿ ساليا ﴾ الشيء الذي اوجب عليــــه ، في زمن العيد ؛ أن يبقى شهراً وأحداً دون تنقل من مكان إلى آخر ؛ وهو وأجب مزعج حقاً لقائد من. وراء وظائف الكهنوت ، وقد بلغ منهم انهم جمعوا منها اكثر من واحدة حين استطاعوا الى ذلك سبيلًا . وكانت هذه المهام ، شأن مناصب القضاء ، « امجاداً » تذكر بعناية في الكتابات المدفنية التأبينية ، التي تنوه بمراحل تألب الراحلين منهم في المناصب . وكان اغلبها في البداية ، شأن مناصب القضاء ايضًا ، وقفًا على الأشراف ، وقد أحرزت عامة الشعب نصرًا ، في السنة ٠٣٠٠ حين فتحت لها ابواب الهيئات برفع عدد اعضائها الى تسعة ، على ان ينتمي خمسة منهم

الى: هذه الطبقة . وهدفت الحركة الشعبية بالاضافة الى ذلك ، اقله فيا يتعلق بالهيئة الحبرية ، الى تغيير طريقة التعبين بواسطة الهيئة نفسنها : فقد فرضت ، في اواخر القرن الثاني ، ان يتولى المواطنون انتخاب سبعة عشر قبيلة ، بالقرعة ، بين القبائل الحس والثلاثين الراهنة ، واذا ما الفي سيلا هذا الاصلاح ، فان اعادته في السنة ٦٣ قد جاءت في الوقت المناسب لتسمح بانتخاب قيصر حبراً اعظم .

كل ذلك يكشف لنا بوضوح الطابع الديني العميق الذي ترتديه المدينة الجمهورية . فالحياة السياسية والحياة الدينية فيها قد ألفتا كلا واحداً يقوم به الرجال انفسهم . حمل رب العائلة مسؤولية العمادة المنزلية . وتوجب كذلك على المسؤول الروماني ان يتحلى في آن واحد بخبرة دينية وخبرة سياسية ، كا توجب على علمه القانوني ان يتخطى القانون المدني والقانون العام ويشمل القانون المقدس . وقد لفت شيشرون النظر الى ذلك بحق : « ان الذين اكتسبوا المزيد من المجد في حسن ادارة شؤون الدولة مكلفون الاهتام بالديانة ، كا ان اوسع مفسري الديانة على الدولة » . وقد عم الاعتقاد بأن روما مدينة بعظمتها لتعطف الآلهة الذي قابله ، بكل نزاهة ، ارضاء لمتطلباتهم بلغ دائماً الحد المطلوب ، دون ان يتخطاه .

المثل الأعلى هو التوازن ، او ما دعي « بالصلح مع الآلهة » .

المبادة العامة فاذا ما حدث ان اختل ، بفعل خطيئة بشرية لم يعلم بها احد ، فان الآلمة يظهرون استياءهم الحق و بالمعجزات » . ولم تنطو هذه الاخيرة ، بحسب مفهومها الاول الذي لم يتبدل قبل اواخر الألف الثالث ، على أية دلالة طبيعية على المستقبل ؛ وليس من مفسر يستطيع ان يقرأ فيها مستقبلاً لا تنبىء به . فلا معجزة مفيدة اذن . بل كلها ، الصاعقة ، والفيضان ، ومطر الحبجارة ، وولادة المسخ الغريب الخلقة ، وعرق او حركة التمثال في المعبد ، وصعود الثور الى السطح ، النخ . تشير ، بانقطاع بحرى الامور الطبيعي ، الى الغضب الإلهي . فيقدم بها احد القضاة تقريراً الى مجلس الشيوخ الذي يتخذ المقررات او يشك في علمه فيلجأ الى الاحبار او الحد القضاة تقريراً الى مجلس الشيوخ الذي يتخذ المقررات او يشك في علمه فيلجأ الى الاحبار او الميئة الموكول اليها امر استشارة كتب العرافة او مستطلعي امعاء الضحايا ، وينتظر اجوبتهم المعجزات وتعيد الصلح .

كان من الافضل ، في سبيل تجنب فترات تأزم غير مقض ، اذ ان كل شيء يتم وفاقا لاجراءات حازمة مدهشة ، بل مستكره ، الانتباه بعناية ودون ملل الى تأدية كافة واجبات الجاعة نحو الآلحة . فانصرفت السلطات إلى ذلك . وكان لكل معبد عام نظامه الذي حدد المعرف للقدماء و «قانون » حقيقي للجدد ، وفصل الاحبار في صعوبات التفسير . فكانت النتيجة طقوساً لا يحصى لها عد ، تخلو منذ زمن بعيد عن فهمها ، كا ان العلماء المعاصرين ابعد من ان يفهموها فهما افضل .

فهنالك في الدرجة الاولى ، الذبيحة ، أي تقدمة الغذاء للإله . ليس من ريب في ان الذبيحة البشرية قد اعتمدت في العصور القديمة . وقد عادت الى الظهور بين الحين والآخر . ففي السنة ٢١٦ ، تحنت تأثير الفلق الذي أثارته كارثة وكانا ، وبعد استشارة كتب العرافة ، دفن زوجان، بِهَانِي وَعَالِي ، لا يزالان على قيد الحياة ، واذا ما أكد « تيت ليف ، Tite - Live ، بهذا الصدد، ان الطقس د ليس رومانياً على الاطلاق، فقد يقصد بملاحظته احدى طرائق الاحتفال فقط. بيد ان هذه الضحاما الشرية ليست دموية . فقد اكتفى على العموم ، بظواهرخداعة كالاشخاص الخشبية السبعة والعشرين التي ألقي بها فينهر التيبر أثناء عيد الارجيه ( Argées ). ولم يذبح سوى الحيوانات الختارة . فلكل إله تفضيلاته ولكل احتفال تقاليده فيا يعود للنوع والجنس والسن - حيوان لا يزال رضيعًا ، أو نبتت اسنانه العليا والسغلى ؛ أو بلغ أشدت - واللون وانعطاف الجزة : فغي احتفال التطهير العام الذي جرى في ظروف مختلفة ، فرض ( مارس ، ذبيحة قوامها خنزير ونعجة وثور . ولم تقدم الدولة ، شأن الافراد ، على الاستعاضة عن الحيوانات بأشكال من الخبز والشمع . ولكن ضحاياها ترافقها قرابين أخرى ايضاً ، زهور وسنابل وطحين وحلويات وحليب وعسل ونبيذ النع . وليس لكل ذلك من قيمة ، على كل حال ، إلا اذا لم يبد الإله استعدادات مضادة باشارات غير موافقة ، كتلك التي يستطيع الاختصاصيون إبصارها جلياً يفجعن امعاء الضحايا . ومن المهم جداً ، فوق كل ذلك ٓ ، ألا يرتكب أي خطأ او اهمال في القيام يبعض الايماءات واستخدام بعض الصيغ في الصاوات والنذور: بينا يتوجب على الحاضرين الحافظة على صمت مطلق . ومن شأن اقـل اخلال بأحد هذه الشروط ان يجر الى بطلان العمل وائجاب إعادته .

وهنالك الأعياد ، الثابتة او المتنقلة ، التي يمود أمر تحديدها للأحبار . فقد ورد ذكر خسة واربعين عيداً في الروزنامات الكتابية التي وصلت الينا ، ولا تحجم الدولة عن التدخل ، مكتفية بلشاط الأفراد ، الا في عدد ضئيل منها . وقد تنوعت الطقوس بصدد الاعياد بنوع خاص مضاعفة المراسم المختلفة المنشأ والدقيقة التفسير . فلنأخذ مثلا ، بين امثلة اخرى كثيرة ليست دونه غنى بالالفاز والاحاجي ، طقوس «حصان تشرين الأول » في عيد « الاكويريا » التي يحتفل بها في الخامس عشر من هذا الشهر : اكراماً لمارس . يقلد جيد الحصاف الأيمن في العربة محرزة السبق عقداً من خبز ، يذبح كاهن مارس الخاص الحيوان الذي يتنازع رأسه سكان محلتين بفية اثباته في هدذا البناء أو ذاك ، يحمل العداؤون الذنب الى منزل الحبر الأعظم حيث يرفعونه فوق الموقد حتى يتساقط دمه عليه . تحتفظ الفيستاليات بما تبقى من الدم مسم رماذ الحملان المستخرجة من بقرات مذبوحة في عيد آخر ، مع العلم ان هذا الرماد نفسه يستخدم لتطهير المواشي في عبد ثالث . ولن يعجب احد من التردد والاقرار بالجهل حين يتوجب تفسير طقوس على مثل هذا التعقيد .

الفت الألماب المشهد الرئيسي ، والوحيد احيانًا ، في الأعياد التي تجري هي فيهـــا . ويثير

كل منها مسائل شائكة جداً في اغلب الأحيان : تاريخ ظهورها كالعاب غير اعتيادية ، ثم تقريرها كالماب عـــادية ؛ طقوسها الأولى وتطورها ، منشأ ومغزى العناصر القديمة في هذه الطقوس . فبدون أن نتعرض لهـذه المشادات يكفينا اقصار الكلام على مـا هو أكثر بساطة وأقرب الى المعقول . ان للتقليد ، الذي 'يجل في العهد الملكي تأسيس ابعد الألعاب قدمـــــا ، « الالعاب الرومانية » ، اكراماً لجوبتير الكابيتولي ، التي بقيت ابداً « الألعاب العظيمة ، وحتى « العظمي » ، والتي شيد من اجلها « الملعب المستدير الاعظم »، نصيبًا كبيرًا جداً من الصحة . فقد استلزمت منذ البدء تطوافا ورقصات ايمائية واستعراضات وحركات جماعية وتميارين. ثم أضيفت الى برنامجها السباقات ، والمصارعـات ، وفي النصف الاول من القرن الرابع ، عرض ممثلین عرفوا باسم « هیستریون » ، و هو اسم اتروسکی ، و « لودیون » ؛ ومنذ عهد باکر نسبیا ، ورفاقاً لعادة تمشت عليها شعوب ايطالبة اخرى ، تركت حدة ذهن المثلين الشعبيين المرتجلين لنفسها المنان ، يهذه المناسبة ، في انواع التمثيليات المضحكة . فاعد بذلك. ادخال التمثيليات الممرسية على الطراز اليوناني ، في عهد لاحق . منذ القرن الثالث فعل التأثير الهليني فعله دون وسطاء : فله يعود الفضل في الملاكمات والجوقات المنظمة والمهازل والمآسي . وعلى الرغم من ذلك استمرت بعض العادات الاتروسكية سائرة. ومن هذه العادات، على الرغم من اقتباس أسمها عن اليونانية ، عادة « البامبا ، او التطواف الذي تفتتح به الألعاب الرومانيـــة حتى في اواخر العهد الجمهوري والذي يقفو اثر موكب الظافر حتى في لباس القاضي الذي يرئسه . ومنها ايضاً عادة مدعوة لانتشار غريب ، هي معارك المسايفين التي ضمت الى الألمـــاب العامة في اواخر الألف الثاني دون ان تدخل على برنامجها بالذات .

فقدت الالعاب اخيراً طابعها الديني: وكانت قد فقدته في اليونان ايضاً الى حد بعيد. فنظر اليها الحاضرون نظرتهم الى مجرد مشاهد. وان في الهوى الذي أثارته لدى الجماهير تعليلاً لمضاعفاتها السياسية التي سبقت الاشارة اليها ولتطويل مدة كل منها ولتزايدها ، فقد استغرقت الألعاب الرومانية خمسة عشر يوما في عهد قيصر. وظهرت و الالعاب الشعبية ، بعدها بأمد قصير ، وأضيفت اليها بعد ذلك إكراماً لابولون وسيريس والام الكبرى ( Grande Mère ) وفاورا ( Grande Mère ) . وفي اواخر العهد الجهووي غطت الالعاب العادية خمسة وستين يوماً مسن وفاورا ( Flora ) . وفي اواخر العهد الجهووي غطت الالعاب العادية خمسة وستين يوماً مسن المام السنة . وأكملتها ألعاب ظرفية بعضها عام « ينذر ، خلال الحروب والبعض الآخر خاص كالألعاب والماتق الحساب عديدة — فلم تبلغ بعسد الشأن والروعة اللذين سيعطيها اياها وغسطس .

تلك هي الطقوس المبادية الرئيسية في الجمهورية الرومانية . اجل لقد كانت هنالك طقوس كثيرة غيرها : ولكن هذا البحث ، تجنباً للاطالة ، لا يستطيع ان يتناول بالوصف ، على الرغم

من طرافتها ؛ لا و الالتاسات » التي يزور المؤمنون أثناءها المعابد طيلة ايام عدة بغية استنزال انعامات الآلهة على المدينة او بغية تأدية الشكر لهم ؛ ولا « المآدب » المقدمة لإله أو عدة آلهة التي يشترك فيها القضاة والكهنة والمواطنون العاديون ايضا ؛ ولا المآدب المقدمة للآلهة الغرباء حيث توضع رسوم الآلهة وفاقاً للجنس ، على غرار الآدميين ، على أسر"ة او على كراس ؛ ولا والوسادات » التي توزع هذه الرسوم عليها بغية الساح لها بمشاهدة الالعاب او الساح للمؤمنين بتأدية واجب الاحترام لها ؛ الخ .

مها يكن من الامر ، فقد قيل ما فيه الكفاف للاعتراف بأن المشاغل الدينية العبادة والدولة تعتبر بين المشاغل الرئيسية في الدولة الرومانية . وهي لا تنفصل عن المشاغل الاخرى ، بل ترافقها ابداً وتشترك معها اشتراكا حميماً. وهي تتيجة وجود روما، والواجب الاول الذي يفرضه هذا الوجود عليها ، وشرط مستقبلها .

اجل ليست الفكرة بجديدة في التاريخ القديم . لا بسل نحن نرجح ، اذا ما اقتصرنا على الحالات الميزة ، ان مصر وبلاد ما بين النهرين قد خصتا الديانة بنصيب بماثل في حياة الدولة . ولكن يجب ألا نقارن إلا ما يمكن مقارنته ، سواء في شكل الدولة او ذهنية الرجال الذين تضمهم : فغي كل مكان وزمان ، حرصت الملكية على الابقاء على الانظمة الدينية التي اعتبرتها بمثابية سور من اعز اسوارها ، وليس تضامن العرش والمذبح ابتكاراً من ابتكارات القرن التاسع عشر الذي اشتهر بمناداته بالحرية المدنية والدينية وبمعاداته للاكليروس . فلا يبرز تميز روما من ثم إلا بمقارنتها بالمدن اليونانية بنوع خاص . الفرق بينها ، في الحقيقة ، فرق في الدرجة لا في الجوهر : فان ما يستمر هنا خاضعاً لتسوية معتدلة ، ينمو هناك نموا عظيماً جداً . ولكن هناك أكثر من ذلك ، اعني الفرق في التفكير ، اذ لا نصادف إلا في روما ذاك الحرص القانوني وذاك النمسك بالشكليات اللذين سيطرا على تفسير الفرائض العبادية ولم يحد عنها المسؤولون .

#### ۲ \_ المستحدثات

كان الاغريقي اوسع مرونة وأعمن غييزاً. وهو لم يدن بهذا العمق وهذا الروابط الدينية الاتساع الى سرعة تطوره فقط. وليس من ريب في ان لنجابته الخاصة في المنطارة اليوانية نصيباً كبيراً في ذلك ، اذ ان سرعة هذا التطور ليست نتيجة المصادفة. فهو قد كان شاعراً وفنانا قادراً على تخيل الاساطير والاشكال العارمة بالسحر والظرف والحياة. وكان عالماً وفيلسوقاً عيل بالسليقة الى ان يذهب الى ابعد حد بتفكيره حول الكون والطبيعة ونفسه بالذات. وقيد تجاذبته نزعة عقلية تقوده الى أعظم الانكارات جسارة ونزعة صوفية غذاها ابداً اتصاله القديم المستمر بالشرق ونفخ فيها التعايش الذي اوجده فتح الاسكندر قوة

عجيبة نادرة . اما روما ؛ فقد استطاعت ؛ بفضل ثروتها ؛ ان تضفي على الاحتفال بعباداتها فخفخة ما كان العالم اليوناني ليستطيع مضاهاتها . ولكن العالم اليوناني قد برهن عن تفوق واضح في كل ما لم يكن ثروة مادية ؛ أي في الفكر والعاطفة الدينية والذوق في مظاهره الخارجية .

كان من الممكن ان يبدي الرومان ، بفعل تعلقهم بتقاليد ملزمة محددة ، مقاومتهم لكل جديد . ولكننا رأينا ، في ما سبق بيانه ، ان مفهومهم الواسع للالهيات لم يكن ليقبل بهذا التعصب . ولعلهم شعروا ايضاً ، شأن آدمين كثيرين ، بحاجة الى شيء آخر هو القناعة العاطفية والفكرية والجالية التي لم توفرها لهم عباداتهم الخاصة . ولم يبلغ بهم الامر ، في عهد الجهورية ، ان يسمحوا بتفتح التقوى الفردية في صوفية حارة متحررة من شتى ضروب الضغط. فقد حرصت الدولة على الاستمرار في التنظيم والرقابة . بيد انها قبلت بعبادات وطقوس غريبة دون ان تعى انها بذلك تفتح ، للمستقبل ، ابواب المدينة لحصان طروادة .

والدليل على انها قامت بذلك دون جزع وتردد ان الاقتباسات الاولى قد حصلت في عهد مبكر جداً . لم يتم ذلك باتصال مباشر باليونان نفسها ، او اقله لا يمكننا إثبات ذلك على ذمة روايات يشك في صحتها ، بل عن طريق الاتروسك والشعوب الايطالية حيث تركت الحضارة اليونانية اثراً عميقاً لا سيا في الاتروسك . اضف الى ذلك ان هذا الاثر قد صادف ، في روما ، ارضاً خصبة متمثلة بالجماعات الهندو اوروبية المنشأ التي كانت لها بعض النزعات الدينية . واقتصرت السيطرة على كمبانيا في القرن الرابع وعلى كافة أنحاء ايطاليا الجنوبية في القرن الثالث على تسهيل استمرار تسرب – تعود بدايته الى ما قبل التاريخ – سابق الدقت الذي كان باستطاعة روما فيه ، حين وعت قوتها ، ان تحاول ، بدافع الكبرياء ، – ولكنها لم تحاول – مقاومة تقليد المغاوبين .

يجدر بنا ان نعطي فكرة عن الهية الاقتباسات القديمة ، دون حاجـــة الاقتباسات القديمة منا الى تغدادها وخصوصاً الى توقيتها والبحث عن طرق حصولها .

منذ العهد القديم جاء روما من اليونان آلهة يغرينا ان ننعتهم «بالجاهزين » سواء حافظوا على اسمائهم اليونانية ام لا : ابولون الذي كان موضوع اكرام عظيم لا سيا في مدينة فييس القريبة ؟ سيريس التي ليست سوى ديميتير ( Demeter ) ؟ مركور الذي هو هرميس Hermès نفسه ؟ كاستور وبولوكس ، النح . ومنذ هذا العهد ايضاً مثلت ببعض الآلهة اليونانيين آلهـــة ايطاليين تبنتهم او «قوى» جسدتها ، ولم يحصل هذا التمثيل قط دون تنقيع منقول عن الناذج اليونانية: فاقتربت ديانا من ارتيميس، وجونون من هيرا النح . فغدا من ثم الزون الروماني ، في جوهره ، تابعاً من توابع الزون اليوناني ، ان لم يكن نسخة وفق الأصل عنه . امــــا الميثولوجيا فقد اقتصرت ، منذ ان وجد ادب روماني ، على نقل او تقليد الميثولوجيا اليونانية .

وتبنت روما بعض الطقوس ايضاً . وقد سبقت الاشارة الى مــدى التحويل الذي طرأ على

برنامج الألعاب القومية الكبرى ، بحيث استازم هــــذا البرنامج تمثيليات مسرحية على الطريقة اليونانية . واذا صعب علينا تحديد زمن دخول المآدب المقدمة للآلهة الفرباء ، مع ما تتطلبه من أسرة ووسادات ، فليس من ريب في انهـــا مقتبسة عن الطقوس اليونانية . ويبرز الاثر نفسه بوضوح في بمارسة العرافة . فلم تتح الطرائق الرومانية سوى معرفة مـا اذا كانت استعدادات الآلهة مؤاتية ام غير مؤاتية . ولذلك فقد لجأوا ، بغية التزود بالنصائح ، الى هاتفي الغيب من الاغريق . وقد جاء في التقليد ان آخر الملوك تاركوينوس قد اوفد من يطرح الاسئلة على ابولون في «دلفي » . وكي لا يقطعوا هذه المسافة الطويلة اكتفوا على العموم باستشارة الكتب التي ابتاعها الملك نفسه من « العرافة » ( Sibylle ) ، نبية ابولون في كوم . فلا عجب من ثم اذا ما ابتاعها الملك نفسه من « العرافة » ( Sibylle ) ، نبية ابولون في كوم . فلا عجب من ثم اذا ما الشافي اسكلابيوس : ففي اوائل القرن الثالث ، وبمناسبة انتشار احد الاوبئة ، ارسلوا الى بلاد ارغوس من يطلب اسكلابيوس في ابيدوروس ( Epidaure ) مركز عبادته الرئيسية ؛ نزلت ارغوس من يطلب اسكلابيوس في الميدوروس ( Epidaure ) مركز عبادته الرئيسية ؛ نزلت المخية التي تمشل «قوته » الى اليابسة في الجزيرة التيبيرية حيث شيد معبده ؛ تولى الإله المعالجة في المحبذ واعطوا « الوصفات » اللازمة . ثم أخذت « المعجزات » تدريجيا ايضا ، كا حدث في الكهنة واعطوا « الوصفات » اللازمة . ثم أخذت « المعجزات » تدريجيا ايضا ، كا حدث في اليونان » تعتبر دلالات على المستقبل » لا دلالات غير مؤاتية فحسب .

ادمة الحرب القديمة ، انها اكثر قابلية لمثل هذه الأشياء الجديدة من مجموع المسؤولين . بيد البونيقية الثانية ان هؤلاء ايضا قد اضطروا الى تغيير موقفهم . وقد اضطروا الى ذلك خلال

الحرب البونيقية الثانية بنوع خاص، حين هزت مداهمة الخطر الضمير الديني في روما كلها حتى أعماقه . وقد وصف كافة المؤرخين القدماء الدّوار الجنوني الذي استحوذ في بعض الفترات على النفوس . فكتب تيت له ليف ، بصدد السنة ٢١٣ : « خيل ان تفييراً مفاجئاً أصاب البشر أو الآلهة ، فسلم تلغ الطقوس الرومانية خفية فحسب ، أي بين جدران المنازل ، بل ان جمهوراً من النساء لم يتقيدن ، حتى في الخارج ، في الغوروم وعلى الكابيتول ، في ما يعود للذبائح والصلوات الى الآلهة ، بالعرف الموروث عن الجدود» . اتخذ المجلس بعض التدابير آنذاك ، فأمر بتسليم كافة « مجموعات النبوءات وكتب الصاوات والدراسات حول الذبائح » ، وحظر « تقديم الذبيحة في مكان عام أو مكرس ، وفاقاً لطقس جديد أو غريب » . لكن هذه الابتفاءات النبيحة في مكان عام أو مكرس ، وفاقاً لطقس جديد أو غريب » . لكن هذه الابتفاءات النبيحة قد بلغت من القوة حداً لم يعد من مورد للحاكمين إلا محاولة تقنيتها : ولم يهتموا ، كما سنرى ذلك ، لاتلاف الأوراق التي سلتمت اليهم دون ان يظلعوا عليها .

يبدر كوينتوس فابيوس مكسيموس ( Quintus Fabius Maximus ) ، في مرحلة الهزائم الأولى الكبرى ، وكأنه تجسيد التقوى الطقسية . وفي الحقيقة نمت هذه التقوى ، بغمل حثته

المنظم ، مع ما تستلزمه من شدة : فبسب إخلال بنذر العفاف دفنت احدى الفيستاليات حية وانتحرت أخرى ، بينا مات شريكها في المخالفة تحت ضربات العصي التي كالها الحبر الأعظم بنفسه . ولكن هنذا التدقيق لم ينحصر في العبادات الرومانية بالذات ، لا بل ان صلات « المتمهل » ( Temporisateur ) ببلاد الاتروسك ، قد فتحت أمامه آفاقاً أوسع . فهو الذي كرّس « الجبل ايريكس ( Yènus Erycie ) ، الذي كان فيا مضى حصن السيطرة البونيقية في غربي صقليا ، معبداً لفينوس الايريكسية ( Vènus Erycie ) : فكانت هذه الإلها المعنصريات ، وهي صقلية متأثرة الى حد بعيد بعشترت الفينيقية وافروديت اليونانية ، الإلهة الاولى التي قام معبدها داخل النطاق الروماني . وفي السنة ٢١٦ أوفد أحد اعضاء طائفتها ، المؤرخ فابيوس بيكتور ، لاستشارة هاتف الغيب في دلفي ، ولم يهمل شيء بما أوصى به هذا الهاتف . وقد حظيت عبادة أبولون العراف آنذاك بنفوذ كبير . فأرسلت بانتظام الى هذا الهاتف . وقد حظيت عبادة أبولون العراف آنذاك بنفوذ كبير . فأرسلت بانتظام الى بموعة صودرت في السنة السابقة وأيدتها استشارة كتب العرافة ، نظمت إكراماً للإله ألعاب عبيد بصدد الذبيحة الق تفتتحها .

كانت اليونان متصلة بآسيا الصغرى ، ومنذ زمن بعيد كان لأسطورة ، اينه ، ( Enée ) التي تربط روماً بطروادة ، صفة رسمية . وهكذا ، في اواخر الحرب ، وبغيسة استالة طالع جديد اليها ، قبيل حملة شيبيون على افريقيا ، قر" الرأي على الاقتباس عن عالم غير العالم اليوناني . نصائح عملية. وفي السنة ٢١٤ اخيرًا، عاد وفد يرئسه شيخ تولَّى فيما سبق منصب القنصلية مرتين، من فريجيا ( Phrygie ) حيث حصل في (بسينونتي» ( Pessinonte )، بفضل الملك البرغاموسي أطال الاول ( Attale 1er ) على « الحجر الاسود » ، رمز «سيبيل » ( Cybèle ) «ام الآلمة» و « الام الكبرى في جبال ايدا ( Ida ) » . وعملاً بمـــا فرضه هاتف الغيب ، حمل « افضل » رجل في المدينة ، كان ب . كورنيليوس شيبيون نازيكا في نظر الجلس ، الإلهة من المركب الى شاطى، « اوستيا » ( Ostie ) ، ورافقتها « السيدات الرومانيات الاولى » الى يوما حيث احتلت مكانها ، هي ايضاً ، داخل « النطاق » الروماني . لا سُبيْل لنكران أهمية مغوا الحدث الشهير الخالد الذكر . فللمرة الاولى تنظم في رومًا عيادة إلهة شرقيبة ؟ وقام بخدمة معبدها خصيان فريجيون كانوا يتجولون في الشوارع ، ايام الاعياد، بأزيائهم وينشدون ترانيمهم القومية الغريبة . يجدر بنا ألا نهمل الاحتياطات المتخذة : منع عبادة اتيس ( Attis ) الشبيهة الى حد كبير بسيبيل، وتحظير الانتاء الى الاكليروس على المؤاطنين : ولكن الحطوة الاولِي قد "خطيت وستعقبها خطوات . بيد ان هذه الخطوات لم تحدث فوراً . فغداة الحرب بدا النظام المجلسي اقل حفاوة : ولعله خشي انتقال العدوى الى الجيوش المرسلة الى اليونان وآسيا . ومسا لبثت مقاومة العادات الجديدة التي تجسدت في كاتون وتأيدت في فترة تسلمه منصبقاضي الاحصاء ، ان ظهرت على الصعيد الديني .

تظهر لنا هذه المقاومة خصوصاً في فضيحة الرقصات الخلاعية ، حيث لا يزال الغموض عيطاً بنقاط عديدة ، على الرغم من جهود المؤرخين ، ولكن ملابساتها الكثيرة لا تحول دون بقائها قضية دينية في الدرجة الاولى . في السنة ١٨٦ اكتشفت الشرطة الحكومية او تظاهرت بأنها اكتشفت ان أسرار ديونيسوس قسد حققت تقدماً مخيفاً في جميع انحاء ايطاليا الجنوبية وتسربت الى روما نفسها ، وان فجوراً مخزياً يقترف فيها مقترنا بالاختلاسات والتقتيل ، وان المؤامرات تعد فيها لا لإفساد الاخلاق فقط بل لإفساد المجتمع والدولة ايضاً . فتوالت آنذاك ، طيلة خمس سنوات ، التحقيقات والوشايات والاستجوابات وأعمال التعذيب . وانفجرت اعمال القمع : دخل السجون سبعة آلاف شخص تقريباً وقضي على عدد كبير بالاعدام بعد عاكمة سريعة .

ليست قضية الكتب البيثاغورية دون هذه القضية مغزى مع انها دونها عنفا . كانت روما حق ذاك المهد قد افسحت المجال للبيثاغورية ، تلك الفلسفة المتشبعة بصوفية حافظت ، على الرغم بما اعترضها من صعوبات ، على حيويتها في ايطاليا الجنوبية ، ولا سيا في طارنتا . ومن حيث انها لم تنفسر الرومانيين ، فأننا نرجح ان تلطيفات ملموسة قد ادخلت عليها . ومها يكن من الأمر ، فان التقليد الذي جعل من الملك « نوما » تلميذا مباشرا لبيثاغور ، قد حفظ ، فيا يعود لعهود اقل قدما ، ذكرى قرارات رسمية مؤاتية . ولعل « كانون » نفسه ، قبيل السنة ٢٠٠ عين مر في طارنتا ، اعار اذنا صاغية لبعض الأحاديث . ومع ذلك ، ففي السنة ١٨١ ، حين اكتشفت في احد المدافن نصوص بيثاغورية تعزوها احدى الكتابات الى نوما ، كان كافيا للمجلس ان يملنها احد القضاة ، بعد الاطلاع عليها ، متنافية والديانة الرسمية ، حتى يأمر باحراقها دون أن يقرأها احد .

عدم جدواه :
عدم جدواه :
يطرحه الفرد حول مصيره بالذات ، ان تجد ، في عون السلطات دون المخال المبادات الشرقية سواه ، الوسائل لمقاومة نجاحات عقمائد افضل تجهيزا واعظم نفوذا ? سواه ، الوسائل لمقاومة نجاحات عقمائد افضل تجهيزا واعظم نفوذا ? وأنى لها ايضا ان تقاوم العدوى بينا الرومان موجودون في الشرق وبينا الشرق ، اقله بواسطة العبيد ، موجود في روما? فالموضوع ، منذ ادخال سيبيل وتوسع المصالح الرومانية ، كم يعد موضوع الألحة الذين كيفتهم ونقتهم الحضارة اليونانية الكلاسيكية ، بل اولئك الذين خوهم المالم الهليني وتبناهم ارضاء لفرديته المخالفة الصواب ، واولئك الذين توفق المسالم الشرقي الى ابقائهم

بعيدين عن كل تأثير يوناني ، احيانا . اجل كان من المعترف به ، في القرن الاول ، ان تتلقى الشخصيات الرومانية المرموقة ، اذا ما مرت في اثينا ، مبادىء اسرار الفسيس ( Eleusis ) . ولكن هذا نفسه لم يعد كافياً اذ ان الشيء الذي لا مفر منه قد اخذ بالظهور .

قارن بعضهم احياناً قضية الرقصات الخلاعية بالاضطهادات التي سوف تتناول الديانة المسيحية . ولكن المقارنة عرجاء ، اذ ان المحاكمة الامبراطورية ستلاحق الديانة المسيحية كديانة بينا لم يتجامر مجلس الشيوخ ، في السنة ١٨٥ ، على تحريم بمارسة الطقوس الديونيسية على المؤمنين الزاعمين بانها مفروضة عليهم بنذر شخصي . فقد اجازها لجماعات محدودة يجب ان لا تتجاوز رجلين وثلاث نساء لا يخضعون لتنظيم ولا تربطهم عهود متبادلة ، ملزما اياها بالاعلان عن نفسها للسلطات وبالحصول على موافقتها بحسب القانون . ولكن هذه التسوية انطوت على أنحسال هو استمرار الرقابة الشديدة . فاخنى الدهر على المرسوم المجلسي ، وفي اواخر العهد الجمهوري ، احتفل باسرار ديونيسوس في منازل كثيرة من « بومبيي »

اما ما تبقى ، بما لم يتناوله اي اضطهاد ، فلم يكن بحاجة لاي سماح بالدخول . وسنعود فيما بعد الى كل ما كان مدعوا للشهرة . فلنكتف اذن بالاشارة إلى انه قامت في روما، في زمن قيصر ، طوائف بيثاغورية على جانب من التأثير، وان وجود عبادات شرقية نختلفة في ايطاليا لامر ثابت ؛ فمنذ الحملات على « ميتريدات » ، استورد الجنود عبادة عرفوها في آسيا هي العبادة الدموية للإلهة الكبادوكية « ما » ( Mû ) التي اسرعوا واطلقوا عليها اسم « بلتونا » : اثناء العبد ، وفي وسط الشارع ، ينشد كهنتها الاناشيد ويجرحون اجسامهم بالفأس المزدوجة التي ترمز الى الإلهة ؛ وستكتشف في احد معابدهم أوان خزفية ملاى باللحم البشري . ومنت القرن الثاني نشاهد عبادات سيرابيس ( Sérupis ) ، وايزيس الاسكندرية في ديلوس حيث يتعاطى التجارة ايطاليون كثيرون ، وفي بوزوليس ، المرفأ الرئيسي في ايطاليا ؛ وتدخل ايزيس روما في عهد سيلا . ثم يدخل « ميترا » نفسه ايطاليا بواسطة قراصنة كيليكيين سابقين وجنود اشتركو في حملات بومبيوس الشرقية . ولعل صمت المصادر حيال آلهة آخرين من قبيل المصادفة لا من قبيل عدم وجودهم في ايطاليا . ومها يكن من الأمر فان روما تجتذب المسادفة لا من قبيل عدم وجودهم في ايطاليا . ومها يكن من الأمر فان روما تجتذب البهاا ، في عهد مبكر ، عرافين ومنجمين شرقيين لا يخامرهم شك في انهم سيجدون فيها البها ،

من الثابت أن الدولة قد تحاشت أن تتبنى أية من هذه العبادات تبنياً رسمياً . لا بل أن المجلس قد أتخذ أحياناً تدابير بوليسية سريعـــة الزوال : طرد المنجمين في السنة ١٣٩ ، وفي أواسط القرن الاول أصدر أوامره تكراراً بهدم معابد أيزيس التي شوهدت حتى على الكابيتول .

ولكنها استيقاظات باطلة، ونادرة على كل حال. فباستثناء عبادة « ما ــ بلــونا »، ستعرف هذه العبادات الشرقية ، وعبادات اخرى كثيرة ، في تاريخ لاحق ، نجاحسات مدهشة واسعة

جداً . اجل لم تكن بعد في اواخر العهد الجمهوري سوى في مرحلتها الأولى . ولكن وجودها ينبىء بالمستقبل ويحضره .

المظاهر الاجتاعية رالسياسية التطور الديني

ان موجة التدين القلق هذه عمت الطبقات الاجتاعية الدنيا بنوع خاص . فهي بفعل تألمها أكثر من غيرها قد شعرت أكثر من غيرها كاحجة الى التأثر والوعود . اضف الى ذلك انها كانت على اتصال

بومي وودي بعبيد ينتمي الكثير منهم الى الشرق . وقد بدا هذا الميل نفسه خطراً اللحكام . اجل ، لقد اَعتبروا الديانة امراً ضرورياً الشعب . فمنذ اواسط القرن الثاني لم يتردد بوليب ، الذي عاش قريباً من شيبيون اميليانوس ، في ان يرى في العبادات الرومانية بناء صنعياً مصمما خير تصميم لخير الدولة والمجتمع : « يخيه الي . . . ان الوجل الحرافي يحمي مصالح روما . . . وبتنمية هذه العاطفة ، انما فكروا بالشعب في الدرجة الاولى . قد لا يكون هذا الاحتياط ضروريا في دولة لا تضم سوى العقلاء ؛ ولكن لما كانت الجماهير تتصف بتقلب الرأي والاهواء المشوشة والاحقاد العنيفة والغير المتبصرة ، تستحيل السيطرة عليها إلا بالخوف من كائنات غير منظورة ، وبشتى انواع الاوهام ، . وقد نجد هذه الفكرة عند كثيرين غيره بأقل وقاحة في منظورة ، وبشتى انواع الاوهام ، . وقد نجد هذه الفكرة عند كثيرين العبادات الغريبة ، من حيث هي تتوجه الى مؤمنيها دوغها اهتام للاطارات العبيدية ، كانت في نظرهم خطراً ممكناً على النظام الضروري للمجتمع والدولة .

لذلك ، قامت النخبة الاجتاعية ، في ما يعنيها ، بجهود كبير للابقاء على تنفيذ كافة الطقوس . أما دلائل التخلي التي يمكن ملاحظتها فنادرة ، ولا أهمية حقيقية لها : الاهمال في ترميم بعض المعابد، والشغور المستمر ، منذ آخر السنة ٨٧ ، في منصب كاهن جوبتير الحاص . وفي القرن الثالث ، قام بين المسؤولين أنفسهم ، من يتظاهر بالالحاد في مهارسة وظائفه بالذات ، ولا يتقيد بنصائح العرّافين . ولكن مصلحة الدولة ، خلال الحرب البونيقية الثانية ، والتضامن الطبقي ، بعد الحرب ، وضعا حداً لهذه الجسارات : وان احتقار قيصر للمراقيل الدينية التي أقامها ، في السنة ٥٩ ، زميله في القنصلية ، في وجه قوانينه ، يمثل الشدوذ الوحيد عن القاعدة . ولكننا عبثاً نبحث عن تقوى حقيقية ورام هذه الظواهر المؤثرة . فسلم يقم في الارستوقراطية الحاكمة ، على ما نعلم ، أي مشايع للمبادات الشرقية بالذات ، التي تركت للشعب ؛ بل على المعالمة ، على ما نعلم ، أي مشايع للمبادات الشرقية بالذات ، التي تركت للشعب ؛ بل على التقيد ذلك ، قيام بعض الملحدين ؛ وقام بنوع خاص تلاميذ مذاهب فلسفية تنظر الى الآلهة التعليديين كا الى رموز أو خاصيات . ويبدو شيشرون معبراً عن الحقيقة ، حين يكتب التعليديين كا الى رموز أو خاصيات . ويبدو شيشرون معبراً عن الحقيقة ، حين يكتب في بحث عن العرافة : وعلى العاقل ان يحافظ على عادات الأجداد بالتقيد بالعبادات والطقوس . ويرغمنا جمل العالم ونظام الأجسام المعاوية على الاعتراف بوجود كائن أذلي يتوجب على الانسان إكرامه ، والاعجاب به ، ؛ حكمة سياسية من جهة وتفسير فلسفي من جهة ثانية : لانسان إكرامه ، والاعجاب به ، ؛ حكمة سياسية من جهة وتفسير فلسفي من جهة ثانية :

أعطى المالم الهليني ، باستمراره في مهارسة دبانة الأولمب القديمة ، المثل عن هذه المواقف . ولكنه أعطى ، كذلك ، المثل عن المثالية الدينية التي توفر للملكية مرتكزها : الانسان المتفوق الذي يختاره الإله ويلهمه . أنتى لروما من ثم ان تنجو من العدوى? فقد سمح شيبيون الافريقي ، قبلا ، بأن تنتشر حول ولادته الالهية أساطير مماثلة للأساطير التي انتشرت فيا مضى حول ولادة الاسكندر ، وأمضى ساعات كاملة في معبد جوبتير الكابيتولي يناجي « أباه » الذي ينعم عليه بنصائحه ، فاتهمته مصادرنا بالخرقة والخداع . واقتفى الكثيرون اثره منذ اواخر القرن بلثاني ، على الرغم من عنادية عدد كبير منهم كانوا أشد اشمئزازاً من ان يحافظوا على أقسل الثاني ، وأبعد مهارة من ان يهماوا التظاهر بأنهم مختارون من الله منذ الأزل . واتجه تفضيلهم الى فينوس ، والدة « اينه » وإلهة روما القومية . فعزا سيلا انتصاراته الى فينوس « السعيدة » ، فينوس ، والدة « اينه » وإلهة روما القومية . فعزا سيلا انتصاراته الى فينوس « السعيدة » ، وأدى قيصر بأبهة العبادة لفينوس « الأم » ؛ إذ ان عائلته ، آل جوليوس ، تنحدر منها مباشرة .

وهكذا ، فبينا كان كل شيء يخلخل الدولة الجمهورية ، وحين لم يعد هيكلها الديني سوى مجرد ظاهر ، تباهى أشد خصومها خطراً ، امام الجماهير المستعدة لأن تؤمن بكل معجزة ، بالانعامات الفائقة الطبيعة التي دانوا بنجاحاتهم لها . فانضم التطور الديني من ثم الى التطورات الاخرى في سبيل القضاء على النظام القائم

## ولغصى ولخابرس

# هلينة روما: اليقظة الفنية والفكريية

بدأت اقتباسات روما الغنية والفكرية عن الحضارة اليونانية ؟ شأن اقتباساتها الدينية ؟ قبل تدخل الدبلوماسية الرومانية والجوقات الرومانية في قلب العالم اليوناني بزمن طويل : فان التأثيرات التي اصابت الاتروسك وانتقلت بواسطتهم قد فعلت فعلها منذ عهد مبكر جدا ؟ كا فعل فعله ايضا مثل اليونان الكبرى وتعليمها عن طريق كمبانيا والشعوب الإيطالية . ولعل الاستدانة ؟ على هذا الصعيد؟ من هذه الحضارة المتفوقة ؟ قد فاقت الاستدانة على صعيد المعتقدات الدينية . قليس هنا من معطية سابقة ؟ ولو بدائية ؟ يكفي تنظيمها وتصعيدها وانماؤها، بل طاولة شبه ملساء ؟ او شعب خشن جداً استيقظ ؟ بصلاته غير المباشرة ؟ على مشاغل جديدة ؟ ومنذ أن برزت مثل هذه المشاغل في روما واخذت تلقى فيها رضى ليس على شيء من السخرية ؟ نتراءى الراطة الدونانية .

بيد ان هذا الاثر قد برز بقوة نادرة منذ ان بسطت روما سيطرتها المباشرة على ايطاليا المخوبية . وقد شعر المؤرخون القدماء ، من هذا القبيل ، باهمية الاستيلاء على طارنتا في السنة الاسرى ٢٧٢ واشاروا اليها . فاستنعرض آنذاك للمرة الاولى، في احد مواكب النصر ، بعض الاسرى اليونانيين أو المستفرقين ، والتماثيل ، واللوحات ، والزخارف والنقوش التي ازدانت بها مدينة يونانية كبرى : غنيمة مزدوجة اجاز قانون الحرب للمنتصر التصرف بها تصرفا واحدا ، وكان لامتلاكها اثر واحد دائم ، اذ قد اكمل الاسرى العبيد ، بقولهم وبانتاجهم ، التربية التي وزعها ، سامتاً وساحراً ، مشهد التحف الفنية . ولم يكن ذلك ، في الزمن ، سوى الانتقال الاول بين انتقالات بشرية ومادية ، على مدى واسع ، ضاعفتها الانتصارات اللاحقة وتمادى فيها ، بعد انتقالات بشرية ومادية ، على مدى واسع ، ضاعفتها الانتصارات اللاحقة وتمادى فيها ، بعد الانتصارات ، استثار الاقاليم اليونانية استثاراً لا يعرف للشفقة معنى. وان التقدم الذي احرزه العالم اليونافي منذ زمن بعيد قد جعل من فتنة هذه التحف وهؤلاء الرجال قوة لا تقاوم : فاستسل الومان لها دونما صعوبة لا سيا وان تمرنهم قد بدأ قبل ذلك العهد .

مهما يكن من الأمر ، فانهم لن يلبثوا ان يدينوا بالكثير لفن اليونان وفكرها . ولكن الى اي حد سيتركون هذا السحر يفعل فعله فيهم يا ترى ، وماذا سيفعلون من هذا الدرس ? كان بامكانهم ، اذا ما استفادوا من خبرة الغير وحافظوا على ميزتهم ، ان ينقلوا التقتيات الجربة الكاملة الى خدمة نزعاتهم الخاصة . وكان بامكانهم ايضاً بفضل القوى الجديدة والثروات المادية التي فاض بها شبابهم ، ان ينوبوا ، على طرق شقها مثقفوهم ، عن حضارة يونانية اتعبها مجهودها وانهكها السلب الذي كانت خاضعة له . وكان باستطاعتهم اخيراً ان يبقوا تلامذة منقادين وانهكها السلب الذي كانت خاضعة له . وكان باستطاعتهم اخيراً ان يبقوا تلامذة منقادين المسابدة قد يستمرون في التقدم عليهم ، او اقله مجرد زبن لعملاء ماه بن في إرضاء اذواق اوجدوها فيهم .

ثلاثة امكانات غدا كل منها ، هنا او هناك وبحسب العهود ، امراً واقعاً . وليس من ريب ، على العموم ، اقله خلال العهد الجمهوري ، في ان الامكان الثالث هو الذي كان غالباً ؛ وعلى الرغم من الفوارق التي سنشير الى اهمها، ومن الازدهار الادبي الذي برز اخيراً في روما ، فان رومـــا كنذاك قد دخلت في فلك العالم الذي اخضعته لسيطرة قسوتها المغرورة الجشعة .

## ١ - الفــن

لا يستدعي هذا التأكيد ، تحفظاً يذكر بصدد الفن .

للا كانت روما قريبة جداً من مركز حضارة زاهرة هو اتروريا، فقد دانت لها بغنها البدائي. فالملوك الاتروسك الذين اعطوها انظمتها الاولى كمدينة انعموا عليها بابنيتها الاولى ايضاً. وقد اجمع التقليد على ان يذكر بين هذه الأبنية المعبد المكرس على جبل الكابيتول لجوبتير ولاقرانه من الاناث. فقد رميم، واعيد بناؤه وربما حور اكثرمن مرة ، وبقي على الدوام المعبد الرئيسي للديانة الرسمية. وقد حافظت روما ابداً، حق بعد ان وطدت استقلالها بالقضاء على الاستبداد الاجنبي ، على الروابط الثقافية التي شبتها الى بلاد اسيادها القدماء . ثم احتلتها تدريجياً ولم تهمل الكسب الفني الذي احرزته باحتلالها : فكم وكم من عملية استلاب مجهولة اقدم الرومان عليها التربية الاولى من الاتروسك بنوع خاص .

تميزت هذه التربية ، من جهة ثانية ، بالسرعة ، في مدينة لم تخل ، كا رأينا ، من الموارد المالية ، وتجنبت المنخبة الاجتاعية فيها ، التي أحسنت استقبال نخب المدن الايطالية الاخرى ، كا رأينا أيضا ، احتفار ما من شأنه تجميل اطار وجودها . ومن الخطأ الفادح الاعتقاد بأن الرومان ، في الغرون الاولى من العهد الجمهوري ، لم يكترثوا بالمشاغل الجالية . فعلى الرغم من استمرار صفة حياتهم الخاصة بداتوا الجهد لكي يكرموا بأبهة الآلهة الذين دانوا هم بالنجاح لرضاه ، وقد حرصت كل الخاصة بداتوا الجهد لكي يكرموا بأبهة الآلهة الذين دانوا هم بالنجاح لرضاه ، وقد حرصت على الاقل عائلة كبيرة على تخليد ذكر الجدود الذين أكسبوها الشهرة . لا بل ان بعض الرومان على الاقل

قد شعروا بسحر الفن الدنيوي اللطيف الذي تعلموه بواسطة جيرانهم . اجل يبدو انهم افتقروا الى العبقرية الحلاقة ؛ ولكنهم يستقبلون التحقيقات الاجنبية بسهولة ، وقد حدث ان استساغوها بمرونة .

منذ القرن البدائي الروسكيا طبع هندسة العارة الدينية الرومانية بطابع دائم. تميز هــذا الطراز الروسكيا طبع هندسة العارة الدينية الرومانية بطابع دائم. تميز هــذا الطراز عن الطراز اليوناني ببعض الصفات الخاصة التي يجدر بنا ، دوغا حاجة الى تبيانها كلها ، ان نشير الى أهمها ، او بالحري الى تلك التي تظهر بأجلى صورة في شكل هذا الطراز . فقد بقي تلاصق قاعات المعبد الداخلية الثلاث ، مثلاً ، التي فرضها جمع بعض الآلهة في ثواليث (جوبتير وجونون ومينرقا ؛ سيريس وليبير المراز اكلاسيكيا دائماً في معابد جوبتير والافضل والاعظم، ومينرقا ؛ سيريس وليبير الكابيتولي . ثم ان الرومان قد شيدوا عدداً كبيراً مــن معابدهم على مصطبة او قاعدة على بعض الارتفاع في البناء ؛ فاضطروا من ثم الى تجهيز سلتم يؤدي الى جبهة المدخل بينا انتصب جدار القاعات الخلفي ، والجدران الجانبية في أغلب الاحيان ، على حافة القاعدة تقريباً .

شيدت هذه المعابد الاولى بالأخشاب ، واستخدم كثيراً، في سبيل صيانتها وتزيينها، الخزف المتعدد الالوان: وكانت هذه العادة واسعة الانتشار، ليس في اتروريا فحسب ، بسل في كمبانيا وإيطاليا الوسطى ايضاً. ولم تسفر أعسال التنقيب في روما ، حتى اليوم ، عن اكتشاف أي شيء يذكرنا بمجموعة ابولوت في فييس ، ولكنه يتوجب علينا ، مع ذلك ، القول بأنهم لجأوا بهارة الى التزيين الناتىء بواسطة لوحات التلبيس الترابية التي نضدوا فيها النقوش السعفية الشكل والرؤوس الصعراء الوجه وابتكروا بجموعات التاثيل . لأعلى جبهات المعابد وللمثلثات في الجبهات نفسها وللتأثيل المنصوبة داخل المعابد . فن الثابت ان فن التشكيل بالغرين قد اعتمد بالتفضيل طيلة قرنين أو ثلاثة قروت في روما ، وقد حدث ، حتى في عهد سيلا ، انهم لجأوا اليه ، احتراماً منهم التقليد، لتزييين المعابد الجديدة ، بينا كانوا قد اخذوا يستخدمون للمدافن والتأثيل المدفنية النصفية ، مواد أغلى ثمنا واقل قصما .

وفس فن التصوير طريقة أخرى للتزيين. فان الذوق الذي أوسى به الرومانيين، وهو قديم ايضاً ومقتبس عن الإتروسك والكبانيين واللاتين، قد استمر زمنا أطول ، وقد لجأوا اليه في داخل المعابد وعلى جدران المدافن تحت الارض وحتى على جدران الابنية العامة ، ان لم يلجأوا اليه تنذاك – ترتقي اقدم رسوم برمبيي الىزمن أكثر تأخراً – على جدران المنازل الخاصة ، ولم يأنف بعض اعضاء النخبة الاجتاعية من ان يتعاطوه شخصيا : فهنالك معبد دشن في اواخر يأنف بعد ان زين جدرانه بالرسوم المدعوك. فابيوس فحمل ، بفضل ذلك ، لقب القرن الرابع بعد ان زين جدرانه بالرسوم المدعوك. فابيوس فحمل ، بفضل ذلك ، لقب والمصور الذي انتقال الى ذريته ، لم يبلغ الينا شيء من التصوير الديني ، وعلى نقيض ذلك ،

ظهرت في احد مدافن الاسكويلينوس بقايا مشاهد تاريخية ، معركة ومفاوضة ، رسمت في القرن الثالث على الارجح ، يبرز فيها نشاط قائد روماني يدعى ك . فابيوس . وكذلك فقد أمر م . فاليريوس مكسيموس ميسالا ، في اوائل الحرب البونيقية الاولى، بتصوير معركة ظافرة على جدار قاعة جلسات مجلس الشيوخ . ومن الجائز ان نرى ، في اختيار هذه المواضيع ، ظهور مهل مبكر سوف 'يجنح الفن الروماني إجناحاً دائماً نحو تمثيل الأحداث الواقعية التي تستعاد مهل مبكر سوف 'يجنح الفن الروماني إجناحاً دائماً نحو تمثيل الأحداث الواقعية التي تستعاد بوقار اظهاراً لمجد روما ومجد حكامها وآلهتها : المعارك ، الاستعراضات الظافرة ، الذبائح ، الاحتفالات العامة .

جلي ان هذه المشاهد التاريخية قد جملت ونظمت بدافع من حرص الفنانين على إظهار عظمة تحرك العواطف، كما ستجملها وتنظمها فيما بعد النقاشة العظمى . وعلى نقيض ذلك ، فقد برزت منذ اوائل عهد صورة الشخص المصنوعة بالتراب او المنقوشة ، واقعية فظة جداً وكأنها تعند في ان لا تخفي أية بلية من بلايا الطبيعة او السن. وقد تولدت هذه الصور من قوالب شمعية تؤخذ عن وجه الموتى بغية صنع « الصور » والاقنعة والتماثيل النصفية التي تحفظ في الاروقة العائلية ويؤلف منها موكب في جنائز الحفدة. لم تبلغ الينا أية قطعة قديمة من هذا النوع ، وانما يمكننا ان نتخيلها بالاستناد الى مجموعة الرؤوس شبه الهزلية التي سارت على هذا التقليد حتى اوائل الامبراطورية ، وهي مجموعة تحرك النفس ولا تعرف للشفقة معنى .

لذلك يستهوينا أن نعرف ما كان من أمر التأثيل التي يغلب أنها نصبت في روما منذ عهد باكر أكراماً لأبطال قوميين ، وحتى لألقيبيادس وبيثاغوروس : فهذان الاخيران هما اللذان لم يتردد بجلس الشيوخ في أن يعترف بأنها ، كل فيا خصه ، الاولان بين الاغريق بسالة وحكة ، واللذان أمر هاتف غيب دلفي ، حين استشير أبتان الحرب ضد السمنيين في القرن الرابع ، دون أي أيضاح ، بأن تنصب لهما التأثيل . وأذا ما تعذر الكلام آنذاك عن الصور المتقنة ، فما هو أي أيضاح ، بأن تنصب لهما التأثيل . وأذا ما تعذر الكلام آنذاك عن الصور المتقنة ، فما هو الحد الذي بلغه النقاشون ، حتى الاجانب منهم ، الذين توجب عليهم أن يأخذوا أذواق زبنهم بعين الاعتبار ، في مسعام لتحقيق تعبير مثالي شامل ? ولكن المصادر القديمة التي تشير الى هذه التحف لم تترك لنا وصفها .

بدت اذن بعض المقاصد الجمالية على الصعيد الجماعي . اما البذخ الخاص ، باستثناء مظهاهر تكريم الموتى ، فلا نعرف منه سوى نتاج صناعهة تعدين الشبه الناشطة والمتقنة جداً منذ ذاك العهد عند الاتروسك والمنتشرة بواسطتهم في جميع الحاء ايطاليا الوسطى . ومن اطرف ههذا النتاج مرايا وعلب مستديرة مزدانة برسوم محفورة بالازميل . ويبدو منذ القرن الرابع ان المركز الرئيسي لهذه الصناعة كان برينستا Préneste ( بالسترينا الحالية )، احدى مدن اللاتيوم واماالمرآة و فيكورني ، وهي واحدة من اجمل امثالها، فتحمل كتابة تثبت انها صنعت في روما على يد فنان اجني لاحدى نساء برينستا. واستوحى الفنانون طريقتهم والمشاهد المصورةمن الرسوم على يد فنان اجني لاحدى نساء برينستا. واستوحى الفنانون طريقتهم والمشاهد المصورةمن الرسوم

المصورة على الخزفيات المزخرفة ، وقد صدرت اليونان القديمة زمناً طريلاً — كورنثوس اولاً ، ثم اثيناً — هذه الخزفيات الى ايطالياً ، ثم استوردت ، ابتسداء من القرن الرابع ، من اليونان الكبرى ، ثم من فاليريا ، وهي مدينة قريبة جداً من اتروريا والتيبر ، شمالي روما .

الحضارة اليونانية والحضارة الايطالية والحضار الرومانية

تمثل الصور المحفورة على مرآة فيكورني احدى حوادث رحلة الارغونوط: والاثر اليوناني جلي فيها باختيار الموضوع وبمعالجته ، ولعلتها تقليد لتحفة من تحف فن التصوير العظم. وباستطاعتنا ان نسرد امثلة اخرى

كثيرة عن الأثر اليوناني في الفن الروماني البدائي . ثم ان أكثرية التحف التي عرفت مباشرة او عن طريق الوضف لا يمكن ان تفسر الا باللجوء الى الميثولوجيا اليونانية او الديانة اليونانيسة . ونحن نعلم من جهسة نانية مدى اقتباس الاتروسك عن الفن اليوناني . كما ان اليونان الكبرى وتحمنانيا قد ضمتا مراكز اخرى للشر هذا الفن . وقامت اخيراً علائق مباشرة احياناً : فمنذ اوائل القرن الرابع اتى الفنانان اليونانيان ، داموفيلوس ، وغورغاسوس ، وهما مصوران على الارجع ، الى روما بغية زخرفة معبد سيريس .

ولكن هناك بعض الطوابع وبعض الميول التي لم ترتد قط في اليونان الحيوية نفسها مع انها لم تكن بجهولة تماماً فيها: قد يمكننا التجادل حول قيمتها الجالية ولكن لا يمكننا التجادل حول حقيقة وجودها . لا يجوز ، على ما يبدو ، نسبتها الى الرومان دون غيرهم اذ اننا لا نجدها في روما وحدها بل نجدها دائماً في فن مدن اخرى من اللاتيوم ايضاً وحتى في كافة انحاء ايطاليا الوسطى . واذا ما استهدفت جهود المؤرخين اليوم استخلاص هذه الميزة ، فان اكتشافات علم الآثار لا تهيب بنا الى نسبتها الى الرومان فحسب بل الى الايطاليين عوماً . وليس في الحقيقة ما يثير الدهشة في ذلك . فالحضارة الاتروسكية نفسها ، حتى اذا سلمنا باصولها الشرقية ، قد استساغت إرثا ايطاليا ونزعات ايطالية . اضف الى ذلك ان روما، على الرغم من اسطورة واينه ، الطروادي ، لا تمثل جسما غريباً في شبه الجزيرة . وما كانت عناصر سكانها الاولى لتختلف داينه ، الطروادي ، لا تمثل جسما غريباً في شبه الجزيرة . وما كانت عناصر سكانها الاولى لتختلف كثيراً عن عناصي سكان المدن المجاورة . اما ما يكون شخصية روما بينها فهو في الدرجة الاولى موقعها في مكان الثقال وبالتالي تلاقي البشر والحاصيل ؛ وهو في الدرجة الثانية مصيرها العجائبي في تحقيق الفتوحات . وقبل ان تصبح عاصمة العالم فانها قد اصبحت عاصمة ايطاليا مبتلعة وناقلة باسمها للمستقبل كل ما بقي من الميزات الايطالية الخاصة .

هل كان بمكنة ظروف اخرى ورجال آخرين تأمين بقاءات اكبر عدداً والشغال العامة الكبرى وابعد مغزى ، وتميزاً احلى عذوبة? قد يصح القول بذلك. انما يجدر بناء على كل حال ، الاعتراف بان روما ، بفضل عنادها الصبور والجرأة التي عرفت كيف تبرهن عنها في وجه المسائل العملية ، قد خدمت ما ابقت عليه من هذه الحضارة الايطالية .

لا شيء ، في هذا الصدد ــ اذ لم يكن هنالك من حد فاصل بين الفن ، الذي قلمـــ يكون

اختياريا ، وبين الاشغال الكبرى ذات المنفعة العامة - يعطينا شهادة ابلغ من تحقيقات مهندسيها الاول . فقد كان علمهم وتقنيتهم مدعوين لان يبقيا احد اختصاصات روما الجيدة . برزا منذ هذا العهد القديم وبقي اسم ابيوس كلوديوس ، الذي لقب وبالاعمى » ( Caecus ) في شيخوخته السقيمة ، مرتبطاً بمشاريع عظيمة كانت منطلقاً ، طيلة قرون عدة ، لسلسلة متصلة الحلقات دامت روما بالذات .

تولتى منصب قاضي الاحصاء في السنة ٣١٢ وبنى «القناة الآبية» التي جر"ت الى روما مياه ينبوع يبعد مسافة تتجاوز ١٦ كياومتراً . اجل لقد امكن ، في الريف الروماني ، توصلا لهذه الفاية ، استخدام أقنية سابقة محفورة لأعمال التجفيف توفرت للاتروسك والايطاليين الحبرة القديمة فيها . وعلى الرغم من ذلك فان تحقيق هذا المجرى تحت الارض كان نجاحاً جميلاً لا سيا وقد جهز على أكثر من ١٥ متراً عمقاً في بعض الاحيان ، بعلق ١٥٥٠ متر وبعرض متر تقريباً . ومنذ ولم تستند القناة الى الاقواس إلا مسافة قصيرة جداً ( ٩٠ م ) فوق منخفض في المدينة . ومنذ السنة ٢٧٢ ، استلزمت قناة جديدة ٢٠٠٠ متر من القناطر . ولما كان ارتفاع عدد سكان المدينة والاهتمام برفاهيتهم قد زادا باطراد ، فقد أفضى ذلك تدريجياً الى أبنية ازدادت أهميتها شيئاً فشيئاً ايضاً : « فالقناة المارسية » التي شيدت ما بين السنة ١٤٤ والسنة ١٤٠ قد بلغت ١٢ كياومتراً على القناطر . لا شك في ان الاغريق، منذ زمن بعيد ، \_ تعود كياومتراً طولاً منها ١١١ كياومتراً على القناط . لا شك في ان الاغريق، منذ زمن بعيد ، \_ تعود قناة افبالينوس في ساموس ، مع النفق الذي استلزمته ، الى القرن الرابع \_ قدد حققوا مثل هذه الاعمال المدة لتموين مدنهم بالمياه . ولكنهم لم يحققوا ، ولم يصمموا على ما نعلم ، أعمالاً على مثل هذه الأهمية .

تجدر الملاحظة نفسها بصدد الطرقات. فان شعوباً أخرى قد أنشأت طرقات في السابق: وهنالك تقليد ، يشك فيه كثيراً على كل حال ، يعزو الى الرومان انهم استوحوا في ذلك أساليب القرطاجيين في صقليا. ولكننا لا نستطيع ان نغمطهم فضلهم في إنشاء اولى الطرقات الطويلة المدى . فحين كان ابيوس كلوديوس قاضي احصاء ايضا ، وضع تصاميم الطريقة « الآبية » ولزم اعمالها، وهي التي وصلت روما بـ «كانا» — 190 كم — في كمبانيا ، والتي سيدعوها احد شعراء العهد الامبراطوري « ملكة الطرقات » . وقد اخترقت المستنقعات البونتية بخط مستقيم فوق ردمية بلغت ٢٨ كم طولا . واعتمدت في إنشائها الطبقات الحجرية التي شدة الملاط الى بعضها البعض وتناقصت قياسات حجارتها بين الاساس والسطح ، واللوحات التي غطت هذا السطح فيا بعد ، فكانت اول تطبيق لتقنية ستعطي ، طيلة قرون وتحت كل سماء ، في الجبال والمنخفضات ، براهين أخرى كثيرة عن تفوقها . وفي العهد الجمهوري اخترقت ايطاليا بنوع خاص ، في كل الاتجاهات ، ظرقات عظيمة مماثلة تولت الجمهورية بعد ذلك تعميمها على الاقاليم على نطاق واسع . لكن هذه الطرقات لم تستخدم للسير السريع . فان هدفها الرئيسي الاقاليم على نطاق واسع . لكن هذه الطرقات لم تستخدم للسير السريع . فان هدفها الرئيسي

كان تسهيل انتقال القوات المسلحة والبريد ؛ كما ان عمليات المساحة قــد استندت اليها في تقسيم الاراضي . فجعل منها هذا الدور العسكري والاداري ، مع اتساع شبكتها ، دعامة من اوطد دعائم السيطرة الرومانية على ايطاليا اولاً وعلى الامبراطورية بعد ذلك .

فهل كانت هذه المشاريع وهذه النزعات رومانية يا ترى ? العدل يقضي ، في الحقيقة ، ان نصفها بالايطالية ، او باللاتينية على الاقل : اذ ان عائلة كلوديا سابينية المنشأ . فيجب بالتالي ان لا نضفي قيمة نوعية على العنصرية التي يفسر الانصهار البشري الباكر استخدامها التقليدي في مفهومها العريض. واذا ما تم الاتفاق على ذلك ، فان الاشارات الوجيزة السابقة الى هذه الاشغال العظيمة تكفي للدلالة على ان التصميم على قهر الطبيعة المعادية واستخدام الطرائق الفعالة في هذا السبيل قد سبقا ، في روما ، قيام الاتصال الودي بالحضارة اليونانية خلال القرن الثالث . فقبل هذا الاتصال توفقت جرأة مهندسيها الى الانطلاق وأثارت سواعد عمالها الاعجاب – ولكن كم بينهم من العبيد ? – كما قام جنودها ، في كل مرحلة ، ببناء معسكرهم .

قبل ذلك بألوف السنين ، حققت حضارات الشرق الادنى الامبراطورية اعمالاً اعظم ضخامة . فهل كان ما أتته ابعد تجرداً عن المصلحة يا ترى ? يجدر بنا ان نجد مقياساً مشتركاً للمصلحة . فان اليد العاملة ، مندفعة كانت ام راضية بنصيبها ، التي استنفدت قواها في خدمة الا له و إبنائهم او خلفائهم الملكيين ، قد آمنت بأنها توفر اللجاعة ، على الدوام ، احسانات قوى كلية القدرة . اما الرومان فقد كونوا ، عن المنفعة العامة ، فكرة اقل غموضاً واقل بعداً . فن حيث ان ديانتهم كانت ديانة قانونية ، او دنيوية اذا صح التعبير ، فانها لم تفتح امامهم آفاق مثل هذه الاعتبارات . ومن حيث هم لم يؤدوا واجباتهم مسبقاً لآ لهتهم ، بل اكتفوا نحوهم بوعود مشروطة ، فانهم قد تحاشوا القيام بتعهدات على مثل هذا النطاق . وهم قد كيفوا بجهودهم ، لا ضناً به ، بل اقتصاداً ، وفاقاً للكسب المباشر الذي ارتقبوه منه .ولم يبرز كبرياؤهم في الاعتداد بقوتهم وثروتهم إلا بعد حين ، وقد بقي زيفانه الشليع امراً نادراً .

لا يجدينا ، على كل حال ، ان نسير الى ابعد من هذا الحد في مقارنة تصرفات على مثل هذا التباعد : فالمقارنة المفيدة يجب ان تجرى مع الاغريق . في الحقيقية تفوق الرومان عليهم على هذا الصعيد : اجل لقد اعوزهم ذلك الانسجام المرن وذلك التآلف السهل بين المنطق والتأثير اللذين احلا الفن اليوناني في المرتبة الاولى . ولكن ما ان شعروا بحافز المنفعة التي فهموها على طريقتهم والتي لم تختلف قط عن طريقة الاغريق ، حتى برهنوا ، باكراً جداً ، كا رأينا ، عن حدة خيال وسعة تفكير . وحين توفرت لهم بعد ذلك وسائل خلق ما هو اعظم ، عرفوا كيف يضفون على تحقيقاتهم العملية ، الخالية من الزخرفة ، والمطابقة ، منذئذ ، لمثل أعلى من الجسال الوظيفي ، طابعاً من الجلال الصافي .

حافظ الرومان اذر ، فيا يعنينا ، على عبقريتهم الخاصة . ولكنهم لم نقل التحف اليونانية يحافظوا علمها على صعد الفن الحقيقي .

فقد حدث امر جديد هو احتلالهم لايطاليا الجنوبية وصقليا وشبه الجزيرة اليونانية وآسيا الصغرى المستغرقة . وقد حدث معه ، لا استلهامهم فنا لم يكونوا ليجهلوه ، بل استئثارهم وقتعهم المباشر بكل ما استطاعوا ، ماديا ، نقله الى وطنهم بعد ان اختاروا ما طاب لهم اختياره من نتاج كد سه ارفع الشعوب فنا .

وليست الامثلة ما ينقصنا عن هذا الاستيراد الضخم للتحف الفنية . لن نعود مرة اخرى الى مواكب الظفر التي كانت تقدم ، طيلة ايام عدة احياناً ، لاعجاب الجماهير ، الغنائم التي تشترك فيها . فلننظر بالآحرى الى تصرفات القنصل ل . موميوس الذي هزم ، في السنة ١٤٦ ، الجيش الآخي على مقربة من كورنثوس. ويعود الفضل الاكبر في شهرة هــــذا الحدث الى تقلمد ثالب طبه بعض الروايات بطابع مضحك فاظهر هذا الروماني بمظهر الخشونة والبربرية. واذا هو اقدم على هدم كورنثوس بعد نهبها فانما فعل ذلك نزولًا عند أمر مجلس الشيوخ ؟ وان بوليب ، الذي شاهد زمر الجنود يلقون باللوحات الشهيرة ارضاً ويلعبون عليها بالكعاب، يمتدح اعتداله وتجرده الشخصيين . وما أن علم بقيمتها حتى أسرع والغي بيع لوحة ، ضربت بجمالهـــا الامثال ، إلى الملك البرغاموسي اطـــّال الثالث واحضرها الى روما حيث وضعها في معبد سيريس. وعندمـــا انذر ملتزمي نقل اللوحات والتاثيل الى ايطالبا وجوب التعويض عما يفقد منها بغيرها ، فان انذاره يكون اقرب الى الصواب اذا ما نظرنا الله كفكاهة لا كانذار حقيقي . اضف الى ذلك ان اعادة الاعتبار للرجل ليست هنا من الاهمية بمكان : فان قيمته كحالة نموذجية تختلف كلياً . وفي نظر « بلين القديم » ، اذا كان القادة الظافرون في آسيا الصغري مــــا بين السنة ١٩٠ والسنة ١٨٨ قد ادخلوا الى روما عادة المصنوعـــات الفضية المنقوشة والأقمشة الثمينة والاسرة المنزلة بالشبِّه ، ان موميوس قد ادخل عادة المصنوعات الشبهبة الكورنثية واللوحسات الفنية . وقد عزا احد معاصري اوغوسطس الى مغانمه اكثر واجمل التماثيل التي ازدانت بها روما . فحين كان قاضي احصاء في السنة ١٤٢ وزع القسم الأكبر منها على كل انحــاء المدينة تقريبًا واستطاع بالفائض منهـــا أن يوزع الهبات على البلديات الايطاليــة وحتى على مستعمرة أيطاليــكا في اسبانيا .

هذا مثل بسيط بين امثلة اخرى كثيرة . ولكن المجال استداد وتظاهر بالفضيلة . فان فاتحين كثيرين قبل الرومان قد اعتمدوا طريقة الاستلاب هذه التي تغري عتى اليوم ، اكثر من منتصر معاصر . ولعل الاغريق وحدهم انقطعوا ، منذ اواخر العصر القديم ، عن استلاب كنوز « البرابرة » الفنية لانهم تغلبوا على هذا الميل — وليس هذا اقل الدلائل مغزى على استقلالهم الجالي . ولم يبد خصومهم ، الفرس والقرطاجيون والغلاطيون مثلا ، ترفعاً مماثلا .

أما الرومان ، فقد سبق لهم ونهجوا هذا النهج في حروبهم ضد الاتروسك ، ولم تنطو الأساليب التي اعتمدوها في العالم اليوناني على أي جديد باستثناء وفرة دخلها النادرة التي تفسرها رحابة هذا العالم ، وما يمكن ان ندعوه بكثافته الفنية . ولم تستلب الممتلكات الخاصة استلاباً منظماً إلا من قبيل العقوبة الفردية أو الجماعية ، وغالباً ما تحلى الرومان بظرف تقوي قضى باحترام المعابد بين الممتلكات العامة . ومع ذلك ، فقد كانت النتيجة وابلاً وتكديساً في مدينة لن تلبث ان تطفح بهذه التحف .

وساعد على ذلك ان النقل الذي اجري لحساب الدولة قد رافقه في الوقت نفسه أو في وقت لاحق نقل اجري لمصلحة الأفراد . وحصلت كذلك صفقات واغتصابات سهلها تسهيلا نادرا التفاوت المالي والاداري الذي أوجده الفتح بين الأسياد والرعايا . فما هو مصدر الشحنات الفنية الجموعة في مركبين غرقا في القرن الأول قبل الميلاد ، واكتشفا في اوائل القرن العشرين الاول في انتيكيثيروس ( Anlicylhère ) جنوبي العلوبونيز ، والثاني في مهديه على شاطىء تونس الشرقي ? هل هي غنائم حربية استولى عليها سيلا في اليونان ابان العمليات ضد ميتريدات ؟ الم صفقات وطلبيات ؟ أم مجموعات أرسلها السماسرة بغية بيعها في أغنى الأسواق أموالا ؟ مها يكن من الأمر ، فليس أبلغ ، في استعادة الماضي ، من تنوع - أعمدة ، وقطع رخامية وشبهية ، وقائيل غتلفة الاشكال والقياسات ، ونقوش ناتئة ، وأوان ، النح . . — وجمال بعض مدينة لذي يلفت الأنظار : بفضل هذه الاستيرادات المستمرة ، جمعت روما ، التي غدت مدينة حديث ، شروات فنية يونانية تفوق ما جمعته أية عاصمة هلينية عظمى .

سيطرة الفن اليوناني شعور بكبرياء جشع فطري عند حديثي النعمة : كان من واجب الشعب – والمنانين اليونانيين الملك على نفسه ان يبز الملوك الهلينيين ، وان تبز مدينته مدنهم والمدن الجمهورية اليونانية ، كأثينا ورودوس ، الذائعة الصيت بفخامتها . ولكنه قد وعى في الوقت نفسه مفهوم واجب الاحترام الذي يؤديه المنتصرون لتفوق المغلوبين الفني .

قارب بعضهم أحياناً بين ما حدث في روما ، خلال القرن الثالث وفي اوائل القرن الثاني ، وبين الصدمة التي شعر بها الفرنسيون في اواخر القرن الخامس عشر بعد ما قطعوا جبال الألب ودخلوا انطاليا . فاذا كانت كل مقارنة قابلة للانتقاد ، فان هذه بنوع خاص تمو"ه الحقيقة تمويها . فبصرف النظر عن أهمية الاتصالات السابقة ، يؤخذعليها ، في الدرجة الاولى ، انها تهمل فقدان أية حركة توازي النهضة في البلدان اليونانية وفي روما : وما المقصود هنا ، دونما تعرض لمصادر الوحي ، سوى حركة فنية جديدة وقوية ، ربما أسهم فيها هنا وهناك فنانون قوميون .

يلاحظ « بلين القديم » • في اواسط القرن الثاني ، انبعاث الفن اليوناني بعد تقهقره السابق : ولكنه يعني ، وهذا امر آخر ، استعادة الازدهار المادي . شهدت الحضارة الهلينية من قبسل عادة الجموعات . ودرجت هذه العادة في روما مستهدفة التحف اليونانية وغيرها . فقد جم الرومان منها ما يعود للعهد الكلاسيكي ، وما لبثوا بعد ذلك ان جمعوا ما يعود للعهد القديم ايضاً . وشهد الشرق ، في نطاق تجارة المصنوعات الفنية ، ازدياد النشاط في اوساط هذه التجارة التقليدية ، أثينا ورودوس وبرغاموس التي تردد اليها أثرياء الرومان مبتاعين منها لانفسهم أو لأصدقائهم أحيانا ، كا فعل اتنكوس ( Atticus ) الذي وثق الناس بسلامة ذوقه . ثم دخلت هذه التجارة روما مع ما يرافقها من حرف تابعة ، كالترميم ، او طفيلية ، كالترييف . فكان من شأن هذا الولع بالماضي ، انه أضر بالتجديد الذي بدا ، مع ذلك ، وكان كل شيء فكان من شأن هذا الولع بالماضي ، انه أضر بالتجديد الذي بدا ، مع ذلك ، وكان كل شيء البرجته ؛ انتشار التقنيات ، ووفرة الأموال ، وامثولة التحف المدروسة على هينة ، وتميز بعض النزعات الايطالية . ولكن كل ذلك بات دون جدوى . أحسل لم تكن كثرة النتاج السابق لتسد حاجات زبن متزايدين باطراد . ولذلك ، فالنتاج الجديد لم يبط ، بل أخذ في الاتساع بنسبة الطلب المتزايد وبفعل انتشار الثروة ؛ ولكنه لم يتبع أي تيار بجدد ، ولم ينعشه أي نسخ جديد . فاقتصر أبداً على اللسخ ، وعلى بعض الاقتباسات احيانا عن أصول برهنت عن فياحها في الملاطات والمدن الهلمنة .

غير ان هذا الجود ليس مثاراً لمزيد من الدهشة ؟ فقد كان للاغريق ، بعد كل حساب ، مصلحتهم في استثار مهارتهم وصيتهم . ولكن ما نجد مزيداً من الصعوبة في ادراكه هو كيف ان القليل القليل من الفنانين الرومانيين أو الإيطاليين ، على الرغم من الظروف الحثيرة التي توفرت فم التحصيل الفني ، قد لاقوا آنذاك من التقدير ما أتاح للمصادر أن تحافظ على اسمائهم . فحتى اواخر العهد الجمهوري — ولن تتبدل هذه الحال ، في العهد الامبراطوري ، إلا بكل بطه — لم تذكر هدفه المصادر فنانا رومانيا يحمل اسما لاتينيا ، سوى كوسوتيوس المهندس المماري . في السنة ١٧٥ كلفه الملك الساوق ، انطيوخوس الرابع ، اتمام معبد زفس الاولمي في اثينا الذي أوقف بناؤه منذ اواخر القرن السادس ، والذي لن ينتهي ، على كل حال ، إلا بعد مرور ثلاثة قرون . كان هذا الملك معجباً جداً بالعادات الرومانية ، فأكسبه ذلك ، وغير بعد مراور ثلاثة قرون . كان هذا الملك معجباً جداً بالعادات الرومانية ، فأكسبه ذلك ، وغير ذلك من الغرابات ، ما اشتهر عنه انه نصف مختل . ولكنه كان ماهراً في المناية بشعبيته ، لا سيا في اثينا ، ولذلك يفري بعض العلماء أن يروا في كوسوتيوس مواطناً رومانياً حديث العهد ، وياني الاصل ، أضاف إلى اسمه الصيغة اللاتينية .

ان صغة التحكم في هذا الافتراض اليائس تنطوي على بعض الرمزية: انها لحالة فريدة وشبه مشينة ان يكلف اغريقي فنانا رومانيا القيام بهذا العمل . وعلى نقيض ذلك فليس من سبيل لاحصاء الطلبيات المنفذة في البلاد اليونانية ، والصناعيين والفنانين اليونانيين المجموعين رضى او قسراً والمنقولين فرقاً كاملة والمستدعين او الآتين باختيارهم الى ايطاليا للعمل في خدمة الرومان. فاذا ما انطوى نتاج مغفل ما على بعض الجال فان تحليل نمطه يدفع بالنقاد في اغلب الاحيان

الى نسبته الى فنان يوناني مجهول. اجل قد تبدر استنتاجاتهم مشوبة بذلك المسل اللاواعي نحو الحضارة اليونانية الذي لا يتخلى عنه مؤرخ الفن الا بصعوبة. ولكنها في الواقع تنفق مع كل ما نشاهده من العلائق الفنية بين الشعبين. وللدلائل الصغيرة بلاغتها احياناً: فقد درج الرومان حتى ذاك العهد على استيراد المرمر من الأتيك ( Attique ) والجزر الايجية ولم يستخدموا مرمر ايطاليا في روما قبل عهد قيصر.

وليس اقل بيانا ان رومانيا واحداً لم يتذهر من هذه السيادة الأجنبية . فالتقليد الذي لا ينضب معينه في الكلام عن انتقادات كاتون اللاذعة ضد فساد الأخلاق والبذخ والفلسفة والشعر نفسه والطب عند الاغريق ، لا يروي عنه اي انتقاد ضد فنهم : ولعله اكتفى بالاعتراض على عدد التاثيل المفرط ولكن اصبح له تمثاله اخيراً وعلى استخدام الصور الالهية لاهداف دنيوية . والحقيقة هي انهم خضعوا جميعهم للتيار ولم تبد المتع التي جنوها منه وخيمة العاقبة لاي منهم . ولم تفتهم قط حطة فنهم او بالاحرى عدم وجوده . نحن لا نشك في ان الوطنيين المتقفين قد تألموا من ذلك بعد ان زالت النشوة الأولى التي أفارها فيهم الاعتقاد بان همنه البدائع اصبحت تألموا من ذلك بعد ان زالت النشوة الأولى التي أفارها فيهم الاعتقاد بان همنه البدائع اصبحت اليونانية كي يزين بها مقاصفه والذي دفع ثمنها غالياً على الرغم من مشاغله الماليية قد تظاهر بنسيان اسم بوليكليت احتقاداً حين وقف خطيباً في جمهور كبير . اذا كان هذا الاسم قد راوده دوغا جهد في القسم الاول من كتابه ( Tusculanes )، فانه بذلك يحاول تفسير ، خضوع بنسيان المواني بلامبالاة الجدود المرعبة : «لو أدي لفاييوس الاكرام الخليق بموهبته روما حيال الفن اليوناني بلامبالاة الجدود المرعبة : «لو أدي لفاييوس الاكرام الخليق بموهبته التصويرية ، وهو رجل ينتمي الى ارفع طبقات الاشراف ، اما كنا احصينا بين الرومان فنانين عديدين من امثال بوليكليت وباراسيوس ؟ هاما في الواقع ، فقد اكتفوا كلهم بعذر واه ، معلن او ضمي : كان للرومان ، فاتحي العالم وحكامه ، مشاغل اخرى اعظم شأنا .

النفاشة يجوز لنا والحالة هـذه ان نمر مرور الكرام بنتاج ليس رومانيا إلا يجنسية زبنه . فنقتص خصوصاً على الفنون العظمى .

ان منتجات النقاشة لا يحصى لها عد . فالدولة ، او بالاحرى القضاة الذين يمثلونها والذين تباروا بذخا بالاسهام فيها بثروتهم الخاصة ، وزعت الزيد منها على الساحات العامة والأبنية القديمة او الحديثة في « المدينة » . وقد بلغ من زحمة الفوروم بتأثيل النبلاء التي أقامها ذووهم او النفعيون انه تقرر ، منذ السنة ١٥٨ ، ان يزال منه كل تمثال لم تصدر اجازة رسمية باقامته . ولم يهمل الأغنياء متعتهم الخاصة ومقتضيات العرف السائد فزينوا منازلهم في المدينة ومقاصفهم وحدائقهم . وحدث مثل ذلك في جميع أنحاء ايطاليا حيث سارت المدن الصغيرة على خطى المدينة الكبيرة . فقامت حركة لا تقاوم ، شبهة بتلك التي حر"ت وراءها المجتمع الهليني منذ أواخر القرن الرابع ، مقتبسة طرائقها وتحقيقاتها على كل حال ، على انها أقوى منها لأنها

اقل ذوباناً في الزمان والمكان وأوفر موارد مادية ٬ فجرّت وراءها كل المجتمع الايطالي الرفيع والمتوسط .

لا ينتظر من هذا الانتاج ، الرائج والوفير ، كالم ينتظر ذلك من قبل من الفن الهليني ، ان يكون في مجموعه انتاجاً من النوع الاول ، ونحن نميل ، امام غزو الفن الاجنبي الذي لم يتجدد لمنفعة زبنه ، الى الاسف لما حل بليزات التي برزت في فن القرون الاولى من العهد الجمهوري ، باقصائها الى مرتبة دنيا ، ان لم يكن باضمحلالها اضمحلالاً كلياً . فلو حوفظ عليها بأن يوضع في خدمتها ما امتلكه الفن اليوناني ، لزمن طويل ، من تقنية وقوة منطق وأناقة وتحريك للعواطف ، لأدى ذلك الى نتائج ذات قيمة كبرى . واذا ما استمر انتاج الصور الواقعية ، فانها قد بيعت لغير اعضاء الطبقات الاجتماعية العليا ، وما كانت لتطلب من الفنانين المتمتين ببعض الشهرة : فللتاثيل النصفية والنقوش الناتئة في الانصاب المدفنية ، آنذاك ، أهميتها كمستندات عنصرية واجتماعية ، لا كتحف فنية .

على الرغم من ذلك ، ترك لنا هذا العهد بعض النقوش الجيلة ، ويحاول الاختصاصيون اليوم تعيين تواريخها بغية تبيان تطورها . ليس من ريب في ان أهم عهد ، بهذا الصدد ، هو القرت الاول ، حين استطاعت مقاعيل الثقافة المتبادلة ان تستقر وتحدّد بعض النزعات وتشرع في نشر بعض المذاهب . وتهتم المصادر القديمة اهتاماً كبيراً لحالة اغريقي من ايطاليا أصبح مواطناً هو باسيتيليس الذي بلغ قمة الشهرة منذ زمن سيلا وتتلمذ عليه كثيرون بمن بلغت الينا أسماؤهم حتى ما بعد العهد الميلادي . وتصفه لنا عالماً بأصول الفن وممارساً النقاشة . ولكن لم يصل الينا شيء ما صنعته يداه . وهكذا ، باستثناء حالات نادرة جداً لا شأن علمياً لها ، فان كل ما وقعنا عليه غفل ، وما زالت تواريخ التنفيذ التي يهمنا معرفتها موضوع جدل حاد .

لنستمرض اذا أهم هذه الآثار دون حاجة منا التعرض لهذا الجدل . فنذكر مثلاً بعض تماثيل نصفية جافة الوجوه آذاها الموى، ذلك الهوى نفسه الذي سيطر على المدافعين العنيدين عن هذه الفكرة او تلك في الحروب الأهلية التي اندلمت في زمن ماريوس وسيلا . ونذكر ايضا تمثالا المحبيوس وآخر لشيشرون وآخر لقيصر يتجلتى فيها التجليل السيكولوجي العميق : ولم تضر امانة الصورة فيها بالتعبير الجلي والعميق . ويجدر بنا أن نشير خصوصا الى نقشين ناتئين ، احدهما في مونيخ والثاني في اللوفر يعودان الى مذبح دوميتيوس اهينوباريوس . فقد قر الرأي تقريباً على انها إحياء ذكرى تأسيسناريونا على يد احد جدود ناقيشها ، في السنوات الاخيرة من العهد الجمهوري على الارجح . وهما انتاج فنانين مختلفين ، وعلى الرغم من ان المشهد الميثولوجي الممثل في النقش المونيخي على جانب كبير من المهارة والظرف ، فان النقاد يعلقون مزيداً من الممثل في النقش المونيخي على جانب كبير من المهارة والظرف ، فان النقاد يعلقون مزيداً من الاهمية على ما يتصف به من جفاف وتصنع ، على نقش اللوفر الذي يمثل ذبيحة ومشهداً رسمياً اما التسريح الجيش ، واما لتسجيل المواطئين المعدين الاستيطان المستعمرة الجديدة كا نرجح. وان

مثل هذه الفطعة لدليل على استمرار النزعة الخيرة ، اقله عرضاً ، الى معالجة المواضيع التاريخية بنبل ، وهي نزعة ستلهم الكثير من روائع الفن الامبراطوري التي لا اعتراض عليها .

كان على هندسة العهارة ، شأن النقاشة ، ان تواجه تزايداً عظيماً في الطلب . وقد وجدت هندسة العهارة بواعثها ، ونماذجها الكثيرة ايضاً ، في ابتكارات التجميل وتزيين الأبنية التي حققتها الحضارة الهليلية . أضف الى ذلك انها تفوقت على النقاشة في مطابقة الميل الروماني الى التقنية المتينة والمادية التي تتبح للبشر إثبات وجودهم على هذه الارض.

ينبي الرومان كثيراً ، عمداً على عين ، بغيـــة إعلاء روما فوق العواصم الكبرى في العالم المتوسطي ٬ والمدن الايطالية الصغرى اقله الى مرتبة شبيهاتها اليونانيات . ولكنهم في الظروف العادية بنوا بلا تبصّر ، دونما تخطيط جامع . وكان هذا الشتات ثمنا لتعاقب القضاة وتنافسهم . وكان على مجلس الشيوخ ، تلافياً لذلك ، أن يقوم برقابة مستمرة : ولكنه شغل بأمور أخرى ولم ير الأشياء من زواياها الطبيعية ، على هذا الصعيد ، بتأثير الفطنة المحافظة ، والحقيرة طوعاً. ولذلك لا نشاهد برنامجا حقيقياً ، لا مــن حيث وفرة الأبنية الجديدة فحسب بل من حيث تلاحها الداخلي ايضًا ، إلا حين عادت السلطات الادارية ، او اقله السلطة الادبية ، لفترة طويلة نسبياً ؛ إلى السَّان تتوفَّر لديه الاموال الضرورية ويرغب ، على غرار المستبدين او الملوك اليونانيين ، في تأمين العمل للكتل العماليـــة وافتتان الجماهير الشعبية بالتباهي بسخائه وفرض ذكره على الاحيال اللاحقة . فحدث أن توفرت هذه الشروط مجتمعة في القرن الاخير من العهد الجمهوري ؟ جين لم يغرف ارتقاء الطامعين حدوداً. فحتى ذلك العهد اقدم هذا القاضي ، او هذا القائد خصوصا ، على نذر معبد ، وذاك الاخير ، لا سيا بين قضاة الاحصاء الذين كانت الاشغال العامة احدى مهامهم الرئيسية ، على تشييد معبد ملكي - كان كاتون اول من شيد معبداً ملكياً أطلق عليه امم يوركيا ( Porcia ) باسم عائلته ، ثم سار على خطاه كثيرون غيره – او رواق او مستودع . لكن الدكتاتورين سيلا وقيصر ، وبينها بومبيوس ، كانوا أرحب أفقاً فصمموا أبنية كبيرة غير مألوفة ، ومجموعات إيضاً ، وأنفقوا في سبيل تحقيقها دونما حساب بقدر الغنائم التي كدّسوها .

يجب أن تضاف إلى هذه الابنية المعدة للاستعمال العام المنازل الخساصة التي تزايدت حتى في الريف بفضل المقاصف: منازل بسيطة جداً يتكدس فيها الوضعاء متألمين من عدم توفر الاسباب الصحية وغلاء الأجور ، ولكنها اعظم اتساعاً وزهوا من ذي قبل بسبب نمو الثروات والسعي وراء الرفاهية ، ووراء البذح الصاخب في اغلب الأحيان .

توجب أذن على مهندسي العارة أن ينهضوا بعمل ضخم لا سيا في روما . وكان لعدد هذه الابنية والسرعة في انجازها ذيول سنحددها تحديداً افضل لدى دراسة هندسة العارة في العهد الامبراطوري الذي اتصف بها للاسباب نفسها . لم يكن استخدام الملاط ، وسد الفراغ في

الجدران بالرضام ، والقرميد والتلبيس التزييني اموراً مجهولة في المنطقة المستغرقة ، فاضطر المهندسون الى اللجوء اليها بصورة قياسية . وكذلك ، فاننا لن نستعرض ، الا بمناسبة درس الامبراطورية ، اهم نماذج الابنية : ظهر بعضها آنذاك ولكنها لم تعم الا فيا بعد . يكفي الآن القول بان ما يمكن رده منها الى اصول رومانية ليس كثيراً ، لا بل ان اكثر من معبد قد بني آنذاك على الطراز اليوناني . وقد اتى التكيف الضروري بطيئاً جدداً ، وكان حصوله وفاقاً للتقاليد القومية ، من جهة ثانية ، اقل منه وفاقاً لحاجات المجتمع الروماني والعادات الرومانية .

فلنحاول بالتفضيل اعطاء فكرة عن العمل الذي حققه « الأباطرة » العظام في القرن الاول والذي يبشر اتساعه بالتحقيقات الضخمة في العهد الامبراطوري .

لسنا نعرف معرفة تامة ما المجزه سيلا في روما بسبب اعمال الترميم والتحوير اللاحقة . بيد اننا نلاحظ انه اعاد تنظيم حي الفوروم القديم رابطاً بينه وبين مرتفع الكابيتول المشرف عليه من الشال الشرقي . وشيد بين قبي هذا المرتفع دار المحفوظات التي اطلت على الساحة العامة بجبهة تبلغ ٧٠ متراً طولاً مستندة الى اساس يعلوه رواقان من القناطر . ونرى ان هذا الطابع الفخيم تتصف به هندسة تعتمد نوعاً من التزيين المسرحي ٤ كا اعتمد من قبل في برغاموس عاصمة الاطاليين ولكن بتناسق يتفق والذهنية الرومانية ١ اشد بروزاً في معبد اله الحظ في برينستا الذي رممه ووسعه : كان هنالك عشرة سطوح منضدة على منحدر الجبل ٢ مسع ما يرافقها من اروقة وسلالم ٢ تؤدي الى بناء مستدير ذي قبة ترتفع ١٢٠ متراً فوق قاعدة الجبهة . وليست هذه المدينة الوحيدة في ايطاليا التي استفادت من سخاء الدكتاتور .

اما بومبيوس فقد شرع في روما بتنظيم ميدان مارس وراء الكابيتول. فبعد عودته من الشرق، شيد فيه اول مسرح مبني بالحجر في المدينة ، ومعابد عديدة ورواقاً ذا اربعة صفوف من الاعمدة تحف بالحدائق ، وبناء لجلسات مجلس الشيوخ .

اما قيصر فقد قصد ان يبز سلفيه . ولا سبيل لعمري لاحصاء كافة الاعمال التي قام بها في روما وايطاليا واحتى في الولايات . فهو قد شرع بشراء الأراضي وتنفيذ الاعمال خلال حملاته على غاليا، قبل ان يصبح دكتاتوراً، وشيدالمعبد الكبير «جوليا» الى جانب الفوروم القديم. ولم يتردد في تنظيم الفوروم الجديد بعد ان نزع الاتربة والانقاض من ارضة . وقد استخدمت هذه الساحة الفسيحة - ١٦٥ م × ٧٥ - المحاطة بالاروقة ، اطهاراً لمعبد نذره ، يوم انتصاره على بومبيوس ، للإلهة التي جعل منها جدة عائلته ، فينوس الام . وقد انتصب قبالة هذا المعبد تمثال الدكتاتور بمتطيا حصاناً مفاوج الحوافر على غرار اصابع الانسان كان العرافون قد تنبأوا بان مالكه سيسيطر على العالم .

هكذا قد مت روما في تجهيزاتها وابنيتها الجديدة الدليل على التغييرات في نظامها السياسي

واخذت ترتدي شكلا خليقا بقوتها وثروتها وخليقا ايضا بالرجل الذي تولى فيها السلطة . لاشك في ان التطورين البنائي والسياسي وسيحدثان على كل حسال وان الموازاة بينها ستظهر ايضاً: فالطبيعة البشرية ، في وضع روما آنذاك ، كانت تستدعي ذلك . ولكن ما حدث انما حدث بسرعة بتأثير من سنى الحضارة الهلينية الساحر: فقد عينت هذه الاخيرة الابنية الواجب تشييدها وقد من اليد العاملة القادرة على النهوض بهذه المهمة بفضل تعليمها مثلاً اعلى في العظمة لا ترضى السلطة معه ، اقله التأثير في نخيلة الجاهير ، باطار عادي هو دليل الشح والجهل . واذا نحن نظرنا الى ملكية قيصر من زاوية برنامجها الفني ، لرأينا انها هلينية لا رومانية .

ولكن مدينة كبرى لا تتجدد في فترة دكتاتورية دامت سنوات معدودات . فقد توفي قيصر باكراً جداً . غير ان المثل الذي اعطاء سيراود الاباطرة ابداً .

## ٢ ـ التطور الفكري

على الرغم من ان الحياة الفكرية في روما قد تأثرت بالحضارة اليونانية ايضا ، فانها تتصف بخريد من التميز . فقد كانت الحضارة اليونانية لها مهذباً وقدوة . ولكن بحر"د الاستقلال اللغوي قد تنافى والنقل بلا شرط ولا استثناء الذي سهل تحقيقه بصدد النتاج الفني . كا ان الحاجة للترجمة ، بالاضافة الى ما اوجدته من اتصال اوثن اتضح انه أعظم فائدة من حيث الاساليب ، قد افضت اقله الى التغيير والتبديل . وقد تفاوت عمق التبديل ومدى الاضافات الشخصية التي كان هو منطلقاً لها باختلاف المؤلف واللون الادبي والعهد . وقد تطلع بعضهم ، بعد تفكير عميق ، شطر الذرى يدفعهم الى ذلك حنان متغطرس نحو وطنهم تجيش به قلوبهم . فصمموا على استخدام مرونة مهارة الفكر واللغة والنسق التي اعترفوا بأنهم مدينون بها الى المؤلفات الاجنبية رغبة منهم في ان يجعلوا لروما تراثاً فكرياً يتفق والنزعات القومية الخاصة التي يعود الفضل في بقائها او يقظتها اليهم . واذا لم يحالفهم النجاح التام في كل الحقول ، قانه قد جاء هنا وهنالك بجدال فيه . وعند زوال الجهورية كان الرومان قد تجاوزوا مرحلة الوعود . ففي نطاق بعض النشاطات الفكرية ومعزفة بعض العواطف والتعبير عنها نراهم وقد قطعوا مرجلة التلفذة بعض المعواطف والتعبير عنها نراهم وقد قطعوا مرجلة التلفذة والشراء فيا يعود لبهجة نظرهم وتزيين مدنهم ومنازلهم .

#### ١ ... اليقظة

ان التركيب العقلي في شعب من الشعوب ابعد من ان يبدو ، بعد التحليل ، حاصلاً بسيطاً ، كما انه لا يتثبت كا تتثبت النظريات الهندسية . ولكن من محاول تحديد وفهم هذا التركيب عند الرومان ، يرى ان مفهوم الشعب الفلاح حقيقة ملزمة لا تقاوم . فان عامة الشعب الروماني التي تعيش من نشاطها التجاري تتميز منذ عهد مبكر

باختلاطها وتأثرها بالتيارات الكثيرة وبقلقها واندفاعها وحتى بقابليتها, ولكنها لا تحمل الناس على الانقياد لقدوتها. فروما لاتينية وإيطالية قبل ان تكون رومانية بالذات بما لهذا التعبير من مفهوم ضيق ومدني. فان ما يعتد به في الدوجة الاولى هو الارستوقراطية الحاكمة والطبقة الوسطى اللتان تتألفان في أكثريتها من الملاكين الريفيين القريبين من الارض المنهمكين باستثارها شخصاً المتفانين في الدفاع عنها الموزعين اوقاتهم بين الحقول والجيش ومناقشة الشؤون العامة.

هل من داع للدهشة ، والحالة هذه ، اذا ما ساد الحس العملي والواقعي والمموس ? فهو قد سيطر على اللغة نفسها التي لم تدخل عليها التعابير المجردة الا في عهد متأخر نسبياً دون ان تتمكن بوما من تبديل التيارات الصرفية والانشائية التي فرضتها عليها سمتها الاولى . وقد قام احد علماء اللغات بمن يحسنون اكتشاف الفوارق الدقيقة بدراسة « اللاتينية لغهة فلاحين » و « اللاتينية لغة المحسوس » فانتهى الى ان اكثر من كلمة ذات معنى ادبي تشتق من الحياة الريفية كر ( Egregius ) مثلا ( وهي تعني اشتقاقاً « المفصول من القطيع » ) فاصبح معناها بالتالي « السامي » ، « الجهيد » .

وعلى الصعيد العقلي تميز الشعب الروماني بميل قليل نحو العاوم ، لا سيما المجردة منها بينهما . اجل لم يعوز الرومان التفكير او الميل الى التنظيم المنطقي . ولكنهم آثروا تطبيقهما على الواقع القريب وعلى الابحاث ذات المنفعة المباشرة. ولن تغريهم العاوم قط إلا بتطبيقاتها العملية: الاحصاءات ؛ الاشغال العامة ؛ الشؤون المائية ؛ المساحة ؛ الزراعة ؛ السخ . ومن حيث أن الروماني عجدً" وصبور وكثير التدقيق، فانه يراقب نفسه ، ويطيب له درس الاخلاق وما يفضي اليمه من قدح يتفاوت عنفا وسخرية ؟ ومن حيث هو عضو في مجموع ، يستهويه الاهتمام بالاحداث السياسية والاجتماعية التي يطيب له تقديرها ومحاولة فهمها ؟ وهو يعتز بمساضي عائلته ووطنه ويريد ان يجد فيه دروساً للمستقبل . وهذا ما سيملي عليه موقفه حين يواجه نظامين فكريين : فالتاريخ سيستهويه دراكاً لا بما يعرضه من حقيقة مجردة عن الغاية بل كامثولة في الساوك الفردي والجاعي ؛ اما الفلسفة فستستهويه بقدر ما تكون سيكولوجية اخلاقية وتحليلا لانظمة الدول والمجتمعات لا نسجاً نظرياً فحسب . ولم يفته اكتشاف ما للكلام من قوة في النظام الجمهوري ، ولكن ما اعتبره اعظم قوة هو السلطة التي توفرهــا للمواطن الممتاز ، كما حدده بلوت ، ﴿ الثروة والثقة والاعتبار والمجد والحظوة ، ، مجيث ان البيان المنمق لم يغره قط . وبالمقابلة ، افضى به عنفه الشديد وحرصه على المصلحة والعمل الى ابتناء نظام فكري جديد هو نظام القانون : فلم يظهر الفكر الروماني في اي حقل آخر ، وبشكل افضل ، طاقات. العقلية واستعداده التصميم المنظم وحتى لحدة التصور ، شرط الانطلاق بن حسالات حسية والخلوص في درسها الى وسائل حل سواها . يجب ان نحذر الاوهام بصدد وضوح ومتانة مثل هذا التسلسل: فان التاريخ والعلوم التي تتناول معطياته لا تستطيع حتى اليوم – وهل ستستطيع ذلك يوما ? – اثبات طابعه الكافي والضروري . من اليسير ان نعزو ما حدث الى بعض الجذور ، ولكنه من البساطة الكلية الاعتقاد بان ليس هنالك جذور اخرى او بان الجذور التي اكتشفنا ما كانت لتنبت فروغا اخرى . فكم نوابت مجهولة اجهضت يا ترى ? وما هي التاليف الحقية المتسعة التي اتاحت تفتح ما ازدهر من هذه النوابت ؟

مهما يكن من الامر ، فليس ما ورد في بحثنا سوى امكانات فقط ، قد لا تكون الوحيدة على كل حال . وكان لا بد من تحقيقها .

الينطة البطيئة ولكن تحقيقها كان ابطأ منه في كثير من الحقول الاخرى . فقد اجمع التقليد على واقع هذا البطء لا بل اعلنه اعلانا : لم يشعر الرومان يوماً بكبرياء لا طائل تحته في تقديم تاريخ يقظتهم الفكرية ولا في انكار فضل الأجنبي عليها اي ، فيا يعنينا ، فضل الاغريق الجلي المباشر .

قد تفضي بنا معرفة الاتروسك والشعوب الإيطالية معرفة اكمل الى اطالة لائحة اقتباسات روما القديمة عنهم . ولكن هذه اللائحة حتى تاريخه موجزة جداً . فليس من ينكر اليوم بان روما مدينة بايحديتها للاتروسك الذين استمدوها من اغريق و كوم » على الارجح . اما عن الشعوب الايطالية فقد اقتبست في عهد مبكر ، لاغانيها البطولية الشفهية التي كانت تتلى في الجنائز والمآدب ، الشعر و الساتورني » المتميز بوزن تتخلله المقاطع القصيرة والطويلة . وقد احتفلت معهم باعياد شعبية يطلق فيها العنان التنكر الهيجري والقدح الهازل ؛ ثم اعتمدت رسمياً ، في السنة ١٩٣٩ ، الألعاب المسرحية على الطريقة الاتروسكية التي اشترك فيها الراقصون والممثلون الهترفون ، فادخل ذلك بعض التنظيم على هذه الاعياد ، ولكن المسرح والمعتبي ، حين قام واقتفى اثر المسرح اليوناني ، قد حافظ على بعض هذه الغرابات .

اما ما تبقى فيغلب ان الاغريق مصدره المباشر منذ ذاك الحين حتى اواخر القرن الرابع . ولا يتردد البعض في هذا الاعتقاد .

تضعنا الشريعة التي حفرت ، في أو اسط القرن الخامس ، على « اثني عثير لوحة » من الشبه ، المام مسائل كثيرة . فهي اجل أثر من آثار الادب القومي ، وقسد استعدم نصها زمنا طويلاً لتدريس التلامذة . ونحن لا نعرفها إلا عن طريق استشهادات مجزأة لا يتيسر جمها وفاقاً لترتيبها الاصلي بصورة أكيدة . اضف الى ذلك عقم البحث فيها عن نظام قانوني حقيقي : فهي قد وفترت سلسلة من القواعد المختلفة المصادر التي يعود بعضها الى ماض جاف وينم بعضها الآخر عن أفكار أكثر انسانية . واذا ما صدقنا التقليد ، فقد استازم تحضير تحريرها ارسال مفوضين عن أفكار أكثر انسانية . واذا ما صدقنا التقليد ، فقد استازم محضير تحريرها ارسال مفوضين يستفسرون في البلاد اليونانيسة ، حتى اثينا ، عن شرائع صولون . بيد ان الرومان يتباهون

هل يجدر بنا ان نذهب إلى ابعد من ذلك بصدد ابيوس كلوديوس و الاعمى P قاضي الاحصاء العظيم في السنة P و فهو قد تقدم الرومان النبلاء المولعين بالالسنية فطبق الانجدية على العلم اللاتيني في تركيب الاصوات . لم يكن حرف P الأصم كافيا لهذا العلم P فأوجد من P وأحله ولكن الرومان لم يتخلوا عن عادة كتابة P النافي يلفظ P الذي يلفظ P الحرف P بين حرفي علة وابداله علا أصبح شاغراً بعد إقصاء الحرف P النافل . وكر ش زوال الحرف P بين حرفي علة وابداله بالحرف P : في و P بين حرفي علم المسلة بالحرف P بين افتخروا بالكتابة المفيدة P في مواضيع عملية P فألف بحثاً قانونيا وبجوعة نبلاء الرومان الذين افتخروا بالكتابة المفيدة P في مواضيع عملية P فأثر حكم بيثاغوروس خم اخلاقية منظومة . وقد رأى بعض القدماء أنفسهم P في هذه الحكم P أثر حكم بيثاغوروس الذي ما زال مذهبه منتشراً في اليونان الكبرى والذي تجعل منه الاسطورة معلم الملك نوما . ولكن النتف القليلة جداً التي بلغت الينا من مؤلفاته لا تسمح لنا بالفصل في ما دان به هدا. المجدد للحضارة الهلئة .

غير ان بعض الشيوخ الرومانيين ، منف هذا العهد ، قدد تكاموا اللغة الرعة انتشار اللغتين معا اليونانية ولكنهم كانوا عادمي الحذاقة فيها : فغي السنة ٢٨١ استقبل احد الموفدين الرومانيين بسخرية سامعيه حين خاطب سكان طارنتا بلغتهم ، ويدل ذلك ، فيا يدل ، على ان المجتمع الراقي ، الذي يغلب انه امتلك عبيداً يونانيين او مستغرقين واستخدمهم ومربين ، ، قد شعر مجاجة الى و لغة ثقافة حين لم يجد في التراث القومي ما يرضي بعض الاذواق ، وما لبث فتح ايطاليا الجنوبية ، ثم فتح صقليا بغضل الحرب البونيقية الاولى ، ان زادا سرعة هذه الحركة .

ارتفع عدد العبيد الاجانب ارتفاعاً عظيماً . وآتى رجال أحرار وأقاموا في روما وفتحوا ، على غرار المعتقين مدارس علوا تلامذتهم فيها اللفتين اللاتينية واليونانية في آن واحد . فتعين اذ ذاك ، لقرون عديدة ، استخدام اللفتين على كافة العائلات التي فرضت على أبنائها متابعة دروس لا تقف عند حد الدروس الابتدائية . وما كان هذا المثل الأعلى ليبقى اضغاث احلام ، وليس نجاحه الشامل في حقل التربية اقل ما يدعو الى الدهشة في تاريخ روما الثقافي .

منذ اواخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني أصبح باستطاعة بمض الرومان العريقين اس يضعوا باللغة اليونانية مؤلفات هامة . فان موفد مجلس الشيوخ الى دلفي بعد معركة «كانا » ، ك . فابيوس بيكتور ، قد كتب باليونانية « اعمال الرومان » ، وحذا حذوه احد معاصريه : ويبدر ان ما دفعها الى ذلك ليس حرصها على تأدية الاكرام الواجب لمهارة المؤرخين اليونانيين التي ما كانت اللغة اللاتينية لتسمح لهما ببلوغها ؟ بقدر رغبتها في تعريف الاغريق بماضي مدينة اخذت عظمتها في الامتداد الى عالمهم . ولم ينتظر كانون نفسه سن الشيخوخة ، على الرغم مما جاء في تقليد معين ؟ حتى يتعلم لغة شعب بدا له انحطاطه داءاً سارياً : فقد كان في الخامسة والعشرين حين أتاحت له مصادفات الحرب البونيقية الثانية وبطاقات السكن ان يتلقى دروسا في البيثاغورية في طارنتا ، واذا هو اسم استخدم ترجمانا خلال جولته الدبلوماسية في اليونان ، . فقد تظاهر بالجهل ، كما يوضح بلوتارك ، بدافع من الغطرسة القومية ، وفي العقد الاول من القرن الثاني بدا بطل د سينوسيفال ، تيتوس كوينكتيوس فلامينينوس ، للاغريق كواحد منهم يحادثهم ويداعبهم : وقد حررت ونقشت باليونانية كتابة اهداء التمثال الذي نصب له في رومًا . وقد نشر والدُّ الاخوين غراكوس خطابًا ألقاه في رودوس باليونانية: وبما يثير الدهشة عدد المفردات اليونانية التي يستعملها حتى الكتاب الذين يوجهون كلامهم لحشد شعى « كبلوت » مثلاً – وهذا · يكفي لاستبعاد المقارنة بينه وبين رونسار – مقتصرين على انهائها وفاقاً للطريقة اللاتينية : ومن حيث أن عامة الشعب المدنية هي في الاصل مختلفة الاجناس وتشترك بفضل حركة المرفأ . التجارية ، في حياة اعظم اتساعاً ، فاتها قد احتكت باليونانية على الاقل في اختلاطها اليومي بالعسد والمعتقين .

> شعراء العظمة الرومانية الأولون

ولكن غزو اللغة هــــذا ، من حيث هو رافق في الزمان نقل روائع الفن اليوناني بالجلة الى روما ، قد أسفر عن نتائج مختلفة جدياً . فبدلاً من الينجم عنه استسلام فاتر ، رافقه مجهود واع لتزويد روما بشعر لاتيني . بدا ط بوادر النشاط الفكري ، لأن اللغة واقع راهن ، ولأنه في متناول الجميع . وقد وفر محسن توفع والنثر الخصص الحاجات التقنية الترك شأن الفن في ما ، أي شكا الترب ، كسن توفع والنثر الخصص الحاجات التقنية الترك شأن الفن في مناول الجميع . وكان الترب المناول المحسن الحاجات الترب المناول المحسن المحاجات الترب المناول المحسن المحاجات الترب المناول المحسن المحاجات الترب المحسن المحاب الترب المحاب المحسن المحاب المحسن المحاب المحسن المحاب المحسن المحاب المحسن المحاب المحاب المحاب المحسن المحاب المحسن المحاب المحسن المحاب المحاب

الادب أبسط بوادر النشاط الفكري، لأن اللغة واقع راهن، ولأنه في متناول الجميع. وقد وفر الشعر ما لم يحسن توفيره النثر المخصص للحاجات التقنية التي لا شأن للفن فيها، أي شكل التعبير، وهو أكثر اغراء، بفضل روابطه بالموسيقى، وأكثر انطباقاً على حاجات الحيياة الدينية والجماعية، بفضل تسهيلاته التذكيرية. وقد نهض بهذا المجهود الاختياري المتواصل أسمى النبلاء اعتباراً بالاتفاق مع الاجهزة الرسمية. فطلب مجلس الشيوخ قصائد تناسب الظرف خلال الحرب البونيقية الثانية؛ وشجع التعثيليات المسرحية بمضاعفة الالعاب وزيادة محصصاتها ؛ واجاز إنشاء البونيقية من المثلين والمؤلفين تجتمع في احسد المعابد. قلما احرزت هذه المشاريع نجاحاً تاماً، ولكن يجدر بنا حقاً ألا نستهزىء بالنتائج.

لم يكن المؤلفون الاولون من اصل روماني . انتسب باعث الحركة ليفيوس اندرونيكوس لل يكن المؤلفون الاولون من اصل روماني . انتسب باعث المؤلفة من عمره اذا كان ( Livius Andronicus ) الى طارنتا التي جمل منه احتلالها عبداً - في الثامنة من عمره اذا كان المقصود حادثة السنة ٢٨٢ . أصبح مربياً في عائلة من قبيلة ( ليفيا ) الكبرى وأعتق منذ السنة

وجاء الآخرون ، وهم من الاحرار ، من ايطاليا الجنوبية حيث استساغت الحضارة اليونانية ، وجاء الآخرون ، وهم من الاحرار ، من ايطاليا الجنوبية حيث استساغت الحضارة اليونانية ، منذ امد بعيد ، طبقات بلدية كبيرة . اما نافيوس ، وهو مواطن اشترك في الحرب البونيقية الأولى ، فكان كبانيا ، وان مطالبته مجرية القول التامة وجرأته في انتقاد العائلات الكبرى التي أدّت به الى السجن ، وربا الى الموت في المنفى، لا يفسرها تشاخه بمواطنيته الرومانية فحسب : اذ اننا نلمس فيها صدى الفردية اليونانية المتأججة . اما اينيوس الكالابري اخيراً فكان جنديا وحليفا ، في اواخر حرب هنيبعل حين اختاره كاتون وأحضره الى روما حيث حماه شيوخ نافذون : ضمه احدهم الى حاشيته خلال حملة في اليونان واستحصل له ابنه على حتى المواطنية . ففتح ، على غرار ليفيوس ، مدرسة يونانية عن الرينية في روما . يتضح من ثم ان الحضارة اليونانية انحال طبعتهم الى حد بعيد بعيد بطابعها الخاص .

أبدى هؤلاء الرجال نشاطاً واسعاً جداً بغية تحقيق نتاج متميز في كل الحقول . فألف كل من الثلاثة في مواضيع شتى: المآسي والمهازل والملاحم وقصائد المناسبات لا بل ان اينيوس قد وضع بعض الابحاث الفلسفية . وقد توجب عليهم النسج على منوال الاغريق الذين غالباً ملاقتصروا على تقليده لا بل على النقل عنهم كا فعل ليفيوس اندرونيكوس بصدد الاوديسه ( Odyssée ) . واستوحوا التمثيليات اليونانية ، فاختاروا لمآسيهم احداثاً ميثولوجية عالجها أوريبيد من قبل ، او أي مؤلف يوناني سواه ، وجمعوا احياناً مهزلتين يونانيتين في مهزلة واحدة وفاقاً للطريقة المعروفة « بالإعداء » . ولم يتردد نافيوس احياناً في إلباس بعض مهازله اسماء يونانية صرفة : اكونتيزومينوس Akonlizoménos « الرجل المصاب بالنبلة » ) الممل واعتمد وزنا دونه مقاطع قلقد به وزن الشعر اليوناني ، أمام قصيدة تعليمية ، ورد فيها ان هذه او تلك من الأسماك أو من الأصداف ، لا قيمة لها إلا اذا كان مصدرها هذه او تلك من الدن الدونانية .

مها يكن من علاقة هؤلاء الشعراء بالحضارة اليونانية ، فإنهم على الرغم من ذلك اعطوا الشعر اللاتيني استقلاله . واينيوس هو الوحيد بينهم الذي وصل الينا منه أكثر من نتف حقيرة: • • • • • بيت شعر من ملحمة بلغت أبياتها • • • • • • . وهو لا يزال فيها متصنعا ومتلبكا على الرغم من تقدمه الملموس بالنسبة لسابقيه . فقد كتب: «لم يهتم أحد من قبلي لفن انقان الكلام » . ولكنه على ما يبدو ، افرط في هذا الاهتام ، بينا هو ما كان ليستطيع الاعتاد على لغة مرنة وذوق سليم . لذلك فقد برهنوا كلهم عن ترد دو وخشونة وصبوة . ولكنهم كلهم كانوا عند حسن ظن الارستوقراطية الحاكمة التي ماكانت لترضى بأن يبقى وطنها خالياً من الاناقة الضرورية . فعرفوا كيف ينشئون مسرحاً رومانيا ، حافظ ، على الرغم من اقتباساته عن المسرح اليوناني ، فعرفوا كيف ينشئون مسرحاً رومانيا ، حافظ ، على الرغم من اقتباساته عن المسرح اليوناني ،

على بعض التقاليد الايطالية التي كانت من جهة ثانية قد اثرت في المسرح في اليونان الكبرى وصقليا . وحاولوا بنوع خاص معالجة المواضيع القومية . ويبدو ان الأوديسة نفسها التي نقلها ليفيوس اندرونيكوس - مهملا الالياذة - قد اختيرت عن قصد لأنها تأتي بأوليس ( ۱/۱۱/۱۱۰۳ ) الى ايطاليا ، وتوحي بأنها ملحمة ادرياتيكية لا ايجيسة . وازداد بروز الناحية القومية في مؤلفات نافيوس . فقسد دعيت احدى مآسيه « رومولوس » ؛ وكان موضوع مأساة اخرى اسمها كلاستيديوم ، النصر الذي أحرزه الجيش الروماني ؛ في جوار هذه المدينة ، على الغالمين عين أقدم القتصل م. كلوديوس مرسلتوس ، في السنة ٢٢٢ ، على قتسل الملك ( فيردومار ) بنفسه . أما ملحمته فهي « الحرب البونيقية » التي تنطلق من « اينه »و «ديدون»، قبل ان تصل بنفسه . أما ملحمته فهي « الحرب البونيقية » التي تنطلق من « اينه »و «ديدون»، قبل ان تصل الميوس فقد عالج مؤلفه العظم . « الحوليات » ( Annules ) بحمل تاريخ روما بننفس ملحمي اينيوس فقد عالج مؤلفه العظم . « الحوليات » ( Annules ) بمنا يتناول القسم الثاني ، على مر السنين ، الاحداث التي عاصرته .

وهكفذا ، خلال ثلاثة ارباع القررف تقريباً ، اي من السنة ٢٤٠ حدين اخرج ليفيوس اندرونيكوس مأساته الاولى ، الى السنة ١٦٩ حين توفي اينيوس ، كان بجهود المسؤولين المتأثرين يجال الادب اليوناني آخذاً باعطاء ثماره : أفرغ الفكر الروماني الفخور بماضيه وبتميزه في قوالب لا يمكن ان تقتبس الا عن اليونان لانه لا يمكن تصور قوالب اعظم كالاً .

بلون خلال العهد نفسه برز شعراء آخرون، ولكن شاعراً واحداً هو في نظرنا اكثر من Plaute جرد اسم : بلوت ، الذي ولد ومات قبل اينيوس بخمسة عشر سنة تقريباً والذي يجب ان ندرسه على حدة لانه يختلف كل الاختلاف عن السابقين .

نحن هنا امام ايطالي من شمالي روما ينحدر من اصل شعبي على الارجح ويمارس اكثر من مهنة قبل ان يتعاطى المسرح ويتعلم اليونانية اتفاقاً ، كلما سمحت له حيماته المضطربة بذلك في الأرجح : الآخرون احرار في التفكير بارضاء وتثقيف جمهور راق . امما هو فلا اعتبار عنده الا للجماهير التي يعرف لفتها وآراءها السائدة وجهلها للدقة العاطفية وغبطتها الفطرية الزاخرة في الم الاعياد . فهي الجماهير التي اخذ على نفسه اضحاكها معترفاً دون خجل بان المسال الذي يدفعه له ملتزم المشاهد يؤمن حياته المادية . ولكنه ، بفعل قربه اليهما ، يسر باطلاق العنار لقريحته الشخصية . ولذلك فالمواعظ ليست قسمته ، واذا برز وطنيا يحتقر الاغريق راضيا ، فعدون غطرسة وادعاء وجفاء وتذمر ، بل اقتناعاً منه بواقعيم تفوق جلي تثبته الانتصارات فبدون غطرسة وادعاء وجفاء وتذمر ، بل اقتناعاً منه بواقعيم . وليس في مؤلفاته ملحمة المتكررة : لا تشغله قط ابهات ماضي روما ولا هموم المستقبل ايضاً . وليس في مؤلفاته ملحمة او مأساة . ولا يريد ان يكون سوى شاعر هزلي ، مع انه طرق المأساة — المهزلة مرة واحدة في موضوع مقتبس عن الاسطورة ، المفيتريون Amphitrion .

قبل ذلك بقرن٬ طرق سيراكوزي الموضوع نفسه بالطريقة نفسها : لذلك فبلوت لم يكن مجددًا. وهذه هي حاله في تمثيلياته الاخرى ، التي بلغت البنا باتفاق هو اشبه بالمعجزة : فمن اصل الاحدى والعشرين تمثيلية التي اعتبرها فارون اصلية في عهد قبصر ، وصلنا عشرون تمثيلية كالهلة ونتف من الحادية والعشرين . لا ريب في انه لم يضع الناذج الجديدة ؛ ولكن يجب الا نأسف لذلك حتى نتمكن من الحكم على بلوت : فهو يتباهى بالانتحال رغبة منه في ارضاء مشاهدين شغيفين بالتمثيليات التي لا يعرفونها الابما ذاع عن مرحها ، ونحن نعلم من جهة ثانية انه لا يحجم عن التركيب والتشويه كما يطيب له ذلك , وتسيطر الركاكة ايضًا على عقدة مهازله التي هي في نظره مجرد لحمة ينسج عليها المشاهد التي تعجبه . وإذا كانت أفضل « مهزلة جديدة ، هلينية قد نوعت درس الامثلة البشرية والسجايا والعواطف ، فان بلوت لا يحفل لهذا الدرس ايضاً . وليس ابطال تمثيلياته سوى دمى متحركة او ادوار مكرسة : شيخ قاس او حلم ؟ شاب مبذر ؟ فتاة ذات جاذب ؟ عبد محتال ؟ تاجر عبيد وقح وطفيلي ؟ جندي مجيد ؟ النح . الحياة مفقودة فيها ؟ والناحية الهزليــة صنعية مبتذلة . ولكن الضحك الجديد ينفجر من المواقف التي تبتكرهــــا وتنوعها نحيلة لا تعرف الملل بجموح طليق من كل رادع لا يخشى التحسكم ويثق بتوفير التسلمة بالتسلي، فيكثر من المفاجآت والالتباسات والحركات والسورات في المهزلة . وينفجر كذلك من الكلمات وتصادم الاجوبة البديهية السريعة والدعابات والشراسات الكلامية التي تستخدم مفردات لا ينضب لها معين بفضل الاقتباسات المختلفة والمشتقات المضحكة المستنبطة . ويوفر التحريف اخيراً قسما هاما - بينا يسحر القسم الآخر بامعان شعره - من القطع الغنائية المنشدة ؟ الغزيرة جدا أذ أنها تشغل ثلثي التمثيلية أحياناً ؟ التي غثل تراث المسرح

وهكذا فان بلوت ؛ على غرار شعراء عصره ؛ يفرغ في قوالب يونانية مادّة رومانية ؛ ولكنها مادة من طينة أخرى : لا العظمة الارستوقراطية التي تريد ان تسمو بالنفوس حتى تتفوق على نفسها ؛ بـــل المرح الشعبي الذي يحييه نسغ التربة القادر . ومن المؤسف ان ينتهي الانحدار المادي والاخلاقي في عامة الشعب المدنية والاهتام لكرامة رسمية الى وضع حد " ؛ بعد ذلك ؛ لهذا الانفجار الطليق المستعذب .

#### ٢ - مقاومة الحضارة اليونانية وانتصارها

ان كاتون نفسه لا يجسد مثل هذه الحركة إلا بصورة جزئية ، زائلة ، كاتون والصراع وغير حاسمة على كل حال. اجل يجب ان يحسب حساب لبلاغته حيث لا شد الحفارة اليونانية يعوز حمّة الممنى ، في المبنى ، لا الافتان ولا الجرأة : عشرون سنة فقط تفصل ولادته عن ولادة بلوت ، واننا لنجد في بعض نبرات قريحته الساخرة « الرجل الجديد » المنحدر من طبقة الفلاحين ، ان لم يكن من طبقة الكادحين . ولكن التبدل الحاصل تبدّل في

الفكر المتصلب تصلبًا يائسًا في صراعه دفاعًا عن مفهوم قديم – لا بل ضيّق – للحضارة الرومانية والحضارة الايطالية في الوقت الذي برز امامها المزيد من الامكانات لكي تطلا عــلى بشرية ارحب.

ان هذا الانسان يفضل الدور الذي يريد ان يلعبه : ولا تتوصل خشونته المصطنعة الى اخفاء ثقافته . ووراء دوره الاجتاعي وقيمته كمثل اجتاعي اللذين اضطررنا للالماح اليها اكثر من مرة عجدر بنا ان لا نصغره لا على الصعيد الفكري ولا على الصعيد الأدبي وليس كونه اقدم ناثر لاتيني وصلت الينا بعض آثاره ما يسترعي الاهتام فيه ولا يمكن من جهة ثانية ان يكون الاهتام له من همدنه الزاوية الا نتيجة مقارنته بمن سبقوه ، وهذا امر مستحيل . ولكن غرابت عظيمة ومؤلفاته اعظم . حرص على الديومة بشهرته وعمله وعرف ان المناقشات السياسية لا تؤمّنها ، فصمم على الكتابة وكتب ونشر دون كلل ليس من لون ذي شأن الا وطرقه : خطب وادب وتاريخ وحيكم وقانون وفن عسكري واقتصاد ريفي . وقد جدد معالم هذه الالوان احيانا ، كا فعل في التاريخ الذي طارد فيه غطرسة الاشراف حتى انه لم يذكر في « الاصول » الحيانا ، كا فعل في التاريخ الذي طارد فيه غطرسة الاشراف حتى انه لم يذكر في « الاصول » الإيطالية . والشعر في نظره تبلد ؛ ولكنه اكتشف اينيوس ، ولم ينتقد الا في عهد متأخر جدا ، الإيطالية . والشعية في نظره تبلد ؛ ولكنه اكتشف اينيوس ، ولم ينتقد الا في عهد متأخر جدا ، المستطاع . وهو قد آثر في كل ذلك الظاهر الحضاءة المنعة الغنية ولكنه حاول اخفاءها جهد المستطاع . وهو قد آثر في كل ذلك الظاهر الحشمة الغنية ولكنه حاول اخفاءها جهد المستطاع . وهو قد آثر في كل ذلك الظاهر الحش على الواقم .

ولكن انى لنا ان ننسى انه يوجه الى الفكر الاجنبي ؛ اي اليوناني ؛ تها واحقاداً تعميه ؟ فهو لم يرض سوى مرة واحدة بالتمييز بين الاطلاع المفيد على ادب الاغريق الذي قد ينطوي على اشياء ممتازة وبين درسه المتعمق المضر ، امطر باواذعه الشنيمة كافة ابجادم : سقراطهم ؛ الفصيح الثرثار الفاسد ؛ وايزقراطم ، التافيه ؛ واطباؤهم السفاحون المحلفون لتقتيل جميع «البرابرة » ، الذين لم تعوزهم الحيلة لايجاد الثقة في حمل المرضى على دفع اجورهم . ان في مثل هذه المبائفات مثاراً للقلق في كل نفس .

كان النجاح حليف الحركة التي جسدها ، في فترات قصيرة ، ضد الفلاسفة وعلماء البيان الذين يلقون دروسا محومية ، ولا سياضد الابيقوريين ، الذين تمنى احده ، فابريكيوس عابريكيوس وسو منذ اوائل القرن الثالث ، لو ان مذهب «اللذة » يستهوي اعداء روما دون غيره : في السنة ١٧٣ اقصي اثنان من بمثلي هذه الطائفة . وبعد ذلك باثنتي عشرة سنة اتخذ تدبير بماثل بحق جميع الباقين بتهمة تعليم مبادىء نظرية وعملية تسيء الى المبادىء الاخلاقية التي يرتكز اليها بناء الدولة . ولكن جاء غيره ، حتى من برغاموس واثينا احيانا ، بصفة موقدين : فاستفادوا من الانتظار الذي يفرض عليهم والقوا المحاضرات . ويعود اشهر حادث

من هذا النوع الى السنة ١٥٥ حين اوفد الاثينيون ، على جناح السرعة ، الى مجلس الشيوخ ، رؤساء المدارس الفلسفية الثلاث الرئيسية ، الرواق والكلية والأكاديميا . فكان ان ممثل هذه الاخيرة بنوع خاص ، وهو كرنياد ، قد سحر مستمعيه بالرشاقة الجريئة التي اتصف بها جدله غير الحافل بالآراء السائدة والقادر على الدفاع ، على التوالي ، عن نظريات متناقضة . حينذاك استصرخ كاتون الناس على الفضيحة وحث مجلس الشيوخ على الفصل سريعاً في القضية الدبلوماسية ، وحتى يعود الموفدون الى مدارسهم ويناقشوا ابناء الاغريق ، وحتى يخضع ابناء الرومان ، كما في الماضي ، للشرائع والقضاة » . يتضح من ذلك وجه الخيلاف : ترويض الفكر الفردي ويقظة الروح النقدية هنا وقبول الانظمة التقليدية ككل وكعقيدة هنالك . وهو لا يختلف في الحقيقة عن المسألة التي أثارها في وجه الاغريق ، في القرن الخامس ، تعليم السفسطيين . وهي مسألة حاضرة ابداً يجيب عليها كل منا على طريقته الخاصة . ولكن همل يحق لأولئك الذين مسألة حاضرة ابداً يجيب عليها كل منا على طريقته الخاصة . ولكن همل يحق لأولئك الذين عمرة على الجزم بان رومان ذاك العهد قد بلغوا التقدم الذي يتيح لهم طرح هذه المسألة على الغضهم ؟

ندرات الثقافة اليونانية في القرن الثاني

غير ان النظام المجلسي اعجز من ان يقدم على تنظيم حياة المواطنين الخاصة ، اذ ارف من توفرت لديهم الوسائل المادية كانوا مطلقي الحرية في السمي وراء كل اناقة فكرية . فقد راجت رواجاً لم يسبقه نظير سوق

« المهذبين » اليونانيين ، واخذ اوسع النبلاء نفوذاً ، بمن تفرض عليهم وظائفهم الاسفار المتكررة الى الشرق والاقامة فيه، يستميلون رجال الفكر من الاغريق ويستقبلونهم في منازلهم الرومانية استقبالاً ودياً ضنوا به على الفنانين الذين لم يميزوا بينهم وبين الصناعيين تمييزاً واضحاً .

تألفت من ثم عدة ندوات للثقافة اليونانية في الارجح. فكان هنالك ندوة في كنف الاخوين غراكوس ، وليس إقل ما يميزها الدور الذي لعبته فيها امرأة ، هي والديهما كورنيليا ، الراغبة في ان تؤمن لابنيها ، بعد ان اصبحت مسؤولة عنهما بفعل إرمالها المبكر ، خير تربية وتفتح صفات الرجولة فيهما. فبرزت ردة فعل محافظة عنيفة ضد بعض الأغريق ممن نسب لهم اعداؤهم تأثيراً مشؤوماً : فاعدم احد علماء البيان وطيباريوس وابعد فيلسوف رواقي .

وتنبئنا المصادر القديمة ، لا سيا بوليب وشيشرون ، بوجود ما اتفق على تسميته بدو ندوة شيبيون اميليانوس » . احاط والد هما الاخير ، بولس ما ميليوس ، طفولته وفتوته بملين يونانين وكتب يونانية ، ولم يحتفظ لنفسه من المفانم التي اسقطها في يديه القضاء على الملكيسة المقدونية ، سوى بمكتبة الملك و برسيه » بغية اهدائها ابناءه و وبعد مرور سنوات عدة ، صادق الشاب بوليب الذي كان قد نفي الى ايطاليا وابقي فيها سبعة عشر سنة مع غيره من الآخيين . وعاش معه حياة حميمة كانت جزيلة النفع لكليها ؛ فدان بوليب له بسهولة الانتقال وسهولة

الاستطلاع اللتين اتاحت اله تصميم وتحرير « تواريخه » بينا استفاد شيبيون من خبرة صديقه العسكرية ومن ثقافته الفلسفية . وبعد ذلك بزمن استنقبل الفيلسوف باناييتيوس الرودسي ، بجدد الرواقية ، بدوره ، في بطانة ذلك الذي سينتصر على قرطاجة ونومانس . وقد اشترك في الحاديثهما رومانيون عديدون ، اقارب واصدقاء ينتسبون الى العائلات الكبرى ، بمن يتدرجون في « سلم الانجاد » . وكي لا نحصيهم كلهم نقتصر على ذكر كابوس لاليوس وسبوريوس موميوس سبق لنا وتكلمنا عن اخيه الذي يكفي وجوده في هذه الجمية لالقاء الشبهة على سمة الفظاظة التي الصقت بهادم كورنثوس . هؤلاء الرومان هم الذين يطيب لشيشرون نسبة الحوار اليهم في مؤلفاته الفلسفية ، واذا هو لم يهتم ، في ما يعنينا ، للأمانة في التاريخ ، فانه يعيد اممام اعيننا جواً واقعياً لثقافة رفيعة ورقيقة . اضف الى ذلك ان هذه الندوة قد نادت الى حد بعيد بمبدأ الاختيارية الاجتاعية وبسطت حمايتها على احد المعتقين ، هو الشاعر تيرنس ، فانتشرت شائعات النخيارية الاجتاعية وبسطت حمايتها على احد المعتقين ، هو الشاعر تيرنس ، فانتشرت شائعات حلنتذكر هنا النظريات العصرية المائلة في موضوع شكسبير – عزت الى شيبيون ولاليوس ابوة مهازله : ترهات لا قيمة لها لعمري ، ولكنها قد تكون مستوحاة من بعض النصائح المعطاة في اطارضت .

ينتشر حتى اليوم سحر اخاذ من مثل هذه الندوات التي يجتمع فيها عظهاء هذا العالم تسهيلاً لاحتكاك الآراء وبحثاً عن بهجات الفكر . ولكن يجب ان لا نتجاهل خطرها الذي تعرضت له الارستوقراطية الرومانية في القرن الثاني لاسيا وان الثقافة التي تهلل لها ثقافة اجنبية . فخطرها كامن في التنكر لميزة الخلق القومي والانقطاع عن القوى التي تنعش الشعب وتفجر فيه حياة خالصة طبيعية داغمة الجدة. اضر التصدع بالشعب لانه حرمه من عضد فكري كان على النخبة ان تؤمنه له . وقد اضر بالنخبة ايضاً لانه قادها الى البرودة والكلفة .

ان هذه الندوات لم تبلغ هذه المرحلة بعد ، أو ان المصادر لا تقدم الدلائل أدب الثقافة اليونانية الواضحة على ذلك . ولكن الادب اللاتيني ، على أي حال ، لم يف ِ آنذاك بالوعود التي قطعها في اوائل القرن الثاني .

كان من بعض نبلاء الرومان ، كبولس كورنيليوس شيبيون ، ابن الافريقي ووالد اميليانوس بالتبني ، ان ذهبوا بالمغالطة ، الى الكتابة باليونانية . فوضعوا بنوع خاص كتبا تاريخية و «حوليات » ، وكان فابيوس بيكتور أول من أعطى المشل . ولكن السبب الذي دفعه الى ذلك قد زال منذ زمن بعيد ، وكان الظرف مؤاتياً لقريحة كاتون التي لا ترحم ، فثار على واحد منهم لم يكتف بمثل هذا المقصد الغريب ، بل شعر بحاجة لطلب المعذرة عن خرقه ؛ فقد بلغ من هؤلاء الرومان انهم اعتقدوا بأن التاريخ الذي ابتكر الاغريق وأشهروه لا يمكن ان يكتب إلا بلغتهم : لم يعتبروا ان النثر اللاتيني قسد بلغ النضج اللازم ، ولم يثقوا ، في سرد الاحداث الرومانية ، إلا بمرونة الأداة التي استخدمها معلمون أثاروا اعجابهم .

بيد ان بعض مؤرخي الحوليات ، قد كتبوا ، منذ هذا العهد ، باللاتينية ، وبديهي ان هذه اللغية كانت لغة الخطباء . فقد 'جمعت ونشرت خطب عديدة سمياً وراء الشهرة الأدبية والدعاوة ، لا سيا منذ الأخوين غراكوس اللذين وسع عملها حقل المنازعات السياسية وزاد في حديم الينا أي نص كامل ، ولا نستطيع ابداء رأينا في هذه البلاغة إلا بما نقل عنها فقط أو ببعض مقتطعات ، أهمها ما بلغ الينا من كايوس غراكوس . تبدو فيها البلاغة ، على الطريقة اليونانية ، على شيء من تحريك النفس المصطنع والغليظ . ولكن طيباريوس غراكوس، على الرغم من الحرارة التي تجيش فيه ، قد أدرك قيمة صحة اللغة والاعتدال كما أدرك أخوه ، المتفوق عليه تأثيرا ، قيمة الإيقاع . وهكذا نشأت الفصاحة اللاتينية كعلم وفن ، بفقدان بعض بداهتها ونضارتها .

لم يقض تقدم النثر على تفوق الشعر . حاد هذا الأخير عن الملحمة وانكب على المسرح بنوع خاص. وما فتىء ازدياد الألعاب يحمل على طلب عظيم جداً على الرغم من اعادة التمثيليات مراراً ، فكانت النتيجة نتاجاً وافراً في المآسي والمهازل . وهنا خصوصاً ، يبرز تيار الثقافة الدونانية بقوة .

أعار النقاد القدماء ، شعراء المآسي اهتماماً كبيراً آنذاك . أما نحن فلا نعرفهم إلا بالمقتطعات التي وصلت الينا منهم ، ونرى خصوصاً انهم ولعوا بسعة الاطلاع وبالكلاسيكية الصافية ، فتوجهوا آنذاك الى سوفو كليس واسشيل مفضلينها على أوريبيد . وعلى نقيض ذلك ، فقد بلغت اليناء المهازل الست الوحيدة التي ألم أهها تيرنس العبد الافريقي المعتق - من أصل قرطاجي لا نوميدي على الأرجح - الذي أدركته المنية قبل سن الثلاثين : فهي تنطوي على صفات وسيئات الالهام المراقب وتنم عن اتصال حصري بالأدب الأجنبي .

ولد تيرنس حين توفي بلوت . وبين هذا وذاك عالم جضارة منظمة وموسّعة ومصعّدة . فعلى غرار بلوت ، اقتبس تيرنس عن المهزلة الجديدة الهلينية ، لا سيا عن ميناندروس والسائرين على خطاه ، مواضيع تمثيلياته التي احتفظ بأسمائها . ولكنه ، شأن الذين نقسل عنهم ، يتوفق الى تصور عقدة محكسة متاسكة . يعرض عن المشاهد التحكية والفواصل الموسيقية . فينتقل من المداعبة الى المهزلة التي تسيطر الوحدة على مختلف مشاهدها . واذا ما حافظ على أمثلة الأبطال التقليديين ، فانه يعرف كيف ينوعها ، وقسد ينجح في طبعها بطابع مميز أحيانا اذا أحسن فحص الطباع . ويتفق التحليل السيكولوجي ، الدقيق والمؤثر ، عند الشعراء اليونانيين ، ونزعاته الخاصة : فهو يعتمده ويتوسع فيه ويدخل عليه مفارقات قد تكون شخصية . فهسل يعني ذلك انه يتسامى فوق ما تسامى اليه بلوت من حقيقة ? نعم ، اذا كان المقصود حقيقة عامة أو مجردة ، اذا صح التعبير . اما اذا كان المقصود حقيقة رومانية فيختلف الأمر . يعوزه . فتنة المشاهدة بأم العين : وهو لا يدعي ذلك على كل حال ، اذ ان روايته تدور فصولها في البلدان

اليونانية التي رآها للمرة الاولى حين توفي فيها . أما بصدد مراقبة الاخلاق ، فان اتجاه تفكيره يحمله على ان يرى التفاهة بدلاً من حمله على الاستشاطة غيظاً . ان فهمه اوسع من ان لا يعذر ويغضي . وأفضل ما يصفه جملة يضيّق النص صداها ولكن طاب للقدماء ان يوردوها مفصولة عن النص ويجعلوها بمثابة مجاهرة بعقيدة ايمانية : «أنا انسان ولا شيء في نظري ، مما هو بشري ، بغريب عني » .

كثير من الاناقة اذن : وربما مزيد من الاناقة المفرطة في الارستوقراطية ، مع مزيد من الدقة والفكر الواعيين . ولا تلاحظ هذه الرقة إلا عند القراء ، اذ ان وحدة المنوال ، على المسرح ، تخفيها . فلا عجب من ثم اذا تذوقت الجماهير الرومانية هذه الميزة ، بينها هي طالبة ضحك ، دونما اهتهام للنوع . فان « الحساة » ( L' Ilécyre ) قد أخلت المسرح مرتين قبل ان تحظى بالاصفاء حتى النهاية : في المرة الاولى اعلن عن مصارعة ورقص على الحبال ، وفي المرة الثانية عن معركة بين مسايفين . هذه الماليح ، حقا ، ولكنها ستؤدي الى نتيجة لأن لهسا مغزاها . فالمسرح الروماني سيزول منذ اواخر القرن الثاني وستخلفه كل المشاهد الاخرى : أفليس مرد ذلك الى انه لم يعرف كيف يسمو باولئك الذين اسندت اليه مهمة التوجه اليهم دون ان ينزل هو نفسه الى مستواه ? فالمسرح الاثيني لم يقطع الأشواط بسرعة قبل ان يثقف مشاهديه .

نشو، الهجساء: المهزلة . واذا ما انتمى هو ايضاً الى ندوة شيبيون الميلاوس ، فانه الميلاوس ( Lucilius ) قد عاش قرابة ثلاثين سنة بعد انفراط عقدما ، ولعل استقلاله البارز،

مع انه يوفق بينه وبين احترامه الفائق لصديقه الشهير ، قد ازداد عزة بفعل هذا الفاصل الزمني. ومها يكن من الاثمر ، فبدون قدوات يونانية هذه المرة ، اقله من حيث المبنى ، قد اوجد لونا جديداً هو الهجاء . وفي الواقسع ، اذا لم تكن السخرية وقفاً على شعب واحد ، فان تخصيص القصائد لها امر مميز ويتجلى الخلق القومي في الواقعية الطبيعية والأدبية التي كانت منذ البدء دستور هذه القصائد.

ان تيار الثقافة اليونانية ، الذي يهزأ بعاداته الغريبة المستهجنة ، لا يظهر الا في لغسة لوسيليوس . اما ما تبقى فتسيطر عليه قريحة سليمة صادقة ، لا تتردد في ذكر اسماء الاعلام وتبرهن عن قوة عظيمة في وصف الطبائع التي تحيا حياة حسية ، عاكسة عهدها وبيئتها وكيانها الباطن . وهي تعند في إثارة الضحك ، وغالباً ما تمزح عن قصد ، وتداعب احياناً . وتتحلى بالاساطير والامثال والنوادر والحوار . ويفوت مؤرخ المجتمع شيء كثير اذا هو لم يتمكن من قراءة كل ما ألفه لوسيليوس ؛ ومؤرخ الادب ايضاً ، اذ ان الادب مدين له ، على الرغم من النقد الذي وجهه اليه هوراتيوس ، بسلسلة طويلة وجميلة من الهجاء الروماني .

#### ٣ ـ تفتح الأدب اللاتيني

انطلاقة القرن الثاني يكفي مثل لوسيليوس للدلالة على ان اخد النخبة بالثقافة اليونانية لم يستنزف ينابيع العبقرية الرومانية . واذا استمر القرن الثاني على جانب من الجدب بوجه عام فانه قد حضر ازهرار القرن الاولى الذي يوافق ، قبل اوغسطوس ، اوائل الكلاسيكية باكثر من نصف قرن . فقد ساعد هذا الاستغراق على خلق لفة متينة ومرنة معا لا يشوبها سوى انفصالها عن اللغة الشعبية الذي يحول دون التجديدات والزيادات التلقائية . ووفر للناثر جملة جديرة بان تفرغ في قالب فكره وان تقيس التأثير الذي يريد احداثه . وعلم الشاعر بعض اسرار وزن الشمر العلمي . وادخل الشعور على النفوس بان سلخ عنها قسوتها الاولى وبان حثها على تحليل احساساتها ان لم يكن بعد قد حثها على العطف على احساسات النفوس الاخرى . وفتح الاذهان بجعلها تلج معرفة كدستها حضارة عرفت كيف تعمل الانسانية جمعاء . انتهت قرون التمرين : فالادوات والمواد والطرائق ، كل شيء اصبح جاهزاً او كاد يصبح جاهزاً .

فليست ساحات القتال ، من ثم ، الحقل الوحيد الذي تستطيع روما فيه ان تدعي بانها وريثة الحضارة اليونانية : فان عدد الرومان الذين يطمعون في متابعة عمل هذه الحضارة يزداد باطراد . اما عامة الشعب المدنية ، المتروكة وشؤونها ، فقد احتفظت بلامبالاتها ، وبعدائها احيانا . ولكن الاثراء يفضي ، في وطن يتسع يوماً فيوما ، الى انتشار بورجوازية رافق رقيها الثقافي رقيها المادي وايده تأييداً . واذا ما استمر تأليف الندوات ، فهي لم تعد تحكر الشغف الفكري الذي يتسرب الى طبقات اخرى غير ارستوقراطية ويجد فيها اتباعاً جدداً متحمسين .

لا شأن المنازعات التي مزقت روما حينذاك: فهي اقل حدة من تلك التي مزقت العالم اليوناني فيا مضى دون شل انطلاقة حضارته. اجل ليس من روماني خليق بهذا الاسم يستطيع الحمال الشؤون العامة: فلن يبرز الميل الى الابراج العاجية الا في عهد الاحتى. ولكن النشاط المفيد المدينة ( Negotium ) لا يتنافى ونشاط الفكرالذي يشر ف وقت الفراغ ويبرره. ولد الرجال الذين اعطوا روما ، المرة الاولى ، الزينة الفكرية التي اعتبرها الجميع ضرورية لمجدها ، بعد ان انفجرت الاضطرابات البكر، فارون، في السنة ١١٦٦ ، واخواه التوأمان ، سالوستوس وكاتولوس ، في السنة ١٨٧ – وعاشوا في جو اضطرابات اشد حدة لعب فيها قيصر وشيشرون اعظم الادوار نشاطاً.

وليس من قبيل المصادفة ، عندما انتهت السلطة الى ايدي حاكم فرد ، ان يغدو هذا الاخير، وهو قيصر ، سيد الفكر والادب في عهده وادهى سياسيه وانبغ قواده . وليس من قبيل المصادفة كذلك ان يستخدم دكتاتوريته لحاولة نشر ثقافة يبدو له الانسان بدونها وكأنه يخون

الرسالة التي تحددها له مواهبه. فيكفيه ان ينقطع الشخص ، ببعض الجدارة ، الى « الفنون الحرة » في روما لتبرير حصوله على حق المواطنية : انها لمكافأة عادلة للخدمات المؤداة ، وطعم ممتاز لاستمالة الذين قد يكونون قادرين على تأدية مثلها . وكذلك فأنه قد انشأ في ملحقات الفوروم الجديد المكتبة العمومية الاولى في المدينة . فشق بذلك طريقا لن يتوانى احد من الاباطرة عن السير فيها على خطاه ؛ اجل لقد كان اكثر قناعة من الملوك الهلينيين في عواصمهم واكثر قناعة ايضاً منه في حقلي التجميل والفن ، ولكنه نقل الى روما مفهوما تجهله هو المفهوم الهليني لواجبات الجماعة وواجبات من يجسدها حيال شؤون الفكر .

بقي تفتح روما الفكري متفاوتاً على الرغم من اتساعه . واذا مـــا ظهرت بعض الجمود العلمي التأخرات الزمانية ، فهناك تأخرات اخرى لم يتوصل الفكر الرومــــاني الى التعويض عنها ، لا بل لم يحاول ذلك في يوم من الأيام .

ان هذا الجود يلفت الانظار في الحقل العلمي بنوع خاص . فليس في روما من علماء طبيعة ورياضيين . ونادرون جداً اولئك الذين اعاروا علم الفلك اهتامهم : وليس من الجسارة الافتراض بان البحثين ، او الابحاث الثلاثة التي روي عن نشرها تقتصر على نقل المؤلفات اليونانية . وقد الجات روما الى الاقتباسات حتى في التطبيقات العملية . ففي السنة ٣٦٣ وضعت في الفوروم ساعة شمسية ؛ ولكنهم لم يضعوا ساعة اخرى ضبط عليها خطاً الطول والعرض لروما الا في السنة ١٦٤ . وإذا سارت روزنامات اخرى كثيرة على الاشهر القمرية ، اسوة بالروزنامية الرومانية ، فقد اتاحت بعض الانظمة القانونية اصلاح اخطائها عن طريق اضافة يوم الى السنة . الما في روما ، فان اقرار الاشهر الاضافية كان منوطا بهيئة الاحبار الذين ادى جهلهم ووساوسهم الدينية وحتى تحزبهم السياسي احياناً — اذ ان القرار المتخذ يطيل او يقصر السنة ، وبالتسالي مدة سلطات القضاة — الى اضطرابات خطيرة : فقد بلغ التقدم على الشمس اربعة اشهر في السنة مدة سلطات القضاة — الى اضطرابات خطيرة : فقد بلغ التقدم على الشمس اربعة اشهر في السنة مدة صعوبات مؤلمة في وجه المؤرخين المعاصرين .

حينة ، واخيراً ، جاء قيصر ، أو بالأحرى ، جياء من مصر ، حيث أتاحت له اقامته بالقرب من كليوباترا الوقوف على النجاحات التي حققها العلم اليوناني، بفضل ملاحظات الشرقيين الألفية ، علماء اسكندريون كان اوسعهم شهرة سوسيفينيس ( Sôsigénès ) . فطرد الدكتاتور الوساوس التقوية وفرض منذ السنة ٥٤ الروزنامة « الجولية » الشمسية التي كانت تحدد السنة بثلاثائة وخمسة وستين يوما وربع اليوم . وهنالك تفصيل اضافي يلقي نوراً فاضحاً على جهل الرسميين في روما آنذاك : لما كان قيصر قد مات منذ السنة ٤٤ دون ان يتمكن من اجراء رقابة شخصية على القرار القاضي بتعيين السنة « الكبيس » الاولى ، أساء الأحبار تفسير نص قراره فعينوا في البداية النيوم الثلاثائة والسادس والستين كل ثلاث سنوات؛ ولم يُصلح خطؤهم إلا بعد مرور اثنتين وخمسين سنة .

على الرغم من النقص الذي انطوى عليه اصلاح قيصر حينذاك ، اذ أن البابا غريغوريوس الثالث عشر قد اضطر لاعادة النظر فيه ، فانه قد اثبت ابعد نتائج علم ذاك العهد تقدماً . ولكن هذا العلم كان اسكندرياً . فقد اقتصر فضل روما ، في ما يعنينا ، على اعتهاد احدى هذه النتائج العملية اولاً وعلى تعميم استخدامها ، بفضل شمول امبراطوريتها . وجدير بنا ان نقدر هذا الدور حق قدره ، لا بل جدير بنا ان لا نخشى من اعطائه قيمة الرمز : اذا كانت روما قد نقلت الى البشرية جمعاء ما توصل الاغريق الى اكتشافه ، فان الطريق المختصرة تنطوي على حقيقة مؤثرة ايضاً . ومما يزيد في ملائمة المثل ان حضارة شرقية قديمة قد اسهمت في العمل المشترك بتقديمها المواد الاولى . ولكن الحقيقة ، على الصعيد الفكري ، هي ان اسهام الاغريق قد استظهر على كل اسهام آخر .

أما الطب ، وهو التعليم الآخر الذي تلقى الاغريق من الشرق مبادئه الأولى التي حاولوا تنظيمها كعلم ، فلم يقف الرومان منه موقفاً مختلفاً. فما قام بينهم حينذاك عالم بأصول هذا العلم ، وإذا وجد ممارسون بلديون – يكفي ان يعلن كاتون عن الحذر الذي يوحيه اليه اطباء الاغريق حتى يحكم على استدعاء كل طبيب – فلا يمكن ان يكونوا إلا جهالاً . وباستطاعتنا التكهن بمستوى خرافات الجماهير ، عندما نرى كاتون، في بحث عن الاقتصاد الريفي ، يسدي النصائح ويصف الصيغ السحرية ويتوسع في فضائل الملفوف الذي يقي من كل الأمراض ويشفي من كل الجروح والدهمامل ، الخ . . فكيف يعرض الناس عن اطباء الاغريق الذين أموا روما بعدد كبير بغية ممارسة فنهم فيها ? ثم برز جراح قبيل الحرب البونيقية الثانية ، فعرف في البداية بمجاعاً كبيراً : حصل على حق المواطنية ، وابتاعت له الخزانة العامة بيتاً كي يقيم فيه . وزالت بعد ذلك شهرته ، لأن قسوته في « القطع » و « الاحراق » قد اعتبرت مفرطة . فاقتضى ، هنا ايضاً ، انتظار قيصر حتى تدرك الدولة واجبها : انعم الدكتاتور بصفة المواطن على كافة الاطباء المهارسين في روما وكل من يجتذبهم مثل هؤلاء الاطباء اليها .

النزعة الى العلم الواسع أقل خطراً ارتدته طرائقهم ، والنتائج المرتقبة منها . ويكن والمعارف المتنوعة والغانون استخدام التعبير وعلم واسع » لجمع هذه المهام : فهو يقابل ، في

مفهومه العريض ، أقسله ميلاً فكرياً ، أعني به ذلك المسل الى الابحاث الدقيقة حيث يتوفق الجدل احياناً الى بلوغ نتيجة ثابتة . وإذا مسا اقترن هذا الميل بميل مواز يتناول المعارف المتنوعة والتربية معاً ، بغية عرض المعلومات المكتسبة عرضاً واضحاً ومنظماً — ان مسائل التربية و « المتاع المغيد بالتي سبق وتسلطت على عقسل كاتون ، ستجد أبداً رومانيين حريصين على درسها ، مما ينسجم كل الانسجام ودور روما التاريخي في التكييف والتعليم — فانه لا يبقى دون فعالية منذ العهد الجمهوري . بيد انه يجدر بنا ، بعد الاشارة الى هذه المقدرات القومية نوعاً ما ، ان لا نقلل من شأن العضد الذي استطاع البحائون الرومان اكتشافه في العمل الذي انجزه قبلهم ، في المعنى نفسه ، العلماء الواسو الاطلاع والمتنوعو المعارف في العالم الهليني . وان

هذا العمل الذي أفضى الى نتائج عظيمة ، لم ينقطع في المراكز الشرقية الكبرى ، حيث اعطى مجاثون لا يعرفون الكلل ، من امتسال أمين مكتبة برغاموس ، كراتيس ، الذي اوفده الملك أطال الثاني سفيراً الى رومبا حيث طرأ عليه طارىء أطال اقامته فاستفاد منهسا لالقاء المحاضرات ، ومن امتسال الاسكندري ديديوس « Chulkentere » ايضاً ، امثلة "حية أسرع الرومان الى الاقتداء بها . وكان فضل هؤلاء الاكبر في توجيه مجهودهم شطر الشؤون الرومانية .

أدى لهم خدمة "جلتى أمر" أصدره الحبر الاعظم بوبليوس موسيوس سكيفولا في أواخر القرن الثاني بنشر « الحوليات العظيمة » حيث دو"ن الاحبار حتى ذاك العهد ، سنة فسنة ، الاحداث الرئيسية ، في نظره ، في الحياة الرومانية. ولكن ما هي نسبة ضبط اعادة جمع هذه الحوليات التي أدركتها النيران في السنة ١٤٨ ? مها يكن من الامر ، فان مجموعة احداث ، دينية في الدرجة الاولى ، وسياسية وحتى اقتصادية ايضاً – اسعار الحنطة مثلاً – وضعت ، على هذه الصورة ، تحت تصرف البحاثين . وكان باستطاعة هؤلاء ايضاً اللجوء الى لوائح القضاة وتقاليد العائلات الشريفة التي يشتبه بها على كل حال .

نهض بعمل البحث هذا رجال كثيرون ، وقد حفظت لنا المصادر القديمة أكثر من اسم. ومن التفه وعدم الجدوى احصاؤهم لا سيا وان شيئًا لم يبلغ الينا من نتاجهم تقريبًا . فأجدر بنا بالتالي ان نقتصر على اقلهم تعقيداً وأعظمهم شأناً ، أعنى به فارون . فقد عمّر طويلاً ، مناهزاً التسعين ـ وبلغ من ذيوع شهرته ان مبادئه الجمهورية المحافظة لم تمنع قيصر من اختياره لادارة المكتبة العامة التي أسسها . وفي الواقع ان اتساع وتنوّع اعماله وشغفه شبه الشامل وانتلجه الخصب النادر - ٧٤ مؤلفاً في ٦٢٠ كتاباً - قد بررا هذه الشهرة . انكب على الادب الصافي ، ربما في شبابه خصوصاً ، فكتب ١٥٠ كتاباً في الاهاجي الميليلية (١) حيث مزج الناثر والشعر ، ومزج كذلك السخرية والتحريف الهزئي والتفكير الرصين والادب الشعبي والنقد الادبي . واهتم للغة والادب اللاتينيين فكان نحوياً ولغوياً ومؤرخاً للشعر المسرحي . وكان مؤرخاً لماضي روما في مؤلفات عديدة لا سيا الواحد وأربعين كتابا في « الآثار البشرية والدينية » ؛ ذلك المرجع الزاخر الذي انتهلت منه دونما انقطاع الأجيال اللاحقة . وألـَّف موجزاً تربوياً تضمن كل ما يجب ان يدخل في التربية الجيدة . وجعل من نفسه اخيراً ، في سن متقدمة ، عالمًا في أصول الزراعة والاقتصاد الريفي في كتاب، « شؤون الريف » الذي جاء لشره موافقًا لفرجيل مؤلف « الجيورجيات » حول اعمال الزراعة وتربية المواشي. لم يبق اليوم من هذا الانتاج الضخم سوى الحطام. «فالشؤون الريفية ، وحده وصل الينا كاملًا ؛ ولا يمكن، بالاضافة اليه ، الحكم على فارون إلا بواسطة بعض الفصول الملأى بالنواقص من بحثه في « اللغة اللاتينية » وبواسطة بعض النتف التي ينتسب اوفرها

<sup>(</sup>١) نسبة الى الفيلسوف اليوماني مينيب Ménipe ، وهو من اتباع المذهب الكلبي ، الذي اعتمد في لواذعه اشمارا ختلفة الارزان في القصيدة الواحدة .

الى « الآثار » . اجل نحن لا نامس عنده مزيداً من التوقد . ولا يعني ذلك انه افتقر الى الذكاء النقدي والعقل الرشيد وحتى النزاهة الفكرية . ولكن أنى له ، حتى بمساعدة كتبة يرجح انه لم يستفن عنهم ، الوقت الضروري لأن يراقب ابداً التقاليد التي جمعها و يُعذي فكراً متميزاً حقاً ? ومها يكن من الأمر ، فان الرجل الذي استطاع انجاز مثل هذا العمل ، غير زاهد في تقلبات زمانه ، يفرض الاحترام .

يمكننا دون تحكم ان نضع ، في جوار الحركة التي نهض بها فارون ، الابحاث العديدة التي كرست في القرنين الثاني والاول للحق الخاص والحق العام : دروس وتعليقات مرتكزة الى تفسير النصوص ، لا سيا نص شريعة الاثنتي عشرة لوحة ، والى التاريخ . وقد اعتبر رجالات روما الاول وضع مثل هذه الابحاث عسلا بجيداً . ونذكر على سبيل المثال حبرين اعظمين ، وب موسيوس سكافولا، الذي نشر الحوليات الحبرية ، وابنه كوينتوس واضع مؤلف ضخم اعتبر اساسياً لمدة طويلة لانه المؤلف الاول الذي عني بتوزيع مادة الحق المدني وفاقاً لتبويب منطقي . بغضل هذه الجهود المتواصلة ، وفي الوقت نفسه الذي زال فيه تدريجياً من التشريع كل اثر بغضي القديم ، اعد ما سيشرف العهد الامبراطوري ، اعني به تفتح العلم القانوني الروماني تفتح كلياً .

كان لمادة ونتائج هذه الابحاث اهمية تاريخية : فقد تجمعت مصادر اكيدة وواضحة. التساريخ وفي الوقت نفسه اقدم بعض ذوي المراكز العليا ، على الطريقة الهلينية وبدافع أدبي مزعوم ، على تدوين مذكراتهم : ونكتفي على سبيل المثل ان نذكر سيلا بعد استقالته . كان من المفروض في هذه المذكرات تبيان السيئات التي هي دستور هذا اللون ، ولكنهـــــا اوضحت السيكولوجيات وفاقت ، من حيث القيمة ، الذكريات التي يشوهها الكبرياء العائلي . كان الرومان فخورين جداً بماضي وطنهم ومنساقين بدافع السياسة في منازعات الاحزاب والافراد، لذلك فان عقليتهم النقدية كانت بحاجة قصوى الى ان تستيقظ : فاستيقظت عند النخمة . وقسد لعب تأثير بعض الاغريق الشخصي دوره في الاتجاه نفسه. فالمؤرخون الهلينيون لم يبالوا كلهم بأمر الوساوس : فقد قام بينهم خطباء خطرون يهوون التأثير المذوق في النفوس ، ويغلب انهم اوقموا بعض الضحايا في روما. ولكن اقامة بوليب الطويلة فيها والعلائق التي ربطته ببعض رجالاتها، لا سيا وانه ينتمي الى غير هذه الطبقة ، كان لهما صداهما . امــــا الاثر الاقوى ، خلال القرن الاول، فهو أثر بوزييدونوس، ذلك العقل الشامل والرواقي الذي جمع الى التاريخ علم الاجتاع وحتى الجغرافيا العلمية: فمن تحقيقاته الطويلة والرصينة في الغرب وصلت الينا، عن طريق غير مباشرة، العلل من هؤلاء الاساتذة اليونانيين المتأثرين بالفلسفة الى حد بعيد . ولكنهم تعلموا منهم اولوية الوقائع والحاجة الى تبريرها الفردي او الجماعي وقيمة انشائهم الواضح. وهكذا تسامى التاريخ الى مرتبة لون ادبي لاتيني كبير واقتبس في الوقت نفسه اقله بعض الفضائل العقليــــة التي كونت عظمة مبدعمه الموناندين .

ولن نذكر ، هنا ايضا ، بين اسماء كثيرة ، سوى بعض الاسماء الجديرة بالذكر . اضف الى ذلك ان اسما واحداً ، بين الاسماء المهملة ، قد عرف ببعض مؤلفاته ، هو كورنيليوس نيبوس . ولكن جامع النوادر الموجزة هذا لا فضل له سوى انه ادخل الى روما لون الترجمة باهتامه حتى للأجانب .

هل قيصر مؤرخ يا ترى? اعوزه لذلك الوقت والميل: فهو رجل تشرب ثقافة رفيعة جداً ولكن ثقافته لم تلاش تصميمه المتأجج على العمل بل خدمته وزادته تأججاً ؟ وهو عقل يستهويه كل ظرف يمارس فيه نشاطه ولكنه لا يحيد ابداً عن هدفه الأوحد: السلطة ، وهو ذو ذوق رقيق يقدر بهجات الفكر وغيرها ويسعى وراءها ولكنه لا يخضع لسيطرة واحدة منها. فقد نظم اشعاراً والف مسرحية – على غرار الاسكندر – ووضع درساً في النحو ، وذاعت شهرة خطبه بين المتطلبين . ولكن لم يصل الينا منه سوى « تعليقاته » على حرب الغاليين وعلى الحرب الأهلية التي انجزت على يد غيره . وهي لعمري مؤلفات دعاوة قام بتحريرها على عجل في فترات راحته ونشرها نتفاً متعاقبة بغية تثقيف الرأي العام تحت ستار إعلامه . ولا وجود في فترات راحته ونشرها نتفاً متعاقبة بغية تثقيف الرأي العام تحت ستار إعلامه . ولا وجود خلف واسلوب ماهر احسن استخدامه بغية ارغام القراء ، ارغاماً افضل ، على ان ينظروا الى خلاص واسلوب ماهر احسن استخدامه بغية ارغام القراء ، ارغاماً افضل ، على ان ينظروا الى الاحداث ويفسروها بحسن التفات وقبول . وليست « تعليقاته » بالاختصار سوى مذكرات فورية وتقارير موجهة .

ولكنها تصدر عن خير شاهد يكن ان نحلم به لانه لعب الدور الاول؟ وعن اكثرالناس شففا بكل شيء ايضاً ، على الرغم من انه اعظم ذكاء ورغبة في العمل من ان لا يقيس مجهوده بالفائدة التي يستطيع جنيها منه ؟ وعن ابعد الناس سيطرة على نفسه اخيراً واشدهم حرصاً على الن لا يبدو عليه اقل شعور قد يؤثر من قريب او بعيد في وضوح رأيه . فالاديب والرجل قد ارادا علا خالياً من العصبية ، فكان ما اراداه ؟ وقد جاء مطبوعاً باعتدال لا يضاهيه اعتدال في تركه الوقائع تصدر حكمها بالمديح او باللوم . وقد اسهم خلوه من العصبية في وضوحه الذي بلغ من كاله اننا لا نشتبه بصنعيته ، بل علينا التفكير مليا كي نكتشف ان كل شيء لم يُبقل مما يجب كاله اننا لا نشتبه بصنعيته ، بل علينا التفكير مليا كي نكتشف ان كل شيء لم يُبقل مما يجب ان يقال ، وان كل شيء لم يحدث بمشل هذه السهولة . فحتى نعرف ونفهم حقيقة فتح غاليا ، يعون « تعليقات » قائد غالي كبير . كان باستطاعة قيصر ، بفضل مواهبه الكثيرة ، ان يصبح مؤرخا لا يجارى لو انه طمح الى ذلك ، ولكنه ، لو فعل ، لما كان قيصر .

على نقيض ذلك ، تغلب المؤرخ على رجل العمل في سالوستوس أحـــد اصدقاء قيصر وأحد اولئــك الانصار المتحمسين ، الجوحين ، والملبّـكين احيانًا ، الذين يستميلهم كل رئيس حزب .

أضف الى ذلك ، أن رجل العمل لم يجد عملاً بعد اغتيال الدكتاتور ، فتوارى أمام المؤرخ في المنزل الفخم الذي أتاحت له اغتصاباته الحصول عليه في قلب روما . لذلك ، قان التطور جلي بن « مؤامرة كاتبلينا » و « حرب جوغورتا — دونما حاجة الى ذكر كتاب « التواريخ » المكرس لفترة ما بين السنتين ٢٩ و ٢٦ ، اذ لم يبق منه سوى نتف فحسب . منذ البدء ، اقتفى سالوستوس آثار توسيديد ، واستوحى انشاءه الموجز ، والجامع حتى الخشونة . ولحكنه قد اقتدى به احيانا ايضا في حرصه على استنزاف المصادر بالاستفادة من اقامته في افريقيا للاستملام حتى عن البلديين وبالجهد الذي بذله في الفراسة السيكولوجية والتحليل الاجتاعي . وغني عن البيان ان المشايع لا يمكن ان يتوارى في هنده الفترات من ماض قريب لا يزال حياً . وهو لا يهم ، كا توفق قيصر الى ذلك ، لاخفاء اهواء تعبّر عنها دفاعاته ومهاجماته . بيد ان ترده يزداد يوما فيوما ، فيقدم هذا الديموقراطي أخيراً لقارئه عناصر اكرام لمثلي الحزب المناوىء : وهمذا ما يزيد في قيمة الداعي الى الاخلاق الذي نتمنى كثيراً لو يكون دون مأخذ في حياته وهماخه.

على غرار المؤرخين اليونانيين ايضاً ٢ أكثر قيصر وسالوستوس من الخطب بأسلوبهـــا البلاغــة المباشر او غير المباشر . ولكن الجلة الصافعة عند الاول ، والغامضة عن قصد عند الثاني ، والموجزة على غير تنميق عندكليهما، تنحدر من علم البلاغة اللاتيني الذي تمثل هي احدى نزعاته . فمنذ ذاك العهد كانت البلاغة اللاتينية ، وهي ابنـــة البلاغة اليونانية ، مسيطرة على اساليبها ؟ أي على النثر الذي ابتدعته ؟ سيطرة كافية لكي تناقِش في استخدامها . ان هذه المنازعات؛ المستوردة من العالم اليوناني الذي انهمك بها منذ القرن الرابع على الرغم من فقدانـــــــــ حرياته في تلك الاثنـــاء ٬ ازدهرت في روما حيث لعب الكلام في الجمعيات والمحاكم دوراً مماثلاً لذاك الذي لعبه من قبل في اثينا الديموقراطية . فكان على الروماني الحقيقي منذ امد بعيد ان يكون حقوقياً وخطيباً . وإذا ما تحلي ببعض الذوق ٬ فلا يستطيع أن يكون خطمياً دون فن حيلها تأمين الغلبة لقضية باطلة . فقهد در"ست وفاقاً لتربية مستوحاة من المدارس اليونانية بقراعد نظرية دقيقـــة جداً وتمارين على مواضيع خيالية . في السنة ٩٢ اقفلت مدارس البلاغة اللاتينية ولكنها لم تلبث ان فتحت ابوالهما . ولغل الندبير الملته ظلامية معادية للدعوقراطية ، اولادها في القرن الاول الى رودوس واثنيناكي يتابعوا علومهم. فانتقلت من ثم الى روما الطرائق المختلفة المعتمدة في العالم اليوناني والمجادلات التي زعزعته .

اعتمد بعضهم اللون المعروف بـ « الأسيوي » لانه نشأ في آسيا ودر"س في برغاموس بنوع خاص . ومن حيث انه كان منمقاً جــداً أي مثقلًا بالصور والمفردات المؤثرة ، فقد سعى ايضاً وراء الايقاع الذي هو أشبه بالغناء عند الالقاء . وخير ممثل لهذا اللون في اوائل القررف الاول

وقال غيرهم اخيراً انهم اكتشفوا في رودوس درساً ومثلاً في التسوية : فلا افراط في العري ولا إفراط في التنميق الصنعي ، بل غزارة انبقة في خدمة معنى رصين ومتين . وهذا كار برنامج شيشرون .

انه مدين للفصاحة بارتقائه الاجتهاعي . وقد بدأ ارتقاؤه هـــذا بالاثراء اذ ان خدماته قد قابلتها الاعطيات والهبات عن طريق الوصيات والنصائح بالتوظيف المشمر . وبدا خصوصاً بسنى الحياة السياسية ، اقله في مرحلتها الاولى ، فأتاحت نجاحاته الخطابية و للانسان الجديد ، المنحدر من عائلة فرسان في بلاد والفولسك ، ان يتوصل الى القنصلية منذ السنة ٢٧ ، و سنته ، ، في السن الدنيا المفروضة لذلك . فمارس ، طيلة السنة التي تولى فيها الحكم دكتاتورية كلامية حقيقيـــة ، منتزعاً من مجلس الشيوخ سلطات خاصة لسحق محاولة كائيلينا الثورية ، واستطاع التباهي بعد ذلك ، ربما و بغعل سبب ، ولكن دون غاية ، ، بأنه خلص الدولة والمجتمع . ثم أتى دور الكسوف . ولكن موت قيصر جعله يستعيد دوراً اوليـــا نهض الدولة والمجتمع . ثم أتى دور الكسوف . ولكن موت قيصر جعله يستعيد دوراً اوليــا نهض واعتبره الآخر شخصاً احمق ، فقــد مات دون ضعف ، على الاقل ، وماتت معه الحرية الرومانية . وهكذا فانه دان بارتقائه الى حدة فصاحته العلمية ، ودان لها ايضاً بنهــاية الرومانية . وهكذا فانه دان بارتقائه الى حدة فصاحته التي لا يضاهيها حقاً سوى شهرة ديوستينس . وانمــا هو مدين لها حتى اليوم بجوهر شهرته التي لا يضاهيها حقاً سوى شهرة ديوستينس : فالمعاصر الذي يطلب اليه تأليف و تراجم متوازية » لن يتردد في الوقوف موقف بلوطارك ويرى فيه الشريك الفروري للخطيب الاثيني .

لدينا اليوم حوالي الستين من خطبه ، أي ما يعادل نصف الخطب التي عرفها التاريخ القديم . وهو قد اعادالنظر فيها قبل نشرها ، وبلغ منه انه نشر خطباً لم يلقها قط : كاكثرية الخطب والفرينية ، مثلا . ولكنها ، حتى في مبناهاالشفهي قد تضمنت مقاطع أعدت كتابة ، وكانت ، على كل حال ، نتيجة تحضير متقن . واذا ما انسجم فن شيشرون مع مزاجه الشخصي ، فأنه قدد خضع مع ذلك الى تقنية بالغة المهارة والتفكير كا يتضح من الانجاث النظرية العديدة حيث اطال التكلم عنها بغية تبرير اسلوبه . فقد رفع هذا الاسلوب الى مستوى النظرية في ما يعود للصوت والاشارات ، والتركيب العام ، وإنماء الافكار بالثقافة العامة ، والبحث عن الحجج يعود طرضها ، والوقت المناسب للجوء الى السخرية والحفظة ، وتنضيد الجمل واختيار المفردات . فاليقين والاقناع والتأثر والاغراء ، من حيث ان كل ذلك يسهم في بلوغ هدف واحد ، يمكن تحقيقها في نظره باعتهاد صفات فطرية تزيد في قوتها التربية والمهنة .

ان ما يلقت النظر اليوم هو صنعية هـــذه الاساليب الماهرة. ونحن نستسلم حتى الى الملل امام هذه الجمل الطويلة وتوازن اقسامها المرتقب مسبقاً. ويستهوينا غالباً ان نتصل اتصالاً مباشراً بالرجل وبهواه الصادق الضائعين في عموميات تافهة وقحكات حقيرة. ونكون سعداء جداً حين يحدث له ان يكون سيء النية ، لا بدافع بصيرة المحامي في شدة الضيقة ، بـل بدافع الحدة والحيتا ؛ فنحن حينذاك امام حملات لا ترحم تشن بسخرية متفوقة في المرافعات وببغضاء جنونيــة في اعنف الخطب السياسية ، كالخطب الكاتبلينية والفيليبية ، مثلاً . ولكن الحقيقة جوايس ذلك هو الاهم بالنسبة لمحارب خطيب ? - هي انه توقف في بعض الظروف الى اثارة حماس مستمعين معادين مبدئياً . والحقيقة ايضاً هي ان اجيالاً متعاقبة كثيرة لم تر ، طالما آمن الناس بفعالية البلاغة ، افضل من ان ينحنوا على كاله حتى ينتزعوا منه الاسرار .

بيد ان الخطيب لم يحدد الرجل كله الذي كان اشد كبار المفكرين الرومان ايماناً بامور الروح ، ان لم يكن اعظمهم كالاً واناقة - يجب الاننسى قيصر - في القرن الاخير من العهد الجمهوري .

الف قصائد رصينة جداً وتعليمية – نقل كتــاب « الظواهر » السهاوية لاراتوس السولي – وسياسية تاريخية : بيد ان فقدانها لم يحرمنا من الروائع في الارجح .

راسل صديقه اتسكوس بصورة متواصلة . ولم يخضع نشر رسائله ، بعد وفاته بتسع سنوات الاعتبارات الصداقة والادب فحسب ، ولكنه قد اخطأ هدفه بدون شك اذا كان ما املاه تصميماً على الثلب والتعيير . ولم تكن بجموعات الرسائل امراً جديداً ! فقد نشر الاغريق اكثر من واحدة منها دون تدقيق في صحة النصوص التي تألفت منها . ولكن الشيء الأكيد ، على الرغم من ان مجموعة سابقة واحدة لم تصل الينا ، هو ان المجموعات السابقة لم ترتد طابع الغزارة والاهمية الذي ارتدته هذه المجموعة . ومها يكن من الأمر فان هذه المجموعة لا توفر لنا ، بالحياة التي تجيش فيها ، شهادة مشوقة حول عهد شيشرون وبطانته فحسب ، بل خير شهادة تولد فينا الميل الى البداهة الانسانية والحدة البديعة او العطوفة في ردات فعله .

بحث اخيراً، في الاثنتي عشرة سنة الاخيرة من حياته ، هما يحوله عن شقى خيبات آماله و آلامه عن كسوفه السياسي وعن انفلات محزن تستسلم له قوى تفوقت عليه ومزقت منافساتها وطنه ، وعن الدكتاتورية القيصرية التي كمت حرية الكلام ، وعن وفاة ابنة احبها - في وضع الدروس الفلسفية . وقد غذى بعمله هذا طموحاً الى إنماء تراث روما . وبديهي ان المقصود هنا هو التراث الادبي ، كما جرى له في دروس البلاغــة المعاصرة لهذه الدروس : وقد توصل الى ذلك بفضل طريقتها الحوارية ، المقتبسة عن افلاطون ، وبفضل اللهجة المازحة او الحصيفة ، وبفضل اتقان النثر الذي جعلت منه هذه الدروس ، بعد الحطب ، وسيلة تعبير واضحة وقوية ومرنة اعتمدها جميع الكتبة اللاتين اللاحقين . كما ان المقصود هو التراث الفكري ايضاً الذي كان يشكو ، اذا

ما قورن بالتراث اليوناني ، من نقص يحز في وطنيته . ولكنه كان بعيد الهمة في ذلك . وفر له الفكر اليوناني نقطة الانطلاق : فعرض بجلاء ، حيال المسائل المختلفة التي تناولها ، المناهب التي بدت له جديرة بالاهتام ، اي مذهب ارسطو ومذهب الرواقية ، راجعا الى الاصول بغية تفسير ما صارت اليه آنذاك ، فقابلها وانتقدها بغية التوصل الى « اختيارية » وسيطة معقولة . ولكن الجهد العظيم الذي بذله قد تأثر بالسرعة التي بذل فيها ، على الرغم من صفات استساغة وذكاء حاد قل نظيرها . اضف الى ذلك ان شيشرون قد حول برضاه صوب علم الاخلاق والسيكولوجيا والحق ، ولا سيا الحق العام ، نظريات لم يتح له فهمها على الأرجح . فمن السخرية ، والحالة هذه ، ان نضيف الى بحده صفة الفيلسوف التي طمح هو اليها . ولكن هذه الناحية من نتاج ادبي مدهش باتساعه و تروته قد اسهمت ، بوضوحها ، والشغف الفكري ، ونوع المسائل المطروقة ، والثقة الموضوعة في العقل وفي تفاعل الأفكار ، والعناد في معرفة الانسان وخدمته ، والشعور الأدبي ، في جعله اعظم الادباء الذين دانت بهم روما اخيراً لمخالطة الحضارة اليونانية .

وهكذا فأن النثر اللاتيني الذي بقي قاصراً لمدة طويلة ، قد حصل على براءة موت المسرح الادبي النبل . لا بل أنه تغلب مؤقتاً على الشعر .

وتعود دونية الشعر جزئياً إلى انه فقد حقلاً كاملاً صتت النداءات التي كانت تأتيه منه والتي كانت له طيلة قرنين حوافز فعالة . فالمسرح الادبي يعاني في الواقع سكرات الموت على الرغم من المساعي المبلولة لاعلاء شأنه لدى الجاهير عن طريق البنخ في الاخراج : استعراض ٢٠٠٠ بغل في السنة ٥٥ لتمثيلية كليتمنسترا ( Clytemnestre ) و ٣٠٠٠ دن لتمثيلية وحصان طروادة » . وتخلت المأساة والمهزلة عن مركزهما لالوان قبلت اصلا في آخر التمثيليات وحاول بعضهم عبثا المحافظة على بعض ما اتسمت به من اعتبار وحشمة : فهناك ضرب من المهازل المضحكة ينحدر بسرعة الى الابتذال ٤٤ ان نصيب الكلمات المستعذبة يتلاشى تدريجياً في والتمثيلية الايمائية » التي يتوجب على ابطالها ان يكونوا ماهرين في الرقص والمزاح .

الفلسفة والشعر على الرغم من قصيدتين قصيرتين قلد فيها اينيوس مؤلفات يونانية . لوكريس (Lucrece) غدت بعض المذاهب الفلسفية اليونانية منذئذ مذاهب معترفا بها في لوما . فلنهمل البيثاغورية التي سمحت لها ارتباطاتها الايطالية بالدخول قبل غيرها : فبعد ان برزت بعض وجوهها الاولى، نراها آنذاك في روما حيث أسس نيجيديوس فيغولوس Nigidius برزت بعض وجوهها الاخرى قد صادفت لدى القرب الى الديانة منها الى الفلسفة . وقد سبق لنا ورأينا ان المعتقدات الاخرى قد صادفت لدى المتواومة : اذ كيف يمكن العزوف عن افكار اعتبرها الاغريق أثن زينة عقلية للانسان ? وكان لتعليم الفلسفة في رودوس واثينا الشهرة نفسها اعتبرها الاغريق أثن زينة عقلية للانسان ؟ وكان لتعليم الفلسفة في رودوس واثينا الشهرة نفسها

التي كانت لتعليم البلاغة ، وقد استهوى ، على غراره ، الشبيبة الرومانية . وألقيت محاضرات عديدة في روما نفسها . وتجدر الاشارة هنا الى افتقار روما الى مدارس فلسفة يوزع التعليم فيها باللاتينية على غرار مدارس البيان: فليس من موجب عملي يرغم على ذلك ، وليس ايضا – وهذا ما يفسر طموح شيشرون – من مذهب متميز نشأ في الغرب يفرض مفردات الخاصة وتقدمه العقلى .

ان الرواقية ، بين المذاهب المنتشرة في العالم اليوناني قد احرزت في روما أعلى درجة من النجاح . وقد خدمها في ذلك اقامة اهم بمثليها في روما الذين كان لهم من قو"ة الفكر ما جعلهم يطبعون آراء اسلافهم بطابعهم الشخصي : باناييتيوس ، صديق شيبون اميليانوس في القرن الاول . الثاني ؛ وبوزاييدونيوس الذي برع في أكثر من حقل من الحقول الفكرية ، في القرن الاول . ومنذ البداية ايضا ، اقله في ما يعود للنزعات الادبية ، تجمعت ظروف عديدة وقد رت وللرواق ، الانتشار : فهو يوصي بالعمل الذي يتوجب على الروماني الا يحيد عنه ؛ ويدعو باسم العقل الى التحلي بالفضائل العابسة ، العدل والشجاعة والقناعة ، التي تطابق المثل القومي التقليدي ؛ لا بل ان الخضوع نفسه للنظام الإلهي في العالم قد انطوى على بعض ما يأخذ بمجامع القلب في مدينة تنهض بواجب تنظيم الامبراطورية التي سلطها عليها القدر . اجل لن يتم الفوز العظيم إلا في عهد لاحق ، أي في العهد الامبراطوري ، ولا يمكننا الاستشهاد إلا باسم كاتون الأوتيب عتى نحاول آنذاك ، ولو ببعض التكلف العقائدي وبعض الخور الذي تحوه عظمة مؤته ، التوفيق بين سلوكه والمعتقد الذي اعتز بالمناداة به . ولكن وجود الرواقية امر راهن منذ الآن ، وهي على اتم استعداد للتسرب بعيداً الى النفوس التى سيثيرها الاستعباد .

على نقيض ذلك ، وقبل اعصار الحروب الأهلية الطويلة ، يبدو ان الأبيقورية ، في ظاهر أنانيتها اللامبالية ، وفي حقيقة نبل تجر دهـا على السواء ، لم تستمل سوى عدد قليل من المشايعين في روما : فهي أبعد من ان تثير اعجاب نخبة متمطشة الى العمل . ولكن فخرها ، الفريد من نوعه آنذاك بين كافة المذاهب ، انها قد ألهمت شاعراً كبيراً هو لوكريس .

ان لهذه الملازمة وزنها ، ولكن ليس ، لسوء الطالع ، ما يوضحها : فالرجل غير معروف إلا بقصيدته التي لا تتضمن أية دلالة على حياته . لا ريب في انه تألم أقله من المشهد الذي وفره له معاصروه . ولكنه تباهى بأنه اكتشف تهدئة الآلامه في حكمة ابيقور ، فأخل على نفسه تعليمها . فتميزه من ثم ليس في المعنى ، بل هو ، فكريا ، وفي الدرجة الأولى ، في شغف علمي متأجج يحمد ، بعد عرض نظرية دينوكريت المادية والذرية التي سبق لابيقور وتبناها ، على درس عدد كبير من الظواهر بغية تقديم الدليل على انها كلها قد تقبل تفسيرا ، او تفسيرات احيانا ، لا تمت الى ما فوق الطبيعة بصلة . فلم يتراجع في هذا الصدد امام أية جسارة وحذا حذو أكبر من اغريقي . واذا نحن لم نستطع اليوم تقدير أهمية إسهامه الشخصي حق

قدرها ؛ فالاحترام الذي يوجبه مدى ونشاط هــــذه المحاولات لا يقبل أي تحفظ . ان تميزه ؛ - وهو يبدو بذلك ذا طابع روماني اعظم - يقوم ايضاً في تصميمه على الانشاء التعليمي وفي طابع البرمان المقلى الذي يطبع به اساوبه. فهو يريد اقناع القارىء بأن العالم ليس سوى مادة٬ وان كل شيء فيه ، حتى النفوس، مركب من ذرات يتنوع جمعها وفاقاً لمصادفة التقائما ويحررها الموت حتى 'تجمع بعده جمعاً اتفاقماً جديداً . ان هذا البقين وحده سيختلص الانسان من رعبه حيال المونت ؛ الذي لا تعقب أية مكافأة ار اية عقوبة ؛ وحيال الآلهة الذين لا اثر لهم في العالم والذين « يقضون في هدوء دائم اياماً دون اضطراب وحياة دون غمام » . وان تمــــيزه اخيراً وخصوصاً تميز ادبي ً قوامه الجمع العجيب بين قو"ة هذا المنطق وانفعال الشاعر الحاد . فمن حيث انه يفيض شفقة على البشر بسبب ألمهم المادي وآلامهم الادبية الناجمة عن مخاوفهم ، يشعر برغبة اللهجة الحادة في كافة اجزاء قصيدته تناقض ، بهذا الصدد ، الهدوء الذي يدعي تلقين سره . اضف الى ذلك انه يهتز اعجاباً ببهاء الطبيعة العظيم ويعبر عن اعجابه بنبرات يغذي حرارتهـــــا شعور زاخر . فهـــل ينم مؤلفه « طبيعة الاشياء ، عن « فن كثير ، كما كتب شيشرون الذي يمتقد بأرجحية نشره بعد وفاة لوكريس ? اجل قد ينم قدم اللغة والنظم عن تقليب مقصود للملاحم القديمة . ولكن لا يمكننا والحالة هذه ان نتصور اتفاقاً أكمل بين المقاصد الجمالية وقو"ة مزاج الفنان .

> الشعر الغنــــائي كاتولوس ( Catulle )

في الوقت نفسه تقريباً الذي ظهر فيه شعر لوكريس الفلسفي ، ظهر في روما الشعر الغنائي الذي سيتمثل فيها بسلسلة اطول من الشعراء.

نشأ في الأندية المجتمعية التي لم ينقصها سوى شخص « الفاسيلفس » حتى الشبه ، حتى بالتأثيرات النسائية ، بلاطات الملكيات الهلينية ، لا سيا بلاط الاسكندرية ، اعظمها رقة وذوقاً سليماً . ويصبح من ينتمي اليها « احدث سنا » ، باعطاء هذا التعبير معناه المزدوج ، الحقيقي والجازي ، والجدة الجالية والسن على السواء . وعلى من ينتمي اليها ان يتحلى بثقافة رفيعة اقتناعاً بان نظم القصيدة جدير بالمناية نفسها التي يتطلبها العمل السياسي ، الذي لم ينصرف بعضهم عنه بعد ، او بالعقدة الظريفة التي غالباً مل التداخل كلا من القصيدة والعمل السياسي : فاذا لم يزل هناك قسوة في الحلات ، حتى المنظومة منها ، فهنالك ظرف في الغزل ، وكثير من التصنع المقصود ، وعسلم ميثولوجي واسع ، ووزن في النتاج الادبي ، وقد وفرت المدرسة الاسكندرية امثلة كثيرة على ذلك .

كاتولتوس هو الوحيد بين هؤلاء الكتاب الذين وصل الينا منهم بجموعة قصائد غير كاملة على كانولتوس هو الوحيد بين هؤلاء الكتاب الذين ويبلغ اطولهــــا ٤٠٨ أبيات -- وقد أدركته المنية قبل الخامسة والثلاثين من سنه -- ؛ وهي قصائد مختلفة الاوزان والالوان ، طرق فيهــا الهجاء والجحون والنشيد الديني ، والرواية الاسطورية . وينم "كل ذلك عن ادراك لكيال

المبنى ومهارة في اللغة ، وجموح مرن وسهل ، تمسل ، على ما نعلم ، ما يقابلها من تقدم حديث العهد وجليل الفائدة . ولكن صدق الشمور المتواتر لأثمن قيمة ايضاً . أحب كاتولوس تلك التي يطلق عليها اسم و لسبيا » ( Lésbie ) التي ليست سوى شقيقة المهيتج كلوديوس . كان ما منها ، ولكن كان من شأن اختياره ، لو فعل ، ان يدعو الى الاسف، لأنه تألم من خيانات عشيقته ، فوفرت له همذه الآلام نفسها ، بانماء وإعماق شعوره ، ظروفا جديدة للتعبير عنه . اجل لقد وجدت وصافو » من قبل ، وعرف كاتولوس مؤلفاتها ومؤلفات الاسكندريين الذين نقل عنهم الى اللاتينية عدة تمثيليات ، « كشعر بيرينيس » مثلا الاسكندريين الذين نقل عنهم الى اللاتينية عدة تمثيليات ، « كشعر بيرينيس » مثلا للسكندرين الذين يعمي البصيرة ، للك الشيرة المائمة والالم الصارخ ، نادر في ادب العصور القديمة اليونانية والرومانية . فقد وجب ، لاقدام على ذلك بمثل هذه القساوة ، قوة نضرة يتمتع بها شعر في شرخ الشباب ، لم تصل اليها الكلفة بعد . غير ان خلفاء كاتولوس ، الذين سيدينون له بالكثير من مهارتهم التقنية ، لن يسيروا وراءه في هذه الطربق .

#### الخلاصة

تأيد اذن ، حق قبل نهاية العهد الجمهوري، نجاح روما ونضجها الادبيان على نقيض ارتباطها الفنى وجمودها العلمي . في اعظم الشوط الكبير المقطوع منذ ترددات الادب الاولى في النصف الشباني من القرن الثالث! فان هلينة روما قد انبتت فيها ادباً يتمتع بكيان مستقل وينتج روائع لا تتأخر أبهى الخضارات عن الاعتزاز بها . ولم يحدث شيء من ذلك تلقائياً : اذ ان اختيار القدوات قيد وفر تسهيلات نادرة جداً . اضف الى ذلك ان النجاحات كانت بطيئة ، وشاقة في أكثر الاحيان ، يتخللها التسكم والاجهاض . كان للعقل اليوناني الفضل في انه خلق ، وخلق بسرعة ، في قرنين او ثلاثة قرون ، ما قد صرفت روما أربعة قرون في ادراكه وتقليده وتطبيقه على مواردها وعلى نزعات عبقريتها الخاصة . ولكن الانطلاقة قد حدثت ، وباستطاعتها ان تسير طريقها حتى ولو قطعت جسور الاتصال بينها .

ثم ان مثل كاتولوس يتيح لنا ان نحد و ببعض الوضوح المرحلة التي بلغتها آنذاك النخبة الادبية الرومانية ، فهي ، من حيث احساسها المرهف بالجال وتعودها لذة الابحاث الفنية ، تستسيغ في جوهر كيانها كل الحضارة اليونانية منذ المهد القديم حتى المدرسة الاسكندرية ؟ وهي لا تزال تنهل منها وتنقلها الى اللغية اللاتينية ولكن غايتها الوحيدة هي التمر ن والمارسة . فهي في الوقت نفسه قد استعادت بعض الميزات الاصيلة او حافظت عليها ؟ فلم تذهب بالاناقة حتى التصنع ؟ وبرهنت على قدرتها على نظم « اشعار قديمة » في موضوع « الافكار الجديدة » ، وعلى التصنع ؟ وبرهنت على قدرتها على نظم « اشعار قديمة » في موضوع « الافكار الجديدة » ، وعلى

التعبير ، في صيغ لا يغرب عنها أي سر" من اسرارها ، عن آراء ومشاعر طبعتها هي عفارقاتها الخاصة .

وباستطاعة كاتولتوس ان يرمز الى شيء آخر ايضاً ، فهو قد أتى الى فيرونا ( Vérone ) في الطالبا الشهالية ، البلاد الغالية ، الى روما التي سبق لها واستقبلت في القرن السابق تيرنس من افريقياً . وهكذا فان روما التي دانت بيقظة ادبها لايطاليين جنوبيين مستغرقين قدد أمتنت تعبئة حاجتها منهم في الغرب ، فنقلت الى هدذا الاخير الثقافة التي تلقتها من الغير وكيفتها . ولكنها اجتذبت اليها وضمت الى مجدها القوى الحية التي برزت فيد. وان هذا الدور ينبىء ، من زاوية هذه المظاهر المختلفة بالدور الذي ستلعبه طيلة العهد الامبراطوري الاول .

فهي قد عقدت منذ الآن ، على طريقتها ، ولمصلحتها ايضاً كا هو بديهي ، خيوط شبكة العلائق المختلفة التي أمسكتها بيديها . واحتلت منذ الآن ايضاً ، بفعل تقبلها واعطائها وتحويلها ما تتقبله ومحاولة رقابـــة تحويل ما تعطيه ، مركز حضارة ناشئة ستشمل الإطار الاقليمي والبشري الذي اوجدته فتوحاتها – تلـــك الحضارة التي هي المصدر الأهم والمباشر للحضارة «الغربية » الراهنة .

## ولفسم ولثثاني

مدنيات الوحدة الرومانية



#### الحكتاب الأول

### المدنيّة الرومانيّة في عهد الأمبراطوريية الأولى (القهنان الأول والثاني)

وصلنا في بحثنا اخيراً ، الى هذه الامبراطورية العظيمة التي ابتلعت في ثناياها كل ما تقدمها من امبراطوريات ، وعنها انبعثت المالك التي نشاهدها اليوم ، ولا تزال نفوسنا تكن لشرائعها الاحترام العميق . فيجب علينا بالتالي ان نقف عل اخبارها أكثر من أي امبراطورية كانت. وقد لاحظت يا سيدي الامير ، ولا شك ، أنني أعني العميراطورية الرومانية .

( بوسویه )

من كتابه : ه خطبة في التاريخ العام »

على منحدر جبال الابنين مقابل البحر الادرياتيكي ، قام نهر الروبيكون حداً فاصلاً بين مقاطعة غاليا قبل الألب ، وبين القسم الايطالي الواقع تحت ولاية حكام روما ومجلس شيوخها مباشرة". وعندما اجتاز قيصر هذا النهر وعبر منه الى الضفة الثانية ، في منتصف شتاء ٥٠ – ٤٩ ق . م ، واتجه منه الى الجنوب ، على رأس فيالقه المظفترة التي كانت اداته الطيعة في فتح غاليا ، في حملات ثمان متتالية ، كرست زعامته وجعلت منه الزعيم الذي كان ، شكتل عمله هذا ، خروجاً على السلطة الشرعية ، فانطلقت بذلك شرارة حرب الهلية استمرت قرابة عشرين سنة تخللتها فترات قصيرة من الهدنة المؤقتة ، وامتدت حتى غرة آب سنة ٣٠ وهو اليوم الذي أطل فيه ، صاحب معركة اكتيوم ، على الاسكندرية فكانت إطلالته تلك ، إيذانا بانتحار كل من خصميه : انطونيوس وكليوباتوا .

من هذه الهزات الدامية التي نزلت بالبلاد ٬ أطلت اشياء وطلعت عليهـــا اشياء . فاذا على هامة روما سيد هو القائد الاوحد لجيوشها حامية ذمار البلاد واستقلالها ٬ يوجه منها السياسة ٬ ويفرض القانون، و'يشرف على الادارة ويجعلها بمعزل عن طمع الطامحين اليهـــا، الطامعين فيها ، وفي مأمن من جشَّع الجشعين . وبفضله قامت دولة استطاعت ان تؤمن لرعاياها ، ما لا بد منه لدولة تروم عيشاً كريماً : حدود منيعة الجانب في الخارج ، وأمن مستتب في الداخل ، وصحة في ميزانية الدولة وماليتها العامة . صحيح ان ممالك اخرى عرفت ، هي ايضا ، ان تحقق على اقدار متفاوتة ، مثل هذه الامور ، فرسمت لها الدول الهلينية سوابق عرفت هي ان تَخْيِيد منها وتتعظ بهما . ولكن ، الى جانب الجدة التي طبعت معظم الحلول التي طلع بها ، لم يسبَّق لتجربة مضت ، ان عرفت نجاحاً ملازماً كالنجاح الطويل الذي حالفه ، بما لم يتم مثله او الشعوب والاقوام المتباينة . وهذا الجديد الذي تباور على مثل هــذا الشكل واستمر في الصدد المرسوم بضعة قرون ، تم تحت سيطرة اوكتاف اوغسطس وإشرافه المباشر ، فترامت أقاصيه وتباعدت نهاياته: من مضيق جبل طارق غربًا حتى شطآن البحر الأسود شرقًا ، ومن مصابٌّ نهر الرين شمالًا، إلى مشارف شلالات النيل جنوباً . ولأول مرة في التاريخ، يصبح البحر الابيض المتوسط برمته، بحيرة داخلية ضمن الامبراطورية ، فطوت حوضيه : الشَّرَقي المتهلُّـين ، والحوض الغربي الذي، والرغم مما تحالف عليه تباعاً من عوامل إغريقية وبونيقية واخيراً رومانية ، بقي على سماته البربرية الأولى . وعلاوة على ذلك ، فهذه الامبراطورية التي تجاوزت اطرافها بعيداً الأراضي الواقعة حول هذا البحر ، عرفت كيف تحافظ على التوازن الذي أمَّنته لها المركزية المعمول بها في روما . وبفضل هذه الوحدة التي حققت ٬ والتضامن الذي ارست دعائمه في عوالم كانت في الامس الغابر تجهل بعضها البعض ، استفاض افقها ورحب امام الجيع ، واتسعت منه الحدود بحيث استحالت الاتصالات التي قامت فيا بينها ، أمتن واوثق . فقد أطلُّ على البشرية جمعاء ، المتخلف منها والمتطور ، عهد جديد ، لم تعرف المدنيات التي مرت على مسرح التاريخ ، مجتمعة ومنفردة ، ظروفاً وأوضاعاً، اكثر حلماً واوفر مؤاتاة من التي غمرته في هذا العهد . فهل تستفيد مما تم لها ؛ فتتلاقح الاذهان وتتفتح الاكام عن قطوف متنوعة الجني والثار ؛ تجود بهسا عبقرية كل شعب من هذه الشعوب ، ام تنصهر كلها معا في وحدة متاسكة ، شاملة ، قادرة ?

### لانعصل لالأول

# من الحرب الأهلية الى السلام الروماني

بعد ان قلبت الحرب الاهلية التي استمرت عشرين عاماً الاوضاع الراهنة في رومـــاظهراً لبطن٬ ورأساً على عقب ، هيأت للعالم الروماني بأسره مصيراً جديداً .

كان لا معدي من ازمة ولا محيص عن حل لها ، وهي ازمة عرفت البلاد من قبل ، مثيلات لها فشلت جميعاً . فلا بد ان تفشل هي وتهنض مهنئة المجال لطاوع غيرها بعدها حتى يتمهد السبيل امام

المصير الذي لابد منه ولا حيدة عنه . فالاشخاص الذين قاموا بالدور الاول على مسرح هذا المجتمع ، امثال قيصر وبمبيوس ، وانطونيوس واوكتافيوس ، والعديد من الممثلين النكرة ، طبعوا الاحداث التي لازمت هذه الازمة الفاصلة وصاحبتها ، بطابعهم الخاص . وقد تكون جاءت على شكل آخر واوضاع اخرى ، لو قام بتمثيلها غيرهم من الممثلين . ولكن النتيجة الاخيرة لم تكن لتأتي الا وفقاً لما صارت اليه ؛ اي قيام سلطة فردية شخصية . كان لا بد لهذا المخاص وما رافقه من آلام وأوجاع ان يشهد مولد المبراطورية تختت قسات صورتها ، الخاص وما رافقه من آلام وأوجاع ان يشهد مولد المبراطورية تختت قسات صورتها الخلوف المتحكة الماثلة ، وشخصية الفائز منها ، وتوازن القوى التي لم يكن من مفر من تفاعلها والتعويل عليها .

كان لا بد لهذه المدينة الجهورية التي أعطيت مثل هذه السيطرة الممتدة الى اراض نائية مترامية الاطراف ان تدفع الثمن غالياً.

فعندما ساوت في رعوبتها بين الايطاليين ، عرفت كيف تصون بهذا التدبير الحكم 'نظمها الادارية ، وهي نظم تسرب اليها الخلل عندما اتسع تطبيقها المصطنع ، ليشمل مثل هذه الرقعة من الاتساع ، عجزت معه ندوتها عن ضم جزء ضئيل من هذا الجسم الاداري الاخطبوطي الشكل . وقد بدا عجز النظام المعمول به وعدم استجابته للوضع الماثل شيئا لا يحتمل ولا يطاق ، لا سيا اذا كانت روما ماضية في فرض سيطرتها على الولايات الخاضعة لحكمها . ان توسيع الحل الذي

فرضته على ايطاليا بحيث يشمل الولايات الاخرى ، محاولة ملؤها الهزء والسخرية ان لم تكتمل باصلاح جذري ، لأداة الحكم وبخلق نظام اداري جديد ، على اساس من التحالف او التمثيل العام . ومثل هذا الحل لم يخطر اذ ذاك على بال احد . والى هذا ، فالامر يتعلق في الدرجة الاولى ، بالسيادة والسيطرة ، وهي سيطرة كريمة في جشعها ، يفرض الأخذ بها ، في الاساس ، إنزال الرعب في الناس ، وتطمين رعاياها المتحفزين دوما للانتفاض والثورة ، والاعتاد على القوة والبطش لارهاب الشعوب الواقعة وراء تخوم المبراطوريتها المترامية الاطراف الذين يتربصون الفرص السانحة للانقضاض عليها .

ولذا كان لزاماً على روما ان تبقي لديها ، جيوشاً جرارة يتعرّض معها وجودها وكيانها بالذات لخطر الحروب الاهلية. فاذا ما نجحت جمهوريات العصر الحديث ، على ضوء التجربة والخبرة المؤلمة التي خبرتها ، ان تتفادى ، حيناً ، خطر الجيش الضاغط على صدرها ، وتتجنبه ، وتأمن شره ، فالجمهورية الرومانية لم يخطر لها يوماً على بال ، مثل هذا الامر ، ولم تحتط لنفسها يوماً ضد هذا الخطر المائل الجاثم على صدرها . فقد تغافلت عن الرباط الذي شد السلطة المدنية الى السلطة العسكرية ، فتحلل دون ان تبالي ، من الاسفل ، وهمها ان يبقى شديد الاسر في الرأس . فجيوشها تألفت وحداتها من جنود محترفة ، لم يألفوا الانصياع لغير امر قائدهم . وكم سولت النفس الامارة بالسوء لهؤلاء القادة ، ان يستعينوا ، تحقيقاً لماربهم الخاصة ، بهذه الاداة الطيعة بين ايديهم ، فجر"ت منافساتهم المغرضة واطهاعهم المتعارضة ، المذلة والهوان للوطن ، والفوضى للبلاد .

وعلى هذا الشكل هوت الجهورية الرومانية ، وقد أعجزها حل قضية غاية في الدقة ، هي قضية العلاقات التي يجب ان تشد السلطة المدنية الى السلطة العسكرية، فبرزت حدتها وخطورتها عندما تعلق الامر بالسلطة العليا في الامبراطورية . وقد حمل موت الجهورية معه موت مدينة روما نفسها . رأت النور مدينة ، فلم يكن في وسع روما ان تتصور لها كيانا غير هذا الكيان الذي كانته ، فلم تستطع ان تكييف نظمها المدنية للدور الذي تستوجبه سيطرتها على اراض شاسعة . صحيح انها برهنت في هذا الجمال عن مرونة ولباقة تصرف لم 'تبد مثلها مدينة من المدن الكبرى التي برزت في التاريخ القديم ، وذلك بمنحها رعويتها بسخاء لم يسبق ان سخت مدينة بمثله من قبل . وهذا الامتداد البشري له حدوده. وطاقته ، وهي حدود لا يمكن ان تتخطاها مدينة كان من الانظمة التي سارت عليها ان يتولى جهرة الناخبين فيها التشريع والقوانين وتعيين الحكام الاداريين . ولكي 'يتاح لها الإبقاء على هذه الاقطار التي فتحتها ، والاقوام التي أخضعتها لامرتها ، وضمتها بعضا الى بعض ، كان لا بعد من تغيير وضع الدولة ونظام الحكم والقيام بتشكيل اداري جديد ، وذلك بسن نظام جديد قادر على تنظيم الامبراطورية على أسس جديدة ، ونشر نظام حياة مشتركة ينعم بنعائها الشعب الملك ورعاياه على السواء .

هي حرب قاسية مريرة ، فرقت شمل الوطن ، وأسالت الدماء الامبراطورية والحرب الاملية غزيراً ، وأرغمت الخصوم على اتخاذهم يداً من كل شيء، والاستعانة بكل أيد ، وطلب المعونة من أي بارقة ، عركت الكل بثقالها ، لم توفر احداً ، بعيداً كان ام قريباً ، وهددت بسوء المصير والشر المستطير ، كيان الامبراطورية ، وسيادة رومساوتقوة ها ، على السواء .

ولم يتورع بعضهم في تأليبهم الاحلاف والانصار حولهم ، من استنفار حتى اعداء الرومان الفارثين انفسهم ، خصومهم الالداء . فقد سولت النفس لبمبيوس طلب مؤازرتهم ، الا انه عرف ، بما له من لباقة وكياسة وتصريف للأمور ، ان يتفادى الخيانة العظمى ، غير ان الحقد الازرق والموجدة حمل كوينتوس لابيانوس سليل احد قواد قيصر البارزين ابان حروب الفتح في غاليا ، ان يتولى قيادة جيش من جيوشهم ، في هجوم له ناجح ، قام به باتجاه البحر المتوسط . وتمكن احد ملوك الدولة الارزادية الارزادية Arsucides ، من احتلال سوريا وفينيقيا وفلسطين وبسط سيطرته على كل آسيا الصغرى، وضرب السكة باسمه ولقب نفسه المبراطور الفارثين . اما اذا كان انطونيوس فشل فيا بعد في تجريدته العسكرية على ميديا ماهراطورية الى ضفاف العسكرية على ميديا مدود الامبراطورية الى ضفاف المبراطورية الى ضاف الفيل الفيل المبراطورية الى ضفاف المبراطورية الى ضفاف المبراطورية الى الفيل الفيل المبراطورية الى ضفاف المبراطورية الى المبراطورية الى الفيل المبراطورية الى ضفاف المبراطورية الى مبراطورية الى المبراطورية الى الفيل الفيل المبراطورية الى الفيل الفيل الفيل المبراطورية الى الفيل الفيل الفيل الفيل الفيل المبراطورية الى المبراطورية الى الفيل المبراطورية الى المبراطورية الى الفيل الفيل الفيل الفيل الفيل الفيل الفيل الفيل الفيل المبراطورية الى الفيل المبراطورية المبراطور الفيل المبراطورية المبراطور

ولحسن حظ روما، لم يكن في الغرب بين الشعوب المنضوية تحت لواء الامبراطور بة الرومانية، شعب له من شدة الشكيمة والبأس، مساعرف معه ان يفيد من الأزمة الخانقة التي تخبطت فيها روما. فالعالم الذي كان اذ ذاك، يأتمر بامرها، بقي في مجمله، صامداً متاسكا، فالمحاولات التي قامت بها بعض البلدان الدائرة في فلك الامبراطورية، بقصد التحرر وخلع النير الروماني الذي رزحت تحت ثقله، لم تلق النجاح المرتجى. وهكذا، بدلاً من ان تنكش رقعة الامبراطوية وتتقلص، راحت، على عكس ذلك، تتسع وتمتد وترحب، باحتلالها ولو بصورة مؤقتة، اقطاراً في كل من آسيا وافريقيا، لم يبرهن حكامها عن خضوعهم الشام ولا امتثلوا، كا يجب، للنواهي التي وصلتهم من روما. كذلك تم لها اخيراً، ان تضم الى ممتلكاتها الواسعة، مقاطعة جديدة لها وزنها وقيمتها، هي مصر التي كانت المآن، من البلدان الحليفة المرتبطة بالامبراطورية مواثيق ومعاهدات.

وهكذا كل من ارتبط بروما رأسا او بالواسطة ، وشد مصيره الى مصيرها ، اضطر ، طوعاً او قسراً ، ان ينحاز لهذا او ذاك من هؤلاء الزعماء المتناحرين ، الذين جاشت نفوسهم على السواء ، باطهاع أشعبية وزخرت بنشاط محموم ومجيوية لا تعرف الملل في تحقيق الرغائب. ولو كان بالامكان تقويم الحسائر البشرية والمادية التي جرتها على البلاد هذه الحروب الاهليسة النهمة ، الاكول ، للغت أرقامها عدداً مرعباً . وهذه الحروب ، بما اتسمت به من حول وطول ، وبما رافقها من

تكالب مرىر ، ومن قوى ضخمة تشابكت فيها وتلاحمت في جميع الميادين ، تجــــاوزت بمراحل كل ما سبقها من حروب أهلمة نشبت في تلك البلاد، وشتت منها شمل العباد ، اذ لم تبلغ مطامع الخصوم المتشابكين في الحروب الماضية هذا الاتساع في الطمع والجشع والاهـــداف الواسعة التي رمت هذه الحرب الاخيرة الى تحقيقها . والحق يقال ، فالولايات الغربية لم تتضرس بها كثيراً . ففي غالما ؛ تعرضت مرسلما وحدها الأذي والضرر ؛ إثر محاصرة قيصر لها وإرغامها على التسلم له . أما اسبانيا وافريقيا ، فقد كانت كل منهما ، ساحة حروب دامية ، وقعت في عهد قيصر . وعلى عكس ذلك تماماً ، ففي الحقبة التي عقبت وفاة قيصر مباشرة ، وهي أطول أدوار هـــذه الحرب الضروس ، ازدادت العـــاصفة هيجاناً كما ازدادت نار الحرب أواراً ، فاكتوت بلهيبها جمع انحاء الامبراطورية لاسما ايطاليا والشرق وصقلية، وتجلى العنف على اشده وبرز في جميع اشكالهوالوانه: من نفي وإبعاد بالجلة ومصادرة الاملاك والمقتنيات، ووضع الجوائز والاعطيات لمن يأتي برأس خصم معين٬ وممجية الجند وفظاظتهم والاعمال الوحشية التي قاموا بها ٬ ونهب المدن التي تؤخذ غلابًا او قهرًا وسلبهـــا ، وذبح السكان ذبح النعاج وبيعهم اسرى في اسواق النخاسة والرق ، واستفحال شأن قراصنة البحر وقطاع الطرق بعد ان اختل الأمن واختلط الحابل بالنابل والاستعانة بالعبيد والارقساء وتجنيدهم كا فعل سكتوس بمبيوس ، ومصادرة الاملاك والكنوز المذخرة ، والاموال المكنوزة ، وفرض التجنيد العسكري العام على جميع القادرين من الرجال؛ وفرض الرسوم والضرائب؛ والغرامات الباهظة على المنظمات والجمعيات واعتصارها بشتى الوسائل، والقروض الاجبارية والضرائب الاعتباطية والمصادرة على جميع انواعها، إلى غير ذلك من ضروب العسف والابتزاز

وبالرغم من اعفاء الرعايا من الضرائب المباشرة وهو امتياز نعموا به منذ اكثر من قرن الم تنجح ايطاليا في فرض الرسوم الباهظة عليها ولا من اعمال التعصب والسلب والنهب والابتزاز ورؤوس الاموال التي كانت الشركات التجارية تستثمرها وتستغلها في اعمال الاتجار احت فريسة المغتصب المستبيح، وقد كتب على ايطاليا ان تمد كلا من الزعاء المتنافسين الرجال القادرين على الحرب ليؤلفوا منهم الكتائب التي يستعملونها مطايا للوصول الى اهدافهم وتحقيق اطهاعهم . ومها كان من فظاظة اعمال العسف والضغط والارهاق التي تعرضت لها فالشرق الهليني استهدف لاكثر منها وافظع . فبعد ان سلبت اقطاره ونهبت مقاطعاته خلال حروب الفتح الروماني، واستغلها الحكام ورجال الاعمال ابشع استغلال بدت موارده الطائلة واخذوا بما لهذه الاصقاع من سحر جذاب وثروات طائلة فراحوا يتارون منها ، تباعاً ما فيه قوام الحرب وعدتها ومادتها وهذه الاعتدة الخيفة التي أتيح لانطونيوس جمها ، والنفقات الباهظة التي تكبدها ، استمدها من الشرق بينها لم ينعم او كتافيوس ، في الغرب ، ببعض هذا ، الباهظة التي تكبدها ، استمدها من الشرق بينها لم ينعم او كتافيوس ، في الغرب ، ببعض هذا ، الماهظة التي تكبدها ، استمدها من الشرق بينها لم ينعم او كتافيوس ، في الغرب ، ببعض هذا ، الماهلة التي تكبدها ، استمدها من الشرق بينها لم ينعم او كتافيوس ، في الغرب ، ببعض هذا ، والماهزة التي تكبدها ، استمدها من الشرق بينها لم ينعم او كتافيوس ، في الغرب ، ببعض هذا ، والماهزة التي تكبدها ، المناه من الشرق بينها لم ينعم او كتافيوس ، في الغرب ، ببعض هذا ، الماهنا من الشرق ، بينها لم ينعم او كتافيوس ، في الغرب ، ببعض هذا ، المناه الم

الشرق الهليني ينازع روما الصدارة

ليس من المستغرب قط ، والحالة على ما وصفنا ، ان يبدو الشرق حقلاً مقفلاً حاول معه ذوو الاطباع من الرومانيين تصفية منازعاتهم ووضع حد لهذا الوضع المتأرجح . فشهد أعنف المعارك الفاصلة واشدها هولاً : موقعة

فرسال في تساليا ، حيث قُنيت فنيت لقيصر ان يسحق جيش بمبيوس ، وممركة فيلبس في مقدونيا حيث ثأر لنفسه من قسَّلة ١٥ آذار ، ومعركة أكتبوم في ابيروس، اذ ادى انتصار اوغسطس الى هرب كلموباترا وانسحابها من الممركة، الى هرب انطونيوس واللحاق بها متخليًا عن اسطوله وجيشه . وقد بدا الشرق في نظر المتحاربين ، انه خير الاماكن لتحركات الجيوش ومناوراتها ، فيـــه من الموارد الطائلة ما يساعد ، الى حد بعيد ، على الكر والغر ، والهجوم والدفاع ، على ايطاليا محط الآمال والانظار . ولما ظهر ليمبيوس اولاً ، ثم للقتلة الجمهوريين الذين اغتالوا قيصر أن لا حيلة لهم في البقاء في روما والاحتفاظ بها ، قرروا الانسِحاب واللجوء الى الشرق ليقيموا فيه عدتهم للحرب من جيوش وعتاد . وقد حالفهم النجاح الى حد بعيد ، بحيث قرر خصومهم مبادرتهم حالًا بالحرب لئلا يقوى منهم الجانب . اما انطونيوس ، فقد كان عليه في اعقاب معركة فيلبس ان يقرر أي الشطرين يفضل . فما عتهم ان آثر الشرق تاركا الغرب وقضاياه المربكة وشؤونه المحرجة لاوكتافيوس. وبذلك حسن اختياره وتمت له الحصة الفضلي . وبالفعل ، فقد أنشأ له في الشرق ؛ قوة حربية ؛ ضخمة اقتضت خصمه عشر سنوات من الجهد المرير ؛ والتنمية المدروسة ، والتخطيط ليؤمن التوازن والتعادل معه . ومن بين الدروس البليغــــة الكثيرة التي أتاحت لنا هــذه الازمة الخانقة ، استنتاجها ، الدرس التــالي وهو ان العالم الهليني الذي بدا في اعين البعض عييًّا؛ متعباً ؛ ومنهوكا منذ عهد بعيد ؛ كان بالفعل ؛ ولا يزال يملُّك ؛ في الفترة الاخيرة من تاريخ الجمهورية الرومانية ، حيوية عارمة وطاقات هائلة ، لم يتبينها اصدق الرومانين فراسة .

قاذا كان ؛ والحق يقال ؛ المظهر المادي من هذه الحيوية هو الذي يبرز للعين ؛ للوهلة الاولى ؛ فالمادة ليست وحدها مما يستبد بالاذهان ؛ لا سيما وهنالك عالم الفكر ودنيا الحضارة ؛ ولكل منها سطوه على الخواطر ؛ ووقعه في النفوس .

فغي عالم ، على مثل هذا القدر العظيم من غنى التجربة الطويلة والخبرة الواسعة التي تمت له ، من اي لون او جنس كانت، ألم يكن لروما ان تجد الكثير بما يليق بها اقتباسه واخذه، بالرغم مما اقتبست عنه من قبل واخذت ? فغي الشرق وجده ، يمكنها ان تجد الحلول المرتجاة للمشكلات الشائكة التي تتخبط فيها ، والتي لا يصح بعد ، التسويف في حلها .

فقد وضعت احداث الحرب الاهلية الكبرى ، من هذه الناحية ، الخصمين وجها لوجه امام تغييرات وتطورات لم تنته الى نتيجة حاسمة . فبتعويل بمبيوس على الشرق الذي عرف ان ينشىء له فيه نفوذاً عظيماً ، بفضل الحلات المظفرة التي قادها من قبل ، ومكثه الطويل بين ربوعـــه وبين شعوبه ، ادرك جيداً ما سيلاقي في هذه المنطقة من امكانات وموارد يفيد منها. وباعتاده ، من جهة ثانية ، على مجلس الشيوخ او الندوة الرومانية ، جعل الشرعية والتقاليب الرومانية المرعية ، الى جانبه ، بقدر ما بقيت هذه التقاليد صحيحة . اما قيصر ، فباعتاده على غاليا، وبما له من نفوذ وسلطان في كل من ايطاليا واسبانيا، جعل مقومات قوته وطاقته مرتكزة على الغرب . ومع ذلك ، فقد تبدى لقيصر انه هو نفسه أقرب من خصمه بمبيوس ، الى طريقة التفكير الهليني ونظرته السياسية لأمور الدولة . فقبل ان بتعرف . مباشرة ، على الملكية المصرية المؤلمة ، كان عزم في قرارة نفسه ، ان يقوم بإصلاح جذري في نظام الدولة السياسي والديني معا ، هذا النظام المتبع في جميع انحاء الامبراطورية الرومانية . وهكذا السياسي والديني معا ، هذا النظام المتبع في جميع انحاء الامبراطورية الرومانية . وهكذا الواحد في وجه الآخر ، ونهضا بقضية ، لا كبير شأن لهما بها في الاساس . وهذه المفارقة بالذات عرضت عام ٢٤ ، في الواقعة الكبرى التي ادت الى انتصار قيصر وورثته الناهضين بامره بعد عرضت عام ٢٤ ، في الواقعة الكبرى التي ادت الى انتصار قيصر وورثته الناهضين بامره بعد مقتله ، كا افضت بالتالي الى تصفية الجموريين ومن لف لفهم .

وقد سارت ماجريات الأمور على عكس ذلك في الطور الاخير من الأزمة التي وجدت حلما النهائي في معركة اكتيوم . فإقامة الطونيوس طويلا في الشرق وتفاهم مع كليوباترا طرحت من جديد ، وجها لوجه ، على بساط البحث اساس الوسائل المادية التي اعتمد اليها وعول عليها ، كل من الخصمين المتنافسين ، كما تناولت بالمثل ، النزعات التي كانا يمثلانها . وقامت الدعاية التي اطلقها المنتصر الفائز تسخر من الشرق ، وتهزأ به ، على أبشع وجه ، هذا الشرق الذي كان شركاؤه ودعاته « لحياة لا مثيل لها » هم أنفسهم زعماء المسكرين وممثلوها ؛ وهما في نظر فرجيل وخيره من فرجيل : « الإله النباح الوبيس sibulus » فو الرأس الذي يشبه رأس الكلب وغيره من مسوخ الآلهة . وقد انتصبوا ، شاكي السلاح ، في وجه نبتون وفينوس ومينرفا ، في هجومهم على الوكتافيوس يحف به « اعضاء مجلس الشيوخ والشعب ، وارواح السلف الصالح ، والآله الوطنيون العظام » ، وهو جدل اساسه واقم صارخ . ففي حال فوز انطونيوس تمسي هذه الامبراطورية التي قامت وارتكزت على سواعد الفيالق الرومانية غير رومانية ، عاصمتها الفعلية الاسكندرية ، وليست روما .

فاذا ما انعمنا النظر في النتائج التي سيفضي اليها، ولا شك، نقل الماصمة واستبدالها، برزت امامنا في الحال ، كلة باسكال (۱): « انف كليوباترا » . فلو كان هذا الانف اقصر بما كان ، لتغير وجه الناريخ . فاذا ما تملينا النظر في هذا الانف لبدا لنا بالفعل ، أنه اطول من اللازم . غير ان طابع هنذا الصراع لم يكن ليتوقف على شوّه أرادته الطبيعية لصاحبة هذا الأنف . ومع ذلك ، فمدلوله يبقى عميقاً بعيد الغور . فبقاء قوات جرارة في حوض البحر المتوسط الشرقي على أهبة الاستعداد وأتمه ، من شأنه ان يزرع الرعب في القلوب لا سيا اذا ما تولى انرها الرومان ، بعد ما أخذوا بسحر المدنية الهلينية ، ونفخوا في امن عبقريتهم في التنظيم ، ومدها بالأطئر والملاكات اللازمة ، أمر " مجرد التفكير فيسه يهز

<sup>(</sup>١) باسكال : حياته ، فلسفته ، منتخبات تأليف اندرية كريسون ـ زدني علما ـ منشورات عويدات

فرائص القوم في روما ، ويخلع قلوبهم هلعاً ، بحيث تحرّج الشاعر الابيقوري هوراتيوس عن اخراج خموره المعتقة من مستودعاته ليستمتع بأطايبها . فقد ذهبت أقدار الحرب ومصائرها الآن بهذا الجنزع يعتري روما، واصبح في مقدورها ان تحتفظ لنفسها ، بالصدارة الأولى الى ان يصبح في مكنة القسطنطينية، بعد لأي من الدهر ، تنازعها إياها . وكان يكفي شيء بسيط جداً في الثاني من ايلول ٣١ ق.م ، لتفقد روما كل شيء ، عند ساحل أبيروس ، امام رأس اكتيوم . Actium .

فبقاء روما « المدينة » الاولى ، لم يحل دون تعرضها لتغييرات جذرية ، بينها أكثر من واحد يحمل في الصميم طابع هذا الشرق الذي تغلبت عليه وفازت به . فالاخذ بالنظام الملكي أتاح للأحداث المتتابعة فتح الابواب على مصراعيها امام المؤثرات الهلينية التي تجاوزت بكثير هذه المرة ، وعلى نطاق اوسع ، تلك التي تفاعلت بها في عهد الجمهورية ، ومهدت لها الطريق التغلفل، والتمطي على شكل لا يقاوم . وقد اقتضى هذه المؤثرات وقتاً طويلاً لتمكن عروقها وترسخ ، بعد ان صهرتها البوتقة الرومانية وأنضجتها وهيأتها للاستعال ، قبل ان تنتقل بدورها الى الغرب . فلم يتم هذا كله بعملية تسلم وتسليم ، ولا بنسخ حرفي . فليس بمستغرب قط ان يقتصر المعاصرون لهذه التطورات ، عن التحسس بهذا كله ، او ان يستشعروا مسبقاً بمعائر المستقبل .

وبالمثل ، فقد تأثروا عميمًا بالنهج الذي سار عليه، منذ البدء، النظام الجديد،

فاتسم منذ اللحظة الاولى من إطلالته ، بالمتانة والمهابة . والذي كان من شأنه

السلام الروماني : مقوماته ووسائله

ان يبدو غريباً ، بدا ، على عكس ذلك ، لمعظم سكان الامبراطورية ، خيراً لا يثمن ، تمثل في هذا السلام الذي رفرف فوق رؤوس الجيع ، مشيعاً الطمأنينة في الداخل ، والامن في الخارج . اما نتائجه فلم تكن آنية ولا سطحية . فبمجرد ان استتب هـذا السلام وبمدل في سبيل ترسيخه ما بذل من وسائل وأساليب ، ترك طابعه العميق في هـذه المدنية التي أتاح لها الازدهار مدة قرنين من الزمن . فقـد سميث بحق : « بالسلم الروماني ، وهو تعبير من المستحب الاحتفاظ به لما له من المدلول الخاص الذي سنحاول في ما يلي، ان نكشف عما يتضمنه من المماني والحقائق الأولية . ومثل هذا التحليل ليس بعملية يسيرة ، كا انها ليست من المنات الهيئات هذه المهمة يضطلع بها الضالع بها بتمهل كلي وتؤدة ، وقد لاقى في مقارعة خصمه العنيد انطونيوس أشد المعاناة والجهد في الانتصار عليه ، وفي توفيقه الى حل قضية ، بدت على ضوء الحماولات السابقة ، غير قابلة للحل ، مستعصية له . وقد حافظ خلفاؤه من بعده ، على السمات الحماسية التي ألبسها الحل الذي ارتآه ، وقد مهد لجيئهم تصميم اصيل قوامه الرغبة الشديدة التي جاشت في صدره ، والوصية التي سلمهم اياها ليتموا الرسالة التي كان بدأها . وهكذا يصح التي جاشت في صدره ، والوصية التي سلمهم اياها ليتموا الرسالة التي كان بدأها . وهكذا يصح لنا ان ننمت هذا « السلام الروماني » ، بالسلام الاوغسطي ، وقد عرف بهذا الاسم فعلا ، في اعقاب استتبابه .

ولكي يوطد عمد هذا ، ويقيمه على أسس ركينة ، عهد ، عن سابق قصد وتصميم الى روما ، بمهمة تهذيبية سامية . فالسلام الروماني لم يكن بالطبع غير هذا السلام الذي يصون المدنية التي ظلمت بها روما ، هذه المدنية السامية ، وبعبارة اخرى ، هذه الحضارة المنقطمة النظير ، وراح يضارب بكثير من النجاح والتوفيق ، بما أوتيت من سحر وجاذبية ممثلة بهسده القوى المادية والروحية التي تشع من كل فج وصوب .

فقد عرفت روما ، قبل وصوله الى الحكم ، ان تتمثل دون ان تكاد تشعر بذلسك او حتى تريده ، عدداً من الشعوب البرابرة ، إنما على نطاق ضيق . فقد خطر لقيصر من قبل ، ان وضع خطِطاً منهجية اوسع وارحب ، قصد بهـا ، ورمى منها الى خدمة روما بالطبع ، وخدمة مصالحه الشخصية في الدرجة الاولى، على شاكلة ما قام به الاسكندر المقدوني، قبل ذلك بقرنين، خلىفته ، راح هو ، أي اوكتافيوس ، يتدبرها من جديد بحكمة وتؤدة ، في حدود ضيقة وبقوة . اقل ، ويسرعة اخف، وبالنالي بصورة أدعى للنجاح واضمن . فقد راح يخفف من سرعة السير، ويباعد بين الخطى والمراحل . وعندما قام بمض خلفائه من بعده ، ولا سيما غاليغولا وكلوديوس يوسُّعان ؛ هذا من رقعة الامبراطورية الخاضعة للادارة الرومانية ، وذاك يوزع بسخاء كلي ، الرعوية الرومانية وما تخوله لضاحبها من منافع عريضة وامتيازات ، فقد خرجا على ما كان شرع به اوغسطس وندًا عن الصدد . وقد انفسحت امامها ، والحق يقال ، الامكانات لقطف ثمان الغرس الذي غرس ، والبذور التي بذر . يتحتم علينا ألا" نأخذ بحرفيـــة المصطلح الذي كرَّسه الاستمال، وهو : « مدينة مغلقة » وهو اصطلاح، كثيرًا ما استعمل للتعبير عن السياسة التي رمت للتشديد على الصفات التي يجب ان تتوفر في من 'يمنحون الرعوية الرومانية . ويقابل هذا، الوضع المعروف : ﴿ بِالمدينة المُفتوحة ﴾ للتدليل على السياسة التي انتهجها قيصر وسار عليها خلفاؤه من بعده ، اذ راح بكثر ، حتى في الظروف التي لم تكن تضطره للاكثار من الانصار عن طريق توزيع الرعوية من عدد المواطنين الجدد ، ولكن على نطاق اضيق واصغر ، رافضًا أعطاء الترفيعات القانونية إلا لمن تتوفر لهم الشرائط الثقافية والمناقب الحضارية . وسلك المسلك ذاته مع افريقيا. وآسيا ؟ حيث ابقى ؟ في حال وجودها ؟ واعاد الى الوجود ؟ عندما تسنح له الغرصة المؤاتيــــة ، المالك والدول التي احتلتها جيوشه من قبل ، فجعل منها دولاً توابع له ، بدلًا من ان يتركها ولايات خاصة؛ رافضًا ضمها وإفراغها في قالب السلطنة إلا بعد ذلك بكثير. وهكذا وفتر لها فترة للانتقال؛ يتولى خلالها الحكم والادارة امراء عرفوا بولائهم للامبراطورية،

واعتنقوا ٬ قلبًا وقالبًا ٬ المثـُل الرومانية ٬ وهو من وراثهم يرشدهم ويبذل لهم النصح في المهمة التي يضطلعون بها ٬ مهيئًا لهم بذلك ٬ على مر الزمن ٬ سبل القبس والتمثيل .

والسلام الذي عرف ان يؤمنه على هذا الشكل ، ويحققه في داخـــل الامبراطورية وعلى حدودها الخارجية ، عن طريق استالة الناس لمنشئل المدنية الرومانية ، شابه شيء من التفاؤل الرخيص . ولكن بعد ان انتهت الحروب الداخلية الى ما انتهت إليه من إقرار السلام، لم يكن أحد ليجهل ان باستطاعة ابناء الوطن الواحد ان يثوروا بعضا على بعض ، ويتلاحموا بعنف أشد من العنف الذي يقـــع على البلاد من الأجنبي الغازي . فضرب اوغسطس بهذا الاعتبار عرض الحائط، وراح يدافع عن مذهبه الواقعي ويبحث عن أسباب اخرى وبواعث تزيد النفوس طمأنينة وايمانا .

والنظام السياسي والاداري الذي عرف ان ينشئه أمن له بالفعل السلطة ، ان لم يكن ليدير بنفسه كل شيء ، فاقله ليشرف على كل شيء ، ولذا كان من خطل الرأي القول بان التشريع الذي استَن" كان الحافز اليه شهوة الوصول الى الزعامة الفردية . فيظاهر الاعراض او الترفيع الذي بدت عليه ، في اعقاب معركة اكتيوم للإبقاء على هذه الامتيازات اصلا ، والتوسيع لها فيا بعد ، لا يمكن ان تخدع احدا . ولكن هذه المظاهر الهزلية كانت تخفي وراءها شعوراً صادقاً لا يشوبه اي طمع او طموح شخصي ، اذ انه اعتقد اعتقاداً ثابتاً وطيداً بانه لا يد لروما وللامبراطورية من سيد اعلى . وبالفعل ، فجمعه بين يديه السلطة السياسية والعسكرية ، كان الوسيلة الوحيدة الكفيلة بمنع الويلات والاضرار التي لا بد ان تنزلها بالبلاد ، أطماع الزعماء وجشع المتنافسين على السلطة . ثم ان تنظيمه للجهاز الإداري وإحلاله القانون والعدل في فرض الفيراثيب ، وجباية الحراج والرسوم — وكلها اصلاحات لا بد منها لوضع حد للابتزازات المراثيب ، وجباية الحراج والرسوم — وكلها اصلاحات لا بد منها نفسه وهيبته على والاختلاسات التي تبعث على التذمر و تثير الخواطر — كل هذا قضى عليه ان يفرض قبضة قوية ، شديدة الوطأة ، لا تراخي فيها ولا تحللا . كان لا بد من امبراطور يفرض نفسه وهيبته على الاحزاب والولايات وقادة الجيش ، ورجال المال واهل الثراء . فلا سلام داخلي الا بهذا الثمن ، وعلى هذا الاساس . وقد استصوب الناس مثل هذا التدبير الحكيم ، بعد الاختبارات المريرة التي وعلى هذا الاساس . وقد استصوب الناس مثل هذا التدبير الحكيم ، بعد الاختبارات المريرة التي مرت بهم وبينوا ما فيه من نفع جزيل لهم .

بعد هذا الذي عرضنا له ، بقي علينا شيء اساسي لا بد من الجاهرة به . فالسلام الروماني الذي نظمه اوغسطس وعرف خلفاؤه من بعده ، ان يصونوه ويحافظوا عليه ، طيلة قرنين كاملين ، لم يكن معنى هذا النوع من السلام الغير ، المترهل ، المستضعف ؛ « رومانيا ، فقد كانه في الصميم ، لان روما نحت منه القسمات وفرضته ، وقامت تراقبه وتسهر عليه ، ولم تهمل كبيرة او صغيرة حتى يبقى لواؤه مرفرفا فوق الجميع ، خفاقا في جميع الارجاء ، مستعدة دوما ، لاستعمال القوة لصيانته من عيث المابثين .

كان من الممكن بعد ، ان تهب على البلاد ثورات في الداخل . فالعالم الروماني ، فيه ، هو الآخر ، فريق يعاني الحرمان ، لم تكاترث له الحكومة إلا بالقدر الذي يرغمه على احترام القانون والنظام الاجتماعي والتسليم بالوضع القائم. ثم ان ما لهذه المدنية من سحر وفتنة يختلف وقعه على الرعايا ؛ طاقة وقدراً بين الفعل والقوة ؛ ما يستحسن معه فرض اقـــل ما يكون من السلبية . ثم إن في استمرار الولايات على تذكر ايام استقلالها ، واستمرار الاهلين على تذكر امجاد السلف ومآتيهم وامجادهم ، كل ذلك يكورن مرتعاً خصباً للثورات والحركات الانتفاضية . صحيح انه لم يحدث في القرن الاخير من العهد الجمهوري اضطرابات في الولايات اختل لها حبل الامن وتعكرُ السلام . ولعل اهم حادث من هذا القبيل هو ما حدث في آسيا الصغرى وبلاد اليونان ، في عهد متريدات ، أذ أنه غزا البلاد واحتلها ، بعد أن أماج منها خواطر الأهلين بدعاناته ونداءاته ، وسوًّال لهم الانتقاض على الرومان . وباستثناء بعض المناطق الجبلية الصعبة المنسال ، والوعرة المسالك ، وبعض القطاعات الجبليسة في اسبانيا وسردينيا والساحل الجنوبي لآسيا الصغرى ، أدرك الناس عدم جدوى الانتفاضات التي قاموا بها لزحزحة النير الروماني عنهم ، فاستسلموا صاغرين للمصير الذي انتهوا اليه . وقد اتسعت اطراف الامبراطورية بما ضم اليها من الولايات ، منها غالياً، مثلًا التي تم فتحها قبل نشوب ازمة الحروب الاهلية ، ومنها ايضًا مصر التي دخلت الامبراطورية مقاطعة من مقاطعاتها، عندما كانت جذوة هذه الحروب آخذة في الخود. فكيف السبيل ، والحالة هذه، الى اطمئنان روما لولاء هذه الاقوام ، بعد ان عانت ، في عهد الجمهورية، الكثير من الحركات الانتفاضية وخروج الولايات عليها ، لعدم اعتصامها بالفطنة والحكمة في تصرفها نحوها ?

والحل الذي توصلوا اليسه اخيراً ، لم يكن قط قائماً على إقامة حاميات عسكرية في قلب المقاطعة أو الولاية . فاستعيض عن هذا كله بأقل عدد ممكن من شراذم الجند ، وهو اجر يبدو لناغير قابل التصديق. من ذلك ، مثلاً ، فرنسا ، هذه البلاد الشاسعة الاطراف ، التي تم فتنحها في ايام قيصر ، باستثناء الالزاس واللورين ، فقد كان فيها طابور واحسد لا يتجاوز عدد افراد رجاله الالف ، يعملون الى جانب سرايا اخرى مخيمة بالقرب من الحدود. والامبراطرة الرومان لم يعرضوا سوى عدد ضئيل من فيالقهم تفادياً لاستعالها ، اذ انهم كانوا يمو لون ، بالاحرى ، على الحاميات القوية المرابطة على الحدود ، والتي كان باستظاعتها ان تعود ادراجها الى الوراء ، اذا ما دعت الحاجة الى ذلك .

وبالفعل ، فقلد حدثت بعض حروب داخلية ، بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذت من قبل ، منها مثلا ، الحروب التي نشبت بمناسبة الازمة العسكرية ، التي اندلع لهيبها عام ٢٠ - ٢٩ ، بعسد الميلاد ، ومحاولة اغتصاب السلطة التي قام بها أفيديوس كاسيوس ، في عهد الامبراطور مارك اوريل . فقد وقعت كذلك انتفاضات في الولايات التي معظم سكانها من الحضر ، إلا انها كانت نادرة لم تدم طويلا . وعندما كانت قوى الامن الموضوعة تحت تصرف

الادارات المحلية عاجزة عن اعادة الامن الى نصابه بعد ان تكون الطبقات الاجتاعية ممالئة للحركة الانتفاضية في البلاد ، تتولى ، اذ ذاك ، الجيوش المرابطة على الحدود ، مهمة إخماد الفتنة وتتولى الامر بأهون السبل . وعندما راحت الامبراطورية تخمد الثورة التي نشبت ، عام ٢٩ - ٧ في الجهة الشمالية الشرقية من غاليا ، او تحاول إخماد « الحرب اليهودية » التي نشبت في اول عهد الاسرة الفلافية في عهد الامبراطور هدريانوس ، لم تضطر للاستنجاد بقواتها كها لاعادة الأمور الى مجراها الطبيعي . اما البلاد التي اهلها من البدو الرحل ، او صعبة المرتقى لطبيعتها الجبلية فالمهمة فيها كانت اشتى واصعب ، لأنها كانت تتجدد كل يوم ، فيقتضي ذلك الاكثار من الوحدات الخفيفة التي تتحرك بسرعة ، من مراكز للمراقبة ، للوصول بعد طول جهد وعناء ، لنتائج تكاد لا تذكر .

فاذا كان السلام لم يتوفر ، على أكمله ، في داخل البلاد فهو لم يستتب ابداً ، مع المقوة الخارجية الخارج . انتصب في قلب روما ، على مقربة من الفوروم ( الساحة العامة ) هيكل على اسم الإله جانوس ، عرف باسم جانوس كويرينوس ، كانت ابواب تبقى دوما مفتوحة على مصراعيها طالما كانت الامبراطورية ، رسمياً ، في حروب مع الخارج . ولعل آخر مرة أغلقت فيها ابواب هذا الهيكل ، كانت سنة ٢٣٥ ق . م . اما في عهد اوغسطس الذي جعل من السلام قضيته الكبرى ، واناط بها شهرته في الخارج ، فقد أقفلت ابواب هذا الهيكل ، ثلاث مرات لا غير ، إلا انها لم تكن لتلبث ان "نفتح من جديد ، مع العلم انها كانت مفتوحة عندما حانت ساعته الاخيرة . وبعد وفاته ، أقفلت ابواب الهيكل مرات معدودات ، لم يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة ، حتى مطلع القرن الرابع للميلاد .

فالامبراطورية الرومانية نهضت ، والحالة هـــذه ، بأعباء حروب عدة متنوعة الاهداف والاتجاهات ، قل ان تكون دفاعية ، بالمعنى الحصري ، اي مبعثها تعديات من الحارج . وأهم هذه الحروب هي التي وقعت في عهد الامبراطور مارك اوريل ، في منتصف القرن الثاني للميلاد ، عندما تجاوبت حدود الامبراطورية ، في الشمال بتحركات الشعوب التي تملل بها عالم البرارة في الشمال والشمال الشرقي من اوروبا ، وتمخض بها ليطلع منها ، في ما بعد ، بتلك الغزوات التي انهالت على العالم الروماني . وهـــذه الحروب ، كانت الغاية منها في الغالب الفتح وتلبست وحوها متعددة .

قام بعض هذه الحروببدافع السيطرة وبسط رقعة الامبراطورية رغبة بضم مقاطعات طمعاً بخيراتها الوافرة · فقد رغب الامبراطور كاوديوس بمناجم بريطانيا · فأرسل الفيالق الرومانية تحتلها . كذلك طمع الامبراطور ترايانوس بمناجم داسيا · فيمم شطرها وعبر اليها · مجتازاً نهر الدانوب . وهكذا كانت الاسباب الاقتصادية الباعث الاقوى لهنده الحروب · يقوم بهنا ترايانوس في الشرق : فيحتل شبه جزيرة سيناء وما وراء الاردن ، وأنشأ منها ولاية رومانيسة

جديدة ٬ عرفت « بالولاية العربية ، ٬ كما راح يحاول تقليم اظافر الفارتيين ويستخلص من ايديهم بلاد ما بين النهرين وبابل ٬ مسهلا بذلك التجارة مع بلدان الشرق الأقصى فيرهقها الفارتيون بفرض رسوم باهظة .

وهنالك حروب اخرى قامت بها الامبراطورية لتوسيع رقعتها في الظاهر ، بينا الغاية التي رمت اليها كانت بالفعل تنظيم وسائل الدفاع عن الامبراطورية ، على نطاق اقليمي او موضعيضد خطر قائم ، او محتمل الوقوع . فكانت هذه الحروب تشنتها الدولة الرومانية ، دروساً بليغة الجيرانها المشاغبين من جهة ، ومنجهة اخرى تقوية لشبكة دفاعها على الحدود ، وذلك بانشائها سلسلة حصون وقلاع تقيها هجاتهم ، او لاحتلال مراكز ستراتيجية جديدة اكثر ملاءمة من القديمة فتوفر بذلك عليها بعض الفرق ، عن طريق حذف نتوءات بارزة او اختصار خط الدفاع الأمامي . فالحروب التي خاضتها الامبراطورية في جرمانيا ، وهي حروب ليس هنا بحال التبسط بها ، فالحروب التي خاضتها الامبراطورية في جرمانيا ، وهي حروب ليس هنا بحال التبسط بها ، تعد خير دليل وشاهد على هذه الستراتيجية الهجومية التي كانت في صميما ، دفاعية محض ، اذ كانت غاية خطة اوغسطس من الحلة التي عهد بها الى قائده فاروس ، والتي فشلت ايما فشل ، التقدم حتى نهر الإيلب Elbe ، فيتم له بذلك ربط البحر الشهالي بنهر الدانوب ، عن اخصر الطرق واقومها ، وهو خط الحدود الذي انشأه قيصر . ومن هذه الحروب التي شنها الرومان تحقيقا الستراتيجيتهم المرسومة ، المعركة المروفة بحقول الديكومات Chumps Décumales ( راجع الشكل ٨ ص١٨٣ ) وهي الأراضي الواقعة تحت سيطرة الرومان بين الغابة السوداء وسلسة جبال الشكل ٨ ص٢٨٣ ) وهي الأراضي الواقعة تحت سيطرة الرومان بين الغابة السوداء وسلسة جبال الجوراالصوابية ، وكافوا وقاموا حولها شبكة من القلاع والحصون المنبعة .

لم تؤثر هذه الحروب جدياً على امن البلاد في الداخل، ولم تتضرس بها سوى الولايات الجانبية. فاذا ما اصاب ايطاليا منها بعض الرذاذ، في عهد الامبراطور مارك اوريل، فقد اقتصر الضرر على الولايات الشالية دون سواها، على اثر اختراق خط الدانوب. وقلما حدث، باستثناء الحقبة التالية، حروب تناولت عدة جبهات معاً في وقت واحد، وهي حروب لم تؤلف، على مسايظهر، عبئا ثقبلا للامبراطورية. والثابت انها تكاثرت وتواترت، فاقتضاها النهوض بها جهداً موصولاً ويقظة مستمرة. عرفت روما مصير كل الامبراطوريات الضخمة التي اعتبرت قوتها مصدراً لحقوقها، هذه الحقوق التي تلزمها ايضاً بواجبات لا محيد عنها . غير ان روما لم تكن مصدراً لحقوقها ، هذه الحقوق التي تلزمها ايضاً بواجبات لا محيد عنها . غير ان روما المراطوريات التحكن معدد هذه الامبراطوريات التي ارتضت مثل هذا المصير، بل على عكس ذلك ، كانت بالاحرى من تتحكم به .

فالحقوق والواجبات هي من صميم رسالتها . فاسمع ما يقوله فرجيل بهذا الصدد : « تذكر جيداً ايها الروماني ان عليكان تحكم الشعوب و هذه هي فنونك الجميلة: ان تتعرف الى حقوقك وان تنهض بواجباتك . فليس بينهما ما يصدم المثل الرومانية التي أتقنت على السواء القوة والاخلاق الحربية ، والتي تنسجم على لمثل ما يكون مسع المثل الامبراطورية التي لم تكن غير مثل دولة عسكرية .



الشكل ٧ – الامبراطورية الرومانية في آخر الدولة الانطونية داخل الحدود . ١ – الامبراطورية عند وفاة أوغسطس ؛ ٢ ــ ١ ــ الفتوح الرومانية من أوغسطس الى ترايانوس ؛ ٢-٢- الدول التوابع عند وفاة اوغسطس والتي تم ضمها الى الامبراطورية فيا بعد ، خلال القرن الاول ؛ ٣ ـ فتنوح ترايانوس ؛ ٤ ــ الولايات التي ألحقها ترايانوس بالامبراطورية ثم عادت فانفصلت عنها بعد وفاته .

وهكذا ، مها بدا هـذا السلام ناقصا ، مهدداً ، او دوماً في وضع المهدد ، فقد كان «رومانياً » وأوغسطياً ، له وقعه في النفوس واحترامه في القلوب ، ابداً على استعداد لامتشاق الحسام لزرع الخوف وفرض الاحترام ، وهي سياسة لم يكن في مقدوره انتهاج غيرهـا : فقد كان في اتم سعوده : سلاماً مدججاً .

قصور الحلول العسكرية الجديدة النائق منذ الآن نظرة متملية على الجيش الامبراطوري ، قوام السلام الروماني وأداته الطبيعة ، والتُكأة التي قامت عليها المدنية الرومانية خلال هذين القرنين .

بحر" د تشكيل هذا الجيش لم يكن من الامور البسيطة ، ولا من المهام اليسيرة ، يراعى العمل به وفقاً لمقتضيات الوضع القائم . فامتداد رقعة الامبراطورية ، وتباين اقوامها : عروقاً وأجناساً واجيالاً ، وامتداد اطرافها ، وقيام شعوب وقبائل مزعجة ، مشوشة بجوارها ، كل هذا وما اليه ، اقتضى حلولاً جديدة . من الامور التي ميزت النظام الامبراطوري وأبرزته بوضوح عن العهد الجهوري الراحل ، قيام جيش دائم لم يتوقف انشاؤه و وجوده على ظرف طارى ه وحادث معين \_ هو حالة الحرب المستمرة \_ كا كان عليه الوضع الراهن في العهد الجمهوري . فكيان هذا الجيش وقوامه ، انبثقا من صميم النظم الجديدة التي طلعت على الامبراطورية . ولم يختل قيام الجيش وقوامه ، انبثقا من صميم النظم الجديدة التي طلعت على الامبراطورية . ولم يختل قيام المجيش وبقاؤه من مشكلات عديدة ، معقدة ، لم يتوصلوا الى حل بعضها إلا بتسوية واهية من التوازن المتأرجح .

وهذه الفيالت ، كيف السبيل الى تكتيبها وتعبئتها ؟ وانتى يجب ان ترابط وتقوم ؟ لم يكن من المستطاع الرجوع القهقرى الى الوراء ، الى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية العامة التي انتسخ الأخذ بها ، منذ عهد ماريوس ، فكان الرجوع اليها في الحروب الداخلية تدبيراً تعسفيا طالما تذمر منه الناس وتململوا. قد يرضون عن مثل هذا التدبير عندما تتعرض البلاد لاخطار داهية ، دهماء ، توردها الهلكة. ولذا أبقوا عليها من حيث المبدأ ، ولم تطبق الا في الحالات القصوى النادرة جداً. ولم يكن في طاقة احد، ولا في مقدور اي انسان كان ، ان يفرض على الناس اجمع ، تحت اي سهاء عاشوا ، وفي اي مكان حلوا من هذا العالم المتمدين ، او كانو في اقاصي الناس اجمع ، تحت اي سهاء عاشوا ، وفي اي مكان حلوا من هذا العالم المتمدين ، او كانو في اقاصي اطراف الامبراطورية ، حيث تمر الحياة رتيبة ، كثيبة ، ليس ما يميزها في هذه الحصون النائية ، حياة تفرغ على نغم واحد في المراكز والقلاع الامامية ، والمناورات الحربية والاشغال اليدوية الاجبارية . ولهذه الاسباب مجتمعة ، كان لا بد من جيش مخترف ، تضرس افراده بالانتظار الممل ، وألفوا مواجهة المخاطر والطوارى ، وجيش على هذا النحو لا يمكن ان يقوم الا على متطوعة يقبلون ، طوعاً واختياراً ، على الخدمة العسكرية ويتدربون على فنون الحرب والجهاد متطوعة يقبلون ، طوعاً واختياراً ، على الخدمة العسكرية ويتدربون على فنون الحرب والجهاد ويشبون على المهنة ، ويتمرسون بها طويلا من خلال مزاولة يومية ، وقارين مستمرة .

وهذا الوجوب ، اقتضى بالطبع ، وجوباً آخر : إلزام بإلزام . فقد كان من المحال اجتذاب

مثل هذه الحشود من المتطوعة ، وعلى القدر الكافي وبالعدد الوافي ، بمثل هذه التعلات التافهة التي لوحت بها الجمهورية السالفة . فالولايات التي تعسكر فيها الكتائب الرومانية باستمرار ، كان لا بد من بقائها وحفظها سليمة ، فلا تتعرض ، بتشجيع من المسؤولين او بتغاضيهم ، لأعمال الابتزاز والاعتصار . فالحروب لم تعد مورد رزق ورجعة رابحة ، لندرتها من جهة ، ولوقوعها، في أكثر الاحيان ، في بلاد غير ذي خصب ولا عطاء ، من جهة اخرى . والتطوع في الجيش يجب ان 'يقبيل عليه الناس لما في السلك من غنم وارباح : كالمرتبات والجرايات ، والمكافآت العينية او النقدية التي يصار الى توزيعها في بعض المناسبات ، وتعويضات سخية تعطى لهم لدى التسريح من الجيش ، او الترفيع الى مرتبة اجتماعية او قضائية اعلى . كل هذه مسوقات ومغريات كانت تتبلور بالفعل ، عن نفقات ومصارفات ترزح كاهل الدولة الى جانب ما كانت 'ترزح به الجزينة في هذه الدولة ، من اعباء ومسؤوليات يقتضيها تأمين وسائل العيش لأفراد الجند ومدهم بمسافي من عدة الحرب والسلاح .

ولذا كان لا بد من الاستعانة بمادة بشرية استخدامها يكلف الدولة اقل بكثير من الاستعانة بالمعناصر البشرية المتباينة العروق والاجناس التي تألف منها مجموع سكان روما ، الذين اصبحوا ، مع الزمان ، وبفضل المآتي التي حققها السلف الصالح ، الطبقة الارستوقراطية في المدينة بحيث انها اخذت تمج الحياة العسكرية ، وتكره ما فيها من مضايقات ، لا يرضون بتحملها مها لحقهم من منافع وامتيازات في حال قبولهم بالتجنيد . ولهنده الاسباب راحت الامبراطورية تدعو المخدمة في جيشها ، سيراً منها مع التقاليد التي تمشت عليها الجهورية من قبل ، لتأمين سلامتها وصيانة أمنها ، ليس رعايا احدث عهداً بهذه الرعوية فحسب ، بل ايضا فرقاء ، دونهم وضعا اجتماعيا ، تختارهم من بين سكان الولايات ومن بين الاجانب ، فألفوا معا نصف الجيش الحترف المترف تقريباً . فقد أغرام العمل والخدمة في جيش روما الفاتح اغراءاً تجاوز في نظرهم الربح المادي تقريباً . فقد أغرام العمل والخدمة في جيش روما الفاتح اغراءاً تجاوز في نظرهم الربح المادي من قوة الجذب والاغراء. فبعد ان نشأت السلطنة الرومانية على سواعد حلفائها ودماء رعاياها، اذ بنا نرى روما اليوم ، تتوجه اليهم ، مرة اخرى ، في مهمة الحفاظ على هسذه الامبراطورية والذود عنها .

فالقضية المسكرية ألتفت ، الى جانب المادة البشرية التي هي عماد الجيش ، مشكلة مادية لا تقل حدة عن الاولى . فمنذ عهد اوغسطس ، كان على المواطنين الرومان المعفين من الخدمة العسكرية ، ضريبة بكل خدمة ، مقدارها واحد في العشرين من اصل التركات الموركة ، لتغذي صندوق الجيش وتعويضات الصرف من الخدمة . ومها بلغ من غنى الامبراطورية اذ ذاك ، وضخامة فينها ، فقد كان عليها ان تواجه ، الى جنب الاعباء المالية المترتبة على حشد مثل هذه الحشود الضخمة من الجند ، النقص البشري الذي كانت تعاني منه ، أكثر من اهتامها بعجز خرينتها ، اذ كانت تنوي جمع هذه المبالغ من رعاياها ، دون سواهم . وقد لاقت في هذا السبيل

الكثير من المنت والازعاج حتى في ابان عزها وأوج ازدهارها . فكان عليها ان تسن وتشرّع ما هو في طاقتها ؟ اذ لم يكن في وسعها توفير اسباب السياسة التي تمنى بعض امبراطرتها اتباعها والسير عليها .

وتنظيم قيادة الجيش العليا هو نفسه ، لم يلاق عندها الحل الامثل والاكمل ، اذ ان ارتساط هذه القيادة بشكل الدولة والنظام الاجتماعي الذي كانت علمه ، كان يحول دون النظر إلى هذا المنصب الخطير بتجرد . ولذا كان لا بد من ان ترتبط قيادة الجيش العليا ، رأسا ، بالامبراطور نفسه . فبقاء الامبراطور واستمراره في الحكم ارتبط الى حد كبير ، ببقاء الجيش ، واستمراره هو الآخر، يتوقف على استمرار الامبراطور نفسه. وهذا الجيش المرابط معظمه على الحـــدود، كان يتألف بالفعل من عدة جيوش ؟ لكل منها قائده. فكيف السبيل ؟ والحالة هذه الى انتقاء هؤلاء القادة ، وكيف يمكن الحياولة دون تسخيرهم الانتصارات التي يحققونها لمصلحتهم الحاصة.، واستغلال منزلتهم في الجيش ونفوذهم عليه ، للوصول الى السلطة العليا ? ومن جهة اخرى ، فالجنود انفسهم ليسوا بشيء يذكر مــالم تتوفر لهم الأطر والملاكات التي تنتظم سلكهم . فها السبيل ، لعمري، لتأمين هذه الملاكات، وتأمين تدريبهم الفني والمسلكي? وعلى أي اسس يجب ان تقوم ترقيتهم ، وأن تنتسق ترفيعاتهم ، وما هي القاعدة الذهبية لتحقيق هذا كله ، على الوجه الاكمل ? وما عسى أن يكون محلهم في السلم الاجهاعي ? وكان من مصلحة النظام الجديد الذي طلع على البلاد ، الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية، وذلك بتحديد إختصاص كلمنها وتأمين الانسجام والترابط بينها. كذلك؛ كانت المصلحة العامة تقضيان لا ينظر، عند الانخراط في الجيش وتقرير الترفيعات ، الا لمن أنسوا منه الميل العميق للمسلك العسكري ، ومن توفرت له الاستعدادات الخلقية اللازمة ، وبرهن عن كفاءاته العسكرية في المعارك الحربية ، دون ان 'يؤبه الى شيء آخر : كالاصل والفصل ، والحسب واللسب . وسنجهل ابدأ، ما اذا كان الامبراطرة اوضحوا هذه الأمور كلها وحددوا لها الأهداف ، او انهم لم يتمكنوا ، او بالاحرى لم يحساولوا ضرب عرض الحائط بهذه العوامل والتخلص من التقاليد المرعمة .

فقد بقيت ابواب مجلس الشيوخ موصدة امام ابناء هؤلاء الاعضاء بينها بقيت كل مراكز القيادة وقفاً على هؤلاء الاعضاء . فالخروج عن هذه التقاليد التي كانت تشد بعضها الى بعض الجهازين الاداري والعسكري كان بمثابة خروج على مجلس الشيوخ . فالانتقال من جهاز الى آخر كل يكن امراً مستحيلاً وإن دقت سبله او ضاقت منافذه . فالوصول الى مجلس الشيوخ ، والتقلب في وظائفه : ترقية وترفيعاً ، هو من هذه المكافآت المحفوظة لحدام الدولة الامناء . وكلها امور يربح بها الى هيئة من الحكمين ، تخضع قراراتها وترتيباتها الانتخابية لمواقف الاحزاب المتنافسة وتأثيراتهم . وقد اوجب رفع عدد ملاكات الجيش ، لعمري ، الاستمانة بطبقات اجتماعية اخرى ، اذان اعضاء مجلس الشيوخ ، فقدوا ، لقلة عددهم وضالته ، هذا الاحتكار الذي مارسوه ، من هذا القبيل ، و قتعوا به طويلا ، وحدهم دون سواهم . فأخذنا نشاهد ، على مر

الزمن كلوع فرسان وضباط وضباط صف كمن بين افراد الجند. الا ان السعي لاملاء الملاكات لم ينحط ليبلغ ادنى دركات السلم الاجتماعي . فالوحدات الجديدة افرزت لها قيادات جديدة احتفظت بها واقتصرت عليها وهي على الغالب ادنى مرتبة من الاخرى كودونها جذبا واغراء كبينها بقيت القيادات الاولى تعاني النقص . ولم تقم المنافسة بين الفريقين الا بعد ان خضع ضباط الثانية لتدريب طويل او عند ما راح الملك يغمر برعايته وعطفه ضباط الشفاليه حتى اوصلهم الى مرتبة المشيخة كا اوصل ضباط البيادي الى فرقة الخيالة . والتدرج الحكيم في هذه المراتب دعا ابناء الطبقات الى شيء من الحاسة وحملهم بالتالي كعلى التنافس والمباراة في عينه به فساعد ذلك على صيانة المجتمع من التفسخ والانحلال كا ساعد الامبراطور على فيها بينهم كفساعد ذلك على صيانة المجتمع من التفسخ والانحلال كا ساعد الامبراطور على الاحتفاظ بسلطته على الجيش وسيطرته عليه كاذ مكنه من أن يكافىء الاخلاص ويشجع الكفاءة الشخصية . الا أن الامر ألحق بعض الذي بالقيادة : وانتقص من قيمتها والمؤهلات التي يجب أن تتحلى بها . فقد كان من اثر هذه التدابير أن اقتضت وقتاً أطول لبروز الكفاءات كا أقصرت التجلى والظهور على بعض الظروف والمناسبات كوقوع الازمات كمثلاً .

طرأ على تنظيم الجيش وتشكيله ، خلال القرنين الاوليين من عهد تنظيم العوة: البحرية الامبراطورية ، تطورات كثيرة يقتضينا تقصي مراحلها استطرادات وتفاصيل لا محل لذكرها هنا. فلنقتصر على نظرة عابرة نلقيها على خير العهود التي قامت فيه القوات الرومانية بدورها العسكري ، على الوجه الامثل ، باعتبارها حصن العالم الروماني الحصين ودرعه المتين ، اي في منتصف القرن الثاني للميلاد ، خلال حكم هدريانوس وانطونين .

فالاسطول البعري لم يكن له شأن يذكر . فالبعر المتوسط الذي اصبحت جميع شواطئه وما وراءها من اقطار خاضعة جميعها السلطة الرومانية وهو نفسه مجاجة الأمن ولبعث الطمأنينة في النفوس . ففي هذه البحيرة الداخلية التي تقع في قلب الامبراطورية ، تمر خطوط المواصلات التي تربط روما مجميع الولايات التابعة لها . واعمال القرصنة البحرية التي كان لا بد من ازالة كل خطر لها في القرن الاول ، كادت تفقد ، الا ما ندر ، كل اثر لها . وهذه الاساطيل الحربية التي كانت تمخر عباب اليم في اواخر الحروب الأهلية ، فقدت الكثير من شوكتها وشكيمتها . فمنذ ان انتصف القرن الاول اصبح في استطاعة السلطة ان تسحب فرقتين رومانيتين اضافيتين من اصل جيش المشاة الذي عهد اليه العمل على ظهر الاساطيل الحربية ، والحقتا نهائياً بالجيش من اصل جيش المسادة الذي عهد اليه العمل على ظهر الاساطيل الحربية ، والحقتا نهائياً بالجيش المراحدة الوحيدة التي حافظت على قوتها وبأسها ، هي العمارة التي عهد اليها بتأمين الما الطرق النهرية الواقعة على الحدود ، ولا سيا على الرين والدانوب ، فقد قامت فيها عمارات الخذت ، هي الاخرى ، نصيبها في الدفاع عن الامبراطورية متماونة مع الجيش البري على ذلك . اخذت ، هي الاخرى ، نصيبها في الدفاع عن الامبراطورية متماونة مع الجيش البري على ذلك . وكل هذه الاساطيل لم تكن لتؤلف شيئاً يذكر في امر الدفاع . فقوة روما هي قوة جيشها البري . فالبحارة والقوى العاملة على هذه السفن الى جانبهم ، لم يكن لها من الشأن ما يكن البري . فالبحارة والقوى العاملة على هذه السفن الى جانبهم ، لم يكن لها من الشأن ما يكن البري . فالبحارة والقوى العاملة على هذه السفن الى جانبهم ، لم يكن لها من الشأن ما يكن

مقارنته باقل فرق الجيش البري. ولم تند الامبراطورية هنا عن تقاليد روما التي رأيناها دوما طوال تاريخها المديد ، تعجز عن القيام بجهود بحري حربي استطال اكثر بما اقتضته حرب معينة ، الأمر الذي جعلها دوما تفاجأ بخطر انتصب امامها بغتة ، وسبب لها الكثير من المتاعب ووجع الرأس .

استأثر الجيش بعناية الامبراطرة ورعايتهم. فقد بلغت قوةهذا الجيش الجيش الروماني : اللجيون نحواً من ٢٠٠٠ ٣٥٠ وهو لعمري عدد ضئيل جداً بالنسبة لعدد سكان الامبراطورية البالغ ما لا يقل عن ٥٠ مليون نسمة . وهذا العدد الضئيل جــــداً ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار التسعة آلاف كيلومتر من الحدود البرية ، بقطع النظر عن الصحراء الكبرى وبلاد العرب التي تتنقل فيها قبائل البدو الرحل الذين دئبوا على أعمال السلب والنهب. ويجب الاننسى ماكان يترتب على هذا الجيش من أعباء المراقبة حتى ما تعلق منها بشؤون الادارة الداخلية احيانًا ؛ وغيرها من المهام التي كانت تستنفذ جانبًا من الجيش العامل ؛ المكلف بأمور الدفاع عن البلاد ضد كل خطر خارجي . من ذلك مثلا ، وضم الحامية الرومانية في رومــــا نفسها، وهو تدبير اجرته الادارة الجديدة في العهد الامبراطوري دون ان يقوم ما عائله في روما خلال العهد الجمهوري . وكان لا بد من هذه الحامية لأمن السلطة المركزية وسلامتهـــا ، وللأمن الداخلي في المدينة . فمن اصل الـ ١٢٠٠٠ جندي الذين كانت تتألف منهم الحـــامية ، في عهد الامبراطور طيباريوس ، شكل قسم منهم ، بلغ عددهم ٥٠٠ جندي ، الحرس الامبراطوري الخاص . وتألفت الحامية من ٩ طوابير هي عماد الأمبراطور وعدته في الحلات التأديبية التي بالمدينة وبالحراسة ليلاً ، لم يفارق المدينــة بحيث يؤمن لها ما تحتاج اليـــه من قوة بوليسية وسرّيات لمكافحة الحرائق عند نشوبها . وعلى هذا النحو تقريبًا كان وضع القوات الرومــانية المرابطة في اسبانيا ، سواء منها القاءمـة في شبه الجزيرة الايبيرية او التي كانت منها تعمل في مقاطعة موريتانيا - المغرب اليوم - فلم يكن من مهمتها التصدي للأحنبي .

وهكذا يتضح ان الجيش الامبراطوري كان بجاجة الى كل فرد من افراده ، والى كل مسا تمتع به من كفاءة عسكرية ومهارة في فنون الحرب ، ليقوم على الوجه الاكمل ، بالمهمة الموكولة اليه والتي قام بها بشكل مرضي .

اما الوحدة النموذجية الكبرى ، سيدة الممارك المعبأة ، فلا تزال تحمل الاسم الذي عرفت به من قبل ، وهو « اللجيون » ، هــذا الاسم الذي ارتبط ابداً بالامجاد التي حققتها الفتوحات الكبرى التي عليها الامبراطورية تعديلات الكبرى التي عليها نشأت السلطنة الرومانية ، وهي فرقة لم تدخل عليها الامبراطورية تعديلات تذكر ، باستثناء سرية من الخيالة ألحقت بها ، لم يتعد عدد افرادها ١٢٠ فارساً . واللجيون ،

وحدة مشاة في الاساس ، يتراوح عددها بين ٥٠٠٠ - ٢٠٠٠ جندي ، وهو عدد تباين الكتبة والمؤرخون الاقدمون في تحديده . وتتألف اللجيون من : طوابير Colortes وكراديس وسريات Centuries ، ينتظمها جميعاً ملاك قيادي ، متين ، يتألف من ٢٠ ضابطاً برتبة قائد مائة يعرف عندهم به : Centurion ، وهم ضباط خرجوا من بين صفوف الجند بما أظهروه من كفاءة ومقدرة ، ورقوا تباعا ، الدرجات المسكرية ، وكانوا يتولون قيادة السريات الاولى في الكراديس . اما ترقيتهم الى درجات أعلى ، فأمر بقي نادراً جداً في القرن الثاني . ولم نر بينهم من وصل الى قيادة الفرقة او اللجيون ، هذه الوظيفة المحتفظ بها ، اصلا ، لاعضاء مجلس الندوة او اعضاء مجلس الشيوخ ، إلا في مصر ، حيث كان يتولى قيادة الفرقة ضابط من رقبة شغاليه .

على كل افراد الفرقة ان يكونوا حاصلين على الرعوية الرومانية ، وهو امتياز لم يكن من العسير قط الحصول عليه اذ كانت الدولة تمنحه بكل طيبة خاطر ، لكل من يتطوع في الجيش ، وقد عرفت الادارة ان تفيد من هذا الامتياز خلال الحروب الاهلية . وقه اخذت الامبراطورية ، في القرن الثاني ، تعود لههذا الأعرف وتضعه موضع التنفيذ ، فلا تمنح حق الرعوية إلا لعناصر بشرية ضربت بأسباب الحضارة بسهم كبير ، لدى انخراطها في الجيش . وكانت الفرقة ، في تشكيلها تعتمد ، الى حد كبير ، على التطوع المحلي ، فتعمل على استكمال وحداتها وتشكيلاتها العسكرية حيث ترابط، مؤثرة في ذلك ابناء الجنود وتفضيلهم على سواه ، بعد ان نـُشــّنوا على شيء من الانضباط العسكري ، وأرضعوا حب الحرب .

الفرق الرومانية الصرف لم تكن لتؤلف سوى نصف الجيش ، اذ ان النصف الرحدات الاضافية الآخر كان يتألف من كراديس غير نظامية ، افرادها من غيير الرعايا الرومان ، فيشكلون وحدات اضافية مساعدة تنضم الى الفرقة وتؤلف معها وحددة تخضع المتادة العامة مباشرة .

وكانت هذه الوحدات تضم ما بين ٥٠٠ و ٢٠٠٠ جندي، مسلحين على الطريقة الرومانية ، وتنهج في الحرب النهج الحربي الروماني، تحت امرة ضباط يحملون الرعوية الرومانية. فالجناح كان يتألف دوماً من فرسان الخيالة ، بينا كانت الكراديس تتألف من المشاة واحياناً من عناصر مختلفة . وكان كل كردوس يحمل اسم البلدة او المنطقة التي تشكل من رجالها . غير ان اضطرار هذه الكراديس للخدمة ، احياناً كثيرة ، بعيدة عن مناطق نشأتها وتكوينها ، جعلها تحمل فيا بعد ، اسماء المقاطعات التي كانت ترابط فيها . ومها يكن ، فأفراد هذه الوحدات الاضافية هم من مستوى اجتماعي وحضاري أدنى من افراد الفرق الرومانية الاصل . ولم يكترو منوا إلا بعد انتهاء خدمتهم العسكرية ، واذ ذاك فقط ، تسلم اليهم براءة رسمية يمنحون بموجيها حق الرعوية الرومانية .

وألحق بالجيش الروماني ، في القرن الثاني ، فرقـــة اضافية اخرى غير التي اتينا هنا على ذكرها ووصفها من الفرق المساعدة ، عرفت عندهم باسم Numeri ، هي على الغالب مـــن نوع القنــّاصة تعمل الى جانب الوحدات الرومانية . لأفرادها أسلحتهم وعتادهم وطرقهم الحربية ، هي الطرق الجاري الاخذ بها في بلادهم ، وهي على الغالب وحدات خفيفة السلاح ، سريمـــة التحرك والتنقل ، يعهد اليها بمهات تقتضي السرعة والمفاجأة .

الجيوش . تؤلف الرومانية وما اليها من قوى اضافية مساعدة تضاعف عددها ؟ كانت تؤلف الوحدة العسكرية التي تشبه الى حد بعيد ؟ فرق الجيوش الحديثة . كان عدد هذه الفرق ، عند وفاة أوغسطس ، ٢٥ فرقة ؟ تغير قليلا فيا بعد وفقاً لمقتضيات الظروف ، بين زيادة او نقصان ، او 'حل بعضها احيانا ، في حالات التمرد والعصيان مثلا . فاذا بهذا العدد يرتفع الى ٣٠ فرقة في عهد الامبر اطور ترايانوس ثم يهبط الى ٢٨ في عهد هدريانوس. وقد شكل الامبر اطور مسارك اوريل فرقتين اخريين ، كما شكل الامبر اطور سبتيموس ساويروس ثلاث فرق جديدة في عهده .

وكانت هذه الفرق توزع على مختلف المناطق والولايات وفقاً لمتطلبات الحاجة المسكرية ، وضرورات الدفاع والمحافظة على الأمن. فاذا ما رأت الادارة تخفيض قواتها في ولاية ماءاو نقل الحلمية المرابطة فيها، أجرت هذا التدبير بتمهل كلي وبتحفظ، اذ كثيراً ما يكون استقرار الأمن في البلاد صورياً لا غير. ولمل اكثر جيش روماني استهدفت فرقه للتعديل والتبديل والتغيير هو الجيش المرابط على الرين ، وهي تغييرات استمر الاخذ بها طيلة قرن تقريباً. فبعد ان تألف في عهد اوغسطس من غان فرق، انخفض عددها الى اربع عند وفاة هدريانوس ، بينا كان جيش الذائوب في هدذا الوقت بالذات ، يتألف من غان فرق ، وجيش آسيا من ٨ فرق ايضاً ، وقام ثلاث منها في بريطانيا ، بينا رابطت ثلاث في كل من اسبانيا وافريقيا ومصر .

هذه الجيوش، في معظمها هي جيوش تغطية، وتوسعاً ، جيوش احتلال . فهي تغطي الولاية المنطقة وترد عنها عوادي الطامعين من الغزاة وتصون أمنها ، ليس عن طريق الحشد والتكتيب والتأليب ، وكلها امور لم يكن في مقدورها وحدها القيام بها، لولا وحدات اخرى اضافية مرابطة في البلاد . وعلاوة على هذا ، لم يكن هنالك من جيش احتياطي ، ولذا ، كان من العسير جدا ، ان يتحول الى جيش مناور ، متحرك محارب ، الا اذا ما استنفر وحدات من العسير جدا ، ان يتحول الى جيش مناور ، متحرك مارب ، الا اذا ما استنفر وحدات إضافية من جيوش اخرى قريبة او بعيدة ، او صير الى تقوية هذه الجيوش المرابطة ، وذلك بدعوة المحاربين القدماء، ومثل هذا الاجراء لم يكونوا يرجعون اليه إلا عند خطر مداه . وكانت بدعوة الحاربين القدماء، ومثل هذا الاجراء لم يكونوا يرجعون اليه إلا عند خطر مداه . وكانت الامبراطورية ، بالنسبة للوضع الذي يكتنف جيشها ، وطريقة توزعه على البلاد، لا تستطيع الصعود على جبهة معينة إلا باضعاف حاميتها المرابطة في جبهة ثانية ، ولذا كان عليها ان تلزم الصعود على جبهة معينة إلا باضعاف حاميتها المرابطة في جبهة ثانية ، ولذا كان عليها ان تلزم

خطة دفاعية مجتة . فكل هجوم ، مها كان مداه او طبيعته ، كان يعتبر امراً كالياً لا يمكن لها مجابهته إلا ما ندر ، وعند ضغط خارجي يكوّن خطراً على البلاد . وهكذا نستطيع ان نفهم الآن التردد الذي كان عليه الامبراطرة في بعض الأحيان وانثناءهم فجأة ، في بعض الآونة ، عن



الشكل ٨ ـ الحدود بين الامبراطورية الرومانية وبين جرمانيا ومقاطمة ريتيا ١ ـ الحدود قبسل الامبراطور فسبسيانوس ؛ ٢ ـ الحدود في عهد فسبسيانوس ؛ ٣ ـ الحدود في عهد الأسرة الانطونية ؛ ٥ ـ بعض الحصوني عهد الأسرة الانطونية ؛ ٥ ـ بعض الحصوني والقلاع الدفاعية ؛ ٢ ـ المراكز الراقعة على اكثر من ٥٠٥ متر.

تجريدات وحملات عسكرية كانوا اخذوا بها وساروا فيها اشواطا ، ثم مالوا عنها ، على غير توقع وانتظار ، لتكاليفها الباهطة . ولذا كانوا يفضلون القيام مجركات هجومية محدودة ، والفتوح التدريجية يجرونها على مراحل ، قد تمتد عشر سنوات وأكثر ، اذا ما اقتضى الامر . كذلك اعتبروا القيام معا ، وفي آن واحد ، بالحرب على جبهتين ، وضعاً يتهدد البلاد بكارثة ، يجب تفاديه بأي ثمن .

فالجيش الامبراطوري قام ليتدبر وضع الامبراطورية العادي ، وليؤمن استمراره النظيم وسيره الرتيب ، لا ليمالج ازمات عارضة ، طارئة ، لا سيا ما كان لها صفة الشمول والاتساع . فهو لا يوحي في النفس ، ولا يدخل في الروع سوى طمأنينة زمنية ، آنية ، واهية . فاذا ما نعمت البلاد بشيء من هذا في القرن الثاني ، فبفضل الهدوء النسبي الذي سمحت لها به الشعوب المجاورة لها ، وليس بفضل تفوق الامبراطورية العسكري او الحربي . فاذا كان من الصعب على قادتها ، أو كانوا عاجزين عن ان يتصورا الاخطار التي ستتعرض لها الامبراطورية في المستقبل الطالع ، فيا فات أكثرهم فطنة وبصيرة ، ان يستشعروا ما هم عليه من وضع لا يوحي قط بالطمأنينة . فالحرص الذي تجلى عند الامبراطرة بالاقتصاد بقواتهم عن طريق اختصار الحدود بالطمأنينة . فالحرص الذي تجلى عند الامبراطرة بالاقتصاد بقواتهم عن طول خط هذه الحدود ، هو وإزالة النواتيء ، او عن طريق إقامة الحصون والقلاع الدفاعية على طول خط هذه الحدود ، هو الدليل بعينه على انهم لم يكونوا ليغفلوا او ليتجاهلوا ، ما هو عليه الوضع من وهن كما ان في هذا ، الدليل بعينه على انهم لم يكونوا ليغفلوا او ليتجاهلوا ، ما هو عليه الوضع من وهن كما ان في هذا ، البرهان على رغبتهم الصادقة في معالجة هذا الوضع وتدبر الامور بشكل يبعث الطمأنينة وتأنس المورة بالتواطر .

ولكي تبقي الامبراطورية ولاياتها الواقعة على الحدود البرانية الاشراف على الحدود والبرانية بمعزل عن هجهات البرابرة وتهديداتهم ، راحت تحاول جهدها ، لتيسير المهمة الموكول الى الوحدات العسكرية تنفيذها ، وهي مهمة عسيرة ، شاقة تقوم بمراقبة الحدود والصمود في الدفاع عنها ، عند حدوث ما يهددها . وتحقيقاً لهذه الغياية ، أخذت الامبراطورية ، في بادىء الأمر ، تقيم الحاميات ، على طول شواطىء الانهر الكبيرة ، القائمة على هذه الحدود او على مقربة منها ، كالفرات في جزء من بجراه ، والدانوب ، والرين ، ان تعذار اقامتها امام نهر الإيلب . ولكن طمأنينة تقوم على الجيش وحده لم تكن لتكفي او ليقنع بها أحد. ولذا اخذت ، خلال القرن الثاني ، تقيم لها او تستصلح ، في نقاط عديدة ، خطاً من التخوم والحدود اصطلحوا على تسميته به « Limes » .

ولغل خير ما يرسم في خاطرنا صورة مثلي للمراكز الدفاعية التي يتألف منها هـذا الخط الحصين ، هو مخيم يحيط به خنه حنون ك يليه منحدر يقوم دونه سياج ، ثم يأتي سور خارجي تتقاطعه ابراج للمراقبة ، وحصون تقوم وفقاً لمقتضيات طبيعة الارض ووضعها الطوبوغرافي ، او وفقاً لما يخططه لها المهندسون العسكريون . وخير مثال او صورة مثلي لهذه الحدود الحصينة هو هذا الجدار الحصين الذي قام في بريطانيا قديماً وعرف بجدار هدريانوس، فينطلق من نهر التاين عرف الجدار الحيث به المنائل في منعة الخط ، اضيف اليه في القسم الشالي منه ، جدار آخر عرف بجدار انطونين ، امتد من فيرث الى فورث حق نهر الكلايد . ومثل هذا الحط الحصين قام كذلك بين نهري الرين والدانوب - وهو الخط المعروف بخط الحدود الجرمانية - هذا الحظ الخور عرص امبراطرة الاسرة الفلافية ( Les Flaviens ) ،

عقب وفاة الامبراطور انطونين ، على تقوية دفاعه ومضاعفة مناعته . ودخل ضمن هذا الخط المنطقة المعروفة عندهم مجقول ديكومات Champs Décumales ، الممتدة ، ٥٠٠ كيلومتراً ، بينها ٨٠ كيلومتراً في خط مستقيم ، ثم يبتعد عن نهر الرين على مساواة مدينة « بون ، ليعود فيدخل بالدانوب ، على ارتفاع مدينة راتسبون . وكأن بهذا الخط الذي شابه سور الصين فبعث الرهمة في النفوس ، شيئا خارق الطمعة .

وهنالك مثال آخر لهذه الحدود الحصينة ، انما على نسبة اقل ، من الضخامة والعظمة ، كان مع ذلك ، لا بد من ارادة جبارة وجهد طائل لاقامته وتشييده ، هو هيذا الخط الذي يقوم الى الشرق من سوريا، في خط ينحدر جنوباً حق القارة الافريقية مواجها الصحراء. ويتخلل هذا الخط : خنادق ومنحدرات وحصون وقلاع هي ادنى شأنا واهمية من التحصينات الواقعة على الخط الاول . ويستمد هذا الخط قوته ومناعته الاولى من سيطرته على موارد المياه والتحكم بها بواسطة شبكة محكة من الاستحكامات وما فيها من حصون وقلاع، يتخللها عدد من الآبار التي تم حفرها واعدادها في المناطق المجدبة ، وشبكة جيدة للري وسقاية الأرض ، في منطقة تصلح للزراعة ، يتعاون فيها سكان المزارع والقرى مع افراد الجيش على استثبارها واستغلالها ، وعلى رد غزوات البدو عنها .

وعلى كلا الخطين ، اردف هذه الاعدادات العسكرية والتحصينات الحربية ، شبكة ممتازة من الطبرقات الجيدة وما اليها من تفرعات وتشعبات ، تصل مراكز الدفاع والحصون بعضها ببعض ، كا تؤمن اتصالها بمؤخرة البلاد ، حيث تقوم عادة مخيات الجيش الرئيسية ، اذ لا بد من تأمين وصول الامدادات العسكرية والمؤن اللازمة للمرابطين على الحدود والمدافعين عنها .

والبحث العلمي عن معالم هذه الحذود الحصينة لم يجر بعد بصورة دقيقة مرضية ، إلا في بعض الأماكن منها ، كالمانيا وبريطانيا . ثم جاء التصوير الطوبوغرافي من الجو يؤازر هذه الكشوف العلمية ويصححها ويبرزها للنظر . ومهما كانت النتائج الأخيرة التي ستؤول اليها الحفريات الأثرية عن معالم هذه الحدود الحصينة في مناطق اخرى، ومهما بلغ من دقتها في المستقبل الطالع، فلن تبطل او تخلخل النتائج الأكيدة التي توصل اليها العلم حتى الآن . فاينا وجدنا معالم بعض الحصون التي قامت في مراكز واماكن معزولة ، وفي قطاعات بعض الطرق القديمة ، امكننا ان نجزم ، بكل تأكيد ، اننا امام نحيات لبعض وحدات الجيش الروماني . ففي كل تخم من تخوم الامبراطورية الرومانية ، تبرز بصورة واضحة جلية ، معالم هذا الجهد الطائل الذي بذله المهندسون العسكريون العاملون في خدمة روما وخدمة جيشها ، ليؤمنوا للامبراطورية جماء ، ومنا اليها من ولايات دخلت تحت سيطرتها واشرافها ، اكثر ما ترغب فيه من الأمن والطمأنينة والسلام .

عرف الجندي الروماني ان يحافظ ، من الوجهة الحربية ، على ما اشتهر به الحياة في غيات الجند من كفاءة ومقدرة عسكرية . فالجندى ان مهنـة وان شئت ، فقل ان سلك . فهو اختصاصي ، احترف مهنة الحرب . وبالرغم من انه روماني التبعة والرعوية بالتبني ، وروماني التبعية لأمد يقصر او يطول ، فهو فخور بهذا الشرف الذي أوته بانخراطه في الجيش ٬ وشرف موروث له وقعه في النفوس . تهتز نفسه وتطرب لبريق الأوسمة التي تزين صدره ؛ على قلة ما سخوا بها في القرن الاول ؛ ثم راحوا يبخلون في توزيعها ؛ في القرن الثـــاني حتى بلغوا فيه حدود التقتير ، ناهيك عما كانت توفره للجندي من منافع مادية وادبية اخرى.. فالراتب كان يزداد ويرتفع حتى في هذا العهد الذي استقر فيـــه النقد ، كعهدى اوغسطس وفسبسيانوس ولم ترتفع قيمته إلا في اواخر الدولة الانطونية Les Antonins. والجندي الروماني حسن العدة والعتاد والذخيرة ، تؤمنها له مصلحة التوريدات في الجيش ، وهو ينعم كذلك بالتسهيلات والمنافع التي تؤمنها له مصالح الجيش الفنية والهندسية . ولذا فهو 'يقبل على الحدمة راضياً مرضياً ﴾ وقسد اتقن المهنة بعد ان تفقه بأمورها واسرارها مدة طويلة ، يقبل بنشاط وحماسة على المناورات وينقطم المها بكليته ، لاسما في عهود بعض الامبراطرة ، كعهد الامبراطور هدريانوس مثلاً . فالامبراطور خبير بأمور الجيش يكثر، من دورات التفتيش ويتشدد بأعمال المراقبة ، كما يشهد بذلك الامر اليومي الذي اصدره في ناحية لمبيز ( الجزائر ) Lambèse ووجهه الى جميع مفارز الفرقة الافريقية وما اليها من كراديس وأجنحة تعمل معاً في حروب المناوشات .

وهنالك مهام واعمال اخرى غير التي ذكرنا ، قلا ايام الجندي في اوقات الحدمة ، كالتمارين التي يقوم بها ، وحراسة القلاع والحصون ، واعمال الدوريات بين مخفر وآخر . ولكي يحنبوا الجندي اوقات الفراغ ، تفرض عليه القيادة القيام ببعض الاعمال التي لها اتصال بالمنفعة العامة ، كاصلاح مناطق الحدود وتهيئتها ، وشق الطرقات وتعبيدها ، وبناء الجسور والعبارات ، وتشييد الاسوار حول مواقع الدفاع وتحصينها ، وبناء المساكن الخاصة بالادارة ، والمعابد والمسارح والحمامات ، والقناطر الإسالة المياه ، وإيصالها للمسكرات ، وغير ذلك من المرات . هنالك عدد من وحدات الجيش لها مقالع خاصة الاستخراج حجارة البناء ، ومعامل لصنع القرميد والطوب ، كما يوجد ، تحت تصرفها ، الاحراج والغابات والمناجم ، حيث تعمل فرق مختلطة من الجيش والعال تحت اشراف ضابطصف ، والعال التعمير والبناء وما تقتضيه من اعمال صيانة وحراسة ومحافظة ، اعمال اتقنت الاخذ بها وحدات الجيش في العهد الجمهوري ، ورسخت صيانة وحراسة ومحافظة ، اعمال اتقنت الاخذ بها وحدات الجيش واستقرار نظمه ، وقيام مسكراته ومخياته وحامياته بتعمير المقاطعات المتاخرة عن سواها في رقعة الامبراطورية معسكراته ومخياته وحامياته بتعمير المقاطعات المتاخرة عن سواها في رقعة ، والحاجة الملحة معسكراته والمقنية والتقنية في المقاطعات النائية عن مراكز الحضارة ، كل ذلك حمل الجيش ، من عليه المجينة والمقنية والتقنية في المقاطعات النائية عن مراكز الحضارة ، كل ذلك حمل الجيش ، من

جهة اخرى ، على النهوض بمشاريم عمرانية لها ادارتها ودوائرها الخاصة ضمن الجيش.

ولكن هــذا الوضع بالذات لم يكن ليخلو من محاذير تلحق بالجندي فتترك اثرها في قدرته الحربية وكفاءته العسكرية . فالأخذ بأسباب المدنية والسير قدمًا في معارج التطور ، كان لا بد من أن يترك أثره بارزاً في نفس الجندي ، مها بلغ من حرص الامبراطرة للحد من فعل هذا التطور . فبين الانشاءات التي اقامها الجيش في معسكراته ونخياته لتأمين راحة الجندي والترفيه عنه ، والتي تتوفر فيها، على أقدار وانصبة مختلفة اسباب الطمأنينة ، أين يقع منها النافع اللازم، وأين يبتدىء الكمالي الزائد ? ولذا راح بعض الغير من المتشددين على الاخلاق يتهمون هــــذه الانشاءات بتمييم وتخنيث من يجب أن يتحلوا بالقوة والشدة والمأس لمواجهة شظف العش ، وقسوة الحيـــاة العسكرية ، وإحن الحرب ومشقاتهـا . وبعد ، فامتداد الخدمة العسكرية واستمرارها مدة طويلة ، أمر لم يكن ليخلو من المحاذير . فبعد ان كانت مدة الخدمـــة ١٦سنة للجنود النظاميين ، و ٢٠ سنة للعاملين في الفرق الاضافيــة الأخرى ، و ٢٥ سنة لجند القناصة وغيرهم من افراد القوات السيارة ، نرى هنده المدة تخفيض ؛ سنوات ، في عهد اوغسطس وتخفض لفترات أقصر ايضًا ، في عهد طيباريوس . وكثيرًا ما كانت مدة الخدمة العسكرية الفعلية تمتد وتطول اكثر من ذلك بكثير ، إذ ان التسريح من الجيش والصرف من الخدمة ، لا يتمان إلا بأمر رسمي ، قد يتأخر صدوره سنة وربما سنتين . وقد يمضي بعضهم في الخدمة ٣٠سنة وربما اكثر من هذا ، عند تجديدهم لمدة تطوعهم في خدمة العَـــلم . ويروي أحد المؤرخين حادثة جندي قضى في الخدمة العسكرية . ٤ سنة . ومرد ذلك ، على ما نعتقد ، للصعوبات المالية التي كان يتخبط فيها بيت المال ، فيعجز عن مواجهة ما يترتب عليه من التزامات نقدية وعَيْنيّة لمن يجري تسريحهم من الجيش . ثم ؟ فالنظام العسكري الذي كان ساري المفعول ؟ إذ ذاك ؟ كان يحظر على الجندي ، عقد زواج شرعى ، كما ان إقامة هذا الجندي مدة طويلة في المسكر على مقربة من انشاءات الجيش ومخياته ، مبان مدنية عمّرها المتّحِرون مع الجيش والمتعاملون معه ، ومعظمهم من اوساط مشبوهه ، دخل عليهم فيا بعد ، وحل" بينهم عناصر أقـل شبهة . وعلى كر" الايام ومر السنين ، زادت هذه الانشاءات المدنيـة الى ان أصبحت مدناً وحواضر ذات شأن . من ذلك مثلا ؟ مدينة ستراسبورغ ، ومايانس وبون، وهي مدن نشأت على مقربة من معسكرات الفرق الرومانية الثلاث التي كانت ترابط على خط الرين . وهكذا لم تلبث ان القيادة النظر عن المخالفة في بأدىء الأمر ، ثم لا تعتم أن تعترف بالأمر الواقع وتقره ، لما يوفره لها من منافع ولما يجنبها من مصاعب . وعلى هذه الصورة ، تم تحضير البلاد وتمدينها ، وأخذت الاقوام المتخلفة من سكانها بأسباب التمدين والتخلص تدريجياً من التأخر الذي كان عليه البرابرة › فيروح الناس يعمرون الارض ويزرعونها › فيسهل بالتالي ؛ على ادارة الجيش › توفير المهات والمؤن اللازمة له ، كا ان حركة الاسكان تسهل لها امر المتطوعة ، مادة الجيش وذخره ، اذ يحدونهم على مقربة من المعسكرات . ولا يمضي كبير وقت حتى ينضم الى هذه المجتمعات البشرية ، الحاربون الذين يسرحون من الجيش بعد انتهاء خدمتهم او انتهاء الحرب ، فتت قطعهم الدولة من املاكها الاميرية اراضي ينصرفون لإحيائها واستثارها . وهكذا يتألف منهم ومن ذراريهم رديف يستعين به الجيش عند المسلمات ، لقربه من مراكز الدفاع اولا ، ولسهولة الاعتاد عليه والاستعانة به ثانيا . ولكن كل معالم هسندا البطور الذي يأخذ الجندي الروماني بأسبابه لا يلبث ان يترك اثره الظاهر في كفاءة هذا الجندي ، وخلخة مؤهلاته مسن الوجهين العسكرية والحربية .

و هكذا لا تعتم مناطق الحدود ان تتحول الى عالم خاص قائم بذاته ، عليه ان يؤلف وحدة بل ينصهر في هذا العالم الروماني الذي أنيط به الدفاع عنه والسهر على أمنه وسلامته ، بعد ان أمّن له هذا العالم الموارد اللازمة لأوده وعيشه . فاذا ما استمر يتلفى من روما : حكامه وولاته ، ونظامه والأوامر التي عليه ان يتقيد بها ، فالجانب الأكبر من رجاله ومن توريداته ، يَرِدُ عليه من المؤخرة ، التي تتقلص رقعتها رويداً وتنكمش . وهذا الجيش الذي يرابط عند الخط الدائري للامبراطورية ، لا يلبث ان يتطبع بطابع السكان العائشين على مقربة منه ويتخلق باخلاقهم ، وهو طابع يتبدى ، ليس في ما يقوم من فوارق بين المعاشفين على مقربة منه ويتخلق باخلاقهم ، وهو طابع يتبدى ، ليس في ما يقوم من فوارق بين المعاشفين الحدي المعترف والمدني المعمر فحسب ، بل ايضاً في ما هو أدهى من هذا بكثير ، في هذا الجهل أو نصف الجهل الذي يباعد بين المؤخرة ، اي داخل البلاد ، وبين منطقة الحدود . وعندما و غزواً خارجيا ، يشعر السكان بصدمة عنيفة ، وبشيء من الهلع عناما تتبدى لهم حقيقة الميش الروماني وواقعه .

ومع ذلك فنطقة الحدود تلعب اكثر من دور بارز. فهي تقوم ، بدء ذي بدء ، بدور الدرع الواقي والترس الدافع . فقد رأينا المتاعب التي عانت منها ادارة الجيش في وضع خططها الستراتيجية وتنفيذها . ومن جهة اخرى ، فشاهد الحياة العسكرية التي يحدثنا عنها المؤرخون في ما بعد ، تزيد هي الاخرى ، من حدة هذه المتاعب والصعوبات في وجه الجيش وتضطره للمرابطة على الحدود للاقتباس ، في حياته اليومية العادية بما يراه او ينتصب امامه في بيئته المادية والبشرية ، فتضعف منه القوة على الحركة والحفة في التنقل. وعندما يحول البرابرة الغزاة بضغطهم المتزايد ، طبيعة القتال ، من حرب حركات والتفاف الى حرب دفاع عن المواقع العسكرية ، يذهب ضغطهم هذا بكبل العراقيل ويجبر الامبراطورية على ادخال تعديلات اساسية على النظم المتبعة لديها في تعبئة جيشها وتنظيمه . غير ان الحاجة لهذه التغييرات لم تكن استبدت بعد ، في القرن الثاني ، ولا يزال في مقدور القوات ، بالشكل الذي ارتضته لها روما ،

ان تقوم بالدور المترتب عليها . والعالم الذي يخضع للسيطرة الرومانية ، يستطيع ان يستمتع بطمأنينة وامن لا مثيل لهما على الاطلاق ولا كفاء ، من الوجهة المادية والادبية . ففي اي قطر أو صقع من الاقطار والاصقاع الخاضعة لهذه السيطرة قد تحدث بعض الأمور: كثورة عسكرية او انتفاضة محلية يقوم بها سكان هذه او تلك من المقاطعات ، او غزوة من قبل البرابرة الغزاة ، او منافسة بين الزعماء الذين يطمحون الى السلطة العليا . الا انها تبقى احداثاً محلية ، فردية ، استثنائية ، لا غير .

ولكن هذا «السلام الروماني » لم يحمل الى المدنية الرومانية في عهد الامبراطورية الاول ، الخير العمم فحسب ، القائم في تجنيبه البلاد ويلات الحروب ، بل ايضا ساعد كثيراً على تطويرها من حيث المفهوم العام والمناهج المرسومة لسيرها . وبذلك تسبب في بقاء ما نرى من معالم النظام الاجتاعي ليتلاءم وحاجات الطبقات الهانئة وليزيد من سحر واغراء بعض المنافع والخدمات التي من شأنها اجتذاب الناس نحو المثل الرومانية ، ويساعد على الأخص في جعل التطورات التي تمر بها تؤول لتحسين مناطق الحدود فتبعث فيها الحركة والنشاط عن طريق تشجيع الانتاج ، وتنشيط مرافق التجارة فيها ، وبناء الطرق والمدن ، وتثبيت السكان في المدن والارياف ، ومد الجيش بالعناصر البشرية المخشوشنة الطباع والمعروفة بروح المفامرة والتي يمكن ان تتحول الى عناصر شغب وقلق وإزعاج. فاذا بهذه العناصر التي خضعت للانضباط الروماني، وتأثرت به ، وعاشت في ظله ، وتخلقت بالتالي بالاخلاق الرومانية ، وتطبعت بطباع الرومان ، وباعادت عليها خدمتها الطويلة في الجيش ، من وضع جعلها على قدم المساواة مسع وبما عادت عليها خدمتها الطويلة في الجيش ، من وضع جعلها على قدم المساواة مسع الرومان انفسهم .

فالجيش الروماني بالمفهوم الذي عرضنا له ، وبالعمل الذي حققه في القرنين الاول والشاني للميلاد، هو اداة طيّعة، فعالة لروّمنة وليّتنة هذا القسم الواقع على اطراف العالم الروماني.

## ومنصل لاشياني

# الدولة بين النظروالواقع

الثورة السياسية وطابعها النهائي

في مساء ذلك اليوم من عام ٢٤ ق . م ، الذي فيه انتحر قستكة يوليوس قيصر بعد الهزائم الشنعاء المتتالية التي لحقت بهم ، كان النظام الجمهوري في روما يلفظ أنفاسه الاخيرة, فالإصطدام الذي وقع في اكتيوم بين اوكتافيوس

وبين خصميه انطونيوس وكليوباترا ، كان لا بد ان يؤدي الى ظهور سيّد على روما والعالم الروماني ، اذ لم يكن من المعقول قط ان ينسحب المنتصر ويتوارى متخليا عما تم له من الامر ، بعد ان قضى على القوى المتمردة ، وعرف كيف يستميل ولاء ما تبقى من جيش منافسه . فالتجرد البشري له حدوده مها بلغ من بذل الذات . قد يكون او كتافيوس تلبّس بمظهر الزهد في الحكم ، ورغب عن السلطة فراح يضع ، بعد ثلاث سنوات من موقعة اكتيوم الفاصلة ، تخلال الجلسة التي عقدتها ندوة الشيوخ في ١٣ كانون الشاني عام ٢٧ ق . م ، مقاليد السلطة بين يدي « مجلس شيوخ الشعب الروماني » بعد ان آلت كلها الى جماع قبضته . إلا انسه عرف كذلك كيف يستجيب ، في اليوم ذاته ، للالتاسات والتوسلات التي انهالت عليه من كل فيج وصوب وينزل عند رجاء ورغبات الضارعين اليه بألا " يتخلى عن الحكم ، بل يرضى منه ببعض الامر . كذلك لم يكن 'بد" له ، من الانصياع لقبول لقب : « اوغسطس » همذا الإصطلاح الذي تشد" هكماون هذا اللقب الشهرة الذي اصبح رمزاً للسلطة التي تسلموها ونهضوا بأعبائها .

وهكذا فالمظاهر التي تشددوا باحترامها تبدّت مظاهر جمهورية ، وتلبست بالشرعية لينطلي بها الامر على المغفّلين الاغرار السُدّج ، بعد ان اخذ النظام الجديد كل سمات وخصائص الملكية وشاراتها المعمّلة . وقد اخذت سلطات اوغسطس الامبراطور تتسع وتشتد ، وهو بعد في قيد الحياة ، بعد ان رأى ان الظروف العارضة تسمح له بالكشف عن ورقته ، او ان حادث تسلم السلطة جعل من المحتم عليه ان يقبض على الادارة بيد من حديد .

فقد فَمَلُ الدهر فِعثلته . كان لاوغسطس ، عند انتصاره في معركة اكتيوم ، ٣٧ سنة من العمر ، ومات سنة ١٤ للميلاد ، قبل بضعة اسابيع من بلوغه السابعة والسبعين . وهده الحياة المديدة النادرة 'يقضي معظمها في الحكم وعلى رأس الادارة ، ساعدت النظام الجديد الذي أسسه، على التوطد والرسوخ ، ومكتنت له الاسباب المستحكيمة ، من الإعراق . قدد يكون بعض على التوطد والرسوخ ،

خلفائه من بعده، قام هو الآخر بمثل هذه المسرحية التي اجاد تمثيلها في ٢٧ ك ٢ (يناير). وقد يكون قام في عهده او بعده، دسائس وفتن رافقتها محاولات قتل كالفتنة التي وضعت حداً لسخافات كاليغولا ومهاتراته، والتي رمى أصحابها منها الى العودة بالحكم الى النظام الجهوري. فقد ظل في الامبراطورية أناس غاظهم قيام العهد الجديد، كا بقي في روما خصوم له ألد ام، راحوا يترصدون الفرص المسعفة، والظروف المؤاتية . أفكم يضطر اوغسطس نفسه لحنق بعض المؤامرات في المهد! ولكن أنتى لكل هذه الألاعيب وما اليها من مكايد ودس ان تطرح على بساط البحث، ما تم من هذه المآتي الغر، والانجازات السياسية التي أناها على مثل هذا التحو من العظمة، وعلى مثل هذا القدر من المجد المؤتل، لم تلبث ان استحالت حيالها المقاومة ، اسفا شديداً واعجاباً، كال الثناء العاطر لمات ألمبت الحيال ونالت تقديس الاجيال . فقد قام ابداً ، على رأس السلطة واسل ، لم تبرز ملامحة وتتضح قبهاته الا بقدر ما اراده طبع هذا و الاول ، وليس القوى المنتسبانها ، لم تس ازدواجية الشخصية ، مبدأ الأولية ، حتى في أحلك عهود الامبراطورية ينتسبانها ، لم تمس ازدواجية الشطور الذي اخذت سياسة الدولة بأسبابه أيبرز قنمات هسذا البوجيه الغائي الفصل ، وراح التطور الذي اخذت سياسة الدولة بأسبابه أيبرز قنمات هسذا النظام الملكي مم اكتاله .

## ۱ ـ الامبراطور

قام على رأس النظام الجديد او"ل" أو مقدم Princeps ، وهو اصطلاح ارادوا به التعبير عن . صاحب السلطان الحقيقي مم ان ليس في صيغة هذه الفظة واشتقاقها شيء خاص ينم عن هذا او يشير اليه ، بل كان الكلمة ، على عكس ذلك تماماً ، صلة استعبال في النظام الجهوري . فقد عرف منذ عهد بعيد ، بين نظم الجهورية ومراتبها ، وظيفة معينة يُعرف صاحبها به « امير مجلس الشيوخ » كانت ميزته الوحيدة ، المبادرة ، قبل غيره من اعضاء مجلس الشيوخ ، الى ابداء الرأي في امر مطروح على النقاش . وعندما يتنزي شقى القلم عند شيشرون بهذا التعبير، وهو تعبير كثيراً في امر مطروح على النقاش . وعندما يتنزي عنده ، انما تدل على الاولية الادبية في التوجيه المؤثر . ما فاذا ما ازدادت هسنده الأولية شأنا لصالح الامبراطور ، فلم يكن هذا سبباً او علة ، بل جاء فتيجة او معلولا ، للسلطات والصلاحيات التي تمتع بمارستها .

### 1-16-3

اولى هذه السلطات واخطرها شأناً وأبرزها أثراً هي بالطبع السلطة الامبرطور العسكرية ، التي آلت اليه قانوناً وشرعاً ، ومارسها فعلاً وعملاً . فهي أس أو التائد الاعل المجيش أو أصل السلطة التي يمنحها الشعب ، أو بالاحرى ، التي تمنح باسم الشعب، في بدء كل عهد من عهود السلطة ، ولمدة السلطة ومدى عهدها . وهذه السلطة ( Imperium )

توصف رسمياً Proconsulare Majus اي السلطة البروقنصلية العظمى . وهـــذا النعت Proconsulare يولي حامله او صاحبه ، السلطة العليا التي يتمتع بها صاحب الولاية او حاكمها ، ويمارس مجكم منصبه هذا ، جميع السلطات والصلاحيات التي تمارسها روما نفسها . اما الصفة المشبة « العظمى » او الكبرى فلكي يشدد على ان السلطة المنوحة تبلغ اعلى درجة وأعظمها ، وتعلو فوق سلطة اي حاكم او قنصل آخر ، مها بلغ من شأنه .

جاءت الامبراطورية الى الوجود ، واطلت على العالم الروماني ، نتيجة الإختبار والتجربة وليس نتيجة التجريد والنظر الفلسفيين ؟ استدعى وجودها وطلوعها، الرغبة الصادقة في قطع الطريق على الحروب الاهلية ، وما تجره في ثناياهــا ومطاويها : من شرور وويلات وأهوال ، والرغبة ، من جهة اخرى ، في توفير الطمأنينة والأمن في الداخل والحارج ، للعالم الروماني عن طريق الاحتفاظ بجيوش رومانية جرارة ، كما يشهد على ذلك ، إنتصار اوغسطس في اكتبوم ، وتفوقه على خصومه ومنافسيه . فكأن الحل الذي تم على هذا الشكل ، جيء به لاقرار وضع قائم وجدت فيه البلاد ، بعد انتهاء هذه الازمات ، ولتكريس ديومته ، والإبقاء على زعيم وحيد أوحد ، على رأس الجيش الروماني ، مها نأت معسكراته ، وتباعدت مخساته وحامياته عن العاصة روما. فبتسليم السلطة اليه وبالقياء مقاليد الحكم بين يديه ، تأمنت له اسباب السؤدد والسيادة وسلس له الأمر ولان ، بعد ان يكون صاحب هذا الأمر : إما انه لا يستطيع ، وإما انه لا يرغب في تولي قيادة الجيش . اما كل هؤلاء الذين يمارسون جانباً من قيادة الجيش فيوصفون بكونهم : Pruefectus ، اي والي او متولي . وكثيراً ما اطلقوا عليهم وصف Legutus اي مندوب او معتمد . اما الأول من هذه الالقاب ، فكان يحتفظ به ، وفقا الاعرق التقاليد الرومانية ، لمن يتولى ولايته من الحاكم العام ، وليس من الشعب الروماني نفسه مباشرة . واللقب الثـــاني أبين مدلولًا ، واوضح معنى اذيراد به او يقصد منه : التفويض والاعتماد . فالوالي والمعتمد يستمدان سلطتهما من مشيئة الإمبراطور وارادته المعبر عنهـــا بقرار او مرسوم . ولذا فهو يسحبها منهما ، متى شاء وكيفها شاء . وكلاهما مسؤول امامه عن امور الوظيفة التي يقومان بمهامها ، يؤديان له عنها حساباً ، ويأتمران بأمره وحده دون سواه . هنالك استثناء واحد لا غير على هذه القاعدة العامة الاساسية بدر في مطلع العهد الامبراطوري . وهسدا الخروج على القاعدة المذكورة يتمثل في منصب افريقيا المشيخي ، وتحت امرة صاحب هذا المنصب فرقــــة رومانية . وهذا الاستثناء الوحيد الذي جرى إلغـــاؤه في عهد كاليغولا ، وانقطع الاخذ به ، واصبح بالتالي ، آمرُ الفرقـــة المذكورة ، خاضعاً رأساً للسيد الاول Princeps وتابعــاً له ، بينًا حاكم المقاطعة العسكرية يصبح ، بعد انقطاعه عن الولاية المشيخية القديمة ، حاكم ولاية نوميديا الامبراطورية.

فمن نتائج حصر ملء القيادة العليا بصاحب السلطان الاول ( الامبراطور ) ، أن 'ينسب

اليه كل فضل او خير ، او نفع او كسب ، مادياً كارن او سياسياً ، يؤمنه للامبراطورية ، فوز عسكري ونصر حربي ، يؤتاه قائد من قواد الجيش؛ حتى في حال بقاء قيادة ( Ductus ) للامبراطور نفسه ، لأنه هو وحده ، له الحق بترؤس حفيلات زجر الطير واستطلاع الطلع ، واستخراج الفأل ، والقيام بالمراسم الطقسية التي تسبق المعركة وتهيء لخوضها . فهو الذي يوحي ، مبدئيًا ونظريًا ، البت بالأمور ، والجزم في المعضلات ، لانه هو وحده ، مهبط الوحي والالهام الالهي ، وحامل بركة الآلهة وموضع مسرتها ورضاها . فهو وحده ، ابدأ ، ابو النصر ، وسبب كل ظَفر . فكل نصر يؤتاه ، وكل ظفر يناله ، فرصة مناسبة « للهتـــاف » باسم صاحب الأمر التقليدية التي تفتتح حفلات الإبتهاج بالنصر ، وهي عادة لم يسجل التاريخ الروماني المديد ، غير عشرة استثناءات لها لا غير ، وقعت كلها في مطلع عهد الامبراطورية ، يقوم فيها احد اعضاء الاسرة المالكة بترؤس هذه الاحتفالات . اما بعد طيباريوس رأساً ، فالقادة الذين استحقوا شكر الدولة والوطن ، وكانوا في حظوة من البلاط ، لم يكن ليترك لهم سوى « الطواف » او الحفلات الفخمة . وهذا ما يفسر لنا هذه الارقام التي يباهي اوغسطس بسردها في مذكراته : « امور الحكم » عندما يفخر علانية ، وعلى رؤوس الاشهاد: « وقع علي الاختيار » للطواف مرة ، ولزياح النصر ثلاث مرات، وأعطيت لقب امبراطور ٢١ مرة ... للانتصارات التي سجلتها في البحر والبر ، انا شخصياً او بواسطة وكلائي ومعتمدي"، وأمر مجلس الشيوخ قيام صاوات شكر عامة الآلهة ، إقراراً برعايتها ، وعرفانا بجميلها ٥٥ مرة . وهكذا بلغ عدد الأيام التي عيد فيها الشعب مبتهجاً ، بناءً على اوامر مجلس الشيوخ ٨٩٠ يوماً ي .

وهذه الفكرة بعينها يعبرون عنها ، بصورة مادية او رمزية ، في سلسلة متصلة الحلقات من الوقائع والاحداث. فالإمبراطور وحسده يلبس الباليوم ( Paludumentum ) او الرداء الارجواني الخاص بقائد الجيش الاعلى ، إلا انه يجانب لبسه وهو في روما او ايطاليا ، وذلك ، ليس تكرماً منه ، بل خشية من ان يمس مشاعر المواطنين وإحساساتهم . فهو قائد حرب في العسم ، وقائد دائم ، اينا وجسد ، على عكس القواد في العهد القديم ، اذكانت صلاحياتهم العسكرية محدودة ، تقتصر فقط على زمان ومكان معينين ، فما ان تنتهي مهمتهم حتى يلفهم النسيان في المناطق التي تولوا امر القيادة فيها تحت امرة حاكم مدني . ومن حقه ، وهو في روما ، ان تسير في ركاب مفرزة خاصة من الجيش الى جانب الحرس الذي يقوم دوما بحراسته . فالجيوش تنادي باسمه امبراطوراً ، وتؤدي له القسم المقدس ، قسم الولاء والطاعة ، وبدون في الجيوش وهتافاتها والمناداة ماسمه ، فلن يصبح امبراطوراً . فهو الذي يقبل المتطوعة في الجيش ، ويتولى عملية تسريح من يجب تسريحهم من الخدمة العسكرية . وبيت المال الذي

يترتب عليه دفع التعويضات العائدة للمسرّحين، لا يتحرك بدون اشارة منه او كلمة يقولها هو. فهو الذي يهب الاوسمة الحربية لمستحقيها، ويُعيّن الضباط، ويقر الترفيعات لذويها. فإليه وحده، يعود تقرير تشكيل الجيوش، وتعبئتها، وبقاؤها ونشاطها.

وهكذا ؛ فالقائد العام هو السيدغير المنازع للقوات العسكرية . وله الرأي الأخير والكلمة الفصل ؛ في كل امر ومشكلة ، مهاكان طرفها الآخر . فعلى أثر الحوادث الدامية التي سببت مقتل كاليغولا ، دون فائدة تذكر ، والأزمة التي أنشبت اظافرها في البلاد ، عام ٢٨ – ٦٩ للميلاد ، لم يبق احدد ليخدع نفسه . فالسر الحقيقي لهذه السلطة ، كا يراه المؤرخ الروماني تاسيت المتنازع على في تفاني الجنود والملاكات التي تنتظم عقده ، لمن نادوا باسمه امبراطوراً .

سلطاته المدنية او عزلها او تجريدها قط عن الصلاحيات والسلطات المدنية الواسعة ، حسبا او عزلها او تجريدها قط عن الصلاحيات والسلطات المدنية الواسعة ، حسبا يدل عليه مدلول كلمة Imperium القديم الاستعال . وهذا المعنى نفسه بدا مع ذلك ، غير واف بتأدية المراد ، واقتضى ، بالتسالي ، تضمينه عدداً من السلطات والصلاحيات الخاصة جرى استنباطها من لا شيء ، او 'جر دت اعتباطاً من بعض الوظائف والمراتب التي لم يمكن ان يستقيم لها كيان او قوام بدونها . وألبست الامبراطور عن طريق العرف وإطلاق العادة ، او عن طريق قرارات قانونية سو عت استعالها ، كالصلاحيات التي نصت عليها مواد القانون . الذي كر س فسبسيانوس امبراطوراً ، واولاه ما اولى ، من سلطات وصلاحيات ، وقد حفظ لنا التاريخ نص هذا القانون مكتوباً على احدى النقائش . وليس في وسعنا ان نستعرض هنا بالتفصيل والتبسيط الوافيين هذه السلطات ، فلنقف عند بعضها هنيهة .

لما كان الامبراطور من طبقة الاشراف Patriciens مولداً، في عهد الاسرة واليوليو كلودية، و شرعاً بقوة القانون ، فيا بعد ، فلا يمكنه ، والحالة هذه ، ان يصبح تريبونا Tribun يتحدر من طبقة الكادحين او الطبقة الشعبية . وقد رؤي ، مع ذلك ، ان يعطى هذا اللقب لاوغسطس ولخلفائه من بعده ، فتتم له ولهم ، بذلك ، السلطات والصلاحيات الملازمة ، شرعاً وعرفاً ، لهذه الوظيفة Tribuns التي تولي صاحبها ، جميع الحقوق التي تمتع بها اله Tribuns في العهد الجمهوري . فالامبراطور على شاكلة التريبون ، شخص مقد "س ، مكر "س ، لا يمكن مست . وعلى مثالهم ، يستطيع ان يأمر بتوقيف أي كان وان يقاصص ايا من اعتدى عليه او هزىء به او سخر منه . وعلى شاكلتهم ، له مل السلطة والحق بأن و يشفع » أي يعارض كل قرار او مشروع قرار ، يتخذه بجلس الشيوخ او الحاكم . وعلى شاكلتهم ، يستطيع ال يدعو للاجتاع ، اعضاء بجلس الندوة ، في الحال ، وان يرأس اجتاعات بجالس الهيئات الحكومية ، وان يتقدم اليها بما يرى من اقتراحات وتوصيات . فاذا صح النظر ، وكانت هذه هي بالذات وان يتعده البها بما يرى من اقتراحات وتوصيات . فاذا صح النظر ، وكانت هذه هي بالذات الامتيازات والصلاحيات التي نعم بها ومارسها تريبون الشعب ، فهنالك مع ذلك قروق بعيدة والامتيازات والصلاحيات التي نعم بها ومارسها تريبون الشعب ، فهنالك مع ذلك قروق بعيدة

وتباين عميق ، بين ما تم للامبراطور منها وبين هؤلاء الترببون . فالسلطة الترببونية تعطى لسنة واحدة ولذا اقتضى تجديدها وإقرارها سنة بعد سنة ، ولو بصورة شكلية . فالصلاحيات التي تخولها لصاحبها ، يعمل بها وتبقى سارية المفعول ، على بعد ١٠٠٠ خطوة من روما . والى هذا فالترببون الآخرون ، الذين يجالسهم ويصاحبهم ، ويجلس معهم الى مقعد واحد ، ليسوا طبعا ، رصفاء له ولا زملاء . فليس في مكنتهم قط ، ولا لهم الجرأة ، ان يمارسوا ضده ، حق الرفض او الاعتراض . ولذا كانت السلطة الترببونية من هذه الدعائم الاساسية التي قامت عليها سلطة الامبراطور وصلاحباته الواسعة

ومع ان الامبراطور ليس من فئة التربيون ، فهو لا يتنزل ليارس اية وظيفة من الوظائف الخاصة بحكمدار البلدية ومع ذلك فقد ألقى الامبراطور قبضته الشديدة على شرطة المدينة وعهد بها الى موظف ينعم برعايته ، يستطيع هو ، متى شاء ، عزله وطرده . كذلك عهد الى احد خاصته ، بهمة تأمين وسائل الاعاشة لروما وسكانها ، وهي وظيفة ألقيت مقاليدها بين يديه . وحرص على ان يحتفظ بها ويؤمّن مهامّها بعد ان تم له من الامر والسيطرة المطلقة على مصر ، اخصب اهراء روما واغناها على الاطلاق . فنهض بأعباء مهمته هذه ، على احسن وجه ، بعد ان استتب الامن في البلاد وتقلص خطر القراصنة في البحر .

وحرص الامبراطور على ألا 'يهمل مبدئيا او يسخر او 'يغفل او ينتقص من صلاحيات الة وظيفة من الوظائف العليا المعترف له بها شرعاً وقانوناً . وهمه جداً ان يقوم بها وفاقاً للتقاليد المرعبة ، اي بالاستعانة بأحد الزملاء له في هذه الوظيفة . وكان باستطاعته ان يردد ما كان يردده اوغسطس حين يقول: «لم يكن لي من الصلاحيات أكثر مما لزملائي في الوظيفة الفلانية » . ولكن ما عسى ان يستطيعه زميل له ، وللامبراطور مثل هذه الصلاحيات ، ومثل هذه القوة والسطوة ?

وتطل علينا ، من وقت لآخر ، في القرن الاول ، وظيفة Censure وصاحب هذه الوظيفة ( Censor ) هو القيتم على النظام الاجتماعي في المدينة . وهي وظيفة كانت دوماً من وظائف الرجل و الاول » في الدولة ، إلا مرة واحدة جاءت ضد اوغسطس نفسه . وقد اتفق مرة ان قرر الامبراطور دومتيانوس الاحتفاظ بهذه الوظيفة ١٨ شهراً أي أطول من المدة المعينة لها قانونا ، فأصدر قانونا اصبح معه Censor Perpetuus ، أي وسنسور و الى الابد. ولم تلبث هذه الوظيفة ان تنوسي امرها ، فزالت الى الابد . وقد استطاع الامبراطرة ، بها او بدونها ، ان يراقبوا بعين يقظة ، النظام الاجتماعي والتسلسل الطبقي عن كثب، فرفعوا الى طبقة الفرسان ( Chevalier ) الى مرتبة الشيوخ ، من شاؤوا من الناس ، دوغا رقيب او حسيب وأنعموا برتبة المعتمورة الى مرتبة الشيوخ ، من شاؤوا من الناس ، دوغا رقيب او حسيب وأنعموا برتبة المعتمورة على من شاؤوا من افراد الاسر الرومانية .

اما وظيفة القنصلية ، فهم يتقلدونها كلما رغبوا فيها ، ومالوا اليهما . ولذا نرى الامبراطرة

يعينون لها ؛ عدة مرات ؛ طيلة حكمهم ؛ ويقبضون عليها كلما تم لهم الامر . فالبعض منهم تولاها بصورة آلية في غرة كانون الثاني او (يناير ) . فالقنصليات التي هي من هذا النوع ؛ ملؤها الفخار ؛ لان السنة 'تعرف اذ ذاك باسم القنصل . فمن اصل عشر سنوات ، فات فسبسيانوس منها اللقب مرتين ، وابنه تيطس ثلاث مرات . وعلى كل ، فلا نعرف احداً تولى هاذا المنصب في حياته ، اكثر مما تولاه الامبراطور اوغسطس .

ومها يكن من شأن هذه الوظائف والرتب ، وضيعة كانت ام رفيعة ، ومن النفوذ الذي توليه صاحبها ، فسيان لدى الامبراطور اسقاطها واهمالها بالكلية او التمرس بصلاحياتها بصورة رسمية قانونية . فيفضل النصوص القانونية ، وبماله من قوة النفوذ ، فالامبرطور وحده يعين اصحاب هذه المراتب ، اما رأسا او يوصي بتعيينهم او يسمح لهم بتقديم ترشيحهم لها . فليس من امل قط ان تؤول احداها الى عدو له ، او شخص تحوم حوله الشكوك والظنون . وليس لاي من هذه الوظائف ، اي مدلول سياسي حقيقي ، فهي تتيح لحاملها او لصاحبها بالاكثر مناسبات الظهور امام الحاكم في الحفلات العامة وتلفت اليه النظر ، كا تتيح له ، في افضل الحالات واحسنها ، ان يكون موضوع تكريم ، مكافأة له على خدمة اتاها . وعلاوة على ذلك ، له الحق الكامل بانشاء وظائف شرفية ، قكنه من تعديل سلم المراتب المعمول بها في ترفيعهم ، ويئقحمهم الكامل بانشاء وظائف شرفية ، قكنه من تعديل سلم المراتب المعمول بها في ترفيعهم ، ويئقحمهم في طبقة حاملي عضوية بجلس الشيوخ وفي المرتبة التي يجاو له تعيينهم فيها .

هذه الامثلة ترينا ولا شك ، مدى الصلاحيات المدنية المضافة الى صلاحياته او السلطات العسكرية الأساسية التي يتمتع بها . في وسعنا ان غضي قدماً في مثل هذا العرض ، ونجري مثل هذا التحليل على بجالات اخرى من مجالات الادارة العامة في الامبراطورية ، ولا سيا في حقل السلطة التشريعية او السلطة القضائية ، فننتهي معها الى النتائج ذاتها . فالسلطة التي تمتع بها الامبراطور دوماً ، كانت سلطة مطلقة لا حد لها . فبعد ان كانت هاذه السلطة ، في بادىء الأمر ، ضنية ، مستترة ، اذ بها تبرز وتتفتح بشكل اوضح ، في القرن الثاني . فعندما يكتب الفقيه الروماني اولبيانوس ، في مطلع القرن الثالث : « ان الشعب يولي الامبراطور جماع السلطة النقية الروماني دليه كل سلطان Auctoritas ، فهو انما يعترف ويؤكد النتائج التي آل اليها التطور الذي خضع له الحكم في العهد السابق .

منذ البدء ، نرى اوغسطس يضيف شيئًا جديداً على جماع السلطات التي 

Auctorilas منذ البدء ، نرى اوغسطس يضيف شيئًا جديداً على جماع السلطات التي 

مت له واستقرت في قبضة يده . فقد رأينا عندما قرأنا العبارة التي 
وردت في : « امور الحكم » ، كيف انه كان يدعي بأنه لم ينعم من السلطة ما جعله يتقدم به 
على رصفائه ، في أي من « الرظائف والمناصب التي صارت البه » . وقد قال بعكس ذلك تماما 
في الفقرة السابقة لها ، كا يعترف ، هو نفسه ، عندما يقول: « فقد كو قت في السلطة على الجميع » 
أي على جميع الموظفين . فليس في التصريحين المذكورين أي تناقض كا يبدو لأول وهلة ، لأرب 
كلا منها يُنساط ناحمة خاصة .

فالاصطلاح الاداري Auctoritas له مدلول فقهي و دستوري ، اذ ينظر الى صلاحيات الوظائف واختصاصات كل منها والتدابير الصادرة عنها . غير اس لهذا المصطلح اللاتيني من غموض المعنى وقلق المدلول ، ما لا نرى معه أي نص في القانوني الروماني يوضحه او يزيل منه ما يحيف به من إشكال: فهو يوحي معنى سلطة ادبية مشوبة بسلطة دينية . وهذه السلطة يستمدها اوغسطس من مجموع ما تم له من صلاحيات واختصاصات ، نالها شرعاً وقانونا ، لا ندري انها توفرت لأحد غيره من قبل ، عرف كيف ينتسبها ويصيرها اليه بعد ان تظاهر ، في بدء الامر ، بالإعراض عنها والزهد فيها . وهذه السلطة أتنه صاغرة بعد ان فاضت خواطر الناس وأحاديثهم بالإعراض عنها والمآتي العظام التي أداها للبلاد ، كا أتنه من إعجاب الشعب وتعلقه به وعرفانه لكبير جميله وتقديره السامي له . كل هذا جعل منه الرجل الاول – الامير ( Le Princeps ) لكبير جميله وتقديره السامي له . كل هذا جعل منه الرجل الاول – الامير وهكذا نرى اوغسطس لكبير جميله وتقديره السامي له . كل هذا جعل منه الرجل الاول – الامير وهكذا نرى اوغسطس كلمة امبراطور ، وهي مفاهم تتجاوز كثيراً ، كا سنتحقق ، فيا بعد ، الإطار الفقهي للكلمة . ومع ان خلفاءه من الامبراطرة لم يحظوا بشيء ، من هذا الماضي الثري الذي تم له ، فهم ومع ان خلفاءه من الامبراطرة لم يحظوا بشيء ، من هذا الماضي الثري الذي تم له ، فهم ومع ان خلفاءه من الامبراطرة لم يحظوا بشيء ، من هذا الماضي الثري الذي تم له ، فهم وستمات ون بهذه الكلمة ويشدون عليها بالنواجذ .

صاحب الجلالة في حمى القانون

وهـذا الإبهام الشامل ، والغموض يغلّف كذلك ويلفّ ، قانون الجلالة » الذي جرى تطبيقه ، منذ عهد اوغسطس ، لصالح الامبراطور ، كما نرى بعض الامبراطرة بعده ، ولا سيا طيباريوس ، محرصون على تطبيقه بحذافيره .

فنحن امام قانون مسنون قائم . ولذا لا بد لموضوع هذا القانون ، وهو افراغ «الشعب الروماني» في شخص الامبراطور، وتجسده فيه، ان يتم ، ولو شكلياً بطريقة شرعية قانونية . فأمر تغويض السلطة الذي يجعل من الشخص الاول الممثل الحقيقي للشعب الروماني ، هو كنه هذه السلطة وجوهرها وسلبها . ومن ثم، فصلاحيات التريبون التي حملها وتمتع بها، كان لها هي الاخرى ولا شك ، اثرها العميق في جمام هذه السلطة ، اذ تجعل من الشخص الاول ، الممثل المدير س ، المقدس ، للطبقة الكادحة في الماضي ما لهما من صلاحيات واسعة ، للوقوف في وجه اعداء هذه الطبقة الكادحة المتقمصة في الشعب الروماني .

وهذا القانون الذي اورثته الجمهورية كان يعاقب بشدة وبلا رحمة ، كل من تجرأ على النيل من وهذا المصطلح له من الطواعية والمرونة ما يجعل منه اداة رهيبة في يد الامبراطرة الذين تنتاجم وساوس الظنور والشكوك . فكل نحالفة او عبث لقسم « اداه الامبراطور » والاخسلال بواجب الاحترام ليس نحو شخصه فحسب ، بل ايضا نحو تثاله ، وابداء أي رأي معارض ينتقص من ارادة الامبراطور ومشيئته ، من قريب او بعيد ، كل ذلك اسباب كافية لملاحقة المتجنين قضائيا ، والحكم عليهم بالموت في اكثر الأحيان . ولذا تكاثر عدد السعاة والوشاة والعيون ، وراحوا يأخذون في غيرة آكلة ، الناس في الظنة ، ويرساونهم المسام

المحاكم ، طمعاً في حظوة صاحب السلطان ، او في المكافآت التي تعود عليهم بحسب القانون ، من مصادرة ثروات المتهمين .

وهكذا ، فالقانون الذي كان يراد به الحفاظ على « ذات الجلالة » والتسييج حوله ، استحال ، في بعض العهود ، سيفا مصلتاً فوق الرؤوس ، ينزل الرعب والهلع في الطبقة المشيخية ، حيث يقوم المعارضون ويعتصمون ، في القرن الاول ، اذ كان معظم من راحوا ضحية هذا القانون من اعضاء هذه الطبقة . ولما كان اعضاء الندوة يقومون هم انفسهم بالحاكات والنظر في قضايا ذات الجلالة ، فكم رأينا اعضاء هذه الهيئة ينحدرون الى ادنى دركات الجبن والحنوع في تنفيذ رغائب الامبراطور وتصفية من تحوم حولهم الشكوك ، الأمر الذي غذى الحقد والبغضاء في قلوب الناس ، ضد هذه الطبقة ، كما يشهد على ذلك ، أدب ذلك العصر . فاذا كان من المتعذر علينا ان نعرف اليوم الحقيقة كاملة حول اكثر من قضية من هذه القضايا ضد ذات الجلالة ، فالقانون المذكور كان ، ولامراء في ذلك ، خير عدة واداة ، وخير مسعف لتأييد سيادة الامبراطور وسلطاته .

### ٢ ـ الرجل الذي أعدته العناية الالهية

الهالة الروحيــــة التي تجلل الامبراطورية : تطورهــــا ومنابعها

ولكن هذه الامبراطورية الملكية لا تقنع بجمع السلطة في قبضتها، ولا يكفيها ان يسير القانون صاغراً في خدمتها : فهي تدرك اكثر من سواها ، ما في هذا وذاك ، من وهن وضعف لما يتعرضان له من تقلب وتحول وتغير . فاذا كان فيها ما يرضي او يقنع ملكاً لايقيم وزناً

لنوازع الروح، فالواقعية الجامدة ، تبدو جافة في نظر مواطنين تتطلع نفوسهم الى المشل الروحية ، بعد ان صقلتها الحضارة الهلينية . ولذا راحوا يحيطون الملكية بهالة من الرمزية الروحانية ، من الخير والمفيد لنا معا أن نتعرف الى قسهاتها البارزة . كذلك من اللائق ان نشير هنا بوضوح الى ما كان لهذه الهالة من وقع عميق وتأثير عملي . وبالطبع يجب الا يخامرنا الشك قط انها تطورت ، ودخل على الفكرة الاساسية ، مع الامبراطرة الذين تعاقبوا على الحكم ، والأجيال التي عاصرتهم ، تغييرات اقتضتها موجبات الزمان والمكان . فكل نص قانوني ، وكل رمز من هذه الرموز التي احاقت بالامبراطور ، يؤلف حسادثاً متميزاً عن غيره ، يتعذر على المؤرخ تقريمه وفقاً المقاييس العلمية المعمول بها .

كان اوغسطس الرائد الاول في هذا المجال ، وأول من نسج على المنوال . فكل شيء حوله يبسط الأمور. من ذلك مثلاً الجميل الذي يرعاه له الجميع من دواني الامبراطورية الى اقاصبها ، عندما اعاد اليهم السلام والطمأنينة بعد ان اكتووا بلظى حروب اهليـــة ضروس لا تبقي ولا تذر ، ناؤوا بكلكلها وتضرسوا نويلاتها: وهذه الوحدة العميقة الجذور التي حققها فامت الشعث، وجبرت العظم المهيض ، وهذه الإمبراطورية التي شيدها فبرهنت ولاياتها الشرقية ، خلال هذه

الحروب ، عما تجيش به من حيوية عارمة ، مادية وأدبية على السواء . فالتجربة التي قامبها تباعاً ، قيمر ثم انطونيوس بعده ، اوضحت له الاخطار التي تكن وراء نقل فلسفات الشرق و نظرياته الى روما ، نقلا حرفيا ماديا . من المستحيل الا نظهر اعجابنا هنا ، كا اظهرناه من قبل امام مرأى البناء السياسي المشمخر الذي شيده ، بهذه الروية والفطنة والتحفظ يبديها في اقتباس بمض هذه المستوردات الاجنبية الصنع ، معرضا عما جاء في غير اوانه ، مسقطاً منها ما لا يصلح للاستمال في روما . كل هذه الحيطة حملت الناساس على الشك في إخلاصه . فقد برهن عن كفاءة ، ولكن ، ولربحا عن تحييل ايضا ، وبكل تأكيد ، عن شعور حاد بالمكن الحدوث او الوقوع . ولكن ، مع هذا علينا الا نسقط من حسابنا ما كان عليه من روح تقوية ، صحيحة ، حملته احيانا على مع هذا علينا الا نسقط من حسابنا ما كان عليه من روح تقوية ، صحيحة ، حملته احيانا على الاستسلام للخرافات والاوهام ، واثارت فيه التشكك كفيره من الناس .

ومهما يكن ، فقد ترك لنا ، لدى وفاته ، تراثا ادبيا له من وفرة الغنى ما نعجز معه عن الإحاطة به . وتم له من الألقاب والرتب ما لم يتوفر مثله لاي من خلفائه . والقسم الاوفر من هذه التركة التي خلفها بعده ، لم يلبث ان ردها الناس الى فضل الوظيفة التي تمت له ، بمعزل عن الرجل . غير ان تطور هذه الهالة الرومانية التي جلببت الامبراطور ، تم وئيداً ، وبتمهل ، بخلاف التطور السريع الذي رافق السلطة السياسية . وقد راح بعض الامبراطرة : امثال كاليغولا ودومتيانوس وكومود يستعجلونها ، بينا سار فيها البعض الآخر الهويناء ، ان لم نقل القهترى . وبحمل القول ، ففي الحين الذي تبلغ فيه الاسرة الانطونية أوجها ، في القرن الثاني ، وتزداد فيه سلطة الامبراطور قوة وفعلية ، لم نلحظ قط ان هذه الهالة اتسعت وتضخمت عما كانت عليه في عهد اوغسطس . فعلينا ان ننتظر الحقبة التالية وبروز فعل المؤثرات الشرقية لذى تغييراً ملحوظاً يطرأ على هذا الوضع .

ففي عهد اوغسطس نفسه ، كان تأثير العامل الهليني واقعاً متحيزاً لا داع لوجه الغرابة فيه. فن بين البلدان المتمدينة الاكثر اتصالاً بروما ، هـــذا الشرق الذي عرف ضروباً من الملكية المنبقة من انتفاضات عسكرية اخذت بتلابيبه منسذ فتوحات الاسكندر ، وخضعت لعوامل التطور والتكامل ، حتى بلغت تمامها ، اقله من الوجهة النظرية. وباستطاعة هـذا الشرق وحده ان يقد سوابق يمكن تطبيقها والنسج على منوالها بصورة فعلية ، مجيث ان كل ما أنتجته هذه السوابق من انجازات فنية ، وآثار فكرية ، ونظريات فلسفية ، عاد عليها بتأثير عظيم ، سواءا أسقطت هذه الممالك تحت هجات الجيوش الرومانية المتنالية ، ام انها راحت فريسة الفوضى ، فتدات للخراب ، وزالت من الوجود ، دون ان ينتقص ذلك من سناء البنيان الفكري الذي فتدات للخراب ، فقد كان على النظام الملكي الذي اطل من جديد على روما ان يحسب مساباً لتقاليد روما ، هذه التقاليد التي في السير عليها والاخذ بها ، فخر له وحافز للمباهـاة . هن الطبيعي ، والحالة هذه ، ألا يهمل العناصر المستمدة من اعماق التقاليد الرومانية التي منها استقى سيلا من قبل ، وعنها اخذ قيصر من بعـد ، ومنها اغترف اوغسطس وعنها صدر .

وكثيراً ما ظهر في آخر الامر، ان هذه العناصر المتباينة المنشأ والاصل، بين شرقي وبين روماني قومي محض التي كونت هذه الهالة ، قام بينها أكثر من شبه ومجانسة ساعدت على انصهارها معا وذوبانها بعضاً ببعض في إلفة وانسجام.

وهكذا نرى انفسنا امام فلسفة متنوعة العناصر يحاول المؤرخون اليوم جاهدين، منذ أكثر من ثلاثين سنة ، تعيين وتحديد منشأ كل من هذه العناصر المقومة ، وتحديد قدر كل واحد منها، وكيفية تفاعلها بعضا ببعض ، وأهمية الدور الذي لعبه كل واحد منها . وامام هـــذا الضجيج المتصاعد من هذا الجدل العلمي المحتدم ، نرى، مرة اخرى، ان من المستحيل ألا نقتصر إلا على بعض امثلة لا غير .

بين هذه العناصر ، عنصر روماني الاصل ، يعبر عن تقليد مكر "س ، يرى في الامبراطور الحبر الامبراطور : الحبر الاعظم او الكاهن الاعظم . فقد حرص اوغسطس الحرص كله ، وهمه كثيراً ألا يهمسل او ينتقص قط ، من قيمة هذه الوظيفة التي تلازمه مدى الحياة . فلم ينتزعه عنوة من صنوه ومنافسه لبيذس ، بل لبث طويلاً ينتظر وفاته عام ١٢ ق.م ، ليطالب بسه وينتسبه لنفسه . وحرص خلفاء اوغسطس من بعده ، على التمتع بهذه الرتبة والوظيفة عند اعتلائهم أريكة العرش . فالحبرية العظمى تولي حاملها وصاحبها سلطات دينية غاية في الأهمية . وقد أعطى اوغسطس المثل في ممارسته لمهام هدف الوظيفة بدقة واهمام زائدين ، وهو مَثنل حرص خلفاؤه من بعده ، على احتذائه واقتفاء اثره .

والى هذا ، فالامبراطور عضو بارز في جمع كبار الكهنة والاحبار ، بحيث يراقب عن كثب نشاطهم و يهيمن على انتقائهم واصطفائهم وتعيينهم في مراكزهم. ومن بين هذه الرتب الكهنوتية ، رتبة يباهي بالانتساب اليها والنهوض بأعبائها ، كا يستدل جيداً من الانواط والميداليات التي تحمل صورته . وهذه الرتبة هي رتبـة العر"اف او العائف ، وذلك بالنظر للدور الذي يلعبه هؤلاء الكهان في الكشف عن الفأل واستطلاع الطالع . وقد ر مزوا الى هـذه الرتبة بالعصا المعقوفة المعروفة عندهم بامم Lituo التي اصبحت ، فيا بعد ، من الشارات المعيزة للامبراطورية .

وهكذا يبرز الامبراطور على رأس الحياة الدينية ويطل رئيسا لجميع الاحبار، ويصبح بالتالي، الوسيط بين الدولة والآلهة. فالواجبات والحقوق التي تخوله اياها رتبة الكهنوت ، تزيد كثيراً من شأن السلطات والصلاحيات التي يتولاها رأس الادارة و «الاول» في الدولة. فهو يرأس شخصياً أم الاحتفالات الدينية ويضفي حضوره على أبسط الاعمال وأتفها مهابة الطقوس الدينية و مراسمها. فهو المسؤول الاول عن بناء المعابد والهياكل ، وعن صيانتها وتأثيثها وحفظها . وموجز القول ، فالاسم الذي يحمله « اوغسطس » ، مشتق من أقدم المراسم الدينية واعرقها اصطلاحاً عندم ، فالاسم الذي يحمله « اوغسطس » ، مشتق من أقدم المراسم الدينية واعرقها اصطلاحاً عندم ، والحشوع بما لهذه العرافة في مفهومها الحديث من قوة المعنى ، بينا الكلمة اللاتينية Pielas في مفهومها الحديث من قوة المعنى ، بينا الكلمة اللاتينية Pielas في المنه في مفهومها الحديث من قوة المعنى ، بينا الكلمة اللاتينية Pielas في المنه المنه في المنه

مدلول أعم واوسع . وبهذه الصفة يستمطر على الشعب الروماني عطف الآلهة ؟. ويستمد منهـــا الرعاية والهداية . فالتعدي ؟ والحالة هذه ؟ على سلطته او مس شخصه ؛ هو التجني بالذات على الدين وعلى روح الانضباط الذي يمثله في المجتمع .

وهذه الآلهـــة التي تحرس الامبراطور وترعاه في حله وترحاله ، تظهر هالة النصر الامبراطوري عطفها وحدبها عليه بما 'يؤتاه' على يدها، من نصر مبين وتوفيق عظيم ، في جميع اعماله الحربية . فكل المظاهر الحربية التي تلازمه كقائد أعلى للجيش ، يجب ان تحمل عميقاً ، طابع الهالة الدينية . فالفازياوس في بيزنطية ، مثله مثل الامبراطور في روما ، مدين بما يصيب من فوز مبين في ساحات الوغى ومن نصر في الحروب ، لفعل الآلهة وهديها . وهكذا تُلتقي هنا ، مرة اخرى الايديولوجيا الملكية التي انطلقت من فتح الاسكندر ، بالنظريات الرومانية القديمة ، فيتازجان وينصهران معاً . وهكذا نرى الايديولوجيا تؤيد الى حـــد بعيد ، تصبح كلمة Imperator ، لدى قيصر اولاً ، ومن "ثم لدى اوغسطس ثم بسرعة ، لجميع خلفائه ، اللقب الرسمي الذي يَودُ قبل كل الالقاب والرتب والكنى التي يحملها الامبراطور . وعلى هــذا تصبح كالمة المبراطور مرادفًا لكلمة المظفس أو المنتصر، والؤمثّل من قبل الآلهة والمصطفى، بحيث راحواً يُضِفُونَ صَفَّةَ الألوهية ، على نصر اوغسطس ، فيقولون: Victoria Augusti ، كما راحوا يرفعون هذا الرنم : النصر الجنح، على المباني الرسمية وأثبتوه على العملة والنقد. وفي عهد الاسرة «اليوليو كاودية» كل شيء كان يدل على ان هذه الإلهة هي بالفعل الإلهة ذاتها التي رعت مؤسس . الاسرة ذاته ، أي اوغسطس المظفر، ومن ثم راح هذا المؤلَّة ينتقل من المبراطور آخر ، مخلداً رسم اوغسطس الحي الدائم .

ثم تطور الامر بحيث راحوا 'يفر دون اكثر فأكثر الإلمة في استنبطوا وتضرعوا وشكروا الرقمة التي المقالمة الموانيين والبريطانيين والجريانيين في المرد الملك اللك اللك اللك الله ولى عهده المام العدو المغلوب على امرد واول حادثة نشاهدها من هذا النوع تعود الى عهد اوغسطس نفسه اذ لقب ربيبه دروسوس بلقب حرمانيكوس ولم يمض كبير وقت حتى تركزت العادة في الامبراطور نفسه وتفاديا للادمان الناجم عن العادة المتكررة التكاثر الالقاب والكنى وتضاف اليها نعوت وأوصاف تزيدها قوة ومعنى فالامبراطور مارك اوريل لا يلبث ان يلقب بـ : صاحب الارمن او صاحب الفارثين العظم بينا الامبراطور ترايانوس لم يلقب إلا Parthicus لا غير اكا عرف ايضا بـ : صاحب المادين وصاحب المرمان وصاحب السرماتيين . وهذه الالقاب المثل قطع النقد الرومانية وصاحب المعلمة لرسوم أسرى حرب سجد المشارة للبلدان الحاملة صورة الامبراطور متوجاً بالنصر او الحاملة لرسوم أسرى حرب سجد المهي ترمز الى الحق المهي ترمز الى الحق المهي ترمز الى الحق المهي ترمز الى المهي المهي ترمز الى المها المهي ترمز الى المهي ترمز الى المها المهورة المهورة المهي ترمز الى المهورة ال

الشراكة التي لا انفصام ؛ لها بفضل القوة الإلهية ؛ هذه الشراكة المؤلفة من الامبراطور ؛ ومن الطفر عربون السلام على الارض .

كثيرًا مـا تغني الشعراء ﴿ بفضائل ﴾ ملوك الإغريق وبعطفهم ﴾ ولذا الفضائل الامبراطورية راحوا 'يضفون عليهم القاباً وكنيُّ منها: المنقذ او المخلُّص. ولم تلبث هذه الالقاب أن انتقلت بعد أن تحورت قليلًا ، إلى شخص الامبراطور . فقيام صاحب الأمر في روما هو عربون سعادتها ، ومنتهى الإسعاد ، كما يقول هوراتيوس في خطبة له القاهــــــا مرحَّباً بعودة اوغسطس بعد غياب طال أمده : « فعندما تطل بطلعتك البهية على الشعب ، تستحيل ايامه بهجة ، بسامة ، كايام الربيع الضاحك والشمس في رأد الضحى ، . قمع اوغسطس نرى رتاج الصرح الامبراطوري مزيناً بالغار يعلوه اكليل من خشب السنديان ، هو « الاكليل الشعي» الرومان ، هو Conservator او Servator لا ، بل هو اكثر من ذلك ، هو مخلص الجنس البشري الذي اصبح من ألصق القاب الامبراطور . ففي بهو اجتماع بجلس الندوة الروماني في رومـــا ٠ كان 'يرى ، على مقربة من مذبع إله النصر ، ترس مذهب نقش تحته ما يشير الى انه تقدمة من مجلس الشيوخ والشعب لاوغسطس اعترافاً بما يتحلى به من فضل ، وحسلم ، ومن عدل ، ومن تقى . وكأن بقطع النقد الروماني ، في عهد اوغسطس ، سبحة لا تنتهي ، تقص على النساس في تداولهم لها ، هذه الفضائل الاساسية التي تحلي بها ، كما انها تحاول ان تحتيز ، بما تحمل من شارات ورموز ٬ مناقب الامبراطور٬ ولا سيما الشعار الآخر الذي تحمله ويرمز للمناية الالهية تنويهـــــاً بالخيرات التي اسبغها ٬ والمنافع التي افرغها على الشعب الرومـــاني والامبراطورية الرومانية : رمز السلام على الأرض ؛ والإسماد لبني البشر .

وهذه الايديولوجيا الامبراطورية ، وما فيها من مفهوم ومدلول ، تفيض بالطبع ، ببعض الألفاظ والتعابير الرومانية الاصل والطابع. فاذا ما شاعت وذاعت بالسرعة التي نرى، فالفضل في ذلك ، للسوابق الهلينية التي اعتمدتها. فليس من المستغرب قط والحالة هذه ، ان نشهد عبادة الامبراطور تنطق بفكرة الرسالة او الدعوة الالهية التي تمت على يد شخص هو فوق البشر ، فتتبلور معالمها في ما رأينا من هذه المظاهر على اختلاف نواحيها .

عبادة الامبراطور النادة المبادق النادة الكفاء . أوتي اوغسطس من الفطنة مسا صانه من العبادة الامبراطور الانزلاق الى مبالغسات قيصر وتطرفه في روما ، ولا سيا من سفاهات الطونيوس وخطله في الاسكندرية . من يستطيع غيره ، باستثناء من اصيبوا بمس في عقولهم او دخل على نفوسهم ، ان يطلب لنفسه الجد والتكريم الذي ليس فيه ما يؤهله له ? فباستثناء بمض حالات شأذة ، غاية في الندورة ، ليس من يندفع في شهوة الشهرة بحيث يطلب لنفسه التأليسه

الكامل او المطلق ويُمترف له بذلك رسميا . يكفي الانسان ويرضيه ان يقترب او يدنو من الالوهية ، او يبلغ منها نصف المرتبة او درجة وسطى فيها . وهذا التحفظ يبدو واضحا جليا في بادىء الأمر ، من خلال الحرية المتروكة للمبادهات المحلية او الفردية ، والتي يُفترض فيها ان تأتي عفوية تلقائية ، او عن طريق براعة الطلب واستدراج العرض ، بضغط من الهيئات الادارية الحاكمة . وكلها حالات تتبلور عملياً عن صور واشكال متباينة . فالتعميم لا يأتي الا بعد حين ، وبصورة تدريجية ، وعلى مراحل . وعهد فسبسيانوس الذي اطل على البلاد عام ١٩/٩٨ بمثابة مولد ثان او جديد للامبراطورية ، يعتبر مرحلة حاسمة من مراحل التطور الذي مرت به هذه الفكرة ، مع بقائها غير مكتملة ولا مستجمعة لكل شرائطها . ولكن خلافاً للعرف المعمول به لدى بعض الممالك الهلينية ، فالامبراطور هو موضوع عبادة ، وهو في قيد الحياة ، تقدمها له هيئة عامة : كالدولة او الولاية او المدينة ، بصورة عادية وبصفته فرداً .

فالدولة ترفع له تكرياً إلهيا وتجعل من بعض ذكرياته الخاصة اعياداً وطنية عمومية و فتطلق مثلاً على الشهر الذي ولد فيه قيصر باسم « يوليو » ) كا تطلق على الشهر الذي نال فيه اوغسطس القنصلية لاول مرة ، وفيه سجل اكبر انتصاراته الحربية : اسم اوغسطس . ودرج الناس على استعال هذه المسميات المصطلحة حتى يومنا هذا. والحلكف او القسم باسم الامبراطور ، هو شيء مقبول جائز ، كا ان رسومه وصوره هي من المقدسات. وراحت الحكومة تشرك عبادة جن اوغسطس او نبوغه بالتكريم الذي كانت احياء روما ، تقدمه للارواح المشرفة على مفارق العرق او تقاطع الطرق ، فتصبح في الاصطلاح العام: الآلهة الاوغسطية. فالمعجم الهليني غني بمثل الطرق او تقاطع الطرق ، فتصبح في الاصطلاح العام: الآلهة الاوغسطية. فالمعجم الهليني غني بمثل المنه المسميات. فاستمدوا منه اسماء الاشهر ، والقسم مثلاً. هنالك اكثر من شبه بين الجن Génie وبين تيخه Tyché . فالقدرة على الابداع لا تنضب .

ويتمتع الافراد ، في هذا المجال بحرية اكبر وأوسع . هنالك إهداءات وتقادم مؤثرة للفاية تشرك رأساً او مداورة ، اسم الامبراطور او احد افراد الاسرة المالكة ، بشتى اسماء الآلحة ، فنشأ في معظم المدن جمعيات تحتفل بهذه العبادة وتقيم لها المراسم والاعياد ، وتقدم الذبائح والقرابين على شرفها . وتنظر السلطات الادارية الى هذه المواسم التذكارية بعين الرضى . وهي تتدخل لتنظمها . وبعد ان كانت هذه الهيئات تحمل في الشرق اسماء شتى ، نراها على عكس ذلك، في الغرب اللاتيني ، اكثر انسجاماً وانضباطاً ؛ من هذه الهيئات مثلاً هيئة الرجال الستة ، التي ما ان تنتهي مدتها القانونية حتى تتحول الى جمعية او شركة حقيقية .

ففي هذه الهيئات التي نوهنا بها ، ومن بينها Seviri ، يهمن اسم واحد هو اسم اوغسطس الذي يتغير مدلوله ومفهومه مع تعاقب الايام والازمان. • فأوغسطس ، انما يشير في اول الامر، الى مؤسس لامبراطورية وموطد اركانها : فطالما هو في قيد الحياة ، فاللفظ إنما يشير الى فرد معين ، واليه تتجه ، بالطبع ، كل عبارات التكريم والتبجيل والعبادة . ثم يصبح الاسم لقباً او كنية ، يحرص على حمله كل خلفائه من بعده ، واذ ذاك تفقد مظاهر التكريم والتقديس طابعها

الفردي او الشخصي ٬ وتتجه بالأكثر ٬ الى الرتبة والوظيفة أكثر منها الى حامل اللقب .

وهذا التحول نلاحظه كذلك ، يطرأ على عبادة « روما اوغسطس » التي انتشرت كثيراً خارج ايطاليا ، وهي عبادة لها طابع رسمي . تضطلع بها جمعيات عامة وتنطبع هــذه العبادة بطابع الامبراطورية نفسها من الوجهتين المحليـة (البلدية) والاقليمية . فمنذ العهد الجمهوري ، استبدلت مدن الشرق ومقاطعاته عبادة ملوكها Busileus بعبادة روما . غير ان اوغسطس يرفض ان تقام عبادة خاصة به، إلا انه يسلم بانشاء عبادة خاصة: « بروما واوغسطس » تخصص لها الاعباد والمراسم ، إلا أن مدلولها الفردي الخاص ما لبث أن ضعف ، وفقد من شأنه في هذه السلطات الادارية لها ، فيجري الاحتفال بها على نطاق البلديات المحلية ، ليصبح الاحتفال ، فيما بعد ، في إطار يشترك فيه عدة بلديات . وهكذا نرى انفسنا امام احتفالات تقوم في الولاية او تشترك بها مجموعة من الولايات، وهي احتفالات تقام بانتظام، وعلى قدر كبير من الابهةوالفخامة فتنفق المدن عليهـا وعلى المبانى الخاصة المعدة لها ، وعلى الالعاب والملاهى التي ترافقها ، وعلى الموظفين المكلفين بالسهر عليها وعلى اعدادها ، مبالغ طائلة كثيراً ما استنفذت سوازنتها منهذه الاعباء ما عرف في الغرب باسم Flumines او Sucerdoles ، بينا قام منها في الشرق مواسم اتخذت مسمياتها من اسم المدينة متبوعاً بكلمة رئيس. فانتشار هـذه الاعياد ، ومدة قيامها ، والاحتفال بها ، والآلمة التي تكرُّم فيها، انما يشير بوضوح الى اشتراك النخبة الاجتماعية في هذه الاعياد الموسمية التي تقام في الولاية .

اما في روما ، فالدولة نفسها تنشىء عبادة خاصة هي عبادة الامبراطور الراحل ، وعلية التأليه هذه ، يقررها بجلس الشيوخ ، فيرفع الامبراطور الى مصاف الآلهة . ويكفي لذلك ان يتقدم شاهد الشهادة من الهيئة المذكورة ويؤكد ، بيمين مغلظة انه شاهد ، اثناء الاحتفال بجنازة الامبراطور وحرق جثانه ، روحه تطير على اجنحة نسر . وهكذا يحتفظ بجلس الشيوخ بطريقة يوفض معها تكريم امبراطرة ، سيئي السيرة والسريرة . ورفضه هذا بمثابة حكم قاطع عليهم . إلا ان الطريقة لا تخلو قط من الخطر ، ولا تسلم دوما من سوء المفبة ، ولذا تحفيظ المجلس بالجازفة فيها إلا في الحالات الوراثية التي لا يتنطح فيها الخلف للدفاع عن سمعة السلف والحفاظ على فيها إلا في الحالات الوراثية التي لا يتنطح فيها الخلف للدفاع عن سمعة السلف والحفاظ على ذكراه . وعلى كل حال ، فالاصطلاح الذي سار عليه اوغسطس في ما لقيصر ، واتبعه طيباريوس في ما لاوغسطس ، وكرسه العرف والاستمال ، هو ان الامبراطور الراحل لا ينادى به إلها بل إلهي . فهو لا يؤلته ، انما يكر م كالآلهة . والبون شاسع بين الوضعين والاصطلاحين . ومع ذلك لم يحل هذا دون تشييد معبد للراحل الإلهي، ولا دون إنشاء مجمع كهنوتي او رهبنة خاصة تنقطع لتكريه ، تحمل اسمه ، ينتخب اعضاؤها من بين أغنى طبقات المجتمع .

استعرضنا في ما اجرينا من بحث ، للاستشهاد بكثير من الحالات والحوادث بين الجرأة والتشكك الفردية . فقد رأينا مثلاً ، أعضاء اسرة احد الامبراطرة يفوزون جميعهم بالتكريم الإلهي . كا جرى ذلك بالفعل للامبراطور ترايانوس : فقد لقى ابوه وشقيقته وزوجته

مثل هذا التكريم ، كا جرى إشراك عدد من المتألهين والمتألهات في عبادة جماعية واحسدة ، وذلك ، لأسباب وراثية ، خلافية او عملية ، كانتشار عبادة احد هؤلاء المتألهين في مدينة ما او أكثر ، من مدن الولاية ، فيخفف ذلك من حدة او من رواج عبادة « روما اوغسطس ، وغير ذلك . فعلى ضوء هسنده الوقائع المتباينة في كل من المناطق والجاعات والافراد ، نرى عبادة الامبراطور ، على عكس ذلك تماماً ، يزول ما بينها من فوارق ، فتتوحد او تكاد ؛ دون ان تبلغ مع ذلك ، درجة كبيرة من التجانس والانسجام .

ولا يخطرن على بال احد ان الامر كله انتهى الى فشل ذريع. فهذا التجانس يأباه امبراطرة القرنين الاول والثاني ، ولا يرضون قط بتأليههم المطلق . فهم يرفضون ان يصيروا الى ما صار اليه الملوك البطالسة او بعض ملوك الدولة السلوقية . فهذا القلق او التشكك يجب رده اصلا الى نفور بعض الامبراطرة ، امثال طيباريوس وكلوديوس وغيرهما ، من التكريم الإلهي . هدف العادة التي عرفها على أشدها وسار عليها إغريق بلدة « جيثيون » ، من اعمال ولاية لاكونيا ، وإغريق الاسكندرية . وهذا الإعراض او المجافاة مرده ، على ما يظهر ، كما أنسوه من اشمئزاز سكان روما ومن فشل التجربة المؤسفة التي قام بها كل من كاليغولا ونيرون ، ودومتيانوس وكومود ، فراح الشعب يقتص لنفسه منهم ، وأماتهم شر ميتة ، كانت درساً لقوم يعقلون .

ولكن النظام الملكي له منطقه الذاتي وهو اشد اسراً من التدابير والاجراءات المصطنعة مها تفننوا في إعدادها وصياغتها . ومها يكن من السبة او اللعنة التي لحقت بهؤلاء الامبراطرة الذي تجرأوا على التادي في هذا المجال فدفعوا غالياً ، بدمائهم ، السخافات والاسفافات التي أتوها ، تجرأوا على التادي في هذا المجال فدفعوا عالياً ، بدمائهم ، الستقبل وتهيئته اكثر بما سام فيه الامبراطرة المترددون . فقد خشي هؤلاء أشد ما خشوا منه ، الا يستطيعوا ، اذا ما هم و تحدوا النهج ، الاستجابة لالتاسات عفوية تلقائية . وعلى هذا الاساس اشتطوا في التنظيم وذهبوا في بعيداً ، بحيث ان عبادة التكريم التي كانوا موضوعاً لحسا ارتدت طابع نظام حكومي او بالاحرى ، نظم حكومية ومؤسسات رسمية ساروا عليها وفقاً للتسلسل الاجتاعي والوظائفي بالاحرى ، نظم حكومية ومؤسسات رسمية ساروا عليها وفقاً للراسم تضعها السلطات الادارية . الخياس اذا ما افرغا في قوالب جاهزة وجرى التعبير عنها وفقاً لمراسم تضعها السلطات الادارية . وعلى هذا قس ايضاً الفوارق التي تميز الامبراطور المؤله عن الإله، حتى اذا ما 'نظر اليها انظرة واعلى هذا قس ايضاً الفوارق التي تميز الامبراطور المؤله عن الإله والتجلي على السجية ، ينا واقعية ، قتلت او اضعفت الشعور الديني ، ومنعته من الانطلاق والتجلي على السجية ، ينا وتثير فيه من تشكك .

فالمستقبل ينفتح بالاحرى امام طرق اخرى ، وهي طرق يصح ان نتساءل معها ما اذا كانت انفع وأجدى ? بالطبع لا ، انما هي اوضح وأبين وأنصع ، كما انها اكثر ارتبطاً والتصاقاً ببعض الأفكار التي يزداد الاقبال عليها . فالامبراطور كاليغولا يتسجح بما تم له من مناقب وخصائص

هي من صفات الآلهة ، التي اقرها التقليد الموروث ، ويعمل على الانصهار فيها والذوبان معها . ونرى صوراً للامبراطور نيرون على بعض النقود الرومانية متوجاً باكليل يشع من كل صوب ، رمزاً للشمس المشرقة وتشبها بها . ففي الحين الذي يحرص فيه الامبراطور دومتيانوس على المظهور والبروز كرب Dominus نراه يتشبث ويتشدد في المناداة به إلها Deus . وفي عهد الامبراطور كومود ، برزت العادة باعتبار كل ما يختص بالامبراطور او يتعلق به «مقدساً» ، وكلها سوابق لم يلبث ان استفحل امرها وعظم بعد ذلك .

ولما كان الأمبراطور يباهي ويفخر بالرسالة السامية التي يعتقد بائتانه عليها: الاومي الدفاع عن الامبراطورية من تعديات البرابرة، بؤرة الفساد على الارض، وتأمين السلام، والحفاظ على النظام في البلاد، وتوزيع الخير والرفء على الأرض، فهو بالطبع ويغض الطرف عن الذين يرون فيه إشعاعاً وانبثاقاً، ومن ثم تجسيداً للالوهية او للآلهة التي تسيطر، تحت اسماء شتى، على النظام الكوني. وفي عهد الاسرة الانطونية التي احسنت الحفاظ على الكثير من هذه المظاهر، رأينسا هذه الافكار بعينها تستبد بالخواطر، لتبرز بوضوح وجلاء الناس في عهد اسرة سفيروس.

## ٣ ـ الخلافة في الاسرة بين الواقع والنظر

الخلافة الامبراطورية : البديل في الوراثة الممتنمة

ليس في هذا كله ما فيه حل المشكلة ، التي تلازم كل نظام الهبراطوري أو ملكي من أي نوع كان . وهذه المشكلة هي اشد خطراً على الخلافة والوراثة الامبراطورية التي جاءت في اعقاب سلسلة من الانتصارات

الحربية والامجاد العسكرية، والتي سيبقى مصيرها مرتبطاً الى الابد بالجيش، وبنسبة ولاء الجيش لهذه الامبراطورية . كل هذا يجعلنا نتساءل : كيف السبيل الى تأمين استقرار نظام الحكم القائم ، اي انتقال السلطة الشرعية الى امبراطور، من صلب رسالته ومهمته ان يؤمن لروما وللامبراطورية ما يطمعان فيه وينتظران منه مجتى ?

رفض اوغسطس حل مشكلة الملكية، فنعه رفضه من الاخذ بالحد الادنى من الحق الملكي الذي استبد في اقطار الشرق الهليني . فبدأ الخلافة الوراثية، لم يكن من المكن قبوله والاخذ به منذ اعلان العهد الجديد . ومع انه لم يكن احد ليجرؤ على الجهر به ، فبدأ الحق الوراثي فيها كان كامنا او مضمراً ، اذ انها اي الوراثة ، نتيجة منطقية حتمية لكل نظام ملكي . وقد شاءت الاقدار ان يكون بين الد ١٧ امبراطورا الذين تفاقبوا على الملك والحكم خلال قرنين من الزمن ، ثلاثة منهم لا غير ، هم : كلوديوس وفسبسيانوس ومارك اوريل، كان لهم ، عندمسا حانت منيتهم ، ابن شرعي يخلفهم على العرش . كذلك قضت الاقدار ان يكون الامبراطور كلوديوس ملكاً مستضعف الجانب ، ركيك الارادة والادارة ، ينال منه بيسر ، رهط من الاقاكين الدساسين في بطانة لا ذمار لها ولا زمام ، عرفت كيف تقصي ابنه ووريثه الشرعي

بريتانيكوس لصالح حفيد اخيه وربيبه نيرون . ومن المؤسف لعمري ، ان تصبح الخلافة تقليدية في مثل هذه الظروف التي لابستها ، لتصبح فيا بعد ، شرعية بقدر ما يمكن لمثل هذا الامر ان يتم ويتوفر لنظام قام اصلا ، على مبدأ إيلاء سلطة الشعب الروماني والعهد بسيادته ، الى رجل احد ، فرد .

ولئلا تضطر الدولة للاحتكام للسيف وبالتالي لحروب اهلية ، للبت في قضية الخلافة ، كلم اطلت من خلال موت امبراطور ، كان لا بد من إيجاد بديل له او عوض عنه ، فاتخذوا عدداً منهم ، بعضهم جرى اشراكهم معا في وقت واحد . واكثر الذرائع استمالاً ، كان التبني الذي يتلامم جيداً والعرف المتبع واحكام قانون الاسرة عند الرومان . ولهذا العرف سوابق تقره ، وتركيه ، في سلوك قيصر بالذات الذي تبنى ابن اخيه او كتاف المعروف تباعاً باسم او كتافيان ثم اوغسطس كما يبرره سلوك اغسطس في اعمال التبنتي التي اتاها في عهده المديد و كثيراً ما اضافوا الى هذا الأسلوب طريقة اخرى هي اشراك المتبني في سلطات وصلاحيات امبراطورية صرفة: كالسلطة التريبونية والسلطة البروق نصلية . وكان من جدوى هذا الاسلوب ومنافع الطريقة التي ساروا عليها ، الا تجعل العرش يشغر عندوفاة صاحبه الاول . والى جانب هذا التغويض الشرعي البسس والاشكال ، وذلك بتوليته وظائف كبرى ، قبل بلوغه السن القانونية ، مع ما في هذا من المغيرة للعرف المتبع ، او باعطائه ألقابا تجعل منه بحق ، المتقدم ادبياً . وهكذا نرى دومتيانوس عيتن ست مرات قنصلا ، قبل وفاة اخيه تيطس ، كا ان الامبراطور هدريانوس جاد بلقب يعين ست مرات قنصلا ، قبل وفاة اخيه تيطس ، كا ان الامبراطور هدريانوس جاد بلقب يعين ست مرات قنصلا ، قبل وفاة اخيه تيطس ، كا ان الامبراطور هدريانوس جاد بلقب يعين ست مرات قنصلا ، قبل وفاة اخيه تيطس ، كا ان الامبراطور هدريانوس جاد بلقب

وخطا الامبراطور مارك اوريل خطوة أبعد الى الامام ، اذ منح تباعاً لقب ، اوغسطس ، للوسيوس فيروس L. Verus ، ابنه بالتبني ، ثم بعد موت هذا الاخير ، لابنه كومود ، واحتفظ لنفسه وحده ، دون سواه ، في كلا الحالتين ، بلقب ووظيفة كبير الاحبار ، وما تجرؤوا على الفصل بينها إلا بعد ذلك بنحو ثلاثة ارباع القرن . وفي ما عدا ذلك ، كانت المشاركة كاملة فقد حق للاثنين ان يقابلا بالتحية الامبراطورية الرسمية ، كا استحقا ان يحملا الالقاب ذاتها التي في ملها إعادة لذكرى الامجاد الحربية . فبدلاً من ان تحمل قطع النقد الرومانية الجديدة صورة ، نصر اوغسطس ، Victoria Augustorum ، فأصبحت تحمل رسم واسم ساموا عليها ، وهذا الجديد الذي طلع به علينا مارك اوريل ، ما لبث ان أصبح القاعدة التي ساروا عليها ، والمثال الذي احتذوه في القرن التالي .

وهذا الاجراء بالذات ، يعيد الى الاذهان، عهد الوصاية المشتركة التي محمِل بها حيناً في بعض الأسر الملكية الهلينية . فالطريقة كانت مرعية العرف ، متبعة لما كانت عليه من بساطة ويسر. ومن الغرابة ألا تكون الانظار اتجهت اليها والا تكون الامبراطورية الزومانية اخذت بها قبل سنة ١٦٦ بعد الميلاد ، مع انها كانت تدبيراً معروفاً محيل به وجرى تطبيقه ، منذ أكثر مسن

مائتي سنة . إلا انه اتضح أكثر من مرة لمن يعنيهم الأمر عجز هذه الطريقة عن تأمين انتقال الحلافة بسلام . ولذا صح لنا ان نعتبر هذا التأخير ، مظهراً جديداً لموقف المداراة والتحفظ الذي اضطر العهد الجديد للوقوف عنده ، تميزاً له عن نظام ملكي لم تكن روما لترغب فيه او لتتحمس له .

تطور الحق السلالي والاسرة اليوليو \_ كاردية Julio-- Claudienne

كان لفكرة خلافة الأسرة وقع ، ولا شك ، شديد في النفوس. وهذا الاغراء بالذات كان له أثره البارز في واقع الخلافة السلالية. فالانسان نز"اع بطبعه ، للبقاء والديمومة. ونظرية الرجل الذي أعدته العناية الربانية ، مهدت السبيل طبعاً امام الفكرة الثانية وهي فكرة

الأسرة المصونة ، الملهَمَة بنعمة الآلهة . فالامبراطورية الاولى تقدم للمؤرخ ثلاثة امثلة لكل منها طابعه الفردى المميز .

فمن عهد اوغسطس الى عهد نيرون ، برهنت السلالة اليوليو - كاودية عما لاثنين من افراد هذه الأسرة من تأثير ونفوذ عظيمين، هما قيصر الذي كان من اسرة يوليوس، واوغسطس الذي كانت جدته لأمه من هــذه الأسرة ايضاً ، ولم يلبث ان اصبح منها في الصميم بعد ان تبناه قيصر نفسه . وقد تزوج من والدة الشقيقين : Claudii > واذلم 'يعقب تبنــّى أكبرهما سنا > وأرغمه على أن يتبنى بدوره ، أن أخيه الاصغر ، بعد أن مأت أبوه من قبل . وهكذا أنصهرت أسرة يوليو بأسرة كلودي . وقد ازدادت الوشائج بين الاسرتين ، فما بعد ، لصوقاً ومتانة ، على إش وبناتُها من بعدها الى افراد الأسرة الكلودية ﴾ وقد وقع من حوادث التبني يسين افراد الأسرتين وأفخاذها وبطونها؛ ما يجعل من المستحيل اليوم ؛ تتبع خيوط هذه الوشائج المتشابكة . ولكي يبدو هذا التعقيد على أتم صوره يكفى ان نورد هنا شاهداً واحداً . فعندما تزوجت أغريبين الثانية من خالها كلوديوس ، كانت لحاً ودماً ، ليس فقط ابنة حفيدة اوغسطس وحفيدة ابنسة اخته ، بل كانت ايضاً بالتبني ، ابنة حفيدته . كل هذا التشابك والتراكب والتعاظل لم يخل من ا نفع وفائدة ، على شرط ان يعرف المستغلُّون كيف منه يفيدون ، ومثل هذا الأمر لم يغب عن فطنة أغربين وزكانتها . فآصرة التبني التي شدتها الى اوغسطس كانت احدى هذه الوسائل التي تذرعت بهالتحمل كلوديوس على تبني ندون، احد افراد اسرة دومتوس Domitius ، فاستطاعت بذلك ان تقصي عن الخلافة بريتانيكوس ابنه الشرعي ، الذي كان مجسبه ونسبه ، بأبيه وامه ، حفيد اوغسطس.

وهكذا بدت الأسرة اليوليو كلودية في عيون معاصريها ،من هذه الاسر المختارة ، المصطفاة ، والمهيأة ، ان لم يكن شرعاً فوضعاً ، للاحتفاط بالرتبة والسلطة الامبراطورية . غير ان مسائل هذه الشجرة وفروعها المتعددة ، وتشابكها بعضاً ببعض ، كان من الأسباب التي حالت او منعت

تأمين انتظامها وانضباطها . فقد كان بوسع الامبراطور طيباريوس ان يازمها التسلسل المدرج ، وبعبارة اخرى ان يقصرها على التدرج المسلسل الذي كانت تفتقر اليه ، لو عرف كيف يحتذي حذو اوغسطس ويأتم بهدي فطنته ، عندما نظّم قضية خلافته ووراثته . غير ان ما كان عليه طيباريوس من نفرة للناس ، وابتعاده عنهم ومجافاته لهم ، كل ذلك وقف حجر عثرة دوري المرتجى والمرغوب . ومنذ ذلك الحين ، اصبحت الوراثة السياسية كرة او ألعوبة ، تتقاذفهـــا شعبية المرشح في الرأي العمام ، وقادة الجيش ، والدسائس الحيكة وراء الكواليس ، وسخرية القدر وعبث الأقدار . وعندما بادر حرس القصر كلوديوس بالتحمة الإمبراطورية ، إعلانًا له باعتلائه أريكة الحكم، خاف وأخذتفرائصه ترتعه هلماً، فتوارى خلف سجف القصر وستائره. وهذا الوضع حمل كل امبراطور على ان يتخلص من انسبائه وذويه عندما يرى فيهم منافسين له على السيادة والسلطة . وهكذا أخذت الاغتيالات السياسية والسموم المدسوسة بعلم وفن ، من قبيل طامع في الحكم خالع العذار، امثال وسيجان، تفعل فعلها الذريع بين الاسرة الامبراطورية العديدة الفروع ؛ فحصدت افرادها البارزين حصداً ؛ وكادت توديُّ بها الى الهلكة والزوال . وعندما أجبر نيرون على الانتحار عام ٦٨ بعد ان تخلى عنه حرسه، لم يكن بقي احد من افراد الأسرة ليطالب بامجاد قيصر وأغسطس ، ويلوح بها تعريفاً وانتساباً . وهكذا اصبحت الدولة والسلطة العليا فيها ، فريسة الاقوياء يتجاذبونها كلما اشتد من احدهم الساعد او تراءى للقوي بسمة يفتر بها الحظ .

> الاسرة الفلافية Les Flaviens

اما الرجل القوي في هـذه الاسرة فهو تبطس فلافيوس فسنبسيانوس ، اول امبراطور اخرجته للناس هذه العائلة ، التي تولت الحكم مدة قصيرة لم تزد على ٢٦ سنة ، الا انها ألله فت كتلة بزت بتجانسها وتراصها ، ما تم منه للاسرة

اليوليو - كاودية . كان تيطس بن فسبسيانوس البكر ، ولما لم يعقب الا ابنة ، فقد خلفه على العرش الامبراطوري ، عند وفاته ، شقيقه دومتيانوس . وهكذا نرى ان الحظ سار في ركاب هذه الاسرة ، فرتبت أمر الخلافة فيها ببساطة كلية ، وبذلك ، عرفت ان تجري ، في روما ، حقا وراثيا قام على قاعدة : الخلافة للبكر الذكر ، وجعلته بمعزل عن تقلبات الرأي ودسائس الدساسين .

وعرف الامبراطور فسبسيانوس ، بما أوتي من حزم وعزم ، ان يفيد من مؤاتاة الحظ له وسيره في ركابه . فها ان قبل تسنم أريكة الامبراطورية حتى رأى في وجود ولديه الى جنبه ضمانة كافية للخلافة في ذريته . « وكان له من الجرأة ان عالن مجلس الشيوخ » ، كا يؤكد المؤرخ سويتون ، بان ولديه سيخلفانه ولا احد غيرهما » . وفي هذا السبيل عمل ما يترتب عليه عمله ، فعهد الى ابنه تيطس بالسلطة التريبونية والسلطة البروقنصلية ، كا رفع ابنه الثاني دومتيانوس الى رتبة القنصلية وثبته فيها عدة مرات. وبفضل هذه الاجراءات الحكيمة والتدابير الرشيدة ، بدت السلطة بين يديه حقاً وراثياً قاماً في الاسرة ، ينتقل من السلف الى الخلف بصورة تلقائية ،

دون صريف او صرير. ثم راح بعد هذا ، ينصرف من جهة اخرى ، لتنظيم عبادة الامبراطور وتقديسها . فليس ما يصدمنا او يثير دهشنا قط ، ان نرى ونقرأ على احدى النقائش التى عثر عليها في بريطانيا ، العبارة التالية التي كتب لها ان تعمر طويلا ، وهي : «البيت الإلهي » وبعبارة اخرى : «الاسرة الإلهية » ، تنويها بالأسرة الامبراطورية واشارة اليها .

هذه النظم والانشاءات المستحدثة كان يلزمها ، لتعيش وتُمرق في نفوس القوم ، ان يطول بقاء هذه الأسرة على الحكم ويدوم الى مسا شاء الله . غير ان تصرفات دومتيانوس وسفاسفه كانت سبباً في هسلاكه وقتله . وما كاد جثانه يوارى الثرى ، حتى راح بجلس الشيوخ يلغي قرارات التبني التي كان اتخدها الامبراطور الراحل ، اذ كان تبنى بعد وفاة اولاده ، اولاد شقيقه الذين كانوا في الوقت ذاته ابناء عمومته . وهكذا وجدت خلافة الامبراطورية نفسها امام فراغ جديد وعلى حافة هاوية عميقة .

الاسرة الانطونية واختيار الاصلح

عرف المتآمرون ، هذه المرة ، أن يُحكوا الحبية ويسددوا الضربة ، وينفذوا بدقة ، التدايير المقررة ، فلم يجد العنف طريقه الى تعيين الامبراطور الجديد.

فالامبراطور الجديدالذي نادوا به : نيرفا ، قبيل به الجيش راضياً مرضياً ، فكان طليعة الأسرة الانطونية التي اطلت على الحكم في شخصه واستقام لها الآمر قرناً تقريباً اي من سنة ٩٦ الى سنة ١٩٧ للميلاد. اما قضية الخلافة في عهد هذه الأسرة ، فليس في التاريخ كله ، عا فيه تاريخ روما والآسر الملكية التي تعاقبت على الحكم ، اسرة أعلق في النفس واشد غرابة من هذه الأسرة . فالغرابة تكاد تلامس الحزوج على العرف المالوف .

ولئلا نستطرد الى ما لا طائل تحته ، يكفي التأكيد هنا ان كل الاباطرة الذين أطلعتهم هذه الأسرة ، باستثناء واحد منهم، هو الأخير بينهم، الذي تم على يده وأد الأسرة ، مع انه الوحيد الذي جاء منها الى الحسكم بحق الوراثة الخلافية ، قد تعاقبوا على الحكم على أساس التبني وليس على أساس البنوة الطبيعية . ويجب ان نذكر هنا انه حدث مشل هذا لطبياريوس ، اذ كان ابناً بالتبني لأوغسطس . فاستمرار تعاقب الأمر على هذا النحو ، يكوس بحد ذاته ، حدثا جديداً ، يستدعي النظر . صحيح انه كان هنالك وشائج من القربي بين السلف والخلف، كأبناء العمومة أو الحؤولة ، والمصاهرات التي ربطت بين الآباء والابناء ، بررت وزكت اعمال التبني هذه . وليس من الغريب قط، لعمري ، ان نفرض ، في بعض حالات هذا التبني وهو أغرب ما في هذا النوع وجود بنوة طبيعية ، ولكن غير شرعية . ومن المؤكد كذلك أن عملية التبني عند هؤلاء الاباطرة لم تكن سوى تدبير أعرج ، أخذ به في الحالات القصوى ، بعد ان رأى من لجا الى هذه الطريقة من بينهم ، أنفسهم بدون عقب يخلفهم . وأول امبراطور منهم رزق صبيا ، بادر للحال لتأمين الخلافة له ، حتى أن الامبراطور مارك أوريسل نفسه رأى ذاته ملزما للأخذ بالقانون الطبيعي مع انه جاء في مصلحة كومود نفسه . فاذا كان غية ما يبرر ، بالفعل ، قرارات التبني هذه ويزكيها، فالشيء الذي يبقى غريبا ويصدم العرف ، لا بل يكون ن بالفعل ، قرارات التبني هذه ويزكيها، فالشيء الذي يبقى غريبا ويصدم العرف ، لا بل يكون ن

المفتاح الحقيقي لهذا السر المفلق وينأى بعيداً عن الواقع : هو قبول الجيش لمثل هذه الاجراءات التي اتبعت لتأمين الخلافة والآخذ بها دون ان يحدث في الغالب ما يعكر صفو الأمن ، اذ كانت ترفع الى السلطة العليا قو"اداً ليس لهم من الحسب ولا من المجد العسكري – باستثناء ترايانوس ما يستحقون معه ثقة الجيش والولاء الذي عرف به ، وهم في الغالب افراد لمعوا في بطانة الامبراطرة الذي مواخرة الني أدعوا لخلافتهم ، أو برزوا في المجتمعات الرومانية التي عرفتهم وقدرت مواهبهم من دليل على كفاءتهم ومواهبهم ، أو بفضل ما كان عليه الجند اذ ذاكمن احترام لروح الانضباط، من دليل على كفاءتهم ومواهبهم ، أو بفضل ما كان عليه الجند اذ ذاكمن احترام لروح الانضباط، بلغ حداً من العمق لم تعرف البلاد له مثيلاً من قبل ، وهي فترة قصيرة الأمد ، اذا ما قيست بعنة بقاء الامبراطورية ، ولكنه طويل بالنسبة للامبراطرة الأنطونيين الخسة ؛ فعرف هؤلاء الملوك ان يفيدوا من هذا التوازن المدهش الذي جمع بين القوى الأدبية والقوى الاخرى المتفاعلة في الامبراطورية .

هٰذه الملاحظات العابرة أعجز من أن كستنفيذ الاهتام الحليق بالأسرة الانطونية، والظروف التي أحاقت بها ، والوضع القائم الذي أوجب تكوين طبقة اجتماعية 'موجِّهة تكون في مأمن من وصول امبراطرة الى الحكم يجيء بهم الجيش على سنان الرماح . واقتصرت هذه النظرية على تثبيت وضع قائم ﴾ والترسيخ له في النفوس ، والعمل على رفع مستواه ، بعد ان قررت الأخذ بالنظام الامبراطوري ، وجعمل الخلافة في الاسرة من حق ﴿ الْأَفْضَلَ ﴾ و ﴿ الْأَمْثُلُ ﴾، لها . وقدحرص العهد عـلى تسمية الوريث الأفضلَ، واعلان امره ، وذلك تقوية ً للامبراطرة الذين أقر مجلس الشيوخ الروماني خلافتهم . ولم يكن المؤرخ تاسيت ، وهو من معاصري الامبراطور ترايانوس إلا ترجمان حال زملائه من اعضاء هذا المجلس عندما راح يقص علينا في « تواريخه » قصة تبني الامبراطور غلب Galba لبيزون Pison أثر مقتل نيرون ، فكتب على لسان المتبنسي : « لا يعني هذا قط ان لا أنسباء لي ولا رفاق سلاح ، ولم أبلغ الحكم لأني طمحت اليه ، وسعيت له ، كما يشهد على ذلك ، ممارستي للسلطة بنَصَفَة ، وبمعزل عن الأخذ بالوجوه ، وتفضيلي لك على باقي الناس ، ليس على خاصق فحسب ، بل على خاصتك ايضاً ... فهذا الاختيار الذي صدر عنا هو الحرية بعينها . أمساً الآن بعد ان انقطعت اسرة اليوليين واسرة الكلوديين؛ فالاختيار والانتخاب أساسه : الأمثل والأفضل . ان يأتي المرء الى الوجود ودم الأمراء يسري فيعروقه، . فأمر من صميم الحظوظ والاقدار ، التي يتعطل معهــا الفكر وينعدم النظر . فالمتبني هو الذي. يقطع ويجزم في ما يُفتَصّل . فاذا ما قرر الاختيار كان له الرأي العام هاديا ،. ورسّالةالاطراء والمديحالتي وجهها «بلين الاصغر» Pline Le Jeune للامبراطور ترايانوس تتضمن عمي الاخرى، تصريحات من هذا النوع . فالأخذ بهذه النظرية ولو ظاهراً، أضفى كثيراً على السلالة الانطونية شيئًا من الوقار والنبل في تفكيرها : فعبثًا نحاول العثور على غيرهـا من الاسر الامبراطورية تتفتح في ظلها وعهدها ، مثل هذه الافكار السمحاء التي لم تنقضها الحوادث والماجريات الواقعية التي حدثت خلال أجيال متعاقبة. إلا ان هذا النقص كانلا بد له من ان يقع ويحدث. وقد شاء

القدر العابث ، الساخر ، ان يأتيها على يد مارك اوريل نفسه .

نقيض لنا ان نشهد ، ونحن بصدد الحديث عن طقوس عبادة « روما واوغسطس» او عبادة الإلهي Divi ، عدم كتال الملكية الامبر اطورية اللكي الامبراطوري وبلوغها التام ، اذا ما قارناها بالملكيات الاخرى . همل كان من شأن

تطوير أسرع في المظاهر الدينية ومناسك العبادة ، ان يساعد أكثر في تطوير نظرية الملكيسة لامبراطورية ليبلغ بها الى الكمال والنام ? فالعبادة الامبراطورية كانت تفتقر ، بالفعـل ، الى الكثير منروحانية الدين. فلا عجب ان يقابلها الكثيرون بالتشكك وان يعرضوا عنها ويولوها ظهرهم.

فلو بلغ هذا التطور تمامه لكان جاء ، على عكس الواقع ، بنتائج فعالة ، ربما تبلورت عن وضع قانون لوراثة الخلافة الامبراطورية ، ثابت ، واضح ، وهو وحده القادر على ان يشيد النظام الملكي على أسس ركينة من الشرعية والدستورية فيجعل من هؤلاء البشر المقد للم ان يحصدهم الموت ، والذين تعاقبوا على الأريكة الامبراطورية ، كلا متجانسا ، اذ ان عدم توفر هذا العنجر الاساسي عرض الامبراطورية ، الفينة بعد الفينة ، لهزات عنيفة وخضات شديدة ، أورثتها الفوضى والوهن . وهذه الامبراطورية ، باعتبارها مؤسسة بشرية ، وملكية عسكرية ، لم يكن لها بد من التضرس بما تضرست به من إحن الدهر وصروفه ود و له ، انما قد يكون جاء هذا كله ، على نطاق اضيق وبعدد اقل . فغموض النظام الذي سارت عليه ، والإشكال الضمني الذي اتصفت به ، اقامها ، منذ الاساس ، على خواء ، وجعلها واهية ، متداعية في الصميم . هنالك ، بالطبع ، عدد من النظم الملكية ، عانت ، منذ البدء ، الداء نفسه ، إلا انها عرفت ، هنالك ، بالطبع ، عدد من النظم الملكية ، عانت ، منذ البدء ، الداء نفسه ، إلا انها عرفت ، فكرة النظام الامبراطوري في روما ، انما مردها قبل كل شيء ، والحق يقال ، الى الظروف التي فكرة النظام الامبراطورية وأحاقت بها ، وللأفراد الذين تولوا مقد راتها خلال القرنين ، وهي المقترة التي امند اليها عهد الامبراطورية الاولى ، وما خامرهم من شكوك وتردد وما أتوه من سخافات وترهات .

ومع ذلك ، وبالرغم من هذا النقص الجذري في التكوين والبنيان ، استطاعت هـذه الامبراطورية ان تحيا وتبقى وان تنتظم ، ان لم يكن نظرياً فأقله واقعياً .

#### ٢ - النظم القدية

عرف النظام الامبراطوري ان يشق طريقه في الدولة، وان يحقق نجاحاته على حساب النظم والمؤسسات الجمهورية التي لم تلبث ان خفتت حيويتها وضؤ ُل نشاطها ، يوماً بعد يوم .

استمر العمل بالهيئات الشعبية القائمة ؛ انما قلت دعوتها للانعقاد. الاجتاعات الشعبية القائمة ؛ انما قلت دعوتها للانعقاد. فأذا ما عقدت جلساتها ، فلأمور تافهة وبصلاحيات اخذت تضيق وتدق ، شيئا فشيئا . وقد يحدث ان تدعى ، في القرن الاول للاجتاع ، عند مناسبة

عارضة للتصويت على بعض مشروعات القوانين ، بعد ان حُرمت من فرصة مناقشتها ، مع العلم ان قرارات مجلس الشيوخ والامبراطور ، لها وحدها قوة القانون ، مجيث لم يعد يبقى لهـذه الاجتاعات الشعسة أية قمة تشريعية على الاطلاق .

كذلك فقدت هذه الهيئات ما كان لها من صلاحيات انتخابية، بعد ان بطل العمل بها فعلا، منذ عهد اوغسطس، وذلك على أثر تمتم الامبراطور مجى التوجيه وتقديم الاقتراحات التي احتفظ به لبعض الوظائف الكبرى بعد ان جرى تحويلها بكل بساطة ونقلها الى يد بجلس الشيوخ ، واكتشفت عام ١٩٤٧ بعض كتابات ألقت ضوءاً على وجود نظام وسيط ، جرى العمل به قبل هسندا الانتقال ، تظهر بوضوح ، دهاء النظام الذي تم وضعه عام ه تى . م ، ثم أدخلت عليه تحسينات عديدة في الفترة الواقعة بين عامي ١٩ و ٣٣ للميلاد ، جعلت منه بحرد عملية انتخاب شعبي بسيطة . وكان اعضاء بحلس الشيوخ وخيرة طبقة الشفاليه يتوزعون وفقاً للقرعة ، الى هيئات مائة وكان اعضاء بحلس الشيوخ وخيرة طبقة الشفاليه يتوزعون وفقاً للقرعة ، الى ميئات مائة حديث والميئات الشعبية لاقرارها والتصديق عليها . وكان عشر من هيئات المائسة تعرض قوائمهم على الهيئات الشعبية لاقرارها والتصديق عليها . وكان عشر من هيئات المائسة الآخر بالتبني، جرى إنشاء خمس هيئات مئة جديدة عند كل وفاة منها حملت اسماءهما والاعتقاد السائسد هو ان هؤلاء الأمراء الذين رفعوا الى مصاف الابطال كانوا اداة وحي وإلهام المناخبين المائم الناخبين المناخبين المكن فيه الاستفناء تماماً ، عن مثل هذه الاساليب . ومهما اننا نجهل للجهل كله ، الوقت الذي امكن فيه الاستفناء تماماً ، عن مثل هذه الاساليب . ومهما يكن ، فالاقتراع لم يكن سوى عملية صورية ، وهمية ، لا طائل تحتها البتة .

وقد بدا لاوغسطس ولخلفائه من الامبراطرة الذين تعاقبوا على الحكم بعده انسه اذا كانوا يريدون فعلا الاستقرار المهد الجديد ، كان عليهم ان يجعلوا الحياة السياسية في البلاد بمناى من الدسائس والاضطرابات والقلاةل التي طالما اتصفت بهيا اجتماعات الهيئات الشعبية وافسدتها . فالشعب الملك كان بالفعل قد فقد كل سلطة له ، عند اعتلاء الامبراطور العرش ، وفقاً لقرار يصدره مجلسالشيوخ يقتصر عادة ، على المناداة به امبراطوراً ، وتقليده مقاليد الولاية والسلطة . وقد حفظ لنا التاريخ نص القانون الذي تحت بموجبه الولاية لفسبسيانوس . فالامبراطور وحده يكفي لادارة مصالح الشعب والدفاع عنها .

فهذه الوظائف الكبرى التي كان الامبراطور يقلدها لأصحابها، اما رأسا، المناصب والوظائف كالقنصلية مثلاً ، او بالواسطة عن طريق البوح برغبته الخاصة ، بشأن بعض المرشحين ، لم تكن لتتمتع ، بالفعل، باي استقلال خاص. فهي مراتب بقي معمولاً بها كالقاب لا غير، لها درجاتها ورتبها المتسلسلة في الادارة، باستثناء وظيفة المراقب العام التي كان الامبراطور يحرص على الاحتفاظ لنفسه بكل صلاحياتها واختصاصاتها ، سواء أحميل هو نفسه ، هذا اللقب او لم يحمله ، وكثيراً ما ، لم يكن لهذه الالقاب سوى مظهر تبجيل خارجي تتقل على حامليها

احيانًا ، نفقة تمثيل. ويذكر ديون كاسيوس في معرض حديثه عن الامبراطور كلوديوس ، ان عددًا من القناصل الرومانيين تخلوا عن الرتب القنصلية التي كانوا يحملونها ، مع ما هي عليه من علو الشأن ، لانهم عجزوا عن تحمل تكاليف تمثيلها .

هنالك ناحية من هذا التطور الذي خضعت له وظيفة القنصلية ، يمكن الوقوف عندها مليا واتخاذها قياساً ، للدلالة على ما خسرته هذه الوظائف والرتب من قيمة الشأن البعيد الذي كان لها من قبل . ورتبة القنصلية التي بقيت محتفظة بكل شاراتها الفخرية وبعنايتها ببعض المراسم المدينية ، فقدت ، في الواقع ، كل ما كان لها من شأن وشأو ، بعيد ان برز الامبراطور على رأس الدولة ، وتخلى مع نوابه وبمثليه ، بما يتحلى به من سلطات واختصاصات عالية . وخسرت هذه الرتبة من قدرها وشأنها بعد ان ازداد عدد الحاصلين عليها ، مع انه لم يكن يوجد منهم معا في الوظيفة ، في وقت واحد السوقها كان عليه الوظيفة ، الكثر من مائتي قنصل . فالذين كانوا يتقلدون هذا المنصب في غرة كانون الثاني ( يناير ) كانت السنة تحمل اسماءهم . وهذا الفريق من القناصل م القناصل وقد جرت العادة ان يستقيل هذا القنصلان ، قبل بدء السنة الجديدة بعليل ليفسحوا المجال امام قنصلين جديدين يحلان عليها . وكانوا يتعاقبون بسرعة في الوظيفة ، بحيث كنا نرى ، في القرن الاول ، القنصل يعين لفترة اربعة اشهر . وليس بالغريب او النادر رغبة الامبراطور في ان تتوفر له سهولة اكبر في اختيار اصحاب بعض الوظائف التي لا يقوم علها إلا من كانوا قناصل من قبل . وهكذا فقدت هذه الوظيفة كل شأن لها .

هذا الاستخفاف ينزل بمرتبة القنصلية يبرز على اشده ، عندما نعرف ان القنصلية كانت السبيل او الطريق المؤدي الى البروقنصلية التي لصاحبها سلطات شبه مطلقة على الجيش او الولاية التي يتولى ادارتها . فلم يبق في الامبراطورية سوى مركزين لصاحبيها سلطة البروقنصلية ، يجري اختيارها من بين فئة القناصل : هما بروقنصل آسيا (مركزه افسس) وبروقنصل افريقيا (مركزه قرطاجة ) ويتقاضيان عن وظيفتها هذه مرتبات ضخمة للغاية تنقطع معها شهوة الارتكابات والاختلاسات وسوء الائتان . وفضلا على ذلك ، ان الاول منها انتزعت منه ، في غرة العهد الامبرطوري ، كل سلطة على الجيش ، وكذلك الشاني منها كان له المصير ذاته ، وكلاهما يخضع لسلطة الامبراطور ، يساعدهما في حكم الولاية وادارتها موظفون يأتي تعيينهم من قبل الامبراطور نفسه ، كا ان مدة تعيينهم في هذه الوظيفة لا تتعدى السنة ، ولا يكن تجديدها عند نهايتها ، بأي حال . وهكذا يبدو ان معظم افراد الطبقة القنصلية لم يكن أمامهم من امل سوى التطوع في خدمة الامبراطور ووضع أنفسهم تحت تصرفه للانعام عليهم بأية وظيفة ينتدبهم لها . ولم تكن وظيفة القنصلية تعطى إلا لمن برهنوا عن كفاءتهم ، وجاؤوا بالدليل القاطع على طلاء . ولم تكن وظيفة القنصلية ما أيه ولم المبراطور ، فاذا ما قبلوا بما يعرض عليهم منها انفتح امامهم الباب لوظائف أكبر وأعلى ولائهم للامبراطور ، فاذا ما قبلوا با يعرض عليهم منها انفتح امامهم الباب لوظائف أكبر وأعلى ولائهم للامبراطور ، فاذا ما قبلوا با يعرض عليهم منها انفتح امامهم الباب لوظائف أكبر وأعلى

تبقى دوما تحت المراقبة الضيقة واشراف الامبراطور المباشر .

ومثل هذا التحول والتبدل يطرأ على الوظائف الاخرى ، ولا سيا وظيفة البروقناصل الذين يعهد اليهم بحكم الولايات الامبراطورية وادارتها . ويجري انتقاؤهم غالباً من بين طبقة الـ المقدَّمين Prêleurs الذين لم يكونوا أسعد حظا، ولاأرفع حالاً من حكام ولايتي آسيا وافريقيا. « ان سلك التشريفات والامجاد ، هو بيد الامبراطور وتحت رحمته . والوظائف المختلفة التي تتسع لمثل هذه التبجيلات لا تعطى ولا يعهد بها إلا لمن يقوم بمهام وظائف الادارة الامبراطورية .

بين المؤسسات الجمهورية التي تضرست بالتغيير ونابها من التحويل والتبديل اقسل مجلس الشيوخ من غيرها في الظاهر كان مجلس الشيوخ ، لا بل يبدو لمن يرى الامور من الخارج، Sénat انه نال المزيد من السلطات ، لأنه حل محل الهيئات الشعبية في الانتخابات التي كانت وقفاً على هذه الهيئات ، كما أن القرارات التي كان يتخذها ، كانت بمناى عن الاستفتاءات الشعبية والانتقادات او الاعتراضات التي يثيرها في وجهها التريبون او محامو الشعب . وكان من سياسة اوغسطس ومعظم خلفائه حتى اواخر القرن الثاني ، الاعتاد ظاهراً ، على هذا المجلس في تجنب والرفع من شأنها . غير ان هذه المشايعة او السلطة الثنائية ؛ Dyarchie ؛ كما يسميهـــا المؤرخ الالماني مومسن Mommsen ، لم تكن بالحقيقة ، سوى تغرير او تعليّة. هل كان الامبراطور برغب فعلا ، باقتسام السلطة - وهو أمر يتنافى أصلا مع رغبة الفرد بالسيطرة المطلقة - مع تجلس يتألف من ٦٠٠ عضو يضم العديد من العناصر التي لا يمكن استخدامها أو الانتفاع بها ، بينهم كثيرون مغروفون بميولهم الجمهورية وحدبهم عـــلى نظم العهد البائد ، كما ان بينهم من عرفوا بأطهاعهم الاشعبية وطموحهم، وغيرهم من اصحاب الزلفي والمدلسين? ونرى اكثر من إمبراطور يدخل في خصام مكشوف ، ان لم يكن مع مجلس الشيوخ، كبيئة قائمةبذاتها لم تكن لتجرؤ على الوقوف بوجهه ، فأقله مع بعض الشيوخ الذين تحوم حولهم الشكوك ويرتاب حداً باخلاصهم له، ويشك في ولائهم نحوه ، فيتفادى شرهم بقطع دابرهم أفراداً وافواجـــاً . فالمزاج الشخصي الذي فر"د هؤلاء« الطفاة » الذين وصفهم مؤرخون من مؤرخي العصر ، كانوا مثلهم اعضاء في المجلس المذكور ، أمثال تاسيت ، بأبشم الأوصاف كان سببا في ذلك أن عدداً كبيراً منهم ذهب ضحية الدسائس التي حاكوهـــا ، كما ذهب غيرهم فريسة الوشاة النفائين والأرصاد المبثوثة علمهم . ولم يصف الجوّ ويصح إلا في عهد الدولة الأنطونية ، باستثناء حكم هدريانوس وكومود ، بعد ان لعبت عوامل كثيرة دورها الملطِّف والمهدّىء ، منها مثلًا كفاءة بعض الامبراطرة الذن عرفوا ان يفرضوا الاحترام حولهم ، وقدرتهم على الذهاب بالاحقاد ، والتحسينات التي أدخلت عسلي تشكيل مجلس الشيوخ بعد ان اعتمدوا في الاختيار ، قاعدة جديدة هي خبرة العضو الجديد وحنكته ، دون حسبه ونسبه أو نشبه ، والرغبة المشتركة في تجنيب البـــلاد أزمة كالأزمة التي وقعت فيها ٦٨ـــ٦٨ ق.م. غير ان الحقبة لم تطل كثيراً ، اذ ما كاد ماركـاوريل يتوارى ويخلو

العرش بموته حتى عادت الخصومة على أشدُّها .

وفي هسندا القران الافلاطوني الاستثنائي ، لم يتمتع بجلس الشيوخ ، مع ذلك ، بأية سلطة مستقلة ، اذكان الامبراطور يشرف عن كثب ، على انتقاء الحكام وكبار الموظفين ، في حال عدم توليه امر تعيينهم بنفسه ، ويخلق وظائف شرفية لا طائل تحتها ، كا يحرص اشد الحرص على تشكيل اعضاء المجلس و تأمين التسلسل الدقيق في المراتب والدرجات . فالجلس لا يخطر له يوما على البال ، معارضة رغبات الامبراطور ، والقرارات التي يتخذها هذا المجلس ، تختفي وتنسخ عندما يصدر الامبراطور مراسيمه فيبادر اعضاؤه الى إقرار المشروعات التي يعرب عنها في خطبه و تصريحاته . وللامبراطور ، كا لمجلس الشيوخ ، حتى الاعتراض ، والاحتكام برفع القضايا الى مجلس أعلى ، غير ان الاعتراض ينتهي دوماً لمصلحته هو ، وليس لمصلحة المجلس . فاذا ما نال يحرص على ان يتبين رغبة الامبراطور وارادته الحنية في الأمر وسريرته قبل اصدار حكمه ، كا يحرص على ان يتبين رغبة الامبراطور وارادته الحنية في الأمر وسريرته قبل اصدار حكمه ، كا امتيازات بجلس الشيوخ الروماني ، هو ان يفوض ، من قبل الشعب ، وباسم الشعب ، السلطة المتيازات بجلس الشيوخ الروماني ، هو ان يفوض ، من قبل الشعب ، وباسم الشعب ، السلطة وللامبراطور ترايانوس ، والموقف العادي المألوف الذي يقفه هو الاعتراف بمن وقع عليه اختيار وللامبراطور ترايانوس ، والموقف العادي المألوف الذي يقفه هو الاعتراف بمن وقع عليه اختيار وللامبراطور ترايانوس ، والمواقف العادي المألوف الذي يقفه هو الاعتراف بمن وقع عليه اختيار الجيش واقراره له ، او المصادقة على قرار الامبراطور السلف دشأن الخلافة .

ولكي يتوفر له غير ما توفر من سلطة وهمية كان عليه ان يضطلع بتوجيه سياسة البلادالخارجية ومراقبة حكام الولايات وما تحت إمرتهم من جيوش ، والسيطرة على اموال بيت المال . غير ان تحرر قادة الجيش ، قبل نهاية الحكم الجمهوري ، جرد الجلس المذكور من كل همذه السلطات والصلاحيات ، ثم جاء عهد الامبراطورية فأجهز على ما كان تبقى له منها. فحق الحرب او السلام هو بيد رئيس الجيش الاعلى . فنذ اوغسطس ، خضعت البلاد لتقسيم اداري أدخل عليه فيا بعد تعديلات لم تتمد الاساس القائم ، والمبدأ المعمول بسمه ، فالولايات المسيخية وحدها هي التي لا تقوم فيهسا فرق من الجيش ، وهي الولايات التي استتب فيها الأمن ولا اضطراب على حدودها الخارجية . تابع مجلس الشيوخ ، في اول العهد الامبراطوري ، مراقبة الموظفين الذين يتولون ادارة بيت المسال ، الملقب و بهيكل ساتورن ، والذي لم يكن يتنفذ ي إلا من الرسوم الجباة من الطاليا والولايات المشيخية ، وهي رسوم لم تكن لتغطي مصروفات الدولة في هذه المقاطمات . ايطاليا والولايات المسراطور أن تبادر لسد العجز . ومنذ عهد نيرون اخذ الامبراطور أيمنني شخصيا بتعيين ولي بيت المسال و ما محمولة العجز . ومنذ عهد نيرون اخذ الامبراطور أيمنني شخصيا البرو نزية منها . كان في روما قطاعات واسعة في الادارة العامة يقتضي لها المذي في الحطة العامة الموضوعة لها . من هذه الادارات : مديرية البوليس ، ودائرة التموين عامده ودائرة القناطر المائية والمحدى نهر التيبر وشواطئه ، والمجادير التيبر وشواطئه ، والمجادي وجرى نهر التيبر وشواطئه ، والمجادير التيبر وشواطئه ، والحاري التيبر وشواطئه ، والمجادير التيبر وشواطئه ، والمجادير التيبر وشواطئه ، والحاري التيبر وشواطئه ، والمجادي والمحادين ، والمسيون التيبر وشواطئه ، والمجادي والمحادين والمحادين والمواطنه ، والحادين المهادين والمواطنه ، والمحادين والم

العامة ومباني الدولة ، وكلها دوائر بمعزل عن اختصاص الموظفين ، ترجع لاشراف الامبراطور مباشرة .

فالشكليات التشريفية والمظاهر الخارجية استمر العمل بها بعد ان بوليخ في الحفاظ عليها. غير ان انحطاط النظم القديمة كان قطع مراحل بعيدة بالرغم من الاحتفاظ بالهيئات الشعبية ونظام الوظائف الادارية ، ومجلس الشيوخ ، وبذلك ألبس العهدالا مبراطوري النظام الملكي الذي اقامه في البلاد ، رداء جمهوري المظهر .

# ٣ ـ النظم والمؤسسات الجديدة التي طلعت بها الحكومة والادارة المركزية

قابل انحسار العهد الجمهوري ، في الجانب الآخر ، قيام ادارة جديدة ضرورة التطور ومصاعبه اقتضت ما اقتضته من نظم ومؤسسات اخدت تتفتح وتنتظم تحت

افسطة من المراطور وبمعيت عنداً من الموظفين عهد اليهم الاضطلاع ببعض نواحي الادارة ومساعدة الامبراطور في الحكم . ففي خلال هذين القرنين ، لم يقم احسد من هؤلاء الامبراطرة ، حتى من اشتهر بينهم بموقفه المعتدل من مجلس الشيوخ ، وباستعداده الطيب نحوه ، بمالأة هذا المجلس الذي لن تسنح لنا الظروف بالتنويه به ، إلا بنسبة ما يتصل بأتفه الاحداث التي رافقت هذا التطور بعد ان اصبح لا يقاوم . صحيح انه قطع بعض المراحل بسرعة ، وهي سرعة لم تتم في عهد الامبراطرة الأكثر فظاظة او ذوي النزعات الأكثر اضطراباً، امثال كاليغولا ودومتيانوس مثلاً . فقد جاء هذا التطور على يد امبراطرة تأثروا كالامبراطور كلوديوس، مثلاً ، بنصح بطانتهم النيرة ، او كالامبراطور هدريانوس ، الذي كان عهده حاسماً ، فوضعوا نصب بنصح بطانتهم النيرة الاولى ، مصلحة الدولة العليا .

وهذا التطور الموصول ، لا يمكن ان يفوت معناه احداً على الاطلاق . فمن شتيت من المقاطعات وكم الولايات ضمت بعضاً الى بعض، بعد ان تم فتحها على يد مدينة مظفرة ، حكمتها ونظيمتها بوسائل مرتجلة ، وأمنت حاجاتها كا تبدت لهذه المدينة ، وراحت تطبق هذه الاساليب بالذات ، حقاً او بطلا ، على العالم الذي خضع لها ، كان لا بد للامبراطورية الرومانية ان تهدف لنظام دولة ، وان تصبح بالفعل ، دولة لتحقق الاهداف التي تضعها نصب عينيها ، والرسالة التي تضطلع بها . فقد تأثرت ، ولا شك ، بما عرفت من خبرات المالك الهلينية التي قامت في الشرق او ربطتها بها علاقات نامية واخذت الكثير من نظمها السياسية والادارية . فأين يمكن لها ان تجد ، في هذا المجال ، احسن من الشرق الهليني تجربة ناضحة ، مكتملة ، والمناهج القوية التي لا بد لدولة عظيمة ، من الثري يعبّون منه ويصدرون عنه . إلا انهم كانوا متحفظين جداً في ما على مثل هذا المعين الثري يعبّون منه ويصدرون عنه . إلا انهم كانوا متحفظين جداً في ما

نقلوا ، وحرصوا ألا يكون القبس تقليداً حرفيا ، ونقلاً أعمى ، فراحوا يكيّفون ، وفقاً لأغراضهم وحاجتهم ، بعض النظم التي تلقيّفوها ، كما استنبطوا من جهتهم حلولاً جديدة للمشكلات التي عرضت لهم .

يجدر بنا ، ونحن نستعرض لهذا كله ، ألا نعو"ل كثيراً على تضارب آراء الكتبة الاقدمين وجد لهم الصاخب ، الذين رددوا ، من حيث يدرون او لا يدرون ، ور جعوا ، عن وعي او غير وعي ، رأي مجلس الشيوخ المعروف بتمسكه بماض مر" وانقضى ، أفزعه طلوع طبقات اجتاعية جديدة في البلاد ، وهاله سفنح « الحرية » ، واستبداد النظام الملكي من كل جانب . ففي التاريخ القديم ، على ادنى تقدير ، لم نر أي نظام ملكي ، حتى هذا النظام الامبراطوري نفسه ، يقبل ، راضياً مرضيا ، على الأخذ بمثل هذه الوظائفية في الادارة . فهو يشعر مسبقاً بفقره واحتياجاته الشديدة للموظفين الفنيين ، الأمناء المخلصين كا أنه لا يجهل قط كيف أن رسوم الجباية والضرائب مهما زيدت ، تقصر عن تغطية الزيادة الحاصلة في بابي النفقات والصرف ؛ فلا بد ، والتالي ، أن يصاب نشاط الدولة بشيء من الوهن والضعف ، من هذا كله . فلا يقبل على الأخذ بالنظم الجديدة إلا بضغط من الضرورات القصوى . ففي هذا الظرف بالذات ، فلذة الاستبداد لا تدخل في الحديدة إلا بضغط من المحرورات القصوى . ففي هذا الظرف بالذات ، فلذة الاستبداد لا تدخل التصرف ، ومساوى عدم الكفاءة وعدم الانسجام التي تضرست بها من قبل .

ففلسفة العهد في مرحلته الاولى ، لم تكن ذات نزعة مطلقة. فهي على عكس ذلك تهاما ذات نظرة شورى . فالألوف من القضايا والامور التي كانت تعرض من قبل لنظر كبار الموظفين، أو لحكام الولايات ، أصبحت ترفع ، منذ الآن فصاعدا ، للامبراطور رأسا . وهذا التوزع الذي ساد الادارة من قبل ، وحال دون خلق دوائر وإحداث مصالح فيها ، ولو بشكل بدائي ، أولي ، زال وانقضى وحسل محله تجميع اداري جعل من الضرورة انشاء مثل هذه الشبكة الادارية وتنظيمها . فلم تنشأ كلها دفعة واحدة ، مكتملة الجهاز والاختصاص . والذي تأخر ظهوره ، ولا سيا في بعض المصالح ، هو الاعتراف بالطابع الرسمي لهذه المصالح ، مع ابه كان باستطاعة الامبراطرة فرضها بالقوة قبل ذلك بكثير، انما آثروا بقاءها والاستمانة بها كأدوات باستطاعة الامبراطرة فرضها بالقوة قبل ذلك بكثير، انما آثروا بقاءها والاستمانة بها كأدوات مساعدة خاصة . وقد بدا ، لعمري ، شيء من التناقض ، ولو في الظاهر ، بين العهد البحديد ، من حيث كنه وجوده وطبيعته ، وبين النظام الوظائفي الذي تبناه وسار عليه ، هذا النظام الذي من حيث كنه وجوده وطبيعته ، وبين النظام الوظائفي الذي تبناه وسار عليه ، هذا النظام الذي قاصرت عمله الاكبر على التوجيسه ، والإشراف على ادارة لها كيانها الخاص وتنعم بالديومة والاستمرار .

هذه الملاحظات التي ابديناها هنا اللحظ على الاخص المجلس على الاخص المجلس الامبراطور الخاص الله المبراطور الخاص والمصالح العديدة الاخرى التي اقتضاها حسن سير العمل في هذا المجلس والتي لم تدخل في صلب تكوين الدولة الا من عهد هدريانوس .

كان لاوغسطس، منذ البدء، اصدقاء حميمون، بينهم « مكيني » و « أغريبا » ، كا كان يحف به ، في اوقات الحرب، رفاق سلاح لم يلبثوا ان ألتفوا حوله اركان حربه. وهذا العرف التقليدي، له اصوله الرومانية البعيدة الجذور والمحترمة مما — فعلى كبير القوم ان يستشير من حوله — كاله اصول هلينية ، ولذا استمر الاخذ به والحفاظ عليه . ومسع ذلك لم يبلغنا قط ، ان هؤلاء « الاصدقاء » ألتفوا يوما، بالرغم مما بين الاسماء من مشابهات، طائفة او هئية مسلسلة الدرجات والرتب، شبيهة، من بعض الوجوه، بما كان معروفا من امثال هذه الهيئات، في المالك اليونانية.

فالاهمية المتزايدة للدور النامي الذي لعبه الامبراطور في الحقلين العدلي والقضائي هي التي تنبرز التقدم الذي تحقق في انشاء « مجلس الملك » الذي كان يجتمع بصورة غير منتظمة » كا ان تشكيله كان يختلف في عهد اوغسطس » ولم يصبح قائما » ثابت الشكل إلا في عهد طيباريوس . وقد تجدد تشكيله رسمياً واعيد النظر جذرياً في قوامه » في عهد هدريانوس . وكان اعضاؤه يقسمون الى ثلاثة فئات ، ويتقاضون مرتبات سنوية ويعقدون جلساتهم برئاسة الامبراطور او برئاسة كبير امناء البلاط ، في حال تغيبه . وهم يتألفون عادة ، من شفاليه وشيوخ ، يقر مجلس الشيوخ نفسه تعيينهم في هذه الوظيفة . وبين اعضاء المجلس عدد من كبار الفقهاء والمسترعين والمستون ، مهاكانت الظروف ، بالكثير من الحنكة والخبرة الواسعة ونفاذ البصيرة ، وذلك للبت يتحلون ، مهاكانت الظروف ، بالكثير من الحنكة والخبرة الواسعة ونفاذ البصيرة ، وذلك للبت بالقضايا المحالة الى مجلس الامبراطور او المستأنفة اليه للنظر فيها من جديد ، وذلك تفسيراً لقانون جديد ، او شرحاً او تكملة لتشريع خاص . ففي مجال الشرع ، حقق مجلس الامبراطور الخاص . حديد ، وشرحاً الامبراطور الخاص .

المكاتب الادارية الرومان ، فاستخدم اوغسطس ، في هذا السبيل ، أمثل ما لديه من الأرقاء الرومان ، فاستخدم اوغسطس ، في هذا السبيل ، أمثل ما لديه من الأرقاء أدبا ، وارفعهم ثقافة ، وابرزهم علما ، وهم على الغالب ، اقوام اغارقة او شرقيون ، اعاد اليهم حريتهم ، وأعتقهم ، بعد ان رسفوا في العبودية طويلا فاعتقهم وحررهم ، تقديراً منه للخدمات الجلى التي أدوها . . وكانت امانة السر في بادىء الأمر ، ديوان كتابة خاص ، لا مشاركة له في الصلاحيات والاختصاص . ومثل هذا الديوان تم انشاؤه على يد الامبراطور كلوديوس ، الذي انشأ ايضا عدداً من الدواوين والمصالح ، فجعل واحداً منها للآداب ، وآخر للمظالم ، وآخر للمطالم ، وآخر للدراسات، وبعد ذلك قام ديوان آخر هو ديوان بيت المال او المحاسبة . واستمر العمل بهذه الدواوين لتيسير مهمة الادارة ، كا نشأ غيرها كثيراً فيا بعد ، كديوان واستمر العمل بهذه الدواوين لتيسير مهمة الادارة ، كا نشأ غيرها كثيراً فيا بعد ، كديوان المحفوظات Archives . وهكذا قام الى جانب الحكومة المركزية اجهزة ادارية أتيح لها ان تقوم بعمل رتيب ، رصين ، موصول الاصول ، لم يكن بد منه للانضباط .

ويبقى رؤساء هذه الدواوين او المصالح الادارية ، لمدة ثلاثة ارباع القرن ، بين يدي المعتقين من الرق . من أشهرهم في عهد كلوديوس الامبراطور : نرسيس Nurcisse وبَلاس . فالنفوذ العريض الذي تم لها ، والفنى الوافر الذي جمهاه بطرق وأساليب تختلف أمانة واستقامة ،

والاجلال الذي أحيطا به وهما في بطانة الامبراطور ، والملق الذي لاقوه من ذوي الالتاس ، بحمل اعضاء مجلس الشيوخ يجرضون في ريقهم حسداً ، كل ذلك لم يخف عن الناس ، الأصل الوضيع الذي انطلقوا منه . فاذا ما خدموا الامبراطور فخدمتهم هذه تذهب لسيدم بكل ما في الكلمة من قوة شرعية أكثر مما تتجه للامبراطور نفسه . وعلينا ان ننتظر طلوع عهد هدريانوس لغرى تغييراً جوهريا في طبيعة هذه الدواوين ، اذ اخذ الامبراطور يسندها ويلقي بها الى شخصيات لها شأنها في المجتمع ، فيأتي بهم ، في معظم الحالات ، من صفوف الشفاليه . فأعضاء شخصيات لها شأنها في المحتمع ، فيأتي بهم ، كا ان المنزلة التي لهم باعتبارهم اعضاء الندوة مجلس الشيوخ لا يمكن الاعتاد كثيراً على ولائهم ، كا ان المنزلة التي لهم باعتبارهم اعضاء الندوة المذكورة ترشحهم لوظائف أكبر ، من الوجهة العملية ، مع انها ترتبط بالامبراطور من الوجهة النظرية .

وأجهزة التقرير والتبليغ هـذه ، كانت تهتم بشؤون العالم الروماني كله بينا أنشأ الامبراطرة عدداً من الوظائف الاخرى ، ممل بها في ايطاليا وببعضها في روما فقط ، وهي وظائف وادارات لا يمكن فصلها عن الحكومة المركزية بشكل من الاشكال نعمت كلها بصلاحيات وسلطات محلية وفقاً لدوائر ادارية معينة ، كا لعبت دوراً مهماً في عالم السياسة .

وهذه الوظائف المتباينة في طبائعها وصلاحياتها وفي مسؤولياتها ، من الممل والنافل معاً ان نحاول هنا استعراضها جميعا ؛ يعهد الامبراطور ببعضها الى مفوض او مندوب يدير شؤونها ويتحمل مسؤولياتها كوظيفة « نواب » Préfels ، اما الاخرى فوظائف مزدوجة لهاطابع فنى او تقني ، تستوجب من صاحبها الاختصاص والاستمرار ، وهي شروط لا تتوفر عادة في الحكام والمراقبين الذين ينتدبون لمدة سنة . ومن بين هؤلاء الموظفين : الاوصياء «uraleur» الذين يتألف من مجموعهم لجان تقوم بالاعمال التي كان يعهد القيام بها من قبل الى « سنسور » المراقب. والخاصة المهيزة لمؤلاء الموظفين هي انهم يعينون من قبل الامبراطور ، وهو يدفع لهم مرتباتهم ويخضعون المعدل الترقية والترفيع ، والعزل والرفت ، حسبا يراه مناسباً . وبما ان الادارة لا تنفصل عن العدل والعدالة ، فالامبراطور يتدخل بواسطة المندوبين والمعتمدين في معظم شؤور الدولة : العامة والخاصه ، على السواء .

بين هذه الوظائف ، عدد حجبير يحتفظ به لاعضاء مجلس الشيوخ ، منها وظائف الاوصياء ، باستثناء ما كان منها خاصاً بالطرقات الثانوية او الفرعية الواقعة في ايطاليا ، ومنها الطرقات الرئيسية او الدولية ، وقناطر روما ، ومصلحة ضفاف نهر التيبر ومجارير المدينة ، الى غير ذلك. ومن هذه الوظائف : نيابة المدينة التي انشئت ، في الأصل ، لتمثيل الامبراطور في روما ، عندما يكون غائباً عنها ، وبقيت وظيفة دائمة ، استمر العمل بها ، بعد مكت الامبراطور طيباريوس الطويل في جزيرة كابري ، وعلى صاحب هذه الوظيفة ، ان يسهر على الامن واستتبابه في جميع انحاء المدينة ، وتحت تصرفه ثلاثة طوابير من البوليس البلدي ، وبعد ان استهدف صاحب هذا المنصب لمنافسة شديدة طويلة ، بقي على رأس القضاء الجنائي ، في روما وضواحيها ،

على مسافة ١٠٠,٠٠٠ خطوة او ما يوازي ١٥٠ كلم، فافا ما جمع الى وظيفته وهي عضوية مجلس الشيوخ ، عد ذلك تكريماً لمجلس الشيوخ كما عــد اعترافاً منالدولة بالدور المجيد الذي لعبه هذا المجلس في تاريخ روما والامبراطورية التي انشأتها.

اما النيابات الاخرى فيشغلها موظفون من فئة الشفاليه، بينها ثلاثة خليقة بالاحترام تستحق التنويه بها بشيء من التفصيل.

فاولى منها هي نيابة الد Prétaire او الولاية وتشبه رئاسة الاركان ، وهي عبارة عن مركز عالى متعدد النشاطات والصلاحيات . فنائب الولاية هو قائد حرس الامبراطور قائد الجيش الاعلى ، الذي يتألف عادة من تسعة طوابير ، يعد الواحد منها بين ٩٠٠ - ١٠٠٠ جندي ، ومركزها روما منذ عهد طيباريوس ، بينا لم يكن منها في عهد اوغسطس ، في ايطاليا كلها ، سوى ٦ فرق لا غير ، وهذه القوة مكلفة بالسهر على الامن وتأمين اسبابه ، وتمكين الامبراطور من ممارسة سلطته غير المحدودة باعتباره القائد الاعلى للجيش.

ورئيس الخرس محمل دوما خنجراً صغيراً رمزاً لوظيفته وللصلاحيات الواسعة التي يمارسها، يقده اياه الامبراطور تنويها منه بان له حق الموت والحياة . ويقوم نائب الولاية ، من جهة ثانية بدور رئيس اركان الجيش ، ويتمهد تجهيزاته لا سيا في اوقات الحرب ، ويمارس ، في ايطاليا ، السلطة الجنائية ، على مسافة ١٠٠ ميل؛ كان موظفي هذه الفئة هم ، بحكم الوظيفة التي يشغلونها ، اعضاء بجلس الشورى ، كا نظمه الامبراطور هدريانوس . فصاحب هذه الوظيفة ، يأتي في قمة سلم الدرجات الوظيفية ، وهي وظيفة تحفظ عادة لفئة الشفاليه . غير ان أباطرة العهد الاول يترددون في امو صاحب هذه الولاية ، يعهدون بها ، من وقت الى آخر ، دونما تمييز او تحديد في الصلاحيات ، الى اثنين من الموظفين ، او الى واحد ، على السواء . الا انهم يفضلون ، مراعاة منهم الفعالية وحسن التنفيذ ، وضبطاً للادارة ، إسنادها ، في الغالب ، الى موظف واحد ، مع ما عرف عنهم من حذر وتحسب له مسايبرره ، اذ ان قصة سيجان ، في عهد طيباريوس ، ما عرف عنهم من حذر وتحسب له مسايبرره ، اذ ان قصة سيجان ، في عهد طيباريوس ، الاباطرة شراً من العهد بمثل هذه القوة والشلطة الى نائب تجيش نفسه بالاطاع . ومن الامراض واقتقار الموظفين للاخلاص ، وحب الانتفاض والثورة التي كثيراً ما تمخض بها جنود الولاية ، فلا عجب ان يكون والي الولاية هو المسؤول الاول عما يحدث في الولاية من امور تخل بالامن ، فلا عجب ان يكون والي الولاية هو المسؤول الاول عما يحدث في الولاية من امور تخل بالامن ، فلا عجب ان يكون والي الولاية هو المسؤول الاول عما يحدث في الولاية من امور تخل بالامن ، فلا عجب ان يكون والي الولاية هو المسؤول الاول عما يحدث في الولاية من امور تخل بالامن ،

اما الولايتان الاخريان الاقل نفوذاً وتأثيراً : ولاية الحراس Vigiles ( شرطة الليل بوسرية مكافحة الحرائق ) ومصلحة التموين والتوريدات Innone. ، فلم يكن من خوف او تحوط من اصحابها . فقد أولت ظروف الحياة وملابساتها المتشعبة والمعقدة في روما ، هاتين الوظيفتين ، اهمية كبيرة لما كان يجب ان يتحلى به صاحباها من الاستعداد الفي والتقني ، فلا عجب ، والامر كما ذكرنا ، ان يُضغي عليهما منصب والي الولاية ، بعض الظلال الكاسفة ، وذلك بالنسبة للقوة

العسكرية والحربية التي كانت توضع عادة تحت تصرف هذا الوالي .

عدد كبير من هذه الوظائف المستجدة يعيد الى الاذهان سوابق من الوظائف الهلينية. فمدير الحرس يذكرنا حتماً ، بقائد اللبل Stratège de nuit لدى البطالسة ، ووالي الولاية نفسه المستمد صلاحياته من القانون الروماني العام يحمل طابع قائد الحرس الملكي في المالك اليونانية التي قامت في اعقاب خلافة الاسكندر المقدوني بما اعتوره من شوائب ولازمــه من عورات . وذلك يعود بالفعل ، الى طبيعة الوظيفة ومهامها الاساسية لدى الطرفين : فهي واحدة هنا وهنالك، اذ تقوم اصلًا بالاشراف ، والعمل على كل ما من شأنه ان يزيل الاضطرابات والقلق والغوضي . فاذا ما عرفت الامبراطورية ان تحل المشكسة على مثل هسندا النطاق الواسع من الاجراءات والاحتماطات؛ وعلى مثل هذا الاهتام الشديد والمستوى العالى الذي لم 'يبلغ الى مثله او بعضه في المالك الاخرى، فمرد ذلك ، من جهة، الى انها افادت كثيراً من التجربة التي تلقتها من الخارج، كما انها راعت ، من جهة ثانية ، ما كان يحف بروما من وضع معقد بالنسبة لعدد سكانها الكبير والاهتمام الذي هم به جديرون والابجاد التاريخية التي يمثلون . ومهما يكن من الامر٬ فالاباطرة٬ لم يعودوا ليعنوا ، هم انفسهم ، مجل المشكلة عن طريق ايجاد مصلحتين لهذا المنصب او دائرتين، طالمًا راح غيرهم يبحث عن مثل هذا الحل ، أن لم يكن توصل بالفعل ، ألى حله بعد . من ذلك مثلًا انهم اقاموا حاميات دائمة مستقرة ، كما عهدوا بالامر ، من جهة ثانية ، الى عمله ، لهم كل الثقة بولائهم فأولوهم صلاحيات ومسؤوليات انتزعوها ، على نطاق واسع ، من مجلس الشيوخ ومن بعض الحكام ، بحيث يستطيعون معها تأمين الادارة البلدية .

فالنتائج النظرية جاءت جلية ، واضحة بينها كانت هذه النتائج ، من الوجهة العملية بسيطة لا يؤبه لها كثيراً . علينا مع ذلك ان نلاحظ هنا ان الصعوبات العملية جاءت من قبل قسم من الجيش والحاميات المرابطة دون ان يشترك الشعب بهذه الاضطرابات او يسام في إثارتها ، كا حدث في كل من الاسكندرية وانطاكمة .

#### ٤ ـ الادارة المحلية والاقليمية

كذلك كان من الضرورة بمكان، تأمين ادارة رشيدة للامبراطورية ، تبرز معها المسؤوليات، تقتضي وحسدة في السياسة ، كما تقتضى مواصلة العمل على تحقيقها . وكان من المحتم على السلطة الامبراطورية ان تبرهن، منذ البدء ، عن سيطرتها المطلقة وامتلاكها ناصية الامور والاشراف على الادارة الحكومية التي اخذت بالاتساع والتضخم .

الطالب المجرد التفكير بتجريد ايطاليا مما لها من وضع ممتاز في الامبزاطورية ، والقضاء على العالب الامتيازات التي كانت تنعم بها ، منذ عهد بعيد ، كان من شأذه ان يثير وحده ، العثار ويطلق الشكوك . ففي هذا القطر الذي كانت فيه روما تنعم بما تنعم به من وضع مدني



الشكل ٩ ــ خريطة التقسيات الادارية للامبراطورية الرومانية في اواسط القرن الثاني لــ ولايات مشيخية يتولى الحسكم فيها حكام من رتبة بروقنصل ؛ ١ ـ ولايات حكامها قناصل قدماء ؛ ٢ ـ ولايات حكامها بريتور مقدمون.

آآ \_ ولايات امبراطورية يمولى ادارة الحكم فيها ؛ ٣ \_ مندربون بروبريتوريان من فئة قنصل قديم او مقدم قديم ؛ ٤ ـ. بروكوراتور او ولاة من رتبة شفاليه .

من العسير تحديد الفئة التي كانت عليها جزيرة كورسكا ــ لم تكن ايطالية منقسمة اذ ذاك الى ولايات .

ممتاز ، كان الشعب يتعتع بشبه ادارة مستقلة وتقولى الهيئات الشعبية ادارة شؤونها البلدية تحت مشارفة بحلس الشيوخ والحكام الاداريين المحليين ، وقد أدخيلت ، بعد ذلك بكثير ، تعديلات على هذا التقليد الموروث : فالشؤون البلدية فيها لم تستبد بالطبيع بالاهتام ، كا استبدت به روما ، ولا عرفت الحدة والدقة في الادارة التي اقتضتها روما في هذا المجال . ومع ذلك كان لا بسد للادارة العامة من الالتفات لهذه الناحية ، وذلك بتعييين مندوب Curateur كلذه او لتلك مسن المدن التي تعاني البلبلة وعدم الانتظام في ميزانيتها ، وآخر ليعنى بشؤون العدل والعدالة . وقد طلع علينا الامبراطور هدريانوس في هذا المجال بتدبير جديد ألغاه خليفته ، ولم يلبث ارب عاد اليه مارك اوريل وأصبح من بعده تدبيراً مرعي الاجراء رسميا ، اذ قسم شبه الجزيرة الايطالية الى أربعة محافظات او ولايات ، قام على ادارة كل منها ، شيخ من اعضاء مجلس الشيوخ يحمل لقب أربعة محافظات او ولايات ، قام على ادارة كل منها ، شيخ من اعضاء مجلس الشيوخ يحمل لقب وقاض ، اذ كان بين اختصاصاته القطع بالقضايا المدنية ، بينا القضايا الجنائية كانت من اختصاص ولات الدن والولاة الذين كانوا يعنون بمراقبة سير الحياة في المدن ، ويتدخلون بشؤونها ، كلما ويتم الوبيات الأخرى ، بعد ان رؤي ادخال تحسينات جديدة على اوضاع المدن في الولايات الديلات الأخرى ، بعد ان رؤي ادخال تحسينات جديدة على اوضاع المدن في الولايات الأخرى .

تقدم ذكر الخطط الادارية الكبرى عندما جرى البحث عن وضع الولايات والحكام الولايات . ففي ١٧ كانون الثاني (يناير) عام ٢٧ ق . م ، صدر مرسوم قسمت معه الولايات الرومانية خارج ايطاليا، بين بجلس الشيوخ وبين اوغسطس ، على أساس من التوازن بين الجانبين . وما لبث هذا التوازن ان اختل فيا بعد ، لصالح الامبراطور، للتعديلات التي طرأت على هذا الاتفاق ، ولا سيا بعد ان ضمت الى الادارة الامبراطورية ، ولايات جديدة تم فتحم في وقت لاحق . ففي او اسط القرن الثاني ، كان الوضع بالنسبة للولايات الرئيسية التي . كان حاكم برتبة شيخ من اعضاء بجلس الشيوخ ، ومن بينها ولاية مصر التابعة طبعاً للادارة الامبراطورية ، كا يلي: ٣٣ ولاية أمرها منوط بالامبراطور رأساً ، و ١٠ ولايات مرتبطة اداريا بمجلس الشيوخ .

كان الامبراطور ، بالطبع ، يسيطر عن كثب ، على حكام الولايات الخاضعة لادارته ، وهم ، في الغالب ، من اعضاء بجلس الشيوخ ، سبق لهم ان شغلوا من قبل ، مراكز قناصل او مفوضين ، وفقاً لأهمية الولاية او الحامية العسكرية المرابطة فيها . فهم يحملون لقب « نائب اوغسطس » ، تدليلاً على تابعيتهم ، ويضاف الى لقبهم هـذا الوصف Propretoriens تدليلاً على التحاقهم بالامبراطور لأن له الحق وحده في الدولة بأن يلقب بروقنصل في الولايات الآنفة الذكر . اما حكام الولايات الآخرى ، أي تلك التي أنيط امرها بمجلس الشيوخ ، فكانوا يؤخذون من طبقة الشفاليه ، ويعرفون باللقب Procurateurs ، فكانوا يتولئون شؤور الولايات الصغيرة ، او الدارة المقاطعات التي لم تكن قطعت بعد شوطاً بعيداً في مضار التطور الحضاري ، مثل مقاطعات

موريتانيا الواقعة الى الغرب من افريقيا الشهالية . وعلى كل ، لم يكن تحت حكام هذه الطبقة أية فرقة من فرق الجيش، وعلى هذا الوضع بالذات كانت مصر وصاحبها يعرف به والي . وكانت مصر مركزاً لحامية عسكرية ، اختلف عدد فرقها على توالي الزمن ، فكانت سم في القرن الاول ، ثم اثنتان ، ثم واحدة منذ عهد هدريانوس . وقد دعا الى قيام مثل هذه الحامية في مصر ، ما كان لوادي النيل من أهمية بارزة ، في مد روما وايطاليا بما تحتاجان اليه من المواد الغذائية . ويكشف لنا المؤرخ الروماني وتاسيت مما كانت تخفيه تولية الامبراطور لولاية مصر من سر خفي ، اذ كان يحذر الحذر كله من دخول أي عضو من أعضاء بجلس الشيوخ ، او أحد من فرقة الشفاليه له شهرته الواسعة ، مصر ، بدون ترخيص خاص منه مسبق ، وذلك لما يتعرض له من اغراء شهوة الخيرات الوافرة التي كانت ترفل بها تلك البلاد ، والرغبة في الاستمتاع بها ، فيأخذ في تبييت الدسائس وحبك المؤامرات للاستثنار بهذه الخيرات . فيحاول منع تصديرها الى الخارج ، تبييت الدسائس وحبك المؤامرات للاستثنار بهذه الخيرات . فيحاول منع تصديرها الى الخارج ، وفي ذلك ما فيه من تهديد لسيطرة الامبراطور نفسه ولروما بالجاعة. ولذا كان الامبراطور يولي الوظائف الادارية الكبرى لادارين من رتبة الشفاليه ويعهد اليهم بوظيفة حاكم في الولايات الخاضعة لسلطته ماشرة " .

ومها يكن من أمر هؤلاء الحكام، شيوخا كانوا او شفاليه، نوابا للملكاو ولاة او مفوضين، فهم من رجال الامبراطور وخاصته ، يصطفيهم بنفسه ، ويعينهم على رأس الادارة ، فيبقون فيها ما طاب له بقاؤهم عليها ، وهم مسؤولون عن ادارتهم امامه وحده ، او امام من ينتدبه من قبله لمحاسبتهم ، ينزل بهم القصاص الصارم ، اقله الرفت والعزل ، اذا ما اساؤا الى ما أؤتمينوا عليه ، من مهام ومسؤوليات ، او يجزيهم خيراً بمنحهم الألقاب الفخرية وترفيعات سنية ، أذا ما رضى عن اعمالهم ونتائج ادارتهم .

ولم يكن من النادر قط ان نرى موظفاً من اعضاء مجلس الشيوخ يتقلب تباعاً بين الوظائف الكبرى فيارس تارة وظيفة Propretoriens او بروقنصل اذلم تكن مثل هذه الوظائف توزع على فئتين من الموظفين : اصحاب الاولى من الشيوخ الذين يكن نعتهم بالحياديين او الأحرار ، واصحاب الثانيية من الموظفين التابعين للادارة الامبراطورية . فهذه المناصب الادارية ذات الدرجة الادارية المشتركة والصلاحيات المختلفة التي اقتضت مصلحة الدولة وحسن سير الاعمال انشاؤها بكثرة ، وما يحدد لها من مسؤوليات وصلاحيات واغراض لم تكن سوى درجات في سلم التوظيف الخاص بالشيوخ ، وفقاً للعرف المتبع ، يعملون جميعاً ، كل واحد ضمن اختصاصه ، في خدمة الدولة ، وتأمين مصالحها . والى جانب الأخذ بهذا العرف الاداري المعمول به ، كثيراً من الإباطرة يتخذون ، ابتداء من مطلع القرن الثاني ، قرارات ومراسيم ، بتعيين عدد من كبار الموظفين 'ين متقون من فئة الشفاليه ، في رتبة توازي عضوية مجلس الشيوخ أو أعلى درجة من بين الحاصلين على الرتبة الأولى من هذه العضوية ، الأمر الذي أدى بالتالي الى توحيد درجة من بين الحاصلين على الرتبة الأولى من هذه العضوية ، الأمر الذي أدى بالتالي الى توحيد السلك الاداري ، وتأمين التجانس بين سلم الدرجات. وهكذا اصبحت هذه المفارقات النظرية ،

بين مرتبة وأخرى ، لا معنى لما وليس ما يبررها . فالاشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لمل، هذه الوظائف ، سبق ان اعطوا الدليل على كفاءتهم وعلى ما يتحلقون به من قدرات ومؤهلات ادارية ، وعلى جدارتهم المسلكية للمهات التي ينتدبون اليها او تناط بهم . فتعيينهم لهذه الوظائف يُعتبر ترفيعا استحقوه ، بعد ان عرفوا ان يجمعوا الى الاختصاص الذي يحملونه ، شعوراً قوياً بالاخلاص للمصلحه العامة المشتركة التي يعملون على خدمتها ، وان يزدادوا ولاءً للامبراطور ، بغانى عن روح الزلفى والملق التي تطبع عادة رجال الحاشية والبلاط .

في هذه الروح تقوم بالفعل احدى المفارقات التي ميزت العهد الجديد روح جديدة تغير الادارة الذي طلع على البلاد ، والى مثل هـــذه النتائج الطيبة ، افضت التطورات التي طرأت على جوهر الادارة المحلية في الولايات .

فالمركزية الادارية التي سار العهد الجديد على مبدئها وطبقها في الولايات ، لم تجلب معها المزيد من الحرية لسكان الولايات . فمثل هدفا الجهاز الاداري البطيء الحركة والثقيل الوطأة لم يقتصد عليهم بالمتاعب . فالحريات التي ما زالت بعض الجماعات والهيئات الشعبية المحلية تتمتع بها ذهبت ، هي الأخرى ، ضحية الاصلاح الاداري ، فجرت على الأمور الادارية وقضاياها شيئا من البطء والتمهل في معالجتها ، والتثاقل في تحريكها والانتقال بها ، اذ كثيراً ما كانت الادارة المحلية تضطر لرفع الأمر للادارة المركزية الموافقة على التدابير والاجراءات التي تتخذها في امر معين . فانشاء مصلحة البريد الرسمي للدولة وتنظيمها في عهد الامبراطور هدريانوس تحميل اعباءها ، السكان القريبون من طريق البريد ، اذ 'فرض عليهم ان 'يؤمّنوا ما يحتاج اليه البريد من حيوانات الجر ووسائل النقل .

ومع ذلك ، فاذا ما رحنا نقارن بين المنافع التي عادت على الشعب في العهدين شالت كفة الامبراطورية ورجعت . فالولايات التي لم تكن لتبالي باحتضار مجلس الشيوخ وحشرجته ، لم تتضرّس كثيراً بما حيك من دسائس في البلاد ومن الاغتيالات السياسية التي أتأمتها احياناً . فالمصالح الادارية الكبرى عرفت ان تؤمن التماون بين مختلف الدواوين، وان تطبّق مجذافيرها، نصوص القوانين المعمول بها من قبل ، وذلك حتى في احلك الأزمات التي هزت الامبراطورية وفي عهد أسوأ الاباطرة . ان امبراطوراً من طينة نيرون مثلاً ، لم يكن كله سيئات ، فترك اثراً اختلف قدراً لدى سكان الولايات . فيا عسى ان يكون الوضع ، والحالة هذه ، مع اباطرة وفسبسيانوس ، وترايانوس ، وتفرغوا العمل المجدي على صعوبته ، امثال : طيباريوس ، وفسبسيانوس ، وترايانوس ، ومدن جاء بعده ، وهكذا جاشت الحكومة بادارة جديدة ، غرها ، أكثر فأكثر ، شعور الولاء السلطة ومكتنت لهذا الشعور في نفوس الناس وقلوبهم ، صهرتها التجربة ، وصقلتها الاختبارات الماضية فتأثرت ، الى حد بعيد ، بالنظريات والفلسفات الهلينية ، ولا سيا بالنظرية الانسانية التي تنزّت بها فلسفة الرواقيين فانسجمت مع النزعات الملينية بعدان لقحتها والعبراطورية، الادارة ، الىجانب الثقة التي اولتها السلطة الاعبراطورية ، المواقية بعدان لقحتها وقتعت هذه الادارة ، الىجانب الثقة التي اولتها السلطة الاعبراطورية ،

بما يلزم من الوسائل لفرض مشيئتها وللتعبير عنها بأعمال واجراءات حظيت يتأييد السلطة ومساعدتها . وهكذا رأينا حكومات الولايات تنعم ، هي الأخرى ، بجهاز اداري ، تم له في جميع درجاته ، الملاكات والأطر اللازمة ، والمؤهلات الادارية التي لا بد منها . فكان من المتوجب على كل حاكم ولاية ان يراقب ، عن كثب ، مرؤوسيه ، كاكان يخضع ، هو الآخر ، لمراقبة أعلى ، من قبال الادارة المركزية ، بما حوله من عيون مبثوثة وأرصاد قائمة . وقام الى جانب الوالي دواثر ومكاتب ديوانية محلية ، انتظمت أعمال الادارة ، وسارت بها على شكل ما قام من امثالها في روما . ولم يكن ليبدو لأحد قط ان الأمر بلغ حد الكمال والتام في هذا كله ، الما ساد الجميع شعور بأن الوضع الإداري احسن حالاً بكثير ، بما كان علمه من قبل .

برزت هذه الحقيقة على أنصع صورها في مرفقين هامين من مرافق الادارة العامة في العيدالة الامبراطورية ، هما : العدل والوضع المالي في السلاد .

قام فوق السلطات البلدية حاكم الولاية الذي أخضع ما كانت تتمتع به هذهالبلديات من حريات، لقيود وتضييقات متزايدة. فكان قطب الادارة الاقليمية ومرجعها الأكبر. فهو الذي يتولى النظر في أهم القضايا المدنية التي تعرض عليه ، ويُقرِ الأحكام بالموت التي تصدرها الحاكم ، كاحدثذلك لبيلاطس البنطي ، والي اليهودية ، عندما صدّق على الحكم بصلب السيد المسيح . كان للرعايا الرومانيين الحق بأن تجري محاكمتهم في روما اذا ما راحوا يتمسكون بحقهم هذا، فيمثلون امام محكة الجزاء فيها وليس امام مجالس الهيئات الشمبية التي فقدت تباعاً كل صلاحياتها القضائية . وقد افاد القديس بولس وغيره كثيرون ، من هــذا الحق الذي تمتعوا به بوصفهم يحملون الرعوية الرومانية . وهنا مجال للتساؤل كيف ان تكاثر عدد من يحملون هذه الرعوية لم يفضِ الى ازدحام هذه المحاكم بالمتداعين، إلا أن يقال بوجود حالات خاصة متميزة ، أو الافتراض بأن بعض الحكام تجاوزوا صلاحياتهم دون ان ترتعه فرائصهم او يؤنبهم الضمير . فها مثلًا الحاكم « غلبا » ؟ نائب الامبراطور في اسبانيا ، قبل اعتلائه العرش ، يأمر بقتل متهم يحمل الرعوية الرومانية بالرغم من احتجاجه بجنسيته الرومانية، ويعلنني على صليب ابيض عال ، آخر لتسميمه ربيباً له، ثم تراه هو ذاته ، بعد ان أصبح المبراطوراً، يحكم بالموت على نائب الالمبراطور وممثله في جرمانيا السفلى الالماله الحالات عندما تكون الجريمة فاضحة نكراء ، كانت القاعدة المألوفة ان تجرى المحاكمة في المكان الذي تقع فيه الجريمة .

حرص كل الولاة الرومانيين على ان يقوموا بواجباتهم القضائية خير قيام . ولذا نراهم يجرون دورات تفتيشية منتظمة في ولايتهم ، ويقيمون مجالس للعدل والنظر في أمور الناس ، في كل المدن الرئيسية التي يمرون بها ، وهم في هذا كله ، يستمينون بأهم رجال القانون ومشاهير المفقهاء ، فيتولون بأنفسهم ، او بالوكالة ، التحقيقات القضائية التي لا بسد منها . وكانت بعض الولايات تقسم الى أقضية ولكل قضاء نائب عمومي يقوم بالمحاكات . وكانت طبيعة الأحكام التي

يصدرها الحاكم هي الدليل الأكبر على ما فيه من مقدرة وعلى ما يتصف به من نزاهة ونصّفة ، اذ لم يكن هنالك مجال قط لتجد الرشوة طريقها اليه .

والخطر من ان يركب القاضي رأسه فينصدر احكاماً اعتباطية ، كان يحسد منه حق المتهم بطلب محاكمته في روما كاكان للامبراطور الحق برفع كل قضية اليه . فعلى صاحب الظلامة ، في الولايات الامبراطورية ، ان يرفع ظلامته للامبراطور نفسه . اما في الولايات المشيخية ، فبإمكان المتظلم ان يلتمس محاكمته امام الامبراطور او امام مجلس الشيوخ ، إلا انه كان يفضل دائماً المثول امام الامبراطور . وبالفعل كانت الأحكام تستأنف أغلب الأحيان ، حتى ان الحكام انفسهم ، كانوا لدى أدنى شك يخامرهم في قضية ما ، يبادرون باستثنافها الى روما . وهكذا نرى النشاط الحقوقي والقضائي يحتدم كثيراً في الحكومة المركزية ، وفي اصغر الدوائر القضائية التابعسة لها ويتوسع . فالامبراطور الذي كان ينزع في الصميم ليصبح المصدر الوحيد للتشريع والقانون ، كان يغتنمها فرصة ذهبية لتوجيه هذا التشريع حسبا تقتضيه الضرورات والنظريات الجديدة والعمل يغتنمها فرصة ذهبية لتوجيه هذا التشريع حسبا تقتضيه الضرورات والنظريات الجديدة والعمل على توحيدها . وهذا التطور عاد بالنفع ليس على روما وايطاليا فحسب ، بل بالأكثر ، عسلى الولايات التي عانت ما عانت من عنست الحكام المتعاقبين ، سنة بعد سنة ، على الحكم واستبدادهم في الأحكام التي كانوا يصدرونها .

الماليــة : استمرار التفاوت بين ايطاليا والولايات الاخرى

وعلى مثل هذا قس وضع المالية في الدولة . فالولايات كانت ملزمة بتقديم القسم الاوفى من مواردها ومحاصيلها. ومهما تمرضت له من احداث مفاجئة كان عليها ان تستمر في تقديم ما كان يتوجب

احداث مفاجئة كان عليها ان تستمر في تقديم ما كان يتوجب عليها تقديم لسد الحاجات المشتركة. فالامبراطور كانيتولى ادارة واستغلال ملاك التاج وهي ممتلكات واسعة كان دخلها يسد جانباً من النفقات العامة. وممتلكات التاج هذه ، كانت تتألف اصلا ، من عقارات خاصة صادرتها الدولة في إثر احكام سياسية صدرت على اصحابها ، ومن ومن اصح ومن المعبراطور ، وهي عادة جرى عليها سراة القوم في روما ، ومن بعض ولايات بينها مصر ، التي كانت تخضع لنظام استثاري خاص ، وتدر على الدولة الرومانية فيئاً يبز بضخامته كل ما كانت تدره ممتلكات التاج الآخرى مجتمعة. والى هذا ، يجب ان نضيف فيئاً يبز بضخامته كل ما كانت تدره ممتلكات التاج الآخرى مجتمعة. والى هذا ، يجب ان نضيف الرسوم المستوفاة كضرائب غير مباشرة 'تفرض على سكان الولايات والرعايا الرومانيين على السواء الذين كانوا يتحملون وحدهم ضريبة على التركات تعرف بضريبة واحد من عشرين ، أي ه / من اصل التركات التي تنده النه المناوق الذي كان يدفع تعويضات لأفراد وهذه الضريبة كانت تغذي وصندوق الجندي » هذا الصندوق الذي كان يدفع تعويضات لأفراد الجيش عند صرفهم من الحدمة العسكرية . وكان اوغسطس يشعر ببعض الأسف لفرضه مث المنازة على الماشرية على المواخية من الضريبة على المواطنين ، لأنها تمس في الصميم ، الإعفاء من الضرائب المهاغرة ، هذا الامتياز هذه الضريبة على المواطنين ، لأنها تمس في الصميم ، الإعفاء من الضرائب المهاغرة ، هذا الامتياز هذه الضريبة على المواطنين ، لأنها تمس في الصميم ، الإعفاء من الضرائب المهاغرة ، هذا الامتياز

<sup>(</sup>١) السسترس عملة رومانية تساوي ربع دينار فضة.

الذي تمتعوا به منذ عام ١٦٧ ق. م . غير ان الولايات الايطالية بقيت وحدها بمعزل عن الضريبة الكبرى وهي الضريبة التي تقع على الولايات التي تم امتلاكها بالفتح ، وذلك بفضل ما تمتعت به من امتياز : والحق الايطالي ، Jus Italicus الذي ساواها بالعاصمة ، فاعتبرت بموجبه ارض الفاتحين . وهكذا لم نلبث ان طلع علينا اخيراً ما نحرف بتبرع التاج L'or Coronaire وهو تبرع اختياري ، من حيث المبدأ ، إلا انه بالفعل تبرع إلزامي ، على الجميع ان يقدموه للامبراطور ، سواء أكانوا حاملين الرعوية ام لا ، وذلك في مناسبات خاصة ، كوقوع حوادث هامة سارة . فاذا ما رفض ترايانوس رفضا كلياً مثل هذا التبرع عند اعتلائه العرش ، او اقتصر الامبراطور انطونين على تقاضي نصف هذا التبرع ، من الولايات الأخرى وأسقطه عن ايطاليا ، فما هذه الإ بعض حوادث يمكن اتخاذها دليلا على ان هذه الاجراءات المستجدة كان في الإمكان ان تفضي الى ظريقة في توزيع الفرائب أكثر انصافاً ومساواة ، إلا أنها بقيت ، مع الأسف عاولات بدائية لا غير . فالمساواة امام الضرائب ، كالمساواة امام القضاء او الادارة ، لم تكن ساعتها قد حانت بعد . ومما هو أدهى من ذلك ، فالاقتراب من مثل هذا الوضع كان يتم بتردد كلى لما فيه من مساس لمصالح الطبقات المتازة الشديدة الحساسية .

المداراة الضرائبية وتوحيد رسوم الجباية

استمرت الولايات تتحمل وحدها تقريباً هذه الأعباء المالية المرزحة التي زادها وطأة قيام جيش لتجبب ، دائم ، وادارة متشعبة ، متداخلة ، 'تد فم لها مرتبات وأجور آخذة بالارتفاع والصعود ، يوماً بعد يوم .

والجدير بالملاحظة هنا انه لم يسبق للامبراطورية ان عرفت عهداً من اليسر والازدهار المالي كالعهد الذي مر عليها اذ ذاك . فقد راحت تنفق بسعة على مشروعات كانت تعد، اذ ذاك، من الكاليات ، وذلك بانشاء بلاط فخم كثير التكاليف ، وتزيين روما وزخرفتها بالمباني والصروح الفخمة ، والترفيه عن الشعب ، ولا سيا عن سكان روما ، بتأمين أسباب عيشه ولهوه ومرحه . وهذه التكاليف الباهظة اقتضاها جوهر النظام الذي سار عليه العهد الجديد ، اذ يكفي ان يتجاوز امبراطور ما ، كاحدث لنيرون مثلا ، الحد المألوف في الانفاق حتى يدب الاضطراب والمبلبة في مالية الدولة و ترشى بالعجز والعسر . وقد رأينا فيا سبق ، كيف ان الوضع العسكري في الامبراطورية كان يتأثر ، في الأوقات العادية ، من نتائج سياسة التقتير التي تضطر الدولة السير عليها ، في بعض الأحيان ، مع انه لم يكن اذ ذاك ، ما يحول دون فرض ضرائب جديدة او زيادة معدل الضرائب القديمة . كل هذا دليل قاطع على ظهور روح جديدة لدى الأسياد الذين تعاقبوا على الحكم . فقد اختفى من بينهم رجل الدولة الروماني ، المتعنت المعروف بخشونته او جفائه ، وبرزت العيان مثالية ملك يهمه في الدرجة الأولى تأمين رفاهية رعاياه الى ابعد حد . . بعائم ولا شك ، من هذه المالك الهلينية مع ما جاءم من النظم السياسية التي وهذه المثالية جاءتهم ولا شك ، من هذه المالك الهلينية مع ما جاءم من النظم السياسية التي اقتبسوها عن ملوك هذه الدول: كالبطانة ، والبلاط ، والحاشية ، والمظهر الخارجي الفخم لمدينة ورما ، التي اصبحت ، ليس فقط عاصمة البلاد وقاعدتها الكبرى بـل ايضاً كرسي الملكة .

كل هذا الجديد يوحي بفكرة الحكم عند السيد ، كا يوحي بما يكنه من رعاية وعطف وروح النـَصَفة للجمـم.

وهذه المؤثرات الهلينية تظهر في أكثر من ناحية من نواحي النظام المالي الذي سارت عليه الامبراطورية الرومانية. فبعد ان فرضت سيطرتها على مصر ، راحت هذه الامبراطورية تفرض عليها نظاماً اقتصادياً أساسه : الاحتكار ، والاقتصاد الموجه ، وضرائب متعددة ترتكز على التعداد، والمراقبة الشديدة، التي أمنت للبطالسة مثل هذا الغنى الذي رفاوا فيه ، وللامبراطورية الرومانية صندوقا عامراً بالنضار . وهذا الاستغلال المنظم الذي خضعت له مصر حسبا سمحت به تقاليد البلاد ، والنظام الاجتاعي السائد فيها ، لم يمكن تطبيقه في كل مكان . فقد اقتبست الامبراطورية من النظام المعمول به في وادي النيل ما رأت فيه نفعاً لها . من ذلك مثلاً فكرة الضرائب غير المباشرة على المبيعات بالمزاد العلني او الحراج ، بمعدل ١ في المائة ، كما فرضت رسماً مقداره ٤ / على عمليات بيع الرق ووسعت العمل بهذا المبدأ وطبقته في تحصيل الضرائب وجباية الرسوم .

ولعل أم الضرائب المباشرة هي الضريبة على العقارات . وفي هذا السبيل اخذت الدولة ، منذ اوغسطس حتى عهد الامبراطور ترايانوس، بعملية مسح للامبراطورية . كذلك كان هنالك ضريبة أعناق ، على أساس إحصاء لعدد النفوس . وفي عهد مارك اوريل ، أنشئت مصلحة الأحوال الشخصية وإلزام الناس بالتصريح بالمواليد . كل هذه الطرق كانت مرعية الاجراء في مصر منذ عهد بعيد . وقد تطورت اساليب جباية الفرائب، بعد ان توارت عن المسرح، خلال ازمة الحرب الأهلية التي عانت منها البلاد الامرين، جمعيات الجباة والعشارين القوية . وامام هذا النقض في الجباية ، راحت الدولة تعتمد ، في بادىء الامر ، تازيم الخراج الخاص بالفرائب غير المباشرة ، ثم اعتمدت الطريقة المتبعة في مصر ، وهي تلزيم الخراج ولذا استعانت بجباة من الطبقة الاجتاعية المتوسطة حتى ومن الطبقة السفلي ، وفي ذلك تيسير لعمل هؤلاء الجباة لسهولة الطبقة الاجتاعية المتوسطة عند الاقتضاء . الفرائب المباشرة ، فقد استغنوا فيها عن المتمهدين والملتزمين وعهدوا اليها للادارة البلدية ، كل في ما يعنيها ، وبعد الجباية يكلف موظفون كبار باستلام المبالغ المحصلة ليجري تسليمها لبيت المال .

ففي الوقت الذي انقطع فيه دابر عهد الارتكابات والاختلاسات التي اتاها متعهدو الحراج، انقطع فيه كذلك، او قل كثيراً جداً، سوء تصرف الحكام والولاة وإرهاقهم الأهلين بصنوف من المظالم بعد ان اخضعوا لمراقبة شديدة من قبل مفتشين ماليين، مسؤولين مباشرة أمام الامبراطور. كما أجبروا على ارسال معظم الاموال التي يجبونها من الولايات الامبراطورية الى بيت المال Fiscus الذي كان يخضع مباشرة للامبراطور . كذلك ، كان المفتشون يراقبون ، عن كثب ، أعسال الذي كان يخضع مباشرة للامبراطور . كذلك ، كان المفتشون المترتبة على أصحابها، ولاسيا الجباية في الولايات المشيخية ، ويؤمنون تحصيل الرسوم والضرائب المترتبة على أصحابها، ولاسيا

الرسوم المفروضة على الارث والتركات ، فيرسلونها لمصلحة صندوق الجندي ، كاكانوا يؤمنون ، من جهة اخرى ، ادارة املاك التاج ويرسلون بدخلها الى صندوق الامبراطور الخاص . وهؤلاء المفتشون الماليون كانوا برتبة تخصيلدار ، اما الذين كانوا في الدرجات العليا ، فكانوا من فئة الشفالية . وهكذا نرى هذه الطبقة الاجتاعية تؤمن ، هنا ، في العهد الامبراطوري ، ما كانت تؤمنه في النظام الجمهوري السالف ، من جباية الضرائب والاموال المستحقة للدولة . إلا ان هذه المشابهة لم تكن لتصح الى هذا الحد ، وسنرى بعد قليل ، التغييرات التي طرأت على تشكيل طبقة الشفالية . ويكفي ان نشير هنا ، ولو بصورة عابرة ، الى التعديل في الدور الذي كانوا طبقة الشفالية . ويكفي ان نشير هنا ، ولو بصورة عابرة ، الى التعديل في الدور الذي كانوا يقومون به ، فلم تعد الدولة لتختار من بينهم متعهدين لتأمين الضرائب والخراج ، بل أصبحوا ، من الوجهة النظرية ، على الأقل ، مديري مال ، بعد أن كانوا رجال اعمال ، في خدمة رجل يحكم الدولة ويدير شؤونها ، أي انهم اصبحوا ، اكثر فأكثر ، موظفين اداريين يقومون بواجباتهم بوح جديدة .

المن الولايات المناس الولايات المناس المناس الولايات المناص المناص المناس الولايات المناص ال

فاللفظ المستعمل لا يعبر عن المعنى المقصود الا بصورة تقريبية . والمراد بهذه المجالس : اجتاعات سنوية لمندوبين يختارون من بين المدن والحواضر القائمة في هذه التقسيات الادارية التي تتباين مساحتها وتختلف لتشمل حينا ولاية بكاملها وأحيانا اكثر من ولاية أو أقل . من ذلك مثلا مجلس و غاليا و الذي كان أيعقد كل سنة و في مدينة ليون ويجتمع فيه مثلون عن الولايات الغالية الثلاث . وهكذا كان المجلس الواحد يؤلف وحدة تضم جمهرة الممثلين للأفراد الواقعين خارج نطاق بلديات المدن وهي الوحدة التي كان من مصلحة الادارة الاعتراف بها لما توفره لها من منافع وخدمات : كالشرطة والادارة المالية وغير ذلك . والتسليم بوجود هذه المجالس والاعتراف بها كان ممثلة والادارة المالية وغير ذلك . والتسليم بوجود هذه المجالس والاعتراف بها كان ممثابة تنازل من قبل روما عن بعض قوتها وسلطتها والشعوب التي المخلس المنافعة المنافعة وعنده على التفريق المنافعة والتي لم تشأ و ان تكف و كاكان باستطاعتها ان تبعل عن العمل على التفريق بينها و عملا بالمثل القائل: فرق تسد . وهذا المجلس كان يتشكل عند الشعب الذي يمشله و وفقا لاتقاليد المرجية عنده و وحسبا يقتضيه واقعه العنصري أو السلالي ويؤلف عاملا ضامتا يزيد من وحدته ويشد من روابطه .

وهذه الفكرة بالذات تفسر لنا كيف أنه لم يظهر مثل هذه المجالس في قطرين اثنين من أصل الاقطار التي تتألف منها الامبراطورية الرومانية ، هما مصر وايطاليا .

اما الآولى ، فقد كان لهامن غنى مواردها الطائلة ، ووفرتها ما جعل الهجوم الذي قامت به كليوباترا على روما مليئاً بالتهديد لهــــا ، وخطراً شديداً على مصيرها بالذات . ولهذا ، رأى

الرومان، في كل وحدة أو محاولة تكتل تقوم فيها خطراً يهدد الامبراطورية الرومانية في الصميم، عدا عن انه لم يكن يقوم فيها، اذ ذاك ، سوى عدد قليل من المدن . اما ايطاليا فقد كان عندها ما هو افضل بكثير من هذه الجالس، اذ ان سكان المدن فيها كانوا رعايا رومانيين، لاسيا وان وحدتها برزت على احسن صورة ومثال، في هذه الحكومة المركزية التي قامت فيها وانبثقت منها بالذات . وهذه النظرية تفسر لنا كذلك القيود التي وضعوها للحد من نشاط هنده المجالس خشية ان يساء استعالها ويوجه في غير الاتجاه الذي حدد لها عند قيامها . فلم يكن باستطاعتها ان تقيم فيا بينها شيئا من التحالف او التوحيد، فتعمل معا لهدف واحد مشترك ، لا سيا ومهمتها الأساسية هي التعبير عن عواطف من انتدبوها لتمثيلهم بهذا الاحتفال الديني أكثر من اجتاعهم لتكريم سيده وولي امرهم . وهكذا كان هؤلاء السادة ، المعدود الاصغر المشترك لهذه المجالس التي تمثل مختلف شعوب واقوام الامبراطورية الرومانية . فقد كانوا ما هم عليه ، لأن اوامرهم كانت عنصر انسجام وأداة تأليف للجهود المبذولة ، ولأن العبادة التي كانوا موضوعها كانت كانوا عوضوعها كانت عنصر انسجام وأداة تأليف للجهود المبذولة ، ولأن العبادة التي كانوا موضوعها كانت العاطفة الرحيدة التي تسمح لها بالتعبير عن نفسها .

إلا انه عندما اتضح للسلطة الرومانية ، على مر الزمن ، ان لا خوف عليها ولا خشية قعل ، من هذه المجالس ، راحت تخفف من القيود والتضييقات الموضوعة على اجتاعات هذه المجالس ونشاطاتها. فالاحتفال بعبادة الامبراطور، وتعيين الكاهن الذي يتولى باسم جميع المجالس ترؤس الاحتفال المشترك ، بقي وحده غاية الاجتماع وهدفه الاوحد . فلم يعهدوا اليها بأية مهمة ادارية كتوزيع الضرائب مثلا بين البلديات ، او تنفيذ الاشغال العامة ذات المنفعة المشتركة . فاذا ما احتج احدهم ببعض شواهد فهي من الندرة ما يؤلف شذوذاً دعت اليه واقتضته ظروف خاصة . فاقتصروا على ان يسمحوا لهؤلاء المندوبين بالاعراب عن وجهة نظرهم بشأن ادارة حاكم انتهت مدة حكمه ، على شرط ان يحبلوا تفويضاً من قبل من انتدبوهم للتكلم باسمهم في هذا الموضوع بالذات . وعلى هذا ، كان يحق للمجلس ان يتخذ اذ ذاك ، حسبا تقتضيه الظروف ، قراراً بالثناء او بتوجيه الشكر للحاكم السابق ، أو إقامة تمشال له ، وإلا فارسال قرار الى روما للمطالبة بحاسبته حساباً عسيراً او بملاحقته امام القضاء .

وهذا النهج الذي برز وتباور منذ القرن الثاني انما ينم ، ولا شك ، عن نزعة متحررة إلا انها ما تزال مترددة وستبقى خافتة مكبوتة لوقت طويل بعد . ولربحا تجاوز المرء الواقع بعيداً وبصورة تدعو للاستغراب، اذا ما حاول ان يتخذ من هذا المسلك دليلاً على طلوع او بروز شيء من المركزية ، ان لم نقل صورة باهتة لنظام تمثيلي مر في الخاطر . وهسنده المحاسبة العسيرة او بالاحرى هسندا الحكم الجماعي لا يأتي إلا بصورة عكسية ، اذ ان الحكم الذي يعمل على رأس الادارة لديه أكثر من وسيلة ليوفتر على سلفه ، إلا في الحالات الفاضحة التي لا يمكن طمسها ، إلا أي الحالات الفاضحة التي لا يمكن طمسها ، إهانة تحقير بتوجيه اللوم اليه بصورة رسمية . غير ان محاكمته لا يمكن ان تقع او تأخذ بجراها إلا اذا سمح الامبراطور بذلك. فاذا رأى من المصلحة ان الأمر يهمه ويستلزم المزيد من المعلومات،

فالطلب الذي جاءه من الولاية ليس سوى وسيلة من الوسائل الكثيرة التي تتوفر لديب لدرس القضية وتكوين فكرة صحيحة له عنها ، وان لم تكن أفعل الوسائل وأقطعها . ومها يكن من الأمر ، ان هيئة دينية في الاساس لا يصح ان تتحول الى مجلس للمداولة والجدل الرصين ، ومن الصعب ان نتصور المدن تعمد الى تعيين مندوبيها ، قبل ان تقطع في مؤهلاتهم وصلاحياتهم للتشكي والتذمر لدى الامبراطور .

هذه النزعة التحررية 'عرفت مع ذلك' انما على نطاق آخر ' في نطاق الادارة الحلية المدينة المتمتعة بالرعوية الرومانية ' وهي نزعة لم تنبثق عن أية نظرية والمبادى، التي قامت عليها فلسفية أو حقوقية حول الحرية والمساواة وما للانسان من حقوق طبيعية

اخرى . فقد أوحى بهذه النزعة اعتبارات عملية بحتة ، بعضها مادي الطابع والغاية ، والبعض الآخر على مستوى ارفع، وعلى صعيد أعلى وأسمى.

فالرومان كالاغريق قبلهم ، رأوا في المدينة الإطار الأمثل ، لا بل الاوحد والمكن ، لا للانفتاح على الحضارة والاستبحار فيها ، وحرصوا كا حرص البطالسة من قبل ، على قطع السبيل امامها في مصر وسد الطريق في وجهها اليها ، اذ جل همهم كان ان ينصرف النساس فيها للعمل الصامت ، والشعب للانتاج ، ليس إلا . ومع ذلك ، فامهات المدن في المحافظات المصرية وحواضرها ، استحالت تدريجيا ، بفضل ما استجابت له من تطور بطيء لم يحاول ذوو الأمر مقاومته والحد منه ، الى وضع قريب من وضع المدن المتمتعة بالرعوية الرومانية . اما في غير مصر ، فالامبراطورية تشجع الأهلين وترغبهم على الاخذ بأسباب الحياة في المدينة . فقد حرصت الحرص كله على المحافظة على وضع هذه المدن والاستمرار عليه ، كا حرصت على خلق ما يشبه الحرص كله على المحافظة على وضع هذه المدن والاستمرار عليه ، كا حرصت على خلق ما يشبه مذا الوضع حيث لم يكن معروفا . فالى جانب هذا الدور المتعدد الوجوه الذي تستطيع ان تؤديه ، المدن التي تتمتع بمثل هذا الوضع ، وهو دور لا نود هنا الاستطراد في تفصيله وتبسيطه ، فقد كان من شأنه ان يسهل كثيراً مهمة الادارة المركزية ويخفف من مسؤولياتها ، اذ يحررها من واجبات ومهات ومتاعب كان عليها ان تتربص بها . فالدولة كانت على أتم استعداد لآن تترك لرعاياها المؤهلين ، معالجة الأمور العادية المحدودة الأفق ، لا سيا والعهد الجديد ، لم يكن تم له بعد ، لطراوته ، الموظفون الاكفاء للاضطلاع بالادارة .

وكان لا بد ، بالطبع ، ان يبقى هذا الاستقلال الاداري محدوداً ، وفي نطاق تقسيات بلاية صغيرة الحجم ، نادراً متوسطة ، تعجز عن النهوض بأو د ثورة مسلحة . هذا هو بعينه تحديد المدينة . ففي البلاد التي لا يمكن انشاء أكثر من ٦٠ مدينة فيها ، تتمتع بالرعوية الرومانيدة ، كمقاطعة غاليا مثلا التي تم فتحها على يد قيصر ، حيث حركة تجميل المدن البطيئة كانت تضطر الادارة الى توسيع الدائرة الجغرافية المدينة الواحدة ، قضى التطور الحضاري والأخذ بأسبابه ، بتكوين مجتمعات مدنية لم تعتم ان ر فيعت الى مستوى المدن المتمتعة باستقلالها الاداري. كذلك ، من الواضح ايضاً ان كل الوسائل كانت تتخذ لتصبح ادارة هذه المدن ، اينا قامت وو جدت ،

في ايدي عناصر اجتماعية وحضارية توحي الثقة لروما وترتاح اليها ، كطبقة الارستوقراطيين والبورجوازيين ، وجنود دوما على استعداد لكبت أية اضطرابات تنشأ في المقاطعة ، ورعايا رومانيين قديمي العهد في رعويتهم ، وإلا فمن عهد حديث ، وجنود متقاعدين أليفوا النظام ، وشابوا على روح الانضباط ، وأقاموا على الولاء السلطة ، او سكان أصليين في البلاد ، أخذوا بالمثل الحضارية الرومانية ، وهم على اشد من البقين بوجوب التعاون مع الحكومة لنشر هذه المثل بالذات ، تحسسا منهم بالواجب المترتب على المواطن الواعي بوجوب الاخذ بأسباب التمدين . وهكذا اصبحت الإدارة البلدية معينا أمد الامبراطورية باداريين أكفاء خدموها خدمات صادقة ، وبرهنوا ، أثناء توليهم الوظيفة ، عما أوتوا من مواهب مخبوءة تتفتح ، بينا يتدربون على المالادارة ويتمرسون بها . كذلك من الواضح ايضا ، ان السلطة المركزية كانت يتدربون على اعلى الاجتماعية الناعمة ببعض الاستقلال الاداري ، وذلك لتحول دون انزلاق أمورها الى الفوضى ولتقوس منها العوج ، وتصحم الاتجاه عند المحرافه .

وكان بالإمكان التعويل على الادارة الامبراطورية المحترزة والتي لم تكن لتلقي بالكلام عــلى عواهنه والتي لم تكن لتتهاون بأمر التحذيرات الصادرة عن صم الشعور بالسلطة، والمستوحاة من تصرفات الدولة السلوقية ، فترضى بالتنازل لهذه المدن عن بعض صلاحياتها الادارية في القطاع المحلى. فحدت الامبراطورية حدو سياسة خلفاء الاسكندر المقدوني في آسيا ونز لتعند الأسباب ذاتهـــا التي نزل عندها هولاء الملوك ، فطبقوا سياستهم الجديدة على نطاق ارحب ، وفي اقاليم واقطار اوسم بكثير، محتفظين فقط ، وبصورة استثنائية ، بادارة الأملاك التابعة لهم ضمن هذه الخلايا الاجتباعية شبه المستقلة اداريا. فاو قديت لهذه التجربة انتأخذ مداها الكامل، لأصبحت الامبراطؤرية عبارة عن شبكة متصلة الحلقات من وحدات متجاورة بعضاً من بعض ، متمتمة بحرية ، تعمل الادارة المركزية على توجيهها وتأمين التنسيق والانسجام بسين جهودها في كل ما يؤول لخدمة المصلحة العامة ، وتأمين اسباب الدُفاع عن الامبراطورية . غير ان هـــذه المحاولة لم تؤت أكلها حتى في عهد الاسرة الانطونية التي كانت أقرب الى تحقيقها وتحييزها من سواها . ومن ثم راح تنظيم المدينة يخدم فيما بعسم اغراضاً أخرى . فتعميم هذا النظام وانتشاره لم يكن ليكوّن خطراً يهدد الامبراطورية ، بل جــاء على عكس ذلك تماماً في خدمتها ومصلحتها لأنه هيأ لشيء يقرب من الوحدة الادبية فيها ، كالم يكن ، من جهة اخرى، بدوة من بدوات سلطة نزيقة مستبدة . فقد تجاوز هذا الاستقلال الاداري للبلديات ، في مفهومه وكيفية تطبيقه عــلى الوجه الذي جروا علمه ، طاقات هذه المدن وامكاناتها الصممة .

عرفت مدن الشرق الاغريقي ، منذ عهد بعيد ، النظم البلدية ومؤسساتها . المؤسسات البدية فقد جاء تشكيلها مطابقاً للطراز الذي اتسبعته روما في المدن التي كانت تعارف لها مجتى الرعوية . وبالرغم من مفارقات عديدة عرضية في تفصيلاتها، تتعلق بالحكام، فقد توصلوا

مع ذلك بيسر ، الى نموذج واحد مشترك بين الجميع .

اشتملت هذه التنظيات في اشتملت عليه ، هيئة اولية للواطنين في المدينة مهمتها ، في الدرجة الاولى ، تعيين الموظفين الاداريين ، واتخاذ القرارات التي تقتضيها ادارة البلدية ، بعد بحثها ومناقشتها . كذلك ضمت الى جانب هذه الهيئة ، بجالس الاختيارية ، ويضم الواحد منها مئة عضو ، مهمته مراقبة الموظفين وتزويدهم بالتوجيهات والارشادات والتوصيات التي يقتضيها حسن سير الادارة . كذلك تضمنت هذه التنظيات عدداً من الوظائف يقوم عليها موظفان ينتخبان في كل سنة ، ويتدر جان تباعاً في سلم المراتب الفخرية . وكان الاعلى درجة بينهما يكلتف ، في نهاية كل خمس سنوات ، باعداد جدول مفصل ، لشيوخ البلدة ، حسب درجاتهم ومراتبهم ، تذكر فيه أسماء الموظفين القدامى ، كا تذكر في لائحة أخرى اعيان المدينة ووجوهها البارزين .

كل هذه الهيئات والمجالس كانت تخفي تفاوتاً بين مدينة وأخرى . إلا ان ما خضمت له من تطور مزدوج من قبل الحكومة ، عفوياً كان ام موجها ، أوجد بينها تجانساً كبيراً .

من هذا التطور ما تناول وضع هذه المدن بالذات ، على ما بينها من تفاوت بين واختلاف ظاهر . فبينا كان بعضها خاضماً لارادة الحاكم المستبد ولمشيئته ، كان ينتظم البعض الآخر منها شيء من التحالف او الاتحاد وتنعم ، بفضل المواثيق والمعاهدات السابقة التي عقدتها ، بحق التمتع باستقلالها الاداري ، شريطة المحافظة على ولائها في الأمور السياسية والعسكرية . وهذا الوضع نزع ، اينا قام و و بحد ، الى التوحيد ، سواءاً أكان على نظام « المستعمرة » او « البلدية » الوضع نزع ، اينا قام و و بحب « الحق اللاتيني » ، او ، في احسن الحالات ، « الحق الرومانية » وراحت المدن تلتمس من الامبراطور ، الإنعام عليها بمثل هذا الوضع وما استتبعه من مثل هذه الحقوق ، وان فقدت معه شيئاً من أصالتها ، الم غير الرومانية ، فيصبح المواطنون ينعمون الخيل المتالون عليها بالحق اللاتيني «الأكبر» الذي اعطاه الامبراطور بالحق اللاتيني «الأكبر» الذي اعطاه الامبراطور بالحق اللاتيني «الأكبر» الذي اعطاه الامبراطور بالمن بكل الحقوق الرومانية ،

أما الوجه الثاني لهذا التبدل أو التطور الذي لم يكن بد منه بعد ان أخدت روما بأسبابه منذ مطلع الامبراطورية ، فانه أحال شبه طيف أو خيال ، الهيئة البدائية ، مع استمرارها على عقد اجتاعاتها كمألوف عادتها . كذلك راح مجلس الاختيارية يجردها من كل صلاحية ، بعد ان أخذ من الألقاب والكنى اعلاها وأسناها ، منها مثلا : « النظام الإلهي » . وجرت العادة ، في عهد مبكر ، وهي عادة جاء نص رسمي يكرسها ، بالتبرع لصندوق البلدية ، بمبلغ من المال ، عندما يحظى المرء بترقية أو تعيين في رتبة : كالكهنوت، أو عضوية لمجلس الاختيارية اوالحاكمية . وهكذا وكثيراً ما دعا حب الظهور المقرون بمحنبة الوطن الأصغر ، للتنافس في التبرع والسخاء . وهكذا وكثيراً ما دعا حب الظهور المقرون بمحنبة الوطن الأصغر ، للتنافس في التبرع والسخاء . وهكذا المنافرة البلدية الى أيدي الطبقة البورجوازية في المدينة ، تحت رعاية الاسر النبيلة ورعايتها

وفقاً للتقاليد المتوارثة أباً عن جد . أما الطبقات الوسطى ، فقد كانت دوماً بعيدة عن الادارة ، لأنها لم تحظ بحق الرعوية في المدينة ، هذا الحق الذي فقد عند الفقراء والمعدمين ، كل معنى ومدلول ، ما لم يتدرج الواحد منهم في السلم الاجتاعي ، قاطعاً درجاته عن طريق الاثراء .

كان باستطاعة الادارة المركزية ، والحالة هذه ، ان تتظاهر بالتسامح والتجاوز : فهي تترك السلطات البلدية الحملية طائفة من الاعمال والمهام الصغيرة ، كالمحافظة على النظام ، وتأمين أسباب العدالة ، وتشييد الأبنية البلدية وصيانتها ، وتنظيم امور العبادة والطقوس الدينية ، وإدارة الاملاك البلدية ، وتنظيم موازنة المدينة ، حتى وجباية الرسوم والضرائب المباشرة العائدة للدولة ، وغير ذلك . وقد عرفت ان تحتفظ بحقها في التدخيل بشوون المدينة وان تمارس هذا الحق في كل مناسبة ، وتمارسه اكثر فأكثر ، وبصورة اوسع .

فقد نال هذا النظام رضي الفريقين ، وبالرغم من بعض الشكوك والصريف يتردد صداه ، الفينة بعد الفينة ، فقد بدا للجميع أنه نظام قابل العيش والبقاء . فبفضل هذا النظام، كثيراً ما استطاعت مدن عديدة ان تزدهر ، كما عرفت ان تشيد المباني والصروح فتبرز في اطار مادي فخم ، كا انه أفسح الجال أمام التمثيل الحضاري ليحقق نجاحات عظيمة استطاعت الطبقة البورجوازية معها ان تنعم بالرعوية الرومانية . وبفضل هذا النظام ، عرف الاباطرة ان يختاروا من بين المواطنين الحديثي العهد بالمواطنية الرومانية ، ما هم بحاجة اليــه من الموظفين الاداريين الذين اتصفوا بالرصانة ، وصدق الولاء ، والتيجربة الواسعة . وهذا النظام عبنه يفرض وجود أقلية مختارة في الولاية 'تباهي بجـا تتمتع به من مراتب ومراكز، هي ابداً على استعداد للاهتمام بالشوون البلدية وتخصيص ما يلزم لهـا من الوقت والمال ؛ إلى أن جاء وقت رأت فمه هذه الأقلية المتميزة أن تتوارى عن مسرح علها ، بعد ان تبينت ان الغيرم الذي نابها يفوق الغُنْمُ الذي تنعم بهوهو نُغنم لا يتفق ومنزلتها بين الجاعة؛ كا ظهر لها انها لا تستطيع سدالنقص الذي طرأ على ثروتها. وهكذا لم تعتم انقامت الصعوبات. ومن الراجح جداً انالادارةاضطرت حتى في عهد ترايانوس، الى تعيين أعضاء مجالس الاختيارية ، غصبًا عنهم وبغير رضام . ولعــل ما هو أدهى من هذا وأنكى ؟ ما وقع في عهد الأسرة الأنطونية ؟ وهو عجز الأموال الجساة محلياً عن تغطية نفقات العيش الرضى الذي سار علمه عدد كبير من المدن. فسخاء بعض أغنماء المواطنين وكرمهم الحاتمي لم يستطع سد العجز ، فراح الأباطرة يغدقون المساعدات لهــــا ويتنازلون لهذه المدن عن متأخرات الضرائب المستحقة عليها ، الى اناضطروا للذهاب الى أبعد من هذا ، بصورة فردية ، آنية اولاً ، ثم بشكل أقوى وأبقى ، وذلك بتعيين مندوبين ، وفي الغرب سموا مفوضين Curuleurs ، وعند الاغريق مفتشي مالية Logislui ، بغية تحقيق التوازن بين المدخول والمصروف . وهكذا أخذ استقلال هذه البلديات بالزوال .

#### الخيلامية

عند انتهاء هذين القرنين لم يبق شيء من الأوضاع والاحوال التي لابست الحساة السياسة والادارية في الامبراطورية .

النظام الملكي وبناء الدولة

فزوال عهد الجمهورية وحلول النظام الملكي محله ، هما ابرز هده التطورات وأقربها للنظر . فن المغالطة والخطل في الرأي ان يحاول المرء تجاهل هذا التبدل او الانتقاص من شأنه وأهميته . وهذا التغيير تردد صداه ليس في الخارج فحسب ، بل في النفوس والأذهان ايضا . فقليل من الواقع السيكولوجي يكن دوما وراء التعابير والاصطلاحات والرموز الرسمية , ولكي يستمر الأخذ بهذا التطور في عهد اباطرة كثيراً مما صدم ساوكهم كا صدمت اعمالهم اعتقاد النماس وايمانهم انهم من تجبئة فوق جبلة البشر ، وانهم مسار الآلهة ، لا بد ان يكون أطل شيء جديد على العالم . وهذا الشيء الجديد الذي لا يكن لأحد نكرانه او تجاهل ضرورته وجدواه هو الدولة ، دولة لها جماع الطاقة وجماع القدرة ، بعكس السلطة التي زالت وتوارت ، تستطيع ان تؤمّن الحد الأدنى لوحدة ادبية تشد العالم الرومائي بعضاً الى بعض وتحافظ على اسباب الامن وتصونها من عبث العابثين والطامعين ، وتعرف كيف تستمد منه ما يازم للدفاع عن كيانها ، وان توزع الضرائب بالعدل والسوية ، دون ان ترهق فريقاً او تزهق الآخر ، وموجز القول دولة لها من المعلم هذه الدولة جنباً الى جنب مع النجاحات التي حققها السلطة الملكية بحيث لا يمكن لعمري فهم هذه الدولة جنباً الى جنب مع النجاحات التي حققها السلطة الملكية بحيث لا يمكن لعمري فهم هذه دون تلك ، كما بينها من تفاعل وانفعال .

ليس ما يحول من الوجهة النظرية، دون النظام الجمهوري لتحقيق مثل هذه الدولة التي تؤدي مثل هذه الحدمات . والامر الثابت الذي لا مراء فيه هو ان الجمهورية لم تتمكن من تحقيق مثل هذه الدولة ، مع ان العهد الذي جاء بعدها استطاع ذلك .

فالدولة الجديدة كانت لها نظمها ، ومؤسساتها المركزية التي عرفت ان تؤمن لها الاستقرار والبقاء بمعزل عن شخص الامبراطور ، كاكانت لها نظمها الاقليمية التي عرف الامبراطور ان يراقب منها النشاط وان يوجهه ، وكان لها موظفوها الاداريون وخبراؤها الذين تحلقوا ، على الإجمال، بالنزاهة والمهارات الضرورية ، لأنها عرفت ان تفوز من الطبقات الاجتاعية التي كانت تصطفي من بينها هؤلاء الموظفين ، بالاخلاص للمناهج والأساليب التي اخذت بأسبابها، فراحت تطبقها لمصلحة الجميع .

فقد دفعت البلاد غالياً من حرياتها الرومانية والايطالية ثمناً لهذا كله ، وهو ثمن مشروط لم يكن به منه ولا محيص عنه . فقد جعل ازدياد عدد المواطنين الرومانيين وانتشارهم في جميسع اطراف العمالم الروماني ، وجود المجالس البلدية امراً يدعو للهزء والسخرية . اما مجلس الشيوخ الذي اغجزه الحفاظ على روح الانضباط في الجيش ، فلم يكن اسعد وضعاً ليؤمن بواسطته حكام ينتخبهم كل سنة مد كثيراً ما تجلى خطلهم مدس سير الادارة المدنية مع همذه المشكلات

۲۲ ــ روما وامبراطوريتها

العويصة التي كانت تعترض سبيله . فالفوضى الكيانية التي كان لا بد لهذه المجالس التمثيلية ان تخلقها ، لم تشهد ابتداءها في هذه المجالس الاقليمية ذات الدور المتواضع الحاص . ولذا كان أكثر فعالية وابسط للأمور ان يصار الى نظام ملكي .

وقد جاءهم بالفعل مثل هذا النظام، واضطروا للإقبال عليه والايقال فيه اكثر فأكثر. اما ما طرأ من تغيير على استقلال البلديات الاداري، فدل على ان كل خطر أطل منه تهديد لحسن سير اداة الحكم والادارة المركزية للدولة، أعقبه بصورة عفوية توطيد للسلطة الامبراطورية وترسييخ لها في النفوس. فن يستطيع ان يتبينالتقدم الذي كان بامكان هذا النظام ان يحققه في البلاد لو لم تصدمه أزمات مفاجئة ؟

#### ولغصى ولشاكت

### الحياة الاقنصادية والاجتماعية

لا يمكن للوحدة الادبية في الدولة أن تكتمل ما لم يتحقق حد أدنى لوحدتها الاقتصادية والاجتماعية تشد بين اطرافها جمعًا . فالجمهورية ليس انها لم تفعل شيئًا في سبيل تحقيق مثل هذه الوحدة ، بل لم تهيء لها الظروف لظهور عفوي ، اذ ان جل همها انصرف لاشباع حاجات روما الماشرة بالنهب والسلب ، والان توفر للايطالين ، غالباً بغير رضي منها ، المنافع التي يتمتع بها المواطنون من سكان المدينة؛ دون ان تعدُّهم للوضع الحقوقي الذي ينعم فيه المواطن الروماني. أما الامر فقد تم على غير ذلك مع الامبراطورية، تحت تأثير آرادة واعية، مدركة لاغراضها، ناشدة لاهدافها ؟ من جهة ؟ ومن جهة اخرى ؟ بفضل هـذا التطور الذي خضع له وضع الامبراطورية العام بعد أن عرفت ان تهيء له الأسباب. وأهم هذه التغييرات كان ، فعلًا : « السلام الروماني » وانتظام الادارة في الولايات الرومانية . وقد صحب هذه التغييرات انقطاع دابر الارتكابات ٬ وتوقف استثار هذه الولايات المفرط لصالح اقلية ضئيلة من اصحاب الامتيازات. صحيح انه بقى شيء من هـــذه الامتبازات في الدولة الجديدة انحصرت في بعض مقاطعات وفئة من الناس تميزت على غيرها من هذه المناطق والطبقات . الا إن الفارق الذي كان يميز وضع هؤلاء عن وضع اولئك ، لم يكن لىثبر الحفائظ ويبعث الحسد والضغينة في القلوب والنفوس، بينا انتقاء اصحاب هذه الطبقات؛ اقله فيما يتصل بالافراد؛ اخذ يتم بصورة اوسع، وبشكل ارحب، ووفقاً لقواعد واصول جديدة . وهكذا أطلُّ على الدنيا ، في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي ، طراز حيــاتي جديد؛ شاع وعم ولم يلبث ان رسخفي الارض واعرق. وكان من اسباب هذا الوضع ومن نتائجه ايضًا ان روما لم تشارك فيه على قدم المساواة وبقيت محافظة على بعض مسا كانت تتمتع به من امتبازات ، الا انها عولت الا يكون دورها فيه غير دور عاصمة تؤمن الانسجام بين الاجزاء المقومة وتجري بينها العدل بالسوية .

#### ١ \_ الاقتصاد

والشعور الذي ساد الجميع ، هو ان الحياة الاقتصادية تميزت ، خلال هذين القرنين، بالانطلاق والازدهار . هنالك ، لعمري ، نقط سود في الصورة : أنول نجم ايطاليا ، وتشابك التبادل

والعطاء مما لا بد منه لتأمين شيء من التوازن المرغوب ، وعدم الاستقرار في ما كان عليه الوضع من سرعة العطب . الا انه لم يحدث شيء مهدد للآن ، والازمة الايطالية التي استشعر الناس قرب وقوعها وثقل وطأتها ، امكن ايجاد 'ملطف وقتي لها ، اذا ما امتنع الدواء . فساد الهدوء والاطمئنان القسم الاكبرمن القرن الثاني، مجيث اصبح جائزاً القول بطلوع شعور عام بالرضى والارتياح .

راح مماصرو العهد يعزون الفضل في هــذا كله للادارة الامبراطورية ، ولا سيا للاباطرة انفسهم، وهم في ذلك انمـا يرددون ما تنفخ به ابواق ردمــا والجيش الدعاوة الرسمة . الا اننا لا نستطيع ان نعزو ذلك اليهم الا بالمداورة،

نتيجة فرعية لسياستهم الحربية والادارية . فقد احترزوا كثيراً من تطبيق سياسة اقتصادية ، ولا سيا من وضع فلسفة اقتصادية . ولعل خير مساكانوا يرجونه الا يتدخلوا في امسور وموضوعات كثيراً ما اعوزتهم الحيلة لمعالجتها بعلم واصول . وما كانوا أرغموا للتمرس بمثل هذه الأمور لولا اضطرارهم لمواجهة قضيتين عصيبتين هما : تأمين تموين روما ، وتموين الجيش الرومساني .

فقد كانت روما ، أذ ذاك ، مدينة ضخمة جبارة ، اختلف المؤرخون وتباينوا كثيراً فيها بينهم ، حول عدد سكانها ، وذلك لقلة المصادر الركينة التي يصح الاعتاد عليها . فقد فرسط بعضهم وراح يقترح ، و ، ، ، ، عدد سكان هذه المدينة ، بينها القول بمليون لم يكن بمستغرب قط . ومها يكن من الامر ، فهذه الجماهير المجمهرة التي تعمر بها العاصمة ، لم تكن لتنتج كبير امر ، منذ عهد بعيد . فقد اقتصر نشاط اليد العاملة فيها على بعض مصنوعات يدوية لسد الحاجات المحلية . فالمدينة قبل كل شيء مستهلك ، أكول ، دون اي بديل او عوض . وهي الى الحاجات المحلية ، فالمدينة قبل كل شيء مستهلك ، أكول ، دون اي بديل او عوض . وهي الى هذا ، مستهلك ، ألف منذ عهد سحيق ، ان يعيش حياة رخيصة ، نظراً التدابير التي كانت تتخذها الحكومة لتبقى اسعار الحنطة رخيصة ، ولتوزع الطحين بجياناً على المواطنين الفقراء والمعوزين . ولما كان من المستحيل مجرد التفكير بقطع هذه التقاليد المرعية وضرب عرض الحائط بها : فروما سيدة العالم ، وهي في الصميم من هذه الفتوح الرومانية العريضة ، وما الى ذلك من مشاعر ومصالح واعتبارات تتعلق بهذه الجاهير التي ترى في الامبراطور الخليفة الشرعي للحزب الديموقراطي ، وممثل التريبون حامي الشعب ونصيره .

فكان على الامبراطور ، والحالة هـــذه ، ان ينظم على احسن وجه ، مصلحة التجهيزات والتوريدات ، لتأمين أو دالميش ، لما لا يقل عن ٢٠٠ ، ١٠٠ او ما ينقص قليلا عن هذا المدد ، في عهد اوغسطس ، من رؤساء الأجناس القاطنة في روما ، الموزعين على ه } دائرة ، يتلقون على مدى ايام الشهر ، بجانا ، كمية القمح اللازمة لاعالتهم . اما الباقون فكان على دائرة التموين ان تسعى جهدها لتأمين حاجاتهم بصورة منتظمة ، وبأسعار مقبولة. اما في اوقات الفاقة والجاعات ،

كم حدث، سنة ١٩ مثلاً بعد الميلاد ، في عهد طيباريوس ، فكان الامبراطور يدفع مبلغاً للتجار لتأمن أساب العدش للشعب .

كل هذا وما اليه ، الى جانب الاعياد والالعاب المعدة للترفيه عن الشعب ، كالأعطيات التي توزع عينا ، ومقدارها ١٤٥ ديناراً في عهد اوغسطس وهو الرقم المألوف ، ثم ارتفعت الكمية في القرن الثاني بحيث تجاوزت ٢٥٠ في عهد ترايانوس ، وبلغت ٢٠٠٠ في عهد هدريانوس ، لتنزل الى ٨٥٠ في عهد كومود ، وهي مبالغ كانت توزع على المواطنين ، الذين لا يستفيدون من المساعدة المجانية ، اثناء بعض الاعياد . هذا فيا يتعلق بالمساعدات النقدية . اما من جهة الادارة الفنية ، فكان ذلك انما يعني إنشاء مفوضية التموين بالمساعدات النقدية وسائل النقل البحري ، واعداد أرصفة نهر التيبر وتجهيزها ، الى جانب تجهيز مرفأ مدينة اوستي ايضاً .

اما امر تموين الجيوش ، وتجهيزها بالعدد والعتاد ، فقد وضع الدوائر المعنية امام مسؤولية ثقيلة ، كان حلها مع ذلك ابسط واسهل من تموين الشعب. فمجموع افراد الجيش المطلوب اعالتهم كان اقل بكثير من إعالة هذه الجاهير الشعبية التي يجب مساعدتها في روما . ثم ان هذا الجيش لم يكن مجتمعاً او محتشداً كهذه الجاهير المتراصة في روما والتي تعجز اخصب السهول المجاورة عن إشباعها ، بل كان موزعاً على الحدود: حاميات تحمي حمى الاراضي والمزدر عات التي كانت تستغل في المؤخرة . وكان يكفي لتأمين حاجته ان يحصل من الولايات القريبة منه فائضاً كافياً من محصول الارض ، وان يؤمن نقله بحيث يصل للمستهلكين بسلام . فالمشكلة الاولى كان يمكن حلها بواسطة الدرام . اما المشكلة الثانية ، وهي ادق وأصعب لوقوع هذه الحدود في منأى " بعيد عن البحر المتوسط وموانئه . وهذا ما دعا لشق طرقات برية عندما يتعذر النقل النهري . وفي سبيل هذا التجهيز وتأمين اسبابه المزدوجة الغرض – اذ ان الطرقات كانت تستعمل لنقل الجيوش ايضاً – امكن توفير اليد العاملة ، وذلك بتسخير افراد الجيش وتشغيلهم في شق الحلوقات وتوسيعها .

العالم الروماني وجها لوجه مع مسؤولياته

وهذه المسؤوليات الحكومية؛ تقتضي للنهوض بها المال والاخصائيين . فاذا ما نظرنا اليها بمنظار العالم الروماني ، والمستوى الحضاري المادي الذي حققته بعض اجزاء هذا العالم، فلم تكن هذه المهام والمسؤوليات

التي توجبها ، فوق طاقته ، اذاً ما توفرت له ادارة حكيمة رشيدة . فالمال الذي كان لا بد منه لتحقيق هذا كله ، كانت توفره موارد البلاد الاقتصادية ، ولم يكن ليكلف عبئاً ثقيلاً عليها .

فباستثناء مصر التي بقيت خاضعة لنظام خاص من الاستقلال والاستثمار لا رحمة فيه الفلاح المصري ، كان الوضع القائم مؤاتيا لحياة اقتصادية ناعمة تعم جميع اطراف الامبراطورية ، لا سيا والاستقرار الذي تنعم به البلاد كان يشجع على القيام بهذه الجهود . فروما والجيش ألتفا في الامبراطورية ، سوقاً للاستهلاك لا حدود لها تقريباً ، اذكان من اتساع هذه الحاجات وتنوعها

ما يتطلب المزيد من انتاج محاصيل الارض. فالى جانب الحنطة التي كانت تؤلف اساس الغذاء وقيوام أو دالعيش، يجب ان نضيف محاصيل غذائية اخرى متنوعة يطلبها الكثيرون من الزبائن والمستهلكين، ومقادير هائلة من المنسوجات والمصنوعات المعدنية التي يمكن نقلها على الطرق القائمة في جميع اطراف الامبراطورية.

فقد كانت روما قطب جذب ومركز ثقل هائل، لكل ما يمكنان يبلغ في طريقه الى موانى، البحر الابيض المتوسط، حتى ماكان منها من الكاليات الغالية الثمن ، لوجود اصحاب ثروات طائلة في احيائها وصروحها . اما قيام الجيوش: حاميات على اطراف الامبراطورية وحدودها المتاخمة لشعوب البرابرة ، فقد بعث في هذه الاقطار المتأخرة في تطورها عن ركب الحضارة ، نشاطاً عارماً لم تكن لتعرفه ، كان من بعض نتائجه الخيرة ، احياء موات الارض وإعمارها ، نشاطاً عارماً لم وتزايد السكان فيها ، وانشاء المصانع والمعامل في ارجائها . ثم ان إنشاء شبكة اتصال منتظمة الحلقات ، بين همدفه الحدود والاقطار الواقعة في مؤخرتها امتدت الى اطراف البحر المتوسط الذي كان ، مع ايطاليا ، واسطة العقد وملتقى الخطوط ، ساعد على إنشاء المجاري المائية او النهرية الكبرى والطرقات الرئيسية ، ومهد السبيل امام حركة تجارية جبارة ، لم تقتصر المبادلات فيها على بضائع الاستهلاك وحدها .

وهكذا ، فالنتيجة المحسوسة الكبرى التي تهم الى حد بعيد المؤرخين اليوم كا همت المعاصرين لهذه الحركة الاقتصادية ، تبلورت عن تشعب العلاقات التجارية وتشابكها ، وضم الاقطار الشاسعة الواقعة على شواطىء البحر الابيض المتوسط الغربية الى الوحدة الاقتصادية التي اقتصرت ، من قبل ، على شواطىء البحر المتوسط الشرقية ثم ربطتها الفتوحات الرومانية بقلب ايطاليك ، واخذت هذه الوحدة تتسع لتضم في نطاقها : قطاعات الدانوب والرين ، وجنوبي ايكوسيا . وهكذا نرى البريطانيين يتجرون معمنطقة بوردو ، كا راح سكان مدينة آرل يتتجرون مع لبنان ، في الوقت الذي كان فيه التجار السوريون يجوبون جميع اطراف العالم الروماني الذي كان قبل كل شيء وحدة سياسية وعسكرية ، لم يلبث ان اصبح وحدة تجارية واقتصادية ناشطة ، حيسة ، بفضل الروابط التي شدت دوانيه الى اقاصيه عبر البحر المتوسط .

وهذا الازدهار التجاري توفرت له عوامل تقنية في غاية الملاءمة. فمن التجارة روسائلها التقنية مقومات هذا الازدهار ، هذه الامبراطورية المترامية الاطراف ، ذات الانتاج المتنوع ، والغلال المتعددة ، والمحاصيل الزراعية المختلفة ، والاساليب الصناعية المتباينة . وكان السفر والتجوال والرحلة في جميع أطرافها حر لجميع رعايا الامبراطورية ، لا يحد من امكانات الرحلة إلا هذه الازدواجية في اللغة : اليونانية في الشرق ، واللاتينية في الغرب . ومع ذلك لم تؤلف هذه الازدواجية عقبة كأداء ، استعصى حلها . وانتقال المحاصيل الزراعية حظي بالحرية نفسها ، باستثناء الحبوب المصرية التي لم يكن الامبراطور يسمح بتصديرها لغير ايطاليا إلا في ما ندر . وكانت هدف المبادلات تخشع ، بالطبع ، لرسوم وضرائب لم تكن ابداً رسوم حاية ،

معتدلة في أقدارها ونسبها . من هذه الرسوم ، مثلا ، رسم الدخولية وهو رسم كان يجبى عند مداخل بعض المدن ومنها رسم اقليمي Portoriu ، تجبيه الدولة عندما تجتاز البضاعة شبكة طرق مركزية ، كا لو مر"ت في غاليا مثلا ، بما فيها المقاطعات الألبية التي تفصل بينها وبين إيطاليا ، او في اقليم آسيا الصغرى . كان معدل هذه الرسوم المختلفة يوضع على نسبة قيمة البضاعة المستوردة او المصدرة . وقد بلغ الحد الأعلى لهذا الرسم في صقلية ه / مع انه قلما تجاوز ٢٠٥٠/ عادة .

وقد أنشأت الدولة شبكة من الطرق الممتازة وتعهدتها بالصيانة والرعاية . وتبرز أعمية هذه



الشكل ١٠ – مرافىءأرستي القديمة في هذا الرسم تظهر القناة المؤدية الى المرافىء القديمة وتدعى الفيوميسيو

الطرق اذا ما قارناها بما كان منها ، من قبل ، اذ كانت بجرد معالم مسالك تسلكها حيوانات الجر. وقد حقق مهندسو الطرقات إنجازات هندسية جبارة 'تعد بحق ، من المعجزات اذ ذاك ، لتخطي بعض النواتىء الطبيعية ، من جبال ووديان ومنحدرات صعبة الاجتياز . كا ان هذه الأعمال الهندسية كانت مثالاً للجرأة . فكل عهد من عهود الإباطرة الرومانيين الذين تعاقبوا على الحديم ترك آثاره المعارية البارزة التي تحدت الدهر في بقائها ، ولا يزال بعضها ماثلاً للعيان حتى يومنا هذا . ولكن حذار من ان نضخم أكثر مما يجب ، واقعاً متحيزاً ، لا نزال نطأطىء الرأس امام روعته . فالخرصانة الرومانية (الباطون) التي اقتضت من المهندسين جهداً كبيراً من الحيلة والتصور ، لم يعتمد عليها في رصف الطرقات ، فاستعاضوا عنها بالبلاط القوي المقصوب ، يرصفون والتصور ، لم يعتمد عليها في رصف الطرقات ، فاستعاضوا عنها بالبلاط القوي المقصوب ، يرصفون

به الطرق رصفاً جميلاً. كذلك لم تأت وسائل استخدام الحصان كحيوان للجر والنقل على مستوى النجاحات التي حققها الفن الروماني في مجال بناء الطرق . فبيطرة حيوانات الجر بقيت عادة محدودة لم يشع استعمالها . وطريقة كدن الحصان الى العربة لم تعرف على ما يظهر استعمال طوق المنكبين ، بل استمروا في استعمال سيور يؤثر ضغطها على صدر الحيوان وحركة تنفسه . ولذا قلما زادت حمولة عربة يجرها جوادان على ٥٠٠ كيلو غرام ، وهي كمية قليلة تبهظها تكاليف السفر والرسوم وترهقها . فالطرقات الامبراطورية التي كانت تبعث في النفس الدهش والإعجاب لانسيابها في صراط قويم غير مبالية بالنواتىء الطبيعية ، كانت تصلح لتنقلات الجيوش والمسافرين الذين لم يكونوا ليحملوا معهم مهاماً كثيرة ، كا تصلح لسير البريد الذي ينقل المخابرات الادارية .

ولهذا راحت الحركة التجارية تعول بالأكثر، على النقل البحري. فقامت عمارات وأساطيل يقودها مجذفون ، تذرع مجاري الأنهر ذهاباً وإياباً ، حتى ما كان منها صعب المسالك ، عسير المرتقى كنهر الرون ونهر الأود . ولو اقتضى الامر جر السفن بالليان او نقل البضائع على الظهر . فمن الغريب جسداً ألا يعمد المهندسون الرومان ، الذين عرفوا بجرأتهم ومغامراتهم في مجالات التعمير ومرافق أخرى ، الى حفر الترع والأقنية . ومن الأقنية القليلة التي عرفت عنهم ، قناة تتعلق بمجرى الرين الاسفل ، ولا سيا القناة المعروفة اليوم باسم إيستيل التي كانت تربط النهر المذكور ببحيرة فليفو ١٤٠٥٠ المعروفة اليوم ببحيرة زويدرزيه .

وعرفت الملاحة في البحر المتوسط ازدهاراً غريباً، بعد ان 'قضي او كاد ، على اغيال القرصنة التي تعرضت لها ٬ وذلك بغضل يقظة البوليس وحراسته الصارمة للطرق والمسالك البحرية . فالسفانة لم تسجل تقدماً ملموساً ، وبقى حجم السفن على مثل ما وضعته عمارة السفن المحرية في تلك العصور ، اذ كان ، على الاجمال متوسطا ، باستثناء الاسطول الخاص بدائرة التموين ونقل الحبوب من مصر الى ايطاليا ، اذ كانت هندسة هذه السفن تخضع لتصميم خاص اتى «بلين الأكبر، على وصفه، حتى ما كان منها معداً لنقل مسلة فرعونية او قاعدة تمثال لا يقل وزنه عن ٥٠٠ طن ، بقطع النظر عن صابورة السفينة التي كانت تبلغ احيانا ٨٠٠ طن ، وهي ، على الاجمال ، من العدُّس . اما الترعــة التي شقت برزخ كورنش لتفادي الدوران حول شبه جزيرة البياوبونيز ، والتي وضع تصميمها قيصر ، وتابع نيرون العمل فيها ، فلم يتم انجازها . وقد أدى إعداد المرافىء : البحرية منها والنهرية ، وتهيئتها ، إلى اشغال عظيمة ، حذا فيها المهندسون الرومان حذو اسلافهم المهندسين الاغريق ، وبزُّوهم في اشياء كثيرة . ولم تبلغ هذه الاشغال من العظمة والجهد ما بلغه إعداد مرفأ مدينة اوستي وهو مرفأ روما المفضل. ولا تزال ماثلة للعيان معالم الإنشاءات الجبارة التي قام بها مؤلاء المهندسون على شواطيء ايطالما والشرق الادني ، في مواقع على سيف البحر ، مثــل شنتوميليه ، وتير ّاسينا ، وترابيزو واسكندريةـــــــرواد، وببيوبوليس في كيليكية ، وبقايا الارصفة الضخمة التي اقاموها لكسر قوة الامواج المهتاجة ، والجزر الاصطناعية ، والمناثر الكبيرة ، والارصفة التي اقاموها في وجه الامواج العاتية . ولعل غلطتهم الكبيرة هي انهم لم يفطنوا للحؤول دون غشيان الرمول لاحواض السفن ، او لترسب مياه الانهر . فما من مرفأ من هذه المرافىء عرف مدى كالمدى الذي عرفه ميناء الاسكندرية ، اذ كان تيار مائي يحول دون غشيانه بطمي النيل .

النقد الروماني قوي خدمة التجارة ، حتى اواخر القرن الثاني ، نقد روماني قوي، سلم . فقد اجيز لعدد من المدن الكبرى في الشرق نعمت بالرعوية الرومانية ، سك والعملات الستعملة بعض النقود من البرونز والفضة . ومثل هذا الامتياز الذي كان قابل الالغاء، خضع بطبيعته ، لمراقبة شديدة من قبل السلطات الرومانية . والتعامل بهذه العملات التي وصفها علماء النهميثات في عصرنا هذا « بالمسكوكات » الاستعارية ، وكان التعامل بها في نطاق ضيق ، فتح الجال امام اعمال صرافة محلية عرفت الحركة التجارية العامة ان تتفاداها بيسر، لوفرة النقد الرسمي المتداول بين الناس أماكن سكته .

فالعملة البرونزية كان سكها حقاً محصوراً بمجلس الشيوخ، ويخضع بالتالي، لمراقبة شديدة من قبل الادارة الامبراطورية لانها كانت عملة رسمية للدولة. وهكذا عرفوا ان يتفادوا، في آن واحد، تضخم النقد وهبوط قيمته. اما هبوط قيمته، فقد اعتمد في تفاديها خليط من الرصاص والزنك مع النحاس والقصدير. فقطعة البرونز المثالية كانت قطعة الد Seslerce التي كانت تطعة الد Seslerce التي الوحدة الاساسية في التداول، حتى في المبالغ الكبرى، اقله في ايطاليا والغرب.

واحتفظ الامبراطور لنفسه بحق سك العملة الذهبية والفضية ، ممثلة بريال الذهب ، والدينار . وقد طبق دوما ، خلال هذين القرنين ، القرار الذي صدر في عهد اوغسطس بجل قيمة ريال الذهب تساوي ٢٥ دينارا ، بالرغم من التطورات التي لحقت ، فيا بعد ، بهاتين العملتين بنسبة الواحدة الى الاخرى ، وكان من جراء سيطرة الامبراطورية على مناجم الذهب في مقاطعة داسيا ، بعد فتحها على يد الامبراطور ترايانوس ، ان اضعف القيمة الشرائية لعملة الذهب ، التي بعد ان كانت ١٢ ضعف قيمة الفضة ، في عهد اوغسطس ، اذ بها تهبط الى ٩ اضعاف ، وهذا بعينه يفسر لنا الهبوط الذي لحق بالدينار من حيث وزنه وعياره . فاذا ما بقي عيار ريال الذهب عاليا ، اي بنسبة ٩٦ . / ، ، واذا كان وزنه لم يهبط الا بنسبة عشرة في المائة ، فالهبوط الذي لحق بالدينار كان أشد ، لا سيها ما تعلق منه بالعيار ، اذ سقط من ٩٨ . / ، في عهد اوغسطس ، الى ٨٨ . / ، منذ مطلع القرن الثاني .

هذه المعطيات والارقام التي اتيناعلى ذكرها اعلاه ، تثبت بوضوح ، ان الاباطرة ، عموماً ، باستثناء الامبراطور نيرون ، لم يلجأوا الىالمضاربات والتلاعب بالنقد للتخلص من الصعوبات المالية التي كانوا يعانونها ، وهي صعوبات طفيفة ، غير ذات بال على الاجمال ، الى عهد مارك اوريل ، فصادفت الامبراطورية الرومانية ، اذ ذاك ، من جميع الوجوه ، صعوبات ارغمتها على الاخذ بالتضخم المالي الذي صحبة هبوط مربع في عيار الدينار .

التجارة الدولية عالم البحر المتوسط، وإن أطلت بعض اقاليمه على المحيط الاطلسي. وهدذا العالم الشاسع الفسيح كار اعجز من أن يشبع مطلب الطبقات الاجتاعية وحاجاتها لبعض المنتوجات السبتاء وحاجاتها لبعض المنتوجات المتبدت باذواق هذه الطبقة المنتوجات المتبدت باذواق هذه الطبقة المرفهة المترفة التي نما فيها هذا الترف خلال اتصالاتها الطويلة العهد بسراة الشرق الهليني وأغنيائهم فتطبعت باذواقهم وتخلقت باخلاقهم وعاداتهم. هنالك لعمري اقطار ومدن عرفت الاتجار مع هذه الأقطار النائية فكان ذلك باعثاعلى از دهارها وغناها. فقطع هذه الاصناف عن روما فيه ذهاب هذه الثروات عن اهلها. وهكذا اكتملت التجارة في الداخل بحركة تجارية في الخارج لم يكن ليستهان بها، وان كانت دون الاولى اهمية وشأنا. وهذه التجارة الدولية على نشاطها، اكثر من دليل وبرهان، في اكثر من مصدر ومرجع كاعليها اكثر من دليل ، في هذه الآثار المادية التي خلقتها اذ نجد في بعض انحاء الامبراطورية حاجيات اجنبية الصنع ، كا نجد نقوداً وعملات رومانية من جميع الفئات في بلدان اجنبية ختلفة .

وهكذا راح المؤرخون يدرسون اليوم ويبحثون قضية الميز ان التجاري في الامبراطورية الرومانية. والأمر الذي لا شك فيه هو ان الميزان التجاري كان يشكو عجزاً تسبب في خروج المعادن الثمينة من البلاد وانسرابها الى الخارج ، ويرى بعضهم ان حركة نزوح الاموال هذه ، بلغت من الشدة بحيث نشأ عنها هبوط اقتصادي محسوس .

فالاتجار مع شمالي اوروبا وشرقيها لم يسجل اي هبوط من هذا الشكل. فبعد ان كان المنبر ( الكهربا ) يتبع في انتقاله ، طرقاً شتى ، كان ينتهي به المطاف الى ايطاليا عن طريق مدينة اكيله التي بقيت ، حقبة طويلة ، عقدة للمواصلات التجارية مع بلدان الدانوب ، وقامت في القرن الثاني حركة تجارية انطلقت رأساً من بلدان نهر الرين الاعلى باتجاه الدانوب ، كما ان بلاد غاليا الشالية كانت تصدر على نطاق واسع ملاقطها ومشابكها الموشاة بالمينا . واخذ الغز او السكيثيون ، في جنوبي روسيا ، يصدرون عن طريق نهر الدانوب الاسفل ومرافىء البحر الاسود اليونانية ، الى جانب القمح والسمك المعد لاستهلاك الجيران الاقربين ، الفراء والرقيق ، أم تنقل هذه السلع الى الموانىء النائية . وكان هؤلاء الاقوام يحرصون على شراء المشابك ومصنوعات الخزف والزجاج ، اذ نجد بعضاً منها في القبور والمدافن التي عثروا عليها في الخياء روسيا الجنوبية . كذلك نجد نقوداً رومانية السكة يجري التداول بها في القرن الثاني ، في اصقاع سكندينافيا أذ ان خروج مثل هذه العملات لم يكن يتسبب قط بنزيف مالي يهدد الامبراطورية الرومانية باي خطر .

 الرواحل للتنقل بين الشرق والغرب ، فلم تبلغ هذه الحركة بعض الاهمية الا مع مطلع القرن الثالث . فالبدو الرحمل في الصحراء ، كانوا قبل كل شيء ، اهل غزو وسلب ونهب ، ولذا لم يكن بالامكان تنظيم قوافل تعمل على مواعيد منتظمة . والاستيراد اقتصر على شراء بعض أرقاء الزنج اذ كان اقتناؤهم من سمات الغنى والثراء ، يثير وجودهم لدى البعض الشهوة والرغبة عند البعض الآخر ، في اقتنائهم . كذلك كانوا يستوردون بعض حيوانات غريبة ، مرآها يثير دهش الجماهير وحيرتها . اما التجارة عن طريق صعيد مصر ، فكانت ناشطة ، كا ان الحبشة وبلاد اريثريا ألثفت سوقاً رائجة لمصنوعات الاسكندرية تصد رهي ، في المقابل ، الاخشاب الصلبة النادرة والعاج والذهب ، وغير ذلك من انتاج تلك البلاد ، الامر الذي جعل الميزان التجارى مع هذا الجانب من الارض حسناً .

اما الاتجار مع الشرق الاقصى ، فقد ألتف المشكلة الكبرى، اذ كانت الطبقة الثرية في روما تسعى وراء محاصيل تلك البلاد النائية الثمينة . فإلى جانب الطيوب والمطور والروائح الزكية ، والبخور والمر والافاويه على انواعها ، والحجارة الكرية ، واللآلىء والماس ، وكلها مواد كانت تستورد ، منذ عهد بعيد ، من بلاد العرب والهند وأقطار آسيا الجنوبية الشرقية ، يجب ان نضبط الآن ، بالرغم من احتجاج المتزمتين من الاخلاقيين ونواهي الامبراطور بمنع الرجال عن لبسه وارتدائه ، الحرير الذي كان يستورد من الصين . وكانت همانه البضائع الخفيفة الوزن ، والمالية الثمن ، تدر ارباحاً طائلة اذ كانت تباع بأسعار لا تعرف حداً إلا ما يضعه لها المترفون من أليفوا اقتناءها وأطلقوا العنان في امتلاكها . ولذا كانت هذه السلمة الغالية تتحمل بسهولة ، فقات النقمل : رسوماً وضرائب متعددة وعمولة الوسطاء . ولذا نشبت منافسة شذيدة حول استعبال الطرق التي تتبعها في سبيلها نحو الغرب ، والمشرفين عليها والمتحكين بها ( راجمع شكل ٣٠٠ : طرق المواصلات بين اوروبا وآسيا ) وهي اصناف وبضائع من شأنها ان تثير أعنف الرغائب واقواهما وان تسيل اللعاب في حلوق طالبيها . فبعد ان رأت حكومة تشير أعنف الرغائب واقواهما وان تسيل اللعاب في حلوق طالبيها . فبعد ان رأت حكومة لرعاياها والواقعين تحت حمايتها للاتجار بها ، ثم اخذت تشجعهم وتدافع عنهم ، ولو بقوة السلاح الرعاياها والواقعين تحت حمايتها للاتجار بها ، ثم اخذت تشجعهم وتدافع عنهم ، ولو بقوة السلاح احياناً ، وهي الدولة التي لم يكن يهمها التدخل في الشؤون الاقتصادية .

وكانت مملكة الفارثيين التي خلفت السلوقيين وحلت بسيطرتها محلهم على بابل وقسم مسن ايران ، تهيمن على عدد من هذه الطرق التي تسلكها التجارة مع الصين . وكانت احدى هذه الطرق البرية تجتاز ايران من الغرب والشمال لتصل الى مدينة مرو في ولاية مراغا ، ومنها تتفرع الى مفترق يتجه احدها نحو التركستان والآخر نحو الهند عن طريق كابول , وهنالك طريق بحرية كانت تنطلق من مصب دجلة والفرات (شط العرب) فتصل الى مصب نهر الهندوس . ولكي نفهم حقيقة هنده الحروب القاسية التي قامت ، غِبًا ، بين الفارثيين وترايانوس على الاخص ، ثم تتابعت متواصلة بينهم وبسين مارك اوريل ، يجب ألا نهمل من حسابنا الدور

الكبير الذي لعبه فيها اعداء الامبراطورية من وراء الكواليس الذين كانوا وسطاء هذه التجارة وعملاءها .

هنالك امبراطرة اكثر تمسكا بأهداب السلام، اهتموا بهذه القضية وراحرا يبحثون عمن يغنيهم مؤونة هؤلاء الوسطاء. فاتجهوا بأنظارهم شطَّر البحرالاسود بعد ان اهمل الاغريق امره، غب تدويخهم لايران وفتحهم لها , وما الكتاب الذي وضعه المؤرخ تيريان بعنوان: « رحلة حول البحر الاسود ، سوى تقرير مفصل رفعه صاحبه الى الامبراطور هدريانوس، هو حلقة في سلسلة من هذه البحوث حول هــذا الموضوع ، سبقها كما عقبها محاولات اخرى . فبعد ان يبلغ التجار التركستان متجنبين مجر قزوين شمالًا او عابرين له، يتجهُّون منه شمالًا نحو مجرى نهر الأوكسوس القديم ( الموداريا اليوم ) ليلتقوا بالتجار الصينين القادمين من لوب - نور . وهنالــــك سبيل آخر لتفادي طريق الفارثيين ، وذلك باتخاذ مسالك الجنوب . فقد اتاحت الرياح الموسمية ، منذ عهد بعيد ، قيام علاقات بين بلاد العرب والهند ، عادت عليهم بأرباح ومغانم طائلة . فقــــام اوغسطس بتجريدة كبيرة ضد العربية السعيدة بين المدينة وعدن. وبعد فشل هذه الحملة انصرف الرومان لتنظيم علاقات تجارية انطلقت من الموانيء المصرية الواقعـــة على البحز الأحمر ، مثل ميوس هورموس على مقربـــة من خليج السويس ٬ و بَرَنيكي ٬ الواقعة على موازاة اسوان ٬ فربطت هذه الموانيء مع الهند مباشرة ؟ او عن طريق الاسكلة التي قامت الى الجنوب من شبه الجزيرة العربية قبل الإيغال في مضيق باب المندب. ويُعزى الى احد البحارة الإغريق المدعو هبالوس اكتشافه الرياح الموسمية في الصيف ، هذه الرياح التي عرفت بموسمية الصيف . اما تاريخ هذا الكشف الجغرافي ففيه نظر ، اذ يرجع بعضهم به الى اواخر القرن الثاني ق . م ، بينا يردُّه البعض الآخر ٬ الى بدء ظهور النصرانية ٬ وهو الاصح على ما يراه الثابتون في العلم.

وعلى هذا الشكل استطاعت السفن الرومانية بلوغ الهند وسيلان والوصول منها الى الهند الصينية . ويذكر الجغرافي المؤرخ اليونافي بطليموس أقصى نقطة انتهى اليها البحارة الرومان : كاتسيغارا الواقعة ما وراء كيرسونيز الذهب، وهي شبه جزيرة الملايو، ولعلها التونكين او الصين الجنوبية . فقد عثر على حواثج واغراض من صنع الرومان ، في ضواحي مدينة 'بنديشري في الهند، وعند مداخل د اوك ـ ايو ، في الكوشنصين، وفي هذا دليل على ان بعض التجار الغربيين بغنوا في رحلاتهم البعيدة ، هذه المناطق النائية ، وان لم ينشئوا لهم فيها مستعمرات ثابتـ . ويحدثنا التاريخ عن وفادتين ارسلها احد ملوك الهند، تحملان هدايا سنية لاوغسطس وهو مخيم في بلدة تاراغون ، في اسبانيا ، وفي جزيرة ساموس ، عام ٢٥ و ٢٠ ق . م . وهنالك روايات تحدثنا عن سفارات الحرى وردت على ترايانوس وبعض خلفائه ، كا تحدثنا المروايات الصينية عن جهة اخرى من بلاد : تا ـ نسين التي كانت تقع فيا يرجحون ، على شواطىء البحر المتوسط جهة اخرى من بلاد : تا ـ نسين التي كانت تقع فيا يرجحون ، على شواطىء البحر المتوسط وهي تنوه على الأخص بقدوم موفدين ، عام ٢٠١ أي في عهد الامبراطور مارك اوريل ، من

قبل آن \_ تون ، وبلوغهم الصين الجنوبية . والمعروف ان مارك اوريل الذي تبنــّـاه الامبراطور انطونين ، كان يحمل هـــذا الاسم عندما جرى تبنيه . وليس مــا يمنع ان يكون هؤلاء تجاراً تكنــّـوا بهذا الاسم الرسمي .

فالحركة التجارية ، التي قامت على هذه الطرقات ، بلغت شأواً مهمــــا ، ولا شك . ويقول سترابون أن ١٢٠ سفينة كانت تنطلق كل سنة ، في عهد أوغسطس ، من مدينـــة ميوس هورموس في اتجاهات عديدة . والكتاب الذي ظهر تحت اسم : « رحلة في بحر اريثريا» (البحر الاحمر ) ، كان يشير الى بعض السلم ، كالنبيذ والزجاج ، ومصنوعات معدنية متنوعة، ويذكر بلين الكبير ان المرجان كان نادراً في جمين انحاء الامبراطورية ، لانه كان يصدّر الى الهند. وقطع الفخار والحزف الاحمر ، ذات الرسم النافر التي عثر عليها المنقبون في الاماكن الاثريـــــة في الشرق الاقصى ، تشهد على تصدير الادوات الفخارية . غير ان الصنتاع الهنسود تمكنوا من تقليد هذه الاصناف . كذلك عثر المنقبون في هذه المواقع الاثرية ، على بعض الحلى والمجوهرات وان جاءت على نطاق ضيق جداً . وكان الرومان يقبضون ثمن هذه السلع معادت ثمينـــة ويقدر بلين بـ ١٠٠ مليون سسترس ( ٢٥ مليون فرنك فرنسي من عملة ١٩١٤ ) مبلغ مسا يصدرونه من هذه الاصناف الى البلاد العربية والهند والصين ، كان نصفها بمز عبر البحر الاحمر. وكان سكان الهند ، يبحثون باهتهام ، عن النقد الروماني ، والعملة الامبراطورية ، ثم راحوا يقلدونها ويزوّرونها ايضاً ، اذ أن قطع الذهب الهندية كانت من نفس عيار الريال الذهب الروماني ، حتى ان كلمة دينار Denarius اللاتينية الاصل انتقلتالي اللغية السنسكريتية. واكثر العملات الرومانية التي يعثرون عليهـا اليوم في الشرق الإقصى ، يعود تاريخها الى مطلع العهد الامبراطوري ، اي الى هذا العهد بالذات الذي تنو"ه به كتابات بلين وسترابون . ولكن فلنحذر الاستنتاج بسرعة لنقطع جازمين بأن التجارة خفيّت حركتها بعد هذا العهد . فسكان الشرق علقت نفوسهم بهذه السلَّع ، وكانوا يحرصون الحرص كله على الحصول على ذات البضائع والمصنوعات التي أليفوا تعاطيها .

وقد راح الأمبراطور طيباريوس يتململ ، أمام مجلس الشيوخ ، من أن ثروة الامبراطورية وغناها يتسربان الى البرابرة ، والى الاعداء ، ثمنا للحرير والحجارة الكريمة ، والحلى والمجوهرات التي كان الأغنياء يسمون وراءها ويتيهون بلبسها . غير ان طيباريوس الذي عرف بروحه التشاؤمية ، كان من هؤلاء النفر المتزمتين المنقطمين عن معاشرة الناس . ولكي نتمكن مسن تقرير الأذى الذي لحق بتجارة الامبراطورية الرومانية لا بد لنا من احصاءات دقيقة حول مقادير المعادن الثمينة المنتجة اذ ذاك ، ومقارنتها بما يتسرب منها للخارج . يبقى بعد هذا أن ليس بين هذه البضائع والسلم التي كانوا يتصيدونها بأغلى الاثبان ، ما كان ضروريا ، فراحوا يسعون وراءها ترفا ويتباهون بجملها. فقد حالت اخلاق العصر المتمكنة من النفوس ، دون امتثال الناس لتوصيات السلطة ونواهيها ، وفو"تت على الامبراطورية ، امكانية الاكتفاء الذاتي

المتوفرة لديها، وهكذا راحت طبقة غنية ثرية فيروما تستسلم بكليتهالتيارات البذخوالاسراف والتنعم التي استبدت ، منذ القدم ، بالطبقات الثرية في الشرق .

الزراعة ; قصور وسائلها التُقنية

هذا الاكتفاء الذاتي توفرت امكاناته ، من حيث المبدأ ، في المجال الزراعي . ومع ذلك لم تستطع الامبراطورية ان تنسى يوماً ، او تتناسى ، خطر المجاعة الذي كان يطل عليها من وقت لآخر ، فيقلق منها البال ويقض مضجعها .

ليس من الخطل بشيء ان نرد اسباب هذا الخطر ودوافعه الى هذا الوضع الزري الذي كانت تتسكم فبه الاجهزة الزراعية وعتادها ؛ من الوجهتين العلمية والفنية . وتنقضي الأيام وتجري الأمور ، والزراعة ، كالصناعة ، في شبه دوامة تدور على نفسها ، ليس من تحسين أو تكامل في الانتاج . وكيف تتطور ، وقد خيل الى المسؤولين وعلية القوم ومن بيدهم الامر والتوجيــ ، انهم انما يأتون إدًّا اذا ما هم خصوا شؤون الحياة الدنيا وضرورات العيش ومقتضياته ٬ ببعض الشيء من الجهد الكريم الذي بذلوه وجادوا به، في هذه الانشاءات العظيمة التي اتوها ممثلة بهذه الموانىء والمبانى، والطرقات العريضة والصروح الشاهقة .وقد نظروا الى هذه الانشاءات، ملوكاً كانوا ام نصراء للعلم ، كميان لا بد منها لتأمين حاجة المدينة بالماء والغذاء ، يخلدون بانشائهـــــا ويبذلون في سبيلها ما أوتوا من قدرات وسخاء . فأمور عادية كاحياء موات الارض ، والفلاحة والزرع ومضاعفة الانتاج قمحاً وحنطة، أمور لا تضفي على صاحبها الجاه، ولا تعود عليه باي فخر ، ولا تجعله فيمأتي العين ، او تشرئب اليه الأنظار . فقد جهاوا او تجاهلوا ان في هذا كله خير ما يترتب عليهم من مهات ، وفي تحقيق هذه الامور ، اسمى المسؤوليات التي يضطلعون بها ، وان هذا الواجب يجب ان يعلو سواه من الواجبات المترتب على ذوى السلطان . ولعل افتقارهم للاحصاءات حال دون بروز هذه القضايا امامهم بوضوح وجلاء . غير ان الكرب المزمن الذي عانت منه بعض مناطق الامبراطورية كان من شأنه ان يفتح عيونهم ويزيل الغشاء عن نواظرهم . ونما لا ريب فيه البتة ؛ ان القضية ازدادت تعقيداً وارتباكاً نظراً لما كانت عليه اليد العاملة من ندرة في أكثر من ولاية ، غير ان أسباب هذه الازمة كانت اجتماعية اكثر منهــــا ديموغرافية . ولم يكن المستوى العلمي ، اذ ذاك ، ليضيق ذرعًا عن الحد من وطأة الحاجة الماسة اليد العاملة ، عن طريق تحسين انتاج العامل .

فغي هذه الاقطار المترامية الاطراف التي تألفت منها الامبراطورية الرومانية ، كان همهم الاكبر ، وحرصهم الاشد ، الايقع اي تغيير في محسل كان . فقد هم الادارة الامبراطورية ان تعني بحصر وان تسييّج حولها . او ليست مصر اهراء روما الاولى ? فترمم اقنيتها ، وتجفف غياضها ومستنقعاتها في ضواحي الفيوم . كل ذلك واجب محبب في سبيل تأمين عيش روما . فقد اقتصرت عناية الادارة على الترميم والاصلاح ، دون التفكير في التعمير والاحياء . فلا عجب ان يرتفع محصول البلاد وانتاجها ، في عهد الرومان ، على ما كان عليه في ايام دولة البطالسة .

صحيح ، هنالك تطورات ملحوظة ، لا ينكرها إلا كل عنيد مكابر ، برزت معالمها للعيان في كل من اسبانيا وغاليا . ولذا يصبح من نافل الامور التأكيد بان محاصيل هذه البلد سجلت ارقاماً لم تسجل مثلها من قبل الانه لم يسبق في تاريخها ان خطط احد لمثل هذه التنمية في الانتاج.

فاثارة هذه القوى والطاقات الطبيعية ، جاءت استجابة لوعي عفوي أكثر منها لتوجيه او تشجيع ، يجيئها من فوق ، وهو وعي مصدره الاستقرار والطمأنينة التامة ، وتحسين طرق المواصلات واصلاحها لتصدير السلع والبضائع الى بلاد بعيدة ناثية ، ونمو المدن وتطورها الاجتاعي ، ما زاد من حاجاتها ومستلزمات العيش ، واخيراً هذا التفاعل السياسي والاقتصادي الذي مهد السبيل لتلاقي الحضارات والبلدان النامية . والثيء الذي افتقر اليه الجيع ، لعمري ، في كل قطر ومصر ، مع انسه كان من حق الجيع ان يروه ماثلاً امام اعينهم ، محققاً ، لو ان الإباطرة الرومان اهتموا بتطبيق الاساليب والمناهج التي سبق لبعض الدول الهلينية ، ان طبقتها في بلادها فأعطت بذلك المثل الصالح ، هو مساهمة الدولة ومعاضدتها لهذه الحركة ، قولاً وفعلا ، نظرياً وعملياً ، على السواء . فالدولة حاولت دوما ، انه تلطق وتخفف وتحفف من هول الجلم الجلل الجاثم على الصدور ، والفاغر ابداً شدقيه ، للانقضاض . والشيء الذي كان الجيم مجاجة اليه هو رعاية هذه الطبقة الموجهة التي كان في مقدورها ان توجه عمل الفنيين .

وهكذا لم يحدث ، على الاجمال ، أي تغيير جذري ولا أي انقلاب ثوري، في مرافق الزراعة يتبلور عن طُلوع مزروعات جديـــدة ، وبروز اساليب ومناهج.جديدة ، وعدة فنية جديدة . فقلما نرى اعمالاً واسعة لاحياء موات الارض ، وان حدث شيء من هذا فندرته تعفو ذكره . وبدلًا من ذلك اخذت الطبقات الاجتهاعية الممتازة ، ولا سيما الطبقة الارستوقراطية في نختلف الولايات ، بأسباب هــذه الرياضة البدنية وهي الصيد والقنص . فلم نر َ اعمال تجفيف ولا اشغال تصريف في البلاد. فقد اقتصرت معظم أعسال الري والسقاية ؛ على المناطق نصف الصحراوية الواقعة على تخوم الامبراطورية الخارجية ، وذلك بدافع من اعتبارات عسكرية وسياسية اكثر منها زراعية . فنظام تحويل الاراضى ، كل ثلاث سنوات ، لم يسجل اي تطور ، كما بقىعلى حاله ايضاً نظام فلاحة الارض الموات. وهنالك لعمري، بعض النباتات او بالأحرى • بعض الاشجار تدخل الغرب. والكرمة ، هذه الغرسة الخاصة ببلدان حوض البحر المتوسط ، راح الرومان يزرعونها في أقاليم لا تصلح كثيراً لهـا . وهكذا استبدت زراعتها في مناطق لا تزال زراعة الكرمة مزدهرة فيها لليوم ، كما هي الحال في مقاطعة بوردوليه وبورغونيا ، مع ان هنالك من بزعم ، أن ظهور الكرمة في هذه الاقطار ، سبق عهد سيطرة الرومان عليهــا . كذلك ازدهرت زراعة الكرمة في واديالرين والموزيل. فالحد الذي تقف عنده زراعة الكرمة في المانيا ، اليوم ، هو حد المقاطعات التي خضعت لسيطرة الامبراطورية وسيادتها . والكستنا انتشرت زراعتها في فرنسا ، كما أن شجرة الدراق أو « تفاح الفُرْس » ، كما يلقبونها ، دخلت ايطاليا ، في أواسط القرن الاول للميلاد ، بنوعيها : الصيفي والخريفي .

وهكذا ؛ فالتطور الذي طرأ على الزراعة ؛ اقتصر ، في أجلى مظاهره ، على الانتماش الذي عرفته زراعة الاشجار المثمرة ، وعلى البستنة . وكلاهما مدينان بهذه الحركة لنمو الحياة في المدينة ، ولزيادة الاستثار في مرافق الزراعة الاخرى ، انما استثار قلما جاء مدروساً أوموجها ، الدينة ، ولزيادة الاستثار في مرافق الزراعة الاخرى ، انما استثار قلما جاء مدروساً أوموجها ، الاغنياء ينزعون ، اذا ما شغالوا أموالهم في الارض ، لكسب المباهاة والجاه الاجتماعي والتأمين على أموالهم ، أكثر منه الى إنشاء مزروعات يسخون عليها بالمال والجهد والعمال ، يتمهدونها بعرق جبينهم ، لتؤتي أتشيها ، لهم ولذراريهم من بعدهم . ومها يكن من أمر هذا لتطور ، فلم يحدث ولم يكن في مقدوره أن يُحدث أي تحسين في انتاج المواد الغذائية الاساسية ، أي الحنطة ، بل النتيجة الكبرى كانت في إشباع حاجات بعض الطبقات الاجتماعية على تنوعها ، ولا سيا ما قام منها في المدن . وبهذا يكن مقارنتها ، الى حد ما — مع الاحتفاظ بالنسبة — بالتوسع الذي بلغته التجارة الخارجية .

الجاعة: خطرها وواقمها أن وجد العالم الروماني نفسه ، في بحبوحة من الاثبار والفاكهة ، من أن وجد العالم الروماني نفسه ، في بحبوحة من الاثبار والفاكهة ، من أي نوع كانت ، ومن الزيت والخور على ألوانها ومذاقاتها. بينا بقي انتاج القمح على غير انتظام ولا استقرار ، لا يوحي للأهلين بأي طمأنينة للغد الطالع. ومعالجة لهذا الوضع المتأرجح، أصبر الامبراطور دومتيانوس الذي ندين له بالكثير من التشريعات العصرية ، مرسوماً حذر بوجبه انشاء كروم جديدة في ايطاليا ، كا قضى بوجوب إتلاف نصف الموجود منها في الولايات الرومانية . إلا انسه عدل هو نفسه عن تنفيذ قراره هذا ، استجابة منه لما لقيه قراره من المعارضة ، ولا أثاره من الاحتجاجات الصارخة ، وهو لو أراد العمل به لامتنع عليه التنفيذ لتجاوزه كثيراً امكانات الادارة التقنية . وابعد ما يمكن ان نذهب اليه في الافتراض ، هو ان الادارة تسلحت بهذا القرار لتحول دون إنشاء كروم جديدة او لتحد من توسيع رقعتها في البلاد . وهكذا لم تسجل أية نتيجة ملحوظة في هذا المضار . فبالرغم من التحسينات التي أدخلت على اسباب النقل ووسائله ، عرفت البلاد ، خلال القرن الثاني ، ازمات مزعجة جرت عليها الوبال السباب النقل ووسائله ، عرفت البلاد ، خلال القرن الثاني ، ازمات مزعجة جرت عليها الوبال الشدتها وتكرارها .

وخطر الجاعة كان أشد بالطبع ، على الولايات الشرقية في الامبراطورية منه على الولايات الغربية . فالولايات التي عرفت دوما ، بنقص انتاجها الزراعي وعدم كفايت ، أوصدت في وجهها اسواق التموين التي كانت تعول عليها ، منذ عهد بعيد . فمناطق البحر الاسود كانت تمد جيش الدانوب بحاجاته ، كا كانت بلاد ما بين النهرين ترزح تحت سيطرة الفارثيين . واحتفظت روما لنفسها بمحصول مصر وانتاجها ، بعد ان كان هذا الانتاج ، في ظل دولة البطالسة ، نعمة المالك الهلينية وبركتها . كذلك احتفظت ايضاً بقمح افريقيا ، مع انه سبق لهذه الولاية ان ارسلت، في عهد مستينسا، شحنات من قمحها لمناطق بحر ايجه . وتتفق المصادر الادبية والنقائش الاثرية ، على التنويه بأخطار الجاعة التي كانت عرضة لها مقاطعات اليونان وآسيا الصغرى ، كا

تأتي على وصف التدابير المتخذة لتفادي مثل هذه الأزمات او التخفيف من حدتها . من ذلك ، مثلاً ، ان تعهد الحكومة ، في أكثر الأحيان ، الى اغنياء القوم وكبار المتمولين بينهم في المدينة ، بتدبير شؤون التموين والاعاشة بأسعار معقولة ، فتنعم عليهم بألقاب فخرية ورتب تمر فيسة تضطرهم عند احتفائهم بها للانفاق بسخاء ، كل مجسب امكانياته . إلا ان الادارة كثيراً ما اضطرت المجوء الى المصادرة .

بقطع النظر عن هذه الولايات التي كان انتاجها الزراعي يخضع لتقلبات الاقلم وتغييرات الأحوال الجوية ، عانت بعض مدن ايطاليا ، من وقت الى آخر من هذا الخطر الذي كان دوما ماثلا ، وعرفت القلق فريسة لهذه الهواجس . وكثيراً ما تحدثنا المصادر التاريخية التي لدينا عن مندوبي مصلحة التموين Annone الذين يشبهون ، الى حد بعيد ، مراقبي الأسواق او مفتشي تجار الحبوب في الشرق الاغريقي . عرفت افريقيا ومصر ، هما ايضا ، مثل هذه الأزمات من القحط والمجاعة ، نشأت عندها ، على ما يظهر ، ويرجح العارفون ، عن مصادرة كميات أكبر من انتاجها الزراعي . فالولايات الواقعة غربي الامبراطورية ، ومن بينها غاليا ، في مقدورها ان تكفي نفسها بانتظام فتسد مطلب الاهلين كا كانت تلبي حاجات الجيوش المرابطة على مقربة منها وقدها بالمبرة اللازمة .

فاذا ما نظرنا الى وضع الامبراطورية في الجال الزراعي في كلا شطريها: الشرقي والغربي و رأينا ان الحالة السائدة في كل منها لم تكن مؤاتية لايطاليا قط التي لبثت باجماع المعاصرين منذ عهد طيباريوس و فريسة سهلة للمجاعة . فقد انخفض انتاج الحبوب فيها منذ عهد بعيد و إن از دهار زراعة الاشجار المثمرة اتاح لها و منذ عهد او غسطس و تصدير كميات كبيرة منها و التطاعت معها ان تتلافى حاجتها الشديدة للحنطة . غير ان تكاثر انتاج الفاكهة والأثمار في كل استطاعت معها ان تتلافى حاجتها الشديدة للحنطة . غير ان تكاثر انتاج الفاكهة والأثمار في كل مكان راح ينافس المحصول الايطالي و حتى في عقر دار المدن الايطالية وفي روما بالذات . وهكذا اصبح انحطاط مرافق الزراعة في ايطاليا و شغل الحكومة الشاغل ومبعث هواجسها و هيا بعد ان اصبحت شديدة الحساسية لكل قلق و او لأي رسيس اضطراب ياوح في البلاد المجاورة .

والواقع الذي هم الجميع هو وحدة العالم الروماني ، هذه الوحدة التي برزت على اشدها ، في هذه الحركة التجارية التي عمت جميع اقطار هذه الامبراطورية وشملت جميع ولاياتها واخذت بالاتساع والنمو . كانت مرافق الامبراطورية الزراعية ناشطة ولا شك ، على الاجمال ، غير انه ازدهار سريع العطب ، وسر عطبه ناتج ، شيء لا يصدق ، عن ازدهاره بالذات . وهمذا الازدهار قوامه وفرة انتاج البلاد من الزيت والخور ، وسلع الكاليات ونصف الكاليات . اما سر هذا الازدهار فيكمن ، قبل كل شيء ، في امكانية تصريف هسذا الانتاج وتنفيقه . وهذا نفسه قائم على مستوى رفاهية العيش الذي ينشط الاستهلاك ، كا يكن في حسن شبكة المواصلات وأمنها . والذي زاد هذا الوضع حراجة ، القلق المستحوذ على النفوس في كثير من هذه الولايات،

لعجزها عن تأمين حاجتها من الحبوب. فحسن سير الجهاز الاداري ودقته ، 'مرتهن دومــــا ، يعوامل متعددة ، غير مستقرة لا يمكن التحكم بهـا. فلا عجب ، والحالة هذه ، ان تؤدي الحوادث المؤسفة التي ألمت بالامبراطورية ، منذ اواخر القرن الثاني ، فارزحتها واقعدتها ، لأن تسبب لها بعض الشلل.

والصناعة كالزراعة ، عانت ، هي الاخرى ، أعراض ركود فني وتقني ، التجدد الصناعي ارزحتها فاقعدتها . فقد تم لمهندسي العصر ، في هذا الجحال ، من العلم وانعدامه والمهارات ، ما لو حاولوا معه ، صادقين ، وضع هذه المعلومات الفنية ،

موضع التحييز والتحقيق ، بعزم واصول ، لكانوا احدثوا ثورة صناعية عارمة .

ويروي لنا المؤرخ «سويتون» كيفان الامبراطور فسبسيانوس وعدمهندساً ميكانيكياً قدماليه مشروعاً ادعى معه انه يستطيع نقل أعمدة ضخمة دون كبير كلفة ولا عناء الى ساحة الكابيتول، بإجزال سني العطاء ، بينا اعرض الامبراطور نفسه وضرب عرض الحائط باختراع او اقتراح زعم صاحبه انه يمكن الامبراطور من « تدبير إعالة الشعب بيسر وسهولة » . قد يكون من المغري والحرك للشجون ان نضفي على هذه النادرة قيمة رمزية فنفرض بداهة او نتصور عفوا ، المغري والمحرك الما الاقتراح انما انشاء مشاريع انسانية من شأنها كسب عطف الطبقات الموجهة ، او انه تبدى لصاحب الاقتراح ، بثاقب بصره ، ما يكن في بعض الآلة من قوة مدهشة تستطيع ان تأتي بالمجزات ، غير ان تفرد هذه الطريقة يمننا من ألا نرى فيها اكثر من رمز او تورية للامكانات والطاقات الكامنة في بعض ميكانيكيات العصر ، اذ ذاك .

والحقيقة التي لا مراء فيها هي ان إعالة روما ومن فيها من طبقات كادحة ، يرزح الدولة وينفدحها ويؤلف وضعاً استثنائياً خاصاً . فاليد العاملة في جميع انحاء الامبراطورية ، وفي كل مرافق العمل ، لم تكن لتفيض عن الحاجة ، ناهيك عن ان حاجات السوق الداخلية ، بقطع النظر عن الاسواق الخارجية ، كان يمكن توسيعها لو امكن تخفيض كلفة الانتاج بعض الشيء ، وجعلها بالتالي ، في متناول زبائن جدد .

وهـــذا التفكير القديم الذي يكره انتــاج البضائع التي يتوقف تنفيقها على رغائب الزبائن بقي مسيطراً على الناس ، وان خفت وطأته ، مع انه بقي متحكماً بالاذهان في الشرق الهليني . ولم يبلغنا انه دخل الغرب ، ولم يجلُل ، اقله في ايطاليا ابان العهد الجهوري، دون انصراف بعض اصحاب رؤوس الاموال الى إنشاء معامل لصنع القرميد والطوب والحزف . وقد تألفت هـذه المعامل من ورس او مشاغل ، قامت جنباً الى جنب ، لحكل واحد منها نشاطه وشأنه ويتولى ادارته والاشراف عليه مهني يتمتع بثقة صاحب المعمل . ومها يكن ، فلم نر احداً يبذل صادقاً، أي جهد موصول في هذا الصدد، او يعول على رأسمال كبير، جعل نصب عينيه اكتشاف او اختراع أي جديدة ، او حاول ادخال تحسينات تذكر على ما كان منها قيد الاستعمال .

فعمل من هــذا النوع كان جر على صاحبه ، لو وقع في بلاد اليونان ، العار والشنار ، ادبياً واحتماعـاً .

فلا عجب ، والحالة هــنه ، ان تأتي النجاحات التقنية ضعيفة جداً ، ان لم نقل معدومة . فالطاحون الماثي اخذ استعاله يطل على الناس ، مع ظهور المسيحية ، وان تباطأ انتشاره . فتقارب الناس بعضا من بعض بفضل هذا النمط الجديد من الحياة المشتركة ، وتواصل الاقطار بعضها من البعض ، على ما بينها من جهل الواحد للآخر ، بالرغم من تجاورها ، كل ذلك سهل ايضا انتشار استعال القوالب اليدوية والآلة . وقد عرفت التقاليد والاعراف المهنية المحلية ان تحافظ على نشاطها ، ولو جاءت مغايرة لكل منطق سليم . من ذلك ، مثلا ، اختراعان تما على يد بعض الغاليين ، في ايطاليا الشهالية ، هها : برميل الخشب ، والمحراث ذي السكة . فبالرغم من المنافع الجزيلة التي كان في مكنتها توفيرها الناس ، فقد بقي القوم يعو لون في شؤونهم المنزلية على الجرة السريعة المعطب ، وعلى المحراث الحشبي الذي يكاد يخدش اديم التربة وسطحها البراني . فقد سبحلت كل مهنة او حرفة على حدة ، تطورات مدهشة . فصناعة الزجاج ، مثلا ، استطاعت طريقة جديدة في النفخ او الإفراغ في القوالب ، فأخرجت الناس زجاجا شفافا متنوع الاشكال . غير ان انعدام البحث العلمي ، وعدم طلوع طرق ومذاهب فنية جديدة ، كل ذلك حمل الناس غير ان انعدام البحث العلمي ، وعدم طلوع طرق ومذاهب فنية جديدة ، كل ذلك حمل الناس غير ان انعدام البحث العلمي ، وعدم طلوع طرق ومذاهب فنية جديدة ، كل ذلك حمل الناس غير ان انعدام البحث العلمي ، وعدم طلوع طرق ومذاهب فنية جديدة ، كل ذلك حمل الناس غير ان انعدام البحث العلمي ، وعدم طلوع طرق ومذاهب فنية جديدة ، كل ذلك حمل الناس عن عدة وأساليب .

ومع ذلك ، برز النشاط الصناعي في العالم الروماني ، اذ ذاك ، على شكل لامركزية صناعية ترك اثره العميق في الخواطر . نرى ولا شك ، ما بلغته ايطاليا من انحطاط صناعي ملحوظ ، منذ منتصف القُرن الاول . فبعد ان كانت تصدّر ، في عهد اوغسطس ، الكثير من مصنوعاتها المعدنية والخزفية ، ان لم نقل النسيجية ، فقد فقدت كل قدرة صناعيـــة وعجزت عن تقديم اي انتاج صناعي لتسويق السفن بعد تفريغ شحنها في الموانىء الايطالية . ومع ذلك ، فوضعها من هذا القبيل هو افضل بكثير بما كانت عليه مرافق الزراعة فيها ، اذ انها عرفت ان تحافظ على البقية الباقية لصناعة صغيرة تستطيع معها ان تلبي حاجاتها الاوليــة ، بينا نرى عدداً من الولايات الاخرى في الامبراطورية يعرض خدماته لاشباع مطالبها الاخرى . والمثير للعجب ، هو ، بالفعل، هذا النشاط المتجدد او الجديد الذي نرى بوادره تطل على الولايات. فبعد ان نعم الشرق الاسيوي ومصر ، بالنظام ، وخيمت الطمأنينة على ربوعهما ، انصرفت هذه الأقطار الى إنتاج هذه الكاليات التي أعرف بصنعها وانتاجها عمند القدم كصناع مهرة كوفرت لهم اسبابالتمدن، ما يحتاجون اليه من الخامات والمواد الاولية التي ترد من الخارج. اما الغرب، فقد عرف نشاطاً وحركة من الازدهار لم يسبق ان عرف لها ؟ من قبل ، مثيلا ، ولاسما مقاطعة غالبا التي سرعار ما تعرفت الى اسرار الحرف اليدوية عن طريتي ايطاليا وقد توفرت لهـــا اليد العاملة الماهرة والخامات الاولية . وخير مثل على ذلك ، صناعة الخزف ، اعرق صناعات ايطاليــا واجددها طراً . فعند مطلع المسيحية ، كانت ايطاليا بلداً يصدر بكثرة مصنوعات

الفخار والخزف الموشى بالرسوم الناتئة. وما ان انتصف القرن الاول حتى نرى غالبا تبز إيطاليا بهذه الصناعة فتبلغ فيها المرتبة الاولى ، ولاسيما مقاطعات الاقليم الجنوبي . فبرزت فواخير بهذه الصناعة فتبلغ فيها المرتبة الاولى ، ولاسيما مقاطعات الاقليم الجنوبي . فبرزت فواخير عقر دارها . فقد عثر المنقبون بين انقاض مدينة بومبيي التي انساحت تحت مم بركان الفيزوف ، في ثورانه التاريخي الفظيع ، عام ٧٩ ، على صندوق مليء بالمصنوعات الخزفية في غالبا ، لم يكن فتح بعد . ولم يلبث ان انتقل مركز انتاج الخزف والفخار الى شمالي غالبا وتركز في مقاطعة الالزاس ، في رينانيا . وهذه اللامركزية الصناعية هي من الميزات العامة للصناعة اذ ذاك فقد شملت المقاطعات التي تم فتحها منذ عهد قريب أو أخذت حديثاً باسباب الرقي والتطور ، وراحت بدورها تساهم في هذا النشاط الصناعي الشامل . فافريقيا اخذت تصنع المصابيح وتصدرها الى الخارج . وهنالك مشروع استغلال مناجم الرصاص والقصدير في بريطانيا . كا راح الناس يستخرجون الذهب والحديد من مناجم داسيا . وهكذا قابل هبوط ايطاليا الصناعي نشاط صناعي عم انحاء الامبراطورية وزاد من انتاج السلع على اختلافها .

كل الدلائل والنتائج المسجلة تشير بوضوح الى ان هــذا الانتاج كان ضخماً . وكيف لا يكون ضخماً ليستطيع العالم الروماني ان يجهز جيوشه الجرارة ويثلبتي حاجات تجارة عريضة ناشطة ، مع ما تستازمه من وسائل النقل ، ويحقق مثل هــذه الانجازات والمشروعات العامة ، ويشيد مثل هذا العدد من المدن والصروح والفيلات ، التي تفيض رفاهية ، وترفل بالبذخ والجاه العريضين ، ويرفع مستوى الحياة لدى الطبقات المتوسطة ، اذا ما كان يفتقر للخامات الضرورية وللمواد الاولية اللازمة لمهرة الصناع ، فيخرجونها للناس ادوات وحاجيات و والثابث فعلا ، ان نمو الانتاج وازدياده ، واللامر كزية الصناعية يصحبه دوماً هبوط في الجودة . فالمستوى الاجتماعي الوسط وذوق الزبائن انحط وهبط بعــد الذي بلغ من اتساع وانتشار . وعلى هذا يجب ان نقيس تجربة اليد العاملة الآخذة بالازدياد وحرصها المتزايد عـلى التجويد والاتقان . ويكفينا دليلا على ذلك تناقص صناعة الاوعية المنمقة امام ازدهار صناعة الخزف المطلي الحلي بالرسوم البارزة . ومقابل هذا تضاءلت صناعة الفخار الغليظ الصنع ، ذي الطينة الدكناء ، الحالي من كل حلية ، او على الاصح اقتصر استعاله على الطبقات الاجتماعيات الدنيا . وهذا شأن كل الحضارات المادية ، فتدفع غاليا ما يترتب عليها دفعه مقابل كاليات لم يعد الدنيا . وهذا شأن كل الحضارات المادية ، فتدفع غاليا ما يترتب عليها دفعه مقابل كاليات لم يعد المتعاله المقصوراً على قلة ، او فئة صغيرة من الناس محظوظة .

ومع ذلك فالتوازن لا يزال غير مستقر ٬ اذ نرى ٬ منذ اواسط القرن الشاني ٬ تطل علينا بعض البوادر التي جعلت فريقاً من الناس يستشعرون الخطر الطالع ويعمل جاهداً على تجنبه .

وبالفعل ، نرى الدولة تتدخل رسمياً لتنشيط الانتاج وتوجيهه وتنظيمه ، بعد ان كان تبدى لها انه من الافضل ترك شؤونه للمبادرة الفردية , فقد اتسعت الملاك هذه الدولة واطيانها . فبعد ان كانت دوماً ، وبازدياد مطرد من كبار الملاكين ؛ فقد رأيناها تصبح بالفعل ، المالك الوحيد

للمناجم وللمقالع الحجرية المهمة؛ الموجودة في جميع اطراف الامبراطورية. فقد سارت من قبل؛ في استثمار الثروات الدفينة في بطن الارض؛ على تلايمها لعدد كبير من المتعهدين؛ بعد أن حددت منها الحقوق والواجبات ؛ وذلك تسهيلا منها لعملية مراقبة الملتزمين والمتعهدين ؛ الذين ترسو عليهم العطاءات . ثم لم تلبث ان اعتمدت طريقة الحكر وانتهجت في ادارته نظاماً عسكريا ؛ اذ اسندت الى ضباط الجيش ؛ ادارة هذه الاحتكارات ومدها بما يلزم من الموظفين. وفي الوقت ذاته ، تطالعنا استثمارات عديدة للمقالع كما نشهد تأسيس معامل وورشات عمل جديدة او استثناف العمل في ورشات قديمة ، عهد بادارتها الى عسكريين . وهكذا اخذت مؤسسات وفرق تضطلع بهام اضافية جعلت منها بحق دوائر استثمار في الجال الصناعي . فاتساع نطاق هذا النهج الجديد في الاستثمار لا يبرره عدم اطمئنان الحكومة لهذه الفئة من المتعهدين والملتزمين بل هو امر طبيعي تلتزمه كل ادارة ترغب افراث تحدينات على مناهجها والموظفين التابعين لهدا ، والاستفادة على وجه افضل ، من اوقات فراغ اليد العاملة في الجيش ، بل يجب ان نرى فيه وسيلة لتفادي النقص في طبقة المتمهدين كما يشهد على ذلك ، قانون صدر في عهد الامبراطور هدريانوس ، عثر عليه المنقبون في منطقة كما يشهد على ذلك ، قانون صدر في عهد الامبراطور هدريانوس ، عثر عليه المنقبون في منطقة كما يشهد على ذلك ، قانون صدر في عهد الامبراطور هدريانوس ، عثر عليه المنقبون في منطقة كما يشهد على ذلك ، قانون صدر في عهد الامبراطور هدريانوس ، عثر عليه المنقبون في منطقة المناجم ، تقم الى الجنوب من البرتغال .

والى هذا ؛ اخذت الدولة بتنمية علاقاتها مع النقابات العمالية والجعيات المهنية وتوطيدها . فقد وقفت ؛ في البدء ؛ من هـ ذه التكتلات المهنية ، موقف المتسامح المتساهل الذي اعترف بوجودها ؛ ثم اخذت تسبخ على بعض اعضائها انعامات خاصة انطلاقاً من الهيئات النقابية التي لها علاقة بتموين روما وتأمين وسائل إعاشتها ، لتشمل ، فيا بعد ، اصحاب السفن المتخصصة بنقل الحبوب والحنطة ، وذلك منذ عهد الامبراطور كلوديوس ، واصحاب الأفيران والخبازين ، في عهد ترايانوس . فلا عجب ان تتقاضى بانتظام ، بعد هـذا ، رسوماً خاصة من هؤلاء العمال ، وهي رسوم اتسمت بالاعتدال في بادىء الأمر . فاذا ما اضطرتها الأيام الى تعميم هذه الرسوم وزيادة وطأة هذه الضرائب ، فقد كان لها من مثل هذه السوابق ، حجة .

هنالك ايضاً ثورة اخرى تبزز بوادرها في هذه الحقبة بالذات ، لم تعتم ان قويت بسرعة وتضخمت وبقي اثرها ظاهراً في الاجيال التالية . فقد عرف الشرق ، منذ القدم ، مصانع وورشاً صغيرة ، قامت الى جانب الهياكل والمعابد الدينية المعروفة بوفرة غناها وبما تملكه من أملاك واقطان واسعة ، عمل قيها العديد من الفعلة والعمال في وضع لا يختلف كثيراً عن وضع الارقاء تقريباً . وقد بقيت هذه المشاغل تعمل بعد زوال معامل الخزف التي يملكها متمولون ايطاليون ، او المخفض نشاطها . وظهر في بعض الولايات الغربية ، خلال القرن الثاني ، كبار الملاكين ، ينشئون لهم على مقربة من استثاراتهم الزراعية ، مشاغل تعنى بصنع الاغراض والحاجيات الحديدية والانسجة ، صدرت منتوجاتها الى مناطق نائية . فمن المشاغل الريفية التي انشئت في الشهال من غاليا ، خرجت هذه المشابك او الملاقط التي جرى تصديرها الى بلدان

وادي الدانوب ، بحيث استطاع العالم الاثري الفرنسي فرانز كومون ان يحدثنا بحق، ولو بصورة لا تخلو من الغلو ، عن « رئيس ورشة الحدادين » في مقاطعة الأردين . وكان من جملة أهداف هذه المشاغل ان يفيد صاحب الأرض من ايراد ارضه وخيراتها، فيستعمل خاماتها لما فيه مصلحته ونفع السكان الواقعين تحت حمايته ورعايته . وقد ينتهي مثل هذا التصرف العام الى اللامر كزية الصناعية . كذلك من المستحيل الا نرى في هذا ايضاً دليلاً على ان الصناعة في المدن لم تكن لتفي بحاجات سكان الامبراطورية .

فعدم استقرار الوضع الاقتصادي في جميع أنحاء الامبراطورية كا تشير الى ذلك الحوادث التي أتينا على ذكرها والنظر في الاسباب التي هيأتها ، كل ذلك من شأنه ان يضع المؤرخ امام مشكلة يتمذر تناولها بالنقد الدقيق ، لعدم توفر الاحصاءات اللازمة فعليه ان يقنع من ذلك بانطباعات واحاسيس دون البراهين والادلة القاطعة . فقد رأينا ما كانت تعانيه البلاد من ركود تقتى في جميع مرافقها . كذلك نوهنا بالوهن الذي عرف به التوازن الزراعي، وهي علة مرزحة لمدنية كل ما فيها يقوم على الزراعة التي قد الانسان ليس بالمواد الغذائية فحسب ، بل ايضاً بالمواد الأولية الضرورة له : كالمنسوجات والجلود والخشب . ولا بد من الاشارة اخيراً الى ما كان عليه النظام العام من تشابك وتعقيد يتطلب انتظام المبادلات الدولية التي تتأثر بأقل الحوادث ، مهما النظام العام من تشابك وتعقيد يتطلب انتظام المبادلات الدولية التي تتأثر بأقل الحوادث ، مهما كانت طفيفة . وبعد هذا الذي ذكرنا ، يبقى علينا ان نذكر أشياء أخرى كثيرة ، هي بالطبع أه وأخطر ، مجيث نبحث عنها في غير النظام الاجتاعي الذي كان عليه المجتمع إذ ذاك .

## ۲ ـ المجتمع

جاءت الامبراطورية ثورية ، في نشأتها ودوافعها ، ولا سيا تلك التي أخرجتها من مصطرع الأحزاب التي مز قت روما شر بمزق ، وأقامتها بعضاً على بعض ، وراحت تحاول حمل الثورة ونقلها بقضها وقضيضها ، الى المجتمع الروماني . فقد قامت ، اصلا ضد مجلس الشيوخ ، فجردته من كل سلطة سياسية فعلية كانت له ، ثم اخذت بمصانعة الطبقة المشيخية وبمالأثها بعد ان أبقت على المتيازاتهما الفخرية وما جمته من ثروات طائلة ، ان لم ترقي على المرتبات التي كانت تدفعها ، لأصحاب هذه الطبقة . فهي لم تكن تتحسس، من حيث الاساس ، بأي موجدة أو حقد عليها ، اغا وجدت نفسها ، عندما أطلت على الحياة ، امام وضع قائم شهد زوال الثروات الختزنة واضمحلالها، ابان الحرب الاهلية الماحقة ، وقبلت بالامر الواقع لانها لم تكن لترضى بتجديد مثل واضمحلالها ، ابان الحرب الاهلية الماحقة ، وقبلت بالامر الواقع لانها لم تكن لترضى بتجديد مثل الطبقات السفلي في روما ، ناعمة بالهدوء والسلام ، فلا تشكل لها عبئاً يبهظها ، طالما لا تستطيع التخلص منها ، فعلى الاقل الحد من خطرها باصطناعها . وهكذا بدا او غسطس صاحب تجربة تشربت التخلص منها ، فعلى الاقل المحترف بوليوس قيصر لو كان محله ? شيئاً آخر ، ولا نفه في ذلك ، مع الاعتراف بالعجز ، على وجه التحديد ، فليس بين خلفاء اوغسطس من حاول شك في ذلك ، مع الاعتراف بالعجز ، على وجه التحديد ، فليس بين خلفاء اوغسطس من حاول

ان يجاريه او يبزه جرأةً في الاصلاح والتجديسد ، فخضعوا في كل ما يتصل بالمجتمع الروماني ، لضغط الحوادث ، بدلًا من ان يعملوا وفقًا لتدابير حكيمة ، وخطة مرسومة .

وهكذا طلعت على العالم حركة تطورية لم تبلغ قط حد الثورة أو الانقلاب الجذري. فهذا المجتمع الذي قام في جمهورية ارستوقراطية ، بقي هو نفسه قائمًا ، في عهد النظام الملكي ، كما ارف المجتمع الذي ساد مدينة فاتحة ، غازية ، اصبح هو نفسه ، مجتمعًا لدولة كبيرة سادها النظام والانضباط.

وهذا التطور الذي تم تدريجياً ، أعرق في الارض ، ورسخ وطيداً بالفعل ، ولذا تحتم علينا ان نعرف المدى الذي بلغه ، والحدود التي وقف عندها .

## ١ ـ النظام الملكي واقع اجتماعي

وعلى رأس هذا المجتمع الروماني القديم قام ملك . وهذا الحادث البارز الذي يوجز وحده التاريخ الروماني في هذا العهد ، استأثر لعمري باهتام الكتبة والمؤرخين القدامى الذين اطلمتهم ارفع طبقات المجتمع الروماني ، او خاطبوها في كتاباتهم . الا ان اعترافهم باهمية هذا الحادث لا يمني قط مقاسمة الاغلاط والمساوىء التي شابتهم .

« الاول » بين المواطنين . فالامبراطور ، هو ايضًا ، الأول بين اشراف رومـــا الامبراطور ورأس ارستوقراطيتها . وفي مقدمة هذه الارستوقراطية : آل يوليوس وآل كلوديوس الذين جمعوا الجميد من اطرافه : حسباً ونسباً ونشباً . فالاسرة الامبراطورية الق توارثت الملك بعدهم وتعاقبت عليه ، خرجت من الارستوقراطية الايطالية الوسطى ، كالاسرة الفلافية ، او من بين مواطنين سكنوا،الولايات القديمة ، كمعظم افراد الاسرة الانطونية ، محاولة جهدها الارتقاء لباوغ مستواهم ومصافهم . فالانتاء الى الارستوقراطية هو من حق كل المبراطور جديد . فالامبراطور ليس بالواقـــع ، سوى سري او نبيل من سراة القوم ونبلائهم اضطلع بواجبات ومسؤوليات تغوق بكثير المسؤوليات والواجبات التي يضطلعون بهــا . وهكذا نراه بالفعل يبرز سريعاً عن الارستوقراطية ويتميز عنها، مع أن التقاليد والاعراف الرسمية تستمر على اعتباره واحداً منها . فهــذا « الأول » لا مثيل له ولَّا كفاء البتة . فبدون ان نعود بالفكر الى ما كان عليه من تسام وما يتحلي به في طبيعته البشرية وشخصيته الدينية ، من افضلية على الناس طراً ، وبدون ان نأتي من جديد ، على تعداد رتبه ووظائفه وسلطاته ، ومــا كان يحف به من حرس وجنود ، وما يعمل في خدمته من موظفين ومأمورين ، فمن الجلي الواضح، انه على الصعيد الاجتماعي ، لا يمكن مقارنته ولا تصح مقابلته ، باي سليل لهذه الأسر الأرستوقراطـــة ، مهما سما او تمالى . فالثروة التي له ، والتي هي دوماً في ازدياد وارتفـــاع مطرد من جراء المواريث والمصادرات العديدة والفتوحات الواسعة ، تبز بكثير اية ثروة يكن ان تتم لانسان ، اذ ان خزينته الخاصة وخزينة الدولة التي يرأسها ويتصرف بها، لا تختلف الواحدة عن الاخرى بشيء، فهما تابعتان له . وهو الغني الاكبر ، والثري الامثل ، الذي يمكن بسخائه وجوده وكرمه ، ان يأتى العجب العجاب.

فهل من غرابة او دهشة ، بعد هذا ، ان تقوم حوله ، حاشية ، عريضة ، وان تلتف حواليه بطانة قوية ? ووجه العجب الوحيد في ان لا يكون لهذا البلاط عند تكوينه ونشأته ، ما بلغه ، فيا بعد ، من مهابة وفخامة وعظمة . وقد قيل : اذا عرف السبب زال العجب . علينا ان نخسب حساباً هنا للأصول التي انطلق منها نظام الملك الجديد ، والاتفاق الظاهري الذي جاء عربونا له او رمزاً اليه . « فبيت » الامبراطور ، لا يمكن ان يرتفع على غير غرار البيوتات الارستوقراطية العليا ، ليصبح بعد ان يخضع لحركة تطورية تقدمية لا تقاوم ولا 'تضام « بلاطا ، حقيقيا ، شبيها من جميع الوجوه ، بالبلاطات الهلينية ، الا انه يحتفظ تقريبا ، في العهد الاول للامبراطوزية ، بطابعه الاساسي . والى هذا ، فكلا المثالين تجمع بينها اكثر من ميزة واحدة . فعنذ ان راح عظهاء روما يتصلون ، في القرن الثاني قبل الميلاد ، بهذه البلاطات الهلينية ، اخذوا محتذون حذوها وينهجون على منوالها ، واضعين نصب اعينهم المستوى المادي لحياة ملوك الاغريق ، سواء لجهة رفاهية العيش ، او لجهة ما تحمله الملكية من رمز للرجل السوبرمان . فقد مثلت الملكنة البونانة في اعنهم الحضارة الرفيعة بالذات .

وكان لا بد من « بيت » للامبراطور ، في روما ، فشيد اوغسطس له صرحاً متواضعاً فوق رابية البلاتين حيث كان سبق لفريق من سراة الرومانيين، من بينهم شيشرُون ، ان شيَّدوا لهم عليها من قبل ﴾ الصروح والحدائق الغناء . وما عتمت ان زالت هذه البيوتات الخاصة ﴾ عندما راح طبياريوس وكاليغولا وغيرهما من اباطرة الاسرة الفلافية ، يشيدون لهم صروحاً علمها ؟ ولذا صارت رابية ( Palatin ) رابية الصروح Palatium والقصور ؛ ومنها اشتق الاصطلاح يكف اباطرة الاسرة اليوليو ــ الكاودية ، فقسد توصاوا ، بطريقة او بأخرى ، الى امتلاك معظم الجنائن والحدائق الواقعة على هضبة الاسكلين. ثم اغتنمالامبراطور نيرون مناسبة حريق روما ؛ عام ٦٤ ، فاستولى على الاملاك الواقعة عليها وأنشأ محلها ما عرف في التاريخ بـ ﴿ الصرح الذهبي ﴾ وزيَّنه بأيهي حلل الزينة ، بحيث ان قبة الصالة الكبرى ، وهي صالة الطعام ، كانت تدور على نفسها كالقبة الزرقاء ، ليل نهار ، بينا أنشأ له ، في الحديقة المجاورة ، بحيرة حاكت. البحر في موانئها ومواقعها ، احاطت بهــا المباني إحاطة السوار بالمعصم ، متخذة شكل المدن ،. يلينها منظر ريني أتخاذ كتنسرب فيه الحقول والكروم والمراعي الحضراء ، وتسرح فيها وتمرح، قطعان الغنم ، وانواع الحيوان والطير . وقد اتضح فيا بعد ، ان هذه البقعة كانت حاثلًا دورــــ انتظام شبكة المواصلات . وما أن صار الامر إلى الاسرة الانطونية حتى بادر اباطرتها إلى دك ممالم هذه المباني ، وشق طرقات فسيحة فيها قامت على جوانبها المؤسسات والمباني العامة . والى جانب هذه الابنية الرومانية الفخمة ، لم تلبث ان قامت فيلات حرص أغنياء القوم في ايطاليا وسراتهم ، على تشييدها وفقاً للتقاليد المرعية . وحرص كل امبراطور على ان يكون له صرحه الخاص، وبعضهم عدة صروح، يتفنتنون في هندستها وعمارتها ما شاء لهم التفنن، حسب رغائبهم ونزواتهم ، ويشيدونها على شاطىء البحر او على هضاب منطقة اللاتيوم . وأشهر هذه الفيلات وأبهاها طرا ، الفيلا التي شيدها الامبراطور هدريانوس ، في تيبور Tiroli (Tiroli) وراح يتفنن بجدائقها الغناء بانشاء المناظر الطبيعية ، او المباني التاريخية التي ورد ذكرها على لسان الادباء والرحالة ، امثال الليسيه ، والاكاديمي، ورواق بيكيل Poecile في اثينا، ووادي تميه في تساليا ، وكانوب في دلتا النيل ، والجحم عند قدماء اليونان .

وعبثاً تبحث في روما او في خارجها، عن «القصر» الامبراطوري او الملكي بالمنى الحديث، الذي يستوقف منك النظر بمظهره الخارجي، وبفخامة رياشة من الداخل، يصلح بما فيه من اثاث وحبر، وصالات فسيحة ، لمظاهر الابهة والفخامة . فالامبراطورية لم تشيد بعد لنفسها ، مثل هذه المباني الفخمة . فهي لا تقيم منها إلا ما يؤمن راحة الماليك سعيداً الفعلي او الرمزي مما ، الا وهو الشعب ، فترتفع في طول البلاد وعرضها : الهياكل الضخمة ، والميادين الشاسعة ، والساحات العامة ، والحامات والمسارح العظيمة . وأمثل هذه المسارح وأفخمها طراً و المسرح الفلافي ، المعروف اليوم باسم الكوليزيه، فقد احتل قسما من قطعة الارض التي انشأ نيرورت فوقها و صرحه الذهبي ، وبدلاً من قصر منيف ، يفكر الامبراطور بانشاء الحدائق الملكية فوقها و صرحه الذهبي ، وبدلاً من قصر منيف ، يفكر الامبراطور بانشاء الحدائق الملكية الميانية ، حيث كانت تطالعك المباني الفخمة ، تحيط بهبا الحدائق السندسية . فاذا ما انعمنا النظر ملياً في هذه المنازل او البيوت الملكية رأينا لكل واحد منها شبيها او مثيلاً يضاهيها حسناً ورواء في هذه الفيلات التي يروح اصحابها يتنافسون في فن يبز الواحد منهم الآخر ، في زركشتها وتحليتها و ترويقها من الخارج والداخل. والفارق الاكبر الذي يميز منزل الملك عن غيره من منازل سراة القوم وعلستهم ، هو والداخل. والفارق الاكبر الذي يميز منزل الملك عن غيره من منازل سراة القوم وعلستهم ، هو عدد إلفيلات التي يماكها ، وتعاقبها الواحدة تلو الاخرى ، على هضبة البلاتين .

كذلك بقيت على نطاق ضيق مراسم الاستقبال الرسمية في القصر الامبراطودي . فالوصول الى الامبراطود ، والدنو منه ، والمثول بين يديه ، ميسور كل يوم ، لاصدقائه الخلص وخاصته ، ولاعضاء مجلس الشيوح ، كاكانت ابواب قصره مفتوحة على مصراعيها ، للاستقبالات بالجلة في ايام الاعياد ، بأعداد كبيرة من الزوار . فهو يدعو من يشاء لتناول الطعام على مائدته ، كا يقبل بدون صعوبة ، الدعوات للخارج ، ويحرص ، مع كلوديوس ، على ان يرافقه ، فريق من حرسه الخاص ، بينا نرى الامبراطور ترايانوس يضرب بهذه العادة ، عرض الحائط . فاذا ما نال اعضاء الاسرة الامبراطورية إنعامات وألقابا ومراتب ، فليس عملاً بقاعدة مقررة ، او اخذاً بعادة مرعيسة . فالالقاب : « سيد وسيدة » ( باليونانية كيريوس وكيريا ) وباللاتينية دومينيوس ودومينا ، لم يجر العمل بها بصورة عامة ، مم وصول الاسرة الانطونية الى الملك ، عندما يوجه

الكلام الى الامبراطور او الى احد اقاربه. فلم تعتم هذه الالقاب ان عم استعمالها وانتشرت بين المجتمع المثقف . كذلك سرت بين هذه الطبقة عادة القبلة او التقبيل بعد ان ظهرت سوابق لها في البيئة الامبراطورية ، شجبها الامبراطور طيباريوس لانها تنقل عدوى الامراض الجلدية ، شأنها في ذلك شأن تقبيل اليسد ، وكلا العادتين اغريقية الاصل والمنشأ . اما عادة ، السجؤد وتقبيل القدم التي شاء الامبراطور دومتيانوس فرضها على زائريه ، فقد زالت بزواله وموته لانها متعطة من شأن المرء ومهينة له .

كل هذه الأمثلة والشواهد ، تدل صريحاً على أنه لم يكن هنالك أي فارق نوعي أوجوهري ، 
بين حياة الأمبراطور الخاصة وحياة سراة الرومانيين وأغنيائهم . فالشبه القائم بين الجانبين ، 
الذي يمكن ملاحظته بسهولة ، إنما يعود ولا شك ، لاعتباره نظرياً على الأقل ، بأنه واحد من 
الرومانيين . وتستمر هذه المحاكاة على أساس من الزلفي والملق، فيسارع علية القوم الى الاقتداء 
الممتئل الهابط من فوق احتذاء حذوه ، فيعتمد الناس في مخاطبتهم نيرون ، مثلا وتوجيه الكلام 
اليه ، على الصور البيانية والمحسنات اللفظية والتوريات الشعرية وعلى التنفيم ، كا يعتمدون ، مع 
مارك أوريل ، الأساوب الفلسفي . ويأخذ الرجال بارسال لحام تشبها بالامبراطور هدريانوس، 
كما أن النساء أخذن تأتم ، بزي الامبراطورة ، في لبسها وهندامها ، فيأخذن بتصفيف الشعر 
وعقصه وتقصيبه ، وغير ذلك من الازياء التي تعتمدها الامبراطورة . كل هذه العادات انما تدل 
ولالة واضحة الى التطورات التي ألمت بنمط الحياة في البلاط. وقد ساعدت على بقاء الامبراطورية . 
على الصعيد البشري وعلى احتفاظه بأعلى مستوى حياتي لأرفع الطبقات الاجتاعية في الإمبراطورية .

بطانة الامبراطور وهذا الامبراطور الذي يأتم الناس به في كل ما ينهج ويشرع ومع بطانة الامبراطور أقوى الناس وأشدهم بأسا وأوفرهم غنى وثروة . ليس في مقدور أحد أن يجاريه في ما ينهج وفارق الدرجة أو الرتبة بينه وبينهم و بقطع النظر عما بينه وبينهم من قارق الجوهر والطبيعة وزداد بروزاً وظهوراً . وعلى شاكلة ملوك اليونان في العصر الهليني وقبة أنظار الارستوقر اطية الرومانية وموضوع تقليدها ومحا كاتها له ورعايته شؤون الفكر وحملة الذي في مقدوره وحده أن يعد لهم وأن يبزهم ويأخسذ تحت حمايته ورعايته شؤون الفكر وحملة الأدب ويعتاط بعدد كبير منهم ، بين فلاسفة وخطباء وعلماء ويجزل لهم العطاء والتكريم . ويعين لامراء العائلة المالحة مهذابين ومربين لهم شهرتهم الواسعة ويتشدد في والتكريم . ويعين لامراء العائلة المالحة مهذابين ومربين لهم شهرتهم الواسعة ويتشدد في مربياً لدومتيانوس والمحتاز من بين مشاهير الاساتذة في عهد مازك أورل والمهربين: فرونتون مربياً لدومتيانوس والى مذا العدد العديد من الاطباء الذين أو كل اليهم السهر على صحة رجال حاشيته والمحراطور لا يحجم أمام أية تضعية ليلحق ببطانته أشهر نطس الاطباء وذلك . وعندما رفسع الامبراطور كلوديوس والدي ومدن والمنبه الامبراطور وذلك لكي فرنسي من عملة ١٩١٤ ) وقعد شاعف المرتب الذي يُعطى عادة لطبيب الامبراطور وذلك لكي فرنسي من عملة ١٩١٤ ) وقد شاعف المرتب الذي يُعطى عادة لطبيب الامبراطور وذلك لكي فرنسي من عملة ١٩١٤ ) وقد المرتب الذي يُعطى عادة لطبيب الامبراطور وذلك لكي

يحمل الطبيب اسكلابيازيس ألكوسي ليكون في عداد أطبائه الخاصة ، كا أصبح فيا بعد ، الطبيب المشهور جالينوس البرغامي Gallien الطبيب الاول للامبراطور مارك أوريل ، ثم للامبراطور كومود .

ومن باب التنويه بالفرق ، من حيث الرتبة او الدرجة، بين ما عليه بلاط الامبراطور وبطانة اغنى ثري من اثرياء الرومان ، في اواخر العهد الجمهوري ومطلع العهد الامبراطوري ، هذا العدد الذي لا يحصى ، من اصحـــاب اللهو والتسري والحشم ، من كل لوري وصنف ، والسراري ، والجواري ، والمهرجين والممثلين ، والمغنين والراقصات والقيمين على الالبسة الخـــاصة بالمثلن والممثلات . وكان السواد الاعظم من هؤلاء الحشم والخدم عبيداً ارقــاء او من المعاتبق ، الذين انتقاوا الى حاشية الامبراطور في جملة ما انتقل اليه من مقتنيات وخدم بالوراثة؛ او أهدوا اليه متاعاً من قبل اقارب واصدقاء. وبين هذا الحشد عدد كبير من الاغريق او المشارقة المتأغرقين، صَعَيْلت طباعهم ، ورهفت اذواقهم ، فبزوا بعيداً هؤلاء الغربيين الخشوشنين . فالاقاصيص والنوادر المستملحة التي نرى المؤرخ سويتون وواضعي كتاب : « تاريخ اوغسطس » يتندرون بمروياتها، وقصائد الهجو والثلب التي يتبارى شعراء البلاط القول في بعضهم البعض، تملُّا صفحات بكاملها مع .سماء الأشخاص التي قيلت فيهم هذه النوادر المضحكة . وبين سوانح الكلم هذه ما فيه عبرة وعظة ، اذ ان الغيرة على الاخــــــلاق حينًا ، والحسد احيانًا ، اتخذ اداة للحنق او للاستشاطة ، لمرأى هذه الشواذات أو لهذه البدوات يأتيها بحضور ملك أبْـُطُرته النعمة ، أو أسكرته الكأس ، فريق من الناس جرًّاهم الإغضاء عن الخروج على المألوف ، كما شجعهم على ذلك ، تساهل الامبراطور مع خلانه ومحظياته ، وهذه الأعطيات الجزيلة ، والالقاب الفخرية العريضة التي 'ينعم بها عليهم ، وهذه الدناءات والزلفي يأتيها المتملقون المدلسون الذين يشترون بدناءتهم أو بذهبهم مداخلات الملك لصالحهم. ونقرأ في هذه الكتب النوادر والنكات المستملحة حول بخل فسبسيانوس وخساسته ، اذ يرغم احد الاكارين العاملين في اسطبلاته ان يدفع له ، نصف ما قبضه من صاحب قضية ، تعويضاً لتسهيل مقابلة له مع الامبراطور ، او يصورونه لنا يبيع المقاعد ، بواسطة احدى محظياته ، هي انطونيا تشانيس ، وهي أمَّة " أعتقتها والدة كلوديوس التي كانت ابنة انطونيوس من شقيقة اوغسطس .

في مقدورنا متابعة هذا السرد دون توقف الى ما لأحد له. فاذا ما أسقطنا من هذا القصص ما هو ترثرة وهراء بيقى مع ذلك واقع مؤسف هو هذا الدس وهذه الموبقات المخجلة والمجرمة احيانا . وكيف السبيل الى تجاهل هذا الزبد وهذه الرغوة الطافية التي تبرز في جو كل حاشية وبطانة ، حتى ما ليس منها بقديم ? والشيء المهم ، بعد هذا كله ، ان لا نقف عند هذا وحده ، بل ان نرد ه الى مسبباته الحقيقية ، ألا وهو ضعف الطبيعة البشرية ، وعدم تدرع الناس بتهذيب محيح ، وفقدان تقاليد ادارية في دولة حاول الامبراطور إنشاءها فراحوا يرتجلون لها ادارة قوية . وقد اضطروا ، بعد ان أرغمتهم الحاجة ، سيراً منهم مع العادات المرجية بين سراة القوم

في روما ، ان يلجأوا ، كما رأينا ، الى خدمات من لديهم من حشّم وخدم ، هم ، على الغالب ، ممن أعتقوهم من الرق . فلا نعرف في روما غير ثروة احــد الخاصة المدعو نرسيس التي بلغت ، . و مليون سسترس والتي راح جوفنال يقارنها بثروة قارون او بكنوز ملوك الفرس . غير ان « حكم دولة المعتقين ، الذي ازدهر في عهد كلوديوس، زال وتوارى عن الأنظار عندما استطاعت الدولة ان تجهّز نفسها بالأنطر والملاكات الادارية التي كانت تفتقر اليها عند تأسيسها .

الله المعلقة والمنام الما هو أسمى من هذا وأهم بكثير ، الى هذا الجهد الموصول الذي المسلم كلة ونظام النطلق من اوغسطس وبلغ ذروته مع الامبراطور هدريانوس فاستهدف تنظيم الطبقات الاجتماعية العليا وفقاً لمقتضيات حاجات الدولة ، من جهة ، وللخدمات التي باستطاعة هذه الطبقات ان تؤديها لها من جهة أخرى . وهنذا الجهد كان الغرض منه تأمين الامتيازات والمنافع التي حليمت هذه الطبقات دوماً بها، والمرتبات المعينة للوظائف العامة الموقوفة على اعضاء هذه الطبقات، ودخلاً كافياً للحفاظ على منزلتهم الاجتماعية . فتحقيق تكافؤ من هذا النوع كان ابداً من المثل الرومانية القديمة التي دغدغت خواطر القوم منذ القيدم . فجاءت الامبراطورية . الرومانية تجعل من هذه الرغائب نظاماً ، كما ان اضطرارها لإنشاء دولة لها هيكلها الاداري القويم ، أوجب عليها ، توفير الأسباب التي تساعد على تحقيق هنذه المنشل . وهكذا باشرت القويم ، أوجب عليها ، توفير الأسباب التي تساعد على تحقيق هنذه المنشل . وهكذا باشرت مهمتها وسارت في عملها على بركة الرحمن وأخذت تكتله وتوستم فيه الى ان استقامت لها ادارة برت ما عوف من أمثالها من قبل ، فيهما الكثير من أساليب مصر الفرعونية كما ابتسرت بعض عناصر الد و تشن ، Tahia من قبل ، فيهما الكثير من أساليب مصر الفرعونية كما ابتسرت بعض عناصر الد و تشن ، Tahia الروسي .

وهذه الطبقات الاجتاعية العليا تتألف من « منظمتين » هما المنظمة المشيخية او السناتوس ومنظمة الشفاليه. فالمصطلح « منظمة » او نظام جروا على استعاله من قبل » لا سيا عند التكلم عن الشيوخ الذين كانوا يسيرون على نهج يستوجب بالفعل مثل هذا الوصف او النعت . ويستبة هذا التمبير مع الاستعال ويجري تطبيقه على هاتين الطبقتين الاجتاعيتين او هاتين المنظمةين » اذ يتضمن دلالة جديدة لا تتوفر في كلمة « طبقة » او فئة . فاللفظ يفيد معنى النظام والتنظيم ، وهو عنصر اساسي » بميز في حياة المنضوين الى هاتين الطبقتين » اتضح مدلوله » وبرز وخلص بما على به من غموض او لئبس » مع بقائه مع ذلك ، مرنا مطواعاً . فاذا ما أدخل عليه التنظيم والتقييد اصبح مفهوماً وسهل بالتالي ، على العقل ادراكه . وهكذا يجب ألا يتبادر الى الذهن من وعلى شيء من التسلسل او التابعية المسلسلة » على أنساب محددة » واضحة » لا لبس فيها ولا غيرض ، بحيث لا يمكن لدخيل ان يندس بين الصفوف » او لصاحب درجة سفلى ان يندس بين أصحاب الدرجات العليا . وللدخول في هاتين المنظمتين او الطبقتين » والبقاء فيها » والترقي في أصحاب الدرجات العليا . وللاخول في هاتين المنظمتين او الطبقتين » والبقاء فيها » والترقي في معارجها ، لا بد من رضى الامبراطور وموافقته » وكثيراً ما يكون هو نفسه المرجع الصالح ، الأول والأخير ، الترفيع والانتقال من مرتبة دنيا الى مرتبة عليا . فاذا ما نظرنا الى قيام النظام معارجها ، لا بد من رضى الامبراطور وموافقته » وكثيراً ما يكون هو نفسه المرجع الصالح ، الأول والأخير ، الترفيع والانتقال من مرتبة دنيا الى مرتبة عليا . فاذا ما نظرنا الى قيام النظام

الامبراطوري من هــذه الزاوية وماكان له من نتائج اضافية على تنظيم الدولة ، برزت امامنا من جهة أخرى ، النتائج الاجتاعية الخطيرة التي ترتبت على هاتين المنظمتين .

ومع ذلك ، يجب ألا نجهل او نتجاهل ان الامبراطورية ، باعتادها مثل هاتين المنظمتين. قبلت مسبقا ، أن تقيد حرية تصرفها ، من حيث اختيارها موظفيها الاداريين وترفيعهم . فقد التزمت الدولة بمراعاة المبادىء العامة المرعية الإجراء ، دون خرقها خرقا فاضحا ، هذه المئثل القائمة في احترام التسلسل الإجتاعي . وعلينا ان ننتظر طويلا ، أي حتى أو اخر العهد الامبراطوري ، قبل أن نرى الدولة تضرب بهذه المبادىء ، عرض الحائط ، أو أن تعبث كا تشاء بهذه الأنظمة المعمول بها .

الانتساب لهاتين المنظمتين يقتضي له الغنى الوافر ، أي مليون طبقة الشيوخ وطبقة الشفاليه

سسترس لطبقة الشيوخ ، و 600 ألف لطبقة الشفاليه. وقدحرص العهد الامبراطوري الحرص الشديد ، على أن لا يدخل على هذا الترتيب أي تعديل ، مها كان طفيفًا أو صغيرًا . وقد حرص أوغسطس عــلى الحفاظ على هذه التقاليد . وقد 'طلب من هذه الطبقات الموسرة اكثر بما طلب اليها في الماضي ٬ وبروح جديدة غير الروح القديمة ٬ أن تتفرغ لخدمة الدولة ، وينقطع أفرادها لهذا الأمر . وتعويضاً لها على خدماتهــــا ، وعربونا للثقة التي يشر"فها بها الامبراطور، فهو يحتفظ لها وحدها ، بهذه المنافع . فقد أصلح ببعض العطايا السخية التي جاد بها في مناسبات معروفة قسوة المبدأ وصلابته . فاقتسام الإرث ، من جهــة ، ونوازل الدهر من جهة أخرى ، كثيراً ما هددت أحد أعضاء هاتين المنظمتين بفقدان رتبته وباقصائه ، بالتالي ، عن العضوية . وكثيراً ما حدث أن أغضى الامبراطور عن مثــل هذا الوضع ، وبادر لمد يد المساعدة لمن ذهب فريسة الأقدار أو لمن عضه الدهر ، من ماله الخاص ، اذا ما رأى انه يستحق مثل هذه المساعدة . فها بلغ علمنا قط ، خبر أو ذكر احدى هبات امراطورية أريد بها رفع صاحبها للمستوى اللازم . غير انه لم يكن من الصعب على موظف يخدم الدولة بأمانة أن يوفر من مرتبه ما يازم لإصلاح شأنه ، اذا ما عمل بجد موصول ، وعرف أن يقتصد من نفقاته اليومية . كذلك لم يهملوا الأخذ بمبدأ التحوط المتبادل : فالغنى والثراء وحسده لا يولي صاحبه الحق بالوصول تلقائياً ، إلى هذه أو تلك المنظمة أو الطبقة . فالثلاثون مليون سسترس التي أنفقت على وليمة تيملكيون، كما جاء في الرواية « ساتيريكون Satiricon » للمؤلف الروماني : بـــترون لم تغيد صاحبها شيئًا ، ولم تقدم أو تؤخر في إيصاله الى عضوية احدى هاتين المنظمتين . وكيف تُبلغ به هذه المرتبة ، وهو لم يستمع يوما لفيلسوف ، ولم 'يسمع له شعر ولا روى شعراً لأحد . فهو جاهل لا ثقافة له . كذلك تنوه القصة بأصله ; فقد طلم من العدم : كان رقيقًا فأعتق ، ثم بسم له الحظ ، فجمع ما جمع بشتى الطرق والأساليب الملتوية ، هــذه الثروة الطائلة . فاذا كان وصول بعض المعتقين الى مرتبة الشفاليه 'عد" خروجًا عــلى المألوف وشذوذًا عن القاعدة ٬ فقد أوصدت في وجوههم تماماً ، أبواب المرتبة المشيخية ، وحيل بينها وبينهم مطلقاً . وكان سبق لأوغسطس أن حظر عقد أي زواج بين معتى أو معتقة وبين أحسد اعضاء مجلس الشيوخ . فالعضوية في الطبقة المشيخية يقتضي لها العضوية في مجلس الشيوخ ، وان يكون حاملها مارس بصورة قانونية ، صلاحيات ومسؤوليات أدنى الوظائف الموقوفة بمارستها على أعضاء مجلس الندوة ، وهي المراقبة Questure . ويحق له أن ينعم هو وزوجته وأولاده بامتيازات هسده الطبقة ، وفقاً للدرجة التي هو فيها . وبالفعل ، فأولاد عضو مجلس الشيوخ يصبحون دونما صعوبة ، مراقبين بعد أن يكونوا أدوا الخدمة في الجيش ، ضباطاً في بعض وحداته ، أو عملوا موظفين في إحدى الوظائف الادارية الصغرى . والتسلسل في داخل هذه المنظمة ، يجري وفقا لجدول أو لائحة يضعها مجلس الشيوخ ، ويأخذ بالتدرج صعداً في سلم المراتب والدرجات . فالمناسبات عديدة أمام الامبراطور لإظهار عطفه أو عدم رضاه ، عن صاحب العلاقة . وقد أخذ يمارس أكثر فأكثر ويطبق حقه الشروع ، في تعيين من يشاء من أعضاء طبقة الشفاليه في العضوية المشيخية ، وفي المرتبة أو الدرجة التي يريدها له .

وهنالك مـــا هو أغرب من ذلك وأوقع . فالانتاء الى طبقة الشفاليه مرتبط أبداً بارادة الامبراطور وحده ، دون سواه . فليس في آلأمر أية عملية اقتراع أو ما يشبه دّلك ، في تعيين المراقبين ، وتلقائية الإرث عند هذه الطبقة، أقل بروزاً هنا ، منهـا في الطبقة المتازة الأولى . ولذلك، فنشاط الشفاليه ، 'يصر'ف ، منذ عهد إوغسطس ، في خدمة الامبراطور ، فيختار من بينهم الوكلاء الذين 'يدعون للخدمة في بطانته ، الى أن ينتقلوا الى الخدمة في الادارة العامـة . فهو يختارهم كما يشاء . ومن الطبيعي أن ينعم أبناء الشفاليه ، هم الآخرون ، بشيء من الاطمئنان الى مستقبلهم ، انما لا بد من اختيارهم وبلنو ولائهم . ومهما يكن، فعددهم لا يفي بجاجة الادارة التي اتسعت وتشعبت كثيراً ، وأخذت تستوجب المزيد من الموظفين. وهكذا رأينا كيف انهم، خلال هذين القرنين ، تفننوا كثيراً في طريقة تزويد الإدارة مجاجتها من الموظفين . فوضعوا في هذا السبيل؛ القوانين اللازمة لاختيارهم وتدربهم، وفقاً للحاجات البادية . فبينا كان الامبراطور يفرض ، في باديء الأمر ، على المرشحين للعمل في الادارة ، الحدمة في الجيش : ضباطاً في الفرق الاضافية، وهم بعد في سن الشباب، كثيراً ما نراه في القرن الثاني يختار من صُفوف الادارة ، من يحتاج أليهم للعمل في الجيش ، ويرفت الى الدرجات العليا قواد المُنة ، أي هذا الفريق من الضباط الذين خرجوا وبرزوا من بين صفوف الجيش . فـــاذا كان الامبراطور هو المتصرف الأوحد ، والمهيمن الأول والأخير ، على الانتساب الى طبقة الشفاليه ، فمن الطبيعي جداً ، ان يكون السيد المطلق في كل ما يعود الى ترقيتهم وترفيعهم في داخل هذه المنظمة ، فيعين مرتباتهم وفُقًا لدرجاتهم ، أذ كانت نهايات المرتب في السنة تتراوح بين ٦٠ الف سسترس للصغرى ، و ٢٠٠ الف للكبرى.

فالمنظمتان المذكورتان ، هما بمثابة سلكين اداريين . فسلك الر'تب الفخرية السلك وامتيازاته الذي عمل به في العهد الجمهوري استمر وبقي معمولاً بــه على نطاق اوسع في السلك المشيخي . فالدرجات والرتب تكاثرت وتفرعت وتشعبت مع تنوع الوظائف في العهـــد

الامبراطوري وتكاثرها في الادارة الجديدة. والتجديد الأكبر في هذا الجال تمثل في انشاء السلك الشفاليه الذي كان 'يفضي بصاحبه : اما للسلك المشيخي ، وإما لوظائف عالية أخرى كالولاية ، التي تأتي في القمة من هذه الوظائف ، وتليها النيابة ولا سيما نيابة مصر ، وادارة مصلحة التموين Annone . ومن بين الوظائف التي يؤلف التدرج فيها اساساً للسلك ، هي وظيفة الكهنة والقضاة الذين لم يكونوا ليتناولوا مرتبات ولا أجوراً، بنها اصحاب الوظائف العلما كالبروقنصل في آسا وافريقيا ، كان الواحد منهم يتناول ملبون سسترس مرتباً سنوباً . فما من احد ، بعد الذي ذكرنا ، حتى من كان من الموسوسين، يقضي حياته معدماً في خدمة الدولة ، بل على عكس ذلك تماماً ، ففي استطاعة الموظف ان يكوّن ثروة له ويزيد من غنـــاه . وعلاوة على ذلك ، يتمتم الموظف بامتيازات اجتماعية كثيرة هي سبيله الى الإثراء والغنى : كالاخلاص للصلحة العامة ، والتمتم برعاية الامبراطور ، والنفوذ الذي يلازم الانتساب لهذين السلكين. فقد احتفظتا بكل مراسم التشريعات الخارجية التي عمل بهــا منذ عهد الجمهورية ، كالطوغة الارجوانية التي 'يخاط على الرداء طولًا او عرضًا ، والخاتم الذهبي ، والأحذية الخاصة بأعضاء الشيوخ ، والمقاعد التي تحفظ لهم في المسارح وحفلات الألعاب الرياضية . وقد نالوا ، مع الزمن ، امتيازات ومنافع جديدة لم تلبث أن أصبحت من مستازمات السلك ، منه منتصف القرن الثاني للملاد ، أذ أن كل اعضاء الطبقة المشيخية ، بما فيهم النساء والأولاد، وجب في مخاطبتهم وتوجيه الكلام اليهم، استعمال ألقاب وألفاظ خاصة بكل رتبة ومرتبة؛ منها مثلًا ﴿ السَّنْنِي او السنيَّة ﴾ ؛ بينما اعضاء الشفاليه 'يخاطبون بنعوت وألفاظ فخرية ، منها : ننافة Eminentissimus ، وهو نعت يوَحِيّه لمدير الشرطة او لقائد الحرس عنب غاطبته ، او « كلي الكمال Perfectissimus ، لكبار النواب والمفوضين، او « سامي Egrejius . وهكذا فالتسلسل الاداري يقابله تسلسل بروتوكولي او تشريفاتي في المخاطبات الرسمية وفي المعاملات العادية. وهكذا أطلُّ على الادارة، طبقة من النبلاء ، تألفت من زهرة الموظفين .

وهذه الطبقات المتازة تهمنا ايضاً من نواح عديدة أخرى . إلا انه يحسن بنا الشعب الروماني ان نقف عند هذا الحد لنتابع النظر في الأثر الذي أحدثه في المجتمع الروماني النظام الامبراطوري الجديد .

لِنرَ ، قبل كل شيء ، أثر هذا النظام على سكان روما وشعبها ، والشيء البارز في الأمر هو اضطلاع الدولة بهمة ومسؤولية إعالة السواد الأعظم من مواطنين روما الفقراء ، وذل...ك بتوزيعات منتظمة من القمح والطحين على أقدار وأنساب معينة ، وتوزيع الدرام عليهم ، في بعض المناسبات البارزة ، لتوفير اسباب العيش لهم ، بينا توفر لهم الاعياد والاحتفالات الرسمية والألعاب كل ما محتاجون اليه من وسائل الترفيه والسلوى . والخبز والملاهي ، Panem et ويكني ان نشير هنا الى هذا الهيون البخوني ، والاندفاع الحماسي ، والشعبية التي لا حد لها ، ويكني ان نشير هنا الى هذا الهيون س الجنوني ، والاندفاع الحماسي ، والشعبية التي لا حد لها ،

التي كانت ترافق مجرد التلفظ بأسماء المثلين والمغنين ، والراقصين ، وسباق المركبات في حلبة المصارعة او حلبة الطراد اذا كان الميدان الكبيريضم أكثر من ٢٥ ألف مقعد في عهد الانطونيين والتنافس الحاد الذي كان مجري بين فرقاء يرتدون ثياباً من ألوان مختلفة التمييز بينهم : احمر ، وابيض واخضر ، الى ان أضاف اليها الامبراطور دومتيانوس الذهبي والارجواني ، ومعارك المصارعين التي كان محضرها ١٥٠ ألف متفرج جالسين على مقاعدهم في كوليزيه تيطس، يشترك في احدى حفلاتها الضخمة ، وهي حفلة التدشين ، ١٠٠٠ حيوان . فقد برهنت الجماهير، في كل أين وآن ؟ عما تجيش به من نزوات الاستبداد والبطش والقوة ، كا برهنت دوما ، من جهة أخرى ، عن عفوية حماستها ، وعن ثورة غضبها . ولذا ترتب على ذوي الأمر اس يعرفوا كيف يثيرون هذه ويتفادون تلك .

فها من امبراطور حاول جاداً، ان يقاوم هذا الهوسحتي عندما كان يوجس شراً من نتائجه المالية وتأثيره الأدبي السيء ، بل عـلى عكس ذلك ، نرى معظم الاباطرة يتملقون الجماهير ويتحببون اليهـــا محاولين أن يبز الخلف منهم السلف في هذا المضار . فقد أحيا الامبراطور ترايانوس، بعد ان تكاثر عدد الأسرى والعبيد، إثر حروبه في مقاطعة داسيا ( رومانيا اليوم ) وتدويخه لها ، نحواً من ١٢٠ يوماً على التوالي ، من الأعياد الصاخبة وحفلات المصارعة اشترك ١٨٠٠٠ مصارع ، في هذه الأعياد الشعبية الضخمة التي أحياها عام ١٠٩ . غير ان هـــذه الامبراطورية لا يمكن ان تستمر على هذا النحو من الإنفاق والإسراف والاملاق . ولكن ألا يحق لهذا الشعب أن ينعم ، مقابل ما يقدمه للامبراطور ، من سلطة يوليه إياها ، وسمات ملك عريض عزيز، وجيوش جرارة، بالخبز واللهو والمسرح، وانينال كل ما يطمع فيه او يطمح اليه? كما يقول جوفنال . وبحق" نـَطــَق وقال. كل هذا يمثل بالفعل الثمن الذي يدفعه النظام الجديد تزكية لوجوده وقيامه ، وهو ثن زهيد جداً ، امام اعتزال الشعب الملك ، أي كل السلطة الفعلية وتخليه عنها ، طوعاً واختياراً للامبراطور . ففي تأمين أو َد عيش هذا الشعب ، وتوفير اسباب تسليته ، والترفيك عنه ، أمن الامبراطور نفسه وسلامة النظام ، وصور ن له من أي انقلاب الطبقات الممتَّازة بمعزل عن كل ثورة اجتماعية . وبالفعل ، فالخطر عليه وعلمها لا يمكن ان يطل من هذه الناحمة .

غير أن البطالة داء قتال بالفعل ، وفيها الخطر كل الخطر على العاصة روما . فالشعب فيها لا يتألف من هؤلاء المواطنين المسجلة اسماؤهم في سجلات الاعاشة الجانية . فهنالك حشود بين هذه الجماهير لا ينالها شيء من هسنده التوزيعات ، بينهم مثلا : المواطنون القادمون من الولايات الاخرى ، القريبة والنائية على السواء . فعلى هؤلاء أن يعملوا وابن يشتغلوا ليكسبوا عيشهم الاخرى ، عندما تبوء بالغشل محاولتهم الانضهام أو الانضواء تحت حماية أو رعاية أو تبعية بعض الزعماء والاثرياء المعروفين بالجود والسخاء فقد كان ، في روما ما يوازي اصحاب المهن الحرة عندنا

تحقيقها نطس الاطباء، مثلاً . ويوجد الى جانب هذه الطبقة ، طبقة وسطى اخرى ، هي طبقة الشغيلة والمستخدمين وأصحاب الحوانيت والصناع. فبالرغم من كثرة المصادر الأدبية التي تصف لنا اخلاق المصر أكثر مما تستطيعه الراقم والنقائش ، فهي تلتزم الصمت التام عندما تتعرض لذكر الطبقة البورجوازية المتواضعة . وهـذه المصادر بالذات ؛ سواءاً أكثرت من النصح والموعظة ام راحت تقدح في الاخلاق، فهي لا تفرق بين هذه الطبقة وثفالة الشعب. فان لم َتخلُ ْ مدينة كبيرة او عاصمة بملكة من المالك، من رعاع تفح منهم را تحة المطن والنتن، فمثل هذه الحثالة كبيرة في روما الامبراطورية الى حد مدهش . فهي تجذ في جو الاغنياء والاثرياء مرتما خصباً لتنمو وتتكاثر ، شأنها في ذلك شأن المدن الضخمة التي لا حركة تجارية كبرى فيها ، ولا انتاجاً ضخماً لها فتحاول الدولة ان تجملها، مع المواطنين العاطلين عن الاشغال، في مأمن من عضة الجوع أو لسعة الفاقة ، حؤولًا منها دون انحدّارها الى ادنى دركات اليؤس والتمّاسة.

والبطالة عند هذا الفريق من الناس يجب ان يقابلها العمل عند الفريق الآخر . اليد الماملة في املاك الدولة

فالامبراطور اعجز من أن يواجه هذه الاعباء المالية الضخمة ، لولا ما هو عليه من غنى وثروة طائلة يستمدهما من استثار أملاكه الواسعة واطبانه التي لا حد لهـا ولا حصر . فهو اكبر ملاك في الامبراطورية ، واملاكه الواسعة هذه لا قيمة لها ولا شأن الا بنسبة ما يستطيع استغلالها واستثمار ما فيها من خيرات دفينة ، وذلك بفضل البد العاملة إلى يتصرف بها.

نحن نجهل تماماً كم هو عدد العبيد الارقاء في حوزته. فهم ولا شك يتجاوزون بضع عشرات من الآلوف بينهم قلة من الحدم والحشم . وترينا النقائش الأثرية التي ُعثر عبهــــا ، هؤلاء العال موزعين الى فئات وطوابير، مكتمبين في كتائب شبه عسكرية، تحت أمرة عدد من ضباط صف أو باشراف بعض المعتقين ، وقد توزعوا على أملاك الامبراطور في جميع أطراف الامبراطورية ، ليقوموا بجميع الاعمال التي يقتضيها استثار هذه الأراضي ، بعضهم كتبة في الادارة ، وبعضهم يعمل في المناجم او المقالع . فالحياة التي يعيشونها ، والآمال التي قد تبتسم لبعضهم في المستقبل تختلف كليًا بين الواحد والآخر . اسعدهم حظاً وأقدرهم كفاءة لا يلبثون أن يُعتقوا من العبودية التي يرسفون فيها ، فينالون بذلك أولى خطوات الحرية . اما الباقون الذين يكدحون في المناجم والمقالع ، فوضعهم قاس ، مرير ، إلا ان وضع « ارقاء قيصر » ، كان أخف وطأة مع ذلك ، بمأ كان عليه وضع الذين كان 'حكم عليهم بالاشغال الشاقة ، أولئك الأرقاء الذين كانوا يعملون في هذه الاشغال التي يتعهدها ملتزمون . هنالك بعض تدابير خاصة كانت تتخذ مسكتنا لهم بعض الشيء ، كاعفائهم من ثمن احذيتهم ورسوم الحمامات ، ورسوم غسل الثياب والحلاقة، كما يستدل من النظام العمالي الذي عمل بموجبه في مقاطعة المعادن ، في بلدة فيباسكا ، في البرتغال ، مما عثر عليه مؤخراً . وفي هذا دليل على رسيس من عاطفة الشفقة والرحمة التي تجلت بصورة اجلى  وقد استفحل امرها مجيث أصبحت مشكلة كبرى في عهد الأسرة الأنطونية عندما خفت الحروب، وقل بالتالي ، عدد الأسرى الذين كانت تؤمنهم هذه الحروب.

ومع ذلك ، فهذا المدد العديد من الارقاء ، لم يكن ليكفي قط لاستثار أملاك الامبراطور على الوجه الاكمل ، اذ أن جانساً كبيراً من البد العاملة المثلة بهؤلاء الاسرى ، لم يكن ليصلح للعمل في الحقول والزراعة , ولذا نرى الامبراطور يستمين بعمال أحرار . ومسع ذلك فهو يجد صعوبة في توفير حاجته منهم . والطريقة التي كان يعتمدها عادة ، هي تلزيم استثار أراضيه الى متعبدين وملتزمين Condoctores وفقاً لعقود خاصة يعقدها معهم ، على ان يترك أمر مراقبتهم لوكلاء يمينهم الامبراطور . فالكتابات الاثرية التي وجدت في مقاطعة المناجم في فيباسكا ؟ تبينُ المصاعب والمشاق التي كان يجدما مؤلاء المتعهدون قياماً بتعهداتهم الاستثارية ، وذلك لقلة اليد العاملة . وقد أصدر الامبراطور هدريانوس قانوناً خاصاً بالمناجم ، أجاز بموجبه لاي كان، ان يستثمر لحسابه الخاص ، أي منجم أو مقلع أهمل المتعهد الرسمي استثاره مدة ٦ أشهر متعاقبة. كما ان القانون المذكور ، حَدد الواجبات المترتبة على كل من المتعهد القـديم والمستثمر الجديد . ويدل عدد من الرُّقم والنقائش التي عثر عليها في تونس ، ان تدابير من هذا النوع ا'تخذت بشأن أملاك الامبراطور المتروكة بوراً من قبل المتعهدين ، أوسع حرية من السابقة ، وهذه الاراضي هي عادة أراضي بمسكة ، لا تصلح لزراعة الحبوب ، ولا لها كبير مردود . والقانون المذكور ينصح بالاستعاضة عن الحبوب ، بزراعة الاشجار المثمرة كالزيتون مثلاً ، والكرمة والمتين ، كما انه ينص على تأجيل جباية الرسوم عنها لعدة سنوات. وعلى الاعتراف بملكية الارض لمن يقوم، من تلقاء نفسه ، باستثارها فجعلها بجده وتعبه ، تثمر وتغل . وعندمــــــا لا يتوفى للامبراطور متعهدون نشيطون او محتاج للمد العاملة ، نراه يستعين باناس يكونون عِــأمن من السخرة او من تعسف الملتزمين ، وهو يستجيب في ذلك ، ليس لعاطفة انسانية ، بل لضرورات اقتصادية ، حتى اذا ما أعجزته الحبلة ، التجأ الى وسنلة اخرى هي السخرة .

## ٧ ـ وحدة الامبراطورية والجتمع الروماني

فاذا ما أثسر واقع الامبراطورية على تطوير المجتمع الروماني ، وأحيانا بشكل قوي عنيف، فهنالك عامل آخر لم يقل شأنا وأثراً ، في توجيه هذا التطور وطبعه بميسم خاص ، يتمثل بهذه الاتصالات والعلاقات التي ربطت بين مختلف أقطار الامبراطورية وأمصارها ، فكان في آن واحد ، علة ومعلولاً ، في تكوين دولة ، ان لم نقل أمة ، من هذا اللفيف من الولايات التي كانت ، من قبل ، متجاورة متلاصقة ، غير متعارفة . وهكذا يبدو لنا ، مرة أخرى ، أثر هؤلاء الاباطرة البارز في بناء هذه الدولة الرومانية وترسيخ أسسها . وليس بغريب، قط ، ان نرى هذا التطور يأخذ بجراه ، على عكس ارادتهم ، بعد ان عجزت عن الصمود في وجهالتيار المعاكس .

روما مرآة الامبراطورية وبوتقتها , حركة العتق

عظهاء الرجال وأصحاب المال والأعمال ، وقبلة انظار الطاعين والطامعين الذين راودتهم الحكثم الذكية والأعاد الأدبية والفنية ، وملتقى المفامرين والمتآمرين ، من رجال ونساء في سعيهم وراء الشهرة وتصيد الحظوظ. وقد تلاقت في هذه المدينة العظيمة جميع العناصر والأقوام والشعوب، ممثلة على أدنى حد ، في همذه الأعداد المتزايدة من الأرقاء والعبيد الذين يردفون الأسر الثرية بجسود من الخدم والحشم تتجاوز الألوف ، هم غنى وثروة الطبقات الارستوقراطية من التوابع واللواحق ، من كل عرق وصنف ولون . والمشارقة بينهم ، كثر ، حاذقون ، مهرة ، دوما على استعداد لكل خدمة ، هم ، في الفالب ، على مستوى طيب من الثقافة والمعومات العامة ، وعلى أثم استعداد للقيام بالمهات المشبوهة ، وبكل أعمال الشطارة والمخرقة حتى أحطها وأدناها ، عارسون النجامة والعيافة والعرافة ، والسحر والكهانة ، ويشاركون في كل الطقوس عارسون النجامة والعيافة والعرافة ، والسحر والكهانة ، ويشاركون في كل الطقوس والألعاب حتى بأخس الأصناف . فلا عجب بعد هذا ، ان ينشد الشاعر الروماني قائلا : « منذ عهد بعيد راح نهر العاصي يدفق مياهه في نهر التبر » ، ومثل هذا الانصباب لم يبتدىء بالطبع مع الإمن وتجاوز الزبى ، بعد ان عم الرخاء وتشعبت مع الامبراطورية. إلا ان هذا الدفق تضخم مع الزمن وتجاوز الزبى ، بعد ان عم الرخاء وتشعبت الادارة العامة وفروعها .

فلا عجب ان يوجس الاباطرة خشية من همذا التيار الجارف ، فيعهدون ، من حمين الى الخر ، الى الشرطة باخراج العناصر الطارئة واقصائها بالجلة ، كا حاولوا جهدهم ، ان يحد وا من حركة العتق التي انتشرت عادتها وأصبحت زياً ينتهجه كبار القوم ، ومادة دعائية يتنافسون بها ويتبارون . ولذا قام اوغسطس يحاول ، بما عرف عنمه من روح اجتاعية محافظة ، الحد مس حركة العتق هذه ، فأصدر عدداً من القوانين الرادعة ، فنع المتق عن الرقيق قبل النيب يبلغ الثامنة عشرة من عره ، كا حظر عتق الخس من العبيد ، دفعة واحدة ، وباصدار براءة عتق رسمية كا كانت تقضي العادة المتبعة . كذلك شدد في تطبيق الأحكام القانونية الصادرة من قبل التي لم تكن لتسمح إلا لحفيد المعتوق ان يتمتع بكافة الامتيازات الخاصة بالرعوية الرومانية .

وقد بقي معمولاً بهذا القانون في حياة صاحبه ، الما بصورة مخففة ، لأن الملك الذي يتمتع بحق الاعفاء ، لا يستطيع ان يقاوم الماسات أصحابه والمقربين اليه من معتوقيه أنفسهم . ومهما يكن ، فالحواجز التي أقامها ، لم تستطع سوى التخفيف نوعاً من سير هذه الحركة التطورية العارمة التي لا تقاوم. وبفضل حركة العتق الواسعة هذه استطاعت روما ان تمازج بين العناصر المتباينة التي تألف منها السواد الأعظم من سكانها ، بعد ان قصدتها من جميع اقطار الامبراطورية وأطرافها النائية. وهكذا اختلطت ذراري الفاتحين بذراري المغلوبين على أمرهم واند جت بعضاً

ببعض . وهذا الانصهار العرقي ، صحبه ، من جهة ثانية ، حتمًا انصهار أدبي وخلقي .

وقد تم في الولايات شيء من هذا القبيل ، أشد فاعلية ، وأعمى أثراً، وان استبدال السكان ونقلهم جاءعلى شكل أقل ظهور الوبروزا، لأنه لم يقتصر، على العاصمة وحدها .

قلما عمد الأباطرة الى نقل السكان بالجلة من بلادهم الاصلية واقتلاعهم منها لإسكانهم في قطر آخر . فلم يكن في أيّ من البلدان التي دوّ خوها وكونوا منهــا امبراطوريتهم الشاسعة فائض بشرى يصح استخدامه في إعمار أقطار أخرى قليلة السكان . فالاجلاء الجذري ، المنهجي ، لم يكن من الوسائل الحببة عندهم لتأديب الخارجين على السلطة او المارقين على القانون . فقــــد اعتمدوا بدلاً عنه ، الاستعباد والرق بالجلة . فالرعب والهلع الذي أنزلوه بفلسطين بعد سحقهم الثورة الدامية التي قامبها اليهود تحت أمرة شمعون بركوكبا ، في عهد الامبراطور هدريانوس، أجبر اليهود على الهرب والجلاء عن البلاد ، الامر الذي أدى الى إفقارها . وكذلك 'قل عن مقاطمة داسياً . فبفضل هجرة فردية موصولة ، خلواً من كل ضفط ، كما يبدو ، تـكـُـــُـــُنـت هذه الولاية بعد فتح ترايانوس لها . وهكذا نرى ان الامبراطورية الرومانية لم تلجأ حتى آنذاك، لاساليب العنف والإرهاق التي سبق لبعض الدول الغاشمة إن عولت عليها من قبل ، وإن اعتمدت على مثل هذه التدابير ، فيا بعد ، حتى أصبحت عندها تدبيراً مألوفاً . وهكذا نرى بعض الاباطرة يقتلعون من أقطارهم ، اقواماً من البرابرة ، غرباء عن الامبراطورية ، ليسكنوهم مقاطعات ايطاليا الشالية ، كا فعل اوغسطس ، في منطقة الرين ، ونيرون في منطقة الدانوب ، ومارك اوريل في بعض الولايات الدانوبية . فكان هذا التدبير الذي لجأوا اليه ، ذريعة من الذرائع التي مكنتهم من توفير ما يحتاجون اليه من يد عاملة لاستثبار الاراضي التي استباحوها ، كما أتاحت لهم أن يتفادوا الضغط الذي تعرضت له تخوم الامبراطورية من قبل شعوب وأمم استهواهـــا فاجتذبها الازدهار الذي نعمتبه الامبراطورية المهيسيقان رأت مثل هذا الازدهار أو ما يشبهه في بلادهـــا . وكان وضع هؤلاء الدخلاء ؛ في بأدىء الأمر ؛ وضعاً متدنياً لا يختلف كثيراً عن وضع الأرقاء تقريبًا . إلا انهم لم يعتموا ان اختلطوا بالشعوب القائمين بينهــــا او الجحاورة لهم وانصروا فيها واندبجوا معها .

وقد تفاعلت عناصر اخرى بهذا الاندماج . فقد سبق واشرنا من هسذا القبيل ، الى الدور الذي لعبه السوريون في الحركة التجارية ، بعد ان انتشروا في كل قطر وصقع ، وحلوا تحت كل سماء . والشيء الذي لا يمكن ان نمر به هنا في غير مبالاة ، هو هسذا الاضطهاد الديني الذي أكتوى بناره مسيحيو مدينة ليون ، في عهد الامبراطور مارك أوريل . فقد بلفنا خبره من رسالة باللغة اليونانية أرسلها مسيحيو مدينة فيينا وليون الى أخوتهم في الايمان ، في آسيا وفريحيا . وهنالك عامل غير عامل التجارة يجب الانسقطه من حسابنا ، ساعد حثيراً في تعجيل خطى هذا التطور ، وهو يتمثل في هسذه المناقلات التي استوجبتها مقتضيات الحدمة العسكرية وموجبات الادارة العامة . فعظم طوابير الجيش وقرقه كان يجري تشكيلها ضمن المقاطعات

القريبة من معسكراته . غير ان دواعي الدفاع عن حدود الامبراطورية ، والذب عن حياضها كثيراً ما تسبب في نقل فرقة بكاملها ، من الشرق الى الغرب ، فيفضل من بلغ من أفرادها ، سن التقاعد، عند انتهاء خدمتهم العسكرية، ان يقيموا ويستقروا حيث م، منصرفين الى استثار قطعة الارض التي كانت تقطع لهم عند خروجهم من الجيش ، بعيدين عن وطنهم الاصلي . ومها يكن فحياة الضابط في الجيش كثيراً ما تكون عرضة لمناقلات عديدة ، شأنها في ذلك شأن موظفي الادارة ، ولو كانوا من الدرجة الوسطى . فالازدواج اللغوي ، في الامبراطورية ما كان قط حاثلا دون ابناء الفرب الذين كانوا يحسنون اللاتينية ، في ما تلقوا من تربية . وهذه الازدواجية اللغوية ، لم تعد لتؤلف ، منذ القرن الثاني ، حاثلا دون الاغريق في شرقي الابيض المتوسط ، بعد ان صارت الامبراطورية ، منذ عهد هدريانوس ، تعتمد على خدماتهم ، فواحوا يستسهلون الصعاب في سبيل تعلم اللاتينية ، بعد ان انفتحت امامهم ابواب الوظائف ، سواء في يستسهلون الصعاب في سبيل تعلم اللاتينية ، بعد ان انفتحت امامهم ابواب الوظائف ، سواء في بين قطر وآخر وبين هذه الطبقات بالذات التي كانت ذخر الامبراطورية وعادها ، تحدها بين قطر وآخر وبين هذه الطبقات بالذات التي كانت ذخر الامبراطورية وعادها ، تحدها بلين علم والتحديقات العقائدية ، وتصادم الافكار والآراء ، والتوحيد فيا بينها . وهي حركة ستقوى والتصديقات العقائدية ، وتصادم الافكار والآراء ، والتوحيد فيا بينها . وهي حركة ستقوى وتشد في المستقبل الطالع .

الاعتراف المتزايد مجقوق الرعوية الرومانية للمدن

فا من شيء أثر ، مع ذلك ، أكثر من انتشار نظام البلديات الذي كانت تشوبه نزعة غلابة نحو المزيد من التجانس والتقارب ، عملاً بالمنشل التي جاش بها هذا النظام ، ونتيجة لهذه الانعامات التي كان الامبراطور

يجود بها ويسخو ، ممثله بحق الرعوية الرومانية التي كان يسبغه على بعض المدن .

فقد تباين الاباطرة الأو كل سخاء في هذا المجال ، بين ممكثر من هذه الانعامات و مقل . ولحن لا نستطيع التأكيد ، لئلا نفرط في القول ونغلو ، ان اوغسطس وطيباريوس قد ولحن لا نستطيع التأكيد ، لئلا نفرط في القول ونغلو ، ان اوغسطس وطيباريوس مثلا ، وارصدا باب المدينة » ، اذا صح القول ان غيرهما من الاباطرة ، كالامبراطور كلوديوس مثلا ، قد و فتحوا منها الابواب وشرعوها على مصراعيها ». اما الشيء الثابت والأكيد ، فالقضية قضية نسبية ونزعة عامة ، اذ لم يتخلف احد من هؤلاء الملوك ، عن الإنعام بمثل هذا الحق ، ولمرات عديدة ، لعدد كبير من الموطنين الجدد . وحق الرعوية الرومانية يكتسبها بصورة تلقائية ، هذه او تلك من الطبقات الأجتاعية الوجيهة ، ضمن نطاق البلدية ، وفقاً لوضع مدينتهم الشرعي . ويستتبع هذا الحق امتيازات فردية وانعامات خاصة تعطى لمن يتطوعون للخدمة في الجيش أو ويستتبع هذا الحق امتيازات فردية وانعامات خاصة تعطى لمن يتطوعون للخدمة في الجيش أو تباطأت في عهد ترايانوس ، فقد استشرت واتسعت في عهد الأسرة الانطونية ، اذ انعم اباطرة هذه الاسرة ، على ترايانوس ، فقد استشرت واتسعت في عهد الأسرة الانطونية ، اذ انعم اباطرة هذه الاسرة ، على المدن الكبرى وقواعد الولايات ، محق الرعوية الرومانية ، بحيث ان كل المواطنين في المدن الكبرى وقواعد الولايات ، محق الرعوية الرومانية ، بحيث ان كل المواطنين في المدينة يكتسبونها اذا لم يكن يتمتع بها بعضهم من قبل ، بصورة شخصية . وهكذا فالظهير المدينة يكتسبونها اذا لم يكن يتمتع بها بعضهم من قبل ، بصورة شخصية . وهكذا فالظهير

الامبراطوري الذي كان كركلا سيصدره عام ٢١٢ فيعترف فيه بهذا الحق لجميع الرجال الاحرار الذين ولدوا ضمن الامبراطورية ، كانت قد تهيأت له اسباب الإعداد وزكاه شمول الحركة .

من العبث أن يحاول المرء التقليل من شأن هذه الحركة الشاملة التي كانت ترمي لإقامة وضع شرعي قانوني بساوي بين الشعوب المغلوبة على أمرها في الامبراطورية والشعب المظفر الغالب. وهذه الحركة تجري بالطبع تحت سيطرة ومشارفة امبراطور ، مطلق السلطة والارادة ، امتدت سلطته الى أقصى أطراف الامبراطورية ، لا تجر على سكان الولايات 'غنما ماديا ملحوظا ، بل على عكس ذلك ، تعود عليهم ببعض الغرم ، إذ يصبحون بفضل ما كسبوا من حق جديد ، عرضة للضرائب التي لا تقع إلا على المواطنين ، إلا اذا كانت مدينتهم تتمتع - وهذا شيء نادر جدا - برعاية « القانون الايطالي » ، فيعنفون إذ ذاك من ضريبتي الأملاك والمسقفات . ومع ذلك ، فهذا الحق كان يولي صاحبه امتيازاً كبيراً ، إذ يؤمن له المساواة القانونية والأدبية بالمواطنين الرومانيين . ولكي يقدر المرء هذا الحق قدره وفضله ، في المراحل التي قطعتها هذه الحركة في تطورها الصاعد، عليه أن يرجع بالفكرالي ما كان عليه وضع سكان الولايات الرومانية في آخر عهوذ الجهورية .

فالإنسانية لم تعرف في تاريخها القديم دولاً كثيرة سارت الى النهــاية ، على هذا النهج الذي سارت عليه الامبراطورية الرومانية .

وهذه الحركة التطورية ، لم يمكن لها أن تحدث لو لم تقترن بحركة تطورية مماثلة لها ، طلعت في المجتمع الريفي ولفسته لفاً، فتفاعلتا معا وتكاملتا . فمثل هذه الحركة لم تكن بمستجدة، في الشرق الهليني. فقد

جاءت فيه تتمة لحركة بدائية ، انطلقت عنده من زمن بعيد . أما في الغرب ، فقد اقتضى له التأسيس والتمهيد من الأصل ، وانشاء كل شيء من البداية ، أي من نقطة الانطلاق . فالأمر ، في نظر الامبراطور ، ليس مجرد إنشاء هيئة أو منظمة محلية ، يتنازل له عن مهام الادارة المحلية . فهي عنده بثابة مَشغل ، أو بوتقة 'تطليع طبقة اجتاعية يريدها ان تتعاون معه وتخفف عنه بعض الأعباء . فالطبقة الارستوقراطية في هذه الولايات التي عانت ما عانت من حروب الفتح الروماني ، وتضرست بويلاته ، لم يكن في مقدورها قط أن تقدم له المادة البشرية اللازمة للادارة . وهو ، من جهة ثانية ، لا يتتى بالطبقات السفلى المشاغبة ، غير المثقفة ، وبالاختصار ، النجع هنا ، وان ينشىء هنالك ، طبقة وسطى ، عريقة ، رصينة ، مثقفة ، وبالاختصار ، طبقة بورجوازية . وهكذا ترتدي السياسة التي اتبعها في حمل المدن على الأخذ بأسباب الحضارة ، طبقة بورجوازية . وهكذا ترتدي السياسة التي اتبعها في حمل المدن على الأخذ بأسباب الحضارة ،

ومها تنوعت طرائف تكوين هذه البورجوازية البلدية وتباينت وسائلها ، فهي لا تمثل مسع ذلك ، من حيث عناصرها المقوسمة ، قطاعاً مصغراً لسكان الامبراطورية . فلم يدخل فيها ، إلا في القليل النادر ، عناصر من الطبقة الريفية الأكثر عدداً ، هي طبقة العال الزراعيين ، اذ كانت

لا تملك ، في البدء ، سوى رأس مال متواضع ، فترغمهم الحاجة للعمل في الأرض عند الآخرين . ولم يدخل ابداً في هذه الطبقة من كانوا يؤلفون اليد العاملة ، ولا سيا هؤلاء الذين كانوا يقومون بأحكا الأعمال وأشقتها ، كالعمل في المناجم والمقالع الحجرية والأشفال الشاقة الأخرى . فقد كان وضع العيش عند هؤلاء واولئك ، على السواء ، على جانب كبير من الشظف بحيث لو أو تو المعجائب في ما كانوا عليه من تقتير وتوفير وحرمان ، لما استطاعوا ان يوفروا الحد الادنى مسن الكفاف الذي يسد بملغتهم ، ولما كانوا ، من جهة أخرى ، خارج المدن ، لا سمير لهم ولا عشير سوى رفقة لهم في العمل والشقاء معاً ، يفصل بينهم وبين رؤسائهم هوة اجتاعية عميقة تنعدم معها كل علاقة بين الجانبين . ولذا لبثوا عاجزين ، متخلفين عن تحصيل أي قدر ونصيب من العلم او الثقافة حتى ولو رغبوا في ذلك ، حتى من نعم بينهم بحريته الشخصية . وقلما نعموا بحق الرعوية المدنية ، اذ كانوا في نظر الأحوال الشخصية بحرد و قاطنين » او مستوطنين لا غير .

وهذه الامكانات التي مُحرموا منها ، توفرت مع ذلك ، لعناصر اجتاعية أخرى من الاثرياء وكمار الملاكين وأصحاب الأقطان كبيرهم وصغيرهم ، وسكان المدن . وقــد جاءت السابقة من الأغنياء من بين سكان الولايات الذين لم يلبثوا ان انضموا الى الطبقة الاجتاعية العليا ، وانصهروا فيها ، كما جاءت من المواطنين الرومانيي الايطاليي المنشأ ، او من اقدم الولايات الرومانية ، او من قدماء المحاربين الذين نالوا الرعوية الرومانية ، او عن طريق اصحاب الاراضي والاطيان او صغار الموظفين الذين اصبحوا فيابعد ملاكين بعد ان أقطعوا بعض الاراضي واشتروها . وكثيراً ما شكـّل هذا الفريق ، الى جانب سكان المدن ، مجتمعاً ثانياً واستقرواً معه على وضع عُرفوا يه قانونا Conventus Civium Romanorum الذين بالرغم من قلة عددهم كانوا اسوة طيبة لغيرهم . وهذه الشواهد نأتي على ذكرها هنا ، ألتَّفت مثالًا احتذاه معظم سكان المدن ، وقد ساعدهم على تحقيق ذلك ، التسهيلات الاقتصادية والثقافية ، التي توفرت لهم من جراء سكناهم في المدن وحواضر البلاد الكبرى . وهكذا رأينا عمالاً وصناعاً من اصل متواضع جداً لا يختلف وضعهم عن الوضع الذي كان يرسف فيه سواد الممتقين ويصبحون من أشدٌّ الناس ولاء للامبراطور Seviri Augustales ويصبحون ، بعد لأي قصير ، اعضاء في هيئة نقابتهم ، ثم يباشرون وظائف البلدية ويتحملون مسؤولياتها . وبقيت أسمى هذه الوظائف وأعلاها مرتبة ، مع ذلك ، موصدة تقريبًا أمام الجيلالاول لهؤلاء الناس، إلى أن انفتحت ابوابها على مصراعيها أمام دراريهم فيما بعد ، عند اول بسمة يفتن عنها ثغر الحظ ويرضى بالسير في ركابهم .

وهذه النجاحات جاءت تعبيراً عن يسر مالي متزايد ، كاكانت ، من جهة اخرى ، توجيها آخر للنشاط الاقتصادي . عمل الانسان بيده ، لا بد منه عند الانطلاقة الاولى ، وما ان يلبث الدكان الخشبي حتى يستحيل مشغلا يعمل فيه بعض الارقاء والعبيد . فالتجارة ، هي ولا شك في ذلك ، اوسع يدا وأرحب مجالاً ، لا سيا اذا ما عرف صاحب المتجر ان ينظم عماله وان يقيم له عملاء ومراسلين في أماكن أخرى ، فلا يلبث ان يستوي في مرتبة اجتاعية أعلى . والفشسة

الختارة بينهم كانت تحاول توظيف قسم من ثروتها في شراء الاملاك والاقطان ، وبذلك يتاح لاصحابها النهوض الى مرتبة الاعيان والوجهاء في الناحية او القضاء .

فالاعتبار الاجتاعي للمرء كان يختلف باختلاف طريقة استثهاره لما يملك من رأس مال، والدخل الذي يؤمنه ، كان يعود عليه بأشياء لا يقل تأثيرها بشيء عن غط الحياة التي يحياها ، والمظهر الخارجي الذي يظهر عليه ، كالعلاقات التي تربطه بن هم عيال عليه ، او بمن هو دونهم ، وكيفية استمتاعه بأوقات الفراغ التي تتوفر له، فيتصر ق بها على هواه، والتربية التي كان يحاول تنشئة بنيه عليها ، وغير ذلك من وجوه الحياة . فالاهتام بأمور الفكر والادب احتل محلا بارزا بين المثل التي دغدغت هذه البورجوازية . ولم تكن تتحرج من استقبال اصحاب المهن ألحرة التي عرفت ان تؤمن لأصحابها السمة وراحة البال . اما اهل الادب ورجال الفكر وحملة الاقلام فكانوا ، اينا حلوا ، موضم التجلة والاكرام .

من بين المناقب التي لا بد للبورجوازية من الاتصاف بهــا : الكرم

سخاء البورجوادية رجودها والجود والذي يدفع اليه مبدئيا و حب الوطن الاصغر والرغبة في رؤيته اجمل وأبهى وعنفلا دوما بالاعياد ويشارك بها الناس القادمون اليها من بعيد فيكتسب بدلك شهرة ويذهب صيته بعيداً في الولاية بين المدن والقرى والدساكر . فلا عجب ان يحتاج صندوق البلاية للمال الوافر يستطيع معه مواجهة مثل هذه النفقات التي لا يمكن للرسوم الجباة ان تؤمنها حتى ولا تلك التبرعات التي يجود بها ونقداً او عينا وفقاً التقاليد المرعية والشرائع المعمول بها ومن ينال من ابناء البلد ومنصباً جديداً ومها صغر شأنه أو دق وزنه ولذا كانت تود على صندوق المدينة ورأساً او بالواسطة و هبات شق وتبرعات مختلفة . فلا غرو ان تشتد تو مضار التبرع ومنزلتهم الاجتاعية ان يعيشوا بعيداً عنها وقد همم بعد ان بر زوا وترقوا في درجات السلم الاجتاعي ان يبقوا دوماً على اتصال وثيق بنشئهم الاول و البلدة التي رأت

نشأتهم الاولى ودرجوا صغاراً على دروبها ، ولا تزال تربطهم بهــا وشائج من القربى والمصلحة والاملاك ، وغير ذلك من المقتنيات ، وهي بدورها تفخر ببليها المبرزين وتجليهم ، وتحرص على الاحتفاظ بهم ، وتحفل بهم عند حضورهم اليهــا ، فتسجل أسماءهم في سجل النابهين من أعضاء

وهكذا راح كل واحد بمن طلعوا فلمعوا، يتفنن كل على طريقته الخاصة، بتمثيل دور النصير، تشبها منهم بالاباطرة والملاك في حديهم على المواطنين، والعطف عليهم والبر بهم، واكتساب عبتهم وولائهم عن طريق التبرع بسخاء. وهكذا نستطيع اليوم بفضل ما بُعثر عليه من الرُقم والنقائش التذكارية، اعداد قائمة بهؤلاء المحسنين لا آخر لها ولا حد. فلنقتصر من ذلك على بعض شواهد وأمثلة لنكون فكرة صحيحة عن ماهية هذه الهبات ونوعها ومقدارها. من ذلك مثلا المبالغ التي ضرب بها أصحابها الرقم القياسي بالسخاء، والمآدب الحافلة التي أدّبوها، والولائم

البلدة جذبًا لهم واستمطارًا لأعطياتهم ومبراتهم .

السخية التي أو لموها ، والتوزيعات التي قاموا بتوزيعها عيناً ، واقامة الانصاب التذكارية ، وتقديم النفقات التي أوجبها تشييد بناء ذي مصلحة عامة او تزيينه وتحليته بالاثاث والرياش، او خدمة مثلي أداها لبلده او مدينته ، او علته او للامبراطور ، او تسليف الادارة الحليسة ما تحتاج اليه من مال ، والاكتتاب بالمبالغ اللازمة لتموين البلدة ، او السعي لتوفير ما يازمها من حنطة واستيرادها على نفقته الخاصة في اوقات الجدب ومواسم القحط ، والتركات التي يُوصنُون بها لأغراض شق ، وغير ذلك .

وغني عن القول ان بعض وجوه هذا السخاء كانت تذهب لبعض الفئات او الهيئات الخاصة ، فينتفع بها فريق معين دون أهل المدينة كلهم. فالحصول على ترفيع او تقدير او ترقية ؟ مها كان صغيراً او متواضعاً ، يكفي وحده مبرراً لإبراز أريحية صاحب الانعام وكرمه ، وإلا لما تحد أهلا لرتبة أعلى وأرفع .

وكان الترفيع من رتبة دنيا الى رتبة أعلى يستدعي حتماً من صاحب الحظوة اظهار كرمه وَجوده على وجه دخل معه الناس في شبه سباق يتبارون فيه ، ويتنافسون . فان فاتتنا المصادر الوثيقة هذا ، فشيء من علم النفس يحملنا على الظن ، بأن ممارسة بعض الوظائف كانت تؤمن ولا شك ، لأصحابها ، بعض المنافع المادية . فالبورجوازية البلدية كانت تؤمن ادارة المدينة ، إذ كان علمها أن تسهر، إلى جانب الموظفين الامبراطوريين ، على تأمين الشرطة واستتباب الأمن والنظام فيها ، وهي إمور حرصت على تأمينها الحرص كله . فهي تعرف كيف توفق بين مصلحتها ومصلحة الأشخاص التابعين لها؛ في كل ما يتصل بتوزيح الضرائب ؛ حتى البلدية منها؛ وجبايتها . ولكن هذا الاحتمال الثاني ، لم يكن ليتوفر في المستويات الدنيا . ومهما يكن من مررات هذه الشكوك ، فهي لا تمنعنا من أن نؤكد هنا بأن هذا النظام كلف الطبقة الوسطى غاليًا . فقد كان هنالك حوافز اخرى تحفزها على العمل كالمُثـُلُ التي تترسمهـــا المدينة ، وهي مثـُلُ لا تتعدى عادة المنفعة الشخصية المبنية على المباهاة والتفاخر في الخارج، فالواهيب أو المتبرع كان ينال ، لقـــاء سخائه وتبرعه ، مكافأة له أو تقديراً لعمله ، قراراً يَاخذه أعضاء المجلس الىلدى بشىد بسخائه وكرمــه ، اذكان خبر هذه التبرعات ينقش على الرقم والأنصاب تخليداً لاسم صاحبها ، او 'تنصّب له ولذويه التاثيل . وكثيراً مــا كان يأخذ هو نفسه ، على عاتقه ، تكاليف هذه الكتابات أو كلفة صنع التمثال ورفعه . وعلى كل ، فالشاهدة التي توضع علىقبره، بعد الوفاة؛ كانت تحدِّث القوم عن ألقابه وأخبار أياده؛ ووجوه كرمه ، والأشياء آلتي ابتدرها لصلحة البلدة.

فأمام هذا التنويه العالي والأماديح الفخرية التي تطالعنا بها كتابات الحياة البدية عنصر من عناصر الرقم والنقائش التي لا تحصى ، يعتري الواحد من رجال هذا العصر وحدة الامبراطورية شيء من الإشفاق والتصاغر عندما يرى هذه المباهاة والمنافسة ينبري لها الحسنون تخليداً لاسمائهم في اذهان مواطنيهم . كذلك فهي تثير في النفوس غير هذا التأسف

ايضاً. فقد كان بالامكان؛ ولا شك؛ الافادة من هذه التبرعات في وجوه أفضل اذ كثيراً ما ذهبت جزافاً ؛ في سبيل شهوات ونزوات لا طائل تحتها ؛ لا سيا اذا عرفنا انه لم يكن من السهل دوماً جمها ؛ الا بشق المرائر ، مسخرين في سبيل ذلك العديد من الناس .

ولكن ، هل يجوز بعد هذا ، ان نجهل او نتجاهل بان الولايات مدينة لهذه المشاعر والاحاسيس الكريمة بالكثير من هذه التبرعات والانعامات الجزيلة التي أسبلت علمها ، كما انها مدينة لهــــا بالكثير من هذه المباني والزخارف الفنية المدهشة التي تتباهى بهما اليوم ؛ والذي وحدّ بينها : دُوق مترف يتجلى على أتمه ، في هذه الزخارف ، بالرغم من تباعدها بعضاً عن بعض . فالادارة الامسراطورية التي عولت كثيراً على هذه البلديات في تحقيق رسالتهـــــــا التمدينية ، واخذت بتشجيعها ومؤازرتها ، وجعلت من حياة البلديات ، اذ ذاك، عاملًا كبيراً وعنصراً قوياً مشتركاً في عملية دمج الأقوام التي تألف منها سكان الامبراطورية وصهرها ، وتأمين الوحدة بينهــــا ، وذلك من جراء قيام مثل هذه المنثل الفنية، في كل أطراف الامبراطورية ، والشكل الذي استقرت عليه في تحقيقها وبلورتها . فاينا دفعت حوافز الحياة ، المواطن الروماني ، وانى رمت به ظروف الوظيفة او المهنة او نزق الطبع ، فهو لا يحس نفسه غريبًا عن بلاده، في كل ما يتصل بالمهام والمسؤليات التي يضطلع بها كفرد من افراد المجتمع ، مهما كانت الولاية او المقاطعة التي واحدة ٬ واعراف واحدة ٬ وتقاليد واحدة ٬ والقيم الاجتماعية ذاتها ٬ أدبية كانت او مادية ٬ والزخارف المعارية الواحدة ، والاعياد ذاتها ، ومختصر القول ، الكثير من مقومات الحضارة الزومانية الواحدة. فلا عجب والحالة ها.ه ٬ ان يرى نفسه مأخوذًا بقوة هذه الحضارة وسطوها اينا برزت وكيفها تجلت ، فيقتنع في قرارة نفسه بانه أمام الحضارة الوحيدة التي تستحق هي وحدها، دون سواها، هذا الاسم، فتبعث فيه عاطفة نبيلة من الزهو والفخر والجُد عندما يرى نفسه حزءاً منها ، كما تمتليء نفسه جميلًا لهذا النظام .

المنشأ الهليني لهذا النظام الاول والثاني ، كان تكلة واستطالة لهسنده الحركة التطورية التي أخذ الاغريق بأسبابها ونهضوا بها منذ ان جعلتهم فتوحات الاسكندر أسياد العالم الفارسي ، وهي حركة لم تتعد في الشرق رقعة ضيقة ، حدها قيام دولة الفارثيين على الفرات ، بينا بلغ مدها الزبي في الغرب مع الفتوحات الرومانية . فاتساع المدن القديمة ، وإنشاء الحواضر الجديدة ، وتريينها بالمباني ، وتحمليتها بالزخرف ، والتطور الذي طرأ على الطبقة البورجوازية في المدن التي كانت تتمتع بيسر مالي مكنها من ان تجود بما جادت به من تبرعات سخية دعائية ، وجمعت الى رغبتها في توفير المرفتهات المنزلية الاجتاعية ، اللذة في توفير ثقافة فكرية . كل ذلك جاء تعميراً صادقاً لهذه النزعمة التي حاول السلوقيون ، جاهدين ، وبكل ما أوتوه من قوة وسلطان ، عقيقها . وأخذ الاباطرة بدورهم في تشجيع هذه الحركة ، اذ انهم ، بعمد ان تبنتوا المبادىء

الحضارية ذاتها ، راحوا يعملون على توسيمها والترحيب لها والدفاع عنها ، اذ وجدوا في هذا المسلك ، الطريقة المثلى لتوطيد السلام ، في الداخل ، ومقاومة هجهات البرابرة وغزواتهم ، في الخارج . فبعد ان عرفوا كيف يفيدون من اختبارات الماضي ومن إقبال اللجنة في المدن على هذه المنشئل ، استطاعوا ان يبزّوا ملوك اليونان من هذه الناحية بكرمهم وروحهم السمحة ، فهيأوا لحواضر الولايات ، في مصر اسباب الاخذ بهدف النظم التي رأيناها تطلع في ولايات رومانية أخرى ، باستثناء الاستقلال الاداري ، بالطبع .

المستحدثات الرومانية : المصارعون

وبين الحضارة الهلينية التي تقدمتها وسبقتها الى الظهور . فالجديد ، في الاثر الروماني ، يبرز على الأخص ، في هذه القوة او الصلابة التي انمازت بها النظر في الموادية عند الرومان ، وفي اهتام أولي الأمر الكبير ، بالمصلحة العامة . فعندما نتملى النظر في الموقف الذي وقفت الطبقات البورجوازية في الشرق من الامبراطورية الرومانية وأسيادها في روما ، لا نرى شيئاً يمكن مقارنته بهذا في الموقف الذي وقفته هذه البورجوازية من الدولة السلوقية والعراقيل الكثيرة التي أقامتها في وجهها . فلم تقتصر روما في عملها على إخضاعها وبسط سيطرتها عليها ، فراحت تغرس فيها شيئاً من كرامة الذات والمهابة الرومانية ، وذلك عملاً بفلسفة الرواقيين وتعاليمهم .

من بين هذه التغييرات الأدبية التي تجلت بصورة أوضح من خلال المظاهر الخارجية ، لا بد من ان نذكر هنا ، بنوع خاص ، هذا الجديد الذي طلع به الزومان فلم يلبث ان احتل حيزاً كبيراً في حياة المدن في جميع أنحاء الامبراطورية ، وان أثار اليوم دهشة المحدثين من رجال هذا العصر وبعث فيهم النفور والاشمئزاز ، الا وهو ألعاب المصارعة . وكان سكان المدن يجدون في معارك المصارعين ، منذ عهد بعيد ، سلواهم المفضلة ، بعد النجاح العظيم الذي لقيته هذه الالعاب أينا قامت . فاذا ما شيدوا في الشرق من المسارح اقل مما شيدوا منها في الغرب، فلأنهم استعملوا لها ما كان قائماً من هذه المسارح والملاعب في المدن الشرقية . فالصفوة الثقافية والأدبية عند الاغريق قلما اظهرت نفرتها من هذه الالعاب ، بل على عكس ذلك لقيت لديها الاستحسان ، الملاعي تراحت تزهو بها وتفخر ، كا تشهد على ذلك النقائش العديدة ، من يونانية ولاتينية ، على السواء . فلم 'تثر هذه الملاهي الدموية التي طلعت علينا بها ايطاليا ، أية عاطفة نفور او اشمئزاز في هذه الإلمان التي تعاقبت عليها عصور وعصور من الحضارة المرفقة .

فالظروف الواحدة والمطالب الملحفة الواحدة تلاقت متشابهة في كل مكان. فالمصطلح اليوناني Munerarius أصبح فيا بعد مرادفاً للمصطلح اللاتيني Philodoxos, Philotimia و Munus ، وهو يفيد معنى: العطاء والبذل ، ثم اكتسب فيا بعد مد لدى كهنة عبادة

الامبراطور معنى المعركة والمصارعة ولا سيا المعركة بين البشر ، ثم تصارع أناس ضد البهائم والوحوش لإثارة حماسة الجماهير . وكان النظارة يحفلون بالمعارك التي يستعمل بها السلاح المثلوم وهو سلاح كان المصارعون يستعملونه . فالمعركة ، في نظرهم لا قيمة لها ان لم يتخللها عطاء او بدل شيء . كذلك لم يكونوا ليحفلوا كثيراً بالمعارك التي لا تساوي فيها ولا كفاء ، او تلك التي يلتقي فيها منافسان تنقصها الخبرة لأنها اعجز من ان تثير اللذة او الحماسة ، كا ان خلوها من الشجاعة والإقدام يعطل عند المشاهدين كل عاطفة إعجاب وإكبار وإيثار . ومهنة المصارعة معارك فيها من اللهو البشري الوحشي ما تتضاءل دونه لذة مشاهدة مصارعة الثيران او سبق معارك فيها من اللهو البشري الوحشي ما تتضاءل دونه لذة مشاهدة مصارعة الثيران او سبق أحاسيس وانفعالات مهتاجة ومهيجة . والحال ، فاذا كانوا يستخدمون لها أرقاء مدربين يتعهد بتقديمهم ملتزم معين او يبيعهم بيع خيول الاصطبلات ، فكثيراً ما كان يبرز لهذه المعارك ، بتقديمهم ملتزم معين او يبيعهم بيع خيول الاصطبلات ، فكثيراً ما كان يبرز لهذه المعارك ، بعديم منهم الربح والجوائز التي كانوا يفوزون بها ، اذ كان يتقاضي المصارع المتمتع بحريته ، ربع قيمة الايجار ، بينا يأخذ المعتوق خمسها ، ناهيك عن التنويه بهذه الأعجاد ، وذلك بحريته ، ربع قيمة الايجار ، بينا يأخذ المعتوق خمسها ، ناهيك عن التنويه بهذه الأعجاد ، وذلك بحريته ، ربع قيمة الايجار ، بينا يأخذ المعتوق خمسها ، ناهيك عن التنويه بهذه الأعجاد ، وذلك بحريته ، ربع قيمة الايجار ، بينا يأخذ المعتوق خمسها ، ناهيك عن التنويه بهذه الأعجاد ، وذلك بحفرها على شواهد قبوره .

ومها يكن ، فالنفقات التي كان يتحملها المتبرعون في هذا السبيل ، كانت باهظة ، مرهقة . وبلغ من شدة تنافسهم وهو سهم في التبرع ما أربى على الجنون ، بحيث اضطر بجلس الشيوخ ، في عهد الامبراطور مارك اوريل ، الى إصدار قرار نظتم فيه أصول هذه المصارعة وضبط أساليبها ضبطا محكا جعل من اللازم اخذ نصف المتصارعين في اليوم الوأحد من الفئسة الأرخص والأقل كلفة . وكان المصارع الواحد من هذه الفئة يؤجر نفسه بمبلغ ١٥٠٠ سسترس . ونرى في غرة القرن الثالث ، عينا من اعيان الغاليين أصله من مدينة فيدوكاس ( بالقرب من مدينة كان في نورمنديا ) ، ترقى فيا بعد ، الى رئاسة الكهان في منطقة ليون ، يحافظ على أحكام هذا القرار ومنطوقه ، عندما يتعهد بتقديم ٣٧ زوجاً من المصارعين ، كل يوم ، ولمدة أربعة ايام فقط ، بأجر بلغ ٢٠٠٠ سسترس. وهكذا نرى كيفان مبالغ طائلة هدرت هدراً في سبيل ترهات بأجر بلغ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ الى استخدامها في وجوه أكثر نفعاً ، وأبتى المصلحة العامة من هذه ومجد باطل ، كان بالامكان استخدامها في وجوه أكثر نفعاً ، وأبتى المصلحة العامة من هذه السخافات والاستباحات التي لا طائل تحتها .

هدا الطبقات المتازة : احتياجاتها والهلع الامبراطوري الرو،

هذا الدور الذي لعبته الطبقة البورجوازية في البلديات، لم يقتضر على المدن وحواضر البلاد الكبرى . فقد وجد فيها الأباطرة الرومانيون المعين الاكبر الذي أمدّهم بالعناصر الطبية التي ألتّفوا

منها طبقة الأشراف في الدولة . وكان من جراء هذا التغيير، ومن طبيعة الحياة الاجتاعية التي طبعت نهج العيش في المدن ، ان جعل الامبراطورية الرومانية أكثر تجانساً وأشد صلابة .

فعندما أنشأ اوغسطس نظامه الجديد ، تألُّـفت الطبقة المشيخية، في سوادها الأكبر ، من

أشراف روما وسُراتها ، بينا تألفت طبقة الشفاليه ، على عكس ذلك ، تماماً من أعضاء جرى اختيارهم واصطفاءهم من بين الطبقة البورجوازية في المدن الايطالية ، ولعبت الوراثة دورها في كل من هاتين الطبقتين، إلا أن دوافع عديدة متباينة حملت الأباطرة على توسيع النطاق الجغرافي في تشكيل هاتين الطبقتين . من ذلك مثلاً، حاجتهم المحافظة على العدد المعين أو المحدد لكل منها . فاذا كان عدد اعضاء الشيوخ ٢٠٠ عضواً كاكان في عهد سيلاً ، فرضت ظروف وصروف لا يمكن التحكم بها ، على الاباطرة أن يعينوا عدداً لا يحصى من الشفاليه الجدد ، سداً منهم لحاجة الادارة ، وإملاء المناصب والمراكز المختلفة التي أنشأتها الدولة تباعاً . ولعل أهم هذه العوامل كلها : الضمور والانحلال الذي اعترى تدريجياً الأسر المتازة القدية .

فالمؤامرات والهول الذي كان يزرعه الاباطرة في قلوب الناب القضاء عليها عملهم في القرن الاول ، على التخلص ، دونما شفقة او رحمة ، ودفعة واحسدة ، بعدد كبير من صفوف اعضاء بجلس الشيوخ . فمجرد حوم الشبهة او اخذ البعض بالتظنة في محاولة اعتداء على صاحب الجلالة ، كان كافيا وحده ، لجملهم على الانتحار ، امتثالاً منهم القدر الغاشم ، وغيرة منهم على شرف الرتبة بشكل يحرك مشاعر النفس ويثيرها . فليس من عجب ان يسيطر الهلع على اعضاء بجلس الشيوخ خلال ملك طيباريوس ونيرون ودومتيانوس ، ويدفع بالكثيرين الى الانتحار تخلصاً بما الشيوخ خلال ملك طيباريوس ونيرون ودومتيانوس ، ويدفع بالكثيرين الى الانتحار تخلصاً بما ما ، في عهد نيرفا وترايانوس ، راح الناس يسلقون هذه العهود ، بألسنة حداد مستمطرين عليها ما ، في عهد نيرفا وترايانوس ، راح الناس يسلقون هذه اللمهود ، بألسنة حداد مستمطرين عليها هدريانوس الذي لم يتردد بانتهاج سياسة البطش — عرفت ان تضع حداً لهذا العهد المرعب ، فرد هذا يعود بالأحرى ، للحلم الذي اتصف به افراد هذه الأسرة الحاكمة ، بل لهذه الروح الجديدة هذا يعود بالأحرى ، للحلم الذي اتصف به افراد هذه الأسرة الحاكمة ، بل لهذه الروح الجديدة عنما را لماضي ، وقطع أعضاؤها كل صلة لهم بالدس والتآمر . وهكذا قطفت الاسرة الانطونية غبار الماضي ، وقطع أعضاؤها كل صلة لهم بالدس والتآمر . وهكذا قطفت الاسرة الانطونية غبار الماضي ، وقطع أعضاؤها كل صلة لهم بالدس والتآمر . وهكذا قطفت الاسرة الانطونية غبار الماضي ، وقطع أعضاؤها كل صلة لهم بالدس والتآمر . وهكذا قطفت الاسرة الانطونية غبار الماضي ، وقطع أعضاؤها كل صلة لهم بالدس والتسري و هكذا قطفت الاسرة الانطونية غبار الماضي ، وقطع أعضاؤها كل صلة علم بالدس والتسريون و التسريون و المناسرة المناسة المن قبل .

وعملية الفتك، بالجملة ، بالعديد من اعضاء الطبقة المشيخية ، لم تكن بالطبع، لتقضي وحدها عليها بالفناء والمحق ، كما ان هذه الأحكام بالاعدام لم تكن لتلحق الأذى المادي في أبناء المحكومين، هذا اذا ما سلمنا بوجود اولاد لهم . والمفجع في الأمر، هو ان معظمهم لم يكن لهم اولاد . و بما زاد الطين بلة والامر حرجاً هو ان طبقة الشفالية لم تصب ، على الاجمال ، بسوء في عهد الارهاب والهلم الذي سيطر على اعضاء مجلس الشيوخ ، لأن خطرهم كان دون خطر اولئك ، على الاباطرة . وكانوا ، على الغالب ، يموتون دون ان يعقبوا اولاداً . وقد لفتت ظاهرة الاضمحلالالتي اعترت الطبقات الاجتاعية العليا، نظر المؤرخ الروماني اوليب ، فساها Oliganthropia ، وعَرَض للكتابة عن هذه الظاهرة في معرض حديثه عن المجتمعات اليونانية في العهد الهليني . وعندما راح 'يملل اسباب هذه الظاهرة ، ويُعلل الدوافع

التي أدت اليها، وقف في تحليله لها عند الاسباب الخلقية والادبية دون سواها ، بعد ان تدهورت الاخلاق العامة بين أبناء الطبقات الممتازة في روما ، خلال العهد الامبراطوري ، واتخذ هذا التدهور صوراً وأشكالاً من الفساد والشر. وقد تجاوز بوضوح عن ذكر اسباب أخرى ، محافظة منه، ولا شك في ذلك، على الاخلاق العامة، مع ما استرسل اليه من اللوم ، والشجب والانتقاد، ولو تعرض هو نفسه لتهمة الموعظة والارشاد .

كان الجتمع الروماني العالي ينص بالغنى ويرفل بالثراء . فقد بلغت اكبر ثروة بلغنا خبرها ، اذ ذاك ٢٠٠٤ ملمون سسترس ٢ ملك احداها معتوق يدعى نرسيس ٢ من توابع الامبراطور . اما الثانية ، فخصت احد اعضاء مجلس الشيوخ ، في عهد اوغسطس . فلاعجب اذا ما راح بلين الاصغر يشكو امام مشاهدته هذه الثروات الهائلة ؛ زمانه وقسوة حظه ؛ ويقابلها بامكاناته المتواضعة ، مع العلم انه خلَّف، وراءه ، كما تنص عليه وصيته الأخيرة ، وفقاً لمنطوق احدى النقائش التي وصلت البنا ٢٠٠ مليون سسترس لا غير. وقد رأى بالطبم ، مجتمع على مثل هذا الغني ، ان يستمتم بالحياة ، على ما يرغب فيه ويشتهي . فقد شهد القرن الاول للامبراطورية بذخًا لم يعرف العالم مثله من قبل ، كما انه بلغ حداً من الترف لا مزيد عليه ، والكل يحاول ان يبز غيره في لذائذه ٬ ويتغنن بالاستمتاع بها حتى الخروج على المألوف ٬ وذلك ببذخ واملاق تجلى في كل مظاهر الحياة المادية : في هذه القصور الشاهقة ، وهذا الجيش اللجب من العبيد والارقاء ، وهذا الاثاث والرياش والملابس الفخمة والحلى والمجوهرات ، والولائم المترفة ، وانواع اللذائذ على اختلاف طعومها والوانها . من السهل ان نورد على هذا ألف شاهد وشاهد ، هي من الواقع بجيث تبدو صعبة التصديق تُبعث الشك في النفوس لشدة غرابتها لولا اتفاقهــــا مع النصوص الأدبية والتاريخية التي خلفها لنا الأقدمون فتجعلها فوق شبهة ومظنة . وهذه الشواهد التاريخية ؛ على ا صحتها ، هي من الكاثرة والتوفر اوردها كتاب وشعراء أقدمون ، بحيث لا خوف قط من ان يموزنا الدليل . وبالرغم من الأمثلة الكثيرة التي جممها المؤرخ الألماني لودفيغ فريدلاندر ، في كتابه الضخم الموسوم : « تاريخ الآداب والأخلَّاق في روما قدَّيماً » (١) لا يزالُ هنـــالك مجالُ واسع لاضافأت كثيرة من النقلُّ والمأثورات . ومهما تكن الصورة التي تطبعهـا في النفس قراءة هذه الوقائع التاريخية التي أخرجت الناس حديثًا ، أفلامًا سينمائية تضوُّل كثيرًا أمام ما نقرؤه عنها في آثار كتبة الرومان 4 أمثال بترون Petrone و مرسيال وجوفنال 4 فهي تبقى دون الحقيقة بكثر.

ومهما بلغ من زهو هذه الحياة التي عاشها اغنياء الرومان ، والبذخ الذي تجلى في مآدبهم ، والتغنن الذي بلغوا فيه القدح المعلسى في ولائمهم ، بحيث انهم فاقوا كل ما تحرف من امثاله في التاريخ القديم ، فالذي يهمنا هنا ، من هذا كله ، هي النتائج الديموغرافية التي ادى اليه همذا المسلك . فغي روما ، كا في اليونان قديماً ، لم يكن الاب الذي يستطيع ان يورث أولاده ثروة بعد موته

Histoire des Moeurs de Rome (1)

يطرحهم في الشارع. غير ان الانصراف للحياة الحرة ، الطليقة ، المترفة ، جعل كثيرين من الشباب ، يفضلون البقاء عازبين حتى اذا ما تزوجوا في ما بعد ، لم يعقبوا ، هذا ان لم يتعرض زواجهم للطلاق ، وان أنجبوا ، فبعدد قليل وتعرض اولادهم للوفاة . وهذا النقص الفاضح في المواليد جاء 'يتم' من جهته ، عمل الفتك والتقتيل بالجملة ، الذي امتاز به عهد بعض الاباطرة .

فشل قوانين محاربة البذخ والتشريعات الديموغرافية

حاول المسؤولون جهدهم ان يكافحوا ما أمكن ، اسباب الداء وان يجتزوا الداء من الاساس . واقتداء بالقوانين التي سبق لقيصر ان سنها من قبل ضد بَطر البذخ والاسراف والاملاق ، راح ابنه اوغسطس

يشترع بدوره قوانين بهذا الصدد للحد من موجة الانفاق باملاق وأسراف جنونيين . فحدد بدوره قوانين بهذا الصدد للحد من موجة الانفاق باملاق وأسراف جنونيين . فحدد الزفاف والتالي بعده . ثم أصدر قانواً جديداً ، لم يكن له اثراً اكبر من غيره ، نظم فيه كيفية مراقبة المشتريات بصورة عملية . وقد رفض الامبراطور طيباريوس ، بما عرف عنه من سلامة المنطق ، الاستمرار في تطبيق هذه القوانين ، معلنا بان الاسراف على شؤون التغذية ليس سوى وجه من وجوه الاملاق والبذخ ، متسائلا: « كيف نبتدىء الاصلاح وما الذي يجب تخفيضه ، في الدرجة الأولى ، للرجوع بالاخلاق الى البساطة الاولى? هل نبتدىء بتخفيض مساحة البيوت التي نشيدها في الأرياف ? او هل نخفض هدنه الجيوش الجرارة من العبيد والارقاء ? او هذه المبالغ الضخمة من الفضة والذهب ? أو بالاحرى هذه الاواني المنزلية البديعة الصنع ، من البرونز ، أو الضخمة من الفضة والذهب ? أو بالاحرى هذه الاواني المنزلية البديعة الصنع ، من البرونز ، أو هذه المقادير من الحجارة الكريمة والمجوهرات ؟ هذه القوانين التي سنها السلف ، وغيرها بما هذه المقادير من الحجارة الكريمة والمجوهرات ؟ هذه القوانين التي سنها السلف ، وغيرها بما استنه اوغسطس وعفي العمل به او ما هو ادعى الخجل ، بما الغي احتقاراً للقانون ودوساً له . المناه القوانين والتشريعات ، ألم تشجع على الإثم وتدعو الشر ، .

ومضى الامبراطور اوغسطس في سن القوانين الرادعة وتحسينها ؟ للحد من اسراف الطبقات الثرية ؟ ولجلها على الإكثار من الولد والبنين . وقد أوصت هذه التشريعات على المسلاء مناصب البروقنصل من بين اعضاء الشيوخ الذين لهم أولاد ؟ كا انها تصعبت في قضايا الطلاق. وفي مصلحة أرباب الاسر ؟ ولاسيا الاسر التي تضم ثلاثة أولاد واكثر ؟ راحت تفرض رسوما على إلعازبين وتحول دون ان يتناولوا من إرث يأتيهم من ثالث او من نسيب بعيد القربي ؟ اكثر من مبلغ معين . وهذه القوانين التي كان من الصعب فرضها على الناس وتطبيقها ؟ ازعجت الى حد بعيد الطبقة الاجتماعية الراقية ؟ حيث كانت عادة التوصية بالارث تتبع بسخاء منذ عهد بعيد . ولكي يحولوا دون تطبيق هذا القانون راحوا يعقدون خطوباتهم مع بنات صغار ثم يلغونها بعد قليل ليعقدوا غيرها ؟ الامر الذي كان يستدعي إيقاف مفعول القانون. وكثيراً ما كانوا يبرمون عقود ليعقدوا غيرها ؟ الامر الذي كان يستدعي إيقاف مفعول القانون. وكثيراً ما كانوا يبرمون عقود تبنتي مزيفة . غير ان اكثر الوسائل استعالاً اسهلها على الاطلاق . فقد اعطى اوغسطس نفسه المثل على ذلك ؟ اذ انه اعترف لزوجته ليفيا التي لم يكن لهساغير ولدين ؟ بذات الحقوق

المستحقة لزوجة لها وثلاثة اولاد ، وقد احتذى كثيرون من الاباطرة ، فيا بعد حذوه ، الى حد اساءة الاستعمال والتجاوز المفرط ، الامر الذي حدا بالامبراطور ترايانوس لان يعين حدا اعلى للمنتفعين بهذا التحيّل على القانون . ولكن كيف يستطيع اباطرة عرفوا بقلة الولد ، ان يصمدوا ولا يلينوا امام أولادهم ، هذا ان كان لهم أولاد ? وعلى عكس القوانين الخاصة بحافحة البذخ ، استمر العمل جاريا بالقوانين الديوغرافية ، اذ ان في المحافظة عليها مصلحة لصندوق الدولة التي كانت تضع يدها على المواريث الواهية او المشكوك بها . ومع ذلك ، بقيت عاجزة عن معالجة الوضع .

وهكذا لم تلبث الدولة ان وجدت نفسها امام عجز فاضح ، ألحق الاستمانة بالنخبة في الولايات الضرر بمصالح الحكومة وبالادارة على السواء . صحيح ان الطبقة

الاجتماعية الوسطى في ايطالها عوضت بعض الشيء ، إلا انها لم تكن تتجدد بالسرعة اللازمة بعد ان اخذتالبلاد تشكو من تأخر الوضع الاقتصادي ومن هبوطه. فــلم يكن بدٌّ، والحالة هذه، امام الدولة ، من اللجوء الى النخمة في الولايات والاستعانة بها ، وفيها معين لا ينضب ولا يجف من المادة البشرية ، بعد ان كانت هذه الولايات اخذت بأسباب الحضارة الرومانية واقبلت عليها تستمرئها . وساعد الازدهار الذي نعمت به أسر عديدة ، على بلوغ هذا الوضع الاجتاعي-. وجاء هذا التدبير تتمة او بالأحرى ، نتبجة لانتشار حتى الرعوية الرومانية للمدن ، لما بين هذين الاتجاهين من ترابط وثيق . فقد سبق للجمهورية ان أعطت المثل الاول ، وذلك بتعميم هــــذا الحقِّ تدريجياً على كل المدن الايطالية والشروع بإيلائه للمدن القائمة في اقدم الولايات الرومانية ٠ في الخارج . غير أن الدولة سارت في هــذا بتمهل كلي ، كا برهنت من جهة أخرى عن إمساك مفرط في كل ما يتصل بالوظائف الكبرى ، اذ ان الارستوقراطية الايطالية استطاعت وحدها، ان تبلغ مرتبة الشيوخ بعد ان امتزجت بالارستوقراطية الرومانية وانصهرت بها . وكان لا بد دكتاتورية قيصر، ، بالتالي ، لتشهد وصول سكان الولايات الى مجلس الندوة الروماني ، اذ نرى ، عام ١٠ ق. م ، اسبانيا 'يعيّن قنصلا' كا رأينا، سنة ٣٥ رجلا غاليّنا من ولاية ناربون، يمين هو الآخر ، في مثل هذه الوظيفة . إلا أن هذه السياسة الجديدة لم يتسع الاخذ بها إلا في ظل العهد الامبراطوري.

وهذه السياسة الجديدة ،حري بنا ان نقف عندها ونتمل فيها النظر، اذ كان عليها ان تتغلب على عاطفة النفور ، وأحياناً على المعارضة المكشوفة ، ان لم يكن من قبل الطبقتين الممتازين ، فأقله من الطبقة العليا . ففي عام ٤٨ ، وقف بحلس الشيوخ موقفاً عدائياً صريحاً من الناس رفعه وجوه «غاليا» وأعيانها ، بعد ان تم تدويخها على يد قيصر ، رجوا فيه إعطاءهم حتى الوصول الى الوظائف الرومانية العليا ، أي الى مجلس الشيوخ ، بعد ان نالوا حتى الرعوية الرومانية ونعمو بما توليه من امتيازات لحاملي هذا الحق . فاضطر الامبراطور كلوديوس نفسه للتدخل في الأمر ،

في خطاب ألقاه بهذا الصدد، عشر على موجز له في مدينة ليون، مكتوباً على لوحة من البرونز. وبالرغم من تحمسه للقضية ، والحرارة التي ابداها في تأييده هذا الطلب ، فلم يستجب مجلس الشيوخ لهذا الالتاس إلا تدريجيا ، وعلى مراحل ، مبتدئاً من شعب الأدوين ( اوتون اليوم ) بوصفهم اقدم حلفاء روما في غاليا قديما ، ثم جاء تباعاً دور الولايات الاخرى . فولايات افريقيا لم يطلع منها قناصل قبل عهد الاسرة الفلافية ، والشرق الاغريقي ، بعد ذلك بكثير . ثم قوي التيار واصبح لا يقاوم . وعندما انقرضت الاسرة الانطونية كانت مصر وحدها ، بين الولايات الرومانية الكبرى ، الولاية التي لم تطلع قنصلا رومانيا بعد . وسيصبح لها واحد في عهد أسرة سفروس Sévères .

ولم يستفد من هذه السياسة ، حتى عهد الاسرة الفلافية ، سوى الطبقة الارستوقراطية العليا التي حاكت ، بما تم لها من غنى وثراء ، الطبقة الارستوقراطية الرومانية ، اذ كان بامكانها ان تقتني لها ، املاكا طائلة في ايطاليا وان تستوطن روما مع احتفاظها بمصالح واسعة لها في منشئها الام ، أي في الولايات التى انطلقت منها . الا ان ما كانت عليه من قلة العدد اجبر السلطة على توسيع طريقة انتقائها العدد اللازم لها ، وذلك على اساس النظام الاجتاعي دور الاقتصار على النطاق الجغرافي وحده . وقد باشر السياسة الجديدة الامبراطور فسبسيانوس الذي خرج ، هو نفسه ، من الطبقة البورجوازية الصغرى . فقد كان ، قبل ارتقائه العرش الامبراطوري الاول في مجلس الشيوخ كاكان ابوه ، الشفاليه الاول من بين اسرته . وبعد ان تسلم مقاليد السلطة العليا ، إثر ازمة ٨٦/٩٦ ، لم يتردد قط ان أدخل ، الى عضوية الشيوخ ، عدداً من الشفاليه من اصل ايطائي او اختارهم من بين الولايات الاخرى . وسار خلفاؤه من بعده على شاكلته ، بحيث ان الطبقة الوسطى ، ازداد عددهم ما الزمن .

اما طبقة الشفاليه ، فلم يكترث الامبراطور يوماً باي اعتراض او مقاومة من قبل مجلس الشيوخ مما لم يضطره يوماً للدخول معهم في مساومات ، اذ انه كان السيد المطلق ، والمشرف الاوحد على تعيين اعضاء هذه الطبقة ، يختارهم ويصطفيهم كيفها شاء . وكان يكفيه ان يكون المرشح حاملا الجلسية ، مسجلا في دائرة الاحصاء والنفوس ، معروفاً بولائه للامبراطور الذي لم يكن غير الولاء للدولة ، له الحد الادنى من الخبرة ، وعلى استعداد لاكتسابها . وعندما أطلت هذه البورجوازية في الغرب راح الامبراطور يستفيد منها . ولكي يستفيد منها في الشرق حيث كانت طلعت وبرزت منذ عهد بعيد ، ترتب عليه ان يتغلب على بعض الصعوبات منها حسن كالشرق على الغرب اللاتيني ، كما ان الاخذ باسباب الحضارة الرومانية كان شرطاً لا بد منه في المرشح العتيد . ولكن هذه الحاذير لم تلبث ان فقدت شيئاً فشيئاً من حدتها ، ابتداء من عهد هدريانوس . فبعد ان كانت الولايات الغربية تقدم له خذه الطبقة ، عدداً اكبر من العدد الذي كانت تقدمه الولايات اليونانيسة في الشرق ، فقد خف هذا التفاوت كثيراً واصبحت منظمة

الشفاليه ، من حيث تشكيلها ، تعبيراً صحيحاً لوحدة الامبراطورية .

للا راح الامبراطور 'يرَقي الى عضوية مجلس الشيوخ من يرغب بتكريمه التنييرات التي لحقت وترفيعه من اعضاء منظمة الشفاليه الذين لا يرغب في الاحتفاظ بهم لتسلم المنظمة الشيخية الوظائف والنمابات الكبرى ، كانت المنظمة المشيخية قد لحق بها ، منذ

القرن الثاني ، تغييرات جذرية من نتائجها المباشرة ، هذا الشعور العام الذي بدا على الجيم ، بالتوازن والاعتدال والجدية وغير ذلك من المناقب التي ميزت «عصر الاسرة الانطونية » .

فالأسر التي برزت في العهد الجهوري قد انقرضت وغربت أسماؤها عن جو بجلس الشيوخ ، فاذا ما عشرت واستمرت – وهذا أمر نادر الغاية – فبتدبير مصطنع أي عن طريق التبني . ولذا أشف الأعضاء الذين جرى انتقاؤهم من الولايات ، أكثرية ساحقة في المجلس المذكور . فقد طلعوا على العموم ، من أسر برهنت ، على مر الزمن ، عن كفاءته ا وتوصلت تدريجينا ، الى مصف الأشراف والنبلاء ، خلاباً وجهاداً ، بعد ان أد خل على الادارة دم جديد من الموظفين المؤهلين ، تم لهم ، مع الزمن ، خبرة واسعة في الأمور الأدارية والعسكرية . وهكذا أقيش لهذه الطبقة ان تقدم للامبراطور مساعدين أكفاء يعتمد عليهم في تصريف الأمور وتدبير شؤون الامبراطورية . ولما كان الامبراطور يتحرج من بجلس كثير الاعضاء ، نراع للمناقشات والمجادلات التي لا طائل ولما كان الامبراطور يتحرج من بجلس كثير الاعضاء ، نراع للمناقشات والمجادلات التي لا طائل تحتما ، فقد آثر ان يكون تعاونه مع قلة منتقاة من بين أعضائه ، يختار من بينهم الموظفين الذين يرى نفسه بحاجة الى خدماتهم ، وعلى هذا ، نما في هذا الفريق ، الحس بالمصلحة العامة ، والوعي يرى نفسه بحاجة الى خدماتهم ، وعلى هذا ، نما في هذا الفريق ، الحس بالمصلحة العامة ، والوعي الوطئي أكثر من ذي قبيل ، وأدركوا ان الامبراطورية هي غير روما ، وانها تشراع و تعمل للملايين من البشر موزعين بين ولاياتها .

وقد تبدلت الحلاقهم وعاداتهم . فكان اعضاء المجلس على جانب من الثراء ؟ انما اقل ثراء من اسلافهم في المجلس . وقد جمع معظمهم ما تم لهم من ثروة ؟ من مصادر لا تمت بأي سبب للمضاربات وأعال الابتزاز والاعتصار او النهب ؟ بعد طول عناء وجهد موصول ؟ استمرت عليه اجيالاً متطاولة . ولذا كانوا يستعملون هذه الثروة بفطنة وحكة وتحفيظ . فبلين الاصغر الذي كان يملك في عهد ترايانوس ؛ الىجانب صرحين له في مقاطعة كوم الواقعة الى شمالي ايطاليا ؟ حيث مهبط رأسه ؟ يسمى الاول تراجيديا ؟ والثاني كوميديا ؟ امتلك ايضا صرحين آخرين ؟ في ايطاليا الوسطى ؟ هما : صرح لورانتس بالقرب من مدينة اوستي ، وصرح توتشي ؟ عند منحدر جبال الابنين ، كان يمثل طبقة في سبيلها الى الانقراض والزوال . ونهج الحياة الذي سار عليه اعضاء بحلس الشيوخ ؟ اذ ذاك في روما ؛ كان اقل زهواً وفخفخة بما مضى ؟ لأن معظم عليه اعضاء المجلس كانوا يقتنون لهم اقطانا واسعة في المدن التي تعتبر محتداً لاسرتهم . فكان عليهم ؟ والحالة هذه ؟ ان يحتفظوا بحد أدنى من المبلغ الخصص لماصمتهم ؟ يستثمرونه في شراء عقارات تقع في ايطاليا . وهذا الحد الادنى تدنى وتناقص هو الآخر : فبعد ان كان الثلث ؟ في عهد ترايانوس ؟ اصبح الربع في عهد مارك اوريل . فلم يبق لهم من اثر ظاهر على محيطهم إلا عندما ترايانوس ؟ اصبح الربع في عهد مارك اوريل . فلم يبق لهم من اثر ظاهر على محيطهم إلا عندما

يقطنون ، ولأمد قصير ، في احدى فيلاتهم الحببة القائمـــة وسط املاكهم الواسعة في الولاية ، وهذه البقية الباقية من النفوذ في محيطهم الزيفي ، يجب رده الى عوامل ادبية : فقد كان وليد إعجاب سكان المنطقة بالنجاح الذي حققه العضو الجديد من اعضاء المجلس ، وبالنفوذ او الحظوة التي كانت له عند اولي الامر في العاصمة .

بقي مع ذلك شيء هنالك: بالرغم من هذا التغيير الجذري، وهذا الضمور الذي يلاحظ على هـــذه النخبة الاجتاعية، وعلى الرغم من انقضاء عهد الدسائس والمؤامرات والاغتيالات واحكام الاعدام بالجملة، فلم تكن أية أسرة مشيخية لتعمر أكثر من جيلين او ثلاثة اجيال، اذ تكون جفتت فيها وماتت هذه الحيوية المجاهدة التي برهنت عنها الاسرة قبل تحقيقها ما حققته من اهداف، وما استشرفت اليه من مآت وامجاد. وذلك على اثر انفاسها بموجة الترف والبذخ التي احتاحت روما واغرقتها في لججها.

وهكذا فالسير الاجتاعي صُعداً لم يكن ليقف او لينقطع . وهـذا المد الارتقاء الاجتاعي التطوري ، بما بلغه من اتساع ومع ما كان عليـه من استمرار نظيم ، يؤلف احدى المميزات التي اتصفت بها مدنية الامبراطورية الرومانية في هـذه الحقبة المتأخرة من تطورها ، وفردتها عن المدنيات الآخرى التي تقدمتها .

ويحسن بنا مع ذلك ، ألا نجهل الحدود الجغرافية لهــذا التطور وعدم تساوي الفرص التي وفرتها هذه المدنية ، للولايات التي تألفت منها الامبراطورية الرومانية . فقد كان من المسلسّم به اساسًا ، ان باستطاعة المعدّم من النساس ان يتمكن من تكوين رأس مال له يكون ، على وضاعته ، نقطة انطلاق الأسرة في جهادها نحو الرقي والتطور ، يعمل اولاده من بعده ، عـــلى استثاره وإنمائه . و لم نكن لنشاهد في ايطاليا أي مصير من هذا النوع، بالنظر لما كانت عليه من تأخر وانحطاط في اقتصادياتها ، ولا في مصر ايضًا ﴿ بِالنَّسِبَةُ لِمَا كَانِتَ بَرْزَحَ تَحْتُهُ البَّد العاملة فيها من كابوس مرهق ) . كذلك كانت ضعيفة ايضاً امكانات الصعود الاجتماعي امام سكان الأرياف ، وفي الولايات ، إلا من جاشت نفوسهم بالطموح من أبناء الشعب، فيُقد مون، وهذا أيسر السبل، على الانخراط في خدمة الجيش، فيقطعون مراحل الترقي على مهل ، فتنفتح امام صاحبنا ، عندما يرقى الى رتبة قائد مائة ، ابواب طبقة الشفاليه . فسكان مدن الولايات أتبحت لهم الافادة من مثل هذا الوضع عن طريق تدرجهم من مهنة يدوية إلى طبقة البورجوازية البلدية ؛ ومنها يتدرجون الهويناء ، إلى أبواب منظمة الشفاليه ، ليصلوا منها إلى أبواب المنظمة المشتخمة . وهذا الصعود كان يقتضي له عدة اجيال . فقد عرف المهد الامبراطوري ان ينظم هذه الترفيعات في محاولته تجديد طبقة الاشراف ، هذه الطبقة الآخذة بالانقراض والزوال ، مها كان من الأمر • دون ان يحدث انقلاباً جذرياً في السلم الاجتاعي ، اذ عرف ان يحافظ على هذه المراحل ، ناهيك عن ان تنظيم الحياة الاقتصادية ؛ أذ ذاك ، لم يكن ليساعد كثيراً على بروز أغنياء جدد . كل هــذا يقتضي له جهوداً موصولة واخذ النفس باقتصاد صارم ، وحساً مرهفاً يعرف معه صاحبه كيف يحافظ على التوازن بين الاقتصاد النظيم والبذل الحكيم في المناسبات العارضة . كل ذلسك ، الى شيء من تفتح العقل والذهن ، ومسحة من الثقافة المتوسطة ، والتمرس بوظيفة ادارية . كذلك اقتضى الأمر الاعتصام بشيء من التقاليد والاعراف المتبعة في القطاعين الاجتماعي والسياسي ، إذ ان بطء الارتقاء كان يساعد على التكييف واكتساب الحبرات . وكان على المعني بالامر اس لا يظهر ، في أية مرتبة بلغها ، انه من حديثي النعمة ، كما كان عليه ان يحترز من إثارة الشكوك بحول ولائه للدولة .

وهذه الطريقة التي قامت على الاختبار والتي اكتملت بفضل التجارب التي مرت بها عبر الأجيال ، وفقا لمقتضيات الظروف خلال القرن الأول ، سارت سيرها النظيم خلال القرن الأجيال ، فقد أمدت العهد الامبراطوري بهيكل اداري شغله أكفاء الموظفين ، كان خير ما عرفه التاريخ القديم من امثال هذه الملاكات ، وكان له فضل عميم في تأمين هذا التجانس الذي ، وان لم يبلغ تمامه ، فقد فاق ، مع ذلك ، ما عرفت من أمثاله ، اكبر دولة قامت في التاريخ الى ذلك العهد. ومن بين الاشكال التي تباورت عنها ، فكانت قواماً لها ، كا كانت تعبيراً صادقاً عنها ، بعد ان ربطت بينها مثل المدنية الواحدة التي كانت امتداداً لها ، هذه الوحدة العميقة الجدور ، المثلة في هذه الطبقة النبيلة التي تتألف من كبار موظفي الدولة ، الذين جيء بهم من ولايات متباعدة ألقوا معاطبقة واحدة تمرست بهذه المناقلات التي خضعت لها وفقاً لمقتضيات الوظيفة . متباعدة ألقوا معاطبقة واحدة تمرست بهذه البورجوازية الإيطالية المتواضعة ، كالاسرة اللوليو حكاودية ، او من طبقة البورجوازية الإيطالية المتواضعة ، كالاسرة الفلافية ، و جاءت من بينهذه النخبة التي أطلعتها الولايات الرومانية القدية كاسبانيا او مقاطعة ناريون الغالية ، كالاسرة الاطبقات الموجة ، كانت الامبراطورية الرومانية القدية كاسبانيا او مقاطعة الموبونة الفائية ، فينظر هذه الطبقات الموجة ، كانت الامبراطورية الرومانية القدية كالسرة الموبية الموجوزية الرومانية القدية كالسائلة ، منظر هذه الطبقات الموجة ، كانت الامبراطورية الرومانية القدية كالمات الموجة . فينظر هذه الطبقات الموجة ، كانت الامبراطورية الرومانية القدية كالسرة الموجة . كانت الامبراطورية الرومانية القدية كالمات المات المهائلة .

غير ان حسن سير النظام الامبراطوري كان يستدعي استمرار الازدهار الاقتصادي، مصدر كل ثروة واساس كل ارتقاء اجتماعي وكل حركة تقدمية . كذلك كان يستدعي طاعة الطبقات الاجتماعية الدنيا ، واقبالها على هذه النظم تستمرئها وتتمثلها .

## ٣ \_ الطبقات الاجتاعية الدنيا

والحال ، كان هذا الازدهار سريع العطب، والطبقات الدنيا تتألم وتتضوّر . فغنى الطبقات الثرية يقوم على عمل ذوي الحرمان الذين لا حصر لهم ولا حد .

عرف الشرق إن يحافظ على هذه المشاغل والورش المهنية التي كانت تقوم في ظلال البد العاملة الهياكل والمعابد ، وعلى من فيها من أيد عاملة كادحة، شبه مستعبدة . وعلى هذا سارت المدن فاجتفظت بدورها ، بالمشاغل الصناعية وأصحاب الحرف . ومعلوماتنا حول وضع هؤلاء العال ، قليلة ، مصر دة ، لا تفي بالفرض . إلا أنه ، على الاجمال ، وضع لا يوحي بالرض

ولا بالارتياح ، اذا ما اخذنا ببعض الظواهر العارضة . قد تكون المنتئل اليونانية القدية التي اعتمرت بها النفوس فبعثت روح الثورة الاجتهاعية ، بقيت تعتمل في الاذهان وتختمر بها الارواح ، اذ ما كادت روما تبسط ، منذ عام ١٣٣٠ ق . م سيطرتها على اقطار آسيا الصغرى الغربية ، وترسيخ نفوذها فيها ، حتى اضطرت لمواجهة ثورة هبت في وجهها بقيادة أرستونيكوس قوامها هذه الطبقات الاجتهاعية الدنيا في مملكة أتال القدية . ومما لا ربب فيه قط ان مواسم القحط وارتفاع اسعار الحبوب ، في اواخر القرن الاول ، فعلت فعلتها في النفوس ، بالرغم من محاولات الحكام الاداريين للتخفيف من حدتها . فقامت في اواخر القرن الاول ، في هذه الاقطار الأسيوية إعتصابات آثارت شكوك الامبراطور ترايانوس وأهاجت حفيظته ضد الشعب في مدن مقاطعة بيشيئيا Bithynie ، كا يبدو من مطالعة الرسائل المتبادلة بينه وبين صديقه بلين الاصغر ، حاكم يشيئيا المتاطعة ومثل الامبراطور فيها .

وكان الأمر يتعلق ، في الدرجة الأولى ، بهذه النقابات المهنية المعروفة عندهم بـ وكولسّيج Collèges »، وهي في الأساس هيئات دينية الهدف ، جنائزية . تألفت ، على الغالب ، من رفاق متواضمي الحال ، يتناهدون فيا بينهم بدفع رسوم معينة ، للاحتفال بمراسم بعض العبادات وتأمين جنائز محترمة لذويهم ، يدخل عضويتها ، بصورة طبيعية ، أصحاب المهنة أو الحرفة الواحدة ؟ بدافع من شعور التضامن والتكافل ؟ الذي يشدهم بعضاً الى بعض . وقد قام مثل هذه الهيئات أو النقابات في الشرق قديمًا ، قبيل الفتح الروماني ، ونشأت مثيلات لها في روما ،خلال العهد الجهوري، وفي غيرها من حواضر البلاد الايطالية . ولما كانت هذه الحركة النقابية أخذت تلعب دوراً شبيها بدور النوادي ، وأخذ اعضاؤها يشاركون بالمظاهرات السياسية ، راحت الامبراطورية، في مطلع عهدها توجس شراً منها، وتنظر اليها بالتالي شذراً، ولذا اشترطت عليها ان تأخذ عاماً وخبراً بتأسيسها ، ووضعت لنشاطها حدوداً وسدوداً ، عرفت الشرطة البلدية ان تازمها بها فلا تتعداها . ولما تغير موقف السلطة من هذه الهيئات بعد أن أولتها رضاها في القرن الثاني ، أطلقت لها حرية العمل والاجتماع ، واعترفت بها رسمياً من الوجهتين القانونية والمالية . ومرد هذا التحول في موقف الحكومة من هذه الحركة النقابية، انتشار الروح الانسانيةوالمبادىء التي تقول بها ٬ كما أن اعتبارات اقتصادية لعبت ٬ هي الأخرى ٬ دوراً فعالاً في هــذا التطور ٬. الطبقات الدنيا من الرجهة الاجتاعية .

أما في الغرب ، فقد اخذ عقد هذه النقابات ينتظم مع مطلع العهد الامبراطوري، فساعدت عمل المن نصراء يرعونها ، ومن مجالس ادارية تنتظم سلكها ، ومن أعياد تقيمها في بعض المواسم الخاصة ، في طلوع البورجوازية البلدية ، وتلقيح هذه الطبقة والمناطق الريفية بدمجديد. فاليد العاملة في المدن الم تكن أخذت تشكل بعد، مشكلة اجتاعية في هذه المناطق، وذلك نظراً لما كانت عليه التجارة والحرف المهنية والصناعية من ازدهار ، اذ كان كل شيء يتوقف عسلى

استمرار مثل هذا الازدهار، واستبدال الشفيلة أو اليد العاملة التي لم تلبث ان برز شأنها في الجتمع.

اليد العاملة في الريف الواسعة كانت دوما آخذة المائدة والازدياد . وهنا تبرز لنا الكلة المائدة في الريف فجاء على شكل آخر . فالملكية العاملة في الريف الواسعة كانت دوما آخذة المائد والازدياد . وهنا تبرز لنا الكلة لمائورة التي جاءت على لسان بلين الأصغر ، إذ قال : « كبار الملاكين ، هم الذين جلبوا الدمار لإيطاليا »، وهي عبارة يحسن تكلتها بالفقرة التالية : « وكذلك قل عن الولايات ايضاً ، اذ ان ستة لا غير من كبار الملاكين ، كانوا يملكون نصف افريقيا (أي تونس اليوم ) ، عندما حكم عليهم الامبراطور نيرون بالموت . أي ان نيرون صادر أملاكهم وضبطها » ، غير ان طريقة استثار هذه الأملاك الواسعة لم تتبدل ، سواة أخضمت للامبراطور أو كانت ملكاً للخاصة . والطريقة التي انتهجها نيرون في توزيع هذه الأراضي علي الفلاحين ، قطماً صغيرة بعد ان مسحها على أيدي مهندسين مساحين ، جيء بهم من المدن ، لم تخفف من تضخم هذه الملكية . فأينا استمر الاخذ بهدف الطريقة ، كان استثار الاراضي الصغيرة على ايدي اصحابها آخذاً بالتدهور ، قبيل طلوع النظام الامبراطوري ، على البلاد .

واستثار الاراضي بكاملها على يد فريق دائم من الارقاء يضاف اليهم عدد آخر من الاجراء عند تمام المواسم ونضجها عملون جميعا ، جنبا الى جنب ، تحت اشراف صاحب الارض المباشر او وكيله ، قل جدا بحيث اصبح نادراً . ولم يكونوا يلجأون لمثل هذه الطريقة التي لم تكن نتائجها مرضية إلا في هذا القسم من الارض الواقع على عاذاة قصر رب الارض او على مقربة مئه ، اذ يصبح الاشراف على عملية الاستثمار اذ ذاك ، أسهل وأيسر ، فيضحي ببعض المنافع الاقتصادية . وكانوا يفضلون العبيد باعداد كبيرة كيد عاملة في المعامل والورش الصناعية القائمة على مقربة من صروح الملاكين . اما الباقي من هذه الأملاك ، فقد كان ، على الغالب ، يستثمر مباشرة ، من قبل صاحب الارض ، او بالواسطة ، عن طريق شركاء مرابعين ، احيانا ، لقاء قسم من غلة الارض ، يعود و للمعرين ، الإجرار بالاسم ، وان كانوا ، بالفعل ، خاضعين لارادة صاحب الارض وهواه .

وهؤلاء المال ، احراراً كانوا ام عبيداً ، اتسمت حياتهم بالبؤس والشقاء . ولدينا في هذا الصدد معلومات دقيقة تتعلق على الاخص ببعض الاقطار . فقد قاست مصر ، مثلا من افراد العبيد ( Anachorésis ) الذين كانوا يعملون في الاراضي الزراعية ، ليختبئوا بين غياض المستنقعات وأجات المغدران الملتفة ، في الوجه البحري ( الدلتا ) وهو امر شكت منه مصر ، في عهد البطالسة ، واستفحل شأنه في القرن الثاني . وتطالعنا نقيشة عثر عليها في افريقيا تحمل نص عريضة دفعها المعمرون الى الامبراطور كومود يتملمون فيها بما يرقونهم به من اعباء فيحماونهم اكثر بما يستطيعون ويسلطون عليهم الجيش لاجبارهم على دفع ما يترتب عليهم دفعه ، ويزجون بهم في غياهب السجون مكبلين بالسلاسل الحديدية ، ويقاصونهم بالجلد و تطالع في رسائل بلين الأصغر وصف المعموبات و المشقات التي يلاقيها الملاكون ، اذ يرفض الفلاحون دفع المتأخرات

المستحقة عليهم . وإنشاء نظام الاعاشة في الارياف الايطالية وتوسيعه على غتلف الولايات فيها ، انما يدل بوضوح على أن صغار الملاكين الذين يعملون في اراضيهم واملاكهم يلاقون صعوبات جمة في تدبير امور معيشتهم. وقد جمع نظام الاعاشة هذا بين الاسعاف العام وبين التسليف الزراعي . فمنذ عهد ترايانوس ، راح الامبراطور او بعض الخاصة من كبار الاثرياء ، يؤسسون شيئا اشبه ما يكون بالبنك الزراعي او مصرف تسليف ، برأس مال معين عند المباشرة بالعمل ، يستطيع معه المزارعون الاستلاف بفائدة ه / بدلاً من ١٠ - ٢٠ / كا هو المعتاد ، مبلغاً من المال ، لقسام رهن ارضهم ، على ان تخصص هذه الغوائد في توزيعات شهرية ، الغرض منها مد يد المساعدة لأولاد راسر الفقيرة ، غني عن التنويه ان مثل هذا التدبير اقتصر على ايطاليا في الدرجة الاولى ، بعد المنافسة الشديدة التي لاقتها من الانتاج الزراعي في الولايات الاخرى المعروفة بخصب تربتها ، اذ المنافسة الشديدة التي لاقتها من الانتاج الزراعي في الولايات الاخرى المعروفة بخصب تربتها ، اذ

من الواضح ان العمل في الزراعة لم يكن ليكفل الغنى لصاحبه ، حتى في هذه المناطق التي لم نسمع يوماً ان ارتفع فيها اصوات شاكية او وقع فيها ما يثير الحفائظ.

ومع ذلك نشاهدان الشعور الانساني والانعطاف على المساكين والفقراء الشعور بالغاطفة الانسانية اخذ ير'ق" وينعم في المجتمع . والدليل على ذلك الاخذ بنظام الاعاشة،

وحركة العتق، وتحرير الارقاء، والاتساع الذي اتخذته ، على اساس من المباهاة والدعاوة اكثر منه نتيجة تفكير سليم . ومع ذلك لم تخل هذه الحركة من تأثير طيب على حرية الفرد ، بالرغم من القيود القانونية والشرط التي قيدوا المعتوق بها بالنسبة لسيده القديم . ومن جهة اخرى نرى بجاميع التشريعات القضائية تأتي على ذكر نصوص كثيرة هي في صالح الارقاء والمعتوقين .

سار هذا التطور سيرته الاولى ، وثيداً في بادىء الامر . فقد استند أولو الامر ، في عهد نيرون ، على قانون قديم ، كا استنجدوا بالجيش ، ليسوق فريق من العبيد ، بلغ عدده ، وقيق ، كانوا تابعين لاحد اعضاء بجلس الشيوخ عشر علبه مقتولاً ، وذلك بالرغم من احتجاج سكان روما ، بحبة انه كان عليهم ان يسهروا على سلامة سيده . وقد أخضعوا التعذيب والتنكيل ، في عهد ترايانوس ، كل العبيد التابعين لاحد سُراة القوم وجد مقتولاً ، وذلك لحلهم على الإقرار والاعتراف بكل ما يعرفونه حول قضية مقتل هذا الرجل . وفي عهد خلفه على كرسي الحكم ، والاعتراف بكل ما يعرفونه حول قضية مقتل هذا الرجل . وفي عهد خلفه على كرسي الحكم ، اقتي أحدث على التشريع القديم الذي كان يعترف لصاحب العبد بحق الموت والحياة ، لم تظهر إلا أي أدخلت على التشريع القديم الذي كان يعترف لصاحب العبد بحق الموت والحياة ، لم تظهر إلا على الأرقاء واصحابهم ، بيع أية أمة ما للمتجرين بالنخاسة او القوادين ، او ببيع رقيق لأي على مالكي الأرقاء واصحابهم ، بيع أية أمة ما للمتجرين بالنخاسة او القوادين ، او بلم عليه باسم ما كان يتمتع به سيد العبد من الحقوق المنزلية ، دون الرجوع في امره الى القضاء . وأوردت كلن يتمتع به سيد العبد من الحقوق المنزلية ، دون الرجوع في امره الى القضاء . وأوردت كان يتمتع به سيد العبد من الحقوق المنزلية ، دون الرجوع في امره الى القضاء . وأوردت كان يتمتع به سيد العبد من الحقوق المنزلية ، دون الرجوع في امره الى القضاء . وأوردت كان يتمتع به سيد العبد من الحقوق المنزلية ، دون الرجوع في امره الى القضاء . وأوردت كان يتمتع به سيد العبد من الحقوق المنزلية ، دون الرجوع أي امره الى القضاء . وأوردت كان يتمتع به سيد العبد من الحقوق المنزلية ، دون الرجوع أي امره الى القضاء . وأوردت كان يتمتع به سيد العبد من الحقوق المنزلية و ما معالى القضاء . وأوردت الرحون الرجوع أي المره الى القضاء . وأوردت كان و بالم كان المنان المنا

توصي بالدفاع عن الرقيق العامل في بيت صاحبه. والنزعة الواضحة التي تبرز ، أكثر فأكثر ، فيا بعد ، هي الاعتراف بشخصية الرقيق الفردية . وهنالك نصوص اخرى يجب وضعها بازاء النصوص التي أشرنا اليها أعلاه ، تقف الى جانب الحرية والعتق في الحوادث التي يشتبه فيها بوضع فرد ما : عبداً كان ام حراً . فالحرية والعتق هما من حق ابن ، نعمت امه بحريتها ، ولو ليوم واحد ، خلال حبلها به . ونشاهد ، في الوقت ذاته ، تطوراً يلحق وضع العتقاء ، اذ يحظر على كل منتفع من هبة او من وصية إرث ، من بين شروط تنفيذها العتق ، استمال أساليب ملتوية للتهرب من الواجبات المترتبة عليه ، والاعتراف بصورة سريعة للمعتوق بالحقوق التي من حق الانسان الحر ان يتمتع بها Watalium Restitutio ، وفقاً للامتياز الذي طالما جاد به الامبراطور ، بعد عهد مارك اوريل .

وهذا التشريع الجديد لا يمكن فصله بالطبع عن هذه التدابير والاجراءات القانونية التي طالما اعتمدوا عليها، فيا بعد، وكان الغرض منها الحد من سلطة الاب الشرعية على زوجته واولاده، او من سلطة الوصي الشرعي على الارملة واليتم . ومنذ عهد مبكس ، لم يعد للأب الحق بأت يفرض على ابنته زوجاً لا ترغب فيسه ، او لا ترضى عنه . فحوادث المقاومة لزيجات مبكرة تغرض على الاناث ، يجب اعتبارها خطوة لها معناها الرمزي عند الاخذ بهذا القانون والممل بموجعه ، بالرغم من ندرة وقوعها . كذلك ، نرى الاب ، في القرن الثاني ، يجرد من الحق الذي كان معترفاً له به ، نظريا وعليا ، بالغاء زواج ابنه . وهنالك امثلة وشواهد عديدة يمكن كان معترفاً له به ، نظريا وعليا ، بالغاء زواج ابنه . وهنالك امثلة وشواهد عديدة يمكن الاتيان بها ، تكفي وحدها ، اذا ما ضمت الى زوال هذه الزيجات ، وفقاً للاعراف والتقاليد القياء الذي النوج فيها كل حق على زوجته واولاده، لنتبين كيف تم القضاء على حقوق السلطة الوالدية Patria Potestas . فقد تطور هذا الحق في مفهومه ومدلوله ، واخذ أكثر فأكثر ، بعين الاعتبار ، قيمة الشخصية الانسانية .

ان وفرة هذه النصوص التشريعية والتوافق الكبير الذي نراه بينها 'تعبّر مجتمعة عن تطور عبيق لحق بالاخلاق والعادات المرعية ، اذ ذاك . فبدلاً من ان تحاول هذه النصوص والاحكام التي تنطق بها ، خلق عادات جديدة ، نراها تقتصر ، بالاحرى ، على تكريس العادات والاعراف التي في السير عليها والآخذ بها ترسيخ لها بين الناس ، والتي كانت مخالفتها تثير الشكوك وتوجب ملاحقة المخالفين لانزال ما يستحقون من عقاب . فليس بغزيب ، بعد هذا ، ان يعيش الرقيق والعتقاء في روما ، منذ زمن بعيد ، وفي عهد الامبراطوية المتأخر ، على اختلاط مع الاحرار من سكانها ومعايشتهم . فهل من عجب ، بعد هذا ، ان تتقارب الاوضاع نصا وروحا ، بعد ان تشابهت بالفعل ! ففي الطبقة الاجتاعية العليا في روما ، خيث يتكاثر عدد العبيد والارقاء تشابهت بالفعل ! ففي الطبقة الاجتاعية العليا في روما ، خيث يتكاثر عدد العبيد والارقاد الشرقيون ، اخذ تأثير الاخلاق والافكار اليونانية التي عرفت بقلة تصلبها وبانعطافها الانساني ، يتفلقل بين التقاليد الرومانية ، وينتشر بينها أفقياً وعودياً . فقد لاقت الفلسفة الرواقية ، على يتفلقل بين التقاليد الرومانية ، وينتشر بينها أفقياً وعودياً . فقد لاقت الفلسفة الرواقية ، على الاخص راوجاً عظيماً بين صراة القوم من الرومان مجيث جعلت الفيلسوف سنيكا يتساءل محق الاختص راوجاً عظيماً بين صراة القوم من الرومان مجيث جعلت الفيلسوف سنيكا يتساءل محق

قائلا: «أعبيد هؤلاء الرجال ? ) لا لعمري ، انهم بشر - أعبيد م ? - لا بل عشراء لنا وندامى ، ورفاق الحياة - أعبيد م ? - لا بل اصدقاء حيمون ، أعبيد م ? - لا ، بل إخوة لنا يرسفون في قيود العبودية اذا عرفيت أن الأقدار لها عليك كا عليهم ، مثل هذا السلطان ». صحيح أن سنيكا لم يأخذ هو نفسه بتطبيق فلسفة الرواقيين بصورة عملية ، لا بوصفه فرداً من أفراد المجتمع الروماني يهتم بادارة ورعاية ثروة طائلة ، همه الوحيد أن ينميها وان يزيدها ، ولا بوصفه من رجال بطانة الامبراطور وحاشيته ، مهذباً لنيرون ومستشاراً له ، وكان على اتصال مباشر بهذه المؤامرات التي حيكت خيوطها ، وهدرت ما هدرت من دماء مطاولة ، كا اتصل عن كثب بالإدارة الحكومية . ومن كتاباته الفلسفية نرى جيداً ، كيف أن أغنياء الرومان ، رموا ، هم أنفسهم ، الحجر الأول ، ووجهوا الضربة الاولى لهذا الحصن الذي أقاموه من فظاظتهم الحلقية ، وما لبثوا أن انفتحوا لهذا التماطف الانساني الحيّر ، والحدب على الفقراء والبائسين . فتطور هذه الأفكار التقدمية الذي اقتصر في بادىء الأمر على مجالات الفكر ، لم يلبث ان أدخل الى القانون الروماني القديم ، قانونا و طبيعيا ، يجعل الناس كلهم سواءاً ومتساوين .

حدود هذه النزعة الانسانية وقيودهـا

مهما برزت مظاهر هذا التعاطف الانساني ، وتكاثرت الشواهد على تجلي هذه المشاعر الرقيقة التي ألانت الأخلاق ولطتفت من حدة القوانين الرومانية ، فلم يتجمع هذا كله في ثورة اجتماعية عارمــــة .

ولا يحسن بنا قط أن نتخذ من هذه الظواهر دليـلا على التحسس بالخوف ، فأوحى هذا الشعور بمثل هذه التنازلات: فلم نر ورداً واحداً بين كبار الملاكين وصغاره، وأي في هذه الظاهرة نذير خطر مدام. فاذا ما راح أحدم يلي لأسباب دنيوية انداء عاطفة انسانية نحو الطبقة الفقيرة الكادحة ، فلم يبد لأحد منهم ، من قريب أو بعيد ، احتمال قيام ثورة في هذا الجال . إن اطلاع المؤرخين المحدثين على حوادث لاحقة لهــــذا العهد ، عملهم على الظن بأحقاد تتجمع وضغائن تتكدس . إلاَ اننا ، من جهتنا ، لم نر َ سوى شكاو ٍ وتذمرات وتململات لم تتباور يوماً عن كلمة سر أو صرخة استنفار تدعو للثورة . فالفلاسفة المرشدون الذبن مُعرفوا ، في الشرق، بدعوتهم للثورة ، كالفلاسفة الكلبيين مثلا ( Cyniques ) لم يخطر في بالهم قط إهاجة الجاهير وإثارتها ؟ بل على غكس ذلك تماماً ؟ دعوا لرذل الغنى واحتقاره . وعلى هذا الحال سارت الديانات الشرقية ومن بينها المسيحية الناشئة التي لم ترَ محلًا ولا زمناً تتم فيه المساولة إلا في الحياة الآخرى الباقية . وتناقص عدد العبيد والأرقاء جعل بدوره حروب الاسترقاق أثراً بعد عين . فالنظام الاجتماعي القائم، هو في نظر المعاصرين جميعهم، وباتفاق الرأي ، نظام قويمتين، راسخ. وهذا النظام ، عرف أن يقيم لعمراكز دفاع 'تحسن صدالعدوان، والصمود في وجه المهاجمين. فليس في النظام الامبراطوري نفسه أي مغمَّز صعف أو مكن وَهمَن . فالإدارة المركزية التي كانت تراقب بعين يقظة ، وعن كثب ، الهيئات البورجوازية القائمة في المدن ، لم تكن لتتهاون معها في التخفيف من شكيمتها على الشرطة . والعقوبات القانونية ، هذا السيف المُصلَت فوق

الرؤوس ، بقيت على شدتها ولم تتخفف بشيء . صحيح ان الحُرج الديني كان يوجب الحكم بالموت على من كاهنات الفستال Vestales تعيث بنذر العفة أو تحدثها نفسها بالتحلل منه . ففي عهد دومتمانوس مثلاً ، صدر الأمر بوأد رئيسة كامنات الفستال حية " لعبثها بنذر العفة ، كما أن شريكها في هذه الفعلة النكراء، وهو من مصاف الشفاليه، لقي منالضرب الشديد والجكه العنىف ما قضى معه في العذاب . أما في ما يختص بالحق العام ، فالأحكام التي يصدرها لم تفقد شيئًا من قسوتها ولا فظاظتها ، بالرغم من المراحل التي قطعها الشعور الانساني . فالامبراطور هو نفسه بحاجة ماسة « لمن يحكم عليهم بالاشغال الشاقة في المناجم » ، فلا يستثنى منها إلا من عنده الدليل القاطع ، على انه يعاني من مرض عضال مزمن ، تنفيذا منه لواجب يترتب عليه في الدرجة الاولى . وجماهير الشعب هي الاخرى بجاجة ماسة للمحكوم عليهم بالموت ، وتنفيذاً لهذه الاحكام، تعرض اجسامهم للوحوش المفترسة فتتناهشها وتنهبها نهباء اوبتعليقهم على الصليب إمعانًا في تحقيرهم واذلالهم ، أو بجدهم وتعذيبهم ، أو بحرقهم أحياء أحيانًا ، كما حدث لبعض المسحمين الذين استشهدوا في روما اثناء الاضطهاد الذي رماهم به نيرون ؛ كل هذا ألوات من التنكيل تزيد في حماسة النظارة والمشاهدين الذين يتلذذون بمرأى هذه المظاهر الوحشية . وقام سنيكا يشجب بشدة بروقنصلا عاملًا لروما على إحدى الولايات في آسيا، لقتله ، دفعة واحدة "، ٣٠٠ من فجَّاج الآفاق وقطـــاع الطرق . ونرى موظفين في بعض المدن يبحثون جادين عن محكومين بالاعدام ، وعندما تعييهم الحيلة يلتمسون من مدن مجاورة لهم تزويدها بشيء منهذا.

فاذا ما رأينا ، من حين الى آخر ، بعض الملطقات تؤخذ في هذا الجال ، فليس بالطبع ، في مصلحة منكودي الحظ تبدل . فراعاة المراتب الاجتاعية لها مقتضياتها ومستازماتها ، وهي اعتبارات يشتد التمسك بها ، لما يقوم بين هذه المراتب الطبقية من تضامن ووشائج تشدها بعضا الى بعض . فأعضاء منظمتي الشيوخ والشفاليه يحملون شارات بميزة و يعرفون بألقاب شرفيسة وكنى فخرية . وتخطو الحيظوة خطوة أخرى الى الامام ، في عهد الاسرة الانطونية . فالاشراف والاعيان يستثنون ، من حيث المبدأ ، من التعذيب والتنكيل ، ومن الحكم بتعريضهم الحيوانات الضارية . ومنذ هذا العهد فصاعداً ، اخذ التشريع الروماني ، ببطء ، في بدء الأمر ، ثم بسرعة ، فيا بعد ، يميز بين الاحكام الواحدة ، من حيث شدتها او خفتها ، وفقاً للطبقة الاجتاعية التي ينتمي فيا بعد ، يميز بين الاحكام الواحدة ، من حيث شدتها او خفتها ، وفقاً للطبقة الاجتاعية التي ينتمي اليها المحكوم عليه ، فتشتد وتقسو ، ان كان من الطبقات الدنيا او السفلي تجمع بينها من مفارقات ، وهذه النعوت ، بما بينها من مفارقات ، تنتقل بدورها الى المعجم الرسمي ، فهي تميز من جهرة الشعب » هؤلاء الذين تجمع بينهم روابط شتى : كالعضوية في المنظهات ذات الامتياز ، او الهيئات البورجوازية في المدن .

من العبث ان نحاول هنا التخفيف من حدة التضاد العنيف القائم بين هذه النزعة التي ترغب في ان تبرز على هذا الشكل ، والنزعة الاخرى التي لمسنا محاولاتها التخفيف من حدة القوانين المتداولة ، في سبيل حماية الضعيف والدفاع عنه . وهدذه النزعات والممول كانت تعكس ، ولا

شك ، نظريات متضاربة ، متباينة : ادبية اخلاقية ، هنا ، سياسية هنالك . ويكفي ان نتبين هنا انها از دادتا شدة وقوة ، من كلا الجانبين ، لنسجل ان المعاصرين نظروا اليها نظرتهم الى أشاء تكملة .

## ٤ - الازمة الطالعة وأسبابها القريبة

وهكذا نرانا ، من جديد ، وجها لوجه ، مع المشكلة الكبرى التي تثيرها المدنية الرومانية في عهد الامبراطورية المتأخر ، من الوجهة المادية ، وهي كيف ان هذا النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغ ، ان لم نقل الكمال ، فأقله جانباً كبيراً منه ، عاد فظهرت عليه ، منذ اواسط القرن الثاني ، امارات الضعف والوهن .

بمبارة تستبد بالفكر لعمقها ودقتها لانها تصدم دونما عنف ، هذه الأوهام التي وجدت طريقاً سهلاً الى الاذهان، هي هذه التي تفوه بها انطوان البرتيني، مديني مغرق بعد ان أبى عليه علمه الا ان يرى في العسالم الذي سيطرت عليه الاسرة

بعد العلم المنطونية ، شيئا آخر و أقل سوءاً بين هذه العوالم التي عرفها التاريخ قدياً». وقد بني حكمه بعد ان رأى بثاقب نظره ، الوضع الخطير الماثل في هذه الازمات الاقتصادية المتكررة ، وما ألحقته مراراً ، في الطبقات الاجتاعية العليا ، في مناطق كثيرة تابعة للامبراطورية الرومانية ، من اوصاب وما جشمتها من مشاق . وهي حقيقة تبرز صحتها لكل عين باصرة. وليس من الغلو في الجرأة بشيء ، ان نبحث عن سبب آخر ، أعم واعمق لهذا الوضع ، وان نجده ، كا نعتقد ، في فقدان الانسجام بين البناء السياسي والحياة الاجتاعية لهذا العالم الروماني، وبين الاوضاع الاقتصادية التي استبدت بها وهيمنت عليها .

فالنظام الجديد – وهذا هو دوره – فكر ، قبل كل شيء ، بتأمين المقتضيات السياسية والادارية التي يستازمها العهد. فقد شجع وناصر هذا التطور الذي تمناه والذي جاء معظمه عفويا ، واوجد روابط وثيقة بين الدولة وبين الحضارة التي ساهم في بنائها وتشييدها ، متنكباً تارة ، عن العنف المنهجي ، ومتجافياً طوراً ، عن وسائل الضغط ، مقتصراً في اغلب الأحيان ، على توفير اسباب الاغراء ووسائله ، وعلى توزيع المكافآت بالتقتير . وهي دولة لقي العهدالعنت في إقامتها وتنظيمها لفرط حاجتها للموظفين الاكفاء ، وحضارة اتاحت لها النجاحات الجغرافية والبشرية التي حققتها ان تخفف كثيراً ، من وطأة هذه الحاجة بعينها ، فلم يطلم عليها من المنشل غيرالتي تبينها الشرق الهليني من قبل بكثير ، والجهورية الرومانية نفسها ، التي لا تزال نصب اعين الطبقات المتطورة . وهذا الترابط او المشاركة التي رُغيب فيها والتي لقيت قبولاً لدى كل هؤلاء الذين دعاهم المهد للتعاون معه ، ليس من احد ينكر النجاحات الباهرة التي اصابتها ، ولا عظمة الإنجازات المهد للتعاون معه ، ليس من احد ينكر النجاحات الباهرة التي اصابتها ، ولا عظمة الإنجازات التي استطاعت تحقيقيها ، فكانت موضوع اعجاب الجميع ودهشتهم.

ولكن ، هل كانت هذه الحضارة ضخمة ، واسعة ? فقذ تجاوزت في محاباتها وتغرضهـــا ،

واخذها بالرجوه ، حد المنطق ، اذ قصرت عنايتها واهتمامها على المدينة دون سواها ، وحرصت على تأمين وسائل التطور والتألق لها ، لتبرز زاهية ، مشرقة على حساب غيرها .

فانشاء المدن الجديدة في جمع ارجاء الامبراطورية ، والازدهار العجب الذي عرفته هذه المجتمعات المدنية ، وإلباسها هذه الحلل القشيبة من انواع الزخرف والنقش والتحلية ، بدا ، في نظر الجميع ، اكمل تعبير لهذه الحضارة واجمل صورة لها . والنخبة التي بيدهـــا مقاليد الامور ، وهي بمعظمها من المدينة ، أصلا ومنشأ ، كانت تتيه فخراً بهذا كله ، فلم يبق مـــا يدعو خيال الامبراطور ومخيلته للتفتق والخروج بشيء اكمل وأمثل ، اذ كان يجد في هذه المدن الادارات الثانوية التي تخفف عنه اعباء المسؤوليات التي يضطلم بها ، والاداريين الذين ينبرون لحدمته بعد ان يتمرسوا بالاعمال الادارية ويبرهنوا عن شديد ولائهم له . فبعد ان أهمل هؤلاء الاباطرة ، عن سابق قصد وتصميم ، امور الريف وشؤون الولايات ، امعنوا في هدر مصالحها في سبيل مصالح المدن التي اخذ عددها يتكاثر وينمو باطراد ، وافرطوا في تجميلها وتزيينها . فقام فيها من المباني الفخمة والصروح الجيلة الضخمة اكثر بما يجب ان يقوم ، وعقدوا فيها من الاعياد والحفلات واسباب اللمو ، اكثر من المألوف ، وأنفقوا عليها جزافـــا ، بصورة تقرب من الجنون ، وبدون طائل ، ما انهك خزينة الدولة فأرزحها ، وجمعوا لها من الحيوانات والسباع والرجال ، مــا لا يقع تحت حصر ولا عد . وبعد أن أخذت هذه الحضارة بألق هذا الغنى وبالدعة الق عرفالعهد ان يؤمنها لها ، شأن غر" أخذ بثروة هبطت عليه بغير توقع منه ولا انتظار ، فلم تستطع العيش، فَكَنَبِت بِهَا الحِياة بعد أن أعجزها توفير مثل هذا الفيء العظيم الذي تملها منقبل، الا في ارتهان الحاضر ، وارتهان ما هو ادعى للخطر : ارتهان المستقبل .

ولكي تتمكن الامبراطورية من السير على هذا المنوال كان لابد لها سنوياً من تأمين حاجاتها عصول طيّب من المواد الفذائية ومن الخامات الأخرى التي لا غنى لها عنها ، وان تؤمن المزيد منها ، منذ الآن على ان تضاعف هذا الانتاج فيا بعد ، مجيث يكفي كل مطلب طارىء . ولكن لم يحدث شيء من هذا في سبيل تحقيق هذين الشرطين .

فأدوات العمل وعدته لم يدخل عليها أي تحسين يذكر ، واصحاب رؤوس الاموال المتوفرة ، لم يحاولوا يوماً توجيهها في الصدد القويم والصراط المستقم ، فأنفقوها في وجوه لا تجدي فتيلاً ، كما انهم أهملوا الافادة بما عرض لهم من عبقريات خلاقة ونوابغ مبدعين ، فواكبوا الحركة العلمية التي نشطت اذ ذاك وساروا في ركابها . هنالك مدنيات عديدة قامت في التاريخ قديماً ، تكشفت عن مثل هذا النقص الفادح ، وعن مثل هذه الحاجات . غير ان التفوق الذي بلغته الحضارة الرومانية في ما تم لها من الوسائل المادية والذرائع العلمية ، جعلها وجها لوجه امام مسؤوليات أكبر وأخطر.

وهكذا ، فأمام عدم كفاء العدة ، وقصور الوسائل اللازمة ، وأينا الانتاج مرتبطاً الى حد بعيد ، باليد العاملة. ومها كان من الغرور في ان يحاول المرء تكوين رأي له حول هذا الموضوع،

عليه ان يعتمد على انطباعات محتملة التصديق بعد ان فاقته الاحصاءات العلمية الدقيقة . والحال، فاذا لم يكن من شك قط بأن سكان الامبراطورية زاد عددهم ، على العموم ، فليس من شك قط ايضاً ، في ان هـذه الزيادة جاءت متفاوتة غير متعادلة ، بين الولايات المختلفة التي تألفت منها الامبراطورية ، وذلك باختلاف النشاطات التي تجلت فيها . فولاية غاليا ، كا يبدو ، أفادت أكثر من أية ولاية أخرى . هنالك عدد من المؤرخين يعزون اعتباطاً ، الى جميع ولايات الامبراطورية ما يجب إقصاره على ولاية غاليا وحدها . فالمدن ، اينا كانت ، هي التي استفادت بالأكثر من هذا التطور ، الأمر الذي أفضى الى المزيد من الاستهلاك . ومهما يكن ، فلم نر في أي محل كان ، اليد العاملة في الزراعة او في صناعة التعدين ، مع انها عماد الانتاج في البلاد وعليها يتوقف تأمين مثل هـندا المحصول الاساسي ، تسجّل أي زيادة يمكن مقارنتها بالزيادة التي سجلها نمو عدد السكان في المدن .

ومن الثابت ايضاً ان عدد السكان تناقص ، هنا او هنالك ، في بعض الولايات . فالوضع معارضة هذا الوضع بالوضع الذي كان ينعم به سكان المدن ويتحملون هم ، أي سكان الارياف كل أعبائه ، فكيف لا يجدون وضعهم أثقل من قبل ? ومن هنا هذا التظلم ، وهذه التشكيات ، وهذا اليأس ، وحوادث الفرار المتكاثرة ، وهرب العمال المتزايد في مصر Anachoréseis الذي كان نذيراً بتأزم الوضم. اضف الىذلك تناقص عدد العبيد والأرقـــاء. فحوادثالعتق بالجملة جعلت عددهم ينخفض باستمرار . صحيح ان حركة العتق هذه أفادت كثيراً هذا الفريق العامل منهم في المنازل ، او الفريق الآخر الذي يتعاطى، في المدن، الحرف والمهن الصغيرة ، او يعملون مع مولاهم فيهبهم العتق والحرية على حسابهم الخاص ، لقاء رسم يدفعونه له كل يوم ، ويحتفظون بالفائض لحسابهم ، وهي عادة جرى عليها القوم في اليونان، قديمًا. ولكن هذهالنخبة من الارقاء كَان يؤتى بها من الرقُّ ؛ احدى نتائج أُلحروب ، الأثر الذي كَان يُوجِب بقاء هذا المعين الأكبر للعبيد على معدل عالي . فاذا ما كان أسياد العبيد واصحابهم ، عملًا منهم بالروح الانسانية ، أو طمعًا في زيادة دخلهم عن طريق منحهم بعض الاعفاءات ، قباوا بسخاء أكبر من الماضي ، قيام اتحادات لهؤلاء الارقاء ، فالمواليد بقيت نسبيا ، قليلة لأن الاشفال الكبرى التي كانت تستهلك العبيد وتستنفزهم ، لم تكن لتأخذ سوى الذكور منهم . ولعل ما هو افظع من ذلــك ، هؤلاء المواليد الجدد من العبيد الذين يرضى مولى امهاتهم باعالتهم وإعاشتهم الى ان يبلغوا سن المراهقة. فلم نر مدنية واحدة من بين المدنيات القديمة ، رضيت بأن تضارب بتربية العبيد ؛ وذلك بالنظر لما يخبئه هذا النوع من التجارة من خطر . ومن جهــة اخرى كانت اسواق الرق اقل ازدهاراً في هذا العهد منها في الماضي ، كما ان مادتها كانت تتجدد اليوم بصعوبة أكثر من الماضي ، وذلـك بعد ان قلسَّت الحروب وانقطع عن هذه الاسواق ، سيل هذه القطعان البشرية التي كانت تباع في اسواق النخاسة بيع السائمة . ومن جهة اخرى ، فاتساع حدود الامبراطورية جعـــل شراء العبيد أكثر صعوبة بعد ان راحت الامبراطورية تجاور شعوباً لا ترضى ببيع رجالها بيع النعاج. واخيراً وليس آخراً ، فعارك المصارعين ، ومصارعة الوحوش جاءت هي الاخرى ، ضغثاً على أبالة ، وثالثة الاثاني فتحصد صفوفها ، فتنتقص من عددم ، وتستنزف دماءم في هذه المعارك الوحشية ، فأحدث هذا كله رد فعل سيء جداً . كل هذه الاسباب جعلت المورد الرئيسي الذي اعتمد عليه الرومان لتوفير ما هم مجاجة اليه من اليد العاملة يجف ، وينقطع بالتالي معينه . فاذا كان عدد اليد العاملة الحشنة ، لم يطرأ عليها أي نقص من حيث قيمتها المطلقة ، فقد سجلت ، مع ذلك نقصاً لا يستهان به من حيث قيمتها النسبية ، مع انه كان من المتوقع ان تزداد ، قيمة وعدداً ، مجيث تستطيع مواجهة الطلب وتلبية حاجات المدن والجيش معاً .

خطر الازمــــة واولى مداخلات الدولة

وهذه المدنية الرومانية المغرقة في حركتها الحضارية والتمدينية معاً والتي انحصر كل هم السلطة في الدفاع عنها والعمل على بسطها ونشرها ، لم تهتم هي ، الإهتام الكافى ، بتأمين حاجاتها من الانتاج . فكانت النتائج ما لا

بد ان تكون ، وجاءت على الشكل الذي لا يمكن ان يكون سواه . فالاستقرار الفذائي ، في اكثر من ولاية ، بقي تحت رحمة موسم رديء ، او مرتبطاً بعدم انتظام وسائل النقل في ارجاء الامبراطورية . فاذا ما أضفنا الى الجهود التي كان لا بد للدولة من بذلها لمواجهة حرب تطل عليها من الخارج ، والخراب الذي ينتج عن غزو طارىء او عن كارثة طبيعية ، مها كانت محدودة تبيتنا الاضطراب الذي يلم بالبلاد ، والمدة الطويلة التي يقتضيها ليعود الاستقرار الى نصابه . فاذا ما تضافرت كل هذه العوامل والمسببات واتفق حدوثها معا في آن واحد ، رأت البلاد نفسها امام ازمة تهزها من الاركان .

فبعد ان كانت هذه الأزمة في الاساس أزمة المتاح ومواصلات ، كان من المتوقع لها ان تستفحل ويتسع نطاقها مجيث تهدد بالخطر ، اكثر ما تهدد المدن الكبرى ، أي ، نقطة الثقل في النظام الاجتاعي والاداري في الامبراطورية وقبل ان يستفحل أمر هذه الازمة كانالوضع الحرج النقام الاجتاعي والاداري في الامبراطورية وقبل ان يستفحل أمر هذه الازمة كانالوضع الحرج الذي تتخبط فيه المدن يبدو قاتاً ، مقلقاً من خلال هذه الاعراض والمظاهر الخارجية التي تطبع غط الحياة فيها، والتي يجب رديها الى هذا الفلو في الترف، وهذا الانسراف والاملاق المتجاوز لحدود المقلى، في البذخ والزهو ، الأمر الذي ارهتي الطبقة الثبية في هذه المدن وارزحها. وقد رأينا كيف ان بعض هذه المدن اخذ يعاني شديداً من الضيق المالي الذي اطبق على خناقها . كذلك رأينا كيف ان هذه القصور التي كانت بحل دعة واستجام لسيد الأرض ، اخذت تصبح تدريجيا ، عالما صغيراً باستطاعته ان يكفي نفسه بنفسه ، بفضل ما له من انتاج زراعي كاف ، وبفضل هـ ذا الدخل الطبب الذي ثؤمنه له ممامل وورش النسيج ، ومصانع الحديد القائمة على مقربة منه . واخذ الطبب الذي ثؤمنه له ممامل وورش النسيج ، ومصانع الحديد القائمة على مقربة منه . واخذ بذلك مضايقات الجماهير التي اخذت تضايقهم بنبرعات شخصية . فامام هذه الحركة العفوية بذلك مضايقات الجماهير التي اخذت الصناعة والتجارة في المدن تفقد قسما من زبائنها من سكات الريف ، كا انها كثيراً ما وجدت نفسها امام منافسة شديدة مع الفيلات التي بعد ان كانت ، الريف ، كا انها كثيراً ما وجدت نفسها امام منافسة شديدة مع الفيلات التي بعد ان كانت ،

مدة طويلة ، عيالاً على المدن ، اصبحت اليوم مزاحمة لها . فاذا ما بدت هذه الاعراض وبرزت المعيان في اوقات الرفاه والطمأنينة ، منذ او اسط القرن الثالث ، فسا عسى ان يكون الوضع ، والحالة هذه ، عندما تتعقد قضية تموين المدن وتصبح مشكلة خطيرة بعد ان تتعطل حركة المقايضات التجارية ، الامر الذي يهدد بانقطاع الثروة عنها ويساعد تدريجيا، على تقلص الثروات الخاصة فيها ، كا يهدد بنضوب صندوق المدينة ، فتقف بذلك حركة العمران ، وتنعدم اسباب الترقي والتطور ، ويحال دون انتقال، او بالاحرى ، دون استحالة الطبقة الكادحة ، الى الطبقة البورجوازية ، وانتقال هذه الاخيرة الى طبقة النبلاء والاشراف في الدولة .

يشك المؤرخ في ما اذا كان الاباطرة الرومان تحسسوا بمثل هـ ذه المخاطر التي كانت تتهدد الامبراطورية في الصميم . فلم يسبق لهم ان خبروا او تمرسوا بمثل هذه الازمات . وهب ان تمت لهم ممثل هذه التجربة ككانوا أبروا ان يُذعنوا الواقع ويسلموا انهم ورعاياهم و أو لكوا بعض مظاهر الحياة في المدينة ، من العناية والاهتمام ، أكثر بما يجب : فهل في مقدور حضارة ما ان تقر وتعترف بأذى او بعدم ملائمة المنشل التي راودتها فتمثلتها ? وهكذا ما كادت تصدمهم المصاعب الاولى حتى راحوا ، بشجاعة واقدام ، يعالجون الوضع ، بوسائل تجريبية ، خلواً من كل خطة ومنهجية ، تحدوهم الرغبة الصادقة لمعالجة وضع لم تفتهم نتائجه الخطيرة ، دون ال يتمكنوا من النفاذ الى اسبابه الحقيقية وتحليلها . فاذا ما كانوا اقوياء او ظنوا انهم أقوى بكثير ، يالنظر لما هم عليه من وهم او جهل و راحوا يعتقدون ان ليس من صعوبات تعترض سير الدولة يستعصي بالنظر لما هم عليه من وهم الوجه ، وذلك الأنهم لم يلاقوا ، حتى الآن ، سوى احداث بسيطة ، بالنظر لما الذي سيضطر ضغط الحوادث ، علياء لا تذكر . فالتدابير التي تسلحوا بها لا تشير بشيء الى الاتجاء الذي سيضطر ضغط الحوادث ، علماء م الشدة والعنف ؟

فالمبادىء التي تقوم عليها العاطفة الانسانية لا تكذب القول القائل: عندما تنصرف الدولة المتمكين للاخلاق والترسيخ لها ، تصبح بذلك حامية المستضعفين ، وهو شيء لا يصعب علينا اليوم رده للنزعة التي تدعو المتدخل. وستحتفظ الدولة بهذا الدور تلعبه الى نهساية التاريخ القديم ، مضيفة اليه ، ما لم تأخذ به من قبل ، الا وهو الشدة او الضغط ، وذلك حفاظاً منها على سلامة الواقعين تحت رعايتها ، اذا لم يدفعهم تحسن وضعهم القانوني للانصراف له .

قالقوانين والتشريعات التي سنها هدريانوس بشأن الاراضي الموات، واستثبار المناجم، عنت، في الدرجة الاولى، صغار الناس، وذوي الحال المتواضع. غير ان ما اتسمت بسه من إرهاق ووقفها إلى جانب القانون المعمول به يدل بأن الدولة كانت على استعداد لبذل كل شيء في سبيل المحافظة على الانتاج. كذلك، فاذا كانت المنافع التي نالتها النقابات المهنية ارضت على السواء، المحافظة على الاشغال في المدن، فقد اخذت الدولة تفرض عليها رسوماً جماعية ألحقت الضرر

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بالمنظهات البورجوازية في المدن وأصابتها في صميم حرياتها الاقتصادية ، كما اخدت من جهة ثانية ، تشدد على النبلاء والأشراف وتجبرهم على قبول الوظائف البلدية غصباً عنهم ، ولم يتورعوا مسن تجريدهم من حتى ادارة شؤونهم المالية المحلية . إلا ان الامتيازات الجديدة ، من فخرية وقضائية ، التي أسندت الى الطبقات « الارفع منزلة » جاءت تعوض ، بعض الشيء ، عن هسنده التدابير القاسية ، اذ كان لا بد من المحافظة على عامل الاغراء الملازم اصلا للوظائف العامة ، والتي ، في السعي للفوز بها ، ما فيه من منفعة الدولة والحضارة معاً .

اما نحن الذين نعرف جيداً المصير الذي آلت اليه هـذه التدابير ، فقد رمزت الى المستقبل وهيأت له الأسباب. ولم يكن في وسع احد، اذ ذاك، ان يفهمها او يدركها على وجهها الصحيح، اذ لم يكن بوسع احد ان يتصور أهمية المشكلات التي لا بد" من إيجاد حل لها يوماً. هنالك شيء واحد أكيد ، لا يكن الاستفناء عنه، لأنه وراء كل دولة كما انه وراء كل حضارة، ولا سيا هذه الحضارة المذنية بالذات ، فيفرض نفسه ، في كل الظروف وفي كل مكان .

١٧ - بومبيي : طريق المدافن خارج باب هرقل .

\_ روما وامبراطوريتها



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



١٩ - تقدمة خنزير وكبش ويؤر . نقش رخامي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



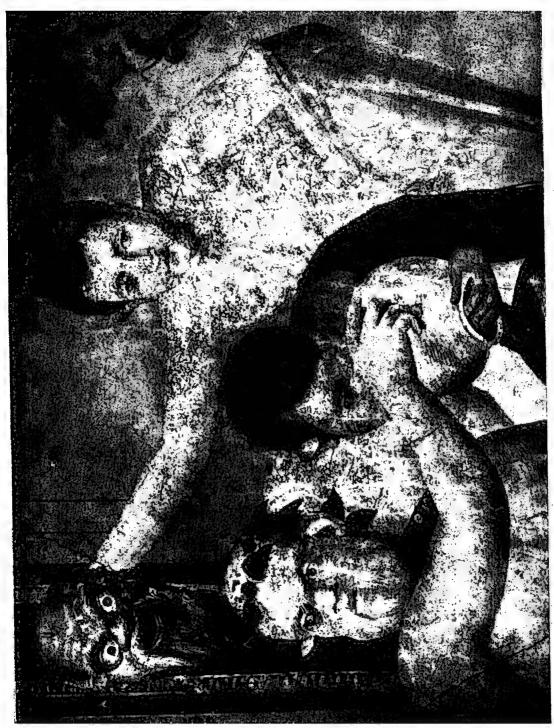



١٦ - اول الطريق الأبية من جهة روما

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

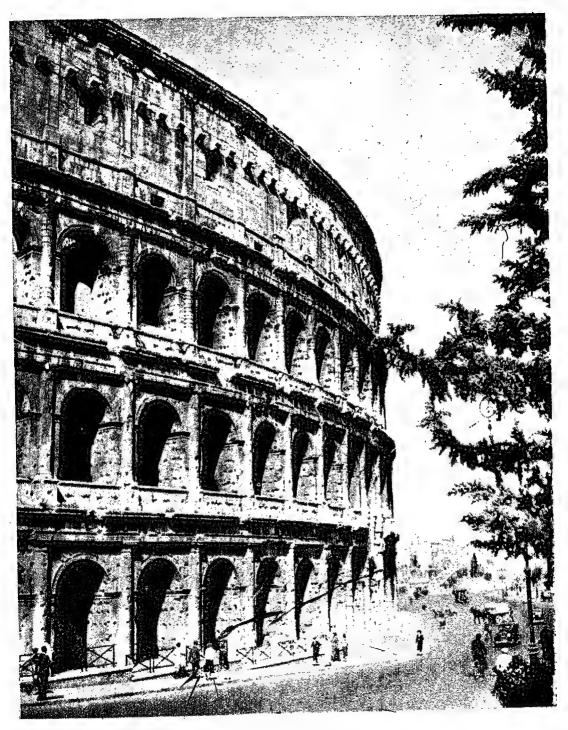

۲۲ – روما : الكوليزه

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by neglatured sursion

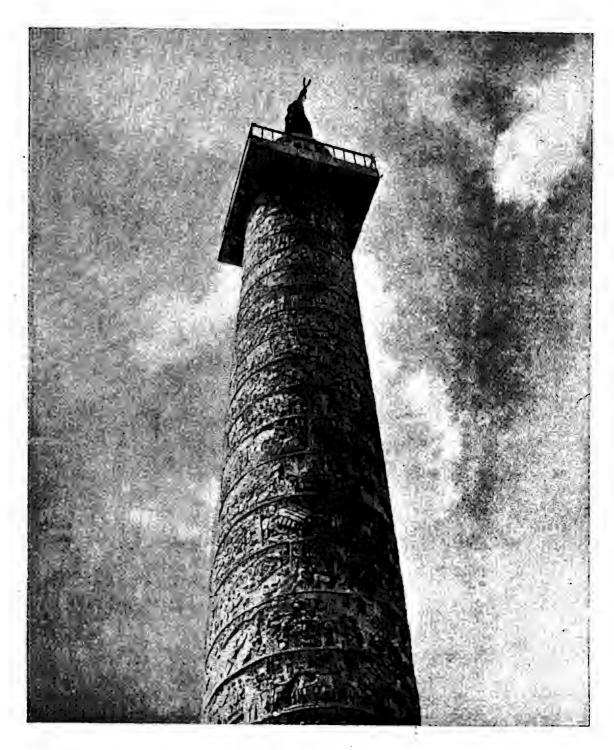

۲۳ – روما : عمود ترایانوس

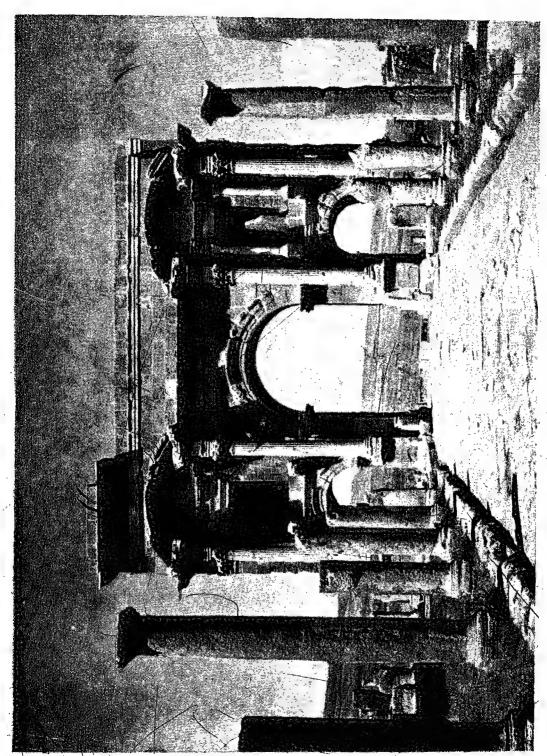

٢٤ - القوس المعروف.« قوس ترايائيوس)، في تمفاد(الجزائو).





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

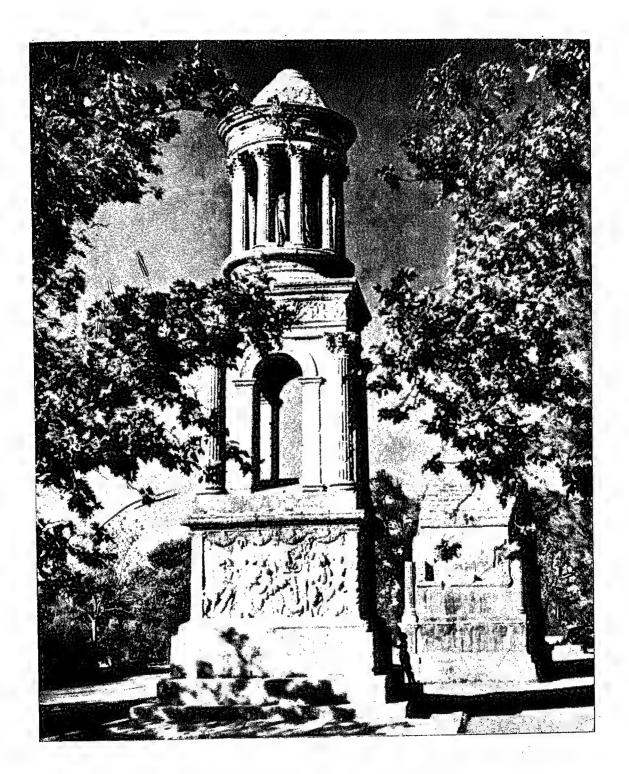

٢٦ – ضريح آل جوليوس في سان ريمي في مقاطعة بروفنسا .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۲۷ - بقايا مسرح اوستيا



٢٧ – غنائم وأسلاب اورشليم. نقش في قوس تيطوس فيروما

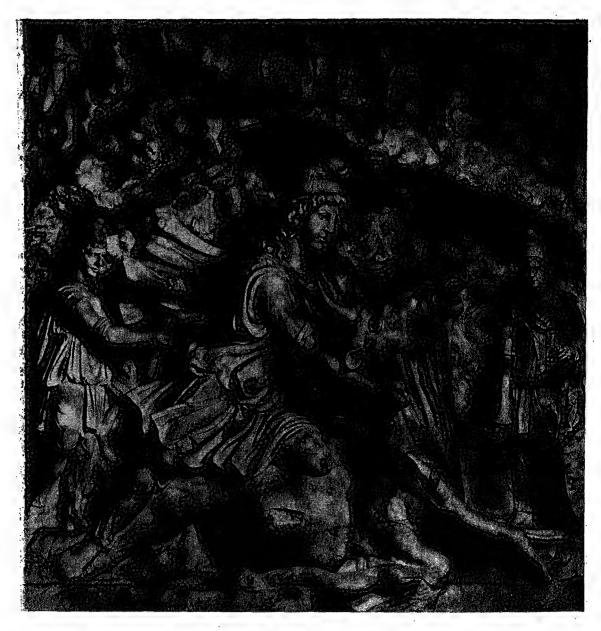

٢٩ – ميترا يقدم الثور قربانا

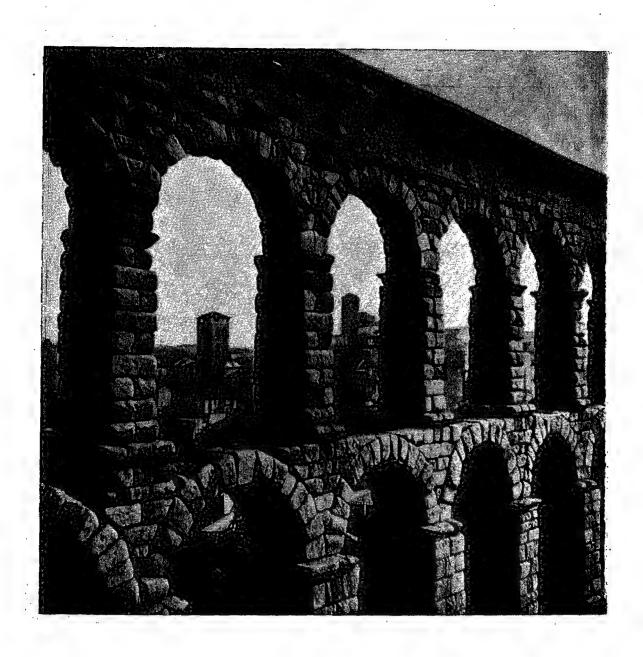

٣٠ – قناة ماء سيغوفيا ( اسبانيا ) .



٣١ – الفوروم في هيبون ( عنابة ـ الجزائر ) .

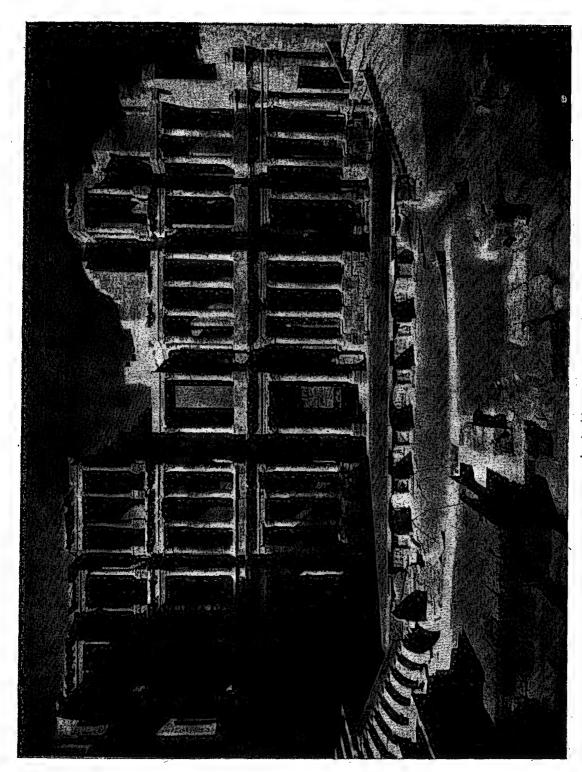

#### ومنصل ودروبسع

## الديانات القديمة والجديدة

الوضع الديني في عهد الامبراطورية المتأخر كان أكثر دلالة على المستقبل من الوضع الاقتصادي والاجتاعي ، يكشف عنه بصورة اوضح واجلى . فالعقائد الدينية المتباينة ، قامت في همنا جنبا الى جنب بعد ان يسترت الاتصالات بين الولايات المتباعدة ، وسهلت سبلها ، وانفتحت منها الابواب على مصراعيها امام الديانات والعقائد الأجنبية ، فأدّت المنافسات التي اشتدت بينها قبل نهاية القرن الثاني ، الى فوز العقائد التي حوربت بعنف في الماضي ولاسيا مع مطلع الامبراطورية ونشأتها ، باعتبارها منافسة النظام القائم في البلاد ومغايرة التقاليد الرومانية . فبعد ان لقيت بعص الاغضاء والتسامح لم تلبث ان فازت بحق الرعوية وأصبحت مهيأة ليس لزعزعة الامبراطورية فعسب ، بل ايضاً لنفخ روح جديدة فيها وبعثها من عثارها والركود الذي صارت اليه .

#### العاطفة الدينية

اتصفت النخبة التي تولت مقاليد الحكم في روما ، في اواخر العهد الرغسطس وموقفه من الديانة المسمية التي بعدم مبالاتها بالدين . فهذه الطقوس الدينية الرسمية التي ارتبطت مظاهرها بحياة الدولة ، والتي كانت تمثل بقية "من هذه العقائد الايطالية الرومانية ، أضيفت اليها فيا بعد ، عناصر يونانية لم تكن تمثل في نظر هذه النخبة ، سوى مراسم لا بد " منها للنظام العام البقائم ، رمزاً بالاكثر ، لمبدأ ديني عانى ، هو الآخر ، من هذا القلق الروسي الذي استبد بالأذهان . فالاعياد 'تهمل جانباً ، ويعفو ذكرها ، ويتناسى أمزها ، والهياكل يتجافي الناس الدخول اليها، والوظائف الكهنوتية 'يزهد بها وينعرض عنها فتبقى شاغرة ليسمن يملؤها.

وما أن أطل اوغسطس بعد أن تم له من الأمر ما تم ، حتى راح يصحح الاوضاع ويكافح هذا الإعراض ، و يحيل من تدهور المشاعر الدينية . فقد تنى أن يكون ، وأصبح بالفعل ، المصلح الحقيقي للديانة الوطنية حتى في اقدم مراسمها ، وأخذ يرمم المعابد ويعيد اليها رونقها ويضفي على هذه المزارات الدينية والاساطير التي تمثلها أو ترمز اليها ، بهام لم تعهد مثله من عهد بعيد ، ويملأ الوظائف الكهنوتية الشاغرة. كذلك حرص أن يعيد تشكيل المنظمات والجمعيات

الدينية وينفخ فيها نشاطاً جديداً بدخوله في عضويتها . هنالك حادثان يمثلان خير تمثيل سياسته الدينية : رفضه انتزاع لقب « رئيس الاحبار » Pontifex Maximus من لبيذس Picpide من لبيذس Pontifex Maximus نرميله السابق مع انطونيوس في الحكومة الثلاثية Triunvirat . فقد آثر ان ينتظر حلول أجكه حتى يكرس ، هو نفسه ، في هذه الوظيفة السامية ، وفقاً للقوانين المرعية لتتم له بذلك أعلى سلطة دينية دون ان يمس الشرعية بشيء . اما الثاني ، فاحتفاله بأبهة وجلال ، طوال ثلاثة ايام وثلاث ليال ، بالأعياد القرنية على المدينة الخالدة وعلى سكانها .

وبعد الجهود التي بذلها العلماء لِسَبَر مشاعر اوغسطس الدينية ، وتحليل نوازع نفسه الدفينة، من حيث حقيقة موقفه من الدين ؟ يبدو من المستحيل اليوم ، التشكُّك في اخلاص سلامة نواياه او الارتباب في صدق عواطفه الدينية الصادرة عن إيمان حي . فالعمل الذي انجزه في هذا الجال ينسجم كل الانسجام مع العمل السياسي العظيم الذي قام به والذي رمى منه الى اصلاح الدولة والنظام الاجتاعي القائم في الامبراطورية . غير إن النجاح الذي اصابته السياسة العسامة التي انتهجها لا تسمح لنا بان نرى فيه غير مصلح واداري ماهر، كما ظهر بالفعل رجلًا شديد الايمان برسالته . فاخلاصه يبرز بهــــــــذا الاستمرار في العمل الذي اضطلع به ، وبمواصلة الجهد فيه ، والإستدامة عليه ، وفي مداخلاته المتكررة ، وفي سخانه وبذله على شؤون الدولة واصلاحها ، وفي هذا الاهتام الذي برهن دومـــا عنه والذي طالما نوه به وألمم النه باسهاب وبشيء من الرضي الذاتي ، في كتابه : « امور الحكم »، وفي خطبه التي شدد فمها على هذه الامور وبالاخص علىهذه العناصر الجديدة التي لقح بها الديانة الرومانية في محاولته اصلاحها والرفع من شأنها . وقد ادخل على هذه الديانة التي كانت عبارة عن طقوس دينية تشير الى هذا الترابط بين الألوهية من جهة ، وبين المؤمن او جماعة المؤمنين ، من جهة اخرى ، شموراً حياً اتصف بالممتى ، وصدق العاطفة ، وهذا الوقار والجلال الذي اضفاه على الاحتفالات الدينية الرسمية . فاخذه بالخرافات والاساطير جعله يستنطق الأحلام التي تراوده ، ويطلب تفسيراً لهــــا ، ويعتمد على زجر الطير ، وتعليل الحوادث الطارئة التي تملُّا النفس دهشًا : كالصواعق والالتقاءات المفاجئة ، والحوادث العادية في الحياة ، وكلها ظواهر طبيعية حاول الرومان ، منذ القدم ، ان يلبسوها معنى خاصاً ، وغيرها من الامور التي يعلقون عليها في الخارج ، مدلولًا رمزيًا خاصًا ، كالطالم الذي اخذ له وهو بعد ، حدث يافع ، وبرج الجدي الذي ولد تحته ، وهي طوالم خلدوا ذكرها بنقشها على احدى قطم النقود الرَّومانية ، كما تُحفرت-فراً ناتئاً ، على رصيعة 'عرفت برصيعة ﴿ فيينا ﴾ . وقد تأثر هو وبطانته تأثيرًا عميقاً بالفيثاغورية الرمزية ، كا راح يستلهم بعض الطقوس المستمدة من الشرق الهليني وأبى ان يدخل يوماهيكلا في مصر ليسجد للإله ابيس او هابيس ( Apis ) ويقدم له القرابين، وامتدح حفيده لأنه رفض ان يقدم القرابين؛ هو الآخر؛ لإله اليهود في القدس؛ وسطر الاحتفال بعيد إيزيس على ارض روما ، بينا أظهر مشاعره الدينية نحو الآلهة اليونانية المنشأ والمصدر ،

المشهود لها بالحسب وشرف المحتيد. وقد على أهمية كبرى على اشتراكه بأسرار الفسيس و والاعياد القرنية التي حدد وقوعها بدقة كلية عنده الاعياد التي لقحت التقاليد الرومانية بأشياء كثيرة استمدها من الميثولوجيا عند اليونان وديانتهم وطقوسهم العبادية . كل هذه الامور تشير بوضوح الى انه صدر في الحركة الاصلاحية الدينية التي قام بها ، عن يقين صادق وايمان حي وطيدين ، وانه لم يرض او يقنع بنظام ديني ، حرفي ، جامد ، بال اراده ان ينبض بعاطفة دينية مشبوبة .

ليس من يُنكر قط ان الحركة الاصلاحية الصادقة التي قام بها تركت اثراً عميقا في التطور الادبي الذبي الذبي طلع على المجتمع الروماني . فلم يستدع عمله الاصلاحي بين الطبقات الشمبية الوسطى والدنيا جهداً كبيراً ، لأنها كانت ، على الاجمال ، بمزل عن موجتي الكفر والالحاد اللتين غمرتا الطبقات المليا ، ولأن مثل الامبراطور وسلوكه كان له أكبر الوقع كاكان أحجر مشجع لها . فالشواهد الكثيرة التي يمدنا بها علم الآثار ، والرئم القدية التي عثر عليها المنقبون في ايطاليا وفي غيرها من الولايات الرومانية ، تنطق عالياً بما كانت عليه هذه الطبقات من عاطفة دينية ملتهبة بالرغم مما شابها من خرافات صبيانية . اما الطبقة الاجتاعية العليا التي غمر الكفر والالحاد معظم بنيها فقد انقلب فيها الوضع فجأة . ويميل المرء الى الاعتقاد بأن طيباريوس ، وهو من أتباع مذهب المعليين ، كان خاتمة الملحدين ، اذ ان استلطاف الامبراطورة بلوتين لتمليم الفلسفة الابيقورية ، كا تشهد على ذلك ، احدى النقائس التي عشير عليها في اثينا ، لا يستدعي قط ، تسليم ارملة الامبراطور تراينوس بالنتائج التي تفضي اليها تعاليمهم . وليس من الحق ولا من العدل بشيء ان نعزو الفضل كله لنفوذ اوغسطس وسطوته . فالقلق النفسي الذي استحوذ على نفوس النساس خلال الحرب كله لنفوذ اوغسطس وسطوته . فالقلق النفسي الذي استحوذ على نفوس النساس خلال الحرب مطلع الامبراطورية وزافق نشأتها ، من هذه الناحية ، نقطة الانطلاق لتطور حامم خلاق . مطلع الامبراطورية وزافق نشأتها ، من هذه الناحية ، نقطة الانطلاق لتطور حامم خلاق .

الفلسفة والدين الفلسفية الكبرى، كما اسهم في النجاح الذي لقيه الناهضون بالدعوة لها والعاملون على نشرها ، بحيث لو اخذنا نبحث ، منذ الآن، في تعاليم هـنه الفلسفات وننعم النظر في مبادئها ، قبل ان نتفرغ لدرس الحياة الفكرية والادبية التي ازدهرت في ارجاء الامبراطورية اذذاك ، لكنا وقعنا في مغالطة فاضحة ، ليس من حيث الشكل فحسب ، بسل من حيث الاساس ايضاً .

بين هذه المذاهب الفلسفية ، يمكن ان نضرب صفحاً ، عن ذكر ، الفلسفة التشككية أو السفسطائية التي لم يكن لهما أي صدى ، والفلسفة الكلبية التي اتجهت بالأخص من الجاهير والشارع وبقيت كلتاهما شبه مجهولتين في روما. فالفلسفة الابيقورية ( Epicurisme ) وحدها، كانت ملحدة 'معطلة ، اذ أن الخوف والرجاء المرتبطين بالعمل الإلمي المتوقع ، يذهبات

بالهدوء التام الذي تتوقف عليه سعادة الانسان. فقد عرفت هذه الفلسفة ان تحافظ بكل دقة مصونة من كل تغيير أو تبديل ، على فكرة المعلم الذي وضع اسس هذه الفلسفة ، في مطلع القرن الثالث ق.م . كا عرفت أن تحتفظ بجب الناس له واحترامه . فقد اطلعت في روما ممثلها الاكبر لوكريس ، اذا شئنا ان نضرب صفحاً عن هؤلاء الذين بعد ان شو هوا تعاليمها وغيروا من مقالتها ، راحوا يدعون ان فيها ما يبرر إشباع شهواتهم وملذاتهم . وقد خف تأثيرها ، أقله في روما ، بعد ذاك . أما في الشرق الهليني حيث راح أتباع هذه الفلسفة ينتظمون في نواد وحلقات خاصة ، فقد تمكنت من ان تحافظ على نشاطها الى عهد الامبراطور مارك اوريل ، فأسند اليهم أحد الكراسي الأربعة التي أسسها في أثينا ، ولم يتورع اتباعها من اظهار كفرهم وجحودهم في هذه المناقشات والمجادلات ، وفي هذه المظاهرات العامة التي قاموا بها إذ ذاك ، فأثاروا تشكك المجاهير ، واستهدفوا ، نتيجة لهذه الأعمال ، لردود خصومهم المفحمة ولرشقهم بالشتائم وبأقذع الكلام أحياناً .

فراحت الشيم والمذاهب الفلسفية الاخرى تتكتل ضدها، بعد ان تجند من رجال الفكر بينها من تصدى لها بالرد المنيف، اذ لم يكونوا ليفرقوا بين الفلسفة والدين . « يا بني ، كن ورعاً تقياً » كا جاء في نص يوجز جيداً الكثير من مأثور الكلام في هذا المجال»؛ « فالتقوى هي رأس الحكة ، كا ان ليس باستطاعة أحد ان يبلغ التقوى الحقيقية بدون الفلسفة » .

أما الفيثاغورية Pylhagorisme ، فقد تقدمت من أذهان الناس دينا جديداً اكثر منها فلسغة . فقد عاف الناس التحدث عن نظرية الارقام والاعداد التي قال بها مؤسس هذه الفلسغة وعلم ، كا انها تخلت ، هي ايضا ، عن تحرياتها وتقصياتها العلمية التي كانت يوما ، سبب شهرتها ومجدها . وبعد مراسم عديدة من التطهير، ومجالدة النفس بالصبر وطول الاناة ، وشظكف العيش والاعتصام بحبل الاخلاق الفاضلة ، راحت تعلل اتباعها بالسعادة في الحياة الاخرى. وقد راح بعضهم ينتحل القدرة على اجتراح المعجزات والتنبؤ بالكشف عن الغيب كالمجوس . فقد نهج السواد الاكبر بينهم نهجاً لينا في الحياة ، مفضلا الانطواء على نفسه ، رحيما ، حليما ، وانقطع التامل والتجريد العقلي ، مرتدياً لباساً من الكتان الابيض وهو مسترسل الشعر .

فالاعمال التي قام بها في روما نيجيديوس فيغولوس، في اواخر العهد الجمهوري وسكستيوس، وحفيده ، في عهد اوغسطس ، عادت على الفلسفة الفيثاغورية بنجاح عظيم ، كا يشهد على ذلك نشيد مبنى « الباب الكبير » Porte Majeure وقسد أعمل هذا المبنى ، فجأة ، في اواسط القرن الاول ، لاسباب نجهلها . ولم تحافظ المدرسة الجديدة على حيويتها ونشاطها إلا في اليونان. فوقع بلوتارخوس (بلوتارك) نفسه تحت تأثيرها ، كا عدت لها ، في عهد الاسرة الفلافية ، مثلا كبيراً في شخص ابولونيوس دي تيان ، الملقب بصانع العجائب Apollonios de Tyane .

لم يتمكن الافلاطيون من كسب اتباع لهم في روما، بينا تكاثر عددهم في الشرق الهليني، فقد عرفوا ان يقو وا الدعوة الدينية التي بشر بهب مؤسس هذه الديانة ، وجعادا من فكرة الله ،

أكثر من أي وقت آخر ، محوراً لتأملاتهم ، وحاولوا ان ينقتوا هذه الفكرة من الشوائب التي علقت بها ، وان يعيدوا اليها صفاءها ورواءها ، فجردوها وأبعدوها عن صفاتية العالم المادي ، واقاموا بين الله والعالم وسطاء ممثلين بهؤلاء الابالسة الذين لاحد لهم ولا حصر ، وبذلك انفتح الجمال للأخذ بكل صور الديانة وأشكالها بما فيها من الخرافات والاساطير الشعبية .

ولم يختلف الوضع كثيراً هنا عما كان عليه في الفلسفة التي سجّلت أكبر قدر من النجاح اذ ذاك ، هذه الفلسفة التي طلع بها زينون والمعروفة بفلسفة زينون Stoïcisme . فبعد ان كان زينون رقيقاً عند احد معتوقي الامبراطور نيرون ، وطرده دومتيانوس من روما ليعود اليها من جديد في عهد هدريانوس ، تمكن أبك تيتسمن مواصلة النهج ذاته الذي وضعه بانايتنوس وأكمله بوزيدونيوس. وهكذا استطاعت فلسفة زينونان ترفع باسم الفضيلة صوتهاعاليا في وجه الاباطرة الذين 'عر'فوا بشططهم ، في القرن الأول ، كما استطاعت ، في القرن الثاني ، ان تؤثر عمقًا في حلقات المثقفين ونواديهم وجمعياتهم ، قبل ان يساعد مارك اوريل بسلوكه على تكثير اتباعهـــا بعض التطور اثر وفاة مؤسسها زينون ، واحتلت القضايا الادبية او الاخلاقية محلا مرموقاً من اهتهامها ، كما انها جعلت من الإله الذي آمنت به وحده نظام هذا الكون وباعث الحساة فعه . فالقدرية بقيت قائمة كما بقي من واجبات الانسان ان يرتفع الىمستوى النظام العام ليصبح بطاعته وخضوعه « جندي القدر » . إلا أن تابع هذه الفلسفة لم يلبث أن تبيّن الضعف البشري الذي عليه الانسان ، والحافز الذي يحفزه للتعلق بالالوهية ، الا وهو القلق المستحوذ علمه أكثر من دافع العقل . وكان مجاجة لمن يُقنعه بأنه في حراسة الالوهمة التي تسهر كذلك على الانسان ، فكلاهما موضوع حبها . وقد برهن مارك اوريل عن تقوى مفرطة حتى حدود الخرافة ، مُعنياً نفسه بتقديم القرَّابين والاضاحي وبطوالع الغيب ، حتى ان بعضهم تاهوا وراء رمزية سقيمة .

المناية الإلمية الفلسفة الابيقورية ، وذلك بفضل ما عرفت به من صلابة العقيدة ؛ وقد قبست الفلسفة الابيقورية ، وذلك بفضل ما عرفت به من صلابة العقيدة ؛ وقد قبست مقالات فلسفية أخرى كثيراً من تعاليمها . وقد تكاثرت أسباب التلاقي والاتصالات بين هذه المذاهب الفلسفية لكثرة ما بينها من تجانس وتقارب في نزعاتها الدينية . وزاد هذا الاختلاط فيا بعد ، لما قام من تجانس بين المبادىء الاساسية لتعاليمها وبفضل اتصالات الحياة العامة ، باستثناء الاتصالات التي قامت بين مختلف فئات هذه الشيئع . وقد تفادوا المجادلات الدينية ولاسيا بين اتباع هذه الفلسات التي عرفت بماحناتها الشديدة في اقطار آسيا الصغرى المتهلئينة . فلا عجب ان يوجد بينها في امور الدين ، من يقول بوجود عناية إلهية او ربانية ، وارن اختلفت هذه التعاليم فيا بعد ، حول نسبة تدخل هذه العناية في تقرير مصائر الحياة على الارض ، اختلفت هذه التعاليم فيا بعد ، حول نسبة تدخل هذه العناية في تقرير مصائر الحياة على الارض ، ولا سيا حياة البشر ، اذ كان الاعتقاد السائد لدى العموم أنها تتدخل في بعض الظروف الخاصة ، اما مباشرة أو بالواسطة . وقد توصلت الى عبيء يشبه الإجماع فيا بينها ) إذ سلمت بأن هذه اما مباشرة أو بالواسطة . وقد توصلت الى عبيء يشبه الإجماع فيا بينها ) إذ سلمت بأن هذه الما مباشرة أو بالواسطة . وقد توصلت الى عبيء يشبه الإجماع فيا بينها ) إذ سلمت بأن هذه العاصة ،

العناية هي تحطوفة على الانسان ، فيقف حيالها موقفاً كله أمل ورجاء ، يستنزل بركاتها ، كلما أنس من نفسه الضعف والتماسعة ، وهو ابداً على استعداد ليعرب لها عن شكره وامتنائه بجميع الوسائل التي بين يديه .

ومع ذلك ، فهذه الفلسفة التي خضعت لتطور ذاتي ، هل بقيت صالحة لتكون هاديا أمينا ، أم انها اقتصرت على تطوير تعاليمها وفقاً لتيار عقائدي أو شعوري غلاب خارج عنها ? فبدون ان نقطع في الامر نفيا او اثباتا ، يكفي ان نرى ، على الاقبل ، كيف توفرت جميع الظروف الملائة لقيام شيء من اتفاق المساعر بين الاوساط المثقفة وبين الطبقات الجاهيرية التي سيطر عليها الجهل فوحد بينها بقدر الامكان . وبالفعل ، لم نر بين كل المدنيات التي قامت قديماً وتركت مئل المنا الاجماع او الاتفاق التام . ومن الواضح جداً اس تحقيق مثل هذا الاجماع لا يتطلب ان يكون الشعب بلغ مثل هذا المستوى الرفيع المعقول . فالوضع ، على المكس من هذا تماما ، اذ بقيت الاوساط المستنيرة في المجتمعات الهلينية ماضية في انطلاقها الى الامام ، منذ عهد الاسكندر ، أي منتكتبة عن النظرة المقلانية ، متوقفة عن تنقية الدين من المعطيات المادية . وهذا الانطلاق اشتد قوة واندفاعا ، اذ انه انتهى عند الكثيرين ، ولكن اليس عند افضلهم مع هذا — مثال ذلك مارك اوريل — الى الاقتناع عن بذل أي جهد قوي . أو ليس من الاعتباط بمكان ، ان نجد في هذا كله ، اثراً لنظام سياسي آسر ، سيطر على كل سكان الامبراطورية فخضعوا ، في مشارقها ومغاربها لرئيس او سلطان واحد ? فالصورة التي تجلت المعاية الإلهة .

النتائج المترتبـــة على هذا الاعتقاد

وقد نتج عن مثل هذا الوضع ، في الجال الديني ، نتائج عدة . منها ما يتفق لممري ، مع هذه المشاعر التي تأثر بها أوغسطس نفسه ، الا انها تجاوزتها بشكل غريب بعد ان اضفت عليها من إتساع وشمول كان من شأنه ان يسمر

الخوف في قلب اوغسطس . من ذلك مثلا ، هذه العاطفة الدينية المفرطة التي تغلغلت الى اعماق شمور الانسان ، والتي ، ان قادته من جهة ، الى حلم معسول راودته فيه رؤى من الامساني المذاب ، فقد عرضته من جهة اخرى ، الى مواقف مخزية من التسكع والتذلل. ومن ذلك مثلا الاعتقاد بما توجه هذه الآلهة من وعد ووعيد، بحيث يرى المرء نفسه مضطراً التصديق بالعجائب والممجزات تطالعه كل يوم لتفسير وتعليل ما يتعاقب عليه من بركات. ومن هذا الباب المسدوف ، اي الذي فتحه اوغسطس قليلا، تدافعت الى الاذهان والنفوس والعقول اغرب العقائد تصديقا وأصدمها المقل السلم ، فاستقرت فيها واستبدات بها . فكيف السبيل بعد الآن ، للابقاء على هذه الحدود والسدود التي يعزون اقامتها الى اوغسطس ضد بعض الآلهة ، وفي وجه بعض العبادات والطقوس الغريبة المنشأ .

هذا. وبين هولاء الوسطاء من هو مجردفكرة ، مجهول ، غير معروف البتة . ومن الطبيعي جداً ان ينزل الانسان ، حتى من كان منه عالي الثقافة ، جميع آلهة الوثنية ، هذه المنزلة : فالتضرع اليها ليس فيه ما يضر او يسيء . وهكذا يحافظ الانسان على الطقوس والعبادات التقليدية ، وعلى مراسم عبادة هذه الآلهة وتكريها . كذلك يحافظ على الاعتقاد بهواتف الغيب ، اذ يرى ان باستطاعة الجن او الابالسة تقديم النصح لابناء البشر . ومها يكن ، فالتقليد الوطني او ما ينزلونه منزلته ، لم يعد في وسعه ان يقدم ، في هذا المجال ، ركيزة يمكن قبولها او التعويل عليها . فهذه العناية الإلهية التي تغمر الكون باسره ، لا تعرف الحدود والسدود . فالتمييز بين إله وإله ، غريباً كان ام يمتلينا ، لا محل له على الاطلاق . فعلى غريباً كان ام يونانيا ، أمتهلينا كان ام يمتلينا ، لا محل له على الاطلاق . فعلى ونوع التكريم الذي يُرفع اليها . وفي هذه المنافسة الحرة ، فلا عجب ان تحظى الآلهة الغريبة او ونوع التكريم الذي يُرفع اليها . وفي هذه المنافسة الحرة ، فلا عجب ان تحظى الآلهة الغريبة الاجنبية ، ولا سيا آلهة الشرقيين بينها ، بالمرتبة الاولى ، وذلك بفضل ما تتمتع به من طابع غير رسمي ، وبفضل مالها من غنى الرمز ، وبفضل ما توحي من ثقة بالنجاة والخلاس .

ومع ذلك ، فقوق الاسماء والكنى والالقاب والجنسيات تلاحظ المشابهات بأيسر مما تلاحظ الفروق ، عند الذين لم تعطل حرارة العواطف والرغبة في التمتع بالعطف والحماية القوة العاقلة والناقدة في النفس . ومن هنا طلعت حركة التوفيق بين الاضداد المتباعدة التي ربحا انتهت الى شيء من توحيد العنصر الالهي اينا وجد . وهذا بالذات ما حدا باديب بثينيا ، ديون ده بروس الذي لقب بحق : « فم الذهب ، الى ان يكتب في اواخر القرن الاول ما يلي : « أخسد البعض يدعي ان ابوللو ، وهيليوس ( الشمس ) وديونيسيوس هم واحد ، وانت تقول القول ذاته . يواكثر من هذا بكثير أيخم عدد كبير من الناس ببساطة كلية . على ان يروا ، في كل الآلهة عجمعة ، قوة واحدة ، وقدرة واحدة ، مجيب لم يعد من فرق قط ، بين تكريم هذا أو ذاك ،

وأخيراً اخسد الناس يعللون النفس ان باستطاعة الابالسة ، اخياراً كانوا أم اشراراً ، حق الصغار منهم الذين يَسْمُون فوق ضعف البشر بكثير ، ان يرغموا الناس ، ببعض الوسائل المغرية التي لديهم ، على التصرف حسبا يريدونه منهم . وهكذا نرى باشكالها المختلفة ، اعمال السحر ، والتعزيم والشعوذة الخذة بعضها برقاب البعض ، في حياة الانسان .

وهكذا شهدنا طلوع ثورة دينية حقيقية ، تجلت في الشعور الديني ، يغوز الرمزية الفردية . اما الحياة الدينية فقد تلبست مظاهر لا حصر لها ولا حد، لم يلبث بعضها ان زال ومات، تاركا وراءه مغزى الطقوس الدينية التي تجلى بها ومعناها ، بينا استأثر البعض الآخر بكل الشهرة . فالمراسم الميتة هي التي احياها اوغسطس وبعثها حية منجديد. اما الحية منها فهي التي أقصاها او وضع لها حدوداً لا تتعداها . والتطور السياسي الذي اخذت الحضارة الرومانية بأسابه انما تم وفاقاً للاتجاه الذي أراده اوغسطس واستطاع ان يوجهه . اما التطور الديني فقد تم بصورة محكوسة تماما .

#### ٢ ـ الوثنية وطقوسها

من الجائز ان نمر سريعاً على ما يسمونه بالعبادات التقليدية، أي هِذه الطقوس التي العبادات السيادات سير عليها في الديانة اليونانية اللاتينية ، وفي عبادة الامبراطور . فقد ازداد عددها : فالاولى منها هي عبارة عن فلسفات جديدة انضمت الى الايديولوجيا الامبراطورية ، وفقاً لاعراف سير عليها في روما منذ عهد بعيد ؛ اما الثانية فتقوم في هذا التقليد المتبع عند الاباطرة وأعضاء أسرهم اذ يصبحون متألهات Divi et Divae عند وفاتهم . ولهذه الطقوس العبادية ميزة مشتركة تقوم في ارتباطها جميعاً بالدولة . وعلى الدولة تتوقف حياة هذه الطقوس واستمرارها وازدهارها ، والاحتفال بمواسمها بكل انتظام ، اذ ان هذه القوى او الكائنات الالهية التي تتجه اليها مراسم العبادة ، هي الحارسة لروما ، وهي التي تلهم الحكام، وتهديهم الصراط المستقي .

ولهذه الاساب ، كانت اجهزة الدولة تحرص الحرص الشديد على الاحتفال بهده العبادات بكل دقة . فالامراطور يعطى فيها المثل الصالح ، كما ان مجلس الشيوخ لا يكن له ان يتهاون وما بأمرها . فليس من منصب ديني إلا ويُملُّ ، وليس من رتبة دينية إلا ومن يمارسها ، أذ فالوظائف الكهنوتية الصغرى والمحلية كانت 'تميَّد الطريق لاصحابها الى البورجوازية ، بينا ينال الشفاليه درجات صغرى تخول حاملها ترؤس الاحتفالات الدينية التي تقـــام في ضواحي روما وأراضها كاكان يؤخذ من بين اعضاء مجلس الشيوخ اعضاء المجامع الرومانية. اما الامبراطور فكان برقى اسراً جديدة الى مرتبة الحاكمة وذلك لتوفير ما يلزم من الموظفين لإشغال بعض الوظائف الخاصة ، ككمانة المشترى وجوبتير ، مثلاً . ولم تكن المعابد والهياكل يوماً ، أكثر منها عدداً ، ولا أبهى منها زينة ، كما لم تكن الذبائح والاضاحي أسمى منها وأبذل . والاعياد لا افخم ولا أبهى؛ موزعة على ايام السنة. والرغبة في ممالأة الشعب والتزلف الى الجماهير؛ والظهور بمظهر السخاء والبذل والعطاء ، كل ذلك جعل سراة القوم واعيانهم من الامبراطور الى حكام المدن الصغيرة يندفعون في هذا المضار. وعبثًا حاول مارك اوريل تحديد عدد الاعياد الرسمية التي تقفل فيها ابواب المحاكم بجعلها ١٣٥ يوماً في السنة . فما كاد يتوارى عن المسرح حتى عادت الانمور الى مجراها الاول باندفاع لا يقاوم . وكان إطار هذه الاعياد وجو"ها خالياً من كل تقوى او خشوع حقيقي ، إلا إذا رغب المرء أن نرى فنها تعبيراً خاصاً ومدلولاً يبتعد كثيراً عن الفكرة الاولى .

ولكن لم يكن في الامكان ان نزد هذه التقوى الى الرغبة في تقليد روما وذلك عن طريق تبني حضارتها ، ولا إضفاء شيء عليها من عواطف الشكر والولاء لها . وقد راحت المدن في كل مكان، ولا سها في الولايات الغربية التابعة للامبراطورية الرومانية حست حركة الليتنة كانت

ترادف التقدم الثقياء المجالس البلدية كان يهمهم جداً ان يشيدوا «كابيتول» أي هيكلا خاصا الرومانية واعضاء المجالس البلدية كان يهمهم جداً ان يشيدوا «كابيتول» أي هيكلا خاصا بعبادة جوبتير «العظيم ؛ الخيّر ؛ الكبير» ؛ فكان ذلك التكريم موجها بالفعل لروما ولمظاهر حضارتها الخارجية أكثر منها لعقائدها . قيد تكون عبادة الامبراطور في الاساس ؛ أكثر تمقيداً ؛ اذ انه تحدث ، تبدو مظاهره ولا شك ، عفوية "طوعية ، قامت بها جماعات من متوسطي الحال ، مجيث أصبحت هذه العبادة ؛ بالضرورة ، متشابهة بالنسبة لاستمرارها وللازدياد المطرد لجماعة المتألمين ( Divi ) الذين كان لا بد من تصنيفهم الى فئات حسب الأسر . زد على ذلك ان تكاليف هذه الطقوس الدينية الباهظة ، كثيراً ما أرهقت ، ان لم يكن في روما ، فأقله في البلديات والنواحي الاقليمية ، موازنة هذه الهيئات والمنظات ، كا انهكت موارد الحاصة . وعندما ذابت هذه الثروات الخاصة امام النكبات والازمات الاقتصادية ، اخذ اصحابها يعرضون عن الوظائف البلدية الاخرى ، بما حدا بالحكومة على فرض هذه الوظائف بالقوة ، كا زهدوا بالوظائف البلدية الاخرى ، بما حدا بالحكومة على فرض هذه الوظائف الهاليب العبرت البعض على قبول وظيفة رئيس العشرة Décurion . غير ان لجوء السلطة الى الاساليب ذاتها ، انما يعني ، ان هيذه الوظائف ، في نظرها ، هي على مستوى واحد في كلا الجهازين الادارى والسامى .

العبادات الاجنبية: النرب حيث كان باستطاعتها ان تجد ، كا وجدت فعلا ، الآلهات والعبادات الاجنبية: النرب الدولة والاعتراف بها، ليجعل منها مؤسسات رسمية ، كا كان من شأنها ان تتحجر وتجمد منجراء إشراكها بالاحتفالات الرسمية . فباقتباس روما هذه العبادات: تارة من رعاياها ، وطوراً من الخارج ، جعلها تصدر عن تقليد عرفته من عهد بعيد ، وسارت عليه طويلا . فقد عرفت ان لا 'تقصر نفهها على السلبية ، بل استقبلت باهتام حيلي ، وبتحثت جادة ، عن مؤثرات دينية طلعت من ايطاليا واليونان . فرحابة الامبراطورية واتساعها وستع امامها عبال القبس في امور العبادة والذين ، لم تقف الحدود الجغرافية حائلاً دون عملية الاختيار والاصطفاء . فالعلاقات التجارية التي كانت تستأنف بسهولة في فقرة ما بين حربين ، كانت تحمل مم السلم التجارية ، آلمة وعبادات جديدة .

فباستثناء افريقيا القرطاجية القديمة \_ وقرطاجة جزء لا يتجزأ من الشرق \_ كان من الطبيعي جداً ان يقل اقتباس روما من الديانات والعبادات المعمول بها في الغرب، فهي لم تقف موقفاً معادياً لهذه العبادات ولم تضطهدها قط انما تشددت في تحريم القرابين والذبائح البشرية كا راحت تجتث من الاساس ، في غاليا ، لاسباب سياسة محضة ، المنظمات الدرويدية وتشكيلاتها الكهنوتية ، فالمدنيات التي قامت فيها مثل هذه الطقوس الدموية ، هي من التأخر ، في نظرها ، بحيث لم يكن بين هذه العبادات ما يغري بالاقبال عليها . ورغبة من الموظفين الرومانيين في اكتساب

عطف احد الآلحة المحليين واستهالته ، وعملا بإيمانهم بقوة إلهية شاملة تتجلى بكائنسات متعددة الاشكال ، راحوا يقدمون ، هنا وهنالك ، حق من كان بينهم من أصل ايطالي ، وفقا لظروفهم الادارية والتنقلات التي تفرض عليهم من جانب الادارة المركزية ، بعض القرابين والندور لبعض هذه الآلحة التي هي موضوع عبادة محلية ، في اسبانيا او في غاليا . ثم ان طبيعة الجيش الروماني وطريقة تشكيله وتكوينه من عناصر عرقية متباينة ، وتنقل فرق هذا الجيش من مركز الى آخر ، كثيراً ما تسبب في توطين احد الآلحة الغريبة عن البلاد، في المنطقة المرابط فيها الجيش ، فتظهر فيها طقوس وعبادات جديدة . ففي بعض فرق الخيالة مثلا ، نرى الإلهة إيبونا الغالية ، تراحم بصورة غير متعادلة، عبادة الإلهة التراقية الاصل وهيرون »التي انتشر تكريها والتعبد لها بين الاوساط العسكرية الهلينية ، وغير ذلك من الشواهد والامثلة التي تبقى ، مع ذلك حوادث فردية لا كبير شأن لهنا. فروما لم تقتبس من الغرب ، في الدين ، شيئاً يذكر . فهي ، على عكس فردية لا كبير شأن لهنا. فروما لم تقتبس من الغرب ، في الدين ، شيئاً يذكر . فهي ، على عكس فردية لا كبير شأن لهنا. فروما لم تقتبس من الغرب ، في الدين ، شيئاً يذكر . فهي ، على عكس فردية لا كبير شأن لهنا. ومانيا ، او انها كانت بمراً لهذه العبادات في انتقالها من بلد الى آخر .

تفوق الشرق وتساميه الديني الله المحليين لبوسا رومانية . فالإله بعدل ، الذي كارف موضوع عبادة في مدن سوريا كهليوبوليس ( بعلبك ) ودمشق ، والإله دوليخه الذي كانت عبادته تقام في مقاطعة كوماجين والذي اخه الاغريق بتسميته زفس استحال المشتري « جوبتير » عند الرومان ، دون ان يجري تجريده من الصفات والمناقبية التي عرف بها في مواطن عبادته الاصلية ، كا حاول الغرب السير على هذا النهجذاته مع الآلهة التي اقتبسها ، دون ان يبدل من عبادتها وطفوسها الدينية . فقد اقتبست روما الكثير ، دون ان تعطي الشرق شيئا يذكر ، وذلك بالرغم من موقف اباطرتها المعارض ، الذين لجأوا ، للحد من هذه الحركة ، الى اساليب شتى من المهنف والشدة كالنفي ، ان لم نقل الاضطهاد ، صحبها حوادث اعدام بالجلة . فبعد ان تم لاوغسطس النصر على انطونيوس وكليوباترا ، اخذ على عاقله إصلاح الديانة الرومانية وبعث مناسكها ومراسمها من جديد ، فوقف في وجه هذا التيار للحد منه . وسار سيرته طيباريوس ونهج نهجه بصورة اشد واعنف . ثم عقب ذلك فترة من التساهل والتسامح والقبس من جديد لم يكن الاباطرة قط بغرباء عنها .

هنالك دوافع كثيرة وبواعث عدة لهذا الاندفاع الشديد الذي لا يقاوم. فالشرق أمد وما بالكثير من الأفكار الجديدة والنظريات الفلسفية على اختلاف ألوانها من سياسية واقتصادية وفكرية كا أمدها بالكثير من الرجال والأرقاء الذين امتازوا بجدة الذكاء وبالمرونة وبالحدمات التي أدوها لأسياده كا أتاحت لهم حركة العتق التي نشطت بين صفوفهم كالطة جميس الطبقات الاجتاعية . ومع همذا الدفق من الهجرات وهذه المجاري الفكرية التي دخلت روما وحلها في الوقت ذاته كاصدر كبير من الهمة الشرق وما لها من عبادات ومراسم وطقوس عرفت

ان تستبد بنفوس الرومان ، وتملك عليهم مشاعرهم ، وذلك بما أضفت على الحياة الدينية مسن أشياء لم تكن معروفةعندهم من قبل٬ لقيت هوى في قلوبالرومان لإشباعها منازعهم الروحية، وعرفت ان تجتذبهم وان 'تغريهم على اعتناقها . وهذا الاغراء او الانجذاب خضع له الاغريق من قبل ، قبل ان تضعيم فتوح الاسكندر وجها لوجه مع الشرق ، فكان لها الوقع الآسر نفسه على الرومان ، للأسباب ذاتها . فهذه الطقوس الجافة والمرآسم الباردة التي كان يحتفل بها رسمياً باسم الدولة وتجري برثاسة أولي الامر فيها ٬ كانت تتجه من الفرد دونما نظر الى وضعه الاجتاعي ٬ اذكان يجد نفسه معها امام آلهة قريبة الى نفسه، بعد ان احسن تجريدها بما أضَّفوا عليها من مسحة الخلود والجبرؤوت والقسوة ، وهي آلهــة جاشت مثله بالاحاسيس والمشاعر : كالخوف والقلق والحب، تُتألم وتموت ثملًا تلبث ان تنفض عنها غبار القبر، نامضة مشرقة، جياشة بالحياة، تشبهاً بالطبيعة . وكثيراً ما كانت هذه الطقوس تثير في نفسه الشجى والأسيُّ كما تثير فنه الرجاء بالخلاص بعد قيامه ، بمــا توجب عليه من مراسم الوضوء والتطهير والنضج ، جسدياً وروحياً ، بعد ان زكت وطابت بهذه القرابين التي ترفعها لها عن رضي وطبب خاطر. ففي مشاركة القوم هذه الاحتفالات وما يجرى فيها من طقوس العبادة ، وفي مشاركتهم الأسرار الدينية ، كانت نفوسهم تقع في شبه انخطاف وذهول روحي ، بعد ان خلُّصت من ادران المادة . وكَانت هذه الطقوس في مراسمها المختلفة ؛ تفسيراً لهذا الكون وتعليلًا لأسرار الحياة ؛ وذلك باشراكها الفرد نوعاً ما ﴾ في عمـــل القوى الغامضة التي تسيطر على مصائر الانسان ، كما تعطيه ، عن طريق السحر والنجامة ، مسحة من العلوم الطبيعية. وهكذا أشبعوا بهذه المراسم ، شتى الرغائب والمني التي كانت تجيش في النفس البشرية ، بينا طقوس الاحتفالات الرسميـــة كانت تجرى في جو بارد ، جاف ، عار من الوقار الرسمي ، برئاسة وإشراف ممثلي السلطة .

الفوران الديني في الشرق راح فريق من المشعوذين والممخرقين، والستحرة والمنجمين، والجوسية راح فريق من المشعوذين والممخرقين، والستحرة والمنجمين، والجوسية والمريدين الكلدان، واتباع إيزيس، من عجست بهم روما افواجاً وفرقاً لاحد لها ولاحصر، يستثمرون سذاجة عاطفة هذه الجاهير الدينية، بالرغم من سهر الشرطة واستعمالها الشدة احيانا، وذلك بما يأتونه، مأجورين، من ألاعيب تتنزى بالخداع والغش والتضليل. فاذا ما رأينا انفسنا عاجزين اليوم عن تحديد التبعة التي تقع على جوفنال في ما نم به من الافتراءات التي غلق بها الشتائم التي كالها، فقد وجد في هسنده الاعمال المشبوهة ما يغذي حقده الحقين. ولكي يُلهبوا الاخيلة ويهيتجوا الأعصاب، لم يكونوا ليتورعوا قط عن اللجوء الى أقذع الوسائل وان يفتعلوا الموادث الفامضة، ليثيروا دهش الجاهير فيقيموها ويتعدوها، فينصبون في الأماكن التي تجري الحوادث الغامضة، ليثيروا دهش الجاهير فيقيموها ويتعدوها، فينصبون في الأماكن التي تجري فيها حفلات الاشتراك بالأسرار الدينيسة، التاثيل الناطقة او المتحركة، وأطياف من الصوت فيها حفلات الموسيقية الصائمة، والمتافات الهستيرية والصياح المهتاج، فن الطبيعي جداً الدينية، والآلات الموسيقية الصائمة، والمتافات المستيرية والصياح المهتاج، فن الطبيعي جداً الدينية، والآلات الموسيقية الصائمة، والمتافات المستيرية والصياح المهتاج، فن الطبيعي جداً الدينية، والآلات الموسيقية الصائمة، والمتافات المستيرية والصياح المهتاج، فن الطبيعي جداً

ان تتحرك مشاعر الجماهير وان تهتسياج ، وان يطفو عليها زَبَد الطفيليات و نزَق المتطرفين والروافض وأعمالهم النكراء: فالحفلات الخاصة بقطع العَفْص gui ، وتمثيل بعض الاسرار الدينية المخالفة للآداب العامة ، او حفلة رش المؤمنين بدم الذبائح ، كلها أمور وشؤون من شأنها ان تثير في نفوسنا اليوم الانقباض والاشمئزاز. ولكن ، هل كانت بعض الطقوس الدينية الأكثر مراعاة المتقاليد ، بأقل إثارة لأدواق المعاصرين اليوم ? ان تاريخ الاديان المقارن يقدتم لنا أكثر من ممثل وشاهد على ان التقوى والورع كثيراً ما تلبّسا بمظاهر انقبضت لها النفوس ، وأثارت المقت والكره، ومع ذلك يجب ألا يغرب عن بالناقط، ان الطقوس الدينية الشرقية التي اقتبسها الرومان ، بعد اليونان ، غذت نفوساً وأعدت قلوبا 'عرفت بنبل الاخلاق والمبادىء السامية.

وقد زخر الشرق بمثل هذه الديانات وخصبت فيه العبادات . وهذا الخصب الذي افترَّ عنه منذ ألوف السنين ؟ لم يبد ما يشير الى انـــ أصيب بالنضوب والنزوح . فطلوع النصرانية ليس بالشاهد الوحيد على هذه الخصوبة . فلنقتصر هنا على الدليل الذي تمدنا به ، بكثير من التفاصيل المثيرة ، وان لم تكن كلهـا صحيحة ، الرسالة النقدية التي وضعها لوكيانوس Lucien بعنوان : « الكسندروس او النبي الكاذب ، يقص فيها على لسان احد الملحدين الكنفرَة ، مولد احسد الآلمة المعنيين بالكشف عن طوالع الغيب ، في احدى مدن بفلاغونيا الصغيرة ، يُعرَف باسم ابونوتيخوس ، في عهد الاسرة الانطونية . وهذا الإله تلبُّس صورة أفعى لها رأس انساب ، عُرفت يامم غليكون وهي تجسيد للإله أسكلابيوس . وقد راح الكسندروس بوحي من الآلهة يستقيل الإلهة وأحلها محلاً لائقًا بها ، في احد المعابد ، واخذ يجيب باسمها على الاسئلة التي يتلقاها او تطرح عليه؛ ويردّ عليها بهاتف صوتي يخرج من قعقعة جهاز تألف من عدة مواسير او انابيب ر كتبت على وضع خاص . ومثل هذا الهاتف كان يكلف طالبه أغلى بكثير من الهواتف العادية الاخرى . وسواءً أصحت ام لم تصح ٌ تهم التضليل والخداع التي عزاها لوكيانوس للقائمين بهذه الألاعيب ، فالمهم في الامر تلاقي مثل هذه المعلومات وصَّهْر هذه التقاليد والاساطير المتباينة الاصل والمنشأ في ألفة تامة ، وذلك بفضل مذهب توحيد الآراء ، في الحقلين الروحي والطقسي الذي كان ضارباً أطنابه اذ ذاك . كذلك من المهم ايضاً هذا النجاح البعيد ، المستمر ، تلقاء تولوا منصب القنصلية في روما من قبل ، وأصهر فيا بعد ، لالكسندروس المذكور أعلاه، نقل الى الامبراطور مارك اوريل ، هاتف غيب ، يدعو الامبراطور لإلقاء أسدين في نهر الدانوب فيؤمِّن بذلك، النصرعلى البرابرة. اما شاهدالاستمرار فيقوم في ان، بالرغم من وفاة الكسندروس، حوالي عام ١٧٠ ، نرى نقوداً تضرب في بلدة ابونوتيخوس التي اصبحت تعرف في عهد مارك اوديل بـ : إيونوبوليس ، وهو اسم نجهـــل وجه النسمية فيه ومعناه ، انما بقي باسمه الحديث : اينبولي ، وتحمل صورة غليكون ، بعد ذلك بخمس وسبعين سنة .

هذا المثل ضربناه كوينا الى اية درجة بلغ الاختار الديني في ربوع الشرق بعد الازدهار العظيم

الذي نعمت به الامبراطورية ، والسهولة التي كانت تتم بها اتصالات الناس بعضهم ببعض ، فجاء ذلك يكمل الفوران الديني والغليان الروحي الذي طبع العهد الهلينيمن قبل.فعبادة الإلهة تيخه خسرت كثيراً من جراء الطابع الرسمي الذي اتسمت به عبادتها . ومثل هذا الأمر لم يخل من اثر بــ"ين على طالع الامبراطور والمدينة او الجماعة. فالاهتمام بامر الخلاص، وتوق النفس البشرية اليه، كل ذلك أوجب حلولًا اكثر فردية وتحللًا من الرسمية الجامدة : فلم تلق يوما الآلهـــة الصانعة العجائب؛ والآلهة التي في ظقوس عبادتها اسرار؛ من الرواج؛ ما لقيته ، اذ ذاك . فقد تكاثرت انواع هذه الآلهة واصنافها، وكانت تماثيل سيرابيس وهي منالفئة الاولى، تنافس اسكلابيوس، كا نافست تماثيل ديونيسوس ، وهو من الفئة الثانية . كذلك انتشرت عبادة هذه الآلهة الشغبية واقيمت لها هياكل ومعابد في اماكن كثيرة : منها هيكل برغاموس على اسم اسكلابيوس ٢ حيث رأى والد الطبيب المشهور جالينوس حاماً أوسي فيه اليم بوجوب تعليم ابنه الطب ونال هذا الهيكل من سعة الشهرة ما وازى الشهرة التي تمتع بها هيكل أبيدور . فاينها يتجه المرء كان يطالعمه ناطقون بهواتف الغيب ، من كل شكل ونوع ، يتوافد اليهم، للكشف عن طوالم الغيب واسرار المستقبل ، اكثر الناس اخذاً باسباب الثقافة ، وتصديقاً منهم للغرائب والمدهشات التي طالما نعتوها بالمعجزات ، او سعياً وراء تفسير الرؤى والاحلام. وانتشرت بالتالي اعمال النجامة لاستطلاع طِلع الأقدار المخبوءة أيما انتشار . وهذا الاتجاه العارم الذي بلغ الجوس ، نحو القوى الخارقة الطبيعة ادى الى حركة شاملة من تبادل الطقوس والعبادات ومزجها بعضاً ببعض.

كل هذا السيل الجراف من عديد الآلمة ومناسك عباداتها وطقوسها الغريبة العبادات الشرقية الطابع ، سواء أصدرت من الشرق عامة ، او من هذا الشرق الخاضع لسلطة وما وسيادتها ، او من هذا الشرق الأبعد بمثلاً ببابل وايران ، الخاضعين

للفارثيين ، اندفع نحو الغرب ، فاغرق ايطاليا وروما بسيله ليتجاوزهمـــا أبعد الى الغرب: الى الولايات اللاتينية اللسان واللغة .

فما من إله شرقي قط ، الا ونرى أتباعه ومريديه يروسبون له لدى جميع الشعوب ، وفي كل صقع وناد ، جاهدين مجاهدين لكسب المزيد من المريدين . فمن المغرب الاقصى الى اصقاع بانونيا في شرقي اوروبا ، نرى افراداً في الجيش الروماني من اصل عربي يحيئون مناسك المتهم الوطنية ويقيمون مراسم عبادتها ، كالإلهة ثياندروس ، ومنف . من الثابت كذلك ان بعض المواطنين الرومان من الافارقة اصلا، ادوا خدمتهم العسكرية ، في الفرقة (التدمرية » فادخلوا طقوسهم الدينية الى بلدة القنطرة في المغرب ، ومنها حيوبا الى لاغوات ، وقدموا نذوراً لإله بلهيرا : ملاغبيل . فمن غير ان نأخذ بتعداد هذه الطقوس والعبادات المختلفة ، نقتصر منها على تلك التي لقيت عبادتها رواجاً اكبر . و فربة الآلمة » سيبيل، الفريجية الاصل ، جرى توطينها في روما منذ نهاية القرن الثالث ق.م . الا ان عبادتها وتكريها وفقاً للطقوس الشرقية ، لم تصبح رسمية الا في عهد الامبراطور كلوديوس ، عندما أدخل الى روما عبادة الثالوث الذي تألف من ابنها الا في عهد الامبراطور كلوديوس ، عندما أدخل الى روما عبادة الثالوث الذي تألف من ابنها

وعشيقها أتيس. وقد احتاط الامبراطور للامر عندما راح ينظم هيئة الكهنة الذين عهد اليهم بالكهانة لهذه الإلهة. الا ان اهم مادة في هـــذا التنظيم بقيت حبراً على ورق: ففي الحين الذي كان فيه القو المون ( Archigalles ) على هذه العبادة 'يختارون من بين المواطنين الرومان وتجري تسميتهم في روما ، من قبل الجلس الشيوخ ، وفي الملحقات ، من قبل الادارة المحليـة ليتولوا رئاسة خدمة المعابد ، كنا نرى 'عُدُداً ( Galles ) من الخصيان ، يمارسون ، بالرغم من الشرائع والقوانين التي كانت تمنع الخصاء وتحرمه ، هذه المراتب الدينية في بلدان لا تقع في آسيا ، وهي القطر الوحيد الذي سمح بقيام هؤلاء الخصيان بمثل هذه المراسم .

وكان هؤلاء الكهان يحتفلون بهذه الطقوس علانية في شوارع المدر خلال فصل الربيع و مواسم يستمر الاحتفال بها ١٢ يوما متواصلا . وكان يسبق هذه الاعياد مراسم من الصوم وطقوس من التطهير تشبه هذه الطقوس التي كانت تذكرنا بقصة أتسيس وما اليها من نوح النائحين وندب النادبين و تشويه الرافضة اجسامهم بصورة وحشية تقشعر منها الابدان خلال حفلة الجنائز و تمازجها قهقهات صاخبة من الضحك خلال تمثيل عملية قيامها من بين الاموات . والحفلة الوحيدة المعروفة تفاصيلها لدينا بالتدقيق هي تلك الحفلة التي كان يرافقها ذبيحة الثور والحفلة الوحيدة المعروفة تفاصيلها كونن الاموات . والحفلة التي كان يرافقها ذبيحة الثور الانسان الذي ينضح بدمائها ويكون ذلك عربونا لخلوده و يرمز الى دفنه في القبر بوجوده في حفرة والى تنقيته من ادران الخطيئة وتجدده ثانية ". كا ان في ذلك إشارة الى الولاء السياسي وان كنا نجهل وجه الرّمز في هذه الضحية التي كثيراً ما تقد م لخلاص الامبراطور و واحيانا لخلاص افراد أسرته .

وكان يشارك سيرابيس في هذه العبادة الإلهة المصرية إيزيس التي ما لبثت ان تغلبت عليها . فبعد ان حظر كل من اوغسطس وطيباريوس الاحتفال بمراسم هذه العبادة في روما ، راح كالينولا يعترف لها بحق المواطنية . ومنذ ذلك الحين احتر غيل بأعيادها وطقوسها بكل حرية دون ان يثير الاحتفال بها أية معارضة . وما ان أطلت سنة ٢٩ حتى كان لها هيكل ارتفع على هضبة الكابيتول . واضطر يوما الامبراطور دومتيانوسان يتنكر بزي أتباع ايزيس لينجو من مطاردة جنود خصم ابيه له . وكانت مناسبة الاحتفال بأعيادها مجلي لحشود شعبية ضخمة ، ويقوم على مراسمها طغمة من الكهان بثيابهم البيضاء ، حالقي الشعور ، يسيرون وثيداً ويقيسون خطاهم على وقع انفام الزمر والقيثارة . فتعتري الجيع هزة من الغبطة والفرح بعد بكاء ايزيس وذرفها على وقع انفام الزمر والقيثارة . فتعتري الجيع هزة من الغبطة والفرح بعد بكاء ايزيس وذرفها الدموع سخينة على جسمان اوزيريس . وكانت تقام مع هذه الاحتفالات اسرار من شأنها تأمين الحياة في دار البقاء للمريدين . واذا كانت هـــذه الطقوس تفرض على المؤمنين واجبات قاسية وفرائض شديدة من الوضوء والتطهيرات ، كالاستحام في مياه نهر التيبر خـــلال فصل الشتاء وفرائض شديدة من الوضوء والتطهيرات ، كالاستحام في مياه نهر التيبر خسلال فصل الشتاء القارص ، فقد كانت ، من جهة ثانية ، تعبيرا ، ولا شك ، عن كفتارة تعيد الى الخطاة نقاءهم الروحي . وكانت ايزيس تبرز للناس : الإلهة المثلى بين اناث الآلهات ، وذلك حسبا تصورها الروحي . وكانت ايزيس تبرز للناس : الإلهة المثلى بين اناث الآلمات ، وذلك حسبا تصورها

التقاليدالمتوارثة، في حنانها الاموي وضراعتها القوية. وكان اتباعها يقومون بعملية إزالة هذه الفوارق في ما هو لصالح هذه الإلهة. وها انا ذاه، نراهاتؤكدفي آخر اسرار Métamorphoses d'Apulée ، فيما هو لصالح هذه الإلهة. وها انا ذاه الجسار لوسيوس المسوخ ، بكيفية استرجاعه شكله وقوامه البشري ... وها انا ذاه القادرة ، الوحيدة التي تعيم عبادتي الارض كلها بأشكال مختلفة ، وطقوس متباينة ، وتحت مسميات لا حد لها ولا عدد ، بعد ان عُرفت بأسماء : سيبيل ، ومنيرفا ، متباينة ، ودوسيربين ، وسيريس ، ويونون وبللونا ، وهيكانا ونميزيس .

لنضرب صفحاً هناعن الإلهة السورية أترغاتيس هيرابوليس ، وقد راحت زمرة من الخصيان تطوف المقاطعة تجمع لها ، على نغم المزمار ، التقادم والعطايا التي يجود بها المتعبدورت لها . كذلك ، لنضرب صفحاً عن الإله السامي الاصل : بمثل ، بأشكاله وصوره المختلفة ، منها بعل جمس الذي رُفِع ، لفترة قصيرة ، الى مصاف الآلهة العظام في الامبراطورية، وعقد قرائه على الإلهة شلستس، أي الإلهة تانيت، إلهة قرطاجة ، وذلك بفضل عبادة وغيرة رئيس أحبارها: إيلاغابال Elagabal الذي تولى ، من سنة ٢١٨ \_ ٢٢٢ ، مقاليد الامبراطورية الرومانية . الا ان التطور العظيم الذي عرفته هذه العبادة في العد ، يحملنا على ان ننو"ه هنا باسم الإله مسررا Mithra .

هو إله فارسى المنشأ ومن المرتبة الثانية بين آلمة الايرانيين القدامي . وقد تطورت عبادته فيما بعد بما أضيف اليها من لواحق وزوائد اقتبسها من الطقوس الأسيوية الساميّة . وقـــد تجلى للناس كالنور والشمس، وارتبط اسمه بالنظام الكوني ، يحمل بين يديه الظفر والخلاص كا يهب الفضائل الكبرى : كالحقيقة ، والولاء ، والإخساء ، واحترام القَسَم . وقد انتشرت عبادته فعمت جميع اتحاء الامبراطورية ، وأقيم له ، بفضل العناصر الشرقية العاملة في الجيشالروماني، من الهياكل والمعابد ما نعجب لكثرتها في ضواحي نهري الربن والدانوب. وقد كان له بالطبسع أتباعه ومريدوه الكثر في روماً بجيثان الامبراطور كومود همَّه أن يشترك في اسرار عبادته ويدخل عضواً في هيئاتها . وكثيراً ما كانوا يعبدونه في المفاور والمنحنيات المعزولة عن الناس ٬ فتبرز ناتئة صور الاله الشاب مرتدياً ثياباً شرقيسة ومعتمراً قبيّعته الفريجية بعد ان أرغم الى الارض ثوراً ضخماً وأدماه . وبعد مدة طويلة من الاختبار يمر بهما المريد؛ يخضع لمراسم أشبه ما تكون بمراسم العهاد ٬ واذ ذاك فقط يحق له الاشتراك عملياً بالاحتفالات الطقسية وما يتخالها من ولائم . وكانت عملية الاطلاع على اسرار المذهب لابد ان تقطع سبع مراحل او مراتب هي مرحلة : الغراب - الخاتم - الجندي - الأسد - الفارس - بريد الشمس ، الى ات يصل في خاتمة المطاف الى و ابي الآباء ، وكل مرتسة من هذه المراتب توجب على صاحبها واجبات ادبية ومراسم طقسية عليه ان يتقيد بها بدقة . وكان يترتب على الضالعين في اسرار عبادة هذا الاله أن يتحلُّوا بالصبر ، ونجالدة النفس ، وطول الأناة بحيث 'يسهمون في إعلاء الخـير على الارض ، لينالوا المثوبة التي عرفوا ان يستحقوها ، يوم الدينونة العظم، برئاسة الاله ميترا.

وهذا النجاح العظيم تلقاه عبادة هذا الإله جاء صدمة عنيفة للعرف العام أذ جاء دليـ لا ؟ أذا ما اعوزنا الدليل؛ على مدى النوازع الدينية في الامبر اطورية الرومانية وإقبالها بتوق على تمجيد وتبني إله وتعاليم دينية اقتبستها من أيران وهي أذ ذاك أعدى اعداء الامبر اطورية الرومانية ؟ وأحاطته بمثل هذه المظاهر من التبجيل والتكريم ، وأحلته من آلهتها مثل هذا المحل الرفيع . وقد حملت عبادة هذا الإله الاجنبي المنشأ الغريب الاصل ، معها ؛ للنفوس العطش وللقلوب الظمأى تقوى حية ، وسموا في الآداب والاخلاق لم نعرف له مثيلاً عند الرومان من قبل . ومنذ القرن الثاني اصبح الوثني شخصاً نكاد لا نميزه ولا نتبين معاله . فهو انسان يختلف تماماً عما كان عليه في زمان كاتون ، حتى وفي عهد اوغسطس نفسه .

# ٣ ـ الديانات الموحّدة وأتباعها

هذه المستحدثات الدينية تمثلت في ديانتين رأتا النور في الشرق ، هما اليهودية والمسيحية . فكيف نفسر ، والحالة هسنده الموقف العدائي الذي وقفته منها الامبراطورية الرومانية ، بعد الموقف اللين، العطوف ، الحليم ، الذي وقفته من الديانات الشرقية الاخرى ? فبعد ان وقفت منها هذا الموقف الخشن والمنيف احيانا ، عادت فألانت لهما الجانب وتركت لهما مجسال العمل حراً طليقاً وعملت على تشجيعها . فبعد ان وقفت من اليهودية والمسيحية موقفاً متساهلا في بادىء الامر ، عادت فقلبت لهما ظهر المجن ولجأت الى القوة والعنف للحد من انتشارها .

فالمنطق السليم يدعونا للظن بان ما امتازت به هاتان الديانتان من طابع التوحيد الذي فرد هما ، جعلها غير مقبولتين لدى الوثني المشرك. فقد كان يسلم بآلهة غير الآلهة التي يعبدها شريطة ان يسلموا هم بالآلهة التي يؤمن بها هو ويقول بوجودها ، اذ ان تعداد الآلهة وتنوعها من شأنه ان يفتح المجال اما للانتقاء والاختيار بين هذا العديدمن القوى الفائقة الطبيعة ، ولكل منها قيمته ومنزلته ، يكن التوحيد بينها في عملية إزالة الفوارق المتضادة وبالباسها شيئاً من الصفاتية المشتركة ، نسج خيوطها الاغريق من قبل ونسج على المنوال نفسه الرومان من بعد . فليسشيء من هذا مع التوحيد او عقيدة وحدانيسة الله ، وهو قول يجمع في نظر المشرك الخطل في الرأي ، والعناد المتشاوف والتعصب الشديد . ففي هذه المقالة نفي جدري وحمكم قاطع ، لا استئناف فيه ولا تميز ، في نظر القائلين بوجود آلهة اخرى ، فضلا عن ان رفض عبادة الامبراطور من شأنه فيه ولا تميز ، في نظر القائلين بوجود آلهة اخرى ، فضلا عن ان رفض عبادة الامبراطور من شأنه ان يخرج الحكومة عن موقف اللامبالاة تقفه ازاء الاديان .

فاذا ما اخذنا بهذا التعليل والتخريج نكون اعطينا أهمية كبيرة لمتناقضات متعاندة نظريا. فالتاريخ السابق لليهودية وضع ملوكاً فاتحين امام مشاكل من هذا النوع، قبل ان يواجه الرومان شيئاً منها، وقبسل ان يُعمَنسي الاباطرة الرومانيون انفسهم بها، كا ان أمثلة مستمدة من تاريخ الامبراطورية الرومانية تنطق جلياً بما تهمن تسويات في مثل هذه الظروف العارضة. فالاصطدام

الاشد خطراً انما قام فعلاً ، على صعيد أدنى بكثير ، ونشأ من مواجهة وضع بعينه قائم في ماجريات الحياة اليومية . فالحقد والعداء ، كثيراً ما ظهر من الجماهير التي تنكرت لغرابة الطقوس الجديدة والتعالم الاخلاقية فأحدثت فيها صدمة دونها بكثير الصدمة التي أحدثتها التعالم الدينية المستحدثة . فالحكومة تستجيب عادة لردة الشعب وقل أن تسبق الجماهير الى الخطوات الاولى ، فلا يستحوز عليها القلق . ويضطرب منها البال بصورة عفوية وبغير حدوث سجس و اصطراب الا عندما تأنسخطراً كبيراً يهدد مصالحها السياسية ، ومثل هذا الأمر لم يحدث الا ما ندر .

وعذر اليهود في نظر الرومانيين هو انهم يعبدون إله آبائهم . فكان تمسكهم اليهودية واليهود العنيد بالناموس وبشريعتهم، هو مثار فخارهم عبر التاريخ الذي ربطهم بروما منذ القرن الثاني قبل الميلاد . فقد عرف زعماؤهم ان يؤدوا لهم خدمات تذكر وائ يظهروا ولاءهم في الوقت المناسب: لقيصر اولا ولاوغسطس ثانياً ، خلال الحرب الاهلية التي مزقت البلاد، فقدر لهم اوغسطس موقفهم هذا وبدا نحوهم متساعاً ، لين الجانب احياناً .

إلا ان خلفاءه من بعده احتلوا بلادهم واضطلعوا فيها بمسؤولية الادارة بينا حرص اوغسطس ان يترك شؤونها الداخلية لملوك توابع . وقد جاء تعيينهم لبعض الولاة غير موفق٬ لا بل سيء ليستطيع معها تفادي الاحداث لكثرة الاسباب التي تولدها . وقد توزع اليهود الى شيع وانقسموا فيا بينهم الى طوائف عديدة متشابكة متداخلة ، اقامها بعضاً على بعض ما بينها من اختلاف في الرأى والنظر ؛ حول قضايا كثيرة تتعلق بالعقيدة والتشريح وطقوس العبادة لدرجة نعجز معها عن تعدادها والتعريف بها. من بين هذهالفرق: فرقة الفريسيين وفرقة الصدوقيين (١). فقد عرفت الاولى بتصلبها وتمسكها بتفسير الناموس وتطبيقه حرفيا بينا استمسك اتباع الفرقة الثانية بالناموس المكتوب ، ومنها كذلك فرقة الأسنيين ( الورعين – القديسين ) الذين كانوا يعيشون هانئين ، جماعات مما ، في عزلة تامة عن العـــالم ويخضعون لنظام وقوانين القت عليها اضواء كاشفة؛ مجموعة الخطوطات النادرة التي عثروا عليها حديثًا بجوار البحر الميت.من بين هذه الفرق كذلك فرقة المغالين او الرافضة ( Zélotes ) التي ُعرِفَت بشدة طباعها وبحبها للقتال ، الأمر الذي حدا بالرومان الى تلقيب اتباعها بـ القتلة Sica المشتق من كلمة Sica اللاتينية ومعناها : الخنجر ، اذ كانوا دوماً على استعداد لينتضوا الخنجر ويستعملوه للتخلص من خصومهم السياسيين . وقد بلغ من شدة هوسهم وضغائنهم ان راحوا يقذفون الكهنة باقذع التهم ويرمونهم بالخيانة ، والمروق عن جادة الدين اذا ما أينسوا فيهم ميلًا الى مصانعة الحكم الروماني في البلاد . ولعل ما هو ادهى من هذا كله المنازعات التي كثيراً ما شجرت بين سكان المدن خارج اليهودية ٬

<sup>(</sup>١) نسبة الى صدرق رئيس الكهنة في القدس ، خلال عهد الملك داود .

بين اليهود والوثنيين ادت الى معارك دامية بين الطرفين . ولا بد من الاعتراف هنا ان المحافظة على الهدوء والنظام في فلسطين كان عبئاً ثقيلًا ومطلباً عسيراً ، فلا عجب ، والحالة هذه ، ان تضطر الفيالق الرومانية للتدخل في الامر واعادة الهدوء الى نصابه بدون رحمة او شفقة .

غير ان هذه القضية او قضية اليهود لم تكن مقتصرة على يهود فلسطين . ففي الخارج جوال عديدة منهم بعد ان بدأ شتاتهم ( Diaspora ) باكراً منذ القرن السابع قبل الميلاد مم سي العديد منهم الى بابل . وقد ازدادت حركة تشتتهم اتساعاً مع توالي الحسكم الاجنبي على فلسطين وانتقاله تباعاً إلى الفرس ؛ فالبطالسة فالساوقين ؛ فالرومان . ومنذ انتهاء العهد الجهوري ؛ كان يوجد في معظم مدن الشرق الكبرى جاليات بهودية قامت منها في روما نفسها جالية مهمة تجاوز عدد افرادها الألوف ، بما حمل طيباريوس اولاً ثم الامبراطور كلوديوس على اتخاذ تدابير شأنًا كبيرًا في عواصم الشرق الكبرى كالطاكية ولا سما الاسكندرية الواقعة على مقربة من فلسطين . وقد اخذت هذه الجوالي ، منذ عهد بعيد ، بالجانب الثقافي من الحضارة الهلينية حتى ان ىعض افرادها وقعوا تحت تأثير الفلسفة والادب المونانسين وهذا يبدو واضحاً في آثار فيلون الاسكندري الكتابية اذراح في القرن الاول ، يفسر حوادث التوراة تفسيراً بجازياً ، منهـــا ظهور يهوه ومداخلاته في شؤون بني البشر . وهكذا توصل بفضل مـــا اقتبس من نظريات افلاطون وزينون الفلسفية ان ينسخ كل اتصال مباشر الله مع العالم الخارجي . ومسع ذلك بقي عدد المارقين والمعطئلين ضئيلًا جداً ، بينها راح السواد الاعظم من اليهود في الشتات يعتصمون باهداب الدين ويستمسكون بالناموس الاسرائيلي . ولذا لم تذب هـــــذه الجوالي في الاوساط والمجتمعات التي عاشت بينها ، حتى في حال تمتعها بالرعوية المحلية والرنومانية منهـــا . فليس بعجيب قط ، أن يشعر نحوها سكان المدن ، ولا سيا اليونان منهم بشيء من الكره والاحتقار ، بالنسبة لاخلاقهم وعاداتهم الخاصة ، دون ان نرى اثراً لاى عاطفة او شعور تتم عن قطيعة اقتصادية . حسدت ولا شك في ذلك ، ارتدادات بين الوثنين اعتنقوا المودية . ولكن ليس عندنا اية فكرة عن عددها : اكثيرة كانت ام نادرة ? ولمل هؤلاء المرتدين قد اقتصروا إجمالًا ؛ بسبب الحتان ، على ان يكونوا في عداد ﴿ خَاتُفي الله ﴾ بعد ان أخذوا بالديانة اليهودية ، فقنعوا منها ببعض التعاليم والوصايا ليس الا . وقد بقيت غالبية السكان في المدن تكنّ لليهود بغضاً وعداءً ، كثيراً ما ادى الى مشاجرات لم تكن بذات بال الا انهال تلبث ان استحالت الى اشتباكات دامية. فقد ارسلت كل من جوالي اليهود والاغريق في الاسكندرية، وفوداً معاكسة، الى الامبراطور كاليغولا ، يرأس الاولى فيلون ، ويرأس الثانية العالم اليوناني أبيون . وكم رأى ولاة الرومان انفسهم مضطرين للتدخل لاعادة السلام الى نصابه والأمور الى مجاريها بين الكتل والفثات اليهودية التي شجر بينها من الخلافات ما عكر صفو الأمن ، قام بعضها من جراء الكرازة بالنصرانية الناشئة حديثاً.

الانقياد والحكم، كما كانوا من جهتهم، برمين بسيطرة الرومانيين عليهم يستثقلون ظلها ويتخينون الفرص السانحة للتخلص منها . فهل نعجب ، بعد هذا ، من هذا التكالب وهذا العناد يظهره كل فريق ضد الآخر ، في هذه « الحرب المودية » التي نشبت بين الفريقين . قام منها إثنان في فلسطين نفسها، دامت الأولىمنها من سنة ٦٦ - ٧٠ وانتهت بسقوط القدس بيد القائد الروماني تبطس ، بعد حصار عنيف مميت امتد بضعة أشهر استسامت بعده المدينة وراحت طعماً السلب والنهب والحرق والهدم . اما الثانية ، فقد وقعت في عهد الامبراطور هدريانوس ، واستمرت من سنة ١٣٢ – ١٣٥ ، بقيادة « امير اسرائيل » شمعون بن كوزيبا الذي رأى فيه مواطنوه : ترايانوس الى وقف حملته ضد الفارثيين ، ليتفرّغ الى إخماد فتنة واسعة قام بها اليهود في جميسع مدن الشرق ، بين سنة ١١٥ – ١١٧ . وقد جرى الدم أنهراً في كل من هذه الحروب العنيف. . ويروي لنا ديون كسّيوس كيف ان يهود القيروان ثاروا في عهد ترايانوس ، و ﴿ ذَبحوا الرومان واليونان وأكلوا لحومهم ، وتمنطقوا بامعائهم ، ونضحوا أجسامهم بدمائهم ، وصنعوا لهم ألبسة " من جاودهم ، ونشروا من الوسط عدداً كبيراً منهم ، وعر"ضوا جماعات عديدة منهم للسباع والضواري ، وأرغموا بعضاً منهم على العمل مصارعين في حفلات وملاهي المصارعة ، . وهكذا فقد فتكوا بأكثر من ٢٠٠ ٢٢٠ منهم ، بعد ان فقدوا هم في حروبهم ضد هدريانوس ٥٨٠ ٥٨٠ قتيلاً ، ما عدا الذين قضوا نحبهم « جوعاً او حرقاً بالنَّهار ». ومهايكن من تجسيم هذه الارقام ، فهي تعطينا، مع ذلك فكرة صحيحة عن هذه الوحشية والفظاظة التي اصطبغت بها هذه الحروب التي رأى العالم الروماني نفسه امام اليهودية ليس كديانة فحسب ، بلُّ كقومية تمثلت في مثل هذا الشعب ، وهذه الامة، وهذه المدنية الاسرائيلية.

اما النتائج فقد كانت خطيرة، فادحة. فقد اتسع شتات اليهود، ونجا كثيرون منهم بأنفسهم ورحاوا عن فلسطين . وحل محلهم فيها اقوام جديدة من عروق مختلفة . وقد قام محل القدس التي 'حظر على اليهود دخولها الا مرة واحدة في السنة ، مدينة جديدة عرفت باسم : و إيليا (۱) كابيتولينا ، وشيد فيها هيكل لجوبتير ، في الحسل الذي كان فيه هيكل سليان . وأحيوا في المدينة الجديدة عبادة الامبراطور ونصبوا تمثال الزهرة عشترت فوق جبل الجلجلة . وأجبر اليهود في جميع أنحاء الامبراطورية على دفع رسم معين ، بدلاً من الرسم الذي كانوا يدفعونه مسن قبل المهيكل، ويذهب لخزينة الدولة، وهؤرسم زهيد الغاية : لا يزيد على عشر الدراخم الواحد أي ما يوازي لفرنكين فرنسيين ، في عام ١٩١٤ . وبذلك تمكنت الدولة من احصاء عدد اليهود في الامبراطورية ومن مراقبتهم مراقبة شديدة . وقد 'حظر عليهم البطالة يوم السبت كا حُظرًر عليهم البطالة يوم السبت كا حُظرًر عليهم المحتان ، وهي مراسم كثيراً ما أثارت حفائظ الناس عليهم وأهاجت الشعب ضده . إلا

<sup>(</sup>١) هو اسم اسرة الامبراطور هدريانوس قبل ارتقائه العرش.

ان الامبراطور انطونين رأى منالحكة التخفيف من حظر الحتان - بالرغم من بعض الاضطرابات التي قام بهما اليهود - وأقصر مراسمه على اليهود وحدهم الذين يستطيعون ان يبرهنوا عن صحة عمده م . كذلك حظر عليهم القيام بأية دعوة او دعاوة للدين اليهودي .

وهذه الدعوة كان قد امتنع عليهم القيام بها امام التوسع والانتشار الذي المسيحية واليهودية المسيحية واليهودية المسيحية واليهودية المسيحية والمسيحية والمسيحية

وعندما قام يسوع يبشر العالم بالدين الجديد، في عهد الامبراطور طيباريوس، ظن كلمن سمع بخبر الكرازة الجديدة ، بما فيهم الوالي الروماني بيلاطس البنطي الذي صادق على الحكم بالموت عدا الحكم الذي أصدره عليه رئيس الجمع اذ ذاك قيافا — ان الامر لا يتعدى ظهور شيعة يهودية جديدة . وهو أمر لم يأت عندهم بشيء جديد ، وطالما خبروا منه مثل هذه الدعوات ، بين شعب حرص دوما على بقاء العاطفة الدينية مشبوبة بين بنيه ، وحرصت كتبه المقدسة على تغذية نفوسهم بأمل بحىء المسييّا ، وفي امة أطلعت على مر السنين ، مثل هذا العدد من الشيير والملل . ولم تكن الشيعة الجديدة، التختلف ، في مناهج دعوتها وانتشارها وفي اوليات تعاليمها ، ظاهراً ، كثيراً عما عرفنا من شؤون الشيع اليهودية الأخرى . وقد راح أولوا الامر والمسؤولون عن شؤون الشعب اليهودي ، يحكون بالصلب على المسيح ، تفادياً منهم لحركة انشقاق وقيام فن شؤون الشعب ، العد من دعوة ناشطة رأوا فيها الخطر كل الخطر عليهم ، وقد فاتهم ، في تصرفهم هذا التصرف انهم يبتدعون جديداً .

فغي كل بساطة ودعة ، قام يسوع يعلن الناس من ذوي المسرة ، عواطف نبيلة : اقتراب يرم الدينونة ، مهدا الطريق امام ظهور ملكوت الله ، عبة الله ومحبة القريب ، الإيمان الحي ونقاء القلب وطهارة النفس من كل رجس ، وكلها تعاليم افضل من التمشي على طقوس حرفية ، وعلى هذه البشارة الجديدة والمبادىء التي عمل بها وعلم ، وختم على صدقها بدمه وايدها بقيامته من بين الأموات ، اسس اتباعه إيمانهم ، وهو ايمان اهل لعمري ، بان يغري على اعتناقه واتسباعه ، البشر من اي امة كانوا ، ومها كانت تربيتهم السابقة ، كل هذا كان يقتضي له بالطبع ، تحديد مفهوم بعض الاشياء وتوضيحها وإغنائها ، وان يوسع نطاق الدعوة والكرازة بالدين الجديد الى عالات اوسع من اليهود ، بعد ان اقتصرت الدعوة في بادىء امرها عليهم وحدهم .

وفي سبيل هذا التطور ، قام بولس بالخطوة الحاسمة ، وهو يهودي من ابناء الشتات ، ولد في مدينة طرسوس من اعمال كيليكيا ، حيث كان ابوه ينعم بالرعوية الرومانية . كان يزاول مهنة صنع المضارب او الخيام ولا يزال الجدل يرتفع بينالعلماء والمؤرخين حول نوع التربية التي تلقاها والمؤثرات التي تأثر بها قبل اعتناقه المسيحية ، ومسا تدين له المسيحية من اثر الفلسفة والديانة الهلينية . ومها يكن من الأمر ، فن الثابت انه راح يبشر الامم ، فر فن السبيل ، وحمل

الناس على رَدْل الناموس اليهودي لانه لم يعد صالحاً للاستعال ، لا يفيد بل يضر . فالقطيعة لم تتم دون ان تحدث مشاقات بين جماعة المؤمنين الاول والكنيسة التي انشأوها في القدس وملاتهم غما . وقد ستهل القطيعة ، الاضطهادات التي تعرض لها المسيحيون من قبل السلطات الدينية . وكان من جراء الحرب اليهودية الاولى ان حملت جماعة النصارى المتهودين على الفرار من القدس واللجوء الى بعض المدن الشرقية حيث بقيت جواليهم ، عدة قرون ، بين بين ، لا نصارى معروفين ولا هم بيهود . ولولا هذه القطيعة لبقي باب المستقبل موصداً امام الديانة الجديدة . وقد انفتح هذا الباب على مصراعيه بفضل النشاط الذي بذله بولس . ولم تعتم ان رستخت العقيدة الجديدة أقدامها في سوريا وآسيا الصغرى اولا ، ثم في مقدونيا وبلاد اليونان ، وحملها الى روما مبشرون نجهل امرهم قبل ان يصلها بولس ، حوالى عام ، ٢ ، ويَمثنُل امام وقيصر ، ليحاكم ، أي امام والي الولاية ، بناء على طلبه بعد ان ابرز رعويته الرومانية .

طبيعي ان تحتاج الحكومة الى بعض الوقت لتستطيع التمييز بين المسيحيين واليهود. فقد اختلط الامر على الامبراطور كلوديوس نفسه ، عام ٤٩ ، اذ راح يأمر بنفي اليهود من روما وابعادهم عنها لما « سببوه فيها من الاضطرابات بسبب المدعو المسيح » . اما خلفه نيرون فقد كان اكثر احاطة بالامر واطلاعاً عليه ، ربما عن طريق محظيته بوبيه Poppée التي تزوجها فيا بعد، والتي تقييض للمؤرخ فلافيوس يوسيفوس ان يلقاها في احدى وفاداته الى روما، ووصفها بانها «تبارك الله» اي انها على عادات اليهود ، كا هو مرجح . وبالفعل فقد عرف نيرون ان يميز المسيحين لما هم هليه من وضع متميز، حتى جعلهم مسؤولين عام ٢٤، عن الحريق الذي شب في المدينة ، اذ ذاك ، والتهتم جانبا كبيراً منها .

وشهرة الحادث بعينه لا تمنع من بقائه غامضاً جداً. فكل محاولة لإلقاء بعض الأنوار الكاشفة عليه منا، لا تفيد شيئاً لا بل هي مضيعة للوقت. فالجاهير كانت تحمل البغضاء للمسيحيين لأنها كانت تجهل عنهم كل شيء. وكانت تحمل البغض ذاته اليهود الذين لم يكونوا احسن وضعا بالنسبة لها ، حتى في عهد ترايانوس ، اذ راح المؤرخ تاسيت ، الذي كان في وضع يكنه مع ذلك من الاطلاع على الحقيقة ، يأخذ بالأقاويل المغرضة والتهم التي يعزونها جزافا الى هؤلاء واولئك على السواء دونما تمييز ، وينسب اليهم جميعاً و الحقد ، الذي يحملونه على النساس أجمعين . ومع ذلك، فقد كانوا يعرفون ان بين الجاعتين أكثر من فارق يميز بينها، وبالرغم من الجدل والمناقشات التي دارت حول الموضوع اذ ذاك، وأكثر الاحتالات اخذاً بالتصديق ، راح الامبراطور نيرون، تفاديا لنقمة الشعب وغضبه من جراء الحريق الذي التهم روما، والذي المجم به هو نفسه ينسب الذي كانت تجبش به هو نفسه ينسب الذي كانت تجبش به ضده ان يستقل البغض الذي كانت تجبش به ضده .

ومن الثابت ؛ على كل حال ؛ ان الاضطهاد الذي اعلنه انما اقتصر على روما وحدها ؛ وهذا

ما يقلل من قوة عبارة تاسيت عندما يؤكد: والعدد الغفير » بمن اكتووا بلهيب هذا الاضطهاد الدامي، وهو اول اضطهاد يملنعن سابق قصدوتصمي، وينفذ بمنهجية، تميزت بأساليب التمذيب وأفانين العذابات التي اخضعوا لها المسيحيين. وهل من بأس في الامر، بعد ان اصدر الامبراطور مرسوماً اعتبر جناية تستوجب الموت ، مجرد اعتناق المسيحية . وهكذا فقد كان قرار نيرون فاتحة عهد وبدء تاريخ طويل مديد، من التعصب الديني عبر الاجيال .

فالاجتماعات التي كان يعقدها المسيحيون سراً ، وإعراضهم عن الاسرة الانطونية والمسيحيون المناصب الاجتماعية وبهارج هذه الحياة ، ومقاطعتهم العلنية لكل

المناصب الاجهاعية وجهارج هذه الحياة ، ومفاطعتهم العلمية للحل التقاليد المتوارثة ، والتأثير على الموعوظين من غير اليهود النسج على منوالهم ، وعدم اشتراكهم بعبادة الامبراطور ، والدعاية التي كان يشنها بعضهم ضد الزواج والحياة العسكرية ، كل همده الأمور وما اليها ، أدخلت القلق على أولي الأمر ، في عهد الأسرة الانطونية . فقد كان متوقعاً من واحد من أتباع الفلسفة الرواقية ، كارك اوريل مثلاً ، ان يقد وعالياً قوة ارادة الشهداء وحماستهم ، ومع ذلك فلم يستطع ان يرى في مثل همذا التصرف سوى مظهر من مظاهر التعصب الذميم ، وطريقة دعائية ليس إلا . و أي نفس هذه ، يا ترى ، التي تأنس من ذاتها القدرة على الزهد بالحياة والتخلي عنها في الحال ? قلت القدرة ، وعن سابق قصد وتصميم ، لا عن عناد او اصرار ، بل عن طيبة خاطر ، كا يفعل المسيحيون ، بحيث يؤثر اقناعهم ويقينهم الوطيد ، على الآخرين ، بدون زهو منهم او مباهاة » . كا جاء في مذكراته ، بالحرف الواحد . فالمسيحيون لم يأتوا بحركة بدون زهو منهم او مباهاة » . كا جاء في مذكراته ، بالحرف الواحد . فالمسيحيون لم يأتوا بحركة باطر الحكومة ويحملها على سلوكها هذا المسلك . وفي هذا ما يكفي لحلها على التحلي باللين والحلم . خاطر الحكومة ويحملها على سلوكها هذا المسلك . وفي هذا ما يكفي لحلها على التحلي باللين والحلم .

فاذا صح ان الامبراطور نيرون استند في المرسوم الذي أصدره الى الجريمة التي عزوها الى المسيحيين كا يؤكد ترتليانوس ذلك ، وان دومتيانوس تأثر بهذا المرسوم الى حد بعيد ، فقد ألفت الأسرة الانطونية المرسوم المذكور وأبطلت كل مفعول له . وعندما راح بلين الاصغر يستغتي صديقه الامبراطور ترايانوس، الموقف الذي يترتب عليه وقوفه حيال المسيحيين الموجودين في ولاية بيثينيا ، بلغه رد الامبراطور بألا يسعى اليهم ، وألا يكترث بالسعايات النغفل التي ترده ضدم ، وألا يسعدر أي حكم على من لايرضى منهم بالصلاة للآلهة. فاذا ما راح ، بعد هذا ، محتاط لسلامة الاجراءات القانونية فلأنه بقي يرى في اعتناق المسيحية جرماً يعاقب عليه القانون . إلا الملامة الاجراءات القانونية فلأنه بقي يرى في اعتناق المسيحية جرماً يعاقب عليه القانون . إلا اذا وجمة بعضهم اتهاماتهم الى أشخاص بالذات، وجاؤوا بالدليل على مخالفتهم لقوانينالبلاد، كا حرص على ان يأتي القصاص معادلاً و لأهمية الجرم ، المقترف عمداً وعن سابق تصور وتصميم . وقد حافظ الامبراطور انطونين Andonin على هذا المبدأ، وان لم يكن لدينا أي برهان حسي يخولنا الجزم بأن مارك اوريل ألغاه بالفعل .

ومع ذلك ، فالأحكام بالموت لم تقل في عهــد الانطونيين . فالتقليد المتبع في إحصاء سييّر

القديسين الذين استشهدوا في عهد كل من الاباطرة ، هو ان يصار الى وضع قائمة متصلة بهم ، لا يستطيع النقد الصارم ، مها تشدد واقتطع من نوافل الاوصاف والاستطرادات التي زينوا بها قصة استشهاده ، ان يدعي بطلانها او يقول بعدم صحتها . وقد اكتظت القوائم التي وضعت في عهد مارك اوريل بأسماء الذين بذلوا حياتهم في سبيل دينهم واستشهدوا من المسيحيين . فقتل هم شهيداً في مدينة ليون ، عام ١٩٧٧ ، بينهم الاسقف بوتين الذي مات في زنزانته ، وله من العمر ، ه سنة ، بينها الأمة الشابة بلاندين التي عرضوها عبثاً الفتك الاسودالضارية ، أجهزوا عليها بضربة سيف وهي في الحلبة ، ثابت بفضل وثيقة تاريخية لا يمكن دحضها او تجريحها ، هي الرسالة التي بعث بها شهود عيان هم خدام المسيح ، القاطنون في مدينتي فيينا وليون ، في غاليا الى إخوتهم بالرب ، في شهود عيان هم خدام المسيح ، القاطنون في مدينتي فيينا وليون ، في غاليا الى إخوتهم بالرب ، في تسيا و فريجيا . ولا سبيل الى الانكار ان الامبراطور مارك اوريل وافق على هذه الجزرة وأقرها بعد ان عرض حاكم المدينة الامر عليه ، اذ كان بين الهكوم عليهم واحد يحمل الجنسية الرومانية ، أجلسوه على صاح أحمى على النار ثم احتز وا رأسه .

فهل يحمل الامبراطور الفيلسوف انطونين ، كما يلقبه التاريخ ، وزر الجريمة والمسؤوليــــة المترتبة عليها ؟ كما يحمل خلفاؤه جريرة الشهداء الذبن 'قتلوا في عبودهم ? لا شك في ذلك ؟ إنما بنسبة ما سمحوا ، لدى مراجعتهم واطلاعهم على إنزال ما أنزلوه بهم من آلام مُبرَّحة ، ومثلوا بهم مثل هذا التمثيل الوحشي ، دون ان يأمروا بملاحقة الذين اتوها . غير ان معظم تراجم هؤلاء الشهداء ترد ، في معرض وصفها لعملية استشهادهم بكل إسهاب وتفصيل ، هــذا كله ، لحاسة الجاهير وهيجانها وهي تطالب ، بالحاح ، ملاحقة المسيحيين . فلم يتمكن الحكام ، امام هــذه المظاهرات العدائية الصاخبة إلا أن يرضخوا ؛ على اقدار من التواطؤ معهم ؛ تقل أو تكثر؛ حتى اذا ما ر'فيع الامر الى الامبراطور وجد نفسه مسوقًا تحت ضغط الشارع ؛ للنزول عند الطلب . فالرأى العام بقي ، في كل مكان تقريبًا ، معاديًا للمستحدين . ويطالم المرء بشيء من الذهول ، أناس مستنيرون امثال الكاتب الروماني فرونتون ، وهو من مشاهير رحِــال الفكر ، اذ ذاك ، ومن اقرب المقربين الى الامبراطور انطونين ومن جاء بعده ، من الأخذ بها وتأكيدها . فأمام الكوارثوالتهديدات التي اخذت تتراكم على الامبراطورية، في النصفالثاني من عهد الامبراطور مارك اوريل ، لم يستطيعوا أن يقاوموا الاغراء بعزو هذه الامور، الى غضب الآلهة واستيابًا من كفر خصومها ، وعدم اعترافهم بها واحتقارهم لها : هنالك قوى مجتمعة ، مادية وسيكولوجية على السواء ٬ لا يستطيع اشد السلاطين والملوك استبداداً وبأسا ٬ ان يوقفوها او يحدّوا منها ٬ لا سيا عندما يرون في مسايرتها والنزول عندها ٬ المثــال الصورى للتقوى والتقرب الى الآلهة والتسليم بالاساطير الحكية عنها .

وهكذا لم نلبث ان رأينا ترتليانوس ، يكتب في سنة ١٩٧ ، في اسباب هذا التقدم والنجاح كتابه : « ابولوجيا » أو الدفاع ، العبارة المشهورة : « دم الشهداء بزار المسيحية » ( Semen est sanguis Christianorum ) . فللاستشهاد سيكولوجية خاصة هي

واحدة في كل زمان ومكان ، خالدة . فالاضطهادات الدامية التي أنزلوها بالمسيحيين تلقي نوراً ساطعاً على هذه القضية وتضفي عليها ادق المعلومات واوسعها . فالنخبة بين المسيحيين كانت تنظر الى العذابات التي ينزلونها بها ، نظرتها الى معركة يخرج منها الشهيد ظافراً ، مكللا باكليل المجد، لانه « فاز برضوان الله » ونال الغفران الكامل عن كل خطاياه ، وتأكد عنده الفوز بالحياة الابدية الخالدة . فلا عجب ان نرى بينهم من يجودون راضين مرضيين ، بارواحهم في سبيل هذا الشرف المؤثل ، وفي سبيل هذه المفاغ ، أمثال هؤلاء المسيحيين الذين تقدموا ، في عهد كومود ، من الحاكم الروماني ، في آسيا ، باعداد غفيرة الشهادة ، حتى اذا ما حكم بالاعدام على فريق منهم ، من الحاكم الروماني ، في آسيا ، باعداد غفيرة الشهادة ، حتى اذا ما حكم بالاعدام على فريق منهم ، الصحيحة كثيراً ما شجبت مثل هذه الغيرة الزائدة . اما في نظر الذين لم يعتنقوا بعد المسيحية ، فالاستشهاد وبذل الحياة رخيصة في سبيل الدين هو «شهادة » حتى لصحة دينهم ، كا يدل على ذلك الاستشهاد وبذل الحياة رخيصة في سبيل الدين هو «شهادة » حتى لصحة العقيدة وعلى الشجاعة التي خلك الاشتقاق اليوناني لهذه الكلمة ، اذ كان الاستشهاد حجة على صحة العقيدة وعلى الشجاعة التي يبعثها الايمان الصحيح ، في نفس الشهيد وقلبه ، وبالتالي لصدق الرسالة التي اؤ تمنوا عليها وراحوا يحماونها .

علينا مع ذلك ، ان نحذر من ان نولي ، اكثر من اللازم ، أهمية كبرى على العامل النفساني والحافز السيكولوجي لتعليل انتشار المسيحية في الامبراطورية الرومانية وتكاثر عدد النصارى، بالتالي ، فيها ، ومع انه لا سبيل لاحصاءات دقيقة ، يبقى امر عدد الشهداء ، مع ذلك ، قليلا نسبياً . ثم هنالك أقطار بكاملها لم تعرف الاضطهادات الدينية لمدة طويلة ولم تتضرس قط بالشدائد التي انهالت على المسيحيين في غير مكان . ومع ذلك فقد انتشرت فيها المسيحية بسرعة ، وعلى فطاق واسع ، فقد كان بلغ عدد المسيحيين في افريقيا حداً بعيداً ، عندما أهرقت فيها دماء الشهداء لاول مرة ، عام ١٨٠ .

والحقيقة التي لا تماري ولا لبس فيها ولا غوض ، هنالك عوامل كثيرة أثرت بعيداً في هذا الأمر . فقد همنا ان نعرف ، على الوجه الصحيح ، المناقب التي ميزت شخصية كبار المبشرين بالديانة الجديدة والصفات التي توفرت لهم بلطب الكرازة الدينية ورسالة تحليها الى اطراف العيام بالدينة ورسالة تحليها الى اطراف العيام الموماني ، اذ ذاك وكلها عوامل واعتبارات ساعدت جدياً في نشر الدين الجديد وتأمين النجاحات الباهرة التي حققها بين شعوب الامبراطورية واقوامها المتباينة عرقاً ولغة . في نجهل كل شيء عنهم تقريباً حتى اسماء الذين نهضوا بهذه الكرازة بعد الرسل . ولذا كان لا بد من ان نعول هنا على الاسباب العامة والمعيزات المفردة التي تميزت بها النصرانية من الداخل اي من ذاتها ، طالما لم تكن الوحيدة ، في الميدان لتتخذ يدا وحدها ولتستفيد دون غيرها ، من إعراض الناس عن الشعائر الدينية ، وموقفهم موقف اللامبالاة والاستهتار بالطقوس الرسمية فقد إعراض الناس عن الشعائر الدينية ، وموقفهم موقف اللامبالاة والاستهتار بالطقوس الرسمية فقد جمعت الديانة الجديدة جماع الصفات التي توفرت لديانات الشرقية الكبرى فأمنت نجاحها وانتشارها : قوة التأثر المنبثقة من حادث موت المسيح وقيامته ، وتعالم ادبية واخلاقية رفيمة وانتشارها : قوة التأثر المنبثقة من حادث موت المسيح وقيامته ، وتعالم ادبية واخلاقية رفيمة

سامية ، ووعد اتباعها بخلاص الابرار منهم ، واحتفالات مهيبة تحرك مشاعر النفس في المؤمنين . ومع ذلك ، وبالرغم من هذه العوامل المتشابهة المشتركة ، فالتوحيد الذي علمت به وعملت ، صانها من كل مصانعة خطرة . فقد عرفت ان تتفادى كل حركة التفاف ، او محاولة انصهار او ذوبان ، يقوم بها مذهب توحيد الفروق الذي تغلغل في كل الديانات المعمول بها اذ ذاك ، محاولاً التلطيف من حدة الفروق التي تباعد بينها . فبعد ان عرفت كيف تكسب مؤمنا جديداً ، قلما خشيت من ان تفقده . وهكذا مجرية رأي واستقلال فكر ، راحت تمكن بصورة اقوى السرعية مبادئها ، وتنمي ثقتها الوطيدة بالفضائل التي تعمل بها وتعلمها . زد على ذلك ، ان ابوابها كانت مشرعة دوماً للجميع من رجال ونساء ، وكبار وصغار ، دون ان يخضعوا لدور شاق ، صعب ، من الوعظ والارشاد ، فتقدم لهم مجموعة متناسقة من التعالم العقائدية ومبادىء الايمان ، مبسطة ، تستطيع إشباع كبار الحبُجَى ، ويستمرئها ذوو العقول الحصيفة .

فاذا كان من امر هذه الديانة الجديدة ، في اواخر عهد الاسرة الانطونية ، النتائج الثابتة يا ترى ? يؤسفنا وايم الحق، الا نستطيع الحكم الاعلى انطباعات ترتبط صحتها، الى حد بعيد ، بنسبة ما تؤيدها وثائق ونصوص ادبية محفوظة ومصونة تعود لذلك العصم ، وإكتشاف الرقم والنقائش القديمة التي تتعلق ، من قريب او بعيد ، بهذه الامور . ولعل ما هو ادهى من هذا واخطر ، هو ان نخرج من ها المنابع ينفي وجود مثل هذه الوثائق . هنالك لعمري ، متعامل شك او ارتياب يلابس المسح الجغرافي الذي لا بد من ان نستعرض له فيا يلي.

دون ان تكترث المسيحية للحواجز الجغرافية التي انتصبت في وجهها، فلم تلبث ان تجاوزت بسرعة ، من الشرق ، نهر الفرات . وليس ما يشير قط انها رسخت اقدامها في المقاطعات الفارسية الاصل، إلا انها تغلغلت بعيداً في او اسط بلاد ما بين النهرين ، وفي مما كمة و Osrhoène حتى ان الملك أبجر التاسع كان على وشك اعتناق المسيحية ، وعاصمة ملكه اذ ذاك ، الراما ، وهو اسم مقدوني الاشتقاق والاصل ، أطلق عليها ، بعد الاسكندر بقليل ، بعد ان محرفت ، من قبل باسم Oshoe و العربية اورفة ، التي أصبحت مركزاً لإحدى الكنائس الكبرى في الشرق ، ومنها شعت اللغة السريانية ، احد فروع الأرامية ، وانتشرت في هذه الأرجاء من في الشرق ، ومنها شعت اللغة السريانية ، احد فروع الأرامية ، وانتشرت في هذه الأرجاء من الامبراطورية أيها انتشار . ومن الرها تسربت المسيحية الى الشرق ، لتدخل عبر التركستان ، مشارف الشرق الاقصى ، دون ان نتمكن ، مع ذلك ، من تتبع الصوري التي قطعتها ، والمراحل التي سجلتها .

ومع ذلك ، فقد بقيت ، اساساً ، احدى ديانات الامبراطوارية الرومانية وان اقتصر انتشارها على بمض ولايات منها لا غير .

اما من هذه الناحية من الفرات ، فقد غزت النصرانية مدن سوريا الكبرى دون الأرياف ، بمكس بلاد الاناضول حيث نرى كرازة الرسول بولس تلاقي نجاحاً كبيراً بين اهل فريجية واهل

غلاطية وانتشرت المسيحية بينهم على نطاق واسع ، ولا سيا بين سكان الارياف . وكان الوضع على عكس ذلك تماماً في الاقسام المتبقية من الشرق حيث بقي انتشار الديانة الجديدة ضيقاً ، باستثناء مقدونية .

اما في الغرب ، فاننا نشاهد عناصر عديدة من المسيحيين تقوم في العاصمة روما ، ملتقى جميع الملل والطوائف ومحجة الشعوب على اختلافها ، اذ ذاك . فلا عجب ان تتجه اليها ، في تاريخ مبكر ، أنظار أتباع الديانة الجديدة . هنالك مسيحيون انساحوا وتغلغلوا بين طبقات المجتمع الروماني العالية ، حتى أننا نرام يغشون البلاط الامبراطوري نفسه . أفسم محسكم الامبراطور بالموت ، على قنصلين سابقين ، ويأمر ينفي ابنة أخيه التي كانت زوجة لأحدهما ، هو في الوقت ذاته ابن عمه ? هنالك دلائل قوية تحملناعلى الظن بأن اتهامهم وبالالحاد، والعادات اليهودية ، التي رموهم بهسا لم تكن في الواقع سوى الاخذ بالمسيحية وتبني مقالتها المقائدية . مسيحية ايضاً مارسيا ، عظية الامبراطور كومود ، التي حاولت ان تدس له السم . ومع هذا فالأكثرية من أتباع الدين الجديد تتألف من صغار القوم وضعفائهم .

وهذا الدين الجديد ، لم ير في مكان ما من النجاح الذين حققه ما رآه في ولاية افريقيا . لا ندري كيف وصل اليها ، ولا كيف تغلغل فيها ، اذ تطلع علينا فجأة ، في او اخر القرن الثاني ، جعاعة كبيرة من المسيحيين ، ناشطة في المسدن والأرياف ، جعلت من قرطاجة مركزها الرئيسي ، ومقرها الأكبر . وعندما يقوم ترتليانوس يعتز مفاخراً ، عام ١٩٧ بعدد المسيحيين ، فهو بالطبع يتصور عددهم في هذه الولاية التي شهدت مسقط رأسه . فاسممه يقول : « نحن أبناء امس الغابر ، ومع ذلك فقد ملأنا الارض . . . بوسعنا ان نحصي افراد جيوشكم ، اما عدد النصارى في ولاية واحدة من ولاياتكم ، فقد تبز كثرتهم عدد جيوشكم بكثير » . فهو في حماسته يعمم كثيراً ويغلو ، اذ لا يمكننا ان نذكر خارج نطاق افريقيا ، بالاستناد الى اضطهاد عام ١٧٧ ، سوى جماعة المسيحيين في وادي الرون . ثم انه يصف عدد الذين استشهدوا في سبيل ايمانهم في مدينة ليون ، هم أغارقة شرقيون – وليسوا قط من اهل البلاد – اعتنقوا فيها الديانة الجديدة . فاذا ليون ، هم أغارقة شرقيون – وليسوا قط من اهل البلاد – اعتنقوا فيها الديانة الجديدة . فاذا كان بولس ، بين دخوله روما لأول مرة وموته فيها ، قد وصل في تنقلاته الى اسبانيا وتوقف عند ساحل غاليا ، فروره في تلك الأرجاء لم يترك بعد، أثراً يذكر .

وعلى هذا ؛ فقد سجلت المسيحية نجاحات تذكر . علينا هنا ان نأخذ بعين الاعتبار ؛ عدد الولايات التي تدخل في نطاق الامبراطورية الرومانية ومساحتها الشاسمة ، التي لم تكن وطئتها بعد ، اقدام المبشرين . فغي مطلع القرن الثالث ، نرى الاسقف الفريجي أبير كيوس يذكر في رسالة له نقشت عبارة منها على شاهدة ضريحه ، تعبر بصورة بجازية وبتوريات تقوية ، عن الانطباعات التي عاد بها من سلسلة من الاسفار والرحلات ، حملته تباعا الى روما وسوريا وبلاد ما بين النهرين ، جاء فيها : « أينا حللت ، ألفيت الإيمان المسيحي قسد سبقني . فقد وجدت اخوة لنا أنسى نزلت واينها هبطت » . بالطبع لم يحط اسقفنا هذا رحاله ، الا في المدن.

حياة الكنائس الاولى وتنظياتها الداخلية

نحس جيداً دون الحاجة للافصاح عنها ، اسباب هذه الحماسة وأسباب النشاط العارم ، تجيش بهما الديانة الجديدة . فهي لا ترى نفسها غريبة عن أي بلد دخلته مها كانت اللغة المحكية فيه .

فاللغة الوحيدة التي عولت عليها المسيحية دون سواها هي اللاتينية . فلا يوجد للكتاب المقدس ، في مكان ما ، ترجمة لاتينية ، حتى في افريقيا نفسها التي أطلعت اول كاتب مسيحي تجرآ ، ان يعالج ، في مثل همذا الوقت بالذات ، باللغة اللاتينية ، قضايا لاهوتية بحتة ، هو ترتليانوس ، فجهاعة المؤمنين ، في روما ، لا تستعمل في طقوسها ، غير اليونانية ، وكذلك مسيحيو وادي الرون يكتبون باليونانية ، الرسائل التي بعثوا بها الى اخوتهم في الايمان ، في آسيا الصغرى ، فاللغة اليونانية هي وحدها اللغة الطقسية في جميع البلدان . فالمبشرون الاكفاء الذين يحسنون اللهجات الوطنية الشعبية لا يزالون قلة يبقى معها أثر الكرازة التي يقومون بها ، وفعلها في النفوس ، عدوداً ضيقاً . فأحاد "ية اللغة ، كانت الى حد بعيد ، وراء تأخر انتشار المسيحية ، في الشطر الغربي من العالم الروماني ، إلا أنه تأخير أفاد ، من جهة أخرى ، مع ذلك ، في الجفاظ على اولوية الغربي من العالم الروماني ، إلا أنه تأخير أفاد ، من جهة أخرى ، مع ذلك ، في الجفاظ على اولوية اللغة اليونانية بين اللغات واللهجات المحكية ، اذ ذاك .

تبرز وحدة الكنيسة ؛ على الأخص ؛ في مرامم العبادة والطقوس . هنالك عشاء مشترك يجمع بينها عرف باسم Agape . والكلمة يونانية الاصل؛ إنما تعنى وانعطاف، او مقاسمة عاطفية في اجتماعات مسائية . وبالفعل ، ان كلسة « كنيسة » انما تعني : جماعة . وبعد ان وقمع بجيء المسيح وظهر على الارض بمجده ، صار من المتوجب ، على أتباعه ان ينتظموا وان ينظموا داتهم . ومنذ ذلك الحين ، اخذ التسلسل الوظائفي ينمو ويتطور على مر الزمن ، وفقاً للحاجة العارضة . فقد نزعوا الى تأخير سر العهاد او التنصير ، عن الموعوظين ، أي عن الذين بلغهم الصوت وتردد فيهم ﴿ الصدى › ﴾ أي من القينوا الايمان بالصوت الحي ، فأخروا العباد عن موعده سنتين او ثلاث سنوات . وقد برز عن جمهرة الشعب ( Laos ) فريق الاكلاروس ، لفظ اشتق من كلمة يونانية ( Clèros ) عَنتَ في بادىء الأمر: حصة أو نصيبًا ، ثم اخذت في الترجمة السمعنية المراتب برزت كلمات: «كاهن » ، و «شماس» و « اسقف ». فالكهنة Presbyleroi او الشيوخ ( المتقدمون في السن ) يتألف منهم مجمعاً يتولى وضع القرارات ، والشهامسة Diaconoi الذين يناط بهم تأمين مهام الطقوس المادية . ولم تلبث ان تفرعت مهام اعمالهم الى شماس رسائلي ، وقارىء ، ومُعزَّم ، وحارس الابواب ، ثم الاسقف او المشرف على التعليم وعقائد الايمان ، وعلى سلوك المؤمنين. وقد اخذ النظام الجديد ، بالنظر للخطر الخارجي ، وبالنظر لمقتضات تأمن خَدَ مَة الهيكل مما يؤثر على النوع أو الكيفية، ينزع الى الحكم المطلق. ففي كل مقاطعة ، يقوم على رأس الجماعة، بدون استثناء ، اسقف واحد. فالشعب يصطفيه ويختاره ، بدونان يخضع لمراسم خاصة ، من بين اشخاص يقترح أسماءهم الكهنة . فله وحده حتى القطع او الجزم في القضايا التي

يتناقش الكهنة حولها ويتبادلوا فيها الآراء . وعندما تتكاثر أمكنة العبادة يصبح الكهنة مجرد خد"ام لها ، يرعون جماعة المؤمنين فيها ، تحت اشراف الأسقف . فهو وحده يقوم بكسر الخبز وتقديس القربان ، وبدونه تنعدم الحياة المسيحية .

وهكذا 'تصان وحدة الجماعة وتحفظ. وهي وحدة لا تذهب ابعد من ذلك . فبالرغم مسن وحدة العقيدة والطقوس فلا توجد كنيسة بل كنائس . ولكل منها إطارها الخاص كه 'حجيرته الادارية الاساسية ، عمثة بالمدينة التي عمثل في المنطقة مل الحياة المحلية في مختلف مظاهرها . وهذا الأسقف عارس سلطته على الجماعات المسيحية في المدن القريب قطالما عدد الأتباع فيها لا يسمح بوجود أسقف خاص يتولى رعيهم . وعندما يصبح هذا العدد كافياً تنشأ كنيسة جديدة مساوية في وضعها للكنيسة التي انفصلت عنها ، مع الاعتراف لها بأولوية ادبية . فليس ما يدعو الاساقفة في وضعها للكنيسة التي انفصلت عنها ، مع الاعتراف لها بأولوية ادبية . فليس ما يدعو الاساقفة طريق رحلات فردية يقومون بها ، او عن طريق تبادل الرسائل او موفدين خصوصيين . ثم لم يلبثوا ان أخذوا يعقدون و سينسودسا ، وبالمربية بجمعا إطاره الطبيعي الولاية ، هذه الوحدة الادارية الكبرى في البلاد .

كُلُ هذا اولى أساقفة بعض الكنائس الموجودة في حاضرة الولاية او في مركزها الإداري ، او في القواعد الحضارية التي تؤلف قطب جذب فكريا او اقتصاديا ، نفوذا خاصا ، فهو بالفعل والواقع وليس شرعا اسقف المدينة . فالسلطة التي يتمتع بها اسقف روما لم تكن لتوازي سلطة بعض الاساقفة في مدن مثل انطاكية او افسس مثلاً. فترتليانوس يعرف جيداً شأن السلطة التي يتمتع بها صاحب الكرسي التي اسسها بطرس في روما عاصمة الامبراطورية. ولكن هذا الاسقف لا يستخدم الحق الذي اولاه اياه شرف الانتساب الى هامة الرسل او رئيس الحواريين، إما لانه لا يرغب في ذلك او لانه لا يستطيع الى ذلك سبيلاً . فهذه الادارة التي تتصف بنظهام مطلق يتوزع بين مدينة واخرى ، لا يبدو عليها ما يشير قط انها في سبيل التكامل ، حتى اننا اخذنا نشاهد بعض الصعوبات والعراقيل تعترض سبيلها الى هذا التكامل .

من غير المكن ان يخفى مثل هذا الوضع على فطنة الادارة المسؤولة او ان تتجاهله لا سيا بعد ان تكاثر عدد المؤمنين في الكنيسة بين الطبقات الاجتاعية المتواضعة واخذت تتكون الاوقاف الكنسية وتنشأ ، وتكويزهذه الاوقاف لم يلبث ان أثار مشكلات قانونية اخذا الجدل يرتفع بشأنها ، كا اخذت الآراء تتضارب حولها . ومها يكن بالفعل الحل المقترح في تبريرها: سواء أنسبت الى هيئات جنائزية او الى جمعيات غير شرعية ، فجهاعات المؤمنين لم تلبث ان رأت نفسها مالكة لعقارات واملاك على وجه يختلف عن ملكية الفرد ، او لمبان يستخدمونها في اجتاعاتهم الخاصة او يتخذون منها مدافن لهم . فن بين الفئة الاولى من هذه المقارات ، لم يُتتم لملم الآثار ان يدرس خرائب اقدم عهداً من خرائب كنيسة دورا يوروبوس ، هذه المدينة التي كانت قائمة على بهن الفرات ، في الوضع الخاص الذي كانت عليه ، في الربع الثاني من القرن الثالث . فبنى هذه

الكنيسة القديمة لا يتعدى ان يكون منزلا قديماً خاصا ، كانت الغرفة الخاصة باقامـــة شمائر العبادة فيه تضم مقعداً مستدير الشكل وقد زينت جدرانها بنقوش مختلفة يبدو بينها زمارات لتقليد الأصوات ، ومساخر للوجه . كذلك نرى غرفة العماد مزدانة برسوم مستمدة من احداث العهدين القديم والجديد . امـــا الفئة الثانية ، وهي فئة المقابر ، فقد اتاح لنا درس النواويس الموجودة تحت روما ان نتتبع توسعها وامتدادها عن طريق الدهاليز والمرات التي شقت تحت الأرض انطلاقاً من مدفن اسرة من الأسر . وقد أنشئت مثل هذه النواويس، في المدن الكبرى،

منذ ان شاع عنها خبر احترام بقايا الاموات المدفونين فيها . فوجود نواويس اليهود ونواويس اخرى في مدينة الاسكندرية يدل على ان عادة النواويس لم تكن محصورة على المسيحيين ولا على الرومان . فغي هذا المهد كانت روما الجوفية لا توال في بدء امرها . وقد اقتضى تطورها واتساعها ان تكون الشرطة قد أغضت عن هذه الأعمال التي تجري في الخفاء او تحت الأرض ، كما انها غضت المنظر ، ولا شك ، عن هذه الاجتاعات التي كان يتكرر عقدما في الكنائس .

والحياة العادية للجهاعات المسيحية لدى تكوينها ،قامت، مثلها في ذلك مثل انتشار الديانة المسيحية على التسامح الضمني الذي أبدته السلطات العامة ، كما تنطق بذلك الشواهد التي استعرضنا لها وكما يعلمنا تاريخ الاضطهادات نفسه .



الشكل ١١ – كنيسة دورا يوروبوس. د ، درج يفضي بصاحبه الى الدر العادي المهدرم؛ ص١، صالة لمراسم العبادة جرى توسيمها باضافة ص٢اليها وذلك بين ٢٣٣ - ٣٣٨ ؛ م ، مقاعد من القرميد ؛ ص ٣ ، جرن المعودية .

الجدل الديني والبدع عظيم الشأن والخطر ليبقى بدون صدى في مجالي الفكر والنظر .

وقد استهدفت لهجات جاءتها من أوساط مستنيرة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالوثنية ، هي من بجلى الحضارة نفسها ، اذ ذاك . فبقطع النظر عن الافتراءات والسعايات التي ألصقوها بالدين الجديد فتركت أثرها ولو الى أمد قصير ، فقد وجدوا فيها مادة ثريّة لمؤلفات لم تخلل من الأهمية ، وان لم يصلنا منها شيء يذكر عن طريق الكتبة المسيحيين انفسهم الذين لم يحفلوا يجمعها ولم يأتوا على ذكرها إلا بنسبة ما أتاحت لهؤلاء الكتبة من غبطة ورضى في دحضها والرد عليها . وخير ما تمثله هذه الكتابات الكتاب الذي وضعه ، حوالي عام ١٨٠ ، أحد اتباع الفلسفة الافلاطونية المدعو سكس Celse بعنوان: وخطاب حق Discours vrai و والذي يمكن اعادة تكوينه وجمعه من جديد عن طريق الاستشهادات التي ضمنها أوريجينس ردوده عليه في كتابه الموسوم : ورد اعلى سكس » . والطعون التي يحاول فيها الكاتب الوثني مهاجمة تعاليم الدين الجديد ، انما تصدر كلها عن نظريات فلسفية ، كا انها ترتكز الى نظرات سياسية واجتاعية حرية الجديد ، انما تصدر كلها عن نظريات فلسفية ، كا انها ترتكز الى نظرات سياسية واجتاعية حرية

بالنظر. فهو يرمي المسيحيين بفريّة تمسكهم بالوعود التي يقطعونها ، اكثر من محافظتهم على و الإيمانات المُغْلَظَة ، كا يأخَذ عليهم ، من جهة اخرى ، مخالفتهم وتجاوزاتهم لشرائع البلاد والقوانين المعمول بها ، وإعراضهم بسخرية ، عن والتعاليم والعقائد التي غذّت عقولهم يوماً وشبّوا عليها ». فكتابه هذا هو عبارة عن مستودع أسلحة ، كثيراً ما عوّل عليها وصدر عنها، واتخذ لهم منها يدا الكتبة الجدليون من الوثنيين الذين تنطّت وا ، فيا بعد لدحض المسيحية .

فليس من عجب قط ، والحالة هذه ، أن يهب" المستحبون للرد على خصومهم . فها هو القرن الثاني يمدنا بطائفة من أصحاب الردود الأوك الذين لا يكتفون بدحض الاتهامنات التي يحاول خصومهم إلصاقها بهم ، بل راحوا بهاجمون بعنف الديانات الرسمية المعمول بها في الامبراطورية. فأسماؤهم تؤلف قائمة طويلة ، واصحاب هذه الردود معروفة اسماؤهم لدينا جيداً بعد أن وصلت آثارهم الينا بينا عَفَت آثار خصومهم من الوثليين ، بعد ان جرى تعقّبها وراحوا يتصيّدونها للقضاء عليها وإتلافها . وببساطة كلية وجرأة لا يخشون معها لومة لائم، نراهم يوجهون ردودهم للأباطرة أنفسهم ، كما فعل اسقف أثينا كوادراتوس مع الامبراطور هدريانوس ، وكما فعـل ايضاً الأسقف ارستيدس الاثني مع الامبراطور أنطونين ، وغيرهما . ويوستينوس ، هذا الفيلسوف الافلاطوني المتنصّر ؛ السامري الاصل ؛ يطلب بجرأة من الامبراطور مارك اوريل ؛ وهوايضًا فىلسوف مثله من اتماع المدرسة المذكورة ، ان يوافق على نشر كتابه المعروف باعتدال لهجته، يرى نفسه مديناً باستشهاده مثلاً لحقد زميل له منافس. وتتيانوس د الذي رأى النور على ارض الأشوريين ، في مدينة تصيبين من اعمال ما بين النهرين ، قد يكون اشدهم تهكما وسخرية.ولكي يكوَّن القارىء فكرة له عن عنف ردوده وشدة اتهاماته للديانةاليونانية ــ الرومانية، وتعاليمها الادبية والاخلاقية؛ يستهجن مستنكراً تمثالاً 'يشيّدونه في روما لأم انجبت ثلاثين ولداً؛ عشرون منهم كانوا احياء عند وفاتها . يجب ان نشير هنــا بنوع خاص الى ترتليانوس القرطاجي ، وهو اول كاتب مسيحي باللغة اللاتينية ، وضع ، في اواخر القرن الثاني ، كتابه المعرف: ﴿ دَفَّاعُ ﴾ عن المسيحية ، وجهه لأولى الامر في الامبراطورية ، كما وضع كتابه الثاني : « الى الشعب ٪. وهذان الاثران الادبيان ينطقان عاليًا، ببلاغة هذا الكاتب وفصاحته ، ووقاره ومقدرته، وكلها امور تثار الاعجاب.

إلا ان ترتليانوس اشتط" في تعليمه وانتهى به الامر الى الهرطقة . فقد عرفت المسيحية في القرن الثاني شقاقاً وجدلاً حول شؤونها الداخلية ، وهي امراض ملازمة الطفولة رافقت نموها وسيرها نحو النكامل، فعانت منها وتضرّست بهسا ثمناً النجاحات التي حققتها ، والمقدرات الفكرية والعلمية التي توفرت لعدد من كبار اتباعها ، والموهن الذي رافق تنظيمها في البدء، فأوجب عليها إكال هذا التنظيم وتقويته ، ولطراوة إيمانها وتعاليمها . وكان لا مندوحة منهذه الهرطقات لتدفعها على تقوية النظام الداخلي لكنائسها ، ولتحديد قضايا الإيمان وتفسيرها وتبسيطها، وهي بعدفي مستهل تاريخ وحركة تطورية طويلين، خصيين بالحوادث الجسام التي تخالتها.

بقيت الهرطقات قليلة نسبيا ، في ذلك العهد ، اثنتان منها طلع بها داعيتان تميزا بالفردية . اما الاول ، فهو مونتانوس الفريجي الذي راح يتنبأ مدّعيا نزول الوحي عليه . وقد تأثر ترتليانوس بتعاليمه ، قبل ان يؤسس هو نفسه شيعة مستقلة ، عاشت بضعة قرون في افريقيا ، انتهج لها نهجا صارما مجافيا لكل الاوضاع البشرية المعول بها ، حتى الزواج منها . اما مارسيون الذي رذله ابوه ، اسقف سينوب وحرمه وقطعه من شركة المؤمنين ، فقد راح يعلم طريقة لم تقل زهدا وتقشفا عن سابقتها . ولم يلبث أتباعه ان ألثوا منهم جماعة لعبت ، مدة طويلة ، دوراً بارزاً ، في امور الشرق . وعندما راح يعارض العهد القديم ، صنيعا غير مكتمل لباري الكون Démiurge ، بالعهد الجديد، صنيعة المسيح المرسل من الإله الحقيقي ، حمل المسيحيين على الشروع بتحديد قانون الكتب المقدسة ، وهكذا امتد أثر هذه البدعة واستطال .

هنالك بدعة ثالثة هي بدعة الفنوسية التي راحت تعمل على إيهان شأن العهد القديم والطريقة ذاتها التي اعتمدتها البدعة السالفة وكانها رأت في المسيحية نفسها وجها خاصامن وجوه والفنوس وأي المعرفة الحقيقية التي أضفت على اللاهوت تفسيراً رمزياً للكون . وكانت هذه البدعة أدهى المرطقات التي عرفتها المسيحية والى هذا العهد ولما حوته من سحر وإغراء وللنتائج التي أدسى الميها انتشارها السريع اذ يصبح المسيح معها كائناً إلهيا بالطبع انحا ينبثق عن إله أكبر ابدعته الفاسفة اليونانية وكانية وموته الفلسفة اليونانية وكانه وموته المسيح على حياة المسيح تفسيرات رمزية او مجازية وجعلت حياته وموته المراً صورياً وليس حقيقياً. ومن هذه المقالة المشاقة والمرزت منذ القرن الثاني واحدة منها الأخرى ولو ان المسيحية انزلقت الى واحدة منها لكانت راحت والميا الأخرى ولو ان المسيحية انزلقت الى واحدة منها لكانت راحت والأخرى ولو ان المسيحية ويقطة .

### لانفصل لافخابس

# الانجازات الأدبية والفنية

يشعر المؤرخ بشيء من الارتباك عندما يحاول وضع صورة اجمالية لماكانت عليه الحياة الادبية والغنية في الامبراطورية الرومانية . فقد كانت تؤلف هذه الامبراطورية ، عندما أطلُّ عليها النظام الجديد عالمًا قائمًا بذاتــه ، تباينت منه الشعوب ثقافة ، واختلفت عروقًا وأخلاقًا وعادات . فهو عالم شاسع ، رحب ، مترامي الأطراف والنهايات ، تمَّت له مع ذلك من اسباب وأجزائه المقومة ، بالرغم بما يشد بينها من عوامل مادية تقرب بين أشتاتها ، وتستهل لها جميعًا عيشًا مشتركًا ؛ وادارة حكومية واحدة ؛ وتؤمن العلاقات المتنوعة بين هذه الأقاليم والمناطق التي يتألف منها، وتبنىالطبقات الموجهة كمثل مشتركة فيا بينها، كما تبنى لها هذه الوحدة الروحية التي يقوم عليها التطور بعد أن اخذ بأسبابه . فليس ما يذهب بهذا التفاوت القائم بين المدينــة والريف ، وهذه الفروق التي نراها بين أغاط الحيساة التي يحياها الأهلون في المناطق الزراعية المتحضرة، ونهج الحياة التي ينهجها سكان المناطق الصحراوية الواقعة على حدودهذه الامبراطورية، الفجوة والهوة التي قامت بين الشرق الهليني والغرب اللاتيني . فالعامل الوحيد الذي يجمع بين هذه المفارقات المتضادة ويؤمّن لها نوعاً من الوحدة الادبية وهذا الشيء الذي يؤلف في صميمه معجزة ؟ لأن لا مثيل له في الثاريخ ولا كفاء ؟ اذا ما تعدينا النتائج لنقف عند نقطة الأنطلاق. فالفوارق لا تزال قائمة بالرغم من ان التطور الذي ينبع من أفكار مشتركة ، وينزع لأهداف واحدة ، ويتجه من غاية واحدة، هي العامل المقوّم لهذه الحضارة ، حسبا تتباور في مظاهرها المامة اذ ذاك ، عند مقارنتها بهذا العالم البربري المتوحش القائم على اطرافها ، وهو عالم أعجز من انيصلال خط سَوي" ، الأنه لا يجري على حركة منسقة واحدة مؤتلفة بين جميم الأطراف. ومهما يكن ؛ فهذه النزعة نحو الوحدة لا تبدو للعيان في مطلم العهد الامبراطوري . فاذا ما استشعرها بعضهم ، فلم يخطر قط على بال احد انها قريبة المنال ، دانية القطوف . وعلى نسبة ما يتصفهذا الجهد البناء بالوعي، فهو يستهدف شيئًا آخر، لا مندوحة عنه في نظر أولي الأمر. وهذا الجهد الذي اقتصر سواده الاكبر على روما ، لتي النجاح الكامل وتكلل بالفوز الاتم ..

## **١ ـ عصر اوغسطس**

هذا النجاح يصيبه العهد هو السبب بعينه الذي لأجله اصطلح المؤرخون على تسميته بر : « عصر اوغسطس » ، على غرار ما فعلوا بعهد آخر شابهه من وجوه عدة ، وان جساء بعده بوقت طويل ، هو : « عصر لويس الرابع عشر » .

ورمسنا منافسة والاساطيل الحربية في السنوات العشرة الاخيرة منأزمة الحرب الاهلية الاخرى كان تعبيراً رسمياً لا يختلف كثيراً عن المدلول الظاهر العيان. ففي

أكتيوم ، جمع اوكتاف او اوغسطس الذي سيكونه ، وطلع كل قوى الغرب ، وانتصر على انطونيوس وكليوباترا المسيطرين على موارد الشرق الهليني وطاقاته الضخمة وموارده التي لا تنضب . ولما كانت روما قد نالت الفوز بقوة السلاح ، كان لا بد لها منان تأتي بالدليل القاطع على ان لها من الاهمية والشأن ، في المجالات الاخرى ، ما لا يقل بشيء عما تم لها في الميدان الحربي ، وانهسا ليست على استعداد قط لتسيء استعبال تفوقهما البارز في جميع الميادين . فالشيء الذي كانت الاسكندرية تمثله او ترمز اليه ، لم يخرج عن مظاهر خارجية ، دعائية ، ممثلة بهسنده الديانات الفاسدة ، التي طالما عبثت بالاخلاق والآداب، وبهذا البذخ المحلل ، وبهذا الترف الفكري والفتي الذي يوهن النشاط ويضعفه . فان عجز هذا العالم الشرقي عن ان يرفع رأسه عسكريا وحربيا ، ولهو ، بالرغم من الازدراء له والاستهانة به ، له ، مع ذلك وقعه في النفوس واغراؤه للعقول والقلوب ، ويجب بالتالي ، المحاق به والتساوي معه .

وقد رغب أولو الامر في روما ، دون ان يبدو عليهم شيء من هذا ، ان يحققوا لوطنهم ، هذا التجلي الفكري والادبي والفني الذي اكسب الادب الكلاسيكي : الاغريقي والهليني ، هذه الشهرة البعيدة التي تمتع بها ، وهذه التربية التي تمت له ، هذه التربية المشبعة بالفلسفات والتعاليم اليونانية الاصل التي عكست على مرآتها هذا التسلسل الآسر القيم البشرية التي لم يكن ليخطر على بال احد الإنتقاص منها لثلا تصاب هذه التربية بشيء من رذاذ هذا الانتقاص، فيخدش من رواء أديها ويتنزل بها الى منسوب البرابرة . فالكل رأى ان تسير القوة في ركاب الحضارة وخدمتها . ولكي تزكي روما انتصارها الباهر وفوزها المؤثل ، كان لا بد لها من ان تظهر ، عندما تم لها الأمر ، على ما ظهرت به أثينا وبرغاموس ، وانطاكية والاسكندرية . وكان عليها ان تسير على النهج الذي نزعت اليه منذ نحو من قرنين واحتضنته باحتضانها الادب ، وان تشجعه ، وان تزدان بالمباني الضخمة الجميلة والصروح الفخمة . فالإعراض عن مثل هذا المطلب انما كار. يفستر بالتخلي عن تفوقها ، والاعتراف ضمنا بعدم اهليتها ، والتنازل عن حقها الشرعي في الدفاع

عن الحضارة والثقافة ، وفقدان كل أمل بالتفاف الطبقة المستنيرة وسكان الريف حولها ، والالتقاء معا في محرابها ، والسير بهديها .

كان هنالك ولا شك ، احتال لا يخلو من خطر ، لم يفت بصر النخبة المستنيرة من الرومان وبصيرتهم ، وهو ألا يُقتصر على جعل روما مجرد عاصمة هلينية ، على شاكلة العواصم الهلينية الاخرى ، يما يحف بها من جيران مزعجين ، ومن فيض فكري وفني لا ضابط له ولا وازع فيه ، يزرع الخوف في القلوب وينزل الرعب في النفوس . كان عليها ان تستلهم ممثل العالم اليوناني بحيث تتفادى السقوط في المساوىء التي انتهى اليها هذا العالم . كان عليها ان تقتبس من هذا العالم ما حققه من وسائل تقنية بشرط استخدامها بعقلية جديدة وروح جديدة ، وارت تعمل بهدي الأمور التي استبدت مخاطره على ان تصطفي منها أفضل ما قوصل اليه . كان عليها انتهاج السبيل الذي انتهجه شريطة ان تعرف كيف تجانب هسذا السبيل عند الاقتضاء ، فتضع هي النفسها ، سبلا جديدة تنفق والتقاليد الوطنية بما ينسجم مع الوقار والرصانة التي عرف بها الرومان وبها تميزوا .

هذه هي الخطة او المنهج الموضوع تحت الانظار ، وهو منهج لا بد من النهوض به ، والسير معه الى آخر الشوط ، وفقاً للخطوط العريضة التي وضعها له قيصر قبل موقعة أكتيوم ، ولجيل قيصر فضل السبق على اوغسطس في وضع مثل هذه الخطة وترسمها . وقسد باشر قيصر نفسه وشيشرون وغيرهما كثيرون من النخبة لدى الرومان تحقيقها . وكان من نصيب جيل اوغسطس ان ينهض بهذا المنهج ويحققه على نطاق اوسع وارحب .

« عصر ، في صيم التبجيلية منهذا النوع الترايخي المعمول به ، لا يتبنى كل الالقاب والنعوت التبجيلية منهذا النوع التي اعتاد المدالسون إغداقها على بعض الملوك والعهود . ولكن ما من شيء يجعل من العرف قانونا أو يقيم منه قسطاسا . وهذا أمر يجعل التدقيق في الاماديح التي تكال لرئيس دولة كيلا ، عملية عسيرة للغاية . كذلك ، ليس بين المقاييس التي يمكن أن تخطر على البال ما لا يصح تطبيقه على وضع أوغسطس بالذات ، أهي مدة حكمة المديد التي تبرر إطلاق كلمة «عصر» عليه ? فقد مرت اربعون سنة ، منذ أن أطلقوا عليه ، لأول مرة ، هذا اللقب ، في غرة كانون الثاني ( يناير ) ، من سنة ٢٧ ق . م ، مع انسه كان منذ عهد بعيد ، سيد روما المطلق ، وبقي سيدها الأوحد حتى وفاتة في ١٤ من آب (اوغسطس) سنة ١٤ للميلاد .

أهو لعمري ، الدور الذي لعبه ? فالسلطة المطلقة التي تمت له في الحقل السياسي ضاعفت من شأن الدور الذي لعبه في عالم الفكر والادب . صحيح ان عمله في هـندا المجال لم يكن كله مجرداً : فقد عمل جاهداً في سبيل المجد ، وفي هذا السبيل وجّه رجال الفكر والفن ، واوحى اليهم بالموضوعات التي يهمه ان يراها مجلوة . فاذا ما اخذهم تحت رعايته واجرى لهم العطاء ، فمن الغلو القول بانه أوعز او تقدم بطلبات ، إلا ما تعلق بالمباني والانشاءات العمرانيـة . فلا

بفرجيل ولا يهوراتيوس بمستكتبين عنده. وقد قام بهذا كروماني من ابناء زمانه ومن ابناء طبقته، َحَنِي ۚ بِالآدابِ والفنون الرفيعة . وكلمة ﴿ هَوِي ۗ ؛ Amateur يقصر مدلولها عن التعبير تعبيراً صحيحاً ، كا لا يحسن التعبير عن كثيرين من اسلافه او خلفائه الذين عنوا ، من قريب بشؤون السياسة . فاسم صديقه وخدينه و مكيني ، اصبح رمزاً لنصراء الملم والادب بما اغدقه من مكرمات وأعطيات وهبات كان من شأنها أن تحمل كبار القوم على الاهتام بامور ابقى وأخلد . الا ان الاكتفاء بالتنويه ، والاقتصار على استعمال نفوذ مكيني وكرمه وسخائه على هذا الوجه من شأنه أن ينتقص من قيمة النشاط النير الذي تفرد به نصير من اكبر نصراء العلم والادب في كل زمان ومكان . فقد راح يجرب ، هو نفسه حظه ويدلي بدلوه بين الدلاء ، فيكتب، ويؤلف في كل موضوع ؛ على شاكلة كتاب ذلك العصر ؛ وعلى مثــال الملوك الهلينيين ؛ فراح 'يقصّد القصائد ويدير المحاورات ويضع كتباً في التاريخ الطبيعي . والحال فالمــــــــــــــــــ ولذا لم يبق وحده في الميدان، فتطلع عليناً وجوه عديدة تحلق بصورة ابرز بينهم اول نصراء فرجيل المدعو أزينيوس بوليون . فهو آيضاً يأخذ بنصرة العلماء والادباء نظير مكيني ويرعام برعايته ، مع انه كان في عداد المعارضين للعهد وإن اعترف به ومالأه ، فاعترافه هــــــذاً لم يتعد طرف لسآنه ، بعد أن كان من أنصار أنطونيوس ومن مريديه . فراح يهتم بجمع التحفُ والأعلاق الثمينة ؛ وينشىء لافراد الشعب مكتبة عامة ، في الوقت الذي انقطع هو فيه للتأليف المسرحي ووضع التمثيليات ، وكتابة تاريخ عام للحروب الاهلية . واليه يعزى الفضل الاول في اطلاع النــاسُ على المؤلفات التي يضمها اصحابها ، وذلك بقراءات علانية منها ، امام الناس ، تعريفاً بهـــا وبواضعيها .

وقد عاصره ، في الوقت ذاته ، في موريتانيا، الملك يوبا الثاني ، احد ماوك النوميد المعروف بخصومته لقيصر . فقد جيء به يافعا الى روما وسار في ركاب قيصر عند دخوله روما مظفراً . اعاده اوغسطس الى ملكه هو وزوجته الشابة ، كليوباترا سيلانية ، ابنة كليوباترا وانطونيوس التي كانت في الموكب الحاف الذي رافق دخول اوغسطس ظافراً الى روما ، بعد معركة أكتيوم . وهذا الملك الهزيل الشأن ، البربري المحتد ، الذي مملك على قبائل بربرية استنكف اوغسطس من ان يضمها الى الادارة الرومانية مباشرة ، ونشأ في روما تحت إشراف عائلة الامبراطور نفسه ، يبرز ، في غير مفالاة ولا زهو ، من كبار نصراء العلم والفن اليوناني : كاتباء علما ، عرف ان يضفي على عاصمته قيصرية ( مدينة تشرشل ، اليوم ، في المغرب ) سناة بها عالماً ، عرف ان يضفي على عاصمته قيصرية ( مدينة تشرشل ، اليوم ، في المغرب ) سناة بها الآثار والتحف والمباني بحيث بدت كأنها متحفا رائما ، ضمت فيا ضمته ، قصراً منيفاء عثر المنقبون في خرائبه في فولوبيلس ، على مقربة من مدينة مكناس ، ما وجدوا من الاواني البرونزية المنقبون في خرائبه في فولوبيلس ، على مقربة من مدينة مكناس ، ما وجدوا من الاواني البرونزية التي تثير الدهش بدقة صنمها . وقد وضع هذا المنسون في الوقت ذاته ، عدداً كبيراً من المؤلفات باللغة اليونانية ، بشتى المواضيع : كالتاريخ والجغرافيا والتاريخ الطبيعي وغير ذلك ، وهي المؤلفات باللغة اليونانية ، بشتى المواضيع : كالمتاريخ والجغرافيا والتاريخ الطبيعي وغير ذلك ، وهي

كتب اعتمد عليها ومنها عب" ، فيما بعد ، بلين الاكبر .

فالاستشهاد ، في معرض الحديث عن أوغسطس ، بمثل هذا الملك الغريب الهزيل ، قد يبدو من المزل بمكان ، وهو ، مع ذلك ، استشهاد لا بد منه لندرك جيداً ، الى أي حد طبع اوغسطس عصره ، وانسجم تحیطه به . وهکذا نری بصورة حیّة 'مشرقة ، کیف ان أثریاه الرومان وعظهاءهم تبنتوا المنشكل التي نهض بها من قبل ، الفاسيلفس الهليني ، ومنهم امتد الى مثل هذا المُــُليك النوميدي الذي كان مديناً بكل شيء، لسراة القوم في روما. وراح اوغسطس نفسه يقرض الشعر ، ويضع المسرحيات التمثيلية ، ويكتب مفكراتــــه ، ويتعهد بالتهذيب والتشطيب مذكراته : ﴿ امور الحكم ﴾ ؟ احتذاءً منه بقيصر الذبن كتب هو الآخر ؟ مذكراته التاريخية Capitulaires ، وألتف ما ألتف عاعرف عنه من مقدرة . وعندما زيّن روما وحلاها، وعندما أنشأ فيها مكتبتين عامتين، وعرض علي هوراتيوس وظيفة كاتم سره، وعندما يأخذ بمباسطة ومفاكهة المؤرخ تيت ــ ليف الذي رأىالنور في مدينة بومبيي ويتعهد اليه بشرف تهذيب حفيده كلوديوس الذي اصبح فيا بعد، المبراطوراً، وتوجيهه وجهة علم التاريخ ، وعندما يأمر باتخاذ جميم الرسائل لتأمين نشر الانياذه Enéide لغرجيل بعد ان أوصى هذا عند موته ، باتلافها ٬ راح يجقق ٬ على مثل هذا النحو من الشمول والريحب الذي تنسم له نظرة الامبراطور الواسعة ، والمقدرة التي اشتهرت عنه، وبوسائل أوسع وأشمل بكثير بما تمّ منها لمعاصريه ، هذا الصورة التي نرسمهنا قسماتها الكبرى ، تفاعل على تركيزها وتحييزها نوازع ودوافع عدة. من الحال ان ننكر مثلا ، رغبته في التلهي والتفريج عن مهام الحكم ، والرغبة في استثارة إعجاب الناس والفوز منهم بالثناء العاطر والأماديح المستملحة، والميل الشديد لاكتساب المجد والعظمة والفخار يخلد ذكرها الدهر . والى هذا ، ارادة صادقة في ان يبرز للناس رجلًا مثالمًا لا 'يقصر أطماعه على تأمين نجاح زمني . والى جانب هذا كله – كما يشهد بهذه العظمة النخبة الرومانية التي يكفيها شرفًا ان تكون تسامت في تقديرها للرجل الى مثل هذا الحد - الارادة الصادقة في ان يطلم على الناس برجل نموذجي المِثال لا 'يقصر طموحه على نجاح زمني زائل.

كل هذه النظريات وما تبثيره من ملاحظات٬ لأعجز من ان تستنفذ مدلول كلمة « عصر » .

ولكي تستحق حقبة من الدهر ان توصف بمثل هذا الوصف ، يجب ان تشهد ازدهاراً عجيباً من الروائع الفكرية والادبية والفنية، ومثل هذه الأجيال من العظهاء والمشاهير في كل علم وفن، وتجلسياً منقطع النظير من النوابغ والعباقرة لم يسبق لروما ، في تاريخها المديد ان رفلت بمثلهم .

كذلك من الواجب ، ان تعبر هذه الآثار الادبية والفكرية ، ربما بنسبة اكبر ، وعلى قدر اوفى ، عن نزعة نفسية ليست عادية فحسب ، بل ايضا وبالاكثر ، كلاسيكية ، إتباعية ، أي تصلحمِثالاً ، في خطوطها الكبرى ، لاجيال اخرى وعصور اخرى. فجاء ازدهار الاداب والفنون، في عصر اوغسطس يحقق ، الى حد بعيد ، هذا المطلب المروم . فانى أجكنا النظر ، طالعنا ،

هنا وهنالك ، توق عارم : للنظام والانضباط ، والاتزان والوضوح ، وكلها مطالب عقلية او بالاحرى عقلانية ، تهيمن على المشاعر وتضبط انطلاقها والتعبير عنها ، وتمحصها وتنقيها بما يشتم منه العنف او العرض ، فتترك فيا بعد دوياً بعيداً ، خالداً ، يتردد صداه على مر الزمن . فوضع هذه الروائع جنباً الى جنب مع روائع الادب الكلاسيكي الاغريقي ، واتخاذها غذاء ورحياً لنفوس الاجيال الطالعة ولاذواقها ، منذ عهد النهضة والانبعاث الى يومنا هذا ، في كل المدنيات التي توالت على مسرح التاريخ ، ليس فيه ما يدعو للدهش او للعجب . ففي ذلك شهادة حتى ، تنطق عالياً بما فيه من جهد كريم حاولنا معه تجاوز نطاق الهواية ، وايمان رشيد قويم بصحة ما يقول ويعمل للوصول الى طريقة صورية ميسرة لا تستحيل لعبة مع نبوغ عارض ، لتمكين العقل من مراقبة تصادم الاهواء والنزعات ، ولاخضاع الشعورية الفردية لمعايير العقل ولقسطاس مثالى من التناسق والانسجام المشرق .

وهنالكملاحظة اخرى تركتي أيضاء اذا كان ثمة حاجة بعد اللزكية اطلاق اسماوغسطس على هذا العصر ، تقوم في هذا التوافق البين بين تفجر هذه النزعات الكلاسيكية وازدها الآداب والفنون ، وبين السياسة العامة التي انتهجها الامبراطور . فعندما راح يعيد تشكيل الدولة والمجتمع الروماني ، بعد الفوضى التي رزحت فيها البلاد إثر الحرب الاهلية ، استوحى مبادىء النظام والاتران التي هي قوام الأدب الكلاسيكي بالذات . فالسلام الذي نشر لواءه على الامبراطورية ، في الداخل والخارج ، شاده سلاماً لا يقوم على الضغط والإكراه ، بل على العقل والانضاط والنظام الذي طبيع ، وحد عليهم السير مع الفتنة ، وهو سلام يعكس تماما روح الانضباطية التي حققها في المجالات السياسية والاجتاعية والعسكرية كان لا بد لها ، لكي تقوى وترسخ في النفوس ، من ان تقترت بانضباط الناس في اهوائم ونزعاتهم وطبائعهم . فقد كان يشوقه ان يرى القلوب والأفكار تنعم بجو روحي ملؤه الدعة والطمأنينة بحيث ترسخ وتتوطد يشوقه ان يرى القلوب والأفكار تنعم بحو روحي ملؤه الدعة والطمأنينة بحيث ترسخ وتتوطد البناء ، وفي هسنا البهث الروحي ، ترتب على الآداب والفنون التي يشدها الى الدين اكثر من البناء ، وفي هسنا البين اكثر من رابطة و آصرة ان تلعب هي الاخرى ، دورها الفعال في هذا البنيان القومي .

فلا عجب بعد ، ان يستجيب أهل الأدب ورجال الفن لهذا المطلب ، وان يبادروا لتحقيق رغائب الامبراطور على النحو الذي خطط وصم . فقد تألموا كثيراً هم ايضاً ، روحياً ومادياً ، من هذه الأحداث الدامية التي اصطلحت على البلاد وانزلت بها ما أنزلت من الإحن والحن ، فزعزت روما وهزت منها الأركان، وهددت حضارتها بالدمار والزوال . وقد راحوا في زكانتهم يستجيبون لهذه الرغائب ويحققون هذا الانسجام المرتجى بين نزعاتهم الشخصية وبين مقتضيات السياسة الرشيدة التي انتهجها الامبراطور . فتجاوبت مشاعرهم عميقاً لما تبينوا الأسس التي ستقوم عليهاعظمة روما، والرسالة التمدينية التي تضطلعها لرؤية لواء السلام يرفرف خفاقاً فوق الجميع عليهاعظمة روما، والرسالة التمدينية التي تضطلعها لرؤية لواء السلام يرفرف خفاقاً فوق الجميع .

فقد أتاح لهم حاضرهم الماثل ان يدركوا جيداً ماضيهم الجيد ، وألا يقبعوا متفنين بالاعجـــاد مجترين ذكريات الماضي البعيد. ولذا راحوا، طوعا واختياراً ، يتبينون بعنوية ظاهرة، المطالب القومية الكبرى ومستازماتها الركينة : حب الوطن ، والتمسك بالتقالم والاعراف الوطنسة التي هذبتها وصقلتها النظريات الفكرية المقتبسة من الخارج٬ ولم تعتـّم ان انصهرت بها وتمازجت معها ، والتحدث بفضائل السلف الكريم بعد ان تعرّت من شوائبها الخشنة ، والاعتداد يهسذه العطرة التي ضَفَرها القوم للمليك المنقذ ، الخلص، حبيب الآلهة ، الذي أعاد الى الامبراطورية: هذا الأمن وهذا الانسجام وهذا التناغي الذي كادت تفقده الى الأبد. وروح هذه الكلاسيكية نفسها، كانت تأبى ان تنطَّلق عاطفة الامتنان المتأججة في صدور القوم، بعبارات نابية تشذُّ عن الصدد لتتنزل الى الزلفي الخزية . وهذا الآمر الناهي ، المطلق ، الذي كانه اوغسطس ، لم يأت آية " أفضل على ما تم له من مهابة ووقار ، وعلى ما كنــّه من احترام عميق لهذه المثـــل التي عميل بها وعلم ، لو لم يكن على جانب عظيم من المقدرة الفائقة ، بعد أن استعمى على الناس النفاذ الى أغوار نفسه وقلبه ، اذ لم يرض قط ان يوعز ، ولو من طرف خفي ، أو ان يُلمسم ولو من بميد ، الى خاصته ، وصحبه المقربين من رجال بطانته، وهم بشر كغيرهم من الناس، وَله في أعناقهم ما له من أياد بيض وغير الفعائل ، ودانوا له بكل ما لديهم من نعمة ورخاء ، وجساه ونفوذ ، بشيء من هذا الثناء أو من هذا التدليس ، يحسنه أهل البطانة . فكلا الجانبين عرف أن يتفادى مثل هذا الإفراط ومثـــل هذا الانزلاق الذي كان من عيزات البلاطات الهلينية . وبذلك صُون لكرامة الرجل وعزته وإبائه .

ولكن هذا التوافق لم يعمر طويلاً، وقد تجلى ذلك على أتمه ايضاً في الجيل الذي عايش لويس الرابع عشر وعرف بالتالي سيطرة غير سيطرته. ولد كل من فرجيل وهور اتيوس قبل اوغسطس بسبع سنوات الاول ، وبسنتين ، الثاني ، وماتا قبله بـ ٣٣ سنة و ٢١ سنة . وبين كبار رجال الادب في هذا العصر ، كان المؤرخ تيت - ليف وحده أصغر من اوغسطس باربع سنوات ، كا عاش بعده ثلاث سنوات . فقد عمر اوغسطس طويلا ، وعاش في مجتمع اعتنق كبار مفكريه فكرة الملكية وتبنوها بعد ان نسوا او تناسوا الاضطرابات العنيفة التي هيأت لها اسباب الطلوع، كا تناسوا ، على ما يبدو ، مدى المشاغل التي جاشت في صدور اسلافهم .

وهذا السكف اهتم كثيراً لهذا الوضع الذي نجم عن إنشاء النظام الملكي .
ولكي نقف عند أبسط هذه النتائج ، لننظر ملياً الى فن واحد من هـــذه الفتون الادبية الذي راج من قبل أيّها رواج في روما، هو الخطابة فنفهم كيف به ينحط ويهبط بعد ان انقطمت مناقشات الهيئات والمنظمات السياسية والجدل الذي كانت تثيره، اذ لم يعد مجال لهذا الفن يتغذى منه . فالتاريخ والشعر استأثرا وحدهما باهتام الجميع ، وهو اهتام له ما يبرره اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الصفات التي تحلّت بها المؤلفات التي وصلت الينا من هـــذا العهد .

هنالك بالطبع ، مؤلفات ماتت وضاعت وعفا أثرها ، بعد ان لاحقها النظام القائم وجد في اثرها لتجاوز أصحاب القيود والحدود التي فرضتها السلطة على حرية المؤرخ . فقد أمر مجلس الشيوخ مثلا ، مجرق آثار كاتب من المتحمسين للعهد الجهوري ، لمسا تبين فيها من نقد جارح للعهد الجديد .

قالتاريخ يتمثل هنا على أحسنه بالمؤرخ تيت ليف ، كا تبد في نظر معاصريه وكا نراه نحن في يومنا هـنا، تشيل كفته عاليا اذا ما قارناه بمؤرخي العصر من اليونان امثال ذيو ذوروس الصقلي و دنيسيوس الهاليكارناس كا ان المؤرخ الغالي تر وغ ببيوس الذي لا نعرف من آثاره التاريخية سوى مقتطفات ذكرها يوستينس ، ليس بشيء يذكر تجاهه . صحيح انه لم يصلنا تاريخه الضخم الذي أرت فيه لروما منذ تأسيسها الى منتصف عهد او غسطس ، وهـنا التاريح الذي جاء في الذي أرت فيه لروما منذ تأسيسها الى منتصف عهد او غسطس ، متميزين . يتألف الاول من الجزاء ، بينا يضم الثاني ٢٥ جزءا ، يقص علينا حوادث الحقبة المتدة من سنة ٢١٨ الى ١٦٨ ق . م . وفي هذا لعمري ما يكفي لنتعرف الى هذا الكاتب ، ونتبين مناهجه وأساوبه والطرق ق . م . وفي هذا التاريخ الضخم ، وميوله الفكرية ، ونزعاته الشخصية ، ومقدرته الغنية وغير ذلك من العوامل التي تقوم عليها كتابة التاريخ .

علينا ألا نتوقع منه أي جهد كبير يبذله في البحث الشخصي وفي التحري عن الحقائق ، او أي نقد متدبر للمصادر التاريخية التي عوال عليها واستقى منها ، ولا أي تحليل لأغوار النفس البُّشرية عندما تعرض للحديث عن الاشخاص والجماعات التي يحدثنا عنها ، ولا الاطلاع الكافي ، لا نظرياً ولا عملياً، على عوامل التاريخ والمبادىء التي يخضع لها تطور المجتمعات البشرية . فبينه وبين ثوقيذيذس اليوناني ، وبوليب الروماني ، بَوْن شاسع من هذه الناحية ، فهو يفتقر اصلا الى تربية الرجل السياسي وحنكة القائد العسكري المجرّب ، كا ينقصه ما قد يكون فيه بديلاً عنها: النظرة السديدة المحللة في آثار السلف، والتفهم العميق للصفات التي تحلُّوا بهسا. فهو يرغب ، تشبها بمن سبقه من بعض المؤرخين ، ان يقدم خدمة نصوحة القارىء من باب تزويده بأخلاقية صحيحة دون ان يهيئه للعمل ويسلمه له . ﴿ فَالْفَيْدُ فِي عَلَمُ التَّارِيخُ وَالْمُمْرُ مَمَّا هُو ان يرى المرَّ وكأنَّه على قمة بناء شامخ ، كل الامثال الصالحة الَّتي يُحِب عليه الاقتداء بها لخيره وخير وطنه، كما عليه ان يتجنب كل ما من شأنه ان يجر" الخزي والعار ، في هذه الامثلة ، من مفاتيحها الى مغالقها ، . فين المؤرخين الذن سبقوه في هذا الفن يطالعنا بالطبع بوليب الذي أرّخ لفتوح الرومان في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط . ويشقُّ علينًا كما يؤذينا في الآن ذاته ، ان يستعملُه ، في الحين الذي عثر عليه ، عـلى نسبة واحدة ، مع بعض الرواة الرومان ، دون ان يتبين ما تفوس به بوليب : من جمع مصادره والاستيثاق بها ، والمقدرة الفكرية التي عالج بها الاصول التي عودًل عليها ، كما ان تيت ليف لم يأبه بشيء الى ما تحلى به تاريخ بوليب من تناسب في معطياته، وما فيه من دقة ملاحظة وتدبّر ، حتى انه يبدو عليه وكأنه لا يهتم كثيراً بفهم النص الذي بين يديه .

فهو ، اذا ما ا"شتط" وغلط، فليس عن سوء قصد او نية ، اذ ان اتساع المهمة التي يضطلع بها، وبرحابة المدى التاريخي الذي وضعه نصب عينيه، كلذلك يرغمه على العمل بسرعة. فالاغلاط التي تنزتى بها شق قلمه لا توهن بشيء نزاهته ، هذه النزاهة التي هي في الصعيم من هذه الفضائل السامية التي تشكل ، في نظره همذا التراث القومي الجيد . فهذا المواطن البدواني الاصل ، والغالي المحتد ، الذي رأى النور في منطقة قاومت الفتح الروماني وحاولت صد"ه ، بلغ منه التمسك برومانيته والشد عليها بنواجذه بحيث راح يقول : « فإما ان حبي المهمة التي ندبت لها نفسي يعميني ، واما ما من دولة فاقت روما: عظمة ونقاء وغنى بهذه العظات البليغة الحيدة التي يحيش بها تاريخها المديد ، ولكنه يتحر"ز من الوقوف موقف المبر"ر دوما لروما ، ويتالك عن حمل الحقد والبغضاء ضد خصومها الألداء او الأكثر خطراً عليها . كذلك ، كتاباته عن عن حمل الحقد والبغضاء ضد خصومها الألداء او الأكثر خطراً عليها . كذلك ، كتاباته عن اللاثم ، الشاجب، انسياقاً منه مع الولاء الذي يحمله لروما . قد يهتز لأمر ما وتتحرك نفسه بعاطفة الاعجاب نحوه . إلا انه يتورع عن البغض والكره ، ليس رغبة منه بفهم الأمور ، بل انسياقاً لما عرف به من اعتدال ومن نصفة .

وكانت وطنيته خير 'مسْمف له ٬ وهي وطنية قوامها الانعطاف النابض والاستلطاف الذي يحمله على تقدير الحُنْقب التاريخية الحاسمة ، وتقدير رجالات روما الذين نهضوا بالامر فيها . واشد ما تجيش هذه العواطف في صدره عندما يروح يقص علينا حروب هانيبعل الذي يجعل منها ملحمة وطنية تتعاقب فيها الويلات والاعجاد ، إلى أن أقبل الخيرا النصر المظفر ، مسكافأة لهذه الروح الوطنية التي تجلت على أتمها في هذه الحنة التي جثمت على صدرها ، وهذه التضحية والبذل السخي الكريم تجود بهما الدولة دونما حساب، وهذا الاباء في النفس والعزة والكيبَر، ا ومكارم الاخلاق يتحلى بها الشعب وافراد الرومان على السواء ، واحترام الآلهة الذي ، استبد بالنفوس . فبدلاً من أن ينطلق في عظات مملة مُنكفيّرة ، نراه يعرب عن أسفه الشديد لفقدان هذه الفضائل التي 'عرف بها السلف الكريم ، وراح يكشف عن جذورها الاصيلة بهذه الامثلة التي يضربها لنا وبهذه المواعظ التي يسترسل فيها . وهكذا ، بفضل هؤلاء الرومان الذين يجلو لنا تاريخهم ٬ والذين قال فيهم لابروبير انهم د أشد رومانية ، مما يمكن ان يكونه بالفعل اي إنسان ، يضع امامنا تاريخًا لروما ملؤه الجلال والعظمة . فليس من غريب قط ، انه بالرغم من تعلقه الموصول ، بالنظام الجمهوري ـ أقله في المرحلة الاولى منه ، طالما انـــه يسلم بانحلال الاخلاق فيه في المرجلة الاخيرة – يرى فيه اوغسطس عــــاملاً من العوامل التي يمكن الاعتاد عليها في عملية الاصلاح المام الذي نهض له . كذلك ليس بستغرب قط ان يعتمد عليه كورنايل ايضًا كما اعتمد على كثيرين غيره من مؤرخي الرومان ، لجلو هذه الصورة البديعة التي رسمهـــا عن روما والرومانيين .

وبالفعل فقد استطاع المؤلف ان يحافظ ، بعد سقوط روما القديمة على مــــا في فنه من قوة

الاغراء والتشويق ، وإلا لما تمكن ان يزوي لنا قصصه بشكل جمع فيه بين الحساسية المرهفة ودقة الوصف مع المحافظة على مسافيها من حيوية وجاذبية ، متنكباً في الوقت نفسه ، عن التصنع والتكلف . قلما نراه يرسم لنا شخصيات كاملة ، ومع ذلك فشخوصه متنوعة ، لكل منها فروقها الميزة ، تتحرك على أقدار وتساهم في الاحداث التي يعرضها ، فقير امامنا سراعاً دون أن نشعر بها أو ان نتبين حركتها ، ومع ذلك فهي تلفت اليها النظر . وهذه الشخوص تعرق بنفسها في هذه الخطب والأحاديث التي يضعها على ألسنتهم ، وهي من الكثرة والوفرة بحيث تصدم ذوق أهل هذا العصر ، ولذا رأت برامج التربية الحديثة ان تخفف من المناهج التعليمية بالغاء تمارين الخطابة في منها جاللاتينية التي نرى طائفة طيبة منها في المجموعة المعنونة Contiones ، والتي منها استمد واضعو المناهج الحفوظات النموذجية . وهذه الخطب تخلو مع ذلك ، من كل قيمة تاريخية ، اذ أنها من نسيج خيال تيت ليف ، كتبها هو بنفسه أو أعاد كتابتها ، وقد سار فيها ، ولو من بعيد ، على استمال المحسنات اللفظية . وقد استطاع هذا المؤرخ المتحمس كثيراً لتاريخ روما القديم ان ينو على عبارته قوة تعبيرية اكبر ، لها من قوة الايجاء والابانة ما مكن من إلهاب خيال العديد من الأجيال التي جاءت بعده .

وبز"ه وبزه أقوة في شدة تأثيره وبلاغته الآسرة المصر الاكبر: فرجيل الذي الشعر: فرجيل الذي اطلق الشعر من عقاله وألهب مجاسته أخيلة الشعراء. فهو ايضاً من مواليت مقاطعة غاليا ما قبل الألب وأخيذ على غرار تيت ليف بعظمة روما وسمو فضائلها. نزعت نفسه دوماً للميش في الريف والابتماد عن محيط المدينة ما امكن و فبقي ريفياً في قراره نفسه ولم يقل حبه لايطاليا و هذه الأرض الثرية ، منبت عظام الرجال والابطال ، عن حبه لروما ، فسكب نفسه الشاعرة على سبجيتها في ذوب كلي مع همذا النشيد الكوني الشجي الخفي ، الحفي ، علم علينا من اغوار نفسه .

وقد تم لهذا القروي من ضاحية مدينة مانتو ثقافة أدبية وفلسفية مُمرُقة وينانية ولاتينية ولاينية ولاينية ولاينية على السواء . ولا نخاله يغلو عندما يروح فيؤكد لنا انه استمر يشهد هذه الثقافة بالناء والفسداء الموصول . وهذا الشاعر الفنان المفتن اللبق والظريف النحيل البنية والقوام الذي تأثر الى حد بعيد ، بثيوكريتس ، كا يبدو من قراءة قصائده الرعائية Bucoliques ، عمل دوما على صقل قريحته وشحدها . فقد تعهد عشر سنوات متواصلة ملجمته الخالدة الإنياذة ، ومسع ذلك تبدت له ، وهو يحتضر ، انها غير خليقة بالحياة ، فأمر باحراقها وإتلافها . خضعت فلسفته هو الآخر للتطور . وهذا الفيلسوف الابيقوري الذي نستشف قسماته من شعره الرعائي ، نراه في «قصائده الزراعية» قدميه الخوف من القدر الذي لا يرحم ، . نراه يأخذ ، في ملحمته الخالدة ، وطيء عقدميه الخوف من القدر الذي لا يرحم ، . نراه يأخذ ، في ملحمته الخالدة ، بين الفيثاغورية وبين الرواقية . فكل أثر من آثاره بقدرة وفن عظيمين ، وعلى نسبة متساوية ، بين الفيثاغورية وبين الرواقية . فكل أثر من آثاره

الفكرية يكشف لنا عن نوع المطالعات والقراءات التي أقبل عليها بتدبر ، يتمثلها ويستمرؤها . فقد استلهم الفكرة الاولى لقصائده الزراعية من ملازمته قراءة هزيودس ومنظوماته في علم الفلك ، ولم تتباور في وضعها الاخير الا بعد ان قرأ ما كتبه فار ون. عن الزراعة . من ينعم النظر مليا في الإنياذة ، ير ان الشاعر اتخذ له يداً من كل ما اتصل به او بلغه خبره ، من آثار التاريخ القديم الفكرية ، منذ هوميروس الى معاصريه من علماء الآثار الرومانية . وهذا الطابع الموسوعي الذي يبرز في الانياذة ليس سوى إلفة متناغية من آداب اليونان والرومان وكان له فضل كبير في النجاح الذي اصابته هذه الملحمة الخالدة خاود الدهر ، اذ كانت تعبيراً بليغاً ، ولقاء جميلاً لهذه الروائع الفكرية التي تناثر نضيد در ها على لـ بُجيئن التاريخ القديم .

المجادلات التي ارتفع عجيجها في عصره. ومع ذلك ، فلم يَحُل ما عرف عنه من استسلام للأحلام المعسولة ، دون الاهتام بما يجرى حوله من شؤون السياسة وتصرفات رجال عصره ، حتى ولو شاء ان يتجاهلها بالكلية لما استطاع الى ذلك سبيلا، بعد ان أقلقه وهمته كثيراً ، أمر مصادرة أملاكه في الرقت الذي كان فيـــه منقطعاً لنظم قصائده الزراعية . ومعظم قصائده هي رجم صدى احداث زمانه ، وصدى الاحداث البارزة التي ماج بهما تاريخ روما . فها هو في احدى قصائده الرعائية يغني السلام الذي أمكن تحقيقه ، ولو الى حين ، في مدينة برنديس ، بين انطونيوس واركتافيان كاغنى في احدى قصائده الزراعية الجهد المبرور الذي بذله اوكتافيان لتركيز مكانة ايطاليا الزراعية والأدبية ، على أسس ركينة قوامها حياة الريف . وفي الإنباذه ، نراه يربط اوغسطس عن طريق أسلافه الذين غبروا ، وعن طريق المآتي الغر التي حققهـــا ، بتاريخ روماً؛ هذا التاريخ الذي ملك عليه جماع عقله ولبه، فراح يكتشف لأينه Énée أسرار. المكنونة باسلوب ساحر ، خلاب ، كا راح يعظم هذا التاريخ ويمجده ويرسم لنا التطور العظيم الذي أخذت روما ، منذ البدء ، بأسبابه ، وفقاً لما قدّرته لها ، إرادة جامحة لا 'ترَدّ . وهكذاً نراه يتحزب لأوغسطس باكراً ، وفقاً للخطة الموضوعة التي دغدغت اماني اوغسطس العيذاب. واذا ما راح ينافح عن رسالته بمثل هذا التسامي، فقد عرف مع ذلك، أن يتنكب عن كلخسة أو دناءة ؛ او يميل مع الغرض او الهوى . كل ذلك بدافع من نفسه دوبن أي وازع من اوغسطس ، مدفوعًا بعامل الشَّكر والمِنتَّة لإعادة أملاكه المصادرة اليه، ولا سيا بهذه العظمة التي تتجلى بهذا السلام وهذا النظام الذي عرف أن يؤمنها للامبراطورية . وهب أن فرجيل كان مدفوعًا ، فقد عرف كيف يتعالى كثيراً بما أوتي من نبل الأحاسيس والمشاعر السامية .

هذه الميزة طبعت شعره وأضفت عليه ما فيه من السحر الحلال والروعة المثيرة. فاذا ما وقفنا عند المنى الاشتقاقي لكلمة «مبدع» ترى ان فرجيل لم يكن قط شاعراً مبدعا ، اذ كانت تنقصه الشاعرية الخلاقة. فقد ألبس وإينه شخصية معقدة تثير البسمة على الشفاه ، وعلى

هذا ، برزت ايضاً من شق قلمه ، شخصية جوبتير المهيب . وبالرغم مما تم له من حدة الذكاء ، فهو أعجز من ان يحرك العواطف في النفوس ما لم تحوّل عاطفته قراءاته ومشاهداته الى أحاسيس حية نابضة . وقسد منعه طبعه الحيي عن إظهار خوالج نفسه بصورة بارزة إلا ما ندر ، وهي خوالج من الدعة والحنان تشوبها سحابة من الحزن أكثر منها عاطفة مشبوبة . فاذا ما عرف ان يسمو بعواطفه الى الأوج ، فأمام رهبة الموت وامام البؤس البشري والاوصاب التي تترصد الانسان . وبهذا 'يد و"ي الصدى الذي أحدثه اثره الادبي العظم ولا سيا ملحمته الخالدة الإنياذة . فكل شيء روماني فيها ، يبدو ، في ظلال هذه الملحمة ، مسع الدهر وكر" السنين ، موعظة بليغة في الوطنية وحب الوطن.

فالانياذة والالياذة فرسا رهان ، لا بل صنوان في عملية صقل العقول وتهذيب الارواح ، فليس من عجب ان تنقل الى اليونانية ، وفي هذا النقل الباكر شهادة حتى على قيمتها الكبرى ومنزلتها السامية . فحاول الشعراء القدامى ان ينهجوا دوماً على منوالها ، وان يترسموا ما فيها من أصالة في الشعر وعفوية . فها هم المسيحيون أنفسهم يقفون حيالها وقفة الخاشع امام الحشوع والتقوى التي شعبت من أغوار النفس عند هذا الشاعر الوثني ، وما تحلى به من وقار ديني يبعث النفس على التأمل ولا يزال يزداد كل يوم عدد المعجبين بهذا الشاعر الملهم لما يأنسون فيه من خصوبة الماطفة ، ومن انعطاف انساني وترسن ظاهري ، وحدب شغوف على كل ما ينبض بالحياة في الطبيعة ، وبهذه الابيات الشعرية العامرة التي تبعث الكبر في النفس والاعتزاز بالقيم الانسانية .

هوراتيوس والشمراء الوجداليون

وهوراتيوس نفسه يبدو دونه منزلة "شعرية ، إلا انسه في نظمه املك الصناعة الشعرية من فرجيل. فلا عجب ، والحالة هذه ، ان تبرز للأنظار

قدرته الواعية على قرض الشعر . فهو مشبوب العاطفة ، فياض الشعور، صادق في تعبيره ، متحمس التغني بأبجاد أوغسطس العسكرية ، ملتهب الخيال لا سيا في القصيدة التي نظمها بمناسبة الاحتفالات بالسنة القرنية تعبيراً عن بهجة الجميع للاصلاح الديني والأخلاقي الذي جند له اوغسطس ملكه العريض وعمره المديد . هو ابن رقيق أعيدت اليه حريته السليب ، ودخل الجيش ور و صدفة ، وهو يخدم في اليونان ، الى رتبة عالية في جيش قتكتة قيصر ، ثم طارت شهرته بعد ان عانى ما عانى من مشقات وآلام ، وقعد عرف كيف يصون نفسه من العاطفة التي استسلم لها صديقه فرجيل . وقد نحت لنفسه نوعاً من الأبيقورية جاءت على نفسه من العاطفة التي استسلم لها صديقه فرجيل . وقد نحت لنفسه نوعاً من الأبيقورية جاءت على والتهكم الساخر حتى من نفسه ، واللباقة التي عرف معها أن يحافظ على فرديته في تشابك هذه والتهكم الساخر حتى من نفسه ، واللباقة التي عرف معها أن يحافظ على فرديته في تشابك هذه والابتعاد عن سحر المدينة ومفان العيش فيها ، يفرغ أيامه في دارته ، المدين بها لكرم نصيره مكيني وأربحيته . فلم ينته به تجرده الى المذهب التشككي وصانه من الاستعلاء والكبر . وكان يصدر في ساوكه عن حكة واعية ، وهي حكة تجردت من كل عاطفة وحرارة بحيث أدت به يصدر في ساوكه عن حكة واعية ، وهي حكة تجردت من كل عاطفة وحرارة بحيث أدت به يصدر في ساوكه عن حكة واعية ، وهي حكة تجردت من كل عاطفة وحرارة بحيث أدت به

الى الاثرة وحب الذات. فلا عجب أن تلقى عقلية من هذا النوع الكثيرين من المريدين والمعجبين حتى بين مجتمعاتنا العصرية . الا انه يبدو اليوم بارداً بعض الشيء . فالأهمية التي يتمتع بها جاءته من الدور الذي لعبه في تطوير مدينة روما من الوجهة الجالية . فقد أغنى الآداب اللاتينية بأهاجيه Satires وبأغانيه وأناشيده وبرسائله الشعرية ، وكلها روائع اتصفت بالاتزان بين قريحته الفياضة وبيانه المقتضب ، ناحياً في ذلك منحى المُثنُل اليونانية والروائع الكلاسيكية التي صَدر عنها ، دون العب كثيراً من شعراء اللاتين القدامي أو من الشعراء الاسكندريين المتحذلة من .

وقد تأثر به كثيراً وأكثر الشعراء المعاصرين لأوغسطس ، بمن وصلتنا آثارهم الفكرية وأمثال: تيبول ، وبروبيرس ، واوفيد . ولا شكفي اننا نظلمهم كثيراً وننزل بهم حيفاً كبيراً اذا لم تصيفهم بأكثر من مقلدين ماهرين لهوراتيوس ، نهجوا نهجه وساروا على منواله . فقد امتاز شعرهم بالرقة والجزالة كما امتاز بالعاطفة المشبوبة وبهذه الحساسية المرهفة والخيال المجنح ، والنكتة المستملحة ، وبقدرتهم الفنية في التعبير عن خوالج النفس الدفينة التي يعلوها تارة الفرح ، وطوراً مسحة من الألم الشاكي الباكي . فقد عالجوا ، باستثناء تيبول بينهم ، الموضوعات العزيزة على قلب اوغسطس ، وطنية كانت أم دينية . ومن مطالعة شعره يبرز أمامنا مجتمع دنيوي " ، زام ، ثقيف رقيق بلغ في تألقه حدود الحفة ، وفي أدبه الأناقة والهيام .

هذا هو المجتمع الذي خرج منه أوفيد بعد ان حز الحرمار شديداً في نفسه وهو في بلدة تومي (كونستنزا اليوم) الى الجنوب من مصب نهر الدانوب عيث كان اوغسطس امر بنفيه وإبعاده بعد ان اشترك في مؤامرة دبرتها بطانة الامبراطور. وهكذا نرى ان الادب اللاتيني في روما الامبراطورية اخذ يتسم بطابع الصالونات الادبية.

كان على الفن الرسمي النهوض بالامبراطورية ، وحرص على الافادة منه الى ابعد حد . فهو يتبجح بانه تسلم مدينة من اللبن وسلم مدينة من المرمر » . في الامكان الاعتاد على كتابه : يتبجح بانه تسلم مدينة من اللبن وسلم مدينة من المروح الضخمة التي شيدها ، او رجمها ، والمبالغ و المور الحكم » لننظم قائمة طويلة من المباني والصروح الضخمة التي شيدها ، او رجمها ، والمبالغ التي تبرع بها افراد اسرته او بعض اصدقائه الخلص لترميم او إنشاء عدد آخر من هذه المباني . ان رفيقه الاول في الجهاد ، أغريبنا الذي اصبح فيا بعد صهره ، كان عنده بمنزلة وزير الاشفال المامة او التعمير . فالانشاءات العديدة التي شيدها في روما كانت غاية في الاهمية ، فجعلت من المامة او التعمير . فالانشاءات العديدة التي شيدها في روما كانت غاية في الاهمية ، فجعلت من المامة الدينة عاصمة تليق بعظمة العهد الجديد ، ثم راح كل الاباطرة الذين تعاقب واعلى الحكم من العمراني الموصول الذي كان يوليوس قيصر نفسه اول من أخذ به والذي استمر العمل به طويلا ، كان ملك اوغسطس حلقة طويلة في سلسلة الحلقات التي استمر الاخذ بهسا قرونا ، بحيث لا يجوز التغاضي عن التنويه هنا بهذا الفضل ونحن في معرض الحديث عن عصر اوغسطس .

اما في النحت والنقش ، فكان الامر بعكس ذلك ، اذ ان بعض آثار هذه الفترة ، ولا سيا تلك النقوش التي تزين و هيكل السلام ، او تلك التي ازدانت بها تماثيل اوغسطس وعلى الاخص تلك التي قامت منها في قصر زوجته ليفيا في بريما بورتا ، على مقربة من مدينة روما ، فقد جاءت كلها منسجمة تماماً مع السياسة الثقافية والحضارية التي انتهجها الامبراطور ، كا جاءت متفتحة تهاماً مع روح ادب العصر . الا ان هذه النقائش لا تنم بعد عن بلوغ روما ، في هذا المجال درجة من الاستقلال تستطيع معها البروز والاكتفاء الذاتي . وهذه الآثار هي إغريقية في معالمها الفنية كما هي اغريقية في طريقة صنعها وانجازها، لسبب وحيد بسيط جداً هو وجود الفنانين الاغريق بكثرة في روما اذ ذاك ، ولهم فيها القيدح المعلى من هذا القبيل ، اذ ان بقاء هذه الآثار غفلاً من اسماء الفنانين الذين تولوا صنعها ، انما يدل صراحة على وضعهم الاجتاعي المتواضع ، اذا ما قيسوا ، من هذه الناحية ، بالادباء الذين كانوا روح الندوات الادبية وراحها . فلم يكن من الصعب قط على اوليساء الامر ، ان يوحوا لمؤلاء ، بما يرغبون فيه ، بعد ان يقيدوهم بالموضوع ، ويوجهوهم في المجازه وتحديزه الوجهة التي يرغبون .

وتبدر على هذه الآثار الفنية نزعة ظاهرة نحو الواقعية ونحو الحقيقة المجردة ، كل ذلك بمسا ينسجم مم اصدق التقاليد الرومانية . كذلك يبدو عليها نزعــة الى التجريد البطول ، والى الرمزية الميثولوجية انسجاماً مع هذه التقاليد ايضاً . فير ان النزعتين الفنيتين هما في خدمــــة المشاعر الوطنية؛ ملكية كانت ام دينية؛ وتؤولان مماً؛ وفقاً للروح المسطرة على النظام الجديد بحيث تؤول الواحدة الى تقوية الاخرى ودعمها . فتمثال اوغسطس لا يصدم الحقيقة الا بعري الرجلين ، وهو آخر الآثار الباقية من العري الكامل الذي لازم ابطال اليونان ، بينا تفاصيل التوغة تظهر بوضوح كلى و'تبدى الدقة الكلية التي لازمت صنعها . فهامة التمثال ، بالرغم بما يبدو عليها من المثالية المصطنعة ، استطاعت ان تحافظ ، مع ذلك ، على قسات الشبه، والتشدد في الحفاظ على المهابة والوقار يبرز واضحاً في النظرة التي تفيض بالوقار، وبهذه المهابة الهادئة التي تستشف من الوقفة . فرسوم الدرع النافرة تبرز قسات هذه الوقار هي الاخرى ، لانها تستحضر في الذهن حدثًا تاريخيًا ، هو إعادة احد ماوك الفارثيين ، العلم الروماني بصورة سلمية بعد ان استولى عليه العدو اثر هزيمة نزلت بفرقة رومانية ، في اواخر العهيد الجهوري ، على الحدود الشرقية للامبراطورية . والرمونز المجازية تطالعنا من كل مكان في هيكل السلام . فالاجزاء المتقطعة التي وصلت الينا من افريز هذا الهيكل ، تمثل هي ايضاً حادثاً تاريخماً آخر: موكب حاشد من جمهرة الشعب الروماني منشيوخ وحكام٬ وموظفين وقضاة٬ وعائلة ارغسطس برافقون الامبراطور في مسيرة كبيرة لتقديم الشكر للآلهة ، عند رجوعه مظفراً ، بعد غباب طويل عن روما. فالواقعية التي تشم من خلال الملابس والوجوه والمواقف لا تمس بشيء الفكرة الاساسية الا وهي التفاف المدينة باسرها حول الامبراطور، اذ انالحاطرة الاولى التي تنط الى ذهن المشاهد هي القيام بعمل ديني هو تقديم الشكر 🐣 🧖

ويحسن بنا ان نقارن هذه النقوش الفخمة بهذه التحف الثمينة الممثلة بنفس الحجارة الكريمة ،

كالحجر المعروف بد: (حجر فيينا) الذي انقش ولا شك افي حياة اوغسطس بيد النحات الأسيوي الاصل ذيوسقورينس. والحجر الكريم الآخر المعروف بدر حجر فرنسا > وهو دون الاول منزلة النوجهة الفنية – والذي اختلف المؤرخون حول تاريخ حفره ونقشه اليسميد كثيراً عن موت اوغسطس. وهذه التحف الفنية الهي بدون شك امن وحي الفن الجليني وإلهامه المباشر التأييده فكرة الوراثة السلالية اذ شدد الفنان فيها على بعث فكرة تأليه الامبراطور. وفي حجر باريس صورة امير مسجى على سريره.

اما النقوش التي تتجه من نظارة واسعة فيبدو عليها تحفظ كبير ، اذ همها الأكبر هو اس تبرز الجلال الامبراطوري منسجماً مع العظمة الرومانية ، وان توسي للرأي بأن كليها من مشيئة الآلهة وصنعها ، ولذا توجب على البشر التقدم نحوها بالشكر . وهذه الموضوعات تتخلل بكثرة ، الادب والفن الرومانيين . فليس من المنتظر السيكب فيها نحاتون غير رومانيين ، روح التقوى والخشوع التي سكبها فرجيل مثلا ، في قصائده . ان تشبيه مقاطعة غاليا ما قبل الألب بروما هو شيء آخر يختلف عن الخضوع ، حتى ولوكان خلواً من كل فكرة مضمرة ، الشرق الهليني . فقسد قام هؤلاء الفنائون بتنفيذ هذه الطلبات بشيء من المرونة والتفهم السيكولوجي الذي فيها دليل على ما أوتوا من مهارة فنية ، وعلى انهم الوركة الخليقون بهذه السلمة الموصولة الحلقات من هؤلاء الفنائين الذين أنجبتهم الكلاسيكية اليونانية .

## ٢ ـ الظروف والاوضاع العامة

فاذا كان العهد الامبراطوري استهل بمثل هذا الازدهار البديع للآداب، فلا بدع ان ينتهي عصر اوغسطس بمثل هذه الكلاسيكية الإتباعية التي عرفنا . فذروة المرتقى برهة وتنقضي . فالحياة لا تتسمر مكانها . فاذا كان من التقاليد المتوارثة التكلم عن رومانطيقية نيرون، فلا حرج قط من التحدث ، والحالة هذه، عن حركة انتكاس ورجعة الى الوراء في عهد هدريانوس . غير ان هذا النوع من التصنيف يصح تطبيقه ، على ما يبدو ، على روما بالذات ، وعلى هذه النزعات التي عملت الدولة على تشجيعها . فالنتائج المسجلة ليست في نتائجها على شكل تلزمنا ، وفقاً للوضع القائم في عهد اوغسطس ، الاخذ بهذه النظرية الضيقة .

قالتيار الحضاري راح يتسع ويرحب جغرافياً واجتماعياً، والمظاهر التي تلبسها لم تكن لتصدر عن رجل فرد او عن بطانته التي واجهت مشكلة سياسية ترتب عليها حلتها على اساس ادبي وطيد.

هنالك بعد ، ولاشك ، نخبة تردفها بدم جديد ، وتغذيها الطبقات العبقات العباءية العليا في المجتمع الروماني ، على نطاق أوسع من ذي قبل ، اذ تبقى الوليات . والتربية التي تتلقاها هذه النخبة تصقل فيها الذوق الذي تحمله للآداب والفنون الرقيعة ، كا تذكى عاطفة جياشة

مستمدة من مبادئها ، وان لم يلازم النجاح والتوفيق نتائجها ، في كل ما يتصل بنتاج الفكر والفن . وهذه النخبة هي مناصرة للعلم ، مشجعة له ، تتعهد حملته ورجاله ، وتحنو عليهم وتغمرهم بوابل من سخي الوجود وكريم العطاء ، وقد وقفت من رجال الفكر موقفاً مشربا بالعطف والرعاية دونها نظر الى فوارق الحسب والنسب ، والعرق والدين ، وان بدت الفنون نوعا ما ، دونهم رعاية وعطفا ، فأمنت لهم الشهرة الواسعة ، والصيت الحسن والحال الرخي . فرتيال Martial يؤلف وحده استثناة للقاعدة ، اذبقي ، طوال حياته ، في كرب وعسر ونصب ، أصاره الى بسط الكف والاستجداء ، بينا تنفتح أمام الكاتب ابواب الرزق الحلال ، فيميش من شق قلمه ، فيدخل عدد كبير من الكتاب الادارة ، ويساعد نجاحهم الادبي عسلى الارتقاء سريعا في درجات السلم الاجتاعي ليبلغ بعضهم مرتبة القنصلية . فقد لعب الفيلسوف سنيكا هنا دوراً سياسياً مرموقاً ، وتاسيت عهد اليه بمنصب بروقنصل آسيا ، كا ان بلين الأصغر عنه حاكماً لولاية بثينيا ، ونال فرونتون القنصلية مرتين ،

ويهم الامبراطور كثيراً ، ألا ينأى أو يمزل نفسه عن هذه النخسة المثقفة . فأباطرة هذا المعصر كلهم من كبار البناة ، وقليلون جداً بينهم من لا يتذوق الأدب أو لا يرعى لرجاله و حملته حرمة . فالامبراطور كلوديوس نفسه مؤرخ كبير ، فقيه باللغة وعلومها ، بينا أخوه جرمانيكوس قد شمل بعطفه صاحب القصائد الفلكية : الشاعر أراتوس ده سولس Aratus de Soles . ونيرون نفسه ، ألم يكن ذو "اقة ، موسيقيا ، مغنيا ، وشاعراً . والامبراطور فسبسيانوس الذي لم يسمع أحسد نمته بالكرم ، هو اول من عين غصصات ومرتبات عالية ، بلغت أحياناً لم يسمع أحسد نمته بالكرم ، هو اول من عين غصصات ومرتبات عالية ، بلغت أحياناً تدفع من خزينة الدولة الأساتذة ، أحدهم استاذ الخطابة والبيان اللاتيني ، هو كونتليانوس ، ستر مغطتي ، أسس الى جانب المباريات الموسيقية ، مباريات لفن النثر باليونانية واللاتينية ، لم والامبراطور هدريانوس الذي كان هو نفسه كاتبا مجيداً ، عالماً ، فنانا ، امتاز بثقافة عالية ، مكنته من معالجة موضوعات موسوعية ، بينا محرف الامبراطور الفيلسوف مارك اوريل مكنته من معالجة موضوعات موسوعية ، بينا محرف الامبراطور الفيلسوف مارك اوريل مكنته من معالجة ما المعميقة التي شرقت ليس الامبراطورية فحسب ، بل ايضاً البشرية جماء ،

وفي مثل هذه الاوضاع والظروف المسعفة ظاهريا، والتي توفرت لروما ، راح مؤرخو الفلسفة والادب والفنون، يتساءلون بحق ، ومنذ عهد بعيد، عن الاسباب التي جعلت الحضارة الرومانية التي بلغت الأوج في السياسة والحرب لم تبلغ مثل هذا التسامي في المجالات الاخرى . فاذا كان المعلل السليم يأبى الآخذ بهذه الأقاويل الفارغة ، وهذه الآراء السفسطائية التي جاؤوا بها ، باسم العلم تعليلاً لهذا التقصير ، فلا بد من التسليم مع ذلك بأن هنالك سراً لا نزال نجهله . فلا تفتشح الروائع الفكرية او فشلها الذريع بمرتبط بسببية يمكن تعليلها على مثل هذا الشكل المبتسر .

كثيرون رأوا ، وما زالوا يرون ، على أنساب وأقدار متباينة ، ان النظام النظام الاستبدادي الاستبدادي الذي محمل به أذ ذاك ، هو المسؤول الاول عن هذا التنافر . فكل الذين حاولوا ولا يزالون يحاولون تعليل هذا الشذوذ ، يُقصرون تفكيرهم على الامبراطورية الرومانية وحدها . فاذا ما لاقت هـذه الطريقة ارتياحاً كبيراً لدى احرار الفكر في منتصف القرن التاسع عشر، فهي تبدو مبتسرة جداً في نظر احرار الفكر ، في منتصف القرن العشرين. لا مراء بأن نظام الحكم في العهد الامبراطوري كان نظاماً مستبداً ، وكان من بعض نتائجه أن يحول دون قيام أية معارضة صريحة ، حتى ولو اقتصرت على مجال الفكر . من الثابت كذلك ان هذا الضغط الفكري تلكبُّس،في بعض الاحيان ، ولفترات طويلة ، ولعدة مرات ، في نظر كل من يقيم وزنا بعد ، لحرية الفكر ، مظاهر فظة ، وحشية ، حتى درجة التحقير . كذلك من الثابت أخيراً ، وليس آخراً ، ان علم التاريخ - هذا التاريخ الذي 'عرف بأخذه بالوجوه والسير مع الهوى والغرض ، بما لا يتفق ومقتضيات العلم الحديث اليوم ، أثار هواجس السلطات العامة وشكوكها . فقد رأينا اوغسطس ، في اواخر ملكه، يامر بحرق كتاب في تاريخ الرومان وضعه مؤرخ 'عرف بنزعته الموالية للعهد الجمهوزي . وفعل الفعلة ذاتها الامبراطور طيباريوس مع مؤرخ آخر ، السبب نفسه ، فأوذي صاحبنا واضطر ان ينتحر متخلصاً بما استهدف له مـــن أذى ً وضر" .

ومع ذلك ، فقعد عرف العهد فترات خف فيها الضغط الفكري ، ان لم يكن ارتفع . فالامبراطور فسبسيانوس يهزأ بالهازئين وتنكيت المنكتين. وكثيراً ما سلق النقاد بالسنة حداد، تصرف وسلوك المتوفين من اباطرة هذا العهد . فسنيكا ، مهذب ابن الامبراطور كلوديوس بالتبني وخليفته على العرش ( نيرون ) ، تهم بسخرية لاذعة على الامبراطور كلوديوس ، في قصة لا تعني كبير شيء ، وضعها عنه بعنوان Apokolokyntosis ، أي المستثنى من شراكة الآلمة ، اذ نرى الد Divus الحديث العهد لا يستحيل يقطينة ، أطلق فيها القاص الفيلسوف العنان السانه السليط وقذف الامبراطور الراحل بقواذع الكلم ، وعندما تستلم اسرة ملكية زمام الحم ، كالأسرة الانطونية ، مثلا ، تسترسل في قذف سابقتها في الحكم بأبشع النعوت . فلم يقف الأنر عند حد الهجو ، كا فعل جوفنال ، بل راح المؤرخون امثال تاسيت وسويتون يكشفون ، بكل صراحة وحرية في التعبير ، مساوىء القياصرة الراحلين ، وعوراتهم .

ولِمَ نقف في استمراضنا هذا عند التاريخ وحده ? فأسوأ عهود الارهاب يفتح الباب على مصراعيه المام النامين والنفائين ، فاذا ما جاؤوا من فنون الخسة والدناءة ما يجعل النفوس تتقزز لسهاعها ، فلدى البعض من افانين البلاغة والبيان ما يؤهلهم للتنويه بالفضل في تاريخ الخطابة . فالقضية هي اوسع منهذا بكثير وارحب ، اذ انها تتعلق يجميع مظاهرالنشاط الفكري والثقافي ، فالقضية مي ناوسع منهذا بكثير وارحب ، اذ انها تتعلق يجميع مظاهرالنشاط الفكري والثقافي ، حيث يمكن لبعض القطاعات ، ولا سيا لقطاعي الفن والعلوم ، ان تنعم برعاية صاحب الامر دون ان تخشى شيئاً على نفسها من رعاية ضاغطة او خانقة ، ولا من نزواته المنتقمة . كان لا بد

من بوالو ليوجه ، الى شخص لويس الرابع عشر ، كلمة جاءت على لسان مرتبال بشأن نصراء العلم من شاكلة مكيني قالها إيهاما لسامعيه ، بأنه : « سهل على اوغسطس ان يخلق رجالاً على مثال فرجيل » ، فهو حكم تصدمه الحوادث ويكذبه الواقع . كذلك من الجرأة بمكان ان يذهب المرء الى عكس الآية ، مهما كش من كان على شاكلة شيشرون ، لدى التأكيد بأن باستطاعة اشخاص على مثال طيباريوس ونيرون ان يحولا دون بروز او ظهور اشخاص من عيار فرجيل ومنع تجلسهم . فاذا ما حاول المرء اطلاق مثل هذا القول على الحفسارين او على علماء الفلك ، او على علماء النال ، فيكون مثله مثل من يتشبث بالمحال او يتعلق بجبال الهواء او بمخاط الشمس .

يملل بعضهم هذا الوضع بنظرية أخرى، لا حرج عليهم قط باعتادها اكثر فأكثر، الشعربية شريطة أن تكون على جانب من الاقناع او تعيد الفكرة الأساسية التي عالجها الكونت دو غوبينو De Gobineau في كتابه الموسوم: « بحث حول التفاوت القائم بين العروق البشرية » . وتشدد النظرية المشار اليها بنوع خاص ، على الشأن الخطير الذي لعبته الشعوبية في روما من جراء توافد سكان الولايات اليها ، من كل جنس ولون ، وما سببته هذه الظاهرة الاجتاعية من فقدان التوازن على الصعيد الإجتاعي في روما ، وما ألحقت بالوقار الروماني من انتقاص، بعد أن كان هذا الوقار من السات البارزة التي طبعت الحضارة الرومانية وفر "دتها .

ان علم الأجناس ، شأنه شأن علم تاريخ الحضارات ، يشجب بشدة الرأي القائل بأن التهجين أو الخلاسية مدعاة للانحدار والهبوط ، يجمع بين الشوائب أكثر بمسا يوحد بين المناقب . ففي هذا الانبساط أو التوسع العرقي والخلقي الذي شهدته روما والذي انتقصوا كثيراً منقدره بعد ما الصقوا به من ابشع النعوت وأحطها، لم يكن كل شيء ، بالطبع ، عاطلا او سيئاً . فالهلينية حملت معها غرات جهادها وجهودها الطيبة . وهذه الفلسفات والديانات التي حملتها معها ونقلتها بما انخازت به من طابع شرقي أجنبي ، على ما بينها من فروق أصيلة او عرضية ، مكتسبة او مستوردة ، أغنت ولا شك ، عقول القوم ، وأخصبت قرائحهم ، واطلقت مشاعرهم . وليس ما يدل قط على ان فلاسفة اللاتين ومفكريهم وكتابهم فسدت منهم حيالها النفوس والاذواق . وعلى يدل قط على ان فلاسفة اللاتين ومفكريهم وكتابهم فسدت منهم حيالها النفوس والاذواق . وعلى عكس ذلك تهاما نرى ، بشيء من الغرابة ان ما من واحد منهم ، باستثناء و ابوليه ، لا غير ، تأثر على النطوت عليه من جال ، ولاحاول باي حال من الاحوال ان يعبر عن الخشوع الذي بعثته في قلوب اتباعها . فالفن نفسه ، باستثناء روما بالذات ، لم يجد فيها اي معين يساعده على التجديد والانبعاث .

اما الغرب ، فقد قد م لروما ، عدداً من الكتاب وحملة الاقلام الذين بالرغم من اتخساذهم اللغسة اللاتينية ، ليعبروا عن آرائهم ومشاعرهم ، كتابة وتكلماً ، لم يتخلوا قط عن ميولهم الفردية الخاصة ونوازعهم النفسية ، مع العلم انه ليس من اللائق ولا من الجائز قط ان يبادر المرء للاستنتاج ، بصورة لا تخلو من الاساءة ، استمرار الخصائص الاقليمية فيهم ومحافظتهم عليها .

فالامر لا يتعدى نزعات فردية ، شخصية ، لا يصح تعميمها الا اذا افترضنا فيهم اعتباطاً ، مهارة وقدرة خفي علينا خيطها الممدود . فقد كشف ، احد المعاصرين ، على ما قيل ، في لغة المؤرخ الروماني تيت ليف ، تعابير ومصطلحات أفوية ، إقليمية او محلية اللهجة ، من العسير جداً على العلم اليوم ان يلحظها او ان يتبينها لما نحن عليه من جهل مطبق لهذه اللهجة المدوانية التي رضعها تيت ليف في حداثته . ولم نر احداً قط يدعيانه وجد في عبارة فرجيل او عبارة بلين الاصغر سم العلم ان تاسيت تشده الى ايطاليا الشهالية وربما الى غاليا الجنوبية وشائج متينة – ما يدل او يشير لفويا ، الى ارتباط هذين الكاتبين ، بقاطعة غاليا قبل الألب . فلقد كان لروما من قوة التمثيل والامتصاص ما استطاعت معه القضاء على هذه الخصوصيات . فلماذا يريدونها ، اذا ، ان تفشل هنا ، وفي هذا المجال بالذات ، برسالة ومهمة قامت بها على الوجه الأمثل ، في جميع اطراف الطاليا ؟

وقد راح بعضهم يتذرع بذرابة اللسان التي 'عرف بها الخطب، اللاتين الذين انحدروا من مقاطعة غالياً . فقد عدت منهم روما ؛ اذ ذاك ؛ عدداً كبيراً اصابوا فيها شهرة واسعة . اما ان نرميهم بجاناً ، باثرثرة سطحية، فافتراء رخيص لا يستند الى دليل ، ولا يمكن ان يستحقه ، لا «دومتيوس أفير» الذي ينحدر اصله من مدينة نبج Nimes ، في فرنسا ، اذ تمت له في اواسط القرن الاول مكانة عالية في الخطابة عادت علمه بالصبت الحسن ، ولا الآخر يولموس الافريقي الذي ينسب اصلا الىمقاطعة سانتونج، ولا هؤلاء الاساتذة الذين يصورهم لنا ناسيت في كتابه : « حديث عن الخطباء ، امثال : يوليوس سيكوندوس الذي كد وجد ، وماركوس أبير الذي كان خير من مثل الخطابة والبلاغة في زمــانه والذي جمع الايجاز الى الاعجاز واشتهر ببيانه المنطلق الذي يفيض حماسة واندفاعاً . كذلك ليس من الفلو في شيء ان نرى سنيكا وابن اخيه لوقين ٬ وكلاهما من مواليد قرطبــــة ٬ في اسبانيا ٬ يبذلان جهداً ظاهراً للتبريز في صقل اساويهما البياني للفت النظر والبروز للعيان ، وهي من مفارقات الاسبان ، كما يدعون ، اذ عبثًا نحساول العثور على هذا الاساوب عند غيرهم من الكتبة المنتمين الى مقاطعة اسبانيا الشالية ، امثال كونتليانوس ومرتيال . وهذا القول يمكن إطلاقه أيضًا على هذا الفريق من الكتبة المعروفين بالكتبة الافريقيين ، امثال فرونتون من بلدة سيرت ( قسنطينة اليوم ) ، وابوليــــه مادور ، وترتليانوس القرطاجي،مم أن الأول بينهم استثمر ما عرفبه من بلاغة ومقدرة خطابية في روما، بينًا لم يُقم الآخران فيها الا لمامًا . ولا يسع المرء الا ان يأنسعندهما مبلًا ظاهراً للغلو ، والعبارة المعقدة البناء ، المتعاظلة التركيب. اما حماسة ترتليانوس المناضل عن المسيحية بحرارة وإيمان ، فيقابلها؛ من جهة اخرى؛ المقدرة البلاغية التي يبديها مواطناه الآخران دونما طائل؛ إذ تستحمل عند ابوليه ، إلى شيء من هذه الرمزية الخلخلة . فهذه الاحكام العامة لا يؤبه لها ولا يؤخذ بها ، بعد تسليط هذه الاضواء الكاشفة عليها . ومهما يكن من الامر ، فليس من يعتقد ان هؤلاء الكتبة الذين وردوا على روما من الولايات ، اساؤوا بشيء الى هذا التجلي الذي تفتّح عنه النبوغ الروماني ، بما تم له من طاقات وقدرات كامنة فمه . ولكي نصل الى صميم القضية ؛ علينا الا'نسىء فهم الشجب المبطن الَّذَي تخفيه كلمة وشعوبية، التي اطلقوها هنا ٬ وبهذه المناسبة بالذات ٬ ضدالسياسة الثقافية التي انتهجتها رومـــا . والتهمة الصريحة التي يوجهها البها الناقدون هي أنها استقبلت بالترحاب الحار ابناء هذه الويالات التي سبق لها ودوختها وضمتها الى سبطرتها . لا يستطم المرء ؛ على عكس ذلك تماماً ، الا ان يقدر عالباً هذه الروح الطُّلُمَعَة التي تميزتها روما فراحت تحتفي بحرارة؛ بهذه العلوم والإفكار ؛ والآراء والاذواق التي حملها معهم من ورد عليها من الخارج ؛ وهذا النداء الذي وجهته لجميع الناس ؛ الى اي عرق اوجنس او طبقة اجتماعية انتموا، وعلى اي مستوى كانوا، وهذه القابلية التي برهنت عنها في استيماب هذه المؤثرات وتمثلها ؟ وهذه الحفاوة التي احتفظت بها الشرق الهلمني ، والعون المؤزّر الذي بذلته للغرب المتخلف ، اذ ذاك ، عن ركب الحضارة فساعدته على قطع المراحل حثيثًا واللحاق بالمستويات المسجلة ؟ ففي هذا كله ، تتجلى على أتمها امثل الفضائل التي حققتهما . الحضارة الرومانية فيكانت مثار مجدها المؤثل؛ بالرغم من بعض الشوائب التي اعتورتها، فضفرت لها اكليلًا من المجد الابلج الذي لا يخبو له سناء ، مهماً تراكمت عليه الدمور .

وبدلاً من ان يصيخ المرء أذناً صاغية لهــذه التعِلا"ت المحمومة التي ظاهرها

رمافة الذوق

حق وباطنها بطل ، يحسن بنا ، ونحن نسجل توقف ، ان لم نقل افول ، هذا عند النخبة الواعية الازدهار الذي شر"ف عهد اوغسطس؟ من الوجهة الفكرية والفنية على السواء ؛ ان نتبين ما كانت عليه النخبة في المجتمع الروماني العالي من ذوق رهيف ، بعد ان اصبح البحث عن اسباب هذا الوضع الجديد والدوافع اليه ، بمنأى من مناهج التاريخ وأساليبه . وهذه النخبة القليلة العدد نسبياً ، التي هي وقف على الماصمة روما او تكاد ، والتي تنعم بما تنعم به من ثراء عريض ، وبما هي عليه من ظرف عال وثقافة عريضة ، والتي تهفو منها النفس الي المتعة العقلية والمادية على السواء ، كما تهفو الى كل ما يزيد منها الحياة بهجة وبهرجاً من حلى في الخارج ولذة في الروح ، وكلها أمور هيأت ، على ما يظهر ، هذا المجتمع لعيث النوادي وطلش الحلقات ، رأت نفسها مفطومة من كل غذاء ، ومقطوعة عن كل اتصال بدافع الحياة . صحيح هذا كله . ولكن ، ما الذي جعسل الكلاسيكية تشيل في فرنسا وتنتصر على تيسار التصنع والتحذلق ، دون ان يطرأ أي تغيير على المجتمع الفرنسي اذ ذاك ? والي هذا ، فلس من مبزة واحدة من بين هذه المميزات التي توفرت لعصر اوغسطس ، بقي معمولًا بها او متوفرة حتى نهاية الامبراطورية الرومانية العليا . فالارستوقراطية القديمـــة زالت وتوارت من الوجود ، بينا الارستوقراطية: الجديدة كانت تغتذي دوماً، وبدون انقطاع ، بعناصر جديدة طلعت مــن مجتمعات طبقية مدنية أو اقليمية أوسم . ولم تكن اذواقها المكتسبة لتصدر عن نوازع وراثبة، كالم تكن ميولها ميول اصحاب الذوق الرفيع من أبنائها . وهذا البذخ الجنوني عند الخاصة ، استبد مرة واحدة ، في منتصف القرن الاول ، وفي عهد الاسرة الانطونية ، بينا لم تحدث هذه النخبة فيما نعمت به من غنى وثراء، كان ولا شك، على الاجمال ، دون ما تم من أمثاله للنخبة السابقة مثل ؛ ما احدثت هذه حولها من بجلسة وقرقعة. غير ان ما تميزت به من نشاط فكري وثقافي وتهافت على كل المظاهر الجالب : والاستمتاع بكل ما ينم عن ذوق رهيف في تعبيره اللفظي والفني كل ذلك لم يعلم أعلية تغيير يذكر. وليس من اقل فضائل هذا العهد والخلاقيته وهو شيء لازمها حتى نهاية التاريخ القديم ؛ ان تحافظ هذه النخبة من نبلاء الدولة ، نزولا منها عند رغائب الأباطرة ، وان تقدم الدليل دوماً ، على تمسكها بهذه المناقب ، كما تحافظ على هذا المستوى الثقلفي والحضاري الذي نخيل لها انه بلغ سدرة المنتهى .

من الظلم الفاضح ٬ وأيم الحق ٬ ألا يقدروا هذه الحضارة حق قدرها ٬ كما ابنه من العَمَهُ ألا يلاحظ المرء هذا الصفائر التي شابت هذه الحضارة والتي لا يمكن الاشارة اليها كلها لكثرتها .

ليس من أقل هذه الصغائر شأناً ، سوء الاستعبال في المعرفة او الافراط فيهما الاعجاب بالماضي الذي أدَّى الى تفضيل آثار العهود الماضية المقليسة باعتبارها أقوى وقعاً ، وأوفر متمة في النفوس . ولقد كان سبق لبعض الاغريق في العهد الهليني ان نسَّموا هذا المنسى. أَلْم ينشئُوا فيمدينة (برغاموس) شيئًا يشبه المتاحف الفنية?وهذه النزعة العارمة نحو القديم والحرَّص على جمعه والاحتفاء به ، ظهر اول ما ظهر ، في روما بالذات ، اذ راحت تحفل بآداب الاغريق وتشقبل على تلقفها واستمرائها ، اذ لم يكن يوجد بعد آثار رومانية قديمة حريبة بالاهتمام . وقد رغب اوغسطس بنقائش الاغريق وهذه النقوش التي كانت سبب شهرة مدينة كورنشس ، منذ القرن السادس ق . م ، ودفع طيباريوس ثمناً باهظُــا لصور ورسوم من ريشة الفنان اليوناني بر"اسيوس من مشاهير رجال الرسم عندهم في القرن الخامس بعد ان نزلت من نفسه منزلة عالمة فضلها على رسوم أبتيل الاغريقي الذي عاصر الاسكندر . وهـذا التصنيف لم يلبث ان استبد بالنفوس فاتخذوا منه منوالاً نسجوا عليسه ، بحيث ان آثار بوليكليت وميرون صادفت تقديراً أعلى مما ضادفته نقائش فيدياس . ومع ذلك ٤ لم يظهروا أي إعراض او ازدراء بالاعلاق الادبية الكلاسيكية ، حتى ما عاد منها للقرن الثالث . وراح كل روماني على جانب من الثروة والغنى ينشىء له منها مجموعة شخصية ، فذهبوا في ذلك كل مذهب وغالوا فيه حتى خرجوا عن حدود العرف والمعقول ، واستهاموا بالآثار القديمة حتى حدود الهوس والجنون بحيث ان المهندس فِتروف خطط في التصميم الهندسي الذي وضعه لمنزل نموذجي ، محلًا لحفظ مجموعــــة خاصة من الرسوم والصور يأتيها النُور من الشمال ، كما عثروا في جمنيع أنحاء الامبراطورية على مخابىء لمجموعات من المجوهرات ، بينها مجموعة من ١٠٠ قطعة وجدوها في بوسكوريال، على مقربة من مدينة بومبيي، وعلى مجموعة أخرى من نحو ٦٠ قطعة ، في مدينة برتروفيل ، على مقربة من برناي ، من اعمال مقاطمة نورمانديا. ومهما بلغ انتاج الاغريق قديمًا من الآثار الفنية ، ومهما بقي هذا التراث الفني متوفراً بالرغم مما تعرَّض له على مر الدهر، من سلب ونهب، وتـلـَفُّ وعبث، فلم يكنبالطبيع ليَسه أو ليُلبِّي رغائب الهواة . ففي الحين الذي نشطت فيه حركة الاتجار بهذه المصوغات والمصنوعات الغنية القديمة منذ العهد الهليني ، راح النستاخ والمقلدون يزيفون الكثير من هــذه النفائس لتلبية شدة الطلب لها وإشباع نَهَم الطامعين فيها، المتحرقين لجمعها بعد ان اشتدت حوالها رغائب القوم وافتتنوا بها دونما حساب . والى جانب هذه القطع المزيفة التي بلغ الزيف منها درجة من الدقة والاتقان ، نجيث اختلط على أمهر خبراء العصر اليوم ، التمييز بين الزائف منها والأصيل ، كا نشاهد ذلك ، مثلا ، في صورة هرمس لبراكسيتل التي عثر عليها في مدينة اولمبيا . فقد كانت معظم الآثار الفنية الجديدة تستلهم القديم من هذه النقائش والأعلاق فيها ، احتذاء بالامبراطور هدريانوس الذي افتتن بهذه الهواية الى درجة الهوس ، غير ان الانجذاب نحو الماضي أتى فعله السيء على الجهود التي لا بد منها لتأمين مقومات النجاح لكل حركة تجدد وانبعاث تروم الانفتاح وتسعى الى الانتشار لتبلغ النضج والتام.

شيء من هذا الهوس ظهر في عالم الادب على اختلاف مجالاته وقطاعاته . فالى جانب روائع الأدب اليوناني الذي كان محط آمال وانظار من يحسنون اللغتين اليونانية واللاتينية ، توفر للادب اللاتمني محصول طيب سَهُل الحصول عليه لمن يرغب فيه.وقد أخذت المكتبات العامة وخزائن الكتب الخاصة يزداد عددها في روما ، بعد ان طلعت على الناس اول ما طلعت في عهد يوليوس قيصر بحيث اصبح عدد المكتبات العامة فيها ، في القرن الرابع لليلاد ٢٨ مكتبة . ومن ناحية اخرى ، اتاح توفر الارقاء والنساخ ، استنساخ الكثير وتضعيف العديد من الآثار الفكرية القديمة التي كانت من الكثرة والوفرة بحيث راح الناس يختصرونها ويؤلفون مجاميع من مقتطفاتها الآثيرة ، واكثروا من هذه المختصرات الأمر الذي افضى الى إممال المطولات وتعريضهـــــا بالتالي للزوال ، كلياً او جزئياً ، وبذلك فقدنا الامكانية للتعرف عن كثب ، الى آثار الآداب اليونانية واللاتينية . ولكن لم يكن الوضع ، اذ ذاك ، بلغ مثل هذا الحد من الخطورة. وعلى عكس ذلك تماماً راح الناسيتدارسون هذه الآثار وينعمون النظر فيها ملياً بشيء منالاحترام تجاوز التقديس الى الوثنية؛ أفسد منهم الروح ، وبهُّم المعنى المقصود بحيث اضطر المعنيون بامرها الى استنباط. المعاجم. الخاصة ، ووضع الشروح والتفسيرات والتعاليق الايضاحية ، للاساليب البيانيـــة والتعمرية ، بدلًا من أن يستوحوا منها موضوعات جديدة ، في معناها ومبناها ، والتعبير عن الاحاسيس التي يجب انتفيض بها. وقد بلغ منهاالتبذل في التقليد والمحاكاة بحيث انتحلت شعراء وكتاب العصر الكلاسيكي . ونسج كثيرون على منوال الإنياذة عدداً من الملاحم الاسطورية ٬ فوضع سيليوس إيطاليكوس ، في عهد الاسرة الفلافية ، ملحمة أدارهـــا على تاريخ الحرب البونيقية الثانية ، كما يقص لنا تيت ـ ليف خبر ذلك ، واضاف اليها اضافات كنزول شيبيو الافريقاني الى الجحيم رغبة منه في استشارة ابيه والعمل بنصحه وهديه، تشبها بإبنه الذي راح من قبل يستفق اباه أنكيز . وقد اوغل بعضهم بعيداً في هذه الحركة بحثـًا عن غذاء اكثر استساغة لاذواقهم . نرى ، منذ اواخر القرن الثاني ، كونتليانوس ، وهو على ما اشتهر به من تعصب للكلاسيكيين يتساءل عما اذا كانت دواوين الشعراء الاقدمين تفيد في تربية النشء الجديد وصقل اذواقهم. فلا عجب، والحالة هذه، ان يطّرحواعلىبساط البّحثُ مثلًا كتَّاباً بشهرّة 

الرسائل التي ارسلها فرونتون الى تلاميذه من امراء الاسرة المالكة والتي لم يبخل لهم فيها بالنصح والارشاد حول الكتب المستحسن مطالعتها وقراءتها ، لم نره يأتي ، ولو مرة واحدة ، على التنويه باسم فرجيل . وفي النصف الثاني من عهد الاسرة الانطونية ، كان أنتيوس موضوع تقدير الجميع كاكان له الكثير من الانصار المتحسين والمريدين الاشداء . ويروي لنا وأولوجيل ، وهو من المتعصين لأنيوس ، كيف كان يثير حماسة سامعيه في احدى المدن الايطالية عندما يقرأ لهم في مسرح المدينة قصائده القدية .

القراءات العلانية، هذا ما يطالعنا من مستحدثات العصر ومنعادات المجتمع الانحرافات الدنيوية التي أطلت علينا من شيوع هذه الثقافة الادبية وانتشارها بين الطبقات الرقيعة من المجتمع الروماني ، اذ ذاك ، والذي يشير بجلاء ووضوح الى الاتجاه الذي اتجهته هذه الثقافة . وهذه القراءات العلانية Recitationes التي ادخل اسينيوس بوليون استعمالها في روماً؛ لأول مرة في اواخرعهد الحروب الأهلية ، والتي جعلُ منها الرومان بديلًا لنظام المحاضرات التي عرفها الاغريق منذ عهد السفسطائيين ولقيت نجاحاً منقطع النظير بما أثارت ، لمدة طويلة من حماسة وألهبت من مشاعر . فقد عرفت ان تجمع بين المتمة العقلية وبينالذة اللقاءات الاجتماعية ؛ كما وجدوا فمها عورَضاً عن هذه المناقشات والمجادلات التي عفاكل أثر لها في المجتمعات والمؤسسات الادارية، ولا سما في جلسات مجلس الشيوخ . وسواءاً تناولت هذه القراءات الشعر او النثر ، فلم يمق مؤلِّف إلا وراح يقرأ تباعاً، على حلقات من المستمعين والمستمعات يتحلقون حوله ، كلما انتهى من وضع فصل او جزء من كتــاب يعمل على وضعه ، فيحاولون ، بشيء من التمثيل المسرحي الرخيص ، كالتصفيق الداوي المأجور والالقاء المتصنع المصحوب بالاداء ، ان يثيروا اعجاب القوم، فنطلق الحضور والنظارة بالثناء والمدح الرخيصين، قبل أن يكتمل نشرالكتاب ويرى فيه المتمكنون من العلم . ولا يخفى ما في هذا الاسلوب من أذى ً يقع على فكرة التأليف المنبعي في الكتب الطويلة النفس ، كا ان هـذه الطريقة أفضت من جبة أخرى ، إلى اضاعة وقت الكاتب وهدره جزافًا في البحث عن النكتة المستملحة والتمابير المستظرفة ، والكمات المثيرة ، والمجازات الغريبة ، والتوريات النابية ، والاستدارات المستهجنة والمفارقات الصارخة، والتراكيب الممبّر عنها بالمعادلات، وغير ذلك من حوشي الألفاظ والاوضاع التي تنبو عن الذوق السلم ، كل هذا ظهر في ادب العهد الامبراطوري ، فصبغه بهذا البهرج الزائف وبهذا الطعم التافه الذي بمجه الذرق.

وهكذا ساعد هذا النمط من القراءات العلانية على تقوية هذه النزعات الجديدة التي طرأت على المجتمع الروماني ، فاستسلم لها منذ عهد بعيد . وهذا الانزلاق إلى هذا المنحدر الأدبي ، هل نسأل عنه المرأة الرومانية التي رضعت افاريق هذه الثقافة وحلبت أشطر ها فلعبت دوراً بارزاً في هذه الحلقات والصالونات الادبية ? انب لفخر أثيل لروما ان تسهل عتق المرأة بتحريرها اجتاعياً وفكرياً وثقافياً ، سيراً منها مع الحركة التي وجدت منطلقها في المجتمعات والمنظمات

الهلينية. ومها يكن، فاذا كان الامبراطور هدريانوس هو خير من يمثلهذه الهواية التي استبدت برجال العصر ، اذ ذاك ، فليس المسؤول عن هنذا التدهور او الانحدار الآدبي هؤلاء النسوة الدعيات المتحذلقات من شاركن حياة البلاط ، كهاتين الشاعرتين : بَلمُبيلا Balbilla وتريبولا الدعيات الشاعرتين اشتركتا في الرحلة الى مصر عام ١٣٠ ، وفيها ماتتا ونقش احد اشعارهما على حافة تمثال منون Memnon الى جانب أسماء الامبراطور وزوجته وعشرين غيرهم من اشتركوا في هذه الرحلة .

وهذه الهواية التي كانت تنم في الصميم عن فضول عام وحب اطلاع، حملت الناس على السفر والقيام بالرحلة الى الأماكن والأقطار التي كانت مثاراً للخيال بما يرافق تاريخها السحيق مسن أسرار ، كانت ملهمة لعدد من الكتب والأبحاث في مجالات الغن والادب ، حتى ان بمض الأباطرة راحوا هم أنفسهم يستعملون ريشة الرسام ومنقش الحفار . وهكذا اخذت تدفع الناس الى الاكتفاء بالسطحي من العلم والثقافة ، او الى التصنع في هذه الفنون التي هفت اليها اذواق التوم اذ ذاك ، كالادب مثلا . فالظهور بالظرف وتكلف الذكاء في الصالونات ، وقرض بعض القصائد من مجزوء الشمر ، وتنميق بعض الرسائل او صقلها ببهرج الكلام والحسنات البيانية والمجازية ، كل هذه السمات الصغيرة اخذت حق التقدم والصدارة على غيرها من الصفات الاصية في صناعة القلم . ولئلا نستفيض في همذه الشؤون ونسهب في تفاصيل لا كبير جدوى منها ، يكفي ان نحيل القارىء الى الاجزاء المشرة الأولى من رسائل بلين الاصغر ، اذ ان العاشر منها يؤلف مجموعة رسائله الرصينة بمع الامبراطور ترايانوس . ففي كل صفحة من صفحات هذه الرسائل مثال حي لسخافة هذا الاسلوب الذي ينم عن اغراف الذوق الذي تثير قراءته مع ذلك ، اللذة لما فيها من رقة ومتعة .

نظام التربية اذ ذاك : الخطابة

من التقاليد المتعارفة ان نجعل نظام التربية التي خضعت لهـــا الشبيبة ، اذ ذاك ، والتي كانت 'تعنى ، قبل كل شيء ، بالبيان والخطابة ، مسؤولاً الى حـــد بعيد ، عن الاتجـــــاه الفكري بالمجتمع الروماني الرفيع ،

في ذلك العصر .

بالفعل ان ايثار البلاغة والبيان ، كا نصح بذلك ايزوكراتيس ، منذ القرن الرابع ق . م ، وتفضيلهما على سواها باعتبارهما قوام الفلسفة الحقيقية وخير المناهج التربوية وامثلها يكوس ، ولا شك في ذلك ، احد هـــذه الاقتباسات التي تعترف الحضارة الرومانية صراحة بنقلها عن الحضارة الهلينية .

فظهور النظام الامبراطوري في روما اوجد شروطاً جد ملائة لازدهار البلاغة والفصاحة والبيان ، فجاء هذا الظرف شبيها بالظروف ذاتها التي هيأها لها منذ عدة قرون، الاخذ بالنظام الملكي في البلدان الواقعة الى الشرق من البحر الابيض المتوسط. فقد انقضى عهد هذه المجادلات والمناقشات التي كانت تدور امام المجالس والهيئات البلدية ، كا زال وانقضى عهد هذه الدعاوى

التي كثيراً ما تخللها قضايا سياسية كبرى . فعلى الخطيب ، الآن ، ان يلقي دفاعه في نطاق ضيق وحول قضايا خاصة ، او ان يقصر دفاعه على خطب وهمية ، تقرأ ولا تلقى ، كا فعل ايزو كراتيس ، مع وجوب التقيد بالمبنى او المعنى أو دالشكل والصورة »، او ان يسهم مع غيره من الخطباء في ما يلقى في بعض المناسبات كالاعياد والحفلات يضمنها الثناء الماطر للملك والتغني بما تيه وأعماله . وهكذا يبدو من غير المعقول ، كا يبدو مخالفاً للعرف والتقاليد المرعية في المالم الروماني ، الخطابة بمشل هذا الشأن الخطير في النظام التربي المعمول به ، اذ ذاك ، في العالم الروماني ، في الوقت الذي فقدت الخطابة كل اهمية على الم

وكانت الخطابة والبلاغة والبيان خاتمة المطاف في النظام التربوي الذي بقي على ماكان عليه دون ان يطرأ عليه اي تبديل ، وكما انتقل الى البلاد اللاتينية كما هو ، وعمل به فيها على علاته . وقد أهمل في هذه التربية شأن العلوم فقنعوا منها باوليات الحساب بينا كان تدريس العلوم وقفاً على بعض الخاصة ، ينصرفون اليه بعد انتهاء فترة التعليم العام . والمنهج التربوي العسام لم يكن ليهدف الا لتكوين ادباء وحمَّلة اقلام ولا سياخطباء ورجال بلاغة . وبعد التمليم الابتدائي الذي كان ينحصر في الأجرومية ، من صرف ونحو ، كان الطالب يُلقن بعض مبادىء الادب عن طريق تعريفه الى مشاهير الشعراء وآثارهم البارزة ؛ امثال هوميروس وقرجيل ؛ يحفظها الطالب عن ظهر قلبه مع بعض الشروح والتفاسير والتعاليق . والى هذه المبادىء في اللغمة والادب كان الطالب يلقن درُوسًا في المعجمية والشعر والنحو ، كا يلقن دروسًا في الاخلاق والميثولوجيسًا . وعندما يبلغ سن المراهقة يأخذ الطالب بدرس الخطابة وما اليها من بيان وفصاحة وبلاغة ، في شروح وتفسيرات تتناول كبار الكتاب والخطباء ومشامير المؤرخين ، وأمثلة من الخطب التي ينحلونها والامثلة العديدة التي يتمثلون بها أو يأتون بها شواهد ، مع ذكر طائفة من النوادر والنكات المستملحة التي تدل على سرعة الخاطر وحضور الذهن ، كان على الخطيب ان يطلع عليها ليستشهد بها . وتدريباً للطالب على فنون الادب ، كان يطلب اليه معالجة موضوعات غير واقعية ، فيمد الهــــا مذكرات تؤيد او تدحض ، كا يقوم بمذاكرات ومناقشات ، أو ان يقوم باعداد دفاع عن أمر ما Sunsorine . ولكي يلهبوا من طالب الخطابة الخيال ، ويبعثوا في 'حميًّاه النشاط ، كثيرًا ما كانوا يضعونه ، عن سابق قصد وتصبيم ، امام مواقف خيالية أو اوضاع يواجه فيها صعوبات معقدة ، مستعصية الحل من الوجهتين الأدبية والقانونية . ولم يكن ليهول الحكومة او ليحركها ما كان يبلغ مسامعها او ما ينقل اليها من الدعوة الى الحرية أو التغني بها، او تحبذ من يدعون للطغيان والاستبداد في الحكم وغير ذلك من المبادىء الهدامة في ظاهرها مما تتجاوب ارجاء المدرسة أو المعهد باصدائه ، اذ لم يكن ليخطر على بال احد ان هناك من يستجيب لهذه الدعوة أو ينهض بها ، اذ لم يقصد من هذا القول سوى الارتياض العقلي والذهني ، والتخرج بإفانين البيان .

وكان السواد الاعظم من الشبان الذين باستطاعة والديهم ان يكفلوا لهم اسباب التعلم يقتصر

على مثل هذا المنهج الدراسي ، وقليل بينهم من ينهض لدراسة الفلسفة . إلا ان التطور الذي رافق الحركة العلمية والتربية أوهن كثيراً من الوشائج التي شدّت طويلاً ، عند الاغريق قديماً ، بين الفلسفة ، من جهة ، وبين الرياضيات وعلم الفلك ، من جهة أخرى . فقد ازداد عدد مدارس الطب غير ان فريقاً كبيراً من الأطباء كان يتخرّج بهذه المهنة عملياً ، بالمراس والمران ، وذلك بالتحاقه ببعض الأطباء فيلازمهم ويأخذ عنهم . ومن فضل الرومان على تطوير التربية والتعليم ، سبقهم غيرهم الى تدريس الحقوق والشريعة بمعاهد خاصة أنشأوها لهذا الغرض ، بعد ان تبينوا الأهمية الكبرى لهذا العلم . فدرجوا على إعطاء شهادة تخرّج في الحقوق لمن أنهى دراسته القانونية ، وهو أمر لم يجر ما يشبهه في الطب . فاذا كانت هذه الشهادة تفتح امام حاملها ابواب الوظائف ، فلم تكن مع ذلك بشرطي أساسي لولوج الادارة ، كما ان ممارسة المحاماة بقيت دوماً حرة من كل قعد .

فليس بغريب قط ان تحتل فنون البلاغة والخطابة ، في مثل هذا البرنامج الطويــل الهادف لتأمين الاختصاص ، محلاً هاماً أكثر من اللازم ، لا سيا وقد خصوا البيان والفصاحة بدروس ارادوها على مثل هذا الشكل من التقعر والتطويل ، بعيدة عن الحياة العملية ، وهي دروس ادنى الى ادب الخيال والتخصص لا تقيم وزناً إلا للمقدرة البيانية والصياغة الحزفيــة ، يعد ان قضت الظروف بابتعاد هذه الدروس عنواقع الحياة العملي، بما لم يغب يوماً عن أعين ايزوكر اليس.

وكانت هذه الدروس تهدف ، في الاساس ، للبحث عن الأفكار والكشف عنها والتنسيق فيا بينها ، وفقاً للتسلسل المنطقي ، والتعبير عنها بأناقة ووضوح ورشاقة ، اد تمكن من تلقاها من مواجهة أدق المواقف وأصعب المهات التي تعرض له. فهل حققت ، يا ترى ، الاهداف التي رُسمت لها ? ومها يكن ، لا بد من الاعتراف هنا ما كان للتربية والتعليم عند الرومان مسن فضل ، اذ زودت الامبراطورية بالأطر والملاكات التي شغلها افراد تسلحوا بالعلم والمعرقة ، بالرغم من بعض النواقص التي شابتها والأمور المستهجنة التي اعتورتها ، وسلحتهم بفضائل ومناقب تمثلت على احسن وجه بهذه النخبة التي قامت على خدمة الادارة ، ونهضت بأسبابها .

هنالك ملاحظة لا بد من ابدائها هنا تتعلق بالسهولة التي يأخذ بها البعض في نقد هذا النظام التربوي فيرمونه بكل فريّة. فاذا ما انتسخ هذا النظام مع روما القديمة فقد كتبالدان يبعث حياً فيا بعد . فعندما نرسم الخطوط الكبرى التي سارت عليها هذه التربية فاننا نلع ، ولو من طرف خفي ، الى النهج الذي تبنته الدول الكبرى في غربي اوروبا ، منذ القرن السابع عشر حتى اواخر التاسع عشر . فقد نسجت روما في هذا المضار على المنوال الذي تسلمته من الحضارة الهلينية . فسلكها هذا انما يعني السير معها على المثل السامية التي سارت عليها الانسانية ، وليس بحرد التزام تقليد متبع ، وعرف مستبد . وبدون ان نحسب بان هذه المثل قد زال عهدها وانقطع ، فبالامكان ، مع ذلك ، التزام مناهج اخرى تضمن تحقيق هذه الاهداف . فاذا ما راحت مدنية هذا المصر تتنكر لهذا الدين الذي تحمله في عنقها والذي طوقها به الاقربون من الأنسباء ، فتكون بذلك قد أتت أمراً إدّاً واستهدفت بحق لتهمة العقوق ونكران الجيل .

المدرسة وأثرها في نشر الثقافة

من الانصاف ألا 'نهمل هنا التنويه عالياً بهذه الجهود التي 'بذلت اذ ذاك ، لنشر الثقافة عن طريق المدرسة . فالاصطلاح الاداري نَحَت من عهد قريب كلمة : التعليم المدرسي Scolarisation ، وهو مصطلح يجمل بنا استعماله تنويها بالحاجات المشتركة ، من جهة ، وبالحلول المتشابهة التي يعتمدونها لسد هذه الحاجات ، من جهة أخرى ، اذ لو صح ان المبادرة جاءت من افراد يكلفون بالتعليم ، فالادارة الحكومية استجابت بدورها لهذا الشيء الذي طلع حديثًا وشجعته .

ولا بد من ان نردد هنا ما سبق وقلناه من قبل وهو ان الفكرة ، ليست في الاصل ، رومانية ، بل هلينية . وقد قطعت الطريقة الجديدة شوطاً بعيداً في نطورها نحو التكمل ، سواء في الشرق او في الغرب الذي راح يضاعف الجهد ويلهب الخطي ويحث السير ، اذ كان عليه ان ينشيء كل شيء وان ينطلق من الاساس. فباستمرار الأسر الكبيرة على الاستعانة بمرين خصوصيين أخذ عدد المدارس يزداد ويتسم باطراد . وكان التعليم في معظم هـذه المدارس 'تعين له رسوم وأجور كما يعين للمعلم مرتب لا بأس به ، ان لم يوفر لمعلم الصغار مستوى ّ كريمًا من العيش ، فقد أمَّن لمعلم المدرسة الابتدائيسة دخلا محترماً . أما أساتذة البيان والبلاغة فكانوا ، على الاجمال ، من اصحاب المقامات المحترمة في البلد . وكثيراً ما كانالعبء الذي يقم علىالوالدين يخف او يزول تمامًا من جراء هبة او تبرع يقوم به احد الخاصة 'يسْبِيلُهاعلى إنشاء مدرسة او مكتبة ، او يقفها على اقامة احتفال تذكاري ما او يخصصها لبناء نصب او مؤسسة من المؤسسات. وكان الاهتام بهذه الوقوفات وتأمين ادارتها يقع على المجلس البلدي فيخصص لها من الاعتادات ما يكفل لها حسن سير العمل ؛ ولذا راحت السلطة المحلية تضطلع بالاشراف على هذه المدارس ، وتختار لها المدرسين الاكفاء ، كما انها كانت تعين لها طبيبًا تدفع له المرتبات لقاء سهرة على الصحة العامة في المدرسة أو المؤسسة .

وكثيراً ما كانت المدن الصغرى تضطر أكثر من الكبرى لبذل مجهود أكبر من التضحيات، في هذا السبيل بالنظر لما للأخيرة من عدد السكان وشهرة المعلمين ما يؤمن حاجتها من الاساتذة والمدرسين والطلاب. وهذا الوضع بعينه يفسر لنا كيف أن الادارة الامبراطورية لم تتدخل حاليًا في الأمر إلا بعد تاريخ متأخر . فالاباطرة الذين لم يكن ليستطيعوا الاهتام بكل المدن الصغيرة اقتصر اهتمامهم على شيء بسيط جداً في المدن التي كانت تدبر شؤونها بنفسها . ولكن إيانا ورميهم بالتهاون او عدم الاكتراث. فمنذ ان 'ضمّت مصر الى الامبراطورية أرصدت في باب الموازنة الاعتادات التي اقتضاها حسن سير المعاهد الثقافية والعلمة التي رأت النور في الاسكندرية في عهد البطالسة: كالمكتبة والمتحف اللذين ألـتفا معاً معهداً عاليًا للآداب والعلوم والفنون جعل منها مجتمعة ، جامعة الاسكندرية التي طبقت شهرتها الآفاق ، في التاريخ القديم . وانصرف الاباطرة ، في عهد مبكر من النظام الامبراطوري ، الى تأسيس المكتبات في روما . وعندما اخذت هذه الامبراطورية ، في عهد الدولة الفلافية ، على عاتقها تخصيص مساعدات مالية ليس للشؤون الثقافية فحسب ، بل ايضاً للمدارس الخاصة ، فقد استجابت في ذلك ، لرغبتها الصادقة في إظهار عطفها وتشجيعها أكثر منها لواجب مفروض . فلم يكتف الامبراطور فسبسانوس بتخصيص مرتبات ضخمة لاستاذين من اساتذة البيان والبلاغة في روما ، بل عمم مكرمته هذه على اساتذة الصرف والنحو والخطابة ، كا جعلهم يستفيدون من الاعفاءات التي تمتع بها الأطباء منذ عهد اوغسطس . وعلى هذا سار ايضاً اباطرة الأسرة الانطونية . فقد حمل الامبراطور مارك اوريل خزينة الدولة مرتبات أربعة اساتذة الفلسفة ومرتب استاذ للبلاغة والبيان ، في اثينا ، وهذه المرتبات كانت دون المرتبات التي كانت تدفع لأساتذة العاصمة ، اذ كان معدلها يتناوح بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ عسترس ( ١٥ – ١٠ آلاف فرنك فرنسي من عملة ١٩١٤) ، بينا كان يتقاضي الاستاذ في روما ١٠٠٠ سسترس . صحيح ان الدولة لم تذهب الى ابعد من هذا الحد في امر تمويل التعليم ، إلا انها اخذت تحث المدن على مضاعفة البذل في هذا الحقل .

وكانت الدولة تضع نصب اعينها في هــذا كله تأمين تربية الذكور بنوع خاص، وقد ساعد تطور الاخلاق على التوسيع من الحريات للمرأة . وهكذا فلم تلبث ان قامت مدارس خاصة بالاناث ، حتى ان المربي الفيلسوف موسونيوس روفوس اخذ يتمنى ، منذ اواسط القرن الاول، لو سير في تربية الاناث على الخطة التعليمية أو المنهج الذي تخضع له مدارس الذكور . ومن النادر جداً ان نرى المدن او بعض نصراء العلم يولون مثل هذه المدارس اهتامهم او 'يخصونها بحكارمهم.

لم تكن قضية تعليم الذكور لتخفي وراءها أو لتبطن اية فكرة سياسية . فلم يبد اى مسعى أو أية رغبة ، من اي نوع للالتزام بتفسير معين للتاريخ او لفرض أية نظرية او فلسفة ملكية ، استبدادية ، على المدرسة . وعلى

بين الثقافة والسياسة : الاهداف والنتائج

عكس ذلك تماماً كان العرف التشديد عوماً على موضوعات تتصل اكثر بطبيعة النظام الجهوري . فاينها أجلنا الطرف وجدنا هيئات وجمعات للاحداث Juvens تشبه الى حد بعيد ما عرف عند الاغريق بمنظات الفتوة Ephèbes . واقتصر نشاط هذه الهيئات على احياء حفلات واقامة اجتماعات تكريمية تتجهمن الامبراطور استثناء الجعيات أو المنظات التي قامت في مناطق الحدود ، اذ كان نشاطها يُصرف في وجوه الرياضة البدنية والتربية المسكرية . وفيا عدا ذلك ، كانت هذه المنظات توفر لأعضائها أسباب اللهو والتسلية والتفريج . وتبدو هذه المنظات اذا ما قارناها بشبيهاتها في عصرنا اليوم ، بدائية للفاية ، عدا عن انها اقصرت عضويتها على شباب الطبقات الرخية . وموجز القول ، فالامبراطورية لم تكن لتصدر ، في التربية كا في غير قطاعات من شؤون الفكر ، عن نزعات اجماعية ، دكتاتورية ، عرفنا منها لم نعد نجهل غير قطاعات من شؤون الفكر ، عن نزعات اجماعية ، دكتاتورية ، عرفنا منها فند خبهل شيئا من اسبابها بعد اليوم . فاذا ما حاز هذا النوع من التربية في سبارطة قديماً بحيث لم نعد نجهل شيئا من اسبابها بعد اليوم . فاذا ما حاز هذا النوع من التربية رضى البعض وفاز باعجابهم ، فقد اعتبر مع ذلك قاسيا ، منفتراً بحيث كان الاغريق اول من اعرضوا عن هذا النبج ، محيث لم يخطر في بال احد ، في روما ان يتبنى مثل هذا النبع أو ان يقتبس منه ، لعدم صلاحه .

من الخطل في الرأي الظن بان المؤازرة التي بذلتها السلطات العامة في جميع درجاتها ، لتطوير الاسرة انما صدرت عن اهداف مجردة . فقد انطوت حتى عند اكثرهم اخذاً بالمبادىء السامية من اصحاب مذهب الرواقيين بمن تحسسوا بسمو واجباتهم ، على أمر مروم ومنفعة 'يسعى اليها ، فهي تقوم وترتكز على هذه المعطيات الاولية التي 'تمكيم بان الامبراطورية الرومانية والحضارة امران متلازمان مترابطين لا يمكن فصل الواحد عن الآخر ، بعد ان اخذت الامبراطورية على نفسها صيانة هذه الحضارة والمحافظة عليها من عوادي الدهر وعبث البرابرة ، كا ، انه اصبح مترتباً على كل مواطن روماني ان ينعم باسباب هذه الحضارة عن طريق التربية وان 'يخلص لها الولاء ، وان يمكون دوماً على اتم استعداد لمناصرة الامبراطور والشد" منه الازر في كل ما يبذ له من الجهود للدفاع عن المصلحة العامة وتأمين الخير للجميم .

من يعرف الى اين انتهى الامر بهذا التطور يدرك جيداً ان هذا الحسبان كان باطلا اذ اس النجاحات التي حققها التطور لهذه الامبراطورية لم تحلُ قط دون تفسخها وانهيارها . وهدذا التفسخ والانهيار الذي أتأمته جداء نتيجة منطقية لاسباب خارجية تمثلت في هذه الغزوات المتلاحقة التي شنها عليها البرابرة في أمواج متتالية ، ولاسباب داخلية ايضاً ، ولا سيا لسبب سلبي يبرز من خلال تملي النظر في هذه السياسة الثقافية التي سارت عليها الامبراطورية ، بالاضافة الى الاعتبارات الاخرى التي طالما اشرنا اليها في تضاعيف الفصول الماضدة .

فالتعليم النزم حدوداً اقتصرت على سد حاجات الادارة ، ومتطلبات الحياة الاقتصادية ، والبنيان الأجتاعي الذي ساد المجتمع اذ ذاك . فهو ان اشبع ، أو سد مطلب المدينة فقد قصر كثيراً عن اشباع حاجات الولايات والريف. هنالك امثلة فردية قليلة جداً على قيام بعض مدارس في الاقاليم التي قامت فيها المناجم والمعادن . ويستدل من نصب رسمي ان هنالك مدارس قامت ايضًا في ما اصطلحوا على تسميته بـ Vici ، وهي كلمة اطلقوها على بعض مجتمعات او اوساط اختلفت شأناً واهمية فيا بينها ، فلم يكتب لها ان ارتفعت الى مرتبة حاضرة او قاعدة القضاء . ومها يكن من امر هذه المدارس ، فهي لم تؤمن سوى تعليم ابتدائي متواضع ، ولم يكن لها ، بالتالي ، اي شأن في القضاء على اللهجات المحكية المباعدة أو التخفيف من حدتها . صحيح ان باستطاعتنا ان نشاهد بعض اساتذة اعلام للصرف والنبعو والبيان في مدن الغرب المتواضعة ، اذا ما قارناها بالرضع الذي قـــام في الماضي . ومهما بلغ من اتساع الجهد المبذول في هــذا الجال ، فهو لم يتناول سوى قسم ضئيل جداً من سكان الامبراطورية . وكان التوسيع من نظام التعليم بحيث يتناول اكبر عدد ممكن يقتضي له مبالغ طائلة لم يكن بوسع الامبراطورية ولا في مكنة منظهاتها تقديمها ولا تحملها ، كما كان يقتضي، على الاخص مفهوما آخر للمجتمع ونظرية جديدة للحضارة لا تحتل فيها المدينة روما مركز الصدارة الضاغط. فليس من عجب ، والحالة هذه ، أن تبقى جمهرة السكان في الريف غير مبالية ولا بمكترثة لمسير حضارة احملتهم فاسقطتهم من حسابها وكادت لا تشمر بوجودهم .

وهكذا باءت بالفشلالاماني العيراض التي دغدغت خيال احسن الاباطرة وراودت خواطرهم

ولم يكن معد من هذا المصير المحتوم ولا محيص منه ، مع انه لم يكن لعمري ، في الأمر شيء عسير او بمستحيل ، اذ يكفي ان نتذكر النجاح الذي حققه لدى قسم من سكان الامبراطورية . فالعناصر المدنية ، أينا كانت ، انضمت صادقة لهذه الحركة . فالتطور التدريجي الذي اخذت هذه العناصر بأسبابه وثيداً ، جيلاً بعد جيل ، من الرجهة الاقتصادية والاجتاعية ، وطلبها الثراء والغنى وانصرافها نحو الوظائف البلدية وهو الباب المففي الى طبقة الأشراف الجديدة ، وافقه تطور ثقافي وفكري . وهذه الحركة التطورية عولت على التربية واتخذت منها عاداً لها، ومكتنت لها الاسباب في المدن اذكان في مقدور هذه المدن وحدها ، بسبب ما لها من موارد طائلة ، ان تؤمن وسائل التعليم والتربية ، اذان التعليم كان الشرط الاول الذي لا بد منه لن يبغي دخول الوظيفة والتدرج الى أعلى درجاتها . وهسندا بعينه أتاح النخبة المثقفة التي بيدها تصريف الامور ان تنصهر بعضاً ببعض ، وان تقيد ، على نطاق واسع ، بالرغم من اختلاف مصادرها وتباين المناطق التي خرجت منها، من مصدر واحد يغذيها . ولذا رأت الامبراطورية نفسها مدينة لهذا الوضع القائم بكل ما اتصفت به من اتحاد وتضامن ، من الوجهسة المادية على السواء .

فوحدة اللغة كانت أمثل رمز لهذه الوحدة . غير ان حكومة الامبراطورية لم الوضع اللغوي تجعل من الوحدة اللغوية هدفها الاول لأنها كانت امام لغتين مختلفتين للثقافة اذ ذاك ولم أيدر في خلدها قط ان تعتمد الواحدة منها دون الاخرى . فاللاتينية كانت اللغة القومية وكل شيء كان يؤهلها لتصبح اللغة الرسمية الوحيدة التي لا بد منها لوحدة الامبراطورية . غير ان اللغة اليونانية كانت هي الاخرى ، تنعم بنفوذ فكري وتكوّن قطب جذب لا يستهان به . فمنذ القرن الثالث ق . م ، كل الذين كانوا على شيء من النفوذ في روما ، كانوا يدرسون اليونانية ويحاولون تجويدها منذ حداثتهم الاولى بحيث كانوا يحسنونها كلفتهم الام ، مستجيبين في ذلك لمقتضيات الادارة والثقافة ، على السواء . وهذا ما حدا بالجاعة للبحث عن طريقة واحدة للميش المشترك . وفي هذا السبيل ، قام الرومان بتضحيات واسعة تجاوز بعضها المعقول ، وفي ذلك دليل على ما كانت روما مستعدة لبذله في سبيل الحفاظ على هدذه الحضارة التي كانت تشد عليها بالنواجذ .

وقام في الامبراطورية حد لغوي انشطرت معه الى شطرين متناظرين ، وان تعادلا تقريباً ، هما : الشرق الهليني والغرب اللاتيني . اما الى الجنوب من البحر المتوسط ، فقد وقع هدا الحد بين مقاطعة القيروان وبين ولاية أفريقيا التي تبعثها مقاطعة طرابلس الغرب ، ولم تلبث اللاتينية ان غزت صقلية وايطاليا الجنوبية بعد ان كانت ارضاً يونانية اللغة من قبل . اما في البلقان ، فالحدود بين الشطرين انطلقت من شمالي مقاطعة أبيروس ممتدة نحو الجنوب من مجرى نهر الدانوب الىسواحل البحر الاسود . واستقرت على هذا الشكل بفضل مرابطة الجيش في المنطقة ، باستثناء بعض تغييرات طرأت فيا بعد .

وكل من هاتين اللغتين: اللاتينية واليونانية ، راح بدوره يعمل على كسب مجالات جديدة محاولاً السيطرة على اللهجات المحكية محلياً . وبدلاً من ان تحاول روما الحد من اللغة اليونانية ، راحت تعمل على تأمين انتشارها ، اعتقاداً منهما ، وبحق ، ان كل كسب تحققه في البلدان المتخلفة في تطورها الفكري والثقافي انما يعود عليها هي بالمنفعة والخير العميمين . وهكذا استطاعت اللغة اليونانية ان توسع من نطاق النجاحات التي حققتها منذ العهد الهليني . وبفضل هذه المؤازرة من جانب روما تمكنتالمونانمة من ان تكللما ابتدأت به قبلالاسكندر بكثير الا وهو السيطرة ، لغة وثقافة "،على مقاطعات آسما الصغرى. اما في سوريا ومصر ، فقد شهدت طلوع مدن لم يكن عددها ، مع الأسف ، كافعًا مجمَّت تتغلغل بصورة قاطعة في الريف . غير ان ترك اهل الريف وشأنهم أظهر لنا واضحاً الدور الذي لعبته كل من اللغة السريانية ، احد فروع الآرامية ، واللغة القبطية احد فروع المصرية القديمة . اما اللاتينية في الغرب ، فلم يأت نجاحها نهائيا كاملاً، في كل مكان ، للاعتبارات ذاتها . فقد غزت اللاتسة شبه الجزيرة الايبيرية واستبدت بها. اما في غالبا، فقد زالت اللغة الكلتية من الاستعال ، إلى أن أعاد البها شيئًا من النشاط الرهبان الارلنديون في مقاطعة الارموريك، وبقيت جارية الاستعمال في بعض مناطق الريف حتى القرن الرابع للميلاد. اما في افريقيا فقد اندرست اللغة البونيقية كلغة محكية ، على الاقل ، منذ مطلع القرن الثاني . ولعل آخر استعمال لها يبرز في هذه الكتابة الثنائمة اللغة، المسهاة Leptis Magna المؤرخة عام ٩٢ للميلاد . إلا أن اللاتينية لم تصبح لغة الريف الدارجة ، ولا عبرة قط منا للنعت : ﴿ بُونِيقِيةٍ ﴾ عندما يشير القديس اوغسطينوس ويقول ان اللغسة المحكية في عهده في ضواحي هيبونة كانت البونيقية ، فالاصطلاح يجب ألا يؤخذ هنا بحرفيتـــه . وبقيت البربرية الليبية قيد الاستعمال في لببيا الى يومنا هذا . وهكذا ، فكل توسم تسجله احدى هاتين اللغتين ، يجب رده ، في الدرجة الاولى الى الإشعاع الثقافي الذي انطلق من المدن وحواضر البلاد الكبرى ، في هــذا الوقت او بعده بقليل .

ومؤازرة السلطات العامة الرومانية لليونانية في تأمين انتشارها وتوسمها ، انما يدل بوضوح على ما اتصف به اولو الامر في الامبراطورية ، من عمق التفكير والتفهم الصحيح للاوضاع القائمة ، وهي مؤازة تبدو على وجهها الصحيح في موقف السلطة من هذه اللغة وسلوكها ممها . كل الدلائل تدل على ان الادارة الرومانية أبت ان تازم الاغريق الأخذ بتعلم اللاتينية واستعالها في معاملاتهم اليومية ومخاطباتهم كأنما يخشون فرض شيء ينتقص من كرامتهم ، محط لهم . كذلك لم يكن بالامكان ، من جهة ثانية ، ان يتخلى الرومان عن هذه الإزدواجية اللغوية التي قامت عليها ثقافتهم ، وعوضاً من ذلك راحوا يغتشون جاهدين عما يؤول الى تأمين حياة مشتركة وتعايش تعاوني . ففي هذا القسم اليوناني من الامبراطورية الرومانية ، كانت اللاتينية وحدها اللغة الرسمية في الجيش والقضاء ، مع العلم ان المناقشات والمرافعات القانونية التي كان يقوم بها الحامون كانت تجري باليونانية مباشرة دون ترجمة . وفي منا عدا ذلك ، عو"لت الادارة دوما على اليونانية ، كا ان الديوان الامبراطوري في روما ، كانت فيه دوما دائرة يونانية لتضعيف على اليونانية ، كا ان الديوان الامبراطوري في روما ، كانت فيه دوما دائرة يونانية لتضعيف

النسخ بهذه اللفة ايضاً . فمن كان يرغب بين الشرقيين في احتراف مهنة ما في روما كان عليه ان يتملم اللاتينية ، وهوامر لم يقبلوا عليه الا متأخرين ، أي منذ القرن الثاني فقط . وعلى عكس ذلك ، فقد وجدت روما في الشرق ، منذ مطلع الامبراطورية ، موظفين اكفاء احسنوا اللغتين وجودوهما ، كما ان نوع التربية التي سادت في البلاد اذ ذاك ، أمّن لها دوماً حاجتها من هؤلاء المرطفين . ففي الاسر الثرية ، كان المربون الخصوصيون من اهل الشرق ، من الكثرة والوفرة



الشكل ١٢ – مواطن اللغات وحدودها المنعكسة تشير الى المناطق التي انتشرت فيهـــا اللاتينية في القرن الثالث. اما في الجنوب ، فالمستعمرات التي أنشأها الاباطرة للمعمرين اللاتين ، امثال ديراكيوم ، وستوبي وديبلتوس ، فقد اقتبست اللغة اليونانية أداة للتعبير .

بحيث لم يقلوا بشيء عن المربين اللاتين . وفي روما بالذات احتل الشمر والبيان باليوناني ، في المدارس وفي المباريات الادبية ، المنزلة ذاتها التي كانت المشمر والفصاحة والبيان باللاتيني . وكان مدرسون اغريتي يعلمون الصرفوالنحو والبيان في كل الولايات الغربية . وكان من يرغب من الشبيبة في متابعة دروسه العالمية ، يذهب لمرسيليا التي كانت تفخر بمحافظتها على نصاعة اللغة اليونانية ، وعلى الثقافة الهلينية التي عرفت ، في هذه الحقبة بالذات ، حركة تجدد عادت عليها بالازدهار والاشعاع ، او يذهبون لاثينا كا فعل ابوليه الافريقي وغيره كثيرون . فانتشار هذه الحركة واستمرارها طويلا عاد بالثناء العاطر على هذه المجتمعات الغربية التي كان معظمها من المهلد وكان عليها ان تجد في السير وتقطع المراحل بسرعة في سبيل تحقيق التطور المرغوب.

ومن المستغرب ، وأيم الحق ان يقتصر الاتصال مع الحركة العلمية الهلينية إجمالا ، على نتائج جاءت في معظمها سطحية . فما مثل هدريانوس ومارك أوريل سوى نجاح يمكن اعتباره استثناء من القاعدة . غير ان الجهود والنشاطات التي بذلت في هذا المجال ادت ، على الاجمال ، الى نتائج لا يجوز الانتقاص منها او مقابلتها عد طرق اللسان . فليس نرى بين المدنيات الحديثة ما استطاع ان يعطي على مثل هذا القدر من العطاء، وعلى مثل هذه النسبة من العظمة او اعطت ، والفعل شيئًا يصح مقارنته بما اعطته روما في هذا المضار .

ثقافة ووحدة ، كل هذه النتائج التي سجلناها هنا تثبت كيف ان قسمة الامبراطورية من الوجهة الغوية ، لم يُفض الى انقسامها ، وهو انقسام تم بعد ذلك بكثير . فالحدود اللغوية التي قامت الى الجنوب من البحر المتوسط ، أصبحت بعد وقت طويل ، حدوداً سياسية . وها الفارق اللغوي لم يؤلف في هذا الإنقسام ، سوى سبب فرعي او عذر ثانوي افادت منه واستثمرته ، على نطاق واسع ، القوى الدافعة عن المركز ، كا يفيد الصقيع من نخاريب الصخور حتى اذا ما جد الماء فيها عمل على تفسخها وفلمها ، والا لبقي بدون أذى . اما في شبه جزيرة البلقان ، فالحدود اللغوية الفاصلة لم تكن لتلتقي . وهكذا نرى ان استعمال اللغتين معاطيلة احيال متطاولة لم يؤد الى شيء من خلخلة وحدة الامراطورية .

ولهذا السبب ؛ فالمشكلة اللغوية ؛ لم تكن سوى وجه من وجوه مشكلة الثقافة العامـــة . والحل الذي لاقته هذه الاخيرة ترك اثره في حل القضية الاولى وزادهــــا تعقيداً . فاذا كانت إزدواجية اللغة ، والحالة هذه ، وضعًا لا مندوحة لسكان الغرب ، في الامبراطورية الرومانية ، للاخذ به ، فلأنهم رأوا في هذه الازدواجية عاملًا يشد من وحدتهم ويزيدهــا تماسكاً ، وذلك تتحقق في المجالات الاخرى من الحضارة؛ تارة وثيداً ؛ وطوراً بصورة سريعة ؛ حثيثة. وكانت تنهج ، فيها يتعلق بالدين مثلا ، سبلا حاول الاباطرة صدها أو الحد منهــــا ، بينا راحوا كلهم يناصرون هذه المساعي ، عندما كانت تتعلق بامور الفكر والذوق الفني ، وكلما من تواسع الكلاسيكية اليونانية ومن مشتقاتها ؟ التي لم تكن مستوردة كهذه العبادات والطقوس الدينية التي وردت على الغرب من الشرق البعيد، والتي اقبل الشعب الروماني يتلقفها ويتبناها ، بينا تلك كانت من صميم الثقافة التي لم يكن احد ليجرؤ على الانتقاص من كرم محتدها أو الحط من منزلتها السامية . والحقيقة ان الكلاسيكية اليونانية بعيدة لم يطلع عليها الرومان الا من خلال يا ترى ? فالحكل رأى في هذه الثقافة الفنية والفكرية التي طلع بها العالم اليوناني ، الثقافة الحقة التي يتوجب على روما اقتباسها وتبنيها ونشرها كعنصر ضام ، موسَّحد لهذه الامبراطورية المترامية الاطراف التي انشأتها.

فاذا ما تمرُّف الغرب الى هذه الثقافة وأقبل عليها ورضع أفاويقها فالفضل كل الفضل في

ذلك لروما وحدها . فقد أشرنا مراراً الى النجاحات التي حققها انتشار هذه الثقافة في الغرب . كذلك نوهنا بخواء الابحاث التي تنطح للقيام بها بعض المفكرين من رجال هذا العصر ، وعدم جدواها . كذلك لا بد من بعض التحفظات التي لا بد من الاعراب عنها هنا والتي لا تتعارض ، مع ذلك ، مع الشيء الذي جننا به أعلاه ، إلا بصورة ظاهرية ، لأن الخطر المزدوج الناتج عن تجريد النخبة ، من جهة ، ومن سخافات الجاهير من جهة أخرى ، يكون خطراً على الثقافة كاعليها خطر من هذه التفاهات وهذا الاطراد والمحاكاة والفوضي على أشكالها التي تتحالف عليها . وهنا كا في اي ثقافة أخرى في أي زمان ومكان ، فإلى جانب انتاج النخبة المثقفة ، نرى الانتاج العادي جيء به طبقاً لأذواق زبائن يؤلفون الغالبية التي لم تتصقل منها الاذواق : فكان ان انحط المدل الوسط ، لا سيا في ما يتعلق بالانتاج الفني . ومن جهة أخرى ، فهذه الثقافة التي جاءت من فوق ، ومن بعيد ، لم تكن لتمثل سوى ثقافة جماعة اقتلموا من بيثتهم وانقطموا عن كل اتصال مباشر بالجاهير ، حيل بينهم وبين كل غذاء دسم تؤمنه تربية أصيلة . فلا يجوز ، والحالة هذه ، مباشر بالجاهير ، حيل بينهم وبين كل غذاء دسم تؤمنه تربية أصيلة . فلا يجوز ، والحالة هذه ، والشيء الذي لا يختلف فيه اثنان هو ان هذه الوسائل كانت ستفضي الى وحدة بميلة في السياقة والشيء الذي لا يختلف فيه اثنان هو ان هذه الوسائل كانت ستفضي الى وحدة بميلة في السياقة دون ان تتمكن من انتاج أي رائعة من روائع الصف الاول .

وهذه الملاحظات التي لم يكن بد من إبدائها هنا والتي أبديناها بالفعل لا تمس بشيء عظمة هذا المشهد الذي يستبد بنظر المؤرخ ، الا وهو هذا الاجاع ، وهذه المطابقة التي اتصفت بها جهود الطبقات الموسجبة ، المديدة ، والقابلة للنمو والازدياد ، والاستجابة التلقائية التي لقيتها نداءات الا باطرة ، لدى النخبة بين رعايا الدولة في جميع الولايات . وهذه الامبراطورية الضخمة التي تألفت في البدء من أشتات متباعدة ، متنافرة ، وعلى جانب كبير من البربرية ، أقله في مطلع أمرها ، والنازعة الى الوحدة عن طريق نشر وتعميم ثقافة واحدة ، مؤتلفة ، هي أعلى وأمثل ما عرفه الانسان او مساحلم به عبر التاريخ حتى الآن ، وهذا الايان الذي اعتلج في صدور الجميع بأن هذا العمل كفيل بأن يؤمن الهيكل اللازم لهذه الوحدة السياسية والادارية والاقتصادية والاجتاعية ، ويضفي عليها ما يازم من زينة وحلية ، وهذا الحلم بالذات الذي راود خيال الاسكندر من قبل ، وأثار في وجهه معارضة معاونيه ومساعديه ، وسببموته الباكر وعجل في احباض الفكرة قبل ان تلد وأدى بالتالي الى فشلها ، فهل من يشك بعد انه كان باستطاعة الامبراطورية الرومانية ان تخرج او ان تأتي بما هو دون ذلك ؟

## ٣ ـ العمل العقلي والادبي

هذه الازدواجية اللغوية تتلبسبها الامبراطورية الرومانية ، أفضت الى أدبين مختلفين لا بد من درسهما هنا ، على انفصال الواحد من الآخر ، غير ان الحياة العقلية والادبيب لا تنطبق، بالضروة، الواحدة منهما علىالآخرى. هنالك مظاهر في النشاط الفكري او العقلي لا تؤثر ازدواجية اللغة فيها كثيراً على الوحدة ، في مجتمع كالمجتمع الروماني ، حيث اجادة اللغتين معاً ، أقله في 

## ١ ـ انحطاط الروح العلمية

هذه الروح العلمية التي طلعت في الشرق المتوسطي مجلت بزخم عارم، بين النقيضين: خلال العهد الهليني . ثم بلغت روما حيث وجدت من الظروف التي توقف هنا وانحراف هناك

هنأتها لها الامبراطورية ، ما اتاح لها الانشاء وتوسيع الفتوحات التي حققتها في هذا المضار . وتهيأت لهذه الروح العلمية اسباب جديدة أتاحت لها التوسع والافادة بما. تم لها من هذا العلم العريض الذي امكن لهـا جمعه وتحصيله والتحكم به وضبطه . فانتشرت في البلاد دور الكتب ومكتبات ، وانشأت لها الادارة الحكومية دوراً للمحفوظات ، وادوات للبحث والتقمي ، بحيث استطاع البعض الوصول الى هذه الذخائر الفكرية والاطلاع على ما فيها هو الآخر ، في الامتداد والتوسع ، بعد ان توفر له ، بنسبة أكبر بكثير ، فريتي من حملة العلم ، تم" لهم من اوقات الفراغ، ومن الوظيفة التي كانوا يشغلونها، ما حملهم على الرحلة والطواف في ربوعه ومجالاته شرقاً وغرباً . وهذا العالم الذي تعددت منه المناظر وتنوعت بين طبيعية ، ومناخية ، وحيوان ونبات وعروق بشرية ، تهيأت له اسباب المواصلات ويسرت بينه وبين اقطار متنوعة واقعة الى ما وراء حدوده المتنائبة . ومختصر القول فقد توفر كل ما يساعد دوى العقول العطشي الى مناهل المعرفة وحياض العلم ؛ الافادة من امكانات لا حسد لها ولا حصر ؛ معظمها جديد مستحدث ٬ باستطاعة جميم العلوم والفنون ان تفيد منها الى أقصى حد . وهذه الروح الواقعية التي 'عرفبها الرومانوأخذوا بها على نطاق واسع٬ كان بامكانها ان تسخّر العقل اليوناني المنطقي الذي انساح في هذه النظريات والتجريدات الفلسفية وهام فيها ٤ فينصرف بدوره يعلم الرومان كيف يعللون شؤون هذا الكون ويحللونها على وجه يبسين ما بينها من ترابط وانسجام . ويحلو للمرء ان يهم الفكر فينطلق مع الخيال الجموح ليتصور ما عسى ان يكون تم او خرج من اشخاص كأرسطو وايراتستينس لو عاشا مثلاً ، في القرن الثاني للميلاد .

فلم يكن لأحد منها قر"ن او منافس. فقد ظهرت بوادر انحطاط الروح العلمية التي ما لبثت ان اشتدت وازدادت باستمرار . صحيح ان الكفاءات لم تنب قط ولا القدرة على العمل ، ولا هذه الروح العلميسة الطلكعة. كنا نرى ، كا في السابق، عقولاً تهتم بكل ألوان المعرفة البشرية وتطمع في ان يتم لها علم موسوعي، دائري، في كل شيء. وباستثناء بعض حالات ، نادرة المفاية، فما من احد يطلع بعمل جدي أصيل في أي قطاع من قطاعات العلم . فالعصر الذهبي للروح العلمية التي تجلت قديماً انقضى وذهب دونما رجعة ، وكذلك عصر البحث العلمي والتحري عن أسرار العلم المغامضة . كل ذلك ذهب وذهب معه هذا الاندفاع ، وهذه الحاسة ، وغابت عن

الوجود الروح المجددة في اهدافها ووسائلها ونتائجها وقطوفها ، ويبدو لكل عين باصرة ان الشجاعة العقلية قد زالت، أقله من حيث ترضى بالخضوع لقواعد العقل والمنطق. فها هي الاجيال الوسطى ، بقضتها وقضيضها ، تطل علينا ولو من بعيد .

والذي يهمنا من الأمر الآن ، وفي هذا الوقت بالذات ، هاتان النزعتان التي سبق للعالم الهليني ان عرفها من قبل وأخذ يتربص بها أكثر فأكثر ، فيا بعد ، إلا انه استطاع التغلب عليها بشخص أكبر رجاله وممثليه . فبدلاً من ان ينصر فوا نحو الواقع ويخضعوا له اتجهوا كليا نحو الكتب يجمعون منها ما رأوا فيه خير ما يُمَثل علوم الاقدمين او توهموا انه يجمع ما سجاوه او رأوه . هذا هو عهد و الموسوعات ، بالذات . فما من احد يجهل منافع هذه المجاميع إلتي لا تخلو من ان تعطل التفكير اذا ما اقتصر المرء عليها . قد م لنا عهد الامبراطورية المتأخر أمثلة من هذه الموسوعات التي بقيت غذاء للعقل البشري حتى اواخر القرن الخامس عشر . وقد أساؤوا من جهة ثانية ، التي بقيت غذاء للعقل البشري حتى اواخر القرن الخامس عشر . وقد أساؤوا من جهة ثانية ، استعمال الفلسفة ولا سيا هذه النظريات الفلسفية التي تثير الشك والريبة ، اذ انقطعوا لكل ما يثير العبجب والغرابة ، او يشجع على الرمزية التي كثيراً ما آذت المجهود العقلي ، ان لم تكن حو لته عن غايته . فاذا ما كانت هذه النزعة التي اعتبرت بديلا عن الروح العلمية لا تميل حيفة الميزان ، فهي ، مع ذلك لا تلين إلا لاعتبارات اخلاقية ، او ادبية لم تكن لتشجع قط على تحصيل المعاوم ولا على تبسيطها .

ومها يكن ' فان لم 'غس ِ بعد أمام القطيعة التامة ' فنحن أمام بوادر فقدان الاهتام التام تدريجيا بالروح العلمية واصبحنا بالتالي أمام نهاية الحركة العلمية التي ميزت العهد الماضي وطبعته . وكم نتمنى لو نستطيع الكشف عن الطريقة التي اتبعها هذا التطور ' والغاية التي هدف اليها . فهي بالطبع تتصل بحوادث لمسناها وأشرنا اليها من قبل : ضغط العقائد الدينية الاكثر رمزية والاشد إثارة للعواطف واحترام مآتي الماضي وانجازاته حتى حدود التعصب والعبادة والشغف بالعلوم اللسانية والبيانية كالخطابة والبلاغة والفصاحة والإستمساك بالمسنات اللفظية . ولكن همنده الأمور نفسها لا تلين كثيراً للدرس والبحث والتحليل ولا تقع تحت المبضع . فالتيارات التي تتجاذب الافكار والعقول بين كر وفر ' واقبال وادبار ' تبقي دوما عناى عن البحث لانها غامضة ' خفية ' سرية .

سعة الاطلاع انحصرت في تجميع المعلومات وحشدها من بين الكتب، الاستبحارالعلي والتخصص وبذلك تتنكر من ذاتها قبل ان تختفي لمطلب المعرفة الحق دون ان تقيم وزناً للاسنادالعلمي والمرجع الأصيل وكلها امور تولي المصدر العلمي القوة والحياة .

وهذه الحركة نعمت ببعض الاهمية في مطلع الامبراطورية وظهرت في كثير من الجمسالات الفكرية على اختلافها ، وتغلغلت بين مناهج علماء اليونان وفي هذا التوافق بين الفيلولوجيا وعلم الاركيولوجيا . وعلى همسنده المناهج بالذات ، سار في روما : فارور من معاصري قيصر ،

واللغوي ويريوس فلاكوس ، احد النحاة المشهورين في عهد اوغسطس. وقد طبقا طريقتها هذه والجهود التي قاما بها في هذا الصدد ، على اللغة اللاتينية وعلى تاريخ روما ، وبذلك قاما بعمل مجيد . وقد صدر بروبيرس واوفيد عن المؤلفات التي وضّعها هذان الكاتبان ، وهي مؤلفات لم يعد يوجد منها شيء اليوم ، واليها يعزى الفضل في معرفة ما اصطلح عليه الرومان قديماً في امور اللغة والقضاء والدين بفضل الاقتباسات التي أخذت من هذه الكتب .

فالكتبة اليونان الذين سكنوا روما لمدد طويلة ، في عهد اوغسطس، وألتفوا فيها ، هم كتاب من المستوى الواطي ، بينهم سترابون الذي جاء من مقاطعة اماسيا في الشمال من آسيا الصغرى ، فقد كان مؤرخا وجغرافيا وترك لنا مذكرات تاريخية لم يصلنا منها شيء ، ومزج في كتابته بين التاريخ والجغرافيا ، الا اس بحثه عن التاريخ القديم بقي موجزاً مقتضباً . ومنهم كذلك ذيوذوروس الصقلي الذي وضع كتاباً بعنوان : المكتبة التاريخية القديم الى فتح غاليا على يد وهو تاريخ عام ، واسع الهدف بعيد المرمى ، اذ انه تناول التاريخ القديم الى فتح غاليا على يد يوليوس قيصر . وما تبقى من تاريخه هذا لا يفيد مؤرخي العصر الا بنسبة ما يفتقرون اليه من مصادر تخلو من النقد التاريخي والأفكار البناءة . ومنهم ايضا دنيسيوس الهاليكرناسي وهو معلم للبيان والفصاحة ، تنقصه دقة النظر ، والناظرة اللاقطة في هذه المؤلفات التي وضعها حول النقد الادبي ، بينا حشا كتابه : « التاريخ الروماني » خطباً عملة ، جوفاء .

ومع ذلك ، فقد عرف ان يحافظ هؤلاء الكتتاب اليونان ، على شيء من هذا التفوق الذي تحلى به الكتبة الاسكندريون ، وعلى حبهم للعلم وتعطشهم اليه ، وهي رغبة لم تلبث ان خمدت شملتها سريماً وانطفأت بعدهم بقليل . وفي منتصف القرن الأول نرى رئيس بلغاء العصر واستاذ البيان والفصاحة الاشهر اذ ذاك ، كونتليانوس يتمتع بسمعة ادبيسة طيبة لتمكنه من العلوم اللسانية ، كما انه امتاز بمقدرة على التعليم والتربية تستحق التنويه بها عالياً . إلا انسه يحتاج الى فهم صحيح للتاريخ . فقد أمد تدريسه الطويل للبلاغة بمنهجية وأصول راح يطبقها على كل شيء . ونرى فرونتون ، في عهد الاسرة الانطونية ، يهم بالكتتاب القدامي اهتام فنان يرغب في ان يجد في آثارهم ومخلفاتهم الكتابية الكلمات المات المات عن الواقع الانساني ، مادياً دون ان يبالي قط في صوابية وجوه استمالها ومدلولها وتعبيرها ، عن الواقع الانساني ، مادياً كان ام ادبياً .

وهذا الاستاذ المتكلف الصناعة اللفظيـــة والمتحذلق في الاسلوب ، كان بدوره استاذاً لأولوجيل Aulu - Gelle الذي أعجب كثيراً ، باستاذه ، ومع ذلك تنكتب عن خطاه ، ولم يحفل ، على شاكلته ، بالبهرج اللفظي الخارجي ، وعرف ان يعود بجنني عقلي ، وغذاء ادبي ، أكثر تركيزاً . فقد عاش هذا الكاتب الروماني على مقربة من اثينا ، وهذا ما حمله على تسمية كتاب له : « الليالي الاتتكية ، Nuits Attiques وهو عبارة عن مجموعـــة له من الامسيات واحاديث السمر ادارها بين نخبة مصطفاة من الخلاتن المشهود لهم بذرابة اللسان ، وبغيرتهم

الشديدة على الثقافة العالية ، وقد قرأ كثيراً وقيد الكثير من الاوابد والشوارد . قام بهذا كله كذو اقته انتجع خير المجاميع الادبية ومختارات القطوف والمنتقيات المأثورة ، فتدبرها بنظر صاقب ، ورأي ثاقب ، وشرحها بعد معارضتها ، وعرضها على محك النقد . وقد تناول في ابحاثه الصرف والنحو والنقد الادبي ، والنطئم السياسية والتاريخ . كل ذلك بعناية وتدبر وتفتهم في طول أناة وجد . فاذا ما رأيناه يوستع من مطالعاته وينوع بينها ويفوص مستبحراً فليس حبا منه أصلا ، بهذا الايفال ، ولا اخذا منه بنهج العصر ، ولكن اشباعاً لفضوله العلمي ولنزعته التشككية . فنحن مدينون له كثيراً بمعرفة الشيء الكثير من تاريخ الرومان بعد ان عرف ان ينقل الينا الكثير من النصوص المهمة لعدد محترم من كبار حملة الادب اللاتيني في ذلك العصر ، ومكذا تمكن من صيانتها . فلو أقد له وجاء قبل زمانه ببضعة قرون وان يسير على منهجية بعض الكتاب اذ ذاك ، ويتمتع على شاكلتهم ، بروح الانضباط التي كانت صانته عن الخو هي هذه المصادر بعض الكتاب اذ ذاك ، ويتمتع على شاكلتهم ، بروح الانضباط التي كانت صانته عن الخو هي الوفيرة التي كانت تحت تصرفه وتناوله ، لأمكن ان يكون ، بالنسبة لما تجلى به مسن قدرة وكياسة وطلاوة صانته عن الادعاء والاعتداد ، مساويا لأكبر العلماء الذين عرفهم التاريخ القديم ، وكياسة وطلاوة صانته عن الادعاء والاعتداد ، مساويا لأكبر العلماء الذين عرفهم التاريخ القديم ، بعد ان تم له ما تم لهم من رجحان العقل وتفهم للواقع .

وهذه الكياسة الادبيسة افتقر اليها معاصره الكاتب الفريجي بوزانياس كا افتقر الى صفات اخرى صاحب الكتاب الموسوم: وصف اليونان ». وهذا الكتاب وصف اليونان » مقاطعة مقاطعة » ومدينة مدينة ؛ فذكر لنا ووصف بالتدقيق والتفصيل النادرين » المباني والمؤسسات القائمة فيها بعد ان زارها في الرحلة الطويلة التي قام بها. وكثيراً ما لقسب المؤرخون هذا الرسحالة ب و المدليل » Périgète » او بالوصاف . ويمكن مقارنة كتابه هذا بكتب الأدلة التي يحملها معهم السواح في هذا العصر » إلا ان دليه يبدو جافاً » مها تحلى بالوضوح ، كذلك يفتقر النظرة الناقدة المعمة البعيدة » إلا انه معين لا ينضب لعالم الآثار وللاختصاصي بأمور الطقوس الدينية . فقد قام » من هذه الناحية بعمل غاية في المتمة والافادة » وذلك في عهد قد رت الأقدار ان تتوفر له الناذج الطيبة » والوسائل المسعفة البحث العلي » فبرز نموذجا العالم الجسّاع » هسذا النموذج الذي كان في سبيله الى الزوال ، فلم يُلسم عمله هذا ؛ احداً ليطلع لنا أدلة من هذا النوع في بلدان اخرى .

لم يكن حظ الجفرافيا بأفضل من غيرها من هذه العلوم الانسانية . كان لا بد لما برصفها علماً بأصول من دقة ملاحظة ، بعد ان عجز العلم اذ ذاك عن ان يسجل أي تقدم في العلوم الرياضية وعلم الفلك . وباعتبارها علماً يقوم على الوصف فقد رأت تحت تصرفها تسهيلات عظيمة . فلأول مرة في التاريخ القديم نرى الدولة تعنى رسمياً بهذا العلم ، منذ ان طلع علينا العهد الامبراطوري . فقد عهد اوغسطس الى صهره أغريباً ان يرسم على احد جدران الرواق المعروف برواق أغريبا ، خريطة كبيرة للعالم ، مات قبل ان

يفرغ من رسمها فأكمِلت بعد وفاته. ولم يصلنا عملياً شيء من هذا قط . فهذا الرسم كما بدا سواداً على بياض لم يتصف بالدقة ، وذلك للفرق القائم بين طول الجدار وعرضه . غير أن النص الذي امر اوغسطس بنشره إثر وفاة أغربتا - وهو نص قام على احصاءات ومقاييس رسمية - ضم ولا شك كثيرًا من المعلومات المفيدة . وهذا مثال جديد آخر من عدة أمثلة ، تدل كلها على ما توفر من الظروف المؤاتية الجديدة التي كان من شأنها ان توسع معاوماتنا الصحيحة حول الارض. وهذا النجاح لم يحصل او يتم بالقدر المرجو . فلم يقم سترابور في جهد شخصي ملحوظ لاستكمال معلوماته المقصورة على الكتب ليتجاوزها الى ما هو احسن واكمل ، اذ كان ممسه الاكبر ان يضع لنا كشفا او ثبتاً دقيقاً للسفن الهوميرية، كما رأى ان لا فائدة من ان يتخطى في رحلته ايطالياً الى الغرب والتعرف الى معالمه. من الممكن كما أنه من المؤسف جداً من جهة اخرى ان نضع قائمة طويلة بهذه الاغلاط التي وقع فيها كثيرون كانوا في وضع يسمح لهم ان يجمعوا معه معلومات هامة . فالملك يوبا الثاني ملك موريتانيا ، ومن نصراء العلم في عهده ، توهم النيل ينبع من ضواحي الحيط الاطلسي ثم يغور تحت الأرض في اتجاه الشرق؛ ليظهر ، من وقت الى آخر، في بعض معالمه ، في بحيرات الشط وغدرانه. وفي اواسط القرن الاول ، راح الجغرافي الاسباني . والتلفيقات التي يرددونها حول العنقاء ، والنساء المسترجلات، وغير ذلك من الغرائب والكائنات المحمة . كذلك كان برى علاقة بين نهر الدانوب والبحر الادرياتيكي . وفي هذا العصر بالذات ، كان بلين الاكبر ينظر الى مجر قزوين ، خليجاً من هذه الخلجان التي يرسمها الاوقيانوس المحيط بالأرض ، ولم يخامره من جهة ثانية ، اي شك بان اوروبا اكبر بكثير من افريقيا وآسيا .

فالتقدم الصحيح الذي امكن تحقيقه على نطاق ضيق في علم الجغرافيا تناول هذه المناطق التي اخذ بارتيادها بحارة متاجرون. ففي القرن الاول استطاع المؤلف المجهول الكتاب الموسوم: ورحلة حول البحر الاريثري » ( اي البحر الاحر ) ان يمدنا بملومات جديدة طريفة تتملق بسواحل الهند حتى وبسواحل السين الجنوبية . كذلك نرى كثيرين يضعون رحملات يصفون فيها أسفارهم وتنقلاتهم في البحر الاسود ، منها و رحلات الى البحر الأسود » . وقد برهن اريانوس الذي كان حاكماً لولاية قبادوقيا في عهد الامبراطور هدريانوس ؛ عن اهتامه الكبير بقاطمة القوقاس . هذه وما اليها احداث فردية طارئة ، ولا نرى قط اريانوس نفسه الذي كتب عن الهند ، قد افاد كثيراً من المعلومات المستحدثة التي كانت في متناوله . فبعد ان كانت تالور العلمية على اشدها في العصر الهليني نرى هذه الروح التي كانت تشرثب بانظارها الى المجهول الروح العلمية على اشدها في العصر الهليني نرى هذه الروح التي كانت تشرثب بانظارها الى المجهول تشهد رحلات كبيرة بعيدة يهدف القانمون بها للكشف الجغرافي الواسع . وبالرغم من الطرقات الجديدة العريضة التي امكن شقها ، والاسفار البحرية المتواترة التي حصلت ، نرى هؤلاء الجغرافيين يقعون في اغلاط سمجة ، ويقترفون هفوات لا تغتفر لهم عندما يريدون تحديد المسافات الجغرافيين يقعون في اغلاط سمجة ، ويقترفون هفوات لا تغتفر لهم عندما يريدون تحديد المسافات الجغرافيين يقعون في اغلاط سمجة ، ويقترفون هفوات لا تغتفر لهم عندما يريدون تحديد المسافات و الاتهاد . فا عاد الانسان ليكترث كثيراً ، ولا ليتم بامه الأرض : موطنه ودار سكناه .

ففي ظروف وأحوال كالتي ذكرنا ، ليس من العجب قط ألا يتقدم البحث العلمي ، وألا يسجل أية خطوة ملموسة إلى الامام . لم يعد لدينا شيء يذكر من آثار مارينوس الصوري ، احد حملة العلم في القرن الثاني . ولعل أكبر علماء هذه الحقبة وأسيرهم ذكراً واسماً هو معاصره بطليموس الذي رأى النور في مدينة بتولميس في صعيد مصر ، وعاش على مقربة من مدينة الاسكندرية . كان اختصاصياً بالرياضيات وعلم الفلك ، فوضع في هـنا المجال كتابه الخالد : و المجسطي » حول نظام النجوم وعلم الفلك ، وبقي كتابه هذا معمولاً به طوال الأجيال الوسطى حتى وبعد هـنا العهد . و « المجسطي » كلمة منحوتة من اداة التعريف العربية الد ومن الكلمة اليونانية مهولاً ومعناها « العظيم » . والحق يقال ان هـنا النجاح النسبي يحققه بطليموس منحول ، مختلس الأن بحثه هذا كغيره من الابحاث الاخرى التي وضعها هذا المؤلف، عول بالاكثر على ما تقدم من العلناء الهلينيين دون ان يعتمد على مجهود او تحصيل شخصي . فقد أقصر عمله على نقل المبادى والنظريات التي علم بها وعمل هيبارخوس ، كما انه أهمل الأخف بالنظرية التي قال بهـا وعلم السموسي التي جعلت من الشمس او من النظام الشمسي عور الكون ، كما رذل ، باعتبارها مضادة للمقل ، نظرية دوران الكرة الارضية على عورها عند قطيها .

اما جغرافيا بطليموس فلا تستحتى ان يطلق عليها هذا الاسم لأن غرضها الاول هو كيفية ربهم الخرائط. فالمعلومات التي تتعلق بعادات الشعوب وأخلاقهم وبالمحاصيل الطبيعية لا يأتي على ذكرها إلا بالعرض ولماماً. فبعد ان تناول بالبحث النواتىء الطبيعية نراه يضع منطقة بعد منطقة ، قوائم بأسماء الجبال القائمة فيها وأسماء الانهر والشعوب والمدن ويحاول ان يحدد او ان يشير ، بكثير من الدقة ، إجمالاً الى خطوط الطول والعرض . فهذه الجنرافيا ليست سوى جريدة أسماء ومسميات حاول صاحبها ان يكسوها ما يزينها فأضاف اليها بعض المعلومات والمعطيات الجغرافية ، جمع فيها ، بعد جهد مبرور من المقارنات والتصويبات ، كل استطاع علماء عصره جمعه من معلومات . وما كان أسرع ما يتسرب الغلط على يد اللساخ الذي تعاوروا على نسخ هذا الكتاب ، الى هذه القوائم الطويلة من المسميات الجغرافية ، الأمر الذي أثار جدلا ونقاشاً بين علماء هذا المصر حول الشكل الصحيح الذي أورده بطليموس ، لم الذي أثار جدلا ونقاشاً بين علماء هذا المصر حول الشكل الصحيح الذي أورده بطليموس ، لم خفت صوته به ، حول شكل اوروبا الشهالية وافريقيا ، والشرق الاوسط . ومها يكن ، فهب ان هذا الكتاب لم يخرج عن كونه كشفا دقيقاً وليس بعمل أصيل ، ومها شابه من نقص او شكا من فراغ ، فلقد لعب ، مع ذلك ، في التاريخ ، دوراً كبيراً .

ومها بدا بطليموس صغيراً، اذا ما قارناه بكبار الجغرافيين في العالم القديم، فهو يمثل مع ذلك، آخر حلقة من كبار العلماء الذين اطلعهم التاريخ القديم . وهو الذي اوجزت واختصرت مؤلفاته لمدة قرون متتالية ، وسلمت للأجيال التالية، النتائج التي أدى اليها البحث العلمي في هذه الجالات . فالترجمات العربية واللاتينية التي عرفت ان تؤمنها الأجيال الوسطى لهذه الكتب ، اعتبرت كعقائق مقررة ، ثابتة المعطيات التي فيها حول علم الفلك والجغرافي ، مع كثرة الاغلاط التي انزلق اليها في كتابه الآخر. فاذا كان مارينوس استطاع ان يحصي ، بين جزر الخالدات Iles Canaries والصين الجنوبية ٢٢٥ درجة من خطوط الطول ، فقد احصى منها بطليموس ١٨٠ درجة أي نصف خطوط الطول في الكرة الارضية ، وليس الثلث . فاذا ما استطاع رحالة الاجيال الوسطى ، ان يحسنوا معلوماتهم حول الصين واضطروا ان يمدوا خريطتها اكثر نحو الشرق ، فقد لاح الأمل الذي حدا بكريستوف كولومبوس للقيام بمغامراته الجغرافية .

ليس ما يستحق الذكر في العلوم الرياضية . فالرصد العلمي للنجوم التاريخ الطبيعي وعلامه كان أهمل أمره واستعاضوا عنه بهذه الحدسيات والافتراضات المحتملة الوقوع التي انصرفت اليها النجامة ، وعليها اقبل في عهد اوغسطس واليها انقطع ، الروماني مانيليوس الذي وضع ارجوزة شعرية في النجوم وعلومها ، اسماها : « علم الفلك » . أما العلوم الرياضية الآخرى ، فقد اقتصرت على اجترار ما سبق للعلم ان حققه من قبل ، وبقي العمل بسه محصوراً ضمن محافل خاصة ، في أثينا أو في الاسكندرية .

وعلى عكس ذلك ، انصرف الاهتام اكثر فأكثر نحو الظواهر الطبيعية ، وبرز للأنظار في عالمت التاريخ الطبيعي شخصيتان ، هما : سنيكا وبلين الأكبر ، وان كانت آثارهما العلمية ذات قيمة ضعيفة .

فاذا لم يتعرض سنيكا للعلوم إلا ليهاما ، من خلال بعض آثاره العلمية ولا سيا الأدبية منها ، فباحثه في و العلوم الطبيعية ، وهي التي وصلت الينا من بين مؤلفاته العلمية ، تعطي الدليل على سعة المعلومات التي تمت له ، وعلى تنوعها ، ان لم تدل على الهواجس العلمية التي جاشت في صدره . فهو لم يعالج هذه الموضوعات ، بما تستحق من استعداد فكري وتهيئة سابقة . واذ كان ينتقر ، أساسا ، للاستبحار في العلم ويهزأ بفكرة البحث عن اصل بعض أسماء الاعلام الرومانية ويتساءل من ظهر قبل الآخر : الإلياذة او الاوديسة ، فقد كانت تنقصه اصلا الروح العلمية . فقد كان فيلسوفا ، وأكثر من ذلك ، عالما اخلاقيا . وبالفعل ، نراه في أبحاثه عن العلوم الطبيعية يستطرد كلما سنحت له الفرصة لبحث القضايا الأدبية التي فيها موعظة للناس ، ويشجب بشدة ، الدوى المنتب التحدث عن نظرة صافية ورأي صائب عندما يأخذ بتقويم النظريات المتضادة او المتعاندة . وقد استطاع بما أوتي من نفاذ البصيرة ان يأتي بنظريات تقرب من التنظريات المتضادة او التعاندة . وقد استطاع بما أوتي من نفاذ البصيرة ان يأتي بنظريات تقرب من الخوادث والوقائع ، المتعاندة وغير متناسقة ، التي تم المعلم اليوناني درسها دون ان يزيد عليها شيئا يذكر من المعظاته الشخصية .

ومع ذلك فقد كانت بحوثه العلمية خطوة كبرى لدى علماء الأجيال الوسطى .

ولم يتم ، من جهة ثانية ، لبلين الاكبر ، ما تم لسنيكا من قوة الفهم وتوقت الذهن وصدق النظر . إلا ان ما عرف عنه من نشاط حمله على بذل الجهود في جميع ما أمكن له جمعه من المعلومات ، البان خدمته في الجيش الروماني ضابطاً ، ثم أثناء عمله في الادارة، واخذ فيها يرقى سلم الدرجبات الادارية حتى عُين أميراً للبحر . ومن آثاره الفكرية الكثيرة – وهي عديدة

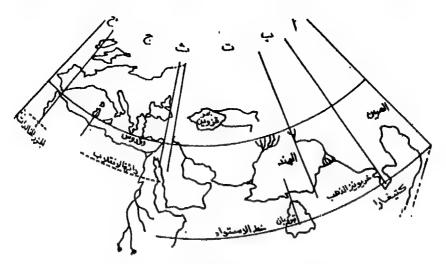

الشكل ١٣ - خطوط الطول عند بطليموس

أ و ب ـ التخوم التي يسميها بطليموس «الاراضي الجهولة » يصعب جداً تحقيق مواقع المدن التي يذكر اسمامها وهي كتيفارا ، وتبنيه ، وسيرا .

ت ـ من الفرات الى تشخورغان (برج الحجر) في مقاطعة سريكول الى بأمير، ٢٠درجة (٣٤ درجة)

ث . من البعر المتوسط الى الفرأت درجتان ونصف .

ج .. من الجزر الخالدات ( كنارى ) الى جبل طارق ١/٢ ٧ درجات ، والحقيقة ١٢ ونصف .

ح .. البعر المتوسط ٧٢ درجة ( ٢٤ درجة )

متنوعة تناول فيها القضايا الحربية والتاريخ الطبيعي والاجرومية - لم يبق سوى ٣٧ رسالة من كتابه و التاريخ الطبيعي المخافظة وهو كتاب ضخم وحصيلة جهد موصول من المطالعات على عدد كبير من الجزازات او البطاقات برؤوس الموضوعات وضعه في اوقات فراغه . ويحكى عنه انه كان يطالع وهو الى مائدة الطعام وفي الجمام . وعالج بذهن يقيظ متفتح كل الموضوعات : من الجفرافيا الى الفنون الجميلة الى علم النبات الى علم الحيوان فعلم المعادن والمؤسف من هذا كله هو جعلهذا العطش الى المعرفة مشدوداً الى المطالعة المادية أي مربوطاً بالكتاب او المطالعة الحرفية وون ان يكترث او ان يتم بما وراء الحادث والواقع المحيز لا نلس عنده أية نظرة ناقدة المفلسفة معللة إلا ما ندر وان فعل فبترذد كليوبشيء من الورجل وقلما رأينا الشك يخامره او ان يستنكر لما كتبه عن المرائع وعن العناقلة وهو يؤكد

في معرض حديثه عن التم و الاوز العراقي الذي يغنتي وهو يحتضر ، بأنه لم يتفق له قط ان سمعه . وفي هذا ما فيه من تفويته الفرص للتقصي عن الحقيقة العلمية ، فقد تبنتي ، دون ان يختلج له طرف عين ، هذه الخرافات المضحكة المبكية حول ساحر يعس ليلا ويطوف متنكراً بهيئة ذئب ، وخلاف ذلك من احاديث أدارها على حيوانات اسطورية . ان ما عرف به من سرعة التصديق المفرطة ، أضر كثيراً بعمله العلمي ، وأساء اليه كثيراً بحيث نرى فيه ، جنباً الى جنب الخسيس والمعتاز . إلا انه لا يجوز للرء ، من جهة اخرى ، ان يمر مرور الكرام ، بما تقع عليه العين ، الفينة بعد الفينة ، من قوة الفراسة ، وصدق الملاحظة التي لا يمكن ان يتصف بها كاتب بين بين ، حيث تطلع علينا ، من وقت لآخر ، شطحات فيلسوف من المذهب ، شديد التشاؤم بما يشاهد من بؤس البشرية وتعاستها . كذلك ، يجب ألا يفيب عن ذهن القارىء قط ان هذا الكاتب ، يجب ان يلام لحصر البحث عن الحقيقة والتحري عنها في الكتب . فقد قضى حياته في خدمة العلم وجمع المعلومات ، وتصيدها وطلبها أينا تجلت له . فبدلاً من ان ينجو بنفسه من الخبرى ، عام ٢٩ للميلاد ، فكان احد ضحايا العلم ، وهلك في عداد من هلكوا في هذه الكبرى ، عام ٢٩ للميلاد ، فكان احد ضحايا العلم ، وهلك في عداد من هلكوا في هذه الكبرى ، عام ٢٩ للميلاد ، فكان احد ضحايا العلم ، وهلك في عداد من هلكوا في هذه الكار الهدة الرهمية .

الطب اشتد اهتام الناس دوماً بالطب وبالاطباء . قليس من عجب ، بعد هذا ، ان يزداد عددهم في كل مكان وينمو بعد ان حرصت كل مدينة على ان يكون لها ، على الاقل طبيب واحد ، قدر من هذه المهنة على امبحابها الكسب الوافر وتم لبعضهم ثروات طائلة . وقد عرف الطب ان يسجل تقدما محسوسا في هذه الحقبة ، فأدخلت على الجراحة وادوات الكحالة تحسينات جمة ، وتوصل الأطباء لاجراء عملية السادة ( الماء الازرق ) في العين ، كما امكن تسجيل بعض التقدم في جراحة التجميل لبعض اعضاء الجسم كالأنف مثلا ، وتوصلوا الى اكتشاف بعض الخدرات الموضعية . وليس بغريب قط ان نرى فيطس الاطباء المتخصصين بأمراض العين والاذن ، والاسنان وغير ذلك ، كما رأينا ، من جهة اخرى ، نساة يتعاطين مهنة القبالة . واتضحت للميان بعض الطرق العلاجية التي استنبطوها ، كالاستشباس او التطبب بالتعرض لأشمة واتضحت للميان بعض الطرق العلاجية التي استنبطوها ، كالاستشباس او التطبب بالتعرض لأشمة الأمراض العصبية المعالجة بالمياه المدنية وراحوا في هذا السبيل يحصون ما يصلح منها للاستعمال .

فاذا ما راح علم الاقرباذين يدرس ويتبحر بخصائص بعض النباتات الطبية فما زلنا نرى بعض الاطباء يصغون زرق الحمام وبول الحمير للعلاج ، وقرن الأيل بعد حرقه . وعلى اثر توافد الاطباء الدجالين والعقائد المتناقضة من الأقطار الشرقية ، لم يكن من النادر قط ان يلجأ البعض لطرق التمزيم والسحر والرقية ، في الطبابة واللجوء الى وسائل المنجمين . فكم من طبيب ، مثلاً رفض المباشرة بماينة مريض ما الا بعد ان يستطلع مواقع النجوم وطلع الابراج ، ومواقعها في مداراتها ، وتوافقها في هذا العصر وتتطلع ،

اكثر من أي وقت آخِر ، نحو القوى الفائقة الطبيعة التي تتحكم بمصائر البشر ، وبيدهـــا الحلاص والنجاة وتشرف على توزيــم الحظوظ .

كل هذه النجاحات والتطورات التقنية التي حققها الطب؛ انما تمت عن طريق التجربة والاختبار؛ ولم تأت نتيجة منطقية لمبادىء علمية . فقد اقتصر الطب باعتباره علماً باصول ، على التقدد بالفتوحات العلمية التي أمكن لاطباء الاغريق تسجيلها ، من بعد ان تهيب اللحاق بهم في هــذا المضار. فلم يكن ليجرؤ احد على الظن ، بالرغم من التجارب والاختيارات الهلمنية ، بان الاوردة الدموية تصلح لغير نقل الهواء. ففي عهد طيباريوس، وضع سلس Celse موسوعة تناول فيها فيا تناوله من علوم: البيان والبلاغة والزراعة وفن الحرب ، والحقوق، كما افرد للطب في زمانه بحثًا مستغيضاً امتاز بالدقة والجزالة واوضح ان هذا العلم لا يخرج، في عصره ، عما كان عليه فىالعصور السالفة ٤ باستثناء بعض ذرائع وطرق جديدة أتبعت في العمليات وفي منتصف القرن الثاني للملاد توصل الطبيب اليوناني جالينوس البرغامي الى ان يستنبط بعض الوصفات الطبعة التي لقبت نجاحاً الانطونية . من العسير جداً أن يتمكن المرء من تبيان الاشاء العلمة الجديدة التي ابتكرها . فقد كتب كثيراً ووضع تآليف امتازت بالانسجام بين علم التشريح والنظريات الطبية والطرقالعلمة التي اختلفوا نظراً حولها وتباينوا رأياً فيها . فقد كان بما عرف عنه من نبوغ طي واختصاص، شأنه في ذلك شأن بطليموس ، آخر عالم أطلعته العصور القديمة . وعلى شاكلة بطلسوس؛ حالفة الحظ بان ينقل الى الاجيال الوسطى ، عن طريق الؤلفات التي وضعها بعد ان امن لها مــا أماني من إتساق وانسجام ، هذه الكشوف والابتكارات العلمية التي امكن تحقيقها بفضل ما بذله من جهود طَائلة وتقصيات لا تنقطع ﴾ فريّق من العلماء ظمئت نفوسهم الى المعرفة وجاشت صدوريٍّ ﴿ بحب الاطلاع ، وهفت عقولهم الى العلم، فببطوا موارده في الاجيال السالفة بروح 'طلبَعَة لم تمثم ان خبت شعلتها وكمن نشاطها .

الحتوق الحتوق المتعرف العام النشاط العقلي والفكري في شق مجالاته ، الدور الحتوق المتواضع الذي لعبه الكتبة اللاتين في هذا الميدان . فقد حرص الشرق الاغريقي ان المحتفظ لنفسه بالسبق الذي سجله على الغرب ، في هذا المضار . فالدور الذي قام به هؤلاء الكتاب يبرز على اتمه اذا ما أمعنا النظر في بعض العلوم التقنية . فعلم الفلاحة اللاتينية لا يزال مع فارون ومع زميله الاسباني كولوميل الذي جاء بعده بقليل ، عيالاً على الاساليب والطرائف الهلينية . فالهندسة المهارية تزداد وضوحاً وواقعية في البحث الاصيل الذي وضعه فتروف حول هذا العلم ، والابحاث الاخرى التي وضعها فرونتون ، والمهندسون الآخرون . ولكن ليس من العدل بشيء ان نقصر على هذه الآثار وحدها حصيلة روما في هذا الجمال . فقد استطاع ابناؤها من ان يستبطوا وان يبتكروا علماً قائماً بذاته .

والمقصود من هذا العلم هو الحقوق . فالطابع الفارق الذي يميز عمل روما في هذا الجال

ويؤمن لها مرتبة الصدارة هو استعال اللغة اللاتينية ، دون سواها ، في معاهد ومدارس الحقوق التي فتحت ابوابها في الشرق ، اهمها على الاطلاق واشهرها طرآ المدرسة التي طلعت في بيروت، في مستهل القرن الثالث . ان استعال اللاتينية دون سواها من اللغات المستعملة في الامبراطورية الرومانية ، كان لا بد منه ، في مختلف مراحل القضاء و درجاته ، اذ ان اللاتينية كانت ، أكثر تهيؤاً من اليونانية ، وأكثر قابلية "منها للتعبير عن مفاهيم وافكار قامت في روما ، وفيها تحددت وتناسقت . وهذا الواقع لم يحل مع ذلك ، دون ان يردف الشرق العالم الروماني ويمده ، منذ منتصف القرن الثاني ، بجمهرة من اعلام الفقهاء والمتشرعين ، بينهم ؛ غايتوس ، دون ان يطبعوا الشرع الروماني بطابع الفلسفة . وقد صرف الأخير همه الى توسيع نطاق البحث العلمي في هذا الجال ، وعمل على تطبيق مناهج كانت روما اول من وضع أسسها .

وقد امتازت نخبة من رجال القانون باهتامها الشديد بأمور القضاء، والاقضية ، التي صدرت عن الحاكم في رومًا ، كما ان فريقاً منهم 'عرف بتضلعه العميق وباستبحاره في هذا العلم فاعتبروا بحق فقهاء Jurisprudents أي « حكماء » متضلعين بالحق الروماني. وبهذه الصفة كانوا يتقدمون بالنصح والارشاد، ويفتون في الأمورالقضائية التي تمرض عليهم فيتحلُّق حولهم اساتذة وطلاب هذا العلم ورواده دون ان يحمل هؤلاء الاساتذة اية شهادة تخصصص او دون ان يكون لهم أي عمل رسمي في الادارة الحكومية. وقد تألف من اجتهادات هؤلاء الفقهاء، منذ عهد اوغسطُس، مدرستان عُرفت الواحدُة منها باسم رئيس كل منها ، هما : السابنيين والبروكوليانيين . وعلينا ان نقر منا بأن ما كان يباعد اذ ذاك ، بين هذا وذاك، من التيارين المذكورين لم نعد نرى بوضوح ما يبرره الآن. فاذا كان الفريق الاول منها تميز في الاساس ، بقبول النظام الاستبدادي ، أي الامبراطوري ، فلم يبق في القرن الثاني ما يباعد، نظرياً ، بين الفريقين أو التيارين المذكورين. مجلس الامبراطور الخاص ، وكان يجمل من اتفاقهم رأياً واحداً حول موضوع معين ، قانوناً له حتى الإلزام . وهكذا برز بوضوح الشأن الكبير ألذي مثـّله من اصطلحوا على وصفهم بالفقهاء Jurisconsultes ، كما برز ما لرأيهم من قيمة قانونية . وهذا الشأن تبلور عن عملية توحيد عامة للحقوق ، اذ نشر هدريانوس ما يُعرف عندهم بـ : القرار الدائم L'Edit perpétuel الذي حلَّ عل القرارات التي بقيت منذ عهد سحيق، بدون تبدل تقريبًا، والتي بموجبها كان القضاة يعلنون لدى مباشرتهم وظائفهم، المبادىء التي يقضون بموجبها . كذلك برز التأثير في تهذيب الحقوق باضفاء العاطفة الانسانية عليها ؛ وما كان لهــذه النزعة من شأن بميد على التطوير الاجتماعي، اذ ذاك . وفي الاساس من هذا التصرف المزدوج ٬ أطلَّ ظاهريًا مثال واحد انبعث من صميم تعاليم الفلسفة الرَّواقية ، الا وهو استواء الناس في خضوعهم جميمًا لقضاء واحد شامل .

وسيطرق اسماعنا خلال هذين القرنين اسماء عديدة منالفقهاء ورجال القانون واول منوصلنا من بينهم اثر هام، هو غايوس احد معارضي مارك اوريل، ممثلاً بكتابه المعروف Institues . وما ان تميل شمس القرن الثاني للفروب حق نرى من ألزم مميزات علم الحقوق : التحليل الاصولي،

والدقة والمدالة والمنطق ويأخذا هذا العلم بالازدهار. وهكذا 'يهيء الجو ليشرق في سماء لبنان هذا الاشعاع الحقوقي الذي تمثل في عهد الامبراطور ساويروس ، خير تمثيل باسماء لمعوا عالياً في الفقه الروماني ، أمثال بابنيانوس وبولس واولبيانوس . وحري بالتنويه هنا ان هذا العلم الذي هو من وضع روما، ومن هذه الأشياء التي حملتها ممها الى الشرق بقي ناشطاً في هذه الحقبة . فساعة الموسوعات القانونية التي في الرجوع اليها غنى عن البحث والتقصي ، لم كدرت بعد ، مع انها دقت ، منذ زمن بعيد ، لغيره من المجالات العلمية الاخرى .

## ٢ ـ الآداب اللاتينية

لا مشاحة قط ان الآداب اللاتينية اخدت تظهر عليها بوادر الانحطاط غداة عصر اوغسطس. فلم تعد تتسم بهذه الوحدة العميقة الجذور التي تألفت من هذا الاتزان بين العاطفة والعقل، ومن هذا التجانس والانسجام البديعين، ولا من هذا الجرس الانساني النبرة والصدى، في ما نقرأه لفرجيل وتيت ليف، من هذه الآثار الخالدة التي حفظت ذكراهما ألى الابد. ولكن ايانا مع ذلك من ان ننبذ جانبا الآثار الحالدة التي خلفتها في هذه الحقبة . فاختلاف النزعات وتباينها، والاهتام الزائد بالشكل والمبنى وخفة الروح، وتأثير الصياغة البيانية والمحسنات اللفظية من انواع المجلز والبديع، كل هذا وما اليه، يجب الاينسينا بعض ما فيها من روائع جميلة ومقطوعات بديمة .

وهذه النجاحات تحققها الآداب اللاتينية هي، كالمألوف والمتعارف دوما، افراد، فنون، مراحل انجازات افرادية نوعية . فقد تعددت مناحي العبقرية عند فريق منهم، وعرفوا ان يبر زوا في اكثر من فن سن الفنون الادبية . ولعل سنيكا هو خير مثل نضريه على ذلك ، اذ طلع علينا بآثار فلسفية وبابحاث علية ، كا وضع عدداً من المسرحيات، ورسالة قدح وذم ضد كلوديوس . وتاسيت نفسه كان خطيباً ، مؤرخاً ، واثنوغرافياً ، كا اس بلين الاصغر كان خطيباً مفوها ، وكاتب رسائل له شهرته . فقد رأينا بعض هذه الفنون يزدهر فجأة ويشع ثم تنطفيء شعلته ويخبو ضوؤه ، كملم الاخلاق، مع سنيكا، والشعر الملحمي مع لوقين وعلى عكس ذلك ، لا نجد شيئاً يذكر في الفنون الاخرى كالمسرح مثلا ، بعد ان أهمل شأنه ، عقب ان حكت العاب المصارعة وألعاب الاوبرا التعبيرية محله ، بما فيها مسرحيات سنيكا ، التي وضعها لتقرأ ، ولمس لنتبئل على المسرح .

وفوق هذا كله ، تطل علينا فكرة « طور ، او عهد ، وهي فكرة جديدة ، لا بد منها في مثل هذه الحقية التي استطالت قرنين بكاملهما ، ألتفوا خلالها وكتبوا كثيراً ، ووصلنا من هذه الآثار الفكرية الشيء الكثير ، بالرغم من ضياع وفقدان جانب كبير منها . فسهولة التعبير التي تميزت بها ، لم تحـُل دون بقائها مبهمة ، غامضة ، فكانت بالتالي ، سبب ارتياب وتشكك للمؤرخين . ولملها مع ذلك ، تبرز أقل غموضاً وتظهر بوضوح اكبر في تاريخ الادب . ولذا امكن قسمتها من هذه

الزاوية الى ثلاث مراحل او ثلاثة اطوار متباينة ، يتميز الواحد عن الآخر بوضوح .

فالطور الاول يتغق وعهد الاسرة اليوليو \_ كلودية ، وفيه بلغت الآداب اللاتينية الاوج ، لا سيا في عهد ملك كلوديوس ومطلع عهد نيرون . فيه برز سنيكا ولوقين ، وبترون وبيرس . وهذه الحقبة امتاز كتابها : برهافة الحس وتنوعه واتساعه ، ولو جـاء ذلك على حساب قوة السبك والترابط المنطقي ، في هذا الفوران المزعج الذي أطل علينا من اختلاط الفنون بعضها ببعض ، وانطلاق النزعات السياسية نحو واقعية تفتر عنا، عن جمال رائع ، واحيانا ، عن مظهر قاس متجهم ، قد يبرر وصفها به « الرومنطيقية » ، مهما كانت هذه النعوت التي طالما وصفوا بها الحركة الادبية في هذا الطور ، تقريبية ، وبالتالي مقصرة عن اداء التعبير .

ويلي هذا الطور، طور ثان يمتد فوق اسرتين، ويوازي عهد دومتيانوس وترايانوس، فيه حلتق كونتليانوس ومرتيال، وجوفنال وتاسيت وبلين الاصغر. فالآداب تسبق النضج والتوازن السياسي اللذين ميزا الامبراطورية، اذ ذاك . فهي تزهر وتزدهر بطلوع كونتليانوس وتجتليه، وفي هذا الطور رجعة الادب الى المهد الكلاسيكي، بعد ان تخفف وتحلل من هذه الطفح والزبد الذي لصق بالادب من قبل . فاذا ما ارتضت الحركة الادبية ، اذ ذاك ، ان تخضع نفسها للانضباط فقد عرفت مع ذلك ، الا تفقد شيئاً من طعمها الدسم ولا من الجرأة التي اتسمت بها .

وبالرغم من ان الامبراطورية بلغت الأوج سياسيا واجتاعيا في عهد الاسرة الانطونية ، فقد انتابت الادب ، اذ ذاك ، اعراض ذبول وتأخر . وأخلق الوجوه الادبية بالذكر والتنويه ، هي اسماء : سويتون ، وابوليه ، وترتليانوس ، وهم عدد ضئيل جداً لعمري ، لفترة امتدت اكثر من ، ه سنة ، مع العلم ان سويتون هو رجل ادب اكثر منه رجل فكر وعلم . فقد داضفي ، هو وامثاله ، على هذه الحقبة ، مستوى علمياً رفيعاً ، مع العلم ان فضل الاثنين الآخرين يتصل بالادب الديني وبالتعبير عن المشاعر الدينية بصورة مغايرة للتعليم الرسمي . والظاهر ان الآداب اللاتينية لم يكن في مقدورها ارب تتجدد الا بنسبة ما تتنكر لروما وللفضائل التقليدية التي عرفت بها .

افراد وفنون واطوار: ثلاث نقاط رئيسية على مستوى واحد من الاهمية والقيمة، في هذا العرض الذي نقوم به والذي يجمله صعباً معقداً ، ما بينها من اختلاف وتباعيد وتنافر. لنختر واحدة منها ، هي الثانية ، وكلنا أسكف ان يضطرنا الاختصار ، الى ترك النقطتين الباقيتين .

أفلسفة ام خطابة ? لا بأس من ان يتردد المرء ويتساءل بمن يبتدىء : بهده او بتلك من الاثنتين . صحيح ان الخطابة هي الميزة التي تطبع بصورة اعمى ، وبصورة اوسع على كل حال ، العقول والاذهان في هدذا العصر . ولكن الفلسفة تؤثر بدورها عليهم وتطبع انتاجهم ، كا ان علم التوقيت الخاص بتاريخ الادب يكفي وحده لايلائها حق الأولية . فاكبر فيلسوف روماني لمع اسمه في هدذه الحقبة ، هو الاول ايضا بين كبار الادباء اللاتين الذين لمع اسمهم بعد عهد اوغسطس : هو الفيلسوس سنيكا . قليلون جداً بين اصحاب

العقول من أوتوا ما أوتي سنيكا من المواهب العقلية ؟ كما انهم قليلون جداً ؟ من تم لهم ما تم له من خصب الانتاج الفكري ؟ وسهولة العمل ويسره ؟ مكنه من وضع ما وضع ؟ من آثار فكرية ؟ مع ان هذا القرطبي ؟ بعد ان انتقل مع والده الخطيب الى روما ؟ أضاع فيها جانباً حجبيراً من وقته في هذه الحياة الاجتاعية التي استسلم لها . وفي هذه المؤامرات والدسائس التي شهدها في البلاط بعد ان عين مهذباً لنيرون ومربياً له ؟ وفي شؤون الدولة ومهامها السياسية ؟ بعد ان تربع تلميذه على أريكة الملك . ولعل اسوأ ما نامسه في انفها مه بهذه الحياة وفي اقباله عليها ؟ حياة سيرتها ووجهتها فئات اجتاعية ضيقة ؟ لم يظهر ما يدل على انه تعرف الى غيرها ؟ برهن فيها ؟ الى جانب الوقت الثمين الذي هدره سدى ؟ عن وصولية وانتهازية انحدر معها الى درجة الانخطاط الخلقي , فلولا هذا الهدوء والطمأنينة التي تلقى معها خبر حكم الاعدام يصدره عليه تلايذه المترج ؟ الكثير الشكوك والظنون؟ لاغتظنا كثيراً لهذا التناقض يطالمنا بدرجل من بطانة الامبراطور ؟ اصبح بفضل منصبه من كبار اثرياء زمانه .

فعلم الاخلاق هز"ه اكثر من الفلسفة . فلم يتحمس يوماً لعلم المعقولات او علم ما وراء الطبيعة وقد ابى ان يوضح لنفسه العلاقات القائمة بين الالوهية والعالم والانسان المقتصراً على المذهب الروماني الذي صادف من الرواج اذ ذاك التاح له ان يجد لمدة طويلة المريدين متحمسين بين المسيحيين انفسهم . والمهم عنده هو علم الاخلاق الذي دعا دوماً الى الاخذ به احتى في بحوثه المعلمية التي مسرحياته التي حذا فيها حذو يوربيدس والى هذا ان اهم واكثر آثاره الفكرية تتألف من مباحث روعيت فيها قواعد الفن او تؤلف مباحث بشكل رسائل الى اصدقائه . وهو يتصرف كأنه معلم ذمة لمن هم من طبقته من سعداء هذا العالم الذين يعانون المسرور هذا العالم بما ذلك المن آلام هذه الدنيا. فهو يوحي بقبول ما لا سبيل الى تفاديه من شرور هذا العالم بما فيها الموت الوذلك بمثالية المنور مذا العالم بما طبقته من الحكهة المدروسة الميها الموت التحليل النفساني الدقيق الذي يليق جيداً باساوبه البياني الآسر وبهذه العلواعية الفكرية التي عرف بها .

وهذه المثالية ، التي وضعها نصب عينيه هي ، مثالية الرواقيين التي لم تكن بعد أطلت على روما والتي لم يكن تأثيرها قارب الزوال بعد . وهذه المثالية ، تبرز اكثر تشدداً وقسوة عند بيرس Perse كا تبرز عند لوقين، اشرق بياناً وأكثر وضوحاً . فالغلسفة بمناها الصحيح ، لا تستأثر بأحد من مفكري اللاتين في هذه الحقبة ، والوحيد من يخصص لها، بين هؤلاء المفكرين، ثلاثة أو أربعة كراريس، هو أبوليه ، تناول فيها بالبحث ، بعض تعاليم الفيثاغوريين أو الفلسفة الارسطوطالية . وهكذا نرى اخلاقية المدرسة الرواقية ، تتفاعل على أقدار تختلف دقة ، في نفوس الكثيرين ، كا توحي ، في القرن الثاني ، ليس فقط الموقف العام الذي يقفة أباطرة هذا العهد ، بل ايضاً بعض القرارات التي اتخذوها . فان كان اسلوب سنيكا البياني ما لبث ان تناساه الناس ، فأفكاره بقت رائعة بعد موته بكثير .

لا شك في ان الخطابة واسلابها ؛ طبعت الأدب اللاتيني في العهد المتأخر ، من الخطابة الإمبراطورية الرومانية اكثر من الفلسفة . فقد أتيح لنا ان نتعرض للحديث عنها سابقاً ، وان نتبين ازدهارها ، والشوائب التي اعترتها . ولذا يكفينا هنا ان نشير لياماً ، الى ابرز من يمثلونها ، أقلهم هؤلاء الذين وصلت إلينا آثارهم .

كثيراً مسا أتينا ، في معرض الحديث ، على ذكر كونتليانوس ، والكتاب الوحيد الذي وصلنا منه ، هو : « فن الخطابة » ، فيبرز من خلاله ، مربيا كبيراً ، وعالماً سيكولوجيا نبيها . فللطفل ممثل ، تختلف كليماً عن ممثل الخطيب ، ولذا يحرص على ان يرجهه في كل شيء ، فهو يوصيه بالبساطة ، وباسم هذه البساطة ، يتناول بالنقد اللاذع ، سنيكا ويتهمه بانحراف الذوق ، بينا يمتدح عالياً شيشرون وذوقه الرفيع الذي يجب ان يكون قدوة الطالب وقاعدته . إلا انه لا يجرؤ على شجب التصنيفات ، وهذه الأساليب الملتوية التي راجت ايما رواج في عهده ، مع انه رأى ولمس لمس اليد التعقيد الذي لحق بصناعة الكتابة ، فلم يكن ، على مما عوف عنه من رجسل ، بالرجل الذي يكيل الضربات بعنف المتجاوزات المغالية التي وقعت فيها الخطابة ، وجسل ، بالرجل الذي يكيل الضربات بعنف المتجاوزات المغالية التي وقعت فيها الخطابة ،

لم ينته النقاش والجدل الصاخب الذي قدام بين المعاصرين حول التوقيت الزمني لكتاب تاسيت المعنون: دحديث الخطباء ، ومحله من مؤلفاته العديدة . فالكتاب بجدا فيه من إستدارات بيانية تشبه الى حد بعيد اسلوب شيشرون ، هل كان بين اوائل الكتب التي وضعها تاسيت ، او انسه اختار له هذا الأسلوب الإنشائي الذي يليق بالموضوع ? وراح بعضهم يشك في ان يكون الكتاب المذكور من وضع تاسيت . ومها يكن ، فالكتاب هو من وضع ناقد يملك ، بعكس كونتليانوس ، معنى علم التاريخ . فها غاب عن ذهنه قط ان المحطاط الخطابة يخرج عن نطاق الأدب ، وراح يعلل ذلك ويرده الى التطور السياسي والاجتاعي في البلاد اكثر منه لفساد الذوق ، وسوء اساليب التربية اذ ذاك.

وكان في مقدور هذه الحقيقة ، لو 'فهمت على وجهها الصحيح ، ان تخفف من الاهتام بفن تقادم عهده وزال اوانه . الا اننا لا نرى شيئاً من هذا البتة . فقد استمروا طويلاً في البحث بحياسة ، شؤون المعجم والانشاء ، والجزالة التي تأتي وليدة قناعة: «صارمة » ، «عابسة » ، «مشرق» « دقيقة » واستعمال الحسنات اللفظية والاوصاف الدالة على رهافة الذوق: «ناعم » «مشرق» وهو جدل انتقل إليهم من الاغريق قديما ، حول الاسلوبين البيانيين المعروفين بد : الاسلوب « الاتيكي » والاسلوب « الأسيوي » . فالعلم الأتم هو ان يعرف الكاتب ان يستعمل ، عند الاقتضاء ، الاسلوبين معاعلى ما يقتضيه الموضوع والمناسبة العارضة . وقد أريق المداد مدراراً وجزافاً ، حول طبعية الاسلوب الخطابي واهمية الموضوعات التي يجب معالجتها في المرافعات القضائية او في الخطب التي تلقى في بعض المناسبات العارضة كالحفلات الرسمية . وهكذا نرى

الكثير من الفن المتصنع المزهر يبذل هدراً ولو أضر بالحد الادنى من الشعور العميق الذي لم نعد نرى احداً يتحسس به .

ففي: ورثاء ترايانوس » ليس احديشك في صدق عاطفة بلين الاصغر ، صاحب هذا الرثاء الذي عد مع تاسيت اكبر خطباء هذا العصر . كان المجتمع الروماني الرفيع يحمل كرها شديداً للطاغية الرهيب دومتيانوس كاكان ، على عكس ذلك تماماً ، شديد الاعجاب بخير الملاك وامثلهم على الاطلاق ترايانوس . فقد رأى كيف تحقق على يده ، كا يقول تاسيت ، واقعان برزا متضادين من قبل: الملكية والحرية ، كا ترك لهم وحرية التفكير بما يشاؤون ، والتعبير عن افكارهم كما يريدون » كا راعه ما رأى ، بتأثر بالغ ، من قوة روما وعظمتها ، وهما من بعض افضاله عليها . وهما الرثاء ليس سوى نسخة منقحة ، مزيدة ، و لفعل الشكر » الدي رفعه بلين للمبراطور ، عملا بالمرف المعمول به ، اذ ذاك ، عندما رقاه قنصالا ، في غرة ايلول سنة ١٠٠٠ وقد اتاح هذا التعديل للخطاب إضافة ما لا بد من اضافته من الحسنات الشعرية ، وما فيها من اماديح وعبارات تفخيم أضعفت ما فيه من عاطفة مخلصة مشبوبة . ومما لا شك فيه قط ان رسائله التي أدخلت عليها بعض التعديلات لتصلح للنشر ، تحمل الكثير من سحر البيان ورشاقة التعبير ، وان كانت دون رسائل شيشرون بداهة وطبعية ، بالرغم مما يدعيه بلين نفسه بانه التعبير ، وان كانت دون رسائل الافراط في تعهد الاثر الأدبي ، أبداً مفسدة له ، كا ان الافراط في الثقافة يسىء احيانا الى رهافة الذوق .

فالتاريخ القديم لم ير ، على كل حال ، في هـذا كله سوى فضائل وحسنات ، وعلى نسبة الشهرة التي تمتع بها فرونتون في عهد مارك اوريل ، برهنت الشهرة التي تمتع بها بلين الاصغر ، ما كان عليه وما صار اليه ، الذوق العام اذ ذاك . و « رئاء ترايانوس ، امكن حفظه وصيانته لانه كان غودجاً لفن ادبي راج كل الرواج في العهود التالية : فقد جاء الاول في مجموعة من ١١ رئاء ، قيلت في عدد من الاباطرة حتى اواخر القرن الثالث وبدء القرب الرابع ، فكونت مجموعة من قطوف الخطب اللاتينية القائمة على اساس تاريخي . وكم يحدث ان يجد التاريخ مصلحته في الكثير من هذه الحسنات اللفظية التي محل بها اذ ذاك ؟

الشعر وينظم القصائد . ومثل هذه الرياضة العقلية اقبل عليها كثيرون وحاولوا ان الشعر وينظم القصائد . ومثل هذه الرياضة العقلية اقبل عليها كثيرون وحاولوا ان يتقنوها . وهذا المران على القريض والتمرس به من عهد التلذة ، يفسر لنا كيف ان كثيراً من الاساليب ، والالفاظ الشعرية والصور البيانية جرت على اقلام الكتاب والسنتهم في النثر . غير ان صناعة الشعر كانت أبعد من ان تموت أو تضمحل، ولذا لاتزال آثار شعرية كثيرة تلفت النظر وتستأثر بالخاطر ، في هذا الانتاج الادبي الضخم الذي ليس كل ما فيه خليق بالحفاوة . وهذه المسرحيات التي وضعها سنيكا واتخذ مادتها ، ليس من الاسطورة رأسا ، بل من الآثار الفكرية اليونانية الفنية ، والبس شخوصها لبوسا هي من نسيج خياله الفلسفي ، تتناوح بين سماجة الذوق

والجزالة ، و'فجاءة الاحداث التمثيلية والمواقف المؤثرة ، ورقص الاموات المرعب والرشاقسة الناعمة ، وضغط العاطفة الرواقية ودقة التحليل السيكولوجي، والاستدارات البيانية والوصفية الطويلة ومتانة السبك والحبك. وبالاجمال كل هذه المتناقضات او بالاحرى هذه الفروق وغيرها من المفارقات التي تتسم بها هذه المآسي، ساعدت بالفعل كورناي على ان يفيد من بعض التغييرات التي ادخلها ( سنيكا ) على آثار يوربيذس .

وعندما قتل ابن اخته لوقين ، وهو ابن ٢٦ سنة تنفيذاً للحكم بالاعدام صدر عليه من نيرون ، فقد كان كتب وألف كثيراً . فلم يبتى لدينا منه سوى ملحمته: « فرسال » ، دهمه الموت قبل ان نقد يكلها ، وهي ملحمة تدور حول الحرب الاهلية في عهد قيصر ، وقد امتدح فيها ، بعد ان فقد كل حظوة لدى الامبراطورية ، ببيوس وانصاره ، ولا سيا كاتون عوتيقة ، كا راح يتفنى ، بعد ان اطلق العنان لحقده ، بالنظام الجمهوري الذي عاشت البلاد في ظله قرونا عديدة . فللموضوع عظمته وجلاله . وقد عرف لوقين ان يحافظ على هذه العظمة ويصونها ، اذ جعل الآلهة تتحمس لحروب البشر وتشارك في معاركهم . فقد كانت معلوماته كذلك على جانب من الصحة والدقة . فاذا ما قنع باليسير من سيكولوجية الفرد والغوص في أغوار النفس ، فقد اظهر من جهة اخرى نفذا ما قنع باليسير من سيكولوجية الفرد والغوص في أغوار النفس ، فقد اظهر من جهة اخرى زقاقية ، اي خالية من عنصر الجمال والسمو ، وبذلك قد يكون خان فرجيل وابتمد عنه عندما زقاقية ، اي خالية من عنصر الجمال والسمو ، وبذلك قد يكون خان فرجيل وابتمد عنه عندما اطلق العنان لانفعالاته الشخصية باندفاع شديد ، بعد ان استسلم لخيلة جاعية تستبد بالخواطر حق في ما طلعت به من غريب او غيف . فيله للخطابة ، وعاولته التأثير بافانينها وألاعيبها والساوبها البياني يكشف عن مبلغ تأثره باساتذته من علماء البيان والخطابة . وقد عرف مع ذلك واساوبها البياني يكشف عن مبلغ تأثره باساتذته من علماء البيان والخطابة . وقد عرف مع ذلك ان يتفادى اسوأ نواقصهم الا وهو تقليدهم الاعمى لمناهج الكلاسيكية .

كذلك عرف ان يتفادى هذه النقيصة ، ثلاثة آخرون من كبار شعراء هــــذا العهد ، مع الاعتذار الى ستاس ، اذ لا يمكن ان ننسى رواياته « المرتجلة » Silves ، ان لم يكن ملاحمه ، ولا الاشياء الجديدة التي طلع علينا بها . فاذا كان الأدب اللاتيني لم يجهل منذ لوكيليوس وهوراتيوس المذهب الواقعي ولا الهجو ، فقد أتيح لهؤلاء الثلاثة ان يعالجوا هــــذه الفنون بجرأة ظاهرة ، وحاسة قوية جديرة بالانتباء .

كان بَيْرس معاصراً للوقين ، ومثله توفي وهو في شرخ الشباب ومَيْعة العمر . فقد عالج الهجاء واتخذ منه أداة للتعبير عن خوالجه ، والتفريج عن ضواغط نفسه . من هذه الضواغط التي كشف عنها ، التقزز الذي سببه لمُشُله الرواقية ، مشهد المجتمع القائم . فقد عبّر عن شعوره بصراحة تامة ، دون مداورة او مداراة لأحد : لأهل القلم ، والشعب ، والاشراف النبلاء ، حتى وللامبراطور نيرون ، الذي ورتى عنه وألمح اليه باسم ألقبياذيس. وقد قال ما قال ، بشيء من صلابة العقيدة ، دون ان يكترث او ان يهتم بحسن الاسلوب ، بل على عكس ذلك ، أراده جافا ، قاسيا ، وعلى شيء من الغموض ، بعد ان يترك القارىء تحت وطأة المشاهد الجارحة التي رسمها بما هي عليه من واقعية وعري .

اما مارتيال فلم يكن تم له شيء من هذا النقاء الادبي ولا من هــذا المنف ، وعلى عكس ذلك، فقد رموه بالمككن والتدليس والتزلف الى النبلاء، والامبراطور، حتى ولوكان دومتيانوس، فلم يرض ان يكشف عن أسماء من تناولهم بالنقد . فاذا كان هذا المتسوّل اللجوج الذي لا يكلّ ولا يملَّ، معذب الضمير لوضعه مثل هذه الروايات التي وضع ، وضَغَره مثل هذه الأماديح التي يمِحِهَا الذوق السلم ، فهو مع ذلـك خير من يمثل وخير من يعالج فن القصائد اللاذعة والاهاجي القارصة . وهي ، على الغالب مقطوعات شعرية وجــــيزة ، مقتضبة كالمعتاد ، انما تنضح بالهزء والسخرية اللاذعة . وها نحن نراه يبذل أقصى ما أوتى من حذق ومقدرة البطلع علينا بالكلمة الجارحة التي تنفذ الى الصميم فتجرح وتدمي . فقد كان أكثر من هازىء او ساخر متهكم . فقد رمى ، بما تم له من روح ساخرة ومن دقة في التعبير لا بد منها في الهجاء، الى وأن تتعرف الحياة الى ذاتها وأن تتطلع الى ما انحدرت اليه الاخلاق ، ولذا تسلح بالملاحظة الدقيقة الناعمة . فالسرعة التي يرسم بها الصورة البشعة التي ارادها ويصور لنا فيه شخوصه تنبض وتتحرك وتعمل بحيث تبعث فينا الضحك، وابراز ما يلمسه فيها من عيوب ومساوى،طبيعية او اخلاقيةنمتي كثيراً معلوماتنا حول مظاهر الحياة الخارجية عند الرومان في ما تحيّز منها وبرز. إلا انه اقتصر دوماً على القسمات البرانيــة للمشهد او للشخص الذي يستحضره امامنا ، ويهتم بما فيه وله من عورات ونواقص خارجية ، أكثر بما يهتم بالأشياء الاخرى الحرية بالذكر والتنويه ، بحيث لا يستطيع المرء إلا الشعور بالاسف لأنه لم يهتم لنفوس الناس إلا بقدر ما يعتورها من صغائر ودناءات ٤ او ما تنصرف اليه من سفاسف هذه الحياة .

اما صديقه جوفنال ، فقد أوتي على شاكلته ، قوة غريبة على الاستحضار ، فلم يتراجع ، هو الآخر ، امام ما وقعت نواظره على مخاز من العري والصكف . فقد كان أطول منه نفسا وهذا الطول في قصائده الهجائية مكتنه من ان يتجاوز بعيداً ، هذه المشاهد الصغيرة التي رسمها مارتيال . أوتي من عمق النظر ونفاذ البصر ما لم يتم بعضه للآخر . فمن الغلو ان نقف مشدوهين حيال شجاعته . فمها بلغ من تفكيره ، فلن يذهب به بسط اليد الى تدليس مارتيال وتملقاته . فالذي هاجمهم وسماهم بأسمائهم قوم زالوا وأصبحوا في عداد الموتى ، فلم يكن ليخشى شراً من الاخذ بتلابيب دومتيانوس مثلا ، بعد ان طلعت على العرش أسرة جديدة راحت ترمي سابقتها على كل شفة ولسان : « فاذا ما رفضت الطبيعة انطلق السخط شعراً » . فكلة « سخط » هنا كل شفة ولسان : « فاذا ما رفضت الطبيعة انطلق السخط شعراً » . فكلة « سخط » هنا لا تفي بالغرض ، فهي ضعيفة ، ليس لها من القوة ما يجب . فهو الحقد ، حقد رجل ، عاش على مقربة من متوسطي الحال ، ضد اغنياء قلما فقهوا للاحسان معنى " ، أو بالاحرى ، مسكين ، قليلي العطاء ، اذ لم يُعْرف عنه انه حمل يوما بين ضلوعه حبا للفقراء او كن فم شيئا من هذا ، حقد مُعْجَب بالماضي بعدالذي رأى وشهد من انحدار الاخلاق وتفسخها ، حقد مواطن روماني ، عشر، قلبه بحب الوطن ضد هذا الله من هؤلاء الأغارقة ، وهذا الشتيت من المشارقة تغص بهم شوارع روما وأحياؤها . لم تكن هذه النبرة لعمري ، وهذه المواضيع بجديدة . غير ان

«الطبيعة» أي التبوغ، شيطان الشعر هذا، لن يبخل عليه بشعركالحم، لاذع، لاسع، زاده المران والبيان وضوحاً، وحرافة . وفخامة ، أضف الى ذلك لسانا ذرباً، ولغة غنية ، عامرة ، قوية، ملوّنة في خدمة خيال مجنح جموح ، خصب ، لا يلين . وكثيراً ما سلسط هذا اللسان السليط ، الحديد، ما يعيدنا بالذاكرة الى هيغو، في ديوانه Les Châtiments . فالشعر اللاتيني، بعد جوفنال ، لن يجود بشيء يستحق الذكر : فقد أغناه وأخصبه . فكفى بذلك اثراً له .

اذا كان الشعر اقوى تعبيراً عن مشاعر الغضب ، فالنثر ، من جهتمه ، أطوع على تصوير الحياة في واقعها المتحيز في الزمان والمكان . واذا كان سبق الكتبة الهلينيين ان استعماوا في روياتهم شخوصاً لا وجود لهم الا في الخيال ، فالقصص التي وضعوها ، انما هدفت التسلية والتفريج ، بعد ان اضفوا عليها من نسيج الخيال والوصف الأخاذ ما يشيع البهجة والسرور في النفس . وهكذا لم يلبث الكتبة اللاتين ان كشفوا في فن الرواية ، عن طاقسات جديدة وقدرات في حبك الرواية وسوقها كان للخيال في ذلك شأن واي شأن .

فمن بين الآثار الادبية الاقرب الى الرواية الواقعية بمساطلع به الكتاب في التاريخ القديم ، الرواية المسهاة: «ساتيريكون» التي وصلنا منها بعض نتف ، وقد وضعها الروائي الروماني بترون احد المقربين الى ندرون ، والذي بروى لنــا تاسيت ( تكيتوس ) خبر انتحاره ، بشكل يتفق تماماً وما اشتهر عنه من 'ظر'ف . وهذه المقطوعات تفيض بالتعليقات الادبية ، وتتعرض بنوع خاص لفن الملاحم واورد فيها مقتطفات شعرية ، منها واحد ، لا ندري ما الغرض منه ، أهو نقد للوقين او نقد لخصومه - اعاد فيه النشيد الاول من ملحمة فرسال ، بعبارة فرجيلية تمور بالميثولوجيا والحكايات الاسطورية . ولا يخفي من جهة اخرى ، رغبته في التهكم : فهو من نعومة الحلق بحيث اذا رأى الا"يقص الأمور على واقعها ، فلا يتورع ، مع ذلك من اللجوء الى التصوير الهزلي الصارح ، فالفن الروائي يبقى معه والحالة هذه ، فنا كثير ٱلتشابك والتداخل. والصفة البارزة التي تتسم بها آثاره العلمية تقوم في سهولة السرد التي تمت للقاص ٬ كما تقوم في هذه الاضواء الكاشفة التي يسلطها على شخوصه فيبرزون في عوراتهم المضحكة المبكية ، او في هذه الزقاقيــة التي يبدون عليها، وفقاً للمواقف والاوضاع التي يهيؤها لهم. وهذا الكاتب الدنيوي الذي مُعرف واحاق به ، حتى بين ثنايا الطبقات الاجتماعية السفلي . فمن الطبيعي جداً ان يتناول بالتهكم الساخر: هذا الفريق من حديثي النعمة الذبن وصلوا الى الغني في غفلة من الدهر، فراحوا يسخَّرون بوقاحة ، ما أوتوه من ثُروة وثراء ، التنمم بلذائذ الطبقة الاجتماعية العليا ، على مثال بطل روايته المدعو تريملكيون ، احد هؤلاء العتقاء الاثرياء ، الذي تكوَّن ﴿ مأدبته ﴾ العامرة ، خير الوان هذه الرواية ؛ على الاطلاق . فقد اضفى عليه من زهو الألوان ومن يهرج الوصف ما يحمل على الهزل والتهريج، ينطلق من كلامه وأقواله، وحركاته وسكناته . وهذا المزاح يضفي على الحقيقة سمات تتجاوز بكثير المعقول او المحتمل ، تجعل من باترون ، بالفعل المبدع الاول لصورة ﴿ حديث النعمة ﴾ .

اما الواقعية في الادب فيتسمَّلت، في بعض المناسبات، بالكاتب الافريقي أبوليه الذي قضى معظم حياته الادبية ونشاطه العارم ٬ في مدينة قرطاجة٬ في النصف الثاني من القرن الثاني . فقد ترك لنا هذا المحاضر المتعدد الاثر ، انتاجاً متنوعاً ، خصباً ، وضع بعضه باللغة اليونانيــــة ، كما يبدو لنا ذلك واضحاً من بعض الناذج التي وصلت إلينا منه. وأشهر مؤلفاته وامثلها علىالاطلاق هي الرواية التي وصلت إلينا تحت اسماء مختلفة : التحول Métamorphoses والحمار الذهبي ، ولوكيوس. فهو يقص فيها علينا الحوادث والاختبارات والمشاهدات التي تمت لشاب استحال حماراً لدى استعماله مرهما اخذه من يد ساخرة ، واستطاع بعمد فترة طويلة ان يسترجع شكله الاول ، بفضل تدخل الإلهة انزيس التي نصحته بأكل نوع معين من الورد . وهذه القصة المليئة بالغرائب والعجائب ، ذات المبنى المتخلخل والتي تحتل فيها قصة : ﴿ الحبُّ وبسيشه ﴾ اكثر من ربع حجمها ، تفيض ابالاقاصيص الماجنة وباقذع التعابير ، كما تفيض بحكايات قطاع الطرق وشذاذ الآفاق ، والمآسي الغرامية والهزلية من كل نوع وجنس ، نسجت مادتهــا من كثير من القصص اليوناني القديم ليس من السهل علينا تبيين خيوطها ٤٤ كانت بدورهـ معنا ، ورده كثيرون من واضعي الحكايات بينهم لافونتين في مجموعته Contes . وقد اضفي علمها مؤلفهـــــا ثوباً فضفاضاً من اللغة والبيان افقدها شيئًا من قيمتها لما شابها من التصنع والتحذلتي . غير ان وصفه لمشاهد الحياة الشعبية في الريف والمدن الصغيرة القائمة في الولايات يبعث في النفس السرور والحبور . ومع ذلك فهذا كله ليس بشيء يذكر امام هذا الشريط من المشاهـــد الدينية الذي امامنا في الجزء الاخير من روايته هذه ، حيث يستسلم ابوليه ، بعبارة تفيض حرارة وحماسة ، لشطحات من الرمزية والتقوى والخشوع لا ترتبط بشيء باجزاء الكتاب ، سوى انها تدور حول بطل الرواية . فالصفحات التي حبرها والتي تلقي بعض الاضواء على مؤلفاته الاخرى، لا مثيل لها في الادب اللاتيني الذي تقدمه . كل ذلك سام على جمل روايته هذه Métamorphoses من بواكر الادب الواقعي تنطق عالياً بهذا القلق ، وبهذه الآمال ، وبهذه الاعراف والعادات التي تلازم دوماً الآثار الفكرية الخيالية التي صدرت عن الشرق .

هنالك مناهج واساليب عديدة لكتابة التاريخ وتدوينه . ورغبة منهم في توجيه التاريخ نحو النقد، حاول بعض كتاب الاغريق من العصر الهليني ان يفصلوا التاريخ عن الادب . وهذا المنهج التاريخي قد يكون نال رضى اصحاب المذهب الواقعي الذي تميز بله الرومان ، لو ان الروح العلمية التي تعتبر الاستبحار في العلم ( Erudition ) ، مظهراً من مظاهرها المفردة ، عرفت ان تزيد هذا المنهج قوة واندفاعاً او ان تحافظ على مستواه . ولكن مظاهرها المفردة ، عرفت ان تزيد هذا المنهج قوة واندفاعاً او ان تحافظ على مستواه . ولكن لم يحدث شيء من هذا قط . فالاهمام بالتاريخ كعلم بقي على قوته ، ولكن الأسباب بعيدة عن الرغبة في الاطلاع ، كهذه المؤلفات العديدة ، يضعها وفقاً للاسلوب الهليني ، اشخاص من الصف الاول ، من بينهم اباطرة امثال اغريبين والدة نيرون ، او امبراطور كهدريانوس صاحب المذكرات ، فقد أوحت بها اعتبارات سياسية وأخلاقية . وهكذا يبقى التاريخ قطاعاً من

قطاعات الادب. ومما هو أكثر من ذلك ، فالكاتب اللاتيني الذي يعلو اسمه باقي الأسماء من بين المؤرخين اللاتين ، يجعل التاريخ هوايته المفضلة ومسلكه الحبب ، هو تاسيت او تكيتوس.

بينه وبين تيت - ليف من كتاب اللاتين ، كثيرون تفرغوا لهذا العلم وانقطعوا له . وقد فيدت معظم مؤلفات أكثرهم ولم يصلنا منها شيء خليق بالذكر . والذي وصلنا ليس له كبير شأن . « فتاريخ الاسكندر » المنسوب الى كوانت - كورس يثير مشكلة تتصل بصميم تاريخ الادب ، وراح بعضهم ، امام جهلهم التام لهذا الكاتب ، يردونه الى اواخر القرن الرابع ، فالافتراض الذي يجعل منه معاصراً للامبراطور كلوديوس لا يستند إلا على اقتناع شخصي . كذلك يثير هذا الكاتب قضية اخزى تتعلق بالأدب . ففي الوقت الذي يُشنع فيه المؤرخون كذلك يثير هذا الكاتب قضية اخزى تتعلق بالأدب . ففي الوقت الذي يُشنع فيه المؤرخون الكلام على كوانت - كورس ، نرى بعض مؤرخي الادب اللاتيني ، يكنتون له ، بعكس اولئك ، بعض التقدير . فاذا ما اخذت بقراءته ، فلا يعتريك أي حس بالملل ، إلا عندما يأخذ بايراد بعض الخطب التي لها اول وليس لها آخر . يرضينا منه هذا الحس بالفراغ يحدثه فينا ، بسبب أسماء الاشخاص التي يذكرها ، والاخلاق التي يروح يصفها . فشخصية الاسكندر تتحرك سيكولوجيا امامنا بصورة مشوقة . والحز النفس ان كل هذه العوالم التي يحركها امامنا بصورة منهجية ، لا تنهض على سند تاريخي يخلو من الشك ، كا السه ينبذ جانباً ويهمل كليا ، بصورة منهجية ، جذرية ، العنصر الآخر ، الذي يتوفر ، مع ذلك . فليم لم يضع لنا ، والحالة هذه ، رواية واضحة ؟ جذرية ، العنصر الآخر ، الذي يتوفر ، مع ذلك . فليم لم يضع لنا ، والحالة هذه ، رواية واضحة ؟

فاذا كان كوانت - كورس لا يعني غير اسم وكتاب، فتاسيت (تكتوس)، معروف لدينا جيداً بفضل الانوار الكاشفة التي تلقيها مؤلفاته. اقبل على كتابة التاريخ ومعالجة قضاياه وهو في الاربعين من عمره، بعد ان كان عنى ، من قبل ، بتحصيل الخطابة والبلاغة التي تركت فيه طابعها ، مع ان اسلوبه وانشاءه بعيدان كل البعد عن التفضيم والاستطرادات البيانية . أحب الخيطب فذكر الكثير منها في كتابه، عدا عن تلك التي نحتها من وحي الخيال، كهذه التارين التي يقوم بها الطلاب . من ذلك مثلا ، إثباته مرافعة الامبراطور كلوديوس امام مجلس الشيوخ بشأن طلب الغالمين قبولهم في وظائف الحكام والقضاة، معتمداً في الاساس، على نص الخطاب الاصيل، فتوسيع فيه كا شاء له خياله . كذلك أفاده تمرسه الطويل بشؤون الخطابة في صقل أحاسيسه وتهذيب مشاعره الشخصية فترك لها العنان واطلقها على السجية ، ان أكثر الخطباء ابتذالاً لم يستطيعوا ، بعد ان أخذوا بسمو عواطفه ، إلا ان يشددوا على ما تحلى به من الصفات الاصيلة ، من ذوق مرهف في التحليل الادبي ، والرغبة في الإعراب عن التشاؤم الذي سيطر عليه ، حتى باهتامه بهذا العالم البربري الذي جهلوا عنه كل شيء ، مع انه عالم له جمالاته مها خشن ، فاصل المهتامه عبذا العالم البربري الذي جهلوا عنه كل شيء ، مع انه عالم له جمالاته مها خشن ، فاصل الابتعاده عن هذه الحضارة المفارة المفلدة الخلخلة ، وفيها كل الخطر على روما المتحلة .

هنالك عوامل أخرى أثسرت على تفكيره وروحه ، يرجع أكثرها لهذه الاضطرابات التي سببتها تصرفات دومتيانوس فسببت هلاكه فنجم عنها هــذا التحالف الذي تم عقده بين مجلس الشيوخ وبين ممثلي الأسرة الانطونية ، فقد قوسى فيه هذا كله الشمور بصدق اخلاصه واندفاعه

في المصلحة العامة؛ والامتعاض الذي اعتراه من مشاهدة هذا التناقض بين المثالية والواقع المتحيز. كذلك ، تم له الاطلاع على بعض القضايا العامة وما كان لها من ردة شعورية في النفوس. فقد تألم في قرارة نفسه كثيرًا ، من أمور لا تتعلق بـــه شخصيًا ولا بأقاربه او أنسبائه بشيء ، بل به ، باعتباره عضواً في مجلس الشيوخ ومواطناً رومانياً. فقد رغب ان يفهم ويدرك ، وان يجمل غيره يدرك ويفهم ايضًا ، بعد ان أمِّن الامبراطور ﴿ نروه ﴾ وترايانوس من بعده ، حرية الكتابة والكلام لمن يروم الكتابة عن الماضي ويؤرخ له . وهكذا قرر ان ينقطع لكتابة التاريخ وان ينصرف للتحري والتقصّي ، أكثر فأكثر ، وجمع المعلومات التي يرغب فيها . فابتدأ عمله بالترجمة لحميه أغريكولا ، ثم عقد بحثاً مستغيضاً حول جرمانيا من الوجهة الجفرافية والاثنوغرافية ، ثم انصرف الى وضع مؤلفات، الكبرى: «التواريخ» و « الحوليات » التي لم تصلنا بكل أسف ، كاملة ، والتي أرَّخ فيها للحقبة الواقعة بين موت نيرون وطلوع الأسرة الفلافية ، ثم انصرف لمعالجة الحقبة السابقة الممتدة من تبوء طيباريوس أريكة العرش. وقد اعرب هو نفسه عن رغبته وعندما راح يعلن عن رغبته في ان يترك التأريخ للحقبة التي عايشها، للوقت الذي يبلغ فيه سن الكهولة ، فَكَأَنْ به أراد ان يتخلص بلباقة، من تلبية طلبات ورغبات جاءت من فوق. فقد همته كمؤرخ يحترم نفسه ، ان يعبر عن آرائه بحرية تامة، كما رأى نفسه مضطراً، من جهة أخرى ، للتوسم بالرجوع الى المصادر والمراجع الأصيلة ؛ للوقوف جلياً على بواطن الامور ؛ ودوافعها الدقيئة، ومسبباتها .

كان مفهومه للتاريخ ، وطريقة الأخذ به ، يؤلف ، من الوجهة العلية المنهجية ، ومن ناحية اصول كتابة التاريخ ، تقهقراً ، بالنسبة لبعض مؤرخي اليونان ، أمثال ثوقينيدس وبوليب. فقد استقى معلوماته من أفواه معاصريه والتقليد المتواتر على ألسنة الناس ، وذلك بالرجوع الى آثار ومذكرات من سلفه ، والوثائق والأوراق الرسمية ، التي كان في مقدوره الاستفادة منها . فنحن أعجز من أن نتبين اليوم ، المدى الذي بلغته تحقيقاته العلمية ، والعناية التي وفرها لها وأحاطها بها ، وكلاهما جدير بالتقدير والثناء . ولعل الشيء الوحيد الذي نأخذه عليه في جمعه معلوماته : هو قصر نظره ، اذ انه اقتصر ، في جمها على حاشية الامبراطور وبطانته ، وعلى ما تلبّد به جو تجلس الشيوخ وروما من شؤون وشجون . فلم يهتم كثيراً بأمر الولايات ولا بأمر مناقشاته . فادارة الامبراطورية الرومانية والحياة في أرجاء هذه الامبراطورية ، تختلف تماما عما ارتسم من صورها في ذهن اعضاء بجلس الشيوخ . فالبحث الذي اقتضته معرفة هذه الامور في الريف مما كان يقوم به بوصفه عضواً في بجلس الشيوخ . كذلك لا بد من بعض التحفظ لجهة في الريف عاكان يقوم به بوصفه عضواً في بجلس الشيوخ . كذلك لا بد من بعض التحفظ لجهة الطريقة التي استخدم معها هذه المصادر . ولكي يستطيع التمييز والانتقاء بين عدة روايات الطريقة التي استخدم معها هذه المصادر . ولكي يستطيع التمييز والانتقاء بين عدة روايات

ختلفة كان عليه ان يختار بينها، راح يستعمل بنجاح، مقياساً لهاء ما هو محتمل الوقوع او الحدوث. وقلما نراه يحاسب ذاته في تقويمه المصاعب التي تعترض بحثه ، الامر الذي يثير فينا شيئاً من القلق والاضطراب. ففي تعليه وتفسيره للتطورات والاحداث التاريخية التي استعرض لها، يترك بعض الحلول للقضاء والقدر، ويعزو الحل الى شيء من تدبير الآلهة. فاذا ما كان في عقائده الدينية وتصديقاته الايمانية، بارداً جامداً، فموقفه هذا يعكس موقف الدولة الرسمي، مشوباً بشيء من النزعة الفلسفية. فقد عول في بعض التعليلات التي ظلع بها على طوالع الغيب والقول بالاعاجيب. ولعل ما هو اهم من هذا كله، فلم نر انه التزم دوماً ، كا يدعي ، جانب النصكة. فقد كان له من الاباء، ما صانه عن المصانعة والكذب ، حتى ما جاء او اندس تحت قلمه ، من باب الاهمال ، والاحكام التي اصدرها على الافراد والملك والدولة ، صدرت كلها عما رسم لنفسه من مُثل ، وهي احكام صادقة لا يشوبها ، على الاجمال ، الغرض او العاطفة ، فلا تلبث ان من مُثل ، وهي احكام صادقة لا يشوبها ، على الاجمال ، الغرض او العاطفة ، فلا تلبث ان تبرز بعد صدورها والتعبير عنها ، على غبر ظاهر الأمور.

ولكي نضمه في الصف الاول بين كبار الأدباء ، ليس في روما الامبراطورية فحسب ، يل ايضًا في كل البلدان والازمان ، علينا ان نلقي نظرة متمليّة على ما أوتي من معرفة نادرة لأغوار النفس البشرية ، وما تم له من فن ، كمؤرخ ومؤلف ، اذ لم يعدله ، في الاولى ، غير المؤرخ اليوناني ثوقيديدس ، وأن اختلفا وتباينا منهجاً ونتائج . فقد راح ثوقيديدس يحلل الأهداف والآمال وتعليلها بحيث يدرك القارىء الاوضاع السياسية العارضة ، ويبعث فيه التحرز من النساس دون ان يدع احداً يشعر بأنه يقو مهم . اما تاسيت ، فقد رأى في التاريخ وسيلة لموعظة النساس وارشادهم: ﴿ فقد حاولت ُ دوماً ان أبحث عن الاشياء والافكار التي تتصف بالتسامي او بالدناءة ﴾ وانا وطيد الاعتقـــاد بأن الغرض من التاريخ الا 'تغمط الفضائل والا 'يز'هد بها ، وان يحسب الانسان حساب الاجيال الطالعة ، وان يتبين الضرر والاذى الذي ينجم عن الكلام الفارغ والاعمال الشريرة ». من الغلو الزعم هنا ان محاولته هذه أدت به الى النفور من الناس ومجافاتهم، مع انه عرف بينهم حكماء افاضل ، وشهد لهم بذلك عالياً وهو منشرح الصدر ، وان كانوا قلة" ، بحيث ان نفاذ نظرته التحليلية التي لم تكن لتتأنى او لتهادن ، اضفت على تشاؤمه ، حدة أكبر وعمقاً ابعد. ففي تسبّره لنفوس الافراد والجاعات، تقززت نفسه بهول ما وقع عليه بصره او صدم سمعه . فهـذه الحقائق المرة من شأنها ان تصدم القارىء اذا لم يتضاعف الكاتب الفنان، بعالم نفساني 'يضفي على مشاهداته وعــلى. المرويات التي سمعها ... لغة جميلة ، وعبارة كريمة ، عصاء ؛ غنية بالشواهد الادبية والشعرية ؛ ولو خفض من حدة ما وقعت عليه عينه ؛ او ما اصطكت له أذناه ، في عبارة مقتضبة وجيزة ، مفتولة العضل ، معجزة المعنى والمبنى . فكل شيء عنده يتضافر ليضفي على عمادالادبي قوة من الاغراء تلقي على القارىء درسا قاسيا يجعله يتشكك بأمر هذه الانسانية ، ما لم يسعفه التفكير فيرجع بالذهن، للزمان والمكان الضيِّ قين ، في

النطاق الذي عاش فيه هذا المؤرخ وعمل.

بعد تاسيت ، يمكن لنا ان نضرب صفحاً عن ذكر بعض صغار الشأن من كتسّاب هسذا العهد ، لنحتفظ من بينهم باسم سويتون لا غير ، الذي عالج نوعًا او فنًا آخر من فنون التاريخ، فوصف بالمالِم المتقصِّي ؛ كما اصطلح البعض على تسميته، والشرف الذي ناله من ذلك ، لا يقلُّل منه أن تعرف أن علمه استأثر بالدرجة الاولى بالنكتة اللاذعة، والتفاصيل السطحية الطفيفةالشأن غالبًا ، والملحة التي تثير الغرابة . اشرأب ذهنه بما 'ركّنز فيه من فضول وحب الاطلاع ، الى آفاق ومجالات متنوعة : فتناول اللغة ، والصرف والنحو ، والنَّظُنُم السياسية وعلم الآثار ، وغير ذلك من ابواب العلم . فقد مال لمعالجة فن السييّر، وانقطع لتراجم الرجال، وأرّخ لكثير من رجالات الادب٬ ولأباطرة زمانه. وهذه السير التي وصلتنا ، وعددها ١٢ سيرة غتلفة ، تمتد من قيصر الى دومتيانوس . فالوظائف التي شغلها في الديوان الامبراطوري ، في عهد هدريانوس، أتاحت له البحث والتقصي في محفوظات الدولة والمستندات الرسمية والوصول الى وثائق مـــن الدرجة الاولى في أصالتها . 'عرف بالدقة ٬ واهتم بضبط الوقائع مجردة عارية ٬ وعرف ان يجانب الهوى والغرض متنكباً عن المحاباة. والاخذ بالوجوه . وكان بعسداً عن الادعاء الفارغ والغرور ، وتسلح بلغة ناصعة، واضحة ، بسيطة، وحرص على ان يعرض الوقائم، كما هي، جنباً الى جنب ، دون الاهتام بسوقها على ترتيب زمني ، غير مبال بالفكرة الرئيسية ، بحيث يرسم لنا صورة ، كيفها كانت . وهكذا يتميز في نظرنا عن تاسيت ويكمله من بعض الوجوه . إلا ان كتابة السيير والتراجم ليست من صميم علم التاريخ ، والاخذ بهذا الفن من شأنه ان يضعفه . فقد عرف سويتون أن يفيد شأنا ومنزلة من وضاعة شأن الذين نسجوا على منواله ، وحذوا حذوه ، فراحوا يكتبون ترجمات للأباطرة بعد ترايانوس ثم جمعت في ما بعد ودخلت مجموعتها . Histoire d'Auguste في الكتاب المسمى

الخاتة حتى اواخر القرن الثاني، بكلمة مقتضبة عن ترتليانوس، مع انالفرصة سنحت لخصة بكلمة وجيزة، في معرض حديثنا عن المسيحية اذ كانالكاتب الذي تصدى للدفاع عنها والنضال دونها . فهو مدين بما هو عليه من مقدرة خطابية وجدلية ، لروما ولهذه الحقبة التي عايشها ، ومنها استمد حبه للجدل وحرصه على الدقة القانونية واللهجة الخطابية التي تطبع دفاعه، وهذه الاستدارات البيانية الايقاعية ، وهذه التفخيات وهذه الاستفهامات . فالشعلة التي تتأجج في صدره لا تمده بسلاح جديد يستعمله ضد خصومه من الوثنيين المشركين، هذه الاساليب الجدلية التي طالما اتخذ منها اداة وعدة . ومع ذلك فترتليانوس هو كاتب كثيراً ما هاجم الحضارة القدية : « فأي شيء مشترك بين اثينا والقدس ، وبين الاكاديمية والكنيسة » ? . ومها يكن من أمر هؤلاء الكتاب الذين ناضاوا في سبيل الدفاع عن المسيحية ، وبالرغم من الطابع الثوري

لعقيدتهم ، فهم خريجو معلمي الخطابة والبيان ، تتلمذوا عليهم وقبسوا منهم . فالمسيحية ستفوز بروما ، إلا انها تحذر من قتلها : فتتورع وتتئد .

ولكن الامر لم يصل الى هذا الحد بعد، ونحن لسنا الا في اواخر القرن الثاني، وفيه اصبحت روما عاصمة جميلة بديمة للادب اللاتيني. وعرفت بعد ما تم لها من ازدهار، في عصر اوغسطس، ان تحافظ، بعدعهود الأسر الامبراطورية الثلاث التي تعاقبت على الحكم، على هذا الاشماع الثقافي، وان تتفادى الجدب والقحط الادبي. فقد اطلعت عدداً من كبار الكتاب اغنوا تراث اللغة اللاتينية. فضياع الحرية السياسية نهائيا لم يقعدهم او يشل منهم النشاط، كما ان اعجابهم بالماضي لم يحل دون اصالتهم. ومع انه سبق لبعض هؤلاء الكتاب ان نعوا انحطاط الادب في عهده، فعلينا ان نحترز جداً من الاخذ بتذمرات المعاصرين حول تدهور الادب، وهي شكايات لا بد منها بعد عصر اوغسطس الذهبى.

ليس من يتجرأ ، مع ذلك ، فينكر ، بان الانحطاط ذر بالفعل قرنه ، ولكن ليس بعد موت اوغسطس رأسا ، بل بعد ذلك بنحو قرن تقريبا ، عند وفاة ترايانوس او عقب ذلك بنطل ، عند موت المؤرخ الروماني الكبير تاسيت . ولكن لا بد من اشارة عابرة توضح وضع الحركة الفكرية بعضالشيء . فالادب اليوناني ، بعكس الادب اللاتيني يسجل نهضة ادبية جديرة بالملاحظة والتقدير . فالآداب اللاتينية هي وحدها التي تشكو من اعراض هذا الانحطاط ، ولكن على نسبة ما هي رومانية ، اي تمثل مدينة روما العاصمة ، حيث نشأت وترعرعت .

فاذا ما عرفت هذه المدينة ، مدة طويلة ، ان تجتذب اليها حملة الأقلام ، في الولايات الغربية ، على الاقل ، فقد خسرت شيئاً من منزلتها كعاصمة الفكر في الامبراطورية ، ومناط رحال اهل العلم حيث تختمر الميول الادبية ، وتنضج النوازع الفكرية ، وتبرز الكفاءات لتعود فتنطلق منها وتشع في جميع الجهات . فالكاتبان اللاتينيان الجديران بالذكر ، في القرن الثاني : ابوليم وترتليانوس ، ولدا في افريقيا وفيها قضيا معظم سني حياتها ، ولا سيا في مدينة قرطاجة . ومما هو اجدر من هذا بالذكر ، هو ان الكاتب الروماني ، الصميم الاصل والمحتدم ، اولو ــ جيل ، نزح عن روما وجاء وسكن على مقربة من مدينة أثينا . وهكذا ما لبثت روما ان اصبحت من الوجهة الادبية ، مدينة من هذه المدن الحواضر ، لا تتميز كثيراً عن غيرها من الوجهة الفكرية .

كذلك حري بنا ان نلاحظ هنا ان هذه اللامركزية التي اتسمت بها الحركة الفكرية برزت في مجالات اخرى . فقد اخذت الولايات تنزع الى اشد اواصرها وروابطها الاقتصادية بعضا بعض ون ان تلوي على روما العاصمة بشيء ، حتى ان اعضاء مجلس الشيوخ انفسهم كانوا يشعرون ، وهم يضطلعون باعباء مسؤولياتهم الادارية ، بشيء من الغصة ، ازدادت مع الوقت ، لفصم علاقاتهم مع الولايات التي ولدوا فيها وترعرعوا في اجوائها . فهل في ربط هذا الشعور بالحركة اللامركزية التي بدت بوادرها، ما يلقي ضوءاً على الوضع ? قدد يكون ذلك ، اذ ان الجزم والقطع إثباتاً للرأي ، يقتضي له حل بعض الأمور النظرية ، والتوقيت الزمني لما بين هذه .

القضايا من ترابط وتماسك بعض، ابن كل هذه الأمور تكشف عن تطور عام انطلق بوضوح منذ مطلع القرن الثاني واخذ يتسع ويتضخم مع الزمن .

## ٣ ـ الآداب اليونانية

منذ هــــذا الانبساط الفكري والتفتح العقلي الذي مر على الشرق ، إثر فتوح الاسكندر ، عرف الشرق الهلينيان يفيد من هذه اللامركزية الآدبية التي أخذت بوادرها تدب"، هي الاخرى، في الغرباللاتيني. فقدكان لأثينا منزلة رفيعة ، في كلما يتصل بالادبوالفنون الجميلة ، او ما يتعلق بتعليم الخطابة والبلاغة والفلسفة . فقد كانت قبلة انظار يؤمها مع رواد المعرفة وطلبة العلم ، كل من جاشت نفسه بالعظائم واشرأب الى العلى، او رغب في ان يستمتع بعشرة هذه المجتمعات التي صَـَــُــُلت منها الاذواق وحلمت العقول . فقد اتخذ منها داراً ، في النَّصف الثاني من القرن الاول ، وفي القرن الثاني ، كل من الكتبة والمفكرين ، كالفيلسوف الفيثاغوري ابولونيوس ده تيان ، القيَّادوقي الاصلُّ والنشأة ، والخطيب المفوَّه ديون الملقب بالذهبي الغم، من مدينة بروس من أعمال مقاطعة بيثينيا ، والمؤرخ اريانوس النيقوميدي، والهجّاء السليط اللساني لوقيانوس السميساطي . وبين هؤلاء منأصهروا فياثيناء واستؤطنوا فيها ودخلواالوظائفالادارية وتولوا ادارة الاكاديمية امثال امتونيوس المصري الاصل ، كما سكن غيرهم فيها ونالوا حق الرعوية ، ور ُقُوا الى منصب الاريوباغوس ، امثال فيلوبابوس الكثير البذخ ، وهو حفيد ملك صغير على مقاطعة كوماجين ، جرده الامبراطور فسبسيانوس من الملك . وهذا الاشعاع الفكري ينطلق من اثينا ، يبرز على أشده في كل من عواصم الشرق الهليني الكبرى: كالاسكندرية وانطاكية ، وأفسس وبرغاموس. زد على ذلك ان الشرق الهليني ، ألَّتْف منطقة بمتازة لفريق من الاساتذة والمحاضرين المتجولين ، ينتقلون من مدينة الى أخرى ، يلقون فيها من الخطب والمحاضرات ويعالجون من الموضوعات ، ما يثير حولهم لـَغَطَّا، قد ينتهي ببعضهم الى شيء من الشهرة والى بروز كفاءات مخبوءة. وهكذا أمكن للأدب اليوناني ان يزدهر ويحظى ببعض الألتق في أماكن مختلفة ، وهي حركة كانت روما وغيرها من حُواضر البلاد في الغرب تحفل بها وتشجعها : وهكذا استقطبت روما عدداً من كبار بمثلى الثقافة اليونانية ، في هذا العهد ، امثال: سترابون وذيوذوروس الصقلي ودنيسيوس الهاليكرناسي ، كا ان الامبراطور فسبسيانوس رحب احسن ترحيب ، بمقدم المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسيفوس الى روما، وأنعم عليه بالرعوية الرومانية بعد ان استسلم، عام ٢٧ ، القوات الرومانية التي قمعت ثورة اليهود بقيادة تيطس . وفي روما وَضَع يوسيفوس تاريخه المعروف عن الشعب اليهودي ، كما أرّخ لثورة اليهود الكبرى التي أخمدها تيطس بالنار والدم .

هؤلاء الادباء الاربعة الذين ألمعنا الى أسمائهم أعلاه ، كان إشعاعهم ضعيفاً بين انحطاط ونهضة بحيث لا يتالك المؤرخ ان يرى الثقافة الهلينية ، خلال هذين القرنين، تصاب بالعجز والقصور ، اذ لم تعرف ان تسجل بين حَملة الفكر ، اذ ذاك ، من يفضلهم اثراً، بعد ان لم

يحسبوا لقيمتهم الادبية حساباً، في عملية تقويم القيم الفكرية. والصحيح ، انه لا بد من الاعتراف هنا بوضاعة الانتاج الفكري الهليني خلال القسم الاكبر من القرن الاول للمسيح . فالكشف عن الاسباب التي أفضت بالادب الى مثل هذا الوضع الزري ، قضية أخرى ، لا يمكن ردها ، بحال من الأحوال، لهذا الموقف السياني والاداري المتسم بالحذر وعدم الثقة ، يقفه الاباطرة اذ ذاك ، من الشرقين ، الذي لا يمكن ان يجر لوحده الى مثل هذه النتائج .

ووضاعة الانتاج الادبي هذه؛ اتُخذت ذريعة او ازادة يستتر بعض مؤرخي الادب وراءها ليتجاهلوا او ينكروا هذا الانبعاث أو اليقظة الفكرية التي ظهرت بوادرها ، منذ أواخر القرن الاول وشملت القرن الثاني بكامله . فكلمة « إنبعاث » > الا تبدو هنا > فضفاضة > يا ترى ? ومهما الفكرية ، وان راح البعض الآخر منهم 'يور"ي عنها بكلمة : ازدهار رجيمي او رجعي . وسواء اكان هذا أم ذاك، فالامر سيان عندنا. فالنشاط العلمي يبذله بطليموس الاسكندري وجالينوس الهبوط أو الانحطاط يدب بالآداب اللاتينية ، نرى الآداب اليونانية ، تأخذ من جهتها ، بالاشماع بعض الشيء . وهذه اليقظة دليل قاطع على انتماش الحياة في عالم اخذ ، في هذا الوقت بالذات ، يمد الامبراطورية الرومانية بقناصل من أصل اغريقي ٬ بانتظار الساعة التي يزودها فيها بأباطرة اغريتي او متهلينين، ويبعث، إلى الغرب، ما لم تكن سبقت ونشأت فيه من قبل ، بعقائد دينية جديدة . فالتأكيد هنا بان الثقافة الهلينية بقى لها سطو شديد ونفوذ قوى في رومـــا ، خلال الاسرة الانطونية ، لا يفيد شيئاً . فلم تتمتع هذه الثقافة يوماً في روما ، برعاية وكفالة مثل التي نممت بها في عهد هدريانوس مثلاً ، الذي كان بثقافته يونانياً اكثر منه رومانياً ، وعندما راح الامبراطور مارك اوريل يحيز بنات افكاره ويسجلها سوادًا على بياض ، قرر كتابتها باللغة اليونانيــة .

بين رجال الفكر في هذه الحقبة ، لا بد من التنويه عالياً ببلوتارخوس، بلوتارخوس Plutarque لانه أسبقهم في الزمن ، ولانه لا يمكن الن نفرق بين المفكر وبين الكاتب الذي كانه هذا الاديب الخصب بعد ان تناول في كتاباته شؤونا عدة من شؤون الفكر . ليس أبسط لعمري ولا اكثر وحدة ، من هذا المساق الهادي الذي انتظم سلك حياة هذا السيد الاغريقي ، الرخي البال ، الذي رأي النور في مدينة بيوتيا ، في غرة القرن الأول . فبعد دروس عالية ناجحة في اثينا ، واسفار عديدة القي خلالها محاضرات في الفلسفة الأدبية ، نالت استحسان روما ودويا بين منتدياتها وصالوناتها الادبية ، استقر ، وهو في الاربعين من عره ، في وطنه الام ، في اليونان ، الغافية تحت السيطرة الرومانية ، يتولى منصبا اداريا في مسقط رأسه، ويقوم بوظيفة كهنوتيه في دلفي، يعيش ايامه في عشرة موصولة بين صحبه ورفاقه ، يتناقشون ويتذا كرون ، يتفرع الكتابة ، ولهذه الاعمال الموكولة السه ، مدة اربعين سنة . فساعدت

مناقشاته ومجادلاته مع صحبه وخلانه ، على توضيح افكار هذا الرجل الوادع ؛ وهمذا الحلم الذي استنكفعن ان يستخدم ثقافته العريضة الواسعة ، وكفاءاته ككاتب لامع ، لتوفير اسباب الشهرة له ، فأتته صاغرة طائعة ، دونما صخب أو لَجَب على اجنحة من اعجاب الناس وتقديرهم العالى له .

تقسم مؤلفات بلوتارخوس الى مجموعتين، اطلق مؤرخو الادب على الاول منها نعت: « الآثار الاخلاقية » ضمت ٨٠ بحثا مختلفاً في موضوعات ادبية شق ، ساق بعضها احاديث حية ، مرحة ادارها بينه وبين صحبه وخلانه . ومع ان معظم هذه الابحاث تناولت قضايا فلسفية ، أدبية ، دينية ، ولا نفلا فله فيه وخلانه . ومع ان معظم هذه الابحاث تناولت قضايا فلسفية ، أدبية ، دينية ، فلا نرى بينها ، مع ذلك ، ما يمكن اعتباره مذهبا عقائديا خاصاً به . افلاطوني النظر والمنهج ، فقد تفاعل ، بعض الشيء ، بتعالم بعض المقالات الفلسفية الاخرى ، مسا عدا الابيقورية منها . وقد تركت الرواقية فيه بعض اثرها ، مع انه تناولها بالنقد والجرح ، اذ قام بينه وبين هذه الفلسفة ، من الوجهة الدينية ، هوة عيقة الفور ، حالت دون قيام تقارب بينها. ويمكن لنا وصفه بعبارة وضعها هو على لسان احد جلسائه : « هدف الفلسفة اللاهوت. » ويمكن لنا وصفه بعبارة وضعها هو على لسان احد جلسائه : « هدف الفلسفة اللاهوت. » واستطاع بما وضع من تفسيرات وشروح رمزية المعنى والمدلول ، ان يوفق بين اهتامه بهذه المقائد الشرقية — اذ له بحث يفيض بالمعلومات الدقيقة حول « ايزيس واوزيريس » — وبين احترامه العميق للطقوس الدينية القدية في اليونان . وهذه النزعة ينزع بها نحو الوثام ، جعلته الفعل ، يفيض ، بوصفه مرشداً دينيا ، بنصائح وارشادات تتناوح بين التشديد والتسامح . فقد عرف ، بما تم له من نفس مستقيمة ، صافية الادي ، ان يجانب الضغط القاسي الذي لا يرحم ، وان يعتصم بلهجة كل ما فيها جديد .

اما مجموعته الثانية ، فلنحذر ، في تقويمها ، الاخذ بالشهرة التي اضفتها على: كتاب الابطال ، الثورة الفرنسية . فقد وضع في كتابه هذا ٢٥ زوجاً من السير المتوازية ، اذ يضع تباعاً حياة رجل دولة يوناني ثم يردفه بحياة روماني . وفي سبيل وضع هذا الكتاب ، لم نره قام لأجله ، بتحريات وتقصيات دقيقة من الدرجة الأولى . فقد راجع ، في هذا السبيل ، كثيراً ، وخير ما وصلت اليه يده في الموضوع ، نجيث ان المؤرخ لا يزال يجد فيها اليوم ، مادة طيبة له . صحيح انه يتمهل في سرده ، نجيث يورد لنا ملحاً مستظرفة صغيرة ، ودقائق وتفاصيل يرى فيها ما يفرد الرجل ويميزه ، من خلال عمله او وظيفته . وهذا المرشد الاختلاقي الذي كانه ابداً ، والذي يتخذ له من التاريخ وحده كتاباً ، ينتصب امامنا ، بلحمه ودمه ، في هذه الملاحظات الشخصية والتمليقات التي يبديها بشيء من الافاضة والاستطراد. فالاستقامة التي اتصف بها تصونه من زيف التاريخ . فهو يرفع ابطاله الى مصاف العظاء ، تقوم مقدرته الحقيقية باشاعة الحياة في شخوصه فينبضون بها بصورة دراماتيكية ، بفضل ما اضفى عليهم من الوان وافياء ، وانوار وظلال . فينبضون بها بصورة دراماتيكية ، بفضل ما اضفى عليهم من الوان وافياء ، وانوار وظلال . فينبضون بها بصورة دراماتيكية ، بفضل ما اضفى عليهم من الوان المثالية التي يهفون اليها ، وبغضله استطاعت اجيال متطاولة ، ان تفهم ، كل على هواها ، التازيخ القديم حسبا تريده . فاذا

او ان ترى سيدة ، كمدام رولان ، في هـذه التراجم : « زخراً للنفوس الكبيرة ، ، فليس بلوتارخوس بمسؤول عن ذلك .

والطريف واللذيذ معاً عند يلوتارخوس ، هو انك لا ترى عنده أي أثر خطابة ، تاريخ ، فلسفة للاسلوب الخطابي إلا ما وضع منها في شرخ الشباب، هذا الاسلوب الذي راج أيما رواج ٬ هنا في هذا العالم اليوناني ٬ وهناك ٬ في العالم اللاتيني ٬ مع ما رافق ذلـــك من جَدَلُ ونقاش بين مختلف التيارات الادبية ومذاهبها ، وإن كانت النزعة الاتسكية هي الفلابة ، اذُ لم يَحُلُ تمسكُ انصار هذه النزعة بالشكليات اللسانية واللفظية ، من تذوقهم الاسلوب البياني الخطابي . بعض هؤلاء الخطباء تبلغ منهم البلاغة ، شهرة واسعة ، فتطير اسماء اصحابها بعيداً ، بينهم مثلًا : ديون ، الذهبي الفم ، الذي ابعده دومتيانوس عن روما ، ثم اعتنق مقالة الرواقيين فراح يدعو لها متنقلا بين مدينة واخرى ، وايليوس ارستيدس الذي 'يعد" من هؤلاء الكتاب الأسيويين الذين طارت شهرتهم في عهد الأسرة الانطونية ، والذي رآح في خطابه : «الي روما» يشيد عالياً بمآتي هذه المدينة الخالدة؛ وهيرودس أتسكوس ، صديق الامبراطور هدريانوس ، ومعلم مارك اوريل ، من نصراء العلم الاغنياء الذي همَّه ان يزيِّين اثينا وغيرها من المدن اليونانية بأبدع الحلى، ويبني عدداً من المعابد والهياكل . ونرام ، في القريب الثاني ، يفاخرون مباهين بتسمية أنفسهم : « سفسطائيين » وهي تسمية تكالب افلاطون على تحطيمها وانهاكها . فاذا ما تمت لهم جميعاً هذه المقدرة الخطابية التي عرفها السفسطائيون اثناء حرب البلويونيز ، وعرفوا ان يثيروا ، على شاكلتهم وأكثر ، الفضول والحماسة ، أينا حاضروا او خطبوا ، نسبة لما كان عليه اهل العصر من تذوق البيان الرفيع والثقافة العامة، فلم يكن في مقدور أي واحد بينهم، باستثناء جورجياس وزملائه، ان يطلع، على الهل زمانه ، بأثر خليق بالذكر، بالفريق الآخر الذي لقـتب نفسه بـ ( السفسطائية الثانية ) ٤ او ان يحدثوا ثورة روحية.

اما التاريخ ، فلم تكن قسمته ضئزى ، اذ اطلع لنا اريانوس Arrien من مدينة نيقوميديا في بثيليا .

قنصل قبادوقيا وحاكمها في عهد هدريانوس ، جاء أرسيانوس ، اثينا ، بعد انتهاء مهمته ، واتخذ منها دار سكنى له ، وانصرف فيها يكتب ويؤلف ، ويضع بضعة ابحاث في موضوعات شتى. وأهم آثاره على الاطلاق: « تاريخ الاسكندر » الذي لم يكفهان حذا فيه حذو كسينيفون في بساطة الاسلوب والعبارة ، بل راح يسميه كا سمى كسينيفون نفسه كتابه : «انآباز Babbase في بساطة الاسلوب والعبارة ، بل راح يسميه كا سمى كسينيفون نفسه كتابه : «انآباز Rabbase او « الرحلة » . ومن فضله البارز انه عرف ان يفيد كثيراً من هذه المصادر الاصيلة التي رجع اليها — ومعظمها مفقود اليوم — المتعلقة بفتوحات المقدوني الكبير ، هسنده المصادر التي أهملها كوانت — كورس. والمؤرخان المعاصران له: بوزنياس البريجيت، وأبيانوس الاسكندري اللذان لم يبرهنا قط عن روح نقدية في ما وضعاه من كتب : الاول في الوصف الجغرافي لليونان ، والثاني

في تاريخ حروب روما : مع السمنيين والاسبانيين وقرطاجة . وبعدهما بقليل ، يطل علينا ديون كستيوس ، حفيد ديون الذهبي الفم ، الذي بعد ان نال القنصلية مرتين في عهد اسرة ساويروس، وضع لنا كتابه: « تاريخ الرومان » الذي يمور بالاسلوب الخطابي، مع انه جمع كثيراً من المصادر الاصيلة . ومع هذا ، وبالرغم من التحفظات التي لا بد من ابدائها بحق الآثار التي خلفها لنا هؤلاء المؤرخون اليونان ، تجدر الملاحظة هنا ان الكتب التي وضعوها في تاريخ روما ، قنفضل بكثير ، هذه التواريخ التي وضعها لها ، معاصرون لهم من مؤرخي اللاتين ، في هذه الحقبة .

فالافكار الفلسفية المنتشرة في جميع أرجاء الامبراطورية الرومانيــة ، هي هلينية الاصل والمنشأ ٬ وبقى العالم الروماني يحتل المرتبة الاولى في تعهده لهذه الفلسفيات الدينية . ويكفى ان 'يحيل القارىءهنا؛ على ما وردبهذا الشأن في البحث المعقود حول الوثنية واليهودية؛ لندرك لماذا لم تلق الرواقية ، وهي أكثر التعاليم الفلسفية نفوذاً وشيوعاً، من كشف عنها ، في بعض مؤلفات خاصة مهمة للغاية . فقد حفظ ار"يانوس في كتابه: ﴿ خُواطُو ﴾ Entretiens ، وفي كتابه الآخر: « الدليل » Manuel ، اللذين لا يخلوان من مقاطع لها سحرها وفتنتها ، اثبتها بوضوح ، هنا وهناك من مظان الكتاب ، حول تعاليم هذا الرقيق القديم ابيكتيتس. وقد وضع مارك اوريل في ﴿ الافكارِ ﴾ وهو المعروف بانشائـــــــ المتقطع المتفاوت – كأنَّ به مجرد رؤوس اقلام وضعت على عجل ـــ وهمي مفكرة يومية لأحد الاباطرة . فالتعليم واحد هو : الخضوع الاداري للعناية الإلهية؛ التي بدلًا من ان تقضي على نشاط الانسان، تحر"كه و'توجيه. إلا ان الامبراطور، في ما تم له من مجد وعظمة ، يلاقي من المشقات والعناء في تطبيقه هذه التعالم ، ما لم يفرض هذا الرقيق تنفيذه ، من قبل . وهذا لا يعني أن مارك أوريل كانت تعوزه القوة ، أنما يبدو عليه انه أكثر تصنعاً ﴾ واقل قسوة ، كما انه اقل وثوقاً بنفسه. وبدون أية شفقة على نفسه ، وببصيرة شحذتها ارادة قوية ، وَضَعَ التكامل النفسي نصب أعينه ، نراه يدوّن شكوكه ومجالدة النفس وكبح ميوله ٬ ومقاومته للضعف البشري ٬ ووقوف في وجه المؤثرات الخارجية التي تجرّب اخراجه عن جادة الحق والرشد. فما منأدب من آداب العالم، وما من أثر فكري بلغ مسامعنا، يشهد بأعلى واحسن ، على هذا الاخلاص الصافي في محاسبة النفس ، عند شخص خليق بالاحترام والحب، وجدير بأن يشفق عليه لأنه وضع نصب عينيه، طوعاً واختياراً، راضياً مرضياً، باوغ مثل هذه العظمة .

لا بد من ان نختم بحثنا هذا بكلمة حول لوقيانوس الذي يحتل مرتبة خاصة. فبين مؤلفي الحقبة الموافقة لعهد الاسرة الانظونية هو اكثر هؤلاء الكتاب فردية ، ولذا يخرج على كل تصنيف وعلى اية صيغة ترابط. فبقدر ما يمكن ان نمتبر رسائل الهجو Pamphlet فنا من فنون الادب ، فهو خير من يمثل هذا الفن ، وخير من اتخذ منه أداة لجلد الآخرين ولنقد الناقدين انفسهم .

سوري الاصل والمحتد من مدينة 'سميساط، في مقاطعة كوماجين، فقدتأغرق ثقافة وعقيدة،

فبعد ان بلغت شهرته الخطابية أرجاء غاليا ، نراه يقاطم السفسطة ليقيم طويلا ، في اثينا ، قبل ان يعين لوظمة ادارية في مصر . فالادب البوناني مدن له بعدة آثار كتابية ، بعضها رصين ، رزين ، وهي ليست قط بأجودها ولا بافضلها ، والبعض الآخر ، ادب سليظ، هازيء ، ساخر، متهكم ، بشكُّل محاورات ، له منها مجموعة تعرف بـ ﴿ محاورات الاموات ﴾ . سدد سهمام نقده للمذاهب الفلسفية اجمع من خلال نقده للفلاسفة ، فلا تفلت من لسانه شيمة أو ملة أو مذهب ، أو مقالة ، حتى الفلسفة الابيقورية والفلسفة الرواقية او الكلبية . فاذا لم 'يثركل مذهب في نفسه الامتعاض والقرف ، فقد يسبب ما يقرب من ذلك إذ ان العقل الفلسفي والروح الدينية هما ، في نظره ؟ اعدى اعداء المثالبة الهلينية على الاطلاق عا يضفيان عليها من رمزية غاقة ؟ هذه المثالية التي كانت تتمثل بهذا المنطق الجلي ، الواضح المعالم ، الذي كان في نظره ، ابرز خصائص الحضارة الاثيثائيه ، ومن اطهر سماتها المفرِّدة. الا انه على شيء من قصر النظر، اذ فاتته ، على ما يظهر ، ملاحظة قوة التجريد التي جاءت تكل عند أمثل رجال الفكر الاغريق ٧ في القرب الخامس ق . م ، فلسفة العقليين الجافة . فلم تضعه التربية التي تلقاها ، وجها لوجه امسام مشكلات العلم وقضاياه . نراه يصول ويجول عندما يخطر له ان يسلط سياطه ، على هواة الخطب الهوائيـــة الجوفـــاء ، والاساطير الرمزية ، وهؤلاء المدجلين ، المدلسين الذي يهيمنون على معرفة اسرار الغيب وفواتحه المطبقة ، واتباع مذهب زينون وتعاليمه. الكالحة الجافيـــة ، واتباع الفلسفة الافلاطونية المتظاهرين بالعظمة. فخياله الخصب الولود يستنبط دوما اوضاعاً تبعث علىالضحك وتثاير المجون ٬ يسري بها على القارىء ٬ لا يتهيب من التعريض بالآلهة ويسلقها بألسنة حداد ٬ كل ذلك بلغة عامرة ، بليغة ، وعبارة رشيقة ، وتعبير دقيق ، واسلوب يمور بالحياة والحركة ، والتهكم . ففي عصر من سماته الفارقة التشبه بأساليب الأقدمين ، فهل ألبق من لوقين لتمثيل اصحاب التمار ( الاتسكى) ?

للقيانوس مقلدون كثر ، حذوا حذوه ، فلا عجب ، ان يشك ، والحالة هذه البعض ، في بعض الآثار الفكرية المنسوبة له . وعلى كل حال ، فهذا الكاتب اللامع الذي اسلوبه يلسع وينفذ الى الصميم ، لا يمكن إلا وان يترك له في الارض تلاميذ ينسجون على منواله . فلم يكن ليعالن المستقبل بكفاحه المرير ضد التيارات الجارفة التي كانت تجر معها الحاضر . فالنشاط الادبي والفكري في العالم الاغريقي ، بغي على سيره المطرد الذي حاول لوقيانوس ان يزحزحه عنه ويخرجه منه . والحق يقال ، فهذا الكلاس السوري الاصل ، الذي استهواه سناء تاريخ أثينا في قرونها الكلاسكية العظمى ، والذي راح يكافح ، وينافح ضد النزعات والتيارات التي انبثقت من هذا التآلف بين اليونان والشرق ، فادتى الى مثل هذا الازدهار ، 'يعد طهوره أكثر من مفارقة ، فقد جاء في غير اوانه وزمانه .

## ٤ ـ الانجازات الهندسية والزخرفية

اذا ما اردنا ان نقف عند المداول الحرفي لهذين المصطلحين، كان لزاما علينا ان نأبي الاعتراف

بأي فضل لهذين القرنين ونرفض التسليم بأي يد لهما على الانشاءات والانجازات الفنية . فما من انشاءات فنية جديدة فيهما ، وان حدث وتم شيء من ذلك ، فأمر نادر جدا ، والنادر لا يقاس عليه . فليس من الغلو بشيء ، والحالة هذه ، ان نرى في هذه الانجازات ، أية قيمة فنية جديرة بالذكر . غير ان من واجب تاريخ الحضارات ان ينظر اليها من ناحية اخرى . فالعمل البنائي الذي أنجز وتم ، باعتباره واقعاً تاريخياً حدث في الزمان والمكان ، هو تعبير لنشاط 'مجتمع ، تحيز في دور معين من أدوار التاريخ الروماني ، وهو عمل ضخم ، لم يفقد شيئاً من قيمته بزوال الامبراطورية الرومانية . فاذا كانت همذه المخلفات ليست اليوم بالوحيدة ، كما بدت عليه في عصر النهضة والانبعاث لتمطينا فكرة صادقة عماكان عليه وضع الفن في التاريخ القديم ، فبامكان همده الآثار الباقية معروضة في المتاحف او منتصبة تنطق وتحدث ، في هذه المشاهد التاريخية القديمة ، يستطيع المعاصرون اليوم بواسطتها ان يتصلوا بهذا التاريخ . ولذا تبقى لها ، على الأقل ميزة واحدة الا وهي تزويدنا بفكرة عن عالم تم لدمن اسباب الغني والثروة ، وجاش بمثل هذه الاماني العراض ، لا يمكن ان يشيد له الحضارة التي راودت خياله ، بدون ان يبذل مجهوداً فنها ما .

والحق يقال ، لم يبدأ على الفن ، في عهد الامبراطورية الرومانية المتأخر ما يدل قضة الأصالة على انه حاول التجديد في كل ما يتصل بالبحث والكشف. فجل ما طمع فيه وطمح البه، هو ان يواصل وان ينشر على الملاء الجهود الذيبذله الفن الهلني الذي عرف ان يحافظ على نشاطه ، وعلى قدرته على الانتاج . فكانت هذه الآثار التي ينتجها تتجه مع الفنانين أنفسهم صوب رومًا ، التي لم تكن في ما مضى معارضة لمثل هذا التيار . ومهما يكن ، فقد كان للاغريق من المرونة ، والطواعية والقدرة ، ما استطاعوا معه ، تكييف أنفسهم وفقاً لمتطلبات الذوق الروماني ، وتطويع ما يقتبسونه من عادات القوم وأعرافهم ، لينالوا يُحظوة لديهم وليزدادوا منهم تقرباً وتقيَّة . قليلون جداً هؤلاء الفنانون الذي بلغتنا أسماؤهم ، بمن عاشوا وانتجوا في هذه الحقبة ، حتى من كان منهم في روما وعمل فيها . معظمهم اغريق بالطبع ، عني بعضهم بالحفر والنقش ، امثال ستيفانوس ، ومينلاوس ، والمهندس ابولوذوروس الدمشقى الذي كان موضوع ثقـــة الامبراطور ترايانوس . وليس بغريب قط ان 'يخلُّفوا لهم ، في الغرب ، تلامذة ومساعدين ، مجيث نتبين سبب هذا الانتاج الوافر الذي ظهر ، اذ ذاك . وقسد نشأوهم ، على شاكلتهم ومثالهم ، وفقاً للقضايا والمشاغل التي استبدت بتفكيرهم . فما من شيء هام ظهر في الغرب ، اذ ذاك ، كان يعمل وحده في الميدان مستقلًا إلا وتنتقل عدواه الى الشرق . فليس من الغلو بشيء ان ننظر الى الفن في عهد الامبراطورية الرومانية المتأخر؛ في ما تم من مظهره العام؛ اذ ذاك ، كحقبة من حقب الفن الهليني ، بلغ فيها هذا الفن ، جميع اطراف العالم الروماني .

من المعلوم ان كل تحديد هنا يبقى تحديداً مقتضباً ، مبسطاً ، فهو يحتاج الى بعض الايضاحات التي يتباين الاخصائيون حولها ، رأيا وقولاً ، وبعنف احياناً ، من حيث تحديدها وتقويمها .

هنالك فريق كبير بينهم ، يؤكد باصرار ، أصالة الفن الروماني ، في هــــذا العهد ، بينا يحاول فريق آخر ان يميز ، بنوع خاص، الفنون التي تجلت في الولايات . كل هذا يتطلب انجاثاً وتحريات دقيقة ، مكتنت لها النجاحات التي حققها علم الآثار ، إلا ان مجثنا هذا لا يتسع لها ، بحكل اسف . علينا ان نقتصر هنا ، فيا يتعلق بفن النقش والهندسة المعارية ، على أمم العناصر التي تقتضيها كلمة تكميلية عامة للتعريف ، تبقى مع ذلك عرضة للنقاش ، اذ رأينا ان لا مندوحة من التقدم بواحدة منها .

قن النحت والمذهب الواقعي كتب فرجيل بهذا الصدد في ملحمته الانياذة الحالدة قائلاً: «لينحت سوانا ، بهارة أكبر ، كما اعتقد مخلصا ، تماثيل من البرونز تستنشق الهواء ، وليحفروا لنا في المرم وجوها تطفح بالحياة ، بينا يحتفظ الرومان بفن حكم الشعوب وادارتها » . ولكن هذا التواضع الذي يختفي وراء همذا الاقرار العلني ، لا يصح إلا في الجال الفني الاستتيكي او عندما ينطبتن على جنسية هؤلاء الفنانين ، اذ ليس من ينكر ان النحاتين اليونان الذين كانوا يعملون في خدمة الرومان ، اضطروا ان يكيفوا المجاثهم وفقاً لمقتضيات الفن الاغريقي ، التي وات لم يكونوا يجهلوها — وهل كان الفنان الاغريقي يجيز لنفسه ان يجهلها بعد ان أوتي مثل همذه الروح الطئلة ، الواكلية ،

وقد استمان الفنان الاغريقي في انتاجه هذه الآثار الفنية التي ظهرت في عهد ارغسطس ، بهذا الوقار الديني وهذه الآنفة القومية ، وقد يكون حدث ذلك بعدان كانت ضعفت لديه هذه المشاعر ، في بعض الاحيار ، وخلال بعض العهود . فهي تظهر في اوقات اخرى ، في هذه النقوش النافرة التي طلعت علينا في عهدي ترايانوس ومارك أوريل لدى ترؤسهم احتفالات دينية رسمية . فقد كانت جزءاً لا تتجزأ من فلسفة الحكم ، لازمته وفرضت نفسها عليه ، عندما كان يشترط ان تأتي وفقاً لمشاعر المواطنين واحساساتهم وتقديراتهم . ولكن لات ساعة الانجازات الفنية العظيمة التي تمت في عهد اوغسطس . فتأثيل الاباطرة وهم مرتدون التوغة (La Toge) او الدروع المعلمة ، وهذه المواضيع التي ترسم لنا تقوى الاباطرة وكرمهم ، كلها غامت في التقاليد والاعراف التي استبدت ، وفقدت من جراء تمتعها المفرط بالحرية ، ما لها من قوة التعبير والمدلول ، التي كانت تشع منها .

فالنزعة الواقعية استمرت مدة اطول وظهرت في اكثر من شكل وصورة اولها على الاطلاق تحيز قسات صورة الشخص . فهذا العدد العديد من التاثيل والتاثيل النصفية ، وهذه الانصاب الجنائزية ، كلها تم وضعها ، اذ ذاك ، وقد افرغت معظم رسوم الرجال والنساء في وقفة تظهر منهم الملابس وملامح الرجوه ، حتى في عربها ، اذا ما اقتضى الامر ، وفقال لناذج تقليدية

وجدوا منها الشيء الكثير بين هذه القوالب التي تم صنعها على يد الفنانين الاغريق، وزادت عليها روما الكثير ، بفضل المثاليسة التي طلع بها صديق الامراطور هدريانوس المهندس انطينوس. غير ان اشتداد الطلب على هذه الآثار، اضطر رجل الصنعة، بنسبة اكبر بما عرف عنه في مصر الفرعونية وفي الحضارة اليونانية ، على صنع تماثيل شبه جاهزة ، يضيفون اليها ، عند الطلب او التقدم بشرائها ، رأسا 'يصنع على عجل ، يمكن استبداله احيانا ، حتى ولو كان التمثال لاستخدام الاباطرة انفسهم . الا انه في بعض الحالات ، كان النحات يتفانى في نحت قسمات الوجب بدقة معجزة ، فيرسم اسارير الوجه ، وما ارتسم عليه من سمات وعلامات فارقة او شوء طبيعي ، وعضون الجبين او بثرة ظاهرة ، او خال ، مع موقع الشعر ومفرقه على الرأس . من النادر جداً مكنونات النفس البشرية ، وبعض الانطباعات والاحاسيس الداخلية ، وكلها امور لم تتم الا في مكنونات النفس البشرية ، وبعض الانطباعات والاحاسيس الداخلية ، وكلها امور لم تتم الا في النا اليوم ، ان ننعم برسوم فنية تعبيرية ، واحيانا ، عند تغيير الازياء النسائيسة ( الموضة ) ، هذه الدوم ، ان ننعم برسوم فنية تعبيرية ، واحيانا ، عند تغيير الازياء النسائيسة ( الموضة ) ، بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن نحت التاثيل الرومانيسة ، من ان يثير اهتام المؤرخ ، مع انه بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن نحت التاثيل الرومانيسة ، من ان يثير اهتام المؤرخ ، مع انه بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن نحت التاثيل الرومانيسة ، من ان يثير اهتام المؤرخ ، مع انه بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن نحت التاثيل الرومانيسة ، من ان يثير اهتام المؤرخ ، مع انه بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن خمت التاثيل الرومانيسة ، من ان يثير اهتام المؤرخ ، مع انه بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن خمت التاثيل الرومانيسة ، من ان يثير اهتام المؤرخ ، مع انه بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن خمت التاثيل الرومانيسة . من ان يثير اهتام المؤرخ ، مع انه بسورة المنائر عبد المؤرخ بدلك ، والمؤرخ بدلك ، والمؤرخ المؤرخ المؤرز المؤرخ المؤرخ المؤرخ المؤرخ المؤرخ المؤرخ المؤرز المؤرز المؤرز المؤرخ المؤرز المؤرخ المؤرز المؤرز

وعلى هذا قس عدداً من الرسوم الناتئة التي تمثل حوادث تاريخية بلغ من دقة نحتهب وشدة مطابقتها للواقم ان كونت مستندات ثمنة للفاية ، لا يتوفر مثلها في النصوص الادبية التي وصلتناء او تبقى هذه النصوص حيالها مقتضبة موجزة . بالامكان الاتيان بامثلة عديدة . من ذلك مثلا مُ قوس النصر الخاص بالامبراطور ترايانوس ٬ والمسيرة المظفرة مم الاسلاب المأخوذة من القدس . وفي صورة ناتئة تقوم على فوروم ترايانوس ، في روما ، او على احد الاعمدة التي يقوم عليها قوس النصر الخاص بترايانوس ، في مدينة بنيفانت حيث تبرز مؤسسة الاطعمة Alimenta . لا بد من ان نذكر هنا ، بنوع خاص ، الرسوم الناتئة ، على اكليل اعمدة المرمر المعروفة باعمــــدة ترايانوس ومارك اوريل ، امـــا الصور التي تمثل المعارك التي تقع في وقت واحد مع غيرها من الحوادث ، فشيء معروف في الفن الهليني ، كما يظهر على افريز جداري . وصورة البرقع المتدلى بشكل حازوني ، شيء جديد على الفن في روما ، وان كانت له جذور في مشاهد سابقية ، في الشرق ، وفكرة التعبير عن متابعة السير مع مرور الزمن ، مع مشاهد متنوعة من مفاوضات ، ومعارك وحصار مدن ، ومذابح ، وصور استسلام ، كلهــا صور ترسم سلسلة من الحملات العسكرية تشير هنا ، الى حروب ترايانوس ضد قبائل الداس ــ وهي ١٢٤ مشهداً يشترك فيهــا ٠٥٠٠ شخص منحوتة صورهم على حائط طوله ٢٠٠ متر - كما يشير هنالك ، الى حروب مارك اوريل على الدانوب . وقد ابى الضمير المسلكي عند الفنانين ان يتأثر بعدم استطاعة المشاهد ، التقاط هذه المناظر ؛ بالدقة المطلوبة ؛ اذ يوجد بعضها على ارتفــاع ٣٠ متراً . فاينا وقع نظر الانسان ، طالعته هذه الدقة تبرز على أتمها في مشاهدة الملابس والاسلحة ، وكلها متشابهــــة ، والمباني وانشاءات المهندسين الرومان تبرز بدقة كلية وكأن بهذه الرسوم الناتئة على هذه الاعمدة مظروفاً (ألبوم) من الصور الحيسسة ، لا بد للمؤرخ من الرجوع اليها ، ليس فقط التمييز بين . البرابرة والجيش الروماني ، بل ايضاً ليستحضر في ذهنه سلسلة من الحوادث تبقى حيالها المصادر التي عوال علمها ، شده صامتة ، لا تنث بينت شفة .

وليس بغريب قط ان يسير الفن الخاص على منوال الفن الرسمي ، اذ كثيراً ما نجد الرسوم الناتئة على القبور والمدافن ، غثل حوادث ومشاهد حياتية تمت للمتوفى او البيئة التي عاش فيها بصلة وثبقة . من ذلك مثلا ، المشاهد المأخوذة من المقاطعات الغالية حيث لم يستنكفوا قط ، كا سبق وأشرنا الى ذلك من قبل ، من تمثيل مزاولة المهنة بشيء من الفخر والمباهاة ، اذ اخه الفنانون يَمنون عناية خاصة ، بالحوادث اليومية وحاولوا ابرازها على شكل يبدو عليهم تقصيرهم الفني ، ومع ذلك فمنظرها يبعث الارتياح . وهكذا نرى المجموعات العامة للرسوم الناتئة ، في غاليا الرومانية وجرمانيا الرومانية ، تؤلف مصادر غينة جداً لمن يبغي من المؤرخين درس المجتمعات البشرية في هذه الحقبة وما كانت عليه اخلاق القوم ، اذ ذاك ، ووسائل النقل التجاري وأدواته المستعمة ، والاساليب التقنية والعمل المهني . ولكني يعثر المرء على شيء شبيه بهذا في وأدواته المستعمة ، والاساليب التقنية والعمل المهني . ولكني يعثر المرء على شيء شبيه بهذا في المن اليوناني ، عليه الرجوع الى الرسوم الموجودة على بمض الآنية التي يمود صنعها لقرون الفن الكلاسيكية ، عليه الرجوع الى الرسوم الموجودة على بمض الآنية التي يمود صنعها لقرون الفن الكلاسيكية ، عليه الناوم المينان اليوناني لم يكن ليستوحي عمله من الوضع الحياتي المالوب للزبون الذي يوصي بصنع التمثال بل يستلهم فنه من ماجريات الحياة الخارجية . كذلك ، كثيراً الرومانيين الذين لم يتقدم يوما اليهم احد من سكان الريف الاثرياء بطلب من هذا النوع . ما استعد الفنانون موضوعهم من العمل في الارض وهو شيء لم يخطر يوما على النحاتين الغالو ... ما استعد الفنانون موضوعهم من العمل في الارض وهو شيء لم يخطر يوما على النحاتين الغالو ... الرومانيين الذين الم يتقدم يوما اليهم احد من سكان الريف الاثرياء بطلب من هذا النوع .

ففن النقش عند الرومانهو دوماً مجرد نسخ او تقليد أعمى النقشعند الاغريق . فالآثار التي استمرضناها وأتينا على ذكرها هنا تؤلف جزءاً صفيراً من هذا الانتاج الفني الذي تم اذ ذاك . على كل هي انجازات فنية تحييزت ، يبدو منها ان روما عرفت، في بعض الحالات والمهود ، ان تضيف لوناً جديداً الى هذا الفن الذي برهن الاغريق في مزاولتهم على له انهم اربابه وأساتذته .

من حق المرء ان يتوقع من الهندسة المعارية أصالة أكبر مما وجد عند الرومان ، في النحت والنقش . فالاصالة هنا ، بالفعل هي أعتى وابرز . فكما ان المذهب الواقعي هو من التقاليد الرومانية المتوارثة في فن النحت الذي أفسح العهد الامبراطوري له المجال التجلي والبروز ، في المناسبات الكثيرة ، فالانجازات الهندسية الرومانية ظهر الكثير منها قبل العهد الاخير للامبراطورية بكثير . كل ما قام في الامبراطورية الواطلات المندس ، وضخامة الوارد والامكانات المتنوعة التي وجدها تحت تصرفه او متناوله ، وهذه الجدة والاهمية التي طبعت الطلبات والتوصيات تصدر عن عالم اخذ ينظتم ذاته على نطاق لم يألفه من قبل لا سيا

ولما كانت الضرورة تقضي عليهم بأن يبنوا بسرعة. فقد اضطروا ان يهدلوا استعال الحجر المقصوب الذي طالما عول الاغريق على استعاله ، بالرغم بما يقتضي اعداده من وقت ، وراحوا يستعملون بديلا عنه حجارة غير مقصوبة تختلف شكلا وحجما ، كا انهم استعملوا احيانا ، الطوب، يُعسَقونها بعضاً ببعض بملاط يصنعونه من الشيد وكسارة الحجارة ، قال شهرة واسعة ، مع ان هذه الطريقة افقدت فن العارة شيئاً من الجال الاستتيكي ، جربوا ان يعوضوا عنها بالزخرفة من الداخل . وهدف الطريقة اتاحت لهم استعال القنطرة والقوس والقبية ، وكلم عناصر كادت الهندسة المهارية عند الاغريق تهملها تماماً مع انها اقتبستها من الشرق . وعلى هذه الطريقة أحلت قضية السطح ، وهي طريقة عرفوها في العهد الجهوري ، إلا انهم طبقوها على نطاق اوسع فيا بعد . وخير مثال على ذلك هو مبنى البانتيون ، احفظ مباني روما القدية ، جدد بناءه هدريانوس ، وهو اليوم احدى كنائس روما ، ورفعوا على مبنى اسطواني الشكل جدد بناءه هدريانوس ، وهو اليوم احدى كنائس روما ، ورفعوا على مبنى اسطواني الشكل الارض ، تركوا فيها فتحة قطرها ٩ امتار ، ينفذ منها النور الى كل المبنى . ولا بد من الملاحظة المبنى لم تتكرر بعد ذلك ابداً بعوض عن غلاظة المبنى من الخارج . وهذه الجرأة في تشييد سقف هذا المبنى لم تتكرر بعد ذلك ابداً .

والبانتيون هيكل مستدير الشكل ، اذ انه لا يؤلف ، من حيث تصميمه الهندسي ، شيئًا جديداً ، لا في العالم اليوناني ، ولا في روما . هنالك ابنية كثيرة قامت في كلا المدينتين لم يُدخيل عليها الرومان سوى تعديلات طفيفة . فالطراز الهندسي المتمارف عند الاتروسك لهيكسل كلاسيكي ، هو الشكل الدائري ، وليس كاكان عليه عند الاغريق ، قاقاً على ثلاثة سطوح ، وكذلك الأمر مع المسرح ، اذ جعلوا القسم الخاص منه بالاوركسترا على نصف دائرة ، بعد ان انتفى تماماً وزال ، المهد الذي كانت فيه الجوقة (الكورس) يتغير مكانها وفقساً لمقتضيات الهن ، وينتهي بجدار عالي قد يبلغ ارتفاعه احياناً ١٥ متراً ، تنشأ امامه شرفة ومشكاة من شكل خاص ، وركيزة مستطيلة ، وصف من الاعدة على شاكلة ما يقوم امام القصور.

فقد قام الى جانب هذه الاشياء ؛ إنشاءات رومانية بحتىة : هي المدرج Amphilheâtre وهي كلمة مشتقة من كلمية مقعد باليونانية ومن الزائدة Amphi التي تعني : حول ، وهذه المقاعد تقوم حول حلبة أو ساحة ميدان ، إهليليجي الشكل ، حيث كانت تجري معارك المصارعة . اما البعض من اصحاب الاختصاص ، فقيد يرى في هندسة مثل هذا المبنى تصميماً اتروسكي المنشأ ، جرى اقتباسه من الشرق أو اليونان ، وهو رأي لا يزال العلماء يختلفون حوله

ويتناقشون ، إلا ان الرومان أدخلوا عليه من التعديلات الأساسية بحيث يصح معهـــا اعتباره من مستنبطاتهم الخاصة . وهذا الطراز المعاري ، برز في هندسة السرك ، اذ لا يختلف تصميمه الهندسي لدى الرومان عنه عند اليونان ؛ وجعلوه كله من البناء؛ بدلاً من استخدام سفح جبــل أو منحدر هضبة . كذلك برز في تصميم البازيليك Basilique المستوحاة هندسته مسن هندسة الأروقة الملكية الهلينية ، التي أصبحت على مر الزمن صالة كبيرة مستطيلة ، تنقسم من الداخل، طولانياً الى ثلاثة صحون ، بواسطة صفين من الأعمدة ، وفيهــا كان يجلس قضاة العدل للنظر في القضايا المعروضة للنظر . وقد برز ذلك ايضاً في وضع الحمامــــات التي لم تلبث ان اتخذت ، فيما بعد ، مساحات كبيرة ( راجع الشكل ٢٥ ) فضمت من الداخل العديد من الغرفوالحُهُر وفقاً للغَّـرض : هذه للحمَّام البارد ؛ وتلكُ للحهام الفاتر ؛ وثالثة للحهام الحـــار أو الساخن ؛ ورابعة اضافية للمكتبة ، واروقة للرسوم والصور . وبرز هذا التصميم كذلك في قوس النصر يتكون عادة من ثغرة او فتحة تعلوها قنطرة ، تفتح في سور المدينــــة ، ثم اصبح شكِلًا من اشكال الزينة ، او تذكاراً يعيد الى الاذهان عهد اسرة ملكية أو عهد سلطان ، كا برز في هذه المدافن والاضرحة التي اتخذت في روما اكثر منها في اليونان ٬ شكل بناء شامخ ٬ او هرم من الاهرام٬ اسطواني الشكل ، أو مكعبه ، مع حجرات واسعة من الداخل تحمل جدرانها كوى لوضع جثث الموتى . وهذا التصميم يبرز في وضع المنازل الخاصة التي سنخصها بكلمة على حدة ، بعد قليل. ولا بد من الملاحظة هنا ان انماط هذه المباني في اشكالها المختلفة ، جرى استنباطها او الحقت بها تعديلات كثيرة ، في اواخر العهد الجهوي ، او في مطلع عهد اوغسطس . فالهندسة المعارية في الطور المتسأخر من تاريخ الامبراطورية ، لم تطلع باي تجديد ولا استنبطت شيئًا في هذا المضار.

السيطرة العجيبة على الطبيعة الناس واذهانهم ، في مجتمع ترفل الطبيعة والتحكم بها ، التأثير على أخيلة السيطرة العجيبة على الطبيعة الناس واذهانهم ، في مجتمع ترفل الطبقات العليا فيه بالمال الوفير والغنى الجزيل . فالتحسينات التي ادخلتها الوسائل التقنية ، وفاعلية الادوات والعدة المستخدمية مكنت بالفعل من تحقيق انجازات جبارة . فالتمثال الضخم الذي تجياوز علوه ، ۱۹متراً ومثل الامبراطور نيرون مرتديا شعار الإله الشمس ، ارتفع على مقربة من دالبيت المذهب ، عرف عندهم باسم Colosseum اي التمثال الضخم ، وهي كلمة تحورت الى كلمة كوليزه وبها تعرف لليوم ، اذ لا تزال تطلق على المدرج الذي شيده اباطرة الاسرة الفلافية . وكان هذا المدرج من الضخامة بحيث كان يتسع لـ ٢٠٠٠ مشاهد جلوسا، بينا ذكرت المصادر القديمة انه كان يتسع لـ ٢٠٠٠ مشاهد جلوسا، بينا ذكرت المصادر القديمة انه كان يتسع لـ دون ردفه بتمثال نيرون القيام على مقربة منه . والهرم الذي تكوت من مدفن المقدم تشستيوس الذي توفي سنة ١٢ ق . م ، ارتفع ٣٧ متراً . اما ضريح اوغسطس الذي مدفن المقدم تشستيوس الذي توفي سنة ١٢ ق . م ، ارتفع ٣٧ متراً . اما ضريح اوغسطس الذي

تركت عليه صروف الدهر وتقلباته أثرها الظاهر، فيُعرَف اليوم بقصر سانت أنج، وهو يتألف من مبنى قطره ٨٩ متراً، يرتفع على اربعة طوابق من الأروقية ، يحف به صف من السرو والشربين كأنها ثلة من الحرس شاكي السلاح تقدم التحية العسكرية ، تتوسطه دعامة علوها ٥٥ متراً ، ارتفع فوقها تمثال الامبراطور ، ونـُصبت امام مدخل الضريح مسلتان فرعونيتان ، وعمودان عليها لوحات من البرونز تحدث الناس باعمال الالهي اوغسطس ، بينا لا يزال ضريح الامبراطور هدريانوس قائماً بعد ان أدخلت عليه ترميات عديدة ترجع الى الاجيـال الوسطى .

لا نجد في أي محل آخر ' غير هــذا المكان ' ولا تقع العين على ما تقع عليه هنا من عناصر ' الفن الشرقي : من هرم ومسلات فرعونية وقبور ومدافن مخروطية الشكل وكلها عناصر جيء بها خصيصاً لتوحي للرائي فكرة الضخامة والعظمة . ولكن هذا الشعور بالعظمة كان بالامكان اشاعته في النفس بواسطة اشياء اخرى لا تحصى. فقد آثروا الاستمانة بمثل هذه العناصر الشرقية لما فيها من قوة إيحاء وتأثير بالغ على النفوس . فالهندسة اليونانية التي همها دوما الاتتصاف : بالاعتدال والاتزان والانسجام لم تتنازل عما تم لها من وقع إلا بصورة عابرة .

هنالك نزعة اخرى كانت تميز المهندس الروماني عن زميله الاغريقي . تصرّف المهندس الاغريقي بعدد اقل من الشغيلة واليد العاملة؛ كما كان تحت يده القليل من المواد الاولية. ورغبة منه في دمج عمله بالاطار الطبيعي الحيط به ، فقد حاول ان يفيد الى أقصى حسد من طواعية الطبيعة لمساعدته بتكييفها وفقا لرغائبه على عكس المهندس الروماني الذي جعل من مبانيه الهندسية انجازات ضخمة هي من صنع يديه ومن ثمرة تحكمه بالطبيعة وسيطرته عليها بقوتـــه وبأسه وعلمه . ققد اشرنا لماماً اعلاه ، الى ما من فرق بين السيرك وميدان السباق ، وهو فارق يبدو على اشده ايضاً في مفهوم المسرح هنا وهنالك . والجدار المنتصب عند مؤخرة المسرح ، والذي يعدل ارتفاعه بارتفاع اعلى صف من المقاعد؛ لم يكن ليحد" بشيء من مدى النصر. فاذا لم يتوفر لكل مسرح « الجدار »الذي توفر لمسرح مدينة اورانج وكان سبب شهرته ، فكل المدارج كانت تضم ، على شاكلة مسرح نيم ، كل المشاهدين يشاهدوا الالعاب ، وقــــد مدّت فوق رؤوسهم ، سحائب من الستائر ترد عنهم وطأة حرارة الشمس وان حالت ، الى حين ، بينهم وبين منظر السهاء . وهكذا كان المهندس يسيطر معاعلي المدى فيتصرف ، على هواه ، بقسم منه ؟ معطياً بذلك ؟ الدليل على سيطرته على الطبيعة وهيمنته عليها . ففي مدينة برغاموس الهلينية التي 'شيِّدت على منحدر هضبة متدرجة السطوح ، لم تبلغ سيطرة الانسان على الطبيعة ما بلغته عند الرومان ، اذ ان هــــذه المدينة رتّبت مبانيها على مستويات متباينة ، وفقاً لانحدار التل.

وهذه الارادة التي رو"ضت الطبيعة ، وسيطرت عليها ان لم نقل طو"عتهما بالعنف والقوة ،

تبرز على شيء من الكبر والتعالي والتيه ، في عدد من الانجازات الفنية التي نثر حباتها المهندسون الرومسان في جميع أرجاء الامبراطورية . من هذه الاعمال الانشائية الجبسارة ، تفيير معالم طوبوغرافية بعض الاماكن ، بعد ان نقلت مقادير هائلة من الأتربة والحجارة بعمق يوازي علو عموه ترايانوس وتمثاله الذي بلغ ارتفاعه ٣٨ متراً ، فأتاح للمهندسين انشاء ميدان (الفوروم) المعروف بفوروم ترايانوس ، بين هضبتي الكابيتول والكويرينال ؛ وانشاء مشل هذه المرافىء المضخمة على شاطىء البحر ، كا نشاهد عند مدينة اوستي (الشكل ١٠٥ ــ ٣٤٣٠)، واقامة جسور وكباري فوق الانهر ، كجسر القنطرة على نهر التاج ، الى الشرق من البرتفال ؛ وانشاء أقنية الممتد بطول م٢٧ متراً وبارتفاع ، ٥ متراً فوق النهر المذكور ، أو جسر غاردون على مقربة من مدينة نيم ؛ وشق أنفاق لمرور الطرقات في الصخور أو بين الغياض والآجام والمستنقعات . كل مدينة نيم ؛ وشق أنفاق لمرور الطرقات في الصخور أو بين الغياض والآجام والمستنقعات . كل مغذه الانسان من قبل تحقيق مثل هذه المشاريم ، كالم يسبق له ان انجزهسا على مثل هذا النطاق الواسع . والذي يبدو لنا ان الانسان أخذ يشعر بما تم له ، اذ ذاك من علي مثل هذا النطاق الواسع . والذي يبدو لنا ان الانسان أخذ يشعر بما تم له ، اذ ذاك من على يده ، فأحال ما أعطي من قوة وبأس ، سخرها في سبيل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده ، فأحال ما أعطي من قوة وبأس ، سخرها في سبيل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده ، فأحال ما أعطي من قوة وبأس ، سخرها في سبيل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده ، فأحال ما أعطي من قوة وبأس ، سخرها في سبيل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده ، فأحال

الفن الزخرفي من الداخل والحارج

عدد كبير منهذه الانجازات ، يؤلف بحق، نجاحـــات تثير الاعجاب، سواة من الوجهة الفنية أو من الوجهة الزخرفية والجالية. ولعل سرّ ذلك كله يقوم في هذا الاتقان الذي بلغه في نسبة تكييف الفن للغاية التي أريد

لها . فهذا التناسق العظيم ، بين ارتفاع طوابق الجسر الثلاثة وبين عرض فتحات القناطر ، ومقاييس العواميد ، أضفت على الجسر القائم ، فوق نهر الفار ، هذه الصفات التي تميزه ، وعُرف بها . وهذا الانسجام له أثره العميق في النفس ، يزيده وقعاً فيها انسياب هذه القناطر وتتابع انسحابها . فها من زخرف او نقش او حلية اخرى ، من أي نوع كانت، تخفف من حدة عرى هذه الخطوط والمساحات والحجوم الجافة التي لها وقعها البعيد في الخاطر ، بما يتم لها من تناسب واتزان وتعادل ، وكلها صفات تشير بذاتها الى تاريخ الجسر وتجعله من عهد اوغسطس .

ويبرز في المهندسين ، اكثر فأكثر ، ميلهم النخرفة ، بعد ان اتضح الجميع ان الزخرف يرفسع من تأثير المبنى ويزيد من أثره في النفس ووقعه عليها ، اذا لم تكن هذه المباني معدة للاستمال او كانت نفعية ، او عندما تكون أنشئت على عجل ، او استعملوا لهما مواداً اولية بقيت على خشونتها الاولى . فيروح المهندس يضفي عليها ، من الخارج ، اشكالاً ورسوماً استعمل الاغريق مثلها من قبل . فالجدران 'فرشت بالرخمام من الداخل ، كا تحلقت وتزخرفت على الوجه ذاته : بالركائز والاعدة ، والتأثيل والافاريز والاضافير المنحوتة نحتاً ، ولم يلبث ان تغلب استعمال الطراز الكورنشي ، وعم "استخدامه ان تبيس ان زهرة شوكة اليهود (A candle) البارزة

على اكليل المعود يفيض منظرها في النفس ارتياحاً وبهجة امام افترار الطبيعة كما تخفف منحدة نشوفة وجفاف الخطوط الهندسية التي تنبعث من الاطرزة الهندسية الاخرى (الإيوني والدوري). واخذ الميل للزخرف يزداد ويتسع بتأثير الفن الهليني المنطلق من أرجاء آسيا الصغرى وسوريا واحد الميل للزخرف من الطباق والمجانسة والمجانسة والمحدب الزاهر المشعشع الذي أطل علينا في عهد كل من الامبراطوريين كلوديوس ونيرون . ومنذ ذلك الحين ، لم نأنس أي رجوع الى البساطة الاولى . وقد تتشابك هذه الرسوم الزخرفية الناتئة التي تطل علينامن عمود ترايانوس ، أكثر مما تطل من النقوش الظاهرة على عمود مارك اوريل .

حمل الرومان في جنباتهم ميلاً شديداً للرسم. فقد 'فقدت وضاعت هذه الآثار التيتم وضعهاعلى المسند ، إلا انه بقي منها غاذج ، بعضها على الجدران تغطسي ملاطها برسوم نافرة ، ناتئة ، وقد عثر على بعض هذه الرسوم في روما ولا سيا في مدينة بومبيي . فالصور التي كانت تزدان بها جدران المنازل في هذه المدينة الريفية الصغيرة ، لا تحصى لكثرتها . فالهوس الذي تملك الناس فيها، فجعلهم 'يقبلون بداعي ماهم عليه من غنىورفاه، على الزخرفة والاكثار منها في منازلهم ، ليس ما يمنع أن يكون هو نفسه الهوس الذي تملك الطبقة البورجوازية في القسم الأكبر من ايطاليا، فراحت ، اسوة "بسكان مقاطعة كمبانيا ، المعروفة برخاء سكانها ، تقبــــل باندفاع كلي ، على الزخرف الهندسي . جرى العرف على تمييز اربعــة أطرزة من الصور والرسوم التي وجدت في بومبيي ، اقدمها جيعاً طراز اسبق لعهد سيلا" ، اقتنصر فيه على تقليد الرخام المر"ق . اما الشاني، فهو الذي ظهر مع مطلع الامبراطورية ، اذ تألف معظمه من أشكال من الصور الديني والأسطوري الى جانب رسوم هندسية ومناظر طبيعية مع اهتمام ظاهر بالمدى. ويحدثنا فتروف في بعض كتبه عن « زخارف المسارح » ، وليس من النادر قط أن نرى صورة حديقة مرسومة على الجدار الامامي في حديقة صغيرة . اما في النموذجين الآخرين ، فالصورة تتألف من عناصر زخرفية لا ترمي الى بعثأي إيهام في خله الرائي او الناطر ، بل همها الاكبر، ان تراعي الذوق والانسجام بين الألوان ، حتى ما كان منها وهمياً . وهكذا نرى الفن الروماني يستلهم هنا اقل نزعات الفن المليني اعتدالًا.

وفن الفسيفساء الذي عرفه الشرق منذ عهد بعيد ، اردهر في جميع انحاء الامبراطورية ، أيما ازدهار ، مما اقتضى له عدداً كبيراً من الصناع المهرة . ففي مدينة بومبيي التي انساحت تحت انهيال حم الغيزوف ، في ثورته الكبري عام ٧٩ الميلاد ، تعشرت معاول المنقبين بعدد كبير من هذه الفسيفساء في اقبية المنازل او على جدران البيوت حتى المتواضع منها. والاكتشافات الاثرية التي تحت في انطاكية تثبت بصورة لا تدع مجالاً للشك ان سوريا كانت اذ ذاك ، من أكبر المراكز لهذا الفن الزخرفي ، مع انه لم يَرْج ، منذ القرن الثاني ، في أي مكان من الامبراطورية ، رواجه في افريقيا . فقد انصرفوا مدة طويلة لتقليد هذا الفن عن طريق استعال مكعبات ملونة صغيرة . وقد وجدوا في بومبيي فسيفساء تمثل اندفاع جيش الاسكندر في هجومه الساحق على

داريوس (دارا) في معركة السوس ، بحيث نستطيع معها ان نكوس لنا فكرة عماكان عليه فن الرسم الهليني على السيبة . وهكذا رسموا ، محاطة بأشكال هندسية ، مناظر ومشاهد ريفية من شتى الانواع وصور الافراد . ثم اقتصروا ، عقب ذلك بكثير ، بعد ان بستطوا الألوات والرسوم على زخارف خالية من صور الاشخاص ، وهو نمط او طراز أقصروه على الفسيفساء المستعملة في فرش الارضية . وهذا الانتاج الوافر من زخرف الفسيفساء ، اقتضى له من الفنانين ، مقدرة عجيبة على الخلق والابداع ، كا اقتضى له صبراً طويلاً وطول أناة . ففي فسيفساء معركة استوس ، في مدينة بومبيى ٥٠٠ ، مكعب صغير موزعة على اربعة ألوان .

والى هذه الفنون الزخرفية الخاصة بتزيين المسطحات وتحليتها، يجب ان نضيف تلك التي تتعلق بزخرفة المفروشات والاثاث مما كان يستعمله الرومان بين اغراضهم المنزلية . فقد اقبل القوم على استعمال الخزفيات المطلبقة او المحلاة بتزاويق حراء بعد ان يدمغوها بطوابع تفرغ في قوالب خاصة . وهذا النوع من الخزف حل محل الخزف المحلى بالرسوم ، عند الطبقة المتوسطة كما اتخذوه بديلا عن الآنية المعدنية المنقوشة . اما الطبقات الرخية الحال والوضع فقد كانت تفضل الحلي والمجوهرات ، مما حدا ببعض الاسر الثرية ، الى تكوين مجموعات ثمينة منها . من اشهر هذه الكنوز على الاطلاق المجموعة المعروفة باسم : « كنز بوسكوريال ، التي ضمت المرايا والاقداح والكؤوس . واستمرت صناعة الزجاج في انتاج قطع منه غاية في الروعة والجسال ، ثم اخذت والكؤوس . واستمرت صناعة الزجاج في انتاج قطع منه غاية في الروعة والجسال ، ثم اخذت والكؤوس ، واستمرت صناعة الزجاج في انتاج قطع منه غاية في الروعة والجسال الكبيرة والصغيرة ، والمصابيح والشمعدانات والوجاقات والمدافى والسينب والأسر " والمتخذة من الابنوس والصغيرة ، والمصابيح والشمعدانات والوجاقات والمدافى والسينب والأسر " والمتخذة من الابنوس المطعم ، كلها تشير الى ما اعتلج به صدور القوم من مثل فنية ، جالية ، في مدينة صغيرة من منازل هولاء الريف . كل ذلك يعطينا فكرة عما كانت عليه منازل سراة القوم وعليتهم ، او منازل هؤلاء الريف . كل ذلك يعطينا فكرة عما كانت عليه منازل سراة القوم وعليتهم ، او منازل هؤلاء الريف . كل ذلك يعطينا فكرة عما كانت عليه منازل سراة القوم وعليتهم ، او منازل هؤلاء الريف . كل ذلك يعطينا فكرة عما كانت عليه منازل سراة القوم وعليتهم ، او منازل هؤلاء الريفية المهود .

ففي كل هذه الفنون يبقى العنصر الإبداعي الروماني قليل الشأن . فالاشكال والموضوعات والاساليب الفنية او التقنية كلها مستوحاة اصلا من العالم الهليني . وهذه النزعات الخفيفة التي ادخلت عليها مراعاة لذوق الرومان ، كالميل للمذهب الواقعي مثلاً ، لم يلبث الفنانون ان تكيفوا بها وراحوا ينفذونها ويتفننون بها حتى حدود الغرابة احيانا ، وكلهم اجانب اغراب اصلا في عهد اوغسطس ، اذ قد وفدوا من الشرق المتوسطي . وقد قصر هذا الشرق ، فيا بعد ، عن تلبية الطلبات المنهاة عليه ، وتقديم العدد الكافي منهم ، انحارات عدم بالمعلمين ورؤساء الورش ليبقى محتفظاً بهينمته وسيطرته ، حتى اذا لم يرض انتاجه كل الاذواق ، صدر نماذجه الى الحارج ، حيث يأخذ الناس بتقليدها والسير على نمطها . وهكذا نرى تطور الفن الهليني يمتد ليبلغ دوغا تعديل يذكر ، جانبا كبيراً من الامبراطوررية الرومانية . الا ان هسذا الفن يراعي ليبلغ دوغا تعديل يذكر ، جانبا كبيراً من الامبراطوررية الرومانية . الا ان هسذا الفن يراعي مقتضيات الاذواق المستبدة بالاهلين في الولايات الاكثر ازدهاراً ، اذ ذاك ، والاكثر نشاطاً ،

اي في آسيا الصغرى وسوريا . وهذا الفن الشرقي اخذ يتصل رأساً بالغرب دون المرور باليونان ليسيطر على روما ، في القرن الثاني ، اي في هـذه الحقبة بالذات التي تسجل الطقوس والديانات الشرقية فيها ، انتصاراتها ونجاحاتها الكبرى ، مجيث تتم الظاهرتان معا ومجركة تعاونية ، في وقت واحد . ففي كل المجالات يبرز الاعتدال المنطقي ويتغلب على كل ما من شأنه ان يحدث صدمة في الاذواق .

فغي هذه المدن وبواسطتها ، تمت في هذه الحقبة بالذات ، هذه الإلفة ، وحدث الإنصهار بين هذا الازدهار العمراني والانطلاقة في فن الرخرف مركز الانصهار الحضاري الذي استعرضنا تطوره في مختلف المجالات التي تجلى فيها .

وهذه الحضارة تبرز مزة الحرى ، وفقاً للفكرة الهلينية التي جاءت حاجات الامبراطورية تشد من أزرها ، وهي حضارة لها سمة المدينة وطابعها . فالمدينــة 'تسهّل الروابط بين الافراد والجاعات ، وتنظمها و'تقنسّها . فمندما تعمل على تيسير الاتصالات واللقاءات بينهم ، فهي تستدرج بالتالي، ما يؤمنالنجاحات القيلا بد منها في الحقلين الاقتصادي والفكري وتساعدها على التطور والنمو والتكامل . واذ كانت لها القدرة والطاقة لتدرأ عنها تعديّات شذاذ الآفاق وكمد الطاممين وغزو البلاد ٬ فقد عرفت ان تبعث روح الانضباط بين الجماعة، وتؤمن العدل والعدالة في دولة تشرئب باعناقها للعيش الكريم . من الاعتقاد السائد هو ان ما من دولة قوية تتوطد لها الدعائم بدون بورجوازية تأخذ باسباب الحضارة وترسخ لها في القلوب والنفوس ، وتهتم لاكثر من تأمين اسباب العيش ووسائله المادية ٬ وتنزع ٬ دونما ضعف منها او استجداء ٬ للسلام ٬ لانهـــــا لا ترضى عن هذه الاشياء كلها بديلا ، لانها عماد النظام ولبه وصميعه ، حسذا النظام الذي لا بد منه للخبر العام ولمصلحتها الخاصة . ولكن ليس من بورجوازية بدون مدينة ، اي بدون مجموعة من المنازل والمساكن ، ومن ادارة تجهيز وتمون ، ومبان عامة تطلع وفقاً لمنتضيات الحاجسة والذوق في الفرد والجماعة . فالحكومة تشجع ، اذاً ، مادياً وادبياً ، حركة تنظيم الامبراطورية وتجميلها . وهذه البورجوازية التي تهيأت لها اسباب الظهور والانفتاح ؟ او اقله اسباب التطور ؟ تنصرف بدورها ، لتهيئة مثل هذه الانطلاقة . وهكذا ، فالحدينة تمثل اكثر من أي شيء آخر؟ واكثر بما تمثله الفنون ؛ هذا التأليف والانصهار الحضاري ؛ لا بل ؛ هي بالفعل ؛ هذه الإلفـــة الحضارية بعينهــــا ، اذ ان الواقع المديني الذي يأخذ مثل هذا الانساع ، وهو واقع سياسي وعسكري واداري ، واقع اقتصادي واجتماعي بقدر ما هو واقع ثقافي . ولما كان قد سبق ودرسنا ﴾ في الفصول السابقة ، هذا الواقع ، من وجوهه العديدة ، بقي علينا ان ندرسه هنا ، في اطاره المادي .

المدينة الامبراملورية زينة المدائن وعروسها ، هي بالطبع روما ، التي تؤلف في كيانها وواقعها : ومبانيها العامــة استثناء ومثالاً .

اما الاستثناء ، فلأنه لا يمكن لها ان تأتي مدينة بررجوازية أو ريفية . فلو حدث ، مثلًا

وصح هذا الافتراض وبرزت على هذا الشكل او الطابع ، لما كانت سوى مقر نبلاء الدولة ومجتمعهم الامثل ، أي هذه النخبة الرسمية في هذه الامبراطورية جماء . فالامبراطور لا يترك لمجلس الشيوخ سوى الاضطلاع بالمهام الصغرى في الادارة البلدية ، وهي مهام تقع مع ذلك ، تحت اشرافه ، بواسطة المفتشين والمراقبين الذين ينتدبهم لهذه الغاية . والحقيقة ان روما هي المدينة الامبراطورية ، مقر الامبراطور ، شاهدة على عظمته وعلى كرمه وسخائه ، وجبرؤوت سلطانه . فما من مدينة اخرى ترتبط بها ، تستطيع مزاحمتها في هذا المجال .

اما كونها مثالاً، فلأنها ملتقى بمثلي كل الولايات وكعبتهم ، وقبلة كبار الموظفين الذين يتولون زمام الادارة في هذه الولايات حيث أقاموا وقاموا بوظائف ادارية او عسكرية . فهي فتنة لهم جميعاً ، تجتذب هولاء واولئك ، بما تم لها من سحر وجاذبية ، وهي الوطن الاكبر للجميع ، وان كانت لهم اوطانهم الصغرى ، فينظرون اليها لممري ، نظرهم الى المثال الذي لا يرام ، ويرون فيها الصورة المثالية للمدينة ولحكل مدينة . فكل ما سواها من مجتمعات وتجمعات لا تستحق ان تسمى مدنا إلا بقدر ما تحال الاقتداء بها والسير على منوالها ، وبحاكاتها .

وهذه المدينة التي يفاخر اوغسطس بأنها تسلمها من لبن وطين فسلمها رخاماً ومرمراً ، لا يزال بجال العمل بعد فيها واسماً ، وبجال الانشاء رحباً ، ولذا راح كل من الاباطرة الذين تعاقبوا على الحكم بعده يحاول ان يترك له فيها اثراً يحدث بما شيد فيها من مبان وما ترك عليها من نظم ومؤسسات تبز بمقاييسها وضخامتها كل ما عداها . كل من فيها يتذوق الفن ويسعى اليه ويفخر بمناصرته ومناصرة تحملته ، كا يحاول فريق من بينهم ، ممارسته والانقطاع له . وكل هؤلاء الاباطرة ، يدركون جيداً ، بفضل دروس التاريخ التي لنقتنوها ، وعلى ضوء عظات عهد الطغاة من اليونان قديماً ، ومن سلوك فراعنة السلالة الرابعة في مصر ، ان سبيلهم الوحيد للبقاء حديثاً بعدهم ، هو إلهاب خيال الناس ، بما يشيدون من المباني والمؤسسات الضخمة . ولذا كان لا بعد من ان نضرب صفحاً هنا وان نمر سراعاً عن سرد ووصف ما قام من هذه المباني ، وبينها مسا أقتضى انجازه أكثر من عهد واحد .

وهكذا ، فالفوروم الذي شرع دومتيانوس ببنائه ، حل اسم الامبراطور نروه الذكر لأنه هو الذي أكمله وأنجزه ، نكاية وتشفياً بسلف بغيض ، كريه الاسم ، ترك من سوء الذكر بحيث تغاضوا عن اغتصاب الشرعية وجعلوا من اللاشرعية شرعية . والى هذا هنالك مبات تعهدوها اجيالاً طويلة بالتمديل والتحوير ، والتوسيع والتجميل ، منها مثلا السيرك الأكبر تعهدوها اجيالاً طويلة بالتمديل والتحوير ، والتوسيع والتجميل ، منها مثلا السيرك الأكبر التوسيع البلاتين والافنتين في المكان الذي خصص له منذ القرن الرابع قبل الميلاد ، وخضع مراراً التوسيع بحفر جنبات الهضبتين المذكورتين ، بحيث اتسع في عهد قيصر لد ، ، ، ، ، ، مشاهد ، فاذا به بستوعب في عهد ترايانوس ، ، ، ، ، ، منهم ، طوله ، ، ، ، متر وعرضه ، ، ، ، متر وطول ميدانه ، ، ، الملاني الذي لا ينتهي ، من شأنه ان يسبب ، ولا شك ، الملل ، اذا ما اخذنا بذكر عمليات الترميم المناني الذي لا ينتهي ، من شأنه ان يسبب ، ولا شك ، الملل ، اذا ما اخذنا بذكر عمليات الترميم

التي ألحقت بها ، كما نسب الضجر والسأم بايراد اسماء هذه العمائر التي لا حصر لها ولا عد التي راح كل امبراطور ينشئها في عهــــده : من هياكل وميادين ، Forums ، ونواد ي، وحمامات وغير ذلك . فلنكتف منا ببعض الناذج التي تمثلها خير تمثيل .

ففي روما (راجع الشكل ٩\_ص٣٢٣)، خضع هذا القطاع الواقع منها بينالكابيتول والبلاتين والتشيلوس والاكيلين والكويرينال، لتغييرات جذرية . فالمكان الذي بقي فارغا في هذا القطاع



الشكل ١٤ – الفوروم الروماني والمباني القائمة عليه في القرن الثاني هياكل: ١ – انطونين ؛ ٢ – فستا ؛ ٣ – قيصر ؛ ٤ – كستور و بوللوس؛ ٥ – اوغسطس ؛ ٦ – فسبسيانوس وتيطس ؛ ٧ – الكونكورد ؛ ٨ – زحل او ساتورن .

كان يتألف من الفوروم الجهوري القديم، وهو ميدان ، ضيّق ، محسور ، بقي معروفا فيا بعد ، باسم والفوروم الروماني ، ولكي ينشئوا في قلب المدينة ــ العاصمة بجموعات من العائر الضخمة ، خليقة بالعاصمة ، كان لا بد من استعال مساحات جديدة من الاراضي . فالحريق الكبير الذي منيت به روما عام ٢٤ ، حرّر الكثير من هذه المساحات المطلوبة ، بما اتاح لنيرون ان يشيد عليها والمنزل المذهب ، لا المحتمد منه المحتن في ما بعد ، استخدام هذه الاراضي عليها والمنزل المذهب ، لا المحتمد ، وهكذا ارتفعت الى الشرق من المدينة عمائر ضخمة ، منها : لا الكوليزه ، وحمامات ترايانوس التي بلغ الكوليزه ، وحمامات ترايانوس التي بلغ طولها ، ٢٤ متراً وعرضها ، ٣٢ متراً ، واخيراً هيكل الزهرة ، وهيكل روما ، وكلاهما من النشاءات الامراطور هدريانوس .

هنالك مشاريع تجميل اخرى ، جرت في اتجساه آخر ، أي بين الكابيتول والكويرينال ، حيث كان سبق لقيصر أن انشأ الفوروم الجديد ، الذي يحمل اسمه . ثم عَقِب ذلك انشاء عدد

آخر من الميادين الامبراطورية ، تقالت من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي ، منها: فوروم فسبسيانوس مع هيكل السلام ، وفوروم نروه Nerva ، وفوروم اوغسطس مع هيكل مريخ ولسبسيانوس مع هيكل السلام ، وفوروم الانتقام ، لموت قيصر ، الذي قتل في ١٥ اذار ) ، واخيراً الفوروم الذي يحمل اسم ترايانوس . وهاذا الفوروم كان يؤلتف جزءاً من وحدة هندسية فخمة أشرف على تخطيطها المهندس ابولوذوروس ، بعد ما توفر له من الموارد الطائلة ، إثر وضع يده على كنوز داسيا وما فيها من مناجم الذهب الغنية . وقد اشتملت هذه الوحدة ، فيا اشتملت عليه ، ما عدا ميدان فسيح ، سوقا تجارية ( هال ) تألفت من خسة ادوار ، ومنتدى ومكتبتين : إحداهما للفة اليونانية ، والثانية للغة اللاتينية ، قامتا في طرفي الساحة التي ارتفع فيها عمود ترايانوس . وأضاف هدريانوس الى هذه الوحدة ، هيكلا يحمل اسم ترايانوس ، بعد ان أرسى الحجر الأساسي وأودع قاعدة العمود ، تحقياً يضم رماد الامبراطور الراحل .

وجاءت بعدهذا، باتجاه نهر التيبر الحدائق المعروفة باسم: شان ده مارس Champs de Mars وهي حدائق غناء: طليقة ، مفتوحة ، اخذوا، منذ العهد الجمهوري ، يقيمون عليها المباني والعبائر ، زيد عليها ، في العهد الامبراطوري ، الشيء الكثير ، ابتداء من اوغسطس الذي انشأ فيها ، هو نفسه ، مسرحين واربعة أر وقية ، والحتامات الأربعة الفخمة الاولى التي عرفتها روما ، والتي عرفت باسم أغريبا ، وبضعة هياكل ، بينها هيكل البانتيون ، أي هيكل السلام ، ثم ، وابعد الى الشال : ضريحه . وحذا خلفاؤه حذوه ، فربطوا بالجسور العديدة التي أقاموها فوق نهر التيبر ، ضفته اليمني بحدائق شان ده مارس . وهكذا تم دمج هذه الوحدة بالشبكة الهندسية التي انتظمت مباني العاصة .

أتينا على الكثير من اسماء هذه المباني ومسميات العبائر ، وقسد كان من الممكن إيراد المئات منها . وهذه الشواهد والأمثلة ، نضربها هنا ، فيها ، على ما نعتقد ما يكفي من دليل لندرك معه مدى ما تناوب على هندسة المدينة من تعديل وتحوير وتغيير بدلت منها المعالم ، خلال قرنين من الزمن . وهكذا تمت لها صورة ولا اجمل ازداد بها منظر العاصمة ، بهاء وسناء عهدوها به من تزاويق وتحلية ، في الاجيال اللاحقة ، جعلتها خليقة بعاصمة العالم .

نو"ف عدد سكان هذه العاصمة على المليون ، فبزت بهذا العدد سكان اية مدينة الخرى الخرى قامت في ذلك العهد ، وهو عدد لم يكن ليكفي وحده ليؤمن لها مثل هذا المرتبة اذ كان من الضروري ان يتمكن مثل هذا العدد من السكان ، يقطنون في مثل هذا الاطار وفي ظروف مثل التي تحيط بهم ، وسائل العيش الكريم ، خليق بشعب دو"خ الكثير من الشعوب وبسط عليها سيطرته وسيادته .

فهل من عجب ، بعد هذا ، ان يخلق قيام مثل هذا الحشد الحاشد من السكان وتأمين اسباب معيشتهم ، مشاكل طائلة تتعلق بتنظيم المدينة وادارتها ? فكان على المسؤولين ان يضطلعوا بها ،



الشكل ١٥ – الساحات العامة ( فوروم ) في العبد الاميراطوري ١ – ميكل للدينة ؛ ٣ – ميكل انطونين ؛ ٣ – ميكل السلام ؛ ٤ – ميكل ميترفا ؛ • – ميكل مارس المتتم ؛ ٣ – تثال تيمر معتطياً حصانه ؛ ٧ – ميكل الزهرة المخصاب ؛ ٨ – تثال ترايانوس ممتطياً حصانه ؛ ٩ – عمود ترأيانوس ؛ ١٠ – مكتبات ؛ ١١ – ميكل ترايانوس.

وهي مشكلات عرفت عواصم الشرق الهليني الكبرى ما شابهها ٬ كما عرف اباطرة روما انفسهم ان يفيدوا ؛ على نطاق واسم ؛ من الحلول التي 'وضعت لها. وقد رأينا كمف ان هؤلاء الاباطرة؛ أنشأوا ، في سبيل تيسير اعمال الحكم ، مصالح ادارية وبلدية رئيسية ، عهدوا بمهامها وادارة شؤونها ، الى حكام وولاة يؤمنون لهـــا حسن سير الاعمال ، كمصلحة التموين ، والشرطة ، ومصلحة مكافحة الحرائق . واقتضى حسن سير الاعمال في بمض هذه المصالح وانتظامها ، القيام ببعض اشغال عامة ضخمة . من ذلك مثلًا ان اخذ الامبراطور كلوديوس، ومن بعده ترايانوس، بانشاء مرفأ ضخم في مدينة اوستي ( راجع الشكل ١٠ ــ ص ٣٤٣ )تسهيلًا منهما لرسو السفن التي كانت تقوم بنقل الميرة والسلع من مختلف الولايات لتغذية هذا الجيش اللجب من السكان ؟ تفضي الى روما ، وهي ارصفة لا نزال نجهل ، لليوم ، الكثير من اوضاعها ، كثيراً ما تعرضت المدينة من جرائها ، ولعدم توفر الانشاءات الفنية اللازمة ، لاخطار الفيضانات . كذلك أنشئت أنشئت فيها قناطر عديدة لجر المياه تلبية لاشتداد الحاجة المتزايدة لها ، ولا سيا بعد ما قام من هذه الحامات الكثيرة . فقد انشأ اوغسطس لوحده ، اربعة من هذه القناطر المائية ، وانشىء غيرها ، فيا بعد ، بحيث بلغ عددهـا ١٤ قناة لتأمين مقطوعية المدينة ، من الماء التي بلغت في اواخر القرن الاول للميلاد ، مليون متر مكمب ، في اليوم الواحد .

ويصاب المرء بشيء من الخبل والدهش امام ضخامة الانشاءات التي اضطرت ادارة المدينة ان تقوم بها ، لتأمين حسن سير الاعمال ، وهي اعمال وانجازات كانت ، مع ذلك ، اعجز من ان تحل كل مشكلات روما من هذه الناحية ، أو ان تحول دون ما كانت تتعرض له من الإحن والحن ، وما يتهددها الفينة بعد الفينة ، من اوبئة وافدة . فحالة الطرقات أقـــل من ان تفي بالحاجة ، وهي في الغالب ، طرقات ضيقة ، متعرجة . قليلة جداً بينها ، الجادات العريضة التي تنفيي الى قلب المدينة لتتصل منه بالشبكة الرئيسية التي تنطلق في مهاب الارياح الاربعة لتتغلغل في جميع ارجاء الامبراطورية ، اذ كان اكثر هذه الطرقات عرضاً لا يتجاوز ستة امتار ونصف . وتفادياً للازدحام ، سبق ليوليوس قيصر ان اصدر امره بمنع دخول العربات والمركبات اليها . وكثيراً ما ارتفعت عقيرة مرتيال وجوفنال بالشكوى والتذمر من قرقعة وجلبة اصوات العربات ليلا ومن عرقة السير نهاراً ، كا كانوا يتأففون ويتبرمون من تراكم الاستاءات الصحية ، كالمراحيض في الشوار عفير المرصوفة يلقون بها في جادة الطريق . صحيح ان الانشاءات الصحية ، كالمراحيض في الشوار عفير المرصوفة يلقون بها في جادة الطريق . صحيح ان الانشاءات الصحية ، كالمراحيض بالجمان اذ يترتب على من يستعملها دفع رسم طفيف ، في حين لم نكن نرى اصحاب المباني بالجمان اذ يترتب على من يستعملها دفع رسم طفيف ، في حين لم نكن نرى اصحاب المباني والعمارات الخاصة ينشئون شيئا من هذه المرافق ، في سبيل المستأجرين عنده . وكانت المنازل خلواً من المداخن بحيث ان استعمال المواقد والمدافىء ، شتاء ، كثيراً مسا تسبب عن حرائق خلواً من المداخن بحيث ان استعمال المواقد والمدافىء ، شتاء ، كثيراً مسا تسبب عن حرائق

ساعد ضيق الشوارع ، على امتدادها بسهولة فتنزل بالمدينة اضراراً جسيمة لا تلث ان تتحول الى نكبة نكباء لا يحتاج معها ليد أثيمة توسع من نطاقها . كا راح الرأي العسام يتهم نيرون بذلك ، وهذا ، المسيحيين ، في الحريق الهائل الذي التهم جانباً كبيراً منها عام ٦٤ للميلاد .

يجب ان نعزو السبب الحقيقي لهذه المصائب الى ضيق المساحة وقلة المكان بالرغم من توسيع حدود المدينة الادارية ، في عهد اوغسطس . فتشييد هذه المباني الضخمة في قلب المدينـــة شغل منها المساحة المعدة للسكن ، وهي عمائر لم تقم مكان الحدائق العديدة الواسعة التي توفرت لهـــا في مطلع الجمهورية والتي لم يبق منها فيا بعد شيء ، إلا ما جاء منها في الضواحي والارباض ، او حول القصور الامبراطورية . فانشاء ضواح جديدة لم يؤلف حلا للمشكلة بالنظر لبعدها عن المدينة ، فاضطروا والحالة هذه ان يزيدوا من ارتفاع البناء ، الامر الذي فتح الجال واسعاً امام المضاربات المالية، من جر"اء غلاء الاراضياو منارتفاع اسعار الايجارات . فقد وضع اوغسطس حداً أعلى لارتفاع المنازل ٢٠ متراً، خفضه ترايانوس ، فيا بعد، الى ١٨ متراً ، ثم راح المسؤولون يغضون النظر ، كا يبدو ، عن بعض التجاوزات هنا ، والخالفات للقانون ، هنالك . وكان الطابق الارضي يؤلف عادة مسكنا ثريا او يتخذ منه مخازن ودكاكين للاستثبار . ويقوم فوقه خسة او ستة طوابق يرقى اليها بواسطة ادراج من الخارج . ولم يكن من النادر حدوث انهيار بعض هذه المباني ، لانعدام المراقبة من قبل السلطة او من اصحاب العلاقة . وكان كل دور من هذه الدور يتألف عادةمن بضعة مساكن ضيقة ، قاما 'تقفيل نوافذها ، وان أقفلت فيستائز شفافة ، فيها يحتشد المستأجرون بمضاً على بمض ، ليموتوا شتاءً، دنقاً من وطأة الزمهرير ، وليختنقوا ، صيفًا ، من شدة وطأة القيظ . فن المعقول جداً ان يقضي السكان ، نهاراً ، معظم أوقاتهم في الحارج ، وهذا ما اوجب على الاباطرة الاكثار من الساحات العامة والاروقة والحامات العامة، حيث تحتشد جماهير عاطلة عن العمل ، تؤمن لها الدولة ، ما فيه أو َد العيش والكفاف ، تتلهى بالتفرج على بعضها البعض ، ان لم تذهب لمشاهدة الالعاب في المدارج والمسارح .

وهذه المنازل العالية ، المشتركة السكنى، توصف عندهم بـ « الجزر » Insulae او «مربعات» لأنها كانت تقوم عند مقاطع اربعة شوارع. ومن هذه المنازل كان يتألف معظم المساكن في روما وفي مدينة أوستي ، كما دلت على ذلسك الحفريات ، اذ عثروا على جدران بعضها قائم على ارتفاع الدور الثاني ، بينا لا نعرف عن اوضاعها في روما غير ما جاء عنها في الكتب الادبية .

ومع ذلك فقد كان تحت تصرف الطبقة الثرية في روما — وهي طبقة ازداد عدد افرادها ايضا في المدن الايطالية الاخرى — منازل Domus او دارات خاصة ( فيلاهات ) من طابق واحد بالأكثر ، ابرزت الناذج الاولى منها ، اثر الفن الهليني. فقد سيطرت العادات والاخلاق اليونانية في مدينة بومبيي ، حيث يمكننا ان ندرس هذه المنازل او الدارات ، كما كانت عليه في هندستها الاولى ، ونتتبع التعديلات التي خضعت لها فيما بعد. ففي أبسط الناذج كان المنزل يتألف بعد رواق مركزي ضيق 'يفضي الى الشارع ، من حجرة رئيسية هي الدار او فناء البيت مدرواق مركزي ضيق 'يفضي الى الشارع ، من حجرة رئيسية هي الدار او فناء البيت ماء المطرشتاء". وفي هذا الفناء او الدار كان رب

البيت يقضي معظم ساعاته يستقبل الاتباع و « الازلام » . ويلي الدار حجرة هي. حجرة الأسرة Tablinum ، وفيها تحفظ ، كما يدل عليها اسمها، الاوراق والوثائق والقراطيس الخاصة ؛ ويقوم الى چنبها غرفة اخرى هي غرفة الطمام Triclinium . ويلي ذلك ، إلى الوراء ، مساحة غير مشغولة هي من اثر النموذج الهليني ، حديقة تحت رواق يقوم على أعمدة Péristyle مقسمة الى مربعات وأحواص ماء ، بينها فستقية ، وتماثيل ، وغير ذلك بما يبهج منظره المين . وهــــذا

النموذج المسلط ، الغاري ، هو بالطبع عرضة التغيير والتبدل ، كلما استطاع صاحب الدار الى ذلك سبيلا ، فيضاعف مثلا عدد الغرف والحجر تسهيلا لعملية تهوية البيت وتعريضه لأشعة الشمس ونورها ، او باضافة حداثق جديدة حول المسكن. وعندما كانت تتوفر لصاحب الدار الوسائل المادية كان يضف الى منزله جهازا خاصا للتدفئة ، تفيد منه كل الغرف ، يُعرف عندهم بـ Hypocaustes ينقل البخار بواسطة قطع قرمد ، مثبتة تحت ارضالدار او بمر داخل الجدران اذا كانت مزدوجة، وهو تطور جديد لم تعرفه منازل الاغريق من قبـــل ، وجهزت به بعض المنازل في روما . فايطاليا الجنوبيــة لم تعرفه ولم تستعمله اذان استعاله اقتصر على بعض الولايات المعروفة بقسوة شتائها وببردها القارص .

وبما لا شك فيه قط ، تناقص عدد الدارات في روما، ح - رواق بأعدة ؛ خ - غرفة الطعام ؛ خلال هذه الحقبة التي امتدت قرنين ، بعد ان بلغ الغنى ذُرُوتُه فِي عهد الاسرة اليوليو \_ كلودية؛ ثم اخذ بالانحدار ورسوم ، منها على العتبـة رسم عِثـــل درونه في عهد الدسره اليونيو ــ نبوديه ، بم احد بالدحدار كلبــا مربوطاً بسلسلة ، مع الكلمات : تدريجياً . فالاحصاءات الوحيدة التي لدينا تعود للقررف احَدِرِ الكلُّبِ. في غرفة اخْرَى حواليج الرابع. فهي تجعل عدد هــذه الفيلات نحواً من ١٨٠٠ مقابل ٢٠٠٠ مسكن . كان يرجد ، بالطبع ، اذ ذاك ،

طبقة من النبلاء ، يعيش افرادها على المرتبات التي يتناولونها من الدولة ، او من ريح ما تدره عليهم املاكهم في الولايات خارج روما ٬ حيث كانت تجد راحتها ومتعة العيش ٬ بعد لم تسَّعُـد السكنى المترفة في روما ، في متناول الخاصة .

اذا ما وضعنا المدينة – العاصمة جانباً، فكم تعد الامبراطورية من المدن ، يا ترى? مدن الولايات أينا اجلنا النظر وقعت العين على مدن جديدة تخرج الى النور بدافع من الحكومة بعد أن تغاضت عن المدن القديمة وصردت لها تصريداً؛ المؤازرة والمساعدة ؛مفضلة الاحتفاظ بهما



الشكل ١٦ المنزل المعروف : « بمنزل الشاعر المسرحي » في مدينــة بومبيي : أ ـ المُدخل ؛ ب ـ غازن ؛ ت ـ الدرج؛ جميع الوجوه عن المسكن العادي المتواضم . ث - دار معفستقية؛ ج - حجرة الاسرة؛ د ـ مدخــل فرعي ، مزين بفسيفساء تتعلق بالتمثيل، ومنها عرف المنزل بهذا الاسم.

للمدن الناشئة تتعهدها بالتخطيط والتجميل والتوسيم .

وهكذا نرى الامبراطورية تستحيل ورشة عامة للاشفال . وكلما اتاحت طبيعة الارض للمدن التفلت من القلمة الضيقة ، حيث كانت تجثم منكفئة على نفسها ، ضمن اسوار تحد من انطلاق



الشكل ١٧ شـ مدينة تمفاد في نوميديا ح ـ خامات ؛ ب ـ بازيليك ؛ ت ـ هيكل صفير في الفوروم مع منبر للخطابة عند واجهة المبنى ـ مستعمرة الحماربين القدماء انشأها ترايانوس ، انما القوس المدعو بقوس ترايانوس ، هو بعد دلك بقرن . وقد اتسمت المدينة وتجاوزت كثيراً السور القائم حولها ، دون أي تخطيط هندسي .

البصر الى الافق البعيد، او من الحصن الذي كانت فيه والذي طالما ردعنها عاديات الدهر وطوارى، الزمن، او من المعقل الذي كثيراً ما اعتصم فيه القائمون بانقلاب عسكرى، لتنبسط في السهل حيث تقوم ساحاتها العامة ومبانيها ومنازلها . اما المدن التي لا سبيل لديها لتفيير موقعها ، فقد قنمت باقامة احياء سكن جديدة لها . وكل هذه المدن كانت بحاجة ماسة للفراغ تشيد عليه من

المباني ما فيه حليتها رزينتها ، والدليل على ما تنعم به من يسر وازدهار ، والشاهد على سخساء وأريحيسة كبار المواطنين وسراة القوم فيها ، بعد ان تحققت منهم المنى والرغائب المادية وبالتالي الحضرية .



الشكل ١٨ – ميدان بومبيي م ـ مبنى على اسم كونكورد ارغست رعلى اسم التقوى ، شيدته اوماخيا ، رئيسة نقابة القصارين ؛ كان يستممل مقرأ لهذه النقابة .

ن ـ الندوة :

ن ۱ ، ن ۲ ، ن ۳ ـ مبان أخرى لاستعمال الادارة .

هـ ميكل ؛ ه ١ ـ الكابيتول؛ ه ٢ ـ ابولون ، ه ٣ ـ الآلهة المنزلية ( ? ) ؛ ه ٤ ـ فسبسيانوس .

وقد يكون النموذج المثالي لهذه المؤسسات والمستعمرة ممدينة خططت وفقاً لترتيب هندسي فوق اراض طليقة استوحوا مقومات تخطيطها من الطراز المستوحى من معسكر للجيش وهذا التخطيط الهندسي المربع الاضلاع وستلهم عموماً المبادىء العامة التي انتهجها الاغريق في

هندستهم ، منذ القرن الخامس ق . م اضاف اليها الرومان ، بدافع من عقائدهم وتقاليدهم الدينية ، هاجس او ضاغوط الاتجاه ، بحيث يستطيع المرء ان يحدد ، في مدينة كمدينة ليون ، في غاليا ، مثلا اليوم الحقيقي لتأسيس المدينة ، وذلك بملاحظة النقطة التي يلتقي عندها خط ينطلق من نقطة تقاطع الخط الرئيسي من هذه الطريق ، Decumanus maximus مع الخط الرئيسي الطريق ذي الاتجاه الشهالي الجنوبي ، حيث يجب ان تقوم الساحة العامة في المدينة او الفوروم . وعلى موازاة هذه النقطة المركزية تنطلق خطوط كبرى وصغرى بحيث تتحدد ممها مواقع القطاعات الاخرى . فالمبائي العامة ذات الشأن تحتل من هذه المواقع مراكز غير قابلة التغيير ، بحيث لم يعد موجب ليتكىء المسرح على منحدر هضبة او سفح تلة. وهذا النموذج القياسي تولى وضعه بالطبع مهندسون يعملون في مصالح حكومية خاصة .

الا ان تطبيق هذه الهندسة لا يمكن ان يأتي كامسلا ، على الوجه الاحسن ، الا في حالات المدن التي تنشأ دفعة واحدة بجميع مقوماتها وقطاعاتها . امنا تلك التي تنشأ حول معسكرات للجيش ، فتأتي عادة ، على غير نظام وانتظام وان كانت قيادة الجيش تسهر على هذه الضواحي وتنظيمها . فالتشويش لا يوجد الا في المدن القديمة ، او بالاحرى ، في الاحياء القديمة من هدف المدن ، اذ ان الجديدة منها تضطر للنزول عند قواعد التنظيم المعمول بها . وهكذا ، فالمدينة المعروفة بمدينة و هدريانوس ، التي تقع الى الشرق من قلعة أثينا ، تنسجم قاماً مع قلعة مدينة تزيه Thésée .

هذه المباني الرسمية من العظمة وغنى الزخرف والنقش . وعندما أصيبت مدينة بومبيي بالخراب التام ، عام ٧٩ للميلاد ، كانت تعد ميدانين ( فوروم ) ، احدهما مثلث الاضلاع او الشكل ، وهو شيء غير عادي ، وعشرة هياكل، بينها اثنان لعبادة الامبراطور ، وصالة للحفلات الغنائية ( أوديون ) تسع ٩٠٠ مقمد ، ومسرحاً يضم ٩٠٠٠ مقعد، ومدرجاً يتسع لـ ٢٠٠ ٢٠ مشاهد ، وثلاثة حمامات ، وملعبين وغير ذلك من الانشاءات العامة . وبالفعل ، فقد كانت بومبيي مدينة غنية . غير ان القرن الثاني ، الذي هو عهد الأسرة الانطونية ، يؤلف العصر الذهبي للمدت ، التي راحت اذ ذاك ، تتنافس فيا بينها لتجميل معالمها ، كما كانت تحث مواطنيها على ان يتبرعوا ، في حياتهم او ان بوصوا ، بعد وفاتهم ، نقداً او عينا ، بما يساعد على تشييد المباني . وهكذا راحت الميادين تزدان بأنصاب التاثيل٬ كما راحت تمتد وتنسع ٬ وترفل بالرخام والمرمر ٬ وبأقنية لتصريف المياه ، حجارتها من المرمر ، شريطة ألا تكون مقالعه بعيدة كثيراً عن المدينة ، وبِالْأَرُوقَة القَائمَة على العُمُدُ بحيث يأمن المار"ة حرارة الشمس صيغًا والأمطار شتاءً . وهكذا لا تلبث حصون المدينة وقلاعها ان تزول وتختفي معالمها . وقد يقوم احياناً اقواس للنصر مع ما لها من أر تاج ضخمة . كل هذا حدا بأحد الخطباء في آسيا الصغرى - مع ان مثل هذا المنظر ليس بغريب عن النظر في مدن الغرب - هو ايليوس ارستيذس ان يهتف قائلًا : « والظاهر ان العالم كله في شبه عيد ٬ فقد نزع عنه أثماله البالية ومباذله الرثــة المصنوعة من الجديد ليستسلم بكليته للحرية وللذة العيش . كل المدن تناست منازعاتها بعضها مع بعض ، او بالاحرى الحدت تتنافس بعضها مع بعض بحيث تحاول الواحدة منها بز الاخرى جمالًا وبهاءً وسناءً . أينا وقع الطرف ، وجيه ملاعب واحواضاً للماء وادراجاً ضخمة ، وهياكل ، ومصانع ومشاغل ومدارس ، . وبالفعل؛ لا نجد مدينة من بين مدن الامبراطورية لا ترتدى؛ بين عهدى ترايانوس ومارك اوريل، البيضاء من تماثيل وعواميد وملاعب بيضاء ... لا – كان ينقصها كما نقص الكاتدرائيات ، في زمانها ٤ هذا اللون الزنجاري الذي 'تضفيه الاجيال والعصور على المبانى .

استمرت حركة اتساع المدن وتجميلها ناشطة في عهد اسرة ساويرس، ومسع دلك الدارات Villas الناور التي تقتضي أن يهيء الحاضر المستقبل وألا يطلع شيء بالطفرة ، أطل منذ عهد الأسرة الانطونية شيء جديد. فقد وجدت المدينة نفسها ، وجها لوجه ، مع منافسة عرفت حظا كبيراً ، هي « الدارة » . فقد جاء الحديث عنها في معرض الكلام عن الحياة الاقتصادية والاجتاعية: فالملكية العقارية الضخمة اخذت تنتظم وحدة متكاملة متكافلة ، كا اخذ كبار الملاكين يناون عن المدينة هرباً من هذه المراسم والاعراف والعادات وما تجره من مضايقات ، وتفادياً منهم النفقات الباهظة التي كانت تفرضها عليهم مستازمات الحياة في المدينة . فلنلق الآن نظرة دقيقة على جوهر الوضع الذي قامت عليه « الدارة » في الاساس .

بالطبع ليس المقصوده ا المنزل الريفي Villa rustica الذي كان يضم المباني اللازمة لاستثار

الاقطان مع مساكن الشغيلة والعمال ، وغير ذلك من اصطبلات وصير ، ومزارب الحيسل والمراثب ، والاهراء والمشاغل . فليس في هنده كلها مجال لمراعاة الذوق الغني والأخذ بأصوله ، والتقيد بقواعده : من عمارة وترتيب وتنظيم . فالشيء الذي يستبد بالانتباء ويستأثر به هومسكن صاحب هذه الاقطان . فهذه الدارة ، عند قيامها ، كانت تقع على مقربة من البيت الريفي ، مجيث يتاح لرب الارض مراقبة الاستثار والاشراف على ما يجري فيه من اشغال واعمال . ليس من المفروض قط ان يقوم مثل هذا النزل في كل الاملاك والاقطان الكبيرة . ولكن لكل من هؤلاء الملاكين الكبار دارة واحدة ، على الاقل ، وقد يكون له أكثر من دارة أجياناً . أفسلم ن كيف ان بلين الاصغر كان له منها اربع : منها اثنتان في غاية الابهة والغنى ، احداهما بالقرب من مدينة اوستى ، والثانية في مقاطعة توسكانا .

عرف الشرق دوماً مثل هذه الدارات التي كانت عادة تقوم في وسط الاملاك الواسعة الشاسعة التي يملكها كبار الاقطاعيين ، اذ كان صاحب الارض يحرص دوماً على إقامة دارة له في قلبها ، يعيش فيها عيش السراة والنبلاء الإقطاعيين . وهذه النئزل الريفية كانت تبدو كأنها حصوت حصينة ، تحيط بها الحدائق الغناء حيث يتوفر القنص والصيد على انواعه ، تعلوها الابراج والقلاع . ليس عندنا فكرة قط عما كانت عليه بالفعل هذه الدارات في عهد الامبراطورية ، ولملها قد تكون على شاكلة هذه الدور الافريقية المرسومة في بعض الفسيفساء .

فالدارة السكن ، وحدها مشروع قائم بذاته ومنهاج. والذي يتوق اليه صاحب هذه الدارة ويرغب فيه هو تقليد المنزل الثري في المدينة ، بحيث لا يلبث ان يصبح هذا المنزل الدارة المفضلة . بالطبع ، ليس من المتوقع قط ، ان يكون عدد الوافدين والزائرين ، من صحب وخلان ، على نسبة ما هم عليه في المدينة ، كما تنقص بالتالي وتقل ، علاقة سيد الأرض برجال الادارة وبالرسميين من مثلي الحكومة . ولذا تصغر مساحة البهو أو صالة المنزل ، ويتقتصر فيها على ما يؤمن لصاحب الدار ولذويه ، متمة الحياة وهناءة العيش الرخى ، كالاروقة المنتصبة على العواميد ، والحدائق

والرياض الغناء بعد ان اتسعت الأرض ورحبت منها الارجاء ٬ وعلى نسبة الموارد والدخل الذي يؤمنه الاستثار لتوفير اسباب الراحة واللذة . ينفرج الرتاج عن غرف يزداد معها المنزل طولاً ، كما يزداد عرضًا بما يضاف عليه من اجنحة جانبية تقوم بينها افنية واسعة رحبة ، وأروقسة مستطلة. ويأخذ بعض سراة القوم بمضاعفة الغرف بحبث يتوفر بنها اكثر من ردهة للاستقبال، واكثر من غرفة للطعام ٬ والعديد من الغرف٬ لفصلىالصيف والشتاء٬ تجهز الاخيرة منها بشبكة للتدفئة على الهواء الحار . وكثيراً ما نرى في الدارة مكتبة عامرة بالكتب والمؤلفات معكوى في الجدران، لاقامة الانصاب والتاثيل، كما نرى الحامات. وتفرش ارضية الحجر بالفسيفساء كما يتدلى من الجدران رسوم وصور فنمة. وكثيراً ما كانت الجدران والعواممد 'تغطى بانواع فاخرة من الرخام الجيل كالبرفير، كذلك كانت تقام في الحداثق أكشاك تلتف حولها الاغراس المتعرجة يتخللها متنزهات وملاعب وميادين ٬ لضروب الفروسية على انواعها وسباق الخيل ٬ واحواض للسباحة وفستقيات تنطلق منهــــا المياه وأحواض لتربية الأسماك على أشكالها . ويقوم تحت تصرف سيد الدارة الكثير من العبيد والارقاء لتأمين أعمال الفلاحة والزراعة والاشغال الاخرى التي يتطلبها حسن استثار الارض ، تحت اشراف وكلاء ورؤساء ورش ، بما يزيد من نفوذه وعلو شأنه في المنطقة حتى وفي المدينة القريبة ، فينصرف بعد انتهاء عمله الرسمي في الوظيفة ، أو بعد إحالته علىالتقاعد والمعاش ، الى العيش الرخي يستمتع بما تم له من نعمة سابغة وبمايوفر. له غناه وثروته الطائلة من متع ذهنية ، ومسرات مادية .

وقد تختلف هذه الدارات التي عرفت منها ايطاليا عدداً كبيراً ، بعضها عن بعض بنسبة غنى اصحابها واخدهم باسباب الحضارة . ومن هذه الدارات الفخمة : دارة آل لورنتس ودارة آل توشي، التي خلد بلين الاصغر ذكرها منخلال الوصف الأخاذ الذي تركه لنا في رسائله المشهورة التي وضعها في عهد الاسرة الانطونية . امسا في الغرب ، فالحفريات الأثرية التي جرت هناك ، كشفت لنا عن العديد من هذه الدارات في مقاطعات بريتانيا ، ورينانيا وغاليا ، ويعود معظمها للقرن الثاني ، وهي بعد ، لم تبلغ الذروة في تطورها نحو التكامل ، كا لم تبلغ هذا البذخ الذي تم لما بعد ذلك . وهذا البذخ وهذه الابهة التي تجلت في الدارات الريفية يؤلف تكذيباً لمن يدعي وقف الحضارة وإقصارها على المدن دون سواها، انما يبدو في الريف اكثر فردية واثرة، واقتصر على طبقة معينة من الناس اقامت رخاءها على بؤس الشعب وشقائه .

#### خاتمة المطاف

يجب ان نوسع من نظرتنا الى الافق . فعندما لا تفرض الانجازات الفنية التي طلعت بهسا مدنية ما انفسها المنفسها على الما من قيمة جمالها الفان يبقى لا قيمة له إلا بنسبة ما يؤلف عنصرا زخرفيا للبناء القائم. ليس من عجب قط ان نختم بحثنا هذا عن الجهود البنائي الزخرفي بملاحظات تتناول كل حضارة الامبراطورية الرومانية افي طورها الاخير .

بين هذه الملاحظات ، ملاحظة ليست يجديدة ، طالما سبق وأبديناها من قبل اكثر من مرة. فبالرغم من هذه النزعة الانسانية التي انبثقت عن هذه الفلسفات اليونانية بقيت هذه الحضارة ، قاسية ، لا ترحم ، شديدة الوطأة على الطبقات الاجتاعية الدانية ولا سياعلى هذه الطبقات الريفية منها ، فسخرتها بلا رحمة لتأمين حاجاتها ولما نعمت بسه من كاليات. والحال ، فالكماليات استنفذ انتاجها قدراً كبيراً من الوسائل التقنية المعروفة اذ ذاك ، وفي سبيل تأمين هذه الكهاليات ، هدر جانب كبير من ثروة الدولة ، وقدر كبير من الجهد البشري لتأمين رفاهية أقلية ضئيلة ولتوفير ما يضفي على حياتها : البهجة والغبطة والسرور ، او ما يؤمن لها زينة الدنيا ، دون ان يعود هذا الجهد وهذا الانفاق بشيء يذكر على تطوير وسائل الانتاج ، كا ان هذه الطبقات الكادحة لم تفد ، حتى في أكثر الحالات ملاءمة لها ، سوى شيء يسير منهذا كله . وبأحسن الحالات ، لم تجد هذه الطبقات سوى درس ثقافي لم يُثر فيها على الصعيد الديني اية عاطفة او شعور يعوض عليها ما ستختبه من عمل شاق . ففي مدينة بومبيي المزدهرة كا في روما الامبر اطورية ، نرى السواد الاكبر من المساكن والمنسازل في حالة مدقعة من الفقر والقذارة . فماذا نقول عن أكواخ الفلاحين التي تكاد تخاو من الضروريات ، فلم يبتى او والقذارة . فماذا نقول عن أكواخ الفلاحين التي تكاد تخاو من الضروريات ، فلم يبتى او يصلنا منها شيء ?

مشكلة التوازر لم تكن مشكلة النظام الاجتماعي الوحيدة . فمتى يا ترى ، وحدة واطراد فقدت هذه الوحدة قدمتها وأصبحت اطراداً ?

فن أشتات هذه الولايات المتباينة ، كونت الامبراطورية دولة، تولى الامر فيها رجل فرد ، كان من أولى واجباته نحو روما ، تحقيق مثل هذه الامبراطورية او السعي نحو هذه الغاية بعد ان تنكتبت العهود الماضية عن تحقيق مثل هذا الامر ، او باءت المحاولات التي بذلت في هسذا السبيل بالفشل ، فكان ذلك كله مبرراً في نظره لمعاودة الكرة وتحقيقه . ولكي يؤمن لهذه الدولة ، ما يلزم من قوة وسلطان ، راح هذا السيد المطلق يحاول ، عن سابق قصد وتصميم ، افراغ هذه الولايات الاقليمية في قالب واحد . فكتيب له النجاح في ما يتملق بالادارة وما يتصل بهسا ، وتدخل شخصياً لكي يزيد من قوه التطور الذي اخذت الامبراطوية باسبابه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ما لا يمكن لاحد نكرانه . إلا انه باء الفشل عندما راح يحاول تحقيق الوحدة الدينية فلاه المراسم وطقوس العبادة الرسمية ، وهي وحدة تمت فيا بعد لغير هذه الطقوس والعبادات . الما في المجال الفكري ، فالوحدة تحققت بالرغم من الازدواجية اللغوية . ولكن ماذا من المن بعد هذا ?

لا يستطيع احد ان ينكر ما تم من وحدة في هذا الجمال . كذلك لا يصبح اطلاقاً لأحد ان يتجاهل بعض الفروق والنزعات الاقليمية التي طبعت مظاهر هذا الفن. فاليونان وآسيا الصفرى وسوريا ومصر ، لم تكن اراضي جديدة او شبه جديدة ، كما كانت افريقيا واسبانيا او غاليا . ففي عصر ، الامبراطور هو فرعون ، ولذا لا نراه يتنكر اللفن المقدس . ففي عهد ترايانوس، أقيم

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الكشك الذي اشتهر به هيكل فيليه . فبعلبك المشهورة باسم هليوبوليس ، وتدمر بما تم لهما من العمائر النخمة، ومن الاعمدة الضخمة وما فيهما من وفرة الزخرف ، لا تشبهان بشيء، مدينة تمناد او كولونيا. ومع ذلك ، فهذه الفروق زالت وانتفت امام هذه المئثل المشتركة التي هدفت كل المدن الرومانية لتحقيقها .

اما المشكلة الصميم ، فشكلة هذا الغرب المتخلف عن ركب الحضارة. فلو عرف هذا الغرب ان يتدرج في اقتباسه ، بتؤدة وتمهل ، حضارة ادبية ومادية ، أقل ضغطا وعنفا من تلك التي فرضها عليه فاتح غاز ، بقوة السلاح ، افما كان استطاع ان يحقق مثل هذه الحضارة ، بالاعتاد على ما فيه من طاقات اصيلة كامنة ? فالفضل في إثارة مثل هذا الشك يعود لكيل جوليان الذي عرف ان يقف وحده ويعارض نظرية تقليدية استبدت بالمؤرخين .. وعلى شاكلته ، يمكن لنا ان نفرض طلوع حضارة اسمى بكثير من هذه المدنية الغالو ... الرومانية ، كا يجوز لنا اد. نفرض طلوع مدنية اسبانية واخرى افريقية .

ولكن ؛ هذه كلها افتراضات من وحي الخيال ؛ واحلام خطرت في البال .

#### الكناب الثاني

# حضارة العهد الأمبراطوري الثاني

(القرينان الثالث والرابع)

لقد أطلق على هذا العهد اسم العهد الامبراطوري الثاني : ولا يعني هـــذا الاطلاق سوى التوقيت الزمني فقط .

ليس هذا العهد محدوداً بتواريخ واضحة . وليس في بدايته وفي نهايته ما يتصف بجلاء تلك الوثبات السياسية — الحروب الميدية ، حملة الاسكندر ، الحروب الاهلية التي لقب او كتافيانوس عنده نهايتها بدو اوغسطس » — التي تعين او ترافق احيانا ، اتجاها جديداً في الحضارة العامة يراه المعاصرون أنفسهم . فتى ينتهي العهد الامبراطوري الاول يا ترى ? كثيراً ما يلحق به عهد سلالة ساويروس (١٩٣٧ — ٢٣٥) ، مع ان التجديدات التي حققها هذا العهد أعظم عدداً وتأثيراً في نظرة هذا المجلد الشاملة ، من ان لا نؤثر على هذا الحل حلا آخر . ولكن الاخذ بهذا الرأي لا يعمي بصيرتنا عن الاعتراضات التي يثيرها . وهنالك سؤال أكثر دقة ايضاً لأن الهامش فيه أعظم اتساعاً : أين ينتهي العهد الامبراطوري الثاني ، أي الامبراطورية نفسها ? هل في السنة فيه أعظم اتساعاً : أين ينتهي العهد الامبراطوري الثاني ، أي الامبراطورية نفسها ? هل في السنة مضى ؟ ام في السنة ٢٧٤ حين فقد الغرب آخر امبراطور له الحق في هذا اللقب ? ولكن تواريخ أخرى قد اقتشرحت ايضاً ، منها ما يسبق هذين التاريخين ومنها ما يتوسطها ومنها ما يتأخر عنها . واذا ما اقتصرنا على التاريخين الاولين الذين يحمان حولها العسد و الاكبر من الانصار ، فالمحاصرين لهذه الأهمية فوراً او بعد حين . لذلك فالافضل ألا نختار حتى نحتفظ بحريتنا ، عند المحاصرين لهذه الأهمية فوراً او بعد حين . لذلك فالافضل ألا نختار حتى نحتفظ بحريتنا ، عند الحاجة ، في ان نتخطى قليلا او كثيراً حدود القرن الخاصر.

وليس هذا كل ما في الأمر ولا أخطر ما فيه . فها هو مفهوم العهد ? هل هو العصور القديمة المتأخرة ام هو مقدمة القرون الوسطى ? غالباً ما يختار كل مؤرخ مجسب أصوله الشخصية ، وكل مؤرخ على حق في ما يفعل : فتتفكك العصور القديمـــة تدريجياً وتشيّد الاسس ، الزمنية او

الروحية؛ لما سيندو القرون الوسطى ؛ لا سيا اذا ما درسنا هذه الاخيرة في بيزنطية . كل ما هو بشري ينطوي، في كل آن، على بعض القديم وبعض الجديد . بيد ان العهد القديم ، في ما يعنينا ، هو الذي لا يزال حيا في جوهر مفهومه للانسان وللمجتمع الذي يحاول التكيف حتى لا مدركه الفناء .

نحن نسلتم جدلاً ان في ذلك تجاوزاً زمنياً . ولكن المهم ليس في ذلك . فمن السهل جداً ، لا بل من الفطري جداً ايضاً ان نرى في هذه الامبراطورية ، والمتأخرة ، زمنيا ، وفي حضارتها ، الاشكال الذابلة والمريضة وحتى الميتة لحقائق سابقة سليمة . بيد ان هذه الحقائق ليست سليمة بهدا المقدار ، واما و روماني الانحطاط ، فلا وجود له إلا في مخيلة الرسامين والشعراء . فهو ليس براء من المماضل الجديدة او المتزايدة خطورة التي عليه ان يواجهها فحسب ، بل انه لا يبدو أقل نشاطاً ولا اقل ابتكاراً من أسلافه في محاولة حلتها . اجل ان من يدرس المهد القديم ويراه ينتج هذا القدر من الآراء التي لا يزال العالم المعاصر يتفذى بها ، لا يستطيع الامتناع عن ابداء حكم ازدرائي امام اهمالها التدريجي . ولكن من يرى آنذاك ايضاكل تملقه بالحياة ومقاومته لهجوم القوى المضادة لا يستطيع الامتناع عن ابداء شعور اعجاب بهذه الحيوية المستمرة . امانحن فلنحاول تجنب حكم الاول وشعور الثاني ، فالرؤية والفهم هما اهم بكثير من ترزيع المديح والمذمة . فلنحاول تجنب حكم الاول وشعور الثاني ، فالرؤية والفهم هما الهم بكثير من ترزيع المديح والمذمة .

#### ولغصل والأول

## أزمة القرن الثالث

في شهر نيسان من السنة ١٩٣ أعلن جيش بانونيا سبتيموس ساويروس امبراطوراً وفي شهر ايلول من السنة ٢٨٤ ، نادى الجيش الذي حارب الفوس بديو كليسيانوس امبراطوراً ايضاً . ان هذين التاريخيين يحدان عهداً — هو القرن الثالث اجمالاً — مليئاً ببوادر ازمة متعددة الاشكال ينجم عنها العهد الامبراطري الثاني . فليست الوثبة السياسية والعسكرية اذن نادرة الحصول بين هذا العهد الاخير والعهد الذي سبقه . غير ان استطالة هذا العهد النادرة وحدها قد تهيب بنزع هذا الطابع عنه ، فليس من معاصر عاشه كله ؛ وليس من معاصر ذاق آلامه النفسية المبرحة كلها ، الموزعة في الزمان والمكان . وليس من معاصر استطاع التخلص من خداع الوقفات المضحكة التي تخللته ، وليس من معاصر استطاع بالتالي استخلاص معناه الحقيقي . ولكن اكتشاف وحدة العهد يسهل امره اليوم على من لا يتلهى بالاحداث العارضة ، ولجموع هاده الحوادث من الاهمية في تطور الحضارة العام ما جعل هدف هذا الكتاب بالذات يفرض تحديد مظاهره الرئيسية .

نحن لم نخف قط ان التوازن الذي حققه العهد الامبراطوري الاول كان توازناً مترجرجاً ؛ وان الصعوبات التي برزت في القرن الثالث هي بالضبط ما اتاح في اغلب الاحيان استقصاء وتبيان جراثيمها في القرنين الاولين . كانت مجرد جراثيم آنذاك وكان بالامكان ان تجهض . ولكنها نمت شيئاً فشيئاً . وجاءت الظروف والإعداءات تعطي الأزمة اتساعها الفائق . فبدا العالم الروماني، بعد أن عاش عدة قرون عيشة مشتركة ، وكانه يتفتت جاراً في انهياره الحضارة التي وفو لحسا الاطار .

ان اول جرثومة اختمرت وخلقت البلبلة التي افادت منها كافة الجراثيم الاخرى المنوض العسكرية هي الخطر العسكري الداخلي . وهي اخطر جرثومة حقاً لانهسا استهدفت القاعدة نفسها لنظام نشأ عن انتصار الاقوى خلال الحروب الاهلية. وهي اقل ما جهله الرومان من الجراثيم : فقد سبق وبرهنت عن مفاسدها خلال ازمة السنتين ٦٨ ــ ٥٩ . لذلك اتخذ ضدها

المزيد من الاحتياطات : وكان تلافي شرها السبب الموجب للنظام الذي اعطته سلالة الانطونيين طيلة قرن تقريباً ، دوام الحياة وسنى العظمة .

اقلع الرومان ، منذ ترايانوس ، عن سياسة الفتح حادثين جهد المستطاع من دور الجيش . واتخذوا حينذاك ، بنوع خاص ، من الحلافة بالتبني ، مبدأ وعقيدة واعتمدوها مستفيدين من ان بعض الاباطرة قد ماتوا دون ان ينجبوا اولاداً . فاتاح ذلك اختيار الاجدر بغية التأثير على القادة قبل الجنود .

غير ان الاحداث اخذت على نفسها ، حتى قبل وفاة مارك — اوريل ، اظهار ركاكة هـذه الاحتياطات . فعلى الرغم مـن تصميم روما على السلم ، جددت مبادرة العدو الخارجي عهد الحروب الكبرى التي اعادت الجيش شعوره بقوته الحقيقية . فبرهن اقدام اوفيد كاسيوس على اغتصاب السلطة ان القادة مـا زالوا معرضين التجربة وقضى اخيراً انتقال السلطة الى كومودوس على ما في نظام التبني من ايهام: كان من شأن الوراثة ان تبرز، وقد ابرزت فعلاً مرة اخرى ، اباطرة غير جديرين جازت ضدم ، بعد قطع اي امل آخر ، كافة المؤامرات .

وهكذا فان اغتيال كومودوس قد اعــاد الى الجنود ، منذ السنة ١٩٢ ، حق اختيار الامبراطور . فاسرع رجال الحرس ، لا سيا وهم في خير مركز بفعل وجودهم في رومـــا ، إلى وضع لتب الامبراطور ، في مزايدة علنية بين طامعين : يختارون بينهما ذاك الذي يعتلي جدار معسكرهم ويعدهم باعظم عطاء ، اي ما يعادل ٦٠٠٠ درهم للجندي الواخد . ثم جــــاء دور جيوش الولايات التي تعلن قائدها أمبراطوراكم تحسارب احداها الاخرى وتتبعه نحو العاصمة لفرضه فيها . خرج سبتيموس ساويروس منتصراً من المباراة الاولى وبدا انتصاره بشراً بتنظم المستقبل. فخلفه أبناؤه ، ودامت سلالته ، ببعض الصعوبات احيانًا ، اربعًا وعشرين سنة بعد وفاته. ولكن اغتيال آخر انسبائه، في السنة ٢٣٥، كان فاتحة نصف قرن من الفوضي العسكرية نصّبت الجيوش فيه وعزلت عدداً كبيراً من الاباطرة . فعدد هؤلاء اكثر من ان يحصى ، وان المصادر الادبيـــة التي حاولت احصاءهم لم تأتِّ على ذكر بعضهم : ولولا بعض النقود المضروبة باسمهم ، لجهلنا وجود بعضهم. فنادرون لعمري الاباطرة الذين استمروا فيمنصبهم بضع سنوات. وان غاليانوس الذي اعترفبه امبراطوراً في روما لمدة ١٥ سنة، منها سبع بالاشتراك مع والده، قد تفوق على كافة الاباطرة الآخرين بطول ولايته ؛ ولكن اقاليم كثيرة لم تخضع له . اما اسمدهم حظاً بعده ٬ اوریلیانوس وپروس ٬ فلم یتجاوزا خمس او ست سنوات . وکان نصب الاکثریة الساحقة بضعة اشهر فقط ، ولم يمش احدهم ، بعد المناداة به امبراطوراً ، سوى ثلاثة ايام . اما موتهم فقد كان ما يجب ان يكون . فمنذ كومودوس حتى ديو كليسيانوس مات احدالا باطرة اسيراً في بلاد اجنبية ؛ وآخر متأثراً بضربات العدو ؛ واثنان ، احدهما سبتيموس ساويروس ، مصابين بمرض خلال العمليات الحربية ، وسمح اوريليانوس بتنازل منه لا نظير له ، للمظهاء الذين استعاد منهم تدمر وغاليا بان يعيشوا ويموتوا بسلام في أيطاليا ؛ ولكن الباقين دون استثناء ماتوا

### ضحایا اقاربهم او ضباط ارکانهم أو جنودهم او جنود احد منافسیهم

ان الفكر يكل والعقل نفسه يتيه حين نحاول جمع وترتيب التفسير اتناتي توفرها المصادر ويحدث ان تستغني عنها — لاختيار وزوال حظوة هؤلاء الاباطرة المتعاقبين ، والحاكمين غالباً في ان واحد . فالجيوش تنتخب طامعاً سخياً بالأعطيات الحقيقية الفورية ، او بالوعود ، وقيائداً يوحي لها الثقة بان يقودها الى النصر ، واي شخص آخر تقريباً في بعض الاحيان ، كما لو كان ذلك بدافع اناني ، رغبة منها بالاقتداء بالجيوش المجاورة . ثم تقتل بمثل سرعتها في الانتخاب ، بسبب فشل أو خيبة أمل ، أو شدة قصوى في النظام أو بجرد هوى ، حتى توفر لنفسها اللذة والكسب في انتخاب الحلف . والانتخاب يوازي الحكم بالموت : فاذا امسل البعض في التغلب على القدر ولم يتراجعوا امام الدسيسة ، فان البعض الآخر ترتمد فرائصهم خوفاً ولا يقبلون الا تخلصاً من الموت الفوري . ويحدث احيانا ، في هذه السلسلة الطويلة من الاغتيالات ، ان يتغلب الوجه المسرحي المنفر : فهي توفر ثم كو ان المصادر اكثر تصريحاً ، الوجه المسرحي المنفر : فهي توفر ثم كو ان المصادر اكثر تصريحاً ،

لنغض الطرف هنا عن أوجه الزيفان ، مغتنة كانت ام غير مفتنة . ان هؤلاء الرجال ، المخشوشنين بغمل منشام ، يسكرون بقوتهم ولا يتقيدون بالنظام في غالب الاحيان . ولكن انفلات هيجانهم الصاخب والاولي يعبّر ، كا نرجح ، عن اندفاع قوى عميقة سنحاول فيا يلي تحديدها . ولا يجوز ان نغفل ان هؤلاء الرجال انفسهم ، وفي الوقت نفسه ، يرضون بالقيام يحوهر واجبهم . انهم يتحاربون بين جيش وجيش ، ولكنهم يحاربون العدو ايضا . ويعرف رؤساؤهم عند الحاجة ، وهم المستفيدون من هذه المتافات والمقدمون على هذه الاغتيالات ، كيف يعطون المثل في الحزم الانساني وفي القسوة على السواء . وهو الجيش ، في آخر المطاف ، مسن يعطون المثل في الحزم الانساني وفي القسوة على السواء . وهو الجيش ، في آخر المطاف ، مسن بخلص الامبراطورية بعد ان اسهم في ايصالها الى شفير الهاوية . وتكفي هذه الملاحظات لاقصاء ون تقريباً .

ان الخطر البربي الذي شجعته فوضى حو"لت الجيش عن مهمته الحقيقية والذي شجعها البربي الذي شجعها بدوره لأن تهديده ربط السلامة العامة نجسن ارادة الجنود ، قد ارتدى بسرعة فائقة طابعا خطيراً غيفا . كان العهد الامبراطوري الاول قد حمى العالم المتمدن منه : فوقف في وجه الغزوات ، وحرس الحدود بتيقظ ، وطو"ق وراقب نقاطاً نادرة برزت فيها وادر انشقاق داخلي . فجاء هذا الحل منطبقاً على عالم بربري هادىء نسبياً . ولكنه ما لبث ان أثبت عدم فعاليته حين اخذت تهز هذا العالم ، مرة اخرى ، تيارات عنيفة ، منذ عهد مارك اوريل : ففي السنة ١٦٦٧ ، اتاح اختراق خط الدانوب لبعض جماعات تضم ، في ما تضم ، كواديين ومار كوماشين ولومبارديين ، اجتياز جبال الألب وبلوغ منطقة فينيتيا . فكان

ذلك ، اذ ما استثنينا بعض عهود مصر الفرعونية ، نهاية أمتن وأثبت أمن عرفه مجتمع قديم : نهاية « السلام الروماني » الذي تفتحت في ظله ، طيلة قرنين ، حضارة العالم الروماني .

اشتد ساعد شعوب صغيرة ، أعملت عن قصد حتى ذاك العهد لأن احتلال جبالها او صحاريها بدا باهظ الثمن قليل الفائدة . وفي داخل الامبراطورية نفسها تجمع واهتاج بعض المستائين بمن أثقلت كاهلهم الحياة النظامية التي ارادت الادارة فرضها عليهم ، وبعض الريفيين البؤساء بمن ضحي بهم لأجل عظمة المدن. وابان الحروب الأهلية التي اسندت السلطة الى سبتيموس ساويروس ، خلق اشتراك قائد جيش بريتانيا في التنازع واستعانته بأفضل جنوده بغية تحقيق آماله في غاليا، وضعاً أسرع الجبليون الشهاليون الى استغلاله على الفور؛ وتوفي سبتيموس ساويروس في ايبوراكوم وضعاً أسرع الجبليون الشهاليون الى استغلاله على الفور؛ وتوفي سبتيموس ساويروس في ايبوراكوم الرومات انفسهم سعداء اذا استطاعوا الاحتفاظ بسور هدريانوس . وارتدى مثل هذا الرومات انفسهم سعداء اذا استطاعوا الاحتفاظ بسور هدريانوس . وارتدى مثل هذا الطابع من السرعة التطور في افريقيا ايضا حيث قطع البرابرة العصاة خطوط المواصلات بين الموريتانيتين بموازة جبال الريف وغامروا بغزوات بجرية حتى على الشواطىء الاسبانية . وما لبث البليميون كذلك ان هددوا مصر العليا عند عالية الشلال الاول ، وايزوريتو جبال لبث البليميون كذلك ان هددوا مصر العليا عند عالية الشلال الاول ، وايزوريتو جبال الرية .

ولكن ما ذكرنا ليس سوى مناوشات لا شأن لها بالنسبة للأخطار الجديدة الكامنـــة في اوروبا الوسطى والشرقية من جهة ، وايران وبلاد ما بين النهرين من جهة ثانية .

فقد أخذت تحركات بعض الشعوب ، وهي تحركات واسعة وغامضة ، اوروبا الرسطى والشرقية تقلق السهول الاوروبية الشاسعة . ويغلب على الظن ان مصدر هذه التحركات لم يكن آسيا الوسطى بعد ، بله و بالتفضيل ان ما بعثها ، في القرن الثالث ، هو نزوحات انطلقت من سواحل بحر البلطيق ، فافضت بالقوط Goths جنوباً حق نهر الدون ، وبحر أزوف . فغلى العالم الجرماني ، بفعل تجمعه في الغرب ، طامعاً بثروات العالم الروماني ، وعاجزاً ايضاً ، في ارض اسيء استثارها ، عن تغذية شعوب يستنهضها مثل اعلى قاس هو مثل المحارب المرتبط في ارض اسيء استثارها ولا تقبل بالتنظيم الا في سبيل الحرب .

نحن نجهل التفاعل الذي حدث . فقد زالت قوميات قديمة وبرزت اخرى جديدة. وحدثت انصهارات لمصلحة شعوب كانت وضيعة جداً في الماضي. وتعلم سكان الامبراطورية ، بذعر يبرره الاختبار ايما تبرير ، معرفة اسماء جديدة لشعوب لا يهد بها ولا ينهكها شيء : الساكسون ، المستوطنون جوار مصب نهر الإلب ؛ والفرنك Francs المستوطنون ضفاف نهر الرين السفلي والاوسط ؛ والألامان Alamans المستوطنون ضفاف الرين العلوي والدانوب العلوي ، وقد دفع بهم الى الامام البورغوند والفاندال ، بينا اهتاج الكارب والسارمات الإيازيجيين ، على طول نهر الدانوب وحدود آسيا ، بعد ان حر"كهم القوط والهيرول Eferules .

اختل اذ ذاك حبل الأمن في كل مكان ، وباستمرار تقريباً ، حتى داخل الحدود ، منذ موت سبتيموس ساويروس. فقام الساكسون بأعمال القرصنة ، حتى في بحر المانش ، وعلى شواطىء المحيط . وحدث ان اجتاز الفرنك غاليا ووصلوا حتى اسبانيا . ودخل الألامان ايطاليا ولم يهزموا الافي بافيا . واجتاز القوط تكراراً نهر الدانوب بغية غزو تراقيا تارة ومويسيا واليونان

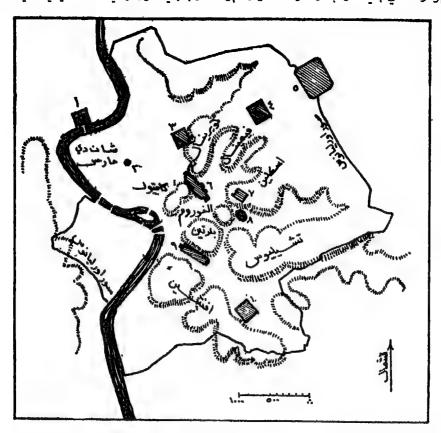

الشكل ١٩ ــ روما في القرن الرابع

احاط سور اوريليانوس بمساحة ١٣٧٢، هكتاراً ، في حال ان مساحة مدينة ارغسطس قد بلغت ١٧٨٣ هكتاراً ، ١ ـ ضريح هدريانوس ؛ ٧ ـ الزون ؛ ٣ ـ حمامات قسطنطين ؛ ٤ ـ حمامت ديوكليسيانوس ؛ ٥ ـ ممسكر الحرس ؛ ٣ ـ ساحات عامة امبراطورية ؛ ٧ ـ حمامات ترايانوس ؛ ٨ ـ مسرح فلافيانوس (كوليسابوس) ؛ ٨ ـ مبدان سباق العربات ؛ ١٠ ـ حمامات كراكلا .

تارة اخرى . واندفعوا نحو البحر الاسود ايضاً وعاثوا فساداً في البوسفور وبحر مرمرة وبحر الحجه نفسه ونهبوا المناطق الساحلية: فاحتلوا افسس وحاصروا تسالونيكي، ولكن اثينا قاومتهم . عبثاً بذل أباطرة كثيرون مزيداً من الجهد او لاقوا حتفهم في مقاومتهم . اجل غالباً لا دائماً له ما حققوا النصر في المعارك بين الجيوش وحملوا الالقاب المجيدة ، ولكن زمن ماريوس وقيصر ، حين كان باستطاعة روما افناء الجرمانيين ، قد ولتى . وقد توجب اكستر من مرة ،

منذ ذاك العهد التخلي عن بعض الحقوق وشراء الانسحاب بالمال وبوعد باطل بالهدوء لقاء فريضة سنوية . ثم عمّت طريقة أعطى مثلها العهد الامبراطوري الاول : فمن حيث ان اليد العاملة الزراعية تصبح نادرة في المناطق التي تجتاحها الحرب ، اقيم البرابرة في الاراضي الرومانية وأخضعوا لنظام عطوف نسبياً. واستخدم بعض الاباطرة زمراً أجنبية مأجورة بغية تقوية جيشهم.

ولكن كل ذلك لم يجد فتيلا . استمرت العاصفة حتى ديو كليسيانوس ، فاقفرت الأرياف ، واضطرت المدن الى الانعزال داخل اسوار محصدة أسرعت الى بنائها أو الى ترميمها: وأحيطت روما نفسها ، في عهد اوريليانوس ، بالأسوار ، متخلية عن بعض الضواحي التي ضمها اوغسطس الى تنظيمها الاداري ، ومستندة في تحديد مكان الأسوار الى أبنية سابقة . وحين عهد بعض الهدوء ، في اواخر القرن الثالث ، كان الثمن تضحيات اقليمية ملموسة : فقد أخليت أقاليم الحدود الملحقة بأملاك الدولة ، كا اخليت داسيا نهائيا . وتراجع الدفاع عن الامبراطورية من ثم الى الرين والدائوب ، حيث ركتزه اوغسطس : فحدث للمرة الاولى ان اجلي ، على غير أمل بالمودة ، عن اراض راسخة الاحتلال .

عالمة بعجزها عن تعهد الجيوش التي تفرضها هذه الحروب. وها هي منذ الآن مرخمة على ذلك. كان عدوها على الفرات ، حتى ذلك العهد ، المملكة الفارتية : جار سجس ، قادر على شن الفارات الجريشة ، وعدو "يصعب اللحاق به في فلوات يسهل فيها هرب فرسانه ، ولكنه قليل العناد في الهجوم والعداء العقائدي العحضارة اليونانية التي أخذت روما على نفسها الدفاع عنها في هذه المناطق ، وخصم ضعيف ، خصوصاً بفعل السهولات التي يوفرها للاسيسة الأجنبية تراخي أجهزته ، وجموح امراء العائلة الملكية وكبار الأشراف . وقد أحرز عليه سبتيموس ساويروس ، بعد جهد عسكري عظيم ، انتصارات مدوية ، واحتل في اعقاب ذلك ولاية ما بين النهرين ، أي ما يقارب نصف البلاد المنبسطة بين منعطف الفرات ودجلة .

تبدال الوضع بعد ذلك بزمن قصير . فقد برز تيار قومي ، يستغل زوال الحظوة الذي استحقته السلالة الارساسية بفعل هذه الهزائم ، ويساند تمرد نبيل فارسي يدعي انسه حفيد الاخينين . جاء النجاح كاملا في السنة ٢٢٤ : زالت المملكة الفارتية من الوجود وحلت محلها المملكة الفارسية بقيادة السلالة الساسانية . فطمعت هذه الاخيرة في استعادة امبراطورية داريوس الاول ، من الافغانستان حتى المتوسط . اجل انها لن تبلغ ما تصبو إليه . ولكن المملكة الجديدة اعظم قورة الى حد بعيد من سابقتها . لجات الى حصرية حقيقية ، ارغم الأشراف بموجبها على الاخلاص وازدادت موارد الملك . أضف الى ذلك ان الديانة المازدية التي اعتمدت بتصلب متعصب قد وفرت للروح الوطنية قوامها وكيانها . وقتع كهنوت المجوس بتنظيم رسمي

وبامتيازات ، فقدم للملكية عضداً فمّالاً . وغدت الملكية من ثم متحدة بذات حضارة هي العدو اللدود للحضارة المتوسطية .

لم يلبث الرومان ان ادركوا خطورة التبدل. فقد تعرضت بلاد ما بين النهرين لهجات متكررة ؟ واخضعت ارمينيا حيث استطاع أحد الارساسيين المقاومة اولا ؟ واجتيز الفرات اكثر من مر"ة ، وغزيت سوريا ، وسقطت عاصمتها انطاكية . وجاء دور كيليكيا وقبادرقيا اكثر من مر"ة ، وغزيت سوريا ، وسقطت عاصمتها انطاكية . وجاء دور كيليكيا وقبادرقيا فاليريانوس ، الامبراطور منذ سبع سنوات بالاشتراك مع ابنه غاليانوس، على يده ملك الملوك ، سابور الاول (شاهبور الايرانيين) . فأمر هذا الاخير باعداد نقوش ناتئة ضخمة تمشل الامبراطور متصاغراً ، جائياً أمام الظافر . وتوفي فاليريانوس في الاسر . ويروي التقليد المسيحي ، الذي حقد عليه حقداً شديداً ، ان جثته حشيت بالتبن وصبغت باللون الاحمر، وعلقت في احد المعابد: غير ان الرواية غير مقبولة ، أقله فيا يتعلق بهذه الناحية ، لأن المازدية لم تشيدمعابد حقيقية . ومهما يكن من الامر ، فقد كان الكارثة الرومانية دويها البعيد في الشرق ، ولم تتمكن الامبراطورية من استعادة بلاد ما بين النهرين إلا قبيل جلوس ديو كليسيانوس على العرش .

ان الحكومة المركزية ، أو بالاحرى الحكومة التي اطلقت على نفسها هذا الاسم ، لانها سيدة روما ، قد عجزت ، بفعل مواجهتها الصعاب العديدة والخطيرة ، وبفعل الانقلابات العسكرية المستمرة التي شلتها ، عن الوقوف في وجهه الخطو الخارجي الماثل ابداً في كل مكان . كان عجزها من ثم عاملاً جديداً من عوامل الفوضى، فضعف تضامن الامبراطورية الضروري للدفاع عنها على يد مسؤول واحد يقدر المهام اللازبة نسبيابهية تكييف توزيع الموارد عليها، وملت بعض الجيوش والمناطق تقديم المساعدة لغيرها بالرجال والضرائب ، بينااحدقت بها الاخطار من كلجهة . وبرز زعماء محليون متفاوتون جسارة في البدء ، يغريهم التحرر باستثار الخدمات التي يؤدونها للسكان والهزائم التي ينى بها الامبراطور المعترف بسلطته في غير مكان . قدب الانقسام الى جسم الامبراطورية في تفتت الدفاع الاناني وفي استقلال الاقاليم الدائرية المتروكة لأمرها .

ومما يدعو الى الدهشة ان هـــذا الانقسام لم يكن أشد بروزاً بفعل قو"ة الاسباب ومؤاتاة الظروف التي من شأنها تطوير هذا الانشقاق بسرعة . فان النطاق الضيق الذي برز فيه ، اذا ما قورن باتساع الاراضي الرومانية، لدليل على فعالية عمل الالتحام الذي قام به العهد الامبراطوري الاول . ولقاومة مثل هذه الازمة ، يجب ان يكون العالم الروماني قد حقق في السابق وحدة أدبية مستقلة عن الوحدة المادية التي أصبحت الآن أثراً بعد عين . فهو قد اجتاز دونما انقصام مرحلة الحروب الأهلية التي طبعت آخر العهد الجهوري بطابعها الخاص . ولكن العاصفة كانت أقصر زمناً ولم تلابسها الفوضي المسكرية ولا الهجات الخارجية الجدية . فعند نهاية القرن الثالث بالذات يكننا حقاً تقدير منانة مركب متعدد الاجزاء اوجده الفتح وألحه ملاط وحدة الحضارة .

أضُف الى ذلك ان ما يلفت الانتباه هو ان الدولتين الهامتين اللتين قامتًا على اساس اقليمي واسع ودامتًا بعض الوقت ولعبتًا دوراً غير عرضي لم تقومًا بمحاولات انفصالية حقيقية .

يطلق عادة اسم « امبراطورية الغاليين » على تلك التي حكمها بوستوموس ثم تيتريكوس » خلال خمسة عشر سنة تقريباً » في او اثل النصف الثاني من القرن ، في جو سلام عكره أكثر من حادث خطير . وينطبق الاسم عليها ، لعمري ، مع انها تمتسد الى بريطانيا ، والى اسبانيا مؤقتا ، ومع انها لا تشمل غاليا الناربونية التي لم تنفصل عن ايطاليا . فهي تكرس القوى التي تجمعها للدفاع عن خط الرينوالساحل الغالي غير مبالية باجتياز نهر الرون وجبال الألب. ولكن هذه الامبراطورية تبقى رومانية ، ومن الحسال البحث عن أي أثر للقومية الكلتية في أسيادها الذين يمينون القناصل ويحملون الألقساب الامبراطورية التقليدية ويدو "نون على نقودهم الإساطير المقائلة بأزلية روما .

اما الدرلة الاخرى التي قد تثير الشبهة فهي تلك التي قامت في جوار واحة عربية سورية ، تدمر السامية ؛ او بلميرا . جمعت ثروتها بفضل تجارة القوافل . وكانت في القرن الاول تابعـــة للامبراطورية ثم ضمت الى ممتكاتها ، ثم انعم عليها هدريانوس بنظام تطور مع الزمن حتى غدت مستعمرة . وكانت تختار مجلس شيوخها بين افراد ارستوقراطية من التجار المضطرين للدفاع عن قوافلهم ضد" غزاة الصحراء ، والطامحين الى حق المواطنية الرومانية . وفي القرن الثالث أحدث فها الخطر الفارسي القريب تطوراً نحو الملكمة . فكان الاباطرة سعداء جداً بتشجيع هسذا التطور لأنهم اكتشفوا في زعماء احدى العائلات الكبيرة مواهب عسكرية اسرعوا الى استخدامها لا سبا غداة هزيمة فاليريانوس وسقوطه في الاسر . وفي الواقع قام اذينة بنجاح بهجوم معاكس-على سابور : فاستحق اللقب الملكي وحظى بألقاب رومانية على بمض الغموض . وفي السنة ٢٧١ اخبراً ؛ صمت ارملته زنوبها على القطيمة ، بعد ان اتضحت لهما استحالة كل تسوية ، فحملت اللقب الامبراطوري وحمَّلته ابنها الذي كانت تحكم باسمه . فسيطرت تدمر آنذاك على الشرق الروماني أي على سوريا ومعظم آسيا الصغرى ومصر . في هذه المدينة التي أتمت تشييد أبنيتها الفخمة في قلب الصحراء ، ازدهرت في ذاك العهد حضارة مختلفة ، هلمنية وسامية في آن واحد، ومجمّلة بالحياة الفكرية بفضل وجود الفيلسوف والخطيب لونجينوس في بطانة زنوبيا، الذي سيموت ضحية القمع الروماني ، وعاطفة على مذهب توحيد الآراء الدينية الذي شجَّعه ، على ما يبدو ، مستشار الملكة الثاني؛ مطران|نطاكية؛بولس الساموزاطي الذي حكم عليه اخيراً بجرم الهرطقة. النسائية التي يحيطها الشرق بسرابه والتي تسحر المخيلات المعجبة ؛ على غرار « الجواهر المفقودة في تدمر القديمة ، ? ولكن يكفى ، لاظهار قو"ة الطابع الروماني على « الملكة الشهيرة والتقيـة سبتيميا باتزاباي ، ــ او على مواهبها كممثلة مهازلة ــ انّ نلفت النَّظر ، وفاقاً لما جاء في « التاريخ الاوغوسطى ، الى انها كانت تخطب في الجماهير على طريقة الاباطرة الرومانين معتمرة الخوذة

ومرتدية المعطف الارجواني ، وانها كانت تفهم اللغة اللاتينية دون ان تتكلمها ، فأرادت ان يتعلمها ابناؤها ، حتى انهم تكلموا اليونانية بصعوبة ، او نادراً على الأقل ، . اضف الى هــذا ، من جهة ثانية ان الشرق كان قد قد م لروما احدى سلالاتها ، اعني بها سلالة ساويروس التي انتقل احد اعضائها ، ايلاغابال من كهنوت إله حمص الى حكم الامبراطورية الذي استولى عليه طيلة اربع سنوات .

ندرك من ثم بعض الشيء كيف ان مجدد الوحدة ، اوريليانوس ، بعد انتصاره على قدمر وتخريبها واقصاء قائد جيش امبراطورية الفاليين ، وبعد ان اشرك في موكب نصره زنوبيا وتيتريكوس وأبناءهما على السواء ، اسكن ، في احد مقاصف ، تيبور » التدمرية التي سنرى احفادها في روما بعد مرور قرن كامل ، وأعاد الغالي الى مجلس الشيوخ والى الادارة ايضاً . وينم هذا الحلم ، على الارجح ، عن شعوره بأن فائدة عمل هذين الملكين ، بعد كل حساب ، املم وهن السلطة المركزية ، فاقت اضراره للقضية الرومانية .

التضخم النقدي الاول في التاريخ

اعار المؤرخون القدماء هذه الخلال السياسية والعسكرية ما تستحقه مسن أهمية . ولم يقف منها مؤرخ معاصر موقف اللامبالاة . وليس من ريب في ان الجماهر قد تأثرت بها من خلال انعكاساتها الاقتصادية . واذا كانت

مسؤوليتها واضحة من هذا القبيل ، فان البلبلة إلتي نزلت حينذاك بحياة الامبراطورية وسكانها المادية تدخل في مجموع هو اعظم اتساعاً الى حد بعيد. فالحلل الاقتصادي في القرن الثالث يشكل ظاهرة نادرة الاهمية بفعل خطورته وشموله وطابع الجدة في بعض مظاهره .

للؤرخ اليوم عذره اذا ما شد"د عيلى ظاهرة التضخم النقدي الذي زاد الازمة خطورة ، فبعثته هي بعثاً مستمراً ايضاً. وهو ليساول تضخم يكن تتبع تطوره المتزايد باطراد فحسب، بل هو ايضاً اول تضخم عرفته البشرية . واذا لم تستطع ضحاياه تحليل اسبابه وجوهره ، فان عاقمته كانت قاسة جداً .

برز الخطر باكراً جداً بوقائع نقدية. ومنشأ هذه الوقائع قديم العهد لان العهد الامبراطوري الأول، لا سيا فيا يعود للقطع الفضية ، لم يستطع المحافظة على استقرار تام . فمنذ سبتيموس ساويروس ادى المجهود العسكري الى زيادة النفقات . فزادت باستمرار بيغا كانت الواردات الاميرية اتخذة بالتناقص . وقد الحت الحاجية ، لسد العجز ، على الرغم من المصادرات ، الى تقرير التضخم يشكله البدائي أي بافساد معدلات المعادن المركبة الذي حتمه فيا بعد انخفاض الانتاج في المناجم ثم الانفصال الذي قطع الولايات الغربية ، وهي اغنى الولايات بالمناجم ، عن باقي الامبراطورية . وتعزو المصادر الى كركلا" ، ابن سبتيموس ساويروس وخلفه ، مبادرة هذا التطور الكارثة . ولعله اقتصر ، كا نرجح ، على اتخاذ قرارات رسمية ، بدلاً من التدابير الخفية ؛ فمنذ عهد والده ولعنه عيار الدينار الفضي بمعدل الثلث . ومها يكن من الامر ، فان كركلا" قد انقص 11 / إ

من وزن الد د اوريوس ، واحدث قطعة فضية جديدة ، الد د انطونيانوس » (١) الذي ما لبث وضرب بكيات كبيرة وحل اخيراً بصورة نهائية محل الدينار القديم : فقد خفض عياره ٥٠ ٪ بالنسبة للدينار وكان ضعفه وزنا ، اي اكثر من خمسة غرامات بقليل ، وضعفه قيمة . وقد بدأ الافساد ببعض السرعة ثم ازدادت هذه السرعة ازدياداً فائقاً منذ السنة ٢٥٠ بنوع خاص . اما عيار القطع الذهبية فلم يفسد ، ولكن ما ضرب منها كان قليلا ومتفاوت الوزن جداً . وانخفض وزن د الانطونيانوس ، حق ثلاثة غرامات تقزيباً ولم يتوقف انخفاض عياره عند حد : فمنصر الفضة لا يتجاوز الد ١ ٪ في بعض قطع النقود المضروبة باسم غاليانوس أو باسم كلوديوس الثاني . ولما كان النحاس نفسه غالي الثمن فقد اتجهوا الى الاستعاضة عنه بالخارصين والقصدير والرصاص .

نتيجة لذلك ، تعددت اصدارات هذه القطع الفضية المزعومة ، لا سيا وان ارتفاع الاسعار قد فرض مضاعفة وسائل التسديد وان كل امبراطور جديد ، مهما ضاقت رقعة سلطته ، كان مجاجة الى سك النقود بفية تأمين الموارد . فارتفع عدد المصانع النقدية ارتفاعاً كبيراً ، مما جعل الرقابة عليها امراً صعباً وافسح المجال امام الكثير من الاختلاسات. وقد اكتشفت ولا تزال تكتشف مئات الالوف من قطع القرن الثالث هذه التي تم عيوبها عن السرعة في انجازهـــا . ولم تتحسن السياسة المالية بعض التحسن الافي عهد اوريليانوس الذي اضطر ، من جهة ثانية ، الى قمع ثورة ضاربي النقود في روما حين اقفل مصانعهم ، والذي توفر له المعدن الثمين بعد استعادة تدمر وغاليا.

الف العالم المعاصر ، منذ اربعين سنة ، التضخم ونتائجه التي لا يستغربها احد : غير ان ما لم تتوصل التقنية الحكة الى التغلب عليه قد ناء بثقله على مجتمع غر واعزل .

بديهي ان انخفاض وزن وعيار القطع النقدية الجديدة قد ادى الى اختفاء القطع القديمة الجيدة التي جمعتها السلطات الصهر او خزنها الافراد . وعندما اختل الامن ، اهملت همده الكنوز المكدسة في مخابئهما بعد وفاة مكدسيها : وتساعدنا خريطة المكتشفات التي تنظم اليوم ، وتواريخ طمرها، التي يمكن تعيينها على التقريب بواسطة احدث القطع عهددا ، على استعادة تاريخ تنقل زمر الغزاة، لا سيا الفرنك والألامان منهم، في غاليا ما بين السنة ٢٧٥ والسنة ٢٧٨. بديهي ايضا ان التضخم قد افضى الى ارتفاع الاسعار بسرعة . بدأ هذا الارتفاع في عهد مبكر، وقد فرضته اسباب اخرى اهمها انخفاض الانتاج العام . ولكن هبوط النقد الى الحضيض قد اسهم في ذلك اسهاما عريضا . غالباً ما فسرت النصيحة التي يقال ان سبتيموس ساويروس قد اسداها الى اولاده تفسيراً حرفياً – د اغنوا الجنود واسخروا من الباقين » – بغية نسبة زيادة اسداها الى اولاده تفسيراً حرفياً – د اغنوا الجنود واسخروا من الباقين » – بغية نسبة زيادة الاجر العسكزي ، بمعدل النصف ، اليه ، في حال ان كركلا هو الذي حققها . غير انها في

<sup>(</sup>١) ارتبط سبتيموس ساويروس ، بتبن صوري ، بسلالة الانطونيين ، وقد دعي كركلا رسمياً «مــــارك ادريل انطونين » . ـ وينكو بعض العلماء ان يكون « الانطونيانيوس » قد سادى ديناوين .

الراقع تكاد لا تعوض عن انخفاض النقد ، ويغلب على الظن ان الغاية منها كانت اعادة القيمة الشرائية للاجر القديم . ثم ارتفعت الاسعار باستمرار . وتوفر لنا البرديات المصرية ، وهي في العهد الروماني اكثر منها في العهد اللاجي ، ابلغ ايضاحات بهذا الصدد: فقد ارتفع سعر الحبوب عشرين ضعفا بين السنة ٢٥٥ والسنة ٢٩٤ . وقبل التسليم بمرسوم الحسد الاعلى الذي اصدره ديو كليسيانوس ، حاولت زيادة الاجور والهبات عبثاً اللحاق بهذا الارتفساع . فوزعت بعض القطع الذهبية حين يكون ضربها امراً بمكناً . ثم الحت الحاجة بتسديد اجور الجنود والموظفين عينا . ولكن الاختبارات المعاصرة تحملنا على الاستنتاج ان اية حيلة من هذه الحيل لم توفر لذوي المصالح ما يعادل النقد الثابت .

وبديهي ايضاً ان المضاربات النقدية قد رافقت تضخم النقد والخفاض قيمته الذاتية . عبثاً حاولت السلطات ايقاف تيارها قسراً ومعاقبة تجارة النقد في السوق السوداء والمحافظة على السعر الرسمي . وماذا تستطيع الدولة عمله ، في عهد الفوضى هذا ، ضد تيار على مثل هذه القوة ? فقد حدث ، في مصر نفسها ، ان المصارف المرتبطة بالادارة ارتباطاً وثيقاً ، قد رفضت احياناً النقد الامبراطوري . وتهافت الناس على القطع البرونزية الصغيرة على الاقل التي لم تبع بأكثر من قيمتها . ولكن مجلس الشيوخ والمدن اللذين كانا قد احتفظا بحق ضربها اوقفا الاصدار الذي غدا باهظ الاكلاف بسبب ندرة المعدن . فكانت النقيجة ، مع فقدان السات النقدية التي توحي الثقة ، تجميد التداول وتهديم الأسس الاولية لحياة اقتصادية ترتكز الى شيء آخر غير المقايضة .

وبديهي اخيراً ان التضخم قد قضى على كل ما بني منذ قرون على امتلاك واستثبار رؤوس , الاموال المنقولة: يسار الطبقات الوسطى ٬ ومؤسسات عديدة ذات صالح جماعي .

وهكذا ، فإن التضخم النقدي ، في موجة معقدة من الاحداث وانعكاساتها الكثيرة ، قد لاشى موارد الدولة في الوقت الذي ازدادت فيه نفقاتها ، وحكم على نفسه من ثم بتصاعد دائم لا حد له ، وغذى الفوضى ، وقلب المجتمع ، وألقى على الارض ، في انهيار عام ، بجنبات كالملة من حضارة درج الناس على الاعتقاد بأنها الحضارة المتينة الوحيدة التي باستطاعتها اسعاد البشر.

ولكن الازمة الاقتصادية برزت في ذاتها، مستقلة عن التضخم النقدي الذي الازمة الاقتصادية فرضته الضائقة المالية على الاباطرة . وان اسبابها ونتائجها أكثر من ات تعد، وغالباً ما تكون نتائجها اسباباً ثانوية تسهم في زيادة خطورتها . واذا ما شعرنا هنا بمرارة فقدان الاحصائيات ، فان ذلك لا يمنعنا من مشاهدة تشابك البلية العظيمة التي تجتاح العالم الروماني الشاسع .

أانخفضت كثافة السكان بفعل تطور الاخلاق السابق ، وبفعل الغزوات ، والحروب الاهلية ، واعمال السلب ، والاوبثة التي تعقب كل هـذه الشرور . اجل لم يبرز هذا النقص ، في بعض المناطق ، إلا في عهد متأخر . ولكن افريقيا ، التي نجت منه حتى آخر عهد سلالة ساويروس،

قد منيت به ايضاً ابتداء من الاضطرابات التي انفجرت في السنة ٢٣٨ .

كانت النتيجة نقصاً في اليه العاملة النشيطة برز اثره في الارياف والمناجم بنوع خاص ، فكان كارثة شاملة لأنه أفضى الى هبوط في انتهج يعول عليه ، فانتهز الأشقياء فرصة الفوضى وخرجوا من الامكنة المحددة لهم : وقد حدث أكثر من مرة في صقليا وغاليا ومصر ان عاثت زمر الفارين والفلاحين والعمال الهاربين في المناطق الريفية فساداً. وزادت في الطين بلة المصادرات الوحشية بغية سد حاجات الجيوش ، او حاجات سكان المدن حين يكون عضدهم ضرورياً . فنزلت الكارثة بمناطق الحدود خصوصاً : فأسكن البرابرة فيها ، في البقاع الخالية من السكان . ولكن الفزوات الموغلة وتنقلات الجيوش وهجوم الواحد منها على الآخر خلقت القلق المضر ولكن الفزوات الموغلة وتنقلات الجيوش وهجوم الواحد منها على الآخر خلقت القلق المفر

وبوجه أعم ايضاً، توقف تداول المصنوعات. فلا مجال من بعد، عملياً، لقيام تجارة دولية. اما التجارة بين مدينة ومدينة ، وولاية وولاية ، ومنطقة ومنطقة ، فتقهقرت ايضاً امام اللصوصية مرّة اخرى في البر والقرصنة في المتوسط وبحار اخرى نجح البرابرة في التسرب اليها ، وامام خطر المصادرات وما تستتبعه من تخريب في مواد النقل وانقاص في عدد الزوامل . فعرفت المذن الغاقة ، حتى تلك التي لم تعرفها قط في سالف الازمان ، وانقطع اتصال روما احياناً عضر او افريقيا اللتين تؤمنان لها ، في الظروف العادية ، معظم مؤنها . ثم أصاب الشلل نشاط المسناعة اليدوية والتجارة الذي هو نشاط المدن في الدرجة الاولى .

أضف الى ذلك ان كافة مظاهر الحياة البلدية ، التي كانت مزدهرة من قبل ، قد اخذت في الهبوط والسقوط . وانخفض دخرل الضرائب البلدية ، كا تناقص سخاء البورجوازية التي كانت تستنفد رؤوس أموالها دون امل بتجديدها، والدخل العقاري ايضاً. فكان ذلك نهاية التحسينات التي تنشط الاقتصاد وتوفر الاجور للطبقات العاملة . ولم تبن آنذاك سوى الاسوار تقريباً بغيسة الدفاع عن المجموعات السكنية التي غدت قليلة السكان .

وهكذا ؛ بتجمع هذه الاسباب ؛ ليس الازدهار الماضي وحده ؛ على تفاوت توزعه ، ما انتهى الى الزوال . فان ما زال ايضاً هو العناصر الجوهرية للجهاز الاجتاعي في العهد الامبراطوري الاول : تنظيم اليد العاملة للمشاريع الكبرى والانتاج الزراعي ؛ نظام الرقي البشري التدريجي الذي يقابل الرفاهية في المدن ، وهو المثل الأعلى للحضارة المتوسطية . لذلك فان الازمة الاقتصادية تمثل احد العوامل الرئيسية للاضطراب الذي سيطر آنذاك على المجتمع .

الاضطرابات الدينية العامية أو الخاصة إثارة الازمة الدينية التي اخذت بالظهور منذ الاضطهادات العامة الاولى القرن الثاني .

ابتعدت النفوس عنالعبادات الرسمية ، ولم تكن لتفكر بالعودة اليها . فقد غدت وعود هذه

العبادات ، امام واقع النكبة ، موضوع هزء وسخرية . للسلطات حريتها في تأدية الايماءات التقليدية ، التي تناقصت ابهتها من جهة ثانية ، وفي توزع القاب « إلهية » جديدة ، ولكن كل ذلك ليس سوى طقوس باطلة بعد اليوم . واخذ قلق البشر ، فرديا كان ام جماعيا ، يبحث عن ضمانات اخرى في تعزيات اخرى . فوجدها حيث قام بالبحث عنها من قبل ، اي في العبادات الشرقية ، بما فيها النصرانية ، وفي مذهب توحيد الآراء الذي يعبّر عن نزعة واخزة الى حماية اعظم لانها توفق بين كافة القوى الفائقة الطبيعة . ولكن البلبلة الدينية قد اتخذت ايضاً ، في الصراع ضد النصرانية ، اشكالاً سلبة وحاقدة .

لا ريب في ان اكثر من مسيحي، آنذاك، قد فسر على طريقته الخاصة واستغل اهوال هذه الحياة. ومال الوثنيون بالفطرة الى جعل اتباع هذه الديانة المنشقة مسؤولين عن هذه الاهوال: ان القوى الالهية، ايا كانت ، تثار من عموم السكان ، انتقاماً من جسارة الملحدين . فحدث من ثم، احيانا، وعلى غرار ما حدث في العهد السابق ، ان طالبت الجماهير بالتدابير العنيفة ، واذا هي لم تطالب بها فانها تستصوبها وتهلل لها ابداً .

بيد ان غضبها ، في الواقع ، لا يفضي ، في حال تدخلها ، الا الى خلق الحوادث المحلية او تجسيمها . وان الاضطهاد ، على الصعيد العام ، ابعد من ان يكون مستمراً . اجل اتصف هؤلاء الاباطرة الكثيرون بالشدة ؛ فقد قدروا ثمن الوحدة الادبية ، وكانت غريزتهم كافية لان توقفهم في وجه عقيدة بدت لهم وكأنها تثني مؤمنيها عن واجباتهم نحو الدولة. الا ان المصاعب الخارجية والداخلية ، بصرف النظر عن تنوع ميزاتهم الشخصية التي يجب ان توخذ بعين الاعتبار ، قد حدّت من حريتهم في العمل .

استفاد المسيحيون اذن ، في اغلب الاحيان ، من تساهل السلطة . وتساهلها المبالاة مقسورة، وعطف في بعض الظروف الاستثنائية فقط فقد استدعت احدى الاميرات السوريات ، ابنة شقيق سبتيموس ساويروس ، الى انطاكية ، المعلم السابق في مدرسة الاسكندرية المسيحية ، اوريجينوس وبادلته اطراف الحديث . وقد وضع ابنها ، الامبراطور ساويروس ألكسندروس ، صورة يسوع في مصلاة ، الى جانب صور ابراهيم واورفيوس وغيرهم من عظام الرجال . وربحا كان فيلبوس الاول « العربي ، مسيحيا – اول امبراطور مسيحي – كا نلاحظ او نقدر بعض العطف على المسيحيين في بطانة بعض الاباطرة . ولكن العداء المستحكم واقع يتكرر غالباً .

وقد برهنت الاعمال عن هذا العداء احياناً . فان سبتيموس ساويروس ، الذي كان مسايراً تقريباً ، انتهى الى منغ ومعاقبة الارتدادات الى اليهودية والمسيحية . وصدرت آنذاك احكام عدة بالموت ، تحت ضغط الجماهير ، في كل مكان تقريباً : فان «آلام القديستين بربيتوا وفيليشيتا» اللتين نفذ الاعدام بهما في قرطاجة في السنة ٢٠٣ مع مسيحيين آخرين كثيرين ، واحد من اعمق النصوص تأثيراً في سِير الشهداء .

ولكن الحوادث كانت متفرقة آنذاك ولم تتناول التدابير ، في اسوأ الحالات ، سوى منطقة رواحدة . اما التجديد العظيم فقد ظهر في منتصف القرن الثالث . ففي السنة ٢٥٠ اولا ، ثم في السنتين ٢٥٧ و ٢٥٨ ، دشنت بعض البراءات الاضطهادات العامة النظامية : ارغم داسيوس المسيحيين على تقديم الذبائح للآلهة او اقله على تقديم شهادة تثبت القيام بذلك، ثم جدد فالبريانوس هذا الأمر وحدد سلم العقوبات للمخالفين، الموت لاعضاء الاكليروس والنخبة اطلاقا، والاشغال الشاقة للآخرين . واستمرت الحال على هذا المنوال حتى ديوكليسيانوس ، على ان العمل بالبراءات لم يدم طويلا . فان هموماً اخرى كثيرة قد شغلت بال هؤلاء الحكام وخلفائهم : مات داسيوس في حربه ضد القوط منذ السنة ٢٥١ ؛ ولم يسر غاليانوس على سياسة ابيه الذي اسره الفرس منسذ السنة ٢٦٠ . ومع ذلك فقد كان الاضطراب عميقاً وكانت الضحايا كثيرة بين الطوائف المسيحية .

لا نستطيع هذا اثبات ما اذا كان نمو هذه الطوائف قد تأثر بهذه الاضطهادات التي لم توقفه على كل حال: فمشاهد و آلام الحياة الارضية تقوي بالضرورة الامل بمكافئات الحياة الأخرى . ومنذ قبيل نهاية عهد الانطونيين ، كانت جذور الديانة المسيحية أعمق من ان يستطيع العنف اقتلاعها . فهي ، من حيث عدد اقباعها ، ومنحيث مزاياهم الاجتاعية غالباً ، تمثل قوة لا يستطيع احد ، في ايام تلك المنافسات ، ان يهملها .

غير ان وجودها وانتشارها في قلب الامبراطورية قسم زادا في اضطراب وتصدع مجتمع انقضت عليه آنذاك كل هذه الأعاصير .

الثورة الاجتاعية وداعي المصلحة العليــا

فالأزمة من ثم واقسع راهن متعدد الأشكال ، وقد شدّدنا الكلام عن قصد ، في تحليلنا اياها تحليلاً مستفيضاً ، على مبا فيه من ايجاز ، بالنسبة لواقع الحال ، على تعدد وتشابك مظاهره وأسبابه . ومن العبث محاولة

رد هذه وتلك الى الوحدة .

من الواجب ، والحق يقال ، ان نعير اهتاماً كبيراً التفسير العام الذي قد مد منذ ثلاثين سنة مؤرخ روسي الأصل ، هاجر بلاده بعد ثورة السنة ١٩١٧ ـ و كأنه معد لفهم اشياء كثيرة سهد ميخائيل روستوفتزيف Michail Rostovtzeff . فقد عبرت الفوضي العسكرية في القرن الثالث ، من وراء احداثه اليومية ، عن ثورة اشد الطبقات الفلاحية خشونة ، التي ينتمي إليها الجنود ، على كبار الملاكين العقاريين والبورجوازيات البلاية ، أي على كافة المنتفعين بالنظام الاجتاعي والسياسي السابق الذين دانوا بسلطتهم وترفهم لاقتسار واستثار الوضعاء . فهي من ثم ثورة اجتاعية شبيهة بكل الحركات المهائلة ، يرافقها انفجار الاحقاد وفظاعة الانتقام وانفلات الفرائز البدائية . ونحن نفس الدافع اللاواعي الذي خضع له منفذوها الرئيسيون بفضل بعض الدلائل : معاملة قاسية نادرة عوملت بها بعض المدن التي رافقت احتلالها اعمال التقتيل والنهب الدلائل : معاملة قاسية نادرة عوملت بها بعض المدن التي رافقت احتلالها اعمال التقتيل والنهب (بيزنطية ) في السنة ١٩٥٩ ، و (ليون ) في السنة ١٩٥١ و وقرطاجة ) في السنة ٢٩٨ مثلا ؟ الارهاب ، لا سيا في عهد أباطرة سلالة ساويروس الأولين ، الذي استهدف في السنة ٢٦٩ مثلا ؟ الذين التهدف

الطبقة المجلسية ، فتعرضت لأحكام بالموت ، ولمصادرات لا تحصى ؛ التدابير السياسية والادارية التي حصرت دور المجلس والشيوخ ؛ التدابير التي فرضت على العناصر الميسورة من سكان المدن أعباء مالمة واقتصادية ثقملة جداً .

ولكن كلا من هذه الأحداث ، أو مجموعات الأحداث ، اذا ما استجاب لنزعة عامة لا شك في وجودها ، يستجيب ايضاً لضرورات ملحة مباشرة : معاقبة وتقويض كل مقاومة ؟ المعجز المالي والضائقة الاقتصادية ؟ التصميم ، مها كلف الأمر ، على تسيير الدولة ، كيفها كان التسيير ، على الرغم من الحروب الأهلية والخارجية التي تشل حركتها . لذلك ، فان التفسير الاجتاعي ، مها بلغ من اتساعه ، يبدو محدوداً ، ولا يعالج سوى ناحية واحدة : وان ميخائيل روستوفةزيف ، بعد ان قد مه في السنة ١٩٢٣ تقد ادخل عليه بعد ذلك ، اكثر من تصحيح ومفارقة .

ان ما يلختص الحركة العامة ويرمز إليها جيداً ، على ما فيها من تعقيد وتشويش ، في هذه السنوات المظلمة ، هو طابع الأباطرة المشترك وعملهم الذي أفضى الى تفريج الأزمة . أجـل ، لقد نم اختيار الرؤساء المتاثلين ، بحسب قاعدة مطردة ، عن تفضيل اجتماعي : فقد كانوا رؤساء عسكريين ، لا شك في ذلك ، ولكنهم ، أتوا عن طريق غير عضوية المجلس التي اكسبت فسبسيانوس، أو ترايانوس قيادة تركياهــا . ولم تكن الجيوش، وشأنهــا في ذلك شأن ملهميها، حين ترضىبالسير وراءهم ، لتقدم على عمل دام ، يقوم به أشخاص عادمو الحزم يثيرون السخرية: فهى تبحث ، برجفات محيّرة ومتناقضات وتقلبات في الرأي يفسّر انفلات الغرائز وجــه الغرابة فيها ، عن زعمها ، أي عن ذاك الذي يشاركها المول الصاخبة ، ثم يكون سعيداً في تحقيقها . وهكذا يبرز ، ويتعاقب في كرسي الحكم، خلال الثلث الأخير من القرن الثالث اجمالًا، ذاك الجيل المدهش من و الأباطرة الألتيريين ٤٠ الذي بشر به داسيوس ، ومثله كاوديوس الثاني، وأوريليانوس و بروبوس Brobus وكاروس خير تمثيل ، قبل ديوكليسيانوس الذي فرض نفسه مدة طويلة . فزالت مع هؤلاء ؟ بانتظار قيام غيرهــا ؟ سلالات الأباطرة المثقفين ؟ هواة الفن والآداب الجميلة والفلسفة ، وتلاشى احترام صيغ التسوية المداهنة التي تراعى الظواهر وترسخ في المناصب أفراد النخبة المستنيرة . اجل ، لقد حدث ، منذ اغتيال كومودوس ، ان تسلم الحكم أباطرة ينتسبون الى الطبقات الشعبية في ايطالياً أو في الولايات ؛ ولكن ذلك لم يتعد " العرض قط . وهما نحن أمام سلسلة من رجال وضعاء المنشأ ؛ متوسطى الثقافـــة ، ولدوا في التيريا Illyrician ، أي في الولايات الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة البلقانيسة ، حيث توطدت حضارة لاتينية فظـة ، لم ينخرطوا سوى في الجيش ، منطلقين من أدنى مراتبه ومرتفعين ، بفضل أهليتهم وحدها ؛ إلى المراكز الهامة .

فاذا ما جاز لنا ان ننتظر منهم التحلي بضمير نطلق عليه اليوم صفة دالطبقي ، ك فان هذا الضمير ابعد من ان يلهمهم وحده ، وحتى ان يكون الغالب فيهم . لا ريب في انهم احتقروا تسلسل المراتب القديمة وجهاوا مفاتن الحضارة الرقيقة . ولكن مسا يشجمهم قبل كل شيء هو

وطنية شبه متعصبة ، وحزم لا يثنيه أي وأزع ، وتصميم فولاذي ، لا يرحمهم ولا يرحم سواهم بمنفه ، على انقاذ الامبراطورية وعمل روما التي يشعرون بانهم ابناؤها. وقد شجعهم ، في الوقت نفسه ، بما فيه الكفاية لمقاومة الميل الى العطف على ثورة دائمة يقدم عليها الوضعاء ، الاقتناع بان ما من شيء يتحقق دون اعادة نظام شديد : فان هذا النظام ، الضروري للجيش في الحروب التي ينهض مها ، يشكل ايضاً العلاج الوحيد للصعوبات الداخلية .

بفضل المجهود العنيد المتواصل الذي بذله هؤلاء الاباطرة وكلفهم حياتهم ، انتهت الازمسة الكبرى اخيراً ونجم عن الاطلال التي كدستها نظام جديد يكاد يكون مستقراً . ومسع ذلك ، فان الجنود والطبقة التي عبروا عن غضبتها ، لم يحققوا اهدافهم . فاذا كان المحظيون القدماء قد تواروا ، فقد حل محلهم محظيون آخرون : ولم تفض الثورة الاجتاعية الى تحقيق المساواة . ومما لا شك فيه ان قوى اخرى كثيرة ، غير تصميم الريفيين ، الثملين بامكاناتهم ، على الانتقام لبؤسهم ، قد فعلت فعلها في هسندا الاعصار الغريب . ولعلهم افتقروا الى قادة الفكر الذين لم تفتقر اليهم بعض الحركات الثورية اليونانية ، وحتى الرومانية في عهد الجهورية . فهل كان بمكنا ، بما اشتهروا به من خشونة وفظاظة ، ان يفهموا هؤلاء القادة ويسيروا وراءهم ، لو انهم توفروا لهم بعد قرنين من النظام الاجتاعي والادبي ؟ ومها يكن من الامر ، فات موانع كثيرة قد اوقفت وحبست موانع كثيرة قد اوقفت وحبست وحولت عملاً لم يخضع لبرنامج .

وهكذا فان المصلحة العليا ، التي تفقدها انتهازيتها معنى الرحمة ، قد أفلحت في اعـــادة نظام مادي يتيح للجهاعة العيش ، مسايراً نزعاتها الروحية ، ومضحياً بها عند الحاجة .

#### ومنصل وهشاني

# تجدد الأخطار والاضطرابات خلال الأصلاحات الهزيلة في القرن الرابع

انقذ حزم الاباطرة الالتبريين الامبراطورية من الغزو والثورة الغوضوية. وأعادوا في الوقت نفسه تنظيمها بسلسلة من التدابير املتها عليهم ذهنية العهد وحاجاته الملحة. ثمجاء ديو كليسيانوس وهو اوفرهم مواهب في حقل الادارة ، على الرغم من انتهازيته ، فوستع هذه التدابير وأعداد النظر فيها طيلة عشر سنوات على الاقل ، قبل ان ينظم عملا اكمد قسطنطين بدوره ، وعلى الرغم من بطء ومشقة هذا الاصلاح ، فسلم يفت المعاصرين ان يتذكروا اوغسطس . فقد بدا ، فعلا ، في اوائل ألقرن الرابع ، ان انطلاقه جديدة قد حدثت ، في القوة والوحدة المستعادتين ، قوة خارجية شبيهة ، اقله فيا يعود لسلطة الامبراطور والمركزية ، بتلك التي استطاع اوغسطس تأمينها للامبراطورية الحديثة ، ووحدة تفوق الى حد بعيد تلك التي اوجدها.

وليس من ريب في ان حضارة قد برزت آنذاك من الخواء : هي تلك التي يجب ان نعتبرها حضارة العهد الامبراطوري الثاني لانها وحدها بلغت درجة كافية من التلاحم العضوي ، حين لم تعد مجرد مظاهر عرضية متلاصقة .

فهل اعطت جميع امكاناتها الكامنة يا ترى ? مهما يكن من الأمر، فان فترة ازدهارها كانت قصيرة جداً . ومها يكن من الأمر ايضاً ، فانها قد اصطدمت بعقبات شديدة ، يجدر بنا ان غددها منذ الآن ، حتى ندرك شوائبها وقصر مدتها .

## ١ ـ الجهود الباطلة ضد البرابرة

ان اشد خطر تعرضت له جاءها من الخارج.

توفق القادة العظام في اواخر القرن الثالث ، باقل تضحيات اقليمية محنة ، الى استعادة مناطق الحدود وقمع حركة المنشقين في الداخل . وقد حدث في عهد ديو كليسيانوس وقسطنطين ان اجتازت جيوش رومانية نهري الرين والدانوب اللذين نظم عليها مرة اخرى ادفاع متين . واستعاد ديو كليسيانوس بلاد ما بين النهرين، لا بل ارغم الساسانيين على التخلي عن بعض الاقاليم

وراء دجلة : ولم يسبق لروما ان حققت مثل هذا التقدم في الشرق .

وفرت هذه الانتصارات والتنظيم الدفاعي الذي وطدها سلما نسبيا استمر ثلاثة أرباع القرن. الجل كانت هذه القوة وهذه الطمأنينة سريعتي الزوال . ولكن الجمهود العسكري الذي نهض به العهد الامبراطوري الثاني ، على الرغم من ان الانهيار الاخير قد برهن عن عدم جدواه ، ليس مجهوداً مجهوداً مجهوداً من امبراطور ، حتى وفاة ثيودوسيوس Théodose في السنة ٢٩٥٠ إلا وقام بواجبه العسكري خير قيام .

#### ١ - الجيش في العهد الامبراطوري الثاني

أثبت الاختبار قصور الجيش القديم ، وعدم انطباقه على ظروف الحرب التي يفرضها الاعداء الآن . فزيد عدد الجمندين وعُدّل تنظيم الجيش .

تنظيم المدرد الرومانية: وهو يوجب عدم اهمال مناطق الحدود. ولم يتغير طول الحدود قط ، اذ انه ازداد بفقدان المناطق الملحقة بالأملاك الأميرية ، ونقص بفقدان داسيا . ولكن حدوداً محصنة كثيرة قد زالت ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لم يتوفر الوقت لاعادتها الى مثل ما كانت عليه من متانة . ويبدو ان العمل الذي انجز على طول نهري الرين والدانوب ، لا سيا في عهد فالنتينيانوس الأول كان أهم عمل نظامي . فقد اهملت الخنادق المتصلة واستعيض عنها ، انطلاقاً من أهمية الطرق والانهسار ، ببناء المزيد من الابراج والقليمات والحصون والمسكرات ، وفاقاً لتقنية كندت أعظم مهارة بفضل العلائق بالفرس : فاقتبست في الغرب يعض الناذج الشرقية . واعتني كذلك بأسوار المدن فأدخلت التحسينات عليها : فكانت المدن، أمام البرابرة الذين ما زالت وسائلهم بدائية ، معاقل تكاد لا تقهر .

بفضل هذه الأشغال ، حدث تطور بطيء جداً ، بدأ منذ نهاية عهد سلالة ساويروس على الأرجح ، وبلغ الذروة في عهد قسطنطين . أضف الى ذلك ان لا بجال للخيار : فالافتقار الى العدد الكافي من الجنود الممتازين اقتضى ابقاء أقلهم نشاطاً وقو"ة في مناطق الحدود التي تسهل التحصينات فيها المهمة العسكرية بمعناها الحصري . وقد حددت لهم الجور أقل ارتفاعا ، وخصصوا بقطع ارض يتولون زراعتها لتأمين معيشتهم ومعيشة عاثلاتهم . ووكل إليهم امر المراقبة في الدرجة الثانية ، وأمسى الكثير منهم ، في الواقع ، المراقبة في الدرجة الأولى وأمر رد الهجمات في الدرجة الثانية ، وأمسى الكثير منهم ، في الواقع ، جنودا لا كفاءة عندهم يلجأون الى التحصينات اثناء الغزو ، فكانوا من ثم يتلقون الصد مة الأولى ولا يفلحون في مقاومتها إلا نادراً . اجل ، لقد بلغت الصدمات اتساعاً وعنفا لم يضطر جيش ولا يفلحون في مقاومتها إلا نادراً . اجل ، لقد بلغت الصدمات الساعاً وعنفا لم يضطر جيش العهد الامبراطوري الاول ، الذي لعب كله تقريباً جوهر هذا الدور ، لتحملها إلا في ظروف استثنائية . ولكن رجال وحدات الحدود، قد أعوزهم آنذاك كا يبدو ، التدريب والمناورات التي انقطعت القيادة عن فرضها عليهم .

ليست هذه حال الوحدات الآخرى . في فترات الهدوء تؤلف هذه الوحدات جيش الريف حاميات تقيم على مسافة كبيرة من الحدود ، وحتى في قلب الاراضي الرومانية في اغلب الأحيان . ويفرض الامن الداخلي احتياطات تفوق بعددها الاحتياطات السابقة . فقد رغب المسؤولون بنوع خاص في ان تعبأ هذه الوحدات بمرفة تامة ، وان تجمع اولاً حتى يؤلفوا منها جيشاً ريفياً . واخضعوها لهذه الفاية الى تنقلات هامة احياناً ، من طرف الامبراطورية الى طرفها الآخر ، وقد ازداد تكرر هذه الحركات بفعل الاغتصابات التي تستلزم حملات داخلية .

تتألف هذه القوى، في الدرجة الاولى، شأنها في الماضي، من الحرس الامبراطوري. ولكن فرق حراسة القيصر، التي مقتتها الوحدات الاخرى على الدوام، بسبب امتيازاتها، زالت من الوجود على اثر الهزيمة التي انزلها قسطنطين بـ « مكسانس » عند جسر ميلفيوس في السنة ٣١٢. فحلت علها تدريجياً فرق من الجرمانيين الذين قدموا منه اوغسطس حرس الامير الخاص، وابقي ايضاً على وحدة « المظاهرين » التي انشئت في القرن الثالث والتي استجاب وجودها في الرقت نفسه لاهداف اخرى .

يحمل الجنود الآخرن في الجيوش الريفية اسماء تنم عن ميزة وربما عن اصل وحداتهم ، كرد البلاطيين » ورد المرافقين » مثلا : والمقصود بذلك الاشارة الى فصلهم عن الجيش او اقله التذكير بانهم يؤلفون الوحدة التي يتولى الامبراطور قيادتها شخصياً في زمن الحرب . وقد عسكر بعضهم ، في الواقع، في الولايات ؛ بينا كان طبيعياً ان يقيم عدد كبير منهم على مقربة من المقر الامبراطوري.

بيد ان الصعوبات التي واجهها العهد الامبراطوري الاول في ادارة حرب هامة لم 'تحلّ بفعل هذا الفصل بين جنود الحدود وجنود الإحتياط. فقد ثبت ابداً خطر إخلاء منطقة كاملة من فرقها الريفية. وليس من ريب، حين جهز ليسينيوس ١٩٥٠ رجل في السنة ٣٢٤ وقسطنطين ١٣٠٠٠٠ مهم ١٣٠٠ من الهدوء الداخلي. ثم تبدلت الأمور تبدلاً هاماً بعد انقضاء اربعين سنة تقريباً: فان جوليانوس على الرغم من اهمية الاعدادات ، لم يستطع قيادة اكثر من ١٠٠٠ رجل في حملته على الفرس. وفي السنة ٢٧٨، لن يجمع فالنس منهم سوى ٢٠٠٠ جندهم في الحقيقة من الشطر الشرقي في الامبراطورية فقط.

كانت هنالك اذن ، على غرار ما حدث في العهد الامبراطوري الاول ، حاجة الى التجنيد الرجال، على الرغم من الجهود المتزايدة، من حيث قيمتهم النسبية – بسبب نقص السكان – وقيمتهم المطلقة على السواء .

ليس لدينا اية دلالة يوثق بها لتحديد عدد المجندين الاجمالي وتتبـّعما طرأ عليه من تغييرات. ولكن ما لا ريب فيه هو ان ديوكليسيانوس قد تعهد جنوداً اكثر منهم عدداً في عهد سبتيموس ساويروس الذي سبق واحدث ثلاث جوقات جديدة من الطراز الكلاسيكي ، وان قسطنطين قد رفع عدد وحدات الجيش ايضاً . وقد تكلمت وثيقة نظرية عن عدد يبلغ ٥٠٠٠٠٠ رجل تقريباً ، في اواخر القرر الرابع . ومها يكن من الأمر ، فان العدد يفوق الى حد بعيد ما بلغه في القرن الثانى .

مها يكن من الامر ايضا ، فان هذا العدد لا يزال غير كاف ، لان المهام الواجب تنفيذها امست ، من جهتها ، صعبة جدا . فخمسهائة الف رجل لا يفون بحاجة دولة عليها آنذاك ان تعبى على قواها ، ولديها موارد بشرية عظيمة لم تستطع ، لا بل لم تحاول ، تجنيدها . اجل يجب ان لا نحكم عليها بمقياس الجهوريات البلدية القديمة ، ولا بمقياس الدول المعاصرة : فمنذ العهسد الجمهوري ، استبعدت روما مبدأ الخدمة الاجبارية . ولكن ما هو اخطر من كل ذلك هو ان مبرر الاعتبارات المالية الذي خضع له اوغسطس في اكتفائه بجيش محدود ، قد توارى الآن المام مبرر آخر هو فقدان الاعتبار الملازم لصفة الجندي بالذات .

يبدو ، اقله في بعض المناطق، كإليّريا مثلاً، ان الدعوة للتطوع الاختياري كانت تؤدي الى نتائج حسنة في القرن الثالث . ثم غدت نتائجها العملية دون جدوى في القرن الرابع فعّوض اللجوء الى الاجبار عن هذا العجز؛ ولكنه زاده خطورة ايضاً، لان هذا الانتساب لمهنة الجندية قد فقد طابعه الطوعى .

تناول الاجبار في الدرجة الاولى ابناء الجنود . منح سبتيموس ساويروس هؤلاء حق عقد الزواجات الشرعية : فكان ذلك بمثابة تعميم واقع راهن بجعله قانونياً . وكذلك ، فان الدولة ، بتخليها عن قطع الارض لجنود الحدود ، قد عمت نظاماً قديماً لم يستفد منه الا بعض جنود الحصون فقط . ثم فرض مبدأ الوراثة في المهنة الوالدية على كافة الطبقات الاجتاعية ، فطبق بكل شدة في الجيش . فاضطر ابناء الجنود الى الانخراط فيه ، مسالم يكونوا ضعفاء البنية ؟ وخلفوا بالتالي آباءهم في الانتفاع بالاراضي التي كان يستثمرها هؤلاء.

غير إن ارتفاع لسبة الوفيات جمل هذا المورد غير كاف . ولم يفكر احد بمراعاة المساواة في قيد الشبان البالغين سن دخول الخدمة العسكرية . بل اقتصروا على جعله وقفاً على الملكية العقارية . فقد فرض على الملاكين ، منفردين اذا كانت أملاكهم على بعض الاتساع ، ومجتمعين ومكتتبين اذا كانت املاكهم على عكس ذلك ، ان يقد موا الجندين . وهم يختارونهم حيث يستطيعون ، في أدنى طبقات السكان الريفيين وحدها تقريباً ، محاولين استالة المتطوعين بالمال ، وبين العبيد ، محاولين استالتهم بالإعتاق : وقد ظهر بعض التجار الذين سهلوا همذه المهمة . وحاول الامبراطور احيانا حماية الضعفاء الذين 'يقد مون مرغمين ، وفي أغلب الاحيان معاقبة المتمردين: وصدر اخيراً قانون اقر ت بموجبه عقوبة الاحراق لمن يبترون احد اصابعهم . فكانت نتائج طريقة التجنيد هذه من الضعف بحيث ان الحكومة فضلت ان يقد ملما الخضعون مالا لرجالاً : فهي تستطيع عن طريق المال تأمين حاجتها في غير مكان.

ويعني «غير مكان » البرابرة الخشنين ، المعتبرين جنوداً ممتازين ، لا سيا لمحارب برابرة الخرين ، واقل ميلا الى التمرد على الامبراطرر الشرعي . وقد سبق للامبراطورية الاولى ان أدخلت بعضهم في خدمتها سامحة لهم بالاحتفاظ بعاداتهم القومية . وبسبب الافتقار الى نظام احسن ، انتشر هذا النظام في القرن الثالث وزاد انتشاراً في القرن الرابع . وبديهي ان الرومان قبلوا بتطوعهم الفردي كا قبلوا بهم في المجتمع ايضاً . ولكنهم نظموا في النهاية تجنيدم . ثم أسكن عدد كبير من الاسرى واللاجئين في اراضي الامبراطورية بغية تعمير واستثبار المناطقالي تندر فيها اليد العاملة : وتقوم مهمة الادارة في مراقبتهم ، ويفرض على أبنائهم ، على غرار ابناء الجنود ، الانخراط في الجيش . ونعم آخرون بنظام « الحلفاء » وقد موا وحدات منظمة بحسب عاداتهم يرئسها ضباط قوميون : وقد حدث في الواقع ، تدريجيا ، ان الذين دخلوا الامبراطورية عنوة تعذر طردهم منها وسمح لهم ، لقاء معاهدة ، ان يعيشوا في منطقة معينة كشعب غريب عنوة تعذر طردهم منها وسمح لهم ، لقاء معاهدة ، ان يعيشوا في منطقة معينة كشعب غريب عنوة تعذر طرده منها من الرومان .

من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن اللجوء الى هؤلاء البرابرة لم يخبىء سوى الفعوم للامبراطورية : فلولام، لحصل انهيارها قبل موعده بزمن بعيد؛ اضف الى ذلك انهم، بفعل اخلاصهم للامبراطور الذي يدفع لهم اجورهم، قد منعوا او قمعوا كثيراً من الاغتصابات ، وبالتالي من الاضطرابات التي يدفع لهم اجيوش المدنية في القرن الثالث . ولكن وجودهم قد أسهم في اقصاء المواطنين عن الجيش ، وربعا كان الخطرية في باعادتهم اليه . فهم يمثلون حلاسهلا قسد تكون عواقبه ، وستكون ، خطيرة جسداً . فبصرف النظر عن الرغائب التي قد يبعثها فيهم الشعور بقوتهم وبالخدمات المؤداة ، لم يعد الجيش الروماني المزعوم ، الذي انتهوا الى تشكيل أكثريته الساحقة، تلسب الأداة الممتازة لنشر الحضارة الرومانية كاكان في القرنين الاولين: بل غدا اداة لنشر البربرية . وكان كل شيء ، في الحقيقة ، قضية تقدير ونسبية . ولكن من ذا الذي استطاع ، في البربرية ، وكان كل شيء ، في الحقيقة ، قضية تقدير ونسبية . ولكن من ذا الذي استطاع ، في ما يتعلق باللجوء الى غير الرومان الاستشهاد بسوابق قدية جداً تظهر فيها حدود الخطر ? وفي أي وقت ، خلال القرن الرابع ، اجتيزت هذه الحدود ? فأولى بنا من ثم الاكتفاء بأن نلاحظ أي وقت ، خلال القرن الرابع ، اجتيزت هذه الحدود ؟ فأولى بنا من ثم الاكتفاء بأن نلاحظ عن الملحة العامة على أشد عناصر السكان فظاظة ، تحمل عبء مسؤولية هسذا الوضع عن المصلحة العامة على أشد عناصر السكان فظاظة ، تحمل عبء مسؤولية هسذا الوضع وازدياد خطورته .

تأثر الجيش بأعدائ وتسلّحهم وأساليبهم الحربية تأثره بانخراط البرابرة النظيم وفن الحرب فيزته فروق عظيمة عن جيش العصور السالفة .

عرفت الجوقة التقليدية البقاء. ولكنها كانت كثيرة العدد بطيئة الحركة. وما كانت لتستطيع العمل إلا بضم وحدات مساعدة متنوعة محصورة العدد اليها. وقد صنف التجنيد الرجال ، بينها وبين هذه الوحدات ، وفاقاً لنظامهم القانوني ؛ غير ان هذا التمييز قد زال ، منذ براءة كركلا في السنة ٢١٢ ، بفضل شمول حق المواطنية الرومانية كافة الرجال الاحرار

العائشين في الامبراطورية باستثناء المعتقين ؛ فلن ينظر الجيش بعد الآن الى الفئات القانونية ولن يرفض سوى العبيد. لذلك فان تكرر استخدام فصائل الجوقات ، منذ العهد الامبراطوري الاول ، قد أفضى بالنتيجة الى تجزئة هذه الجوقات \_ لا يزال الاسم يطلق عليها ، ولكن نادراً ما يتجاوز عددها ألف رجل في ذاك العهد \_ والى مساواتها عملياً بالوحدات المساعدة . وقد ارتفع العدد الاجالي لهذه الوحدات المختلفة ارتفاعاً كبيراً .

وتبدّل التسلح على طريقة البرابرة . فأهمل المشاة الاسلحة القومية ، البيلوم ، والمفصل ، والنرس الكبير ، والدرع المعدني ، واعتمدوا الرمح ، والسيف ، والحتبجر ، والقوس نفسها احيسانا ، والدرس المستدير ، والدرع الجلدي . وتسلحت بعض وحدات الفرسان ، على غوار الفرس، بالاقواس الجبارة، وحدث في بعضها ان ألبس الرجال والجياد صفائح حديدية او زروداً.

منذ القرن الثالث ارتفع عدد الفرسان ارتفاعاً عظيماً مطرداً. ويعود ذلك الى ان الجيش يجب ان يكون سريع الحركة. كا يعود الى ان الفرسان الثقيلي التسلح ، القادرين على الانقضاض على العدو ، فرقاً متلاحمة في المناورة ، قد أحدثوا اتجاها جديداً في التاريخ العسكري وأثبتوا بحدداً تفوقهم على المشاة ، ويكننا القول ، دون مبالغة في أهميتها — لأن هنالك سوابق ، ولأن هذا المثل لا يحدث تقليداً — ان معركة اندرينو ولس (ادرنه) في السنة ٣٧٨، التي ربحت بفضل كر الفرسان القوط ، يكن اعتبارها مقد مة الفن الحربي في القرون الوسطى . ولكن الرومان ما زالوا يتلسون طريقهم ، فان اوريليانوس، قبل استلامه الحكم ، كان قائداً لكافة وحدات الفرسان زالوا يتلسون طريقهم ، فان اوريليانوس، قبل استلامه الحكم ، كان قائداً لكافة وحدات الفرسان في الجيش ، المكو قد قرقة مستقلة النهوض بحركات جماعية : غير ان همذه الوحدات الهامة لن تظهر في القرن اللاحق ، ومع ذلك فقد أصبح الكر مهمة الفرسان الرئيسية الذين جملت وحداتهم اسم و الاسافين ، المهز .

النيادة المرمان ما زالوا يخشون ، في القرن الثالث ، طموح اعضاء الطبقة المجلسية الذين الرومان ما زالوا يخشون ، في القرن الثالث ، طموح اعضاء الطبقة المجلسية الذين كان لهم وحدهم الحق ، دون المرور بالدرجات الدنيا ، في تولي قيادة جوقة او جيش . ولكن الاهتام بالنوع قد لعب دوره ايضا الذي أمسى في النهاية أهم دور : فقد ارادوا ، بعنادهم في إلغاء امتياز النسب ، اكتشاف الافاضل وتخصيصهم في دورهم العسكري . فحدث من ثم تطور مزوج . أقصي الشيوخ من جهة عن القيادات. وقد سبق لسبتيموس ساويروس ان وضع فرسانا من الأشراف على رأس الجوقات التي احدثها . ويعزو التقليد الى غاليانوس براءة تجعل من هذا الاقصاء مبدأ . اجل هنالك وقائع ثابتة تناقض هذا التقليد ؛ ولكن الغلبة في النتيجة للنزعة التي النوعة النزعة التي المنابعة في النتيجة للنزعة التي النوعة النوعة النوعة المنابعة في النابعة في النابعة المنابعة النوعة النوعة النوعة المسكرية .

وهكذا ، فان تعيين المراتب ، وترفيع ذوي الأهليــة دون غيرهم ، اللنين يمثلان التجديد

الاجتاعي الرئيسي في القرن الثالث قد عمل بهما في القرن الرابع ايضاً . فبينا لم يكن الجندي من قبل ليتجاوز الا استثناء ، درجة قائد المائة ، أي درجة صفار الضباط ، أصبح الآن من شأن جدارت أو حظه ، ان يقوداه الى أعلى الوظائف في سلم المراتب ، وبما ان هذه التمييزات الاجتاعية ، فقدت أو كادت تفقد كل أهمية سياسية ، فانعة قد احتل مع الزمن مرتبة الفارس الشيوخ بعد ذلك . ويرافق هذا الوضع ذيله الطبيعي : فكافة القريف ، ومرتبة عضو مجلس الشيوخ بعد ذلك . ويرافق هذا الوضع ذيله الطبيعي : فكافة القادة العسكريين ضباط عمتهنون لا يخدمون طيلة حياتهم إلا في الجيش .

بفضل زوال كل تميز قانوني ، غدا التدرج بمكناً للبرابرة انفسهم . وكثيرون هم الذين أفادوا منه . وقد أخذ بعض المعاصرين على قسطنطين انه خص الفرنك بمحبته ، ووجه اللوم عينه الى ثيودوسيوس بصدد القوط . وباستطاعتنا فعلا وضع لائحة طويلة بالقادة البرابرة الذين اشتهروا ولعبوا دوراً خلال النصف الثاني من القرن الرابع ، ناهيك عن القرن الخامس . بيد اننا نقتصر على الاشارة الى وجود القوطيين غيناس والاريك والفائدالي ستيليكون والقفقاسي باكوريوس على رأس وحددات الجيش الرئيسية التي اتاحت لثيودوسيوس ، في السنة ٤٣٩، الانتصار على جيش المفتصب اوجينيوس بقيادة الفرنجي اربوغاست . فالاريك وحده بين هؤلاء ، وهو ملك الفيزيقوط الحلفاء ، لم يكن ضابطاً رومانياً ، في حال ان جميع الآخرين قد كسبوا القيادة في خدمة الامبراطورية .

مر كثيرون من هؤلاء الضباط ، الرومانيين او البرابرة ، في اوائل خدمتهم ، في وحدة والحماة ». وقد تشكلت هذه الوحدة ، منذ إحداثها في القرن الثالث ، من صغار الضباط ذوي المناقب والكفاءات فقط. ثم اجيز الانخراط فيها ، في القرن الرابع ، لابناء الشيوخ ، ولكن دون ادخال تغيير جوهري عليها . وكانت هدفه الوحدة تؤلف جزءاً من حرس الامبراطور الخاص ، حتى ان افرادها لقبوا اخيراً به « المنزليين » فالفوا البلاط وكيفوا عليه تصرفاتهم ، ولكنهم لعبوا دور الاركان العامة ايضا واسندت اليهم المهام الخطيرة ، واختير بينهم قواد الجوقات الذين اتيح لهم بعد ذلك تسنم مراتب اعلى . فان هذه الوحدة ، التي اوجدت لاعداد النخبة ، قد حققت هدفها : ومن عناوين فخر العهد الامبراطوري الثاني انها لم تعرف الانحطاط.

فرضت تجزئة الجيش وحدات محصورة العدد تنظيم حشود لم يكن الفصل بين الوظائف المدنية والعسكرية ليسمح بوضعها ، كما في السابق ، تحت امرة حكام المناظق . وانما احدث لقب « القائد » ، في القرن الثالث ، لرؤساء هذه الحشود بالذات . فمنذ ديو كليسيانوس رئس من يحمل هذا اللقب ، مبدئيا ، كافة الجنود في احدى ولايات الحدود ، التي اصبحت اراضيها ، من جهة ثانية ، من جراء التقسيات النظامية ، اضيق منها في السابق. وقد حدث احيانا ان مارس بعض القدادة سلطتهم على اقليم اوسع ؛ فاطلق عليهم آنذاك لقب « الكونت » ( رفيق ) ، ولكن هذا اللقب لا ميزة نوعية له . اما جيش الريف ، فقد عين له قسطنطين « معلمي جنود » هسفاة والثاني للفرسان : وقد راعت هدده الازدواجية سلطة

إلامبراطور بكل عناية . ثم وزع هذا اللقب على نطاق اوسع و فعين و معلمون الجيشين . ولكن مالنا و لهذه الاصطلاحات التي يكفي ابتذال الألقاب تدريجياً لأن يجعلها غامضة جداً . فالمهم هو اننا نادراً ما نرى احد هؤلاء الموظفين الكبار متهماً بعدم الاهلية . اجل كان لهؤلاء الرجال نقائصهم و وقد لجأوا الى الدسيسة . ولكنهم لم يبلغوا في ذلك ما بلغه شيوخ القرن الاول . وهم قد عرفوا مهنتهم خير معرفة .

وفي القمة اخيراً كان الامبراطور وحده الذي ما زالت صفته المسكرية مسيطرة عملياً ، ان لم يكن نظرياً . وما زال الجنود بهلكون للأباطرة ، الذين غدت سلطتهم ، في القرن الرابع ، سريعة الزوال ، ان هم لم يعنوا بواجبهم : وغالباً ما دانوا بالمناداة بهم اباطرة ، كجوليانوس وفالنتينيانوس الاول وثيودوسيوس ، البراهين التي أعطوها من قبل عن أهليتهم العسكرية . ولا يقبلون بالتواري لتسلم القيادة العليا الى القادة ؛ بل يشتر كون شخصياً في الجلات ولا يترددون في المخاطرة بحياتهم ، وحتى في التضحية بهسا . فولايتهم سلسلة متواصلة الحلقات من الجولات يغرضها عليهم الصراع ضد الأعداء في الخارج وفي الداخل .

ونلاحظ بالتدقيق في عداد التبدلات المموسة التي أفضى اليها موت ثيودوسيوس نهاية النشاط المستكري الشخصي الذي كان يقوم به الامبراطور. فهذا الاخير ، منذ السنة ٢٩٥ ، ينزوي في قصره في القسطنطينية او في رافينا ، 'جلسة ومنفردا ، تاركا لبعض القسادة بمن تقف لهم دسائس البلاط بالمرصاد امر قيادة الحلات العسكرية. وفي حين ان المزيد من الصعوبات يدعوهم للعمل ، نرى في اعراض هؤلاء الرجال الذين لا يشكون من ضعفهم بل من بعدهم عن عامة البشر بغمل عظمتهم ، لن يظهر أي امبراطور شرقي في الجيش قبل السنة ٢٥٥ سمقاطعة المتقلية بالامبراطوري الروماني. ولعل هذا الإعراض سبب آخر لنهاية الامبراطورية او دليسل عليها على الأقل.

## ٢ ـ هجوم البرابرة

ذاك هو جيش العهد الامبراطور الثاني في خطوطه الجوهرية. أسمن سلامة الاراضي الرومانية حتى منتصف القرن الرابع . حينذاك ، ودون ان نتمكن من رؤية التراخي فيه او بداية انحطاط داخلي ، اخذ يبرهن عن انه دون المهمة الملقاة على عاتقه . والحقيقة هي ان هذه المهمة قد أصبحت اعظم ثقلا : فمن كل جهة ، جهد العدو هجومه ، بحيث لن يترك الامبراطورية تذوق طعم الراحة حتى انهيارها .

لا ريب في ان الفرس شعب اتصف بالصلابة ، ولكنهم لم يكونوا مع ذلك أكثر الفرس العداء اقلاقًا للرومان .

كانوا الاول في الانتقال الى الهجوم حين بلغ ملكهم الشاب؛ شاهبور الثاني؛ سن الرشد؛ في اواخر عهد قسطنطين : وبقي شاهبور هذا حتى مماته ( ٣٧٩ ) عدو الرومان العنيد . توفرت

لديه الوسائل القوية والفيلة الهندية والآلات لمحاصرة الحصون . ولن تواجه الامبراطورية ، في أي مكان آخر ، عدواً على مثل هذا التنظيم وهذا التصلب توفق في السنة ٣٥٩ ، بعد ثلاث وسبعين يوماً ، الى دخول و اميدا ،عنوة ( ديار بكر الحالية على دجلة ) . وكانت ضربائه قاسية . فصمم جوليانوس على وضع حد للهذه التعديات بشن هجوم على الطريقة القديمــة ، وسار على



الشكل ٢٠ ــ حدود الامبراطورية شرقاً في القرن الرابع ١ ــ الحدود بعد هزيمة فالبريانوس في السنة ٢٠؛ ٢ ــ بعد حملات ديوكليسيانوس؛ ٣ ــ بعد الاتفاق الذي عقد في عهد ثيودسيوس.

كتيزيفون ، وأصيب ، أثناء انسحابه ، بجرح مميت . فاضطر خلفه ، بغية انقاذ الجيش ، للتخلي عن جميع الاراضي الواقعة وراء نهر الخابور : وهي لن تستماد بعد ذلك .

بيد ان الفرس لم يدخلوا سوريا قط كما فعلوا في القرن السابق . فهم ايضاً واجهوا مشاغل اخرى : الغزاة الرحل في تركستان والقفقاس ، والنصرانية التي لم يفلح تصلبهم في استئصالها من مملكتهم ، والهيجان في ارمينيا التي ارادوا اخضاعها او فرض حمايتهم عليها على الاقل . وكان

خلفاء شاهبور الثاني دونه حزماً وتدبيراً . فارسل احدهم الى ثيودوسيوس وفداً قدم له الهدايا ، وتخلى اخيراً للرومان عن الجزء الغربي من ارمينيا حتى كارنا ( ارزروم الحالية ) التي اطلق عليها اسم « ثيودوسيوبوليس » .

اما الخطر الحقيقي ، المخيف ، فقد اتى من مكان آخر .

برزت المصاعب مرة اخرى على نهر الرين منذ السنة ٣٥٠ حين نودي بالقائد ماغنانس الرين المبراطوراً. فدفع آخر ابناء قسطنطين ، كونستانس الثاني ، الذي ما زال على قيد الحياة ، احد ماوك الألامان الى اجتياز النهر في عملية تلهية ، بينا توجه المغتصب على رأس خيرة فرقه الى بانونيا وايطاليا كي يستطلع حظه فيها : فشمل الغزو كافة انحاء غاليا الشمالية الشرقية .

استميدت الحدود بعد ذلك ببعض المشقة لا سيا على يد جوليانوس الذي سحق الألامان على مقربة من سترا سبورغ في السنة ٣٥٧. ولكن كونستانس الثاني كار مشغولاً بالدس حين انتقل اللهب الامبراطوري الىجوليانوس الذي توجه هو ايضاً الى البلقان على رأس خيرة جنوده.

توجب من ثم بذل المزيد من الجهود ، وعلى الرغم من الهمة القعساء التي برهن عنها اسياد الغرب المتعاقبين، فالنتينيانوس الاول وغراسيانوس ، فان امد سلامة الدولة لم يطل قط . ومنذ نهاية القرن الثالث سمحت الامبراطورية لبعض القبائل الجرمانية ، ولا سيا الفرنجية منها ، بالاقامة عند مصاب نهر الرين ، مسندة اليها مهمة المحافظة على هذا الجزء من الحدود . فاتسع آنذاك نطاق التعديات الجرمانية حتى شمل المنطقة الشيالية الشرقية من بلجيكا الحالية . ويعود تاريخ آخر حملة رومانية اجتازت نهر الرين من جهة كولونيا الى السنة ٣٨٨ ، وقد انتهت بهزية منكرة . ولن يلبث الغزو ، على طول نهر الرين ، ان يقذف بالبرابرة الى كافة انحاء غاليا .

كان تصدع خط الدانوب، بفعل حصوله قبل تصدع خط الرين ، أدهى خطورة وصول الحون الخطر . وتعدي القوط .

جاءت الهزة من بعيد ، من قلب آسيا الوسطى ، التي اتجه منها نحو اوروبا جمهور غفير من الهيونغ — نو ( أي الهون ) الذين أقلقوا الصين زمنا طويلا : دفعة لا تقاوم تعاظمت . باستمرار بين البدو المختلفي الاجناس الذين تغلبت عليهم وجرتهم ، بقيادة رؤساء نجهل كل شيء عنهم ، مع اننا مضطرون للاعتراف بانفطارهم على قوة عزيمة نادرة ، وتحت ضغط ظروف بشرية واقتصادية ملحة ، وبدافع الاحتقار للحضريين وجاذب الثروات التي ينتظر استلابها رجال الاخبية . دفع هؤلاء المغول جنوباً بقبائل التركستان ثم ضموا اليهم الد و ألين ، وبلغوا روسيا الجنوبية حيث واجهوا القوط . فقدموا ، وسيقدمون طيلة قرن وأكثر ، اول مثل تاريخي معروف — يتيح تصور هجرة الهنود الاوروبيين على غرار الغزوات التي غمرت مصر وبلاد ما بين النهرين في الالف الثاني واوائل الالف الاول — لجولات وصولات شعوب وامبراطوريات

السباسب الشاسعة التي كان انهيارها النهائي صاعقاً على غرار نجاحها .

لم يكن القوط حينذاك جيراناً مقلقين للامبراطورية . فقد عرفوا الاستقرار ، ويقسمهم الماصرون فئتين (۱) . ويبدو ان فئة الاوستروقوط الشرقية قد ألفت دولة حسنة التنظيم فرضت حايتها على بعض قبائل السباسب الروسية : فوضع بذلك حد الأعال قرصنتها . اما فئة الفيزيقوط الغربية فقد كانت أكثر اهتياجاً . اقام احد افرادها ، اولفيلا ، مدة طويلة في آسيا الصغرى في عهد قسطنطين . اعتنق الديانة المسيحية على المذهب الآري وسيم اسقفا وعاد الى مواطنيه وشرع يبشرهم بالانجيل : وفي سبيل ذلك نقل الكتاب المقدس الى اللغة القوطية التي اضطر لآن يضع لها أبجدية . بيد ان تبشيره قد اثار بعض الهيجان . فاضطر ، بعد سبع سنوات اضطر لآن يضع لها أبجدية . بيد ان تبشيره قد اثار بعض الهيجان . فاضطر ، بعد سبع سنوات قضاها واعظا ، الى الالتجاء الى الاراضي الرومانية ، مع جمهور من المؤمنين ، في السنة ٢٤٨ . فاستقل الامبراطور فالنس ، الذي شكا من الفزوات ومن العضد الذي لقيسه احد المغتصبين ، فاستقل الامبراطور فالنس ، الذي شكا من الفزوات ومن العضد الذي لقيسه احد المغتصبين ، هذه الاضطرابات الداخلية لبعث منافس مسيحي للزعيم الوثني . وبالاختصار ، لم يكن القوط ، بعد ان تأثروا بحضارة اعظم تطورا ، ليشكلوا وحدهم خطرا ذا شأن .

دلكن ها هم الهون يجتازون نهر الفولغا حوالي السنة ٣٧٥ وينطبق عليهم آنذاك ، لا على ما سيكونون عليه بعد قرن ، وصف اميانوس مرسلتينوس الشهير : « هذه الحيوانات المفارسة السائرة على قدمين » ، هؤلاء الفرسان المزدرون بالتعب ، المختلفون شكلا خارجيا عن الاوروبيين ، المرتدون الالبسة المرعبة ، المتمشون على عادات تقز منها النفس ، الزارعون الحريق في كل مكان . قضوا على مملكة الاوستروقوط ثم قطعوا نهر الدنيستر ودنوا من الفيزيقوط الذين ما لبثوا ان انهزموا وطردوا نحوا ترانسيلفانيا أو الدانوب حيث التحق بهم الاوستروقوط الذين لم ينصهروا في زمر الهون .

استجار المسيحيون بالامبراطور. فسمح لهم فالنس باجتياز النهراملا منه بالاستفادة من رجالهم. ولكن القطيعة بينه وبينهم وقعت منذ السنة ٣٧٧ ومع ان عدد عاربيهم لم يجاوز الد ١٠٠٠٠٠ فانهم قد حطموا ، في التاسع من شهر آب من السنة ٣٧٨ الجيش الامبراطوري في الشرق امام اندرينوبولس على الرغم من تفوقه عددا ، وهلك فالنس نفسه ، واستحال العثور على جثته . سار الظافرون حينذاك نحو القسطنطينية . واذا هم لم يستطيعوا دخول اية مدينة ، فانهم قد نقلوا الخراب الى الارياف . فسلم ير ثيودوسيوس 'بداً ، على الرغم من بعض الانتصارات التي ابعدت اسوأ الاخطار ، من ان يتفق معهم بادخالهم في خدمته ، وباغداق الوعود عليهم بالخدمات ، وبالساح لهم بالعيش بين الدانوب والبلقان .

امسى القوط منذئذ في الامبراطورية ، على غرار الفرنك ، ولكنهم توغلوا فيها توغلا ابعد ، والفوا كتلة اعظم تراصاً وبرهنوا عن مزيد من الجسارة . وبمكنتنا هنا ان نستعيد تعبيراً

<sup>(</sup>١) «اوستروقوط» لا تعني « القوط الشرقيين » بل اللاممين. وكذلك « الفيزيقوط » هم « القوط الممتدلون ».

لارنست ستاين ونقول ان يوم اندرينوبولس يحدد « بداية نهاية » الامبراطورية الرومانيــة كامبراطورية العالم المتوسطى .

فان المثل الذي اعطاه القوط والضربات التي سدّدت لقوة الامبراطورية ونفوذها الهجوم الشامل قد دفعت باعدائها الآخرين الى التادي في جسّارة مطامعهم ومحاولاتهم : فانتقلوا الى الهجوم في كل مكان بعزيمة متزايدة واحرزوا انتصارات كثيرة .

قام بهـ فا الهجوم أصغر الشعوب عدداً: الايزوريون في آسيا، والاسماعيليون في الصحراء العربية والبليميون في مصر العليا. وفي افريقيا ، خرج البدو من الصحراء الكبرى ، والمنشقون من جبالهم ، مستغلين البلبلة التي اوجدها الاضطراب الاجتاعي في البلاد تحت ستر الهرطقة الدوناطية ( نسبة لدوناط اسقف قرطاجة ) ، والثورات التي نظمها بمض زعماء البرابرة او بعض الموظفين . وفي بريطانيا أكثر البكتيون والسكوتلنديون والايرلنديون من هجهاتهم على الحامية المسكرية الرومانية التي عجزت عن المحافظة على سور هدريانوس ؛ ثم جاء السكسون عن طريق البحر الشمالي؛ وفي اوائل القرن الخامس جر" احد المنتصبين فرق الجيش وراءه الى غاليا، المرومانية التي لم يبق فيها، في السنة ١٤٤ ، أي بعد اربع وثلاثين سنة ، أي اثر السيطرة الرومانية .

ماكان كل هذا؛ باستثناء الانشقاقات الافريقية الكبرى التي أوقفت تصدير الحنطة الى روما؛ ليرتدي طابع الأهمية العظمى لولم تنتقل العدوى ؛ في الوقت نفسه ؛ الى قلب الامبراطورية ، فالبرابرة القدماء والجدد منهم على السواء ، شنوا الغارات على حدود الدانوب والالب وغاليا . فحدث ان قاومهم اسلافهم ، ولكنهم توفقوا الحيرا الى شق طريقهم . ولم يبق للحكومة الامبراطورية نفسها ، التي انقسمت ، بعد موت ثيودوسيوس ، الى بلاطين ، متعادلين غالبا ، من مورد آخر سوى عاولة استغلال المنافسات بين الزعماء والزمر والشعوب .

ستتوفق القسطنطينية ، بفضل استنادها الى آسيا الصغرى ، الى ابسداء مقاومة اجدى . ولكن شبه الجزيرةالبلقانية كانت الاولى التي تعرضت الخراب في كل اتجاه: بعد وفاة ثيودوسيوس، اجتاز الفيزيقوط و الاريك ، تراقيا واليونان حتى البلوبونيز. فلنصغ الى الاحصاءات الحزنة التي ذكرها القديس ايرونيموس في السنوات الاخيرة من القرن الرابع : ها هو الدم الروماني يسيل كل يوم منذ عشرين سنة وأكثر بين القسطنطينية وجبال الالب الجوليانية . فبلدان سكيتيا ( بلاد الغز ) وتراقيا ومقدونيا ودردانيا وداسيا(۱) وتساليا واخيا والابير ودلاتيا والبانونيتان

<sup>(</sup>١) توافق ولاية سكيتيا Tنذاك منطقة دوبرودجا الحالية تقريباً . وبعد اخلاء داسيا الحقيقية ، اطلق اسمها على ولايات جديدة جنوبي الدانوب توافق ، مع دردانيا ، القسم الشرقي من سربيا القديمة ,

أضحت فريسة القوط والسارماط والآلين والهون والفاندال والماركومان الذين اجتاحوهـــــا ومزقوها واستلموها .

بعد ان عم الخراب البلقان ، جاء دور الغرب الذي لم يتردد بلاط الشرق في ان يحوّل اليه الغزاة المتكالبين على الثروات السليمة البكر . استهوتهم ايطاليا بنوع خاص فبلغوها بعد ان داروا حول الادرياتيك . وفي الرابع والعشرين من آب من السنة ١٠٤ ، دخــل « الاريك ، روما ، التي كانت تحت رحمته طيلة السنتين السابقتين وأخضعها لسلب دام ثلاثة ايام . ثم جاء دور دور غاليا واسبانيا حيث تدفق غزاة آخرون سبقوا اليها القوط عن طريق الرين . وجاء دور افريقيا نفسها اخيراً . ففي السنة ٥٥ ؛ دخل الفاندالي جنسريك ، المستقر في قرطاجة ، الهروما التي أباح سلبها طيلة اسبوعين . ولكن مراكبه ، في السنوات الاخيرة ، غزت السواحل والجزر اليونانية : وهذا دليل على ان الشرق لم يحصل على سلام حقيقي بتخليه عن الشرق .

لنقف هنا في عجالتنا الخاطفة هذه: فلم نقصد من ورائها سوى ان نبين كيف نشأت الفوضي وبأي عنف انفلتت عاصفة فوضوية ليس من هدف هـذا الكتاب تتبع تطورها وعواقبها من قريب او بعيد .

وفي الواقع ، عبثاً يبحث المؤرخ ، في هذه الفوضى ، عن حدث او تاريخ يستطيع ان يربط بها عرضه ويكتشف منعطفاً حاسماً في التطور . فاحتلال روما نفسها ، في السنة ، ١٩ ، قد أذه ل المعاصرين . ولكن الرمز الذي يشكله هاذا الاحتلال يستخلص قيمته الوحيدة من ماضي المدينة لا من حاضرها آنذاك للا يستطع الاريك ان يختطف شخصية رسمية سوى غالا "بلاسيديا ابنة ثيودوسيوس وشقيقة الامبراطور هونوريوس، التي تزوج منها صهرها وخلفها اتهولف بعد سنوات ، بابهة عظمة في ناربونا - ولا من مستقبلها . والفكرة التي يوحيها اليوم هي تلك التي ادلى بها القديس ايرونيموس على الفور : و من كان يستطيع الاعتقاد بان روما ، التي يؤلف سافاتها هذا المدد الكبير من الانتصارات الحجرزة على العالم باسره، ستنهار يوما ؟ ولكن في هذا الذهول بعض السذاجة ، اذ ان شيبيون اميليانوس قد عرف ، قبل ذلك بخمسة قرون في هذا الذهول بعض السذاجة ، اذ ان شيبيون اميليانوس قد عرف ، قبل ذلك بخمسة قرون ونصف ، ان هذا الانهيار سيحصل يوماً بصورة محتومة . ولكن ما هو اقرب الصواب الدهشة ونصف ، ان هذا الانهيار سيحصل يوماً بصورة محتومة . ولكن ما هو اقرب للصواب الدهشة بالتي يبعثها تدقيق يسمح به بعد الاحداث في التاريخ : فان هذا الحدث ، الذي يستهوينا وصفه بالعظيم ، ليس نتيجة أو بداية لاي شيء ، بل مجرد عرض في مركب ابتدأ قبل ذلك بكثير ، بالعظيم ، ليما يمد ذلك بكثير ايضاً .

كيف لا نعتبر ان هذا البطء وهذا الاندراس بالذات هما من عناوين مجد روما ايضا ? فلم يقتض لهدم ما شيدته مدة طويلة فحسب ، بل كانت هي نفسها منتشرة في عالم اصبح سكانه ابناءها ايضاً: وكان باستطاعتها الاستمرار في الحياة خارج الاسوار التي دخلها السلاتون عنوة . قضى الانسجام مع تقاليد ماضيها ، بالضبط ، ان يمسى هؤلاء البرابرة ابناءها بدورهم . وقد

خدمها اكثر من واحد باخلاص حتى ضد بني جنسهم . وأوحت ، حتى بعد سقوطها، الاحترام المعدد الاكبر منهم فتركت لهم إرثا ما . ولكن الاستساغة لم تحدث . فهم كانوا كثيري العدد وهي لم تظهر امامهم ، كا في الماضي ، مزدانة بفتنة النصر . فهي قد ماتت ، لعمري ، لانها لم تستطع متابعة عملها التربوي .

لم يحل طول نزاعها دون موتها في القرن الخامس . واذا ما استطاعت القسطنطينية البقاء حينذاك ، فانها قد عاشت حياة حقيرة قبل ان تعرف ، في زمن لاحق ، ايام عز جديدة .

### ٢ ـ الصعوبات الداخلية

اذا كانتعودة الاخطار الخارجية واستعرار تجسمها بعد منتصف القرن الرابع يفسران اموراً كثيرة ، فيجب الا يحملانا على اهمال الصعوبات الداخلية التي بلبلت مجهود الامبراطورية بلبلة دائمة وشلته شلا احياناً . كارف القسم الاكبر من هذه الصعوبات قديم العهد . وقد حاولت الامبراطورية ان تضع حاولاً جديدة لعدد منها دون ان تتوفق مع ذلك الى السيطرة عليها .

بديهي ان كل الصعوبات لا تستحق ، منذ الآن ، ان ندرس كلا منها على حدة . ولم تخل جماعة بشرية من الهموم الكثيرة التي اعاقها كل منها في تفتحها . بيد ان تسلسل هذه الصعوبات بحسب الهميتها يتضح للاجيال اللاحقة ، ان هو لم يتضح للمعاصرين . فلنقتصر اذن على الخطرين الاعظمين .

#### ١ ـ انتقال السلطة والحروب الاهلية

سنفكر دون ابطاء ، بسبب الاضطرابات المادية التي تجر "اليها الحروب الاهلية ، بأزمات الخلافة في الامبراطورية وبالاغتصابات الكالاراض المزمنة في العهد الامبراطوري الذي لم يتوصل قط ، طيلة مد"ته ، الى وضع وتطبيق قواعد ثابتة لانتقال السلطة . بيد انه أفرغ كل مجهوده ، آنذاك وقبل ذاك ، وبصورة مبتكرة جداً احياناً ، وببعض الفعالية اخيراً ، وفي ظروف دقيقة جداً ، بغية سد هذا النقص .

فالصعوبة ، في العهد الامهراطوري الثاني ، مصدرها الاول دروس الفوضى التي الظروف العامة للقنتها ازمة القرن الثالت . واذا ما قد رلبعض هذه الدروس البقاء آنذاك ، فانها قد مزقت كافة الحجب : ولم يشك احد ، بعد رؤية هذا العدد الكبير من الاباطرة السريعي الزوال ، في ان رضى الجنود ، الخاضع نفسه لكل تقلب مفاجىء ، يتيح تسلم السلطة والحفاظ عليها . فأمسى السعي وراء السلطة ، على ما في ذلك من مغالطة ، أكثر من طموح عادي بالنسبة للقائد : فهو احياناً حظه الاخير في النجاة من الموت الفوري الذي قد يجر اليه زوال حظوته . ففي السنة ٣٥٥ مثلا ، حاول الفرنجي سيلفانوس ، الذي سبق له وأدى خدمات جلس لم تمنع

أعداءه الشخصيين من ان يقدموا لكونستاس الثاني كل وشاية كاذبة عنه ، تخليص حيات بجمل أنصاره على المناداة به امبراطوراً في كولونيا: غير انه ارتكب خطأ فادحاً، اذ ان الامبراطور، الذي اكتشف ، في هذه الاثناء ، ما انطوت عليه هذه الوشايات من تجن وافتراء ، قد اضطر مع ذلك الى اعدام المفتصب قبل مرور شهر على المناداة به . نحن امام حادث لا طائل تحته في حد ذاته ، ولكنه يكشف عن المحاولات التي كان يدفع اليها الاتصال الدائم بالجنود .

نجمت الصعوبة ايضاً عن ثقل وشمول المهام المنوطة بالامبراطور . فمن حيث ان وجوده في كل الجبهات أمر مستحيل ، قضي عليمه بأن يرى باستمرار بروز منافسين جدد ، حيثها يتجمع جيش وتسنح فرصة لاكتساب بجد ما او شعبية ما لدى الجنود . واذا ما اضطر للتغيب لمحاربة عدو داخلي او خارجي ، فان غياب يكون كافياً لبروز منافسين آخرين . اجل كان بالامكان اشراك امبراطورين او أكثر : فهناك سابقة مارك اوريل ولوسيوس فيروس ( Lucius Vérus ) في العهد الامبراطوري الاول . ولكن هذا الحل يفرض اختيار الشركاء والمحافظة ، باتفاقهم ، على وحدة الدولة .

كان من شأن هذا الحل ان يبدو مغرياً جداً لأنه يوافق نزعة فطرية الى الاستمرار السلالي . فمنذ ان كان بشر وملكيات ، كان اشراك الابن في سلطة أبيه طريقة دارجة جداً لأنها تحول دون شغور السلطة عن طريق تأمين الوراثة . وقد اعتمدت الامبراطورية الاولى هذه الطريقة أكثر مرة غير مكتفية حتى بلقب الامبراطور للخلف المعين على هذه الصورة : فان مارك اوريل قد منح ابنه كومودوس لقب « اوغسطس » محتفظاً لنفسه بالحبرية العظمى دون شراكة وبالنفوذ الذي يوليه اياه فارق السن . ومن جهة ثانية ، كان هذا الفارق حبحر المارة ، اذ ان هذا النظام ما كان ليسير سيراً حسناً إلا اذا بلغ الابن ، عند وفاة أبيه ، سنا تسمح له بفرض نفسه . ولذلك فقد استفيد ، في عهد الانطونينين، عملاً ببدأ اختيار « الأجدر » ، من عدم وجود ابن شرعي للامبراطور ، طيلة أجيال عدة ، للجوء الى التبني .

وبالاختصار ، كان باستطاعة الملكية في العهد الامبراطوري الثاني ، التي ألجئت الى تعيين مساعد ، بل عدة مساعدين ، للامبراطور ، بغية تأمين المهام الحكومية ، لا سيا العسكرية منها ، والتي نزعت مع ذلك ، على غرار سواها ، الى الوراثة السلالية ، ان تستند الى سوابق كثيرة . وهي قد عملت ، وفاقاً المظروف والبشر ، بهذه السابقة تارة وبتلك السابقة أخرى ، لا بل أدركت خير ادراك ، غداة موت قسطنطين ، صعوبة تكاد تكون جديدة – فقد سبق مثل أدركت خير ادراك ، غداة موت قسبسيانوس ، وخصوصاً مثل ابني سبتيموس ساويروس سنيرون وبريتانيكوس ، ومثل ابني فسبسيانوس ، وخصوصاً مثل ابني سبتيموس ساويروس بل لهي جديدة على كل حال بحدة المنازعات التي أثارتها ، اعني بها تلك الناجمة عن امبراطور يترك عدة أبناء لا يفصل بينهم أي فارق كبير سنا او نفوذاً . فلا عجب من ثم اذا كلتها الافتقار الى حق ملكي صريح وثابت ثمنا باهظاً من الحروب الاهلية .

نظام ديوكليسيانوس الرباعي

قد يكون من الممل حقاً استعراض كافة الحلول التي جرابت آنذاك. فقي القرن الثالث وحده نماذج وافرة عنها . وقد حدث في السنة ٢٣٨ النافة اختار مجلس الشيوخ اثنين من اعضائه ومنحها بالتساوي الالقاب نفسها

والسلطات عينها بما فيها الحبرية العظمى التي أسندت للمرة الاولى الى شخصين في آن واحد . دام هذا التدبير الثنائي تسمين يوما وانتهى ، شأن غيره ، بقتل المستفيدين منه . لنهمل اذن هذه المحاولات الفاشلة حتى نتوقف عند محاولة دير كليسيانوس التي تنطوي على أهمية أعظم واقعية . فهي لم تكن سريعة الزوال ـ دامت أربع سنوات ـ وامتازت بأنها كاملة ومبتكرة ، اذ انها اضافت عنصراً جديداً ، هو الاستقالة في موعد محدد ، الى غيره من العناصر التي اوجدتها الاختيارات السابقة .

كان نظام و التترارشية ، أي الحكومة الرباعية ، منذ زمن بعيد ، موضوع جدل ونقاش . فمنذ قرن ، فسرها يعقوب بوركارت ، بأنها نظرية عالم، ربحا انتسب الى و اسرة سييس Sieyès على حسد قول احدم . ولكن هذا القول ، لم يعد له من قيمة كبيرة في هذه الأيام : فات ديوكليسيانوس لم يتوصل الى هذا النظام إلا تدريجيا ، بخضوعه لشتى ضروب الضغط وبتعديل مقررات املتها انتهازية عملية . ولكن ما لا ريب فيه مع ذلك ، هو ان نظام حكومة رباعية قد قام بعد تسلمه الحكم ، وان واضع هذا النظام قد اعتقد بأنه وضع حداً بواسطته للأزمات التي غالياً ما تعرض لها العهد .

قضى هذا النظام بتمين امبراطوريين في آن واحد، يكون أحدهما، رسمياً ، شقيقاً للآخر، ويكون لها الصلاحيات نفسها والألقاب عينها ، على ان يعتبر احدهما بمثابة البكر اي و الأقوى، و والاول ، بغية تحاشي كل خلاف بينهسا . كا قضى بأن يعين ، الى جانب هذين الامبراطوريين و قيصوان ، يكون كل منها مساعد الامبراطور الذي اختاره لجدارته دون أي اعتبار النسب الطبيعي - فقد أقصي بعض الابناء - وتبناه حين اختياره . أضف الى ذلك ان كل قيصر كان يخلف المبراطوره حين وفاته او استقالته . ولم يتردد ديو كليسيانوس في اصدار قرار يقضي على كل من الرؤساء الاربعة بالاستقالة في مستهل السنة العشرين لمارسته السلطة . وقد استقال هو نفسه في اول ايار (مايو) من السنة ٥٠٥ ، متجاوزاً الأجل بسبعة عشر شهراً فقط بغية إرغام واخيه مكسيميانوس على احترامه ، ومتيحاً بذلك ارتقاء القيصرين الى مصف المبراطور، واختيار قيصرين جديدين .

أمام هذا النظام ، لا نعلم في الحقيقة ، ما هو الأجدر باعجابنا : الابتكار ، أم الصرامة ، أم السذاجة . فهو قد استازم مبدئيا المحافظة الدائمة على الاتفاق ، أقلد بين الامبراطورين. وقد أهمل بعض العواطف الفطرية : الرغبة في الاستمرار عن طريق الابناء والأحفاد ، النفور من الاستقالة ، وجزع القياصرة بالتبني ، ويأس الابناء المحرومين من الإرث الوالدي . اجل قضى الاختبار بأن لا يستسلم لهذه الأوهام امبراطور استقال في سن الستين . ولكنه استطاع التأكد،

قبل ان تدركه المنهية في السنة ٣١٣ ، من فشل نظامه وتخلي المسؤولين عنه نهائيا . فقد سددت له الضربة الاولى منذ السنة ٣٠٦ ، حين سارع الجيش المرابط في بريطانيا، الذي توفي الامبراطور كونستانس كلور بين وحداته ، بالمناداة بابن الفقيد ، قسطنطين ، دونما اكتراث لقيصره . ومنذ السنة ٢٠٠ كان في العالم الروماني عشرة اشخاص يحملون لقب امبراطور ، لا يدخل في عدادهم ديوكليسيانوس الامبراطور الشرفي : فأخذت الفوضى تخيم مرة أخرى .

بعد حروب طويلة باهظة الثمن ، استعادت الامبراطورية السلم الداخلي بقيادة سيد فرد ، هو قسطنطين الذي لم يأبه للعودة الى النظام الرباعي . وإذا استحال القول بأنه لم يفكر بأمر الخلافة ، فمن غير المعقول أن المقررات الوحيدة التي اتخذها تقابل مشاريعه النهائية . فهو قد اقتصر ، قبل وفات بسنتين ، على تقسيم الاراضي الامبراطورية خمسة اجزاء ، أسندت ولاية ثلاثة منها ، وهي الاجزاء الكبرى ، إلى ابنائه المثلاثة ، وولاية الجزئين الآخرين إلى اثنين من ابناء اخوته .

فهل هذا حله الحقيقي يا ترى ? اذا كان الجواب ايجاباً ، فمعنى ذلك انه كان ، قبل الميرو فنجيين Mérovingiens والكارولنجيين Curolingiens ، بزمن بعيد ، اول من ذهب حتى الحال في تطبيق مفهوم غريب هو مفهوم الدولة الملكية كإرث عادي. ولكن ذلك يعني املات تصديم الدولة واما الالقاء بها في منازعات جديدة ، في حال انه يستحيل الاعتفاد بامكان وجود مثل هذا العمه عند ذاك الذي صادف صعوبات كثيرة في اول عهده . فالأجدر بنا ، من الاعتقاد بأنه احتفظ لنفسه ، بعد امتحان الامراء الخسة ، بحق الاختيار وتعيين الامبراطور المقيقي الذي يخلفه في دور التنسيق . ولكن الموت لم يترك له الوقت اللازم لذلك .

النضع حداً لهذه النظرة التاريخية التي لم تضعنا ، على كل حال ، امام اي حل حكم الجاعة جديد . اما الجديد الذي تحقق ، فعملي اكثر منه قانوني ، وفي ذهنية في استمرار الرحدة المسؤولين والرعايا اكثر منه في المقررات الامبراطورية .

فن جهة ، ما عادت السلطة العليا لتتجسد الا استثناء في امبراطور فرد. فقدملك قسطنطين وحده ثلاثة عشر سنة ، من السنة ٣٢٤ حتى وفاته . ومنف السنة ٣٥٣ ، تعاقب طيلة عشر سنوات الاباطرة : كونستانس الثاني وجوليانوس و جوفيانوس . ولكن الملك الفردي ، لن يعود بعد ذلك ، إلا خلال الاشهر الاربعة التي سبقت موت ثيودوسيوس في شهر ك ٢ (يناير) من السنة ٣٩٥ ؛ ولا وجود له مع ذلك الا عملياً ، لا قانوناً ، اذ ان اخوين ، هما ابنا الإمبراطور ، قد حملاً حينذاك لقب امبراطور ايضاً . فمدة عودته قصيرة جداً : اذ ان الشراكة كانت ضرورة ملحة لأسباب عملية .

بيد انه يجدر بنا ان لا نخطىء في فهم هذا الواقع: فالمقصود شراكة وبجمعية لا تقسيم اقليمي، او دستورى اذا جاز التعبير . الامبراطورية واحدة نظرياً مع ان كل امبراطور، سواء عين

معه قيصر ام لا ، او امبراطور آخر أقل نفوذا ، كان مكلفا عمليا ادارة قسم منها او الدفاع عنه. ولم يكن أي امبراطور جديد ليقبل رسميا في هذه الهيئة إلا بعد موافقة زميله او زملائه ، ولم تكن وحدة التشريع شيئا نظريا فحسب -- دون ان نرى حتى اليوم ، على كل حال ، كيف توصلوا الى الابقاء عليها . والمصير المختلف الذي قرره البرابرة و لشطري ، الامبراطورية هو وحده بالنتيجة الذي أفضى الى التمييز بين امبراطورية شرقية وامبراطورية غربية ، وقسد تكرس هذا التمييز في الوقائم زمنا طويلا قبل الاعتراف به رسميا . لا بل إن الاعتراف الرسمي لم يحصل قط في العصور القديمة مها تجاسرنا في اطالة هذه العصور . ففي السنة ٢٧٦ ، حين اعاد و الاسكير ، اودواكر ( ابن اتبلا ) الى القسطنطينية ، التي كان متربعاً على عرشها الايزوري تاراسيكوديسا باسم زينون اليوناني ، الشارات الامبراطورية الموجودة في ايطاليا ، اعتبر رجال القانون الشرقيون ان وحدة الامبراطورية ، التي ما زالت قائمة في نظرهم ، قد توطدت في الواقع : وهذه المزاعم هي التي سيستند اليها جوستينيانوس في وقت لاحق قريب . ولكن و الاجماع » ، وهو موضوع تغن دائم ، قد فقد معناه منذ زمن بعيد .

قبل ان يتخقق كل ذلك ، أضر تعد"د الاباطرة بالامبراطورية. وكان عجيباً ان يسود الاتفاق فيا بينهم بصورة دائمة . وجرت اقامتهم في مقرات بعيدة الى ازدواجية البلاطات والاجهزة المركزية . وقد اصطدم تصميم الملوك على الاتفاق ، حتى ولو كان مطلقاً وحازماً ، بشتى بوادر البطء او اقله بانانية مستشاريهم ودوائرهم وحتى الاهالي انفسهم . اضف الى ذلك ان العمل العسكري ، الذي يستازم وحدة القيادة ، قد تجزأ أو تقهقر أو ارتدى طابع السرعة بغمل الجهل أو الخساسة : فان فالنس مثلاً ، رغبة منه في احراز النصر منفرداً ، قد هاجم القوط امام اندرينوبولس دون ان ينتظر وصول الامبراطور الآخر الذي كان متوجها لنجدته . وهكذا فان العهد الامبراطوري الثاني ، الذي الجأته الظروف الى الحكم الجاعي ، قد تاثر عساوئه .

الفكرة السلالية ما عرفه القرن الثالث ، وحتى القرن الاول ، من اضطرابات . فبعد ان شهد وفقل الاغتصابات السلالة قسطنطينية وسلالة فالنتينية ، ترك للقرن الخامس سلالة ثيودوسية . أجل لم تكن الجدة في اشتراك الابن أو الابناء مع ابيهم ، ولا في استمرار حكهم ، زمنا طويلا أو قصيراً ، بعد وفاة هذا الاخير ، بل في لجوء الامبراطور نفسه الى عائلته : فقسطنطين قد فكر بابناء اخوته ، وفالنتينيانوس الاول قد اشرك اخاه فالنس معه . وبلغت الفكرة العائلية من القوة ما حملهم على ايجاد رابطة زواجية بين سلالة واخرى : حين بلغ غراسيانوس السادسة عشرة من عمره زوّجه ابوه فالنس من حفيدة قسطنطين البالغة من العمر ١٣ سنة ، ولم يتزوج ثيودوسيوس من ابنة فالنتينيانوس لجرد جمالها فقط .

لا يمني كل هذا ان تاريخ هذه السلالات قد استمر هادئاً ابداً. فان تاريخ المائلة القسطنطينية

بنوع خاص يقدم لنا امثلة متعاقبة وافرة عنماسي البلاط والاغتيالات والخصومات بين الاخوة التي ادت الى الحرب الاهلية . وحدثت ايضا ثورات واغتصابات رافقها اغتيال الامبراطور الشرعي . بيد ان اية حادثة من هذه الحوادث العنيفة ، على نقيض ماجرى في القرون السابقة ، لم تنته بانتصار المغتصب . ولعله من حسن طالع جوليانوس ، الذي نادى به جنوده امبراطوراً في لوتيسيا ، ان مات ان عمه قسطنطين الثاني قبل ان يصطدم الجيشان . وهو الثائر الوحيد في ذاك العهد الذي نجحت محاولته ، وليس انتاؤه الى العائلة القسطنطينية بغريب عن نجاحه .

يبدو جلياً من ثم ان شعوراً بالاخلاص للسلالة قد بدأ يظهر ويؤثر حينذاك على الرغم من موانع كثيرة. ولعل افضل دليل على ذلك ان عدم كفاءة أعقاب ثيودوسيوس سياسيا وعسكريا لم تحل دون موتهم موتاً طبيعياً. ولم يحدث ان اغتيل احد حفدته إلا في السنة ٥٥٤: ومنذ نشأة الامبراطورية لم يقدّر قط لأباطرة على مثل هذا الهزال ان يستمروا في الحكم هذا الوقت الطويل. والدليل الآخر هو عدد القادة البرابرة الضئيل - ثلاثة او اربعة - الذين حاولوا على الرغم من القوة التي تمتموا بها ، اغتصاب اللقب الامبراطوري. فقد اقترب الهدف الذي كثيراً ما طمح اليه دون جدوى كافة الاباطرة منذ اربعة قرون: ان احترام الارجوان الامبراطوري كان سائراً ، تدريحياً ، في طريق الاستقرار . ويجوز لنا ، بهذا الصدد ، ألا نجزم بعدم جدوى جود الملكية في العهد الامبراطوري الثاني في تنظم انتقال السلطة .

ومع ذلك ، فمها يكن من ضآلة عدد الاضطرابات بالنسبة استمرار داء الامبراطورية المزمن لمقتضيات منطق تخلخل النظام ، فان الاضطرابات قد قامت ،

ويعرضنا اهمالها لعدم فهم حضارة هذا العهد . اجتاحت الامبراطورية حملات داخلية تصادم فيها جيشان تتعهدها الامبراطورية للدفاع عنها. وقد عرفت الامبراطورية ايضاً مذابح الحروب الاهلية وشدة وطأتها بالاضافة الى ما عرفته من وطأة وعنف الحروب الاهلية . وقد رافق هذه النزعات ، أكثر من مرة طلبات التدخل الاجنبي التي شكلت خيانات حقيقية . فهي قد حوالت الجنود ابداً عن القيام بواجبهم ، وخدمت ، باضعاف حراسة الحدود ، العدو الذي كان يتحين الغرصة للاعتداء عليها: فأدت كل حرب اهلية الى تجسيم الخطر الخارجي .

قام النظام بما لم يقم به أسلافه لمعالجة داء الامبراطورية الوراثي هذا . ولكنه لم يتوفق إلا الى تخفيف ضرره فقط . ولكن هذا الضرر ما زال كافياً لأن يلحق بالناس إساءة فوق إساءة في ممتلكاتهم وألماً فوق ألم في أجسادهم وحزناً فوق حزن في نفوسهم .

#### ٢ ـ النزاعات الدينية

كان باستطاعة الديانة وحدها ، امام هذه الاحزان، ان توفر التعزية والساوان. وسنبين في الصفحات التالية انها لم تتخلف عن القيام بهذا الواجب : فان الآلام النفسية المبرحة والمستمرة

قد ساندت الانطلاقة التي أحيت الشعور الديني ووطدته منذ القرن الثاني . ولكن الحرارة التي رافقت هذا الشعورقد أثارت بدورها بعض النزاعات التي غالبًا ما تشابكت بالنزاعات الاخرى، الحروب الأهلية وحتى الخارجية ، التي زاد هواها عنف التعصب الديني .

السلم الديني وانتشار الديانة المسيحيــة في اراخر القرن الثالث

اذا كان القرن الثالث قد دشتن الاضطهادات الكبرى ضد المسيحيين، فان هندنه الاضطهادات ، قد توقفت في السنة ، ٢٦ وعرفت الديانة المسيحية حينذاك اربعين سنة تقريباً من السلم الخارجي أفادت منها افادة كبرة .

ما كانت الحكومة لتستطيع تجاهل وجودها أو انتشارها العلتيين . فلم يتستر رؤساءها واتباعها بل عملوا على مرأى من الجميع: فقد شيدت الكنائس الجديدة وأحدثت المدافن . وبعد ان استماد اوريليانوس انطاكية من التدمريين اضطر الفصل في نزاع قسم المسيحيين في هذه المدينة : ففصل فيه لمصلحة اولئك الذين يؤيدهم أساقفة روما وايطاليا ضد اسقف انطاكية السابق ، بولس الساموزاقي الذي عزل بسبب الهرطقة المنسوبة اليه . لا ريب في ان علائق بولس بزنوبيا ، كان لها أثرها في القرار الامبراطوري . ولكن في هذا القرار ، مسع ذلك ، اثباتا التساهل رسمي لم يدخل عليه ما يمكره طيلة النصف الاول من ولاية ديو كليسيانوس. فلا عجب من ثم اذا تكاثرت الارتدادات التي حصل بعضها في بطانة الامبراطور نفسها . ومنذ القرب الثالث أصبح المسيحيون اكثرية في آسيا الضغرى وفي جزء من تراقيا ؛ وفي الأماكن الأخرى ، الشيفيوس ، اسقف قيصرية ، ربما اعتمد المفالاة في ه التاريخ الكنسي ، رغبة منه ، عن طريق المسيحيين بالمجتمع العلماني تبدو ، في خطوطها الكبرى ، منطبقة على الواقم .

وفجأة ، تبدل كل شيء . اضطهاد ديوكليسيانۇس

فيا هو سبب هذا التبدل يا ترى ؟ لكل مؤرخ تقريباً تعليك الخاص . فدون أن ندخل في التفاصيل ، نرى أن أقرب الأدلة للعقل والمنطق هو ذاك الذي يربط بين اضطهاد ديوكليسيانوس والنظام السياسي الديني الذي انتهى الى إقراره : وسنرى ان الانحراف عن الوثنية كان معناه ، في نظر المسؤولين ، التباهي بعدم الإخلاص وعدم الموالاة . أضف الى ذلك ان بعض الحوادث قد جرت في الجيش ، أقله في افريقيا : كإقدام بعض المجندين الجدد او القدماء ، وحتى الضباط ، على رفض القيام بالخدمة العسكرية . ولم يبرهن المسيحيون جميعهم عن انهم رعايا خاضعون تماماً للموجبات المدنية . وما زالت الهرطقة المونتانية ، التي رأى رأيها تروليانوس على الرغم من حكم الكنيسة عليها . وقد يكون ديو كليسيانوس ، ذلك الجندي الذي أصلح الدولة ، قد رغب في اعادة الوحدة

والنظام الادبيين بمثل المشعقة التي اعاد بها الوحدة والنظام في الحقول الاخرى. ولعله الخيراً بجسب التقليد المسيحي الأثر بالحاح قيصره غاليريوس الوثني النشيط وبآراء العر افين ولكننا مضطرون للاعتراف بأن هذه التفسيرات كلها لا تشبع نهم العقل الأن كلا منها يقابله تفسير آخر يضعفه و لا تزال معضلة أسباب الاضطهاد ادون حل منطقي ولكن الامبراطورنفسه العظر عن كل الاعتبارات الا يخضع داغاً للنطق وحده .

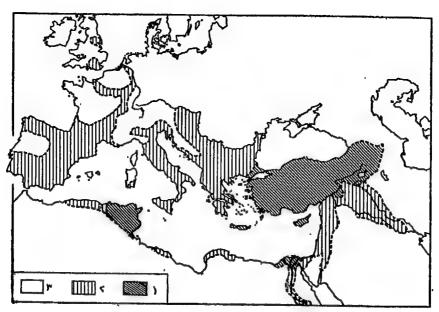

الشكل ٢٦ ـ النصرانية في اواخر الثارن الثالث ٢ ـ مناطق تضم نسبة موتفعة ، وربما اكثرية ، من المسيحيين ؛ ٢ ـ مناطق دخلتها النصرانية ؛ ٣ ـ مناطق لم تدخلها النصرانية بعد .

ولكننا ندرك ادراكا أفضل التدبير المتعصب الاول الذي استهدف المانويين في السنة ٢٩٧٠. فقد اشعت عقيدتهم بنوع خاص من اراض خاضعة للملكة الساسانية ، أي من اراض عدو ق . وان البراءة ، التي ساوت بين ممارسات تقواهم وممارسات السحر والتي قضت بنفيهم أو بموتهم، قد صد قت في الاسكندرية في اعقاب استعادة مصر حيث ساند الملك الفارسي أحد المغتصبين . فكانت من ثم تدبير حرب وتدبير سياسة دينية معاً .

وكان ما صم ديوكليسيانوس على تنظيمه ضد المسيحيين تدبيراً لا يعرف للشفقة معنى ايضاً. ولكن عمله هذا قد نفذ في عهد متأخر وبصورة بطيئة ولم يصل إلا تدريجياً الى تدابير ماثلة لتدابير داسيوس وفاليريانوس بشمولها وعنفها. فتقرر في الدرجة الاولى تطهير البلاط والجيوش والادارات واقصاء االذين يرفضون تقديم الذبيحة . ثم جاءت المراسم . فتعاقب اربعة

منها خلال السنة ٣٠٣ وفي اوائل السنة ٣٠٤ ، وارتدى كل منها ، بالنسبة لما سبقه ، مزيداً من الشدة بسبب اشتداد الصراع : وبنوع خاص ، عزيت الى المسيحيين الحرائق التي اندلعت في قصر نيكوميديا الامبراطوري حين اقامة ديو كليسيانوس وغاليريوس فيه . اقتصر المرسوم الاول على حظر الاجتاعات واقرار هدم الكنائس ومصادرة الكتب المقدسة واتلافها . ثم أرغم العلمانيون أخيراً ، على غرار ما حدث قبل ذلك بخمسين سنة ، على تقديم الذبيعة ، تحت طائلة عقوبات متفاوتة الصرامة قد تصل الى الموت احراقاً .

يمتبر التقليد المسيحي هذا الاضطهاد أقسى الاضطهادات شدة . ومها يكن من الامر ؟ فانه أطولها امداً . ولكن مدته وشدته قد اختلفتا كثيراً باختلاف مناطق الامبراطورية . وبسبب ازدياد عددالمسيحيين الذي زاد من المخالطات في الحياة العامة ؟ لم تنفجر الاحقاد الشعبية انفجارها في الماضي ، على ما يبدو ، بغية ارغام الموظفين والقضاة على استعال الشدة . فقد خضع كل شيء بالتالي لميول هؤلاء الشخصية ، الحليمة جداً في أغلب الاحيان ، وفي الدرجة الاخيرة المتعليات المتفاوتة شدة التي يتلقونها . وقد صدرت هذه التعليات عن الامبراطور او عن القيصر الذي ترتبط به الولايات . ففي غاليا وبريطانيا المرتبطتين و بكونستانس كلور » ، أرفق بالاشخاص وأميء الى المتلكات أدنى إساءة يفرضها احترام سلطة ديو كليسيانوس : ومال كونستانس شخصياً الى التساهل لا سيا وقد بدا ضعف الديانة المسيحية في ولاياته خلواً من أي ضرر بمكن . اما في أنحاء الغرب الاخرى فقد كان الاضطهاد عنيفاً ولكنه كان قصير الامد ايضاً لأرب مكسيميانوس قد استقال منذ السنة ٢٠٠٥ . ولم تشتد وطأته اشتداداً طالت مدته إلا في الشرق حيث توقف في السنة ٣٠٥ و هي ينته إلا بانتصار قسطنطين على ليسينيوس في السنة وقف في السنة ٣٠٥ ولم ينته إلا بانتصار قسطنطين على ليسينيوس في السنة ٣٠٥ ولم ينته إلا بانتصار قسطنطين على ليسينيوس في السنة ٣٠٠ ولم ينته إلا بانتصار قسطنطين على ليسينيوس

اعاد هذا الانتصار وحدة الامبراطورية تحت سلطة سيد فرد كسيد مسيعي مدان مسلطين مسيحيا العهد التها ومصلحة المنطرب الطويل الذي ابتدأ في السنة ٣٠٦ كسيادي به امبراطوراً كني بريطانيا كبنود أبيه المتوفى . ولا مجال للدهشة امام الأهمية التي ترتديها هذه الأحداث وهدذا الارتداد كاذا ما نظرنا الى نتائجها بالنسبة لتطور الانسانية جماء في العصور اللاحقة . وقد أثارت هذه الأهمية شتى المناقشات منذ زمن بعيد .

وان ما سهل هذه المناقشات الصفة التاريخية الركيكة والتحيز الواضح في المصادر الأدبيسة المسيحية التي تعظم قسطنطين على حساب أعدائه المتعاقبين . اضف الى ذلك ان العوامل الختلفة الكثيرة التي كان لها أثرها حينذاك قد زادت في البلبلة والغموض . ثم ان الخصومة قامت بين أشخاص عديدين . ولم يتظاهر أي واحد منهم باللامبالاة الدينية ، لا بل لم يشعر بها : فقد كان العصر مندفعاً بالكلية ، ومن الجهتين ، نحو الخرافات بالتفضيل على العنادية . ومع ذلك فقد جاش في الجميع طموح وحشي ايضا بجيث يتعند معرفة أية عقيدة أو أي طموح قد سيطرا على

كل منهم في هذه الفترة او تلك وفي هذه الدرجة او تلك من المنافسة بينهم ، ما لم نتوصل الى الوقوف على سر" كل نفس على حدة . ولنضف هنا ان كلا منهم قد استند الى اقليم وطمح الى أقاليم أخرى . ولكن المسألة الدينية ، في كل مكان ، قد عبرت عن وجه خاص متميز من أوجه الظروف المحلية . فقد كان بالامكان الاعتقاد بأن لباريس قيمة قداس ، او قيمة براءة نانت على الاقل ؛ غير انسه كان بالامكان ايضاً ، من جهة ثانية ، القنوط من الحصول على مساعدة طائبة تسير وراء منافس ، او على حيادها ، وبالتالي القنوط من القضاء عليها . لذلك فان تبدلات السياسة الدينية قد أملاها آنذاك ، في وقت واحد ، الهوى والمصلحة ، بنسبة تختلف باختلاف الطبائع ، والظروف ، والمعلومات والتخمينات حول واقع الرأي العام ، ووحي وحتى رهان الساعة . ولا يمكن لمنازعات متعددة المعطيات كهذه إلا ان تكون معقدة جداً : فكيف لا تقي حتى اليوم على جانب كبير من الغموض ?

انها لمنازعات غامضة ولكنها خلابة . ويعترينا الخبجل لاننا لا نستطيع هنا ان نقدتم ، الا بايجاز هزلي ، اهم قضية تنجم عنها: قضية ارتداد ، أو بالاحرى ، تنصر قسطنطين. فقد وجدت لها حلول كثيرةوان قريحة الؤرخين من علماء النفس لم تنته بعد، في الارجح ، من اكتشاف حلول اخرى جديدة . والجدل قائم اليوم ، انطلاقا من المصادر المختلفة ، التي يولي النهج النقدي فيها مركزاً ممتازاً للمسكوكات، حول تاريخ هذا الارتداد، واسبابه، ونتائجه المباشرة، وبالتالي حول صدقه وحق حقيقته. يفسره البعض بوحي الهي نزل على قسطنطين في احدى الليالي التي سبقت المعركة التي شنها على مكسانس ، على ضفة التيبر اليمنى ، فوق جسر ميلفيوس ، الى الشيال من روما ، في الثامن والعشرين من شهر ت١(اكتوبر) من السنة ٣١٢ ، وهؤلاء يرون عادة في الامبراطور مسيحيا مفتنعاً . وعلى نقيض ذلك فان غيرهم يفسرونه كتظاهر املته ، دون اي اقتناع، انتهازية سياسية مدروسة. وهنالك ، بين هذين الحلين المتطرفين، حاول اخرى كثيرة لن نتولى تحديدها أو درسها . فيكفي قولنا اعلاه ان اللامبالاة لم تتمكن من النفوس آنذاك للدلالة على اننها نصرف النظر عن كل حل تستازمه : فعلى غرار أوغسطس من قبل عصرف قسطنطين تصرفاً آخر . ولكن يبدو من المستحيل ايضاً ان ننكر انه قد اعتقد ، باقدامه على تخليص شخصه، الذي لم يفصل بينه وبين الامبراطور ، بانه انما يخلُّص الدولة ايضاً : وان الاله الذي كان قد اولاه النصر على مكسانس ، ثم على ليسينيوس بعد مرور اثنتي عشرة سنة ، لن لعسطنطين ، عملية سياسية ايضاً : واذا اعوز تنصره الرقة ، ويقي « خشناً ، ، كا قال المطران دوشان ، فقد اعوزه التجرد ايضاً .

مها يكن من الأمر ، فقد كان سيد الامبراطورية مسيحياً : فهـــل تسير تسامل وامتيازات الاضطهادات في اتجاه آخر ?

تشى قسطنطين على مبدأ التساهل . وهو قد ورث التساهل عن والده ، ذلك التساهل الذي

بدا ؛ خلال هذه الحروب، لكثير من الناس ، وكأنه الحل الوحيد. وقد اضطر غاليريوس نفسه ، عدو النصرانية اللدود ، الى القول به . فحين أصيب بمرض عضال ، قبل وفاته بأيام ممدودة ، في ربيع السنة ٣١١ ، سلّم بنشر براءة اعترف فيها صراحة بفشل الاضطهاد وأعاد المسيحيين حرية عبادتهم : « عليهم أن يبادلوا حلمنا بالصلاة لأجل خلاصنا ولأجل الدولة ولأجل نفوسهم ، حتى تنعم الدولة بازدهار تام ، وحتى يستطيموا العيش في بلادهم بطمأنينة » . ولم تلسنة مالبراءة قط من بعده . وفي اوائل السنة ٣١٣ ، قبل ان يصطدم ليسينيوس « بمكسيمينوس دايا » ، الذي لم يعمل بها في الشرق ، اجتمع ليسينيوس هذا في ميلانو بقسطنطين ، الذي سبق له وانتصر على مكسانس واصبح سيد الغرب . فاسفر هذا الاجتاع عن تعليمات بمكنتنا ان نحفظ لها ، اصطلاحاً ، اسمها التقليدي « براءة ميلانو » . وقد اصدر ليسينيوس امره فيها باعادة المعتلكات المصادرة من المسيحيين ونادى بالتساهل حيال كافة المعتقدات : « بعد البحث بكل عناية عما الناس ، رأينا قبل كل شيء آخر وجوب تسوية كل ما هو مختص بالاحترام الواجب للذات الالهية ، بغية اعطاء المسيحيين وكافة المواطنين حرية التمشي على الدين الذي يختارونه » . ولم يضف قسطنطين شيئاً الى ذلك بعد ان انتصر على ليسينيوس في السنة ٢٣٤ واصبح مضطهداً بدوره ، حين اعلن عاولًا طمأنة وثنبي الشرق : « ليسر كل منكم على الرأى الذي يفضل » .

غير ان هذه التصريحات لم تحل دون فقدان توازن كان من المستحيل على كل حال المحافظة عليه اذ ان الرجل والامبراطور كانا شخصاً واحداً .

انه لمن الشطط لعمري ، على الرغم من بعض الحوادث النادرة ، الكلام عن الاضطهاد ضد الوثنية . فقد استمرت طقوسها في الحياة الرسمية ؛ وهي الضرورات المالية التي اوجبت جرد متلكات المعابد، دون ان يكون لدينا اي دليل على المصادرة . ولم 'يقصد كذلك سوى ايجاد المساواة من ترميم الكنائس القديمة ، وتشييد الكنائس الجديدة ، واعفاء الاكليروس المسيحي من الموجبات المالية الذي تتبع به الكهنة الوثنيون من قبله والذي لن يلبث الكهنوت اليهودي ان يحصل عليه . وكان من الطبيعي ايضاً ان تعدّل الشرائع التي لا تأخذ الاخلاق المسيحية بعين الاعتبار : بالغاء العفوبات القانونية التي اصابت منذ اوغسطس ، في مادة الارث ، إلعازبين والمتزوجين الذين لم يرزقوا اولاداً .

ولكن قسطنطين ذهب الى ايعد من ذلك. فان بعض الذبائح على الاقل – ونحن لا نعرف ايا منها – قد حرّمت. وغدا يوم الأحد يوم الراحة القانونية وحظس القيام فيه باي عمل رسمي غير الاعتاق . واعتبر القانون الاعتاق الذي يحصل في الكنيسة ثابتاً شرعياً كذاك الذي كان يحصل بحسب الاجراءات السابقة . وتقلد الاساقفة حتى السلطة القضائيية على اعضاء اكليروسهم . واعترف بتحكيمهم المبرم في الدعاوى المدنية بين العلمانيين حتى ولو لم يطلب هذا التحكيم سوى احد الطرفين فقط . وقد بلغ من افراط هذه الامتيازات ان فرض احد خلفاء قسطنطين رضى

ان مثل هذه التدابير تتخطى إطار الاقتناع الشخصي . وليس لها من تفسير سوى الرغبة في جمل الكنيسة جهازاً رسمياً واشراكها في حياة وسير الدولة وتقوية الدولة بما لرؤساء الكنيسة من تأثير على المؤمنين . وهكذا فان الديانة المسيحية ، بفعل انقلاب الوضع انقلاباً غريباً وشبه محتوم ، اصبحت تدريجياً دين دولة بعد ان كانت في الأمس القريب ديناً محرماً .

ومع ذلك فان الديانة المسيحية كانت ابعد من ان تحرز غلبة نهائية عند وفياة نهائية الرئنية تسطنطين . فما زالت الوثنية محتفظة بمراكز قوية جداً . كان الجيش ، باكثريته، متمسكا بها . وما زال ينتسب اليها كافة رجال الفكر المشهورين تقريباً . وما زالت تعتنقها ، بنسبة كبيرة ، لاسيها في روما ، العائلات المجلسية التي تمتلك ثروة عقارية طائلة وتقدم للدولة عدداً لا يستهان به من كباز الموظفين . وكان من الممكن ، لو قد تر لامبراطور وثني ان يتولى السلطة بعد قسطنطين مباشرة ، ان يبدل الاتجاه الذي سار فيه قسطنطين تبديلا دائماً .

أخفق جوليانوس لأنه تآخر في الجيء وزال بسرعة . وارتسمت ردة فعل وثنية بعده بثلاثين سنة ايضا ، غذاها فيريوس نيكوماخوس فلافيانوس الاديب والموظف الكبير ، بعد ان استفاد المجتمع الروماني الرفيع ، حيث نشأت ، من فتور الشعور الديني المسيحي في المغتصب اوجانيوس الذي أصبح امبراطوراً بفضل الفرنجي « اربوغاست » وأخذ يبحث عن عون على ثيودوسيوس الذي رفض الاعتراف به . فهبت «الريح الشمالية» بعنف في وجه جنود اوجانيوس وشلت جهودهم على ضفاف « النهر البارد (١١) » ووضعت حداً لردة الفعل في شهر ايلول من السنة وشلت جهودهم على ضفاف « النهر البارد (١١) » ووضعت حداً لردة الفعل في شهر ايلول من السنة ١٩٣٨ . وهكذ فللمرة الثانية كانت الغلبة « للجليلي » بتوجيهه الريح الشمالية كا سبق له ووجه الرمح الفارسي الى جنب جوليانوس . انتحر فلافيانوس ؛ فارتد ابنه البكر وحصل بذلك على استعادة ممتلكات أبيسه كا حصل ، مر و ين متواليتين ، على وظيفة « حاكم المدينة » التي سبق له ومارسها في ايام المفتصب .

اذا ما استثنينا هـــذه الفترات القصيرة التي لم تجد فتيلاً ، فان السلطة قد بقيت في أيدي المسيحيين منذ قسطنطين. وبديهي ان كل امبراطور قد تصرف بحسب مزاجه الشخصي، وبحسب الظروف احياناً. فعاد بعضهم الى فكرة التساهل: فأشهرها فالنتينيانوس الاول واخوه فالنس في قانون سناه في السنة ٣٦٤ وجدداه بعد ذلــك بسبع سنوات. ولكن التطور جاء على العموم متصلباً: فقد سيطرت التقوى على الجيع يدفع اليها تكاثر الارتدادات والخوف مــن التوسلات السحرية وتشجيع هاتفي الغيب للمتامرين. ولا تفسير لاحتفاظ الامبراطور بلقب الحبر الاعظم سوى رغبته في مراقبة الوثنية مراقبة اجدى. وكان ثيودوسيوس اول من انقطع

 <sup>(</sup>١) يمرف اليوم باسم « فيباكر » وهو احد زوافد الـ « ايسونزو » .

عن حمله حين اعتلائه العرش: فجاء انقطاعه هذا اثباتاً لفصل الدولة عما حاول مكسيمينوس دايا وجوليانوس تنظيمه كنيسة وثلية مع ما يستازمه ذلك من مراتب كهنوتية. وقد سبق لكونستانس الثاني ان امر بأن ينزع من قاعة جلسات مجلس الشيوخ الروماني المذبح المنصوب امام تمثال إله النصر الذي كان الشيوخ الوثنيون يحرقون عليه بعض البخور ؛ بيد ان جوليانوس اعاده في وقت لاحق ؛ ولكنه ازيل في السنة ٣٨٢ ، ولم يظهر مرة اخرى ، ولفترة قصيرة ، على الرغم من الاعتراضات المتكررة ، إلا في عهد اوجانيوس. ونحن نعرف تمام المرفة قضية دمذبح النصر، هذه بفضل الجدل الادبي الذي أثارته ، ومن الجائز ان نولي حوادثها قممة الحوادث الرمزية .

ولكن الأخطر من ذلك هو خنق الوثنية اقتصادياً بمصادرة او تدمير بمتلكاتها وبتحريم تقديم الذبائح واستشارة هاتفي الفيب والعرافين وزيارة المعابد ، أي كل ما يدر دخلاً عارضاً . ولمل ما هو أدهى من ذلك ان هذه التجريات قد استهدفت مثل هذه الاعمال بالذات كمظاهر الايمان الفردي. فسنت شرائع صريحة وقاسية في السنة ٣٥٦ قضت ، تحت طائلة عقوبة الموت ، بالكف عن « الاحتفال بالذبائح » ، و « عبادة الاصنام » ، و « الدخول الى المعابد » . كانت هده التدابير سابقة لأوانها ، فاضطر المسؤولون الى تعديل هذه القوانين ولكن ثيودوسيوس قد نشر في ٨ ت ٢ (نوفهر) من السنة ٢٩٣ قانوناً مرى مفعوله هذه المرة قضى بفرض غرامات ثقيلة على المخالفين والموظفين المهملين وحظر كل عمل عبادة ، ولو لم ترافقه الذبائح ، حتى داخل المنسازل والاملاك الخاصة . فقضى منذئذ على الرثنية التى ما لبثت ان زالت عملياً خلال القرن الخامس .

فلاريب من ثم في انمساندة الدولة القوية قد خدمت انتشار الديانة المسيحية الكنيسة والدولة والمربعة والكنيسة والمربعة والكنيسة والمربعة والمر

يختلف الأمر عن ذلك فيا يتملق بالدولة ، اقله من زاوية نظرنا اليها في هذا الفصل . فقــد رغبت الدولة ، بشخص قسطنطين ، في توطيد سلطتها ، ان لم يكن بالوحدة الأدبية التي قد يوفرها لرعاياها ، في أجل قريب ، انتصار ايمان يحل عمل الوثنية الخائرة ، فأقله بالمضد الذي قد تجده

في الكنيسة بغية تأمين اخلاص المؤمنين الكامل . ورضيت ببعض التضحيات سعيــــا وراء هذه الغاية . ولكن لن يتجاسر أحد على القول بأنهـــــا حصلت على المكافأة المرتقبة : فهي ، على نقيض ذلك ، قد اصطدمت، بفعل هذا الواقع ، بعراقيل جديدة .

خسرت هي ايضاً بعض استقلالها . وقـــد سبقت الاشارة الى اعطياتها وتنازلاتها الاميرية والقانونية . واضطر الامبراطور من جهة ثانية لأن يحسب حسابًا ، لا لأخلاق فحسب ، بـــل لنصائح ايضاً قد يثبت له قيمتها منذئذ ، مججج جديدة ، رجال يتصفون بالتصلف احياناً ، وقد حدث أكثر من مرة ان الرجل السياسي، في ذاته ، قد خضع للمؤمن . وان في مجزرة تسالونيكي التيأدَّت في السنة ٣٩٠ الى استحكام الخلاف بين ثيودوسيُّوسوأسقفميلانو القديس امبروسيوس الأشهر مثل عن هذه الحوادث التي نرجح انها لم تكن مكدّرة فقط لكبرياء الامبراطور . ففي أعقاب شغب انطلق من الملعب وأدى الى قتــــل موظف كبير ، اصدر ثيودوسيوس ، تحت تأثير الغضب ، امراً لم يرجع عن رأيه فيه إلا بعد فوات الأوان : طوَّق الجنود الملعب ثم قتاوا، طيلة ساعات ، ألوفا من المشاهدين . أنذر امبروسيوس الامبراطور آنذاك بأنه لن يحتفــــل بالقداس ، بحضوره ، قب ل ان يكفر عن عمله . تردد المذنب طيلة ستة أشهر على الاقل ثم تواضع اخيراً : فاعترف بخطيئته علناً وسمح له ، في عيد الميلاد ، بتناول جسد الرب . يستحمل علينا هنا لسوء الحظ" ان نبين بالتفصيل في أية مجموعة معقدة من القوانين المنشورة والملغاة تدخل هذه القضية . ولكن لما أوردنا عنها ؟ على الاقل؟ فضل أظهار مدى السلطة الادبية التي تعرض سيَّد الدولة المطلق للخضوع لها منذ الآن . فعلى الرغم من المطف الذي قد يثيره فينا موقف الاسقف من هذه القضية بالذات ، علينا أن ندرك حقيقة مغزاها : أن مبدأ السلطة المدنية نفسه في خطر ، وان لمنازعات مقبلة كثيرة أصولها في ما أوجزناه .

على ان ذلك لم يغد ، على القور ، أسوأ ما تعرضت له الدولة . وما كان الدولة والمرطقات قسطنطين ، بعد ان جعل من الكنيسة نصيراً له ، ليرضى بأن تنقسم على نفسها ، فادارة النفوس يجب ان تكون واحدة على غرار ادارة الاجساد ؛ ويجب بالتالي منع كل انشقاق . ولكن المصادفة قضت بأن يصبح الامبراطور مسيحياً في فقرة قيام مشادّات عنيفة خلفت البلبلة في صفوف الاكليروس وبين المؤمنين .

نشأت احدى هذه المشادات عن الاضطهادات . فقد اخذ على بعض الأساقفة وقوفهم موقفاً مرنا جداً من السلطات او قبولهم ، بجزيد من الحلم ، بعودة الملحدين . انفجرت مشادة من هذا النوع في مصر ولكنها بقيت محصورة ولم تدم طويلا . وانفجرت اخرى أشد خطورة في افريقيا ، زادت في حدّتها المخاصمات الشخصية والخلافات حول أصول الاجراءات ، فأفضت منذ السنة ٣١٢ الى تعيين اسقف منشق في قرطاجة . كان هذا الانشقاق ، المعروف بالدوناطي نسبة لباعثه الرئيسي ، دوناط ، معداً ، طيلة أكثر من قرن ، لأن يعرف نجاحاً كبيراً لا سيا في نوميديا ، متعهداً في مدن كثيرة اساقفته وكهنته وكنائسه ؛ وكان لا يزال مستمراً

في اواخر القرن السادس ، مستعداً للاستفادة من كل فرصة مؤاتية .

اضفت المشادة الاخرى خطورة خاصة على المجادلات الكبرى حول المسيح التي يجدر بنا ان نعود البها فيها بعد رغبة منا في تبيان التقدم الذي حققته في ايضاح العقيدة . منذ كان ليسينيوس حاكما في الشرق ، اقدم كاهن اسكندري اسمه آريوس على اتهام اسقفه بالهرطقة . القي عليه الحرم ، فذهب الى آسيا حيث استفاد من قوة حجته وتضلعه في اللاهوت وحتى في الفلسفة واستمر في المجادلة موضحاً بقوة منطق حقيقة العقيدة التي دعيت بالآرية نسبة لاسمه . كان لدعاوته صداها البعيد حتى بين الاساقفة ، وحين استولى قسطنطين على الشرق بعد انتصاره على ليسينيوس ، علم واجماً بقيام هذه المشادة التي اوجدت في كل مكان انقسامات عيقة .

امام هاتين المشادتين، راى قسطنطين التدخل ضروريا لا سيها وقد طالبه الجميع بذلك . فلجأ الى الجمام اعترافا منه بعدم الاختصاص : مجمع « آرل » في السنة ٣١٤ لمعالجة الهرطقة الدوناطية ؛ ومجمع نيقيا في السنة ٣٢٥ لمعالجة الهرطقة الآرية . بيد انه لم يسمح لهذا الاخير بلما المراطور ، الذي كان مستشاره الاول هوسيوس اسقف بلمذاكرة بجرية كاملة ، فضغط الامبراطور ، الذي كان مستشاره الاول هوسيوس اسقف كوردوبا حتى تعتمد الصيغة التي اصبحت « قانون نيقيا » . ولمس من نفسه القدرة على اعتادها فنفى آريوس وانصاره الرئيسيين . وهكذا تدخلت الدولة في خلافات النصرانية الداخلية حتى تلك التي لا علاقه لها بها .

وليس هذا كل ما جرى . ففي كلتا القضيتين لم يثبت قسطنطين على قراراته الاولى . فعني طوعاً او قبل باعادة النظر فيها واصغى الى الاعتراضات ونزل عند تأثير اعضاء عائلته أو اهل البلاط . حمله ذلك على اجراء تبديلات دائمة . فلوحق الدوناطيون ثم اغضي عنهم ثم لوحقوا مرة اخرى . ومبند السنة ٣٢٧ ، بعد ان استدعى آريوس للتحدث اليه ، اعتبر قسطنطين عقيدته عقيدة قويمة ، اما اسقف الاسكندرية الجديد ، اثناسيوس ، الذي رفض الانحناء امام اعادة الاعتبار هذه ، فقد عزل واقصي . وقد رافق كلا من هذه التقلبات ضفط على مجامع الاساقفة وتعليات الى الموظفين .

ان هذا التصرف المستبد يتصرفه قسطنطين اوجد تقليداً سار عليه خلفاؤه الا القليل منهم وضعوا هم ايضاً القوة العامة في خدمة وحدة الايمان والنظام . وقب جرهم ذلك الى التحزب بحسب اقتناعهم الشخصي الذي غالباً ما تمليه تربية تلقوها او دسائس تحاك من حولهم . اجل لقد لمسواعادة ان رأيهم تموزه السلطة الادبية . ولكنهم كانوا محاولون حينذاك اثباته شرعاً عن طريق مجامع تتفاوت شمولاً وتحضر وتراقب وتوجه بكل عناية . وزغبت الادارة ، من جهة ثانية ، في فرض الطاعة . فاستنفدت الدولة جانباً كبيراً من قوتها باستخدام هذه الاساليب . واصطدمت بمقاومات افقدتها الاعتبار احياناً . وما زاد في الطين بلة ان تدخلها نفسه ، الذي اعوزه الاستمرار ، قد زاد في امد وخطورة اضطرابات كان بالامكان تهدئة بعضها في وقت مبكر قصير .

لم يتبدل موقف الأباطرة المبدئي من الدوناطية الافريقية: ولم يساندها أي منهم علناً. ولكن اكثر من واحد ، ابتداء من قسطنطين ، قد سلتموا بتخفيف أعسال القمع . أضف الى ذلك أن الانشقاق قسد استمر لأنه جسد استياء وهياج الريفيين البائسين الثائرين على النظام القائم . فتضررت الكنيسة ، بهذا الصدد ، من جراء الحاية التي رغبت الدولة في توفيرها لها .

بيد ان المشادات حول الآرية بنوع خاص هي التي اظهرت المساوىء المتبادلة الناجمة عن التدخل الامبراطوري في الشؤون الروحية . فلم تعرف هذه الهرطقة عمليا انتشاراً واسعاً في الغرب . وقلم الصطاء وي الشرق نفسه اخيراً بالشعور الشعبي الذي اثاره وغذاه تصلب اثناسيوس ، ولكنها مدينة بقوتها وديومتها الى انها حصلت تكراراً على ايد الامبراطور: كونستانس الثاني ، سيد الشرق وحده اولا وسيد الامبراطورية جمعاء آخراً ؛ وفالنس ، في الشرق ؛ واخيراً جوستينا ارملة فالنتينيانوس الأول والوصية على ابنها ، في ألتيريا وايطاليا وافريقيا . فنشأت عن ذلك منازعات ملتوية لانهاية لها يتعذر درس طغوراتها الكثيرة . وقد انتقلت المشادة الدينية بين الاباطرة الشركاء أو بين الاباطرة الشرعيين والمغتصين الى الصعيد السياسي احياناً فرافقتها تبدلات وحوادثلا يحصى لها عد . ويكفينا لاعطاء فكرة عن تصلب بعضهم فيها من بلغت جسارتهم حد إهانة السلطة الامبراطورية ، ان نذكر ان اثناسيوس الذي عاد عن المنفى بعد وفاة قسطنطين مباشرة ، ارغم ، قبل ان تدركه المنية في السنة ٢٧٣ ، على مفادرة الاسكندرية ثلاث مرات يضاف اليها نفيه ، في هذه الاثناء ، بسبب مقاومت المولدنوس الوثنى .

بعد اخفاق الآرية في الغرب ، بفضل الحرب الشعواء التي شنها عليها هيلاريون اسقف بواتيه والقديس المبروسيوس، كان الفضل لحزم ثيو دوسيوس في القضاء عليها اخيراً في الشرق ففي السنة الثانية من ولايته ، اي في السنة ٣٨٠ ، اصدر براءة تنص على ان لمستقيمي الرأي دون غير همت حمل لقب « المسيحيين الكاثوليكيين » . ثم استند الى مقررات مجمع القسطنطينية الكبير الذي انعقد في السنة ٣٨١ وانتزع من الاساقفة الآريين كنائسهم . فلم يبق علياً ، عند موته ، آريون في الامبراطورية سوى البرابرة . ومرد ذلك الى ان المسيحيين بين هؤلاء – وعددهم كبير – قد تنصروا على يد اسقفهم اولفيسلا ، الذي تنصر هو نفسه على يد اسقف آري في آسيا الصغرى . وما كان الامبراطور ليستطيع اتخاذ اي تدبير ضد البرابرة .

كانت الآرية اهم هرطقة عرفها القرن الرابع . غير ان الدولة ساعدت الكنيسة على الوقوف في وجه هرطقات اخرى كثيرة . فمنذ قسطنطين حكمت براءات عديدة بالزيف على مذاهب قد لا نعرف عنها شيئا تقريباً . ولكن اول حكم باعدام الهراطقة المسيحيين لم يصدر الا في عهد متأخر نسبياً . وفي براءة السنة ٣٨٠ التي خطأتهم جميعاً ، اكتفى ثيودوسيوس باسترذالهم، مضيفاً : « ان الرب سيثار منهم ، ونحن ايضاً » . ولن يذهب الى ابعد من ذلك سوى احد المفتصين ، ففي السنة ٣٨٦ ، حين حدم مجمع بوردو على تعليم بريسيليانوس اسقف لوزيتانيا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

بالزيف ، اعدم الاسقف مع بعض انصاره : وقضت الضرورة ، تبريراً لهـــذا العمل بتشبيهم بالمنويين ، الملاحقين بكل شدة منذ ديو كليسيانوس ، والمصنفين ، منذ قسطنطين، بين الهراطقة المسيحيين المقيتين . وقد احتج اسقف تور القديس مارتينوس على تقتيل البريسيلانيين ، ولكن احتجاجه لم يلتى اذنا صاغية . فقد سلم الجميع بتدخل السلطة المدنية حتى ولو ادى الى نتائجه القصوى . ونحن سنرى ان ضحاياه كانت كثيرة جداً .

وهكذا فان الدولة ، بتحالفها مع الكنيسة ، قد اوغلت في الخلافات الدينية ، وارف في تاريخ القرن الرابع لدلالة كافية على انها ، في عملها هذا ، قد زادت في الاضطرابات التي هزت الامبراطورية .

#### وانعصل واشاكت

# الملكية المطلقة والبيروقراطية

لقد أطلق بعضهم على العهد الامبراطوري الثاني اسم و الخراب المرمة ». ولكن همذا التحديد غير منصف . فهو يهمل الاخطار التي كان على هذا العهد مواجهتها ، والهزات التي خلخلت ركائزه باستمرار . ويهمل بصورة خاصة تحقيقاته الجديدة ، اذ انه لم يكتف بالترميم لا في المقصد ولا في الواقع. شعر هذا العهد ، بحنين الى الماضي ، لا سيا الى والسلم الروماني » . ولكنه اضطر ، في محاولة استعادته ، على الرغم من تبدل معطيات المسألة ، الى اكتشاف واعتاد أساليبه الخاصة التي رافقتها بالضرورة بعض الذيول. أضف الى ذلك ان الزمن ، مها طال أمده ، يعمل عمله في خدمة اولئك الذين يجرهم وراءه . فما هو شأن مدى التطور الملازم للحياة ، حين يتعرض لأزمة على مثل ديمومة وشمول أزمة القرن الثالث ، ولثورة روحية على غرار انتصار المعتقدات الجديدة ? ان صرح العهد الامبراطوري الثاني يمثل بناة متميزاً ، مشيداً ، شأن اكثرية المساكن البشرية ، وفاقاً لتسويات شاقة ، تعدل باستمرار ، بين التقاليد القديمة ومقتضيات العصر والمثل المتناقضة .

وتمثل تقوية الدولة ، أهم تبدل على الصعيد السياسي : فقد غدت الملكية الامبراطورية مطلقة وبيروقراطية .

سبق للامبراطورية الاولى ، ان أخذت تتطور في هذا الاتجاه . ولم تسلك هذه الدولة هذه الطريق ، كما رأينا ، بدافع الميل أو اللذة ، بل بحثاً عن الفعالية والتلاحم في العمل . لقد بقي النظام ، في عهد الانطونيين ، خاضعاً لمثل أعلى في الحرية . وكان جل مسايتمناه ، ان تحكم المدن نفسها حكماً ذاتياً مستقلا ، محتفظاً للحكومة المركزية ولممثليها الاقليميين بدور التنسيق فقط . وبدلاً من ان يحاول خنق هذه الحياة البدية ، حيث قامت من قبله ، بذل جهده في إيقاظها ، حيث لم تستند الى أي تقليد . فهو قد آثر ، بسبب افتقاره الى الرجال ، أي الى الموظفين الاكفاء ، عدم الاهتام للشؤون الصغرى . ولكن ضغط الاحداث القاهر ، لا سيا الصعوبات المالية التي تعرضت لها المدن ، قسد أرغمته على التدخل ، في سبيل المساعدة أولا ، واحتكار السلطة اخيراً . وحدث الشيء نفسه لمجلس الشيوخ ، اذ ان التطور الذي يعنينا قسد

فرضه بسرعة ، منذ البدء ، الحذر السياسي ؛ ولكن ، اذا كان لهذا الحذر أثره العظيم ، فان الضرورات التقنية كان لها أثرها ايضاً . وهكذا فقد ازدادت سلطات الامير ، عملياً او قانوناً ، ازدياداً مطرداً ، جرّ بالضرورة ، تحت اشراف هذا الاخير ، الى تنظيم جهاز دولة ازداد تعقيده وتكاثرت اجزاؤه باطراد ايضاً .

انطلقت الحركة اذن . ولعله كان باستطاعة ثورة أدبية ، او « فلسفية » ، بحسب مفهوم القرن الثامن عشر الفرنسي ، ان تقضي على هذه النزعة بأن تعيد الى مثل الحرية قو ته الاولى ، ولكن هذه الثورة لم تحدث . فان التيار العقلي ، الذي برز من قبل في العهد الامبراطوري الاول ، قد حبر النفوس الى حيث اجتذبتها الوقائع ايضاً . ثم ان الشرق قد قدم ، بالاضافة الى دياناته ، ذكرى ومثل ملكياته المطلقة ذات الحق الالهي : وكانت مصر بينها دولة لا تزال الادارة فيها تواقب كافة مظاهر حياة ونشاط الرعايا ، ان لم توجيها توجيها كا فعلت في زمن الفراعنة والبطالسة . وجاءت من الشرق ايضاً مثل عبة البشر والعطف على الضعفاء التي تسربت تدريجيا الى النفوس : وجاءت من الشرق ايضاً مثل عبة البشر والعطف على الضعفاء التي تسربت تدريجيا الى النفوس : وجلي ان هذه المثل مرتبطة بمثل الملك الكلي القدرة المطالب ضميريا باستخدام قدرته المحلية لسعادة رعاياه ، والقادر وحده على ان ينشر بينهم عدالة انسانية تفضل العدل في معناه الحصري . وقد صادفت هذه الاختبارات والآراء والمشاعر عضداً قوياً لدى سلالة ساويروس التي كان مؤسسها ، المولود في افريقيا ، متزوجاً من سورية : فطيلة أربعين سنة تقريباً ، في أو اخر القرن الثاني وأو ائل القرن الثالث ، كان الشرق أثره البعيد عن طريق الاباطرة أنفسهم ونساء عائلتهم وكثير من الموظفين .

علينا ألا نتجاهل هذة السوابق وهـــذه التأثيرات . ومع ذلك ، لم يكن لأي عامل ، في تكوين دولة العهد الامبراطوري الثاني، فعالية الظروف التي أرغمت هي على العيش فيها . فطيلة قرن كامل هد دت وجودها بالخطر أزمة فريدة ، ولم يحل تغلبها عليها دون الاخطار والاضطرابات التي كان من حسن طالع الامبراطورية الاولى أنها لم تحدث في آن واحد . فهناك البرابرة على الحدود، وفي قلب الاراضي الامبراطورية احياناً . وهناك ، في الداخل ، الاغتصابات والحرب الاهلية والمنوضى ؟ وفي الداخل ايضا ، العجز المالي والازمة الاقتصادية وزوال الازدهار والامس في المدن التي كانت حتى ذاك الحين مراكز اولى للحضارة . لم يكن من علاج لهذا الواقع ولهذا الخطر الدائم ، سوى جمع كافة السلطات في ايدي الامبراطور والاعتراف مجقة في مصادرة كافة الموارد البشرية والمادية ، ووحدة العمل في مجهود متزايد وحازم . اجل ان الحرية قد ماتت منذ زمن البشرية والمادية ، ووحدة العمل في مجهود متزايد وحازم . اجل ان الحرية قد ماتت منذ زمن بعيد ، أي منذ آخر العهد الجمهوري . ولكن ما زالت هنالك بعض الحريات : فهذه هي التي بعيد ، وكأنها بذخ غدا مستحيلاً .

#### 

يتوجب علينا؛ انطلاقاً من هذه الملاحظة؛ ان نستهل هذا البحث بمطالب الدولة من رعاياها. سبق ورأينا كيف أمنت الرجال لجيشها . ولا تزال امامنا المطالب التي لا مفر من تسميتهــــا بالمالية ، في مفهومها الواسع ، مع ان الدولة غالبًا ما تحاول تحصيلها عن طريق غير طريق النقد .

جر ازدياد الاعباء الى ازدياد المطالب. وقد نشأ هذا الازدياد خصوصاً عن ارتفاع عدد المختلف عدد المختلف . وتلقى اصحباب الحقوق القسم الاكبر من اجورهم او من مرتباتهم عينا ، اي حصصاً غذائية أو البسة : وفي ذلك خمسانة ضرورية ضد ارتفاع الاسعار ، وظرف مؤات ، كما لا يخفى ، لتبذير وخسارة تثقل وطأتهما بالنتيجة على المكلفين . اضف الى ذلك ان تجهيز الامبراطورية المادي ، تحقيقاً لهذه الفاية او لغيرها ، يتطلب تعهداً وتحسينا : فالضرورة تقضي بايجاد الخازب للحاصيل والمكاتب للادارات ، والطرقات ووسائل النقل وسعاة البريد ، النج ، فالجيش والبيروقراطية يمثلان عبناً ثقيلاً جداً ، لعلم اثقل عبء اطلاقاً على الرغم من افتقارنا الى الاحصاءات المالية .

غير ان كل شيء يحملنا على الاعتقاد بإن النفقات الاخرى لم تتدر قط . فالاباطرة ، على غرار اسلافهم ، ارادوا ربط اسمهم بالانشاءات الكبرى . وعا ان هنالك عدة الجطرة في اغلب الاحيان ، فهنالك عدة بلاطات ايضا . فهم يتركون روما وينتقلون بسهولة ، عما يؤدي الى تشييد وتعهد قصر لكل منهم . انفق قسطنطين اموالا طائلة حين شيد على البوسفور روما ثانية والى خلفاؤه تجميلها من بعده . ولا يعني ذلك ان سكان العاصمة الساقطة من مرتبتها قد حرموا نعم الدولة؛ وقد اسرع قسطنطين الى شمل سكان القسطنطينية بها ايضا . ولم يكتف اوريليانوس بتوزيع القمح بجانا ، بل شرع في توزيع الخبز ايضا ، ثم عمد خلفاؤه الى التوفير بتخفيض نوع بتوزيع القمح بانا ، بل شرع في توزيع الخبز ايضا ، ثم عمد خلفاؤه الى التوفير بتخفيض نوع الطحين ، ولكن فالنتينيانوس عاد فاقر الخبز الأبيض ، واقر اوريليانوس نفسه توزيع الزيت الطحين ، ولكن فالنتينيانوس عاد فاقر الخبز الأبيض ، واقر اوريليانوس نفسه توزيع الزيت اللماب شيئا من سناها ، لا بل ادخلت زيادات على ايام الاعياد .

الموارد ولكن كركلا من ثم زيادة المجهود الجبائي. اجل كان الاقتصاد اقل از دهاراً منه في الماضي. ولكن كركلا منح المواطنية الرومانية كافة الرجال الأحرار في الامبراطورية ؟ فن حيث انهم أصبحوا كلهم متساوين قانونا امام الدولة ، أصبح مكنا اخضاعهم للموجبات الاميرية ، واستطاعت الحكومة ، دونما اهتام للاميازات القديمة ، ان تأتي بشيء جديد .

اما هذا الجديد فقد حققه ديو كليسيانوس الذي توصل في اوائل القرن الرابع ، بعد ان تمس طريقه ، كا فعل حين اقام النظام الرباعي ، الى اعداد ما اصبح مندئذ الضريبة الرئيسية ، أعني بها الضريبة الشخصية ( الاعناق ) . ان المعاضل الكثيرة التي تثيرها هـــذه الضريبة والتي يدور حولها جدال عسير لا تسمح بأن نعطي هنا سوى فكرة موجزة عن مبدئا ، لا سيا وان تطبيق هذا المبدأ قد تفاوت شدة بحسب المناطق . كان الهدف منها استبدال الضريبة المقارية المتنوعة الاشكال والمعدلات ، والضرائب على الفلاحين او على المواشي ، بضريبة موحدة يكون مطرحها ثابتاً وعادلاً. يجري لهذه الغاية مرة كل خمسة عشر سنة ، تقدير مبني على مسح الاراضي مطرحها ثابتاً وعادلاً. يجري لهذه الغاية مرة كل خمسة عشر سنة ، تقدير مبني على مسح الاراضي

والاحصاءات، تجمع بموجبه العناصر الختلفة الضرورية للانتاج الريفي ، أي الاراضي والاشجار والمواشي واليب الماملة ، وترد ، بالاستناد الى معد لات عدده بحسب جنس الاشخاص ، وطبيعة المواشي ، والاقلم ، ونوع التربة ، والمزروعات ، الى عسد معين من الوحدات الاصطلاحية المعتبرة متساوية بين بعضها ، ومن ثم قابلة للجمع. هذه الوحدة الجبائية الاصطلاحية هي «النير » ، او « الرأس » كا درجت تسميتها. تقف الادارة بهذه الطريقة على مجموع الرؤوس الحصاة في الامبراطورية وتوزيمها بين الولايات والمناطق والملاكين . ويكفيها من ثم اس تقدر حاجاتها السنوية حتى تحدد تدريجيا ، بصورة آلية ، الغريضة المطلوبة من كل مكلتف .

تجبى الضريبة الشخصية عينا بكليتها تقريبا: وتتشعب منها رسوم عدة أهمها الضريبة العينية السنوية التي تخصص لتموين الجيش والمدن الكبرى. ولكن الدولة بحاجة الى مداخيل نقدية ايضاً ولا يمكن ، من جهة ثانية ، ان تبقى الزراعة وحدها حقل نشاط السكان . لذلك أبقي على بعض الضرائب غير المباشرة ، المحدودة الدخل ، على الرغم من ارتفاع معدلها . ولذلك ، خصوصا ، أحدث قسطنطين ضرائب تدفع ذهبا او فضة وتتناول بالتالي أعضاء بعض الطبقات الاجتاعية . وفرض على أعضاء الطبقة المجلسية ، وجلتهم من الملاكين الاثرياء ، ان يدفعوا ذهبا رسما عقاريا اضافياً تراوح معدله بين ، و في خلال القرن الرابع ، بحسب ثروتهم . ودفعت العائلات الكهنوتية في المدن ضريبة « ذهب التاج » : والمقصود بها مبدئياً تقديم تاج للامبراطور لمناسبة حدث في المدن ضريبة « ذهب التاج » : والمقصود بها مبدئياً تقديم تاج للامبراطور لمناسبة حدث على المعيد ؛ ولكن فالنتينيانوس نزع عنها الطابع الاختياري دون ان يجعلها دائمة على كل حال ، وكان على النجار ، والصناعيين ، والبغيات أنفسهن ، والفلاحين الذين يقصدون المدينة لبيع عاصيلهم ، ان يدفعوا ، ذهباً وفضة ، مرة كل أربع سنوات ، رسماً نجهل معدله .

تضاف الى كل ذلك ايرادات ممتلكات الدولة وممتلكات الامبراطور الخاصة ، وقد ميز بينها سبتيموس ساويروس . ان هذه الممتلكات ، التي كانت واسعة جداً في العهد السابق ، قد ازداد اتساعها بفعل المصادرات التي كان ضحيتها أعضاء الطبقات الغنية خلال أزمة القرن الثالث . ثم ازداد اتساعها في القرن الرابع ايضاً ، إذ وضعت الدولة يدها على أملاك المدن ، ولم تتنازل لهذه المدن اخيراً إلا عن ثلث ايرادات هذه الأملاك وثلث المكوس المفروضة عليها . وعلى الرغم من الاعطيات الامبراطورية التي تكاثرت في القرن الثالث وما بعده ، ما زالت هذه الممتلكات شاسعة بحداً . وعاش البلاط ، اجمالاً ، من مداخيل الممتلكات الخاصة التي أوكل أمر استثمارها الى القيمين . بينا سلمت الادارة الممتلكات الاخرى الى بعض الملتزمين .

واكتمل النظام المالي في العهد الامبراطوري الثاني بما فرضه على الافراد من خدمات كثيرة مجانية أو شبه مجانية ساعدت على تخفيض نفقات الدولة دورت ان تساعد على تخفيض العبء الحقيقي الذي يتحمله الرعايا . وهذه الخدمات هي ما ندعوه اليوم بد « السخرة » وما أطلق عليه الرومان اسم Munera . وكان لهذا التعبير ، منذ البدء البعيد ،

مفهوم مبهم أذ أنه قد استخدم للدلالة على المهام المهارسة وعلى النفقات والموجبات الاخرى. التي تستازمها ، هم فارق سخاء يتجلى في القبول بـ « معارك المسايفين » التي يقدمها للشعب أو لئك الذين ينالون شرفا ما . أما الآن فقد انتفى عنه أي معنى من معاني التلقائية ، مجيث أن تطور معاني المفردات يعكس تطور العلائق بين الجماعة والفرد بالذات : فقد غدا الواجب يقفي بتنفيذ ما كان يقام به في السابق شكرانا أو غيرة أو مجدداً باطلاً . وتجدر الاشارة إلى أن طبيعة « التسخير » وأطار المخضمين قد عرفا في الوقت نفسه اتساعاً عظيماً : فليس المقصود به بعد اليوم المهام الشريفة فقط ، التي تستهوي الاثرياء أو الميسورين .

تتنوع المهام تنوعاً لاحد له كا تتنوع لائحة الخاضعين لها بحسب مرتبتهم الاجتاعية وثروتهم، ومهنتهم ومكان اقامتهم أو مكان أملاكهم ، مع ان هناك نزعة جلية الى فرضها على كافة الاهالي بغية التخفيف من وطأتها عن كل فرد . قد نحاول عبثاً وضع لائحة كاملة بهذه الخدمات أو وضع نبذة تاريخية عنها تحدد تاريخ ظهور كل منها وتنتبع تطورات تطبيقها : اننا في اغلب الأحيان نفتقر الى المعطيات . فالدولة تفرض ايواء رجالها من موظفين أو مجندين ، وتلزم المكلفين بنقل الفريبة العينية السنوية الى المخزن القريب ، ومن يخزن الى يخزن احياناً ، وتصادر اليد العاملة وادوات العمل والمواد اللازمة لتعهد ابنيتها والطرق والجسور ، وتلزم بتقديم الزوامل وحيوانات الجر تأمينا لخدمة البريد العام الذي اعسف المقيمين على جوانب الطرق بعد ان اثقله تقدم الادارة . ولكن و التسخير ، يطلق على موجبات متنوعة ايضاً : كاستئجار الأملاك العامة التي لم يستأجرها ولكن و التسخير ، يطلق على موجبات متنوعة ايضاً : كاستئجار الأملاك العامة التي لم يستأجرها احد ، وتسليم كميات تعينها الدولة من المصنوعات أو من المواد الغذائية باسعار عددة ، وتأمين وظائف عامة ، وضيعة جداً احياناً ، في المدن ، واخيراً وخصوصاً — وهدذا اثقل تسخير — جباية الضرائب اي تحمل مسؤولية ايراداها .

هذا هو النظام باجزائه المختلفة اصلاً ومفهوماً ؟ لم توحسه اية فكرة نظرية ، بل المواقص الحاجة فقط . وهو لا يختلف بذلك عن اكثرية الانظمة في كل البلدان وفي كل الازمنة . فان التجديد الرئيسي نفسه فيه ، أي إلزام كافة المواطنين ، بمن فيهم اولئك الذين يقيمون في ايطاليا التي اعفيت اراضيها من الضريبة منذ السنة ١٦٧ قبل المسيح ، ليس نتيجة لبراءة كركلا الا جزئيا . فقد سبق ، قبل هذا الاخير ، ان دفع الضريبة العقارية مواطنون كثيرون جدا ممن يقيمون في الولايات . وقد افضى الغاء الامتياز الايطالي الى اغتصاب ، اذ ان مكسانس قد استفاد في السنة ٢٠٠٠ ، من الاستياء العام . ولكن الدولة تصلبت بسبب حاجتها الى الضرائب الايطالية . وكذلك فان الاعباء الاميرية المفروضة على الطبقة المجلسية لا ترد الى عداء استهدف الايطالية . ولو ان هنالك نزعة الى ايجاد المساواة ، وراء السياسة المالية ، اظهرت في امكنة اخرى حيث لا نامس لها أثراً . ولكن من الطبيعي ان تطلب الدولة المال حيث هو متوفر .

 وقد اعترض لاكتانس بقعة ساذجة على دقة مأموري الاحصاء في تنفيذ عملهم . ومع ذلك فان سير النظام سيء ، واذا لم تعرف الدولة في القرن الرابع الضائقات التي عرفتها في القرن الثالث ، فانها كثيراً ما تتخبط في العسرى وتضطر في مدار السنة لزيادة رسم اضافي على الضريبة الشخصية التي حددت هي نفسها قيمتها في اول السنة . وقد يحدث احيانا ان تتكدس المتأخرات الاميرية بحيث يجب الفاؤها ، فتسمح لموظفيها ، اقله لصفار موظفيها ، ذوي الدخل المحدود ، بأن يؤمنوا لأنفسهم دخلا عارضا بتقبل هبة ، لا يحددها قانون ، من المكلفين المرتبطين بهم .

تثبت جميع هذه الدلائل عدم انطباق النظام على الحاجات . وتقوم سيئته الكبرى في تعذر ضبط جدول الضريبة الشخصية يومياً بتتبيع تقلبات مطرحها . اضف الى ذلك ان حسن سيره يفرض ألا يمنح أي اعفاء وألا يتهرب أي مكلف من واجباته . ولكن كلا هذين الشرطين لم يتوفرا : فهنالك اعفاءات رسمية من هذا المطلب او ذاك كا ان هنالك شخصيات كبيرة كثيرة لا تدفع الضريبة الشخصية المتوجبة على املاكها الى جباةلا يتمتعون حيالها بأية سلطة فتزداد من ثم أعباء الجيران ازديادا مرهقا احيانا ، اذ ان الدولة تتمسك بمطالبها من كل مدينة وتتجه ، في سبيل الحصول عليها ، الى المأمورين البلديين دون غيرهم .

لو ان الدولة ، التي أنمت الاجهزة الادارية القديمة وأحدثت العديب غيرها ، اوكلت الى موظفيها ، بساعدة القوة العامة أمر تخصيل الضريبة المباشرة ، لخضعت لعمري لمنطقها الخاص ، اما ما اعوزها فهو الجرأة على التخلص من عاداتها المتأصلة ، او بالاحرى ، على ما نرجح ، الرجال الاكفاء المستعدون للخدمة . والدليل على ذلك ان فالنتينيانوس الاول قسد حاول الاصلاح وأوكل الى مكاتب حكام الولايات امر جباية الضريبة الشخصية ، ولكن وجب العدول عن هذا الاصلاح ، بعد مرور عشرين عاماً ، امام اعتراضات هذه المكاتب نفسها: فألقيت الجباية مرة أخرى ، شأنها في السابق ، على عاتق المأمورين في كل مدينة .

ولكن هذا العمل الذي اضيف الى أعمالهم الكثيرة قد أنهكهم، فأضاعوا وقتهم في الجولات والمساعي . ومن حيث هم مسؤولون جماعياً عن ايراد الضرائب ، فانهم تعرضوا لشتى ضروب الضعف والانهيار . فكانت النتيجة انهم انتهوا الى الافلاس .

### ٢ الادارة المحلية والاقليمية

ويقودنا ذلك، عن طريق اموال الدولة - ولكن العامل الرئيسي هو نقص التنظم الخطاط المدينة الجبائي - الى احد الفوارق الحقيقية العظيمة النتائج بين العهد الامبراطوري الثاني والعهد الذي سبقه . فلم يعد هنالك من بورجوازية بلدية تتبرع بادارة الشؤون المحليسة ، بل وقواد عشرة » و مرغون » ، كا حدث بين حين وآخر في عهد الانطونيين تفرض عليهم الدولة القيام بدور الموظفين المجانيين الممقوتين في نظر مواطنيهم ونظر انفسهم . فلم يعد بالتالي

من مدينة بالمعنى الذي اطلقه الاغريق والرومان على هذا الموصوف في السابق . فزال بزوالهـــا ، عنصر مقوم جوهري من عناصر الحضارة التي تعلق بها العالم المتوسطي، ذاك العنصر الذي تعلق به الناس ايما تعلق بعلق الزمان وحيويته .

على الرغم من الصعوبات التي بدأت تعرفها الموازنات البلدية والتي حملت الاباطرة على توسيع جهاز الاوصياء ، فان عهد سلالة ساويروس الامبراطورية ما زال عهداً خيراً بالنسبة للمدر – لا بل عهداً ذهبياً ، كا يبدو في بعض المناطق ، كافريقيا التي ينتسب اليها مؤسس السلالة والتي خصها برعاية خاصة . وقد برهن سبتيموس ساويروس عن تنازل هام بادخال النظام البلدي الى «قواعد الولايات » في مصر وباعطاء الاسكندرية اله «بولي » ، اي مجلس الشيوخ الذي طالب به سكانها دون جدوى منذ زمن بعيد . ولكن سرعان ما قامت الأزمة الكبرى التي لم تنهض اكثرية المدن العظمى ، بعدها ، نهوضا حقيقياً .

انكشت المدن آنذاك داخل اسوارها ، ومات قسم من سكانها أو صفروا من المال ، ومع ذلك فقد بدت السلطة الامبراطورية درجات ادارية مريحة من حيث ان سكانها يؤلفون الجماعات الوحيدة بين الرعايا التي تتقيد بانظمتها وتسهل مهمتها . وما زالت هناك في الظاهر بعض الاجهزة البلدية . فاذا ما زالت جمعية الشعب من كل مكات ، فهنالك العائلة ( Curie ) والقضاة الذين تنتخبهم . وقد يقوم في المدن الكبرى ، التي حافظت على نشاطها التجاري أو استعادته ، متطوعون يطمعون الى هذه المراكز ويبسطون يداً سخية امام الجماعة . اما في المدن الاخرى فليست هذه المراكز سوى ضرب من « التسخير » . فغدت وظيفة ممثل العائلة الذي أخذ اسمه يحل تدريجياً على اسم « قائد العشرة » ، على ما بينهامن فوارق – واجباً تفرضه الدولة على كل من يملك حديًا ادنى من ثروة زهيدة نسبياً .

سنعود الى المظهر الاجتاعي الذي ينطوي عليه هذا التبدل العميق، مقتصرين هنا على المظهر الاداري. فلا تزال اجهزة المدينة مستقلة. ولا تتعهد الدولة الى جانبها اي موظف أو ممثل دائم. فان الوصي (Curaleur) نفسه الذي عينه الامبراطور في السابق انتخبه اليوم عائلته انتخابا . ولكن هذه الاجهزة تتلقى الاوامر وكافة اعضائها يتعرضون للعقوبات اذا لم ينفذوها . فالابقاء الظاهر على الاستقلال ليس بالتالي سوى حيلة تستهدف ارغام ما تبقى من الطبقة المتوسطة على التكرس لخدمة الجماعة الحلية والدولة اليس بالجان فحسب الم بالجازفة بالاروة ايضاً فهم مازمون على الرغم من كل العراقيل المتأمين المهام البلدية العادية المحافظة على الامن والعناية بالابنية والسوارع والمعادين والعناية بالإبنية والسوارع وتنفيذ اعمال التسخير المختلفة فهل ما يدهش والحالة هذه اذا لم يحسنوا القيام وجم المجندين وتنفيذ اعمال التسخير المختلفة فهل ما يدهش والحالة هذه اذا لم يحسنوا القيام وجم المجندين وتنفيذ اعمال التسخير المختلفة على الذي لن يلبث ان يمسي واحداً منهم المدينة المنات الذي لن يلبث ان يمسي واحداً منهم المدينة المنات الذي لن يلبث ان يمسي واحداً منهم المدينة المنات المدن التي تسير نحو الزوال ولا يبقها المدلك الكبري سوى القسر .

اخذت هذه الحياة تنتقل الى املاك الاثرياء الذين تهزأ سلطتهم العملية من الاوصياء ، ومن

الموظفين انفسهم ، مع ان الانظمة لم تعترف لهم بعد باية سلطة قانونية . ان ارتباط الفسلاح ( د المستعمر ») بالاملاك ارتباطا شرعيا ، الذي اقرته الدولة حينذاك الحياولة دون قرار اليد العاملة ، لا يولي الملاك اية سلطة ادارية . ويصبح القول نفسه في الحياية التي يمنعها الملاك بعض الفلاحين الاحرار في الجوار . ولكن الواقع غير ذلك . فالاثرياء يوزعون ويجمعون الفرائب ولما كالمت كما يطيب لهم في الاراضي العائدة اليهم دونما اكتراث منهم لتسديد حصيلة الفرائب ولما كالت الشرطة لا تتجاسر على التمرض لهم ، فانهم يمارسون حتى الحاية ، ويحصلون حقهم بايديهم ، ويستولون على ممتلكات واشخاص مدينيهم . ويعود تحريم السجون الخاصة لاول مرة الى السنة ويستولون على ممتلكات واشخاص مدينيهم ، ويعود تحريم السجون الخاصة لاول مرة الى السنة الزمر المسلحة . فبدأ من ثم القضاء على حقوق الدولة ، بفعل اغتصابات يستحيل قمها ، الصلحة ذوى الاملاك الكبرى .

بيد أن كل ذلك ليس سوى تباشير تطورا سيقود إلى نتائج بميدة جداً. وان البيروتراطية أجهزة الدولة، على نقيض ذلك، لم تعرف يرماً مثل هذا العدد ومثل هذه القوة.

فالمركزية، مع ما تستتبعه من ادارات وموظفين، احدى الميزات الخاصة بالعهد الامبراطوري الثاني . ليس لدينا ، بصدد العهد السابق ، مصدر افضل من « لائحة الوظائف » التي تضع امام اعيننا « بيانا بالوظائف » والقوات العسكرية في كل من « شطري » الامبراطورية الشرقي والفريي » في اواخر القرن الرابع . ومع ذلك فلا يجوز لنا ان نشك دقيقة واحدة في النمو العظيم الذي طرأ على المصالح الاقليمية والمركزية. فالواجب يقضي على الحكومة ان تواجه اعباء لا تسمح لها نوائب الدهر بعد اليوم باهمالها. اضف الى ذلك ان تقسيم العمل غدا » الى حدة ما ، فرضاً واجباً : فهي ، بدافع الحذر ، وحرصاً منها على الكفاءة والفعالية ، فصلت فصلا نهائيا بين الادارة المدنية والقيادة العسكرية واضطرت اخيراً الى احداث درجات وسيطة بغية تخفيف بين الادارة المدنية والقيادة العسكرية واضطرت اخيراً الى احداث درجات وسيطة بغية تخفيف على عدد المصالح ورؤسائها من موظفين كبار ومتوسطين ، فاننا نفس هذه الزيادة العظيمة على عدد المصالح ورؤسائها من موظفين كبار ومتوسطين ، فاننا نفس هذه الزيادة في عدد صغار الموظفين في المكاتب ايضاً : في اواخر القرن الرابع ، كان لكل حاكم ولاية مـ١٠ مستخدم ولكل نائب ١٠٥٠ ولكونت الاعطيات المقدسة ولكل نائب ١٠٥٠ ولكونت الاعطيات المقدسة في الغرب ١٠٥٠ ولوئيس الحرس الامبراطوري في الشرق أكثر من ١٠٠٠ .

خضع صغار الموظفين هؤلاء لتنظيم عسكري على الرغم من صفتهم المدنية . فوز عوا فرقاً فرقاً لا بل سجلوا اسمياً في وحدة عسكرية احياناً . فقد اعتبرت الوظيفة العامة ، في حد ذاتها ، Militia أي ( خدمة عسكرية ) . وخضعت لتسلسل داخلي دقيق ، ولنظام خاص ، ولقواعد ترفيع ؛ وحق عادة للموظف ، بعد قضاء عشرين او خس وعشرين سنة في الخدمة ، التمتع و بالشرفية ، أي الاحتفاظ باللقب والامتيازات الشرفية . لم يبق كل ذلك دون نتيجة على الصعيد الاداري ، في توفير التلاحم الشديد لما يجب تسميته الصعيد الاجتاعي ، وأسهم ، على الصعيد الاداري ، في توفير التلاحم الشديد لما يجب تسميته

بالبيروقراطية الامبراطورية ، وهي الاولى ، بوضوح معالمها ، بعد البيروقراطية المصرية.

هذا واقع لا شك فيه، ولا أبسط منه ايضاً. ولكن ما هو جوهري ، على استحالة تحقيقه، هو التمكن من تقدير قيمة هؤلاء الموظفين تقنياً والحلاقياً . فللوراثة دورها الاول في تعيينهم ، وللدسيسة ، الى جانب الاستحقاق والاقدمية ، دور في ترفيعهم . وعلى الرغم من ان كافسة التعيينات منوطة بالامبراطور الذي يتحرّر، حتى عندملء المراكز الرفيعة ، من الواجب القديم القاضي باختيار الموظفين بين اولئك الذي شغلوا هذا أو ذاك من مناصب القضاء ، فانه يشعر بالحاجة الى مراقبة موظفي . وهو يستخدم لهذه الفاية «موظفي الشؤون ، الذين يكلفون تنفيذ مهام تستوجب الثقة ويقومون بأعمال التجسس في المصالح ايضاً . ونحن نرجح ان هسذا الجهاز كان ضروريا ، اذ انه ، بعد اقدام جوليانوس على إلغائه ، قد أعيد مرة ثانية ، وضم في النهاية عدة ألوف من هؤلاء الموظفين . بيد اننا لا نستطيع الفصل في فعالية هذا الجهاز . فما هي الأهمية التي يجدر بنا ان ننسبها ، لأجل الحكم على هذه الادارة ، الى القرارات الامبراطورية في سبيل تقويم الاحوجاجاتوالي شكاوى المكلفين ? ان البيروقراطية لا تنتظم دون تلس وتردد، ولم تنظر الطبقات والاشخاص . ومها يكن من الامر ، فيجب التسليم المستاثين من النظام انه المشيل على الممتاثين من النظام انه يغضي الى البطء ويقضي على روح المبادرة ، ولكن الانتقادات تتلاشي امام هذه الحقيقة : لولا يغضي الى البطء ويقضي على روح المبادرة ، ولكن الانتقادات تتلاشي امام هذه الحقيقة : لولا هذه الادارة لصارت الدولة الى انهار سريم .

ما زال اسم « الولاية » قامًا ؟ ولكن مفهومه قد تبدل تبدلا كبيراً . وها نحن أولايات نشير الى التبدلات الرئيسية دون ان نفامر في ردها الى اطارها التاريخي ، وهي مفامرة مملة لا تفضي بنا الى الحقيقة الثابتة على كل حال . لم يعد هنابك من تمييز بين الولايات وايطاليا : باستثناء روما التي قسمت منذ ديو كليسيانوس الى دو المر شبيهة كل الشبه بالولايات ، دون ان يطلق عليها هسذا الاسم الذي قد يثير النزق والانفعال . ولم يعد من تمييز كذلك بين الولايات الجملسية والولايات الامبراطورية : فالامبراطور وحده ، دون مداورات ، يعين الحكام أجمعين ويشرف على الادارة جمعاء . وليس هناك عمليا ، باستثناء حالات نادرة جدا ، من قيادات عسكرية يمارسها الحكام : فقد عادت هذه القيادات الى الرؤساء العسكريين . وتجزأت قيادات عسكرية يمارسها الحكام : فقد عادت هذه القيادات الى الرؤساء العسكريين . وتجزأت الولايات القديمة خصوصا ، بدافع الحذر السياسي ؛ وتخفيفا من العبء الملقى على كاهل الحكام المضام المناهد الله المناه المناه المناه ولايات في ايطاليا . وعند وفاة ثيودوسيوس أضيفت ضعف هذا العدد تقريباً وأحدث سبع ولايات في ايطاليا . وعند وفاة ثيودوسيوس أضيفت سبعة عشر ولاية ايطالدة الى أكثر من مائة ولاية .

لم تتساو هذه الولايات ، لا أهمية حقيقية ولا مرتبة ، وتنعكس منزلتها في لقب حاكمها . ولا يزال ثلاثة من الحكام ، بقوة استمرار غريبة ، يحملون لقب « بروقنصل ، القديم : وهؤلاء هم ، بحسب تقليد العهد الامبراطوري الاول، حاكما آسيا وافريقيا اللذان أضيف اليها ، احتراماً

لماضي اليونان ؛ حاكم آخيا. ويقسم الآخرون ثلاث فئات. ولكن أهمية هذه النمييزات الوحيدة خصورة في تحديد درجة الحاكم في سلسلة مراتب الموظفين . وتتفاوت حرية الحكام في العمـــل بنسبة قربهم من الرئيس او بعدهم عنه ؛ او بنسبة أهمية الرئيس العسكري الموجود في ولايتهم . وكان عليهم ، قبل أي شيء آخر ، حتى اذا ما نجوا من مثل هذه القيود ، تأمين تنفيذ الاوآمر الصادرة عن رؤسائهم . وما كنــا لنرى فيهم خلفاء الحكام القدماء لو لم يتعاظم دورهم القضائي في أعقاب انحطاط المدن : فدرجت تسميتهم كلهم «قضاة » . ولكن أحكامهم قابلة الاستثناف .

ان نزعة العهد الى السلطة المطلقة ، بما تنطوي عليه من تناقض ظاهر أكثر منه حقيقي ، لم تغض به الى إلغاء الجميات في الولايات : فهو على نقيض ذلك قسد احدث جمعية في كل ولاية . والاغرب من ذلك ان اعتناق الامبراطور للديانة المسيحية لم يلغ واجب هذه الجميات ، حتى في عهد متأخر ، في القيام بطقوس العبادة الامبراطورية : فهي تعين ، شأنها في الماضي ، كاهن الولاية ، والعبادة الامبراطورية هي الوحيدة بين و أبجاد به التنظيم القديم ، اقليميا وبحليا ، التي حافظت على مل ، رونقها . واستمرت الحكومة المركزية في السماح للجمعيات بتهنئة كبار الموظفين وبحاولة افقادهم الحظوة ، ولكن تجاح هذه المحاولة ما زال عسيراً كا في السابق . لا بل سبحت لها تنذاك بأن تتقدم منها بتمنيات ، جريئة جسداً احياناً : وهكذا في السنة ١٣٩٩ لم تتردد جمعية ولاية د المدن الخس » Pentapole الافريقية في اثارة النقاش لمرفة رأي الاعضاء في ارفاق تقدمة تاج ذهبي للامبراطور اركاديوس والتاس تخفيف الضرائب بطلب إلغاء القيادة العسكرية التي تخضم لها. وان هذا التساهل ، الذي لم ينجم عنه أي خطر ، قد اتاح للامبراطور المافزة الخفاظ على حد أدنى من الاتصال بالرأي العام في المواضيع ذات الصالح الحلي : وهو حد تحتاج اليه كافة الانظمة ، حتى المطلقة منها .

الابرشيان المحكومة المركزية . لذلك احدث ديوكليسيانوس درجة وسيطة هي و الابرشية » والركلاء المحكومة المركزية . لذلك احدث ديوكليسيانوس درجة وسيطة هي و الابرشية » اسندت السلطة فيها الى و كيل قائد حرس القيصر» . كان عددالا برشيات في البدء اثنتي عشرة ثم أمسى خسة عشر في اواخر القرن الرابع . ضم كل منها عدداً معيناً من الولايات في وحدة اقليمية كبرى . بيد ان مدينتي روما والقسطنطينية والولايات الثلاث التي اسندت السلطة فيها الى بروقنصل فلم تدخل في هذا التقسيم ، بل ارتبطت مباشرة بالحكومة المركزية . فالفت بريطانيا ابرشية ؛ وغاليا ابرشيتين ، احداها النصف الجنوبي والثانية القسم الشمالي ، وكانت مدينتا و تريف » وفيينا مقر الوكيلين ؛ ومصر وكبرينا ابرشية ؛ الخ . وقامت في هذه الابرشيات جميات على نمط الجميات في الولايات .

راقب الوكلاء عمل الحكام ومارسوا سلطة قضائية استثنافية . واستفاد « كونت الشرق »، وهو وكيل الابرشية التي ضمت الولايات حول سوريا ، من مركز استثنائي بسبب جوار بلاد



الشكل ٢٢ - الابرشات وقيادات الحرس في السنة ٣٩٥. ١ - حدود الامبراطورية؛ ٢ - حدود الابرشية؛ ٣ - الحدالفاصل بين شطري الامبراطورية الشرقي (اركاديوس) و الغربي (هونوريوس) في السنة ٣٩٥؛ ٤ - قيسادة حرس غاليا؛ ٥ - قيادة حرس أليريا وايطاليا وافريقيا؛ ٢ - قيادة حرس الشرق.

فارس. اما في الابرشيات الاخرى فلم يحظ الوكلاء بهذا المركز الهام. كانوا يراسلون الامبراطور مباشرة ، ولم تحدث وظائفهم الا لاضعاف قيادة حرس القصر ، ولكن التنظيم الجديد الذي ادخل على هذه الاخيرة اخضعهم لها في النهاية . وما لبثوا ان اصبحوا مجرد جهاز للتحويل ، وما عتمت بعض المراكز ان بقيت شاغرة . فتغلبت النزعة الى المركزية ، مع ما تستلزمه من تسلسل دقيق في المراتب ، على النزعة الى النظام الاقليمي التي لم تبرز يوماً بقوة على كل حال .

ادخل قسطنطين تعديلات عظيمة على قيادة حرس القصر . منذ العهـــد قيادة حرس القصر الامبراطوري الاول تعدت صلاحبات هذا الجهاز ، إلى حد بعيد ، قسادة فرق الحرس التسم : فقد مارس قادة الحرس سلطة قضائية وتوصلوا من جهة ثانية ، لا سما منذ القرن الثالث ، بفعل اشرافهم على تموين الجيش ، إلى فرض رقابتهم على كل الادارة المالية تقريباً. ومع ذلك ، لم تحدث تجزئة اقليمية قط ، على الرغم من ازدواجية الحكم غير النادرة . بيد ان النظام الرباعي قد ادى الى هذه التجزئة عملياً بتخصيص كل امبراطور ، ان لم يكن كل قمصر ، بقائد حرس. ومع ان قسطنطين قد اعاد الوحدة الامبراطورية في شخصه ، فقد رجع تدريجياً الى تقسيم الامبراطورية دوائر اقليمية كبرى اسندت الى قادة حرس مختلفين . اجل كان مؤلاء القادة ، لمدة طويلة ، معتبرين وكأنهم هيئة واحدة . ولكن مبدأ التجزئة الجفرافية قد سيطر في النهاية . اما بصدد التجزئة نفسها ؟ فالتردد والغموض امران غير نادرين ؛ ومرد ذلك الى اختلاف عدد الاباطرة و « الحصص » المخصصة لكل منهم . قامت في اغلب الاحيان ثلاث قيادات : واحدة للشرق ، من كيرينا حتى تراقيا ، واخرى لايطاليا وافريقيا والمناطق الباقية من شبه الجزيرة البلقانية ؛ وثالثة لبريطانينا وغاليا واسبانيا ومراكش . امــــا المعضلة ، التي برزت منذ قبل وفاة ثيودوسيوس ، فكانت في التوصل الى التوفيق بين هذه التجزئة وتقسيم الامبراطورية الى شطرين بفعل ازدواجية الاباطرة التي افضت الى ازدواجية الامبراطوريات. وقد طالب الشرق بزيادة حصته في شبه الجزيرة البلقانية ، فجر ذلك الى نزاع سول ابرشتن .

بعد ان الغى قسطنطين فرق حرس القصر ، الغى سلطات القادة العسكرية وجمل منهم موظفين مدنيين فقط . كانت صلاحياتهم واسعة ومتنوعة ، ويتناول اهمها ، بالاضافة الى البريد العام والتعليم والتسمير والمحافظة على النظام بصورة عامنة ، النح ، الضرائب والقضاء . وهي في الحقيقة صلاحيات هامة جداً على الرغم من ان عطف ثيودوسيوس وحده يفسر مكانة قائد الشرق الغالي ووفينوس الايلوزي – من بلدة ايوز في مقاطعة الأكيتين – ، وقد تركه لابنه اركاديوس في السنة مهرو ووفين هسندا هو الذي عرف كيف يسوسي قضية تسالونيكي بالاتفاق مع القديس امبروسيوس . اما القادة الثلاثة الذين اقاموا في القسطنطينية وميلانو وتريف – نقل هذا المركز الاخير الى و آرل ، في السنوات الاخيرة من القرن الرابع – فقد اشرفوا على التشريع واقترحوا كافة تعيينات الموظفين في الولايات وسيروا الادارة ، ومارسوا سلطة قضائية تمييزية اصدروا كافة تعيينات الموظفين في الولايات وسيروا الادارة ، ومارسوا سلطة قضائية تمييزية اصدروا بوجبها احكاما مبرمة ، فكانوا ، اذا ما وضعنا قيادة الجيوش جانبا ، اشبه بنواب الملك : لذلك

ارتأى الامبراطور احياناً اسناد منصبهم الى هيئة مؤلفة من قائدين .

العاصتان الاسماء القديمة ، الحلافات العميقة بين العهد الامبراطوري الثاني والعهد الذي دوما والقسطنطينية سيقه . ويصح القول نفسه في العواصم ، على الرغم من ان رواسب العهد السابق تبرز فيها بروزاً على جانب اقوى .

يجب الا نخطىء في صيغة الجمع هذه: العواصم . فليس لاي من قادة الحرس مكاتبه في روما . ولا يقيم الامبراطور فيها الا استثناء ولفترات قصيرة . ففي الغرب نفسه ، نراه بمضيا ايامه في تريف ، أو ميلانو – ولن يلبث ان يمضيها في رافتا التي تتصل بالبحر ويسهل الدفاع عنها – أو سيرميوم ( ميتروفتزا الحالية على نهر الساف) الخ.ولكن ليست هذه كلها سوى مراكز اقامة ، لا عواصم ؛ فلا تزال روما هي « المدينة » ، ولا تزال الامبراطورية « رومانية » .

غير ان قسطنطين قد احدث روما ثانيــة ، خاضعاً لاعتبارات لا يزال الخلاف قامًا بين الماصرين حول طبيعتها وأهميتها . ليس باستطاعة احد ان ينفي رغبته في تخليد اسمه بمشروع هندسي عظيم : فان قسطنطينوبولس ، « مدينة قسطنطين » ، المبنية في موقع يضمن له قدم بيزنطيَّة الأهمية الاقتصادية ، ستكون مدينة تختلف عن سيرتا النوميدية التي رممتُّ وأطلق عليها اسم قسطنطينة . وليس باستطاعة احد ايضاً ان ينفي الاعتبارات العسكرية : مناعة الموقع الطبيعي ؛ أهميته السنراتيجية عند مصب البوسفور الذي اجتازه القوط في القرن الثالث ؛ قربه من الدانوب السفلي الذي يهدده خطر البرابرة؛جوار الولايات الشرقية التي يهددها الخطر الفارسي الموقع منذ شهر تشرين الثاني . ولكن الاتفاق حول اعتبارات روحمة ممكنة لس أمراً بسيطاً. ف ف يكون قسطنطين اراد عاصمة مسيحية غير روما المتسمة اتساماً عيقاً بالطابع الراثي : ولكنه ، اذا لم يدرك مسبقاً ان تواري الامبراطور ، في عداد اسباب اخرى ، سيغضي الي جعل روما عاصمة النصرانية الغربية ، لم يفته مع ذلك ، في القسطنطينية ، ان يوعز بالقسام بكافة الطقوس الوثنية المعدة التأسيس ، ثم التدشين في السنة ٢٣٠ ، ويتشييد أكثر من معبد . ومن جهة ثانية ، أذا كان هذا الامبراطور الذي لم يبتقن اليونانية قــــ فرض اللاتينية لغة رسمة في القسطنطينية ونقل اليها كثيراً من العائلات الرومانية ، فانه قد ارتكب خطأ فادحا اذا كان قد اعتقد بأنه يوسُّطد ، بهذه الطريقة ، الحضارة اللاتينية في البلاد اليونانية : فما لبثت مدينته ، في الواقع ، ان باتت حصن الحضارة اليونانية في وجه روما نفسها .

لقد خاب امل قسطنطين في هذا المقصد او ذاك من مقاصده ، ولكنه مع ذلك قد حقق منها ما هو جوهري : فالقسطنطينية ، التي استلمت منه صدارة العاصمة والتي اشتركت فيها مع روما قبل ان تغدو عاصمة الشرق الوحيدة ، لم تفقدها قط إلا في القرن العشرين . وقسد آثر الامبراطور نفسه الاقامة فيها على الاقامة في روما. فكثيراً ما أقام قبل تأسيسها في نيكوميديا

او انطاكية حين كان يقصد العيش في الشرق. وما زال ، بعد السنة ٣٣٠ يقيم في هذه او تلك من هاتين المدينتين : ولكنها اقامة قصيرة في مجموعها ، إلا اذا انصرف الى اعداد الحرب ضد الساسانيين؛ ولكننا لا نرى، على كل حال، الىجانب القسطنطينية، مدنا توازي ميلانو ورافناً.

ان روما مدينة لماضيها بالابقاء على أنظمة خاصة كما ان القسطنطينية الرواسب الشرفية في العواصم مدينة لمساواتها لروما نظريا بالتمتع بأنظمة مماثلة . ولكن هـذه الانظمة ما لبثت ، في الاولى كما في الثانية ، ان فقدت سلطتها كلياً بفعل تطور ظهرت بوادره منذ أمد بعد .

في كلا الماصمتين بجلس شيوخ ، منظم على غرار بجلس الشيوخ في العهود السابقة ، أي خاضع لسلتم المراتب وفاقاً للوظائف التي يارسها القضاة او يسندها الامبراطور اليهم اسمياً. اما بجلس روما فقد فاق بجلس القسطنطينية عزاً، لأن باستطاعة ايطاليا ان تنتدباليه ممثلين عن العائلات الكبيرة أكثر من الشرق البلقاني. وقد بقي، لمدة طويلة ، المجلس الوحيد الذي يبلغه الامبراطور بجلوسه على العرش ، فكان يسرع ، كا هو بديهي ، الى الاعراب عن استحسان هسذا الجلوس . الى هذه البادرة انتهت النظريات والمشادات الكثيرة المختلفة حول تعيين الامبراطور ، او أقله تثبيته ، من قبل المجلس : فالامبراطور الاخير الذي اختاره هذا المجلس هو تاسيتوس الذي ملك عدة أشهر في السنة ٢٧٥ . وهكذا دواليك : فليس بعد من ولايات بجلسية ؛ وليس من خزانة باستثناء الصندوق البلدي؛ وليس من ضرب نقود؛ وليس من احتكار في مارسة بعض الوظائف؛ وليس من سلطة قضائية . ولا تتناول مناقشات الجمعيتين سوى المواضيع العادية . ولا يأخذ الامبراطور امانيها بعين الاعتبار إلاكا يطيب له شخصياً : فلم يفلح المجلس الروماني مشلا في استصدار قرار باعادة مذبح إله النصر الى قاعة جلساته الخاصة .

لم يحافظ اي من مناصب القضاء الجمهورية القديمة ، على نقيض ما حدث في العهد الامبراطوري الأول ، على اهمية اثره في الحصول على الوظائف العامية : فهذه قد غدت مستقلة عن «سلسم الامجاد». لا يزال الامبراطور يسند الى بعضهم مناصب قضاء اسمية ، لا سيا القنصلية ، ولكنه يفعل ذلك بغية مكافأة الذين خدموه خدمة صادقة ، اثناء تقاعدهم على العموم ، لا سعياً وراء مزيد من الحرية في العمل ، عند اختيار وترفيع الموظفين ، كا في السابق .

اصبح ارفع هذه المناصب القديمة لقباً على مستوى الامبراطورية دون روابط عملية بالمواصم. فعلى الرغم من ازدواجية هذه الأخيرة على يقم هناك سوى قنصلين اثنين يعود أمر تعيينها للامبراطور دون سواه . وفي حال تعدد الاباطرة ، لا يتم الاختيار ، الذي يحاول ايجاد المساواة بين الشرق والغرب ، الا بالاتفاق بينها . ورغبة في تلافي المخاصمات ، قر الرأي منذ السنة بين الشرق والغرب ، الا بالاتفاق بينها . ورغبة في تلافي المخاصمات ، قر الرأي منذ السنة معمل الامبراطوران ، ابنا ثيودوسيوس ، قنصلين في آن واحد ، على ان يعين كل منها احد القنصلين . منها القنصلين مناوبة ، كما قر الرأي ، بعد فترة قصيرة ، على ان يعين كل منها احد القنصلين . غير انهذا المنصب لم يبتى لهمن إمتياز سوى تنظيم الالعاب العامة . ولما كان الامبراطور بغنى عن

«القناصل » ، بما لهذا التعبير من مفهوم قديم ، فــــلم يقدم الا نادراً على تعيين القناصل القضاة. فازدادت من ثم قيمة اللقب الشرفية ازدياداً كبيراً ، واحيط بابهة عظيمة . ونحن لا نعرف ، الى جانب الاباطرة ، سوى حالة واحدة حصل فيها قنصل قديم على قنصلية ثانية في القرن الرابع ، هى حالة قائد فرنجى .

لم يدم عملياً ، بين المناصب الآخرى ، سوى وزارتي المالية والعدلية . وهما قد نظمتا في القسطنطينية ايضاً . وكانت وزارة العدلية بنوع خاص كثيرة النفقات بسبب الالعاب التي تقع اكلافها على كاهل شاغلي همذه الوزارة . فانتهوا الى تعيين هؤلاء قبل موعد الاستلام بعشر سنوات: حين عين ابن سيمناكوس وزيراً للعدلية ، اقيمت العاب استمرت سبعة ايام واستلزمت نفقات باهظة ، مع ان البذخ فيها كان عادياً — انفق آخرون ضعف ما انفقه عليها ، اي مسايريد عن اربعة ملايين فرنك ذهباً بسعر الفرنك في السنة ١٩١٤ — غير ان الوقت قد توفر لسيمناكوس حتى يطلب من اصدقائه الحيوانات المفترسة والآلاهي . اما بالمقابلة فالصلاحيات شبه لاغية لا تتعدى واجب القيام ببعض الاعمال القانونية . فنحن اذن امام « تسخير » حقيقي ، ولن تلبث التعيينات ان تصبح من نصيب الذين يضبطون حسابات ثرواتهم لاجل الضريبة الخاصة ولن تلبث التعيينات ان تصبح من نصيب الذين يضبطون حسابات ثرواتهم لاجل الضريبة الخاصة المتوجبة على اعضاء الطبقة المجلسية . ولكن هؤلاء القضاة ، على نقيض عمثلي الوحدات العائلية في المدن العادية ، لا يكسفون وجوههم لانهم قادرون على تحمل ضخامة مثل هذه النفقات .

ان الشخصية الاولى ، في العاصمتين ، هي « حاكم المدينة » الذي احدثت وظيفته في روما في العهد الامبراطوري الاول ، وفي القسطنطينية في أواسط القرن الرابع . فهو يمثل الامبراطور الذي يعينه ، وكثيراً ما يستبدله . يرئس مجلس الشيوخ ويفصل في دعاوى المدينة والملحقات المحددة في روما بنطاق المائة ميل التقليدي . يسهر على النظام والتموين متغلباً بذلك على حكام الامن والضريبة العينية السنوية . فيكسبه كل ذلك سلطة حقيقية لا سيا في روما التي لا يقيم فيها الامبراطور : ويختاره هذا الاخير ، بالتالي ، في صفوف الارستوقراطية الوثنية ، كسيمناكوس مثلاً ، حين يبكون ساعياً وراء اظهار رغبته في تحقيق الوئام .

يتضح لنا ان حياة العاصمتين، بفعل التوزيع المجاني على الشعب وسخاء الاغنياء ، أعظم بهاء منها في المدن الاقليمية . ولكنها ، على الرغم من الرواسب ومظاهر المراعاة المعدة للحفاظ على نفوذهما ، لا تتمتعان ، بالنسبة لها ، بمزيد من الاستقلال الحقيقي . ومها يكن من الامر ، فان التقليد يرغب في ان تسهم اجهزتها المحلية ، وهي وريثة أسماء مجيدة ، في شؤون الدولة : ولكن هذا الموضوع اقل وروداً آنذاك منه في الماضي .

### ٣ ـ الحكومة المركزية والامبراطور

أنيطت شؤون الدولة هذه ٬ بالاضافة الى رقابة الادارة والدفع بها الى الامام ٬ بالامبراطور دون سواه . اقتضى لمثل هذه الدولة ، التي ترى توسع أعمالها وتعتمد ، بغية تنفيذها تنفيذها تنفيذها تنفيذها تنفيذا الفضل ، أساليب مركزية ضيقة ، تنظيم حكومي قوي . لم يخل العهد الامبراطوري الثاني من همنذا التنظيم . لا بل يلفت النظر انه توصل ، على الرغم من قصره ، الى تحقيق تنظيم بمثل هذه القوة ، وبمثل هذا الاستقرار نسبيا ، أقله بصدد المصالح ، ان لم يكن بصدد الرجال . وقسد توصل ، في بعض المواضيع ، الى التمييز بين مفهوم الدولة ومفهوم الامبراطور .

بيد ان مفهوم الامبراطور ما زال يسيطر على مفهوم الدولة ، ويلاشيه ملاشاة في أكثر الاحيان. ولكن هذه الظاهرة ليست نتيجة الطابع البدائي الذي تتسم به دولة في طور التكون، كا حدث في العهد الامبراطوري الاول ، بقدر ما هي نتيجة السلظة المطلقة التي تفسح مكاناً كبيراً لأهواء الامبراطور الشخصية وللتأثيرات الخاصة التي قد يخضع لها . وكان تجنبها يستلزم ملكة عقلية ووضوحاً منطقياً يسيّرهما نهج فكري ساد في عهد الانطونيين ، ولكنه أهمل بعد ذلك . ومتى ميزت الدول العصرية بين هذين المفهومين يا ترى ?

قامت ، في ما يعنينا ، مصاعب أخرى ايضا : تعدد الاباطرة أولا ، وتبدل عددهم ثانيا وخصوصا . فقد وجب لكل منهم حكومته ودوائره المركزية المحدثة تقسيما او ديجا بحسب التقلبات السياسية . ولحسن الطالع ، انتهى هذا التعدد في أغلب الاحيان الى نظام ثنائي قسمت الامبراطورية بموجبه الى شرق وغرب . ومها يكن من الآمر فان هذا النظام هو الذي و تطده وجود ابني ثيودوسيوس في اوائل القرن الخامس ، واذا ما زالت حكومة الغرب بعد ذلك ، فان حكومة الشرق قد استمرت في الامبراطورية البيزنطية .

ان للتقدم الذي احرز في مثل هذه الظروف أهمية يزيد من شأنها ان النزعة التي الكونتية يعكسها لقب الـ Comes أي « الرفيق ، الذي اشتقت منه كلمة « كونت » كانت قادرة على إيقافه نهائياً .

لم تجهل الامبراطورية الاولى هـذا اللقب الذي عرف باسم « الصديق » آنذاك ، ولكنه لم يفض قط الى ما يشبه الرتب البلاطية في الملكيات الهلينية . أعاده قسطنطين ، بعد فترة زوال، بمنحه موظفين او كلت اليهم في البداية مهات خاصة تخلل بالنظام السائد . ولكنه لن يلبث ان يفرط في توزيعه ، فيحتذي حذوه خلفاؤه . وعلى الرغم من ان اللقب ، في بعض الحالات ، سبق وأشرنا الى كونت الشرق - لا يتديز عن اسم الوظيفة الرسمي، فانه قد أصبح سمية تزيد ية قبل كل شيء آخر استلزمت احداث ثلاث درجات اطلق عليها اسم « الرتب » .

ان الكونت ، نظريا ، لا يخدم الدولة بل الامبراطور الذي تربطه به صلة شخصية قوامها المودة والشكران والاعجاب ؟ كما ان مجموع الكونتية يؤلفون « معيته » نظريا ويرافقونه في تنقلاته . ولكن ليس لهذه النظريات من نتيجة عملية : كانت هذه المثل ، منذ أمد بعيد ، اساس التنظيم الحربي عند البرابرة الجرمانيين . وليس ما يمنع الاعتقاد بتأثير هؤلاء على قسطنطين .

ومن المحتمل جداً ايضاً ان تكون هذه المثل حنيناً الى العادات والاعراف الهلينية والرومانية على السواء: فما زالت الملكية الامبراطورية ، في جوهرها ، ملكية شخصية مبنية على مفهوم الانسان المتفوق . ويغلب على الظن ان ما اوجب الاخذ بها ، في البدء ، هو واجب حل بعض الصعوبات حلا سريماً . ثم فقدت جدواها ، في التطبيق العملي ، بفعل حتمية صيرورة الالقاب البلاطية الى الابتذال والحاجة الى المحافظة على الآلة الادارية العادية . ومها يكن من الأمر ، فان « معية » قسطنطين وخلفائه ليست مسؤولة قط عن انقسام الدولة في القرن الخامس ، وانما اقتصرت الد « معية » التي كانت لها الغلبة بعد ذلك ، والتي كانت ابعد تأصلاً جرمانياً ، على استخدام مفرداتها .

الجمـــع والمصالح الكبرى

واقع راهن .

يطلق على «بحلس الامير ، القديم ، بفعل متطلبات آداب المجتمع ، السم « الموقف » ( المجمع ) اذ ان اعضاءه يشتركون فيه وقوفاً . تعود رئاسته ، في غياب الامبراطور ، الى « وزير مالية القصر » . يدرس شتى الشؤون ، ويشترك كبار رؤساء المصالح في جلساته . وللموقف ، بالاضافة الى ذلك ، امناء سره الذن يؤمنون استمرار اعماله بواسطة الاختزال .

اما اولئك الذي يمكن تسميتهم بالوزراء فلا يزالون قليلي العدد جداً. فهناك درئيس امناء السر ، الذي يضبط يومياً جدول الموظفين والرؤساء العسكريين ويمارس بالتسالي وظيفة على بعض الاهميسة. ويدير الخزانة ، مجسب مصدر الواردات ، «كونت الاعطيات المقدسة » و و شهر الخاصة » . و وشس دوائر المستشارية «سيد الدوائر » الذي تتعاظم اهميته باستمرار ، كا يبدو ، ولعل السبب في ذلك انه رئيس «موظفي الشؤون» ايضاً ، الذين يمارسون ، بفعل انتشارهم في كل مكان ، عملا اتهامياً لا يختلف عن الجاسوسية احياناً . و يجدر بنا ايضاً ان نضيف الى هذه القائمة قائد حرس القصر المعين على رأس الادارة الاقليمية .

تجدر الاشارة هنا الى ان الحكومة المركزية خلو من وظيفة وزير اول . وربما كان « وزير مالية القصر ، مؤهلا قبل غيره لشغل هذا المركز . وربما اسندت الوظيفة الى رجال لم يعرفواكيف يستثمرون طاقاتها : ومها يكن من الأمر فقد فقدت الهميتها . ولكن السبب الرئيسي ، في الارجح ، هو ان اباطرة القرن الرابع كانوا حدرين فقسموا السلطة بين مساعديهم حفاظاً على سلطتهم الخاصة . ولنشر مرة اخرى هنا الى فصل الوظائف المسكرية عن الوظائف المدنية : « فسيد الدوائر ، هو من يرئس الجنود البرابرة في الحرس الشخصي ، ولكن «للحامين» رئيساً خاصاً هو «كونت المنزلين» كما ان « اسياد الجنود » يرئسون الجيوش ، حتى تلك المقيمة في جوار المقر الامبراطوري . فقد فرضت امثولة العديد من الاختبارات المؤسفة اللجوء الى التبصر والحكة . ولن يحدث الا بعد فرضت امثولة العديد من الاختبارات المؤسفة اللجوء الى التبصر والحكة . ولن يحدث الا بعد

وفاة ثيودوسيوس ان يبرز اشخاص يصبحون اسياد الحكومة الحقيقيين، على الرغم من تعرضهم الدائم لفقدان الحظوة بصورة مسرحية مفاجئة : القائد ستيليكون في الغرب، وقائد الحرس روفينوس وافتروبوس مدير غرفة الامبراطور في الشرق، الذين سيبرز بعدهم كثيرون سواهم. بيد ان تنوع الوظائف الرسمية التي يشغلونها يبين ان لا صلة عضوية بين اية وظيفة منها وسلطتهم. فهم لا يدينون بهذه السلطة الا لعطف الامبراطور الشخصي ولعدد الزبن، وحتى للقرابات اللامعة التي اتاح لهم هذا العطف تكوينها : تزوج ستيليكون من ابنة عم الامبراطور في السنة نفسها التي ولد فيها هذا الأخير، فعين وصياً عليه ثم زوجه ابنتيه على التوالي. ولكن الملكية، حتى في زمن اباطرة ضعفاء من امثال اركاديوس وهونوريوس، لم تسمح بقيام وظيفة قد تعطي صلاحياتها الرسمية دور تنسيق، وبالتالي دور ادارة حقيقية لمن تسند اليه.

كان للامبراطور مفضلوه المقربون : وهل خلا منهم اي حكم مطلق ? دسائس البسلاط قام هنالك بلاط اقل فجوراً منه في العهــــد الامبراطوري الأول ــ ومرد ذلك الى ان النصرانية ، بعد ارتداد قسطنطين، قد تركت اثراً قوياً في الاخلاق ــ ولكنه ليس دونه بطانة أو حقلًا خصبًا للدسائس . وقد يحدث فيه ان تتدخل النساء في السياسة . ولكن ذلك لم يبلغ قط ما بلغه فيبلاط سلالة ساوبروس حيث تذكرنا الاميرات السوريات جولما دومنا امرأة سبتيموس ساويروس ووالدة كركلا وشقيقتها جوليا ميزا ، وابنتا هذه الأخيرة جوليسا سوامياس وجوليا ماميًّا، والدتا ايلاغـابال وساوبروس اسكندر، بطموحهن وعزمهن اللذن لا يقفان عند حد ، باكثر الملكات السلوقيات او اللاجيات افتاناً وتهييجاً . ومع ذلـك فاذا كان من الطبيعي ان تتوارى النساء في فوضى القرن الثالث ٬ فانهن قد ظهرن مجدداً في القرن الرابـع . ﴿ فقد ادمت بعض المآسي البلاطية ملك قسطنطين الذي اوعز بقتل ابنه كريسبوس بتحريض من امرأته الثانية فوستا التي ما لبثت ان اعدمت الحياة بعد اشهر معدودة . وافاد جوليانوس افادة جلى من عطف الامبراطورة افسافيا عليه لدى كونستانس الثاني . وجعل موت فالنتينيانوس الاول من ارملته جوستينا ولية العهد ؛ واسرع ثيودوسيوس في ترفيع ستيليكون بعد ان وافق على زواج ابنة شقيقه منه . ويمكننا الاستشهاد بمزيد من الامثلة التي يوفرهــا لنا خلفاء ثبودوسيوس .

كان الرجال ايضا تأثيراتهم ولم تكن دون تأثيرات النساء طابعاً شخصياً. فان « القصر المقدس » ، بالضرورة ، مصالحه التي يحتل رؤساؤها مركزهم في تسلسل الموظفين . وقد وفرت احدى هذه المصالح بنوع خاص ، « الغرفة المقدسة » ، لمن ينتمي اليها ، تقرباً شخصياً وحميماً من الامبراطور . فعلى نقيض كاف المصالح الاخرى التي أقفلت في وجه العبيد او المعتقين ، إلا في بعض المراتب الدنيا ، ما زالت هذه المصلحة مخصصة بهم تقريباً : لا بل كان بينهم شرقيون كثيرون ، وخصيان كثيرون ايضا بحسب عادة يفسرها منشاهم . وعلى الرغم من هذا الذل ، وربما بسببه ، فقد حدث احيانا ان توصل بعضهم الى التأثير على الامبراطور نفسه . اجل قامت

سوابق مماثلة في عهد سلالة كلوديوس، ولكنها سوابق غير مشينة. اما الآن فاننا نشاهد خصيانا « يتولون شؤون الغرفة المقدسة » ، أي مدراء غرفة كباراً يسند اليهم القيام بالمهام الدقيقة وبالدورات التفتيشية وبأكثر من ذلك . تلك حال افسيفيوس الذي أوحى بأكثر من قرار من قرارات كونستانس الثاني ، ثم اعدم في اوائل ملك جوليانوس. وتلك خصوصا حال افتروبوس الذي كان متقدماً في السن حين دخل في خدمة ثيودوسيوسوتوصل بسرعة الى احدى الوظائف العليا ، فتركه ثيودوسيوس لابنه الذي كلفه بعد ذلك القيام بحملة عسكرية ورفعه الى رتبة القنصلية .

نعتقد بأن هذه الأمثلة كافية للتكهن بما عرم به بلاط القرن الرابع من دسائس وبما سيكون من امره في القرن الخامس حين ينقطع الامبراطور عن العيش مع الجيش حيث كان ينجو مسن بحض هذه التأثيرات. وإذا ما انجز في القصر عمل حكومي وإداري جدي ، فقد حيكت فيه ايضاً مؤامرات مظلمة تقز منها النفس احيانا ، ناهيك عن الوشايات والخيانات وما تجر" اليه من تعاسد وما تثيره من تنافس حاد بين موظفين يساندهم اقرباؤهم أو زبنهم .

كان كل هذا ثمن الحكم المطلق. بيد ان الامبراطور لم يتمتع يوماً ، في الواقع ، بمثل هذا الحكم .

الامبراطور :

الرئيس العسكري بمثل هذا الحم .

فهو لا يزالرئيس الجيش ومختاره. وقد سبق وألحنا اعلاه الى حقيقة اعتراف على الشيوخ به ؟ اما اتصالات الشعب الوحيدة به فلا تجري ، كا هي الحال منذ امد بعيد ، إلا في الملعب أثناء الالعاب. بيد ان الأمر على خلاف ذلك مع الجنود. فالحدث الرئيسي، الفعلي والنظري معاً، الذي يرافق جاوس امبراطور جديد على العرش هو تقديمه الى فرق مختارة تنادي به اميراطوراً ؟ ثم يلي الاحتفال اعلان توزيع الهبات. هذه هي الحال حين يجري كل شيء في ظل النظام ، فاذا نقول اذن عن الاغتصابات ؟ ان خير ما نعرفه عنها في أصوله الاجرائية هو ذاك الذي استفاد منه جوليانوس في لوتيسيا في اوائل السنة ٣٦٠. فحين خضع للتمرد ، الذي اعدته الاركان خير اعداد على كل حال، رفع على ترس احد المشاة ووضع على رأسه ، عوضاً عن التاج ، الاركان خير اعداد على كل حال، رفع على ترس احد المشاة ووضع على رأسه ، عوضاً عن التاج ، عقد العد معلة الاعلام الكلتين. وعد حينذاك بتوزيع الذهب والفضة ( ما يعادل ١٤٠ فرنكا الجنود وأعربوا عن استحسانهم بضرب تروسهم بالرماح . ظهرت للمرة الاولى في هذه المشاهد طقوس بربرية، أهمها اعتلاء الترس الكبير ، تدل على التطور الذي طرأ على التجنيد ، ولن تستقر طقوس بربرية المها اعتلاء الترس الكبير ، تدل على التطور الذي طرأ على التجنيد ، ولن تستقر إلا في عهد لاحق على الارجح . وبقي اخيراً دور الجيش كجيش ، الذي يتفق وأعرق تقاليد النظام : والجدة الوحدة عنى ان الجيش قد غدا وحده منذئذ صاحب الحق في منح السلطة .

ان هذا الطابع العسكري لا يزول بجلوسالامبراطور على العرش. فالموظفون الذين يعتبرون جميعهم ممثلين للامبراطور او معاونين له يعتبرون جميعهم جنوداً ايضاً . بزتهم تستلزم النجاد . والنجاد يدخل كذلك في بزة الامبراطور الاعتيادية مع المعطف الارجواني الذي يرتديه الرئيس الحربي . واذا ما ندر الاحتفال بمواكب المنتصرين ، فان فكرة النصر تدخل في الاحتفالات التي حلت علميًا محل هذه المواكب في اعياد الجلوس التي تقام برونق خاص كل عشر سنوات : فكان هنالك الذكرى العشرية الاولى والذكرى العشرية الثانية ، وحتى الذكرى العشرية الثالثة لجلوس قسطنطين . واستمرت هذه الفكرة . في النعوت التي ما زالت تضاف الى الالقاب الامبراطورية .

إلا ان الجيش، الذي هو القوة فحسب، لا يستطيع ان يعطي السلطة إلا مرتكزاً أدبيا خشنا اذا ما اكتفي به . وقد ساد الاعتقاد ، تصريحاً او تلميحاً ، بأت الجنود الذين لا ينتخبون باختيارهم، يكتفون بأن يعترفوا وينادوا بذاك الذي أسخاه في ميستيوس « الكائن الساوي » و « رسول الساء » . وحين كان الجيش الجمهوري ينادي بقائده امبراطوراً بعد النصر ، كان يحيي فيه حبيب الاله . وكان للامبراطور منذ القدم ارتباطات خاصة بهذا الإله . ولكن طابع الملكية الديني ومظهر الامبراطور الإلهي قد برزا بقوة منذ الامبراطورية الاولى الق حرصت على ألا تنقل الى روما مثالية الملكيات الهلينية كاملة .

برزت قوة هذه النزعة منذ اواخر القرن الثاني بنوع خاص حين احرزت التأثيرات الشرقية غلبة حاسمة ولم يبلغ النظام بوما ، في سلوكه هذه الطريق ، ما بلغه قبيل جلوس ديوكليسيانوس ولنهمل هنا تجاوزات ايلاغابال التي ليست سوى حدث عابر . ولكننا نلاحظ ، طيلة القرن الثاني ، التقدم المستمر في العلاقة بين فكرة « الاله الشمس » ، سيد الكون ، وفكرة الامبراطور عثله على الارض ، بل أقنومه البشري . لقد رغب بعض الاباطرة في السابق بأن يمثلوا على قطع النقود حاملين تاجاً مشما يرمز الى الشمس : اما الآن فيظهر هذا التاج على رأس كافة الاباطرة . وقد بلغهذا التطور دروته في عهد اوريليانوس فقد درجت منذ سلالة ساويروس عادة غير رسمية تقفي باطلاق لقب « الاله » على الامبراطور . اما اوريليانوس فقد أرفق اسمه ، على النقود ، بالصيغة الرسمية « المولود إلها وسيداً » : ويستازم هذا التحديد عبادة شخصية تؤدى فروضها للامبراطور وهو على قيد الحياة .

لا مراء في ان ديو كليسيانوس قد خطا خطوة الى الوراء . بيد ان الحل" الذي اعتمده أبعد تقدماً من ذاك الذي اعتمده أباطرة القرنين الاولين. اقتصر هؤلاء على اعتبار أنفسهم أبناء سلفهم « الالهي » . اما ديو كليسيانوس فقد أطلق على نفسه اسم « جوفيوس » وأطلقه على قيصره » بينا اختار الامبراطور والقيصر الآخران اسم هرقوليوس . ومعنى هذين الاسمين «ابن جوبتير» و « ابن هرقل » ، أي ابنا إلهين هما أوسع آلهة الزون الروماني شهرة آنذاك ، الاول كسيت العالم والثاني نظراً لوضع قوته في خدمة سعادة البشر . تسلم أبناء هؤلاء الآلهة النعمة الالهية من الإعام وعضد اولئك، بينا يقدم لهم هؤلاء الطاعة والاحترام الديني دون ان يستازم ذلك العبادة بالذات .

قد نجِد احياناً ، حتى ابان الاضطرابات التي عقبت اعتزال ديو كليسيانوس الحكم ، استمرار عرف اعتاد هذه الالقاب الرسمية في كلا السلالتين . وعلى كل حال فان مفهوم الطابع الإلهي في الاباطرة قد امتد حتى ظفر الامبراطور المسيحي قسطنطين . على ان هذا الظفر لا يكون ثورة من هذا القبيل. فقد سلمت النصرانية على الدوام كما قال القديس بولس ، بأن و لا سلطان إلا من الله ، ولا يعقل ان يسمح قسطنطين بزوال الاساس النظري لسلطته في نظر الوثنيين من رعاياه . ولا يلزم لذلك سوى حسد أدنى من التوفيق بين الاتجاهين ، أي إلغاء الابوة الالهية ، وأسمي جوبتير وهرقل دون ابدالهما بأي اسم آخر : وقد درجت الوثنية نفسها ، منذ زمن بعيد ، على الكلام عن والالوهة ، و « الإله ، بمعناهما الواسع . فجوهر الفكرة من ثم لا يزال باقياً لخسير الجميع : الله يختار الامبراطور نائباً عنه ؛ يده قد له الصولجان ؛ يقويه ويلهمه .

يستتبع ذلك واجبات على الامبراطور لا يجد الوثنيون من امثال ثيميستيوس الحقوق والواجبات وسينيزيوس – الذي لم يكن بعد أسقفًا على بتولياييس في كيرينا حين وجه الى اركاديوس ، في السنة ٣٩٩ ، خطابه « حول الملكية » – او المسيحيون من امثال افسيفيوس أسقف قيصرية ، صعوبة في الاتفاق عليها . ولا تختلف هذه الواجبات ، في الواقع ، عن تلك التي حدَّدها أكثر الفلاسفة منذ اواخر القرن الرابع قبل المسيح. وقد انطوت عليها كلها تقريبًا مثَّالية الملكية الهلينية نفسها ، كما انها لم تكن بعيدة عن مثالية الامبراطورية الاولى . غير ان الامسراطورية الثانية تتكلم عنها بمزيد من التشديد وتضفي عليها طابعاً يتسم بجزيد من الصوفية . لن يتميز الملك عن المستبد اذا هو بنى سلطته على الخوف لا على الحبة ؟ واذا هو لم يمارس كل الفضائل ، لا سيا المدل ومحبة البشر ؛ واذا هو لم يقدم لزعاياه مثل الخير بغيـــة ارشادهم وتخليصهم ؟ واذا هو لم يقتد بالاله ، ﴿ مثاله الاول ، بالنسج في بناء الدولة و ادارتها على منوال المدينة السماوية . عرف الاباطرة جميعهم هذه الواجبات؛ وقد سمح كثير منهم للخطباء بتوضيحها وتفسيرها امامهم بلهجة تعليمية لا تخلو احياناً من درس ضمني على الاقل ، دون ان تنقلب يوماً الى انتقاد صريح . فقد قال سينيزيوس لاركاديوس : « اما انت فعليك ان لا تسقط من المرتبة التي عينت لك ، وان لا تحط من لقب الملك الذي تحمله على غرار الله ، وان تتقيد ، على نقيض ذلك ، بهذه القدوة ، وان تغمر المدن باحسانات لا تحصى ، وان توفر كل سعادة بمكنة لكل من رعاياك ، . وليس من امبراطور ، على كل حال ، يعترض على تبني هذه الافسكار . فان بياناتهم الرسمية وبراءاتهم تستوحي باستمرار هذه الفضائل التي يعرفون ان من واجبهم التحلي بهــــا . فلنكتف ، بين نصوص كثيرة ماثلة أخرى، بأن نقراً هذا المقطع من مقدمة براءة ديوكليسيانوس حول الحدّ الاعلى : ﴿ فَإِلَيْنَا نَحْنَ السَّاهُرِينَ نَحْنَ آبَاءُ الْجِنْسُ البَّشْرِي ﴾ يعود واجب احقاق الحق حتى تجد الانسانية ، التي لم يحالفها الحظ في الدفاع عن نفسها ، انفراجاً يؤول الى الخير العام ، بفعال تدابيرنا الاحترازية » . وأن في التشريع ، الذي يتميز ، في القرن الرابع ، بالقسوة في مكافحة الزنىوالخطف، لتعبيراً عن تصميم المسؤولين على الزام الرعايا بالتقيد بالانظمة الاخلاقية. الهليني، بانه «الشريعة الحية»، فرُجع اليه غالباً آنذاك ، وهو يقبل تفسيرين : اما الانسان الذي يعطي الشريعة حقيقتها الحية بفرض التقيد بها ، واما الانسان الذي تكون ارادته الحية الشريعة بالذات . ويتجنب كثيرون قرضيح فكرهم ويحتمون وراء تأكيدات مطمئنة ، فقسد قال ثيميستيوس : والملك هو شريعة حية ، شريعة الهية آتية من العلاء ، هبة زمنية من الكرم الازلي، انبثاق من طبيعته ، . . لا بد له ان يتجه اليها وينزع الى الاقتداء بها ، ولكن ثيميستيوس هذا نفسه لا يتردد في مكان آخر في ان يقول للامبراطور : وانت الشريعة الحية ، ودونك الشرائع الكتابية ، . غير انه لا يلبث ان يضيف بان واجبه يقضي عليه ، والحالة هذه ، بتفسير الشرائع وتخفيف صرامتها .

مها يكن من الأمر ، فن ذا الذي يستطيع الحكم في استمال الامبراطور لحقوقه وفي طريقة قيامه بواجباته ? فليس سوى القديس امبروسيوس، الذي يهول امام المؤمن بالسلاح الروحي الذي تعطيه اياه الاسقنية، من يستطيع حمل ثيودوسيوس على الاعتراف بخطيئته . ولذلك فالامبراطور عليا هو « الشريعة الحية » بكل ما لهذا التعبير من معنى .

ينمكس كل ذلك في اصول الاحتفالات . ابقى الاباطرة المسيحيون على الكثير العادات الجارية ما خلفته لهم الوثنية . حملوا حتى ثيو دوسيوس لقب الحبر الاعظم الذي تخلى عنه غراتيانوس في السنوات الاخيرة من ملكه . وفي الولايات استمر الاحتفال بالعبادة الامبراطورية باستثناء تقديم الذبائح فقط . وما زالت طقوس التأليه ترافق الجنائز الامبراطورية في القرن الرابع ، كما ان النصوص الرسمية ما زالت تلقب كل امبراطور ميت بـ « الالهي » .

اضيفت الى ذلك عناصر اخرى خالية من اي طابع مسيحي أو وثني مميز ترمز كلها الى سلطة الملك النظرية واشتراكه في طاقات لا تتوفر للبشرية العادية. وانه لمن الصعب ، في الحقيقة ، توقيت ظهور كل منها وتحديد أصلها وتفسيرها الحقيقيين . فالوراثة الهلينية واضحة في كثير منها . ولكن ما هي السوابق المتفرقة التي قدمتها الامبراطورية الأولى ? وما هي المناصر المنتقلة من التقليد المستمر في الشرق ، داخل حدود الامبراطورية ، الذي ازداد رسوخا آنداك بفعل الغليان الشرقي ? وما هي اخيراً نسبة استيحاء مثل الملكية الساسانية التي انتقل اليها ايضا بعض الارث الهليني وقسم كبير مباشر من الارث الايراني ؟ تبدو بعض المصادر المسادية لدير كليسيانوس ميالة الى المفالاة في الكلام عن ابتكاراته وتقليده للاعداء . اما نحن فيكفينا ، دون الدخول في هذه الجادلات ، ملاحظة اتجاه ملموس نحو غاية واحدة ."

حلت الكلمة ( «سيّدنا » ) ، اخيراً ، في اعلى لائحة الالقساب الامبراطورية ، محل اللهبين التقليديين ( « الامبراطور القيصر » ) . وكان كل ما يعود للامبراطور « مقدساً » : قصره ، غرفته ، مجمعه ، صواله ، الخ . يحمل التاج ، رأسه يحاط بالهالة في صوره . تمسارس « العبادة » امامه بالسجود وبتقبيل اسفل معطفه . يمسك الكرة بيده رمزاً للقوة الكونية .

 الخرة الى المشاجرات. ولعل وجود القادة البرابرة قد ساعد على استمرار هذه الاذواق الخشنة. ولكن الابهة تتجلى في ايام الاحتفالات باحرار الارجوان ، ولمعان الذهب والمينا ، واشعاع عرق اللؤلؤ والحجارة الكريمة والجواهر ، بما وصفه سينيزيوس ، في السنة ٢٩٩٩ ، به وسطوع الوان الطواويس ، يأتونمن بعيد بالرمل الحاوي الذهب ويذرونه على طريقه ، من رأسه حتى قدميه – اذ ان الحجارة الكريمة تثبت في وشاح التاج والالبسة والنجاد والاحذية نفسها – يحمل الامبراطور بيتاً ثقيلاً وزاهياً يجمده على العرش الذي يستقر فيه وراء طنفسة تزاح في البرهة الأخيرة ، بينا يراقب والصامتون ، القاعة . واذا وصف يوحنا الذهبي الفم ، حتى في السنة ٢٩٩٩ ، في كلامه عن الامبراطور حين يخرج الى المدينة ، والجنود الجللين بالذهب ، والزوامل البيضاء المزينة بشتى انواع الزينة الثمينة ، والعربات المنزلة بالحجارة الكريمة مم اغطيتها الناصعة البياض وصفائحها المعدنية المترجرجة ، والتنانين المطرزة على الملابس الحريرية ، والتروس المزدانة بالسرر الذهبية ، والحجارة الكريمة المنثورة على الخائل. . والاحصنة المتوشحة بالذهب مع حكماتها المذهبة ، ، فانه يسارع الى القول ان زينة الامبراطور والاحصنة المتوشحة بالذهب مع حكماتها المذهبة ، ، فانه يسارع الى القول ان زينة الامبراطور والاحصنة المتوشحة بالذهب مع حكماتها المذهبة ، ، فانه يسارع الى القول ان زينة الامبراطور والاحصنة المتوشعة بالذهب .

ان مدينة بيزنطية القديمة أصبحت القسطنطينية. ولكن الأبهات البلاطية في بيزنطية القرون الوسطى انتقلت ، منذ ذاك الحين ، الى روما الجديدة .

سبق ورأينا ان دسائس البلاط وحظوة المقربين غير المستقرة قد لازمت هــذه الحكم المطلق الذي أوحى بهـــذه الابهات بالضرورة . ويصح القول نفسه في الحكم المطلق الذي أوحى بهـــذه الابهات دون ان يفيد منها افادة تذكر .

لنعد اليه في آخر هذا الفصل الذي دار كله حوله . بديهي ان قانون الجلالة القديم لا يزال يحمي العرش وتسهر على تطبيقه محاكم عادية او خاصة برعت الشرطة في تموينها بالدعاوى مع ما يرافقها من اعمال تعذيب ماهر في الاستجواب وتنفيذ الاحكام . فقد زال مفهوم « المواطن » منذ زمن بعيد ، عملياً . اما الآن فالتعبير نفسه يتلاشى امام التعبير « رعايا » وتبرز في اللغنة الدونانية كلمة Douloi « العبيد » . والحقيقة هي ان سلطة الدولة ، التي يجستدها الامبراطور ، تلجأ الى الاقتسارات الكثيرة : فهو يتولى ، كا رأينا ، فرض معتقداته على غيره ، ويدسمي ، كا سنرى ، بحق فرض العمل والمنزلة الاجتماعية على الغير .

#### ويغصل ووروبسع

# النجديدات الاقنصادية والاجتماعية

تتسّم الحياة الاقتصادية والاجتاعية في العهد الامبراطوري الثاني بثلاثة طوابع رئيسية .

هنالك في الدرجة الاولى تدخل الدولة . فالدولة لم تتمش على مذهب جديد اخذت على على نفسها تطبيقه ونشره ، بل نزعت ، بتأثير أرسخ المفاهيم قدما ، وعلى غرار كافة الدول ، الى اعتبار حقها النظري في التدخل في هـذه الحقول غير محدود تقريباً . ولكنها شأن النظام السابق أبعد من ان تفكر باستخدام هذا الحق استخداماً تلقائياً . اما التشريع الذي توحي به لها ، خدمة الضعفاء ، آراء الفلاسفة حول محبة البشر والتعاليم الاخلاقية المسيحية ، فلم يؤثر تأثيراً حقيقياً في التطور العام ، فالى أية نتيجة كان من المكن ، في الظروف العادية ، ان يؤدي التيار الذي يعبر عنه هذا التشريع ? ليس باستطاعة احد ان يحيب على هذا السؤال . والحقيقة الثابتة هي انه اصطدم منذ القرن الثالث بحاجات مباشرة اعتبرتها السلطة السياسية اعظم إلحاحاً . وهذه الحاجات هي بالضبط ما أدر كتبه السلطة . فطبقت في معالجتها حلولاً بدت لها غاية في البساطة – وهي غاية في البساطة فعلاً – ، ولكن هذه الحلول ، المعتمدة في البدء كحيل فقط، كان نصيبها الاستمزار والشعول ، اذ ان شنشنة ونهجا قد تكوينا ، هما شنشنة ونهج التدخل المستبد اللذان كان الخضوع لها امراً عتوما : ان بعض الآلات المتشابكة ، اذا ما اخضعت المدركة ، لا تتوقف بل تلتقف الجسم بكليته .

وهنالك رسوخ الحضارة بين الأغنياء والفقراء وبين المقتدرين والضعفاء ، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط ، بل على الصعيد الاجتاعي والقانوني ايضاً ، وان في ذلك لعمري مغالطة بل مغالطات . فواجب الدولة ، وفاقاً للمثالية المسيطرة ، يقضي عليها بحاية الوضعاء . وتقضي مصلحتها والمخطط العام لسياستها المستبدة بالحؤول دون تعاظم قوة الأقوياء القادرين أكثر من غيرهم على الوقوف في وجهها . ولعل مهمتها السلبية اخيراً تجد تسهيلات نادرة في اضمحلال القسم الأكبر من النخبة الاجتاعية القديمة الذي تحقق في القرن الثالث . ولكن شيئاً من كل ذلك لم يحدث . فقد برزت ارستوقراطية جديدة كان قوامها ، حتى ولو حملت أسماء اعرق العائلات ، عددة جامعي الثروات اتبان الاضطرابات ولاسيا حفدة كبار الموظفين الذين جمعوا بفضل العطف

الامبراطوري ممتلكات عظيمة جداً في غالب الاحيان . وقد بلغت في الواقع من القوة ما أرغم الدولة على ان تحسب لها حساباً . فلم تقدم على التدخل ضد تجاوزاتها إلا نادراً وبدون جدوى . لا بل انها كثيراً ما شجعت التطور لا سيا بصدد العلائق بين الملاك الكبير والعاملين في اراضيه . فكانت النتيجة محاولة المقتدرين التوسط بينها وبين الطبقات الدنيا .

اما الطابع الاخير فهو تنظيم مجتمع خاص ، أعنى به الكنيسة ، داخل الجسم الاجتاعي . كان للكنيسة ممتلكاتها وتنظيمها وتعاليمها الاخلاقية . فشكلت بفضل هذا الاستقلال قوة يزيد في عظمتها ان الدولة لم تقدم جديا ، لأسباب مختلفة ، كجهل الخطر او تقوى المسؤولين مثلا ، على الحد من انتشارها .

فهاذا كانت النتيجة ? صحيح ان تسلط السلطة السياسية على الحياة الاقتصادية وعلى التنظم الاجتاعي لم يواجه بعد مقاومة جدية . ولكن بعض القوى الحات تتكون وستمسي مستعدة لأن تخلف الدولة حين تضعف سلطتها .

### ١ ـ تكييف الاقتصاد

لم تتوفر للنشاط الاقتصادي السهولة التي توفرت له في العهد الامبراطوري الاول ، ولكنه في القرن الرابع لا يقتصر على الاشكال البدائية . قد يلقى الصعوبات بعد ان فقد حريته السابقة ، ولكنه يلبس لكل حال لبوسها ويبلغ توازناً معيناً ، بل درجة معينة من الازدهار .

تتراءى لنا هذه التسوية اذا ما القينا نظرة على الوضع النقدي الذي هو ميزان الوضع النقدي الذي الذي هو ميزان الوضع النقد ، على ما يكتنفها من غموض ، افضى اختلال الأموال العامة ، في القرن الثالث ، الى هبوط النقد . فكان توطيد سلامة النقد شرطاً من شروط الاقتصاد المنتظم ، ولكن الاباطرة ، على الرغم عمدا بذلوه من جهود، لم يتوصلوا الى تحقيق هذه الغاية تحقيقاً كاملاً.

عاد ديو كليسيانوس الى ضرب النقود الجيدة . فلم يطرأ اي تغيير على عيار الذهب ، امسا وزن القطعة الأصلية فقد بقي على ما حدده قسطنطين : ٥٥٥ غرامات ، وهو الوزن الذي ابقت عليه الامبراطورية البيزنطية ، بينا سينتهي الغرب الى ١٥٥١ غرام . وضربت النقود الفضية الجيدة ايضاً ولكن باوزان مختلفة . وتبدلت نسبة القيمة بين المعدنين لصالح الذهب : فانتقلت من ١٤٠١ تقريباً في البداية ، كما في زمن اوغسطس ، الى ١٧٥١ في زمن قسطنطين، و ١٤٠٤ في السنة ٢٧٩، وسيعود بها جوليانوس، بعد مرور قرن الى ١٤٠٤. ولكنها تغييرات غير مزعجة في الحقيقة : ولم تؤد الا الى حمل العالم الروماني على اعتاد الذهب قاعدة ، وهذا ما لم يفعله حتى ذاك الحين ، كما لم يفعله العالم اليوناني من قبله .

قضت الضرورة باصدار كميات وافرة من هذه القطع تأميناً لحاجات التداول. ولكنهم لم يستطيعوا ذلك. فراحت قطع نحاسية ادخلت عليها نسبة ضئيلة من الفضة، وقطع برونزية ايضاً: بواسطة هذا النقد غطت الخزانة عجزها دونما حاجة الى التقيد بالوزن القانوني. لذلك فقد هبطت قيمة النقد مرة اخرى. وباستطاعتنا تتبع هذا الهبوط في مصر بفضل مصادرنا من البرديات ؛غير ان هذه البلاد خضعت لنظام نقدي خاص بحيث ان ملاحظاتنا فيهسا قد لا تكون ذات قيمة بالنسبة لمجموع الامبراطورية. ومها يكن من الأمر ، فاننا نرى قيمة الذهب ، خلال القرن الرابع ، تزداد فيها مرة على الأقل (١) بالنسبة للنقد العادي.

كانت نتيجة هذا الانخفاض في سعر النقد انحصاراً شديداً في العلائق الاقتصادية، على مسا نرجح. ومع ذلك فهي دون ترجيحنا. فالنقد الذهبي قد بقي ثابتاً. كا ان النقود الجيدة المتداولة كانت قليلة ، وكان باستطاعة اي كان من الناس ان يكنتزها . ولكنها ، قليلة او كثيرة ، كانت نقداً متداولاً ، وقد ازداد في ايام ثيودوسيوس ضرب القطع الذهبية والفضية الصغيرة والصغرى: ولم يكن القصد من ذلك ، في الأرجح ، سوى تسهيل تداولها .

لم تكن المعادن الثمينة ، في الحقيقة ، وافرة كما في الماضي ، ولكنها لم تنضب . ومسا اشد دهشتنا أمام الكيات الضخمة من الذهب المضروب التي استطاع جمعها اثرياء افراد : فقد انفق سيمناكوس مثلاً ما زنته ٢٥٥٠ كيلوغراما ذهباً على الألعاب التي اقامها لمناسبة تعيين ابنه قاضياً. وقد حصلت الدولة على المعادن : فقد استثمرت المناجم المتبقية في الامبراطورية بعسد فقدان داسيا ، ورافق اقفال المسابد أو تخصيصها لغاية جديدة مصادرة كنوزها ؛ وجمعت بعض الضرائب اخيراً ذهباً وفضة . غير انها لم تحصل على الكفاف منها .

كان من ثم لزاماً عليها ، بفعل حاجتها الى النقد الثابت ، ان تلجأ الى التحصيل والدفسيم عيناً : كا جرى ذلك في استيفاء الضريبة الشخصية ودفع معظم الأجور العسكرية ومرتبات الموظفين . واعتمد الناس اقتصاداً مختلطاً ايضاً بني على المقايضة تارة وعلى الدفع النقدي اخرى، فحين حاصر ألاريك روما للمرة الأولى في السنة ٤٠٤ ، أرسل اليه وفد من المحاصرين فقدم له محمده للبرة ذهباً و ٥٠٠٠ لبرة فضة و ٥٠٠٠ قيص حريرية و ٣٠٠٠ جلد مصبوغ بالأرجوان و ٣٠٠٠ لبرة من التوابل : وقد اقتضى جمع هذه الفدية ، من جهة ثانية ، بالاضافة الى ما طلب من الاغنياء ، تدويب تماثيل ذهبية وفضية اخدت من المعابد . وان في هذا المثل لدلالة كافية على ما كان يفرض عليهم من تسويات .

لسنا نعلم حقيقة أسباب الارتفاع الذي حاول ديوكليسيانوس الحدّ منه في السنة ٣٠١ مسع

<sup>(</sup>١) وهناك من يتكلم عن ٢٠٠٠ه ٤ وحتى ٢٦٠٠٠ مرة. نحن نجمل التحديد الصحيح لما عرف بـ « الدرهم » في مصر ولما عرف قديمًا بـ « الدينـــــــار » الذي يختلف عن الدينار الفضي في العهد الامبراطوري الاول . وجلي ان الدولة كانت اعجز من ان تضرب نقودًا برونزية كافية بهذا السعر ، فما هو الحل الدي اعتمدته يا ترى ?

انه قد وضع في التداول قبل هذا التاريخ نفوداً ذهبية وفضية جيدة. غير ان هذه المحاولة لا ترد الى رغبته في التنظيم فقط ؛ اذ ان في المقدمة الطويلة لما يعرف بحق به ومرسوم الحد الاعلى ، وصفاً لوضع مخيف. فهي تذكر بالمصلحة العامة ومصلحة الجنود المحرومين من مكاسبهم الشرعية ، وتعنق التجار المحتكرين والمضاربين و المصمين على الاثراء ، ليس خلال سنوات او أشهر ، ولا خلال يوم واحد ، بل خلال ساعات وفي برهة واحدة ، الذين ينزلون الى الاسواق ، حين تثقل وطأة القحط ، مواد غذائية مجموعة في السنوات السابقة ». وهذا ما يبرر التدابير المتخذة : عقوبة الموت لمن يخفي البضائع المخزونة ولمن يفرض او يدفع سعراً أعلى من الحد الأعلى القانوني . ويلي هذه المقدمة جدول يعين هذا الحد الأعلى لأكثر من ألف صنف : المواد الغذائية ، والحامات ، وأجور النقل ، ومرتبات المهن الحرة ، والاجور ، وقد رافقت هسدا التعيين قمزات دقيقة جداً تناولت الكية والنوع .

ان هذا النص ، الذي أتاحت مكتشفات كتابية كثيرة جمع القسم الأكبر من متنه ، ينطوي على أهمية عظيمة بسبب هذه التمييزات وبسبب المقارنة بين الاسعار: وهكذا فان الأجر اليومي الأعلى لعامل ريفي ينفق على مأكسله من جبيه يوازي على وجه التقريب السعر الأعلى لكماو غرام واحد من لحم العجول او لنصف كيلو غرام من لحم الخنازير او الضأن او لخسة ليترات من الحنطة. ويكون هذا النص أول تجربة تحاول في ارض على مثل هذا الاتساع وبمنطق على مثل هذا الشمول بفية تحديد الاسعار التفصيلية . غير اننا ٬ مهاكان من أمر عظمة المجهود ٬ لا نشعر بحاجة الىالتشديد على عظمة خرقه ايضاً: اذ انه لم يأخذ بمين الاعتبار تقلبات الاسعار الاقليمية > التي لا نشك في ما يمكن ان يكون من أمرها في داخل هذه الامبراطورية الشاسعة ، بل اقتصر علَّى لفت انتباء الشارين الى ضرورة حساب أكلاف النقل وغيرها بما يسهم في رفع سعر كلفة المحاصيل التي يرغبون في بيعها. ولم يتكلم عن تدبير ديو كليسيانوس هذا سوى مصدر أدبي واحد: ويغلبُ انه أفضى الى اراقــة دماء كثيرة ولم يؤد إلا الى اختفاء المحاصيل وارتفاع أسعارها وفي النتيجة الى إلغاء المرسوم . وليس هــذا المؤلف سوى لاكتانس، وهو مسيحي اشتهر بعدائه للامبراطور المضطهد. فيجوز لنا بسبب تحيزه ان نشك في أمر الأحكام بالموت. بيد انه لا يجوز لنا الشك في الفشل الكامل . فمنذ السنة ٣٠٤ ، حين ألزمت الحكومة الأثرياء المصريين بأرب يتخلوا لها عن الذهب؛ عرضت عليهم ثمناً له؛ كما يبدو ، عشرة أضعاف سعره المحدد في المرسوم. لم تحدث ، على ما نعلم ، سوى محاولة ثانية بماثلة . في السنة ٣٦٢ أدت الاستعدادات للحرب ضد الفرس الى ارتفاع عظيم في الاسعار غذ"ى نقمة الانطاكيين على جوليانوس الوثني . فأصدر هذا الأخير مرسوماً يحد السمر الاعلى ايضاً . لا نعلم شيئًا واضحاً عن نصه ، ولكننا نرجح انه لم يكن سوى تسمير محلى فقط . اما الشيء الثابت فهو انه لم يعط أية نتيجة .

ليس افضل من مصر ؟ بالاستناد الى بردياتها ؟ لتتبع ارتفاع الاسعار هنا أيضاً . لننطلق من سعر الحنطة في السنة ٢٩٤ اذ انه قد تحدد أعلاه بالنسبة للأسعار السابقة . فمنذ السنة ٢٩٤ ، ٣١٤ ارتفع ٣٠٠ ضعفاً ؟ وفي السنة ٢٣٨ ، ٢٦٠ ضعفاً ؟ وأي السنة ٢٦٨ ، ٢٦٨ ضعفاً ؟ الخ .

وطاب لبعضهم اجراء حساب المال اللازم ، مبدئياً الشراء الحنطة في آخر القرن، فتوصلوا الى ان ثمن ٢٥ كيلو غراماً قد بلغ آنذاك ١٦ طناً من النقد البرونزي. ولكننا نجهل كيف حلت، عملياً ، الصعوبات التي أوجدها مثل هذا الوضع . كا نجهل نسبة أثر هذا الوضع في خلق وضع مماثل في الاقالع الاخرى من الامبراطورية .

ولكن هنالك قاعدة ثابتة هي الذهب الذي يوزن وزنا او يعد قطعاً نقدية. فقد سمح ثباته باجراء المقايضات ، وتولت سلطة الدولة كل أمر آخر .

كانت الدولة الاقتصادية الضروري للحياة العامة. وليس من ريب في أنها اتخذت فوق ما نعرفه الضروري للحياة العامة. وليس من ريب في أنها اتخذت فوق ما نعرفه من تدابيرها ، ولكن ما نعرف كاف لإزالة كل ريبة حول اتجاه سياستها . فالأولوية المطلقة ، حتى ولو لم تنفذ أعمالها بالأمانة المباشرة ، مضمونة في كل مكان لمقتطعاتها ومصادراتها ومشترياتها وطلباتها على أساس الضريبة او بأسعار تحددها هي ، ولا تخضع رأسمالية الدولة إلا الى اقتصاد توصلت الى تصميمه واقراره ، عن طريق ما فرضته من مير وخدمات ، وراقبت العديد من نطاقاته .

كان عليها تأمين الغذاء للمناصر المحظية من السكان . فامنته الضريبة المستوف عينا > التي اتاحت تسديد أجور الجيش والموظفين . وخصصت احدى ابرتشيتي ايطاليا لتموين ميلانو > كا فرض على مصر تموين القسطنطينية > على ان تصل ضريبة الحنطة العينية الى الاسكندرية قبل العاشر من ايلول . اما روما فقد احتفظت بافريقيا بسبب عجز ابرشية إيطاليا الثانية عن سد حاجتها . وهك أن تتضح التدابير الشديدة المتخذة تأمينا لاستيفاء الضريبة واستثار الاملاك الحامة ووجود اليد العاملة الريفية في الاملاك الحامة ووجود اليد العاملة الريفية في الاملاك الحاصة .

ليس كذلك من نقص بمكن في انتاج الخامات والمصنوعات . فالمناجم والمحاجر بكليتها تقريباً ملك للدولة التي تمتلك من جهة ثانية مصانع يدوية مختلفة . لا بل انها احتكرت بعض الصناعات ايضاً . فقد اخضمت الاقشة الثمينة على الدوام لتنظيم قاس تناول بصورة خاصة اللون الامبراطوري ، اعني به الأرجوان : كان عسلى صيادي و الموركس » ان يسلموا كل حصية صيدهم التي لا يجوز ان تنقص عن حد ادنى معين ، وحظرت صباغة الحرير ارجوانا كاحظر انتاجه في غير المصانع الامبراطورية ، النع . اما المصنوعات التي لم يتناولها الاحتكار، فقد نزعت الدولة، بصددها، الى تعميم نظام والهيئات » الذي ظهر في أيام الامبراطورية الأولى . فكانت التعاونيات الاولى المنظمة تلك التي تتولى تموين روما بالمواد الفذائية : الخبازون، والقصابون ، النع . وكان ثمن الاحتكار والامتيازات المنوحة لها التقيد بموجبات عمل قانوني مستمر . ثم شمل النظام تدريحيا المهن الاخرى في كل مدينة : فكان على كلهيئة — والهيئات كثيرة حداً بسبب تجزئة العمل — ان تنتج حداً ادنى من المصنوعات .

يصح القول نفسه في النقل البري ولا سيا البحري. فتنظيم اصحاب المراكب الذين يمونون روما عن طريق اوستيا قديم قدم تنظيم الخبازين. ثم عم هذا التنظيم تدريجيك. فصودر مجهزو المراكب في كل مكان وجمعوا شركات ذات مسؤولية جماعية وتوجب عليهم ان يؤمنوا في الدرجة الأولى ، وبسعر محدد ، عمليات النقل التي تفرضها الدولة .

تتألف مستنداتنا ، بنوع خاص ، من قرارات رسمية تهدف الى دعم اقتصاد الدولة هـــذا بتوسيع نطاق تطبيقه ، وتلافي الصدوع ومعاقبة الغش وانذار الموظفين الفاسدين أو المهملين . وتشتمل كذلك على شكاوى الرعايا الكثيرة من وطأة الاعباء عليهم ومن تجاوزات المنفذين . ولكننا لا نعرف دولة في التاريخ لم تدخل تحسينات مستمرة على نظمها ولم يستثقل الرعايا أو المواطنون مطالبها . أجل ان هذه السيئات حتمية : ولا تنجو منها الدول المعاصرة نفسها عندما تنهج النهج نفسه ، على الرغم مما يتوفر لديها من وسائل عملية اقوى . ولا يجيز النقــد النزيه ان تستوقفنا هذه السيئات وقتاً طويلا . فنتائج النظام الاجتاعي كانت في الحقيقة اعظم خطورة من نتائجه الاقصادية .

نظرة. عامة فهو لم يؤد الى الخراب ، اذا ما نظرنا الى الناحية الاقتصادية فقط . ولعل مرد ذلك الى ان تنظيم الدولة قد تمتع بصفات لم يعن أي مصدر معاصر يلفت انتباهنا اليها . وقد قام من جهة ثانيـــة ، في جميع حقول النشاط ، ما يعرف اليوم به د النطاق الحر ، الذي يوقه التهريب والفائض الذي لا تضع الدولة يدها عليه : وليس من شك في واقع هـــذا النطاق على الرغم من عجزنا عن تقدير أهميته . ومها يكن من الامر ، فان القرن الرابع يخلق فينا شعوراً - لأن الاحصاءات تعوزنا - ختلفاً جداً عنه في القرن الثالث .

لا يزال السكان ، واليد العاملة اذن ، اقل عدداً ، كا ان توطين البرابرة ، الذي لم يحدث في كافة أنحاء الامبراطورية ، لم يسد هذا العجز إلا جزئياً . اجل هنالك ميل الى اهبال الاراضي المجدبة . ولكن الاراضي الاخرى تزرع خير زراعة . وقد يجدب الاهالي احياناً ولكن جدبهم أقل خطورة منه في المهد الامبراطوري الاول ، باستثناء روما حين يوقف المنتصبون عنها المستوردات الافريقية . وانتشرت بعض التحسينات التقنية . فالعربة الحاصدة ، وهي اختراع غالي أشار اليه و بلين القديم ، يصفها مرة أخرى مهندس زراعي في القرن الرابع ويؤكد آنذاك ان استخدامها أكثر رواجاً في السهول الفالية . وكثرت المطاحن الماثية . وفي السنة يغلب انه اصدر اوامره الى الجنود بزراعة الكرمة في منطقتي الساف والدانوب . وفي الواقع يغلب انه اصدر اوامره الى الجنود بزراعة الكرمة في منطقتي الساف والدانوب . وفي الواقع منطقتي بوردو والموزيل. وغدا انتاج المناجم والتعدين وافراً. اما مصانع الزجاج الرينانية ، التي منطقتي بوردو والموزيل. وغدا انتاج المناجم والتعدين وافراً. اما مصانع الزجاج الرينانية ، التي البعيدة لان التجارة بين الاقاليم قد استعادت نشاطها . وقد لفت الانظار ، في اواخر القرن البعيدة لان التجارة بين الاقاليم قد استعادت نشاطها . وقد لفت الانظار ، في اواخر القرن الرابع واوائل القرن الخامس بنوع خاص ، وجود التجار «السوريين » في كل مكان . فلم يضن الرابع واوائل القرن الخامس بنوع خاص ، وجود التجار «السوريين » في كل مكان . فلم يضن الحد الجغرافيين الاغفال ، في ما كتبه حوالي السنة ٥٣٠ عن غنى المستوعات وتعددها ونوعها ، الحد الجغرافيين الاغفال ، في ما كتبه حوالي السنة ٥٣٠ عن غنى المستوعات وتعددها ونوعها ، الحد الجغرافيين الاغفال ، في ما كتبه حوالي السنة ٥٣٠ عن غنى المستوعات وتعدده ونوعها ،

برزت نهضة الازدهار في اكثر من ولاية ، ولكن الشرق استفاد منها اكثر من الغرب . فهي قد بلغت الذروة ، اقله بعد الفتح الروماني ، في بعض مناطق آسيا الصغرى ، ولا سيا في سوريا . استعادت التجارة مع الشرق البعيد نشاطها وحركتها . ويبدو ان العالم الروماني ما انفك يصدر اليه المعادن الثمينة بنوع خاص ، وما زال يستورد منه المصنوعات البذخيسة والعطور التقليدية والتوابل والجواهر والحجارة الكريسة والحرير الذين ازداد طلبه في الاسواق . واذا احتفظ بالحرير القصر الامبراطوري حين تتخلله الخيوط الذهبية أو حين يصبغ باللون الأرجواني ، فانه ما زال ضالة الاغنياء المنشودة حين يكون مطرزاً بالرسوم أو مصبوعاً بالألوان النباتية . وقسد الهملت بعمدد هذه التجارة العلائق المباشرة عن طريق الحيط الهندي . ولكن البضائع ، والتجار احيانا ، عرون في المملكة الساسانية التي عقد معها صلح دائم في اواخر القرن الرابع . وحين الميا استيفاء البضائع نهر الفرات حيث تتولى الدولة اعمال رقابة جمركيسة شديدة في سبيل استيفاء الرسوم ، تتجه الى المؤرنية المورية وافل يقف لها الاسمعيليون السجسون بالمرصاد . لذلك فان المطاكية ، والمدن الفينيقية ، والاسكندرية التي ما زالت تتمون عن طريق البحر الأحمر ، قد الطاكية ، والمدن الفينيقية ، والاسكندرية التي ما زالت تتمون عن طريق البحر الأحمر ، قد الطاكية ، والمدن الفينيقية ، والاسكندرية التي ما زالت تتمون عن طريق البحر الأحمر ، قد الطاكية ، والمدن الفينيقية ، والاسكندرية التي ما زالت تتمون عن طريق البحر الأحمر ، قد بعلولية على صناعاتها الفنية الخاصة .

غير اننا نخطىء ان نحن غالينا في تجميل هذه اللوحة . ليس من ريب ، اذا ما نظرنا الى الامبراطورية في بجموعها ، في ان الانتاج الزراعي والصناعي كان كافياً لسد حاجات السكان . اما المقايضات فلم تتجاوز قط مستواها السابق ، لا بل لم تبلغه الا في مناطق معينة . فهنالك ظاهرة كافية لابراز الغرق بين هذا العهد والعهد الامبراطوري الأول: ان اكثرية المدن الصغرى والمتوسطة قد تقهترت وتأخرت. ويرد ذلك الى منافسة و المقاصف وحيث نمت المصانع التي باعد مصنوعاتها من الريفيين المجاورين . كا يرد الى منافسة المدن الكبرى ايضاً التي تميل الادارة بدافع طبيعي الى تشجيعها بسبب سهولة الرقابة فيها . أجل كان انهيار روما الاقتصادي ، بين هذه المدن الكبرى ، عميقاً جداً : فهي لم تعد ، بعد انتقال البلاط منها ، مركز الجذب العام ، كاكانت في القرون الأولى . ولكن العواصم الاقليمية ، قرطاجة والاسكندرية وانطاكية ، قد احتفظت باهميتها ، حين لم تستطع انماءها . اما بين المقرات الامبراطورية الجديدة ، فان و تريف ، قد باهميتها ، حين لم تستطع انماءها . اما بين المقرات الامبراطورية الجديدة ، فان و تريف ، قد للامبراطورية . فنها تنطلق كل التجسارة البحرية في الشرق المتوسطي . والطريق البرية التي للامبراطورية . فنها تنطلق كل التجسارة البحرية في الشرق المتوسطي . والطريق البرية التي ربطت بين البوسفور ونيكوميديا ، مروراً باسيا الصغرى ، قد شهدت حركة سير ناشطة جداً . ويكن القول نفسه عن طريق الغرب ايضاً . فليست و الطريق الاغناطية ، القدية ما يقود ، كا

مباشرة الى غاليا أو ايطاليا الشالية دون ان تمر بروما .

ليس من السهل وضع ميزان هذه العناصر المختلفة ، والمتناقضة في أغلب الأحيان . غير ان الامر الثابت هو ان الامبراطورية لا تشكو من فقر الدم في اواخر القرن الرابع ، وان شطراً كبيراً من الشرق يعرف ازدهاراً حقيقياً . فمن ذا الذي يستطيع التكهن بمصير كل ذلـك لو لم يحدث ما حدث في القرن الخامس ? مها يكن من الأمر ، فإن احداث القرن الخامس ستكرس أولوية القسطنطينية التي حلت منذ الآن محل روما كعقدة المواصلات بين اقالم الامبراطورية .

## ٢ ـ المجتمع العاماني

ما كانت الدولة لتستطيع توطيب سلطتها على الاقتصاد لو لم توطدها في الوقت نفسه على المجتمع ، او لو لم توطد ها بقوة على بعض الطبقات على الأقل .

لم تقف الامبراطورية الاولى نفسها موقفاً حيادياً على هذا الصعيد .

مرسوم كركلا على الرغم مها انطوى عليــه سلوكها من اعتبارات اخرى ، فان باستطاعتنا القول أن انعامها بالمواطنية الرومانية على عدد مطرد الزيادة من الاقليمين ، أي من المغلوبين السابقين ، هو نوع من التدخل . وقـــد حصل على هذه المواطنية كل الذين رضوا بالاحتكاك بالحضارة . فهم قد انضموا بذلك الى روما التي استطاعت من ثم توجيب واستخدام ارتقائهم الاجتماعي وارتقاء أنسالهم من بعدهم . أفضى هذا السخاء المفيد للنظام ، في السنة ٢١٢ ، الى مرسوم كركلا الذي انعم بالمواطنية على كل الرجال الاحرار المولودين في ارض رومانية استثناء البرابرة الذين اقاموا آنذاك في الامبراطورية واخضعوا لنظام ادنى خاص . ولعل مرد هــــذا التدبير إلى اسباب جبائسة كان الهدف منها فرض بعض الضرائب على الجسم دون استثناء . ولكن المرسوم كان نهاية تطور بدأ منذ زمن بعيد واستجاب بعد ذلك لمقاصد اخرى .

جاءت الامبراطورية الثانية تعمل به ايضاً. فشملت مفاعمله آنذاك البرابرة الذن يدخلون في خدمتها من غير « الحلفاء » . ولم تحاول الامبراطورية الثانية قط فرض نتيجته المنطقية ؛ اعني بها تطبيق القانون الروماني الخاص على كافة المواطنين الجدد ، بل سمحت بان تبقى بعض القوانين البلدية سارية المفعول في الشرق . اما نتيجة المرسوم الرئيسية فكانت تبسيطاً لعمل الدولة بايجاد المساواة في الخضوع لها : فلم يعد من اهمة عملية للتمييز بين المواطن والاجنبي الاعندمـــا يتوطن البرارة جماعات منظمة.

قامت السياسة الاجتاعية الحقيقية في العهد الامبراطوري الأول على تنظيم جدة السياسة الاجتاعية الارتقاء من درجة الى درجة في السلّم الاجتماعي، دونما قسر ، ووفاقًا لما ترى فيه خيرهـــا . ارادته تدريجيًا يمتد على عدة أجيال رغبة منها في تجنب الفوضى . كما ارادته مدر جا بحسب عدد من العوامل كانت الثروة والتأثر بالحضارة اليونانية أو الرومانية بينها عاملين رئيسيين وارادته مفيداً للدولة اخيراً يبعث طوعاً تكو ّن وتجدد النخب التي تنتقي كبار موظفيها من بينها .

هذه هي السياسة التي اضطرت الامبراطورية الثانية الى التخلي عنها تحت تأثير الظروف. فاحتفظت لنفسها ، من جهة ، بحق اختيار خدامها حيث تريد، وبترفيعهم كا يطيب لها؛ ورأينا فيا سبق ما كان من هذا الأمر في الجيش ؛ وقد الغي ، في السنة ٣٦٤ ، بتأثير الذهنية نفسها ، تحريم دخول بحلس الشيوخ على ابناء المعتقين . ولما كانت بحاجة الى ان تنفذ جميع المهام الاجتاعية ، فقد عمدت من جهة ثانية الى بحاربة فرار الموظفين واقرت انتقال المهن بالوراثة ؛ وبحثت عن مسؤولين غير الأفراد المتفرقين والزائلين ، فارغمتهم على التجمع وحملت ارزاقهم مسؤوليتهم حتى بعد انتقال هذه الارزاق الى ايد غير ايديهم . فشجعت الطريقة الاولى الارتقاء الاجتاعي السريع ، اما الطريقة الثانية ، التي طبقت على نطاق أوسع ، والتي ما انفك التشريع يحسنها ويكلها ، فقد لاشت الطريقة الاولى بتنظيم الطبقات وبفرض حقوق الارتفاق على ممتلكات المضائها ، وان في التناقض الصريح بينها لدليل على فقدان كل برنامج مدروس : تمتعت الدولة بسلطة مطلقة على رعاياها فاستخدمت هذه السلطة استخداما انتهازيا .

اضرت هذه السياسة في الدرجة الأولى بالطبقة الوسطى ، تلك البورجوازية الطبقة الرسطى ، تلك البورجوازية البدية التي الدية التي الدينة التي العديداً من الخدمات الجلى في العهد الامبراطوري الاول ، والفت درجة وسيطة بين الكادحين المدنيين وطبقة الفرسان ، وامنت حياة المدن التي شعت منها الحضارة.

درجت العادة تقليديا على ان تقدم نحبة هذه الطبقات الموظفين الذين يشغلون والأبجاد البلدية ، اذ ان أعضاءها يمثلون العائلات الصغرى . وقد سبق لنا وتكلمنا عن وطأة مطالب الدولة المالية عليهم وعن مصيرهم الى الافلاس في تنفيذ هذه المطالب . ولذلك فان القانون يفرض عليهم هذه الوظيفة ويعند في منع تهربهم او فرارهم. فان الانتساب الى و الجاعة ، التي يؤلفونها في كل مدينة الزامي لكل شخص لا ينتمي الى الطبقة المجلسية والادارة او الجيش ويمتلك ، مع ذلك ، في ارض المدينة ، ارزاقاً لا تقل مساحتها عن ٢٥ و همتارات على الاقل . وقسد يحدث في حال ارض المدينة ، ارزاقاً لا تقل مساحتها عن ٢٥ و همتارات على الاقل . وقسد يحدث في حال ملء بعض المراكز الشاغرة – مراكز الممثلين المحليين – ان يقفوا عند حد أعلى ، او ان يعينوا حداً أدنى من هذه المساحة . ومها يكن من الأمر ، فلا يجوز بيع ممتلكات الممثل دون مبرر. وترث و الجماعة ، ممثلكات الممثل الذي يموت دون ان يخلق ابنا او وصية . وعلى الوريث ان يتحمل أعباء هذه الممتلكات . وبديهي ان الابن يخلف أباه في وظيفته ؛ وكان في النهاية ان النساء يتحمل أعباء هذه الممتلكات . ولا يستطيع أي ممثل الانتقال الى الطبقة الجلسية اذا لم يتنسبن قد استفدن من هذا الحق ايضاً . ولا يستطيع أي ممثل الانتقال الى الطبقة الجلسية اذا لم يمت كاهنا اذا لم يحد من يحل علمه او لم يتخل عن ممتلكاته . وعلى الفار ؛ اذا حالفه الحظ في ان يصبح كاهنا اذا لم يحد من يحل علمه او لم يتخل عن ممتلكاته . وعلى الفار ؛ اذا حالفه الحظ في ان يصبح كاهنا اذا لم يحد من يحل علمه او لم يتخل عن ممتلكاته . وعلى الفار ؛ اذا حالفه الحظ في

فراره ، أن يمود إلى صفوف المثلين حال اقصائه عن الأدارة أو الكنيسة. لذلك فقد رثى الجيم بذلك مساحة الاراضي المهملة التي يتوجب على المثلين الباقين تأمين زراعتها او اقله تحمل أعيامًا. اما وجه المأساة في ذلك فهو ان هذه النخبة ما كانت لتتجدد، كما في السابق، وارتقاء رجال توصلوا الى اليسار عن طريق ممارسة الصناعة اليدوية أو التجارة . فقد استازمت حاجات اقتصاد الدولة تنظيم المهن المختلفة في كل مدينة وفاقاً لتشريع دقيق ماثل يلجأ الى التدابير نفسها. ونحن لن نحاول هنا تعدادكل التعاونيات التي احدثتها السلطة العامة بغية تأمين بمارسة المهن وتقديم الحندمات الجماعية ، بل نكتفي بالقول أن المناجم نفسها قد اعتبرت «ضرورية» في آخر المطاف؛ ولم ينج من اعتبسار « الضرورة » هذا سوى المهن الحرة ، كالطب والتعليم والمحاماة ، التي تتمتم ببعض الحصانات، ولكن الذين مارسوا هذه المهن ، بمن تفرض عليهم طبقتهم بمارسة مهن اخرى، قد تعرضوا للمطاردة الشديدة . ولن نحاول ايضاً تعداد كافة الاقتسارات التي استهدفت الحياولة دون تدني أهمية هذه الهيئات ، فهي متشابهة كلها وتوحي بها اللهنية نفسها ، وتدور جميعهما حول ثلاثة مواضيع رئيسية : خطر الهرب من الوظيفة ، الوراثة ، المسؤولية عن الممتلكات التي تتفاوت الشدة فيهاً وفاقاً للحالات النوعية وطابع الاضطرار النسبي فيها . وليس أم'، كما هو بديهي ، من شؤون النقل والتغذية . لذلك فلا أسهل علينا من ان نختـار ، بين الأنظمة الكثيرة حول هذه المهن ، بعض امثلة تقارب الغرابــة بتعقيدها وتحكمها . فالهبات التي يتقبلها الحبّـــاز ، ومهر زوجته والهبات التي تتقبلها كتضاف الى مجموع ممتلكاته وتخضع الى حقوق الارتفاق نفسها التي تخضع لها ممتلكات الخباز . وماذا يحدث من ثم اذا كانت هـنده الممتلكات الجديدة نفسها مرتبطة قبل ذلك بهيئة أخرى يا ترى ? فالبحار الذي يوث خبازاً مثلاً يرتبط بهشة المحارة لجهة بعض ممتلكاته وبهيئة الخبازين لجهة البعض الآخر. لذلك نكتفي بهذا القدر من الدلائلاالي تبين بوضوح كاف ما يكن ان تتوصل الله الدولة تدريجاً.

ان هذا العدد الكبير من القوانين الدقيقة والصارمة ينم عما ينطوي عليه النظام من شوائب. ولا يؤخذ على الامبراطورية الثانية وحدها ان تتقلب مساعي المخالفين المبتكرة على احتياطات المشترع حين يكون موضوع المخالفة مغرياً. فقه عنه توفق كثير من الصناعيين اليدويين وممثلي الماثلات الى الحرب مثلا واستقبلت الحكومة نفسها بعضهم وعينتهم في وظائفها على الرغم من الجهود التي بذلتها لاعادة الفارين الى مراكزهم الاولى . وقد وضعت جداول بالطلاب الذين ورد ذكرهم في مراسلات ليبانيوس الذي درس الحقوق طيلة اربعين سنة تقريباً في النصف الثاني من ذكرهم في مراسلات ليبانيوس الذي درس الحقوق طيلة اربعين سنة تقريباً في النصف الثاني من القرن الرابع : فمن أصل ٢٢ بينهم بمن عرف منشأهم الاجتماعي واتجاههم الاول اللاحق ، أصبح ٢٢ من أبناء بمثلي العائلات ممثلي عائلات كآبائهم ، وسلك ١٨ طريقاً اخرى تمكن ٥ او ٢ منهم السير فيها دون صعوبة .

اما عاقبة هذه المضايقات فيمكن معرفتها بسهولة . فمن حيث ان الطبقة الوسطى قد توزعت فرقاً أسند لكل منها خدمة عامة او سد" حاجة اقتصادية ، ومن حيث ان كلا من

أعضائها قد ألحق بشخصه وبمتلكاته باحدى هذه الفرق ، ومن حيث انها ترغم قسراً على القيام بواجبها الأول حين تحاول المخالفة ، ومن حيث انها حرمت المبادهة الحرة وامكانات الارتقاء التي هي سبب وجودها ؛ فقد اعرضت عن القيام بالدور الذي عينته لها السياسة الاقتصادية ؛ وحتى العامة ، في العهد الأمبراطوري الاول . لذلك فان ضرراً كبيراً قد لحق بالحياة البلدية التي هي جزء أساسي لا يمكن فصله عن حضارة لا يتنكر احد آنذاك لمثلها الاعلى. فقد توقفت التبرعات الخاصة بغية سد عجز الميزانيات المحلية . وتضاءلت الحركة العمرانية بسبب الحاجة الى المال وعدم توفر المكان داخل الاسوار التي يكفي تعهدها لاستنزاف الموارد. وتدنى عدد الأعياد لأن المسؤولين اقتصروا بصددها على «التسخير» المفروض . بديهي ان تفاوت النشاط الاقتصادي يفسّر بعض الاستثناءات . فما زال البذخ مسيطراً في المدن الكبرى ، وما زال حكامها أسخياء نحو عامة الشعب . وقد وصلت الينا تفاصيل مدهشة حول عظمة انطاكية بنوع خاص والملاهي المتوفرة لسكانها : فالشوارع تضاء ليلا ؟ وقد فوجيء السكان ، وهم في المسرح ، بهجوم الفرس في السنة ٢٦٠ كما فوجئوا أثناء مشاهدتهم لسباق عربات، في السنة ٢٧٢ ، بوصول . اوريليانوس على رأس جيشه ، في طريقه الى تدمر ؛ وقد ازدادت هذه الملاهي طيلة القرب الرابع وحتى في اوائل القرن الخامس . ولكن هل نستطيع تعميم ازدهار انطاكية وسوريا على كافة أنحاء الامبراطورية ? فان الحضارة المدنية القديمة ، لا سيما في الغرب ، قسد فقدت سناها وفقدت بالتالي جاذبها : وهي لم تعب لتستجيب لأية بداهة بعد ان غدا استمرارها مصطنعاً في اطار ضىق ومفتفر .

الاشراف الرسيون البورجوازية البلاية هذه المضادة بين مجتمع الامبراطورية الثانية ومجتمع القرنين البورجوازية البلاية هذه المضادة بين مجتمع الامبراطورية الثانية ومجتمع القرنين الاولين. وحدثت تغييرات هامة ايضاً في الطبقات الاجتاعية الاخرى لم تبق الدولة غريبة عنها على الرغم من ان تدخلها فيهاأصبح نادراً وأفسح مجالاً لعوامل أخرى تتفق تارة وتتنافس اخرى. اثبت تدخلها جدواه في تنظيم طبقة الاشراف، مال المجتمع الرفيع منذ زمن بعيد الى ان يصبح طبقة شرفاء رسميين. وقد حقق التطور في هذا الاتجاه تقدماً حاسماً بفضل الاقتطاعات والمصادرات التي رافقت الأزمة الثورية في القرن الثالث ، وبفضل حاجات الجيش والآدارة من جهة ثانية . فزالت الفروق المبنية عملى النسب والثروة . ورفعت الضريبة عن طبقة الفرسان . ولم يعد الضريبة المجلسية من وجود قانوني . فاستطاع عبد قديم ان يصبح شيخا الفرسان . ولم يعد الضريبة المجلسية من وجود قانوني . فاستطاع عبد قديم ان يصبح شيخا خصاء مدير الفرقة هذا . وكان على الدولة ، لو انها كانت منسجمة مع نفسها ، الاتعترف الابليل الذي تنعم به على خدامها من مدنيين وعسكريين والذي تخضعه لتسلسل يوازي التسلسل في وظائفها .

غير انها اكتفت ، في ما يعنينا ، باقتفاء اثر نظام الانطونيين الذي تقررت في ظله سلسلة

القاب رسمية . فانتهت ، منذ احداث المرتبتين العلييين في ٣٧٣ ، الى الدرجات الاربع التالية ، من اعلى الى اسفل : الجيدون ، المحترمون ، اللامعون ، الكاملون . وقد وزعت عليها الموظفين المنظورين والمرموقين وفاقاً للوظيفة المشفولة . وتمثل الدرجتان الاخيرتان إرثامن القرن الثاني . الما الاوليان اللتان اقرهما الانطونيون فقدنشاتا عن الاستعمال : وعادتا اساساً الى طبقة الفرسان التي زالت دون ان تترك اثراً سوى لقب والكامل ، .

بديهي ان مثل هذه الألقاب مصيرها الابتذال لان كل وظيفة تحاول الارتقاء في سلمها. ولو اننا تتبعنا مراحل التوزيع ، لوقفنا على امثلة كثيرة تثبت ذلك . فلنكتف هنا بالاشارة الى ان الحكام الوحيدين الذين بقوا في فئة الكاملين هم حكام أقل الولايات شأنا . ولما كان هذا الانزلاق محتوماً فقد جر بالضرورة الى احداث القاب عليا جديدة والى قبول صغار الموظفين في الدرجات الدنيا : وقد عمدت الامبراطورية الى استخدام هاتين الطريقتين استخداماً متكرراً .

يقضي منطق النظام اساساً بهذه الموازاة الدقيقة بين التسلسلين ، تسلسل الألقاب وتسلسل الوظائف : وهذا هو المثل الاعلى للتشن ( Tchin ) الروسي . ولكنه قدد اصيب في الواقع بمعض الالتواءات .

من هذه الالتواءات أولا وجود لقبين آخرين لا يدخلان في تسلسل الألقاب ويمنحان مستقلين عن وظائف معينة . أولهما لقب الكونت الذي سبق الكلام عنه ؟ والثاني لقب الحيني. ولكن استخدمت هذه الكلمة في السابق للدلالة على رتبة الاشراف ( بطريق ) بمفهومها الديني. ولكن هؤلاء الاشراف قد زالوا ؟ ولم يعد للدولة ؟ التي لا تهتم للتقاليد الوثنية ؟ من حاجة لتعيين سواهم كما سبق لها وفعلت في العهد الامبراطوري الأول . فاعاد قسطنطين هـــذا اللقب الجاهز الذي درج المؤرخون منذئذ على ترجمته بد وبطريق وانعم به على شخصيتين كبيرتين . وضن خلفاؤه في القرن الرابع بمنح هذا اللقب ؟ فحافظ من ثم على سحره ونفوذه : وقد تكلم المعاصرون بصدد البطاريق ، عن « آباء الامبراطور » .

ومنها ايضا ابهام لقب « اللامع » . احدث هذا اللقب في العهد الامبراطوري الاول واطلق على جميع اعضاء الطبقة المجلسية ، وما زال وقفاً عليهم وحقاً وراثياً الفاية منه اكرام همذه الطبقة الشريفة القديمة ، على انه فقد من اهميته بعد احداث لقب « المجيدين » و « المحترمين » . لذلك يستطيع بعضهم حمله دون القيام باية وظيفة ، بينا مجمله آخرون بسبب الوظائف التي يارسونها . غير ان هؤلاء اكثر عدداً الى حد بعيد من اولئك الذين ينحدرون كلم تقريباً من موظفين سابقين ايضاً . فليس من ثم للطبقة المجلسية ، وشأنها في ذلك شأن مجلس الشيوخ ، من كيان مستقل عن الدولة .

ومنها اخيراً التعيين في وظائف اسمية غير نادرة اطلق على المستفيدين منها لقب و المشرّفين » أو و الشرفيين » كما ندعوهم اليوم . وغالباً ما يكون ذلك في الترفيع ، حينالاحالة الى التقاعد ، الى مرتبة اعلى من تلك التي تستحقها آخر وظيفة مارسها المتقاعد . وقد يجدث احياناً ان

يتضح من ثم ان النظام ، اذا ما نزعت الدولة وتوصلت في الغالب الى الجمع بين الوظيفة والنبل ، يحافظ مع ذلك على بعض المرونة . والهدف الاول من هذه المرونة توفير مزيد من السهولة للامبراطور في توزيع احساناته : ويماثل الحكم المطلق ، في ذلك ، بين الامبراطور والدولة . بيد ان هذه المخالفات لا تنطوي في الواقع على أهمية تذكر : فقد نظم الاشراف في الامبراطورية الثانية وفاقاً لتسلسل الالقاب ، فهم بالتالي اشراف دولة او اشراف رسميون .

لقد نجم عن صفتهم هذه أعباء وامتيازات . وكانت الغاية من هذه التعويض أعباؤهم وامتيازاتهم عن تلك ولكنها فاقتها الى حد بعيد لأنها استهدفت في الوقت نفسه مكافأة الخدمات المؤداة والحث على طلب الوظيفة والتفاني في مارستها .

يدخل في عداد الأعباء ، مثلا ، الضريبة الخاصة المفروضة على الطبقة المجلسية ، وربما أعفي منها الاعضاء الموظفون . ويدخل في عدادها ايضاً اذا اراد هؤلاء الأعضاء قطف ثمار الأمجاد المجلسية ، واجب الانفاق على الألعاب عند تعيينهم في منصب القضاء ، ما لم يعين الامبراطور دراكاً ، في مجلس الشيوخ ، قضاة او قناصل سابقين .

ويدخل في عداد الامتيازات امتياز هام هو اعفاء كل من يحمل لقباً ما من «التسخير القدر»، أي من المصادرات الشخصية . وبديهي ان الأشراف معفون مسن واجبات « الممثلين » ايضاً . اجل لا يزالون يقدمون الحساة للمدن ، ولكنهم لا يهتمون لصعوباتهم المالية ، وقلما يهتمون لمعيشتهم . فهم يفلحون في تسجيل أراضيهم على حدة لأجل تحديد الضريبة الشخصية بغية تجنب المسؤولية الجماعية المترتبة على الاراضي البلدية . وقد عين « محامون عن المجلس » ، بمعدل واحد او اثنين في كل ولاية ، أسند اليهم أمر السهر على مراعاة امتيازاتهم الجبائية .

أبطلت المساواة ايضا لمصلحتهم في الحقل القضائي. وكان الانطونيون سباقين هنا ايضا في فرض عقوبات مختلفة على و الاشارف » و و الادنين » . أحصي و قواد العشرة » في الفئة الاولى انذاك ، فأقصي الممثلون عنها الآن . ولكن الفرق في العقوبات ما زال قائماً : فقد استبدلت عقوبات المحظيين الجسدية والعمل في المناجم بالغرامة النقدية او النفي ؛ كا منع عنهم التعذيب والموت المشين إلا في حال الخيانة العظمى ولم يكن للحكام اخيراً حق النظر في دعاوى الاشراف وما القول عن الوراثة ? فهل كانت عبئاً عليهم ام امتيازاً من امتيازاتهم يا ترى ? اقرها قسطنطين للموظفين قاطبة : فالذولة بحاجة الى ابنائهم كا هي بحاجة الى ابناء الجنود و و الممثلين والتجار والصناعيين . ولكن ليس من مهنة انقع من مهنة الموظف : فالمحامون انفسهم يتوقون اللها كا يتضح من مراسلات ليبانيوس . لذلك فنحن لا نرى وجوباً ، فيا يتعلق بهذه الطبقة اللها كا يتضح من مراسلات ليبانيوس . لذلك فنحن لا نرى وجوباً ، فيا يتعلق بهذه الطبقة الاجاعية ، لان نرى في مبدأ الوراثة اي جزاء

الثروة العقـــــارية رمعيشة الاغنياء في املاكهم

بيد ان كثيراً من الاشراف اثرياء ؟ اذ ان مرتبات عالية ؟ تنميها الانعامات الامبراطورية ؟ تخصص للوظائف الرفيعة . ولا تتكلم مصادرنا البتة عن مخالفات لواجبات الوظيفة ؟ ولكنها غالباً ما تتكلم

عن زواجات موفقة . فكان باستطاعة هؤلاء الاشراف أن يعيشوا عاطلين عن العمل لو أرادوا. ولكن الذين يرضون بهذه الحياة قليلون: أذ أن الميل إلى الامجاد والرغبة في العمل اللذين كان لهما ابدا مكانها في المشل الاعلى الروماني ، يجذبانهم نحو خدمة الدولة . ومهما يكن من الأمر ، فأن الاغنياء جميعهم اشراف ، أن لم يكن بسبب عملهم الشخصي ، فأقله لان احد جدودهم قد رفع العائلة إلى الطبقة المجلسية .

بلغت بعض الثروات نسبة عالية جداً وفاقت اعظم الثروات التي جمعت في عهد سلالة جوليوس - كلوديوس . ويؤكد احد مؤلفي اوائل القرن الخامس ان املاك عدة عائلات في روما تؤمن لها ١٠٠٠ و لبرة ذهبية ( ١٣١٠ كيلوغرامات ) دخلا سنويا ، يضاف اليه دخل عيني يوازي ثلث هذا المبلغ . فكيف يجوز لنا ، على جهلنا الايراد الوسطي للاملاك العقارية ، الشك في ضخامة مثل هذه الثروات ، لا سيا وان تقديرها يجب ان يأخذ بعين الاعتبار ما تهمله هذه الأرقام : مساكن الاسياد وممتلكاتهم المنقولة. وها نحن نورد مثلاً من شأنه اعطاء فكرة عما يمكن ان تمثله هذه المساكن : حين تولت القديسة ميلانيا وزوجها فاليريوس بنيانوس ، في السنة يمكن ان تمثلها في تكريس كل ما يملكانه لاعمال البر ، بيم « بيت » عائلة فاليريوس في حي شيليوس ، ثم يجدا ، على الرغم من مساعدة الامبراطورة ، مشتريا مستعداً لدفع قيمته الحقيقية ، شيليوس ، ثم يجدا ، اي بعد ان نهبه جنود ألاريك من القوط .

لسنا نستطيع الكلام عن مراحل تكون اية ثروة من هذه الثروات. ولكنسا على نقيض ذلك نعرف وجهة استخدامها. فمن البديهي انها لم توظف في مشاريع صناعية أو تجارية خوفا من اقتصاد الدولة ، بل في ابنية تدر دخلا عترما في المدن الكبرى ، كا نرجح ، مع ان هذه الابنية لم يشر اليها قط في مصادرنا. وعلى نقيض ذلك ، فهنالك ، بكل تأكيد ، الى جانب الحلي والمصنوعات البذخية ، كثير من الذهب المسكوك او غير المسكوك : ولكن الذين يتماطون المراباة قليلون جداً. فلا يبقى من ثم سوى الأرض. وكان جميع الاغنياء في الواقع اصحاب ثروات عقارية طائلة . فكان لعدد كبير منهم ، بفضل الهبات الامبراطورية والارث والزواج والمشتريات التي تجري حين ينقل الموظف من مركز الى مركز آخر ، أملاك موزعة على عدة مناطق في الامبراطورية . وان في هذا التوزيع في المكان لتعبيراً ملموساً عن وحدة هذه الامبراطورية : فقد كان على القديسة ميلانيا وزوجها مثلا ، عندما باعا قصرهما في روما ، ان يبيما في الوقت نفسه املاكها في ايطاليا وصقلية وافريقيا واسبانيا ، الخ .

امتلك ثري القرن الرابع أذن ، بالاضافة ألى قصره الخاص في المدينة ومتنزهاته في مناطق الاصطياف - وقد اختارها الروماني ابداً في مرتفعات اللاتيوم وشواطىء كمبانيا - المقصف الذي يتوسط املاكه الكبرى والذي علمه ثري القرن الثاني كيف يؤمن فيه كل اسباب الراحة

الخارجية ولتحصينه ببعض الابراج لجعله بمأمن من هجمة قد يفاجئه بها قطاع الطرق او فرسان برابرة . في هذا المقصف يطيب له تمضية اوقات طويلة ، والى هذا المقصف يجيء ، بعد صرفه من الخدمة ، ليقضي شيخوخته في هناء وسعة عيش . ولنقرأ هنا وصف حلم السعادة الذي استسلم له « بولين دي بيلا"» حفيد اوزون: « لم اتق يوماً إلا الى حياة متوسطة تقارب سعة العيش وتبعد عن الطمع . اشتهيت بيتًا مريحًا واسع الغرف صالحًا لقضاء فصول السنة المختلفة ، وطاولة لامعة وملأى بالاصناف ، وخدامًا كثيرين في سن الشباب ، وأثاثًا متنوعًا يستخدم لأغراض مختلفة ، وفضية ثمينة بصنعها لا بوزنهما ، وفنانين في شتى الحقول قادرين على تنفيذ الطلبات بسرعة ، واصطبلات ملأى بالجياد، وعربات متينة وأنيقة للنزهة،. حين نظم بولين بهذه الأشعار في السنة ٥٥٤ ، كان في سن الثالثة والثانين ، ولعله كان معتمداً على حسنات الحسنين لتأمين معيشته في جوار مرسيليا، بعد ان قضى البرابرة على ثروته. ولا شك في ان هذا الحلم الذي يصفه بالتواضع كانمتواضعاً حقاً اذا ما قورن بواقع البذخ الذي عاشه ، خمسين سنة من قبل ، وسط الكروم المخصبة في منطقة بوردو ، مسقط رأسه . ويجب ان نضيف الى هذا الحلم ، اجتماعات الاصدقاء، والاحاديث العلمية او المازحة؛ والملابس الحريرية المطرزة؛ وميدان السباق والمسرح في الحديقة؛ وقفص الطيور في الاملاك المحيطة بالمقصف وألف تسلية وتسلية أخرى ، كلمبة الكرة التي كان بولين يستحضر لوازمها من روما .

وهكذا فان مثل الارستوقراطية القديم ما زال قائمــــــــــــــــا . ففي الوقت الذي فرضت الدولة التضحيات على الجميع ، لا يزال هناك محظيون لا تؤثر موجباتها في طمأنينتهم وهناءة عيشهم .

استلزم هذا المثل وهذا الواقع عنصراً جديداً ، أعني به سلطة كبيرة وواسعة على العبيد أناس آخرين لا نعرف لها مثيلاً في السابق .

اجل كان هنالك عبيد في السابق . وما زال هناك عبيد في ذاك العصر . ولا يسع المؤرخ البت في ما اذا كان عددهم قد تدنى ، اذ انه يفتقر الى الاحصائيات فيا يعود لهذا العصر ولمسبقه . فالرق لا يزال قائمًا ولا يزال يتموّن من المصادر نفسها ، أي من الحرب خصوصا ، كا في السابق . يلقي الرومان القبض على البرابرة : وقد أكد سينيزيوس الذي عاش في كيرينا ، في منطقة بعيدة عن العمليات الحربية ، ان في كل بيت عبداً من القوط . ويلقي البرابرة بدورهم القبض على رعايا الامبراطورية ويجدون بسهولة من يشتري مفاغهم . وما زال العبيد — يقدرهم القديس يوحنا فم الذهب بين ألف وألفين — يدخلون في خدمة كبار الأثرياء . واذا كانت الكنيسة قد سهلت الاعتاق باجراء مبسط اعترفت الدولة بشرعيته منذ قسطنطين ، او اذا هي شجعه اخيراً ، فانها لا تازم نفسها ولا أتباعها به ، بل تصدر حكماً قاسياً على العصاة والمهيجين منهم . « اذا اقدم شخص ما ، بداعي الشفقة ، على حث العبد على احتقار سيده والتحرر من

العبودية والاعراض عن الخدمة مجسن نية واحترام ، فليكن مبسلا ، : ان هذا القرار الصادر عن مجمع «غانغر Gangres» (١) سيلاقي تأييداً دائماً . وبالاختصار ، كان المنطق يقضي بأن يتدنى عدد العبيد الى حد بعيد . ولعل هذا التدني يفسر نمو استخدام الطاحون المائية ؛ كا ان الصعوبات الكثيرة التي واجهتها الطبقة الوسطى في المدن لم تبق ، في الارجح ، دون نتيجة ايضاً . ومع



الشكل ٣٣ ــ « مقصف » اودرانغ شمالي تريف ب١ ـ المدخل؛ ب٢ و ب ٣ ــ كشكان؛ كانت بمض أقسام المقصف، على الأقل، تستلزم طبقة عاوية.

ذلك فنحن مضطرون، ربما بسبب النواقص في مصادرنا، للاعتراف بأن الوقائع لا توفر لبرهاننا الاثبات الحاسم الذي نود لو نكتشفه فيها .

كان من حقنا ايضا ان نتوقع تشريعاً أقــل صرامة بصده العبيد . ولكن الديانة المسيحية لم تعمل ، كما يبدو ، على تقوية النزعة التي أوجدتها الفلسفة الانسانيــة في عهد الانطونيين والتي لم تحرز تقدماً يذكر . فان قسطنطين قـــد منع ملاحقة السيد الذي يموت عبده المذنب متأثراً

<sup>(</sup>١) مدينة بافلاغونيا Puphlagonie . التأم هذا المجمع في القرن الرابع في تاريخ يتمدر تحديده .

بالعقوبة المفروضة عليه ، ولن تلغى قبل القرن السادس الشروط التي قيّد بهـــا اوغسطس حق الاعتاق .

ثم ان الأخلاق أهمية دونها أهمية الانظمة والقوانين. لم يتبدل مصير العبيد المنزليين تبدلاً كبيراً ، بل بقي مطاقا شأنه في السابق بيد ان التطور في الاخلاق الجنسية قد كبح جماح أهواء السيد في الارجح. ولم يطراً كذلك تبدل يذكر على مصير العبيد المدنيين: تدنى عدد مصارعات المسايفين ، وغدا بعض العبيد يمارسون صناعة يدوية في حوانيت خشبية. ألغيت المصانع في المعابد الشرقية ، ولكنها ضمت الى مجموع المصانع الامبراطورية ، وليس ما ينبئنا بمصير العبال الذين تستخدمهم هذه المصانع . وعلى نقيض ذلك ، فنحن نرى الدولة جاهدة في توفير اليد العاملة الذين تستخدمهم هذه المصانع . وعلى نقيض ذلك ، فنحن نرى الدولة جاهدة في توفير اليد العاملة الشاريعها الكبرى ، ولا سيا لمناجها ، بواسطة الأسرى والمحكومين من البرابرة ، الذين ينهضون بأعما لهم الشاقة دونما أمل بتحسن حالهم . اما التبدل الرئيسي ، كا نرجح ، فهو زوال دعاثلات ، العبيد العاملين فرقا في الاملاك العقارية الكبرى . وليس ذلك سوى نهاية تطور طويل بدأ منذ زمن بعيد ، اذا صح ان طريقة الاستثار الريفي هذه قد اعتمدت في غير بعض المناطق الايطالية . ومع ذلك فان حياة العبد الريفي العملية ، اذا ما وضعنا نظامه القانوني جانبا ، تشبه حياة الفلاح الحرقدعا .

وان لهذه الظاهرة تفسيرها ، من جهة ثانية ، في التبدل الذي طرأ على مصير الفلاح الحر .

لا نتوقفن عند الكادحين المدنيين . فنحن لا نشاهدهم إلا في الكادحون الريفيون ؛ التطافون المواصم لمناسبة التوزيعات المجانية والألعاب ؛ فهم ، من هذا القبيل ، ما زالوا كما نعرفهم : عاطلين عن العمل، متطلبين، سجسين، سريعي الاحتداد والتشيع ونزع الثقة . فان ما يهمنا هو تطور الكادحين الريفين .

كان بين هؤلاء ، منذ القدم ، أجراء كثيرون — وافريقيا هي المنطقة الوحيدة ، في هدا العهد بالضبط ، التي يلقى فيها بعض الضوء عليهم . اطلق عليهم آنذاك اسم « Circoncellions » الذي يعني بالتدقيق « القطافين المتنقلين » ، أي العمال الذين يتوجهون نحو الشمال في اواخر الربيع وينتقلون من بستان الى بستان عارضين خدماتهم المأجورة القيام بالقطاف . اما مصيرهم فيزداد سوءا ، او يتميزون بمزيد من الجرأة عندما يشد أزرهم العبيد الهاربون وصغار الملاكين المنتقرين والبلديون الثائرون على كل ما هو روماني . وعندما حدثت الاضطرابات الدينية بفعل مقاومة الدوناطيين الكنيسة الرسمية التي تساندها الدولة بصوبرة عامة ، سنحت لهؤلاء المستائين المتكتلين فرصة الانتفاض على النظام القائم فأطلق عليهم مستقيمو الرأي اسما واحداً هو القطافون المتنقلون » الذي وازى ، في نظرهم ، اسم « قطاع الطرق » . فجعلوا منهم « لصوص كامر » يعمدون الى اشعال النار واعمال المنف في كل مكان ويوقفون العربات ؟ ويحلتون فيها العبيد محل السيد الذي يرغمونه على الهرب سيراً على الاقدام ، وينشدون في كل أعمالهم الأناشيد العبيد محل السيد الذي يرغمونه على الهرب سيراً على الاقدام ، وينشدون في كل أعمالهم الأناشيد الدوناطية ، ويصيحون صبحة التجمع الخاصة بالهراطقة . ويساعد هذا الفليان على تفسير محاولات

الاغتصاب المتكررة في افريقيا . اما اعمال القمع ، التي لم تعرف للشفقة معنى ، فلم تتغلب على هذا الغليان إلا في النصف الاول من القرن الخامس .

كانت هذه الاضطرابات محصورة في افريقيا . فاللصوصية المسلحة المتفرقة ، الفلاحون الشركاء في المناطق الاخرى ، لم ترتد هذا الطابع من الخطورة ، لا بل ان وطأتها قد خفت في مصر نفسها سنرى بعد ذلك ما سيحل محلها سأقله في أشكالها التقليدية . ولعل السبب في ذلك ان العمل الريفي المأجور شيء نادر في المناطق الاخرى : ففي كل مكان تقريباً تألفت طبقة الفلاحين ، بصورة عامة ، في اواخر القرن الثان ، من صغار الملاكين الاحرار ومن فلاحين شركاء ، أى من مزارعين يتقاضون أجورهم حصة من الاثمار .

غير ان تطور الامبراطورية الثانية الذي شجعته الدولة حيناً وحاربته حيناً آخر، قد ربط الفلاح بالارض وحد" في الوقت نفسه من حرية الملاك الصغير لمصلحة جارة القوي و ومال بالتالي الى تعميم نظام المشاركة الزراعية الذي يختلف كل الاختلاف – باستثناء الاسم – عن العقد الحرق نظرياً والملغى ، في عهد الامبراطورية الاولى ، بين الفلاح الشريك وصاحب الملك . ولنحاول هنا اعطاء فكرة عن هذا النظام دون اخفاء صفة التحكم في عرضنا الموجز السريم . ولكن هل يجوز لنا التفكير ، على ما في ذلك من فائدة نظرية وعملية ، بالتطرق الى مسائل معقدة وشائكة يثيرها هذا التطور الشرعي الذي يفوق بقوته القوانين والذي يتحول وفاقاً للوضع الزراعي وكثافة السكان في المناطق التي تتألف منها الامبراطورية ؟

في الاصل كانت الصعوبة ، في كل مكان ، ماثلة لتلك التي تؤدي الى وضع نظام سكان المدن . ففي سبيل تأمين الفذاء للجاعة وجمع المطلوب للدولة ، يجب ان يعهد باستثار الارض الى يسد عاملة مستقرة ، جهد المستطاع . وبما انهم قد اقتصروا على استثار الاراضي الجيدة المخصبة ، بسبب الافتقار الى اليد العاملة ، فقد ازدادت المساحات البائرة ازدياداً مطرداً . لذلك سارت الدولة على تشريع هدريانوس الذي يجيز لأي كان الاقامة فيها . ثم أدخلت بعض البرابرة الى الامبراطورية وفرضت عليهم واجبات تتفاوت شدة ولينا بحسب نسبة القوى المتقابلة ، ولكن هذه التدابير كانت غير كافعة ، فاضطرت الى معاملة رعاياها أنفسهم معاملة قسرية .

من الطبيعي ان تهدف هذه المعاملة الى خير الاملاك العامة في الدرجة الاولى . فأفضت الى عقد اتفاقات تأجيرية طويلة المدى ؛ او دائمة احيانا ؛ وانتهى الامر ؛ عمليا ؛ الى الاعتراف ، قبل سن قانون بذلك ؛ بأن اقامة تدوم ثلاثين سنة تكفي لاعطاء حق دائم . ثم اعتمدت هذه التدابير لمصلحة كبار الملاكين ، بانزلاق تفسره توزيعات الاملاك الامبراطورية ، ولا سيا واجب الملاكين في تنفيذ المطالب الأميرية . فصدرت حينذاك سلسلة من الأنظمة تتفاوت تاريخا بحسب المناطق ، وأهمية قانونية بحسب بدء الاقامة في الاملاك ، وتربط الفلاح الشريك بالارض وحتى بالملاك . وقابل هده الانظمة نظام آخر يحول دون فصله عن الارض التي يزرعها . ولكنه لا يستطيع مفادرتها ، كا لا يستطيع ابناؤه الابتعاد عنها إلا لأجل الحدمة في الجيش او بموافقته

السيد. واذا جازله اقتناء ملك خاص خارج هذه الارض ، فانه يحظر عليه بيعه بدون اذر السيد الذي قد يكون له بعض الحقوق عليه. وهكذا يمكننا القول ان وضعه يتوسط وضع الرجل الحر ووضع العبد. اجل ما زالت هنالكبعض الانظمة الاخرى في اوائل القرن الخامس. ولكنها تميل كلها الى الانصهار في نظام المشاركة الزراعية . كان المشارك الزراعي في السابق خاضعاً لسيطرة الملاك الاقتصادية فقط ، فخضع الآن لسيطرته القانونية ايضاً .

شجعت الدولة هذا التطور بقدر تعلقه بالاملاك التقليدية ، ولكن موقفها منه قد الحماية اختلف حين كان يتناول الفلاحين الاحرار . ولا يرد ذلك الى ان هؤلاء قسد ضايقوها ، بل الى انها قد لاحظت ان التطور قد حصل آنذاك يرافقه تصميم على مقاومة مطالبها الاميرية بالذات . يسعى الفلاح ، في أغلب الاحيان ، وراء « حماية ، الملاك الكبير ، هربا من دفع الضرائب مباشرة ومن مطالبات الجباة ، فيتخلى له عن ارضه ، ولكن ملاكا حبيراً واحداً لم يفكر بانتزاعها منه فعلياً . فيبقى فيها ويستمر في استثبارها . ولكن هذا الامتياز يستلزم واجبات مختلفة تميل في الواقع الى تمثيله بالمشارك الزراعي والى أكثر من ذلك احياناً . فيحصل من معلمه ، بالمقابلة ، على حماية امام القضاء وامام السلطات .

لم يكن انتقال الرجال الأحرار هذا الى مزارعين يحميهم ملاك كبير ليروق لأي مسؤول ولا للممثلين ولا للدولة الذين أصبح عليهم التعامل مع فريق اعظم قوة . لذلك حاول بعض الاباطرة مقاومة هذا التطور . وعلى هذا الاساس وكا يبدو و يجدر بنا تفسير ما اقدم عليه فالنتينيانوس حين احدث في كل مدينة وظيفة والمدافع عن عامة الشعب والذي وكل اليه أمر انصاف المساكين وكا سيا في حقل الجباية وبغية مرفهم عن اللجوء الى الحمايات القوية ولكن هذه الوظيفة ما لبثت ان انحرفت عن غايتها الاولى وصدرت كذلك عدة قوانين بمنع الحماية تفرض المدينة والملاكين على السواء وصدرت كذلك عدة قوانين بمنع الحماية تفرض المعقوبات على الفلاحين والملاكين على السواء ويعود اولها الى السنة و ١٠٠٠ ولكن الحركة أقوى من القوانين التي نجد الدليل على عدم جدواها في عددها وتكرارها . ستلجأ الامبراطورية الشرقية اليها زمنا طويلا بعد ذلك والما الامبراطورية الغربية والضعيفة وقعد عزفت عنها منذ الشرقية اليها زمنا طويلا بعد ذلك والما الامبراطورية الغربية والضعيفة وقعد عزفت عنها منذ الشرقية اليها زمنا طويلا بعد ذلك والما الامبراطورية الغربية والفعيفة وقعد عزفت عنها منذ السرقية اليها زمنا طويلا بعد ذلك والما الامبراطورية الغربية والفعيفة وقعد عزفت عنها منذ

أفضى النطور أحيانا الى المفالطة ، أي أنه جاء ضد الملاك نفسه . فإن الدولة ، منذ عهد مبكر ، بغية تحديد المسؤولية الأميرية الجاعية في القرية ، قيد شجّعت وأوجبت أحيانا انشاء الجاعات الريفية ، على غرار الجاعات المدنية ، ولكنها منحت الجاعية امتيازاً على ممتلكات أعضائها . فأخيذ الفلاحون الأحرار وغيرهم في بعض المناطق ، لا سيا في الشرق ، ممتلكات أعضائها . فأخيذ الفلاحون الأحرار وغيرهم في بعض المناطق ، لا سيا في الشرق ، يتجمعون على أساس القرية ، حتى ولو عادت كافة أملاك القرية الى ملاك واحد . ولكن هذه الجاعات ، التي بحثت عن سيد جماعي يحميها من الدولة ، قد بحثت أحيانا عمن يحميها من الملاك نفسه ، هادفة الى أن تفرض عليه تخفيف اعبائها . وهكذا فان ليبانيوس قد رأى نفسه الملاك نفسه ، هادفة الى أن تفرض عليه تخفيف اعبائها . وهكذا فان ليبانيوس قد رأى نفسه

وجها لوجه أمام قائد يحمي فلاحيه بالذات . أما نحن فنميل الى الاعتقاد بأن مثل هذه الحوادث كانت نادرة حين يكون الحماة أقوياء حقاً . ولكن الدولة شعرت بالخطر يهددها فسعت الى منع هذا النوع من الحماية الجماعية في الوقت نفسه الذي سعت فيه الى منع الحماية الأخرى ، ولكنها فشلت في المحاولتين .

كل ذلك يتيح لنا ادراك التزايد العظيم في القوة والثروة العقارية ، والمنقولة الاسياد والاتباع احياناً ، اللتين استفاد منها الملاكون في القرن الرابع . وقد سبق لنا وأشرنا الى الحقوق التي يحصلون عليها او يدّعون بها في الحقل الاداري : فالاملاك تصبح غريبة عن المدينة التي تمد هي في أراضيها ، وسيدها يتصرف فيها على هواه تقريباً .

لا يهتم إلا لان يؤمن باشرافه أو اشراف قهرمانه أفضل استثار لاملاكه. وقد توفرت لديه منذئذ تسهيلات متزايدة لبلوغ هذه الغاية . فهو لا يتخلى عن استغلال « الاحتياطي » استغلالا مباشراً يمود اليه محصوله الكامل . لا بل يبدو بصورة عامة ان مساحة هذا الاحتياطي تتسع باطراد . ولكنه يمتمد في زراعته طريقة اقل كلفة من تعهده ، على مقربة من مقصفه ، عبيدا كسالى لا يقومون بعمل مثمر ، لانه يستحيل مراقبة عملهم مراقبة مستمرة . فيعامل عبيده معاملة الشركاء الزراعيين ويسكنهم في اراض يكل اليهم أمر زراعتها . وبالمقابلة ، يفرض على كافة محميه أو مزارعيه ، وشركائه أو عبيده ، اعمال تسخير مختلفة تتبح له استثار احتياطية . وهكذا ، بعد تطور طويل الامد 'حلت المسألة الاقتصادية التي أوجدها قيام الاملاك الواسعة في ايطاليا ، اعني بها مسألة افضل طرق الاستثار ايراداً : فمن جهة ، قطع ارض مستقلة يستثمره السيد الاتباع باشراف سيدهم لقاء حصص من الاثمار ، ومن جهة ثانيسة ، احتياطي يستثمره السيد مباشرة بفضل خدمات اتباعسه الشحصية . وسيعتمد هذا الحل ، ببعض المرونة ، طوال مباشرة بفضل خدمات اتباعسه الشحصية . وسيعتمد هذا الحل ، ببعض المرونة ، طوال قروب عديدة .

ان استخدام كلمة و اتباع ، في هذا المجال ، امر واجب لانها قد تنطوي على انظمة مختلفة يجمع بينها انها تولي احد الرجال سلطة على شخص رجال آخرين . ان مصير العبد الريفي ، في المواقع ، سائر نحو التحسن: فالعبد منذ ذاك التاريخ يعيش وحده مع عائلة لا ينعه احد من تأسيسها لانه يتعهد وحده باعالتها . ولكن القانون ، مع ذلك ، ابعد من ان يعتقه . وعلى نقيض ذلك ، اذا لم يتبدل وضع الآخرين تبدلاً عملياً يذكر ، فانهم قد فقدوا النظام الذي جعلهم يتعتمون بحريتهم الكاملة : اذ انهم قد تخلوا عن بعض حريتهم القانونية للملاك الذي اصبح يتمتمون بحريتهم الكاملة : اذ انهم قد تحقق ، وسيسير هذا التطور طريقه بفعل احداث سيدهم . فيتضح من ثم ان تطوراً هاما جداً قد تحقق ، وسيسير هذا التطور طريقه بفعل احداث وتأثيرات اخرى . ولكن النظام السيدي ، منذ اواخر القرن الرابع ، قد تأصل وتوطد في الأراضي الامبراطورية .

وهكذا فقد رسخت المضادة الاجتماعية في الأرياف.وصفنا اعلاه حياة الاغنياء في مقاصفهم. اما منازل الفلاحين الوضيعة فلم تترك لنا سوى آثار حقيرة ، وقد ترفع كافة المؤلفين عن ان

يتكلموا عن حياتهم . ولكنه ليس من الصعب تصورها جانحـــة ابداً الى الأرض في عمل يومي متكرر . فهل هم سعداء مادياً يا ترى ° كلا ثم كلا : فالنظام قد أوجد لفايات اخرى . ولكن الامهم ، في الأرجح ، أخف من ان تحملهم على الثورة ، اذ انهم لم يحذوا حذو القطافين الافريقيين . أجل لقد ذكر ثيميستيوس ، في السنة ٣٦٨ ، ان بعضهم قـد تمنوا بجيء البرابرة . ولكن حين جاء هؤلاء في السنة ٣٧٧ ، لم ينتهز الفرصة سوى عمال المناجم في تراقيا ، وكان كثيرون منهم من البرابرة ، كي يثوروا على اسيادهم . ولعل هؤلاء الكادحين الريفيين ، عندما دقت الساعة ، شعروا بانهم رومان على الرغم من بؤسهم . ولعلم شعروا بنوع خاص ان بجيء البرابرة لن يعود عليهم بفائدة ، لا سيا وان هؤلاء الغزاة لم يهتموا للقيام باقل اصلاح اجتاعي . ولكن ما تجدر الاشارة اليه ايضاً هو ان الدولة لم تأخذ على نفسها أمر البحث بين رعاياها والفلاحين وغيرهم عن جنود يتيحون لها الدفاع عن نفسها دفاعاً افضل ؛ ولعلها ، في ذلك ، ما زالت تتذكر أزمــة القرن الثالث وتخشى الاخطار التي قد تعرضها لها الاستعانة بالطبقات الفقيرة .

# ٣ ـ المجتمع الكنسي

قامت بين المجتمع الكنسي والمجتمع العلماني روابط كثيرة على الرغم من تمــيز الاول . فهو آنذاك في طور التنظيم ولا يجوز اهماله .

الدياد الاهتداءات السلطة السياسية خير معوان لتوسيع عدد أتباعها. فقد أدى العطف الحكومي، السلطة السياسية خير معوان لتوسيع عدد أتباعها. فقد أدى العطف الحكومي، في الامبراطورية، أقله الى تقريب ساعة انتصارها. واذا لم تنتظر النصرائية هذا الانتصار وهذا العطف حتى تتخطى الحدود، فقسد حالفها الحظ احياناً ، حتى في الخارج ، واستالت بعض الملوك ، الذي سهل لها نجاحاتها .

منذ اواخر القرن الثاني، اعتنق النصرانية ملك « اوسروينا » وراء منعطف الفرات، وبعد مرور قرن اعتنقها ملك ارمينيا بدوره . فسار الرعايا هنا وهنالك على خطى ملوكهم . اما في المناطق النائية شرقا، فلم تحدث على يد المبشرين سوى اهتداءات قليلة: فقد تم بعضها في القفقاس وحتى في آسيا الوسطى ؛ وقام الساسانيون دون جدوى ، لا سيا في بــلاد ما بين النهرين ، باضطهادات عنيفة في اواسط القرن الرابع ، خلال الحروب التي قامت بينهم وبين روما . اما الاسماعيليون ، على نقيض ذلك ، فقد تولت شؤونهم فترة من الزمن ملكة مسيحية اختطفوها من بين رعايا الامبراطورية . وفي عهد قسطنطين بلغ الهند بعض المسافرين المسيحيين واستالوا بعض الاتباع على الرغم من قتل رئيسهم . وقد عاد احد هؤلاء المبشرين من الشرق الاقصى وقصد بعض الاتباع على الرغم من قتل رئيسهم . وقد عاد احد هؤلاء المبشرين من الشرق الاقصى وقصد مصر ثم سافر عن طريق البحر الأحر الى مملكة « أكسوم » عند أعالي النيل ؛ ونصر الملك ، مصر ثم أسس كنيسة الحبشة بعد ان سامه اثناسيوس الاسكندري أسقفا . ودخلت النصرانية الى اليمن نفسها . أما في أوروبا فقد سبق وتكلمنا عن دور أولفيلا عند القوط وعن نقسل هؤلاء الميمن نفسها . أما في أوروبا فقد سبق وتكلمنا عن دور أولفيلا عند القوط وعن نقسل هؤلاء

الهرطقة الآرية الى الجرمانيين: غير ان أكثرية الفرنجة قد حافظت على وثنيتها حتى كلوفيس. واخيراً، في القرن الخامس، تنصّر البريطانيون على يد القديس جرمانوس الاوكسيري وتنصرت ايرلندا بعد سكوتلاندا على يد القديس بطريقيوس وبالا ديوس – إلا اذا كان هذان الاسمان قد أطلقا على شخص واحد هو « اسقف السكوتلانديين » نفسه .

حظي كثير من هذه الرسالات الخارجية بأيد الحكومة الامبراطورية التي شجعت تشجيعاً خاصاً شبه مستمر ، بقوانينها وعلمها الاداري اليومي ، نشاط الرسالات في داخل الامبراطورية ومع ذلك ، فان الارياف ، لا سيا الغربية منها ، قد بقيت بعيدة عن هذا النشاط حتى اول القرن الخامس . وما لبثت كلمة Paganus أي الفلاح ان اتخذت ، على الصعيد الشعبي ، ثم على الصعيد الرسمي ، معنى د الوثني ، الذي ما زالت منطوية عليه في كلمة Paien . ولا يزال مصدر هذا التحول موضوع بجادلات كثيرة ؛ ولكن أبسط تفسير لذلك ، كا نرجح ، هو مقاومة الفلاح للتخلي عن عباداته التقليدية . ومها يكن من الأمر ، فان الارياف الغربية كانت ، في الزمان ، آخر ما انتشرت فيه الديانة المسيحية . اما تطور هذا الانتشار فلسنا نعرف إلا في غاليا حيث قام القديس مارتينوس بعمل بجد حاسم . أسس هذا الضابط السابق ، بساعدة أسقف بواتيه ، دير ليغوجيه ، ثم سيم أسقفاً على مدينة قور فأسس ، في السنة ٣٧٣ ، دير مارموتيه ايضاً . فكان دير ليغوجيه ، ثم سيم أسقفاً على مدينة قور فأسس ، في السنة قرون عديدة به و رسول غاليا ، بفضل ولم يمت هذا الاخير إلا في السنة ٣٩٧ . فاشتهر طيلة قرون عديدة به و رسول غاليا ، بفضل تقشفه وجولاته المستمرة و المعجزات التي اجترحها و تعلق تلاميذه بسه والترجمة التي وضعها له سولبيس ساويروس. ولكن عملا مماثلا ، يتفاوت شهرة او سرعة ، قد تم في كل مكان آخر . ولم تحتفظ الوثنة في اوائل القرن الخامس ، إلا ببعض النقاط المتشتة داخل الامبراطورية .

قد الكنيسة الاقتصادية الممتلكات الزمنية . فقد اخذ الانفاق يتزايد تزايداً عظيماً : تشييد الأبنية ، والعناية بها، والعناية بالمدافن، ونفقات العبادة، وحياة الاكليروس المادية، ومساعدات المعوزين . ولكن الاعطيات اخذت تنهمر من كل جهة ايضاً ، من الدولة والافراد . وفي السنة المعوزين . ولكن الاعطيات اخذت تنهمر من كل جهة ايضاً ، من الدولة والافراد . وفي السنة ولم ينتظر المؤمنون ، في غالب الاحيان ، ساعة الموت ليبرهنوا عن سخاء مدهش أملاه التقشف والتصميم على الزهد بخيرات هــــذا العالم : فقد سبق القديسة ميلانيا وزوجها أكثر من سلف ، والتصميم على الزهد بخيرات هـــذا العالم : فقد سبق القديسة ميلانيا وزوجها أكثر من سلف ، الشيخ بوماخيوس مثلا او بولين النولي الذي أصبح اسقف نولا ، مسقط رأسه في كمبانيا . غير ان فالنتينيانوس الاول ، ذلك الحاكم العبوس ، ما لبث ان اغتاظ من بعض ضروب الضغط المرببة والنفعية : فحظر على الكهنة مساعيهم لدى الاوانس والارامل ، وألغى الهبات الوقفية التي قد يقدمنها لهم . ولكنه أغضى ، على ما يبدو ، عن اعطياتهن وعن هبات الرجال الوقفية ، وليس يقدمنها لهم . ولكنه أغضى ، على ما يبدو ، عن اعطياتهن وعن هبات الرجال الوقفية ، وليس هؤلاء دون النساء حرصاً على خلاص نفوسهم .

وهكذا باتت الكنيسة على جانب عظيم من الثروة. ولم تصدر حكما على الثروة عند الفقراء و لا بل لم تقل ، كا كانت تقول بصدد الزولج والتبتل ، ان الفقر خير منها . ولم يشذ عن موقفها هذا سوى اصوات معدودة لا شأن لها امتدحت اشتراكية الممتلكات : فأفضى اتفاقها مع الجمع العلماني ، على غرار ما جرى بصدد الخدمة المسكرية والتبتل ، الى تخفيف حدة بعض الحيات . ولكنها قد أوصت بتجنب الجور في جمع الثروة وبتجنب التمتع بها بأنانية وبخل . وقد أعطت المثل في هذا الصدد بتوزيع الاحسانات وتشييد المآوي للعجزة والملاجىء للأرامل وتربيسة الايتام . فألقت الدولة على عاتقها عمل بر" لم تعره يوما أهمية جدية : اذ ان مشروع و التفذية ، الايتام . فألقت الدولة على عاتقها عمل بر" لم تعره يوما أهمية جدية : اذ ان مشروع و التفذية ، مفهوما جديداً هو مفهوم التقوى الفاعلة ، فجعلت منه الكنيسة حقيقة واقعة في مجتمع شكا من جروح كثيرة .: وقد قد قد القديس يوحنا فم الذهب مسيحيي القسطنطينية ، دون الهراطقة ، جروح كثيرة .: وقد قد قد الهراطقة ،

كانت هذه الثروة متنوعة الاشكال . فقد ضمت العبيد . أجل لم تبتعهم الكنيسة ابتياعا ، ولكنها كانت بمسكة في اعتاق من تحصل عليهم من اسيادهم أو من يولدون في كنفها . فهي قد اصدرت حكمها ، كا رأينا ، لا على الرق كنظام ، بل على اولئك الذين اغضبهم وجودها ؛ وقد حاول القديس اوغسطينوس تقديم الدليل على انالشريمة الموسوية ، التي أوجبت تحرير العبداليهودي في اول السنة السابعة من عبوديته كابعد حد ، لا يمكن تطبيقها على المسيحيين . وامتلكت الكنيسة كثيراً من الأراضي ايضا : وما لبثت ان اصبحت اهم ملاك عقاري في الامبراطورية ، بعد الامبراطور والدولة . غير ان وجود هذه الممتلكات قد خلق معضلة الواجبات نحو الدولة . فلما كان من غير المقول ان تضعف الدولة ، اخضعت الاملاك الكنسية للموجبات العامة التي تناولت الامبراطورية نفسها . وقد برز في كثير من المدن « المدافع عن الكنيسة » وهو مثل دلمدافع عن الكنيسة » وهو المدافع عن المدينة » ، الذي يتولى المشورة والدفاع في علائق الكنيسة بالادارة . وقدمت الكنيسة الجندين للجيش . ورفضت الدولة الاعفاء من الضريبة الشخصية وحتى من الحبز لمصلحة الجاعات حين تكون الممتلكات موضوع مثل هذا الحجز : الشخصية وحتى من الحبز لمصلحة الجاعات حين تحون الممتلكات موضوع مثل هذا الحجز : الشخصية وحتى من المه الاشتراك في تحمل مسؤوليتها . واكتفت الدولة بالاعفاء من التسخير الذي قد يترتب عليه الاشتراك في تحمل مسؤوليتها . واكتفت الدولة بالاعفاء من التسخير الذي سبق للاشراف والاكليروس ان افادوا منه .

لا يظهر دور الكنيسة الاقتصادي في مصادرنا الا بوجود موازنة البر والقوانين الجبائية. ويؤسفنا في الحقيقة الا نعلم عنه اكثر من ذلك، اذ ان هذه القوة لم تبق دون اثر في المجتمع العلماني كما نوجح. بيد انه يجوز لنا التساؤل عما اذا لم يسهم سوء ادارة هذه الأملاك ، كما نقدر ، في تدني انتاج عام لم يكن يوماً فائضاً . ويغلب ان نتائجه قد انضمت الى ما هو طبيعي وعادي دون ان يستطيع احد تحديده عددياً : اعني به الاقتطاع الذي حصل ، بفعل تزايد عدد افراد الاكليروس، – في الوقت نفسه الذي رفعت فيه ادارة الدولة عدد موظفيها – من مجموع الطاقات

البشرية المنتجة الموجودة في الامبراطورية ، وهو مجموع لم يكن قط فائضاً ايضاً .

ان هذه الملاحظة التي قد تظهرنا بمظهر من يعود الى رأي طلعت به الغولتيرية التنسك والترهب وأفاد منه بعض المسؤولين المستبدين ايما افادة ، تؤدي بصورة طبيعية جداً الى بحث بعض مظاهر الحياة الدينية التي ابعدت بعض المؤمنين ابعاداً تاماً عن النشاط العسام: التنسك والترهب .

ظهر كلاهما في مصر في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع وعرفا في البداية نجاحاً عظماً في الشرق بليس من السهل تحليل اصولها واسباب انتشارهما . بيد انه يستحيل الانرى فسها نتيجة لحرارة صوفية راسخة في هذه المناطق : وقد سبق للنصرانية أن اكتشفت فيهما ؛ لدى سكان الأرباف ، بئة انتشار مؤاتبة قل نظيرها ، حين خرجت من المدن في القرن الثالث واعتمدت في وعظها اساليب الكلام البلدية الغريبة عن النخب المثقفة. غير أن الصوفية والتقشف لا يستوجيان مفادرة المنزل: فقد عاش الكليمون المونانيون في المدن. فنحن نرجح ان بعض الاعمال التي حققها « مصارعو الايمان ، بتسابقهم في هذا الحقل كان من شأنها ، لو اتسمت بمزيد من الصعوبة ، ان تتسم بمزيد من الروعة. اما الحقيقة فهي انهذه الحركة ، التي انطلقت من ادنى الطبقات الاجتاعية ، كانت بمثابة احتجاج على التسويات الرسمية والزمنية التي فرضها على الكنسة انتصارها . فيجب من ثم ان نحترز من اسم « الفارين ، الذي اطلق بسرعة على المنفردين : فهو يمثلهم باولئك الهاربين الذين حاولوا في مصر ، منذ القرن الثالث قبل المسيح ، والسلبية نفسها ، وهي تتجلى في التضحية بكل مـا يعلن عليه الرجل المتبوسط تلك القيمة العظمي ، قد أوحت بهذه الاحتجاجات التي لم تختلف عن الاحتجاجات الاخرى الا بايمانها الذي اعطت عنه برهاناً بإهراً. وما هي ، بهذا الصدد ، بين اليأس والأيمان ، العاطفة التي تنبثق من الاخرى أو العاطفة التي تساند الاخرى ? وباية نسبة يحل الأيمان محل اليأس ، امـــا في التطور الداخلي لكل شخص ، واما في اساس قراره بالذات ، بفضل قوة المثل ? فيتضح بالنالي ان كل حالة تشكل مسألة خاصة ، كا يتضح ايضاً أن هؤلاء الرجال لم يهتموا لايضاح سيكولوجيتهم الفردية للاجبال الطالعة: اذ أن كثيرين منهم ، ابتداء من القديس أنطونيوس ، كانوا أميين . أعطى المشلل القديس انطونوس الذي قصد ، حوالي السنة ٢٧٠ ، الصحراء إلى الجنوب الشهر في من الدلتا حيث عاش حساة حرمان وصلاة مقاوماً تجارب الشيطان . ثم أرغمه اقبال المقتدين به من المعجبين على الابتعاد نحو البحر الاحر مجثًا عن خلوة هادئة . وعندما ادركته المنية ، بعد ان تجاوز سن المائة ، في اواسط القرن الرابع ، كانت معجزاته وتقواه قد أعطته قداسة احترمها واعترف له بها قسطنطين واولاده انفسبم ؛ وقد كتب ترجمته القديس اثناسيوس الذي كان هو قد ايده في صراعه الحاد ضد الآرية ، فانتشرت في جميع أنحب، الامبراطورية وقرأها الكل بشغف . ولكن الصحراء ، منذ قبل وفاته ، قــد أهلت بالنساك ، اما في جوار

انطونيوس ، واما غربي النيل في وادي نيتريا . فكان فيها ، حتى قبل وفاة قسطنطين ، عدة آلاف من النساك لا يجتمعون إلا يوم الاحد للخدمة الإلهية، ويميشون في قلال صغيرة ، متبارين في الاعمال التقشفية الرائعة : فان مكاريوس مثلا ، الذي كان يقضي الليالي منتصباً على قدميه ، لم يقفل عينيه ظيلة اربعين يوما ، وبقي سبم سنوات دون ان يأكل غذاء مطبوخا .

كان هؤلاء رهبانا بكل ما في الكلة من معنى ، أي اشخاص « منفردين » لا يخضعون إلا للالهام الشخصي في مسلك حياتهم. وقد أسس مصري آخر هو القديس باخوميوس ، قبيل هزية ليسينيوس ، ما أطلق عليه خطأ اسم « الدير » بينا هو « الحياة المشتركة » بالضبط ، وذلك الى الغرب من طيبه في مصر العليا . وما لبثت هذه المؤسسة ان ضمت أكثر من ٢٠٠٠ رجل . ثم تأسست لها فروع في أنحاء مختلفة: فعند وفاة باخوميوس في السنة ٣٤٦، كان هناك تسع جمعيات للرجال واثنتان النساء. اما النظام المكتوب الذي وضعه المؤسس لهذه الجعيات ، اذا ما استثنينا منه بندي الانفراد والفصل بين الجنسين ، فلم يكن صارما جدا : الزام باستظهار العهد الجديد والقيام ببعض الاعمال ، وحرية في المأكل والمشرب . ولكن أنظمة أخرى ، في مصر نفسها ،

اقتدي بهذه المارسات التقوية في كل مكان ، وفي آسيا في الدرجة الاولى . فكان هنا ايضاً زهاد أثاروا الدهشة بتجدهم وابتكاراتهم التقوية . ولكن واحداً منهم لم يتفوق على القديس سيمان الذي ترك ، في اوائل القرن الخامس ، احد الاديرة حيث طلب اليه الاعتدال في اماتة نفسه ، وارتأى ان يقيم على عامود مبني ، على مقربة من انطاكية ، لم ينزل عنه إلا ليعتلي عواميد اخرى تزداد كل مرة ارتفاعاً ، آملاً بذلك تجنب مضايقات الجاهير الآتية بأعداد غفيرة بغية التطلع اليه والتأمل به : وهكذا ارتفع ، خلال ٣٧ سنة ، من ثلاثة امتار الى ١٨ متراً عن الارض . واقتدى به «عاموديون » آخرون ، كا قام «الشجريون » الذين اعتلوا الاشجار ، و «البئريون » الذين اقاموا في قمر الآبار، النح. اما في الاديرة قان القانون الذي وضعه القديس باسيليوس حوالي السنة ٣٧٧ هو الذي عرف أكبر نجاح : وقد أخضع فيه الجمية لسلطة الرئيس المطلقة وقسم اوقات الرهبان بين العبادة والقراءة والعمل ، لا سيا العمل الزراعي . ثم انتقل هذا القانون الى البلقان حيث لا بزال معمولاً به في ادبرة العالم اليوناني والسلافي .

وأسس بعض اتقياء الغرب ، من امثال القديس ايرونيموس في بيت لحم ، والقديسة ميلانيا القديمة ، عدداً من الاديرة في فلسطين. وفي النصف الثاني من القرن الرابع، ظهرت فيها الحياة النسكية ايضا ، وكانت الغاية منها تنظيم الحياة المشتركة للاكليروس أولاً ، وابتعاد رجال الدين عن اهواء الجيل ثانيا. ولكن سيطرة هذين النظامين لم تحل دون تنوع الحياة النسكية كما يتضح من الجعيات التي أسسها القديس مارتينوس .

 المنحطة . فبرزت في اللغة القبطية ، وريثة اللغة المصرية الشعبية القديمة ، معالم ادب جديد كان باعثه الاول شنودي ، رئيس و الدير الابيض » الذي كان قد اسسه في منطقة طيبة واخضعه لنظام اشد صرامة من نظام باجوميوس . وكانت الحياة النسكية عوناً للغة السريانية ايضاً ، وهي وريثة اللغة الأرامية ، التي كانت صائرة الى الزوال في مناطق الفرات . لذلك فان الحياة النسكية هذه ، اقله في هذا العهد ، لم تخدم قضية الحضارة التي كان على الامبراطورية الدفاع عنها . وفي اغلب الاحيان ايضاً عبر الرهبان عن الفطرة الشعبية وخدموها بمساندتهم النصرانية على الوثنية وعقيدة مجمع نيقيه على الآرية . ولمساكانوا سريعي التأثر والانفعال ، فقد كانوا يتركون عزلتهم أو يخرجون من بعض الأديرة ، بالاتفاق مع رئيسهم أو بأمر منه احيسانا ، ويجتمعون زمراً في المدن . فقد اشتركوا ، لا سيا في الاسكندرية حيث جعل منهم الاتفاق بين انطونيوس واثناسيوس ادوات طيعة في يد الاسقف ، في اكثر من عمل شغب عنيف .

لذلك لم يكن بأستطاعة الدولة ان تشعر نحوهم باي عطف . ولكنها ، على الرغم من ذلك ، قلما تجاسرت على محاولة اخضاعهم لقانونها . وقد وجب ان يستلم الحكم امبراطور آري ، هو فالنس ، كي يأمر بالبحث بينهم عن « الممثلين » الهاربين لاعادتهم الى مدنهم الاصليبة وبغرض الخدمية العسكرية على نساك نيتريا بعد اصطدامهم بالجنود : ولكن هذا التدبير لم ينفذ . ولم يبطىء ثيودوسيوس نفسه ، بعد اصلاح ذات البين بينه وبين القديس امبروسيوس ، في الغاء قانون يحرم على الرهبان الاقامة في المدن ، كان قد اصدره منذ اشهر قليلة .

كان امبروسيوس ، في محاربة الآرية ، حليف اسقف الاسكندرية الذي كان يعرف كيف يستخدم سجسهم نفسه . لذلك فقد نظر اليهم بعين راضية . ولكن اساقفة آخرين كثيرين قد وقفوا منهم غير هـــذا الموقف لانهم لم يرضوا عن سجسهم وعن احتقارهم للسلطات الكنسية الرسمية . وفي اعقاب حوادث متكررة – لم تخل منها غاليا نفسها بعد وفاة القديس مارتينوس – في الشرق اولاً ثم في الغرب ، التأمت بعض المجامع في اواسط القرر الخامس واخضعت الاديرة لرقابة الاسقف الشديدة : فحلت بذلك معضلة كانت مدعوة لأن تثار مراراً فيا بعد . لا ريب في ان الحياة النسكية قد زخرت باعمال تقوى تثير الاعجاب ، ولكن المسؤولين عن السلطة قد شعروا مجاجة الى ضبط هذه الحرارة التي كانت تخفي رواسب كثيرة من الفوضي التي ميزت عامة الشعب في السابق .

هؤلاء المسؤولون هم الاساقفة . فالكنيسة ما زالت منظمة كنائس مختلفة الاستنب وكنيسته توافق كل منها مدينة من المدن . وقد أدت الى هذا النظام قرون من الحضارة والادارة افرغت في هذا الاطار حياة رعايا الامبراطورية . اما عند البرابرة الذين حافظوا على تنظيمهم القبلي ، فالاسقف يعينه رئيس القبيلة ، لا المدينة . وقد تقوم في ارض هذه الاخيرة معابد كثيرة ، وقد حدث ذلك بسرعة بسبب ارتفاع عدد المؤمنين . ولكن كل هذه

المعابد تخضع له وحده . اجل لقد حصلت بعض الخلافات بين الاساقفة وبعض كبار الملاكين الذين يخصصون في الملاكهم بناء للعبادة ويحاولون، شأنهم في شؤون ادارية كثيرة ، تجاهـل المدينة ، ولكن الغلبة كانت للاساقفة في النهاية .

فهم يعينون ويديرون اكليروسا مطرد الزيادة يضاف اليه عالم اكليريكي أكثر عدداً ايضا غير واضح المعالم احياناً: فان قراء العزائم مثلاً الذين يلمبون دوراً في الاعداد للمعمودية عسد اعتبروا اكليريكيين في الغرب دون الشرق. ولهم ديوانهم وكتابهم الشرعيون ورجال أعالهم وقهارمتهم. يستشيرون سواهم ولكنهم ينفردون في اتخاذ مقرراتهم والكاهن الذي لا يخضع لهم انما يرتكب خطأ معشراً. يحظون بأيد الحكومة وأي الادارة وإلا في بعض الحوادث الفردية. ونحن لن نعود هنا الى تدخل السلطة المدنية ضد الهراطقة والملحدين ولا الى تنازل قسطنطين عن قسم من السلطة القضائية للأساقفة. ولكن هذه التدابير قد رفعت مسن الملطتهم الادبية التي كانت عظيمة جداً على المؤمنين والتي أيدتها سلطة اقتصادية متزايدة. فلا عجب والحالة هذه اذا أصبح الاسقف رئيس المدينة حين اضمحلت الامبراطورية في الغرب. لم يلطف هذه السلطة المطلقة إلا الرأي العام. فهذا الأخير يبرز حين تعيين اسقف جديد وهذا الحدث وينه بعد السلطة الاسقف بالذات وهذا الحدث وينا منازعات تؤدي المالانشقاق والاصطدامات الصاخبة: فقسد سقط قتلى القانونية يثير احياناً منازعات تؤدي الى الانشقاق والاصطدامات الصاخبة: فقسد سقط قتلى القانونية يثير احياناً منازعات تؤدي الى الانشقاق والاصطدامات الصاخبة: فقسد سقط قتلى القانونية يثير احياناً منازعات تؤدي الى الانشقاق والاصطدامات الصاخبة: فقسد سقط قتلى

لم يفرض أي شرط لشغل هذه الوظائف . اجل لقد تكلم البابا ، في عهد متأخر ، عن ٣٠ سنة لمنصب الشماس الانجيلي، و ٣٥ للكهنوت، و ، إللاسقفية واوجب التبتل في هذه الدرجات الثلاث . ولكن المخالفات كثيرة حتى في الغرب ، وهي أكثر منها في الشرق حيث اقتصر على تحريم الزواج بعد الحصول على درجة الكهنوت دون ابطال الزواج المعقود سابقاً ولا يجوز القول بأن هنالك تألباً في المناصب الكنسية . فاذا كان الاسقف قابلاً للعزل بقرار من احد الجامع ، فهو لا يستطيع مبدئياً مغادرة مدينته الى مدينة اخرى : فقد حره ذلك مجمع نيقيه ، وقد اضطر غريغوريوس النازينزي ، امام الانتقادات التي أتارها نقله من أسقفية أسيوية صغيرة الى أسقفية القسطنطينية ، الى تقديم استقالته والالتجاء الى خلوة قضى فيها ايامه الاخيرة . إلا الله أسقفية القسطنطينين عير المعمدين ، على الرغم من مقررات مجمع نيقيه ومن اندثار العادة القديمة التي كانت العلمانيين غير المعمدين ، على الرغم من مقررات مجمع نيقيه ومن اندثار العادة القديمة التي كانت توخر المعمودية حتى وقت الاشراف على الموت . فهذا الاسقف كان شماسا انجيليا . واوغسطينوس ويوحنا فم الذهب كانا كاهنين ، ولكن الاول سيم اسقفا في هيبونا حيث كان كاهنا ، بينا انتقل الثاني من انطاكية الى القسطنطينية . وكان امبروسيوس حاكا على ولاية ميلانو حين انتخب الثاني من انطاكية . اما الريفي الكيريني سينيزيوس ، فان كثيراً من العلماء يشكون في انسه اسقفا لهذه المدينة . اما الريفي الكيريني سينيزيوس ، فان كثيراً من العلماء يشكون في انسه

كان مسيحيا حين نزل عنسد الرغبة العامة ورضي بأسقفية بتولياييس . غير ان الشعب ، في اكثر الاحيان ، اعظم تأثراً ، لا سيا في الغرب ، بتقشف المنتخب وتقواه ومحبته للقريب منه باستقامة إيمانه . ثم فعلت التأثيرات الاجتماعية أو السياسية فعلها بصورة تدريحية . فغدا حظ أبناء العائلات الكبرى في الفوز بمنصب الأسقفية عظيماً جسداً . ولم تكتف السلطة السياسية بالتدخيل تدخلا فقط في بعض الانتخابات ، بل فرضت فيها رأيها أحيانا ، كا فرضته دائما تقريباً بصدد تعيين أسقف القسطنطينية بنوع خاص . فيوحنا فم الذهب مثلاً مدين لأفتروبوس، مدير غرفة الامبراطور ، بوصوله الى هذه الاسقفية في السنة ٣٩٨ ، كا انه أقصي عنها بعد مرور خس سنوات ، بتأثير من الامبراطورة .

بيد ان الكنيسة : الجامع الخاصة التي يشرف عليها اساقفة يتمتعون بسلطة مطلقة . فهي ، من حيث مرور كافة علائقها الخارجية بالاساقفة ، تعي انتاءها الى جسد واحد هو الكنيسة . أجل لقد جمع بينها ، منذ القديم ، الاتحاد في الايمان . ولكن العهد الامبراطوري الثاني قسد أتى بشيء جديد هسو احداث تنظيم تدريجي . لم تجمع القوانين بصورة نهائية بعد ، ولا يزال سير الآلة الطرية العود عرضة لصعوبات كثيرة . غير ان التطور التنظيمي قد ابتدأ ، مهما كان من غموضه ومن تقلب اتجاهه .

سلكت الكنيسة طريقاً تمو"دت سلوكها منذ القدم هي طريق المجامع : اذ ان الهيئة الأسقفية فوق كل اسقف . فالتأمت مجامع كثيرة متنوعة جداً من حيث السلطة التي تدعو اليها ودائرة الاختصاص التي توجه الدعوات في اطارها ، وعدد الاساقفة الذين يشتركون في هذه الجامع . وكان اهتداء الامبراطور فرصة لعقد المجامع المعروفة بـ « المسكونية » ، وهي قليلة على كل حال : مجمع نيقيه في السنة ٢٥١ ، ومجمع القسطنطينية في السنه ٢٨١ ، ومجمع افسس في السنة ٢٦١ ، ومجمع افسل في مسائل عقائدية ، او للحكم على اسقف ذي نفوذ كبير . ويشترك في هذه الجامع الميهم الفصل في مسائل عقائدية ، او للحكم على اسقف ذي نفوذ كبير . ويشترك في هذه الجامع الساقفة من خارج الامبراطورية : كاولفيلا الذي توفي في القسطنطينية ، وبعض أساقفة الارمن والفرس ، الخ . ولكن هيهات ان يجتمع كافة الاساقفة : فلم يضم مجمع القسطنطينية منهم سوى اقليمية كثيرة تتفاوت أهمية . ولكن صغار الاساقفة لم يرضو اعادة عن مثل هذه المجامع ، لأنها تتدخل احيانا في شؤونهم . إلا ان التئامها ما لبث ان اصبح تقليداً راسخاً . فاذا اخذنا بعين الاعتبار بعض التغييرات اللازمة ، اتضح لنا ، على الرغم من شتى ضروب الضغط ، ان شكل الاعتبار بعض التغييرات اللازمة ، اتضح لنا ، على الزغم من شتى ضروب الضغط ، ان شكل الطم البخاعي هذا ، كان آنذاك ، في الكنيسة ، بفعل انتخاب الاساقفة ، أشبه بالحكم البرلماني : والفارق الهام بينها هو ان هذه المجامع لم تكن دورية .

وقد رافق شكل الحكم هذا شكل آخر غير جديد تماماً عرف آنذاك رؤساء الاساقفة والبطاركة انتشاراً عظيماً: سلطة فعلية وقانونية يمارسها بعض الاساقفة على أساقفة آخرين يصبحون مرؤوسيهم . اما صلاحيات هذه السلطة فهي تضديق الانتخابات ،

والتوبيخ ، والقضاء الاستئنافي ، والدعوة الى المجامع ، النح . واما اصولها فمختلفة جداً ، وهي عرضة لتبدلات كثيرة بفعل حزم او ضعف الافراد ، وبفعل التطور في أهمية المدن ، ولا سيا أهميتها الادارية ، اذ ان للحكومة مصلحتها في إحكام تسلسل السلطة التي تسهل عمل رقابتها وضغطها اذا اعتمدت تقسياتها الادارية الجغرافية نفسها . فلا سبيل من ثم لأن ندرس هنا هذا التطور المرتج ؛ لذلك فنحن سنقصر الكلام على نتائجه الرئيسية .

اخضع المجمع النيقاوي اساقفة كل ولاية لأسقف مركز هذه الولاية ، « رئيس الاساقفة » . غير ان هذه الدرجة لم ترتد طابع الاهمية آنذاك ، بسبب تجزئة الولايات ، إلا في آسيا الصغرى. وكان هنالك تقسيم اداري آخر هو الابرشية : وقد استطاع اسقف مركزه هنا وهنالك ان يخظى ببعض النفوذ ، وقد أطلق عليه احياناً ، في الشرق ، اسم « اكسارخوس » ؛ بيد ان كل ذلك لم يخرج في الواقع عن نطاق المصادفات والملافعات .

اما المراكز الاسقفية التي انفصلت حقا ، أي تلك التي اطلق على أساقفتها اسم و البطاركة » فحدينة بنفوذها وأولويتها الى أسباب اخرى . فكان الباعث الى ذلك في أغلب الاحيان ، أهمية المدينة المادية ، واشعاعها على منطقة كاملة ، وقدم كنيستها ، وتأسيسها على يد أحد الرسل ؛ ولكن الرجال كان لهم أثرهم أيضاً . فان أسقف قرطاجة الذي لم يفز قبط بلقب و البطريرك » قد مارس مع ذلك سلطة لا جدال فيهاعلى الحريقيا . واعترف المجمع النيقاوي بمرتبة خاصة لاسقفي الاسكندرية وانطاكية : فكان الاول سيداً مطلقاً حقيقياً في مصر ، وبدا في بعض الطروف وكأنه يسيطر على الشرق بأجمعه . وفازت اورشلم ، في القرن الخامس ، بالبطريركية . الما النجاح الذي يلفت الانتباه ، فهو نجاح القسطنطينية ، التي حالت بعض الأسباب دون ايراد ذكرها في نيقيه في السنة ١٣٥٠ . حرص الامبراطور على رفع مقام عاصمته . فاعترف لاسقفها ، منذ السنة ٢٨١ ، بالمرتبة الثانية ، مباشرة بعد اسقف روما ، ولكنه لم يغز بها ، في مجمع خلقيدونيا ، إلا بعد جهود شاقة وسلسلة من الأحداث الصاخبة .

لا يبقى أهامنا سوى اسقف روما .

البابية لم يكن بمكنا ان تنافس هذه المدينة ، بسبب أهميتها الواقعية ، أية مدينة اخرى . فان عظمتها التاريخية ، المرتبطة بفكرة الامبراطورية نفسها التي لم يزعزعها غياب الامبراطور ، كانت آخذة بالازدياد : أضف الى ذلك ، على الصعيد الديني ، ان وجود مدفني القديسين بطرس وبولس ، والوعد الذي قطعه المسيح لبطرس مؤسس الكنيسة الرومانية ، قد أوليا هذه الكنيسة حقوقاً أخرى . فمتى طالب أساقفتها بهذه الحقوق يا ترى ? ان المسألة موضوع

جدال . غير ان النصف الاول من القرن الثالث ، هو التاريخ الفاصل في هذا الموضوع ، ولا يعني ذلك ان مطالباتهم كانت شديدة دائماً . ولم ينكر أحد في الحقيقة اولوية البابا الشرفية — درجت العادة على اطلاق هذا الاسم عليه ، بعد ان اطلق على كافة الأساقفة في البداية — فقد اعترف له بها اعترافاً صريحاً المجمع النيقاوي وكافة المجامع المتعاقبة . ولكن شتان بين هذا الاعتراف وبين الخضوع له في العقيدة والنظام ، كالساح له بأن يمارس فعلاً سلطة قضائية استثنافية : فئكان هنالك ميل طبيعي الى الاستعانة بسلطته ، حين يرتقب المستعين وقوفه الى جانبه ، والى انكار قدرته على الفصل ، في الحالة المعاكسة . لذلك ستبرز ، في وجه سلطته منازعات لا يحصى لها عد" .

برهن الشطر الاكبر من الغرب عن لين قياده بصورة عامة. ففي شبه الجزيرة الايطالية بنوع خاص شابهت سلطة البابا بقوتها سلطة اسقف الاسكندرية في مصر . أما في المناطق الاخرى ، كفاليا واسبانيا والسيريا ، فقد تميزت العلائق ، من كلا الطرفين ، بمزيد من الدقـــة . ولا تعود . اول براءة بابوية اصلية ، في المجموعات التي وضمت في القرون الوسطى والتي تتضمن نصوصاً مزورة كثيرة ، الى ما قبل السنة ٥٣٥ . وقد انطوت هـنه البراءات ، وهي في الغالب اجابة على سؤال يتقدم به أحد الأساقفة ، على أنظمة عامة مبدئيا . ولكنها قد بقيت نادرة - ١٧ حتى آخر القرن الخامس – ولم يهتم بعض الأساقفة الغربيين للتقيد بها .

اما المسيحيون الافريقيون ، بقيادة رئيسهم اسقف قرطاجة ، فلم يتراجعوا امام مشادات على بعض العنف في القرن الثالث اولاً ، ثم في القرن الرابع مرة اخرى. وقد أتاحت احدى هذه المشادات للقديس اوغسطينوس كتابة كلمته المشهورة : « تكلمت روما ، اذن انتهت الدعوى » . ولكنه ما كان ليكتبها لو ان البابا زوسيموس لم يحكم له في ما كان يدافع عنه ، ناقضاً حكمه الاول ونازلاً عند القرار الامبراطوري .

اذا كانت هذه حال الغرب، فباستطاعتنا ان نتصور حال الشرق بسبب وجود البطرير كيات العظمى والعناد الذي رافق المشادات العقائدية. فقد جرت حوادث مؤسفة جداً. وقد اعترضت البابوية عوائق كثيرة ، فكانت نجاحاتها بطيئة جداً ايضا ، لا بل ليس من الجسارة انكار واقع هذه النجاحات . ومها يكن من الأمر ، فان شيئاً نهائياً لم يتقرر في العهد الامبراطوري الثاني . وأكثر من ذلك ، فان نفوذ أسقفية القسطنطينية المتزايد قد اقام اخيراً، في وجه اسقفية اروما، منافساً كانت القطيعة معه ، في غد قريب او بعد ، امراً محتوماً .

يرد ذلك الى العامل السياسي . فان امبراطور الشرق الذي اقام في القسطنطينية ومارس حيال الكنيسة ما درجت تسميته بـ « بابوية القيصر » لم يترك لأسقف عاصمته مزيداً من الحرية ولكنه ، بالمقابلة ، سيساند مقاومته لروما . وعلى نقيض ذلك ، فان ضعف امبراطور الغرب وبعده عن عاصمته ، حتى قبل زواله ، قد أعطيا البابا استقلالاً عملياً عظيماً : فان حزم القديس

ليون مثلاً ( ٤٤٠ – ٤٦١ ) قسد صادف بالتالي ظروفاً مؤاتية . فهو انما فاوض اتيلا في السنة ٢٥٠ وجنسريك في السنة ٢٥٥ بناء على طلب الحكومة ومجلس الشيوح: وكان من سلطته الادبية انها فرضت نفسها حتى على البرابرة الوثنيين او الآريين وانه قام مقام الامبراطور الخائر . فغدا البابا رئيس روما في الوقت الذي غدا فيه الاساقفة رؤساء مدنهم .

ولذلك فان مستقبل البابوية لم يكن بعد واضح المعالم عند نهاية العصور القديمة .

### ولغصى لايخامس

# الفكر والفن

ان المقومات الثقافية في حضارة الامبراطورية الثانية ، اذا ما نظرنا اليها ككل ، لا تتسم في الحقيقة ، من حيث قيمتها المطلقة او النسبية ، بأهمية شبيهة بتلك التي تتسم بها حضارات أخرى في العالم المتوسطي القديم . ولكن همذا التفاوت محصور في الحقلين الغني والفكري . فالفكرة الدينية تنم عن قوة حياة مدهشة ، ولا حاجة بنا للتشديد على الاهمية التي ترتبط ، في التطور العام ، بعهد يتسم بانتصار ديانة لا توال حية في مئات ملايين النفوس حتى ايامنا همذه . وقد بلغ خلال هذين القرنين ، من المركز الذي احتله الواقع الديني ، ومن الدور الذي لعبه في الحياة الفردية وحتى الاجتاعية ، انه اتحد بجوهر مظاهرها السياسية والاقتصادية والاجتاعية . فلا سبيل لادراك أي من هذه المظاهر بدونه . ولذلك فقد توجب علينا فيا سبق ، عند المسلام عنها ، ان نتطرق اليه وندرس بعض شؤونه وبعض نتائجه . وقد آن الوقت لأن ندرسه في حد" ذاته .

# ١ ـ الفكر الديني

سنحت الفرصة أكثر من مرة ، في الفصول السابقة ، للاشارة الى التأثيرات التي كان الشرق مصدرها آنئذ. ولكننا اشرنا اليها في عداد تأثيرات اخرى دون ان نحلها في المرتبة الاولى. اما الحقيقة فهي انها تحتل هذه المرتبة دون منازع على الصعيد الديني . فقد كانت شرقية "العبادات التي اضطرت النصرانية لمناهضتها حتى تتحقق لها الغلبة. وكانت شرقية الديانة المسيحية نفسها. ونشأت في الشرق الجادلات الدينية وما رافقها من مشاقات أرغمتها على التعمق في عقيدتها بالذات . وهل من سبيل ، والحالة هنده ، لأن نستغرب هذه الاولوية ? فلم يبق الشرق ارضاً دينية ، شأنه في السابق ، فحسب ، بل تغلب من جهة ثانية على الغرب بالحذاقة الفكرية والسحر الجالي، والنشاط الاقتصادي ، أي بكل ما يجعل البشر مُجسراً ومغامرين ومستميلين ومقنعين .

# ١ - الوثنية

لقد ظهر اثر الشرق؛ فيما يعود للوثنية؛ بصورة قوية جداً؛ منذ العبادات الشرقية الامبراطورية الاولى؛ ونحن لن نرجع هنا الى الدلائل التي قدمناها على ومدهب توحيد الآراء السباب وميزات التيارات الكبرى التي احدثها فيها . ولكننا نقول انها

برزت في القرن الثالث بمزيد من القوة .

فالقرن الثالث هو الفترة التي عرفت فيها عبادات الآلهة الشرقيين منتهى نجاحها . ونذكر على سبيل المثل أن عبادات ايزيس وسيبيل ولا سيا ميترا ، وهي العبادات الرئيسية ، قد بلغت آنذاك اوج انتشارها الذي سهّله لا تساهل الاباطرة فحسب بل مشايعتهم الشخصية ايضاً . ففي السنة ١٩٧ أحيا سبتيموس ساويروس ، في مدينة ليون ، بتضحية ثور عظمى ، ذكرى انتصاره على كلوديوس ألبينوس. وشيّد ابنه كركلا ، في روما ، هيكلا لسيرابيس ، وجهز معبداً لميترا في دياميس حماماتها العامة . وغدا لقب ميترا ( المنيع ) لقباً من الالقاب الامبراطورية ، ويتضح من كتابة رسمية تعود الى عهد ديو كليسيانوس انهم جعلوا من هذا الإله شفيع الإمبراطورية .

وقد برز في القرن الثالث بمزيد من القوة ، ميل الى مذهب توحيد الآراء حظي بمساندة السلطة . فجسده ايلاغابال تجسيداً يستدعي السخرية باحتفاله بأبهة بزواج بعل حمص ، الذي كان هو كاهنه الاكبر وحمل اسمه ، من سيليستيس أي تانيت التي استحضرها من قرطاجة . وكذلك فقد نقل الى المعبد الذي شيده لإلهه نارفيستا ، وتروس مارس المقدسة ، وكمبة الأم العظمى ، أي سبيل ، التي أتى بها مجلس الشيوخ من بسينونته الى روما ، في اواخر الحرب البونيقية الثانية ، النح . ولكن الواقع ، اذا ما وضعنا المستهجنات جانباً ، هو انهم قد رغبوا في التقريب بين الآلمة فوق رغبتهم في الابعاد بينهم . ولعلتهم شعروا ايضاً بميل فطري الى ان يقيموا ، في وجه إله المسيحيين ، إلها واحداً يجمع في ذاته كافة الطاقات الكونية . وبحسب الفكرة التي كونوها عنه ، كانت الغلبة لهذا الإله الخاص او ذاك : كالشمس مثلاً ، اما باسم الولون ، واما مباشرة باسمها اليوناني هليوس ، او اسمها اللاتيني سول ، او كجوبتير وسيرابيس وميترا . وقد يحدث ان تطلق عليه جميع هذه الأسماء في آن واحد . ومها يكن من الأمر ، فقد انتقلت الصفات الإلهية من لمان وسيطرة على العالم كله ، ومناعة ، دون أي تمييز ، من هذا الإله الى ذاك ، ونسبت في آن واحد الى الامبراطور نفسه الذي غدا تجسيداً لهذا الإله الكلي القدرة على الارض .

لقد سبق ورأينا ان الحركة الفلسفية قد جارت هذه الحيركة الدينة منذ زمن افلاطونية افلوطين بعيد ايضا . فقامت في القررف الثالث بآخر خلق عظيم طلعت به العبقرية الحديثة التي اليونانية في حقل برهنت فيه عن اخصابها : اعني به الافلاطونية الحديثة التي رسم خطوطها في الاسكندرية المونيوس ساكاس ، في اوائل القرن الثالث . وقد اتقنها ودر"سها

في رومًا ، ما بين السنة ٢٤٤ والسنة ٢٧٠ تقريباً ، اغريقي من مصر هو افلوطين . فبرزت فيها نزعات العصر بالذات ، اي الحوارة المتهوسة والدعوة الى الرفق واشتراك عناصر نظريات اخرى بالجوهر الافلاطونى ، اى البيثاغورية والارسطوطاليسية والرواقية .

استحث افلوطين الفكر على ان يتصور ، بفعل جهد تجريدي جري، ، وحدة مطلقة تنبثق عنها كل الموجودات ، العقل والنفس والجسد ، وكأنها سلسلة انعكاسات يزداد ضعفها تدريجيا ، ولم يكن للواقع الظاهر من اهمية ، في نظره ، الا بالترتيب الذي يدخله عليه كائن اول تنصهر وتتستى فيه كل الاشياء . فيمكن القول ، من ثم ، ان دافعا داخليا قد حدا به الى الوحسدة الالهية . ولكن نظريته في وحدانية الكون قد انطوت على الوهية الكون ايضا ، لا بل انها لم تتناف ونظرية تعدد الآلهة . افليس الآلهة جميعهم منبئةين عن الكائن ? اضف الى ذلك ان بين العالم الإلهي الذي تنتسب اليه الكواكب وبين العالم الأرضي جماً غفيراً من الابالسة ليس باستطاعة الانسان اهماهم .

انتهى تعليمه عملياً الى الحث على قهر النفس والتقشف أمام المحسوسات. فاذا مسا اخفق الانسان في ذلك ، فان هذه النفس الخالدة تتجسد في الحيوانات ، لا بل في النباتات احياناً. واذا ما نجح ، فانها تشارك الكواكب نورها وتتلاشى في النهاية بذوبانها في الاله. ولكن النجساح منوط بالاختطاف الصوفي الذي يعطي وحده الالهسام الساوي ويوفر رؤية السعادة الاخيرة الاكيدة ، ويتيح بالتالي الفوز بهذه السعادة . وهكذا فان الافلاطونية الحديثة قد صرفت العقل عن البرهنة ولم تلجأ اليها الا لدحض فعاليتها

بين المؤلفات الادبية التي عرفت مزيداً من النجاح حتى أواسط القرن الرابع ، دحياة ابولونيوس التياني التي وضعها معلم البيان فيلوستراتوس بناء على طلب جوليا دمنه امرأة سبتيموس ساويروس . فقد أظهر هذا البيثاغوري ، الذين عاش في عهد نيرون وسلالة فلافيانوس ، ليس فقط كزاهد يطبق المبادىء التي وضعها مؤسس المدرسة وعززها احياناً بالانقطاع عن أكل اللحم ، وارتداء الكتان الذي لا يداخله أي خيط من أصل حيواني ، والسير عتفيا ، وارسال لحيته وشعر رأسه ، والامتناع عن الكلام طيلة خمس سنوات ، والتجول في آسيا الصغرى وايران والهند ومصر قبل ان يقيم في روما حيث دعا إلى عبادة الشمس وتعاليم حكته ، بل كعجائبي ايضا يجترح المعجزات المدهشة وينفذ الى أفكار البشر الخفية ويفهم لغة البهائم وينبىء بالمستقبل ويشفي العرجان والعميان والمخلتين ويوقف الاوبئة والزلازل .

لحو هذا الاتجاه انحرفت الافلاطونية الحديثة بتأثير من خلفي افلوطين في ادارة المدرسة ، بورفيروس الصوري، ولا سيا جمبليكوس السوري ( من خلقيس ) في عهد قسطنطين. فقد صادق جمبليكوس ممتهني علم و هتافات الغيب الكلدانية » . و درجت عادة الكلام عن و السحر » بدلا من واللاهوت الذي لم يف بالمرام الأنهم لم يكتفوا بمرفة الآلهة بل طمعوا بالعمل معهم و بواسطتهم وعلى غرارهم . فبرز كهنة أنشأوا و مختبرات » اخرجوا فيها مشاهد خادعة أذهلت المبتدئين بما تخللها من أشباح نورانية وموسيقي وأصوات غير مألوفة وروائح عطرية وأنجرة ، وظلال وتماثيل متحركة ، وأضواء متقلبة . ونحن نعرف أسماء بعضهم بمن كانو ، في آن واحد ، فلاسفة وسحرة يتمتعون بكل سلطة وجاذب . ففي افسس ، عليم مكسيموس ، في اواسط القرن وسحرة يتمتعون بكل سلطة وجاذب . ففي افسس ، عليم مكسيموس ، في اواسط القرن الرابع ، أو ليات اسرار هيكات التي تأثر بها الامبراطور جوليانوس ساعة إلحاده ، كا تأثر مرور عدة سنوات ، بريسكوس الذي كان شبيها بمكسيموس . وربطته بكليها ، عندما أصبح المبراطورا ، علائق صداقة كانت له جليلة الفائدة : فمندما علم بدنو اجله اخذ يتحدث اليها ، مع في فراش موته ، عن سمو عظمة النفس .

مارس جوليانوس عبادة ميترا ايضا ؛ كورُش بالدم لمناسبة تضحية ثور ، وأشرك في اسرار ايزيس . يتضح من ثم ان الوثنية التي تخلى من أجلها عن المسيحية لم يجمع بينها أي جامع تقريبا و تقريبا فقط ، لأن اسرار الفسيس التي أشرك فيها ايضاً لم تخل من الانصار القدماء – وبين وثنية القرون الكلاسيكية العظمى التي ادعى هو الاعتزاء اليها . فقد كان قوام وثنيته دفقا عاطفيا امام سر الطبيعة العظم ، وقلقاً حيال خلاص نفسه واندفاعا نحو سعادة الخلود الساوي . فشتان بينه وبين بريكليس واوغسطس وحتى مارك اوريل الذين اعتقدوا بالخرافات ، ولا ريب في ذلك ، ولكنهم وجدوا التهدئة بالخضوع لنظام الكون ! غير ان وثنية جوليانوس هي وثنية عصره . فقد غدا اولو الفضائل المقلية ، من أمثال الابيقوريين ، نادزين جداً ، واخه الناس ينظرون اليهم نظرهم الى الملحدين .

بيد ان جوليانوس والوثنيين المثقفين قد طمحوا الى الدفاع عن الحضارة الموانية والرئلية اليونانية والرئلية ، حتى بالخضوع الى هـذه النزعات وباللجوء الى علوم السحر والتنجم . ففي لغة الانجيل نفسها تظهر المضادة بين « هليني » و « يهودي » : ولم يكن المقصود الذاك تعدد الآلهة والتوحيد بقدر ما كان جهل شريعة موسى او التقيد بها . فلم تقم المعادلة بين هليني ووثني إلا في العهد الامبراطوري الثاني ، وكان من استمرارها ان صفة « هليني » قد بقيت ازدرائية ، في البلاد اليونانية وفي لغة العهد البيزنطي وما بعده ايضا ، حتى تحقق الاستقلال اليوناني في القرن التاسع عشر . وثابر جوليانوس بنوع خاص على اعطائها هذا المعنى الذي اعتبزه تقريظيا اذ انه درج على تسمية المسيحيين به « الجليليين » قاصداً بذلك « البرابرة » بكل ما في الكلمة من مبنى معنى عقر .

غير ان قانونه حول المدارس؛ الذي سنعود اليه؛ قد أعطى فكرة واضحة عن هـــذا الاستعال لكلمة وهليني، فليس هناك من مدلول عنصري او لغوي ، بل مدلول ثقافي فقط . وان ما ابتغى اثباته الوثنيون هو اخلاصهم لجموع تراث اضطر المسيحيون لأن يميزوا فيه بــين المبنى الذي قــد يثير اعجابهم والمعنى الذي يرغمون على اهماله . ومرد ذلك الى ان الميثولوجيا المبنية على مذهب تعدد الآلهة قد اشبعت الروائع الادبية والفنية ، مفخرة الحضارة اليونانية التي نشأت في اليونان وتبنتها روما . وكان باستطاعة الوثنية ، مها طرأ عليها من تبدل ، ان تقبل بهذه الميثولوجيا التي هي جزء لا يتجزأ من تراث فريد لم ترفض منه شيئاً واعتبرت من ثم انسه وقف عليها .

وهذه لعمري هي الفكرة الوثنية بعد موت جوليانوس وبعهد اخفاق آخر محاولة سياسية التف الوثنيون فيها حول المغتصب أوجانيوس . غير ان الحكومة الامبراطورية اخذت على نفسها ، منما واضطهاداً ، - فقد صدرت في عهد فالنس بعض احكام الاعدام - القضاء على هذه الفكرة . فسينا لا نزال الوثنمون المثقفون الاخيرون مكبين على علم اللغات في الغرب ، نراهم ، في الشرق ، متغنين بماضي اليونان العلمي والفلسفي الجيد ، ولا سيما بافلاطون ، وبارسطو عرضاً . بعد أن الافلاطونية الحديثة قد وأصلت تعاليمها ، بصورة علنية ، في مدرستين مشهورتين مما مدرسة الاسكندرية ومدرسة اثننا . ويبدو إن الأولى، وهي وريثة متحف البطالسة، قد حادت هماتنا الحسناء والفاضلة ، ابنة الرياضي ثنون ومؤلفة بعض الابحاث الرياضية . فقد تتامذ عليها سينيزيوس ، الذي ما انفك ، على الرغم من سيامته اسقفا ، يعتبر نفسه ( فيلسوفا ) . ولكن شهرتها اغضبت زعيم المسيحية في مصر ، الاسقف كيرلسّوس المتجبر . فحدث في السنة ١٥١٠ في اعقاب اشتباكات لم يلعب الوثنيون فيها اي دور ، ان قبض عليها بعض المتجنين وقتلوها ضرباً بالقرميد ومزقوا جثتها واحرقوها ، فقرر هذا الاعتداء مصير مدرسة الاسكندرية . امسا مدرسة اثينا فقد عاشت حياة اطول ، ولكنها لم تنفرد بشيء بيزها ، بل اكتفت بشرح اراء عظام المعلمين : امر جوستينيانوس باقفالها في السنة ٢٩٥ فلجأ اساتنتها الاخيرون الى بلاد الساسانيين.

#### ٢ ـ المبيحية

كان جوليانوس في عالم الأموات حين استجوبه غريغوريوس النازينزي قائلًا: دفما هو المبرر الذي يعطيك الحق ، دون غيرك ، في اعتبار نفسك هلينياً »? والواقع هو ان المسيحية نفسها قد أفادت من الفلسفة اليونانية نفسها .

كان على المسيحية ، كاما اتسع شعاع انتشارها ، وإذا هي حرصت على ارضاء الريمينوس تطلبات المثقفين ، إن توضع وتنظم لاهوتها ، الشيء الذي يعني عملياً ادخاله في الاطارات الفكرية المحددة منذ زمن بعيد .

كانت المحاولة الجدية الاولى في هذا الاتجاه محاولة مدرسة الاسكندرية التي انتصبت منافسة للمتحف في اوائل القرن الثالث. دانت بنفوذها وأهميتها ، بعد القديس اكليمنضوس ، الى اوريجينوس الذي درس على امونيوس ساكاس ووقف على دقائق الفكر اليوناني . كان ايمانه عظيما ، فحاول ، انطلاقاً من تفسير الكتب المقدسة ، ان يدخل على المقيدة المسيحية عبارات توافق عادات الفلاسفة المقلية . وقد انطوت المحاولة على مزيد من المخاطر بسبب اطلالها على مذهب المعرفة وبسبب ابهام المقيدة في اول عمرها ايضاً . فاضطر اوريجينوس للدفاع مراراً عن وجهة نظره ، وأرغمت الصعوبات المسلكية التي باعدت بينه وبين أسقفه لأن يقضي السنوات المشرين الاخيرة من حياته خارج الاراضي المصرية ، لا سيا في قيصرية فلسطين . اجل لم يصدر الحكم على بعض تعاليمه إلا بعد وفاته بزمن طويل ؛ ولكنه قد صدر اخيراً .

ما لبثت هذه الجهود التي بذلت لتحديد اللاهوت المسيحي وتنظيمه ان اسفرت مسألة المسيح عن مسألة عقائدية نخيفة هي مسألة العلائق بين الآب والابن اللذين هما اقنومان الهيان متحدان ومتميزان في آن واحد .

اوقفتنا بعض البرديات المنشورة حديثاً على الخطوط الكبرى لجدال حاد اشترك فيسه اوريجينوس ، حوالي منتصف القرن الثالث ، في الولاية العربية في الارجح . وقد بلغ منه في حتى الجدال ان قال : و نحن نعترف بأن هنالك إلهين » . وكان قصده في ذلك الوقوف في وجه آراء مختلفة صادفت نجاحاً كبيراً في آسيا كانت تستهدف ، قبل أي شيء آخر ، الحيلولة دون تهشيم الوحدة الإلهية . اما سابيليوس فقد اعتقد بأن الإله واحد وبأنه كل ، وبأن الروح القدس والمسيح ليسا سوى خاصياته ، وبأن هذا الاخير بنوع خاص ليس سوى الاسم الذي أطلق على مجيئه وعلى ما صنعه على الارض لأجل خلاص البشر . وعلى الرغم من الحكم على تعليمه بالهرطقة ، فقد ترك هذا التعليم أكثر من أثر في بعض الاذهان في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع . أضف الى ذلك ان حلولاً أخرى كثيرة وجدت من يناصرها : ويكفي ان نذكر بينها ، على سبيل المثل فقط ، مذهب التبني الذي رأى في المسيح انسانا تبناه الله وأسكن فيه كلمته .

وهكذا فقد قد آريوس ، قبيل فتح قسطنطين للشرق ، وخلال الجدال الذي قسام بينه وبين اسقفه الذي اتهمه هو بنصرة مذهب سابيليوس ، الخطوط الرئيسية لمذهب وضحه في وقت لاحق حين التجأ الى آسيا ، حيث تابع مجادلة التي لا تزال معروفة باسمه : ان المسيح الذي دنسه الجسد ، وخضع للموت ، أبعد من أن يكون إلها أزليا ؛ فقد خلقه الله وسيطا بينه وبين الأرض من مادة تختلف اختلافا كليساً عن مادته . تلقى هذا الكاهن الاسكندري علومه في انطاكية . وقيز بمعارف لاهوتية وفلسفية غير عادية : وباستطاعتنا أن نظهر أوجه التشابه بين حلته والحل الذي قدمته الافلاطونية لمسألة العلائق بين الكلمة والإله الحالق . ومها يكن

من الامر ، فانه قد برهن ، في الدفاع عن آرائه وفي بثها ، عن حذاقة جدلية ، وقريحة رشيقة ، حملتا منه ابناً للحضارة المونانية ايضاً .

حين أعيد له اعتباره ، بعد الحكم عليه في مصر ، بقرار من مجمع محسلي التأم في القضية الآرية آسيا الصغرى ، كان ذلك تكريساً لقيام المشادة الآرية الكبرى . فطوال القرن الرابع كله تقريباً ، مزقت هذه المشادة الكنيسة ، بل مزقت الامبراطورية نفسها أحماناً ، كا سنق وقلنا ؛ إذ إن تهور قسطنطين قد جعل السلطة العلمانية تشترك في النزاع . ويبدو راححاً على الاقل ، من جهة ثانية ، أن تدخل الدولة ، الذي أضر كثيراً براحتها ومصالحها، قد خلص في النهاية وحدة الكنيسة التي كانت آنذاك أعمق انقساماً من ان تتغلب على انقساماتها وسائلها الخاصة . وقد رافقت هذه المشادة الطويلة حوادث ذات طابع سياسي أو اداري لا يحصى لها عد . أما تلك التي أثارها تحديد العقيدة تحديداً مازماً ، فلا ربب في أنها أقل عدداً ، ولكنها على كل حال؛ اكثر عدداً واشد تعقيداً وأعمى بحثاً لاهوتيامن ان نتعرض لها هنا ببعض التفصيل. بدا التحديد الذي أقره الجمع النيقاوي في السنة ٣٢٥ وكأنه تسوية نهائمة : الإن مولود غير جدُّدت النقاش وأطالته ، لا سيا بعــ ان حظوا بعضد الامبراطور قسطنطين الثاني . وانتهى الأمر بهم الى الانقسام شيعًا عديدة. فقبل البعض منهم، وهم المعتدلون ، بتحديد المسيح مساويًا للإله في الجوهر » ، لا سيما وان الصفة اليونانية Homoios نفسها تحمل تفسيرين : امـــا « مماثل » وإما « شبيه » . أما البعض الآخر ، وهم المتطرفون – وقد عطف عليهم قسطنطين في النهاية – فقد رفضوا التشابه ، وقالوا بدونية المسيح المطلقـــة . فالتأمت بعض المجامع في سيرميوم في السنتين ٣٥٧ و ٣٥٨ ، وأقرت على التوالي ، تحت ضغط الامبراطور ، ثلاث صبغ تتفاوت تطرفاً ، ثم ابتدعت صيغة رابعة في السنة ٣٥٩ . ولعل الارثوذكسية ( الرأي القويم ) لم تحقق الغلبة في النهاية إلا بفضل اغتصاب جوليانوس الذي أتاح لها أن تتنفس الصعداء على الأقل.

عاد المجمع المسكوني الثاني ( القسطنطينية ، في السنة ٣٨١ ) ، في جوهر المرطقات الاخرى مقرراته ، إلى قانون المجمع النيقاوي . وهكذا غدا هذ القانون قانون ايمان الكنيسة الكاثوليكية . ومع ذلك فلم يكن الفصل في مسألة المسيح الا فصلا جزئيا ، فقد برزت فيها نواح اخرى وما لبثت ان تعقدت بمسألة مريم « والدة الاله » وكان المجمع نفسه قد حكم على مذهب انكر كال ناسوت المسيح الذي لا يكن ان يتفتى وكال الوهيته . فأثيرت مناقشات ستفضي في القرن الخامس الى نشأة هرطقات كثيرة نكتفي بذكر اهمها: النسطورية المدعوة لحياة طويلة ، اث لم يكن في الامبراطورية ، فاقله في سوريا وبلاد ما بين النهرين ، وحتى التببت ومنفوليا ، ومذهب الطبيعة الواحدة . فيتضح بالتالي ان توضيح العقيدة كان آخذاً بالتقدم البطيء في وسط المنازعات الحادة .

اجل حادة ، ولكن في الشرق خصوصاً ، حيث امتدت الى الشعب نفسه مثيرة في بعض الاحيان ، بفضل تأثير الرهبان ، اضطراباً على جانب كبير من السجس . اما الغرب فقد كان

اكثر هدوءاً. فعلى الرغم من الدور الذي لعبه في النزاع الآري بعض البابوات واسقف بواتيه ٬ المقديس هيلاريون ٬ واسقف ميلانو القديس امبروسيوس ٬ فمن الجلي ان الممنى الحقيقي لهــــذا النزاع قد فاق اكثرية المؤمنين ومعظم الاساقفة تقريباً الذين اعوزتهم قرون من الحذاقة الفلسفية التي اعطت ثمارها آنذاك في ذهن الشرقيين.

لم تبرز حينذاك هرطقات كثيرة في الغرب ، برزت اثنتان منها حول قضايا مسلكية واخلاقية : الدوناطية التي نجمت عن آراء متباعدة في السلوك الواجب اعتاده حيال اولئك الذين تراخت عزيتهم أمام الاضطهاد ، وتحولت بسرعة الى بزاع اجتاعي الطابع ، والبريسليانية التي نادت بصوفية متقشفة ، ولم تداخلها الا في عهد لاحق ، اي في اوائل القرن الخامس ، المسألة المقائدية : مسألة الخطيئة الاصلية والنعمة ، وقد وقف القديس اوغسطينوس فيها موقفا شديداً ضد البلاجيانية التي حكم عليها في النهاية . فجلي ان هذه الهرطقات ليست شيئاً يذكر أذا ما قورنت بالمناقشات حول المسيح التي اتصفت بزيد من الحرارة والعنف في الشرق . اضف الى ذلك ان الشرق ، على تحمسه لقضايا العقيدة ، قد عرف في الوقت نفسه ، اكثر من الغرب ، شيها تتصرف في حياتها اليومية تصرفات تتفاوت تشدداً في الأمور الأخلاقية : فظهرت قوة نسغه الديني في النصرانية ، كا ظهرت من قبل في الوثنية .

من النافل تعداد هذه الشيع : اذ ان واحدة منها لم تنتشر انتشاراً واسعاً . اما المسادية المانوية فقد عرفت انتشاراً اوسع . ولكنها لم تكن مسيحية المنشأ ، واذا الحصاها اباطرة القرن الرابع بين الهرطقات التي حكموا عليها في قوانينهم ، فحرد ذلك الى انها قد جمعت اتباعها من بين المسيحيين ايضاً .

تأسست حوالى السنة ٢٤٠ في بلاد بابل على يد ماني — اما مانيشه فتحريف التسمية السريانية « ماني الحي » — احد رعايا الملك الساساني الذي عاقبه بالموت في السنة ٢٧٧ ورجما على جثته الحشوة مو صا عند مدخل احدى المدن. اقتبست هذه المقيدة عن المادية الايرانية فحكرة ثنوية اساسية هي التضاد بين الخير والشر . ولكنها جمعت الى همذه الفكرة عناصر اخرى بوذية ومسيحية ومعرفية . قالت بنهاية العالم وأوصت ، انسجاماً مع هذا القول ، بالامتناع عن خدمة الدولة وبالمغة عن طريق رفض الزواج . وقد قام على ادارة شؤون اتباعها كهنوت منظم المراتب يضم « المتارين » الذين « يصنعون الخير » و « الكهنة » و « الاساقغة » و « الرسل » ، و وثيساً اعلى .

مئذ عهد باكر جداً وحتى قبل معاقبة ماني بالموت انتشرت الدعاوة المانوية خارج المملكة الفارسية . فمن جهة بلغت الهند وآسيا الوسطى حيث اصبحت المانوية في تركستان دين الدولة في القرن الثامن ، وانتقلت من جهة ثانية ، بواسطة العرب ، الى مصرححيث كانت نجاحاتها امراً واقعاً حين قام ديوكليسيانوس مجملته . وامتدت بعد ذلك الى آسيا الصغرى وافريقيا واسبانيا وايطاليا ، على انها لم تتعد في هذه المناطق اطارات ضيقة من المطلعين على اسرارها . فأصدر

الاباطرة المسيحيون ، بعد قانون ديوكليسيانوس ، اوامر عدة باضطهادها . ولكن الاضطهاد لم يسفر عن نتيجة في البداية : والدليل على ذلك ان القديس اوغسطينوس ، قبل اهتدائه ، كان مانويا في افريقيا وفي ايطاليا بكل طمأنينة . الا انه اصبح اعظم فعالية منذ اواسط القرن الخامس ؟ وعلى الرغم من ذلك ، فلعل حياة المانوية كانت اطول من حياة الامبراطورية من حيث انها وجدت وريثاً لها في هرطقة الانقياء الالبيجيين ( Cathares alhigenis ) .

تكييفات العبادة والتحولات الاخلاقية

على الرغم من الاضطرابات التي هزّت المسيحية ، فقد انضم اليها باطراد مسيحيون جدد كثيرون . غير ان تهافت هؤلاء لم يبتى دون نتيجة .

لا سبيل الى انكار الرواسب الوثنية في العبادة المسيحية . اجل لا يجوز ان نجسمها او نعتقد خصوصاً بالابقاء عليها عن سابق قصد وتصمم . وبما لا ريب فيه ان الاساقفة ، منفردين او بجتمعين ، قد قاوموها جهد المستطاع ، واحمين اخفاءها والعود اليها بالعار . ولم يكن القديس مارتينوس ، المتصلب جداً ، من يتساهلون مع الاصنام والخرافات . ومع ذلك فان خير دليل على قوة العادات التي لم يستطع المسيحيون الجدد التخلص منها هو التسليات والتخليات التي وجب القبول بها .

فرض هؤلاء المسيحيون اعياداً . فأحدث المرفع بتأثير من أعياد ساتورن واحتفل به بتاريخ أعياد اللوبرك . ولما كانت بعض العبادات الوثنية تحيي ذكرى ولادة إلهها ، فقد توجب احياء ذكرى ميلاد المسيح . وقد حصل بعض التردد في تحديد تاريخه . فاختاروا في البداية اليوم السادس من شهر كان الثاني (يناير) الذي يوافق في مصر عيد ولادة اله ابن عذراء ايضاً . ثم ما لبث هذا التاريخ في القرن الرابع ان اصبح تاريخاً لعيد الظهور (العباد) لأت الرومان فرضوا على كافة المسيحين اليوم الخامس والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) تاريخاً لعيد الميلاد: فان هذا اليوم يوافق في نظرهم ، منذ القرن الاول قبل المسيح انقلاب الشمس الشتوي، وقد ارادوا ان يكرسوا للسيح العيد الذي يحتفل به في هذا اليوم احياء لذكرى مولد الشمس،

وفرض الايمان الشعبي الابقاء على الاماكن المقدسة بما فيها الينابيع والبقع الجرداء في الغابة، النح . كا فرض الملائكة والصور والتمائم وتوسيع عبادة الشهداء وذخائرهم .

ومن حيث ان عبادة الديانية الظافرة توجهت منذئذ الى الجماهير ، بات من غير المعقول احياؤها على غرار عبادة الفئات الصغيرة المزغمة على التخفي خشية من الاضطهاد . فأفضى ذلك الى الفصل بين المؤمنين والاكليروس . وأحيطت العبادة خصوصا بأبهة وفرتها لها ثروة الكنيسة . فشيدت الكنائس الملكيية ووسعتها وجملتها . واعتمدت طقوسا أكثر تدقيقا . وأضافت الى الصلاة والقراءات الروحية والتناول بعض العادات الخارجية ، كالاياءات والترانيم والموسيقى ، القمينة بتغذية وتجريك حرارة الايان في النخبة والسنج على السواء .

وهكذا استطاعت المسيحية ، بسنى مساكنها الألهية ونبل طقوسها وعظمة اعيادها ، ان تقدم لمؤمنيها فوق ما قدمته لهم الوثنية. واذا ما أتى بعض الآلفة بوعود خلاص مماثلة لوعودها،

فان تعاليمها قد انطوت على شيء جديد على الاقل، هو الحبة؛ فما من قيمة للايمان، في نظرها، بدون الاعمال، وقد سبق لنا ورأينا ان هذه الاعمال، بفعل دعوتها، قد تكاثرت بغية محاولة تخفيف الشقاء البشري. « فليبرهن كهنتنا عن محبتهم للقريب بأن يضعوا، بطيب خاطر، القليل الذي لديهم تحت تصرف المعوزين، بهذا الأمر الذي اصدره الى الكهنوت الوثني، أتى جوليانوس ببدعة جديدة اقتبسها عن المسيحية واعترف اعترافا ضمنياً بتفوق الكنيسة التي ابتعد عنها، وانطوت بالاضافة الى ذلك على شيء جديد آخر دفع الى تمجيد البتولية، ان لم يكن الى الحكم على الزواج، هو جحد الدعارة والفجور، وأدت كذلك، بعد فشل محاولة الاسكندر في ذلك الى نقصان مبارزات المسايفين تدريجياً. ولا يمنع الابقاء على الرق من الحاول المتنتاج واجب، الا وهو ان الثورة الدينية قد رافقتها ثورة اخلاقية.

### ٢ \_ الحياة الفكرية

لا يسعنا القول ، على نقيض ذلك ، ان ثورة فكرية قد رافقتها ايضا .

#### ١ ـ الظروف العامة

ان التصميم على الاستمرار ، في شؤون الفكر ، يبرز بقوة في ... تصرفات النخمة الاجتاعمة .

استمرار سحر الثقافة التقليدية

غالباً ما ينحدر الاباطرة من طبقة أكثر اتضاعاً منها في السابق . ولكن هذا القول يصح خصوصاً في الكلام عن جنود سعداء وخشنين هم الاباطرة الاليريون في النصف الثاني من القرب الثالث . فكلهم ، بعد غاليريوس ومكسيمينوس دايا ، ابناء أباطرة أو اقله أبناء ضباط من المراتب الرفيعة نسبيا . واسوة بما جرى في العهد الامبراطوري الاول ، كان مهذبو الامراء الحديثي السنمن الاساتذة الذائعي الصيت . فقد طلب قسطنطين الى لاكتانس تهذيب كريسبوس ، ووكل وأتى فالنتينيانوس الاول بأوزون من «بوردو » الى «تريف» لتهذيب ابنه غراسيانوس ، ووكل ثيودوسيوس الى ثيميستيوس أمر تهذيب ابنه اركاديوس . وأسوة بما جرى في العهد الامبراطوري الاول ايضا ، قوطل بعض الادباء الى المراتب الرفيعة وحتى الى مناصب الادارة . وخير مثل ، من هذا القبيل ، هو اوزون : عينه والد تلميذه كونتاً ووزير مالية البلاط ، ثم عينه تلميذه ، الذي أحسى امبراطورا ، قنصلا وقائد حرس في غاليا التي ضمت الى ايطاليا بهذه المناسبة ، بينا عين كافة أعضاء عائلته في وظائف مرموقة . واذا ما تركنا لحالة جوليانوس طابعها الاستثنائي ، وهو من يستهوينا القول بأنه كاتب قبل كل شيء آخر ، لو لم يكن قوق ذلك فيلسوفا صوفيا ، فاننا نامس عند جميع أباطرة القرن الرابع عطفا حقيقيا على النشاطات الفكرية . ولم يعبروا عن فاننا نامس عند جميع أباطرة القرن الرابع عطفا حقيقيا على النشاطات الفكرية . ولم يعبروا عن هذا العطف بأعمال يفيد منها بعض المحظيين دون غيره : فهم ، يدون استثناء ، قد أعفوا الاستذة من فريضة التسخير ، غير انهم لم يدخلوا في عدادهم المعلين الابتدائيين .

ليس الخطأ خطأ النظام اذا ما بدت لنا هذه النشاطات متوسطة الصفات . اجل كان النظام مطاليبه ، ولم يترك مزيداً من الحرية . ولكن نظام الامبراطورية الاولى نفسه قد دعا الى امتداح الملك في خطب رسمية ، وبرع في اذلال المقاومة على صعيد الفكر اذا لمس ان لها أدنى انعكاس سياسي . فحدث الشيء نفسه آنذاك ، ولكنه اتصف بزيد من القسوة في استجواب المشتبه بهم وفي اعدام المحكوم عليهم . ولعل نفوذ علماء البيان أتاح لهم اسداء النصائح العلنية بزيد من الحرية ، وغالباً ما يخفي ذلك نقداً ضمنياً . فلسن نرى شيئاً ، «في تأبين ترايانوس» ، بما يستشف من الخطب التي وجهها ثيميستيوس الى فالانس . وقد يشعر ليبانيوس ببعض المخاوف الشخصية في بعض محاولات الاغتصاب ، ولكن ليس ما يشغل منه الفكر حين يدافع عن المعابد الوثنية او ينتقد حق الحاية . اما في التاريخ ، حتى القريب منه ، فيبدو ان اميانوس مرسلينوس يتمتع محرية تامة في النقد والمديح .

لا يزال المثل الثقافي الاعلى ، في الحقيقة، ماثلًا له في السابق. فعلى غرار ما حدث في النطاق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، تابع التطور سيره في الاتجـــاء الذي يتمه منذ زمن بعيد . أضف آلى ذلك انه لم يطرأ عليه ، تحت تأثير صدمة الكوارث الزمنية ، ذلك الاستعجال العنيف الذي أفضى الى تصلب السلطة المطلقة وشجع الدولة على توجيه الاقتصاد واخثار المجتمع. فالنبلاء المجلَّسيون، في المقاصف، ما زالوا يملُّاون أوقات فراغهم بالنوادر الفكرية والادبية، على غرار ما كان يجري في عهد الانطونيين ، وكأنهم استمرار العائسلات الكبرى التي قضت عليها أعاصير القرن الثالث الثورية ، ومرد ذلك الى ان حداثة عهدهم في الغنى قد جعلتهم يتجاهون بالاستئثار بأفضل التقالميد . واننا لنجد بـين « اللامعين » ، كفئة الشيوخ الرومان التي شكلت في النصف الثاني من القرن الرابع ، حصن الوثنية المنيع في ايطاليا ، عقولًا رزينة وأدباء ظرفاء ومفسرين لروائع الادباللاتيني يتحلون بعلم واسع. ولكن السيئات نفسها متاثلة ايضاً. فاننا نجد المتكلفين الذين يعتمدونطريقةالأشعار القصيرة وطريقةالتقليد٬ بصنعية هيأشبه بصنعية عهد هدريانوس. أضف الى ذلك ان المجتمع الرفيع كله قد اولع بالبيان . اجل ان الميل اليه قديم العهد ولكنه قد ازداد قوة . ولم يحتل في يوم من الايام المركز المرموق الذي احتله آنذاك : فليس من احتفال امبراطوري بدون خطبة أبهة ، وقسد درجت الولايات على هذا التقليد بغية الاحتفاء بكبار الموظفين الذين يسارعون الى توزيع هذه المدائح . ولجأت الادارة احيانًا ، لملء المراكز الفنية ، الى تعيين قدامى تلامدة معلمي البيان، بعد عدة سنوات على الأكثر يقضونها في المحاماة ويتعودون خلالها معالجة الشؤون المختلفة : وهذا دليل على الاعتقاد السائد بأن البيان هو مادة التربيــة الاساسية التي تعسد الانسان لتولي شتى المناصب . ويحلو لنا الاستشهاد بكلمة مشهورة لأحد خطباء اوتين : ﴿ إِنْ عَلَمُ اجَادَةُ الكَّلَامُ هُو عَلَمُ اجَادَةُ العَمَلُ ايضًا ﴾ .

ان لهذا الاستمرار تفسيره في استمرار التعليم ، كما أنه بدوره يفسّر استمرار التعليم التعلم ايضاً .

تواصلت الجهود في سبيل فتح المدارس وتضاعفت واستلزمت تضحيات يتوجب علينا أن

نصفها بالبطولية اذا ما فكرنا بالصعوبات التي اعترضت آنذاك سبيل الطبقة المتوسطة. ويبدو في الواقع ان الدولة لم تبذل مزيداً من الجهد: فهي لم تنظم التعليم العالي في القسطنطينية قبل السنة درجة الدولة للدارس البلاية توفرت منذئذ لكافة المدن تقريباً على تفاوت في العدد وفي درجة التعليم. اما انتقاء المعلمين فمنوط بالعائلات المحليسة التي تنظم مباريات حقيقية في الفصاحة عطباً بين المرشحين والتي كثيراً ما تخضع لضغط الادارة: فكبار الموظفين وحتى الامبراطور نفسه ، قد أعاروا هذه التعيينات اهتاماً خاصاً في المراكز الكبرى. ودفعت المدن للاساتذة مرتباً رسمياً ما لبثت الحكومة ، بوحي من اوزون الذي ما زال يتذكر عمله التدريسي في بوردو ، ان حددت قيمته في النهاية . ولكن هذا المرتب ليس سوى كسب مضمون الايكفي لتأمين المعيشة ، بين مدينة ومدينة ، وبين معلم ومعلم ، الى أساليب مضاربة تخلو من اللياقة الحياناً . ويمكننا التأكيد بأن معلم بيان ذائع الشهرة كوليبانيوس في انطاكية مثلاً ، ابعد من احياناً . ويمكننا التأكيد بأن معلم بيان ذائع الشهرة كوليبانيوس في انطاكية مثلاً ، ابعد من احياناً . ويمكننا المدارس : فهي في المدن أكثر منها في أي وقت مضى ، ولكنها ما زالت نادرة في غير نقصان المدارس : فهي في المدن أكثر منها في أي وقت مضى ، ولكنها ما زالت نادرة في الارباف كا في السابق .

السيحية والمدرسة: قانون جوليانوس

لم يتبدل النظام التربوي اذن منذ العهد الامبراطوري الاول. فما زال ينطلق من دراسة الشعراء ، والخطباء ، والمؤرخين الذين ينظر اليهم ابداً من زاوية البيان ، وبكلمة من دراسة الروائع الكلاسيكية العظمى موضوع الاعجاب

العام : وما زال الولد ، حتى في ذاك العهد ، يتعلم القراءة في مؤلفات هوميروس وفرجيل .

لم يحاول المسيحيون أنفسهم تفيير هذه العادات على الرغم من الانتقادات التي وجهها اليهم أشدهم تصلباً في امور الاخلاق ، كترتوليانوس مثلاً. لقد سلموا هم ايضاً بأن التربية الكلاسيكية ضرورية لتهذيب العقل ، اذ انها تجمله بالذوق والادراك ومعنى الجال وقواعد البرهنة . فهي بالتالي ابعد من ان تقف في وجه أي نمو لاحق ، لأنها بدت وكأنها تجيز وحدها كل نمو . فكان كافياً للديانة الجديدة ان تحذر من عبادة الاصنام وان تستخدم ما هو أمامها بأن تضيف اليه تعليمها الخاص بواسطة العائلة او الكنيسة ، ومنذ القرن الثالث كان الفوز حليف هذه التسوية ، كما نرجح . فمارس بعض المسيحيين، دون تنازل منهم عن أي من معتقداتهم أو أي من التقاليد المدرسية ، مهنة التعليم في معاهد التعليم العالي من بينا تابع تلامذة وطلاب مسيحيون دروسهم على أيدي معلمين وثنيين : وقد من بيان وفلسفة ، بينا تابع تلامذة وطلاب مسيحيون دروسهم على أيدي معلمين وثنيين : وقد سلم الطرفان بكل ما استلزمه هذا الوضع الراهن من تساهل متبادل .

لم يبرز الخلاف ، وهو قصير الامد على كل حال ، إلا بمبادهة من جوليانوس . فلم يرض هذا الاخير ان يميز ، في الثقافة اليونانية التي اراد الدفاع عنها جملة ، بين المبنى والمعنى ، بين التعبير الجمالي والعقيدة . ولذلك فقد اصدر في السنة ٣٦٢ قانونا مدرسياً قيد السلطات البلدية بشروط

اخلاقية في انتقاء المعلمين المطلوب منها تعيينهم وألحقه بكتاب دوري يوضح ان هذه الشروط لا تتوفر في المسيحيين لأنهم لا يستطيعون تفسير الروائع الكلاسيكية تفسيراً نزيها: « يا للعجب! أفلم يعترف هوميروس وهيزيود وديموستينس وتوسيديد وايزوقراط وليزياس بالآلحة هداة لكل تربية ? . . . فمن الخرق في نظري ان يلجأ مفسر روائعهم الى احتقار الآلحة الذين أكرموم . . . واذا ما نسب احد الناس الحكة الى من يفستر روائعهم ، فالواجب يقضي عليه قبل كل شيء باقتفاء تقوام نحو الآلحة . اما اذا تصور انهم أخطأوا بصدد أعظم الكائنات احتراماً ، فليذهب الى كنائس الجليلين كي يفسر فيها متسى ولوقا » . بديهيان هذا الاقتراح تهكمي في نظرجوليانوس الى كنائس الجليلين كي يفسر فيها متسى ولوقا » . بديهيان هذا الاقتراح تهكمي في نظرجوليانوس يسبب ركاكة الاناجيل الادبية . وهكذا ارتأى المسيحيون ايضاً ، وقد ثار ثائرهم بعد ان أقصوا بذلك عملياً عن التعليم ، على ان بعضهم قد سارعوا الى نظم الكتاب المقدس شعراً والى تأليف المآسي والمهازل في مواضيع مستوحاة من العهد القديم والى افراغ الاحاديث بين يسوع ورساه في حوارات على الطريقة الافلاطونية .

غير أن قانون جوليانوس المدرسي قد مات بموت واضعه: فقد فتح باب التعليم مرة أخرى المسيحيين الذين عادوا إلى النصوص التقليدية وما تنطوي عليه من ميثولوجيا ولتى عهدها . وسيقتضي زمن طويل حتى تظهر المدارس وأصول التربية المسيحية بالذات . وليس اللاهوت نفسه آنذاك ، على الرغم من بعض المحاولات ، كمحاولة أوريجينوس في الاسكندرية مثلاً ، موضوع دراسات نظامية: وليس أمام الكهنة والمؤمنين ، للوقوف على مبادئه ، سوى المناقشات لتي يحضرونها والعظات التي يسمعونها والقراءات التي قد يقومون بها . أما المدرسة الابتدائية فقد انتظمت في بعض الاديرة فقط بغية تعليم الرهبان الاميين. لذلك فسيكون نموها بطيئاً في هذه الاديرة ، على غراره في المدرسة التي سيرغم الاساقفة في الغرب على احداثها ، لأجل تعليم الاديرة ، اختناق الحياة في المدن.

اقتبس النظام المدرسي في العهد الامبراطوري عن النظام الذي وضعه الاغريق خلال العهد المليني ودام ما دامت العصور القديمة . وهو لم يضمحل في تاريخ معين بل تلاشى تدريجياً . وبما ان المدرسة هي التي توجه او تسيّر الحياة الثقافية في مجتمع ما ، فان ديومة هذا النظام هي التي تدعو الى القول بامتداد العصور القديمة نفسها حتى النصف الثاني من القرن الخامس ، دونما بحث عن ربط نهايتها بجدث سياسي معين .

على انتبدلاً قد حصل منذ العهد الامبراطوري الثاني: فالمدرسة لم تحسن الحفاظ، الوضع اللنوي كما في السابق ، على الوحدة التي وفرتها اللغة بل اللغات للامبراطورية ما دام الشرط الذي قامت عليه هذه الوحدة هو ازدواجية اللغة .

استمرت هذه الازدواجية أسابساً ومثلاً أعلى للتربية التي يتلقاها الشباب . وقام الشرق ' من هذا القبيل ' بمجهود حقيقي لتعلم اللغة اللاتينية . فقد تعاظم شأن دور الادارة ' وتعاظم بالتالي شأن اللغة اللاتينية التي بقيت اللغة الرسمية الوحيدة لقيادة الجيش والوثائق التشريعية وأحكام

القضاة . القسطنطينية مدينة يونانية ؟ ولكن الموظفين فيها يكتبون باللاتينية تاركين السلطات المحلية أمر تأمين الترجة . ولم يبدأ استخدام اللغة اليونانية في الاحكام ؟ إلا في اواخر القرت الرابع ، وفي التشريع ، في عهد جوستينيانوس . أضف الى ذلك – على نقيض ما حدث في السابق – ان بعض الشرقيين قد استخدموا اللغة اللاتينية في نشاطهم الادبي : كالمؤرخ اميانوس مرسلينوس الانطاكي في القرن الرابع ، والشاعر كلوديانوس الاسكندري في اوائل القرن الخامس ، وغيرهما ايضا بمن هم دونها شهرة . وكان كل ذلك نتيجة لاولوية الغرب السياسية والعسكرية ولاعجاب بعض الشرقيين بروما وبماضها الجميد . فلا يجب من ثم ان نرى في ذلك دليلاً على تفوق الحضارة اللاتينية فكرياً على الحضارة اليونانية . واذا حققت اللغية اللاتينية دليلاً على تفوق الحضارة اللاتينية فكرياً على المطارة اليونانية . واذا حققت اللغية اللاتينية ذلك ، في الارجع ، الى وضع احصائي نجهل معطياته والى وجود الجيش على الدانوب ونزوح العناصر اللاتينية عن داسا المتخلى عنها .

اما في الغرب فقد مال استعمال اللغتين الى الزوال. فقد انطوى انتشار هذا الاستعمال ، في الحقيقة ، خلال العهد الامبراطوري الاول، على عمل بطولي متناقض لانه سبق للغة اللاتينية ان أثبتت اهليتها كلغة ثقافة . وبعد ان اعتمدت الكنيسة الفربية اللغة اللاتينية كلغة طقسية ، لم تعد معرفة اللغة اليونانية ضرورية للاكليروس . ومنذ القرن الرابع اكتنف الغموض المجادلات اللاهوتية بسبب الجهل المتبادل لدقائق اللغتين: فمع أن تركيب الكلمة اللاتينية Substanlia ( جوهر) مماثل لتركيب الكلمة اليونانية Hypostasis ، فليس للكلمة اللاتينية المعنى نفسه قط، الشيء الذي اثار اكثر من سوء تفاهم بين انصار القانون النيقاوي . وما زال بعض الاساتذة اليونانيي الاصل يعلمُون اللغة اليونانية في المدن اللاتينية . وقمد عرفنا منهم ، بواسطة أوزون ، خمسة في بوردو . ولكن الجهود قد صعب على التلامذة فنفروا من هذه الدروس : وقد اعترف اوزون و بانه ارتكب في حداثة سنه خطأ فادحاً صرفة عن الدروس المونانية ، واضطر القديس اوغسطينوس ، لمقتضيات لاهوته ، الى تعلم اللغة المونانية في شيخوخته ، ولكن الأمر لم يكن سهلاً عليه ، فلم يتمكن قط من اتقانها جيداً . ولم يدم استعمال اللغتين الافي اوساط الارستوقراطية الرومانية الواسعة الثقافة التي ما زال باستطاعتها استخدام المربين الخصوصيين. على الرغم من استمرار الوحدة السياسية ، جاء التطور مماثلًا في الواقع لذلك الذي ظهر في الشرق بفعل نهضة اللغتين البلديتين ، القبطية والسريانية . بيد ان نجاح اللغة اللاتينية ابعد رسوخًا في الغرب على الرغم من يقظة اللغة الكلتية آنذاك واتيان القديس اوغسطينوس على ذكر اللغة البونيقية ، اللذين قد يفسرهما نشاط جديد استعادته هذه اللغات القديمية . ولكن تقهقر المدن وضعف البورجوازيات البلدية قد رافقها بالضرورة بعض الانكماش منذ ذاك الحين ؟ فكانت النتيجة المحتومة ظهور اللهجات الاقليمية الخصوصة تحت تأثير الفطرة الشعبية ، التي ستزداد قوة في العهود اللاحقة بفعل تأثيرات اخرى . واذا ما اقتصرنا على اليونانية واللاتينية ، جاز لنا التأكيد ، حين تفضي الاحداث السياسية وغزوات البرابرة الى انفصال الامبراطوريتين، ن هذا الحدث سيسهله الحد من استعمال هاتين اللغتين.

لا يجوز ان نغالي في نتائج هذا الوضع على الصعيد الفكري . فمنذ قبل نهاية العهد الامبراطوري الأول كان لكل من اللغتين تراث قين ، بثروته وتنوعه ، بتهذيب العقل وتوجيهه في اية طريق يسلكها . اضف الى ذلك ان كل كتاب ينطوي على بعض الاهمية لا يلبث ان ينقل اقله من الدونانية الى اللاتينية .

#### ٢ ـ المؤلفات

ليس والحالة هذه من تبدل يذكر في الظروف العامة . ومع ذلك فان النتائج المحققة ، اذا ما نظرنا اليها كمجموع، ليست من الأهمية بمكان. فالانحطاط الذي ناسه في القرن الثالث بنوع خاص – والذي يحتمه الاضظراب العام – قد توقف بعض الوقت في القرن الرابع ، ثم عاد الى الظهور متسماً بحركة حثيثة .

ان هذا التقهقر لمحزن على الصعيد العلمي . فان بعض التقدم في التطبيقات العملية ؟ البقهقر العامي الذي لا يجوز ان نقدر. فوق قدره ، أبعد من ان يخفى ما هو أعظم خطورة : تأخر الروح العلمية وانصرافها عن الملاحظة والبحث بشغف مجرد ووفاقاً لقواعد المنطق. فهل من ريب في ان المسؤولية الكبرى في ذلك تقع على الاولوية التي سلم بها الانسان آنذاك للمشاغل الديلية ? شقت الوثلية هذه الطريق بفعل سيطرة الصوفية عليها . فهي قد شعرت قبل أي شيء آخر بالميل الى دفق عاطفي وبالحاجة الى الاتحاد بالكائن المطلق : لم تبد لها معرفة أسرار الكون أمرًا مرغوبًا فيه إلا اذا قادت الى يقين راسخ حول الحكة الإلهية ؛ بل تصبح محزنة اذا صرفت النفس عن العبادات التي تشكل واجبها الرئيسي وعزاءها الاوحد . غير ان هذا الموقف المنافي للعلم قد صادف انصاراً أشد حماساً ايضاً عند المسحمين الذين حصاوا على الوحى الاعظم الذي آناهم اياه الكتاب المقدس فتوجب عليهم بالتالي أن يستغرقوا في درسه . وليس من العسير علينا أن نجمع ، لدى آباء الكنيسة ، تصريحات مبدئية تصدر حكماً مبرماً على كل مجهود يبذل في سبيل غايات أخرى . ولم يشذ عن هذه القاعدة سوى القديس باسيليوس الذي رضي بالابقاء على بعض التحقيقات السابقة بقدار ما تتبح ادراك عمل الخالق العجيب ادراكا افضل. اما النظرية التي عرفت ألرواج فهي تلك التي حددها القديس اوغسطينوس باعلانه نافلا كل ما هو خارج اطار الكتاب: «كل ما يستطيع الانسان تعلمه خارج الكتاب يخطئه الكتاب اذا كان مضراً ويحتويه اذا كان مفيداً ، .

ليس بكاف من ثم ان نتكلم عن ركودالعلم: فهنالك تقهقر يرثى له على كل صعيد. ولنقتصر هنا، دونما استشهاد بأسماء المؤلفين والمؤلفات ، على الاشارة الى اهمال الرياضيات التي انحصر تعليمها في الاسكندرية ، وتأخر علم الفلك الذي طها عليه علم التنجيم ، والذي مقته المسيحيون اسوة بهذا الاخير ، بصورة غير مباشرة، وذوبان العلوم الطبيعية في الكيمياء المقوتة ايضاً، بسبب اتصالها

بالسحر ، وفي التلهيات المعجبة ، واندثار المعارف الجغرافية التي كان تحصيلها في السابق امراً عادياً ، وذلك على الرغم من وجود البرابرة الآتين من المناطق النائية ، ومن المحافظة على العلائق التجارية بالشرق الأقصى . انتحاوا بلين القديم وبطليموس دونما اهتمام للحفاظ على ما جمعه هذا الاخير . أنكروا ان تكون الارض كروية الشكل وان يكون بحر قزوين بحراً مقفلاً كما انكروا شمس نصف الليل وتفسير المد والجزر بجاذبية القمر . وأضيفت والطريق البحرية » الى فهرست وطريق انطونينوس » (أي كركلا) وأحصي فيها البارناس في عداد الجزر .

فلا أهمية من ثم للتراث العلمي الذي تركته للعصور الوسطى، بصورة مباشرة، عصور قديمة تلفظ أنفاسها الاخيرة، وسيكون للقرون الوسطى الفضل أقله في العودة الىمؤلفات القرن الثاني العظمى.

اما القانون ، وهو علم روماني دخل الشرق في العهد الامبراطوري الأول ، فلم يزدهر في هذا العهد ، بل في عهد سلالة ساويروس ، وقد بلغ رجال القانون من الشهرة آنذاك ، وهم في معظمهم من السوريين ، ما جعل هذه السلالة الشرقية تستدعيهم الى روما ؛ فاصبح الثلاثة المشهورون بينهم ، وهم بابينيانوس وأولبيانوس وبولس ، قادة لحرس القيصر ، ولم يكن ذلك لخيرهم على كل حال اذ ان وظيفة الاولين قد انتهت بها الى موت ف اجم . اتصفت مؤلفاتهم بالقوة والاقناع وحاولت التوفيق بين النظام والعدالة . واتحت وضع تنسيق وتسلسل المبادىء وميزت المفارقات الضرورية لتطبيقها . فرفعت القانون الروماني ، بعد مؤلفات كايوس ، الى مستوى فكري لن يتجاوزه فيا بعد .

فاذا ما حافظت بعد ذلك مدرسة بيروت ، التي اشهرها رجال القانون ، على اولوية لن تتخلى عنها للقسطنطينية قبل القرن الخامس ، فان هؤلاء لم يهتموا للمنطق النظري اهتامهم للتطبيق العملي . اضف الى ذلك ان غزارة القرارات التشريعة والادارية انما رسمت لهم همذا الاتجاه ، وقد غدت مهمتهم الرسمية محصورة في الحفظ والتنسيق . فظهرت حينذاك ، في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع ، و مجموعات الدساتير ، الامبراطورية ، اي النصوص الرسمية التي تحدث او تحور القانون ، مرتبة ترتباً منطقياً وزمنياً مجيث يعمل باحدثها عهداً اذا كان مناقضاً لما قبله . جاءت هذه المجموعات في البداية ثمرة مجهود خاص ، ثم غدت عملاً رسمياً في القرن الخامس حين تألفت لجنة ، باتفاق الامبراطوريين ، علت طوال تسم سنوات في القسطنطينية القرن الخامس حين تألفت لجنة ، بالناق الامبراطوريين ، علت طوال تسم سنوات في القسطنطينية وانتها لامبراطور الشرق ثيودوسيوس الثاني . وقد عادت اللجنة فيها الى قسطنطين لجم وتنسيق الدساتير الجقيقية . ولكن صدور الدساتير الجديدة لم يتوقف سيله . فظهرت حينذاك و دساتير اباطرة الشرق ، المتعاقبة ، الخاصة بهذا الملك او ذاك ، بانتظار مجهود الجمياي جديد سيقوم به جوستينيانوس . هذه المجموعات عمل مفيد حقاً لا سيا للمؤرخ ، ولكن اهميتها عملية سيقوم به جوستينيانوس . هذه المجموعات عمل مفيد حقاً لا سيا للمؤرخ ، ولكن اهميتها عملية . اكثر منها علمية .

في السابق وجد الميل الهليني الى علم اللغات ارضاً مؤاتية جداً في رومـــا حيث السلم الواسع السفرت الامجاث العلمية الواسعة في حقل الصرف والنحو، والامجاث الاثرية، في حقل القانون والدن، عن مؤلفات هامة.

اضمحل كل ذلك ، في القرن الثالث ، في الشطر الغربي من الامبراطورية، ولم يسفر في الشطر اليوناني الا عن مؤلفات صغرى خالبة من القيمة الفكرية أو اقله من الايضاحات المفيدة المعام المماصرين : وليس في الحقيقة ما هو جدير باستيقافنا هنا في كتاب و السفسطيون في المأدبة ، لاثيناوس ، وكتاب و تراجم السفسطيين، لايرس، وكتاب و تراجم السفسطيين، لفيلوستراتوس ، وجميع هؤلاء المؤلفين من معاصري سلالة ساريروس .

لم يتوصل خلفاء هؤلاء المؤلفين ، في الشطر اليوناني ، الى التفوق عليهم . اما في روما فقد حدثت نهضة حقيقية في النصف الثاني من القرب الرابع رافقت المقاومة الوثنية التي شجمها جوليانوس. فليس من باب المصادفة ان ينكب مشاهير الشيوخ ، الذين حاولوا الدفاع عن الوثنية آنداك ، بريتكستاتوس وسيمناكوس وآل نيكوماكوس فلافيانوس ، على نشر وشرح الرواقع الكلاسيكية الكبرى ، ولا سيا مؤلفات فيرجيل وتبت ليف . واعتبروا الحفاظ على هذا التراث الادبي ، المدين بالبقاء لهم الى حد كبير ، واجبا من واجبات المواطن الروماني والمقيم على اخلاصه للديانة القديمة . وقد دون و ماكروب ، احاديث هذه الندوة الفائقة الثقافة في كتابه اخلاصه للديانة القديمة . وقد دون و ماكروب ، احاديث هذه الندوة الفائقة الثقافة في كتابه عند هذا أو ذاك من اعضاء الندوة . تناول هذا الكتاب في الدرجة الأولى مؤلفات فيرجيل وفضله ، واننا لنجد فيه كا في الشرح الذي يكرسه ماكروب لد و حلم شيبيون ، الذي اختاره من احد انجاث شيشرون ، شتى المعارف الدقيقة التي تفرض مطالعات كثيرة وجهها تفكير صائب من احد انجاث شيشرون ، شتى المعارف الدقيقة التي تفرض مطالعات كثيرة وجهها تفكير صائب تحلى به هذا الفيلسوف الوثني الصوفي . ولكن ما يدعو الى الاسف ان هذه الشعلة الاخيرة لتقليد طويل قد انطفأت بسرعة خاطفة .

وبما يدعو الى الاسف ايضا ان شعلة بماثلة لم تتسقد في المعسكر المقابل ، لا تقليداً ولا تصميماً على المجادلة ، مع ان الطريقة القديمة بمكنة التطبيق على مسادة جديدة . وليس بمكنتنا ان نستشهد ، من الجانب المسيحي، الا بالقديس ايرونيموس الذي تتلمذ في صباه على دوناط . تاق الى الوضوح والدقسة في تفسير الكتاب المقدس فدرس العبرية كي يترجمه : وستصبح ترجمته « فولجاتا » (أي الترجمة العامية ) الكنيسة اللاتينية . نهض بعمل تفسيري عظيم تطلب منه جداً وجهداً لا سيا في الاسفار النبوية ، وقاده الى ترجمات وانجاث عديدة . ولكن عمله الذي لم يقدره مسيحيو عصره حق قدره لن يصبح نهجاً لغيره الا في عهد لاحق .

سار التاريخ سيراً موازياً تقريباً .

التاريخ فقد برزت في الشطر اليوناني ، في القرن الثالث ، بعض الاسماء المحترمة كـ « ديون كاسيوس » و « ديكسيبوس » و « هيروديانوس » : ومع ان واحداً من هؤلاء الكتبة لم يكن

عبقرياً ٬ كا يبدو ٬ فان ما وصل الينا من مؤلفاتهم يجعلنا نأسف لتشويهها او لايجازها .

اما من الجانب اللاتيني فليس آنذاك ما يستحتى الذكر سوى مجوعة ممقوتة صدرت في المعرفة الرابع تجب الاشارة اليها رغبة في اظهار فساد لون من الالوان الادبية ، هي المجموعة المعروفة بد و التاريخ العظيم ». فنحن هنا امام تراجم الاباطرة ما بين هدريانوس وديو كليسيانوس . اما مرد المقت فليس في عددهم الذي ضاعفته الفوضى ، وبالتالي في فقدان الوحدة العضوية . وليس كذلك ، الى حد ما ، في تقليد فاسد له وسويتون » وايثار الاماليح وعفونات الحياة الحاصة . فان شر ما هنالسك ، وما لا يمكن ان تعوض عنه أية صفة من صفات المجتابة ، انما هو عدم الاستقامة الفكرية . فقد زين كثير من هذه التراجم بكذب مفتعل لا ينطلي على احد . يتضح لنا منها ان واضعيها مؤلفون نجهل عنهم كلشيء وانها مقدمة اما لذيو كليسيانوس واما لقسطنطين . ولكن تحليل النزعات السياسية والمستندات الكاذبة يرغمنا الى استبعاد هذين التاريخين . وتقوم ومعضلة التاريخ العظيم اليوم ، التي لم يفصل فيها بعد ، في تحديد تاريخ آخر لوضع هذه التراجم و عدة تواريخ اخرى للتحويرات المتعاقبة التي أدخلت عليها .

وصلت الينا هـــذه المجموعة كاملة ، في حال ان الاجزاء الثلاثة عشر الاولى - المكرسة للانطونيين في القرنالثالث والنصف الاول من القرن الرابع - من مؤلف اميانوس مرسلينوس المشهور قد اضمحلت بأجمها ايضاً . اجل ان الاجزاء الثانية عشر التي قــدر لها البقاء هي أهم اجزاء هذا المؤلف لأنها تتناول السنوات الخس والعشرين التي سبقت موت فالنس : فمن حيث ان اميانوس قد عاشها اما ضابطا واما مراقباً مقرباً متحمساً ، فقــد تجمع لديه عنها أصدق الاخبار وادقها . لقد آثر هذا الاغريقي الكتابة باللغة اللاتينية ، واذا ما حالف التوفيق بجهوده احياناً ، فان طريقته الكتابية غالباً ما تتصف بالخشونة والصلابة . بيد ان هذا العيب يتضاءل امام صفات الفكر والمبنى . سار اميانوس على خطى و تاسيت ، وبدأ تاريخ الامبراطورية حيث امام صفات الفكر والمبنى . سار اميانوس على خطى و تاسيت ، وبدأ تاريخ الامبراطورية ولا أسطفاقاً في المشاعر . بل هو يتفوق عليه بخبرته العسكرية ، وباهتامه طياة الولايات وحق حياة السعوب الغريبة ، وبعدم تحيزه في الاشارة الى سيئات بطله جوليانوس وصفات كونستانسالثاني الشعوب الغريبة ، وبعدم تحيزه في الاشارة الى سيئات بطله جوليانوس وصفات كونستانسالثاني او فالنس . ومن دواعي الاعتزاز لروما ان القرن الاخير في تاريخ عظمتها قـــد اجتذب اليها وفكر من امثال هذا المواطن الانطاكى .

غير ان اميانوس مرسلينوس كان آخر مؤرخ كبير ، ولن يبر و مؤرخ سواه قبل مرور فترة طويلة ، فلم يكن بمكنة المسيحين آنذاك ان يكتبوا التاريخ إلا عرضا لأجل الدفاع عن ايمانهم والدعاوة له . وكانت هـذه ، في اوائل القرن الرابع ، حال لاكتانس الذي روى « موت المضطهدين» وحال افسيفيوس القيصري الذي وضع مؤلفاً تاريخياً قيماً هو « التاريخ الكنسي » . وهذه ، بعد ذلك ، حال واضعي التراجم الكثيرين الذين قلتدوا لون الترجمة القديم بغية تقديم قدوة للمؤمنين . قد يجد المؤرخ المعاصر ما يفيده في كل هذه المؤلفات . ولكن شتان بينها وبين قدوة للمؤمنين . قد يجد المؤرخ المعاصر ما يفيده في كل هذه المؤلفات . ولكن شتان بينها وبين ذلك النظام الفكري الذي أوحى في اليونان وفي روما بذاك القدر الكبير من الروائع .

لقد جرى اميانوس مرسلينوس على النهج القديم فنثر الخطب في تاريخه . ومرد البيان ذلك الى ان البيان لا يزال يحتل مركز الصدارة ، ويمت بصلة الى كل المواضيع . فالعاليم بأصول البيان يفضل الخطيب المحترف من حيث انه الانسان المثقف بالذات الذي تفتقد صفاته العقلية والكتابية والفكرية واللغوية المتلازمة ، في كل مكان : الى جانب الخطب ، توفر

له الابحاث القصيرة ، والمقالات الانتقادية ، والرسائل، وسائل تعبير متنوعة جداً.
يثبت لنا اسما فيلوستراتوس ولونجيتوس ان البيان لم يضمحل من العالم اليوناني في القرت الثالث . أما من الجانب اللاتيني فان هذا القرن صفر وخاو ؟ بيد ان بوادر بهضة قد رافقت فيه العودة الى النظام الامبراطوري . فقد لمسمع اذ ذاك نجم مدرسة (اوتين Autun) ووضع بعض اساتذتها أفضل الخطب الاحدى عشرة التي جمعت ، مع « تأبين ترايانوس »، في مجموعة «التأبينات اللاتينية » . واشتهر بعد ذلك المؤلف سيمناكوس الذي تحلتى بثقافة عالية وامتاز بالأناقة والمظرافة ، وبرهن أحيانا عن صدق طوية مؤثر . ومسم ذلك ، فقد بقي البيان اليوناني المشروس وهيميريوس في القرن الرابع : فقد برز فيه أربعة محترفين ذائعي الشهرة هم بروهيريسيوس وهيميريوس في اثينا وتيميستيوس في القسطنطينية وليبانيوس في انطاكية ، وقد اتقنوا جميعهم رخامسة وائر الكلام التي زاد في ابرازها فنهم في الإلقاء : ولكننا نؤثر على هذا الاتقان مادة أعتى جوهراً . ويجب ان نضيف اليهم جوليانوس الذي تتلمذ على الأولين وأعجب بهم جميعهم ونافسهم جوهراً . ويجب ان نضيف اليهم جوليانوس الذي تتلمذ على الأولين وأعجب بهم جميعهم ونافسهم في مؤلفات حالت هموم حياته ومنيته دون الاكثار منها .

هذا هو مظهر النشاط الأدبي الذي فاق المظاهر الاخرى استمراراً . فقد تأثرت بــه بعض مؤلفات سينيزيوس نفسه ، كما تأثر به مباشرة اكثر من واحد من آباء الكنيسة .

أما اللون الاخير من الألوان الأدبية الدنيوية ، فهو الشعر .

الشعر اليوناني في مظهره الكلاسيكي، متهدّماً، ان لم يكن ميتا. بيد انه يجدر بنا الاشارة الى طرفة قريبة هي استمراره حتى اواخر القرن الخامس في «القصائد الديونيسية » اللشاعر (نونوس Nonnos) الذي ولد في بانوبولس في مصر العليا . فقيل في ذلك : ان تومبوكتو أنجبت آخر مقلد له « راسين » ؛ وقيل في ذلك فكاهات أخرى يصعب تبريرها ؛ ولكن هذه الفكاهة تلفت الانتباه الى ما ينطوي عليه الفكر اليوناني من قوة استساغة مدهشة دائة.

اما الشعر اللاتيني فسلا يزال ينبض بالحياة في اواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس ، تغذيه الذكريات ويسانده التقليد . ومع ذلك فهو قد استعاد بعض التميز . ولنقتصر هنا على اسمين لا يستحق الذكر سواهيا . فان استاذ البيان اوزون يجسد الاعتدال ، بعد ان تاه فترة من الزمن في حياة البلاط والسياسة : والدليل على ذلك ان مسيحيته لا تتراءى في قصائده القصيرة التي تتجلى فيها سهولة الاتقان ؛ واذا ما شعر بعواطف صادقة واتسم شعوره بالنضارة امام جمالات الطبيعة ، فانه يقتصر على التعبير عن مشاعره تعبيراً مازحاً ورقيقاً لأنه يقت المغالاة والافراط ؛ ولكن هذا الاعتدال يضفي على أشعاره بعض السحر احياناً . وعلى نقيض ذلك فان القوة الفاعلة ولكن هذا الاعتدال يضفي على أشعاره بعض السحر احياناً . وعلى نقيض ذلك فان القوة الفاعلة

التي اعوزته تفيض فيضاناً عند كاوديانوس، وهو اغريقي من أتباع ستيليكون الذي جمع قصائده بعد موته ونشرها في شتى الاوساط . اجل لقد تملقت هذه القصائد القائد الحامي . ومع ذلك فقد ألهب كاوديانوس يقين حاد . فهو يجمع ، باعجاب واحد ، بين عظمة روما وعبقرية حاميه، كما يجمع ، بكراهية واحدة لا تتراجع امام أية اهانة ، بين الثائر الافريقي والبرابرة والخصي الحقير افتروبوس الذي يسيتر حكومة القسطنطينية على غير ما ترى ميلانو . وترغمنا متانة اللغة التي توصل هذا الاسكندري الى اتقاتها ، ومهارة صناعته الشعرية ، ونضارة استعاراته ، وحيا وطنيته ، على ان نتذكر ، في الكلام عنه ، اسماء فيرجيل ولوكان وجوفينال .

والى جانب الشعر الدنيوي ، ظهر آنذاك الشعر الديني : فلدفق الروح مطالب الموسيقية ايضاً . فبعد ان كان الشعر فلسفيا ، بما انطوى عليه مفهوم هذه الكلمة آنذاك في اناشيد الاغريقي سينيزيوس ، غدا مسيحياً صريحاً في مؤلفات اللاتينيين برودانس والقديس بولين النولي، احد تلامذه أوزون . ولكن افراغ المشاعر الجديدة في قالب كلاسيكي كان مهمة شاقة : وقليلون جداً هم المسيحيون الذين توفقوا الى النهوض بها قبل زوال الثقافة القديمة .

آباء الكنيسة بيقى امامنا ، في القرن الرابع ، انتاج رائع هو انتاج آباء الكنيسة اليونانيين واللاتين على السواء . افليس مغايراً للياقة ان نتوقف عندهم هنا وننظر اليهم من زاوية الأدب يا ترى ? لا ريب في انهم كتبوا وان بعضهم كتبوا بفزارة ، وغالباً ما اصغى اليهم بعض المستمعين واختزلوا كلامهم نفسه بغية تأمين نشره . ولكن هذا المظهر الأدبي لنشاطهم يبقى ثانوياً في نظرهم . فهم قد اهتموا ، بالاضافة الى دورهم كاساقفة ، ومن ثم كساسة زمنيين، لنفسهم وللنفوس الموكول امرها اليهم في الدرجة الأولى . ولاحياة ، من جهة اخرى ، بدون صراع : فقد ناضل المؤلفون المسيحيون الاولون ضد الاعداء الخارجيين ؛ ثم توجب عليهم ، بعد احراز العلبة ، الدفاع عن الايمان ضد الهرطقة ، وتعليم المؤمنين وتوجيههم في الحياة الأرضية الملأى بالمكائد . فالعقيدة والتعليم والاخلاق كانت من ثم مواضيع المحاثهم المذهبية وعظاتهم ورسائلهم .

بيد انهم ، على الرغم من كل ذلك ، وبما صرح به بعضهم ، كتبة يمثلون عهدهم . استعجلهم الوقت فاقتصدوه ، وانسجعوا عن قصد احياناً مع من يستمع اليهم من عامة الشعب ، ولكنهم لا يستطيعون احتقار مستمعين او قراء آخرين . أضف الى ذلك انهم تلقوا تربية تطبع الانسان بطابعها الخاص، وتخرجوا من مدارس تعلم الآداب الجميلة وألقوا فيها الدروس احياناً . فالقديس باسيليوس، الذي كان ابن معلم بيان، وعلم البيان هو نفسه حيناً ، كان رفيقاً في التلذة لغريغوريوس النازيزي — ولجوليانوس ايضاً — في اثينا ؛ ولعلم تتلذ على ليبانيوس على غرار فم الذهب ؛ ودرس القديس لوغسطينوس البيان في قرطاجة وروما وميلانو . ولذلك فقد توجب عليهم الاعتناء بالمبنى .

فاذا غذى الكتاب المقدس يقينهم وشحذت الافلاطونية جدلهم احيانا وغمرت التقوى الحارة

كل وجودهم ، فقسد توفق بعضهم ، في مخالطتهم الطويلة لروائع الادب الكلاسيكي ، الى امتلاك وسائل التعبير التي روضها كتبة العهود السابقة . فيحق للكنيسة ، بفضلهم ، ان تمتبر نفسها ، على هذا الصعيد ايضاً ، وريثة الحضارة المتوسطية .

لنقتصر على ذكر اثنبين منهم فقط من الجانب اليوناني : القديس غريغوريوس النازينزي ذو الفطرة الشعرية والخيال الفاتن والتأثر الحزين، والقديس يوحنا فم الذهب الذي يكفي لقبه للدلالة على فصاحة ذائمة الشهرة تبررها مواعظه الانجيلية الرشيقة وأماليحه التي تهدى، ، بتأثير من قوة سحر كلامه ، غضبات الجماهير الهائجة ، في انطاكية والقسطنطينية .

ولنقتصر ، من الجانب اللاتيني ، على ذكر عظيم واحد فقط هو القديس اوغسطينوس .
اتصف الرجل والاسقف فيه بقوة لا تجارى: كان في مدينته الصغيرة ، هيبون (عنتابة) ، الرئيس الروحي للعالم المسيحي الافريقي ، وحتى الغربي احيانا . لا ريب في انه مدين بهذه القوة الى عمد التنظيمي ونضاله الذي لا يعرف الكلل ؛ كا انه مدين بها ايضا الى علمه اللاهوتي الذي لا يجاريه علم في الغرب آنذاك . ولكن كتابين فقط ، من اصل مؤلفاته الكثيرة التي يصعب مطلب معظمها على غير الاختصاصيين ، ما زالا ينبضان بحياة دافقة : « الاعترافات » و « مدينة الله » . كلاهما يفيض فصاحة وشعراً مطربا ، وصوراً وأسلوباً غنائياً ، واحساساً مصطفقاً وحرارة ماسية . الأول هو التاريخ الداخلي الخاص لانسان ولروح ثاها في ضلال الخطيئة وبحثا عن الحقيقة بقلق حتى الاستنارة النهائية : فالعصور القديمة لم تترك النا أي أثر سيكولوجي تناول تحليلاً مؤثراً على مثل هذا العمق . اما الثاني فبحث فلسفي في تاريخ العالم الفاية منه اثبات النزاع القائم بين مدينتين موجودتين معا ، احداهما تمارس « عبة الله حتى نكران الذات » بينا تمارس الثانية « عبة الذات حتى نكران الله » . وهو لا يكترث بانحطاط روما حين ينظر الى الأشياء بها المنظار . فالشيء المهم الوحيد في نظره هو انتصار المدينة الالهية الذي هو معنى الحياة الحقيقية ومبرر وجود العالم : هذا هو المثل الاعلى الذي ستتغذى به القرون الوسطى والذي ستحييه قوة تعيير مدهشة .

أجل القرون الوسطى : ولكن المبنى ، مها كان من طابعه الشخصي ، قد بقي قديمًا . فها هي مدة هذا البقاء الري ? توفي القديس اوغسطينوس في السنة ٤٣٠ ، ولم يأت بعده خلف بكل ما للكلمة من معنى . فعرف الأدب المسيحي بعده ، بمقدار تمادي الأدب الكلاسيكي فيه ، الانحطاط البطيء العقيم الذي دب" في هذا الأخير بعد نهضة القرن الرابع لا سيا في الغرب

# ٣- الفين

ان الحياة الفنية في العهد الإمبراطوري الثاني أشد تعقيداً من الحياة الفكرية ايضاً. فهي شأن هذه الأخيرة تخضع لبعض التقاليد. ولكنها أسرع تأثراً بالصعوبات المادية وأقل خصباً ، بالتالي ، منها في العهود السابقة . أضف الى ذلك ان الذوق العام يتطور فيها تطوراً سريعاً ،

أو بالأحرى ان متطلبات الحياة الروحية الجديدة تتخذ فيها طابعاً أشد إلحاحاً: هذه المتطلبات هي ما يجب النزول عنده في الدرجة الاولى ، وقد زاد في وضوح الاتجساه الذي فرضته ، ارف الموارد لم تتوفر للمحافظة على انتاج وفير وفي للأشكال التقليدية .

لم يفكر أحد قط بالاقدام عن قصد وتصميم على التنكر لتراث القرون السابقة السط الماضي الذي ما زال يثير اعجاباً شمل الوثنيين الذين اعتبروا المشل الكلاسيكي الأعلى أحد نظم الحضارة الوحيدة الخليقة بالانسان ، والمسيحيين الذين ما كانوا ليقفوا من هذه العظمة موقف اللامالاة .

كان كونستانس الثاني المبراطوراً منذ عشرين سنة حين جاء في السنة ٢٥٧ للمرة الاولى الى روما ، وقد روى الميانوس مرسلينوس زيارته في احدى اشهر صفحاته : انتقل الالمبراطور ، كا يقول المؤرخ المسرور بتفصيل عجائب المدينة الأزلية ، من افتتان الى افتتان « معتقداً كل مرة بأنه لن يشاهد شيئاً أجمل بما شاهد ، ولكنه ، ما ان بلغميدان ترايانوس ، حتى وقف مشدوها . وحين شعر بعجزه عن تحقيق شيء مماثل ، صرح بأنه يريد ويستطيع الاكتفاء بتقليد تمثال ترايانوس على صهوة جواده المنتصب في وسط الميدان » . فأوحت رغبته هذه نصيحة خبيشة أسداها اليه امير فارسي لاجىء الى البلاط الامبراطوري : « باشر ، اذا استطعت ، بناء اصطبل من هذا الطراز ، حتى توفر لجوادك الإقامة المتوفرة لهذا الجواد » .

على الرغم من نوايا اميانوس السيئة الواضحة ، ليس ما يبرّر الشك في واقع هده النادرة . انها تحدّد خير تحديد موقف رجال ذاك العصر امام تحقيقات الماضي . فكلما استطاعوا الى ذلك سبيلا ، سارعوا الى العودة الى هذا الجال والاقتداء به . وما زلنا ، حتى في اواخر القررف الرابع ، نشاهد نهضة كلاسيكية في الغن موازية لتلك التي شاهدناها في الادب . وقد ديت هذه النهضة في الاوساط نفسها ، أي في عائلات مجلس الشيوخ الرومانية الوثنية الكبرى : فهده اللوحة العاجية مثلا ، التي درج القناصل على نقشها احياء لذكرى الوظيفة المسندة اليهم ، اللوحة العاجية مثلا ، التي درج القناصل على نقشها احياء لذكرى الوظيفة المسندة اليهم ، وتستوحي ، بموضوعها واختيار نقوشها التزيينية وطريقة صناعتها ، نزعات ترقى الى قررب اوغسطس على الاقل . اجل نحن هنا امام حالة قصوى ، وقد حدثت تبدلات عظيمة حتمية . فير ان التبدلات الهامة لم تنته الى مقاطعة شاملة ومفاجئة وواعية . فلكل منها أكثر من جذر في العهد الامبراطوري الاول . ولم يتناول احد التقاليد بالنقد المنظم . ولم يعتقد المعاصرون في العهد الامبراطوري الاول . ولم يتناول احد التقاليد بالنقد المنظم . ولم يعتقد المعاصرون في ما بأنهم «عصريون » . فغدوا «عصرين » على كره منهم .

اننا نشاهد هذا الاستمرار ، بصدد اطار الحياة المادي ، في تلك الاماكن بالذات التاسف التي تبدو فيها الظروف العامة مؤاتية جداً للتميز والابتكار، ولاسيا في والمقصف. المقصف هو نموذج مساكن كبار الملاكين المقاربين الذين أشرنا الى أهمية دورهم الاقتصادي والاحتاعي . وستم في هدذا العهد وحُسن وجهز بفية تأمين الرفاهية والتسلية لضيوفه . ففي

معظم مناطق الامبراطورية - ومنها ما استحال فيها ترميم اطلال القرن الثالث بسخاء - حين توصل المنقبون الى التمييز بين التحويرات المتعاقبة في هذه الابنية ، يبدو ان أعظم بذخ قد تحقق في القرن الرابع . وان تاريخ المقاصف الغالية - الرومانية ، وهي أشهر المقاصف باتساعها وزخرفها ، في مناطق نهر الموزيل ، (نينيغ ، اودرانغ الخ .) ، يعود ، وفاقاً لوضع ترميمها اليوم ، الى ذاك العهد الذي اقام فيه إملك وبلاط في تريف ، ما بين ديو كليسيانوس وثيودوسيوس ولكن نموذج المقصف كان قد ظهر في وقت سابق ، ومن النافل اعادة الوصف الذي أعطي عنه في الكلام عن القرن إلثاني : فقد اقتصرت حضارة القرن الثاني على تحقيق عدد كبير منه وعلى توسعه وتحسينه .

استمرار المثل الاعل للمدينة ; روما

لم يحل هذا التطور ، على الرغم من ارتباطه بالتطور الاجتاعي ، دون الحفاظ على الوفاء للشل الاعلى القديم الذي استذم في الدرجة الاولى الابقاء على مظهر المدن الفخم وتحسينه . استفرغت الامبراطورية الثانية بجهودها على

هذا الصعيد دون أن تحدث تغييراً جوهريا في الناذج التقليدية . بيد أن المعبد قد تضرر من جراء اعتناق السلطة الرسمية الديانة المسيحية ، مع أن قسطنطين نفسه قد أمر بتشييد بعض المعابد في القسطنطينية . لذلك فقد أتى الفن البنائي المدني هنا وهناك بتحقيقات عظيمة .

في عهد سلالة ساويروس ارتدت المدن الافريقية أبهى حللها ، لا سيا مدن منطقة طرابلس المغرب، لأن سبتيموس ساويروس الذي ينتسبالى لبتيس العظيمة قد غمر هذه المنطقة باعطياته: قالاً بنية المدنية التي احاطتها أعمال التنقيب الايطالية ، ما بين الحربين العالميتين ، بشهرة حلال ؟ تعود الى هذا العهد .

غير ان روما لم تهمكل ، اقله خسلال فترة طويلة نسبياً (راجع الشكل ١٩ ص ٥٩٥) ، فبالاضافة الى قوسي نصر ، جهز سبتيموس ساويروس قصراً منيفاً على أكمة البالاتين ، وحجب أساساته بجبهة كاذبة بماثلة ، بطبقات أعمدتها الثلاث وجدرانها المتعرجة ومشاكيها ، للجبهات الكاذبة التي ازدانت بها الجدران الخلفية في المسارح . وقام كركلا في حي "الافنتين ببناء حمامات لا بزال أطلالها تحسدت تأثيراً قوياً في نفس الزائز المعاصر . فبينا بلغ مجموع مساحة الميادين الامبراطورية في القرنين الاولين تسعة هكتارات ، بلغ آنذاك ١٤ هكتارا ، واتسعت الحمامات المبنية في وسط الحدائق لألف وستائة مستحم ، لا يدخل في عدادهم اولئك الذين كانوا يمارسون المارين الرياضة في ميادين الرياضة الجسدية او يترددون الى دار الكتب وأروقة التصوير والنقاشة : في هذه الحمامات وجدت التحف الحلينية ألمروفة باسم « هركول فارنيز » و « ثور فارنيز »

من البديهي ان اضطرابات القرن الثالث قد أثرت في هذه الحركة . ولكن الحركة لم تتوقف يوماً توقفاً تاماً: فقد حرص غورديانوس الثالث وداسيوس وغاليانوس واوريليانوس ، على الرغم من قصر عهد ملكهم او صعوباته ، على ان يميزوه بتشييد الابنية . وما ان استتب النظام حتى بدت الحركة وكأنها عادت الى حالتها السابقة . فان متحف الحامات الوطني ، في روما الحالية ،

قد أنشىء في جزء ما زال قائمًا من اجزاء حمامات ديوكليسيانوس التي تجاوزت مساحتها البالغة محتاراً مساحة حمامات كركلا. وأكمل قسطنطين الكنيسة الملكية التي شرع ببنائها ماكسانس وشيّد قوس نصر ورواقاً وحمامات.

بيد ان هذا المجهود لم يدم طويلا. فليس باستطاعتنا، بعد قسطنطين ، ان نذكر سوى قوسي نصر وبعض الاعمال الترميمية : ومرد ذلك الى ان الاباطرة قد أقاموا في غير مكان ولم يهتموا لتزين العاصمة التي لم تعوزها مظاهر التزين . فانطفأت حياة العمران في روما التي أمست مديئة دمتحفا قلت العناية بها تدريجياً: لا بل أخضعت، بما انتزع من روائعها الفنية وأعمدتها ومسلاتها لتجميل القسطنطينية ، لعملية استلاب مماثلة لتلك التي جمعت بها هذه الثروة من التحف . فبدا الهبوط في الافق شبئاً فشيئاً .

المقرات الامبراطورية : القسطنطينية

على نقيض ذلك ، استأثرت بالعناية الامبراطورية ، منذ ديو كليسيانوس ، المدن الاقليمية التي اختيرت ، لاعتبارات ادارية او عسكرية ، مقرات للأباطرة والقياصرة. فتوجب تشبيد الكنائس الملكمة والجماعات والمسارح

والملاعب في نيكوميديا وسيرميوم وميلانو وتريف وفي مدن أخرى ايضاً. وتوجب كذلك تشييد القصور التي يبدو انها اختلفت شكلاً عن مساكن اللهو التي هواها في روما أباطرة القرنين الاولين. ألحقت بها الحدائق كا في السابق ؛ ولكن قاعات الابهة ، انسجاماً مع تبدال النظام ، غدت أعظم روعة ، كا ان الابنية العسكرية أمست أكبر عدداً. وألتف القصر ، داخل السور المحصن ، مدينة حقيقية : اما نموذج هيذه الابنية الجديدة فهو القصر الذي قضى فيه دير كليسيانوس أيامه الاخيرة بعدد تنازله عن العرش والذي لا تزال اطلاله حية حتى اليوم في مدينة سبالاتو على شاطىء الادرياتيك .

بذل أضخم بجهود، في سبيل تجميل المدن ، في القسطنطينية التي أرادوها منذ البدء مساوية لروما . غير ان اعمال التنقيب الأثري، لسوء الحظ ، كانت محدودة فيها حتى تاريخه، اذ ان آثار القرون الوسطى العظيمة تحجب ما تركته فيها العصور القديمة : ولا يمكننا اليوم سوى تكوين فكرة اجمالية عما كانت عليه المدينة في القرن الرابع واوائل القرن الحامس .

غت المدينة بسرعة بفعل ارادة اسياد الاقاليم الشرقية وبفضل النشاط الاقتصادي الذي ظهر فيها . كانت البقعة التي خصصها لها قسطنطين اربعة اضعاف بقعة بيزنطية القديمة ؟ ولم يمر قرن واحد حتى أبعد السور كيلومترا الى الوراء . لم يدخل على الاحياء القديمة ، في الشمال الشرقي ، تحوير يذكر ، ويبدو انهم لم يعتمدوا في المدينة الجديدة تصميم المربعات المتساوية الذي اعتمده التجميل اليوناني ، والروماني من بعده ، في التحقيقات الماثلة . إلا انهم اتخذوا احتياطات بنائية ، بتحديد ارتفاع البيوت مثلا ، وبارغام الملاكين على تجهيز القسم الاسفل من هذه البيوت بأقواس تطل على الشوارع الهامة . لم يكن هناك في القسطنطينية سوى « جزر » سكنية نادرة ، ولعلها لم توجد فيها اطلاقاً . ولكن السكان تكدسوا فيها تكديساً ولم تنج المدينة من الحرائق .

تم تزيين المدينة جزئياً ، رغبة في السرعة ، على حساب مدن او معابد أخرى . وهكذا فقد نقل قسطنطين ، من دلفي ، مشجب «بلاتيه» في ميدان السباق، ومن روما ، العمود المنتصب في وسط ساحتها العامة ، الذي وضع في أعلاه تمثالاً ذا رأس شعاعي الشكل كان يمثله في الارجح. واقتفى أثره عدد من خلفائه. وعلى الرغم من ذلك فقد توجب تشييد أبنية كثيرة أنهكت الجزانة الامبراطورية .

توسط المدينة الرسمية ميدان الاوغسطيون الذي قامت الى الجهة الجنوبية منه ثلاثة قصور



الشكل ٢٤ – السبتيزونيوم او صرح سبتيموس ساويروس في اتجاهها نحو الشرق، ازدانت هذه الواجهة بتماثيل الكواكب السبع، وأهمها جميعاً تمثال الشمس الذي رمزوا به الى الامبراطور سبتيموس ساويروس، وكان يقوم في المشكاة الوسطى. وهذا المبنى شاهد عل تأثير النجامة والنزعات التي تأثرت بها الايديولوسيا الامبراطورية.

تؤلف غالما على حدة . كان باستطاعة الامبراطور ان ينتقل مباشرة من احد هده القصور اللى مقصفه في ميدان السباق الذي شيد في عهد سبتيموس ساويروس ثم وستع حتى يساوي ميدان سباق العربات في روما . من هذا الميدان انطلق الشارع الرئيسي الذي ينقسم بعد ساحة طوري التي أعدها ثيودوسيوس، الى شارعين فرعيين: يؤدي الشمالي منها الى كنيسة الرسل القديسين التي اجهز سردابها قبل وفاة قسطنطين وأعد لاستقبال جثان الاباطرة المتوفين، وقد حرص جوليانس على ان ينقل اليه بأبهة عظيمة جثان كونستانس الثاني الذي كان هو قد اغتصب منه الحسيم في لوتيسيا .

لن تستطيع القسطنطينية ؟ اذا ما استثنينا قصورها ؟ مضاهاة رومــــا بعظمة أبنيتها وستنحصر مظاهر الأبهة والبذخ فيها تقريباً في حياة البلاط والاعياد التي تقام في ميدان السباق. ولكنها وفرت للامبراطور ؟ منذ اواخر القرن الرابع ؟ اطاراً لائقاً بنفوذه وعظمته .

الخطاط التعنية الامبراطورية الاولى? فالجمود البنائي قد توقف عملياً في المدن الصغيرة والمتوسطة الامبراطورية الاولى? فالجمود البنائي قد توقف عملياً في المدن الصغيرة والمتوسطة التي انحصرت في طوق من الاسوار . وفي سبيل تشييد هذه الاخيرة استخدمت الابنية القديمة محاجر أو مساند . ثم ان الخزائن البلدية قد أقفرت ، والعطاء الخاص قد نضب، فأعوز المال حتى لتعهد الابنية الباقية . تدنى من ثم طلب البناء ، ولم يعوض عنه بتجديد المقاصف وتوسيعها ، فأفضى ذلك الى كارثة حقيقية ، نزلت في القرن الثالث بمندسي العمارة والنقاشين والمزينين واليد العاملة الماهرة . وقد دام هذا التدني الى ما بعد استعادة الاستقرار . في كن باستطاعة

الامبراطورية ، اذا ما نظرنا إليها كمجموع ، ان تقدم على ما أقدم عليه الانطونيون .

لذلك ، فنحن لا نكون مسلمين بنظرية مادية ، اذا ما حاولنا أن نفسر بذلك واقماً راهناً: أعني به التدني الصريح في تقنية المنفذين المتوسطة . فهؤلاء قد غدوا أقل عدداً ، وقلها مارسوا مهنتهم أو تعلموها تعلماً فقط ، فقد معظمهم سر الخارط البدوية ، والحيل الصناعة . لقد



الشكل ٢٥ - حمامات كركلا

شكا الغن الامبراطوري الروماني ابداً من الحاجة الى انتاج كثير وضخم وسريع؛ ولكنه برهن في السابق عن مهارة تلفت النظر في تحقيق ما يطلب منه . أمــــا الآن فيتوجب عليه انتاج ضخم وسريح : يرخمه عليه نفوذ النظام والامبراطور . ولكن التدني العظيم في كمية الانتاج، قد رافقه تدني أعظم في النوعية : فلا أثر للاتقان ، وحتى للمهارة احيانا . وليس من الصعب علينا ان نرى بين الملاحظتين نسبة العــــة للمعلول : فقد تدنى عدد المحترفين الممتازين ؛ وخف انثقال الصناعيين الماهرين في الامبراطورية ؛ وأصبح من العسير وجود العمال المتمرنين محلياً وتأليف الفرق من بينهم .

بديهي ان هذا التأكيد العام يستدعي بعض المفارقات. فقد برهنت صناعة البذخ ، عسلى العموم ، في حقل المصنوعات الصغيرة ، عن صفات حقيقية : اذ ان وجود طبقة اجتاعية غنية جداً قد وفر لها زبنا ببتاعون هذه المصنوعات. وها هي صناعة الزجاج الرينانية قد حققت مصنوعات تم عن مهارة مبتكرة نادرة ، ان لم تحقق مصنوعات يعوزها الذوق اللطيف. وقد

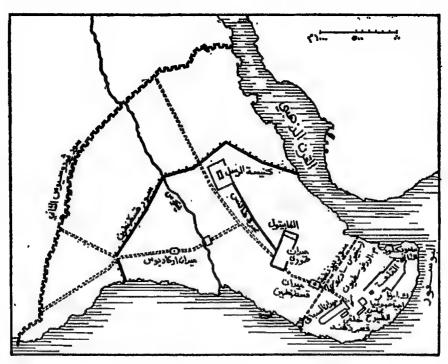

الشكل ٢٦ – القسطنطينية في أواخر القرن الخامس

حدث ان 'حققت روائع صغيرة ' تنم عن مهـــــارة تقنية كبرى ' على أيدي الصائغ والجوهري و نقاش العاج وراسم الصور المصغرة على رق المخطوطات الذي أخذوا في القرن الرابع يطوونه بشكل كتاب ' بدلاً من لفه على طريقة البرديات . لذلك ' اذا ما وضعنا صناعة التاثيل الفخارية وصناعة المسكوكات القديمة جانبا ' فان الفنون التي يطلق عليها اسم الفنون الصغرى لم تصب ' بشكل محسوس ' بالانحطاط التقني .

ما زالت هندسة المهارة من جهتها تحقق أعمالاً متينة ، ان لم تحقق اعمالاً أنيقة. فقد اعتمدت في أغلب الأحيان القباب الواسعة الضخمة . ولجأت ، اكثر منها في العهد الامبراطوري الاول ، الى استخدام القرميد الذي يوفر لها افادتين : كلفة أدنى ، وعمل منظم اسرع . وقد درجت بنوع خاص آنذاك عادة ادخال عدة سافات من القرميد ، على مسافات متساوية ، في جدران مبنية بالرخام . لم يدخل أي تعديل على نوع الملاط ، ومع ذلك فقد أمن البقاء حتى اليوم لأبنية

عديدة من القرميد . ولكنهم ، لم يترددوا أحياناً في استعمال الحجر دون ملاط : فهــــا هو « الباب الأسود » في تريف قد سخر من الزمن ، ولا تزال ضخامته ، التي تتفق وغايته كحصن ، تفرض اعجاب الزائرين المعاصرين .

اما النقاشة ، بالمقابلة ، فتتصف بمزيد من الفلاظة . وليست هذه الفلاظة ، لسوء الحفاثة الحفاثة المنقشة الحفاث المحتفاراً للاصطلاحات او عودة الى طوية أكثر بهيمية ، بل مجرد خرق مرده الجهل . وها نحن نختار قليلا من كثير من الأمثلة المحزنة على ذلك . فالتهشيم الذي تعرض له قوس نصر غاليريوس في تسالونيكي لا يخفي دونية تنفيذه . اما قوس قسطنطين في روما ، فان القطع المنتزعة من بعض أبنية القرن الثاني والمنزلة فيه تبرز بمزيد من الرضوح ركاكة القطع التي نقشت له . وكيف لا نذكر هنا جمود الامبراطور بن والقيصرين المتعانقين الذين تمثلهم المجموعات الارجوانية في كنيسة القديس مرقص في البندقية ?

تحسنت النوعية في اواخر القرن الرابع. ولكن بعض المكاسب التي حققتها النقاشة منذ اواخر العهد اليوناني القديم ، فقدت نهائياً . فقد فقدت في الدرجة الاولى معرفة الجسم البشري : فترارت قساته تحت الثياب الكثيفة والخطوط الايجازية . وفقيد في الدرجة الثانية ، بنتيجة مباشرة ، ايجاء الحركة وحتى تمثيلها : فجمدت الاجسام وبدت متصلبة ، هندسية ، مبسطة ، جبهية ، موزعة بتناسق في النقوش الناقشية على النواويس وغيرها . فكان ذلك نهاية المطابقة والحياة في الحجر ، أي نهاية النقاشة كا فهمتها الحضارة اليونانية الرومانية التي أنتجت ذاك القدر العظيم من الروائع .

ولكن كل هذه المصطلحات ، من جمود كهنوتي وجبهية وتناسق ، مصدرها التأثيرات الشرقية وشرق بعيد جداً في الزمان خنقت نظرت الجمالية القديمة او اخمدتها ، منذ الحروب الميدية ، قوة النظرة الجمالية اليونانية المعدية ، قأحيتها الآن تأثيرات عديدة مختلفة ومتشابكة . لم تترك في الفن الهمليني ، وفي فن الامبراطورية الاولى من بعده ، سوى عناصر ثانوية قليلة ، كبعض المواضيع التزيينية مثلا ، او بعض النزعات العريضة ، كالميل الى ما هو عظيم وما يفوق الانسان . اما الآن فنحن وجها لوجه امام نهضتها العلنية والجريئة والتوسعية التي شجعها ، داخل الامبراطورية ، نشاط الولايات الشرقية على الصعيد الاقتصادي وغليانها الديني ويقظة تقاليدها البلدية .

الشرق: كلمة غامضة ونطاق شاسع تتراءى فيه أكثر من نزعة خاصة. فدراسة الفن في العهد الامبراطوري الثاني هي اليوم احد أعظم نطاقات علم الآثار نشاطاً ومستقبلاً باسماً بالآمال. ولا يرد ذلك الى أهميتها الخاصة بقدر ما يرد الى انها تحضير الفن البيزنطي. وبفضل تقدم هذه الدراسة ، اخذ العلماء يلقون بعض الضوء على اسهامات مختلفة ، القبطية والسورية والايرانية. ولكن غالباما يجدون أنفسهم امام شرق هو نفسه معقد التركيب اذ ان ماضيه التاريخي قد اوجد

اتصالات قوية بين مختلف اجزائه . فليس باستطاعة بحثنا ، والحالة هذه ، ان يتناول سوى الخطوط الكبرى .

فللشرق يعود الافراط في التزيين الذي أظهر الفن الامبراطوري نفسه ميلا إليه ، رغبة منه في اخفاء المواد السيئة المستعملة في البناء : وقد برز هذا الافراط في عهد سلالة ساويروس ، ولا سيا في اواخر القرن الثالث ، كا يمكننا التأكيد من ذلك في بقايا قصر ديو كليسيانوس . وأضاف هنذا التزيين ، الى الافراط ، الغنى المادي المعد للتأثير في المخيلة ، وذلك عن طريق استخدام الألوان اللامعة ، لا سيا الذهبي منها ، والخامات النادرة الثمينة : كالأرجوان المصري مثلا للنواويس الامبراطورية ؛ والعساج ، والجواهر ، ومكعبات معجون الزجاج ، ومينا الفسيفساء ، والخيوط الذهبية في الحرائر المطرزة ، للفنون الصغرى ؛ النح . ثم نزع هذا التزيين ، الذي لم يترك سوى حسد أدنى من المساحات المكشوفة ، الى فرض نفسه بنفسه ، مستقلاً عن المشاهد المصورة ، مع ما يستلزمه ذلك من ابتكارات غريبة قوامها الخطوط المحتبكة . فبرزت المشاهد المصورة ، مع ما يستلزمه ذلك من ابتكارات غريبة قوامها الخطوط المحتبكة . فبرزت ذلك ؛ صفوف القلوب التي تزين اطارات صور « روزنامة السنة ١٥٣٤ » ، وهي مخطوط نفيس ذلك ؛ صفوف القلوب التي تزين اطارات صور « روزنامة السنة ١٥٣٤ » ، وهي مخطوط نفيس خداً متقن الحط كتبه وزينه فيلوكالوس ، أحد فناني روما المشهورين في ذاك العهد . فان هذا الموضوع التزييني موجود على الفخاريات النيوليتية في بلاد ما بين النهرين . ثم زال بعد ذلك ولن نراه إلا في الفن اليوناني — البوذي في القرن الأول للميلاد ، وفي فن روسيا الجنوبية في القرن الثالث ، وعلى بعض الأقشة القبطية في القرن الرابع، واخيراً في هذا المخطوط الروماني.

كانت نتيجة أهمية التزيين نقصاً في الرسوم الحية ؟ وغالباً ما انتهت هذه الأخيرة الروحانية الى الزوال نهائياً في الموشيات والأقشة والفسيفساء مثلاً . وحين لا تزول ؟ فانها تفقد حياتها وحركتها وتجمد في تصلب نقلته النقاشة عن الفنون الاخرى ؛ ولا سيا عن التصوير ولكن الفنان يسعى الى جعل اوضاع اليدين والوجوه تنم عن تعبير باطني خالص . ولهدف الاوضاع ؛ في معظم الحالات ، معنى طقسي ، كالتقدمة والصلاة والبركة . وفي معظم الحالات ايضاً ؛ لا يتوفق خرق التنفيذ الى اخفاء المقصد الذي يجب ان يعبر الوجه عنه . وترتسم في الأعين بنوع خاص ، وحتى في غضون الشفاه ، روحانية كانت آنذاك مشتركة بين الوثنيين والمسيحيين : فان هذا العصر عصر صوفية ، ويحلم الناس جميعهم مخلاصهم في حياة ثانية .

لقد سبق وظهرت مثل هذه النزعة في الفن الهليني : ولم يجهلها الفن الروماني نفسه كلياً . ولكن ذلك لم يتعد المفارقات الطفيفة . أما فن العهد الامبراطوري الثاني فقد اندفع عنقصد، وبعاطفة حادة مؤثرة ، على ما فيها من خرق ، في استقصاء الخيال الذي يستسلم له الآدميون، ملقياً عليه أحياناً ضوء اليقين الواثق . فهل هذا هو الشرق ايضاً ? أجل، أقله بمقدار إيحائه بهذا القلق الديني ، الذي لم يعرفه فن اليونان الكلاسيكية المستندة الى العقل ، ولا فن روما الظافرة المستندة الى العقل ، ولا فن روما الظافرة المستندة الى القوة .

الكنيسة : البنــاء والزخرف

وجدت هذه النظرة الجالية الجديدة ، في الكنيسة ، خير حقل تطبق فيه ، بالاتفاق مع الظروف التي أوجدها انتشار المسيحية . فالمسيحية ، على نقيض الوثنية التي تبقي جمهور المؤمنين خارج المعبد ، تفرض حضورهم الى الكنيسة

حيث تقام مراسم العبادة ويلقن التعليم الديني .

ألحت الحاجة من ثم الى أبنية أكبر من المعابد ، لا سيا وان المعابد ، حتى في حال اتساعها الكانت مقسمة الى عدة حجر . فمن النادر جداً ان يحول معبد الى كنيسة ؛ أضف الى ذلك ان هذا الحدث ، ويصح قولنا في الابنية العالمية الاخرى ، لا يمكن ان يحصل إلا في عهد متأخر ، لأن المسيحية تستقر الى جانب مجتمع وثني ومجتمع علماني يستمران في ممارسة حياتها الخاصة . فترجب عليها البناء . ولكن الموارد الكثيرة التي وفرها لها سخاء الأباطرة والمؤمنين أتاح لها احداث أبنية عديدة : فمنذ اوائل القرن الرابع برز النشاط البنائي في تشييد الكنائس بنوع خاص .

اعتمدت في هذه الكنائس نماذج مختلفة جداً: فلم يكن هنالك من تقليد يفرض نموذجاً معيناً. ولا يزال الغموض ، على كل حال ، يكتنف مدى تأثير هذا النموذج في ذاك ، او هذه المنطقة في تلك المدينة في تلك المدينة الاخرى . وليس من سبيل الى جلائه إلا بمرفة تلك الابنية المسيحية الاولى ، في حال ان معظمها قد اندثر او قامت على أساساتها أبنية احدث عهدا ، كا لا سبيل الى ذلك ايضاً إلا بتحديد التواريخ . لذلك فن التحكم في الايجاز رد جميع الكنائس الى غوذجين رثيسين .

قد يكون منطلق النموذج الاولمدفن شهيد يقوم في وسطه ويرغب العدد الأكبر من المؤمنين في الاقتراب منه . اما بصدد السقف فقد لجأ نموذج الكنيسة هذا ، عادة ، الى القبة ومشتقاتها . واعتمد النموذج الثاني وهو أكثر تطبيقاً في الكنائس الكبرى . وهو لا ينطوي في الحقيقة ، على أية ميزة خاصة ، اذ ان حوّل للاستمال الديني ، بأقل تغييرات بمكنة تقتضيها حاجات الطقس ، طرازاً بنائيا قديما غير غريب عن هندسة المهارة العلمانية الرومانية ، كان الطراز الرحيد الذي صمم بغيسة استقبال جمع كبير نسبيا . و د الكنيسة الملكية ، المسيحية – التي لم يتبدل اسمها – بناء مستطيل يستند سقفه الى هيكل خشبي ويقسمه في أغلب الاحيان الى ثلاثة الكبرى ، كا في روما مثلا ( كنيسة القديس يوحنا ، كنيسة القديس بطرس ، كنيسة القديس بولس ؛ وفي القصاء يقوم المذبح ، كا يعد عرش الاسقف في حنية شبيمة بتلك التي كان يحتلها المحاسي جالساً على المنبر في الكنائس الملكية العلمانية . ثم وستم البناء تدريجياً وأحدثت طبقة وات منصات لاستقبال المزيد من المؤمنين . ثم ادخل على هذا التصميم البسيط ، تدريجياً ، مزيد ذات منصات لاستقبال المزيد من المؤمنين . ثم ادخل على هذا التصميم البسيط ، تدريجياً ، مزيد الكنائس ،بين صحن الكنيسة و الخوروس ، رواق أفضى الى توسيع هذا الصحن . اما نشأة هذا الكنائس ،بين صحن الكنيسة و الخوروس ، رواق أفضى الى توسيع هذا الصحن . اما نشأة هذا الرواق فلا تزال موضوع جدل بين علماء الآثار وقد تكون تغيرت وفاقاً للحالات المختلفة . ومها الرواق فلا تزال موضوع جدل بين علماء الآثار وقد تكون تغيرت وفاقاً للحالات المختلفة . ومها

يكن من الأمر فان هذا الرواق ما زال نادراً ولم ينتشر انتشاراً واسعاً .

ليس بالتالي من ميزة هندسية تذكر ؟ وليس ايضاً ، باستثناء المواضيع التي عالجتها الرسوم المصورة ، من ميزة زخرفية . فالنزعات العامة لفن الامبراطورية الثانية ، انما برزت ، بكل لمانها ، في الكنيسة وللكنيسة . أجل لم تجمّل الكنيسة ، مؤقتاً ، بأي تزين خارجي. ولكن داخلها يعورض عن هذا العري بغني زخرفه . فاستخدم المرس للأعمدة ولتلبيس الأرض وتلبيس داخلها يعورض عن هذا العري بغني زخرفه .



الشكل ٢٧ لـ كاتدرائية مدينـــة فيلبي في مقدرتيا (أواخر الغرن الخامس)

الجدران حتى علو معين . أما الأقسام العليا في الجدران ، لا سيا في صدر الكنيسة ، فتفطى بالرسوم والفسيفساء التي تمثل العقيدة وبعض المشاهد الانجيلية . وهكذا يجد المؤمن في بيت الله القسورة القمينة بإكال التعليم الشفهي ومساعدته ، بينا تتعاقب الاحتفالات الطقسية المؤثرة في جو فخفخة من الزخرف والأثاث الفاتنين ، وانسجام بين الأناشيد والموسيقى . فوفرت المسيحية لجميع المؤمنين اطمئنان النفس ، والفقير بهجات جمالية استأثر الفن ، حتى ذاك العهد ، بالنصيب الأعظم منها خارج الكنيسة : ساعدته عن طريق الاحسانات الزمنية ، ولكنها لم تبخسل عليه بالجمال ايضاً .

استخدم الفن المسيحي تقنيات الفن الدنيوي نفسها ، وخضع لنزعاته عينها ، فلم يلبث أن ساواه ؛ ولن يمر وقت طويل حتى يزول هذا الأخير، أقله في الفرب، ويبقى الفن المقدس وحده.

## والنصل ولشاوس

# موت روما القديمة وإرثها

استمرار العهد الامبراطوري الثاني في الشرق

هل كان من شأن حضارة الامبراطورية الثانية هذه التي استعرضنا مظاهرها الرئيسية ان تِعطي انتاجا اوفر وأجمل لو قدار لها أن تعيش حياة أطول ? يجيب بعض المؤرخين على هذا السؤال بالإيجاب؟

ولكنهم قليلون جداً. اما الآخرون ، وثم السواد الأعظم ، فيكتفون بملاحظة دونيتها المام الحضارات القديمة الكبرى وانحطاطها المفاجىء في اوائل القرن الرابع : فيستندون الى هذين الواقعين لإصدار حكهم المطلق على الحضارة التي شيدها القرن الرابع كيفها استطاع الى ذلك سبيلا.

بيد ان في طرح السؤال خطأ كا يبدو . فلم تمت حضارة الامبراطورية الثانية ، بموت الامبراطورية نفسها ، سوى في الغرب : اذ انها قد استمرت في الشرق . فقد تمادت روما في ييزنطية . ولم تغتصب هذه الأخيرة اسم « روما الجديدة » اغتصاباً . فاذا مل الخدت الكلمة « هليني » آنذاك ، بتبدل غريب ، ولاسباب بينها جوليانوس ، المعنى الذي تنطوي عليه كلمة « وثني » ، فإن كلمة « روماني » قد اطلقت طيلة العهد البيزنطي وحتى بعده ، — رومي — على كل مسيحي دونما اعتبار للاصل المنصري : وهذه المفارقة الدينية هي التي سيستفيد منها السلافيون حين يلقبون موسكو ، الوريشة الارثوكسية للقسطنطينية ، به « روما الثالثة » . ولكن الارث الذي تركته الامبراطورية الثانية لبيزنطية يتخطى النطاق الديني تخطياً بعيداً ، وستحيل هنا ان نضم به بياناً مفصلاً .

وغالباً ما يحدث ان تنكر أهمية هذا الإرث . والحقيقة هي ان الحضارة البيزنطية ليست حضارة الامبراطورية الثانية . فعلى غرار ديانة هذه الاخيرة ، لم تبتى نظمها وأساليبها واخلاقها ومثلها الفكرية والجالية دون تبدل في القسطنطينية ، حين حافظت عليها هذه العاصمة وحدها، منذ القرن الخامس . وقد تأثر التطور المحتوم الذي تناولها بظروف البيئة الخاصة التي حدث فيها . وقد تفوق الشرق آنذاك على الغرب في الحقل الاقتصادي بفضل تجارته الدولية وصناعاته البذخية : فاستطاع الحفاظ على اشكال حياة كانت في طريق الزوال في الغرب . فكان بصورة خاصة الشرق المستقل ، دوغا نظير في الغرب ، تسيطر عليه حضارة يونانية لا تخشى سوى خاصة الشرق المستقل ، دوغا نظير في الغرب ، تسيطر عليه حضارة يونانية لا تخشى سوى

أما في الغرب ، فقد زالت حضارة الامبراطورية الثانية ، وحدّد زوالها نهاية زواله في الغرب عهد تاريخي عظم . فهي قد مثلت التجسيد الأخير ؛ ان لم يكن الذروة ؛ للحضارة الوحيدة التي احتفظت ببعض الحياة ، منذ ستة أو سبعة قرون ، في العالم المتوسطي . بل مثلت في الحقيقة حاصل العصور القديمة كلهـا ، اذ ان الاغريق والرومان لم يتأخروا ، في تشييدها ، عن أن يضموا إليها كل ما بدا لهم ، في أرسخ الحضارات قدمًا، مفيداً ومنسجمًا مع نزعاتهم الخاصة ، ومع حاجات العصر . فقد جهـــل الغرب منذئذ ، وطيلة قرون عدة ، مــا استمر الشرق في معرفته ومحمته . وقد حدث في القرن التاسع نفسه ، كما جاء في الملوحة رواها بسلتوس Psellos ، ان رجلا من حاشية الامبراطور في القسطنطينية قد اكتفى ، كي يعبر عن اعجابه باحدى النساء ، باستعارة الكلمات الاولى بما ورد على لسان الشبوخ في الالساذة حين مرت هلانة أمامهم . فهل كان باستطاعة أي رجل بطانة في الغرب ؟ آنذاك ؟ ان يستشهد ببيت شعر من أشعار هوميروس ، وحتى من أشعار فرجيل ? يجب ان تحدث النهضة ويبرز ( رونسار Ronsard )، حتى تجتمع مرة اخرى العاطفة الشخصية والتذكرات الهوميروسية . لس طمس الثقافة الكلاسبكية سوى مظهر من ظاهرة أعظم شمولاً . بيد انه يستهوينا ان نعطيه قيمة الرمز . فكما تعداد كل ما تسامه العصر الوسيط البيزنطي من الامبراطورية الرومانية الثانية؛ كذلك يتعذر الآن تعداد ما رفضه العصر الوسيط الغربي من هذه الامبراطورية. اجل ان الخطوط الممزة لحضارة العصر الوسيط، اذا ما وضعنا الديانة جانباً ؛ اخذت ترتسم، في أكثر من نطاق ، في حضارة القرن الرابع، وقد اقتضت الاشارة ، عندما حاولنا تحديد هذه الاخيرة ، الى بذور ، بل الى أسس تلك التي ستغدو حضارة المستقبل . وعلى الرغم من ذلــك ، فالفاصل كبير جداً بين الحضارتين ! فما هي قيمة الرواسب امام التخليات ? ونكتفي هنا بذكر أبسط هذه التخليات الماثلة للعيان، وهو تخل يستتبعاموراً اخرى كثيرة، أعني به انهيار النظام السياسي والوحدة الامبراطورية ٬ أي نهاية دور التوجيه الذي لعبته روما ٬ طيلة قرون ٬ في مصائر العالم المتوسطي .

كان موت حضارة الامبراطورية الثانية في الغرب ، في الدرجة الاولى ، انحطاطاً لروما كماصمة . وقد مر" زمن طويل قبل ان تمو"ض لها اولويتها الدينية عن خسارة اولويتها السياسية نهائياً . وفي هذه الأثناء تجزأ الغرب ، الذي كان واحداً من قبل ، أجزاء حققت كلها استقلالاً تاماً في تنظيمها السياسي والاقتصادي والاجتاعي . وقد بقي إحياء الامبراطورية الغربية في يوم عيد الميلاد من السنة ٨٠٠ مشوباً ابداً بالنقص . أضف الى ذلك ان روما لم تكن يوماً مركزها الزمني الحقيقي . وما عسانا نقول عن الحياة ، الحقيرة غالباً ، التي عاشتها هذه الامبراطورية حق

تنازل فرنسوا الثاني الذي أصبح ، في ٦٦ب ( اغسطس )من السنة ١٨٠٦ ، فرنسوا الألو ، المبراطور النمسا فقط ?

فنحن اذن امام تبدل كبير في مصير الانسانية ، تساءل المؤرخون ـ وغيرهم ـ أسياب الانهيار عن أسبابه منذ زمن بعيد . ولا سبيل الى انكار ما قدمه احدهم حديثًا بقوله ان الحضارة الرومانية لم تمت « موتاً طبيعياً » بل « اغتبالاً » بأيدى البرابرة: وإن في استمرارها في شرق لم تنل منه الغزوات إلا في عهد متأخر لدليلًا قويًا جدًا . غير أن الاكتفاء بهذه الصنفة ؛ أي بهذا السبب الخارجي ، ليس سوى تبسيط لقضية معقدة يدعونا تحليلها الى تحمــل قسطنا من مسؤولياتها . فلا سبيل كذلك إلى انكار الحقيقة التالية الاخرى : كان لدى الامبراطورية ، وهي اطار هذه الحضارة ودعامتها الطبيعية ، موارد بشرية تجعلها قادرة ، لو استخدمتها ، على ابداء مقاومة اقل ضعفاً في وجه مغتالها . وتجدر الاشارة هنا ٤ دون ادعاء منا بقول كل شيء ولا بتقديم كافة الايضاحات اللازمة لما سنقوله ، إلى أن هنالك ملاحظات لا تسمح لنا أهميتها باهمالها . ولكن لن يدهش احد ، بعد هذه الابحاث التي غالبًا ما شدُّدت ، في العمود المختلفة ، على اقتباسات الحضارة الرومانية عن حضارة الشرق اليوناني ، اذا ما بدت المسؤوليات ، من وراء الامبراطورية الثانية ٬ منعكسة على الحضارة الرومانية بصورة عامة ٬ وغالباً ٬ من وراء هذه الاخيرة. ٢ على الحضارة الهلينية التي هي امتداد لها بألف حجة ودليـــل. ولعل بعض المسؤوليات ، في الحقيقة ، تنعكس على التاريخ القديم كله الذي جاء وانصهر في الامبراطورية الرومانية .

لنبدأ بانكار ترغمنا عليه انتقادات عرفت انتشاراً واسعاً: ليس من الانصاف ان يستوقفنا هنا ، بين اسباب الهبوط ، التطور العاطفي والديني الذي بعثت الحضارة الهلينية واقتصرت الحضارة الرومانية على مواصلته بمزيد من السرعة منذ القرن الثاني . فان هذا التطور ، بعد كل نحساب ، وعلى الرغم من زيفان مؤسف ، قد جمّل الانسان باقصائه عن تجريد عقلي جاف لم يكن إلا باستطاعة نخبة مثقفة قليلة بلوغ ذراه . وبعد كل حساب ايضاً ، لم ينزع من الجندي ومن الدولة سلاحها ، بسل اضاف ، بمثل الملكية ذات الحق الإلهي ، طابعاً دينياً الى واجب الطاعة السياسية والعسكرية : فأفضى الى مبدأ سلطة الملك المطلقة ، من حيث هو إله او نائب إله ، وكان من شأنه ، بالتالي ، ان يوطد متانة الدفاع .

يجدر بنا هنا ان نفكر بالتحيز الذي أفادت منه المدن افادة دائمة . كان لا بد من الوحدة الادبية كي يسهم كل فرد طوعا في المجهود المشترك ، ولكنها لم تتحقق . اما سبب هذا الاخفاق فيجب البحث عنه في الحمال سكان الارياف باعتاد سياسة هدفت الى استالة المناصر المدنية ، فعلا او قوة ، دون غيرهم تقريباً . فنتج عن ذلك ان الأعباء التي استتبعها الطابع العمراني والمدني الحضارة كا نظروا اليها قد سحقت الفلاحين سحقاً : فحال البؤس الذي كان يصيبهم بفعل هذه الاعباء دون التفافهم الخلص ودفعهم احياناً الى اللصوصية المسلتحة والتمرد ، ودائماً الى السلبية .

اجل سبق للملكيات اليونانية الشرقية ان تألمت من هذا الداء . ولكن روما لم تستخلص أي درس من امثولة مصير هذه الملكيات . بل قوسى فيها اتصالها بالعالم اليوناني مثل المدينة الذي كان مثلها منذ البدء ، فخدمت هذا المثل في نطاق جغراني أوسع بجزيد من الثبات والوسائل المادية ، وبالتالي بجزيد من النجاح الظاهر . فقطفت من مجهودها الطويل الثار المرسمة نفسها : وهل يمقل ان يتفانى الريفيون بجاس ، او اقله مجضوع ، في سبيل قضية ما زالت غريبة عنهم ?

وعلى غرار الحضارة الهلينية ايضاً ، لم تحاول الحضارة الرومانية استخدام المعارف النظرية التي توصل اليها العلماء لصناعة الآلات المتقنة . وليس من الاهمية بمكان هنا ان لا يحقق العلم أي تقدم في روما . فان روما قد وقفت على العلم اليوناني ولم تستقد منه عملياً ، كالم يستفد منه العالم اليوناني من قبل . ولعل النخبة الاجتاعية الرومانية تفوقت على النخبة الاجتاعية اليونانية لا سيا في اواخر الجمورية ، على صعيد استثار رؤوس اموالها ، كا تفوقت عليها في الاهتمام لا ستثار أملاكها وبيع مصنوعاتها . ولكن ذلك لم يدم طويلا ، اذ ان نشاطها الاقتصادي الرئيسي ، حتى في هذه الفترة ، قد تناول الربا على أشكاله . وهي لم تحدث ، على كل حال ، مصانع كبرى تقوم الآلات فيها مقام اليد العاملة وتؤمن انتاجاً صناعياً أوفر بكلفة أدنى : فبقيت الآلة أداة حرب او طرفة غريبة . ومع انذا لا نستطيع اهمال قسوة الحكم القديم على استمرار الرق : اذ ان شخصاً واحداً لم يفكر بإلغائه لأن شخصاً واحداً لم يتصور امكان تنفيذ استمرار الرق : اذ ان شخصاً واحداً لم يفكر بإلغائه لأن شخصاً واحداً لم يتصور امكان تنفيذ الأعمال المادية الضرورية بدون ارقاء . ويكن القول ، من ثم ، بسبب التنافس بسين الارقاء وكلفة الانتاج المرتفعة ، ان هذا الاحجام يفسر ايضاً استمرار بؤس الطبقات الاجتاعية الدنيا ، ولكفة الانتاج المرتفعة ، ان هذا الاحجام يفسر ايضاً استمرار بؤس الطبقات الاجتاعية الدنيا ، الريفية منها والمدنية .

لم يحسن الانتاج الزراعي والتعديني والصناعي اذن طرائقه القدية. فقد أنيط ، في مجموعه ، بيد عاملة متألمة وغير راضية بمصيرها ، لا يستميلها الى عملها شيء ، ويميل عددها الاجمالي - اقله بسبب صعوبة الحصول على أرقاء جدد - الى الانخفاض ، بينا يزداد عدد السكان العاطلين عن العمل . فهل من عجب اذا ما هدد هذا الانتاج خطر عجز دائم? لم يعرف التوازن الاقتصادي في العالم الروماني أي استقرار : فكان تحت رحمة موسم سيء ، او اضطراب ، او حادث يخشى منه ان يتطور الى أزمة .

لذلك فان الدولة التي تتوقف مواردها في النتيجة على الانتاج العام قد عرفت المزيد من الصعوبات المالية . ولم تنج منها الجمهورية إلا بفضل اسلاب أفقرت المناطق التي احتلتها ، كما لم تنج منها الامبراطورية إلا خلال فترات قصيرة جداً ، بعد وضع يدها على الكنوز التي كد سها أفراد أثرياء صادر الامبراطور ثرواتهم او شعوب غرباء كالداسيين الذين هزمهم ترايانوس. ثم ألحت الحاجة بأن تصبح الدولة بيروقراطية وتستلم زمام الاقتصاد وتسن نظام جباية مرهقا : فلقنتها الدرس هنا ايضاً ملكية هلينية على الاقل هي ملكية البطالسة في مصر .

نشأ الخطر الأشد أخيراً من ماضي روما الجهوري الذي اوجب عليها تأمين الغذاء الشطر الأكبر من الكادحين الرومانيين ، ومن النظرية الملكية التي فرضت سياسة البذخ في البناء ، فكان العجز المالي صداه في القرى المسلحة بنوع خاص . ولم يكن المجندون يوما يكفون القيام بالمهام المطلوبة منهم . فقد ورثت الامبراطورية من الجمهورية جيشا محترفاً باهظ النفقات . ومن حيث انها ملكية قامت على أشلاء الحريات السياسية ، لم يسعها اعادة خدمة عسكرية اجبارية ألفاها النظام الذي سبقها : فتوجب عليها ، والحالة هذه ، استالة المتطوعين بالوعود المادية . وتوجب عليها ، والحالة هذه ، استالة المتطوعين بالوعود المادية . وتوجب عليها ، الملبوء الى اقل العناصر البشرية تطلبا ، أي الى غير المواطنين ، وتدريجيا ، الى البرابرة : فكان وقت فقد فيه الجيش الامبراطوري صفته الرومانية . غير ان وتدريجيا ، الى البرابرة : فكان وقت فقد فيه الجيش الامبراطوري صفته الرومانية . غير ان هذا الجيش لم يبلغ عدداً مرتفعاً في يوم من الايام : فكان التوازن العسكري متضعضعاً على غرار التوازن الاقتصادي . فهنذ ان أضافت الثروات الناتجة عن الفتوحات ، خلال القرن الثاني قبل المسيح ، الى اجر حقير يتقاضاه مواطن يخاطر بحياته لأجل وطنه ، الغنيمة والمكافحات التي توفو المسيح ، الى اجر حقير يتقاضاه مواطن يخاطر بحياته لأجل وطنه ، الغنيمة والمكافحات التي توفو لهذا المسيح ، عاجلاً ام آجلاً ، المنيا بالشؤم .

بعد قولنا هذا ، او بالاحرى بعد جمعه ، - لأن عناصر ، كانت موزعة على اجزاء هـ ذا الكتاب - يجدر بنا الاعتراف بأن هنالك بجهولاً لا يجوز نكرانه . لنتصور حضارة اقل طابعاً مدنيا ، تبنل جهدها لتحقيق المزيد من الانتاج ولتوفير المزيد من اليسار للمساكين ، وتقدم للدولة المزيد من المواد ، وتليح لها تمهد جيش أكبر عددا ، وتلجأ الى خدمات مواطنيها على مدى اوسع : فهل كان من شأن كل ذلك ، الذي يبدو بمكنا نظريا ، ان يسمح لروما بوقف موجات البرابرة المستمرة التي يدفعها نحو الرين والدانوب شعوب أخرى تتدافعها من الوراء آتية من عوالم نائية ؟ المستمرة التي يدفعها نحو الرين والدانوب شعوب أخرى تتدافعها من الوراء آتية من عوالم نائية ؟ ان في الاجابة على هذا السؤال ، اثباتا او نفيا ، لجسارة كبرى : لا سيا وان الطريقة الاختبارية لا يمكن تطبيقها للتأكد من مثل هذه الافتراضات . فلنكتف بالقول ان هذه الشوائب قد لم أضعفت دفاع روما حين احدقت بها كل هذه الاخطار : فالداء مزمن ولم تستطع الامبراطورية الثانية معالجته على الرغم بما انطوت عليه انتهازيتها من حزم .

لقد ماتت روما القديمة اذن . في السنة ٤١٧ ، اي بعد مرور سبع سنوات على غارة ألاريك ، عاد روتيليوس ناماتيانوس ، الغالي الوثني ، الى مسقط رأسه ، ورغب في الرد على تصريحات القديس اوغسطينوس اللامبالية في « مدينة الله » ، فأعرب آنذاك ، في ابيات شعرية كلاسيكية مؤثرة عن اليقين الواثق الذي اوحى به اليه مستقبل « المدينة » الزمني : « ان القرون التي ستعيشينها لن تعرف نهاية ما دامت الارض ارضاً والكواكب سامجة في الساء . انت تستمدين قوة جديدة بما يهدم الممالك الاخرى . فالبحث في المصائب عن مبدأ النمو هو سنة الانبعاث » . ولكن الوقائع لن تلبث ان تناقص هذا التفاؤل . فماذا بقي مسن الحضارة الرومانية الامبر اطورية الغربية مائة سنة بعد ثيودوسيوس «الكبير» ؟ او ماذا بقي من الحضارة الرومانية

التي هي الأهم في منظار هذا الكتاب 9

لا شيء يذكر مما هو حي. لا شيء تقريباً سوى المسيحية التي لا تزال تحمل في تنظيم كنيستها وفي الفكرة المسكونية التي تجيش فيها طابع الامبراطورية الذي لا يمحى. ولكن المسيحية ديانة تبنتها روما وشاركتها دون ان تصدر عنها اساساً: لذلك فالمسيحية أثر عظيم بحد ذاته ، هزيل بالنسبة للوقائع السابقة . اما ما تبقى فأطلال وأطلال: ممالك بربرية مستقلة ؟ مناطق تنكش على نفسها انكاشاً بدائياً وتعيش حياة خاصة ولن تلبث ان تنفصل ، حتى في لفاتها ، عن جدع الحضارة اللاتينية المشترك ؟ مدن مشلولة تعاني سكرات الموت تتداعى ابنيتها شيئاً فشيئاً ؟ مجتمع ريفي بنوع خاص يسيطر عليه سيد تنازلت له الدولة عن حقوقها .

بيد ان هذه الانقاض المتراكمة لم تحل دون بقاء ارث غير مادي . ولا نعني بقاءه أرث روما في القلوب : لأن لنكران الجميل ، الذي يفرضه النسيان ، مزية تسمح للانسانية بأن لا تذوب أسفا على الماضي المفقود وتتطلع الى المستقبل . بل في الكتب التي ما زال بعضهم يستنسخونها ، ولو لم يفهموها دائماً ، والتي سيوجد في عهد لاحق من يعرف كيف يجمعها ويحيى تعليمها .

فروما لم تكتف بأن نقلت الى الغرب العناصر الهامة في الحضارة اليونانية بعد ان استساغتها الاستعهالها الحتاص. بل أضافت اليها إسهامها ببناء القانون وببناء دولة غير المدينة الصغيرة . اجل؛ وضعت الملكية الهلينية الرسم الايجازي لهذه الدولة . ولكن روما هي الاولى التي سو"ت ، امام السلطة الموكول اليها امر ادارة المصالح المشتركة ، الوضع القانوني لكافة الرجال الاحرار . وهي الاولى التي تخطت انتصارها وألغت التمييز بين غالب ومغلوب باحلال قوميتها عل كافة القوميات . فقد أطلق المعاصرون على الامبراطور فيلبوس اسم « العربي » ، وهو الذي احتفل في السنة ٨٤٨ بأعياد الذكرى الالفية للمدينة التي أسسها رومولوس : وهو في الواقع قد ولد في ما وراء الاردن ، وان صفته الامبراطورية في مثل هذه الذكرى لرمز الى اعظم المظاهر تميزاً في السياسة الرومانية . وكذلك فان روتيليوس ناماتيانوس قد كتب ، لمناسبة «عودته » الى غالما هذه الأبعات الشعرية المشهورة ، موجها كلامه الى روما :

« صنعت وطناً واحسداً من شعوب مختلفة ، ... وصنعت « المدينة » مماكان العالم من قبل »

وتحمل شهرتها الحلال ، احيانا ، على اهمال التحفظات التي تستوجبها : فان لقب « المواطن الروماني » ، حين وزعته الامبراطورية الرومانية بسخاء ، كان خاليا ، منذ زمن بعيد ، مسن جوهره السياسي ، كا ان « المدينة » التي أصبح حامل هذا اللقب ابنا لها لم تعد هي نفسها مدينة الاخوين غراكوس ، او حتى مدينة شيشرون . بيد ان « المواطن » الجديد قد انتسب الى دولة تسهر على سيادة النظام وتفرض الطاعة على الجميع وتمنع تجاوزات السلطة وتحيط النشاط الجماعي

بادارة منظمة . فهذه المفاهيم لن تنتظر عهد النهضة حتى تنهض ، اذ انها في الاساس من كل جهاز سياسي معاصر .

وهل يجوز للمؤرخ اخيراً ان يبتمد عن روما دون ان يعبّر عن دهشته وذهوله امام مصيرها الذي هو واحد من اعجب المسائراتي رسمها التاريخ? ولدت ولادة مفمورة كمركز لناحية ريفية صغيرة ، فأصبحت سيّدة عالم بأسره ، ثم عاصمته ، قبل ان تنحني امام هجوم فوضوي انطلق من عالم آخر . عرفت كل الانظمة على التوالي : الملكية التي حلت علها جمهورية ارستوقراطية ، والمديوقراطية المتدلة التي انتهت الى الدكتاتورية العسكرية ، والملكية المعتدلة التي انتهت الى الدكتاتورية العسكرية ، والملكية المقتدلة التي انتهت الى الحكم المطلق ذي الحق الإلهي . كما عرفت ، في داخلها ، شتى الانظمة الاقتصادية والاجتاعية : الاملاك الريفية الصغيرة والاملاك الواسعة ، والشركة المالية القوية ، والصناعة اليدوية الفردية ، والمغل التماوني القاسي الذي فرضته السلطات المامة ، وملوك الثروة ، والعاطلين عن العمل الذين تقديمها رحمهم وموتهم ألاهي للجاهير . وحققت بجهودها المتواصلة واقتباسها عن الاجانب ، ثقافة عقلية وكلاسيكية ما لبثت ان طفى عليها تدريجيا التصنع والإسفاف والرمزية . فما هي الجماعة البشرية التي قطعت مثل هذا الخط المنحي الطويل وجمت هذا القدر من المظاهر المختلفة في ديومة تطورها المنطقية ? ان من يرغب في تكوين في مكان امثلة فكرة عن التناقضات والتحولات التي يكن ان يطلع بها بجتمع ما ، لن يجد في غير مكان امثلة ومواضيع تأمل الم عظمة ووفرة وافادة علية .

# لالقسم لالثالث

## آسيا الشرقية من مطلع المسيحية حتى أواخر القرن الرابع

تخصيص بجلين لهذا القسم اضطرنا لأن نقوم بعملية انقطاع او توقف في اواخر القرن الاول قبل الميلاد . فقد سبق ونوهنا ، في المجلد الاول (١٠) ( ص ٢٠٤ ) ان ما من تغير ملحوظ حري بالانتباه طرأ على تطور الحضارة في الهند والصين ، يبرر مثل هذا الانقطاع . قد يكون له ما يبرره نوعاً ما ، من الوجهة التاريخية : فسقوط عهد سلالة الكنوا ، حوالي سنة ، ه ق.م . قد يكون مهد الطريق لظهور سلالة اخرى ، في الهند ، ابعد الى الشال ، هي سلالة كوشانا . الا ان هذه الاسرة الجديدة ، رغبة منها في تيسير الاتصالات بين شمالي الهند والمناطق الفندهارية ، اخذت بعد هذا التاريخ بمدة تحرص على بقاء طرق المواصلات هذه ، قائمة بين الطرفين لتأمين اخذت بعد هذا التاريخ بدة تحرص على بقاء طرق المواصلات هذه ، قائمة بين الطرفين لتأمين تسرب المزيد من النفوذ الهندي وتغلفله نحو الجنوب ، ولكن هذا الامر لم يمطل قط الانحد بأسباب التطور الحضاري . وهكذا الامو مع الصين . فاستبدال فرع هان السابق ، عمام ٢٥ بمد المسيح ، بفرعها اللاحق ، لم يترك له اثراً يذكر في بجال الحضارة التي لن يطرأ عليها اي تغيير ملحوظ الا بعد هذا العهد بنحو مائتي سنة .

<sup>(</sup>١)الشرق واليونان القديمة ــ منشورات عريدات.

#### ويغصل والأول

# وصفعام لآسيا الشرقية

### ١ ـ ثلاثة اقطاب للاشعباع الحضاري

بلغت المراكز الحضارية التي تألفت من قبل ، في تطورها الصاعد ، درجة من النضج بجيث تمت لها سلطة مركزية واشعاع ديني متقدم ومواصلات تجارية منتظمة . وعلى كل ، فميزة هذه الحقبة ليست الازدهار المتزن السوي – بل شيئًا اشبه ما يكون بهذا الغليان الفكري الذي عرفته الاجيال الوسطى حيث كان يجيش ، تحت ستار من التوازن الظاهر ، فكر غلاب ، مبدع ، خصيب ، نذير فيض من الحيوية التي تسبق حقبة من الانجازات التي تتسم بالنضج والكلاسيكية .

فكل ما في هذه الحقبة يدل على انها حقبة الحتار وانتقال — حقبة تركيز للعناصر التي لا بد منها لكل نظام ، وتأكيد للسيطرة المكتسبة .

حقبة الانتقال هذه ، تتميز بسلسلة متصلة الحلقات من الغزوات الحقت تغييراً ايران من الخارج

ابران من الخارج

كبيراً في المهالك الهند – اليونانية التي قامت بين الهند وابران ، في الحقب السابقة . فهؤلاء الغزاة الجدد : الساكا هم اقوام من الغز او السكيشين، في شبه حركة دائمة منذ عدة قرون ، فاضطروا للرجوع القهقرى بعد ان اصطحدموا بشعوب هيونغ – نو ( الهون ، فنكصوا على اعقابهم الى بكتريان ومنها ارتدوا بموجات متنالية حتى مشارف الهند ، في القرن الاول قبل الميلاد ، واستقروا في دلتا نهر الهندوس ، فاتخذوا منه بمرا ليهاجموا بمالك اليونات في غندهارا ، وما لبثت هذه المهالك المغد الاوروبية ان تفتلت وزالت تباعاً من الوجود . وما عتمت اقوام الساكا التي استقرت في هذه المنطقة واتخذت منها موطناً جديداً لها ، ان راحت عتمت القرام الساكا التي استقرت في هذه المنطقة واتخذت منها موطناً جديداً لها ، ان راحت تقتبس الكثير من الحضارة الهلينية التي نقلها معهم الهند – اليونان . وقد جاشت هذه القبائل بالاطهاع ، واشرأبت باعتاقها الى الفتح ، فاتجهت باحدى نواظرها نحو ايران الواقعة تحت حكم الاخينين ، وبالاخرى شحو الهند تحاول اقتباس الكثير من عناصر حضارتها . فالنقود التي خلفوها توضع تماماً هذا الاتجاه ولا تدع مجالاً للشك قط . فهي كالعملة اليونانية ، جميلة المظهر ، خلفوها توضع تماماً هذا الاتجاه ولا تدع مجالاً للشك قط . فهي كالعملة اليونانية ، جميلة المظهر ،



الشكل ٢٨ – آسيا في الغرنين الأول والثاذ بعـــد الميلاد

فقد اسقطت اسم الفازلفس واستبدلته باسم ملك الملوك ، وهو لقب ملوك الدولة الاخمينية ونقشته بالحرف اليوناني من جهة ، وبالحرف الكاروشتي ، احسدى لهجات الهند ، من الجهة الاخرى . وتتمثل السلطة المركزية في الولايات بمرزبان ، كا يتولى امر الجيش فيها قائسد يحمل لقب ستراتيج Stradège ، كا عُرف عند الاغريق ، ولو حملوا اسماء هندية . ومن جهة اخرى نرى رابطة قربى بين قبائل الساكا وبين الفارثين (فهلوى) الران .

فالمؤثرات الهلينية التي تزداد وتنمو في عهد السيطرة الهندو — اليونانية ، تتسرب بدورها بمؤثرات ايرانية ، وان شئت ، فقل تنتقل عن طريق ايران التي سبق لها وتهلينت نوغا. ولا يلبث مثل روما ان اصبح مثالاً يحتذى ، لدى ملوك الشرق . وبهذا تحتل روما بحل اليونان في بجال التأثير . وهكذا نرى الشعوب الجاورة للهند ولايران لا تلبث ان تقع تحت جملة من المؤثرات الاجنبية فتعملان على تمثلها واستمرائها وتكييفها ، طبقاً للتقاليد المرعية عندها . ويظهر ذلك كله بوضوح في هذا الفن المعروف بالفن اليوناني البوذي ، حيث نرى عناصر فنية هلينية ، رومانية وتدمرية ، ثم بيزنطية ، بعد فترة قصيرة .

في القرن الاول للمسيح ، نرى سيطرة قبائـــل الساكا والفهلوى في خطر من جراء الهنسد غزاة أطلوا من جديد لم يلبثوا ان قضوا عليها واطاحوا بها ، هم الكوشانا ، الذين يمتون بنسب وثيق لقبائل يوه – تشه الذين يرجح العارفون انهم من التوخاريين سكان منطقة خوتان ، من هذه العروق الايرانية الشرقية . فقد مرت عليهم عهود كانوا فيها من البدو واهل ظعن ، يهيمون, في فيافي نهر الاوكسوس والبكاتريان ، وبقيادة زعماء محنكين ( حمل اولهم اسم كويولاكاسا وباليونانية : كوزولوكادفيزيس، وبهذا اللقب عُرف ايضًا ابنه وخليفتـــه على رئاسة القــوم ، المسمى : فياكاثفيزا ) ثم اقتطعوا من الفـارثيين ، مقاطعات كابول واراكوزي وكل البنجاب . واستطاعوا ، خلال القرن الاول والنصف الاول من القرن الثاني ، ان يصلوا بغزواتهم الى مدينة بنارس ، ومنها جنوباً حتى مُقاطعة نربودا ، ومنذ ذلك الحين اخذ هؤلاء الملوك يلقبون انفسهم : بـ « ملوك العالم اجمعين » وهو لقب مستمد من الالقاب الق كان يحملها ملوك الفرس قديماً . واستطاع الثالث بين ملوكهم، وهو المدعو كانيشكا ان يوسم حدود سلطانه ، اذ جعل عاصة ملكه ، شتاء ، مدينة بشاور ، كا جعل من مدينـــة بغرام عاصمته خلال فصل الصيف ، جامعاً تحت سيطرقه المباشرة : مقاطعات غندهارا وكابول. كذلك بسط سيطرته على كشمير والبنجاب ووادي نهر الغنج حتى مدينة بتنا وقد يكون اخضع لسلطانه مقاطعة ماهاراشترا ، كا يرجح بعضهم . وكان مركز الثقل في امبراطوريته ، بالنسبة الى دولة موريا بلـــغ ، من الشمال الغربي ، كما تدل اتصالاته العديدة على الحــدود الشمالية الغربية ، مع الفارثيين ( الفهلوى ) الذين يعملون على نشر المؤثرات الهلينية والايرانية ؛ ومع الصين والتركستان الشرقي ، الذي ضربعليه الجزية ، وأن لم يتمكن من بسط سيطرته على هذه المنطقة. وفي عهده ، كما يرجحون، ارسل عدة وفادات هندية، الى الصين فسارت السهامتبعة



الشكل ٢٩ ــ الهند في عهد السكورشانا والأندهر ا

طريق محار الجنوب ( ١٤٧ – ١٦٧ ) .

ومع اننا نجهل بالتدقيق حدّي عكم كانيشكا، فالارجح انه حكم مدة اربعين سنة ، في النصف الثاني من القرن الثاني (اي كما يرجح غرشمان: من ١١٤ – ١٨٥). فهو يمثل ، على شاكلة موريا اسوكا ، العهد الذي بلغت فيه امبراطورية كوشانا ، الذروة من المجد والسلطان ، وراح يعمل على نشر البوذية بعد ان اعتنقها ، كما اخذ تحت حمايته ايضاً الجانية والبراهمانية ، واذا كان الاول بين ملوك الهند يضرب السكة حاملة صورة بوذا ، فقه حرص كذلك على سك بعض عملات تحمل آلمة الايرانيين . « سيد المفترق الكبير لهذه الحضارات الناشطة التي عرفها عهده». فقد تمت لهذا الملك شخصية ممتازة تحدثنا عنها التقاليد البوذية المرعية في شمال الهند والتيبت والصين حتى ومنفوليا . ومع انه سيطر على جانب كبير من الهند ، فهو يبدو ، في الصور التي أخذت له في المناسبات الرسمية ، مرتديا الزي الدارج في قبيلته وبني قومه بلحية كثة . وهو شيء لم تعرفه الهند ، مع عمة طويلة وقفطان مسترسل ، وجزمة ضخمة من اللباد ، وهو لبس شيء لم تعرفه الهند ، مع عمة طويلة وقفطان مسترسل ، وجزمة ضخمة من اللباد ، وهو لبس قائد حملة ، يقطع الفيافي على صهوة حصانه ، يطأ على حين غرة ، ما تناءى من البلدان . ومع هذا ، فالفن البوذي في ذلك العصر ، المثل خير تمثيل في ماتورا ، يستمر في تطوره وفقك الماؤد جمله ، المورفة ، دون ان يبدو عليه اي تأثير من الخارج .

فهذه الوحدة السياسية التي تمتعت بها الهند جزئيا ، في عهد كوشانا وهذا الاختار الفكري الذي سببه اتصالها بالخارج ، هيا لها ازدهاراً فكريا وفنيا انبثق من تقاليدها الوطنية المتوارثة . والراجح لدى اهل العلم ، ان الملحمة الهندية الرميّانا اكتمل وضعها في همذه الحقبة ، كا ان الملحمة الاخرى : المهبراتا ، كانت ، هي الاخرى ، في سبيل الانجاز . ومن المطنون كذلك ان هذه الحقبة شهدت ايضاً وضع البهاغافات جيتا. فان صح هذا الرأي ، فالقضية لا تخلو من اهمية ، لانها تعني ظهور نظرية البهاكتي وهي النظرية التي تقول بامكان وصول الانسان الى الالوهية ، ليس فقط عن طريق التضحية والزهد والتنسك ، والمعرفة الروحانية ، بل ايضا ، ولا سيا ، عن طريق التعبد والتهجع وعبة الله . كل هذا انما يعني وجود اله واحد احسد ، ويسجل تقدماً ملموساً وتطوراً حسوساً بالنسبة للحقبة المنصرمة . ونظراً لاختلاط الشعوب وتمازجها بعضاً ببعض ، في هذه الحقبة ، ولظهور المسيحية واقترابها من الهند ، راح البعض يتساءل ما اذا كانت هذه العقيدة الدينية تأثرت ، من قريب او بعيد ، بالتماليم المسيحية الناشئة ، كا تشير الى ذلك بعض الدلائل . من الامور المسلم بها ، حسب التقليد المسيحي ، ان الرسول القديس توما هو اول من حمل الكرازة بالانجيل الى هذه الناحية الشمالية الشرقية من المند ؛ وبدون ان نأخذ بهذا التقليد الذي لا ينهض على اساس تاريخي ثابت ، قدد يكون في المند ؛ وبدون ان نأخذ بهذا التقليد الذي لا ينهض على اساس تاريخي ثابت ، قدد يكون في النات به شد المكن .

وهذا النشاط يبدو على الآداب الدينية يقابله ، من جهة أخرى ، ظهور أقدم محاولات فن الدراما في الهند ، مثلة بما وصل إليما من بعض آثار أسفاغهوشا Acvaghoshu التمثيلية ، الذي كان ، حسبا ترويه التقاليد المتوارثة ، وزيراً للملك كانيشكا ، وغيرها من هذه المسرحيات

الكاملة التي وضعها بهاشا ، ( اواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع ) ويمكن أن نتبسين في هذا الانتاج ، كا يبدو ، اذ ذاك ، أسس المسرح الكلاسيكي، الذي سيبلغ از دهاره، الذروة في عبد الاسرة الملكمة الغوبتا. كذلك يمكن أن نرد إلى هذا العصر ، ظهور. مجموعة من الحكايات على لسان الحموانات ، هو كتاب المكائد الخس ، وهو كتاب أريد به الموعظة ، وعليمه عولت البوذية كثيرًا في الحقبة السابقة . ومن النتائج التي أدت اليهـــا هذه الغزوات والفتوحات ، نشر اللغة السنسكريتية وتعميمها ، وذلك باطلاقها من حيّز البرممانية الضيق واستعالها ، على نطاق واسع ، ليس فقط في الأدب العلماني او الدنيوي ، بل أيضًا في لغة العلم والثقافة ، واللغـــة الرسمية ، شاهد على ذلك هذه النقوش والكتابات الحجرية . وقد استخدمت البوذية هذه اللغــة في المناطق الغربية الشالية من الهند، واتخذتها بديلًا عن اللهجــة الهندية الوسطى المحكية في المناطق الاخرى . اما الأسباب التي جملت السنسكريتية ، هذه اللغة القديمة المقدسة ، لغة حية ولغة علمانية ، فهي ، من جهة ، ردة الفعل التي قابلت بهما الهند الغزاة ، فواجهتهم بادأة تعبير لها احترامها في النفوس ومنزلتهــا في القلوب ، مفهومة لدى الهنود جميعًا ، ومن جهــة اخرى ، أنَــُفَّة من هؤلاء الدخلاء الأجانب الذين لم يتورعوا عن استخدام هذه اللغة المقدسة لأغراض دنيوية. لم يكن للمتأخرين من ملوك دولة كوشانا ، من السؤدد والشأن ما كان للمتقدمين منهم . فقد أثارت الدولة الساسانية في ايران امامهم مصاعب كأداء ، تعثروا بها وتضرسوا بويلاتهــــــا فجلبت نهايتهم ، اذ توالت عليهم في منتصف القرن الثالث للمسلاد ، انكسارات تقلصت معها سيطرتهم ، وانكشت سيادتهم على آسيا الوسطى والسند . واذ كنا لا نزال نرى ، في القرنين التاليين؛ بعض ملوك دولة كوشانا ، يحكمون في بعض مناطق الهند الغربية الشالية ، فلنن غامضة ، طويلة ، ولو تعذر علينا تحديدها ، بعض ممتلكاتهم . وهكذا انتقلت نقطة الثقــل ، قليلًا ﴾ ابعد الى الشرق، مع ان نفوذ ايران بلغ اشده في الهند في هذه الحقبة، واستمر فيها حتى عام ٥٥٠.

واستجابة منها لهذا الازدهار الذي تألق سناه في مناطق الهند الشهالية ، شهدت المنطقة الدرافيدية طلوع عدد من المهالك على ارضها ، أخذ بعضها يظهر للوجود في الحقبة السابقة ، ثم ما لبث ان ازدهر وتألق . من اشهر هذه المهالك ، بالنظر للآثار الفنية التي خلفتها ، مملكة أند هرا ، التي قامت بين المجرى الأسفل لنهري غودافاري و كريشنا . ومع أن الأحداث التاريخية التي ميزت عهد شاتاكارني أحد ملوك هذه الدولة ، لا يزال الغموض يكتنفها ، فالآثار الباقية تشهد عالميا على قيام مدنية وطيدة الاركان ازدهرت في هذه المنطقة ، كانت مدينة أمارافاتي حجر العقد فيها . والذي يبدو لنا ان ملوك هذه الدولة ، اضطروا مراراً ، للدفاع عن مملكتهم ضد تعديات ملوك تشاكا واليونان ( يافانا ) والفارثين ، وبعبارة اخرى ، ضد كبار المرازبة ، خلال القرن الاول ومطلع القرن الثاني . ولعلهم اضطروا ايضاً لصد غزوة جاءتهم من الكوشانا . بعد هذا الاول ومطلع القرن الثاني . ولعلهم اضطروا ايضاً لصد غزوة جاءتهم من الكوشانا . بعد هذا حدثتهم نفسهم بالفتح ، فاستولوا تباعاً : على مالفا ( وحلوا فيها محل آخر ملوك دولة كانغا ) ،

وعلى منطقة الكونكين الشالية ، ومقاطعة فيدربها وعلى قسم من بلاد كنارا ، ومدينتها الكبرى فيجايانتي ، ونرى عدداً من الكتابات التي خلفوها ، عنثر عليها في نازك وكارلي وكنهاري . الا أن هذه الدولة اصيبت بالانحلال ، في اواخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث، ولم تلبث ممتلكاتها ان تشتتت بدداً ، بين شعوب الفنجي والبلاقا الذين كتيب لهم ان يلعبوا دوراً بارزاً في التاريخ (عاصمتهم كنشيبورام) .

أما في اقصى الجنوب من الهند ، فقد قام في بلاد التامول، ثلاث بمالك تقاسمت مقاطعاتها فيا بينها ، منذ عهد أسوكا ، وربا قبل ذلك : اما هذه المالك فهي بملكة : بنديا ... التي دعاها بطليموس : بنديون ... وعاصمتها مادورا ، وبملكة كيرالا ، في ولاية ترافنكور اليوم ، وبملكة تشولا ، على ساحل كوروماندل ، ومن حواضرها الكبرى تنجور ، الواقعة على حدود اندراه . اما حقيقة تاريخ هذه المالك ، فسلسلة متلاحقة من الحروب مع بعضها البعض او ضد ملوك سيلان . كان القسم الجنوبي من الهند في منأى من المؤثرات الخارجية مبدئيا ، ومع ذلك فقد تعرض لبعض منها جاءته من الغرب وانتقلت اليه ، بحرا ، عن طريق العلاقات التجارية التي شدت هذه المنطقة بروما وآسيا ومصر . فقد قامت حركة من التبادل التجاري مع غندهارا ، وبذلك تهد السبيل للاتصال ، عن طريق البحار الجنوبية ، بما قام من المالك المتهندة ، منها : فو .. نان ، الكوشنصين ، اليوم ، ولن .. بي في مقاطعة شمبا ، على ساحل الهند الصينية الشرقي ، ودول . في الكوشنصين ، اليوم ، ولن .. بي في مقاطعة شمبا ، على ساحل الهند الصينية الشرقي ، ودول .. في الكوشنصين ، اليوم ، ولن .. بي في مقاطعة شمبا ، على ساحل الهند الصينية الشرقي ، ودول .. في الكوشنصين ، اليوم ، ولن .. بي في مقاطعة شمبا ، على ساحل الهند الصينية الشرقي ، ودول ..

الى جانب هذه الكتلة الهندية قامت ، في الشمال ، الصين التي عَرَفت هي الاخرى الصين عهداً عظيماً استتب فيه السلام؛ هو عصر الهان اللاحق الذي كان تتمة او استطراداً لعهد الهان السابق . اما الحاجز الذي انتصب حداً فاصلاً بين فرعى هذه الاسرة ٤ فقد وقسم سنة ٨ للميلاد ، عندما اغتصب وكنم منم العرش واستأثر بالسلطة . وكان ونم منم هذا ، احد مشاهير مثقفي عصره ، عمل وزيراً في البلاد كما كان احد فلاسفة الكونفوشية . وعندما تم له الأمر واعتلى العرش ؛ راح يحاول اصلاح النظام الممول بــه في المملكة أذ ذاك ، كفيلسوف كونفوشي اشتراكي . وقد لقيت محاولته الاصلاحية هذه مقاومة قوية من قبل الذهنية المستبدة والوضم الاجتاعي اذ ذاك، منذ اجبال . فقد استطاعت طبقة كبار الملاكين منذ عهد بعبد ، ولا سیا فی عهد اسرة هان ؛ ان توطه نفوذها وأن تنمه وترسخه ؛ وان تزید کثیراً من ثروتهــــــا المقارية على حساب صفار الملاكين٬ وعلى هذه الفئة من الافراد الذين تمتموا بحرياتهم الذين ما لبثوا ان أصبحوا من التوابع او من الارقاء . وكا كان السيد المسيح، في فلسطين يرفع عقيرته عالياً ضد الاغنياء؛ هكذا راح معاصره: المصلح الاجتاعي الصيني ونغ منغ ، يهاجم بعنف ، نظام الرق والعبودية الذي وقعت البلاد تحت وطأته الشديدة . وفي هــذا السبيل وضم نظاماً اشتراكياً زراعياً وتشدد في تطبيقه . فقام بعملية توزيع الاراضي من جديد ، وفرض نظاماً من الاقتصاد الموجه رمى منه ليس الى ترحيد الاسمار فحسب ، بل ايضاً ، الى تكون احتياطي من غلال

الارض ومحاصيلها للسنين العجاف. فلا عجب ، والحالة هذه ، ألا يلاقي عمله الاصلاحي هـــذا معارضة قوية من قبل المحافظين و دعاة الشرعية ، فنشبت في البلاد ، من جراء هذه الاجراءات اضطرابات ونزلت بها قلاقل اجتاعية ، قامت على أثرها ، في مقاطعة شان 'تو نغ ثورة لاهبة دامت ثلاث سنوات حاولت المعارضة استغلالها وتحويلها لمصلحتها ، بما اضطر ونغ منغ ، الى اعتزال الحكم. فأعاد الموالون للعهد الماضي وانصار الشرعية ، الأمر الى أسرة هان من جديد ، في شخص احد أبناء فرعها الاصغر . وقد امتد عهد هذه الدول الجديدة ، من سنة ٥٧ للميلاد حتى سنة ٥٧ بناء فرعها الاصغر . وقد امتد عهد هذه الدول الجديدة ، من سنة ٥٠ للميلاد حتى سنة ٠٢٠ ، فعادت معه الامور سيرتها الاولى ، دون ان يترك هذا الانقطاع في الحكم الذي استمر ١٧ سنة ، أي تغيير يذكر في سير تطور الصين . وفي عهد اسرة هان اللاحق عادت الصين الى سابق سيرها المألوف نحو التطور ، سواء في الداخل ام في الخارج ، كأن شيئاً ما لم يحدث. فقد استقرت سيرها المألوف نحو التطور ، سواء في الداخل ام في الخارج ، كأن شيئاً ما لم يحدث. فقد استقرت فيها الامور ، من الوجهة الفكرية والروحية على ما عرفت به من تقاليد المحافظة ، كا تابعت في المجال الفني ، الاخذ بالاساليب والمناهج ذاتها التي كان شبق للبلاد ان اخذت بأسبابها ، في الماضي ونهجت فيها نهجا سويا ، أصبح معه من الصعب التمييز احيانا ، بين آثار هذا العهد والآثار التي تعود الى عهد الماوك المحاربين .

تمكن الفرع الثاني لأسرة هان من ان ينشىء له المبراطورية واسعة في الصين . فـــــــــم يقنعوا بانجاز فتوحاتهم في آسيا الوسطى ، بل راحوا يفرضون عليها نظامًا شديدًا ، استحالت معهمذه البلاد الى حماية فعلية ، بفضل الجهود الحربية التي قام بهـــا نابغة الحرب الصيني بان ــ تشاو ، Pan Tchao ، الذي راح بين سنة ٧٢ – ٩٠٢ ينظم ويدبّر الواحات القائمة في صحراء غوبي ، فأحسن بها العناية وتعهدها ، واستثمرها على أحسن وجه ، منشئًا فيها ومتخذًا منها: مراحل والصين بروما في عهد الدولة الانطونية ، احتذاء بالتقاليد التي اتُّسبعت في الحقبة الماضية ، اذ بلغ فيها الغرب ؟ الصين بواسطة علاقاته التجارية . وقد حاول بان ــ تشاو ان يقيم ؛ كما يقال ؟ على أسس قومية ، علاقات تجارية وسياسية مع روما بالذات ، إلا ان محاولته هذه فشلت . غير ان الحركة التجارية بقيت ناشطة على طول هذا الطريق ، وذلك بفضل السلام الصيني ، كما يلاحظ المؤرخ الفرنسي رنيه غروسيه٬ هذا السلام الذي تلاقى معالسلام الروماني ٬ عبر ايرانالفارثية. نظر الصينيون ، في القرن الثالث ، إلى الامبراطورية الرومانية وسيادتها ، نظرة ملؤهب التقدير والاعجاب ، كما يبدو لنـــا ذلك من خلال ما تم لهم من معلوماتهم المصرّدة جمعوها بالتواتر ، أي بالنقل عن ألسنة الناس ، لا تتسم بالضبط والدقة . وقد يكون من المشير للفضول أن نورد هنا نتفا من هذه المعلومات : كانت تا ـ تسن ، أي تسن الكبيرة ـ وبهذا الاسمعُرفت الامبراطورية الرومانية في الصين قديمًا .. تضم منا يزيد على ٤٠٠ مدينة ، وان عاصمتها كانت تقع عند مصب أحد الأنهر، وان أسوار المدن كانت تقام من الحجارة. في هذه البلاد ، ينمو السرو والشربين ٬ والشوح والحور والصُّفيرا٬ والصفصاف وشتى اصناف الحشائش والأشجار . معظم الناس يعنون بالزراعة ، فتدر عليهم الأرض الحبوب على أنواعها . بين الحيوانات الأليفة عندهم:

الحصان ، والحمار ، والبقل والبعير . في البلاد عدد من المشعوذين والممخرقين ، ميخرجون النار من أفواههم ، لهم من الشطارة والقدرة ما يستطيعون معه من تقييد أنفسهم بأنفسهم ، وات يرقصوا على عشرين كرة . ليس لهذه السلاد سيد أو ملك دائم ، فالأهلون يختارون لهم ملكاً كفؤاً عندما يتهددهم خطر طارىء ، دون ان يثير ذلك أي اعتراض من قبل الملك المستبدل ؟ ( في هذا تليح الى النظام الجهوري ، الذي سارت عليه روما قبلالعهد الامبراطوري ، ولاسيا للنظام القنصلي ) . والناس فيها فارعو القامة ، معروفون بالعدل والنَّصَفة كالصينين ، وهم يرتدون ملابس كملابس الأغراب ، ينظرون الى بلادهم نظرتهم الى صين ثانية ، دون ان نجمل هذا الاسم: تاستسن. وقصور الملوك مكرمة الدرجة التقديس. يستعمل الناس فيها الأعلام ويقرعون الطبول ، ولمركباتهم سقف أبيض . في البلاد كذلك مراحل للبريد وفيها محطات كالصين تماماً. تسرح في بلادهم السباع والضواري ، وكثيراً ما تهاجم المسافرين ، ولذا كان السفر والتنقل في قوافل . وللملك عشرة ملوك توابع ، ودائرة مقره تزيد على ١٠٠ لي ، وللكهم خمسة قصور . يقضي الملك في شؤون الناس ويتول القضاء في احدى سراياته ويجلس للافتــاء والقضاء من الصبح الى المساء . اما قواده فعددهم ٣٦ قائداً ( رقم ٣٦ هو رقم مقدس عند الصينيين) ، يرجع اليهم الناس في كل ما يتصل بشؤون السياسة . فاذا ما تخلف أحدهم عن الحضور في الوقت المضروب؛ رُفِعَت الجلسة ولم 'تعقدَ. وعند خروج الملك يصحبه مرافق يحملحقيبة من الجلد 'يلقي فيها أصحاب القضايا مطالبهم وتشكياتهم مكتوبة ، حتى اذا ما عاد الملك الى عجلسه في القصر ، نظر في كل قضية ، على حدة . اما اعتاب القصر فمن الباور . والناس يعرفون القوس والنشاب ، وعملتهم من الفضة والذهب بنسبة واحد لعشرة . عندهم أقمشة ينسجونها ، على مسا يقال ، من صوف الغنم . ويزعم البعض بأنهم لا يكتفون بأصواف الغنم ، فهم يستخدمون غزولًا نباتية او من الحرير الخام المحلول . ويحسنون صنع السجاجيد ».

يتضح من هذه الفقرة التي نقلها الى الفرنسية بول بيليوه ان بين التا ... تسن والصين شبه كبير ومميزات مشتركة . نقد علق في ذهن الصينيين في ذلك المهد ان هذه الامبراطورية الرومانية التي يجهلونها ولا يعرفون عنها إلا اسمها ، هي واحدة من هذه الامبراطوريات الأربع التي ينقسم اليها العالم بنسبة واحدة من الاتساع . ففي العالم اربعة أبناء السماء : احدم في الشمال هو ملك الحصان ( الهندو ــ الغز ) والثاني في الجنوب هو ابن سماء الفيلة ( الهند ) ، وثالث في الشرق هو ابن البشر لانه يحكم على احسن ناس في العالم ( الصين ) ، ويقوم في الغرب ابن سماء الثروة والغنى ( التا ـ تسن ) .

كانت الصين قد أقامت ، منذ القرن الثاني ، علاقات لها مع أسرة كوشانا ، في الهند ، عبر جبال البامير ، إلا انها فشلت في ربط سيطرتها على أرجاء آسيا الوسطى وقنعت منهما بالجزية صاغرة . ففي الصين ، كما في الهند ، نرى الشعوب في هرج ومَرْج ، والأفكار ابداً في غليات محوم. فنجم من جراء ذلك ان تسربت البوذية ، الى داخل البلاد بعد ان سلك القائمون بالدعوة

لها ، الطرق نفسها التي سلكتها التجارة . وقد تابع ماوك اسرة هان في الشرق ، المهمة التي بدأ بها أسلافهم من قبل ، فرستخوا اقدامهم في كوريا حيث كانت الحضارة الصينية دخلت واستقرت منذ عام ١٩٤ تى. م . ويُستدل من الآثار الكثيرة التي عشر عليها في شمال تلك البلاد وفي الشمال الغربي هنها ، ان حضارة عالية ازدهرت فيها ، خلال عهد اسرة هان ، أساسها همذه المدارس الفنية التي زهت في عدة مناطق منها ، فتطالفنا ، كا في الصين ، مدافن وأقبيسة قبرية تحلت جدرانها بزخارف مختلفة غاية في الدقة ، كا تطالعنا مصنوعات ، كالمشابك البرونزية ، والحلى والمجوهرات وحجر اليشب واللآليء ، والتاثيل المصنوعة من الخزف . والحفريات التي قام بهسا علماء الآثار من البانيين ، تنطق عالياً بما بلغته حضارة الهان ، في هذه الحقبة من الازدهار كا انها تساعدنا كثيراً على درس شأن الفنون في هذه الحقبة . ومن بين هذه الحقبة من الازدهار كا حبيبات من الزجاج الملون ، جيء به ، كا يقدرون ، من الشرق الروماني ، وفيها الدليل الناصع على هذه الحركة التجارية التي نشطت ، اذ ذاك ، فبلغت أقاصي الصين ، متبعة في تنقلها طريق على هذه الحركة التجارية التي نشطت ، اذ ذاك ، فبلغت أقاصي الصين ، متبعة في تنقلها طريق اول اتصال بين البلدين ، حوالي عام ٧٥ للميلاد ، مهدة بذلك الطريق امام علاقات انتظم حبلها ولول اتصال بين البلدين ، حوالي عام ٧٥ للميلاد ، مهدة بذلك الطريق امام علاقات انتظم حبلها واتصل ولم ينقطم إلا بعد ذلك بكثير .

ويقابل الازدهار الفكري ، في الهند ، خلال اسرة كوشانا ، حركة من الركود الفكري والمعقلي في الصين . وقد راح بعضهم يفسر ذلك باعتبار الادب الكلاسيكي الذي ميز عهد دولة الهان السابقة ، ككل متجانس ، بالرغم من اختلاف المصادر وتباينها . وهذا الجموع الكلاسيكي هو الركيزة التي قام عليها اذ ذاك ، واقع البلاد السياسي والاجتاعي . ويكن اتخاذه مثالاً لما اتصف به هذا العهد من الاخلاقية والتمسك بالتقاليد المتوارثة . ومن بين الفنون الادبية التي اشتهرت بها الصين ، فن التاريخ بحسب تتابع الازمنة . وهذا الفن راج أيما رواج في عهد دولة هان . فقد اشتهر فرعها السابق بتجلي المؤرخ سو ما ستسن الملقب بحق : هيرودوتس الصين ( ١٤٥ - ٨٦ ق . م ) فترك لنا أثراً تاريخياً وثيق الاصول ، دقيقها ، اما في عهد الغرع الثاني واللاحق فقد اشتهر بهذا الفن شقيق القائد بان ـ تشاو وشقيقته ، وهما : بان ـ كو ( ٣٢ ـ ٣٢ ) وبان ـ تشاو التي توفيت بعد عام ٢٠٠ للميلاد . فقد أرّخا للأسرة بهارة فائقة .

وعندما انهارت دولة الهان ، عام ٢٢٠ ، انقسمت الصين على نفسها وظهرت فيها ثلاث دول وطنية متنافسة . وعند مطلع عام ٣١٦ ، أطلبت على البلاد الغزوات الكبرى فمزقتها شر" مزق، ولم تسترجع البلاد وحدتها من جديد إلا في عام ٥٨٥ . فالحرب الاهلية والفوضى والغزوات والاحتلال الاجنبي ، كل هذه المآمي تتكالب على البلاد وتنوخ عليها بكلئكلها ، فتجر عليها الفقر . ويرافق هذا الانهيار حركة دينية انبعثت من هذا القلق الفكري الذي سيطر على عقول الناس وقلوبهم . فالديانة التاؤوية Taoïsme تبدو الناس بمظهر جديد وتتقدم منهم كأنها خشبة

الخلاص ومناط الأمل، وتغلغلت بين طبقات الشعب وقويت شكيمتها بحيث أصبحت دولة ضمن الدولة. والادب نفسه اصطبغ بالنزعة الدينية الجديدة، واستلهم موضوعاته من احداث الفروسية والبطولة، ومن جياة البلاط وروحه، فسيطر الدين على عقول الناس وأذها نهم في عهد اختلط فيه الخابل بالنابل، وتلاحمت المعارك وسيطرت حوادث الحب الفج. اما الفن فقد سار في ركاب التقاليد المرعية في عهد اسرة هان ففسدت مزاياه , اما النحت المضلح، النافر، فقد سيطر واستبد . فنحن في حقبة انتقال : فبعد هذا الازدهار والاشعاع الذي عرفه الادب في عهد دولة الهان، وبعد الحقبة المضطربة المترجرجة التي ميزت ادارة السلالات الملكية الست التي تناوبت على الحك، بين سنة ٢٠٢٠ و ٥٨٥، انفرجت غمة البلاد وكربتها عن وحدة جديدة لمت الشعث، وضمت الاوصال، بعد تقاطع طويل، وخم السلام من جديد على الصين في عهد الاسرة الملكية المجديدة هي اسرة سواى Souei .

#### ٢ ـ التبادل التجاري والثقافي

ان استتباب الأمر ، ورجوع السلطات المركزية الى نصابها ، في العهد السابق ، والازدهار الذي لاقته ، والتوسع الجغرافي الذي بلغته بعض الدول الكبرى : كالهند والصين، والتألق الذي بلغتاه فتجاوز حدودهما الى ما حولها من بلدان وأصقاع ، كل هذا وما اليه ، كان له أكبر الأثر في تشجيع مرافق التجارة وتنشيطها . والدور الذي كانت ايران من جهة اخرى ، على أتم استعداد لتلعبه ، كوسيط ناقل ، والسطو الادبي الذي كان للصين على روما فاجتذبها وحر"ك منها الفضول ، كل ذلك زاد في أوار الحركة التجارية ، كا ان اتصال الصين المباشر بالاقوام الهند الاوروبية التي ماجت بها آسيا الوسطى ، والعلاقات التي شد"ت كذلك الهند بالشعوب الهندية العرق مما يقع في نهاياتها ، والحركة الخلاسية الواسعة النطاق، وما استتبع ذلك من تبادل الافكار واحتكاك الآراء ، اقتضى الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، قيام علاقات دولية نامية على أساس وطيد من الاستقرار .

وفي سبيل هذا كله ، وتيسيراً لهذا كله ، قامت طرقات سار عليها الناس واستخدموها منذ عهد بعيد . من هذه الطرق ، طريق انطلق من شمالي البحر الاسود وبحر قزوين عبر منغوليا لينهضي بسالكه الى منطقة بكين . إلا ان هذا الطريق كان دوماً تحت رحمة الايرانيين والغز ، يتحكون به كيفها شاؤوا . وهنالك طريق آخر سلك جنوبي صحراء غوبي Gobi او شمالي الجال الساوية .

فطريق الحرير وفروعه المتشعبة بقي الطريق الرئيسي بين هذه المسالك ، ان لم يكن أكثر الطرق التي شدت العالم الروماني بالعالم الصيني ، وما اليه من توابع ولواحق . وهذا الطريق الذي المتد من انطاكية الى سي ــ نغان ــفو Ngun - Fon عبر بكتريان، والذي سلكه التجار منذ أقدم العصور ، كان ملتقى القوافل المنطلقة من سوريا او القادمة من الصين ، فتتلاقى في احد

أودية جبال بامير ، في مكان 'عرف باسم « برج الحجر » ، هو اليوم تاش كورغان ، على مقربة من يارقند . وكانت مدينة كابيشي \_ بغرام، عاصمة كوشانا الصيفية ، تقع على قارعة الطريق ، كما كانت مركزاً هاماً للتبادل التجاري ، كما دلت على ذلك ، الحفريات الاثرية التي قامت بها بعثة فرنسية اشترك فيها كل من الاساتذة: جوزف وريا هاكين، وجان كارل، حيث عثروا على آثار الاركيولوجية عن 'حجرتين حرصوا على تعميتها بكل عناية ، ضمتا مجموعة مختلفة من الاغراض والحاجيات المستوردة من روما وسوريا والاسكندرية، او من الهند والصين . وهذا الاكتشاف الاثري العظيم ساعد كثيراً على تنمية معلوماتنا حول الحركة التجارية التي شدت ، اذ ذاك ، الغرب الى الشرق، كما تثبت بصورة لا تدع مجالًا للشك ، ما بلغته المقايضات التجارية من نشاط. فقد صدّر العالم الروماني موازين وعيارات من البرونز بشكل صورة نصفية للإلهة اثينا ، مــن ذات الطراز الذي كشفت عنه حفريات مدينة بومبيي، وقوالب مفرغة من الجبص كان يستعملها من يتولون صبها وإفراغها ، وصوراً هلينية الصنع ، يقوم بافراغها فنانون من الغرب. كذلك من بين الاشياء المستوردة من الاسكندرية ، حاجيات ملونة ورسوم وصور كلاسيكية ، منها مثلاً: حادث خطف يور ُوبّاً وحادثة خطف غانيميذيس على يد رب الارباب زفس بعد ان تلبِّس بصورة نسر، ومعارك المتصارعين ، واعمال فروسية من الطراز القديم ، وغير ذلك . اما بين مصنوعات الهند المصدرة ، فقد وُجِدت : كراس ومقاعد تقوم على قوائم ، وخزائن وغير ذلك من قِطع الأثاث والمفروشات ، اتشَّخذت مادتها من الخشب المطمَّم والمكفَّف ، او المصفّح بصفائح من الماج المنقوش او المحفور ، لا تزال تظهر عليها بعض الألوان والتزاويق ، او 'لبّست بالميكا او الطلق . فاذا كانت أشكال هذه القطع وصورها المتنوعة معروفة لدينا الآن ، فالفضل يعود لمسا وصلنا من رسوم ذلك العصر ، وإذا كنا نعرف اليوم ، إن العاج كان يستعمل في المفروشات ، كما نقرأ ذلك في ادب ذلك العصر ، فلم تتوفر لنا الفرصة من قبل لمشاهدة بعض آثار هذه المفروشات بعينها ، لأن اقليم الهند او تربتها لم يكن ليساعدا قط على حفظها ، وكان يقتضي لبقائها وصيانتها ان يتولى احد من سكان المقاطعات الشمالية التابعة لامبراطورية كوشانا، جمعها وحفظها في محل امين يكون بمنأى عن غزو طارىء مفاجىء ، قام به الملك سابور الاول، على ما يرجحون . اما الصين ، فقد كانت تصدّر طوسًا من صمغ اللك ، تزينها رسوم خاصة ، مما استقرت عليه الاذواق في عهد دولة هان. وفي هذا الكشف ما فيه من دليل على الحركة التجارية التي كانت تعتمد على مصنوعات يستوردها التجار من الشرق والغرب على السواء .

فاذا كان هذا الكشف هو أمم الكشوف التي تعثرت بها معاول علماء ألآثار في نقطة كانت تمر بها تجارة الحزر الحرير ، من حيث طبيعة المقايضات التجارية والحضارية التي كان يتبادلها الطرفان ، فهنالـك ، الى جانب هـذا ، أدلة كثيرة على مبلغ نشاط المقايضات التجارية بين الطرفين ، في هذا العهد . من ذلـك مثلا ، وفرة قطع النقود الرومانية التي عثر عليها في عدد كبير متلاحق ، من الاقطار الأسيوية ، سواة في الهند أم في الصين . فقد كانت الصين تستورد

عدداً كبيراً من البضائع المصنوعة في الغرب ، كالزجاج الروماني او الاسكندري ، والعنبر او الكهربا ( الملقب بروح النسر ) الذي كان يؤتى به من شطآن بحر البلطيق ، والمرجان المستخرج من مغاوص البحرالمتوسط في عرض جزيرة صقلية ، اذ كانت السفن تتولى نقله الى مدينة بومباي، في الهند ، ومنها تنقله القوافل البرية ، عبر التركستان الصيني حتى الصين، وحجر الفكيل ، وهو ايضاً من محاصيل بلدان البحر المتوسط ، والارجوان والطيوب ، والعطور على أنواعها و ختلف ألوانها ، وأنواع الديباج الغالي الثمن المزركش بأسلاك من الذهب والفضة ، وغير ذلك مسن الانسجة والحبوكات كالسجاجيد ، والمصنوعات الهلينية التي 'عثر عليها في قبور مسن الانسجة والحبوكات كالسجاجيد ، والمصنوعات الهلينية التي 'عثر عليها في قبور

وهذه الطرقات العابرة القارات ، لم تكن وحدها السبل التي سلكتها التجارة ، في ذلك العصر . ويدعونا اكثر من سبب للظن والاعتقاد ، ان عدداً كبيزاً منهذه الحاجيات التي وجدت في عدد من الأماكن الأسيوية ، تم نقلها عبر البحار على متن قواقل من السفن . علينا ان نعو للهنا على مصدرين يونانيين ، اولها : « رحلة في بحر أرثريا » ، وهو دليل مقتضب للتجار الذين يتجرون مع الهند ، يعود تاريخ وضعه للنصف الثاني من القرن الأول . أما الثاني منها ، فهو القسم الخاص بالهند، من جغرافية بطليموس التي يعود تاريخ وضعها الى حوالي سنة ١٦٠ ، ويكو "ن هذا الجزء ، قائمة طويلة لأهم المراكز الجغرافية المعروفة ، اذ ذاك ، في الهند ، وقد اعتمد صاحبه في وضعه على مؤلف سابق ، هدو من تأليف مارينوس الصوري . وتمدنا مصادر لاتينية أخرى بالمزيد من المعلومات ، بينها الكتاب الذي وضعه بمبونيوس ميلا ، بعنوان لا ينيب التاريخ الطبيعي »الذي وضعه بلين الاصغر (الكتاب السادس منه ) ، وكلاهما من القرن الاول للميلاد . وبعض معلوماتنا بهذا الصدد مقتبسة من مصادر خرى ، منها : « الحوليات الصينية » ، وهي ثمنية باي ، يعود تاريخ وضعه الى القرن الاول للمسيحية ، ومنها ايضا : « الحوليات الصينية » ، وهي ثمنية تاريخ وضعه الى القرن الاول للمسيحية ، ومنها ايضا : « الحوليات الصينية » ، وهي ثمنية بين تاريخ وضعه الى القرن الاول للمسيحية ، ومنها ايضا : « الحوليات الصينية » ، وهي ثمنية بين من دقة وضبط .

وقد انتظمت حركة النقل البحري ، في هذا العهد ، وبلغت فيه درجة "من الانضباط والدقة لم تعرفه من قبل . فمنذ ان اتضح للرومان ، في مطلع القرن الاول للميلاد ، الفوائد والمغانم التي تعود عليهم من الاعتاد على نظام الارياح الموسمية لبلوغ الهند ولمبارحتها في الوقت المناسب، رأينا (راجع ص ٣٤٩) كيف ان حركة الرحلات البحرية أخذت بالتحسن . فقد كانت تغادر في اوقات معينة من كل سنة ، قافلة قوامها ١٢٠ سفينة ، سواحل البحر المتوسط متجهة نحو الهند . وكانت السلم تنطلق من موانى النيسل ، عابرة البحر الأحمر ، مستعملة مرافى عشبه الجزيرة العربية لتبلغ منها موانى الهند ، بعد رحلة تستغرق ثلاثة أشهر تقريباً . وكانت هذه السفن تفرغ شحنها في موانى و معينة ، متفق عليها من قبل ، أشهرها على الاطلاق ، ميناء موزيريس و باريغازول ، الواقعتان على ساحل بومباي ، أما السلع التي كان على الهند ان تقدمها بالمقابل ، فكانت تودع عنابر وحواصل « معينة » هي الأخرى ، بحيث لا يمتد بقاء البحارة الغربيين في

الهند ، طويلا ، اذ كان عليهم ان يغادروا الهند قبل ان تحول الرياح الموسمية دون ذلك. وكانت ، الرحلة ، ذهاباً وإياباً ، تستغرق نحواً من ثمانية اشهر . ومن المرجح ، ان قسماً من هذه البضائع كان يشحن ، فيا بعد ، عن طريق المجاري النهرية ، وعن طريق القوافل البرية ، لتبلغ أطراف البلاد في الداخل ، حيث كانت تلتقي بطرقات تجارة الحرير . ولم تكن هذه السلع دوماً من المواد الغالية الثمن . فقد كان بينها كائنات بشرية : فقد كانت الاسكندرية تتولى تصدير الراقصات والمغنيات والقيان والسراري ، والمهرجين والراقصين على الحبال . وقد تلقت الصين منهم عدة دفعات ، منها دفعة وصلتها عام ١٢٠ ، تألفت من فرقة من الموسيقيين والبهالين ، بلغت بلاد بورما والصين : كذلك كانت الهند تستورد باستمرار ، فرقاً من الراقصات والنساء بلغت بلاد بورما والصين : كذلك كانت الهند تستورد باستمرار ، فرقاً من الراقصات والنساء الإيونيين ، والذي اطلق ، فيا بعد على كل غريب أو أجنبي عن البلاد، ولا سيا على أهل الغرب ، دون تمنيز بين عروقهم واجناسهم ، وكانوا 'يستخد مون لعدة قرون ، حراساً للأمراء في الهند دون تمنيز بين عروقهم واجناسهم ، وكانوا 'يستخد مون لعدة قرون ، حراساً للأمراء في الهند سهرون ، بالأخص ، على سلامة « الحربم » وهم بمسكون بمقابض الرماح .

والطريق البحري الذي كان يفضي الى ساحل مدينة بومباي ؛ في الهند ؛ لم يكن بالوحيد ؛ اذكان هنالك طريق أطول وأبعد بكثير ، يفضي الى هذه المنطقة من سواحل الهند ، ويوصل على الاخص ، الى جوار مدينة 'بننديشرى التي ورد ذكرها عند بطليموس، تحت اسم وبوذوكيه، فقد جم هواة المسكوكات والاخصائيون بعلم النـُمـيّـات ما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف قطعة من النقود الرومانية ، يرجع معظمها الى عهدي اوغسطس وطيباريوس ، كما عثروا على بقايا مركز تجاري يقع على مقربة من القرية المعاصرة اليوم فيرمباتنام. وقد ذهب الظن عند المعض ، قبل العثور على هذا الاكتشاف الهام ، إلى أن تجارة الرومان مع هذه المنطقة كانت تتم ماشرة . فقد جاء الكشف الجديد يؤيد هذا الظن الى حد بعيد . فقد اطلعت الحفريات الق قامت بها بعثتان : انكليزية وفرنسية ، في هذا الموقع بالذات ، مستودعاً هاماً من الخزف الأحمر والاسود ، من مصنوعات ايطاليا ، يحمل طابع الخزَّافين وهو خزف اشتهرت مدينة أرزُّو بصنعه ، بين سنة ٢٠ – ٥٠ للميلاد ، ولا سيا فواخير فيبيانلي Vibienli . كذلك ، وجدوا ، يين محتويات هذا المستودع ، جراراً وخوابي من الشكل الكلاسيكي المعروف ، لا تزال تحمسل معالم الراتنج المستعمل زاووقاً للنبيذ المستورد من مناطق مختلفة من بلدان البحر المتوسط، لحفظه في هــذه الخوابي . أضف الى ذلك عدداً كبيراً من تحبيبات وكسارة الزجاج الملون ، كانها الأسبوية، كما وجدوا كذلك، قطعامن العقيق الاحمر، حفر عليها رسم اوغسطس وصورة شخص صغير على الطراز الهندي ؛ منقوشة على قطع من الزجاج وفقاً لطريقة الحفر الرومانية .

ولكن هذه الاسفار والرحلات الطويلة لم تكن لتقف او لتتوقف عند مجال الهند ، فما كانت الهند سوى مرحلة او حلقة في سلسلة هذه المحطات ، لأسفار ورحلات قام بها البحارة الغربيون، أبعد من الهند نحو الشرق الاقصى ، أذ اجتذبتهم ثروات الهند الصينية واندونيسيا ولا سيما كنوز

هان الاصفر الرئان والافاويه على اختلافها. ومع انتظام توقيت هذه الأسفار والرحلات الا بد من ان ننو"ه هنا بالتحسينات الفنية التي أدخلت على وسائل النقل البحري فزادت الحركة التجارية نشاطاً في بحار الجنوب. ولدينا الآن معلومات هامة عن السفن الشراعية ، التي درج استعالها في الصين وأعد"ت للاستخدام في عرض البحار والسبر في عباب اليم" في القرن الثالث. وهدف السفن الشراعية ، سواء أكانت ايرانية الصنع او هندية او صينية ، فقد تناوح طولها بين ه إه م متراً ، بينا بلغ ارتفاع جانبها من ع - ه أمتار فوق أديم الماء. فكانت تصنع من ألواح 'تشد بعضاً الى بعض بواسطة حبال من ألياف الكوكو دون ان يضر بوا فيها مساراً من الحديد، وكانوا يمنينة ، اما منحنية أو مائلة بنسبة الواحد منها الى الآخر ، فتكتكقتي تباعاً ، هبات النسم الوهبوب الربح ، فيكسرها الواحد ويحولها للآخر . وتجهيز السفن بهذا النوع ، جعلها تستغني عن الصواري العالية ، كا زادها سرعة وجرياً ، كا كان يسمح لها عند الاقتضاء بتخفيف السرعة بطيتها . وهذه السفن الشراعية التي كانت تستخدم لنقل الركاب والبضائع على السواء ، كانت طاقتها من الشحن تبلغ م ١٠٠٠ راكب او مسافر و ١٠٠٠ طن من الشحن .

ورَدَفت 'طر'ق النقل البحري، وسائل أخرى كثيرة، ممثلة بالنقل النهري، وهذه القوارب المعدة للعمل في بجاري الانهر . فغي مقاطعة فو ـ نان ، كانت هذه القوارب ، في القرن الثالث ، عبارة عن جذوع شجر ضخمة جرى تجويفها ، يتراوح طول الواحد منها بين ٢٢ – ٢٤ مترا بعرض متر ونصف تقريبا ، يقص مقدمها ومؤخرها على شكل ذنب سمكة ، يقوم على العمل في كبيراتها مائة بجذف ، وقد جهزت بمجذاف طويل للمدى البعيد ، وبآخر قصير لحفظها في مكانها ، وبعقاف للاستعال في المياه القليلة العمق . وكان المجذفون يأتون حركاتهم بانسجام كلي وكأنهم يصرخون بصوت واحد » .

كانت هذه السفن تنطلق من عدد كبير من الموانىء التي تخدم الملاحة في بحار آسيا الجنوبية . فالى جانب الوكالات التجارية التي جاء بطليموس على ذكرها مراراً غير بوذوكيه ، قامت كاراً المعروفة باسم خباري اليوم ، وهي عند مصب نهر كافر ت Kavert ، ومرفأ سُو بَمّا المعروفة بالمعرفة بالتامول Kalam القريبة من الاولى . والسفن التجارية الكبرى المساة باليونانية Kolandia ، وبلغة التامول الواقع وراء وبالصينية : كوان له لون سان كانت تسير باتجاه اقليم خريزيه ( او بلاد الذهب ) الواقع وراء دلتا نهر الغنج ، ويقع على مقربة شيكاكول ، الى الشمال ، مرفأ يعتمده المسافرون القاصدون مقاطعة خيرسونيز الذهب ، وهنالك مرفأ آخر ، على مقربة من مصب نهر الغنج ، عند تمراليتي مقاطعة خيرسونيز الذهب ، وهنالك مرفأ آخر ، يعتمده سكان وادي الغنج ، الراغبون في السفر ( تملوك اليوم ) عرف بنشاط حركته التجارية ، يعتمده سكان وادي الغنج ، الراغبون في السفر الى بلاد الذهب ويورما . اما على الشواطىء الغربية ، فالموانىء كانت تتناثر حباتها على خليج بومباي ، مؤمنة الاتصال مع الانسولاند ( اندونيسيا ) ، منها بهاروكاكا ( اليوم : برواش ) ، واليوم 'تعرف باسم غرانغانور . Sopara ) او مرفأ موشيري ( وباليونانية برواش ) ، واليوم 'تعرف باسم غرانغانور .



الشكل ٣٠ ـ طرق المواصلات بين أوروبا وآسيا

وأياً كانت نقطة الانطلاق هذه › فقد بلغث التجارة البحرية اقطار جنوبي شرقي آسما ؛ على نطاق واسم ، بحيث أمكننا العثور على بقايا مهمة من هذه المبادلات التجارية ، وعلى الاخص في مقاطعة الكوشنصين الغربية حيث كانت تقوم مملكة فو ــ نان، في القرن الاول للميلاد. فالحفريات التي جرت في نقطة أوك \_ أيو ، توصلت الكشف عن مركز تجاري يتولى ادارته اجانب أغراب عن البلاد . فقد كان من بين هــذه الآثار المكتشفة ، العدة والادوات الخاصة بأحد العاملين في صناعة الصب ، واحدى الصفائح الذهبية تحمل رسم الامبراطور انطونين التقي ، مؤرخة عام ١٥٢ للميلاد. كذلك وجدوا بعض قطع منالعقيتي الاحمر عليها رسوم ونقوش رومانية الطابع، ورأس من الزجاج الازرق الفاقع عليه حفر ناتىء يمثل صورة احد ملوك الدولة الساسانية او احد امرائها . والى جانب هذه المصنوعات المستوردة من الغرب ، او من ايران ، عدد كبير من الحلى الذهبية من صنع الهند بينها طوابع 'نقش عليها بالسنسكريتية ، وخواتم 'حفر عليها صورة ثور ، وغير ذلك ، وكلها تشير الى هذه الحركة التجارية التي نشطت بين فو ــ نان والهند ، والى ماكان يصادفه من رواج ونجاح٬ التجار الذين يتعاطون بيم المصنوعات الرومانية والايرانية. وهنالك دلائل أخرى تتناثر معالمها في طول البلاد وعرضها حتى تصل الهند الصينية وجزر الانسولاند ، كما توجد على سواحل الهند الصينية الشرقية : في مدن شميا ودونغ ... دو ... ونغ ، حسث تتمثل بتمثال لبوذا من البرونز ، من أصفى طراز أمارافاتي ، هو خير نماذج وأمثلها على الاطلاق . وهنالك صور من الطراز نفسه ، انما اقل مهارة واتقان صناعة ، 'وجيدت في جزر السلبس وجافا الشرقية وسومطرة .

والملاحة البحرية التي وصلت الى أقصى النهايات التي بلغها الاستمار الهندي ، اتخذت كلها مسالك غتلفة : بين مجرية ونهرية وأرضية . انطلق احد هذه المسالك من خليج البنغال شرقا ، مجتازا الممر البحري الضيق الواقع بين جزر أندمان ونيكوبار ، او بين نيكوبار ورأس أشين ، ليفضي بالسفن الماخرة في عباب اليم الى شبه جزيرة الملايو ، فترسو السفن في مرفأ تاكوا – بوا ، ليفضي بالسفن الماخرة في عباب اليم الى شبه جزيرة الملايو ، فترسو السفن في مرفأ تاكوا – بوا ، وفي كيدا . وبعد ان يجري نقل البضائع برا عبر برزخ كرا – كان باستطاعة المسافرين ان يأخذوا سفينة تقلهم شمالاً باتجاه الصين ، او باتجاه جزر السوند . اما نقل البضاعة برا فكان يتم بسهولة كلية ، نظراً لما كان عليه البرزخ من ضيق العرض ، وتكثر من كلا جانبيه المرافى ، كا دلت على ذلك الحفريات الاثرية التي أجريت في بعض الاماكن ، في جايا مثلاً .

هنالك طريق آخر ربط ، على الطريقة ذاتها ، الهند بالبلدان المطلة على بحار الجنوب . وكان هنالك طريق ثالث ينطلق من او اسط الهند ويسير مع الشاطىء حتى مدينة تانوى ، ومنها تجتاز سلسلة الجبال لتبلغ خليج سيام ودلتا نهر مينام عن طريق نهر كانبوري ، حيث كشف علماء الآثار عن مناطق قطعت شوطاً بعيداً في استهنادها واقتباسها الحضارة الهندية ، منها بونغ وذلك وبرا باثوم . والظاهر انه تم فيا بعد ، وصل نهر كانبوري الصغير الشأن بنهر ميكونغ ، وذلك بطريق بري ، مر عبر سهل كورات ، المرتفع وببلدة شريد ب، وهي نقطة قديمة ، ثم بوادى نهر مون فتففي بالمسافرين الىمقاطعة تشينلا التي ستصبح في ما بعد مهد حضارة الخير Klimer . وأخيراً

طريق بورما القديم الذي كان معروفاً منذ القرن الثاني ٬ قبل الميلاد ٬ وكان لا يزال مطروقا ٬ ولا شك ٬ في القرن الثاني بعده . وهذا الطريق كان ينطلق من شمالي الهند ماراً بمقاطمة أسّـام وشمالي بورما ويو ــ نان حتى يفضي بسالكيه الى الصين .

وهكذا نرى كيف ان الصين كانت تقع ضمن شبكة المواصلات البحرية والبرية على السواء ، التي كان يعتمدها التجار في مقايضاتهم بين الشرق والغرب . وحوالي القرن الثاني ، وربما قبل ذلك ، ربطت هذه الشبكة اليابان وكوريا . وهكذا ، فمن مشارف حوض البحر المتوسط حتى اطراف الشرق الاقصى ، كان العالم اليورو ــ آسيوي مرتبطة أطرافه وأجزاؤه بعضاً ببعض . وشبكة طرق المواصلات هذه ، في شتى شعابها وفروعها ، كانت تهدف لتيسير التجارة وتسهمل سبلها ، بالرغم مما اعتورها من تقلبات على مر العصور وكر الاجيال ، وفقاً للدول التي قامت في تلك العهود وما اعتراها من تغييرات ، وقد تحكمت بها ايران بما تم لها من موقع جغراني ممتاز ، لوقوعها من الصميم في هذه الشبكة الدولية للطرقات البرية والبحرية ، كا يعترف بذلك الكتبة الصينيون ، في ذلك العهد ، اذ ورد بالحرف الواحد عند بعضهم ما يلي : ﴿ إِنْ سَكَانَ تَا سَ تُسْيِنَ ( الامبراطورية الرومانية ) رغبوا دوماً في إيفاد سفارات وبعثات دبلوماسة الى الصن ، إلا ان ملوك الدولة الارشاكونية او الفارثية ، رغبة "منهم باحتكار فوائد التجارة مم الصين ، حالوا دوماً دون ذلك ، . فقد حاولت ايران، في مناسبات عديدة، ان لم نقل بصورة مستمرة، الارشاكونية ، الدولة الساسانية ، بالرغم من المحاولات التي قام بهـــا الاسكندر لكسر هذا الاحتكار ، ومن بعده بيزنطية اذكانوا يعلقون أهمية كبرى على حرية التجارة مع أصقاع آسا الشرقية.

البادلات التجارية الاولى المسيحية . فالطريق الذي شقه الاسكندر المقدوني ، بين العالم الغربي والشرق الاقصى ، عرف عهداً عظيماً من نشاط الحركة التجارية ، لأسباب شتى ، منها الغربي والشرق الاقصى ، عرف عهداً عظيماً من نشاط الحركة التجارية ، لأسباب شتى ، منها قيام مُدول في كل من الهند والصين تميزت بحسن تنظيمها الاداري واستتباب الامن فيها ، كا ان شدة احتياجات الامبراطورية الرومانية ، من جهة أخرى ، وشدة طلبها لهذه الكاليات الغالية الثمن والتي رغب الرومان في الحصول عليها بأغلى الأثمان ، لم يكن ليتيسر لهم الحصول عليها إلا من الهند والصين ، أو من الاقطار الواقعة الى الجنوب الشرقي من القارة الأسيوية ، وكان من من الهند والصينيين مها ، تأمين وصول هذه البضائع والسلع وغيرها من المصنوعات التي كانت تصنع في البلدان او المقاطعات التابعة لها أو الواقعة تحت نفوذها او الدائرة في فلكها ، اذ ان مواداً تجارية كثيرة كانت ترد من البلدان الواقعة ما وراء نهر الغنج ، كالماس والافاويه والند والصندل والمندل والمندل والمنافور ، والكرث كثم ، والبخور الجاوي واللبان ،

والقاقدُلّة او حب الهال ، والعاج والحز ، والديباج وغير ذلك من الانسجة الغالية الثمن ، وكلها من صنائع الهند والصين وايران ، او من محاصيلها . أضف الى ذلك ما كان للأصقاع الواقعة في بحار الجنوب من قوة الجذب ، لما فيها من الذهب ، بعد ان حالت الصين ، قبل ظهور المسيحية بقرنين ، دون حصول الهند ، كا في السابق ، على الذهب الوارد من الشمال ، أي من سيبيريا وجبال الألتاي . ولذا راحت الهند تحاول استيراد الذهب من الامبراطورية الرومانية بشكل نقود رومانية ، وهذا ما يفسر لنا جيداً وجود النقد الروماني من الذهب بكثرة في الهند . وقد شعر اولو الأمر في روما بتسرب الذهب من البلاد ، فراح الامبراطور فسبسيانوس ( ٢٩ - ٧٩ ) يصدر مرسوما يحظر فيه خروج الذهب من الامبراطورية ، بأي شكل كان . ولهذا اخذت الهند تحاول ان تستعيض عن هذا المورد الذي نضب او كاد ، بالاقطار الجنوبية الشرقية مسن القارة الأسيوية التي اشتهرت مناجها بانتساج الذهب ، والتي لم يكن يصح ، مع ذلك ، مقارنتها بوجه من الوجوه ، مما بلغه انتاجها منه في العصور الحديثة .

وكان استيراد الغربيين لهذه السلع والمحاصيل يكلفها غالياً وينهك ثروة البلاد اذكان الاستيراد يكلفها أكثر بكثير بما يدره عليها التصدير ، بعد ان قلت قيمة هذه الصادرات ، وهي تتألف، على الغالب من العنبر ( الكهربا ) والمرجان وحجر الفتيل ، والارجوان وبعض الانسجة ( التي بقي منها بعض الناذج في منغوليا ) وصحائف من البرونز، والزجاج والعقيق المنقوش، والمصابيح الرومانية وغير ذلك . فاذا كانت حركة التبادل التجاري تدر كثيراً على تجار الاسكندرية وسوريا ، فقد كانت روما ، على عكس ذلك ، تتكبد كثيراً من جراء تجارتها مع البلدان الأسيوية ، الامر الذي حدا بالمصلحين الاجتاعيين والغير على الاخلاق ، الى شجب السعي وراء هذه السلع والتكالب على اقتنائها ، في القرن الاول للميلاد .

وهذه الطرقات الماثية والبرية تسلكها القوافل البحرية ومواكب التجار ، كانت المؤثرات الفنية والادبية وانتقال بدورها خير أداة وخير مسعف على تسرُّب المؤثرات الفنية والادبية وانتقال القصص الشعبي والاساطير والعقائد اللبينية والافكار .

ان استيطان الهندو - اليونان في شمالي غربي الهند ، والهندو - الغز ومجاورتهم لايرات الفارثية ، وعلاقاتهم النامية بمقاطعات وأصقاع آسيا الوسطى والصين، وتكوين هذه الامبراطورية الشاسعة الاطراف على يد قبائل الكوشانا بعد ان وحدوا بين الاقوام التي تألفت منهم ، وكلهم آريون ، وبين اقوام غندهارا وكابيتشا المتهلينة ، كل هذا وما اليه ، ساعد كثيراً ، على انتشار الافكار الغربية في آسيا الوسطى . وقد عز الدليل على اثبات العكس ، مع العلم ان البضائع والسلع الاسيوية كانت تصل الى الغرب هي الاخرى . شاهد على ذلك مقبض مرآة مصنوع من العاج عليه نقوش من طراز سانشي ، عثر عليه المنقبون بين أنقاض مدينة بومباي .

فبمعزل عن هذه الاتصالات المباشرة التي شد"ت الغرب الى الشرق ، قام عنصر آخر هام جداً مكتن لها ورسخ لأسبابها ، وشجت عليها ، يتمثل في البوذية . فعلى عكس البراهمانية ،

جاشت البوذية بروح تبشيرية ، فراحت تدعو لمقالتها وتعمل على بثها ونشرها ، ولذا حاولت الاستفادة من الطرق البحرية التي عول عليها التجار لتحمل رسالتها ودعوتها بعيداً ، فأصبحت بذلك من أمم المناصر للاشعاع الهندي في الخارج . وهذا المركب المزجي اليوناني البوذي الذي نشأ في غندهار والبكتريان ، بعد حركة بعث المالك الهندو ـ اليونانية ، اخذ بالنمو على نطاق واسع ، يتقبل رويداً ويتمثل بصورة لاشعورية ، المؤثرات الرومانية ، سواة أصدرت عن الماصمة روما نفسها ام عن ولايتي مصر وسوريا ، فتألف من هذا المركب ، الفن الهجين الذي استبد بالأذواق اذ ذاك .

وقد خضعت البوذية البدائية في هذا العصر ، لتطور ملحوظ من الداخل تميز ، من الوجهة الفنية بالايكونوغرافيا ( فن رسم الصور ) الخاصة ببوذا ، اذ أخذت بوادر هذه الحركة بالظهور والتجلي في منطقة غندهارا الشمالية الغربية في الهند ، وفي مدرسة ماتورا . ويوحي الطراز الذي سيطر على غندهارا أثر الغرب عليه ، اذ يحمل كل سمات النظريات الفنية الهلينيسة والمميزات الاصيلة الفن الشرقي الاصيل ( راجع صفحة ٧٠٣ ) . ففي طراز صناعة الماثيل الذي سيطر على مقاطعة كابتشا بالغرب من كابول ، نرى تتجمع حول هذه الشخصية اليونانية البوذية ، كل الغاذج الفنية التي عرفها العالم اليورو ــ آسيوي اذ ذاك ، فأقبلوا على تمثلها بكل حماسة ، كالتي نجدها في تناغرا . وحول هذه النواة الهلينية ، ظهرت نماذج فنية تحمل الكثير من سمات هذا الطراز ، أشهرها على الاطلاق ، الطراز الفني الذي ساد ميران القائمة في احدى الواحات الجنوبية في آسيا الوسطى . فالمعتقدات والتقاليد البوذية نراها مرسومة على الجدران وهي تحاكي ، من قريب ، بفنها وألوانها، معالم الرسوم الرومانية في سوريا .

من الحيف ان يحاول المرء الانتقاص من شأن التطور الذي مرتبه غاذج الطراز الغني الهليني الله الذي ظهر في أقصى حدود الهند. فقد عاش فيها طويلاً حتى الى ما بعد زوال النظم السياسية التي أوحت به ، فدخلت على أنساب غتلفة ، الفن البوذي ، فانتشرت في جميع أرجاء الهند ، وبلغت ، بعد بضعة قرون : الصين واليابان والانسولاند والتيبت ، متيحة " ، الى حد ما ، امتداد الحياة للفن البيزنطي ، في همذه الانخاط الفنية التي درجت عليها البلدان الصقلبية والبلقانية . ويكن ان نعزو اليها الفضل في بقامًا مستعملة لأجيال طويلة في هذه البلدان حيث خلدت حتى عصرنا هذا ، ذكر تلملك المحاولة الجبارة التي أريد بها ، جمع العالمين الشرقي والغربي ، في وحدة تامة .

وهنالك آثار غربية ، رومانية الطابع والسمة ، يكن ملاحظتها بسهولة في آثار المدرسة الفنية التي سيطرت على القسم الشرقي الجنوبي من الهند ، ولا سيا في منطقة أمار أفاتي حيث توجد احسن الناذج . فهي تبرز بهذا المظهر او الوقفة التي تبدو على بعض صور بوذا ، في هذه المقاعد على شكل كراس ، لها قوائم تشبه قوائم السباع والضواري .

ففي الحين الذي تأخذ فيه امبراطورية الكوشانا بالتفسخ والتفتت فالانهيار ، تحت الضربات

التي انهالت عليها من الدولة الساسانية ، في ايران ، نرى النفوذ الايراني يبرز في هــذه المناطق الشالية الشرقية بالذات التي فيها رأى الفن اليوناني ــ البوذي النور ، قبــل ذلك بنحو قرنين تقريباً . والعنصر الجديد الذي انضم الى هذا المركّب الفني ؛ الذي ألممنا إليـــه اعلاه ؛ فرض سماته المميزة على المجموع . وهكذا يطل علينا طراز فني جديد ، هو الطراز الايراني البوذي ، الذي ذاع وانتشر في مقاطعة كابتشا ، وفي آسيا الوسطى . فبوذا يبرز مرتدياً حلة منالارجوان ( بدلاً من القفطان الأصفر الذي يرتديه الكهنة البوذيون ) ، ويتربع على ارض نثرت عليهــا الازاهير حلقات في وسطهــــا رؤوس خنازير برية ٬ او صور من البط تحمل في منقارها لآليء . اما راهبات بوذا فيحملن في شعورهن أهليَّة في وسطها لؤلؤة . فىعىد هذا المنظر الى الخــــال ٠ هندام الشعر الذي عُرف عنهد الساسانيين ، ويلوح فوق أكتافهن اطراف مناديل درج الناس على استعمالها في ايران قديمًا . ومثل هذه المناديل 'تشَكُّ حول الأعمدة ، وتربط حول الآنــة التي تتدفق منهــا المياه، وحول اشكال الستوبا Stupa . أما العامانيون فيرتدون ملايس من الزي الابراني يتألف من سترة مشدودة الى الخصر ، لها ثنية مربعة 'تركد الى الوراء ، وفي الوسط زنار او نِطاق ، وسراويل مع جزمة للرجال . اما النساء فيلبسن تنورة جَرسيّة القطع والشكل. كذلك يبرز الفن الايراني في هذه الاشكال الهندسية . وأسوة بالفن اليوناني البوذي ٬ نرى العالم الهندي يبرز جنبًا الى جنب مم العالم الروماني : شخوص نصفية عارية ، تحمل الكثير من الحسلي الى جانب رجال ونساء بكامل ثيابهم يمثلون أسياد ذلك العصر. وعلى الشكل نفسه نرى النظريات الفنية الايرانية تعيش طويلًا في الهنــــد ، حتى بعد زوال الدولة الساسانية ، وتنتشر بعيداً في جميع أرجائها . وهكذا نرى لبس الأحذية ( الجزمات ) ، يتفشى في الايقونوغرافسا الهندية ، ولا سيا في صور الإله الشمسي « سوريا » ، وسيبقى على مظاهره هذه حتى العصر الحديث . وهذه العناصر الفنية اليونانية ـ: الهندية وبعض الاشكال الفنية الايرانيــة الأخرى ، شاع استعمالهــا في جميع أطراف آسيا ، ودخلت الهند رأساً ، كما وصلت الصين والىابان بالواسطة . فقد اهتمت الهند بنقل بعضهذه الناذج الفنية الى بعض ممتلكاتها في الخارج ، وبلغ من شدة تأثر هذه المقاطعات بالفن الهندي ، ولا سما الهند الصدة والانسولاند منها ، أن أخذت تترسمها وتستوحي نماذجها لأكثر من ألف سنة . فني العصور الاولى للميلاد ، يصعب كثــيراً ابداء حكم صائب بهذا الشأن لندور و الآثار التي ترجع الى هذا العهد . ويمكن للانسان أن يصل بصورة جازمة الحقيقة ، عندما يتبين ، من جهة ، القطم المنتشرة في أرجياء مقاطعة أمارافاتي الق بلغها بحارة هنود٬ومن جهة اخرى٬ القطع المقلَّدة٬ الموجودة في تايلاند الشمالية والوسطىمنها. غير ان الصعوبة تبدو أكبر عند التكلم عن المؤثرات الفنية في الصين . فنحن هنا امام مدارس فنية تطبع عدداً من الولايات ، اكثر بما نحن امام انتاج محلي متأثر بفن البلاد الأم . ولمل كوريا هي أشد هذه المقاطعات صموداً ، وأثبتها قدماً في وجه هذه السيطرة. ومع ذلك، فالطراز الكوري الذي فيه هذا القرميد المطبِّم ، وهذه التزاويق الجدرانية هو الذي يحمسل عميقاً اكثر من غيره اثر الفن الصيني . امـا المصنوعات الخزفية التي نراها في التونكين ، فهي

صينية الطابع ، في الصميم .

وعلى هذه الشبكة من الطرقات التي استعرضنا لها على اختلافها ، من بجرية. وبهرية وبرية ، تمت هذه الاتصالات الدبلوماسية والدينية والفكرية ؛ وتيار من التبادل الثقافي المبادلات بين شرقي آسيا والامبراطورية الرومانية الذي نشط خلال القرن الاول للميلاد ، بقي على أشده مدة قرنين ونصف القرن ، أي من مطلع النصرانية حتى عام ٢٥٠ تقريباً . ومسع ان خريطة لجفرافية الامبراطورية الرومانية ، في القرن الثالث معروفة باسم : جدول بوتنجر Table de Peutinger ، تشير الى وجود هيكل لأوغسطس في مدينة موزيري او موشيري ، فاهمام آسيا بالغرب خف وتحول ليقتصر على المالك الجديدة التي أطلت في الجنوب الشرقي من آسيا : في الهند الصينية وفي الانسولاند . فطريتي المواصلات بين الشرق والغرب انقطع وتعطل لمرورة في ايران، والامبراطوريتان العظيمتان اللتان تألفتا في عهد الهان وكوشانا ، قد زالتا من الوجود ، والعوامل التي مهدت لسلام داثم ، ساعد على قيام مشل هذه الحركة التجارية والمبادلات التي رافقتها ، زالت هي الاخرى وانقطعت .

هنالك اكثر من اشارة لهذه العلاقات الدولية · وردت اكثر من مرة · وفي عدة مناسبات· الله هذين القرنين والنصف . فمنذ غرة القرن الأول، حتى وقبل ذلك بكثير ، نرى اسم آسيا أبرد على لسان سترابون ، كما ان مصطلحات فلكية ، يونانيــــــــة واسكندرانية ، دخلت المعجم الهندي والصني ، وربما وصول الدعوة للمسبحمة والكرازة بها على يد احد الحواريين هوالقديس الدى يقال أنه بشر بالانجيل في هذا القسم الشالي الغربيّ من الهند ، كما ان جزيرة سيلان ترسل عام ٢٧ للميلاد ، بعثة دبلوماسية الى الامبراطور اوغسطس . ويشار الى هذه العلاقات في مصادر عديدة ، ولا سما في هذه الحوليات السلالية الصينية . ويأتي سترابون على ذكر بعثة دبلوماسة أرسلها الى اوغسطس نفسه ، أحب الملوك المدعود بانديا ، وباليونانية Pandionos وهو من ماوك التامول الذن سيتمكنون ، فما بعد ان يحققوا لهذه المنطقة الجنوبية ، من الهند، المعروفة بالبلاد الدرافيدية ، إشعاعاً كبيراً . وفي سنة ٧٩ ، وهي السنة التي لقي فيهـــا بلين الاكبر الموت الزؤام، مختنقاً بالغازات الحانقة المتصاعدة من حمم بركان الفيزوف الذي أهلك بومبيي تحت الرماد المتصاعد، دفنت هذه المواد المصهورة تحت الانقاض، مقبض مرآة من العاج يحمل نقوشاً هندية ، كل هذا وما إليه شهادات متواضعة على هذه العلاقات المباشرة التي قامت مع آسيا الشرقية . وقد حاولت الصين ، من جهتها ، انما عبثًا ، ان تقيم بواسطة قائدهـ الحربي .الكبير بان ــ تشاو ، علاقات دبلوماسية مع روما ، ( حوالي عام ٩٠ )، ومع ذلك فالمؤرخون الصينيون ، ينوهون ، عمام ١٢٠ ، بوصول فرقة من الموسيقيين واللاعبين على الحبال ، من الرومان الى بورما والصين . وقـــــــــ اتسمت المواصلات في هذه الفترة بالدقـــة والانضباط . ا وفي عام ١٦٦ ، وصلت الى البلاط الامبراطوري ، في الصين ، بعثة من التجار السوريين ، يَدَّعون انهم مرساون من قبل الامبراطور مارك اوريل. قـــــــ يكون هذا الادعــــاء من باب

التمويه والتزوير ، إنما فيه دليل قاطع على هذه الاسفار الطويلة لا يحجم معها تجار أغنياء من القيام بها ، وتجشم المشقات في سبيلها . وفي سنة ١٧٠ ، كان باستطاعة بطليموس ، ان يصف الهند بأوصاف جمعت من الدقة بحيث اعتمدت عليها الحفريات الآثرية التي قامت فيها .

وفي القرن الثالث؛ يقدم لنا التاريخ صورة لما يشبه جسراً؛ ارتفع فوق القسارة الأسيوية ؛ يتمثل في حياة المصلح الديني ماني . ولد ماني في بابل عام ٢١٦ للميلاد ، وابتدأ رسالته الدينية التبشيرية مرحلة الى ضفاف نهر الهندوس؟ وهي رحلة تمت بين سنة ٢٤٠ – ٢٤١ – ٢٤٢ – ٢٤٣ ثم اشترك فيا بعد مجملة عسكريةقام بها سابور ضد الامبراطورية الرومانية ، أي بين٢٤٢ــ٢٤ ضد الامبراطور غور ديانوس الثالث أو بالأحرى ٤ كما يرجحون ٤ الامبراطور فاليريانوس ٤ بين ٢٥٦ – ٢٦٠ . فلو صح الافتراض الأول ، فلقد كان ماني موجوداً في الجيش الذي كان فيسه أفاوطين مؤسس الأفلاطونمة الحديثة ، اذكان يحارب ، بصفة جندى متطوع ، بحيث يستطيع إشباع فضوله بالتعرف الى الديانات القائمة في ايران والهند.فقد كانت حياة ماني، فيما بعد سلسلة من الأسفار ؟ قام بها عبر الامبراطورية الرومانية ؛ ثم أوفد من قبله مبشرين الىمصر ( عام ٢٤٤ و ٢٦١ ) كما أوفد غيرهم من المبشرين الى المناطق الواقعة حول ضفاف نهر الأوكسوس. وفيعام · ٢٦١–٢٦٢ ، أرسل فريقاً منهم الى المنطقة الواقعة جنوبي نهر الزاب الصغير . وهذا المثل ليس بالطبع حادثًا فرديًا ، إلا أنه كانت له نتائج بعيدة جداً . ألم نشهد ، بالفعل ، في انتشار آخر مدرسة فلسفية رأت النور في الاسكندرية، وهي الأفلاطونية الحديثة، مع افلوطين وبورفيروس التي أفضَت الى هذه التعالم الباطنية ، الموقوف الاطلاع عليها ، على بعض قلة من المريدين ، كما أفضت الى هذه الأعمال التي تتعلق بالنجامة والسحر ، وكلما أعمال وأفعال هي في النقيض من الروح اليونانية ? فالحقيقة الأخيرة ، النهائية ، والواحد الأحد ، والجوهر الفرد ، التي قال بهما أفلوطين وعلم ، لا يمكن أن 'تفهم إلا اذا رددناها الى علم الوجود الهندي ، اذا مـــا أخذنا بعين الاعتبار الفراغ المطلق الذي تقول به البوذية، أي الوجود المطلق الذي تعلم به الفلسفة البراهمانية Vedanta ، كما يعلل ذلك ويفسره المؤرخ المشهور غروسيه. وهكذا نشهد عملية غسل العقول، من الروح الهلينية ، في ذلك العصر ، وهي عملية تمث في هذه المنطقة التي كانت دومـــــا ملتقى للعروق والاجناس والعقائد ، من العالمين ، الايراني والهندي . ومن المحتمل جــداً أن تكون هذه الظاهرة ليس ردة فعل وحسب ، بل ايضاً صدمة هزتهذه المؤثرات الشرقية في الهليلية، أو بالأحرى ، هجوماً تشنه الديانات الباطنية الأسيوية ضد العقال اللاتيني المتميز بالاتزان والانضباط . ويمكن أن نجد دليلًا على هذا في الكتاب الذي وضعه، عام ٢٣٠القديس هيوليت ( ۲۳۰–۱۷۰) في روما، بعنوان Réfutation de toutes les hérésies « دحض كل الهرطقات»، وفيه عرض دقيق لتعالم البراهمانية، في الدِّخُن ( الكتاب الأول؛ ص ٢٢٤ ) . وهنالك مصادر يونانية كثيرة ، تتعلق بالفلسفة والتاريخ والجغرافيا ، تشيد كلها بالمكانة التي أحرزتها حكمة الهند في الغرب ؛ 'تَبَسَّط ؛ بكثير من الإفاضة ؛ كل ما يتعلق ببراهما ، وفلاسفة الهند وحكمائها ، والسامان Samunes أو كهنة بوذا . ولا بد هنا من التنويه عاليًا باسم برديصان ( القرن الثاني )

وعلى عكس ذلك ، فالعسلم الهليني ، والعلوم الربانية \_ الروحانية ، والتعاليم المسيحية ، والمانية ، ونظرات ايران السياسية ، وغير ذلك من عوامل هذا التراث الحضاري في الغرب ، بلسغ الأقطار الأسيوية ، ولا سيا الهند منها ، وساعد بدوره على إنماء إرثها الحضاري . وعلى هذا يجب أن نقيس هذه التيارات وهذه المجاري ، التي حملت في ثناياها هذا القصص الشعبي ، وهذه الحكايات كلها التي اتسبَعَت، في انتقالها وتنقلها، شبكة المواصلات التي أتينا على ذكرها، وغير ذلك من الأدب الحكي أو الشفوي ، المتوارث خلفاً عن سلف ، انتقل من أقصى الغرب الى أقصى الشرق . وهذا التيار ساعد الهند على ان تمي حقيقة حكمتها وتفهم حضارتها ، وان تصون تقاليدها ، وان تنشيط من حيويتها العقلية والثعافية ، والروحية والفنية ، وذلك بشكل من الحس اللاشعورى .

إلا ان طريق الاتصال بين العالم المتوسطي وأصقاع آسيا الوسطى؛ منذ أو اسط القرن الثالث وربما قبل ذلك بكثير ، فيا يتعلق بالصين وما اليها من الارضين ، انقطع تماماً من جراء قيام الدولة الساسانية في ايران . واذ وجدتا نفسيها منقطعتين عن الغرب ، ارتد كل من الهند والصين الى ممتلكاتها ، مهتمة كل منها بتجارتها الخاصة ، تصدّر اليها فلسفاتها ، في كل ما يتصل بالسياسة والاجتاع ، والدين والفن ، بعد ان تمهدت السبل امام ذلك كله . فنذ القرن الاول نرى الصين تعين حكاماً لها في واحات آسيا الوسطى ، كا أدخلت مقاطعة التونكين ، في الجنوب ، تحت تابعيتها . كذلك استطاعت الهند، بما تم لها من قوافل التجار والرواد المفامرين ، من اعادة بعض الممالك ، الى الوجود ، في الهند الصينية : من ذلك مملكة لن \_ يي ، عام ١٩٢ ، التي تحرفت فيا بعد ، باسم مملكة شمبا معالكة تسمئل حضارة الهند منذ تأسيسها . كذلك ، تأسست مقاطعة بعد ، باسم مملكة شمبا دلا المملكة تتمثل حضارة الهند منذ تأسيسها . كذلك ، تأسست مقاطعة فو \_ نان التي لم تلبث ان تصبح مركز مملكة الخير على يد مغامر يدعى كوندينيا ومن احدى جزر بحر فو \_ نان التي لم تلبث ان تصبح مركز مملكة الخير على يد مغامر يدعى كوندينيا ومدى جزر بحر الجنوب . وقد قام في شبه جزيرة الملاي ، عدد من المالك الصغيرة المستهندة الطابع ، منها الجنوب . وقد قام في شبه جزيرة الملايو ، عدد من المالك الصغيرة المستهندة الطابع ، منها تاكولا ( في القرن الثاني ) ، وكيداه ، وبيراك ، بعد ذلك بقليل .

وتميز القرن الثالث الذي عرف ان يستفل هذه الاجراءات؛ بقيام تبادل البعثات والسفارات وبعلائق دبلوماسية اخرى . ففي الحين الذي كان فيه ملك من اواخر ملوك كوشانا ، ان لم يكن آخرهم بالفعل ، هو الملك فازوديفا ، يوفد ، عام ٢٣٠ ، بعثة دبلوماسية الى بلاط ملك الصين ، كنا نرى ممالك الجنوب الشرقي من آسيا ، يقيمون لهم علاقات سياسية مع الهند والصين على السواء . وبين ٢٢٠ ـ ٢٣٠ ، ارسلت مملكة لن ـ يي الى حاكم مقاطعة التونكين ، بعشة المتمت لها النشأ مقاطعة فو - نان .

وبين ٢٧٥ - ٢٥٠ ، قرر ملك فو - نان ان ينشىء له علاقات دبلوماسية مع الهند ، وذلك اثر ما سمعه وقصه عليه شخص قدم من مقاطعة تقع الى الغرب من الهند ، والذي سبق له ان زار الهند قبل قدومه الى فو - نان . وكان المتقدم في البعثة الدبلوماسية احد أنسباء الملك نفسه ، فركب البحر من مدينة تاكولا (شبه جزيرة الملايو ) كا يرجعون ، وبلغ مصاب نهر الهنج وصعد عراه حتى ادرك عاصمة شعب موروندا Murunda ، وهم أقوام يتتون بصلة الى كوشانا والسلسانين . ورسحب الملك الهندي بالقادمين وأتاح لهم زيارة مملكته ، وقدم لهم عدداً مسن الخيول المطهمة هي من خيل الغيز ، وعين لهم دليلا هندياً من رعاياه ، رافقهم الى بلادهم ، وعادت البعثة من حيث جاءت ، ووصلت فو - نان ، بعد غياب أربع سنوات . وفي سنة ٢٤٣ ( وقد تكون السنة نفسها التي التقى فيها افلوطين وماني ) ، أوفد ملك فو - نان ، بعثة دبلوماسية أخرى الى الصين ، هذه المرة ، مقدماً لملك الصين هدايا من عاصيل البلاد ، معها فرقة من اهل شخصين هما : كنغ - تاي وتشو - ينغ ، فقاما بزيارة المملكة ، واجتمعا في البلاط بمثل ملك موروندا الذي كان لا يزال باقيا هنالك أن ، منذ رجوع البعثة الدبلوماسية من الهند الفنجية . واخيراً ، في سنة ٢٨٤ ، كررت مملكة لن - يي عاولة أولى قامت بها بين ٢٥٠ - ٢٣٠ ، واخيراً ، في سنة ٢٨٤ ، كررت مملكة لن - يي عاولة أولى قامت بها بين بعثة رسمية . ٢٢٠ واخيراً ، في سنة ١٨٠ ، كررت مملكة لن - يي عاولة أولى قامت بها بين بعثة رسمية .

غير ان الوضع الحرج الذي آلت اليه أسرة هان ، في الصين ، وانهيار امبراطورية كوشانا ، في الهند ، وماكان لذلك من صدى وردة فعل ، وطلوع عهدالغزوات الكبرى ، كل ذلك تألب وتجمع ليضع حداً ، الى حين ، لهذه الاتصالات الدبلوماسية التي لن تستأنف سيرتها الاولى، إلا في القرن الرابع .



- روما وأمبراطوريتها ٢٢٠ - احد مشاهد الدييد

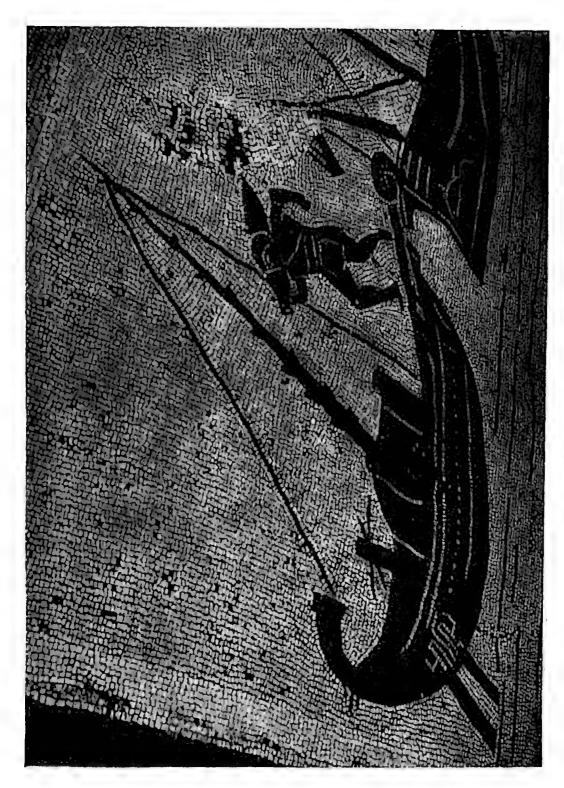

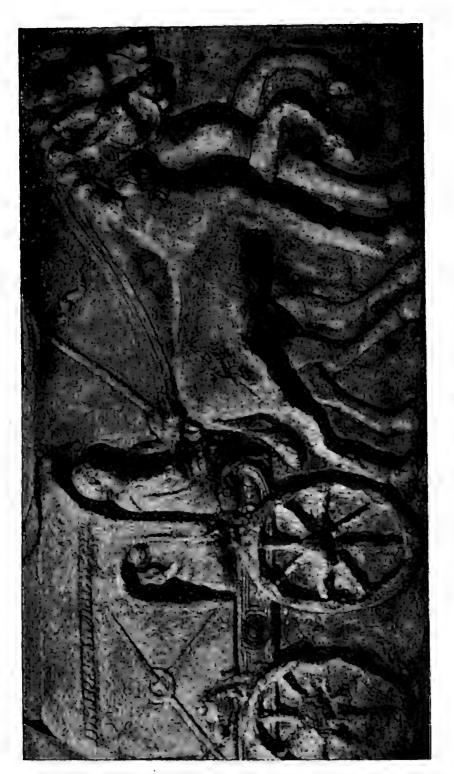

٥٧ - عربة مفر . نقش في كنيسة القديسة مرع .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٣٦ – اورشليم: مقبرة اليهود والمدافن المعروفة بمدافن الانبياء.

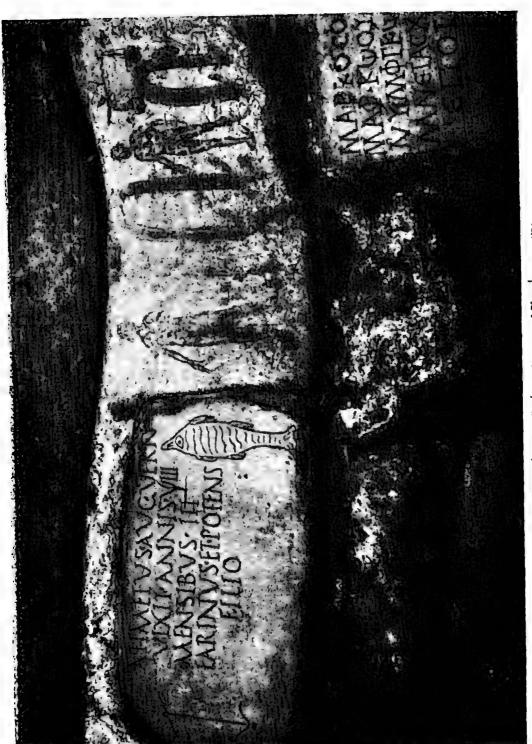

٣٧ – روما . نقش ومورة جدارية ، في دياميس القديس ميباستيانوس



٨٦ - قصر ديوكلتيانوس في سبليت ( يوغوسلافيا ) .

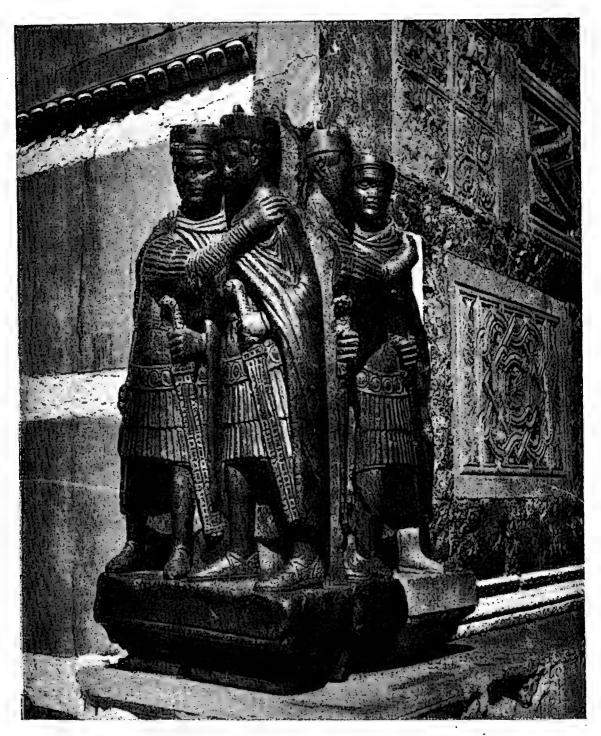

٣٩ – أباطرة الحكم الرباعي: ديوكلتيانوس ومكسيميانوس ، غالبريوس وكونستانس كلور ( القرن الرابع ) .



 عدريح غالاً بالمبيايلي رافيتا ( النصف الاول مسن القرن الخامس ) .

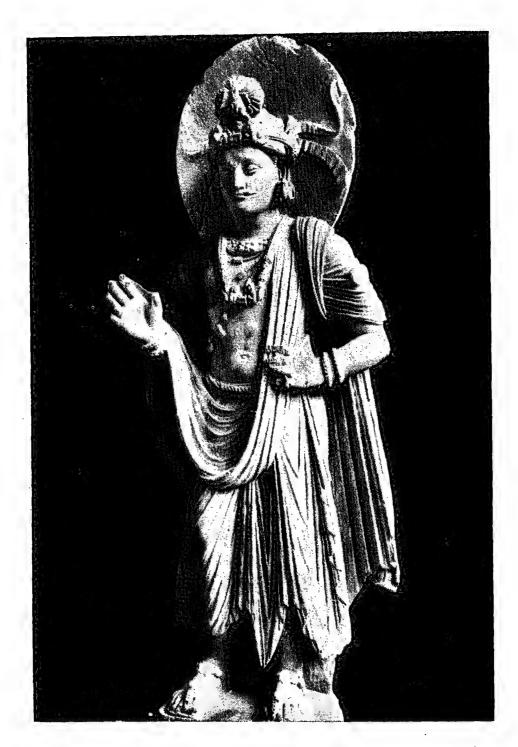

٤١ - بودهيساتفا . مدرسة عندهارا الفنية ( حوالي القرن الثاني بعد المسيح ) .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

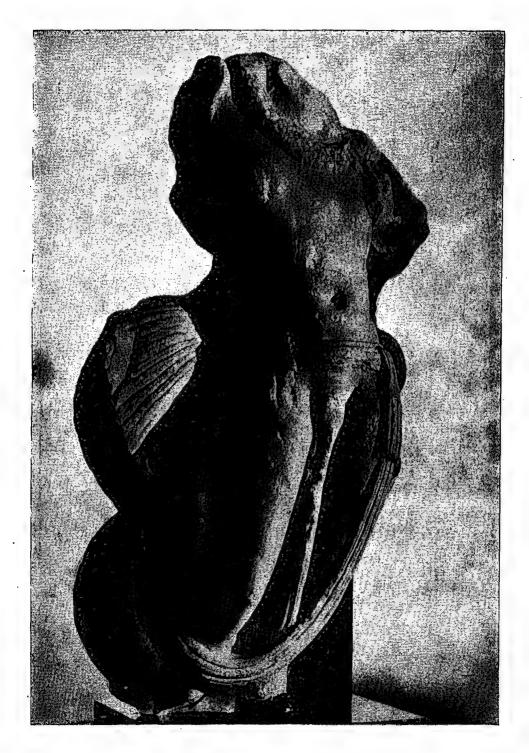

٢٢ ــ ملك ـ حية ( ناغاراجا ) .

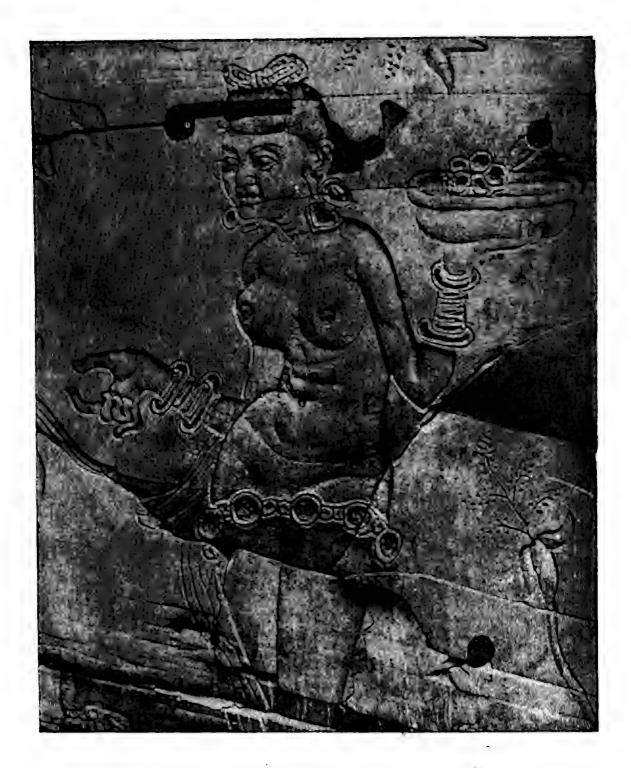

٤٣ – نقش عاجي اكتشف في افعانستان (حوالي القرن الثاني بعد المسيح).





٧٤ – مورة مصفرة لمدفن خزفي في بيت ميني اكتشف في
 مقاطعة تونكين ( القرن الثاني أو الثالث بعد المسيح ) .



٨٤ - تمثال « هانيوا » من الخزف . اليابان ( القرن الرابع? )

## وهضل لاهشابي

## تطوّر الهندية)

عندما أطل هذا العهد ، موضوع بحثنا هذا ، كان من المحتمل جداً الظن بأن نقش الأروقة التي تزمين درابزونات الستوبا رقم ١ منافر ومشاهد تساعدنا كثيراً على تكوين فكرة صحيحة عن الوضع الذي برزت عليه كل من المدينة والريف ، عندما كان المجتمع الهندي ، في حقبة ما بعد عبد الموريا Maurya آخذاً بالتطور . كان باستطاعة المرء ان يرى ، من جهة ، انه لم يقم ، اذ ذاك ، أي فارق بين هذه الحقبة والعهد الماضي ، كا انه لم يحدث ، من جهة اخرى ، أي انقطاع او أي فاصل ، بين هذه الحقبة والعهد الماضية التي تألفت من القرنين الماضيين . فاذا ما حصل شيء من ذلك ، فبالأكثر ، بعض تفاصيل طفيفة دخلت على الرسم الهندي ، كا حدثت سهولة أكبر في توسيط دراستها .

هنالك شيء يستبد بالفكر عندما يلقي المرء نظرة علية على مختلف المظاهر التي طلعت في القرون الاولى من ظهور المسيحية؛ الا وهو هذه الوحدة؛ وهذا التلاحم الذي اتسم به الجموع ككل . فاذا ما قام بالفعل حدود سياسية بين مختلف المالك ؛ واذا ما وقعت ماتورا Mulhura ككل . فاذا ما قام بالفعل حدود سياسية بين المالك ؛ واذا ما وقعت ماتورا وكابلي يين ايدي وكابلي يين ايدي الكوشانا؛ واذا ما وقعت امارافاتي وقنهاري Kanhari ، وكارلي بين ايدي تشاتاكار في ، فالفروق التي نلاحظها في قطاعي الحياة العامة والخاصة ، وبين الشمال والجنوب ، او بين الشرق والغرب ، في الهند ، هي بالحقيقة فروق طفيفة للغاية . فالفضل كل الفضل في هذه الوحدة يعود ، اولا واخيراً ، للبوذية ، اذ ان معظم مصادر هذه الحقبة هي بوذية في سوادها الاعظم ، وتتألف من رسوم وصور بوذية الطابع .

فالمدينة الملكية او الامبراطورية التي تتخذ مثالاً للوصف الادبي او موضوعاً للتصوير والرسم هي ، مبدئيا ، مربعة التخطيط ، يقوم في وسطها القصر الملكي يحيط بها ، كما في السابق ، سور كبير حصين ، تتخلله بوابات ضخمة يعلوها عدد من الطوابق للسكن . وهذه البوابات تتألف من مصراعين كبيرين يدوران على نفسيها بواسطة رزّة . اما الشوارع الكبرى في قلب المدينة ، فتتقاطع عموديا وتفصل بسين مختلف الاحياء والجادات المخصصة للطبقات الاجتاعية الازبع :

الصناع والتجار ، ورجال البلاط والبطانة والحاشية ، ورجال الفن والموسيقى . ويقوم في قلب المدينة أبهاء كبيرة عديدة : للرسم والتصوير ، للموسيقى ، للقراءة ، والمطالعة ، والمستشفيات ودور حضانة ، ومؤسسات البر ، والجامعات وغير ذلك . فالحي الاداري يسكنه كبار الموظفين ورجال الحاشية وفيه يقع بيت المال ، ومكاتب الموظفين وكتبة السر ، وكلهم على مقربة من القصر . اما الاسواق التجارية وما إليها من المخازن والدكاكين والمستودعات ، والمصانع ، فتقوم في حي واحد ، اما البساتين التي ترتفع فيها الأشجار المقدسة ، فهي تقع على الغالب ، في قلب المدينة . ولكل حي من أحيامًا هيا كله الخاصة به . كذلك تنو" همذه المصادر بوجود مخارج سرية ، تحت الارض يستطيع معها الناس الخروج من المدينة او الدخول اليها ، دون اس

فالقصر الملكي او الامبراطوري ، هو مدينة بذاتها تحتل منها القلب ، تحيط به الأسوار المالية ، ويضم المثات من الغرف والحجر والابهاء والصالات التي يزداد طابعها سراً مطبقاً كلما اقترب الداخل من جناح الملك الخاص ، وعلى مقربة من البوابات التي يقوم الجيش على حراستها الصارمة ، وتقع الاصطبلات ، وصير الفيئة ، ومراثب المركبات الحربية . والميادين الموقوفة على مصارعة الطواويس والديكة والأكباش . ويأتي بعد ذلك ، الاجنحة الخاصة بولي العهد وغيره من الامراء ، والوزراء ، وأكابر رجالات البلاط ، وصالات للمقابلات العامة . ثم يأتي الجناح من الامراء ، والوزراء ، وأكابر رجالات البلاط ، وصالات للمقابلات العامة . ثم يأتي الجناح وغرف الحلي والمجوهرات ، واخيراً دائرة مطبخ الملك وما فيها من غرف الطغام ، وداز الحريم ، والغرف الحلي والمجوهرات ، واخيراً دائرة مطبخ الملك وما فيها من غرف الطغام ، وداز الحريم ، والعرف الحاصة التي تسرح فيها جميع الحيوانات الاليفة: كالقطط والطواويس، والبناء والأينة والغزلان والنُعنُوس ، والبط ، وغير ذلك ، مع احواض وبرك تشيع حولها الطراوة والرطوبة ونعومة الهواء العليل . والجناح الخاص بالنساء ، فقد كان محظوراً على أي كان ان يدخل اليه او ان يقترب الداخل . اما القسم الخاص بالنساء ، فقد كان محظوراً على أي كان ان يدخل اليه او ان يقترب منه باستثناء الحارس الخاص الذي يقوم بنوبة الحراسة .

وكل منزل خاص هو صورة مصغرة ؟ من حيث المبدأ ؟ للقصر الملكي ؟ يشاد على الغالب ؟ بالقرب من بشر ماء او ينبوع ؟ ويقسم إلى قسمين . فالقسم الخارجي منه ؟ هو خاص برب المنزل يقوم عادة بقربه ؟ حديقية جمعت ما طاب منظره ولذ طممه من الازاهير والثار الشهية ؟ والخضروات ؟ وأرجوحة . ويدخل في بناء المنزل مواد عديدة ؟ منها الخشب على أنواعه والقرميد والتراب والحجارة ؟ والقش وغير ذلك .

اما القرى ، فكل واحدة منها عادة ، وقف على أصحاب مهنة او حرفة واحدة . فالقرية ، في مظهرها الخارجي أقل متمة للعين من منظر المدينة . فالمنازل ، فيها ، بسيطة ، مبنية مسن الليب المكسو بالقش ، وفيها مبان عامة للادارة الحلية ، كا فيها ما يجب من المعابد والهياكل . وقد تكاثرت المؤسسات الدينية في البلاد ، فقد كانت تقام عادة ، في الريف او في وسط

المغابات والاحراج. فالواحدة تتألف عادة " من عدة مبان معد"ة لسكن الرهبان والاساتذة المريدين والطلبة المقوم في كل منها ما يلزم من الانشاءات الخاصة بالمساكن والمطابخ وغرف الطعام وصالات الاجتاعات الاجتاعات والمحامات وحواصل للمواد الفذائية والاهراء وغير ذلك من الاقسام. وينشأ فيها احواض مقدسة وأماكن للوضوء والاغتسال والتطهير ويقوم في الجامعات اليس الرهبان وتلاميذه الرايضا علمانيون من كل الاعمار ونساء والمراء حتى والاولاد. ويقصد الناسهذه الاماكن للتبرك بالزيارة والحج اليها او لعقود الزواج. وقد أنشأت الموذية اديارات كبيرة لسكنى الرهبان تضم في ما تضمه اكل مستلزمات الحساة المشتركة: من مساكن وحجر للطعام والمطابخ والمتنزهات وغرف للحامات يصلها الماءالساخن من موقد خاص له من وطأة الحرارة والوهج ما يجعل المستحمين يسترون وجوههم بأيديهم او يطلونها ببعض الاتربة المتخفيف منوطأة اللهب، ومعامل تحاك فيها ملابس الرهبان الخاصة والمراحيض وبشر وحواصل للمواد الفذائية وخزنها المشتركة .

أما قليّات الرهبان ، فقلما طرأ عليها أي تغيير اخرجها عما كانت عليه من قبل ، أي في المهد الماضي ، فهي ، في الغالب ، عبارة عن أكواخ مصنوعة من القرميد او الطوب وكثيراً ما من القش والحشائش ، تستخدم عادة لسكنى النساك ، ومزودة بخدمات ومنافع ، منها حجرة تحفظ فيها النار المقدسة . ويقوم في الحدائق والاحراج ، وعلى الطرقات ، ملاجىء يأوي اليها الحجاج والزوار ، في طريقهم اليها او ذهابهم ، بعضها محفور في الصخر الصلب .

وقد استمروا في تشييد المعابد من الخشب، او ينقرونها في الصخور الصاءالمطلـّة على الوديان، بشرط ان يحمل الخشب الذي يستعمل فيها رسوماً ناتئةً . وكانت هــذه المعابد تقسم في وسطها الى ثلاثة صحون يفصل بينها صفان من الاعدة ، أكبرها أوسطها ، وينتهي المعبد بشكل حمنية . ويزينون جدرانه بالنقوش والحفر النافر ، ويقوم في الجدار الامامي ، تغرات على شكل أهلة ، كا نرى ، يعض الاحيان ، ( في معابد كنهاري وكارني ، مثلا ) رسوماً وصور أشخاص محفورة حفراً ناتئاً . اما أكاليل الأعمدة فتزدان بصور حيوانات متشابكة يعلو صهوتها اناس ، ولعل ذلك آخر أثر من آثار الدولة الأخمنية .

والهندسة الممازية العلمانية ، تبنت ، هي الاخرى ، الكثير من هذه العناصر . فالأبواب صار يعلوها طنب او إفريز بشكل نصف دائري ، كا أكثروا فيها من الدرابزونات وأكاليل العواميد ، وهي عناصر توفر وجودها في القصور كا وجدت في المنازل الخاصة . ويتعاقب ، في هذه المباني ، المام الابواب ، الرواق ، ونصف الدائرة . والابواب ، هي عادة ، من مصراعين ، كذلك النوافلا والفتحات وتتخذ شكل قوس هندي تشبها بطراز العهد الماضي . وتطالمنا ، أكثر فا كثر مباني ، تحيط بها الاروقة القائمة على الاعمدة بحيث يشتد الاقبال عليها في العصور التالية ، وفيها تعقد ، عادة ، الاجتاعات العامة أو الخاصة . وصالة الاجتاع هذه ، تزدان من الداخل وفيها تعقد ، عادة ، الاجتاعات العامدة ، أسوة بما هي عليه من الخارج . وفي غرف النوم ، تتدلى ستائر من السجاد ، شد"ت أطرافها بمسامير داقت في الجدار او في العواميد .

اما الآثاث والمفروشات ، فهي ، في هذا العصر ، أكثر زينة وزخرفا منها في العهد الماضي . وهو يتألف ، على الغالب ، من أسر"ة ومقاعد وكراس ، لها متكا للظهر او للساعدين ، وقد تخلو منه أحيانا ، ألبست أغطية ، كا نرى اسكملات وخزائن ا تخذ في صنعها مواد كثيرة متنوعة : كالحجر ، والمرم ، والحشب ، على أشكاله ، ألبس بعضها صفائح ورقاق من العاج المنقوش او الخر"م ، و كزت في الحشب بواسطة مسامير صغيرة من النحاس. ونرى بعض الاحيان ، مقاعد ، حل فيها العاج على الحشب ، وقد تحفرت من كلا وجهيها . وتبرز احيانا للعيان بعض معالم ألوان الرسم الذي كان عليه البيض واسود ) ، او صفائح من اللك أنزلت في الأماكن المحر"مة . والقالب على الظن ان مقاعد هذه الحقبة كانت تشبه ، الى حد بعيد ، المقاعد التي وجدت في والقالب على الظن ان مقاعد هذه الحقبة كانت تشبه ، الى حد بعيد ، المقاعد التي وجدت في غباً بَعْرام ، كا يستدل من رسوم الشخوص الحفورة ، او من الصور المرسومة على الجدران . وكان يبدو على بعضها ، بصورة واضحة ، تأثير هذا الفن الغربي ، ولبعضها قوائم تشبه اقدام الحيوانات .

اما المصوغات والمجوهرات والحلى وكل المصنوعات المتخذة من المعادن ، فقد سجلت في هذه الحقبة ، تفوقاً فنيا ، لم تعرف مثله في العهد الماضي . فالصندوق الحا من مجفظ بقايا الاولياء ، والكؤوس ، والكفوب العريضة الفتحة التي عثر عليها في تاكسيار ، تقلقد كلها ، أشكالا علينية ، بعضها غني ، فاخر ، سني ، من الذهب المنقوش او المرصع با لحجائرة الكريمة والفصوص المنينة الكبيرة ، والبعض الآخر المتخذت مادته من الفضة او النه حساس . اما ادوات المطبخ العادية ، فتتألف من أشكال وأنواع مختلفة : فالكؤوس تبدو اسميانا شفاخة ، وكأنها من هذه الزجاجيات الاسكندرانية الصنع ، تشبه الى حد بعيد ، «حيذا الشكل الذي وجد في بغرام الزجاجيات الاسكندرانية الصنع ، تشبه الى حد بعيد ، «حيذا الشكل الذي وجد في بغرام

وكابتشي . وراجت صناعة السلال أيما رواج . فالى جانب مقاعد الزينــة تختلف اليها السيدات لتصلح من هندامهن ، نجد كثيراً من الاسكملات تصنع من الخيزران ، كا تصنع منه صوارف وأطباق تستعمل لتقديم الفاكهة : كالسلال ، والمراوح ، وكلها تصنع من الخيزران الحبوك .

اما ادوات الزينة ، فهي الادوات ذاتها التي كانت ، قيد الاستعال في العهد الماضي ولا سيما المرايا منها . فالمذّبة ، والمطلة ، والعكم ، هي من سمات الاشراف الذين يؤلفون حاشية الملك وبطانته ، في حله وترحاله .

وللموسيقى ، في هذا العهد شأن لا يقل عن شأنها في الماضي . فحفلات الطواف ، والمسيرة والمواكب الاحتفالية والزياحات تجري كلها على انغام الموسيقى تنطلق من اجواق المغنين والمطربان ، يسيرون كلهم على وقع الانغام . فالامراء والملوك ، في خدورهم يقيمون حفلات راقصة تشترك فيها نساؤهم . اما القانون فهو آلتهم المفضلة .

في المنزل العادي ، كما في القصر ، غرفة خاصة بالاسلحة ، عدة الحرب والقنص ، ولكل من هذه القطع رمزها الخاص ، وهي تمشل دوراً هاما في حياة الملك وحياة النبلاء وسراة القوم . فعلى كل محارب ان يقتني له خمس قطع ، لا مندوحة له عنها : السيف والقوس ، والفأس الخاص والنبتوت ، والرمح او المزراق ، والميجن . فهي كلما تستعمل وفقاً للهدف وعلى نسبة بعده : ابتداء من أسلحة الرماية وختاماً بالسلاح الابيض . بعض همذه الاسلحة جميل الصنع ، غالي الثمن ، له مقابض متخذة من عظام وحيد القرن والجاموس ، او من العاج والخشب المطمم بالحجارة الكرية . وهي تختلف شكلاً ونوعاً . والى جانب هذه القطع الخس يحكن لرجل بالحبارة الكرية . وهي تختلف شكلاً ونوعاً . والى جانب هذه القطع الحس يحكن لرجل الحرب ، ان يقتني له أشياء أخرى ، منها خطاف مثلث الشوكات ، وسيف قصير ، عريض المنصل ، وخنجر وحربة . ويقتني هواة الصيد شباكاً وأحابيل وأنشطة من أنواع شتى تلائم طبيعة الطرائد المنوي صيدها . ويستعملون في نشر العاج أنواعاً شتى من المناشير .

اما وسائل النقل وعدته ، فهي اوسع واوفر بما كانت عليه في العهد الماضي. فهي 'تمو"ل على الحصان والفيل والجل ، في المناطق الشمالية الغربية ، يصنعون لها اسرجة بسيطة للغاية. فسراج الحصان لا ركاب له ، على ما يظهر ، فيستعيضون عنب بالرباط. وينتخذ في سو"ق الفيلة سن معقوفة ، وللحصان : اللجام والسوط ، والمركبات ذات العجلتين يجرها زوج او زوجان مسن الخيل يفصل بينها عريش العربة او ميجر"ها . والعربة عرف استعالها العهد الماضي انما احتفظ بها للملك ، وهي تحاكي ، في صنعها ، المركبات التي جرى الرومان على استعالها ، وقد ز مد بها منذ القرن النساني وسقط استعالها ، إلا في الايقونوغرافيا الخاصة ببعض الآلهة ، كإله الشمس وسوريا شاكن النساني وسقط استعالها ، إلا في الايقونوغرافيا الخاصة ببعض الآلهة ، كإله الشمس الما العربات التي تبدو بشكل صندوق مربع ، والمغطاة بالموادج فتجرها الثيران المكدونة تحت النبير ، وهي تستعمل لنقل الأسر والعائلات، وفي النقل التجاري، كما هي الحال معها اليوم. وبعض الاثقال والاجمال ترفع، 'معلقة على القضبان، وتحمل على الاكتاف او في قفاف وسلال الحالين. والملاحة التي اتسعت مرافقها كثيراً وتشعبت، استخدمت قوارب كبيرة والسفن ، يقوم على والملاحة التي اتسعت مرافقها كثيراً وتشعبت، استخدمت قوارب كبيرة والسفن ، يقوم على والملاحة التي اتسعت مرافقها كثيراً وتشعبت، استخدمت قوارب كبيرة والسفن ، يقوم على والملاحة التي اتسعت مرافقها كثيراً وتشعبت استخدمت قوارب كبيرة والسفن ، يقوم على والملاحة التي اتسعت مرافقها كثيراً وتشعبت استخدمت قوارب كبيرة والسفن ، يقوم على

صنعها نجارون ، شأنها في ذلـك ، شأن المركبات والعربات . هيكلها يتخذ من قشر الخشب السميك او من جذوح الشجر بعد تفريقها ، واطرافها في المقدمة والمؤخرة مرتفعة ، تستخدم في تحريكها المجاذيف .

واقتصاد الهند نهض ، في هذا العصر ، كما في الماضي ، على التجارة والصناعة المباة الاجتاعية والزراعة والحياكة ، وصناعة الحديد وجمع العاج وتوضيبه ، كل هذا كان موضوع حركة تصدير عرفت ازدهاراً كبيراً اذذاك . فصيانة الطئرق ، وقيام المحطات والملاجىء على جنباتها ، ومراقبة المجاري النهرية وتنظيمها ، وانشاء الموانىء البحرية ، كل ذلك وما اليه ساعد على تنشيط الحركة التجارية في الهند التي عرفت في هذه الحقبة عهداً من الازدهار لم تعرفه مسن قبل ، أقله بين الطبقات الحاكمة .

فالمعلومات التي تمدنا بها مصادر العصر في الادب والفن، لا تصف لنا سوى حياة الملك وحاشيته: فالحياة الاجتاعية التي تنطبع، أكثر فأكثر، بالتسلسل الطبقي، بحورها الاول والاخير، نهج الحياة الملكية. فالملك هو النموذج الاكمل، والمثل الاعلى للمجتمع اذ ذاك؟ كل شيء مرتبط به او متوقف عليه، وكل شيء وجد او صنع لأجله او للصغة الملكية التي له. فكل الاصداء التي وصلتنا من هذا العهد، تعكس تماماً هذه الذهنية او العقلية التي تربط كل شيء بالملك وترد اليه كل شيء. فالشعر يعبق بجو البلاط. فالملاهي والالعاب الرياضية هي من نفحات الآلهة التي يمثلها خير تمثيل وأتمه: والملاقات الدبلوماسية والمبرات الخيرية والدينية لا وجود لهما بدونه ؟ والفنون الصناعية والموسيقي هي من وحي رغائبه واستجابة لطلباته و و العلوم ، والمعرفة لم يعلن عنها الا لخدمته. ولهذا راحوا يصورونه بطلا من الأبطال ، تمت له أسباب العلوم والفنون ، واستبحر في أفانين المعرفة البشرية ، يمارس أشرف الهوايات وأمثلها لا وهو الرمي بالقوس والنشاب ، واقف على مكنونات السياسة وأسرارهما ، لا تفوته خدعة من خدع الحرب ، مطلع على كل ما يؤمن سير امور مملكته ، منشرف على ادارتها ، ابتداة من التجارة ، يهيمن على نظام والكون ، فهو منه الحور ، وقطب الدائرة .

حاكم فرد مطلق ، أوتي الكمال ، وبطل أمثل ، وسياسي محنك ، وقائد حرب مجرس ، هذا هو الملك كا يبدو من خلال الصورة التي ترسمها له النصوص الأدبية ، وهذه هي الشخصية المثالية التي تتمثل على أتم وجه من خلال اله Kshatrya . فهو الى هذا كله ، وبعد هذا كله ، منه الملك عميل الأرض وتجسيمها الحسي ، ومع ان انتقال الحسكم هو أمر وراثي ، فالملك شخص قدرت ظهوره الآلهة منذ الازل ، وهيأته الأقدار ، يحمل تكوينه علامات مفردة ، ميزة ، منها الحجى ، او العقل ، وهو من ألزم صفات الكهنة ، أو ان خارقة من الخوارق الطبيعية تظهره الملا بكونه الوحيد ، الحليق بأن يجلس على عرش الملك. وعندما يتم الإعلان عنه الطبيعية تظهره الملا بكونه الوحيد ، الحليق بأن يجلس على عرش الملك. وعندما يتم الإعلان عنه الكثير من المدايات والتوريات الرمزية . وهذه المراسم توليه ليس فقط السلطة العليا ، وتؤمّن له استقرار

الأمر بين يديه ، بل ايضا تجعل منه شخصا إلهيا ، مساويا لرب الأرباب ، وملك الملوك كفا "عدلا لأندرا Indra ، والذي يعادل كرامة " ويجسمه بصورة حسية ، على الارض كا هو اندرا في الساء . فالملك هو قبل كل شيء الد Kshatrya ، يتفر دعن غيره بقدرته الفائقة ، ومهارت على الرمي بالقوس والنشاب . فهو يعلو الجميع ويتربع دست الملك عرشا رفيعا ، ويرتدي خفا (صندالا) يرمز إليه في غيابه ، وينوب عنه في حكم المملكة . فهو وحده يملك و الجواهر السبع ، التي هي من حتى الملك وحده ؟ وهي : زوجة ، ووزير ، وحصات ، وعرش وعَجَل Chakra ، من حتى الملك وحده ؛ وهي : زوجة ، ووزير ، وحصات ، وعرش وعَجَل ، في وميظلة بيضاء ، وميذ بدنب القيطاس ( بَقر وحشي له ذنب الفرس ) .

كل ما حوله ينم عن البذخ والزهو الشرفي . فهو في بلاطه بين بطانة كبيرة وعدد لا يحصى من الحكم والخدم . فعياته مليئة بالأعمال الجيدة ) كا في العهود السابقة ، وطريقة استماله الوقت وتوزيعه على ساعات النهار ، موضوع طالما تعرض له الكتاب ووصفته آداب العصر . فيومه مقسم الى ثماني و ساعات » لكل من الليل والنهار ، يضبط تعاقبها بالدقة اللازمة مز وكة وساعة مائية ، من السهل أن نكو ن لناعنها فكرة صحيحة من خلال وصف و علي » وصلنا من أدب ذلك العصر ؛ فهذه الساعة ، تتألف أساساً من طشت أو جنطاس كبير من النحاس ثميلاً ماء تطفو على وجهه حبات صغيرة من حجم واحد ، دقيقة الغاية ، مثقوبة من الأسفل ، وفقاً لبعض المعادلات الحسابية ، فالماء يدخل في الوقت المعين في الحبة من الثقب الذي تحمله ، وعندما عملي من الداخل تهبط الى أسفل الحوض فتحدث فيه رئة ، وعندئذ يقرع الحارس أو الحادم الواقف بإزاء الحوض ، طبلة على مقربة منه إشعاراً منه للحضور بالوقت الذي عبر وانقضي .

يستيقظ الملك في آخر كريع من الليل ، أي عند الساعة السادسة صباحاً ، وهي ساعية شروق الشمس في كل الفصول ، ويقوم حالاً ، عراسم التطهير ، ويقد م القرابين الناز المقدسة ، شروق الشمس في كل الفصول ، ويقوم حالاً ، عراسم التطهير ، ويقد م القرابين الناز المقدسة ، شرعاياه ومطالبهم وقضاياهم ، ليخلو بعد ذاك ، الى عل سرتي منزور ، مسع وزرائه ، المتداول وتبادل الرأي . على قراراته يتوقف خير المملكة ورفاهها، وبعد أن يكون نظر ومعه وزراؤه في شؤون الدولة ومهام الحسكم والادارة ينصرف ليقوم بقسطه من الألعاب الرياضية ، وعند مواقبة خدم مجربين ، دوما على أتم استعداد لتذوق الأطعمة قبل تقديما الملك ، تسبيحاً حول مواقبة ليكون في مأمن من السعوم المدسوسة . وبالرغم من هذا التحفظ ، والاحتياطات المشددة ، ينصح له الاطباء بتناول الترياق ضد السم ، ويحمل الحلي والمجوهرات لكي تمنع عنه المشددة ، ينصح له الاطباء بتناول الترياق ضد السم ، ويحمل الحلي والمجوهرات لكي تمنع عنه فعل السعوم . وبينا هو منهمك في تناول الطعام ، تقد عليه نساؤه وزوجاته ، بعد ان يخضمن لتنتيش دقيق ، للملا يخفين تحت ملابسهن سلاحاً أو سموماً ، ويأخذن بالترويح عنه بالمراوح ، وينضحنه بالماء والطيوب والعطور . وبعد تناول الطعسام يترك له فرصة لمداعبتهن ، ثم يعود للديان يتابع النظر في شؤون الدولة والرعية . وبعد ان يرتدي ثيابد الميدان ، ويتخذ عدته ، للديان يتابع النظر في شؤون الدولة والرعية . وبعد ان يرتدي ثيابد الميدان ، ويتخذ عدته ،

ينصرف لاستعراض حرسه ، وما لديه من فِيلة ومركبات وأسلحة وعتاد . وعند المساء يقوم بواجباته الدينية ، ثم يخلو الى جناح خاص يجتمع فيه الى عيونه وأرصاده ، يستمع الى تقاريرهم السرية ، ثم يعود الى جناحه الخاص، حيث تنضم اليه زوجاته فيتناولوا معا وجبة العشاء . وبعد العشاء يحضر حفلات موسيقية تنظمها الفرق الموسيقية التابعة للبلاط ، ثم ينصرف للنوم والراحة ليستيقظ في صباح اليوم التالى ، وهو على خير ما يكون من نشاط .

وهذا النهج النظيم لحياة كل ظواهرها تنم عن الانتظام ؛ يفرغ في جو ومحمط ملؤهما البذخ الشرقي والزهو المعروف . فالقصر هو محور النشاط في حياة الدولة . يموج بالعديد من النــاس ، لكل فرد منهم مهمته الخاصة ودوره المعين . بعضهم يعمل بمعية الملك مباشرة ، بينا ينصرف قريق منهم لتأمين اسباب العيش الرغيد والرفاهية والطمأنينة للجميع ، وهي طمأنينة تبعثها في النفس ما يقوم على مداخل القصر ومخارجه من الحرس ٬ والحرس المؤلف من النساء الذي يحفُّ دوماً بالملك ، والذي يذكرنا بهدنه النساء المسترجلات ( Amazones ) اليونانيات الاصل اللواتي كثيراً ما جاء ميغاستينس على ذكرهن، في القرن الثالث ق . م . أكثر اقسام القصر الملكي انزواءًا هو قسم الحريم حيث تعيش نساء الملك وسراريه. فالملكة وحدها زوجته الشرعية، ولها جناحها الخاص ، ولا يسمح لأي رجل بدخول دار الحريم إلا للملك وللحارس القديم الذي يُتخذ دوماً من الخصيان، ذي الشعر الذهبي، ويرتدى قفطاناً أبيض ويحمل بنده خيزرانة . فهو يسير الهويناء بين شقق الحريم يندب فعل الشيخوخة وينتحب لسوء حظه وقسمته الضئزى ويشكو من ثقل المسؤولية التي تقع عليه في السهر على راحة هذه الحسان الجملات . اما شغل هؤلاء النسؤة الشاغل، فالاهتمام ابهندامهن وزينتهن والتخضب والتضمخ بالطيب والعطر، والظهور امام المرايا واسترقاق النظر الى بعضهن البعض ، والى جانب كل واحدة ، عدد من الوصيفات يأغرن بأقل اشارة تبدو منهن. ولكل منهذه الوصيفات عمل خاص: هذه 'تعنى بدلك جسم سيدتها وهي مستلقية ٬ نائمة على سرير من الرياش الوثير ٬ تحمر لها أخمص الاقدام وتقدم لها الحلي والمجوهرات وتساعدهما على لبسها وارتدائها ، وتمدّها بما هي بحاجة إليه من التبل والافاويه ، وقاقم المراهم والمساحيق ، وسلال الاقمشة الحريرية ؛ بينا فريق آخر منهن يعمل على ترطيبهن بالمنعشات والمرطبات ، والترويح عليهن بالمراوح والميذ بات ، في حين تقوم جوقة مسن الراقصات برقص إيقاعي على انفام الموسيقي الصادحة ، ونرى في قسم الحريم ؛ احياناً ، نساء أقراماً بثياب الرجال . وبعد أن تطمئن هذه النسوة إلى زينتهن بالرضى عما تعكسه المرايا منهن ، يتجهن الى حديقة القصر والى ما فيها من أفناء عديدة بصحبة وصيفاتهن ٬ فيختلفن الى الاكشاك الظليلة وافياء اشجار الموز ، يرتشفن بعض المشروبات او متناولن أقراص الحلوى ويتلهين باقتسامها مع أسراب البط والبيغاء والاوز الاليف. وهذه المرايا تتألف من اقراص من المعدن الصقيل تنتهي بمقبض من العاج البض". ثم يأخذن بضغر باقات من أغصان الكوكو ، رمز الحب المشبوب والربيع الأفيح؛ او يلعبن بالكرة. وكثيراً ما يأخذن بالترطيب والتبريد عن أنفسهن بالاستسلام للأراجيح المنصوبة في الظلال الظليلة ، ويأخذن باللعب ، ويستسلمن للعبث البريء بعيدات عن كل عين او رقيب ، يقوم على حراستهن من بعيد ، فرق لا حصر لها ولا عد من الحرس يسهر على امن القصر وسلامة من فيه . و كثيراً ما ترافق الملكة وغيرها من نساء الحريم ، والسراري والمغنيات والقيان والمطربات ، الملك في غدواته وروحاته ، خارج القصر . وتعرض مناسبات كثيرة يخرج فيها الملك من قصره ، يحف به عدد كبير من رجال الحاشية والبطانة والخدم ، في طليعة سرية غزو يقوم بها ، او حفلة صيد كبيرة او في زيارة حج التبرك لدى بعض المابد والمزارات المشهورة ، او لزيارة ولي "اشتهر بالتقوى والخشوع ، ولترأس حفلة تأسيس معبد او هيكل . وقد يخرج الملك سيراً منه على الاقدام ، او ممتطياً صهوة جواده ، او راكباً على ظهر الفيل ، يتقدمه حامل سلاحه ، وفوق رأسه مظلة ترد" عنه وطأة الشمس المحرقة ، تحيط به حاملات المذبات ، وامرأة 'عهد اليها بحمل سيفة المنفد ، ورجل يحمل ، مشدوداً الى صدره ، خف" الملك ، وغيرهم من الخدم سمئة الاعلام والبيارق ، ويسير في اثره ، موكب طويل يتألف من رجال حاشيته وأعضاء اسرته ، ترافقهم جوقة من اهل الطرب والعزف ليشنفوا آذان من رجال حاشيته وأعضاء اسرته ، ترافقهم جوقة من اهل الطرب والعزف ليشنفوا آذان .

فالأعياد ، في هذا المهد، كما في السابق ، عديدة ، يحتشد الناس لحضورها ومشاهدتها. بينها الأعياد الدينية والمدنية ، يضاف اليها الاعياد التي تفرض إحياءها ، بعض ذكريات خاصة في حياة الملك : كعيد مولده ، وذكرى ارتقاء العرش ، وولادة ولي العهد ، والفوز بنصر مبين ، وقتح أغر ، كل ذلك على نطاق واسع من الزهو والبذخ ، فتنتصب السرادقات الثمينة لمناسبة العيد او الاحتفال ، وتقام الاروقة المزدانة بالاعلام ، وينصب العرش العاجي ، وتهوام المراوح والمظلات والمذبات المتلائلة بما فيها من اللآليء والمجوهرات . ومن المشاهد المستحبة لدى الجاهير، مواكب العربات والمركبات تخرج في عرض عام ومسيرة طويلة ، وحفلات الكرنفال .

وبمعية الملك، يسير الحاجب، والوزراء ، والخصي العجوز الذي يتولى حراسة جناح الحريم، وحرسه من النساء ، وفرق الشرطة ورجال السر والمباحث ، وهذه الحشود من الحدم والحشم الذين يعهد الى كل واحد بينهم بمهمة خاصة ، فيحمل هذا صناديق الافاويه والعطور وذاك المرايا، وآخر علب الجوهرات، وآخر المذبات والمظلات ، وبينهم فرقة الاقزام والحيد ب والقزمات . كذلك في رفقته دوماً صياد هو دوماً على أتم استعداد لنصب الافخاخ والشباك والاحابيل . هنالك حراس مدججون بالسلاح يقومون على حراسة الغرفة التي يعقد الملك فيها مجلس وزرائه . وفي الموكب الملكي سائق عربة الملك ، وقائد الفيل الملكي وسائسه الذي يهتم كذلك بجواده ويجمله دوماً على أهبة الاستعداد، ومهمتهم في هذا كله لا تعدو مهمة خدام الملوك في الاجيال الوسطى . فالقصر هو قطب الحياة ورحى الحركة الناشطة في البلاد، يحتشد في باحاته الحارجية الصاغة في البلاد، يحتشد في باحاته الحارجية الصاغة وتجار الجوهرات وما اليهم من صناع ومساعدين الذين يقومون باستمرار بفحص مجوهرات الملك واختبازها وعجم عودها . يقضون نهارهم في تركيب الحجارة الكريمة واصلاح ما يطرأ من خلل واختبازها وعجم عودها . يقضون نهارهم في تركيب الحجارة الكريمة واصلاح ما يطرأ من خلل على الحلي ، وصنع الجديد منها ، او 'يعد"ون للملك المجوهرات التي يحملها او يعدها لحفلة قريبة . وعلى مقربة منهم الجديد منها ، او 'يعد"ون للملك المجوهرات التي يحملها او يعدها لحفلة قريبة . وعلى مقربة منهم الجديد منها ، او 'يعد"ون للملك المجوهرات التي يحملها او يعدها ففلة قريبة .

أفيال وخيل وأكباش المصارعة ، والعصافير والحيوانات الأليفة .

والحرف والمهن ، كالوظائف الحكومية ، تنوعت هي الاخرى ، وتخصصت ، واخذت الطبقات الاجتاعية تتميز أكثر فأكثر ، الواحدة عن الاخرى وتتفرّد عنها . فطبقة فيكيا تضم بين ثناياها : الفلاحين والتجار والصيارفة ، وأخذت تنعم بالامتيازات التي كانت وقفاً من قبل على اله Kshatrya وأصبحوا ، على شاكلتهم ، قادرين ان يقدموا الذبائح ، ويدرسوا الكتب المقدسة ، ويقدموا القرابين للبراهمان . كذلك كان من واجبات الده شودرا ، ان يقوموا دوما بخدمة البراهمان ، وان لم يكن لهم نظرياً أي حتى ديني ، فهنالك دلائك واضحة تشير الى اندماجهم تدريجياً في الطبقات الثلاث الاخرى التي كانت وحدها ، في العهد الماضي ، قتل العرق الآري الاصيل . فالى جانب الفلاحين والارقاء المشدودين الى الارض ، نرى قوماً يحترفون الصيد وتربية الماشية ، يؤمنون معيشتهم كا يستطيعون ، من الاعمال اليومية ، التي يقومون بها ، وسكان الادغال ، ونصف العريانين ، وقاطعي الحشائش ، وقادة المركبات والعربات ، وحاملي الاسلحة ، وسائقي الفيلة ، وسو"اس الحيل ، وحرمة الاعلام والمظلات ، والمذبات ، وحمة سيوف الملك وخدمة القصر الامبراطوري ، وسراة القوم والموسيقيون ، والمهرجون ، والراقصون والمطربون . وبدخل في هذه الطبقة الدنيا من السلم الاجتاعي ، في الهند ، الاغراب والاجانب .

فاذا كانت معاوماتنا قليلة ، نادرة ، حول هذه الطبقة الاجتاعية السفلى في الهند ، فنحن أوسع احاطة بوضع الطبقات الاجتاعية العليا. فالحبّل يحتفل به عندهم بمراسم وطقوس عديدة ، لا سيا عندما تدخل الحامل شهرها الخامس . وعلى مثل هذا ، تنعم حوادث الولادة ، وخروج المرضع لأول مرة بعبد الوضع ، واختيار الاسم للمولود الجديد ، والحفلة التي تقام بمناسبة قص الشعر ، ومراسم الزواج والمآتم والدفن التي أصبحت منهجية أكثر من ذي قبل. كل مظاهر الحياة العادية ترافقها مراسم وطقوس دينية . فعبادة النار "تستبدل بعبادة اله Sandhyn ، أي بعبادة الشمس المشرقة في الصباح ، ومراسم الوضوء والتطهير ، وغارين التنفس والاستسلام المتأمل والتجريد . كل يوم يجب تقديم خمس تقادم تكرس تباعاً : النار والبراهمان ، والآلهة ، الخ . والمراسم المتعلقة بالضيافة ارتدت طابعاً مهما كالمراسم الخاصة بالغذاء والطعام . فعملية التغذية والمراسم المتعلقة بالضيافة ارتدت طابعاً مهما كالمراسم الخاصة بالغذاء والطعام . فعملية التغذية ومواسم الصوم هي كفتارة عن الذنوب والمعاصي والخطايا ، وفرائض الصوم والقطاعة الموقتة يراد منها تأمين بعض الاغراض والاهداف الخاصة . فالمنع الديني يحرم بعض اللحوم والبقول والثوم والبصل وبعض المشروبات ، بينها مشروب Sirra .

حياة البراهمان والكشاتريا والفيكيا تتوزع كما في العهد الماضي بين أربعة أدوار او مراحل: مرحلة الطالب ، مرحلة رب البيت ، مرحلة الزاهد ، مرحلة المتنسك ( راجع المجلد الاول (۱۱) ، صحابة ال ميء من هذا كله ، ولن يطرأ عليه أي تبدل في القرون التالية ، وقد راحت البوذية تقتبس ، هي الاخرى ، من التنظيم البراهماني ، وهي ظاهرة جديدة طريفة . فعد ان مرتب بطور تاريخي تميز بهذا التضامن الذي شد العلماني الى الراهب ، راحت البوذية ،

<sup>(</sup>١) الشرق واليونان القديمة \_ منشورات عويدات .

بدورها ، ترى في حياة الفرد أربعة ادوار متنالية : دور رب البيت - دور المبتدىء - دور المراهب المستعطي او المتجول - دور الزاهد المتنسك . كذلك الدعوة البوذية التي كانت غير منتظمة لا بسل فوضوية ، اخذت الآن طابع التسلسل والارتباط ، من المبتدىء الى الدرجات العليا ، مع اعتادها على العلمانية التي لم تلبث ان أصبحت أشبه شيء بعلمانيين خاضعين لقانون رهباني ولعدد قليل من الفرائض . وقد حدث ما لا بد من حدوثه ، في مثل هذا الوضع ، الا وهو ظهور رؤوساء وطلوع قادة ينتقون على نسبة ما فيهم من مؤهلات ، وليس بنسبة سنهم كا كان الامر في المهد الماضي . ولكي يحافظوا على النظام الرهباني ، كان لا بد من وضع فرائض وقوانين اخذت تقسو وتشتد وتنتظم مع الزمن ، وتنظم كل تفاصيل الحياة المشتركة . وهذا التسلسل الاجتاعي الذي لا بعد منه ولا ندحة عنه امام التوسع والانتشار الذي بلغته البوذية ، تضاعف بتسلسل ديني وروحي لا يصل اليه إلا كل من تفر د بالروح الرهبانية الحقة وتقيد بفرائضها . وهذا الانفصال بين العلمانيين والرهبان ، دفع بالبوذية ، في ذلك العهد، لتستحيل الى بفرائضها . وهذا الانفصال بين العلمانيين والرهبان ، دفع بالبوذية ، في ذلك العهد، لتستحيل الى من الفلسفة والى مقالة تجادل و تناقش .

وهذا التحول يطرأ على البوذية يزدوج ، من الناحية الفلسفية والدينية التطور الفلسفي والديني بالتطور الآخر الذي اخذت به البراهمانية , فالحقبة هي من اخصب الحقب التي عرفها الادب المقدس او القانوني. فالملاحم الهندية الكبرى هي فيسبيلها الى التكوين والبروز، وكذلك سِيَر بوذا او ياتاكا . فالتعاليم الفلسفية لدى البراهمانية Darçana تطلع لنا.أصولها الكبرى ، وهي : Mîmâmsâ ، و Nyâyasutra ، و Vaiçeshika Sûtra بنا يطلع علينا أشهر الادباء الجدليين الذين عرفتهم البوذية ، امثال : Vasumitra و Açvaghosha و Açvaghosha و Vasubandhu ، و Asanga و Aryadeva ، و كلهم يشاركون في الممارك العنيفة في سبيل نشر البوذية . وفي هذه الحقبة تطلع علينا النصوص الاساسمة ، منها ديفي الافادانا ( القرن الثالث ) وساتياذيديسسترا، وتاكاكا مالا وغير ذلك. كذلك تأخذ الموذية المبادرة في حقل الفنون . فليس من باب الصدف قط، بل نتيجة لهذه السيطرة السياسية في شمالي الهند الغربي ، أن نرى الهندو ــ الاغريق يعتنقون البوذية . وليس من المستبعد قط أب يكون حدث تمازج او تفاعل بين هــذه الفلسفات : الغنـُوسيّة والمانييّة والتوحيدية والتي كانت مقاطعات الهند الشمالية مسرحاً له فشهدت حركة فكرية ضخمة أتأمت الميتافيزيقا او فلسفة علم الوجود ، بينا لم تكن البوذية ، الى ذلك العهد ، سوى تعاليم اخلاقية تلاحظ سلوك الانسان . فالعناصر الهلينية والسامية والابرانية من جانب ، وقرب المؤثرات الصينية ، من جانب آخر ، كل هٰذا ساعد جدّياً على حدوث تحول عظيم . فالديانات الشعبية تتركز وترسخ لتنضم للديانات الرسمية وتتغلغل على السواء ، في البوذية والبراهمانية وتمدهما بعناصر جديدة ، هو هــذا القلق وهذه الروح الرمزية وهو شيء لم يكن معروفاً من قبل. وهكذا تتبادل البوذية والبراهمانية القبس الواحدة من الاخرى فتنزع كُلِّ واحدة منها نحو الشمول الكلي او نحو الروح المسكونية .

ان 'بعد كرازة بوذا في الزمن ' حمل أتباعه ومريديه على اتخاذ موقف تجريدي ' فلسفي أكثر فأكثر . فراحوا مجاولون تحديد الناموس البوذي عن طريق نظرات تجريدية وليس بالاعتاد على بعض حوادث معينة من حياة المعلم . وتحت ضغط هذا الفوران الفكري الذي سيطر على الافكار ' في ذلك ' راحت البوذية تحاول ألا تحصر نفسها في الاخلاقية وفي خدمة الفرد بعمد ان أصبحت فلسفة عامة وروحاً مسكونية . فالخلاص الفردي يستعاض عنمه بخلاص الجنس البشري المتضامن مم كل ما في هذا الوجود .

وفي القرن الثالث تقريباً ، حدثت الوقيعة بين هذه الفئة التي تمثل البوذية المتمسكة بأهداب التماليم الاولى ، وبين البوذية الحديثة او المستجدة التي جاشت بمثل هذه الحركة التي تتمطسى بها المدنيات المجاورة للهند والتي كانت احدى مفارقات هذا العصر . فمنذ الآن فصاعداً تعرف الفئة الاولى باسم: هينايانا، أي الباب الضيق بينا أطلق على الثانية اسم مهايانا او الباب الكبير أو الواسم . وستعرف كل فئة مصيراً مختلفاً عن الاخرى كما ستخرج كل منهما بنتائج مختلفة سواء في الهند او في غيرها من الاصقاع الشرقية .

فالمهايانا التي سادت في جنوبي الهند وسيطرت على المنطقة ، التزمت جانب تقريرية سلبية ارتكزت على جدل آسر ، شديد الشكيمة . وقد كان خير من يمثله ناغارجونا ، الذي عاش بين ١٥٠ \_ ١٥٠ بعد الميلاد . لا نعرف شيئاً يذكر عن سيرة هذا الخطيب الجدلي الذي لا يُضام ولا يرام . فالذي نعرفه عنه انه من مقاطعة بيرار، في الدكن الأوسط، الذي كان اذ ذاك، جزءاً من مملكة أندهرا ، فقد ترك لنا عدداً كبيراً من المباحث بينها مجت بعنوان: « في الطريق الوسط» وغير ذلك . فالموقف الذي وقفه يقارب القول بالعكرة .

وقد سار على نهجه ، ونسج على منواله ، تلميذه : أرياديفا السنغاليزي العرق والدم (النصف الأول من القرن الثالث ) ، ثم تعود هذه النظرية للظهور ثانية ، في القرنين السادس والسابع . محور تفكيره تركز حول مشكلة الخواء أو العدّم ، ونظرية النسبية الشاملة ، أو اللاجوهر . فالمشكلة في حد ذاتها ليست جديدة ، اذ رأينا في الحقبة السابقة البوذيين يقولون ويعلمون: «كل شيء خاور خالي ، ، غير أن ناغارجونا يطبق هذا القول على عدم وجود النسبي . فهو يمضي في نفيه بحيث يصل الى أفكار ونظريات من هذا الشكل : « عندما نقر بوجود الأشياء التي استولدها الخيال ، فقد فقدت هذه الأشياء وجودها » .

بين الأشخاص البارزين الذين اطلعتهم المهايانا ، في القرن الثاني شخصية أشفاغوشا ، الذي كان معاصراً للامبراطور كانيشكا ، والمرجع الاكبر ، والثقة العليا في المجمع الذي التأم في كشما خلال حكم هذا الامبراطور . رأى أشفاغوشا النور في مقاطعة وأوده ، ، فكان صناجة زمانه وموسوعة علم وأدب : شاعراً ، موسيقياً ولاهوتياً . نحن مدينون له بعدد كبير من المؤلفات التي بلغ فيها سدرة المنتهى ، فتسمد من اروع ما عرفه التراث الفكري البوذي ، على الاطلاق ، بينها : « بوذا كاريتا ، و سوترالامكارا ، وهو يرى نقيض ما كان يقول به ناغارجونا ، ان المحد بينها : « بوذا كاريتا ، و سوترالامكارا ، وهو يرى نقيض ما كان يقول به ناغارجونا ، ان

أي الواقع الجوهري ، أو الطبيعة المطلقة للأشياء والكائنات . فهو من هذا القبيل ، من القائلين بد اليوغا ، التي ترى الحل في هذا الاستجاع الفكري الذي يبلغ تدريجيا أبعد ثنايا الروحية الشاملة فيقيح للفرد ان يتحرر من عوارض الزمان والمكان . فالعمل الذي قام به اشفاغوشا ، والذي سيكتمل فيا بعد على يد أسنغا ، في القرن الرابع ، هو هذه الميتافيزيقا البوذية التي كان من شأنها ان تجعل الديانة البوذية مفهومة من قبل العقول المشبعة بالثقافة التقليدية ، ويمكن للمرء ان يرى فيها محاولة للتقرب من البراهمائية ، وهي محاولة جاءت منسجمة مع نزعة انتقاءالأفضل التي عرف بها الامبراطور كانيشكا وراح يعطف عليها ويرعاها ، ان لم يعمل بها .

كل هذه الفورة الميتافيزيقية لم تخل من بعض الاضطراب بحيث يجب ألا نتصور وضع الفلسفة في هذه الحقبة متميزاً بالانسجام والوحدة . فقد قام بين الفئتين البوذيتين منافسة شديدة ، وان غامضة ، كان من بعض نتائجها عدد لا يحصى من الملل والشيع بعضها شايع الآخر في جوهر مقالته ، وبعضها الآخر استقل بنفسه ، كا عرف بعضها بحيوية ونشاط عارمين . ومسن مراكز هذا النشاط ( كشمير ) ، التي تقع على مقربة من غندهارا ، حيث ازدهرت شيعة ، قريبة من الشيعة المعروفة باسم سارفاستيفادين ، في مقاطعة ماقررا ، والتي ساهمت كثيراً في تطوير «الباب الواسع » . من هذه الملل ايضا ، الملة المساة فايدهاسيكا التي سامت بمذهب الذرية معاستمرارها على نكران : « الآنا » أو الذات .

المفارقات بين الواحدة والاخرى، بحيث لم يقم بينها أي تجانس، ونشاهد بينها شيئًا من التلامح اللاشموري او المقصود مع البراهمانية ، يبرز أثره ليس في النظريات والمبادىء فحسب بل أيضا في مواصفات الآلهة التي يَؤُمن الطرفان بوجودها . فمنذ الآن وصاعداً ، لم يَعُد وحده ، هــذا البوذا العظيم ، رجل الله ، بل هنالك سلسلة لبوذا تظهر جنباً الى جنب، هي ثمرات تجريدات ذهنية ، في تشاكياموني ، خير ما يمثلها وأهمها على الاطلاق هما: استابها وأستابوس ، أي النور الذي لا نهاية له ( في الآول ) والديمومة التي لا آخر لها ولا نهاية ( في الثاني ) . فالاول هو أشبه ما يكون بإله النور ، فيه الكثير من قسمات ايران والبراهمانية كا تتجلى ، على أحسن وجه ، في أوصاف فيشنافًا. وهذه الميتافيزيقا التي طلعتعلينا بمثلهذا العدد من الآلمة، اوجدت فكريًا، الى جانب هذه الصور المتعددة لبوذا الَّق عرفناها في الماضي ، بوذا المستقبل ، هو مترايا ، حيث تبرز بوضوح مفارقات فيدية وايرانية، وربما رومانية ايضاءاذ نجد فيه بعض معالم ميترا \_ ميترا. وهؤلاء الكائنات السامية ، يصحبها كائنات فكرية ، مجردة هي الاخرى ، 'تعرف عندهم باسم Bodhisattva ، الذي سيلعب ، أكثر فأكثر ، دوراً بإرزاً في الاجمال الطالعة ، ويأخذ عددها فيا بعد ، بالازدياد ، منسجمة مع ذلك ، مع التطور الذي طلع على الذهنية البوذية . فبعد ان تمت لهم حالة الاشراق ، لم يعودوا ليكاترثوا كثيراً ببلوغ الغيطة أو الطوبي أو النرفانا ، بجيث يتاح لهم الانبعاث من جديد لينصرفوا للعمل على فداء البشرية وخلاصها : فالعبادة والحبـــة الشَّاملة حلا محل على الفكر الذي كان في رالباب الضيق ، يفضي بصاحبه الى الخلاص . وهذا التعليم أفضى حتماً الى التطور الذي مر" به التعليم البراهماني المعروف باسم: بهاكتي و الذي يعني: المشاركة والمساهمة ، ثم توسع المدلول فيا بعد بحيث أصبح يعني: تعيد او عَبد او سَجد. وهذا التعليم الذي ظهر في هذا القسمالشمالي الشرقي من الهند صدر عن الطقوس والعبادات الشعبية التي تأثرت ، على أقدار مختلفة ، بالبوذية ، المسيطرة على هذه المنطقة . وهو يرتكز أصلا ، على حركة مزدوجة: انجذاب الفرد نحو الالهي ، واستجابة الالهي للفرد . في هذا التبادل الرمزي السري حيث تنتهي المشاركة ، بالتحرر ، بالخلاص Moksha مع انه يوجد فعل عبدة الرمزي السري حيث تنتهي المشاركة ، بالتحرر ، بالخلاص Bhakti ، وبالتالي اقرب الى والعنوز ، الى الروح الشامل ، إلا انها في تطورها اللاحق ستتجه بالأكثر نحو العاطفة او الدفق الديني . فالعبادة Bhakti ليست سوى مظهر من مظاهر التعليم البراهماني .

وقد رأت هذه المدرسة البوذية ، بدافع من حركة رجمية ضد بوذية المهايانا والنيحل الاخرى التي انبثقت عنها ، ضرورة تنظيم تعاليمها هي الاخرى وتأمين انسياقها . ففي الحين الذي كانت فيه المهايانا تتطور ، ظهرت على البراهمانية مدارسها المستقيمة الصحيحة التي ستضفي عليها، أكثر فأكثر ، طابعها التقريري المدرسي . وقد نشأ بين القرنين الاول والسادس للميلاد ، ست مدارس غتلفة في قلب البراهمانية ، ترجع في جذورها الكبرى الى أبعد من ذلك ، وكلما تدعي انبثاقها من التقليد الغيدي الذي يمكن اعتباره بالنسبة لها، المعدود الاصغر المشترك. واقدم هذه المدارس، على الاطلاق، هي المدرسة المعروفة باسم Vaiçeshiku ومدرسة Mimamsa ، التي ترجيع تعاليمها وفرائضها ــسيترا\_على ما يرجح العارفون٬ الى القرن الثاني. اما المدرسة المعروفة باسم نيافًا؛ فهي تعود للنصف الاول من القرن الثالث . والمدارس الثلاث الباقية ؛ وهي : الفيدانتا ؛ واليوغا ، والسمخيا ، فقد ظهرت للوجود نتيجة لهذه الاجتهادات التي قامت فيما بعد ، وليس هنا موضع الاستفاضة فيهــا والخوض في غمارها . واصحاب المدارس الثلاث الاولى ، مشكوك جداً بوجودهم تاريخياً . والمبادىء والنظريات التي تميز الواحدة منها عن الاخرى تتباين فيما بينها تباين الملل والنحل البوذية ، هي الاخرى ، انما يوجد شيء يوحد فيا بينها ، هو انتسابها جميعًا ، الى جدر واحسىد ، وأصل واحد ، هو الجذر الفيدي. فبينا كانت المدرسة الميامزا لا تهتم إلا بالاصول والمراسم الطقسيةدون انتقدم أي تفسير لتناسخ الارواح نزى المدرسة الثانية فايسشيكا منها، تجمل من قضية الخلاص مشكلتها الاولى. فهي تبني تعاليمها على النظرية الذرية التي تعارض جوهر الغرد الروحيٰ بالهيولى او المادة . ومن اتصال هذين العنصرين : الروح والمادة ، تبتدىء الروحي للفرد الانعتاق من الجسم، وبالتالي ، تحقيق الحلاص عن طريق انضامه الى الجوهر الفرد الروح ، يجب ان تتم له معرفة تجريبية ، اختبارية تذهب بكل أثر للوم أو الحيال . اما عند مدرسة نيايا ، فالتناسخ لا يقوم اساساً في هذا التناقض او التضاد بين الروح والهيولي ، بل في هذا النشاط الذي يسبب الغلط . ولكي نأمن جانب الغلط ، علينا الاعتصام بالمنطق الذي فيه الدليل القاطع الذي يعصم عن الغلط ، قبل التعبير . فالقياس ، في نظر النيايا ، قادر وحده على ان يضع حداً لسلسلة التناسخ ٬ ويهيء للفرد النجاة والخلاص .

وهكذا تلتقي البراهمانية والبوذية ، خلال هذا العهد، عند البحث عن المطلق. وهذا البحث الموصول عن المطلق ، من نتائجه ان يسبب تفييرات مهمة يجب ان تدخل في الحساب ، عندما يراد تقويم هذا العهد ، على الوجه الاكمل ، وتقديره حتى قدره ، وهي تفييرات من شأنها التأثير على الفنون التجسمية .

فالشعب الذي لا يهتم كثيراً بالامور التقريرية والتفسير ، يطلق بسهولة كلية المنان لمشاعره وعواطفه التي يحيزها بتشييد مثل هذا العدد الكبير من المعابد والهياكل . وهكذا ازدادت البوذية غنى بعد ان خلصت من أسباب الفوضى التي خلخلتها فأرزحتها، وكسبت المزيد من الحظوة لدى العظهاء . فهي بحاجة اكبر للمزيد من الأديار الكبيرة لتتسع لجماعاتها الآخذة بالازدهار يوما بعد يوم ، وبفضل العطف الذي نعمت به لدى العظهاء واصحاب النفوذ في البلاد، تلقت مساعدات مالية واسعة راحت معها تشيد الكثير من المباني ازدادت على مر الأيام غنى وزهوا وزينة فنية . ففي الحين الذي راحت فيه تعمل على تنظيم ذاتها ، شعرت بحاجة ملحة ملحفة لتقوية نقاطها العقائدية الأساسية لتصمد في وجه الصدمات والهجوم الذي تلقاه من خصومها ، بحيث تستطيع عندما تحين الساعة ، الدخول معها في منافسة ، في بحال تشييد المؤسسات والمباني والانشاءات المفنية ، في حقلي الحفر والنقش . فمعاهده الا تزال ، الى ذلك العهد قليلة العدد ، محدودة ، والايقونوغرافيا شبه معدمة عندها .

الملهمة لفن العصر ، والمسيطرة عليه والمستبدة بأصوله ومناحيه ، لا منازع لها في الملهمة لفن العصر ، والمسيطرة عليه والمستبدة بأصوله ومناحيه ، لا منازع لها في ذلك . فهذا العهد ، يقع ، من الوجهة الفنية ، بين 'قطبي جذب ، يتمثل اولها بزخر ف الستوبا و ٣ ، في مقاطعة سانشي ، ( اواخر القرن الأول للميلاد ) . امسا الثاني ، فيتمثل بظهور بوادر فن الغوبتا ، (النصف الأول من القرن الرابع ) فليس هنالك ، مبدئيا ، أي انفصال أو تقاطع ، بين العهد الماضي وبين هذه الحقبة ، اذ ان هذا الاستمرار الموصول يفضي بالفن الهندي من الطراز القديم الذي يتمثل بآثار بهارهوت و سانشي – والآثار الاخرى المتصلة بها – الى الطراز الكلاسيكي الاتباعي الذي تجلى على أحسنه في عهد الغوبتا ، وخلفائهم من بعدهم . ومع الطراز الكلاسيكي الاتباعي الذي تجلى على أحسنه في عهد الغوبتا ، وخلفائهم من بعدهم . ومع من جهة ، الفن القديم ، كما انها ، إيذان ، من جهة اخرى ، بطلوع طراز جديد لا يلبث ان يحل على الفن القديم تدريجيا . فالحقبة هي ، ولا شك بذلك ، من أخصب الحقب في تاريخ الهند . من جهة اكتشاف الموضوعات الايقونوغرافية ، وتطوير الفن الجالي وفلسفته . فالفن يعكس . من جهة اكتشاف الموضوعات الايقونوغرافية ، وتطوير الفن الجالي وفلسفته . فالفن يعكس بلغت فيه الأوج .

في البلاد ، اذ ذاك، ثلاثة محاور أو مدارس تحتضن هذا الفن، مثلة لأقطابالسيادة الثلاثة،

في الهند ، وهي بملكة الكوشانا في شمال غربي الهند (غندهارا) وبملكة ماتورا في الشمال ، وسيطرة الأندهرا، في الجنوب الشرقي (أمارافاتي) . والمدارس الثلاث امتازت في التطور الذي اخذت بأسبابه ، بهدنه الروح التجددية التي أدخلت على فن الرسم ، ولا سيا على الرسم الايقونوغرافي الخاص ببوذا . ففي القرنين الاول والشاني للميلاد ، يغلب استعمال صورة بوذا ، ومع ان صورته لم تكن تظهر قط ، في العهد الماضي ، في هدنه المناظر او المشاهد التي تبرز حوادث ووقائع حياته على الارض ، اذ كانوا يكتفون بالرمز اليه تورية وبجازاً ، فكيف لعمري بهذه السلسلة من النقوش المعروفة بالحفر الناتىء . ومع انه يجب التحفظ كثيراً عند التأكيد في بهذه الرسم ، طلع اول ما طلع ، في منطقة غندهارا أكثر منها في منطقة ماتورا ، فما لا شك فيه قط ان هذه الصورة ظهرت في امارافاتي ، بعد ذلك بقليل .

قد يمكن ان تكون الفكرة يونانية المصدر والمنشأ ، نشرها على ما يرجعون ، فنانون يونان ورومان ، أصلهم من آسيا الغربية . وقد تركزت الفكرة ، في مقاطعة كابتشا التي رأينا ما كانت عليه من نشاط الحركة التجارية ، في القرنين الاول والثاني للميلاد ، في هذه الحركة التي لم تلبث ان امتدت الى جميع أطراف العالم البوذي . فبروز هذه الصورة الجديدة لبوذا ، لم يكن له تأثير كبير في الاسلوب الايقونوغرافي البوذي ، وأن كان أضفى عليه شيئاً من عنصر الاستقرار ، عن طريق وضع رسوم المشاهد الحياتية الخاصة ببوذا ، وهي رسوم اتصفت أكثر ، والتناظر .

لصورة بوذا كا تجسمت في المدرسة الشالية الغربية قسات ابولونية لمراهق شاب ، مستقيم الانف، بينا فه يبرز بوضوح ، غير ان حواجبه الكثيفة تكاد تغطي الى النصف عينيه البارزتين. إلا ان وجهه المفلطح ، واستطالة شحمة أذنه لثقل الاقراط الذهبية المتدلية منها ، كل ذلك يضعنا امام سحنة شرقية الطابع . وهو يرتدي قفطاناً يكاد يختفي تحت إسكيم رهباني غطتى منكبيه ، وبدا كأنه غلالة ملتصقة تماماً بالجسم ، لها ثنايا مربعة تبرز للمين بوضوح . وهو يلبس الشارات الرسمية التي تحدث عن قداسته . نرى الحواجب المقفولة تظهر بوضوح ، وهو بمسك براحتي يديه العبحل الذي يرمز الى الشريعة البوذية وسيرها الى الامام . اما شعره المتجمد بانتظام براحتي يديه العبحل الذي يرمز الى الشريعة البوذية وسيرها الى الامام . اما شعره المتجمد بانتظام فنراه وقد نشنة جماعه الى الامام بواسطة اسلاك ذهبية . وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى في تفسير هذا الشوء في الشعر الذي أدسى الى جحوظ الرأس على هذا النحو . وهذه العلامة تبرز في تفسير هذا أينا وجدت في جميع ارجاء آسيا ، حتى يومنا هذا .

ففي مدرسة ماتورا نجد صورة نموذجية لبوذا الفندهاري ، برزت قساتها وفقاً لمبادىء هذه المدرسة الفنية ، سواءاً أكانت تحلقية او مقتبسة من الخارج . فهي من طابع الصور التي وضعت في العهد الماضي ، من نفس الطراز المعروف بطراز يكشا او طراز ماغاراجا . يبرز فيها بوذا برأس مستدير يشبه رأس دمية تطفو الابتسامة على ثغره ، حليق الرأس كرأس الرهبان ، تغطيه قبعة يزيد لونها بروز الجمجمة . فانسان العين يبرز من خلال الهدب . وهو يرتدي معطفاً يشبه معطف الكهنة يظهر من فتحة فيه مائلة ، نصف جسمه . والنسيج الذي يلبسه يبدو أكثر

نعومة من النسيج الذي يظهر في النموذج المصنوع في مدرسة غندهارا ويلتصتى بجسمه ، وتظهر عليه بوضوح هـــذه الثنيات البارزة والمتوازية . فهو في مظهره الضخم نراه واقفاً على رجليه المتباعدتين قليلا ، ويقوم بحركات بسيطة ، طبيعية ، لا تلبث ان تصبح تقليدية . ليس في هــذا الرسم ما يدل على وجود تأثير أجنبي او غريب فهو من صميم وحي التقليد الهندي ، وينسجم تماماً مع الاصول الفنية التي تقيدت بها المدرسة القديمة .

اما بوذا مدرسة امارافاتي الفنية، فكل شيء فيه يدل على ان هذا الرسمجاء بعد النموذجين السابقين . وليس من النادر قط ان نشاهد في تقاطيع هذه الصورة البارزة بعض الطرق الفنية التي استعملتها المدرستان السابقتان ، أي ان الرمز يحمل محل الصورة ، او ان صورته تحمل السمات التقليدية المعروفة في الفن الهندي . فصور امارافاتي ، على شاكلة الصور الصادرة عن مدرسة ماتورا ، لها سمات هندية أصيلة ، افادت من التجارب الفنية الماضية . تبرز على سحنة بوذا هنا ، الاستطالة التي تميز المدرسة الدرافيدية الفنية ، هذه السبات التي يجعل منها فن الرسم الجالي فيا بعد ، شيئا نموذجيا . فنتوء الجمجمة يبرز قليلا . فهو يستقر كباقي أجزاء رأسه ، تحت جدايل مضفورة ، رقيقة ، مائلة الى اليمين . فهو يرتدي معطفا رهبانيا ، أكثر سماكة من الذي نراه في نموذج مدرسة ماتورا ، ويظهر منه عري كتف اليمين ويبدو على جسمه ثنيات منسجمة تظهر من مقدمة الرأس الى مؤخرته ، ابتداء من الساعد المنثني على صدره .

وهذه الفروق بين الناذج الغنية الثلاثة لصورة بوذا ٤ كما وضعتها هذه المدارس ، تبرز بوضوح المظاهر الفنية الاخرى . ففي غندهارا والمناطق التي تأثرت بالفن الهليني ، نرى الرسوم الفنية التي وضعها فنانو هذه المدرسة تترسم هذه المبادىء. فشخصية بوذا كا تبدو في رسوم هذه المدرسة، تُسُرِز بوضوح هذا المسركتب من المؤثرات اليونانية البوذية وتمدنا بصور مستوحاة من النظريات الفنبة الهلينية او من التقاليد الهندية الصرفة ، من ذلك ، مثلا : صور هؤلاء الاولاد ينفخون المنحوتة بشكل أشخاص مفتولي العضلات لهم اجنحة « غريبة » ، وهذه النسوة وقد برزت في شعورهن المصففة؛ رسوم على شكل أهليّة او ابراج مصغيّرة مسنيّنة ؛ ورسوم رجال مفتولي الشوارب لابسين قفاطين قصيرة ، وأكام ضيقة ؛ وهذه الراقصات ينقرن الكمان والعود ويضربن الطبول ؛ حاملات جراراً او عناقيد عنب . وفي الجال الزخرفي ، يجب ان ننوه بوجود أكاليل أعمدة كورنثية الطراز ، يضاف اليهـــا من وقت لآخر صورة بوذا بين الشجر وبعض سعف النخيل. والشخوص الهندية تبرز وفقاً للطراز الهليني المشبع بغناصر فنية مستوحاة من انطاكية وتدمر وسوزه وسلوقية ، أي مستمدة من هذا الشرق الروماني الذي نرى الفن اليوناني البوذي يستلهم الكثير من عناصره . وهذا الفن الذي يحمل شمات الفن الكلاسيكي ، والذي جيء بـــه لحدمة الديانة الهندية ، يحمل بين مقوماته كثيراً من سمات الفن الروماني ، كا يبدو بعد ذلك واضحاً من هذه الرسوم التي يدخـــل في تركيبها الملاط ، والتي 'عثر عليها يأعداد كبايرة في الافغانستان، ولا سيا في مقاطعة هد"ا، وبينها رسوم تبدو على قسماتها العناصر اليورو ــ آسيوية،

كهؤلاء النساك والزهاد ذوي الوجوه النحيلة الضامرة ، الشبيهة بالصور المعروفة للسيد المسيح ، في الفن الروماني الغوطي ، او يحاكون هؤلاء الرجال 'مغر الشعر والزرق العينين ، والشارب المعتدل الذين يشبهون الغاليين، وهؤلاء الرهبان الحليقي الشَعر ذوي الملامح الرومانية . وخلافاً للتقاليد الهندية نحن امام فن يرغب في ابراز كل أطوار الحياة : اولاد صغار، ومراهقون وشيوخ مُطلقي اللحى ، والجباه المتفضنة بحيث تبرز الشخوص جميلة حية ، مثيرة .

وبالرغم من هذا التنوع الذي امتاز به الفن في هذه الحقية ، يطالعنا مع ذلك ، شيء من الوحدة بفضل هذه العناصر المشتركة بين المدارس الفنية الثلاث والاشكال الهندسية الواحدة ، ومظاهر الحفر والرسم التي نشاهدها لاول مرة والتي لم تخضع كثيراً كا نلاحظ لاول وهلة ، لهذه التغييرات التي اقتضاها الزي المحلي الغالب . إلا انه لا يسعنا ، بعد هذه النظرة العامة نلقيها على الفن الهندي ، إلا ان نؤكد بأن هذا الفن كا تجل في هذا القسم الشمالي الغربي من الهند ، لا يمكن ان يدخل في هذه الجالية الخاصة بالهند لانتائه الفاضح ولانتسابه للعالم الروماني .

فالهندسة الممارية ترتبط مباشرة بالفن المماري الذي سيطر في الحقبة السالفة . فهي نتيجة منطقية لهذا التطور الذي اخذت بأسبابه ، مع مراعاة الحركة التطورية التي سارت عليها البوذية . فالمعاهد المحفورة في الصخور ، حافظت على الرسم الهندي المعروف ، وقلتدت دوما أشكال الهياكل المصنوعة من الحشب، إلا انها تزداد منهجية وغوذجية ، كما نرى مثلا ، في هياكل كنهاري ونازك رقم ٣ . فالهياكل التي نالت أهميت ملحوظة ، في العصور الماضية ، تغطي ، في بعض الاحيان ، مساحات شاسعة أي نحواً من ٥٠٠ متر قطر دائرتها ، كا هو هيكل امارافاتي ، والبناء يزاد ارتفاعا كما يرتفع الاساس أكثر من ذي قبل ، وقبابها تصبح أكثر كروية ، والاروقة التي يتام عند خطها الدائري تتطور بشكل واضح ، كا نرى ذلك ، مثلا ، في هيكل سانشي ، وفي هذه الثغرات الزخرفية التي تكثر منها الهندسة المعارية ، وهي ثغرات بشكل نضوة حصان . ويقوم الله جنب هذه الهياكل من الطراز التقليدي ، الديني الطابع ، هياكل ترتفع على أعدة ، كا ان لمعضها الآخر شكلا مستطيلا ، ولها ابواب ضخمة ، كا هي هياكل الاجيال الوسطى .

اما التجديد فأكثر ما يتمثل في فن النقش والحفر ، مع الحرص على الاحتفاظ بالعمود الفني الذي ميز الاطرزة الفنية السابقة ، فهو ، من الوجهة التقنية فوق ذلك بكثير ، بعد ان جاءالفنانون بالدليل على تضلعهم من الاصول الفنية وتجويدهم لها تماماً . فمظاهره الخارجية متنوعة للغاية ، لليس من حيث طريقة الحفر والنقش ذاتها ، او المواد المختلفة المستعملة ، بل أيضاً من حيث المنهجية التي تميز كل مدرسة من هذه المدارس الفنية ، في ما يبرز من هذه الصفائح الماجية الصغيرة التي نجدها في هياكل بغرام وكابتشي حيث تقوم هذه التاثيل الضخمة ذات الحفر الناتىء التي نراها ماثلة في هياكل كارلي وكنهاري ، مروراً بهياكل ماتورا ، ذات الحجارة النافرة ، وبهذه النقوش ماثلة في هياكل كارلي وكنهاري ، مروراً بهياكل ماتورا ، ذات الحجارة النافرة ، وبهذه النقوش البارزة التي لا تحصى ، المثلة في هيكل امارافاتي حيث يبرز نتوءالاشخاص نحواً من ٢٠ سنتمتراً . فالحجر الرملي الوردي يضفي على هيكل ماتورا مظهراً يتسم بالمحافظة ويقريه جداً مسن طراز معبد بهارهوت ، بينا المرمر الابيض او الخفيف العروق الذي نجده في هيكل امارافاتي يضفي معبد بهارهوت ، بينا المرمر الابيض او الخفيف العروق الذي نجده في هيكل امارافاتي يضفي

فالجالية البادية في مدرسة ماتورا تبرز بوضوح التعقيد الذي ميز وضع دولة كوشانا اذ عرفت ان توفق بين مهابة ووقار هؤلاء الملوك الاغراب من سكان الفيافي والقفار الذين ما زالوا محتفظين بألبسة البدو الرحل وأزيائهم والعائم التي اصطلح الغز على لبسها ، وبين رهاقة النساء الهنديات اللواتي تطفو البسمة على شفاههن ، في هذه السجدة المثلثة الرسمية التي يقمن بها بكل انسجام . اما مدرسة امارافاتي الفنية فيشيع منها شعور يختلف عن ذلك تماماً: مظهر عال ، مديد ، يبدو عليه بعض التصنع ، وهذا التمهل الفاتن الذي عرف به الطراز الفني المعروف بطراز غوبتا الارستوقراطي .

هذه الميزات المفردة تطبع كذلك فن الرسم والتصوير ، في هذا العصر ، واليه تعود بعض الصفائح الماجية التي 'عثر عليها في مقاطعة كابتشي، والتي تمتاز بدقة القسات وبروزها ، وبهذه الوقفة السليمة ، وهذه الدقة التي ترافق الصنعة مم الحفاظ على فن المنظور الهندي .

فالفن الهندي ، بعد حقبة الانتقال الغنية بالمؤثرات الجديدة التي جاءته من الخارج ، وبعد التجارب العديدة التي تمرّس بها، لن يلبث ان ينضج وان يهيء لهذا الازدهار الذي سيتجلى على أمّه في عهد دولة الغوبتا والحقبة التي عقبت هذا العهد .

#### ولفصل ولشالت

# ملحل النفوذ الهندي في الأقطار الواقعة جنوبي شرقي آسسيا

هذا الاهتام الذي أظهره الهنود ، منذ مطلع المسيحية ، بالبلدان الواقعة على بحار الجنوب ، ازداد نشاطاً ، منذ الحين الذي وقفت فيه ايران حائلاً دون المواصلات التجارية مسع الغرب . فراحت تجارة الذهب والافاويه تبحث عن منافذ لها، وطرق مواصلات أخرى . وهذا الاهتام، من جانب الهند ازداد أواراً عن طريق تحسين طرق المواصلات . فقد قسام في الهند الصينية وشبه جزيرة الملايو ، عدد من « الدول » ، قد تر لها ان تسجل ، بعد قليل ، عهداً كبيراً من الازدهار التجاري ، وان تجتذب إليها أنظار الناس ، بعد أن عرفت كيف تنمي علاقاتها بالهند، وان تقتبس من الحضارة الهندية ما فيه قوام أمرها .

من هذه « المالك الهندية » بملكة عرفها المؤرخون الصينيون ، في القرنين الثاني والثالث للميلاد ، باسم بملكة فو نام ، وهي بملكة تقع في مقاطعة كمبوديا اليوم ، وفي هذا القسم السفلي من مقاطعة الكوشنصين . اما عاصمتها ، فتقع على مقربة من رابية با فنوم ، على بعد ٥٠٠ لي أو ٢٠٠ كلم من البحر ، حيث عثر المنقبون ، على آثار مهمة لمركز تجاري ، قام في ناحية أوك ابو OC - EO ، الى الجنوب من فنوم باتيه . فالمصادر الصينية ونقيشة سلسكريتية من القرن الثالث ، عثر عليها في فو كانه ، من أعسال مقاطعة شامبا ، هي خير ما يمدنا بأوثق المعلومات ، عن تاريخ هذه البلاد في هذه الحقبة التي تعنيناهنا . فالطروف الاسطورية التي رافقت عملية استهناد هذه المقاطعة واقتباسها حضارة الهند ، في المصادر الصينية المثلة بهذه الحوليات التاريخية ، وبالنقيشة التي عثر عليها في فو كانه ، تكشف لنا بصورة غير واضحة تماما ، عن أولى هذه الاتصالات بين مدنية متخلفة عن الركب ، وحضارة تفوقها سمواً وسناء . فالمصادر الصينية تروي القضية على الوجه التالي : تراءى لرجل غريب تعود نسبه الى إحدى مقاطعات الهند الشرقية ، يعرف باسم هوان ـ تيان ، وبالسنسكريتية قد يعود نسبه الى إحدى مقاطعات الهند الشرقية ، يعرف باسم هوان ـ تيان ، وبالسنسكريتية كوندينيا گوندينيا » كان يعترف بالآلهة (اسلوب تعبيري عن عبادة البراهانية) حلم رأى

فيه جناً يسلمه قوساً ويأمره بركوب سفينة شحن يخرج بها لمرض البحر . وعندما استيقظ هوان \_ تيان من نومه ذهب رأسا لمعبد هذا الجن، وما لبث ان وجد عند جذع احدى الأشجار القوس الذي سبق ورآه في منامه . ثم انضم لركب من التجار على أهبة السفر بحراً وما كادوا يوغلون حق راح هذا الجن يعملي الطريق عليهم ، فغير ، من حيث لا يدرون ، اتجاه السفينة التي يوغلون حق راح هذا الجن يعملي الطريق عليهم ، فغير ، من حيث لا يدرون ، اتجاه السفينة التي ورقة الصفصاف التي سوّلت لها النفس الأمارة بالسوء ، نهب السفينة القادمة وسلب ركابها ، فأرسلت ثلة من جيشها نحو الشاطىء كما أرسلت بعض السفن المسلحة لمهاجمة سفينة هوان ـ تيان ، ورقة السفن المسلحة لمهاجمة سفينة هوان ـ تيان ، ورقة الصفصاف ، ورمل سهما اخترق هيكل سفينة الملكة وأصابت احد حنود الملكة فقتلته . واذ ذاك ، دب الحوف في نفس و ورقة الصفصاف ، فاستسلمت له وتزوجها ، واستولى على المملكة . أما الرواية المستمدة من النقيشة ، فتقول بأن فاستسلمت له وتزوجها ، واستولى على المملكة . أما الرواية المستمدة من النقيشة ، فتقول بأن أحد البراهان سلم كوندينيا وزراقا ، ولما وصل الى مقاطعة فو ـ نام رمى بجزراقه ليحدد المكان الذي ستقوم عليه العاصمة التي ينوي تشييدها ، ثم تزوج من احدى كريمات ملك الـ و ناغا ، ، المدعوة سوما .

في كلا الروايتين نرى سلالة جديدة من الملوك تطلع من هذا الزواج بين الملكة الوطنية والغريب الطارىء الفاتح. فانصرف في بادىء الامر الى تطوير طباع شعبه المتخلف عن ركب المضارة مبتدئا منهم بالملكة. فقد ساءه ان يراها تسير عارية ، فراح يخيط لها برة تلبسها . وكان من عادة البلاد قديما ان يسير النساء عراة وعلى أجسامهم الرشم وجدائل الشعر متدلية على أكتافهن. وبعد ان أرغم هوان ـ تيان الملكة على ارتداء الملابس، راحت النساء يحتذين حذوها بارتداء ملابس بدائية للرجال والنساء الذين كانوا ، على السواء ، قبيحي المنظر وزنوجاً ، انما استمروا على السير حفاة مدة طويلة ، كما سنتين ، ذلك ، فيا بعد .

كانت خلافة هوان \_ تيان عسيرة ، على ما يبدو ، اذ حاول رعاياه مراراً ، ان يأتوا بملك من أهل البلاد ، وليس من ذرية طارىء غريب . قام على الحكم بعتده ابنه وعقبه ملك آخر اسمه هوان \_ بان \_ هونغ ، مات في القرن الثاني وله من المعر ، وسنة . وسلتم ابنه الاصغر أمره لقائده العظيم فان \_ مان ، او فان \_ شي \_ مان الذي تربع على سدة الملك حوالى ٢٢٠ ـ ٢٣٠٠ وفان \_ شي \_ مان الذي نصبه على دست الحكم « أبناء الملكة » قد يكون هو نفسه شري \_ مان الذي جاء اسمه في رقيمة فو \_ كانه . وقد أوتي من « الشجاعة والاقدام » ما كان ممه بالفعل باني دولة فو \_ نان وباعث عظمتها ورافع لوائها عالياً. فقد اخذ البوذية تحت رعايته ، وجعل السنسكرينية لغة الديوان . فرقيمة فو \_ كانه صريحة واضحة في هـ ذا المجال ، لا تدع وجعل السنسكرينية لغة الديوان . فرقيمة فو \_ كانه عربية من السفن الكبيرة وراح يغزو بها نفسه بملك فو \_ نان الكبير ، ثم بنى له بعد ذلك عمارة بحرية من السفن الكبيرة وراح يغزو بها غدداً من المهالك ولا سيا ما وقع منها في شبه جزيرة الملايو . ويرجح العارفون ان في عهده ، عدداً من المهالك ولا سيا ما وقع منها في شبه جزيرة الملايو . ويرجح العارفون ان في عهده ، أنقذ لو \_ تاي ، حاكم مقاطعة التونكين ، رسلا نحو الجنوب لينشروا في ارجائها الحضارة الصينية .

وقد دفع فان \_ شي \_ مان الجزية لأول امراء وو ' بين عام ٢٢٥ \_ ٢٣١ ? وارسل الى حاكم المقاطعة بعض المصنوعات الزجاجية التي كان الصينيون يرغبون جداً في الحصول عليها . اعتراه المرض في احدى غزواته وتوفي مجاهداً ' فتابع ابنه الاكبر : فان \_ كن \_ تشانغ الحلة التي كان باشرها أبوه ' بينا راح ابن شقيقه فان \_ شي المدعو فان تشان يستولي على الملك . وقد يبدو محتملاً جداً ان يكون تشان هذا هو صاحب النقيشة التي 'عثر عليها في فو \_ كانه ' في المقاطعة المعروفة باسم نها \_ ترانغ ' الأمر الذي يشير الى ان علكة فو \_ نان ' امتدت حدودها الى هذه المنطقة ' في ذلك المصر .

في عهده الذي امتد عشر سنوات ، وصل الى فو \_ نان تاجر غريب الاصل يدعى كيا \_ سيانغ \_ لي ، قادماً من الهند حيث كان مكث من قبل . فراح يقص على فان \_ تشان اخبار الهند وعادات أهلها ٬ ويخبره ما للقانون فيها من حرمة ورعاية ٬ ويروي له ما فيها من الكنوز المكنوزة ، وما عليه تربتها من خصب وعطاء وانتاج وفير ، وانها تخوي كل ما يمكن للمرء ان يرغب فيه او يحلم به ، وان المالك الكبيرة في الارض تكن الاحترام لهذه المملكة منــذ اقدم المهود . فسأله فأن تشان ، أذ ذاك : ما هي المسافة للهند من هنا ، وكم تستفرق الرحلة اليها من الوقت ? فأجابه كيا ــ سيانغ ــ لي قائلًا : تقع الهند على مسافة ٣٠٠٠ لي من هنا ، واب الرحلة اليها تستغرق ذهاباً و إياباً ثلاث سنوات ، وربما لم يرجع الراحل اليها قبل اربع سنوات. فِهِي قطب السياء والارض ، فما الذي راح الملك يحاول فعله بعــد الذي سمعه من التَّاجِر ? ومهما يكن ، فقد قرر ، بين ٢٤٠ \_ ٢٤٠ ، أن يوفد لهذه الملكة البعيدة بعثة برئاسة أحد أقاربه ، هو : سو – وو. فأمجر سو ـ وو من مرفأ تيو ـ كيو ـ لي ( قد يكون تاكولا التي ورد ذكرها عند بطليموس ) قوصل مصب نهر الغنج . وبعد أن سار في النهر مسافة ٧٠٠٠ لي، بلغ بعدها بلاد موراندا ؛ الامر الذي ذهل له الملك وراح يسأل متعجباً ؛ أهنالك أناس يعيشون في أقاص اطراف الاوقيانوس! وأمر بأن يرحبوا بمقدم سو ــ وو وان يطوفوا به في جميع ارجاء مملكته ثم اعاده الى فو ـ نان مصحوباً بأحـد رعاياه هو الهندي تشان ـ سونغ . ولكي يظهر شكره لفان ــ خشان ، على هــذه الوفادة، أرسل مع سو ــ وو اربعة احصنة أصيلة من بلاد يو ــ تشيه ( الهندو \_ الغز ) ، وبعد أربع سنوات قضاها في الخارج ؛ عاد الى فو \_ نان . وفي غيابه كان قان ـ تشان قد ارسل عام ٢٤٣ ، وفادة الى الصين ، عادت منها بفرقة من الموسيقيين . وهكذا دشن عهداً من العلاقات الدباوماسية سيستمر طيلة القرن الثالث .

عندما عاد سور وو الى بلاده ، وجد ان فان \_ تشان ، قد توفي مقتولاً على يد الإن الأصغر لفان \_ شي \_ مان ، الذي قتل بدوره بيد قائد فان \_ تشان ، فنودي به ملكاً باسم : فان \_ سيون. وهذا الملكهو الذي استلم الأحصنة الأربعة المرسلة من الهند، كما هو الذي استقبل الرسول الهندي الذي صحب سو \_ وو في طريق عودته الى بلاده . وبعد رجوع هذا الأخير بقليل ،

أي بسين ٢٤٥ - ٢٥٠ ، تلقى قان \_ سيون سفارة من الصين تتألف من كانغ \_ تاي (١) ، وتشو \_ ينغ ، اللذين وجدا في بلاط ملك فو \_ نان موفد ملك الهند الذي لم يكن غادر البلاد بعد . وقد ضاعت أخبار رحلة كانغ ـ تاي ورفيقه الى فو \_ نان ، إلا ان الحوليات الصينية التالية تأتي على ذكر هذه الرحلة ، وإليها يعود ، كا يرجح المارفون ، معظم المعلومات التي نملكها عن هذه البلاد ، في العصر المذكور . كان فان \_ سيون حاكماً مستبداً ، وطاغية عنيداً ، فبنى له السرادقات والأروقة الجيلة ، مختلف إليها للاستجام والراحة . وكان يقيم بين الصباح والظهر من كل يوم ثلاثة مواعيد للمقابلات . وكان الأجانب وابناء الشعب يقدمون له الهدايا من الموز وقصب السكر والسلاحف والطيور . وقد استغرب الموفدان الصينيان ، كيف ان النساء الموز وقصب السكر والسلاحف والطيور . وقد استغرب الموفدان الصينيان ، كيف ان النساء في هذه المملكة يلبسن قطعة قماش بحيث لا يظهر سوى الرأس ، اذ ان منذ عهد هوان \_ تيان ، في هذه المملكة يلبسن قطعة قماش بحيث لا يظهر سوى الرأس ، اذ ان منذ عهد هوان \_ تيان ، الرجال عارين ، لا يسترون عوراتهم . « فالبلاد جيلة بديعة ، والحق يقال ، انما على الرجال فيها ان يظهروا بمظهر الحشمة ؛ انه لأس غريب ! » . فبعد ان أبدوا هذه الملاحظة ، اصدر فان \_ سيون امرا ، أوجب على كل رجل في المملكة ان يرتدي ثوبا من القباش .

وكانت البلاد على جانب من التنظيم . ﴿ تقوم فيها مدن لها أسوارها الحصينة ، وفيها قصور وصروح ومنازل سكن ، والناس معروفون بدماثة اخلاقهم ورقـــة جانبهم ليس من الر للسرقة بينهم يستسلون للأعسسال الزراعية كيبذرون الأرض سنة ويستغلونهسا ثلاثة مواسم متتالية . يجيدون الحفر والنقش ، معظم اواني المائدة من الفضة ، والضرائب تجبى عندهم ذهباً وفضة ولآلىء وعطوراً . في البلاد كثير من الكتب والمؤلفات ولهم دور للمعفوظات ، امـــــا حروف كتابتهم فتشبه كثيراً الحروف المستعملة عند الهُو Hou ( أي سكان آسيا الوسطى الذبن التجاري الذي وجد حيث مدينة أوك \_ أبو كانت آخدة بالنمو والتطور: فالمدينة كانت واسعة جداً ؟ رحبة تقوم على يقعة مستطيلة الشكل 'منبسطة ؛طولهـــا ٣ كيلومترات وعرضها ١٥٠٠ متر وتزيد مساحتها على ٤٠٠ هكتار . وكان يخترقها ماراً في وسطها قنـــاة تنتهي الى مقربة من مرفأ . أمـــا سكاتها من ابناء البلاد فلم يتجاوزوا في تطورهم الحضاري مستوىالعصر الحجري الجديد ، يقوم بينهم جوال من تجار الهند يستعملون السنسكريتية ، وكانت كتابتهم تشبه الكتابة المستعملة في شمالي الهند بين القرنين الثاني والخامس للميلاد . وقد سبق وذكرنا بالتفصيل الموجودات التي عثروا عليها بين الانقاض . ومن المفيد حقماً ؟ ان نعود الموضوع من جديد ، بينها اغراض وحاجيّات رومانية الصنع من الحجر العقيقي الأحر الحفور حفراً ناتثاً ، أو من البلُّور الصخري ، واكثر من سبمة آلاف لؤلؤة من البلور الصخري والعقيق ، والجزع والجسَمَشت والزجاج الملون والرقاق الذهبية من عهد مارك اوريل وانطونين الوَرْعِ ، وكلها البرونز عُثر عليها بين هذه المكتشفات . كذلك هذا الرأس الزجاجي من الفن الساساني الذي (١) قد يكون أصله من مقاطعة الصفديان أي من أقطار كسيا الوسطى.

ألمنا اليه والذي يمكن رد" مالى القرن الرابع . وعلى هذا الأساس يمكن لنا ان نفترض بأرف هذه المدينة التي مر على وجودها اكثر من ثلاثة قرون عي من بين المدن التي زارها كانغ ـ تاي وتشو ـ ينغ ، اذ ان منظر سكان البلاد الاصليين يسيرون عراة ، ويستخدمون الفؤوس الحجرية ، كان يثير العجب والدهشة اذا ما قارناه بهؤلاء التجار الاغراب وما كانوا عليب من حضارة رفيعة . غير ان عدداً من المسافرين ، في ذلك العصر الذين أظهروا دهشتهم من خشونة الاهلين وما كانوا عليه من تخلق ، ينوهون من جهة ثانية ، بمستوى حضاري او بدرجة عالية في بعض تطورهم ، عندما يتكلمون عن الآنية الفضية والذهبية التي يستعملها الاهلون في منازلهم ، وهما اشتهروا به من مهارة في الحفر والنقش . لا شكفي انه قام في البلاد اذ ذاك يد عاملة عرفت بنشاطها على استخدامهم المعادن ، ولا سيا القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطيع اس نحدد بوجه على استخدامهم المعادن ، ولا سيا القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطيع اس نحدد بوجه عندهم استخدامهم المعادن ، ولا سيا القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطيع ال يحدد بوجه عندهم استخدامهم المعادن ، ولا سيا القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطيع ال تعدد بوجه عندهم استخدامهم المعادن ، ولا سيا القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطيع ال يعدد بوجه النبط من أين كانو المعادن أو والعاديات التي التشفت ، تدل بوضوح ، على وصول البوذية والبراهمانية العدم الله تداك البلاد . فالانجاث العلمية العارمة والاكتشافات الأثرية التي لا بد ان تطلع من بطن الرض ، من شأنها ان تمدنا بعماومات ثمينة ، بهذا الصدد .

تبيع زيارة الموفدين الصينيين لبلاط فو ـ نان عدة بعثات أرسلها فان ـ سيون ملك فو ـ نان ، إلى المبراطور الصين ، سنة ٢٦٨ ، و ٢٨٥ ، و ٢٨٦ ، و ٢٨٧ . وبقي يدفع له جزية تتألف من قصب السكر والصنادل (عدة مئات من الازواج) والخيزران. وكان موفدوه ينضمون الى العشر او العشرين موفداً للدول الاجنبية الاخرى ، بينهم ممثلون عن مملكة كوريا ( ٢٨٦ ) وبعد ذلك أم يكن خضوع ملك فو ـ نان كاملا او ناما ، اذ نرى حاكم مقاطعة التونكين نفسه مضطراً للتوسل إلى المبراطور الصين الجديد ، الالمبراطور تسن ، لكي لا يخفض عدد الحامية المرابطة باستمرار في المقاطعة ، وذلك لأن ملك لن ـ يي ، يقوم دوما بتعديات على حدوده ، بمؤازرة ملك فو ـ نان . فهو يكتب له قائلاً : « قبائلهم عديدة وفرقهم الصديقة المتحالفة ، تتعاون وتشد أزر بعضها البعض ؛ وبالنظر لطبيعة بلادهم الجبلية واعتادهم عليها ، فهم لا يخضعون للصين ولا يخلصون الولاء لها » .

ومع ذلك ، فتاريخ فو - نان يبقى غامضا في هذه الفترة الواقعة بين اواخر القرن الثالث والنصف الثباني من القرن الرابع ، يقوم بأعباء الحكم فيها ، حوالي عام ٣٥٧ ، ملك غريب الاصل ، يشير اليه الصينيون باسم : تشان - نان ، وهو اسم يشير بالفعل الى لقب ملكي جرى اطلاقه واستماله عند قبائل كوشانا ، بين سلالة كانيشكا . والحال ، كانت الهند ، في همذا العهد تحت حكم الغوبتا بعد ان تم هم اخراج الكوشانا خارج البلاد ؛ فليس بغريب قط ان يكون احد اعضاء هذه الأسرة الملوكية وصل بحراً الى فو - نان واستقر به المطاف في همذه المقاطعة ، احد اعضاء هذه الأسرة تشير الى العلاقات التي قامت من قبل ، بين أولياء الأمر فيها وبين حيث نرى دلائل كثيرة تشير الى العلاقات التي قامت من قبل ، بين أولياء الأمر فيها وبين

الكوشانا . ونرى هذا الأمير، يدفع عام ٣٥٧، جزية لامبراطور الصين بينها الفيكة الأليفة . والظاهر ان هذه الهدية لم تلق حظوة في عيني ملك الصين ، فأصدر رقيما امبراطوريا جافيه : ونظر أسلافنا من الاباطرة الى هذه الحيوانات المهداة من البلدان الاجنبية نظرة شؤم لما جرته على سكان البلاد من شروز وولايات ، فراحوا يمنعونها . والآن ، لما كانت هذه الحيوانات لم تصلنا بعد ، كان من اللازم اعادتها من حيث جاءت » . وفي هذا ، الاشارة الوحيدة ، لهذا الشخص و الذي يدعى انه ملك » . فتاريخ فو \_ نان لا يلبث ان يكتنفه الظلام من جديد ، في فترة تمتد حتى اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الخامس .

شبه جزيرة الملايو ودرلها العديدة

بالاستناد الى بمض المقتطفات من النصوص التاريخية الصينية ، والنقائش السنسكريتية والآثار القليلة التي كشفت عنها حفريات شبه جزيرة الملايو ، يكن ان نذكر هنا بعض المالك التي قامت هناك منذ عهد بعيد ، وأخذت

يكن أن ندكر هنا بعض المالك الدي قامت هناك ملك علما المن التي أخضعها الملك فأن \_ شي \_ مان لسيطرة فو \_ نان ؛ وبملكة تيان \_ سوين أو توان \_ سيون التي أخضعها الملك فأن \_ شي \_ مان لسيطرة فو \_ نان ؛ وبملكة لانغ \_ يا \_ سيو التي تغطي رقعتها عرض شبه الجزيرة من البحر الى البحر ، فكانت تتحكم بالحركة التجارية والنقل البحري في خليج سيام وخليج البنغال؛ ومملكة تامبرالنغا التي وردت الاشارة اليها في Niddesa ومملكة تاكولا الواقعة على الساحل الغربي لبرزخ ،كرا ، أو قليلا ألى الجنوب منه ، ومن مرفئها أقلعت البعثة التي أوفدها ، في القرن الثالث ، مملك فو \_ نان ، ألى الهند . وأذا كان يحق للمؤرخ أن يفترض بأن هذه المهالك المختلفة عرفت شيئاً من الازدهار في القرنين الاول والثاني للميلاد، فما من أثر بأتي لها يعود لهذا العهد السحيق ، ومن الصعب جداً العثور على تفاصيل تنير السبيل وتلقي ضوءاً على تاريخ هذه الحضارة ، قبل العهد التالي لهذه الحقبة .

وكا ان بملكة وخير، ستقوم على أنقاض بملكة فو \_ نان ، كذلك قامت بملكة لا \_ يي، اول نواة لمملكة مستقلة قامت على الساحل الشرقي لشبه جزيرة الهند الصينية . فحتى سنة ١٩٢ للمسيح ، حسب التواريخ الصينية ، ومنذ اواخر القرن الاول قبل الميلاد ، بسط الصينيون سيطرتهم على هذه البلاد . كانت مقاطعة جي \_ نان الداقعة بين مشارف الانتام و وبمر الغيوم ، تمارس شيئاً من السيطرة تمتد نحو الجنوب حيث يقطن اقوام من اصل اندونيسي ، يعيشون على الفطرة ، عراة ، حفاة ، تغطي اجسامهم أشكال من الرقم ، لا يعرفون شيئاً من امور الزراعة ، ويقتانون مما يقعون عليه من صيد وقنص . ويتالبون بطونا وأفخاذا ، اشهرها جميعاً بطون الكوكوتية والأريكوبية التي منها طلعت الاسر الملكية الاولى التي حكت البلاد . وبالرغم بما كانت عليه هذه الاقوام من تخلف وتأخر ، فقد اشتهرت بالقلاقل التي سببتها وبالاضرار التي الحقتها بالماقل الصينية وحامياتها اذ كانت تهاجها على حين غرة منها وتنزل بها الحيف والخسنف لا تحسب حساباً لاية ردة فعل من جانب الصينين ، اذ كان رجالها يسارعون المتسلل الى الغابات الملتفة وبذلك يامنون كل عمل تأديي

ضدهم . ومنذ عام ١٣٧ للميلاد ، يقوم فريق من سكان البلاد الاصليين 'يمر َ فون ، في المصادر الصينية، باسم كي. - يو بمهاجمة مقاطعة جي - نان ويحرقون حصونها ومعاقلها ويقتلون حاكمها. وقد اضعفت هذه الهجهات المتكررة الحاميات الصينية الواقعة عنه اطراف الامبراطورية الصينية ، فراح اولو الامر من الصينيين يضربون اخماساً بأسداس ، حول ما اذا كانوا 'يزيدون من حاميتهم هناك ، او ان يتركوا الوطنيين وشأنهم في مهاجمتهـــــا ، كما يحلو لهم . ولم يدُر في في حساب الصينيين ، ولم يدخل في سياستهم ان يسخوا برجالهم واعتدتهم واموالهم، للدفاع عن منطقة خطرة وغير صحّية . فقنعوا بالخيبة والفشل لقاء ثمن تفاضيهم . وعندما يستتب الأمن، قال احد مستشاري الامبراطورية ، سنوعز الى هؤلاء البرابرة ان يتعدبروا امرهم فيابينهم بالتي هي احسن ، بحيث يقدمون لنا ذهباً وكمية من الانسجة الحريرية تعوض الحسارة التي تكور لحقت بنا، . وقد آثر الصينيون اتخاذ هذا الموقف مفضلين الوسائــــل الدبلوماسية على وسائل العنف ، وراحوا يستغلون بوادر الاضطرابات التي شجرت في البسلاد ، موطئة لسقوط دولة دهان، ، بقيادة موظف من سكان البلاد الاصليين ، تذكره المصادر الصينية باسم كيو بـ ليان ، وهو الامم نفسه الذي عرفت به القبائلالوطنية التي اخذت بمهاجمة المراكز الصينية ، تولى ادارة الثورة التي انطلقت شرارتها ، عام ١٩٢ ، فانقض على جي ــ نان ، وقتل نائب الحاكم ، واحتل الولاية برمتها . ثم نادى بنفسه ملكاً ، ونقل كرسي علكته الى حاضرة ولاية سيانغ - لن ، الممروفة اليوم باسم توا ــ تيان .

من الاهمية بمكان ان نلاحظ هنا ، ان هذه الحقبة الموافقة للقرن الثاني، تتفتى كما يرجعون مع الحقبة التي تم فيها صنع تمثال بوذا البرونزي في منطقة ﴿كريشنا والذي عثر 'عليه في دونغرــ ديو – ونغ . وليس ما يمنع قط ، لا بل من المعقول والمحتمل جداً ، ان يكون تمثال بوذا هذا ، وصل الى لن - يي - في مثل هذا الوقت ، ففي ذلك دليل قاطع على تغلغل البوذية وتسربها الى الساحل الشرقي من شبه الجزيرة الهند الصينية ، في هذا العهد بالذات الذي كانت فيه القوات الوطنية آخذة عباجمة القوات الصينية . جاء سقوط اسرة الهان ، عام ٢٢٠ ، يخدم قيام الدولة الجديدة الممروفة باسم ، لن – يي التي برزت للوجود في هذا العهد بالذات . فالولاء الذي تكنه الصين مها كان إسمياً ، بقى مرعى الجانب بحيث ان المملكة الجديدة ما كاد يستتب الامر فسها حتى راحت عام ٢٢٠ و ٢٣٠ برسل بعثات دبلوماسية للحاكم الصيني في التونكين. فلم تحـُل هذه البعثات ، مع ذلك ، من متابعة لن - يي ، مهاجمة الممتلكات الصينية وتشديد الحناق عليها . وفي سنة ٢٤٠ ١٤ هاجمت القوات الوطنية مقاطعة هويه واحتلت مدينتين ، ودكت معالمها بعسد ان قامت بنهبها وسلبت جميع ما فيها من المقتنيات ، وقد استطاعت ان تصمد في وجه عارة بحرية صينية جاءت تحمل تعزيزات للحاميات الصينية وأرغمها على التراجع والإنكفاء. وحوالي عام ٢٧٠ ، قام الملك فان \_ هيونغ ، حفيد الملك كيو \_ ليان من ابنته ، يستأنف هجماته على القوات الصينية بعد أن عقد حلفاً مع ملك فو \_ نان المدعو فأن \_ سيون \_ الذي قد يكور بينه وبين الملك الآخر ، آصرة نسب ، كا يستدل من الكنية المشتركة : فان . وقد اقتضى حاكم

التونكين عشر سنوات من الجهاد المربر والصمود ، استطاع بعدهـــا حمل القوات المهاجمة على النكوص واخلاء المقاطعات التي كانت احتلتها : وهكذا لم تطل سنة ٢٨٠ ، حتى رأينا قوات لن \_ يي وفو \_ نان تعود على أعقابها الى داخل بلادهـا . وقد تمتم ابن فان \_ هيونغ وخليفته على العرش ، وهو المعروف باسم فان ــ يي ، بملك طويل دام خمسين سنة ؛ واليه يعزى الفضل بارسال اول وفادة رسمية لتمنيل بلاده في بلاط ملك الصين، عام ٢٨٤ ، اذا ما رأينا ان نضرب السلام البلاد ، في عهده ، بعد ان زاد من عدد جيشه ، واحسن قدريبه على فنون الحرب ، وزاد في تحصين المدن الكبرى في البلاد . وقد وجد في ادارته وحكمه للبلاد عونا كبيراً ، من قسل شخص يعرف باسم : وكن يقوم الشك حول أصله وفصله ، وحسبه ونسبه ، اذ يرى فيه بعضهم ، صينيا من مقاطمة يانغ ــ تشيرُو ، بيع في أسواق النخاسة والرق وهو صغير ، كا يرى بعضهم فيه رجلًا من أبناء البلاد تخلق بأخلاق الصيليين . فقد عمل ؛ في بادىء الامر ، في خدمة زعم متوحش في احدى مقاطعات جي ـ نان ، حيث كشفت له الاقدار بصورة عجيبة، الدور الذي أعدته له . وبعد ان هرب من خدمة سيده ، استجار بأحد التجار في مملكة لن ــ يي وعمــل في خدمته ، وفي هذا السبيل قام بعدة رحلات الى الصين. واستقر به المطاف اخيراً، بعد عام ٣١٥ بقلبل ، في لن \_ يى ، ولم يلبث أن دخل في خدمة ملكهم الذي عرف أن يفيد من المعلومات والاختبارات الواسعة التي تمت لهذا الرجل ، خلال أسفاره ورحلاته الطويلة ؛ فأطلمه فيما أطلمه عليه من أشياء ، على كيفية تشييد القصور على الطراز الصيني ، مع الأبهاء القائمة على الاعمدة ، وطريقة أقامة التحصينات حول المدن ، وبناء القلاع والخنادق حولها ، وكيفية صنع المركبات الحربية والاسلحة على أنواعها ؟ كذلك تولى تدريب عدد من العمال والصناع على صنع آلات الطرب والموسيقي على اختلافها . وهكذا تمكن ، بما تم له من رجحان العقل وبمــــا أوتي من الكفاءات أن ينال حظوة عند الملك ، فعنه قائداً عاماً لجيشه ، وعرف ، بهذه الصفة ، أن يكسب ولاء جميع ضباط الجيش . ثم راح يوغر صدر الملك ضد أولاده ، وهكذا تمكن من ابمادهم عن البلاط وبالتالي من حرمانهم ختى الوراثة . ولما شاخ الملك وطعن في السن٬دس قائده السم لورثته ، ثم اعتلى المرش ، عام ٣٣٣ ، باسم الملك فان \_ ون .

وعندما تم له الأمر ، اخذ في إنجاز ما كان باشر به من اصلاحات في عهد سيده ، واستخدم جيشه القوي للقضاء على المالك المستقلة التي استطاعت ان تحافظ على استقلالها الداخلي . وما ان تمت له السيطرة التسامة على البلاد ، حتى أرسل عام ، ٣٤ ، هدية الى الامبراطور تسن ، تضم فيلة أليفة مع رسالة مصتوبة بخط هندي ، الامر الذي يدل على درجة اقتباس لن بي الثقافة الهندية . وقد رمى من وفادته الدبلوماسية هذه ، لتحقيق هدف معين ، اذ طلب من الصين ان ترجع حدودها الى جبال هوانغ بسن ، أي الى أبواب الانسام ، اذ كانت نفسه تزين له الاستيلاء على أراضي جي بن الخصبة . ولما تأخر جواب المبراطور السين وفرغ صبره من طول الانتظار ، اغتم فان بون اول فرصة سنحت له واستولى على الاراضي والمقاطعات التي رغب في امتلاكها ؛

وقد تم له ذلك سنة ٣٤٧؛ وقد كان سكان جي ـ نان يتألمون كثيراً من المظالم وأنواع التمسفات التي كان الموظفون الصينيون ينزلونها بهم ؛ وهم على الغالب ، من شذاذ الآفاق فيرهقون الاهلين بصنوف أعمال الجور والاستبداد ، الامر الذي كثيراً ما حمل سكان البلاد على الثورة والانتقاض على الحكم الصيني . وقد اتفقى ان راح حاكم المقاطعة يفرض على السكان ، عام ٣٤٧ ، ضرائب جديدة أثقلت كواهلهم ، كما اندفع بدون حساب لميوله الفاسقة . واذ ذاك قرر فان ـ ون استغلال هذا الظرف بالذات وان يستفيد الى أقصى حـــد ، من هيجان الشعب وانتفاضته ضد الحاكم الصيني، فهاجم المقاطعة، وألقى القبض على الحاكم ، وأمر بقتله، ونهب مدنها ودك معاقلها وحصونها . ثم وضع شروطه للسلم ، منها ضم المقاطعة لمملكته . وقد ردّت الصين على هـــذه وحصونها . ثم وضع شروطه للسلم ، منها ضم المقاطعة لمملكته . وقد ردّت الصين على هـــذه الاعمال بارسال حملة عسكرية تأديبية إلا ان فان ـ ون هاجمها بقوة وشتتها في السنة ذاتها . وفي سنة ٣٤٨ ماجم وهو واثق من قوته ، الولاية المجاورة ، وقام بمجزرة هائلة بين الحامية الصينية . وفي سنة ٣٤٨ مجرّز حملة عسكرية جديدة ، الى الشمال من حدوده الجديدة . إلا انه أصيب في المركة بضربة قاتلة فات وخلفه على الملك ابنه فان ـ فو .

وراح الملك الجديــد يتابع السير في الخط الذي رسمه أبوه ويسير على السياسة التي نهجها أسلافه في توسيم نطاق مملكته الى الشمال . وما كاد يعتلي العرش حتى استأنف الحملة العسكرية التي لقى أبوه فيها حتفه . إلا انــــه أصيب بالفشل تباعاً ، عام ٣٥١ و ٣٥٩ ، وهكذا أرغِم للتخلي عن معظم الفتوحات التي قام بها فان ــ ون . واضطر منذ ذلك الحين فصاعداً ، ان يرعى حرمة الولاء التي تربطه بامبراطور الصين ، ويرسل له بانتظام ، الجزية المترتبة عليه ، كما أرسل اليه وفادتين : الاولى عام ٣٧٢ والثانية بعد ذلك بخمس سنين ، أي في عام ٣٧٧ ، ومات عام ٣٨٠ . وقد يكن ان نرى في فان \_ فو نفسه ، الملك بهادر افارمان الاول ، صاحب النصب التذكاري لتأسيس اول معبد شُيِّد في مقاطعة مي ـ سون . فان صح الافتراض ، فقد يكون تم لنا البرمان القاطع ، على اخذ الطبقات ألحاكمة في البلاد ، بأسباب الحضارة الهندية ، منذ هذا العبد بالذات ، وتغلغل سلطة البراهمان اليها . فهذه النقيشة التي 'تعد بحق من أهم الآثار التي أطلعتها الارض الهندية الصينية تشيد عالياً وتثني على الإله سيفا ماهسفارا ، وعلى زوجته أوماً، وعلى براهما وفيشنو ، وعلى الارض ، والريح والفضاء والنسار . ثم تأخذ بتحديد الدائرة التي الوقفية ، وفقاً لعادة يعمل بها سواءً في مقاطعة تشامبا او في بلاد خمير . في هذه الدائرة المحددة «'توقف الارض ومن عليها من السكان» . ويترتب عليهم ان يقدُّموا للإله ، قسماً من غلة الارض، باستثناء قسم ضئل جداً، يحتفظ به سدالبلاد. ومقابل هذه الحصة المسلمة للإله ، يُعفى صاحبها من العمل المترتب علمه إلا ما كان لا بد منه لتأمين حياة الملك والبلاط ، ومع ان أسلوب انشاء هذه الرقسمة يتصف بالركاكة؛ وقواعد الاعراب فيها مضطربة قلقة؛ فهي تبرز مع ذلك ، شيئًا هامًا ، وهو ان الملك يحمل ، منذ اواخر القرن الرابع ، اسمًا هنديًا ، ويستعمل السنسكريتية كلغة رسمية مقدسة ، ويتشبه باله الهيكل فيحمل اسمه . ويشير الى الأهمية التي يعلقها على هذا

الانتساب بتخصيصه وقفية يجربها باحتفال رسمي . ومن المحتمـــل جداً ان يكون الإله بهادرسفارا إلها محلياً، ويرمز الى سيفا الذي تمتعت عبادته بأهمية كبرى في مقاطعتي كمبوديا وشمــا .

فالمعلومات التي نجمعها من المضادر الصيئية حول عادات لن \_ بي 'تلقي ضوءاً جديداً على حوادث هذا العهد . فالملك ، يخرج راكباً الفيل ، يتقدمه حملة الاصداف والطبول ، فوق رأسه مظلة ، ويحيط بـ خدّم يلوحون بالاعلام والبيارق . وهو يعتمر عمة مستطيلة محلاة بأزهار النهب ، لها شرابة من الحرير . مراسم دفنه تتم في اليوم السابع من وفاته . « يُلف جسمه بكل اعتناء ، وينقل الى شاطىء البحر او النهر ، على قرع الطبول ورقص الراقصين ، ثم يحرق على كومة من الحطب يجمعها الحاضرون. وتجمع العظام وتوضع في وعاءمن الذهب وتطرح في البحر».

والتسلسل الاجتاعي او الطبقي يظهر بأشكال مختلفة . ففي الوقت الذي يلبس فيه الجميع زيا بدائيا ، هو عبارة عن قطعة من القباش يلفونها حول اجسامهم ، وأقراطاً في آذانهم ، نرى الطبقة الممتازة او المتميزة تضع احذية في أرجلها ، بينا العامة من الناس يمسون حفاة . كذلك مآتم الموظفين تقام ثلاثة ايام بعد وفاتهم ، في حين ان العامة من الشعب مدفنون في اليوم التالي لوفاتهم : وبينا رفات كبار القوم توضع في وعاء من الفضة وتطرح في مصب النهر ، نرى سواد الشعب الذي لم يتميز عن غيره بشيء يقنع بوعاء من الفخار ويطرح في مياه البحر .

تعقد حفلات الزواج أبان شهر الحصاد . فالبنات يتقدمن من الشبان بطلب الزواج وليس عظوراً قط على ذوي القربى ان يتزوجوا من بعضهم البعض . ويضفر النساء شعورهن فوق الرأس بشكل مطرقة او قدوم . وعلامة على الحداد ، يقص أقازب الزوجين ، خسلال المأتم شعورهم . وبعض النساء الارامل اللواتي لا يردن ان يتعزين لفقد ازواجهن يدعن شعورهن تنمو وبرسلنه على أكتافهن الى آخر ايامهن .

اما المظهر الخارجي لسكان البـــلاد الاصليين الذين كثيراً ما نو"ه المؤرخون والرواة بقسوة طبائعهم ومغامراتهم في الحرب ، فقد وصفه لنا الصينيون كايلي : « هم رجال حرب قساة ، لا تعرف الرحمة سبيلا الى قلوبهم . عيونهم غارقة في محاجرها ، والانف عندهم بارز مستقيم والشعر أسود ، جعد » يسكنون بيوتا من اللبن المشوي 'طليت حيطانها بالجص ويعلوها سقف مسطح ، أبوابها تتجه دوما الى الشمال ، وان شذ البعض عن العرف . سلاحهم القوس والسيوف القصيرة والرموح والنبال يتخذونها من الخيزران . ، وعندهم عدة للطرب بينها القيثارة والعود ذي الحسة الاوتار والناى .

وفي الحقبة التالية ، سيتاح لهذا المجتمع ان ينمو وينفتح . فترسخ عظمة بلاد لن ــ يي بعد ان صارت تعرف باسم شمبا وتتوطد ، بعد ان تخوض معارك قاسية ضد الصينيين وسكان بــلاد الأنــّام . واذ ذاك فقط ، يمكن اعتبار عملية استهناد هذه البلاد تمت واكتملت .

## وضه وروبع الكتلة الصينية

لسنا نقصد العودة الى اللوحة التي رسمناها عن صين الهان في المجلد السابق والتوسع فيها . فالتبدلات التي يمكن الاشارة اليها بين صين الهان السابقين وصين الهان اللاحقين ليست ذات شأن . ولذلك نرى من الافضل هنا استعراض بعض مظاهر الثقافة الصينية في القرن الاول حتى اواخر القرن الرابع وتشديد الكلام على ما قد تنطوي عليه من تفرد وما يميزها حقاً في هـذا العهد . فالصفحات السابقة وتلك التي كرست لها في المجلد الاول(١) قد أبرزت تطورها السياسي ووصفت فالصفحات السابقة وتلك التي كرست لها في المجلد الاول(١) قد أبرزت تطورها السياسي ووصفت حياتها اليومية واطارها . ويجدر الآن ، حتى تأتي اللوحة كاملة ، ان نعلق أهمية خاصة على نمو الفكر والديانات والعلوم ، أي ، بكلمة موجزة ، على كل ما يعطي معنى عميقاً لهذه الحياة اليومية المستعادة بفضل علم الآثار والنصوص .

تنفتح امامنا ثلاثة نطاقات لجولتنا هذه في حياة الماضي : في الدرجة الاولى ، نطاق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة السياسية والتطور التاريخي ، هو الوضع الاجتماعي طيلة هذا العهد ومميزاته وأزماته . وفي الدرجة الثانية نطاق الديانات الذي يحمل طابع حدث على جانب كبير مبن الأهمية : دخول البوذية الى الصين ، وتحضير هذا الدخول بفضل موقف الطاوية ، وردود فعل هذه الاخيرة امام الداخل الجديد . وعلينا اخيراً امعان النظر في النطاق التقني والعلمي حيث احتل التنجيم مركزاً هاماً وحيث ظهرت بعض الاكتشافات الخطيرة .

ستبرز حينداك الحضارة الصينية في عهد الهان والسلالات الست على حقيقتها الكاملة: حضارة بلاد شاسعة الاطراف ، لا تزال في طور التكوين ، تفيد من حيوية وذكاء يمكنانها من اعداد ثروة ثقافية ستجعل منها احدى حضارات العالم العظمى. وحين نتبصر فيها كمجعوع تتجلى امامنا بتعقيدها الكلي ، وبوحدتها الكلية ايضاً . يبدو مجتمعها ، المرتكز الى العائلة : خاضما للتسلسل على غير جود ، وطافحا حياة ونشاطاً ، ومتمتعاً بسلم حقيقي ، وخابراً مع ذلك عهود اضطرابات وثورات ومولعاً بالبذخ والمفامرة وموسعاً بفتوحاته التحارة والاستعار ، ومستنداً الى شغفه الفطري المتعرف الى العالم الذي ينبشه المسافرون بمجاهله وموسطاً اخيراً واقعيته العميقة .

<sup>(</sup>١) الشرق واليونان القديمة \_ منشورات عويدات .

## ١ ـ الوضع الاجتاعي

ان هذه اللوحة الشاملة للمجتمع الصيني في عهد الهان تستوجب تعميق النظر في نقاط الجمعة عدة . ليس حينذاك في الصين من مدن كبرى سوى العاصمتين الامبراطوريتين والعاصمتين او العواصم الثلاث للامارات الاقطاعية العظمى السابقة: وليست المدن سوى حصون صغيرة يعيش فيها الموظفون والحامية العسكرية وبعض التجار . يمارس الصناعيون اليدويون عملهم على نطاق ضيق في المدن والقرى ؟ ويستنتج بالتالي ان عددهم لم يكن مرتفعا . يعيش باقي السكان في الأرياف : لذلك ألف الملاكون ، صغارهم وكبارهم ، مع الفلاحين ، الشطر الأهم في المجتمع ، ولذلك كان سواد السكان ريفيين لا مدنيين . غير ان كثافة السكان ما زالت متدنية لأن البلاد واسعة جداً .

في أعلى السلّم الاجتاعي يتربع كبار الملاكين ، أعني بهم «الملوك» ، أي أبناء الاباطرة الذين تسلموا امارة تابعة ، والاميرات التي يدير القيّمون ممتلكاتهن والمقدمون الذين أنعم عليهم باقطاعة يسبب لقنهم الشرفي ، والافراد الاثرياء ، ومعظم الموظفين. وتأتي بعدهم طبقة الفلاحين الكادحين النين يملكون القليل من الاراضي وقد لا يملكون شيئاً. وفي أسفل السلم نرى العبيد الذين يخصصون المخدمة المنزلية والأعمال الشاقة ، ولا يحرثون الارض على العموم . وغالباً ما يكون هؤلاء العبيد من بحرمي الحق العام ويشتغلون بأكثريتهم لحساب الدولة : فيستخدم عسبة آلاف منهم في المشاريع القومية لاستثار الحديد والملح ، بينا يخدم غيرهم في الادارات والقصر الامبراطوري . ولكن سوادهم الأعظم خدام العائلات الاشراف ومستخدمون عند التجار الأثرياء . وتتغذى ولكن سوادهم الأعظم خدام العائلات الاشراف ومستخدمون عند التجار الأثرياء . وتتغذى من والديهم ، ويختطف الفتيان عنوة او مفاجأة ، ويبيع البرابرة أسرى غزواتهم من الجاعات من والديهم ، ولكن أبناء الارقاء ، كا يبدو ، كانوا احراراً في نظر القانون ، ما لم يبعهم والدوهم او يبقوهم في حالة الرق التي كانوا فهها .

عاشت المائلات الثرية حياة زهو كثيرة النفقات: فقد كان لدى بعضها عدّة عشرات من السراري المجموعات في الاحرام، وعسدة مئات، او ألوف احياناً، من العبيد والموسيةيين والمغنين والممثلين والكلاب والجياد؛ وأقامت في مقرات رحبة تستاذم الاكات المشجرة والابواب الضخمة والفساطيط والشرف والشوارع والطرقات.

ان هذا التنظيم الذي يكاديكون ريفيا، ورثته صين الهان عن العهدالسابق. فكبار النظأم المقاري الملاكين ومتوسطوهم لا يتماطون الزراعة بأنفسهم . وهم فئتان : اولئك الذين يمتلكون الارص فقط ويطلق على أملاكهم اذ ذاك «منغ ـ تيان» ؛ واولئك الذين يمتلكون أرضا تعرف باسم «يي» ويستوفون بالاضافة الى ذلك رسماً على سكان الارض . اما امتلاك الارض «يي» الذي يقر مرسوم امبز اطوري يمنح لقباً شرفياً ، فلا يخضع لبيسم او ابتياع ،

والاراضي الد ( يي » قبلية في عهد الهان لأن عدد المقدمين قليل جداً ، وليس لدينا من ثم سوى معلومات نادرة عنها ؛ وجل ما نعتقده هو ان سيد الد ( يي » يتسلم محصول الضرائب – الضريبة المقارية والضريبة الشخصية – ويدفع رسماً على السكان . فنحن نعرف مثلاً سيداً يتوجب عليه ٢٥٠٠ قطعة نقدية عن ألف شخص ، في حال انه يستوفي ١٢٠ قطعة عن اليافع . فتصور الربح الصافى الذي يحققه .

اما الملك الخاص ، «منغ ـ تيان » ففي متناول الجيع ، النبلاء وعامة الشعب ؛ ولا يقرّر مساحته سوى الثروة الشخصية . وبما ان موارد الثروة الطبيعية محصورة في الاستثار الزراعي ، فالملاكون العقاريون كثيرون : ولما كانت الادارة والمثقفون يتعمدون عرقلة التجارة والصناعة ، كانت الارض وحدها ما يوفر سبل العيش للعائلة الريفية . ولا يضم هؤلاء الملاكون الموظفين وعامة الشعب فحسب ، بل كافة العائلات الكبرى ايضاً .

لا يخضع بيع وابتياع هذه الاملاك لأي قيد . ويبدو ان الاسمار غير مرتفعة ايضاً . اما المقود فقصيرة الاجل وصريحة جهدا يحد فيها التاريخ الكامل وقياسات الارض بالخطوات والسعر الاجمالي واسم الشاهدين والقيمة المخصصة لكل منها لقاء أتعابها . ووحدة قياس المساحة هي الد د ميو » : وهي طريدة طويلة تبلغ ٢٤٠ خطوة طولاً وخطوة واحدة عرضاً أي حوالي ٣٤٥ م × ١٠٠٥ م أو خمسة آرات تقريباً . وهده المساحة هي ما تستطيع العائلة زراعته ولا يتجاوز محصول الد د ميو » — الذي تفتح فيه ثلاثة اثلام — الد ١٠٠٠ د شي » ( Che ) أي وهم كتولتر تقريباً .

تؤجر الاملاك لا سيا أملاك الموظفين الذين تمنعهم وظيفتهم من مفادرة المدينة الى مزارعين او شركاء يتقاسمون محصول المزروعات مناصفة مع الملاك . اما املاك الافراد العاديين فيزرعها العبيد والعبال الزراعيون الذين تدفع لهم أجور خدماتهم . وهنالك فئة الاراضي المشاعية التي تكل القرية امر زراعتها مؤقتاً الى الفلاحين ، والاراضي البائرة التي يحو لها الفلاحون المهاجرون الى ارض صالحة الزراعة ويستثمرونها لحساب الدولة .

يميش كبار الملاكين ومتوسطوهم حياة على بعض السعة تؤمنها لهم أتاوات مزارعيهم ؟ ولا يدفع الموظفون بعض الضرائب ولا تتناولهم اعمال التسخير . عندما ينهون أعمالهم ، يعد ورب وجبة لذيذة قوامها لحم الضان فيأكلون ويشربون النبيذ، ثم يفتون الاغاني في جو عائلي يرافقهم عبيدهم وينهون السهرة بالرقص

اما حياة الفلاح فغير ذلك؛ لأنه يخضع لأعمال التسخير الرسمية ويقوم بأعمال الارض الشاقة. « يفلحون في الربيع؛ ويقلعون الحشائش في الصيف؛ ويحصدون في الخريف ، ويخزنون المحاصيل في الهري في الخريف، ويقومون بأعمال السخرة، ويقطعون الخشب المتدفئة، ويخدمون السلطات. في الربيع لا يستطيعون النجاة من الربح والغبار ؛ وفي الصيف من الحر والشمس ، وفي الخريف من تقلب الطقس والمطر ؛ وفي الشتاء من البرد والجليد ؛ لا يتمتعون طيلة الفصول الاربعة بيوم راجة واحسد. ناهيك عن أعمالهم الخاصة : فانهم يشيّعون المسافرين ويستقبلون العائدين ؟ يعزّون بالموتى ويعودون المرضى ، يغذون الايتام ويربون الاولاد . وعليهم ، بعد هدا التعني والشقاء؛ ان يتحملوا كوارث الفيضان والجفاف واوامر الحكومة الملحة بالطلب ودفع الضرائب في غير مواعيدها والاوامر المتناقضة بين صباح ومساء . حينذاك يضطر الذين بمتلكون شيئاً الى بيعه بنصف ثمن والذين لا يمتلكون شيئاً الى الاستقراض والتعهد باعادة الضعف ضعفين ؛ وقد يبيع بعضهم حقولهم وبيوتهم واولادهم وحفدتهم حتى يدفعوا ديونهم» («تشاوو تسو» في كتابه تسيان – هان تشو » ، الفصل ٢٤ ، الجزء الاول ، ترجمة شافان) .

يملك بعض الفلاحين بيتا وحقلا او عدة حقول . اما الباقون فلا يملكون شيئاً . وغالباً ما يضطر صفار الملاكين بينهم الى بيع ممتلكاتهم : وتستخدم العائلات الغنية احيانا اساليب مغايرة المقانون لتوسيع الملاكها ؟ فهنالك المثلة عدة عن ضغط كبار الملاكين على صغار الملاكين بغية انتزاع الملاكهم منهم بثمن بخس : وبعد هذا التوسيع يشيدون في اراضيهم قصراً يحيطونه بحديقة غناء . اما الذين افقروهم فيضطرون آنذاك للعمل في الزراعة لقساء اجر يومي ؟ وقد يخصصون موقتاً بقطعة ارض مشاعية لا تكاد زراعتها تنتجلهم ما يسدون به حاجات عائلتهم ؟ فضصون موقتاً بقطعة ارض مشاعية لا تكاد زراعتها تنتجلهم ما يسدون به حاجات عائلتهم ؟ لجميع الفلاحين ؟ فلا يبقى المامهم الا الهجرة الى المناطق البائرة الواسعة . ولكن استثار هذه الاراضي يستوجب اعمالاً — صرف مياه وري — تكلف الدولة الموالاً طائسة ؟ وباستطاعة الدولة وحديما ان تتحملها . اضف الى ذلك وجوب النظر الى تعاقب زراعة الارض واستراحتها الاراضي المزروعة من جهة ؟ ووفرة اليد العاملة الزراعية من جهة ثانية ، غالباً ما يضعان الكادحين الريفيين في وضع عسير جداً . فيغادر الارض فلاحون كثيرون ويطلبون عملا زراعيساً في المتلكات الصينية الجديدة في الجديدة في الجنوب او يمهنون الجندية او القرصنة ، دون ان يتمكنوا معذلك من الشخلص نهائياً من بؤسهم .

اقترحت على التوالي عدة علاجات لمداواة هذا الوضع . فحاولوا اما تحديد مساحة الاملاك الخاصة تحت طائلة حجز الفائض عن المساحة المرخص بها ؛ واما تحديد عدد العبيد والعمال الذين يشتغلون عند كبار الملاكين ، وهذا يدني بكل تأكيد امكانات الزراعة ويفضي بالضرورة الى تجزئة الاملاك الخاصة . وواجهوا ايضا تحسين تقنية الزراعة بغية الحصول على انتاج اوفر . وقد سبق وتحققت هذه النجاحات في القرن الاول قبل المسيح ، وقامت بنوع خاص بجعل الدورة الزراعية على اساس الثلم لا على اساس القطع الكاملة ، وبايلاء نزع الحشائش مزيداً من العناية ، على ان يلي هذا النزع تكويم التراب حول المزروعات الفتية حال ظهورها ، واستخدمت كذلك بذارة تصلح لبذر ثلاثة اثلام في آن واحد. فنزعت هذه التدابير الى ازالة نظام استراحة الارض بصورة تدريجية .

ولكن القانون لم يطبق يوما بحذافيره ، فبقيت الاملاك الواسعة ، في اغلب الاحيسان ، على

ماكانت عليه ، وشأنها في ذلك شأن وضع الفلاحين .

فرضت بعض الرسوم والضرائب على السكان ، فأثقلت كاهلهم الاميرية بصورة خاصة الضريبة الشخصية التي تناولت اليفعان والاولاد الذين تجاوزوا سن السابعة ، والرسم العسكرى ، والضريبة العقارية ، والضريبة على

الاعباء الاميرية ومداخيل الدولة

الدخل التي تناولت الصناعيين والتجار في الدرجة الاولى. ولم تدفع كل هذه الاعباء نقداً بل عينا ايضا ، وحبوبا في اغلب الاحيان . وغالباً ما تكلف هذه الطريقة الاخيرة غالميا أذ أنها تستازم نقل الحبوب الى المستودعات الامبراطورية ، والنقل عملية بطيئة معرضة لاخطار اللصوصية المسلحة : فإذا ما حجزت الحبوب ، توجب نقل غيرها . واضيفت الى هذه الرسوم المباشرة تلك التي تعود الى احتكارات الدولة ؛ وهذه تتناول الملح والحديد والنقد والمحاصيل الطبيعية كمحاصيل الصيد والقنص والعسل وخشب الاحراج ، والخور في عهد « وانغ مانغ».

تستخدم الدولة هذه الاحتكارات وهذه المحاصيل استخداماً يتيح لها ان تجني منها حداً اعلى من الارباخ. وهكذا فهي تشتري الحبوب حين تبلغ سعرها الادنى وتعيد بيعها حين تبلغ سعرها الاعلى . واذا ما افضت هذه الطريقة الى اثراء الخزانة ، فمن الثابت ان الشعب هو الضحية لان هذه الفرائب وهذه والرقابات، تتناول في الواقع المواد الفذائية الضرورية جداً . وقد جنت الدولة مزيداً من الارباح ايضاً من تقلبات الاسعار بين مناطق الامبراطورية المختلفة عامدة الى الشراء حيث تكون الاسعار اكثر تدنياً .

في القرن الاول بعد المسيح ادخل المغتصب دوانغ مانغ اصلاحات بلبلت الاقتصاد السيني لفترة قصيرة . ولكن مها بلغ من قصر هذه الفترة ، فن المفيد ان نتوقف عندها بعض الوقت لأن اصلاحاتها ترتكز الى النظريات الكونفوشوسية

التي وجهت الفكر الصيني والاخلاق الصينية منذ قرون . غير ان محاولة وانغ مانسغ تتصف في آن واحد بأنها ترتدي طابع العمل المبتكر وتنطوي على سيئة تطبيق التقليد الكونفوشيوسي تطبيقاً اعمى دون اي اعتبار الى ما علمه الاختبار . كان وانغ مانغ ( ٩ – ٢٣ بعد المسيح ) في الحقيقة شخصاً غريباً : فهو المعهد الحقيقي النظريات الاشتراكية ، وكان ماهراً جداً في توجيه الرأي العام كا يشاء. وإنما يبدو، على الرغم من تدشينه سياسة ترتكز الى الاصلاحات الاقتصادية، انه لم يكترث برفاهية الشعب ومصالحه ، بل ضحى بها في النهاية على مذبح انانيته . فكان في الواقع ، على علمه بالاصول ، واقفاً عند النظريات ، متعضاً لمثل كونفوشيوس الذي نادى بتقليد العادات القديمة . بيد ان الكونفوشيوسية كانت في عهد الهان السلطة الوحيدة المعترف بها التي العادات القديمة . بيد ان الكونفوشيوسية كانت في عهد الهان السلطة الوحيدة المعترف بها التي ومرتديا وكان وانغ مانسغ ، وهو ابن عم الامبراطور ، كونفوشيوسيا متحمساً ، إلا انه كان فقيراً لا يحمل لقباً شرفياً . عاش في البدء خياة تقتير ، مواظباً على درس المسيكيين ومرتديا ملابس رجال الفكر من الكونفوشيوسيين . اصبح نبيلا في السنة ١٦ قبل المسيح وخدمت ملابس رجال الفكر من الكونفوشيوسيين . اصبح نبيلا في السنة ١٦ قبل المسيح وخدمت الظروف تدريجياً — وفاة الامبراطور ، وصاية عمته — فتوصل يوماً بعد يوم الى أن يكون له الظروف تدريجياً — وفاة الامبراطور ، وصاية عمته — فتوصل يوماً بعد يوم الى أن يكون له

أثر بعيد في البلاط الذي فرض عليه الأخلاق الكونفوشيوسية بمسل تشدده . فازدادت بذلك شهرته وتعاظمت شعبيته ، حتى ان العرش ، عرض عليب ، حين توفي الامبراطور الشاب في السنة ٦ بعد المسيح . وافق ذلك طوحه وشغفه بالدسائس ، فاعتلى العرش في السنة ٦ بعد المسيح ، وشرع دون إبطاء في تحقيق اصلاحاته . شبل برنامجه النظام النقدي ، وأنظمة اقطاع الاراضي ، وإلغاء الرق ، واحتكارات الدولة والضرائب ورقابة الاسعار . فبرهن وانغ مانغ ، عن أنه دكتاتور حقيقي ، على بعض المثالية ، واستخدم لمصلحته شعبية المذهب الكونفوشيوسي ، ولكنه ضيئق الحناق على الشعب بتصميمه على ان يفرض عليه نهجاً حياتياً لا يتفق والمعاضل وزاد في فقد التي أثارها . في السنة ٢٢ بعد المسيح ، انفجرت الثورة عليه ، ففقد شعبيته لدى الشعب وزاد في فقدانها ما علق الشعب عليه من آمال ، وفي خريف السنة ٢٣ استولى الثائرون على العاصمة وقبضوا على وانغ مانغ وقتلوه .

ان الاصلاحات التي بعثت هذه البغضاء تناولت في الواقع كل اقتصاد الامبراطورية. فقد باشر وانغ مانغ اقرار التأميم في كل الحقول ، بما خلخل توازن النظام الذي اعتمده الهاد. والوضع الاجتماعي الذي وصفناه اعلاه.

كانت مسألة النقد اعظم المسائل حدة . فقد كانت قاعدة الذهب عتى ذاك العهد ، متداولة بحرية ، بشكل سبائك ، تزن الواحدة منها ٢٤٤ غراماً . ومع ان ضرائب وأجوراً كثيرة كانت تدفع عيناً ، كلمها أو نصفها ، فان الذهب كان ضرورياً لتسديد الضريبة الشخصية التي تتناول اليفعان والأولاد فوق سن السابعة ، والضريبة على الدخل المفروضة على الصناعيين ، والرسوم المطلوب جمعها من الحكام الاقليميين في كل سنة ، والضرائب على بعض الأصناف التي لم تدفع عيناً إلا بنسبة ، والم فاتخذ وانغ مانغ ، منذ استلامه الحكم ، تدابير قاسية جداً لم يكن القصد منها ، على ما يبدو ، تطبيق النظريات الكونفوشيوسية فحسب ، بل إثراء الخزانة الامبراطورية أيضاً وبنوع خاص . ومع ذلك ، فعلى الرغم من الاعباء المسكرية التي أوجدها بمهاجمة الهون ــ وقد لوجب عليه ذلك إرسال ٠٠٠ ٢٠٠ رجل الى الحدود على أهبة الاستعداد للحرب ، وتعبئة مهم حبح وانغ مانغ اموالاً طائلة ؛ فقد وجد في المساكن الامبراطورية ، بعد اعدامه ، ١٤٠ طنا ذهباً ، يضاف إليها القطع الحرية الثمينة والجواهر واليشب وغير ذلك ما جمع في مكاتب القصر المختلفة . غير أن وانغ مانغ لم يس هده والمورة المنفعة الخاصة ، حتى ولو اضطرته الحاجة الى ذلك ، ولم ينقطع قط عن حياته التقتيرية .

لقد قرر وانغ مانغ ، رغبة منه في جمع الذهب المتداول لمنفعة الخزانة الامبراطورية ، ألا يسمح إلا « للملوك » باقتنائه . فتوجب على الأشراف والشعب ، تحت طائسة عقوبة الموت او النفي ، نقل كل مساهو بحوزتهم منه الى خزانة الامبراطور الخاصة . ووضعت الخزانسة في التداول ، بالمبادلة ، قطعاً برونزية متفاوتة الوزن هي أبعد من ان تعوض عن الذهب . فكان لهذا التدبير الجذري في اسقاط قيمة النقد نتائجه الوخيمة على ذوي العلاقة ، لا سيا وان الذهب

هو القوة الوحيدة لدى طبقة الأثرياء الذين يحتاجون اليه بصورة ملحة لدفع الضرائب والمطالب للخزانة . وقد افتقر ، بالاضافة الى النبلاء ، التجار والافراد الذين كانوا يملكون وحدهم تقريباً كل الذهب الذي لم يكن في حوزة الحكومة . ولعل اصابة التجار بهذا التدبير كانت أعظم من اصابة غيرهم لأن القانون حرّم عليهم امتلاك الاراضي والانخراط في الوظائف الرسمية . اما الفلاحون فكانوا افضل حالاً : لأنهم لم يستعملوا النقيد إلا نادراً معتمدين المقايضة في الدرجة الاولى ؛ أضف الى ذلك ان سياسة الحكومة كانت تستهدف محاربة التجارة وتشجيع الزراعة ، وتقدمت الدولة للمزارعين تكراراً قروضاً متنوعة قد تكون بذاراً او مواد غذائية او ثيراناً للفلاحة ؛ وكان عليهم مبدئياً اعادتها للدولة ؛ ولكن غالباً ما تركت لهم بقرار امبراطوري .

غير ان حال الطبقة الزراعية لم تكن في الواقع كما يبدو من هذا الوصف : فعسلى غرار قسم كبير من السكان اضطر الفلاحون الى الاستدانة بفوائد مرتفعة جداً . وإنما لجأوا الى الاستدانة للتمكن من الانفاق على الاحتفالات الدينية ، ولا سيما الجنائز منها ؛ وعقد التجار قروضاً بغيسة النموض بشروع تجاري جديد ، والنبلاء الجدد بغية التمكن من اقتناء العدة المفروض عليهسم تقديمها للاشتراك في الحملات العسكرية .

ما ان نشرت المراسيم الامبراطورية التي اقر بموجها تخفيض قيمة النقد ، تحت طائلة عقوبة الموت أو النفي ، حتى عم الاضطراب الشعب بأكمله . ومرد ذلك الى ان ثلاثة ارباع الصيليين تقوضت ثرواتهم بصورة قاسية ، وكسدت المواد الغذائية في الاسواق ، وبات الفقراء « يبكون وينوحون في الساحات العامة والشوارع» . فأصبح من الصعب احصاء المحكومين بالموت ابتداء من الوزراء حتى افراد الطبقات الدنيا . وارتفعت الأسعار ارتفاعاً مضطرباً ، ولم تستوف الضرائب إلا نقداً قليل القيمة ، ولم تكف الأجور لتأمين المعيشة . فاضطر وانغ مانغ في السنة الضرائب إلا نقداً قليل القيمة ، ولم تكف الأجور لتأمين المعيشة . فاضطر وانغ مانغ في السنة لاستبدال القطع النقدية القلعة النقدية الجديدة . وفي هذا التحويل الثاني ، فقد اصحاب الشروات تسعة اعشار ما كان متبقياً لديهم . لذلك فقد زيف النقد على نطاق واسع . فأمر وانغ مانسنغ ، للحيلولة دون التزييف ، ان تؤلف العائلات من خسة اشخاص يكون كل منهم على خالفة منهم مسؤولاً عن تصرفات الأربعة الآخرين ، ويعاقب الخسة اذا أقدم أي منهم على خالفة القانون . ولكن عدد الخالفات وتكررها جعل تنفيذ هذا التدبير امراً مستحيلاً . ومع ذلك أقد نفي السكان بأعداد كبيرة وحكم على عائلات كاملة بالعمل في ظروف بلغ من قسوتها انها أدت الى موت سنة او سبعة اشخاص من اصل كل عشرة .

اما سياسة اقطاع الارض فلم تكن اقل سوءاً . كان عدد السكان قد ارتفع ارتفاعا كبيراً في ظل سلم الهان السابقين ؟ فشجع ذلك غو الاملاك العقارية ، كا أدى احيانا الى المجاعة وازدياد أعمال اللصوصية . فأقر وانغ مانغ في السنة به بعد المسيح اصلاحاً مبنياً على نظام نادى به منشيوس وزعم التقليد الكونفوشيوسي انه يرتقي الى عهد اله « تشيو » . قسم اله « لي » منشيوس وزعم التقليد الكونفوشيوسي انه مربعات متساوية تعود الى مجموعة من ثماني عائلات؟ ترع كلا من المربعات الخارجية ، ومساحته ١٨٢ آراً ، عائلة تؤمن منه أو دها لسنة كاملة .

ويقسم المربع الوسيط بدوره الى تسعة اجزاء تبلغ مساحة كل منها ٢٠ آراً ؟ تزرع كلا مسن الاقسام الدائرية الثانية احدى هذه العائلات الثاني ويقد محصولها فريضة للدولة ؟ اما المربع الوسيط فيكر س للابنية الريفية والمساكن . ومعنى ذلك ان كل عائلة تزرع هكتارين تقريبا يعود محصول عشرهما للدولة . يبدو هذا النظام ممتازاً من الناحية النظرية . ولكنه يكاد يكون مستحيل التطبيق من الناحية العملية : فالارض الزراعية لا يمكن تقسيمها الى مربعات متساوية عاماً ، ولشجون الارض دورها في تقرير حدود كل جزء من الاجزاء . أضف الى ذلك ان هكتارين لا يكفيان لتأمين معيشة عائلة ، إلا اذا كانت الارض جيدة جيداً . ومجعة اولى ، لا يمثل عشر محصول هذه الاجزاء شيئاً يذكر — غير الجهود — اذا كانت الغاية منه تكوين احتياطي جماعي " كما ان بيع الحبوب لا يمكن ان يسهم في اثراء الخزانة بالنظر الى ضآلة المجموع منها سنوياً . لذلك فقد أضيفت رسوم كثيرة الى هذه الفريضة حتى غدا الفلاحون ، في النهاية ، يدفعون خمسة أعشار دخلهم .

في سبيل تطبيق هذا النظام ، الذي يغلب انه لم يطبق قبل وانغ مانغ او انه لم يطبق إلا على نطاق ضيق ، بدأ وانغ مانغ بتأميم كل الارض ؛ واعتبر الحقول ملكاً للسلطات يمتنع بيمها او نقلها او هبتها . ثم أعاد توزيع الاملاك بالاستناد الى عسد الافراد الذين تتألف منهم العائلة . وهكذا فقد أجيز لعائلة تضم تسعة يفعان من الذكور فما فوق و امتلاك ، ٩٠٠ و مو ، من الارض الصالحة للزراعة كحد أعلى ( ١٧ هكتاراً تقريباً ) ، وفرض على كل عائلة تضم عدداً أعلى او أدنى من اليفعان الذكور ان و تعطي ، الفائض من أراضيها الى الانسباء او الجيران . ففقدت الارض من ثم قيمتها التجارية ولم يلمد باستطاعة كبار الملاكين ان يجنوا منها دخلا كافياً . وكانت خالفة هذا القانون ، وحتى انتقاده ، تعاقب بالنفى الى خارج الحدود او بالموت .

وفيا يتعلق بالرق – الذي كان، الى حد ما، شرطاً لازدهار الطبقة الثرية – اراد وانغ مانغ كذلك تطبيق النظريات الكونفوشيوسية ؛ وقد سبق ، قبله بائة سنة ، ان فكر المسؤولون، دون نتيجة بجدية ، بالغاء الرق . وكان سلف وانغ مانغ قـــد خفيض عدد العبيد بنسبة وضع الملاكين الاجتاعي: فلم يكن بمكنة الملوك ان يقتنوا منهم أكثر من مائتين، والاميرات والمقدمين مائة والافراد ثلاثين فقط . ولكن هذا التحديد ايضاً لم ينفذ عملياً . فصمتم وانغ مانغ على إلغاء العبيد إلغاءاً جذرياً ، مستنداً في ذلك الى نص من كونفوشيوس، وعولاً إيام الى خدمة الدولة دون غيرها : فلم يبق بوجب القانون الجديد سوى العبيد الذين قضت عليهم أحكام الحق العام بتنفيذ بعض العقوبات . غير ان وانغ مانغ اصطدم هنا ايضا بمقاومة عنيفة ابداها أثرياء الملاكين فاضطر الى الغاء قانونه سنتين بعد صدوره تحاشياً بثورة معلنة . وحين فرضت ، في السنة ١٧ بعد المسيح ، ضريبة قيمتها ، ٣٦٠ قطعة على كل عبد مستخدم ، لم يكن ذلك لمنع الرق بصورة غير مباشرة ، بل لأن الخزانة الامبراطورية كانت بحاجة آنذاك الى مداخيل هامة .

وكانت الاحتكارات خاتمة تدابير وانغ مانغ الاقتصادية . سبق ورأيتًا ان بعضها يعود الى العهد السابق ـــ التدابير العائدة للنقد والملح والحديــــد بنوع خاص ـ ورغبة منه في ربط عمله

بكونفوشيوس ، أطلق عليها اسم « كوان » ، أي رقابة ، الواردة في الادب الكونفوشيوسي ، فأقر" الاحتكارات التي قامت من قبله والاحتكارات الملغاة، واقام احتكارات اخرى، كاحتكار المشروبات المخمرة مثلًا: فلم يعد باستطاعة الشعب منذئذ ان يستهلكها إلا لقاء رسم خاص ، بعد ان استأثرت الدولة بحق انتاجها وبعها . واعاد احتكار محاصل الجمل: ففرضت الدولة ضريبة فأحدثت بالتسالي ضريبة على القناصة والصيادين ومربى دود الحرير والصناعمين المدويين والمهن الحرة : وتوجب على كل فرد تعيين دخله السنوي ودفع جزء من احد عشر من قيمته . وحكم على كل مــن يرفض تقديم تصريحه السنوي او يقدم تصريحاً كاذباً بقضاء سنة عبودية في خدمة الدولة . اضف الى ذلك ان الرسم الذي فرض على الاراضي البائرة حدَّد بثلاثة اضعاف الرسم مرتكبها لبعض العقوبات وحتى لعقوبة الموت احياناً . حاولت عدّة شخصيات مقاومة همذا التشريع وهذه الضرائب التي جعلت حياة الوضعاء عسيرة جداً ٤ ولكن وانغ مانغ وقف من أسعار المواد الغذائية الرئيسية ارتفاعاً عظيماً ثابتاً وإلى استئثار الدولة بمعظم المشاريع الممتازة في ذاك العهد . غير أن أثرها في الشعب كان أقوى منه في طبقات الاثرياء المجهزة تجهيزاً افضل القاسية: فإن أجرهم كان يقرر كل سنة بالاستناد إلى وضع المحاصيل، فتعذر عليهم من ثم التفكير بغدهم . غير ان بعضهم ، كما نرجح ، قد لجأوا الى الاختلاس وجمعوا بعض الثروة ، اذ ان والغ مانغ قد امر، في السنة ١٩ بعد المسيح، بأن يدفع كافة الموظفين، باستثناء ذوي الأجور المحدودة منهم ، اربعة أخماس ما تملك يداهم . واعتمد على الوشاية في جم هذه الضريبة – المعدّة اساساً لتعهد جيش الحدود - : فطاف المفتشون في طول البلاد وعرضها وحثوا العبيد والمرؤوسين على الوشاية بأسيادهم . وقد طلب الى الموظفين ، بالاضافة الى ذلك دفع ضريبة خاصة بغية مكافحة أعمال اللصوصية المسلحة .

فلا عجب من ثم اذا ما لقيت ثورة اوساط الفلاحين ، التي اندلعت ضد وانغ مانغ في السنة ٢٢ بعد المسيح ، تأييد ومساندة كافة السكان القائمين بعمل من الأعمال .

وهنالك أخيراً اصلاح جبائي سادس - هو أطرف الاصلاحات إطلاق - تناول رقابة الاسعار وحصر القروض في الدولة دون غيره ا . ولم يكن هذا الاصلاح بالجديد ، إذ ان محاولات مماثلة قد جرت قبل ذلك بأربعة قرون : فكانت الحبوب ، مثلاً ، تجمع في سني الاقبال ، ثم تبيعها الدولة حين تمحل المحاصيل ؛ فتتساوى حينذاك الأسعار ، ويتلافى القحط . تبنى وانغ مانغ هذا النظام ؛ وفي سبيل تطبيقه ، وكل أمر مراقبة الأسواق الست الكبرى في الامبراطورية الى رؤساء عاون كلا منهم خمسة أشخاص في امور المقايضة ، وشخص واحد في المور النقد . وشيد المخازن ؛ فكان على كل رئيس سوق تحديد أسعار كل صنف من الموادالغذائدة ،

أي الحد الاعلى والحد الوسط والحد الأدنى ، دونما اهتام لأسعار الأسواق الاخرى . كاكان عليه تطبيق هذه الأسعار على الفئات الحس التالية: الحبوب والمنسوجات والحرائر والخيوط وكتل الشعل والوبر ، التي يأتي بها المزارعون . فاذا لم تبع كلها ، اشترى مكتب الرقابة الفائض منها بسعر السوق . واذا تجاوزت الاسعار الحدود المعينة ، باع المكتب البضائع المجموعة بالأسعار المحددة . فيحال بذلك دون تقلبات الأسعار ، وتستحيل المضاربة على التجار ويضمن المزارعون تصريف محاصيلهم ، أقله من الناحية النظرية ، اذ ان النظام قد انطوى على كثير من العيوب ، كما سنرى ذلك.

أما مسألة القروض ، فقد اتصفت بمزيد من الجدة . احتاج الشعب باستمرار الى المال للانفاق على الذبائح والجنائز ، وهي احتفالات غالباً مسا تكلف أموالاً باهظة ؟ واضطر آخرون الى المائمة التي يستخدمونها . فاختير بعض أغنيه التجار لتسلم مكاتب الرقابة المعدة لتأمين القروض ، في حالات الحاجة القصوى فقط . ضاربت هذه المكاتب في تجارة المواد الغذائية ومارست تسليم القروض التي تغذيها الضريبة على اللمخل المفروضة على السناعة اليدوية والمهن الحرة . وحددت الفائدة به / في الشهر ، وهو معدل اعلى من المعدل العادي المحدد بـ ٢٠ / في السنة ؛ غير ان بعض النصوص قضت بأن لا يدفع طالب القرض اكثر من ١٠ من دخله الصافي : فتحدد القرض من ثم بالنسبة لثروة طالب القرض .

غير ان نظام الرقابة والقروض ، الذي وضع نظرياً لتشجيع المزارعين بتأمين بيع محاصيلهم واستقرار الأسعار والمساعدة المالية عند الحاجة ، قد انطوى على مساوى، عديدة . ولم يؤد الى حماية الطبقة التي تؤمن مؤونة الامبراطورية ، مع ان هذه الحماية هي الفياية الأولى من وضعه . فقد لجأ اغنياء التجار المكلفين رقابة الأسعار الى الغش بغية جني الأرباح دون مشقة ؛ أضف الى ذلك ان ست اسواق فقط قد أخضعت للرقابة ، في حال ان الاسواق الاخرى قيد تعرضت للتقلبات . أما مضاربات الدولة في الاسعار فكانت محصورة نسبياً ، لأن بيع المواد الغذائية التي تشتريها لا يمكن ان يتجاوز سعراً منخفضاً نسبياً بغية الحفاظ على ظاهر المعيشة الطبيعي ؛ لذلك فقد نزعت الى رفض الشراء إلا بأدنى الاسعار ؛ وقسد تعذر حينذاك على المزارعين تصريف محاصيلهم .

لذلك ، فان اصلاحات وانغ مانغ ، في مجموعها لم تأت ، عملياً ، بأي جديد سوى التطبيق الآني لبعض النظريات التي قال بها كونفوشيوس ومنافسوه دونما اعتبار الى الناحية العملية . فنحن لسنا في الحقيقة أمام ثورة أو محاولة اشتراكية : فان وانغ مانغ كان دساسا وطموحاً اكثر منه مثالياً ، يغار على خير الشعب. واذا ما هدفت تدابيره في الظاهر الى حماية الطبقات الدنيا وإفقار الطبقات الثرية لمنفعة الدولة ، فانها قد أفضت الى خلخلة الاقتصاد الصيني ، واستياء جميع السكان ، وافقار الملاكين ، كبارهم وصغارهم ، وموت وتعذيب أفراد لا يحصى لهم عد . وقد برهن وانغ مانغ في الدرجة الاولى عن منتهى القسوة امام الويلات التي تسببت فيها ، ولم يمنعه ذلك من مضاعفة العقوبات الصارمة المعدة لتأمين تطبيق نظامه .

في السنة ٢٢ بعد المسيح ، قام الفلاحون ضده وضد ممثليه بثورة حقيقية .( اطلق عليها اسم

حرب الحواجب الحمراء). فشعر آنذاك بحقيقة وضعه اليائس ؛ وحاول القيام باصلاح معاكس بإلغاء معظم قوانينه. ولكن الأوان قد فات. فغضبة الشعب لم تهدأ ولم ترض إلا بموت ذاك الذي رفعه الشعب الى العرش منذ خمسة عشر سنة.

استمرت الضوضاء ثلاث سنوات بعد ذلك ، ثم تنظمت الحياة الاجتاعية على الازمة الاجتاعية على غرارها في عهد الهان السابقين . ثم أعاد سلم الهان اللاحقين توازر الصين في آخر عهد الهان الاقتصادى . غير ان الفكر والسياسة سارا ببطء نحو تطور البلاد تطوراً

كلياً وهو تطور سيتحقق نهائياً حوالي السنة ٢٠٠ بعد المسيح. وبمكنتنا اليوم ، بفضل الدراسة التي وضعها د اتيان بالاز » ( د تونغ باو » ، المجلد ٢٩٠ ، ١٩٥٠) تقدير التغييرات العميقة التي ظهرت بين السنة ١٥٠ والسنة ٢٥٠ والتي ميزت نهاية عالم هو عالم الهان . يمكننا في هذا العهد مشاهدة حياة فكرية ناشطة ، تميزها عودة المجتمع الى النظام الاقطاعي — وافتقاره ايضاً وشعور ديني عميق ، ونشأة الشعر الغنائي وفن نقاشي جميل. وترافق كل ذلك اخيراً اخطار غزو أجنبي مداهم . في ذاك العهد مهدت نظريات المتقفين لتطور سياسي هام .

منذ ولاية وانغ مانغ المشؤومة والاضطرابات التي عقبتها ، أتاحت عودة السلم للثروات الفردية ان تتكون مرة أخرى ، فتضاعف عدد السكان . غير ان السلطة الامبراطورية ، بالمقابلة ، ضعفت بالنسبة نفسها: فقد غدت السلطة الحقيقية مطمع اعظم الناس طموحاً. وجر الامبراطور النبلاء في ضعفه ، فعجز عن ان يضمن لهم الامتيازات القديمة ؛ كما ان النبلاء قد أخطأوا ايضاً أذ أنهم اخذوا بجياة البلاط الفاتنة فأهملوا أدارة أملاكهم وآثروا اللهو والقنص والرقص والبطالة والترف على القيام بمهام اعتبروها تافهة . وانما البلاط عش دسائس : لذلك يجب انتهاز الفرصة السائحة ؟ فالثروات حينذاك تجمع وتنهار يسرعة كلية ، والنجاحات المدهشة تعقبها الانهيارات المدهشة ايضًا . كلُّ تكتل يتكون ويسعى وراء بلوغ السلطة وينجح في مسعاه ثم يزول تمامًا ( بعد فترة ازدهار تتفاوت مدتها ) جار"اً وراءه ، مـــع قادته ، اولئك الذين ساعدوهم او خدموهم . ويستسلم حديثو النعمة لحياة بذخ جامح ؟ وتتجمع لدى رئيس التكتل « المالك ، ؟ ثروة تقدر بثلاثة مليارات وتخضع له المراكز الحساسة في الامبراطورية عن طريق الأعطيات أو الغائدة؛ ويعطى متنزهه القائم على بعض المسافة من لو ــ يانغ ؛ العاصمة ، كمثل نموذجي عن بذخ ذاك العهد ، اذ انه مجهز في وسط منظر صنعي ، بحديقة حيوانات ملأي بالطيور والحيوانات الغريبة . ولكن كل تكتل لا يلبث ان يتنازل صاغراً عن صلاحياته لأحد الطاعين الى السلطة. ومن أقوى التكتلات؛ تكتل الخصيان الذي حظى؛ حوالي السنة ١٦٠، بالعطف الامبراطوري؛ وقد تألف بصورة خاصة من خمسة خصيان يستخدمهم الامبراطور للقضاء على تكتل الداليانغ، الذي تولى السلطة من قبله . وقد كوفيء الخصيان بلقب المقدمية الذي أعطاهم حقاً باستيفاء الضرائب المفروضة عـــــلي ٢٠٠٠ عائلة ، ومبلغ من المال يعادل ٥٦ مليوناً . واعتمدوا على التجار والصناعيين ورجال الاعمال وحتى على انسباء الامبراطور وبرهنوا عن طمـع أكــــّال . ولكنهم ، على نقيض تكتل « ليانغ ،الذي كان رؤساؤه قادة اميين متفاخرين بنبلهم ، انتسبوا الى عامة الشعب ، وسعوا وراء العلم ، واستطاعوا تحمل المسؤوليات وشجعوا المخترعين (العالم ، مدن بالورق الى أحدهم ) والتنظيم المدرسي المستقل .

غير ان سرعة نجاح تكتل الحصيان قد أثارت سخط طبقة المثقفين الذين شعروا بالخطر يهددهم في امتيازاتهم القديمة: وكانوا في السابق يتولون الوظائف العامة ويحتفظون بنفوذ التربية والمعرفة. فالفوا في سبيل الدفياع عن انفسهم جمية هي اشبه بجزب سياسي وسعوا الى ان تستظهر النزاهة على فساد المسؤولين. كان الانتقاد سلاحهم الرئيسي، وفي سبيل ايصاله الى المسامع ، اكثروا من الانذارات والمذكرات ، والعرائض والاعلانات الهجائية واللواذع الشعرية، وبرعوا في اصول الدعاوة فاشهروا سيئات النظام وتجاوزات متسلمي السلطة وتحدي البذخ عند الاسياد العظاء وحديثي النعمة وارتشاءهم بينا امتدحوا ، بكلمات نافذة ، فضائل رؤسائهم وتباهوا في كل مناسبة بنزاهتهم الكلية . وقد عرف معظمهم حياة المدرسة ووقفوا على مايثيره والطلاب الذين يطلعونهم على آلام شعب يشاركونه حياته بوصفهم صناعين أو عمالا زراعيين او مرؤوسين . ناهيك عن ان افراد الطبقة المثقفة كثيرو العدد وموزعون على كافة انحاء البلاد، فكانوا بمثابة جمية سرية حقيقية وما لبثوا ان اصبحوا عسدوا رهيبا لتكتل الخصيان الذي فكانوا بمثابة تكراراً وستكون نتيجته الاخيرة خراب البلاد والحرب الاهلية . والبؤس العام وتفكك السلطة الامبراطورية .

اما فصول المأساة فأطول من ان تروى ، وهي ، على كل حال ، لا تدخل في موضوعنا ، لانها احداث تاريخية ، ولكن ما يهمنا هو فعص كل ما انطوى عليه هذا الصراع ، فلم يكن هنالك موضوع استلام السلطة فعسب ، بل بؤس الارياف الذي اوجد ثورة كامنة ، وتطور آراء الفلسفة الاجتاعية التي هي ، في الصين ، اساس الفلسفة الفلسفة . وان هذا التطور ، الذي تم على يد ثلاثة فلاسفة رئيسيين ، قد طبع هذا العهد بطابعه . اما الوسط الذي تكونت فيه هذه الآراء فهو وسطهذا الاضطراب الذي اسعره المثقفون والذي انتظر كافة بؤساء الامبراطورية اول فرصة سانحة للاشتراك فيه .

كانت عودة النظام الاقطاعي ثقيلة الوطأة على الكادحين الزراعيين . وكان الفـــلاح الحر سائراً في طريق الزوال ، تحت تأثير المجاعة الدائمة ، والضرائب واعمال التسخير ، وما تعرض له تعرضا دائماً من فقدان اراضيه بفعل اقدام الملاكين الجشمين عـلى استملاكها ، والكوارث الطبيعية ، من فيضان وجفاف ، التي لا مهرب له منها ، والديون الكثيرة التي غالباً ما يعقدها . فأخذ رويداً رويداً يعمل بالآجرة ، وتحول الى شريك في زراعة الارض ، واشتغل كعامل زراعي او هاجر الأرض ، واصبح تاجراً متنقلا ، او صناعيا ، أو خادماً منزليا ، أو جندياً أو قاطع طرق . وباع اولاده كعبيد ونذر بناته للبغاء . وكان والحالة هذه حقلا خصباً جاهزاً

لاسمار الثورة . حاولت شيعة طاوية نشأت منذ عشر سنوات تنظيم وجمع هذا الجهور الفاقد التوازن ؟ فأسست طوائف ريفية تناول افرادها وجبات الطعام مجتمعين في مكان واحد واعترفوا بخطاياهم علانية . واختار اتباعها لأنفسهم اسم والعمائم الصفراء » لذان للون الأصفر يرمز إلى الأرض ؛ وتلقنوا مبادىء ديانة تكثر فيها الصيغ السحرية والإشارات والرموز الطياوية ، وقد وبشروا بعهد ازدهار ، عهد المساواة الذهبي (تاي ببنغ) ، وو عدوا بشفاءات عجائبية ، وقد خضعوا لتنظيم عسكري وتمكنوا في السنة ١٨٤ من تأليف جيش ضم ٣٦ فرقة ( ١٠٠٠،٠٠٠ رجل) وتحرك بغية احتلال الصين الآهلة بالسكان ، فدخل الولايات واستولى على مراكز الادارة وقتل الموظفين أو طردهم ، وابدلهم بعمائم صفراء ، وجمع الضرائب واصلح الطرقات ، كانت هذه الحركة مقدمة لاضطرابات خطيرة: فقد سيطر الموت الذي ترك وراءه اكداساً من الجثث ، وانتشرت المجاعة في اعقاب هجرة السكان المفزعين ، وقامت الحرب الاهلية مع ما تستتبعه من موكب دام ، فسوف تغدو الصين ، طيلة ثلاثين سنة ، فريسة المفامرين الذين سيستفيدون من الحالة الراهنة للانقطاع الى اعمال اللصوصية نهباً واستلاباً وتقتيلاً واحراقاً .

في هذا الجو المضطرب الذي انقلب فيه كل نظام وسيطر القلق والجزع والارتياب ، تبادل رجال الفكر الآراء . لم يؤلفوا بعد طبقة متلاحمة ، فزاد ذلك من تشوشهم ؛ اضف إلى ذلك ان الشك قد تسرب منذ اوائـل القرن الثاني الى عقل مفسري التعليم الرسمي ، ولم تصـادف الكونفوشيوسية حتى ذاك العهد شرحاً متلاحاً . فتطلبت الأزمة القاسية حلا للخروج منها ؟ وجلى ان الساوك بمقتضى الظروف الذي نادى به الكونفوشيوسيون لم يوفر هذا الحل : فلم يعدمن جامع يجمع بين اللياقاتوالاعراف والطقوسوآداب المعاشرة وعدم التحيز والحقوق والواجبات وبين العالم الفاقد التوازن الذي احاط بهم حينذاك . اما اتباع مذهب الفقهاء الذين نادوا بالعدل واكتفى الطاويون الفوضويون المتشائمون اخيراً بالمناداة بالعودة الى الطبيعة ، دون شرائع وعلم أخلاق : وهذا أعظم المواقف « تريثا » بين مواقف الفلاسفة المختلفة في هذا العهد المخيف . فلم يعد الموضوع تعيين « من » يسن القانون لأجله ، بل « ضد من » يجب أن يسن . أضف الى ذلــك ان هذه المواقف الثلاثة قـــد انطوت على مفارقات اخرى كثيرة ، جعلت الغموض يكتنف الروابط السياسية والفلسفية.. مع انهاواقعُ راهن دائم في الصين. والحقيقــة ، في نظر بالاز ، هي ان كلا من هذه المواقف يمكس مثالية طبقة اجتاعية : الكونفوشيوسية تعكس موقف البيروقراطية وكبار الموظفين ، والحركة الفقهمة موقف الأوساط العسكرية والتجار والفندين ، والطاوية موقف صغار الموظفين وطالبي الاستخدام والفلاحين الذين تنكروا لوطنهم الريغي. وقد شرح هذه المذاهب وفاقاً لترتيبهـــا اعلاه الفلاسفة : وانغ ــ فو ( حوالي ٩٠ ــ ١٦٥ ) ، تسواي ــ شي( حوالي١١٠ – ١٧٠ )، تشونغ ــ تشانغ ــ نونغ ( المولود حوالي السنة ١٨٠ ) . ولد وانغ ففو من سريّة ، ولم يتمكن ، من ثم ، من تولي الوظائف الرسمية . ومع ذلك فقد كان على صلة طيبة بأشهر رجال عصره ، ولكنه كان شديد الحقد على مجتمعه ، وهذا ما يفسّر حدّة كلامه . وأن مُؤلفه ذو قيمة كبرى لرسم لوحة عن المجتمع الصيني . خلال التصف الأول من القرن الثاني ، أي في الفترة التي سبقت ثورة المهائم الصفراء ، نادى وانغ ــ فو باصلاحــات أساسية مبنية على الكونفوشيوسية : العودة الى الزراعة ، صناعة يدوية منظمة ونزيهة ، حتى لا يتجاوز الناس حدود رفاهية دون بذخ نافـــل ، تجارة معتدلة محصورة في مقايضة محاصيل الاقتصاد الطبيعي . وطالب بأن يقاس الرجال بكفاءاتهم وفضائلهم الخاصة وليس بوضعهم الاجتماعي أو العائلي أو المالي . ولعلته رضي بإسناد الوظائف الرسمية الى الأجانب اذا أجازت مؤهلاتهم ذلك . وثار على المحسوبية ، وعنسّف اولئك الذين « يوزعون الثروات بسخاء على خدامهم وسراريهم » ، واولئك الذين « لا يقرضون الغير فلساً واحســداً » ، واولئك الذين « يعرفون تمام المعرفة ان الحنطة تفسدني مستودعها ، ولا يرضون بإقراض الفير منكيا لأواحداً ». وان وصفه « للبذخ المفرط » الذي انتشر في الصين آنذاك لجليل الفائدة . فقد قال : « ان جمل اليوم يترك الزراعة ويتهافت على التجارة ( التي ندرد بها الهان الكونفوشيوسيون تنديدا دالمًا كما سبق ورأينــــا ) . الثيران والأحصنة والعربات تسدُّ الطرقات والمسالك . عدد الفلاحين يتناقص ، بينا يتزايد عدد اولئك الذين يكسبون معيشتهم بتعاطي مهنة باطلة . في هذه الايسام يبذر الناس اموالهم في الإنفاق على الملبس والمأكل والمشرب . يحاولون طلاقة اللسان ويمارسون الغش والاختلاس ﴾ . فالفلاحون الحقيقيون أنفسهم يهملون دورهم الأساسي في الزراعة: يتخلون غسن المحراث ، ويتركون الحقول فريسة للجرذ والطيور ، ويقتنصون في الجبــل ويصنعون الألعاب ، أما نساؤهم ، فبدلاً من ان يعنين بالنسج والشؤون المنزليبة ، ينكببن على أعمال السحر والرقص والرقي إلتي يجنين منها مكاسب ضخمة ، بفضل سذاجة الفقراء والمرضى . ولا يقع البذخ عند الاثرياء تحت وصف لأنهم يتنافسون رغبة في التفوق بعضهم على بعض . واذا مسا حاول الفقراء تقليدهم ، فانهم ينفقون على وليمة واحدة كل ما جمعوه من مال في حياتهم . بيد ان احتفالات الزواج والجنائز تفوق كل ما سواها ، لأنها تكلف اموالاً طائلة ، وتجند لهــــا اليد العاملة من طرف الامبراطورية الى طرفها الآخر ، من لو \_ لانغ الى توان \_ هوائغ . وقد أوضح وانغ ــ فو ذلك بقوله : ﴿ أَنَ النَّبَلاءِ الْأَثْرِياءُ فِي العَاصِمَةُ وَكَبَارُ ٱلمَلاكِينَ فِي الأريافَ، الذين لا يعيرون كبير اهتمام للانفاق على ذويهم في حياتهم ، يكرمونهم بجنازة فخمة عند موتهم ». وثار وانغ ـ فو اخيراًعلى اهمال المحاكم التي تضر بالشعب ببطئها واجراءاتها . وقارن بن انتاج دولة حسنة الادارة وجدب دولة فوضوية ، واحتج على امتيازات وطفيلية الطبقات الثرية ، وقال بإرساء النظام الاجتماعي على قانون غير متحيز يفرض على الجيم دون استثناء . أما الفيلسوف الثاني الذي يمثل الفقهاء والذي وصفه اتبان بالاز في كتابه المُشار إلىه اعلاه ، فهو تسواي ــ شي الذي ينتمي الى جيل عقب جيل وانغ فو مباشرة . أضف الى ذلك انه كان ابن صديق كبير لهذا الأخير . انتسب الى عائلة نبيلة أضاعت اموالها في عهد هو \_ باي الحاكم ، واستدعي في السنة ١٥١ الى البلاط حيث عمل في المحفوظات وفي تحرير حوليات الهان الرسمية. ولكنه كأن مرتبط بتكتل ( ليانغ كي ) - الذي لن يلبث تكتل الخصيان ان يتغلب عليه - فأقصي عن مركزه . غدت حياته منذئذ رمزاً لعهده ، وتخصص في المسائل التي يثيرها سكان الحدود ؛ ولما كان مشايعاً صادقاً لمدرسة القانونيين ، لم يكتف بالنظريات ، بل انتقل الى التطبيق العملي ، فعلتم البلديين ، الذين كانوا يرتدون الحشائش ملبسا ، كيف يستعمل القنب ، واشترى لهم من ماله الخاص دواليب المغازل والأنوال ، واعاد تنظيم الدفاع العسكري بواسطة الاشارات الضوئية . في هذه الحياة التي جعلته على اتصال يومي مباشر بالفقراء ، احتقر المراءاة الكونفوشيوسية وفجور الطبقات الثرية ، وتملئك منه الشعور القومي ، في بجاهمل حدود الامبر اطورية النائية ، وثار على الخداع والفساد المسيطرين على الوطن . وحين اعترف له بجدارته ، عين حوالي السنة ، ١٦ والياً على لياوو - تونغ في منشوريا الجنوبيسة . ولكن اضطهاد المثقفين المخصيان فرض عليه موقف الحكمة ، فرفض مركز أمين سر الدولة الذي عوض عليه في وقت الحق . ثم أضاع أمواله على جنازة فخيمة أقامها لوالده نزولاً عند مقتضيات الاثرة السائدة في عصره ، فغدا على التوالي مقطر مشروبات روحية وتاجراً متنقلاً . ثم توفي معدماً لا يملك شروى نقير .

وضع دراسة « في السياسة » او « في الحكومة » ( حوالي السنة ١٥٠ ) بلغ منصدق تعبيرها عن آراء معاصريه ان طالب بعضهم « بأن يستنسخها كل ملك ويضعها الى جانب عرشه » .

قاده فكره الواقعي الى طرح أسئلة واضحة والاجابة عليها اجابة جلية جذرية. رأى ان الشنشنة هي العدو الحقيقي للدولة الحية ، وان التكيف بحسب الظروف ، الى جانب الاختبار ، عكن وحده من الحكم حكماً فعلياً بجدياً. ورأى وجوب تفسير التقليدالذي قد يناسب الاحداث ويستجيب للحاجات . اما اذا بقي متحجراً فيتأخر الناس عن ركبهم ويتعذر عليهم فهم حقيقة واقسع الامور . ونادى تسواي شي ، لتلافي البلبلة المسيطرة على الصين ، بالمودة الى القوانين الصارمة التي قد تقفي بمزيد من المكافآت او مزيد من العقوبات على السواء، وفي سبيل ذلك يجب ان توضع وتنشر بشكل يسهل فهمها . وقال كذلك بالعقوبات الجسدية وثار بتهكم لاذع على تصو"ف « الطاوية » الذي كان آخذاً في الانتشار بين السكان الريفيين .

رسم ، على غرار وانغ فو ، لوحة ملأى بالحياة عن اخلاق عهده : ان البذخ الذي تميل اليه الطبيعة البشرية بالفطرة « لا يزال يشحذه عرض البضائع النادرة وصناعة الادوات الجميلة . ان البذخ يرفع سعر الكاليات ويخفض سعر المحاصيل الزراعية . لذلك يترك الفلاح محراثه ويتهافت على مهن اوفر دخلا . الاهراء فارغة والسجون غاصة بالسجناء . ان بذخ العبادة الجنائزية يفضي الى الافلاس . وكي يتفوق الاتسان على جاره لا يتردد في التضحية بثروته العائلية ، فيجر البؤس بعد ذلك الى امتهان السرقة . وكذلك فان مفاعيل هذه الاخلاق مؤسفة لدى الموظفين والشعب، اذ ان الشعب يتجرد لاعمال اللصوصية من جراء تجاوزات الموظفين » ( بالاز ، ص ١١٣ ) . وماذا نقول عن عدم الاستقامة : فالموظفون لا يدفعون فواتيرهم ويرغون التجار على استعادة وماذا نقول عن عدم الاستقامة : فالموظفون لا يدفعون مصنوعات سيئة ، وبائمو الاسلحة للجنود ادوات اشتروها واستعملوها ، والصناعيون ينتجون مصنوعات سيئة ، وبائمو الاسلحة للجنود عسلتمونهم أسلحة معطلة — وسكان الحدود مضطرون الى صنع أسلحتهم الخاصة ليدافعوا عين

أنفسهم ضد هجهات البرابرة المتكررة . الدعاوي لا تحصي والقضاء فاسد .

المرتبات غير كافية وتدفع بالموظفية الى الاختلاس. وقد ذكر تسواي شي بعض الايضاحات بهذا الصدد: وان كبار الموظفين المسؤولين عن منطقة لا تقل مساحتها عن مساحة الاخاذات في السابق التقاضون مرتب كاتب بسيط. يخصص لهم عشرون مكيالاً من الحبوب عيناً وو ٢٠٠٠ قطعة علة نقداً. وإذا لم يكن لديهم عبيد النافي مجاجة الى خادم على الاقل يقبض من سيده ألف قطعة نقدية شهرياً. وينفق نصف الالف الثاني على العلف والشحم واللحم بينا ينفق النصف الآخر على خشب التدفئة والفحم والملج والخضار. يأكل هذان الشخصان الموظف وخادمه استة مكاييل في الشهر الواحد الايكاد الباقي يكفي للأحصنة. فكيف يؤمن ثن الملابس الشتوية والصيفية الالانقاق على الذبائح في الفصول الاربعة وعلى الزائرين والاقرباء والزوجة والابناء ? والانفاق على الذبائح في الفصول الاربعة وعلى الزائرين والاقرباء

وعاش احدث هؤلاء الفلاسفة الثلاثة سناً ، في عهد عصيب جداً : ولد في السنة ١٨٠ ، بعيد اضطهاد الخصيان للمثقفين وقبيل ثورة العهائم الصفراء ، وعرف كل الصين الشمالية ، وهي آنذاك في غليان مغرغر : وسافر كثيراً لإكال ثقافته ، ككل ابن عائلة ثرية ، وزار عدداً من الحكام الاقليميين الذين لم يتردد في مصارحتهم في سلوكهم . في سن الثلاثين ، حوالي السنة ٢٦٠ ، طلب لتولي أمانة سر الدولة . وتتبع عن كثب احداث زمانه السياسية الى جانب سيون ـ يو الاديب الكبير وأحـــد الوجوم الرئيسية في صراعات جيله ، الذي كان في خدمة تساوو تساوو المدعو لتكريس انهيار الهان . كان متعصبًا للصدق لا يرضى بالسلوك على مقتضى الظروف ، وقـــال بفلسفة السعادة والرفاهية التي اوحت له بها التعاليم الطاوية . تنبأ بزوال السلالة مثبتاً ان هوان السلطة يدفع بالشعب الى الثورة وان غزو البرابرة يزيد في الطين بلة . بيد ان اللوحة التي رسمها ( حوالي السنة ٢٠٦ ) عن طبقة الاثرياء في عهده لا تسمح بعد بافتراض حصول مثل هــــذا الانهيّار : « تتجاور قصور كبار الملاكين بالمئات . وتغطى حدائقهم الغناء مساحات واسعة من الارياف ، ويعد عبيدهم بالالوف وزبنهم بعشرات الالوف . يتجول التجار بمراكبهم وعرباتهم في كل الاتجاهات؛ وتملُّا المدن بضائم كدُّسها المضاربون.لا تتسم أعظم القصور لحلسَّم وجواهرهم، ولا تتسم الجــــبال والوديان لأحصنتهم وأبقارهم وأغنامهم وخنازيرهم . وتعج القصور الفخيمة بغلمان وسراري آية في الجمال ، وتردد القاعات الكبيرة صدى انغام المغنيات وموسيقي البغايا . وينتظر الزائرون موعد استقبالهم ولا يجترئون على الذهاب؛ ويزدحم الفرسان والعربات فيتعذر عليهم التقدم . ينتن لحم الحيوانات الأليفة دون ان يتمكن احد من أكله ، وتفسد افضل الخور تصفيقاً دون ان يتمكن احد من احتسائها . لا يحتاج السيد لأكثر من طرفة عين حتى يطاع ، كا يكفى ان يظهر سروره او غضبه حتى يعرف الناس حقيقة فكره . هذه هي ملذات النبلاء٬ وهذه هي ثروات الأساد في جوهرها . وهــــذا ما سيبلغه اولئك الذن سلجاون الى الخداع والاختلاس! وحين يبلغونه ، لن يطالبهم احد بمخالفاتهم! فمن ذا الذي يرضى آنذاك باقتفاء أثر المثقفين الطامعين ٬ وايثار الاملاق والبؤس على المجد والملذات ٬ والتخلى عن الراحة والحرية

لعبودية الواجبات ? » ولكن هنالك ؛ الى جانب هذه البحبوحة ؛ مدناً متهدمة ومناطق مقفرة من السكان. ويستنتج تشونغ ــ تشانغ تونع بحفظة قلقة : « لا اعرف الى أين نحن سائرون ... ». نادى برنامجه السياسي بالغاء الارستوقراطية ، وباصلاح زراعي يحدد مساحة الاملاك ، وبسن قوانين جزائية أشد صرامة ــ على انسه لم يطالب بحكم الاعدام إلا لجرية القتل والثورة وسفاح ذوي القرابة . واقترح تخفيض مساحة التقسيات الادارية بغية تسهيل رقابتها . وطالب بتدقيق ضبط جداول الضرائب وسجلات السكان ، واعادة تنظيم الشرطة بتوزيعها فرقا تضم عشرة وخمسة رجال ، وتشجيع الزراعة وتربية دودة القز . وأعلن الحاجة الملحة الى التربية والتطهير الاخلاقي باشهار الأعمال الصالحة ، والحاجة الى حسن اختيار النخبة الادارية المدنية والرؤساء العسكريين ، وطالب اخيراً بقوانين صارمة ضد التجاوز والاخلال وبعقوبات ضد المشر"دين وبالتحقيقات في ابتزاز الاموال .

وكي يتحقق كل ذلك ، يجب الاعتاد على نخبة ذات سلطة قد رهاتشونغ تشانغ تونغ حسابياً بالاستناد الى نسبة السكان الأصحاء . فجاء ما طلع به برنامج دكتاتورية تضمن ، في ما تضمن ، زيادة مرتبات الموظفين ، وزيادة الضرائب ، وسلطة الادارة المطلقة .

لسنا ندري ما كان من شأن الاصلاحات التي اقترحها هؤلاء الفلاسفة ان تصنعه من خير . فقد بلغ من الازمة الاجتاعية ما جعل التوازن مستحيلاً اذا لم تجتز الصين شدائد عظيمة . ولم تعط تحذيرات الفلاسفة والمثقفين أية نتيجة في عالم فاسد ومتقلقل. فتمت نبوءة تشونغ ــ تشانغ تونغ بحذافيرها : في السنة ٢٢٠ من العهد المسيحي ، انهارت سلالة الهان وتفتتت السلطة ، وفي السنة ٣١٦ توغل البرابرة ــ التتر او الهون والمغول الاولون ــ في الشطر الشمالي من الامبراطورية . ولن تستعاد الوحدة قبل السنة ٥٨٩ .

المالك الثلاث تساو تساو في الشمال ، وسلالة سوان كيووان في نانكين ، وأباطرة الهان والسلالات الست اللاحقين في سو ـ تشووان . لم تستطع البلاد ان تنهض من كبوتها بفعل هذه التحديد أقد السياسة . فحمل نقم عنا في السلام المناسبة . فحمل نقم عناسبام المناسبام المناسب

التجزئة السياسية . فحصل نقص عظيم في السكان . وأخفقت ثورة الفلاحين . واخسة الجور الاقطاعي بزداد وطأة بعد ان تنازلت الحكومة المركزية عن اخاذات واسعة ومنحت أسيادها سلطة مطلقة على السكان . أضف الى ذلك اخيراً ان الحرب الاهلية قد استمرت . بيد ان عائلة سو ما حاولت تحقيق وحدة سياسية ، فاستولت على مملكة الهان الشرعية في سو متشووان في السنة ٢٦٥ ، كا استولت على عرش الصين الشمالية في السنة ٢٦٥ وعلى عرش مملكة نانكين الجنوبية في السنة ٢٨٠ ، كا استولت على عرش المبراطوراً . وأطلقت السلالة الجديدة على نفسها الجنوبية في السنة ٢٨٠ ، ولكن هذه الوحدة كانت قصيرة الامد ( ٢٦٥ - ٣١٧ ) ، وتعرضت منذ السنة المراطور غزوات البرابرة الذين سيستولون على كل الصين الشمالية وسيمهدون لتجزئة الاراضي لصينية طيلة أكثر من قرنين .

كان للتبدلات التي حدثت آنذاك مغزاها الهام: استسلمت السلالة الجديب. دة بسهولة للبذخ والترف، فلم يدخل على الاخلاق العامة أي تحسن، واستمرت الكونفوشيوسية في الهبوبط،

وتسرّب الى طبقة المثقفين رجال كثيرون غير اهل للانتاء اليها مؤملينبذلك النجاة من التسخير والعمل اليدوي. وطرأ على مستوى الدروس تقهقر جلي . وانتشرت البوذية، وعرفت الطاوية، وكأنها شعرت بحاجة للدفاع عن نفسها، نوعاً من النهضة بوصفها فلسفة وديانة .



الشكل ٣١٠ – الصين في عهد المالك الثلاث

كانت التبدلات الاجتاعية والاقتصادية اعظم التبدلات اطلاقاً. انخفض عدد السكان ، بفعل اضطرابات آخر عهد الهارب ، الى ثلثي عددهم في عهد الهان : فقد ترك الموتى والمفقودون والمهاجرون والفارون فراغاً مشؤوماً في مجتمع صين سلالة التسين . فبرز مرة اخرى نظام «حماية» الكبار للصغار : غدا المرؤوسون متاعاً لأسيادهم ، واعتبر المستخدمون الحكوميون

أنفسهم مرتبطين ارتباطا خاصاً برؤسائهم : حتى انهم لبسوا الحداد، بعد وفاتهم طيلة ثلاث سنوات، بحسب العرف السائد، وحصل المعلمون كذلك، لتلامذتهم على الاعضاء من أعمال التسخير، وخضع الزبن (كو) لسلطة كبار الملاكين، ولم تختلف حالهم عن حال العبيد (إلا بأنهم لا يباعون). وارتفع عدد الزبن والعبيد في عهد ولاية التسين. وقد لجأت الدولة، في مناسبات عديدة وظروف طارئة، الى مصادرتهم وتجنيدهم وادخالهم في فرق العمل على الرغم من احتجاجات العائلات التي ينتسبون إلها.

غير أن دولة سلالة التسين ، قد حاولت تشجيع المودة الى الأرض ، بتشجيع الزراعة ، وإحداث المستعمرات الريفية وتعهد أعمال الري . ويعتبر هذا الجهود أول نظام زراعي عرفته الصين . كان اساس النظام ، كا في العصور القديمة ، تقسيما اداريا هو القضاء (هيانغ) . وتوزع الاراضي داخل القضاء على عائلات الفلاحين . كان اليفعان حق في استلام حصة كاملة ، بينا لم يعط هذا الحق الصغار والشيوخ ولم يعط إلا جزئيا الفتيان والمتقدمين في السن . يجري التوزيع سنويا ، ولكنه لا يتناول سوى قسم من الأراضي ، لأن اليافع يستلم حصة يحتفظ بها حتى بماته : فتوضع حصته حينذاك تحت تصرف الجماعة . غير ان همذا التوزيع قد تنوعت أشكاله ، في الأرجح ، وفاقاً لكية الأراضي في القضاء ، بسبب تفاوت عدد السكان في الأقضية . ويجب ألا المبل ايضاً الاملاك التي يهبها الأباطرة ، أو الأفراد المعابد البوذية والطاوية ، وقد ازدادت هذه المبات السخية في عهد سلالة تانغ . أضف الى ذلك ان العائلات الكبرى المقيمة في أملاكها لا يسمح لها باقتناء بيوت أخرى ، وحقول أخرى في العاصمة ، وقد حظر عليها قانون صدر في السنة ٢٣٣٦ ، تحت طائلة الموت ) تسيح أجزاء أراضيها ، التي تشمل جبالاً ومستنقعات ، بغية السنة ٢٣٣٦ ، تعط نتجة كبرى . ولكن همنا التعرف لم يعط نتجة كبرى .

راقب تشجيع الزراعة موظفون عليون مكلتفون، وفاقاً لمرتبتهم، تأمين محصول الارض. كان لهم سلطة مطلقة على القرية وسكانها ، فقد حق لهم ، في سبيل غاية ما ، مصادرة أدوات الصيد واسلحة القنص، بغية ارغام الفلاحين على الانصراف الى أعسال الزراعة و تربية دودة القز والى اعمال العناية بالاشجار المثمرة وبجدران صيانة المزروعات. وقد أضافوا أحيانا الى هذه التدابير العون السحري الذي توفره، بفعل الجاذبية، رايات خضراء تنصب في اليوم الاول من فصل الربيع، خارج المدينة على مقربة من ابواب سورها. كما اتهم فرضوا كذلك تقديم الذبائح لإلدالارض.

بموازاة هذه التدابير ، يجب ان ننظر في مسألة النقد والضرائب ايضاً . فمنذ انهيار الهار حدث انخفاض أكيد في تداول النقد المعدني : اذ ان صفقات كثيرة قد تمت لقماء اثواب حريرية . او منسوجات ، وان بعض الضرائب جمعت عيناً .

يبدو ان الضريبة العقارية لم تحدّد بشدة في أيام النسين . ويبدو انها تنوعت تنوعا كبيراً محسب المناطق والسنين . ان معلوماتنا بهذا الصدد لعلى بعض الغموض ولكن ما لا شكّ فيه هو ان هذه الضريبة قد اقتطعت ابداً من دخل السكان واستوفيت حريراً ووبراً وحبوباً بنوع خاص ، وقدّرت بالنسبة لعدد اليافعين تارة ولاهمية الاملاك تارة أخرَى ، على ان هذه الطريقة

الأخيرة قد ألفيت في السنة ٣٧٧ ، ولكن الطريقة بن ربما اعتمدتا في آن واحد قبل هذا التاريخ، وقد شكل ذلك ضريبة مزدوجة لبعض الافراد . ويغلب ان هذه الضرائب كانت ثقيلة اذا ما اعتمدنا على شهادات المعاصرين .

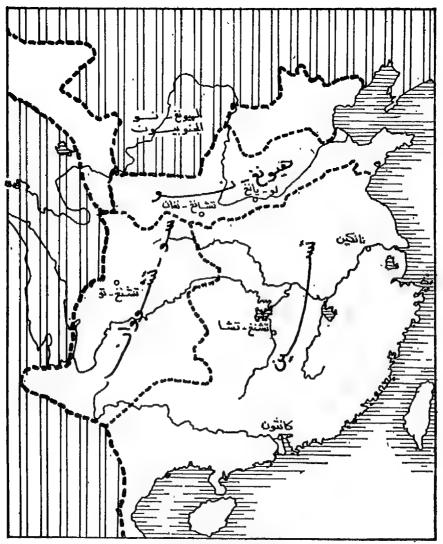

الشكل ٣٢ - الصين حوالي ٣١٦

كان من الجائز الاعتقاد بأن محاولات التسين لتوحيد الصين بعد الفوضى التي عمت البلاد في اوائل القرن الثالث ستعطي ثمارها. ولكن شيئًا من ذلك لم يحصل وكانت نتيجة ضعف السلالة الجديدة تدفق الغزوات الكبرى على الصين الشمالية . ففرّت السلطة الامبراطورية امام البرابرة والتجأت الى نانكين التي جعلت منها مركز ادارة الحكم في الصين الجنوبية . ورافقت هنذا

بينا كانت حياة المهاجرين ، في الصين الجنوبية ، سائرة في طريق التنظيم ، وبينا كان الادب والفن فيها ، على ما انطويا عليه من تشويش ، سائرين في طريق الازدهار ، عرفت الصين الشهالية ، في قبضة امراء الهون الظافرين ، اختلاطاً وبؤساً لا يوصفان . حافظت حكومة الغزاة على طابع عسكري صرف ، وبرز تقهقر ثقافي نحيف . كان الاسياد الجدد برابرة أميين عاشوا جميمهم حياة المغامرات التي قادتهم الى فتح مناطق الشرق الغنية ، على انهم لم يفتقروا الى الذكاء والعاطفة الانسانية ، كا انهم حرصوا على ان تربطهم أطيب العلائق بالمثقفين الذين أطلعوهم على نتاج الكلاسيكيين الصينيين ، لا بل تأثروا بالبوذية نفسها . ولكن معاضل خطيرة ، تفوق نتاج الكلاسيكيين السابقين ، جعلت حكمهم عديم التأثير . فقد أنهكت السكان الاضطرابات التي سبقت دخول الهون الى الصين وأفقرهم استلاب المدن والارياف على أبدي هؤلاء الاخيرين وأحدق بهم خطر المجاعة ، فعاشوا في بؤس مريع ضعضع قواهم ، واستهدفهم جور اسيادهم . وقد زاد الصراع العنصري بين الصينيين والهون في خطورة الوضع وشل جهود الحكومة الجديدة في سبيل اقامة سلطة ثابئة .

ستعرف الصين ، بعد هذه الاضطرابات وهــــذه التجزئة الفاجعة ، أياماً باسمة تتفتح فيها الثقافة الصينية تفتحاً بهياً . ولكن لا بــــد للفكر من تمخض طويل وايناع شاق حتى تقطف الصين أخيراً غار هذه الاختبارات المؤلمة .

### ٢ ـ النطاق الديني

يغلب أن هذا العهد المديد ، والمضطرب ، والمعقد ، والغني بكل جديد وكل كارثة ، قسد ولا وقد في من عاشه سخطا وقنوطا . فهو قد قام على المتناقضات ، أذ أننا نرى فيه ، جنبا الى جنب ، أزدهاراً عجيباً عند البعض ، وغوزاً مطبقاً عند البعض الآخر ، كا نرى البذخ والبؤس، والبحبوحة والجماعة ، والسمو والانهيار . تجاورت في هذا العهد الخرافة والواقعية ، وذابت فيه الافئدة بكلمة رأفة ، ودعا الياس العميق الى الثورة أيضاً .

في هــذه الاضطرابات والازمات ، جاءت الديانات وألقت بمنازعاتها الحاصة ، كما سعت الى توفير التهدئة والطمأنينة .

ان أم حدث على هذا الصعيد هو دخول البوذية الى الصين في منتصف القرن دخول البوذية الله الله الله وسندرس الاول للميلاد . كانت الطاوية آنذاك منتشرة فى كافسة الاوساط ، وسندرس ميزاتها فيا بعد ، ولكن تسرب البوذية كان له أثره وتفاعله فيها ، ولذلك رأينا لزاماً علينا ان تتكم عن البوذية اولاً .

يبدو هذا التسرّب مرتبطاً بفتوحات الصين في آسيا الوسطى . فإن الصينيين الذين اقاموا فيها منذ القرنالثاني قبل المسيح ، كانوا على صلة مباشرة بالبختيار وفارتيا والهند وأقاموا علاقات دبلوماسية مع الملوك الكوشانيين . ولعل المبشرين الاولين دخلوا تلك البلاد في أعقاب دخول التجـــار الدِّين أحضروا الى الصين بيشب خوطان وطنافس فارس وكشمير وعادوا بالحرير الى الغرب. ولكن الاسطورة ترى رأاياً آخر: فهي تقول ان المبراطور الهان ؛ مِنْغ ؛ رأى في الحلم ، في السنة ٦٤ بعسد المسيح ، انسانا من ذهب يقترب اليه طائراً . في صباح اليوم التالي ، طلب ان يفسّر له حلمه فتكلم له احد وزرائه عن بوذا ؟ وتضيف الاسطورة انه قرر حينذاك ارسال وقد الى الهند أحضر له كتباً وتماثيل وكهنة هنوداً . مهاكان من أمر هذه الاسطورة ، فالواقع هو اننا نحد ، في ايام هذا الامبراطور ، اول ذكر لطائفة بوذية في الصين ، أقامت الى الشمال من كيانغ .. سو الحالية في املاك ملك تشو . في السنة ٦٥ ارسل هـ ذا الامير الى البلاط الامبراطوري ثلاثين ثوباً حريراً تكفيراً عن أخطائه : بعد ان صدر عفو عام من عقوبة الموت اذا سدُّد الخالفون المفروض عليهم أقمشة ومنسوجات . فأعلن الامبراطوار براءته آتمًا على ذكر « ذبائح بوذا الخيرة » التي مارسها ملك تشو ، وأرفق المرسوم الامبراطوري بالمنسوجات «كي يستخدمها في تأمين الغذاء الوفير لله « اوباسكا » واله « شرامانا » : وهذا لا يعني من ثم الرهبان فحسب ، بل المؤمنين العلمانيين ايضاً ، أي المهتدين . ولكن الحقيقة الثابتة هي أن البوذية بدت الصينيين وكأنها شيعة طاوية، او طريقة لبلوغ الخلود تختلف بعض الاختلاف عن طريقة الطاويين Tنذاك . فلا يجوز اذن ان نستخلص من ذلك ان ملك تشو نفسه قد اعتنق البوذية ، فهو قسد مارس في الارجح عبادة توفيقية معترفًا ، في الوقت نفسه ، ببوذا و بـ « هوانغ ــ لاو » ، الإله الر ثسى في الديانة الطازية آنذاك .

لَم تَمْتَ هَـذُهُ الطَّائِفَةُ الطَّاوِيَةُ البُودِيَةِ ، او البُودِيةِ فَعَلاً ، بُوت حاميها الذي انتحر في السنة ٧٣ . فقد ورد ذكرها في الفترة ١٧٦ ــ ١٧٨ والفترة ١٩٠ ــ ١٩١ اللتين أضيفت فيها بعض الأبنية الى الدير : « ستوبا » مدفنية ، و « ستوبا » أخرى مؤلفة من عدة طبقات محيط بهسا معبد يتسم لثلاثة آلاف شخص ، أذا صدق الراوي .

ولكن طائفة بوذية أخرى تأسست في العاصمة لو ـ يانغ نفسها ، على أيدي مؤمنين أتوا من كيانغ ـ سو ، في الارجح . وقد بلغ من نموها فيها ان الامبراطور ، هوان ، أحيا في القصر ، حوالي السنة ١٦٦ ، احتفالات بوذية وطاوية . وقد سبق في السنة ١٤٨ ان نقلت بعض الكتب البوذية الى اللغة الصينية على يد الفارتي نغان شي ـ كاو ، ثم واصل النقل مبشرون آخرون نذكر منهم الهندي تشو شو ـ فو والفارتي تشي تشان . وكان أثر الطاوية هنا وفي كيانغ ـ سو

قوياً جداً اذ ان النقل قد اعتمد لغة ملأى بالمصطلحات الطاوية . ويستدل من اختيار الكتب المنقولة ان النقل قد تناول المواضيع التي اهتم لها الطاويون : كتب اخلاقية وكتب تأمل . وقد اختصت هذه الاخيرة بالمهارسات التحضيرية للتأمل ولا سيا التمارين التنفسية والمواضيع نفسها المفروضة للتأمل . وجلي ان المهتدين الصينيين انفسهم هم الذي قاموا بهذا الاختيار : ولم يهتموا لمعرفة المميزات الاساسية في البوذية بقدر اهتامهم لاكتشاف الصلات بين هذه الديانة وديانتهم . وفسترت بعض الكتب البسيطة الحياة الدينية للموعوظين، وبالغت في افهامهم واجبات سلوكهم في الاحتفالات الدينية: يجب سماع الشريعة مراراً كثيرة ، دونما اهتام الى طول العظة وقصرها، والاصغاء اليها بكل انتباه ، دونما تفكير بأي شيء آخر ، والتأمل ملياً بما ورد على لسان الواعظ ؛ ويلي ذلك تعداد المبادىء الاولية للأخلاق والتقوى: الشرور المشرون التي تحول دون الواعظ ؛ ويلي ذلك تعداد المبادىء الاولية للأخلاق والتقوى: الشرور المشرون التي تحول دون الواعظ ، الخطيئة ، الفضائل الثلاثة عشر ، النع . ثم تقترح مواضيع التأمل بمثل همذه البساطة متدرجة من المحسوس الى المجرد .

بيد ان هذا الالتباس الذي قام ، عن قصد او عن غير قصد ، بين البوذية والطاوية ، قــد زال شيئًا فشيئًا ، ومرد ذلك الى ان البوذية الصينية وعت واقعها وحقوقها وحاولت اثبات شخصيتها . منذ اواخر القرن الثاني بعد المسيح ، انتهى «طاوي» سابق اعتنى البوذية ، واسمه مايو ــ تسو ، الى رفض مبادى الاو ــ تسو رفضًا كليًا والتمهيد للكونفوشيوسية التي اعتبرها مذهب الدولة .

افادت البوذية ، منذ دخولها ، من حماية بلاط اقليمي ثم من حماية بلاط الإمبراطور نفسه ، فبلغت من القوة الراسخة ما سيتيح لها المقاومة والبقاء في احقاب الاضطراب التي ستلي سلم الهاد . واستمر البوذيون الاجانب في دخول الصين معتمدين في أسفارهم طرقات القوافل او الطرقات البحرية : فبين السنة ٢٢٣ والسنة ٣٥٧ ، قام ابن سفير هندي ... غز ي بنقل مؤلف بوذي جديد الى الصينية ، هو « اميتابها \_ سوترا » ، وفي السنة ٢٤٧ ، جاء تاجر سوغدياني من اقليم سمرقند ، مروراً بالهند والهند الصينية ، واخذ يبشر في نانكين . وبين السنة ٢٨٤ والسنة ١٣٨٣ والهندي ، تشو شو \_ لان ، في سي نغان \_ فو ، والهندي مؤلف سادهارما \_ بونداريكا ( بشنين الشريعة الجيدة ) الشهير من اللغة السنسكريتية الى بنقل مؤلف سادهارما \_ بونداريكا ( بشنين الشريعة الجيدة ) الشهير من اللغة السنسكريتية الى اللغة الصينية .

لعبت البوذية ، دون ان تفقد طابعها التبشيري والتحضيري ، دوراً كبيراً في الظروف المؤلمة التي قسمت الصين في عهد التسين . فقد بعثت نصائح الرهبان البوذيين ، في زعماء القرن الرابع البرابرة ، بعض الحنو والشفقة في الصين الشهالية . كان احد هؤلاء الرهبان ، المدعو فو ـ تو ـ تنغ او فو ـ تو ـ تشنغ ، والمولود في كوكا من أبوين هنديين في الارجح ، قد وصل الى الصين الشهالية في السبنة ، ٣١ ، أي قبيل الغزو بالذات . وكان قد زار قبل ذلك كشمير وأوساطاً بوذية كبيرة في السبنة ، ٣١ ، أي قبيل الغزو بالذات . وكان قد زار قبل ذلك كشمير وأوساطاً بوذية كبيرة أخرى . وكان قصده من الجيء الى الصين تأسيس مركز ديني في العاصمة الامبراطورية . لكن هجوم الهون المفاجىء في السبنة ، ٣١ حال دون تحقيق مشروعه ، فرأى فو ـ تو ـ تنغ ، بدافع

روحه التبشيرية الحقيقية ، الكسب الذي يستطيع جنيه من الحقل الجديد المنبسط امامه، فوطد علاقته بالرئيس؛ تشي لو؛ المشهور بقسوته ؛ ثم بابنه وخلفه؛ شي هو، الذي لم يكن دونه قسوة. توفق في الدرجة الاولى الى اقناعها بالاقلاع عن المشاريم الدموية، اذ ان تشي لو بنوع خاص كان مصمماً على تقتيل كل تقى مدين . وسعى طيلة ٣٧ سنة الى تحسين طبائع هؤلاء الزعماء وظروف حياة السكانالصينيين. وأخذ يبرهن عن سحر قوة اليوذية في حقول مختلفة: كالزراعة، والحرب، والطب، والسياسة ، واستغل بمهارة فائقة سذاجة ايمان البرابرة ، فأوهمهم بقدرته على « استنزال المطر، ، وأعطى نصائح حصيفة في أصول فن الحرب ، وشفى من بعض الامراض (ممارساً الطب الهندي ، في الارجح ، ) ، وبذل جهوداً متواصلة في سبيل استمرار التحالف بن حماته وفضح دسائس أعدائهم . فحظى بشعبية كبرى وحصل على ثقة زعماء الهون ، واعتبر حمنذاك ان باستطاعته نشر عقيدت. وكان الظرف مؤاتياً حقاً لأن البوذية كانت قد تسريت إلى اوساط المثقفين ولأن الفلسفة الطاوية كانت ميالة للاعتراف ببعض النقاط المشتركة التي تقربها اليها . غير ان الشعب ، لا سيا في الصين الشمالية ، كان ، عمليا ، يجهل كل شيء عن هذه الديانة ، ويغلب ان معظم الرهبان البوذيين الذين كانوا في الصين قبـــل غزوة الهون قد لاقوا حتفهم خلال انقلابات القرن الرابع . كانت المهمة عظيمة ، ولكن بدا ان ساعة الاصلاح قد أزفت . فقام فو .. تو .. تنغ ، بمساعدة زعماء الهون ، بجمع التلاميذ وبتشييد المراكز الدينية المعدّة للعب دور تبشيري في كافة المناطق حتى النائية منها ، وأدخل رهبانه الى البلاط وتدبّر أمره حتى يكون لهم أثرهم في النطاق العام والنطاق الخاص على السواء. فوسمت هذه التدابير الاخيرة ، بطابع خاص مميز ، بوذية الصين الشمالية التي غدت بذلك ديانة شعبية منظمة بغية العمل مع الشعب ، وكان معنى ذلك، من جهة ثانية، اسهامًا حكوميًا في ادارة المعابدوعمل المترجمين والفنَّانين والمفسرين. وباستطاعتنا القول ان كل ذلك قد ترك صداه العميق في وحدة الصين في عهد سلالتي « سواي » و « تانغ » .

كرّس شي ـ هو عمل فو ـ تو ـ تنغ ، فأصدر مرسوما يجيز تأسيس جمعية رهبانية بوذية . فواصل أعضاؤها بجدارة رسالة هذا الراهب العظيم الذي كان لعمله الديني والتحضيري والتاريخي تلك الأهمية العظيمة . ومنذ الساعات الاولى انضمت الى الرهبان بعض الراهبات . فدخلت وصيننة » البوذية ، بفضلهم جميعهم ، مرحسة التحقيق في الشمال والجنوب على السواء . فسار على خطى الملكين تشي لو وشي هو ، في شن ـ سي ، الملك فو ـ كيان ( ٣٥٨ – ٣٨٥ ) الذي حى المبشر المشهير كوماراجيفا ، المولود من أب هندي وأم تنتمي الى كوكا في كشغاريا . بعسد ان استقر الشهير كوماراجيفا ، المولود من أب هندي وأم تنتمي الى كوكا في كشغاريا . بعسد ان استقر المذا الاخير في تشانغ ـ نغان ، نقـل من السنسكريتية الى الصينية عدداً كبيراً من النصوص البوذية ، ولا سيا اله وسوتر المكارا » الشاعر الهندي و اشفاغوشا » ، وكتاب و فراديس الطهارة » البوذية ، والنظام الرهباني لمدرسة اله و سرفستيفادين » ، وأبحاث مدرسة اله و مادهياميكا » ، الخ .

ينم مجموع هذه الترجمات عن انتقاء تفضيلي في النصوص الهندية. وقد برزت في بمارسة البوذية

في الصين ، في عهد مبكر ، طريقة ستفضي في العهد اللاحق الى الأميدية التي نجحت ذاك النجاح الباهر في الصين وفي اليابان : فقد تأسست منذ عهد التسين اخويات المتعبدين له « اميتابها » ( اميدا في اليابانية ) واخذت تعقد الاجتاعات بغية القيام بتارين تقوية وتأدية صلوات مشتركة . ونمت عبادة الد «بودهيساتفا» العظاء نموا كبيراً ، بأسماء صينية صرفة منقولة عن السنسكريتية: « فالوكيتشفارا » ، الرحم ، أصبح « كويان \_ ين » ، الذي يخلص المبتهلين اليه من كافة الاخطار ومن الموت المفاجىء ، و « كشيتيفاربها » أصبح « تي \_ تسانغ » الذي يتجول في الجحم وينجي الهلكي .

تستازم الحياة الدينية درجتين : الحياة الرهبانية والحياة العلمانية . الراهب يمتنع عن الزواج وعن اقتناء أملاك خاصة ، يعتمد في معيشته على الاحسانات ، ولا يأكل إلا مرَّة في اليوم قبل الظهر ، وينصرف إلى التأمل. ويكتفى المؤمنون العلمانيون بأعمال البر. ولكن الموذية الصلمة، على غرار الطاوية التي تحيي امام علمانييها احتفالات يتجلى فيها البذخ والأبهة ، لم تكتف بالعبادة البسيطة التي درجت عليها ؟ أي السجود وتقادم الزهور والبخور. فقد أحدثت آنذاك احتفالات للتكفير ، واحتفالات للجدود الموتى ، واحتفالات للأشخاص الذين انتهوا الى مصائر سيئة : الصاوات ويشترك فيها المؤمنون ، على ان الكهنة يحتفظون بالدور الرئيسي . واتصفت بعض الاحتفالات بمزيد من الحياة : ﴿ فِي الاحتفال المقام لخلاص الجدود الموتى ﴿ ويغلب أنـــــ صيني صرف ) ، يقوم احد الكهنة الهنود ، وعلى رأسه قبعة بشكل زهرة البشنين ، وفي يده عصا قصديرية ذات حلقات رنانسة ، بتمثيل دور تي \_ تسانغ متجولًا في الجحيم ومرغما الأبالسة على فتح ابواب سجون الهلكي ؟ وللدلالة على فتــح كل باب ، يحطم أناء خزفياً بضربة من عصاه السُّحرية . اما الميت الذي ينجو على يده ، فيجتاز النهر الجهنمي في مركب ، بينا يقلب بعض الرهبان الصغار حركة الجذافين مدخلين على نشيدهم مزاحاً لا يخلو من التطرف. وفي احتفال تخليص الغرقي ، تلقى في النهر اساطيل ورقية من زهر البشنين التي تحمل كل منها شمعة مضاءة ؟ يستخدمها الغرقى كمراكب تقلبهم الى «الضفة الاخرى» فينجون ». ( ه . مسبرو ، الديانات الصنبة ) .

تجمّع المهتدون الاولون طوائف علمانية حول المبشر والمعبد الصغير . ثم اخذ الصيدون ، في القرن الثالث ، پترهبون بأعداد كبيرة ، فغدا المعبد الصغير ديراً . ثم شيّدت أديرة أخرى ازدادت ثرواتها بدريجيا بازدياد المؤمنين وتكاثر احساناتهم التي هي افضل وسيلة لمكافأة الاعمال . فأعطوا الطوائف الاراضي والمساكن والعبيد والمال . ومنذ القرن الرابع كانت هذه الاملاك واسعة جداً ، وقد اقام فيها العديد من الرهبان المثقفين، وقد اعفي هؤلاء وأراضيهم ومزارعوهم من الضراثب ، ولذلك فقد اتفق كثير من الفلاحين وصفار الملاكين مع الرهبان على ان يتنازلوا لم صورياً عن ممتلكاتهم : فكانوا بموجب هذا الاتفاق يؤدون لهم بعض الخدمات متأكدين بالمقابلة من انهم لن يدفعوا ضرائب ولن يلزموا بأعمال التسخير او بالخدمة العسكرية .

تولى ادارة الاديرة رئيس قام تأثيره العظيم على قيمته الاخلاقيـــة فقط. عاونه أمين صندوق وذوو رتب مختلفة. وشملت سلطته الاملاك والسكان. وكان يحاكم مجسب الانظمة الرهبانية حتى ولو أتى عملاً يطاله القانون المدني.

الطارية الطان والسلالات الست ، حين كان العالم الصيني في غليان سياسي وديني . « لعبت الهاد الشرق الأقصى دوراً مماثلاً لدور عبادة اورفيوس والاسرار في العالم اليوناني» (ه. مسبرو)، في عالم الشرق الأقصى دوراً مماثلاً لدور عبادة اورفيوس والاسرار في العالم اليوناني» (ه. مسبرو)، وهي في جوهرها ديانة خلاص . فأثارت من ثم مسألة الخلود ، بمفهومها الصيني ، أي بشكل تتفوق فيه المادية على الروحانية . فليس هنا النفس دور المقابل الروحي الغير المنظور الجسد المادي المنظور ، الذي قال ب العالم اليوناني الروماني . ان نفوسا كثيرة – عشر في مجموعها تقطن الانسان الذي ليس له بالمقابلة سوى جسد واحد يحاولون بلوغ الخلود فيه . فالمطلوب اذن اطالة دوامه او بالاحرى ابداله ، خلال الحياة ، بأعضاء خالدة تحل تدريجيا ، بقوة المهارسة الدينية والتقشفية ، على الاعضاء الزائلة ، وتتبح للمؤمن الحلاص من الموت و « الصعود الى الساء الدينية والتقشفية ، على الاعضاء الزائلة ، وتتبح للمؤمن الخلاص من الموت و « الصعود الى الساء يودع في التابوت سوى سيف او عصا اعطاهما الخالدون ظاهر الجثة بينا هم انتقلوا كي يعيشوا بين الخالدين .

اما تحول الجسم الزائل الى جسم خالد فيتم بحياة دينية فردية، وبحياة اخلاقية واعمال فضيلة، وبتارين جسهانية، وبعلائق ذاتية بالآلهة. وفي الاساس من الصوفية الطاوية الامتناع عن الحبوب، والتنفس الجنيني. ولا تحظر الحيمية الحبوب فحسب، بل النبيذ واللحم والنباتات ذات الطبعمة القوية كالبصل والثوم. اما التمارين التنفسية فتستهدف تعليم وحصر النفس، للتغذي منه ، بعد التغلب على كافة الاضطرابات الجسمانية التي قد يتسبب فيها هذا الحصر. ويمكن ان يهد التنفس الجنيني لاستخدام النفس، أي الى شتى أساليب تنقل النفس في الجسم. ولكن يجدر لبلوغ ذلك تدريج التمارين بغية الحصول منه على نتيجة أكيدة. وترافق هذه التمارين عقاقير تحضر كياتها وتوزع بكل فطنة ، لا سيا الزنجفر الذي يصعب الحصول عليه بسبب ارتفاع ثمنه . بيد ان الانسان ، حتى ولو بذل هذه الجهود في سبيل بلوغ الخلود ، لا يستطيع الخلاص من مصيره اذا مات في سن الشباب ، فبلوغ الخلود يتطلب وقتاً طويلا ، ومقرر المصير يضبط بدقة كناب الموت وكتاب الحياة ، ونادرون جداً هم الذين تدون أسماؤهم في هذا الاخير قبل ولادتهم . المواخلية والتأمل والاتحاد الصوفي .

يجب في الدرجة الاولى ان يعيش المؤمن عيشة طاهرة ويأتي اعمالاً صالحة : اطعام الايتام ، وتعتهد الطرقات ، وتشييد الجسور، وتوزيع الثروة على الفقراء ، وتخليص القريب من الاخطار، ووقايته من الامراض ، وتجنيبه الموت العجول . ولكن عدد الخطايا يفوق عدد الاعمال الصالحة الى حد بعيد ، ويكفي عمل سيء واحد لافقاد الافادة من كافة الاعمال الصالحة . إلا ان تلافي

ذلك بمكن اذا مورست بعض الطقوس. فغالباً ما يبحث الآلهة والحالدون عن المؤمن الجاهل، ولكن الواجب يقضي على المستنبرين بأن لا يقفوا هذا الموقف السلبي: عليهم ان يخطوا الخطوة الاولى ويبحثوا عن الآلهة الذين يستطيعون وحدهم تأمين الحلاص لهم. وهؤلاء الآلهة أكثر من ان يحصوا، ويجب ان نرى في تعيينهم أثراً للزون البوذي. فهم موزعون بحسب تسلسل كثير المراتب يؤلف الحالدون فيه الوسطاء بين الآلهة والبشر. وكلما تقدم الاتباع المستنيرون أصبحت لهم صلة بالحالدين وتسلقوا درجات هذا التسلسل وغدوا تدريجياً من خاصتهم. ويقلتد نسب الآلهة هذا التسلسل الامبراطوري وادارته ويعيش على غرارها في القصور. وغالباً ما ينحدر الآلهة الى الارض ويقيمون في مغاور الجبال، ولكن لا يجدهم كل من يريد وجودهم اذ ان البحث عن الآلهة في العالم عمل شاق وطويل، اضف الى ذلك ان الاسفار باهظة النفقات ولا تتيسر للجميع.

هنالك سبيل مباشر للوصول اليهم لأنهم ليسوا في العالم فحسب ، بـــل في كل فرد ايضاً ، والانسان عالم صغير ، وهو يجمع في داخله ، بهذه الصفة ، آلهة العالم الكبير . فبالامكان اذن ، يجمع الأفكار في التأمل ، الاتصال بهم، وهذه تقنية تقتضي علماً وتدرباً لأن المشاهدة في البداية على كثير من الغموض . ولا تتحسن إلا بالتمرين ، فتتضح التفاصيـــل تدريجياً مظهرة الآلهة

بكل ميزاتهم ،

غير أن المشاهدة الداخلية ليست سوى عتبة الحياة الروحية : فيجب الوصول إلى المشاهدة العليا ، وهي الخطاف حر طليق ، التي تتيح بلوغ الطريق ، وطاو ، ، أي الحقيقة الفائقة الدائمة الوجود التي يتحقق الاتحاد الصوفي بها . ولكن يبدو ، اذا كان هذا هو الهدف ، ان الحياة الصوفية لم تعرف رواجاً في الطاوية أذ أن المؤمنين قد استهووا أقل المهارسات سمواً .

تأسست الديانة الطاوية أصلا لجمهور المؤمنين ثم تنظمت تدريجياً متخطية الى حد بعيد إطار الطبقات المحظية حتى تشمل الشعب بكليته . وحين برزت ، في السنة ١٧٤ ، بوادر ثورة العائم الصفراء ، كانت قد أصبحت ديانة راسخة التنظيم خاضعة لقانون على بعض الصلابة على الرغم من مظهرها الوالدي. وخضعت طوائفها ، على الرغم من المسافات الطويلة التي فصلت بينها ، لنظام واحد . وقام في أعلى سلم مراتبها ، عند العائم الصفراء ، الى الشرق ، رئيس أعلى يعاون ورئيسان آخران . وجاء بعده السحرة (فانغ) الذين تقاسموا ادارة الاقضية : كبار السحرة ( تا - فانغ ) يديرون شؤون عشرة آلاف مؤمن فما فوق ، وصغارهم ( سياو - فانغ ) بين ستة وغانية آلاف . وجاء اخيراً الرؤساء الكبار الذين كانوا وسطاء بين السحرة وجمهور المؤمنين .

يستلم رئيس الطائفة ، المعلم (شي) ، وظيفته من ابيه ويسلمها بدوره الى ابنه ، او الى عمه او الخيه ، الخ ، اذا لم يرزق اولاداً . يعاونه بجلس رعية مؤلف من اعيان طاويين ، رجالاً ونساء ، ينعم عليهم برتب تسلسلية ؛ ويبدو ان عمل هـــذا المجلس كان ، في الدرجة الاولى ، تأمين الاموال اللازمة للعبادة . ويتولى الرئيس احصاء «رعاياه » ، فيدون الولادات والوفيات،

ويسلم نسخًا عن « سجل المصير » يستصحبها الميت الىالعالم الثاني كي يحصل بموجبها على المعاملة التفضيلية التي يستحقها المؤمنون الاتقياء .

دور الرؤساء ديني في الدرجة الاولى : فهم مبشرون قبل أي شيء آخر ، وتجمع فرقهم عن طريق الاهتداء . وتحيى لهم العائلات ، في مناسبات مختلفة ، ( ولادة صبي، او بنت ، او موت احد افراد العائلة، الخ . ) احتفالاً أشبه بالعيد يقوم في جوهره على مأدبة وهدايا . ودور المعلمين ديني كله ايضًا : الجرائم تعتبر خطايا ، والامراض كذلك ، وتنال بهذه الصفة ، عقوبة صارمة : فىحكم على المرضى بدخول « بيت عزلة » - شبيه بالسجن - ويفرض عليهم تقديم خمسة مكاييل أرزاً في السنة . والغاية من ادارتهم نشر التقوى بــين الجماهير ، وتوزع الرتب والالقاب ، وفاقاً لدرجة التقدم في المارسة الدينية ، على الرجال والنساء على السواء ، لَّات أبواب الحياة الدينية مفتوحة لكلا الجنسين دونما تمييز . وتستند هـنه الحياة الى التمارين التنفسية ، والامتناع عن الحموب ، وبمارسة الفضائل والعناية بالصحة الجنسية ، وهي معدة لتوفير الصحة والحياة الطويلة ٠٠٠ ، ٣٦٠ مؤمن الشيء الذي يفترض اهتداءات بالجلة. اما مظاهر هذه الحياة الدينية فجهاعية: اعترافات علنمة ، وشفاء بالجلة ، وصلوات مشتركة لشفاء المؤمنين . تقام أعياد كبيرة في تواريخ انقلاب الشمس واعتدال الليل والنهار ، يطلق على بعضها اسم « الصوم » وعلى البعض الآخر اسم ﴿ الجمية ﴾ ﴾ ولا يجتمع في الاولى منها سوى عدد محدود من المؤمنين ( بين ستة وثمانيـــة ) تحت اشراف احد المعلمين ، في حال ان عددهم غير محدد في الاعياد الثانية. ولا تخضع الاعياد لطقوس ورتب معمنة متاثلة ، بل تختلف بين شيعة وأخرى ، ولا يحتفل بها كلها في تواريخ ثابتة ، اذ ان بعضها تفرضه المناسبات ايضاً . بيد انها كلها تقام في الهواء الطلق في مساحة مقدسة . وتقوم بقرابين مختلفة هي ضحايا بشرية في الذبيحة الكبرى التي تقام لإله السماء٬ وتوزع فيها تمائم حربية معد"ة لمقاومة أبالسة الرقى الشافية التي توزع على المرضى . وفي « صوم » الوحل والفحم ، المعد" لتجنب الامراض ، يطلى الوجه بالفحم والجبهة بالوحل ، ويستقيم المؤمنون منكتسين رؤوسهم ومرسلين شعراً متشعثاً يدخل أفواههم ٬ ويسيرون عاقدين الاصابـع . ويصومون طيلة ثلاثة أيام ويضيئون مصابيح المذابح ويمارسون التوبة ويلتمسونالرحمة للجدود الذينماتوا او سوف يموتون. وترتدى بعض هَذَه الاعياد طابع الافراط في الاكل والانهاك في السكر ويرافقها نكاح علني ، الشيء الذي يغتم ٌ له البوذيون . ولكن معظم الاعياد تتصف بالهدوء مستلزمة اخراجاً يوفر جواً صوفيًا فقط: المصابيح والبخور والموسيقي وضرب الطبول والصاوات المشتركة الطويلة والسجود، وقد تدوم حتى خسة أو سبعة أيام ، ويقام منها اثنان في الشهر على الاقل .

لقد أسهمت هذه الاعياد وهذه الاحتفالات الى حد بعيد في نجاح الطاوية .

ان الكونفوشيوسية ، على نقيض الطاوية والبوذية لم تهتم للفرد بــــل للأخلاق الكونفوشيوسية الحكومية في الدرجة الاولى. بدت وكأنها عقيدة رسمية وانحصرت في الطبقات الحاكمة لأن اكتشاف الديانة الشخصية يوجه اليها كافة الاذهان الشعبية . فالكونفوشيوسية اذن

نقبض الصوفية : اذ انها مذهب عقلي ملحد عملياً . ولن نرى عقيدة المثقفين هـذه آخذة في الانتشار إلا ابتداء من آخر عهــد سلّالة « تانغ » ولن تزدهر إلا في زمن لاحق ، في عهد سلالةً « سونغ » وفي عهد الهان اللاحقين ، حين نجح مفسران مشهوران، هما « ماجونغ » ( بين ١٤٠ و ٔ ۱۵۰ ) و د تشنغ هيوان ، ( بين ١٦٠ و ٢٠١ ) في اعطائها ، للمرة الاولى ، مُظهراً متلاحماً . فأتت بجوهرها مذهب حكم مبنيا على مبادىء فلكية ومستنداً الى تعليم الكتب الكلاسيكية . عهداً . فقد كان هنـــاك «كتاب التحولات » ( يي ــ كنغ ) ، و «كتاب الاناشيد » ( شي ــ كنغ ) ، و « كتاب الوثائق » ( شو ـ كنغ ) ، و « فصول الربيع » و « فصول الخريف » (تشوين \_ تسييو) و « كتاب الطقوس » ( لي \_ كنغ ) . اما التعليم فتقني ينطوي على صيغ عرافية وقصائد اخلاقيبة او تفسيرية النزعة وبختارات نثرية تتعلق بأخلاق الحكم والسياسة والحكومة والاخبار المحلية ووصف الاعياد والاحتفالات . واذا سعوا ، في عهد الهان ، لأن يستخلصوا منهـــا عناصر علم المعقولات الذي سيوضع في عهد لاحق ، فقد سعوا خصوصاً لأن يكتشفوا فيها الحكم على النظام او تأييده . وقد بنوا على مشتملاتها تعليماً فلسفياً لا ينطوي بعد على أية وحدة او بحث فلسفى ، ولكنه اتخذ ، للمرة الاولى ، شكلًا رسميًا . ثم تعددت مراكز التعليم تدريجياً : فبلع عددها ١٥ في القرن الاول واقترح كل منها تفسيراً شخصياً ، واختلفت الآراء اختلافاً بينا احماناً ، ولكن الاختلاف تناول التفاصيل دون الجوهر ، وهو قد دار عملماً حول تفاعل العالم المادي والعالم الادبي . ويتألف العالم من السماء التي تغطي وتنتج ٬ ومن الارض التي تحمل وتغذى ٬ وبينها الكائنات الحية والاشياء . الانسان أشرف هـذه المحاصيل ٬ ويتمتع وحده بالوعي والشعور . ويسير العالم سيراً طبيعياً طالما لا يخالف الانسان الطريق ، « طاو ، ، التي تسوس النظام كله ، او تعاقب المبدأين دين » و ديانغ ، اللذين ينظمان توازنه . والحسكم السّيء ، قبل الافعال السيئة ، مسؤول عن اضطراب العالم الادبي ويستجلب الكوارث السهاوية والأرضية .

أقر الهان السابقون مذهب المثقفين فأصبح تعليما عاماً في كافة أنحاء الامبراطورية. وفي عهد الهان اللاحقين اشتملت و المدرسة الكبرى » الموكول اليها امر نشره ، على عدد ضخم من الابنية : فكانت أشبه بمدينة جامعية بقاعات دروسها ومكتبتها ومساكن معليها وطلابها . وقد ألحقت بها في كل قضاء عدة مدارس يتولى احد المدرسين فيها تدريس كتاب او عدة كتب من مؤلفات الكلاسيكيين . ونحن نرجح ان عدد الطلاب كان مرتفعاً جداً في السنة ١٣٠ بعد المسيح اذ ان المجموعة البنائيسة بلغت ٢٤٠ والغرف ١٨٥٠، وقد استقبل فيها، بعد سنوات ، السيح اذ ان المجموعة البنائيسة بلغت ٢٠٠ والغرف ١٨٥٠، وقد استقبل فيها، بعد سنوات ، المعمودة البنائيسة الماللاب المسجلين . أسندت ادارتها الى رئيس ، وكان تحت امرة المعلمين أساتذة مساعدون يتلقون تعليمهم وينقلونه الى الطلبة . اوجب نظام السنة ١٥٦ بعد المسيح درس مؤلفين كلاسيكيين في سنتين ، وأخضع الطلبة في آخر الدورة الى امتحان يحق المناجعين فيه حمل لقب وتقاضي مرتب . اما الراسبون فيضطرون لمتابعة دورة ثانية تمكنهم من المناجعين فيه حمل لقب وتقاضي مرتب . اما الراسبون فيضطرون لمتابعة دورة ثانية تمكنهم من

التقدم الى الامتحان مرة أخرى . واذا رغب البعض في متابعـــة دروسهم ، درسوا المؤلفين الكلاسيكيين الثلاثة الآخرين بمعدل واحد في دورة تستغرق سنتين ، أي ان الدروس كلها تستغرق ثماني سنوات يتخللها امتحان في نهاية كل دورة . ويقوم الامتحان بسلسلة من الأسئلة المكتوبة على لوحات خشبية ، صغيرة اذا كانت الاسئلة سهلة ، وكبــــيرة اذا كانت الاسئلة عويصة . كانت هذه اللوحات تعلق الواحدة قرب الاخرى ويختـــار الطلبة أسئلتهم بسهم يسددونه المها .

هذا به هذا التعليم المنظلم عقل الطبقات الحاكمة . وقد تطور بسرعة ما بين القرنين الشاني والرابع نحو إلحاد وخلق سياسي كان لها شأن كبير في ردود فعل المثقفين ابان الازمات المتعاقبة في ذاك العهد . ومن حيث هو مذهب اشراف ، لم يفسح بجالاً للفرد : فكل شيء مآله الى الآلة الكونية الضخمة . واذا ما حصل الانسان ثقافة ، فليس تحصيله لغاية شخصية بل للمساعدة على حسن سير العالم ، أي للتمكن من شغل الوظائف الرفيعية اذا احتاج احد الملوك الصالحين الى مستشارين. ولم يفسح المجال لبعض مبادىء الاخلاق الاجتاعية سوى التقوى البنوية التي خصت له كتاب هو و هياو \_ كنغ ، ولكن هذا الشعور الطبيعي بواجب الأبناء نحو والديهم ليس في الواقع سوى عنصر من عناصر الحركة العامة : فنحن امام دستور دقيق الوصف يفرض بعض الاعمال نحو الوالدين الاحياء والاموات ويتخطى الى حد بعيد الاطار العائلي، منظماً العلائق بين الرؤساء والمرؤوسين، وبين الرعايا والملك ، وبين البشرية قاطبة . ويؤدي هذا الدستور بالانسان الرؤساء والمرؤوسين، وبين الرعايا والملك ، وبين البشرية قاطبة . ويؤدي هذا الدستور بالانسان الى تكامل ذاته من زاوية جماعة وكونية .

غير ان التلاحم الذي حققه المثقفون حتى القرن الثالث لم يصمد امام الهزات التي ذهبت بعد الهان. فأعاد الفوضى الى التعليم الرسمي انقسام الصين في عهد المالك الثلاث. ولن ينهض المذهب الكونفوشيوسي قبل القرن السابع.

أنجز الصينيون، خلال هذا العهد، بتأثير من الاضطرابات التي فرضت على النزعات الى توحيد الآراء الى البحث عن عضد عاطفي في الديانية، ويتأثير من البوذية التي قدمت لهم علما اخلاقيا بسيطاً وخلاصاً فردياً، الى مبدأ توحيد الآراء الدينية ايضاً الذي ترك أثره في الارستوقراطية الكونفوشيوسية نفسها . أضف الى ذلك ان اختلاطاً حقيقياً قد قام بين الطاوية والبوذية منذ دخول هذه الاخيرة ؛ واذا تجادل رجال الدين في بعض النقاط المقائدية ، فان عامة الشعب لم تعرها أية أهمية : اذان اهتامها الاول قسد انحصر في الخلاص والحصول على الحيناة الخالدة السعيدة . فلم يميز الشعب من ثم بين الفردوس البوذي والفردوس الطاوى ، وكلاها محسوس ومفهوم .

تسرّبت عقيدة التقمص ، بتأثير من البوذية ، الى الطاوية التي تحوّل آلهتها تدريجياً بغمل التأثير نفسه . وسلمت البوذية ، من جهتها ، بتسرب الحرارة الروحية التي كانت سائدة آنذاك ، واستوحت احتفالاتها تلك الاحتفالات التي احرزت ذاك النجاح العظيم لدى المؤمنين الطاويين .

وتوالت ، من جهة ثانية ، الظواهر «النفسانية الخارقة» التي رويت عنها بعض الحالات النموذجية : ففي اوائل القرن الثالث شرعت احدى المريضات فجأة بتكلم السنسكريتية وكتبت على الفور مؤلفاً سنسكريتياً من عشرين فصلاً تبين بعد ذلك انه «سوترا» بوذية . وحدث في اواخر القرن الرابع ان ابنة احد معلمي المدرسة الكونفوشيوسية الكبرى قد أملت باللغة الصينية ، بين سن التاسعة وسن السادسة عشرة ، قرابة عشرين مؤلفاً بوذياً نزل الوحي عليها بها. وتسربت كذلك بعض الآراء البوذية الى مذهب المثقفين ، ومنها التقمص بنوع خاص .

سيزداد هذا التسرب المتبادل خلال القرون اللاحقة على الرغم من المحاولات التي بذلت هنا وهناك وهناك للحفاظ على نقاوة العقيدة. غير ان البوذية والطاوية قد أنهكها صراعها في سبيل كسب النفوس الصينية ، فكانت الفلبة في النهاية للكونفوشيوسية . ولكن ذلك لم يحدث قبل سلالة « تانغ » .

# ٣ ـ الأكتشافات التقنية والعامية

ان العهد الذي نحن بصدده هو عهد الاكتشافات الآلية والادوية او عهد استخدامها على نطاق واسع . وهي قد رافقت ، كما هو بديهي ، الثورة الفكرية التي أشرنا اليها ، والفتوحات الصينية، والميل الجشع الى البذخ والجدة اللذين يميزان الصين في عهد الحان اللاحقين وعهد التسين.

وانما انتشرت هذه الاكتشافات ، او انتشر تطبيقها ، في حقول مختلفة . ففي الحقل الآلي ، يمكننا ان نذكر الحراث ذا السنن الثلاث الذي سبق واكتشف في القرر الاول قبل المسيح وانتشر آنذاك في كافة أنحاء الامبراطورية ، والمطحنة المائيسة التي عرفت منذ اوائل العهد المسيحي ، واستخدمتها بعد ذلك جميع طبقات المجتمع ، لا سيا في القرنين الثالث والرابع ، والنول الذي بُسط وحُسن في القرن الثالث ، فخفض عدد الدراسات فيه من ٥٠ و ٢٠ الى والنول الذي بُسط وحُسن في القرن الثالث ، فخفض عدد الدراسات فيه من ٥٠ و ٢٠ الى واسطة أجهزة مسلنة ومحاور متحركة يدفعها محبس ( بستون ) الى الامام .

وفي حقل آخر ، اكتشف احد خصيان القرن الثاني صناعة معجون الورق الذي ستكون له تلك الاهمية العظيمة في المستقبل.

غير ان هذا العهد قد توصل الى العدد الأكبر من الاكتشافات في حقل علم الفلك. ليس من ريب في انه استفاد من بعض اكتشافات القرون السابقة ، ولكن ما ادخله عليها من تحسين وتكيل جعل الصينيين يعتمدون عليها حتى القرن الثالث عشر ، وهو تاريخ ادخال الآلات الفارسية الى الصين على أيدى المغول.

عرف الصينيون قبل الهان الادوات التاليسة : الساعة المائية ، والمزولة ، ولوحة القياس ، والساعة المسمية . فأدخل الهان التحويرات عليها وأضافوا اليها المنظار والدوائر المعدنية التي تمثل حركات الاجرام السماوية ، والكرة السماوية . وبفضل ذلك ، وتوصل علماء الفلك 7 نذاك

الى تحديد الطول التقريبي للسنة الاستوائية ، ووضع روزنامة قانونية ، والاهتداء الى حركات السيارات ، والنهوض بأولى النظريات العلمية لتمثيل العالم ، وايجاد تقنية خاصة بملاحظة الفلك » ( ه . مسبرو ) . أوضحوا حركات السيارات ، ولا سيا حركات القمر ، وتوصلوا الى بعض التدقيق في تحديد مواعيد الخسوف والكسوف واكتشفوا مبادرة نقطة الاعتدال ( بين ٣٢٥ و ٣٥٠ بعد المسيح ) . وباستطاعتنا القول ان علم الفلك قد انتقل بفضلهم من مرحلة التلمس الى مرحلة التحقيقات « العصرية » .

الساعة المائية الساعة المائية ( ليو ... هيو ، كو ... ليو ) أشبه ببناء حقيقي ، وقد حلت على اساعة المائية أقدم عهداً ، وصمت بحيث تقيس يوما كاملاً . نظمت حياة القصر الجهوري ليلا ونهاراً ، لأنها كانت مزدوجة . تألفت من ثلاثة احواض مغطاة منضدة على مراقي : خزان ، وحوض ينظم الحركة ، ومصب . في اسفل المراقي يقوم اناء بشكل الساعة المائية القديمة يعلوه غطاء مثقوب يمر فيه ساق معدني مدر ج ، والاناء الاخير هذا هو اناء الساعة بالذات . الساق مثبت في عوامة ومقسم اجزاء متساوية بخطوط يشير كل منها الى مرور ربع ساعة ( كو ) . ويقف امام الثقب تمثال يبسط ذراعيه يقوم بدور وكيل الساعة . يداه تشيران الى اقسام الساق التي تتوالى بين ذراعيه كلما ارتفعت الموامة بارتفاع مستوى الماء في الاناء . وتتصل هذه الاحواض ببعضها بواسطة صنبور تنيني الشكل مثبت في القسم الاسفل من الاجواض العلما الثلاثة يقذف بالماء من شدقه . أضف الى ذلك ان الحوض الذي يعلو الساعة مباشرة ينطوي على مصب يحولدون ارتفاع مستوى المياه وينظم تموين الساعة بها . وتعلو الاغطية هذه الاحواض على مصب يحولدون ارتفاع مستوى المياه وينظم تموين الساعة بها . وتعلو الاغطية هذه الاحواض جميعها حتى لا يتسرب الى الماء أي جسم غريب قد يسد الانابيب .

واجه مهندسو ذاك العهد مسألتين: تأمين استمرار معدال كمية المياه وتفاوت طول النهارات والليالي بحسب الفصول. كان الحوض الاعلى بمثابة خزان تكفي سعته نظرياً لاثني عشرة ساعة، ولكنهم كانوا يراقبون مستوى الماء فيه ويالأونه عند الاقتضاء بوسيلة من الوسائل. وكان الحوض الثاني اناء منظماً الغاية منه الحفاظ على مستوى ثابت. اما الثالث فقد كان معداً لاستيعاب الفائض من مياه الحوض السابق. وبفضل هذا الجهاز كانت المياه تصب في الساعة بانتظام تقريباً . وكانت هذه الساعة مزدوجة ، فالاناء السفلي بجهز بصنبورين: احدهما يفتح في اول النهار ويقفسل في اول الليل ، والثاني يقفل في اول النهار ويفتح في اول الليسل . اما الساق الذي يرتفع بارتفاع المياه ، فيخرج كله من الثقب حين يمتليء الاناء ، أي انه يشير آنذاك الى ربع الساعة الاخير من النهار او من الليل . وعلى الرغم من ان شيئاً لم يذكر عن طريقة تقريغ اناء الساعة ، فالارجح انه كان يؤمن بصنبور او سدادة في اسفل الاناء ، وكان الوقت متسماً جداً للقيام بهذا التفريغ لأن كل د ساعة ، تتوقف اثنتي عشرة من أصل اربع وعشرين . ولا ريب في ان كمية الماء الصابة في اناء الساعة قد خضعت لحساب مدقى ، و بمكنتنا الاستنتاج ، بناء لتقديرات ه . مسبرو ، انها كانت تصب ببطء ونقطة نقطة . وقد وجبالتأمين هذه النقيجة ان يكون الضغط في الحوص انها كانت تصب ببطء ونقطة نقطة . وقد وجبالتأمين هذه النتيجة ان يكون الضغط في الحوص

المنظة ابتاً وكان هذا الحوض الوسيط ضرورياً من حيث ان المهندسين لم يفكروا بجر الماء الى الحزان . ولكن هذا الحوض الوحيد غير كاف لتنظيم كمية المياه الصابة في اناء الساعة (كان من الواجب ان يقوم الى جانبه حوض ثان ) ، ولذلك اوجد فيه جهاز آلي يؤمن التنظيم : هو ، على ما يبدو ، أشبه بميزان احد طرفيه متحرك يسد مصب فائض المياه والثاني ثابت عند المستوى الذي يجب ألا تعلوه الماء . وقد جهز هذا الطرف الاخير ببعض الزئبق . فما ان تعلو الماء المستوى المحدد لهما حتى تتحرك بعض نقاط الزئبق فيرتفع طرف الميزان المتحرك ويفتح مصب فائض المياه ، وحين تعود الماء الى مستواها في الحوض يعود الزئبق الى مكانب ويستوي الميزان افقياً ويسد مصب فائض المياه مرة الحرى ، وبذلك ينتظم الضغط .

اما بصدد تقدير الوقت فقد واجه المهندسون الصينيون بعض الصعوبات لأنهم قد استخدموا ساعتين احداهما للنهار والاخرى لليل ، ولأن ابدال الاولى بالثانية كان يجري عند شروق الشمس وغروبها : وقد استوجب ذلك عمليات ضبط متعاقبة لماشاة قصر النهار والليل . ولكنهم تلافوا ذلك بتغيير الساق كاما طال اللهمار او قصر ربع ساعة كاملا (كو : = ١١٤ و ١٢٤) . فيتكون من ثم فرق يجمع أربعا وعشرين ساعة خلال السنة ، وكان هناك بالتالي اربعون ساقا فيتكون منها نهارية وعشرون ليلية ) تبدل كل تسعة ايام . وجلي ان هذا التقدير قد أفضى الى فروقات على بعض الاهمية بالنسبة الى المواقع ، فحور « هو جونغ » في اواخر القرن الاول فروقات على بعض الاهمية بالنسبة أيام ونصف. وعلى الرغم من الأخطاء التي كان من شأن هذا التقدير ان يحر إليها ايضا ، فقد عمل به حتى القرن الثاني عشر . اضف الى ذلك ان هذه الاخطاء التقدير ان يحر إليها ايضا ، فقد عمل به حتى القرن الثاني عشر . اضف الى ذلك ان هذه الاخطاء الم تكن ذات شأن ؛ خمس دقائق ونصف كحد أعلى في منقلب الشمس الشتوي مشلا ، وهي اخطاء لا أفر لها في الحياة اليومية ولا تضايق سوى المنجمين .

الزولة المس. حد علو مبانية المان على وتد طويل يغرز في الارض عودياً في مكان الزولة علم ببانية القدام (او بأحد أضعاف الثانية). ينتصب في ارض أفقية عاماً يستثبت من استواء سطحها بواسطة فادن مائي (استخدم قبل الهان) يجب ان يكون هو نفسه عودياً عاماً ايضاً: فتشد لهذه الغاية غانية حبال من أعلى الوتد الى زوايا الارض المربعة وأوساط ضلوع هذه الارض ، فيؤدي توتر الحبال – المتساوية طولاً غ × ٤ – الى جعل الوتد عودياً عاماً استخدمت المزولة لقياس الظلل الذي ترسمه الشمس على الارض ودرس انتقاله ؟ فاستعمل علماء الفلك الصيليون لهذه الغاية «لوحة القياس» (تو – كواي) ، عرفت هذه اللوحة في العهد السابق ، وكانت تصنع من اليشب او الخزف او البرونز او الخشب ، شكلها شكل المربع المنحرف ، ويتراوح طولها بين ٣٤٢ مم و ٨و ٢٤٢ مم . توضع ارضاً بجانب الوتد ، وفي نهار المنقلب الصيفي ، يحد ويتراوح طولها بين ٣٤٢ مم المواحة . بعد ان يحدد تاريخ المنقلب الصيفي ، يحدد تاريخ المنقلب الصيفي ، يحدد تاريخ المنقلب المستوي حسابيا انطلاقاً من هذه المسابات على خطأ محسوس يبلغ يوماً وبعض اليوم بعد وخمسة أغان اليوم . وقد انطوت هذه الحسابات على خطأ محسوس يبلغ يوماً وبعض اليوم بعد المنقلب الشتوي الحقيقي .

منذ عهد الهان أبدلتهذه اللوحة مسطرة حقيقية مدرّجة وطويلة يمكن استخدامها لقيان الظلال في كافة أيام السنة بما فيها ظل المنقلب الشتوي ، أطولها اطلاقاً . فقل منذئذ شأر الاخطاء ، ولكن الخطأ في تقدير السنة الشمسية رافقه بالضرورة خطأ في تقدير الشهر القمري ، والتقديران مترابطان في الزوزنامة الصينية . ولم يتوصلوا الى مزيد من الدقة إلا في القرن الرابع بمد اجراء حسابات كثيرة بواسطة لوحة القياس ، كما لم تتح هذه الاداة ، الحسنة والمتممة الوت بمد اجراء حسابات كثيرة بواسطة لوحة القياس ، كما لم تتح هذه الاداة ، الحسنة والمتممة الوت الشمسي ، إلا في القرن الخامس فقط ، اثبات تفاوت الفصول الذي لم ينتبهوا له حتى ذاك التاريخ . وعلى الرغم من كل ذلك ، فان الوتد الشمسي كان الصينيين الاداة الاساسية في علم الفلك التي بنوا عليها أبعد معارفهم وضوحاً حول شكل العالم .

استخدمت منذ عهد الهان أداة خاصة قريبة من المزولة للتأكد من تواريخ تغيير الساعة الشمسمة الساق في الساعة المائية . وكانت هذه الاداة لوحة (من يشب) مستطيلة الشكل ۲۸۸ مم × ۲۸۲ مم حفر في وسطها ثقب مستدير يبلغ قطره ۹٫۹ مم ورسمت حواليه دائرة يبلغ قطرها ٢٤٣ مم. وقد حفر في الثلثين السفليين من هذه الدائرة ثقوب صغيرة متساوية الأبعاد مرقمة من ١ الى ٦٩ تصلها بالوسط خطوط مستقيمة . تشير هذه التقسمات الى عدد أرباع الساعة في النهار ، وتستخدم تقسيات الاطراف في حساب سمت الشمس عند شروقها وغروبها . وقه ـ توصل الصينيون في عهــد الهان الى معرفته معرفة تامة . وجليٌّ ان هذه اللوحة توضع أفقيًا على سطح مستور ٬ فيشير الساق المغرز في الثقب الوسطي الى تقدم الشمس . ويوجه القسم الغير المرقم نجو الجنوب. ولا يمكن ان يكون القصد منها معرفة الساعة لأن ثخانة الساق تحول دون التدقيق وٰلاَن ظله يغطي أكثر من خط ، او خطينُ او ثلاثة احياناً . ولكن الساعة الشمسية ، على نقيض ألك ، استخدمت ، براقبة الظل ، في تحديد موعد تغيير الساق في الساعة المائمة . فن الأهمة نجكان ألا يحصل خطأ في موعد هذه التغييرات، لأن ضبط الوقت متوقف بكليته على ضبط تفيير الساق الذي يضيف او ينقص ربع ساعة ، صباحاً ومساءً . بفضل هذه الاداة أصبحت المراقبة أمراً ممكناً ؛ فكل يوم يلاحظ اتجاه الظل عند شروق الشمس وغروبها ؛ وكلما انتقل الظل من خط الى خط يكون النهار قد زاد او نقص ربع ساعة .

وجد المنظار (وانغ ـ توانغ ـ يو ـ هنغ) منذ عهد الهان السابقين واستمر استخدامه المنظار الله الله الله أدخل اليسوعيون المرقب . اقتصر استخدامه على عزل حقل محدود المساحة بغية تتبع حركة نجم ثابت او سيار معين . قوامه خيزران يبلغ ثمانيــة اقدام طولاً ويبلغ قطر فراغه الداخلي بوصة واحدة . يثبت على قاعدة تؤمن استقراره .

أتاحت الساعة المائية والساعة الشمسية والمزولة ولوحة القياس الدوائر المدنية والمنظار تحديد الوقت بالضبط وقياس حركات الأجرام السماوية وتمثيل حركات الاجرام السماوية بتدقيق لم تبلغه العمود السابقة . غير ان القياسات الحيزية ما زالت ناقصة ومشوسة . فاستخدمت في النصف الثاني من القرن الاول دائرة استوائية لتمثيل

حركات الاجرام الساوية في مرصد « المنجم الكبير »: قدّم كنغ شيو ــ تشانغ هـــذه الآلة للامبراطور في السنة ٢٥ قبل المسيح ؛ وكان باستطاعتها «قياس حركات الشمس والقمر والتثبت من شكل الفلك وحركاته ، وهي في جوهرها دائرة برونزية مقسمة الى درجات قياس الواحدة منها بوصتان ، يبلغ قطرها ٤٧٥ مم ومحيطها ١٩٨٠ م تقريباً . فخطر لـ « فو نفان » في السنة المسيح ان يعطي احدى الدوائر انحناء مدار الشمس ، فصنع ادوات خاصة : هي الدوائر المصنوعة وفاقاً لهذا الانحناء والمؤلفة من دائرة برونزية مدرّجة مثبتة بحيث نكوّن مع خط الاستواء زاوية قياسها ٢٤ درجة تقريبا ، ويرجح ان منظاراً متحركاً قـــد مرّ بوسط الدائرة ايضاً . فقدمت آلة بماثلة للامبراطور في السنة ٨٥ بعد المسيح ، واستخدمت آنذاك في مكتب المسيون منذ ذاك العهد ، او بالاحرى منذ السنة ١٠٥ بعد المسيح ، واستخدمت آنذاك في مكتب الصينيون منذ ذاك العهد ، او بالاحرى منذ السنة ١٠٥ بعد المسيح ، ان يصفوا حركات السيارات الطاهرة وصفاً يكاد يكون صحيحاً . غير ان هذة الآلة التي افتقرت الى دائرة خط الطول والى تعين مركز القطب لم تكن سهلة الاستعال عليا ، ولعل هذه الصعوبة هي احد اسباب اكتشاف الكرة التي جمعت الدائرة بن في آلة واحدة .

ظهر هذا الاكتشاف بعد مرور عشرينسنة على اكتشاف الدوائر المعدنية جهاز الكوة والدوائر المنفردة ، ولم يكن تحقيقها عملية سهلة . خطر اكتشفها ، تشانخ هنغ ، حوالي السنة ١٢٤، أن عِثل الكرة الساوية كلها تمثلًا ايجازياً بأن يضف، إلى الدائرة الاستوائمة ودائرة مدار الشمس ٤ دائرتين أخربين تمر احداهما بالقطبين وسمت الرأس وتحدّد سطح خط الماء ٤ لحركة الدوران الذي يتم في يوم واحد . وقد كرَّس تشانغ هنغ لاكتشافه مؤلفاً خاصاً لم يصل الينا لسوء الحظ ، ولكننا نعم أن جهازه قد استخدم في لو \_ يانع حتى غزوها في السنة ٣١٤ ، وأن الغزاة قــد قلدوه ( ٣٢٣ ) في سي ــ نغان ــ فو ، عاصمتهم الخاصة في تشن ــ شن . وكذلـك قلده أباطرة حوض الـ « يانغ ــ تسو » في نانكين . وبلغ جهاز تشانغ ــ هنغ ٢٠٩٠ م محيطًا و٧٩،٠ م قطرًا داخليًا تقريبًا، وقد مر في وسطه منظار يتحرك في كل الاتجاهات . وكان وزنه عظيما في الارجح ، ولم يقم على قاعدة بـــل علبِّق تعليقاً . ونحن نعلم اليوم كيف استعمل جهاز سي - نعان - فو .: ﴿ يبدأ العالم بتدوير دائرة مدار الشمس المتحركة ، وفاقاً لحركة الشمس في الغلك ، حتى تنطبق على وضع الفلك ساعة الرصد ، ثم يثبته في هــــذا الوضع بواسطة السنة الاقفال والرزات، وبعد ذلك يدور الدائرة الداخلية المتحركة حول الجرم الذي يرغب في رصده، ثم يرقب هذا الجرم بواسطة المنظار الذي يرفعه او يخفضه عمودياً بقدر حاجته الى ذلك، ( ه . مسبرو ) بفعل قوة الماء . كان هذا الجهاز يدور ويتبع باحكام حركات الدوران التي تتم في يوم واحد، وتضبطه ساعة مائية ؛ ونحن نرجح ان الجهاز الداخلي وحـــده كان متحركاً ، بينما تبقى بدون حركة الدائرتان الخارجيتان المكونتان بتقاطعها زاوية مستقىمة . قد يغرينا أن نرى في هذا الجهاز تأثيراً غربياً ؟ اذ أن بطليموس قد وصف في العهد نفسه تقريباً جهازاً ماثلاً من حيث المبدأ والمظهر العام للجهاز الصيني ؟ ولكن الحقيقة الثابتة هي ان الجهازين يختلفان تماماً ؟ لأن الدائرتين المعتمدتين في الصين وفي الغرب ؟ ليستا متشابهتين كليناً : فجهاز بطليموس قد انطوى على دائرتين ثابتتين ؟ هما دائرة مدار الشمس الموازية لسطح مدار الشمس ، ودائرة خط الطول التي تكوّن مع الاولى زاوية مستقيمة ، وبالاضافة الى ذلك ؛ على دائرة متحركة هي دوائر بعض خطوط العرض ؛ بينا لم ينطو جهاز تشانغ منه إلا على دائرة خط الاعتدال ، التي هي دائرة خط الطول نفسها ؛ وعلى دائرة خط الاستواء ايضاً ووغما المستواء ايضاً وحفي الستواء الستواء المستواء الستوائي. إشارة الى القطبين ؛ أضف الى ذلك اخيراً ان عيضادة الرصد قد وضعت في السطح الاستوائي. فأضلروا الى اعتاد وسائل اختبارية في حل مسائلهم ؛ وكانوا من ثم منجمين لا علماء فلك . فيرد معظم الاختلاف بين الطريقتين ؛ الونانية والصينية ؛ الى تأخر العلوم الرياضية في الصين .

وكان هنالك جهاز يتميز عن الكرة والدوائر الموصوفة اعلاه ، هو الكرة الساوية الساوية الساوية ( هوان ـ تمان ـ سيانغ ) التي كانت تصنع من خشب أو من برونز « مستديرة " كالكرة » ، وير فيها محور باتجاه شمالي جنوبي ، وتتحرك بقوة الساعة المائيسة . وكان قد سبقها وضع خرائط للفلك حسنت في القرن الرابع ، وأشير فيها الى البروج بألوان خاصة . وستنقل هذه الخرائط في القرن الحامس الى الكرة الساوية فتكسلها .

وهكذا اكتشفت ثم تحسنت الرزنامة والساعة والنظام الكوني ، فعم انتشارها خلال هذا. العهد ، الذي كان من جهة ثانية غنيا جداً بالاكتشافات .

# ولغصى لافخاميس

# انتشار الحضارة الصينية

في العهد الذي يعنينا ، شمل النفوذ الصيني اراضي واسعة جداً : التركستان الصيني الى الغرب وقد احتلته الصين بكليته تقريباً ، وكوريا الشمالية الى الشرق ، والتونكين وجزءاً من انام الى الجنوب . سببت لها هذه « المستعمرات » بعض المتاعب ، ولكنها فتحت لها بلقابلة اسواقاً تجارية . فباستطاعتها ان ترسل إليها حاميات عسكرية تقدر بمئات الالوف تؤمن الموارد المحلية تغذيتها . وجنت منها مكاسب تجارية ايضاً ، ولا سيا من التركستان الصيني الذي تجتازه طرق القوافل الرئيسية . وتوفقت فيها ، على الصعيد الثقافي ، الى الاتصال بالعالم الغربي آنذاك ، الغني بكل خير فكري وديني ، وبشعوب « جديدة » مستعدة لتقبل ينم ( ? ) حضارة ابعد تقدماً من حضارتهم ، وعلى الرغم من تقلبات احوالها الخاصة ، فانها قد استقرت بثبات في مناطق من حضارتهم ، ولمن كل ذلك ، والحق يقال ، تحقيق الحدود الثلاث هذه ، ولعبت فيها دور الدولة العظمى . وكان كل ذلك ، والحق يقال ، تحقيق الهان السابقين ( إلا في كوريا ) الذي ورثه وواصله الهان اللاحقون من بعده .

تكلمنا اعلاه عن فيتنام بصدد النفوذ الهندي ، ولن نكرر هنا ما قلناه ، اذ اننا أبدينا في المناسبة نفسها ملاحظاتنا حول النفوذ الصيني . فسنكتفي بإيجاز العلائق التي ربطت الصين بالتركستان الصيني وكوريا، لا سيا وان هذه الاخيرة قد لعبت دور الوسيط مع اليابان في اوائل عهدها التاريخي .

رأينا ان الهان السابقين قد تولوا فتح آسيا الوسطى في التركستان وان احتلالهم لهذه البلاد « الغربية » قد أتاح لهم الاتصال بالحضارات الهندية ــ الاوروبية . وحد ألمان اللاحقون هذا الفتح وفرضوا على البلاد حماية راسخة . تنتثر في هذه البلاد الصحراوية ؟ التي يجتازها نهر تاريم ، واحات تمر بها القوافل المنتقلة من البختيار الى الصين . اما الطريقات المعتمدتان في الذهاب والاياب فها : طريق تمر في الشمال بـ « طرفان » وقاراشهر » و « كوكا » و « اكسو » و « اوك ــ طرفان » و « قشفر » ، واخرى تمر في الجنوب بـ « ليو ــ لان » و « خوطان » و « يوقند » . كانت هذه الواحات تؤلف ممالك صغيرة تتوقف حياتها على انتظام و « خوطان » و « يوقند » . كانت خاضعة آنذاك لهنود ــ اوروبيين يتميزون بلونهم الاصهب وعيونهم الاقنية القائمة فيها ، وكانت خاضعة آنذاك لهنود ــ اوروبيين يتميزون بلونهم الاصهب وعيونهم

الزرقاء ، ويتكلمون اللغة الطخارية في الشمال ولغة ﴿ الشَّاكَا ﴾ في الجنوب ، وانتشرت بينهم لغة مشتركة هي اللغة السوغديانية المستعملة بين التجار بنوع خاص . واستوطن مناطق حدود هذه البلاد ، من جهة ثانية ، شعوب هاجرت الصين الغربية الى سوغديان والبختيار ، اشتهرت باسمها الصيني (يو \_ تشي ، ، وأطلق عليهـا المؤلفون الكلاسيكيون اسم « الهنود \_ الغز » ، وقامت بينها وبين الايرانيين الحضريين في فارس علائق طيبة ، وكان هؤلاء اليو تشي من جهة ثانية على اتصال بالهند فاهتدوا الى البوذية في عهد مبكر، وبواسطتهم دخلت البوذية الى التركستان الصيني الذي استخدمه المبشرون البوذيون جسراً للعبور إلى الصين . وتبع هذا التسرب الطريق نفسها طيلة قرون عدة ، أذ أن معظم مترجمي النصوص البوذية إلى اللغة الصينية ، كما رأينا ، انتسبوا الى الهنود ــ الغز او الفارتيين او السوغديانيين ، وهل يجب ان نذكر هنا بتاجر سوغدياني من سمرقند بشر بالبوذية في نانكين في السنة ٧٤٧ ? او بغو \_ تو \_ تنغ الذي لعب في القرن الرابع ذلك الدور الكبير لدى شي لو وتشي هو ، وهو قد ولد في كوكا من ابوين هنديين ؟ أو بكوماراجيفا ، في النصف الثاني من القرن الرابع ، الذي ولد من أمّ كوكية الأصل ايضًا ? كان من الطبيعي أن تثير الأممية التجارية ؟ التي اشتهرت بها وأحات حوض التاريج ؟ طبع الصينيين الذين توفقوا كما رأينا الى القضاء فيها على تدخل الهند ، وقد اهتمت ، هي ايضاً ، لأمر رقابة طرق القوافل هذه . فتأسست تدريجياً ، بفضل عدد من القادة الصينيين ، ولا سيا بار تشاو ، مستعمرات عسكرية وزراعية في الواحات . وكان لزاماً على هذه المستعمرت ، المنعزلة بين شعوب غريبة ، ان تدافع عن نفسها وتهتم لاستثبار اراض زراعية خصبة جداً . قبل سكان التركستان الصيني بهذا الاحتلال مرغمين ، ولكنهم حالفوا جيرانهم الـ « هيونغ ــ نو ، وثاروا تكراراً مهددين الجنود والموظفين الصينيين بخطر مدام . بيد ان بان تشاو استغل المنازعات الداخلية والاطهاع وجشع السكان وفرض سلطة الصين حتى السنة ١٠٧ . ثم مر"ت فترة نكبات أبعدت الصين عشرين سنَّة تقريبًا ٤ ما لبث الوضع بعنها أن تحسن واستقر . غير أن التسين لم يمتغظوا فيها إلا بسيادة بروتوكولية . ولكن الصين استمرت في الاستفادة من حركة الانتقال على طرقات التركستان ، جانية منها مكاسب هامة باعتاد الاستيراد والتصدر ، وكان يشب خوطان وأحصنة تاريم وموسيقيو كوكا مطامعها الرئيسية .

استولى الهان السابقون كذلك على النصف الشهالي من شبه الجزيرة الكورية . كريا ولكن كوريا لم تكن بمراً على غرار التركستان الصيني بـل منطقة مقفلة ستمثل اليابان مؤقتاً استمرار ثقافتها . فتوغل فيها التأثير الصيني وركد وتأصل ، متأهباً التوسع نحو الشرق دون أي اصطدام ، كا يبدو .

يعود وجود العنين في كوريا الى حوالي ١٩٤ - ١٠٨ قبل المسيح حين استولى احد القادة الصينين على الشمال الغربي من شبه الجزيرة وأسس امارة لو ـ لانغ ( راكورو ، في اليابانية ) ثم ما لبثت المنطقة المحتلة ان تجاوزت حدود هذه الامارة ـ التي بقيت مركز الحكومة ـ وقسمت

الى ثلاث امارات اخرى . فعين على رأس هذه الامارات الاربع حكام صينيون اعتمدوا فيها نظاماً ادارياً مقتبساً عن نظام الهان . وما لبثت الرقابة الصينية بعد ذلك ان شملت ، بواسطة هؤلاء الحكام ، المنطقة الجنوبية التي لم تعين حدودها بوضوح . وقد برزت سلطة الفاتح بنقاط عسكرية موزعة على جميع المراكز الهامة .

كانت كوريا منطقة آملة بالسكان : فالحوليات الصينية تزعم بأن عدد البيوت فيها قد بلغ في عهد الهان ٦٢٨١٢ بيتاً وان عدد سكانها قد بلغ ٤٠٦ ٢٠٥ نفساً ٤ على ان امارة لو ــ لانغ كانت أم الامارات الاربع من حيث عدد السكان والازدهار .

اما العاصمة ، التي قامت على بعض المسافة من بيونغ \_ يانغ الحالية ، فكانت مدينة يحيط بها سد ترابي وتبلغ قياساتها ٥٥٠ م × ٢٥٠ م . بنيت مساكنها بالقرميد الذي اكتشفت منه كمية ضخمة : والقرميد بحكم الصنع يزدان برسوم متقنة ويجمل في غالب الاحيان كتابة تشير الى انه يعود الى مسكن احد الموظفين . وقد حفرت المدافن ، وهي كثيرة جداً ( أحصي منها ١١٣٠ منذ ٢٠ سنة ) ، على مقربة من المدن والقرى ، وكانت ضخمة الحجم احيانا ومتقنة الصنع ، واكتشف فيها أثاث مدفني ثمين ؛ شيدت جدرانها بقرميد بماثل لقرميد المنازل المدنية يحمل اسم الميت وبعض الصاوات القصيرة . وتبرهن الآثار التي جمعت فيها – اسلحة وزخارف وحلي وخزفيات واوان برونزية ونقود ومرايا – ، بنمطها وصناعتها ، عن انها قد أنتجت خصيصاً للجالية الصينية ، اذا لم تكن صينية المصدر ؛ فان جمال التقنية ، والصمغ ، ولا سيا المصوغ النهي المشبك ، ليس دون الانتاج الصيني ميزة . وقد أثبتت دراسة هذه المصنوعات ان عدداً كبيراً منها قد أنتج في كوريا وانها انتشرت في جنوب البلاد وفي المابان .

ارتبط مصير مركز ثقافة الهان هذا بمصير هذه السلالة فعرف الهبوط حين عرفته هي .

قامت علاقة اليابان بالصين بواسطة كوريا . وكان لطابع اليابان الجزائري أثره في حمايتها منجوار حضارة آسيوية في حال انها تنتسب عنصريا الى اصل اينوي او اندونيسي في الارجح . وقد بقيت اليابان ، قبل تسرب سكات اليابسة اليها ، في المرحلة النيوليتية ، تجمع بينها وبين كوريا بعض اوجه التشابه . وحين دخلها النفوذ الصيني ، في السنة النيوليتية ، تجمع بينها وبين كوريا بعض اوجه التشابه . وحين دخلها النفوذ الصيني ، في السنة وه بعد المسيح ، كايقال ، كانت الثقافة اليابانيسة متميزة بخزفيات بدائية وادوات محدودة (فؤوس ظرانية ، ومدى ، ونبال ، وسيوف ، ومصنوعات عظمية مختلفة ، الخ . ) ؛ وتشير التلال المدفنية الى القبور التي قامت بجانبها - وكانت على صلة بها في الارجح - تماثيل خزفية مصنوعة بواسطة المخرطة ، تمرف باسم و هانيوا ، وتمثل رجالاً ونساء وحيوانات . وعلى الرغم من ان طابع الأثاث المدفني واله و هانيوا ، طابع مميز ، فن الواجب ان نبحث عن أصلها ، كا يبدو ، في البر الأسيوي ، وبالتفضيل في الصين الجنوبية ، مروراً بكوريا ، بما يجعلنا نقول بعلائق سابقة للشهادات التاريخية . ويبدو في الواقع ، ان هذه الملائق قد قامت منذ القرنين بعلائق سابقة للشهادات التاريخية . ويبدو في الواقع ، ان هذه الملائق قد قامت منذ القرنين الرابع والثالث قبل المسيح . ولكن اول ذكر لاتصال قام بين اليابان والبر الأسيوي لا يرقى إلا الرابع والثالث قبل المسيح . ولكن اول ذكر لاتصال قام بين اليابان والبر الأسيوي لا يرقى إلا

الى السنة ٧٥ بعد المسيح ، وهو التاريخ الذي جاء فيــه وفد ياباني الى الصين وقام بزيارة البلاط الامبراطوري في لو ـ يانغ. ويجدر بنا هنا ان نستشهد بالوصف الذي جاء في «الحولياتالصينية» عن اليابان : تقوم بلاد ﴿ وَا ﴾ إلى الجنوب الشرقي من كوريا الجنوبية ﴾ في وسط المحيط، وتتألف من بعض الجزر وتشمل أكثر من مائة مملكة . ومنذ ان فتح الامبراطور « وو - تي ، كوريا بالصين بواسطة الموفدين او المؤلفين ... سكانها يتقنون فن النسج ... اسلحة جنودها الرمح والترس والغوس والنبال الخيزرانية التي قد يصنع رأسها من عظم . رجالها "يستوشمون اجسامهم بالرسوم التي تعين تسلسل المراتب بشكلها وحجمها. يستخدمون اللون الوردي واللون القرمزي لطلى اجسامهم كا يستخدم الصينيون غبار الارز ». وتجدر الاشارة الى ان العلامات القرمزية التي تزين وجه ورقبة الـ « هانيوا » ليست وشماً ؛ لأن الوشم ، بجسب الأساطير والروايات اليابانية ، وقف على الطبقات الدنيا . وهنالك تفاصيل اضافية وصلت الينا عن طريق الـ « وأي ، يستفاد منها ان سكان بلاد « وا » يغوصون في المياه لجم الاصداف وان اجسامهم مزدانة برسوم الحيتان. يتمّم هذه المعلومات مقطع من « تسيان \_ هان شو » لـ « بان كو ، دخــل التقليد الادبي ، نستشهد به نقلًا عن جان بوهو : ﴿ يَقِيمُ اللَّهُ وَ وَ \* وَو \* ) إلى الجنوب الشرقي من مقاطعة ﴿ تَايِ ــ فانغ ، ( الى الجنوب الشرقي من لو ــ لانغ ) ودول الهان الثلاث ( شن هان ، وماهان ، وبيان هان ، التي بقيت زمناً طويلا مستقلة عن الصين ) . يقطنون الجبال والجزر . . . يؤلفون أكثر من مائة دولة ربطت حوالي الثلاثين منها علائق بالهان بواسطة الموقدين والمراسلات منذ ان قضى الحان « وو ـ تي ، على كوريا الشمالية . يحمل رؤساء هذه الدول لقب الملوك وتنتقل السلطة فيها من الاب الى الابن . ومنهم الـ « 'وو ْو ُو ْ العظيم » الذي يقيم في بلاد « ياماتاي » ( ياماتو ? ) ... التربة جيدة للحصائد : الارز ، والقنيب ، والـ ( تشو ، (?) ، والتوت . السكان يعرفون النسج والغزل ، وحياكة الحرير والكتان. ويجمعون الجواهر البيضاء واليشب الاخضر (?) . في الجبال تربة حمراء ( د تانتو ، ، زنجفر ) او حديد غير خالص يذكسّر لونه بالدم . الهواء رطب وحار . البقول والنباتات الصالحة للأكل متوفرة صيفاً وشتاء . ليس في البلاد أبقار ، واحصنة ، وأنمر، وأفهدة ، ونماج ، وطيور داجنة . الاسلحة حراب وتروس وأقواس خشبية ونبال خيزرانية قد يصنع رأسها من عظم أحياناً .

و الرجال يستوشمون ويزينون أجسامهم بالرسوم . وتميز المرتبة الاجتاعية بحسب ( مكان ) هذه الرسوم الى اليمين او الى الشهال وبحسب قياساتها . ملابس الرجسال مصنوعة من طرائد معترضة تعقد وتجمع . النساء يرسلن شعرهن على ظهورهن ( او ) يثنينه ويعقدنه ؟ ملابسهن أشبه بدو بسيطة يرتدينها بادخال رأسهن فيها . يزين أوجههن بالزنجفر على طريقة نساء «بلاد الوسط » ؟ وتستعمل النساء غبار الارز . المساكن محاطة بالجدران والسياج . لكل من الاب والام والابناء مسكنه الخاص . لا ينفصل الرجال عن النساء إلا في الجميات. يشربون ويأكلون بأيديه ، ولكنهم يستعملون السلة والصحن .

« من عاداتهم انهم يسيرون حفاة ؟ ويرون في جلوس القرفصاء دليل احترام . ومن مزاجهم الاكثار من شرب خمر الارز . يعمرون طويلا ؟ وكثيرون منهم يتجاوزون سن المائة . النساء كثيرات في البلاد ؟ فلدى الكبار منهن أربع او خمس زوجات ولدى الآخرين اثنتان او ثلاث. والنساء بعيدات عن الطيش والحسد .

« من أخلاقهم انهم بعيدون عن اللصوصية والسرقة والمنازعات ؛ واذا ما خالف احدهم القوانين، فانه يحرممن زوجاته وأولاده، واذا كانت مخالفته خطيرة، يباد أفراد عائلته وأنسباؤه. 
« في جالة الموت ، تحفظ الجثة عشرة أيام أو اكثر . افراد العائلة يبكون وينتحبون ، ولا يتناولون نبيذاً او طعاماً ، ولكن الاصدقاء يأتون ويرقصون ويغنون ويحاولون الالهاء . يحرقون العظام لمعرفة الغيب ولإقرار ما هو فأل وما هو شؤم . في الرحلات البرية والاسفار البحرية ، يطلبون الى احد الرجال الامتناع عن الاغتسال وتسريح الشعر وأكل اللحوم ومقاربة الزوجة ، يطلبون الى احد الرجال الامتناع عن الاغتسال وتسريح الشعر وأكل اللحوم ومقاربة الزوجة ، ويطلقون عليه اسم « لابس الحداد » ( الزاهد ) . فاذا كانت الرحلة ناجحة ، كافأوه بالهدايا الثمينة ، واذا مرض المسافرون او تعرضوا للاعتداء ، اعتقدوا بأن « لابس الحداد » كان مهملا واتفوا على قتله » .

في السنة ٥٧ بعد المسيح ، قصد احمد اعيان « كيوشو » بلاط الهان ، حاملاً جزية جزيرته وتهانئه للبلاط الصيني ، فكافأه الامبراطور بان وهبه خاتماً ووشاحاً . ولعل همذا الخاتم هو ما اكتشفه احد فلاحي « شيكوزن » في السنة ١٧٨٤ . ولا يرد ذكر علائق اليابان الرسمية بالصين مرة اخرى إلا في السنة ١٠٥٧ ، حين ارسل « ملك » ياباني الى البلاط الصيني مائة وستين عبداً كا جاء في التقليد . ويروى بعد ذلك ان احدى العوانس المتقدمات في السن قمد انتخبت في السنة وكان لديها ألف من الإماء ، ولم يسمح برؤيتها إلا لعدد قليل من الناس . وأنيط برجل واحمد وكان لديها ألف من الإماء ، ولم يسمح برؤيتها إلا لعدد قليل من الناس . وأنيط برجل واحمد تقديم المشربواللكل لها ونقل كلامها وخطبها. اقامت في قصر أسندت حراسة ابراجه واسواره الى جنود مسلحين . وقد سادت في عهدها قوانين وعادات الزامية وصارمة » . ولعل همسنه « الملكة » هي التي أرسلت الى لو \_ يانغ بعض الوقود في السنتين ٢٣٨ و ٢٤٣ وأقامت علاقات دبلوماسية مع الحاكم الكوري في تاي سفانغ . ويروى ان ألف شخص قمد دفنوا معها حين أدركتها المنية ، وقد وضعت جثتها في ضريح يبلغ ١٠٥ قدم عرضاً .

بيد ان كل ذلك يكتنفه الغموض ويختلط بالاسطورة . ويبدو من المرجح اس الملائق بين اليابان والصين كانت آنذاك تجارية أكثر منها دبلوماسية ؟ اضف الى ذلك انها بقيت متقطعة حق القرن السابع . فحتى هذا التاريخ قايضت اليابان عبيدها بالمنسوجات والاسلحة الحديدية والمرايا البرونزية . وقامت هذه العلائق ، في الدرجة الاولى ، بواسطة كوريا الجنوبية التي ربما جمعت بين سكانها وسكان الجزر اليابانية بعض اوجه التشابه . ولكن العلائق الصيئية ـ الكورية ، على ما يبدو ، قد اتسمت مع ذلك ببعض العداء ؟ اجل لقد ورد ذكر بعض المقايضات : ففي او اخر يبدو ، قد اتسمت مع ذلك ببعض العداء ؟ اجل لقد ورد ذكر بعض المقايضات : ففي او اخر القرن الثالث مثلاً ، وصل احد امراء « ميانا » (كوريا الجنوبية) الى بلاط « ياماتو » حيث قد "م له

حرير أحمر ؟ وبعد مرور زمن قصير قاسى اليابانيون الامرين من آلام المجاعة فقصدوا كوريا يطلبون الارز . وانما ورد ايضاً ذكر الاهانة التي وجهها احد القادة الكوريين ، في السنة ٢٤٠ ، الى رئيس وفد ياماتو الى مملكة وسيلا » (كوريا الشرقية ) ، وذكر استيلاء اليابانيين ، في السنة ٣٩١ ، على جزء كبير من كوريا الجنوبية ؟ ويروى ان كوريا الشمالية قد دحرت اليابانيين ، فانسحبوا ، ثم أعادوا الكرة في السنة ٤٠٤ .

من الجليّ الثابت ان أثر الصين في اليابان قد بقي محدوداً: فقد عاشت هذه الاخيرة في شبه عزلة ، خاضعة لحضارة خاصة ، ومحتاطة ، على ما يبدو ، لكل تدخل اجنبي في شؤونها . يشق علينا اليوم معرفة ميزات هذه الحضارة معرفة تامة ، ولكننا نستطيع التنويه بتلك البيوت التي استندت العارضة الخشبية في أعلى سقفها الى او تاد عمودية و تقاطعت روافدها بشكل × متجاوزة العارضة تجاوزاً عظيماً ، وقد غطي سقفها بالتبن الطويل وقشر الشربين ، وثبتت كافة أجزائه بالرّبنط ؛ كا احيط المسكن بسياج خشبي أو اكثر . ونعلم كذلك أن اليابانيين كانوا مضرّين (كثيري الزوجات ) ، وإن الشبان والشابات كانوا يعيشون منفصلين ولا يستطيعون الاجتاع في مكان واحد إلا أثناء الليل . كا نعلم أن الزواج بين الاقارب الادنين كان غير نادر . ونعلم اخيراً أن الجثث لم توار الثرى \_ في نواويس فخارية \_ إلا بعد المحلالها .

اما الديانة ، الـ ( شنتو ) ، فقد سيطرت عليها فكرة النقاوة الطقسية : فالموت والمرض وكل اراقة دم بجلبة للدنس . لذلك بنيت أكواخ خاصة للولادة والحيض والنكاح الاول واللوت ، على غزار المساكن العادية . اما الإمساك الطقسي على أنواعه فقد أنيط بـ ( لابس الحداد ) الذي يتعهد بالتقيد به عن جمهور معين . ولم يكن للآلهة ( كامي ) وسوى أهمية محليه ولم يخصصوا بمعابد مسقوفة ؛ وكان هنالك غابات مقدسة . وربحا كانت الضحايا التي تقدم للـ ( كامي » رمزية فقط : أحصنة وابقار بيضاء ، قنيص ، نسيج كتان ، قنتب ، ورق . وقد أمنت الاتصال بالآلهة نساء وسيطات تعاطين مناجاة الارواح والسحر .

قام المجتمع على أساس العائلة او التكتل الذي يكرم جداً مشتركاً ، دون ان يكون هنالك عبادة خاصة بالجدود كما في الصين . وقد ضمت النقابات او المهن الفلاحين والصيادين وعمال الغابات ؟ ولابسي الحداد والعرافين والمغنين ؟ والقصابين ؟ وصناع التروس والحاكة والخياطين ؟ والجنود والسو"اس والقيمين على خزائن الاسلحة ؟ والكتبة والتراجمة والسر"اجين والرسامين والجنوافين .

لم يكن بعد للصين ـ او لكوريا الصينية ـ أثر يذكر في هذه الحضارة الجزائرية التي ما زالت ابنة بيئتها . ولن تنغتح اليابان حقا امام التأثير الاجنبي قبل تسرب البوذية في القرن السادس .



### الخساتمسكة

ان المجللة الثاني من ( تاريخ الحضارات العام ) هنذا ، بتناوله بالبحث الغرب المتوسطي والاوروبي ، قد وسم النطاق الذي تناوله المجلد الاول توسيعاً عظيماً . ولكننا حتى الآن لم نستطع ذكر شيء عن مناطق شاسعة في الكرة الارضية : اوستراليا ، القارة الاميركية بأكملها، آسيا الشمالية ، معظم اوروبا الشمالية والشرقية ، والشطر الاكبر من افريقيا .

ولا يعني ذلك ان الانسان لم يعرفها . فوجوده فيها ثابت كا في غير مكان . وهو قد انتظم فيها عتممات ودولا احيانا . واستثمر الارض وحول محاصيلها الضرورية لحياته ولهوه ونزاعاته . وخضع لموجبات اخلاقية فردية وجماعية . وتساءل عن مصيره ، فأدى واجباته نحو موتاه . وحاول تفسير الظواهر الطبيعية ، فاعتقد بقوى خارقة متفوقة على ضعفه ، وصرف ذهنه وفطنته في استالتها اليه ، او اقله في اخماد عدائها نحوه . وقد يكون كل ذلك بدائيا ، ولحه ليس في الواقع أكثر بدائية منه في ما بدا عند نشأة شعوب عديدة خصها هذان المجلدان بأكثر من فصو لها .

غير ان هذا التحيزالظاهر لا يستدعي أي حكم هام، ولا أية تخطئة بصدد برنامج هذه المجموعة كما حددته المقدمة العامة . وان في الانتباه الذي أعرناه الشرق الاقصى لدليلاً كافياً على ان درس و الحضارات ، لم ينحرف نحو درس و الحضارة ، المتمثلة ضمناً بالحضارة الاوروبة . إلا ان التاريخ لا يمكن وضعه دون حد أدنى من النور ودون هيكل توقيتي أولي ايضاً . فحتى الآن ، مخلت علينا مصادرنا الأثرية المتفرقة بالنور والتوقيت اللازمين في كافة هسده المناطق : ولن نستطيم إلا في عهد لاحق ان نشمل بنظرتنا الانسانية جماء .

شملت هذه النظرة هنا نطاقاً واسماً يمتسد من اليابان إلى المغرب ومن سكوتلندا الى الحبشة فشبه الجزيرة الماليزية : فراقبت فيه حضارات متباينة ، مختلفة المصائر ، زعزعتها ازمات مستقل بعضها عن بعض ، لقد جرت بينها بعض الاتصالات : وقد حاولت استعراضاتنا أعلاه الاشارة اليها والى الاقتباسات المتبادلة بين حضارة وحضارة . وقد جاءت الحصيلة ، لعمري ، في هده القرون الاولى من العهد الميلادي ، اوفر منها في العهد السابق .

هنالك في الدرجة الاولى عمل روما الامبراطوري الذي وحد الحوض المتوسطي كله وضمّ الله قطاعات كبرى من اوروبا الغربية . ففي كل مكان ، وطيلة اربعة او خمسة قرون ، قامت دولة واحدة، ان لم يكن لغة واحدة، كا قام ، بغوارق اقليمية بسيطة، مجتمع واحد ، ومظاهر

حياة خارجية واحدة ، ومعتقدات واحدة ، وشواغل فكرية واحدة : ولما كان تحقيق الوحدة السياسية والعسكرية على بعض السهولة نسبيا ، لأنها لا تحتاج إلا الى القو"ة ، فقد آزرتها نجاحات الوحدة الاقتصادية والاخلاقية التي أتاحت هي تحقيقها . واذا كانت العوالم الأسيوية ، التي تكونت من قبل ، لم تتبع آنذاك مراحل الوحدة هذه ، فان احدها على الاقل ، اعني به العالم الصيني ( وأننا نهمل العالم الهندي الذي خلخه دخول الغزاة الى أقاليمه الشمالية الغربية ) ، يوفر لنا مشهد عظمة مماثلة .

ولكن هنالك ما هو أهم من الوحدة الداخلية في كل من هذه الكتل الاقليمية والبشرية . فقد قامت بينها علائق أقل ندرة وربما اوفر المارا من ذي قبل . فالمصنوعات الكهالية قويضت بكيات كبيرة ، ونقلت على طرقات طويلة ، لأن الحرير فعل في الغربيين فعل السحر ، وجعل منهم ، منذئذ ، زبن و بلاد الحرير » ، أي الصين . وقامت بعض العلائق الروحية ايضاً . فقد ظهر الفن اليوناني سالبوذي بظهور صورة بوذا البشرية . وربما اقتبس أفلوطين بعض الشيء عن الهند ، ومها يكن من الأمر ، فان غاليا نفسها قد تأثرت بالماؤية التي جمعت عناصر مختلفة أتتها من تعالم زردشت وبوذا والمسيح . كما الالإيان بالمسيح ، من جهة ثانية ، قد دخل الى المند ، ان لم يكن منذ القرن الاول بواسطة برتولوماوس وتوما ، فأقله في القرن الرابع : فان العجائبي المدهش ، ثاوفيلوس الملقب بـ و الهندي » ، الآتي من جزيرة نائية ، قد لعب دوراً على بعض الأهمية في بلاط كونستانس الثاني ، كا يبدو . وقد أخذت المسيحية ، في الوقت نفسه تقريباً ، الأهمية في بلاط كونستانس الثاني ، كا يبدو . وقد أخذت المسيحية ، في الوقت نفسه تقريباً ، هذه الموالم المختلفة ، وهو تضامن غير مباشر ، قد برز عند اكتال العصور القدية ، بصدمة رجتم الغزوات : فهو دفاع الصينيين المستميت على حدودهم الغربية الذي دفع بالهون نحو الجنوب الغربي وأفضى الى النتائج التي جرها هذا الدفع على البختيار والهند ، ثم على الامبراطورية الرومانية . وأفضى الى النتائج التي جرها هذا الدفع على البختيار والهند ، ثم على الامبراطورية الرومانية .

بيد أن شيئًا من كل ذلك لن يؤثر في جوهر الامور . فالفرب لن يتأثر بالمانوية ، كا ان الشرق الأقصى لن يتأثر بالمسيحية . لا بسل ان غزوات البرابرة ستباعد بين العالمين بدلاً من أن تقارب بينها . فهي في العالم الروماني القديم ، قد تسببت في نهاية الحضارات القديمة ، أو في سرعة قطور ما بقي منها . أما في آسيا الشرقية ، فلا شيء يولد أو يموت في اواخر القرن الرابع ، او اوائل القرن الخامس : الحضارتان الصينية والهندية ، تستمران في الحيساة بحسب نسقهما القديم . فقبل ظهور الإسلام الذي لن يلبث أن يدخل بين هذين العالمين كإسفين أصلب وأثبت من المالك الارساسية والساسانية ، أضعف انهيار الغرب العلائق السطحية القائمة بينها: وستمر قرون وقرون قبل ان تشتد وتؤثر تأثيراً حقيقياً في مصير البشر .

المصـــــادر

# ١ ـ الغرب والامبراطورية الرومانية

### ۱ ـ در اسات عامة

- A. PIGANIOL, Histoire de Rome, (Paris, P.U.F., 4º éd., 1954).
- P. LAVEDAN, avec la collaboration de S. BESQUES, Histoire de l'Art, I, L'Antiquité (Paris, P.U.F., 1949).
- L. DELAPORTE, E. DRIOTON, A. PIGANIOL et R. COHEN, Atlas historique, I, PAntiquité (Paris, P.U.F., 1937).
- J. DELORME, Chronologie des civilisations (Paris, P.U.F., 1949).
- A. PIGANIOL, La conquête romaine (Paris, P.U.F., 4º édit., 1944).
- E. ALBERTINI, L'empire romain (Paris, P.U.F., 3° édit. 1939).
- L. HALPHEN, Les Barbares, des grandes invasions aux conquêtes turques du XI° siècle (Paris, P.U.F., 5° éd., 1948).

Série de l'Histoire romaine :

- t. I, E. PAIS et J. BAYET, Des origines à l'achèvement de la conquête, 133 avant, J.-C. (Paris, P.U.F., 2° éd., 1940).
- t. II, v. 1, G. BLOCH et I. CARCOPINO, Des Gracques à Sylla (Paris, P.U.F., 1935).
- t. II, v. 2, J. CARCOPINO, César (Paris, P.U.F., 1936).
- . t. III, L. HOMO, Le Haut-Empire, Paris, P.U.F., 1933.
  - t. IV, v. 1, M. BESNIER, L'Empire romain de l'avènement des Sévères au concîle de Nicée (Paris, P.U.F., 1937).
  - t. IV, v. 2, A. PIGANIOL, L'Empire chrétien (Paris, P.U.F., 1947).

Dans la série Histoire du Moyen Age :

- t. I., Les destinées de l'Empire en Occident de 395 à 888, v. 1, F. LOT, De 395 à 768 (2° éd. 1940).
- t. III, CH. DIEHL et G. MARÇAIS,Le monde oriental de 395 à 1081 (1944).

L'Encyclopédie photographique de l'art,

- t. II, Mésopotamie, Canaan, Chypre, Grèce (1936).

- t. III, Grèce, Etruire, Rome (1938).

CH. PICARD, La sculpture antique (Paris, Laurens), t. II, De Phidias à l'ère byzantine (1926).

# ٢ ـ ايطاليا في أوائل عهدها والاتروسك

- Storia d'Italia illustrata (Milan, Mondadori), t. I, P. DUCATI, L'Italia antica dalle prime civiltà alla morte di Cesare, 44 a. C. (1936).
- R. BLOCH, Les origines de Rome, dans la collection « Que sais-je? » (Paris, P.U.F., 2° éd., 1949).

Du même, Les Etrusques, dans la même collection (1954).

- B. NOGARA, Les Etrusques et leur civilisation (Paris, Payot, 1936).
- P. DUCATI, Le problème étrusque (Paris, Leroux, 1938).

M. PALLOTTINO, trad. R. BLOCH, La civilisation étrusque (Paris, Payot, 1949).
 A. GRENIER, La religion étrusque, dans le fasc. 3 du t. II, Les religions de l'Europe ancienne, de la collection « Mana» (Paris, P.U.F., 1948).

### ٣ \_ قرطاجـة

- S. GSELL, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, t. I-IV (Paris, Hachette, 1913 et suiv.).
- CH.-A. JULIEN et CH. COURTOIS, Histoire de l'Afrique du Nord, des origines à la conquête arabe (Paris, Payot, 1951).
- P CINTAS, Céramique punique (Paris, Klincksieck, 1950).
- G. CHARLES-PICARD, Les religions de l'Afrique antique (Paris, Plon, 1954).
- C. PICARD, Cartage (Paris, Belles-Lettres, 1951).

### ءُ ۔ الغاليون

- C. JULLIAN, Histoire de la Gaule, t. I-III (Paris, Hachette, 1908-1909).
- H. HUBERT, Les Celtes et l'expansion celtique jusqu'à l'époque de la Tène, Les Celtes depuis l'époque de la Tène et La civilisation celtique, vol. 21 et 21 bis de la collection « L'évolution de l'humanité» (Paris, A. Michel, 1932).
- J. DECHELETTE, Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine (Paris, A. Picard), les quatre premiers volumes publiés de 1908 à 1914 et réédités en 1924-1927.
- A. GRENIER, Les Gaulois (Paris, Payot, 1945).
- E. THEVENOT, Histoire des Gaulois, dans la collection «Que sais-je?» (Paris, P.U.F., 2º éd., 1949).
- J. VENDRYES, La religion des Celtes, dans le fasc. 3 du t. II de la collection «Mana»
- L. LENGYEL, L'art gaulois dans les médailles, (Montrouge, Corvina, 1954).
- C. JULLIAN, les t. IV-VIII de l'Histoire de la Gaule (1914-1926).
- E. THEVENOT, Les Gallo-Romains, dans la collection «Que sais-je?» (Paris, P.U.F., 1948).
- P.-M. DUVAL, La vie quotidienne en Gaule pendant la paix romaine (Paris, Hachette, 1952).
- J. CARCOPINO, Points de vue sur l'impérialisme romain (Paris, Le Diyan, 1934).

### ه درومسما

- L. HOMO, La civilisation romaine (Paris, Payot, 1930).
- T. FRANK, An economic survey of ancient Rom (5 vol., Baltimore, The Johns Hopkins press. 1933-1941).
- L. HOMO, Les institutions politiques romaines, de la cité à l'Etat, vol. 18 de la collection «L'évolution de l'humanité» (Paris, A. Michel, 1927).
- A. GRENIER, Le génie romain dans la religiou, la pensée et l'art, vol. 17 de la même collection (1925).
- P. GRIMAL, La vie à Rome dans l'antiquité, dans la collection «Que sais-je?» (Paris, P.U.F. 1953).
- J. BAYET, Littérature latine : histoire et pages choisies traduites et commentées (Paris, A. Colin, 6° éd., 1953).
- H.-I. MARROU, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité (Paris, éditions du Seuil, 1948).
- E. STRONG, L'art romain, dans la collection «Ars una» (Paris, Hachette, 1932).

# ٧- روما في العبد الجمهوري

- G. BLOCH, La République romaine, conflits politiques et sociaux, (Paris, Flammarion, 1913).
- E. MEYER, Romischer Staat und Staatsgedanke (Zurich, Artemis Verlag, 1948).
- G. COLIN, Rome et la Grèce de 200 à 146 avant J.-C., fasc. XCIV de la « Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome» (Paris, Fontemoing, 1905).
- P. GRIMAL, Le siècle des Scipions; Rome et l'heliénisme au temps des guerres puniques, (Paris, Aubier, éd. Montaigne, 1953).

### ٧- روما في العبد الامبراطوري

- G. BLOCH, L'Empire romain, évolution et décadence, dans la collection «Bibliothèque de philosophie scientifique» (Paris, Flammarion, 1921).
- M. ROSTOVTZEFF, The social and economic history of the Roman empire (Oxford, 1926), dont des éditions revisées et complétées ont paru en allemand (1931), en italien (1933) et en espagnol (1938).
- M.-P. CHARLESWORTH, trad. par G. BLUMBERG et P. GRIMAL, Les routes et le trafic commercial dans l'Empire romain (Paris, éditions de Cluny, 1938).
- F. CUMONT, Les religions orientales dans l'Empire romain (Paris, Leroux, 4° éd., 1928).
- L. HOMO, Rome impériale et l'urbanisme dans l'Antiquité, vol. 18 bis de la collection «L'évolution de l'humanité» (Paris, A. Michel, 1952).
- A. et M. CROISET, Histoire de la littérature grecque, f. V (Paris, de Boccard, 3° éd., 1914).

# ٨ ـ الاميراطورية الاولى

- L. FRIEDLANDER, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, in der Zeit von Augustus bis zum Ausgang der Antonine, (10° éd., 4 vol., Leipzig, 1920-1923).
- J. CARCÓPINO, La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire (Paris, Hachette, 1939).
- J. CHARBONNEAUX, L'art au siècle d'Auguste (La guilde du livre, 1948).

# ٩ ـ الامبراطورية الثانية

- E. STEIN, Geschichte des spatromischen Reiches, t. I, Vom romischen zum byzantinischen Staate, 284-476 n. Chr. (Vienne, 1928).
- F. LOT, La fin du monde antique et le début du Moyen Age, (Paris, A. Michel, 1927).
- R. LATOUCHE, Les grandes invasions et la crise de l'Occident au V° siècle, (Paris, Aubier, 1947).
- H.-I. MARROU, Saint Augustin et la fin de la culture antique (Paris, de Boccard, 2º éd., 1950).
- Du même, Saint Augustin et l'augustinisme, (Paris, éditions du Seuil, 1955).

#### ١٠ \_ الكنيسة

- L'histoire de l'Eglise depuis les origine jusqu'à nos jours, fondée par A. FLICHE et V. MARTIN (Paris, Bloud et Gay).
  - t. I, J. LEBRETON et J. ZEILLER, L'Eglise primitive (1933).
  - t. II, Des mêmes, De la fin du II siècle à la paix constantinienne (1935).
  - t. III, P. DE LABRIOLLE, G. BARDY et J.-R. PALANQUE, De la paix constantinienne à la mort de Théodose (1936).
  - t. IV, P. DE LABRIOLLE, G. BARDY et L. BREHIER, De la mort de Théodose à l'élection de Grégoire le Grand (1937).

Mgr L. DUCHESNE, Histoire ancienne de l'Eglise (4 vol., Paris, de Boccard, 1910-1929).

H. LIETZMANN, trad. JUNG, Histoire del'Eglise aucienne (3 vol., Paris, Payot 1936-1941).

P. DE LABRIOLLE, Histoire de la littérature latine chrétienne, 3° éd. revue par G. BARDY (2 vol., Paris, Belles-Lettre, 1947).

A. PUECH, Histoire de la littérature grecque chrétienne (3 vol., Paris, Belles-Lettres, 1928-1930).

CH. DIEHL, L'art chrétien primitif et l'ar byzantin (Paris-Bruxelles, Van Oest, 1928).

راجع مصادر المجلد الاول : الشرق واليونان القديمة ١٩٦٤ ، ص ٦٤٧ وما يليها . منشورات عويدات — بعروت .

### ٧ - المنسد

- A. L. BASHAM, The Wonder that was India, (Londres, Sidgwick et Jackson, 1954).
- H. DEYDIER, Contribution à l'étude de l'art du Gandhâra (Paris, A. Maisonneuve, 1950).
- A. FOUCHER, L'art gréco-bouddhique du Gandhâra, 3 vol. (Paris-Hanoï, 1918-1951),
- R. GROUSSET, Les philosophies indiennes, 2 vol. (Paris, Desclée de Brouwer, 1931).
- R. GHIRSHMAN, BEGRAM, Recherches archéologiques et historiques sur les Kouchans, Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan, t. XII (Le Caire, 1946).
- J. et R. HACKIN, Recherches archéologiques à Begram, chantier N° 2 (1937), 2 vol., Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan, t. IX (Paris, Les éditions d'Art et d'Histoire, 1939).

Des mêmes, Nouvelles recherches archéologiques à Begram (1939-1940) (Paris, P.U.F., 1954).

- J.-E. VAN LOHUIZEN-DE LEEUW, The «Scythian» Period (Leyde, Brill, 1949).
- H.-G. RAWLINSON, Intercourse between India and the Western World... to the fall of Rome (Cambridge, 1926).
- J.-Ph. VOGEL, Ars Asiatica, (Paris-Bruxelles, Van Oest, 1930).
- L. RENOU, La civilisation de l'Inde ancienne, (Paris, Flammarion, 1950).

#### ٣ \_ الصبن

HIRTH, China and the Roman Orient (Leipzig, 1885).

H. MASPERO, Les religions chinoises, (Paris, S. A. E. P., 1950).

H. MASPERO, Le taoisme, (Paris, S. A. E. P., 1950).

P. PELLIOT, La haute Asie, s. 1. n. d.

# ٤ - الهند الصينية وجزر جنوبي شوقي آسيا

G. MASPERO, Le royaume de Champa (Paris, Van Oest, 1927).

P. DUPONT, La statuaire préangkorienne (Ascona, Ed. Artibus Asiae, 1955).

## ه ـ اليابان وكوريا

- J. BUHOT, Histoire des arts du Japon, I (Paris, Van Oest, 1949).
- A. ECKARDT, A History of Korean Art (Londres-Leipzig, 1929).
- G.-B. SAMSON, Le Japon (Paris, Payot, 1938).

# مراجع عربية

تتمة البحث ، واستكهالاً لجريدة المصادر الفرنجية ، رأت دار منشورات عريدات في بيروت ، تكليف الاستاذ يوسف أسعد داغر ، الاختصاصي بفن المكتبات ، والحدير العالمي البيبليوغرافيا الشرقية ، وأحسد المترجين فحذه الموسوعة التاريخية ، إعداد قائمة بأمم المراجع والمصادر التاريخية العربية الهامة التي تتعلق بأمم مواد هذا الجزء . وقد لبى الاستاذ داغر رجاءنا رقام باعداد هذه القائمة خدمة منه البحث البلمي والباحثين في عالم الضاد ، بمن يهتمون بالدراسات التاريخية في هذا المهد من تاريخ البشرية الممتد من أواسط القرن الثامن قبل الميلاد ، حتى اراخر القرن الرابع بعده .

الإدارة

# ١ -- التاريخ العسام

يوحنا ايكاريوس: قطف الزهو في تاريخ الدهور \_ بيروت؛ المطبعة الأدبية ١٨٨٥- ص٥٢٩. بوسويه : خطاب في التاريخ العمام . ترجمة شاكر عون والشيخ عبد الله البستاتي \_ بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ، ١٨٨٢ ص ٣٤٤ .

جرجي زيدان: التاريخ العام ، منذ الخليقة الى يرمنا هذا \_ القاهرة .

العلمري : تاريخ الأمم والملوك ـ القاهرة ، المكتبة التجارية ٨ أجزاء ، ١٩٣٩ .

- مايرز ، فيليب فان نيس : التاريخ العام . ترجمة عن الانكليزية ــ بيروت ، المطبعة الأميركية ، ١٩٢٨ ــ ١٩٢٨ ١٩٢٩ في مجلد واحد .
- هامرتن ، السيرجون الكسندر : تاريخ العالم. ترجمة وزارة المعارف العمومية ـ القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨ ، وترجمة ادارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم ـ القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٦ ـ ١٩٩٠ في ٢٢ عدداً.
- ولن ، هربرت جورج : معالم تاريخ الانسانية . ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٧ ، ٣ بجلدات .
- لانجر ، وليم ليونارد : موسوعة تاريخ العالم. أشرف على الترجمة محمد مصطفى زيادة ـ القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٨ ـ ١٩٦٢ ، في ٤ مجلدات .
- فير سرفس: أصول الحضارة الشرقية. ترجمة رمزي يس ـ القاهرة ، دار الكرنك للنشروالطبع والتوزيع ، ١٩٦٠ ص ٢٧٨ ( الألف كتاب ـ ٣٠٤ ) .
- والف لنتون: شجرة الحضارة . قصة الانسان منذ فجر ما قبل التاريخ حق بداية العصر الحديث \_ القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥٥ ١٩٦٠ ، جزءان في مجلدين .
- برستد ، جيمس هنري : العصور القديمة . ترجمة داود قربان ، وهو تمهيد لدرس التاريخ القديم و اعمال الانسان الأول ــ بدوت ، ١٩٣٠ ، ص ٢١٦ .
- نتصار الحضارة . تاريخ الشرق القديم . نقله الى العربية احمد فخري ـ القاهرة ،
   مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥٥ ( يحتوي هذا الكتاب ٣٠ فصلا . . . لم يترجم منها إلا الفصول الثانية الاولى ) .

ديررانت ، وليم جيمس : قصة الحضارة ، ١٩٥٩ ، عدة اجزاء :

ج ١ ق - ١: نشأة الحضارة

ق - تا الشرق الادنى

ق - ۳: الهند وجبرانها

ق - ١ : الشرق الأقصى - الصين

ق - ه: د - اليابان

ج ٢ ق ١ -٣: حياة اليونان

ج ٣ ق ١: قيصر والمسيح او الحضارة الرومانية.

### ٢ -- ايمااليــــا

فرنسيس دينوار: ايطاليا ... شعبها وارضها . ترجمة محمد نظيف، مراجعة عبد الرحمن زكي، تقديم عز الدن فريد \_القاهرة . مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٣ ص ١٢ .

### ۳ – رومسا

فوستيل دى كولانج: المدينة العتيقة. دراسات لعبادة الاغريق والرومان وشرعهم وأنظمتهم. ترجمة عباس بيومي ــ القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٠ ص ٥٥٠ .

الدكتور أسد رستم: عصر أوغسطس قيصر وخلفاؤه : ٤٤ ق.م ــ ٢٩ ب.م ــ بيروت ١٩٦١ ــ الجامعة اللنانية ــ قيم المدراسات التاريخية ــ ٧ .

فيشر ، هربرت البرت لورنس: تاريخ اوروبا في القصور القديمة . ترجمة ابراهيم نصوحي ومحمد عواد حسين ــ القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٥٠ ص ١٩٥٨ .

بلوتارخوس : العظاء . عظاء اليونان والرومان والموازنـــة بينهم . ترجمـة ميخائيل بشاره داود ــ القاهرة ، دار العصور ، ١٩٢٨ .

### ٤ - الفينيقيون

جورج نقولا عطية : مباخث في المدنيـــة الأولى ــ بيروت ، دار النشر للجامعيين ، ١٩٥٦ ص ٢٠٣ ( قدم له خليل الجر ) .

عبد الله يوسف نحاس: الفينيقيون وركاز الذهب واكتشاف اميركا -- الطبعة الثانية -- القاهرة مطبعة جريدة البصير ٢٠٩٥ ص ١٢٦ .

# ه - الساسانيون

كريستنسن، آرثر: ايران في عهد الساسانيين. ترجمة الدكتور يحيى الخشاب، راجمه عبدالوهاب عزام ــ القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٧ ص ٩٩٥ .

محمد محمدي : النظم الادارية الساسانية في دولة الحلفاء وما ظهر من اثر في الأدب العربي...بيروت العربي...بيروت ( اطروحة بالدائرة العربية في الجامعه الاميركية ) .

ديورانت ، وليم جيمس : قصة الحضارة الفارسية . ترجمة امين الشواربي ـ القاهرة ، مكتبة الخانجي ١٩٤٧ ص ٨٩ .

# جَدول زمسيني مقارن

ان التوقيت القديم غير اكيد في الغالب . لذلك اضطررنا الى استعبال مصطلحات تشير الى تاريخ تقربي فقط :

- ان كلمة وحوالي و تشير الى تاريخ متأرجح قــد يبلغ التفاوت قيه بين نصف قررب وعشر سنوات .
- ان علامة الاستفهام (?) تشير الى تاريخ متأرجح يبلغ التفاوت قيه عدة سنوات فقط.

| القرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | التواريخ                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| عصر البرونز في اوروبا الغربية، حضارة المساكن المائية في ايطاليا الشمالية ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الالف الثاني                                   |
| ظهور حضارة هاليستا في وروبا الوسطى ، وحضارة المدنيسية الجديدة في إيطاليا الشمالية ، وعقبت هيئة الأخيرة ، دون فاصل زمني، الحضارة الاتروثرية في إيطاليا الوسطى ،                                                                                                                                                                                                                                                  | اوائل الالف الاول                              |
| تأسيس قرطاجة ، مستعمسرةصور •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۱۳                                            |
| التقليد يحدد السنة ٧٥٣ تاريخالتاسيس روما • بدء الاستعماراليوناني في ايطاليا الجنوبيــة<br>ومنقلية •                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | منتصف القرن<br>الثامن                          |
| سيادة الاتروسك على روما •قرطاجـة تجمـع تجت سيطرتهاالاسواق الفينيقية في المتوسط<br>الفربي •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اواخر القرن<br>السابـع                         |
| الاغريق الايونيون يؤسســونمرسيليا (٦٠٠) · الاتروسكيقيمون في كمبائيا · الكلتيون<br>يدخلون شبه الجزيرة الايبيرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ا</b> وائلالقرنالسادس                       |
| الاتروسك والقرطاجيون يهزموناغريق كورسكا ، ثم لا يلبثالاتروسك ان يقيموا في سهل<br>البو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (?) o <b>ro</b>                                |
| روما تقلب الملكية وتتخلص منسيطرة الاتروسك •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.9                                            |
| استبداد الدينومينيسسين في سيراكوزا : انتصار المستبد جيلون ، في ٤٨٠ ، عسلى الترطاجيسين في مهييرا ، اخوموخلفه هيرون يهزم الاتروسكفي كوم في السنسسة ٤٧٤ • الاتروسك يتخلون تدريجيا عن كبائيا للسميين ، بدء حروبروما ضد جيرانها في اتروديا وإيطاليا الوسطى ، بدء صراعامة الشموب للحصول عسلىالمساواة المدنية والسياسيسسة بالإشراف : في ٤٩٤ ، احداث منصب المحامي عن عامة الفسب فنافان يوتانيان يزينان معبدا في روما »: | اوائلاللون الحامس                              |
| شريعة اللوحات الاثنتي عشرة ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (?) ६०٠                                        |
| طهور الحضارة التيئية فــي اورويا الوصطى والغربية •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نصف القرن الحنامس<br>والثاني                   |
| تجدد الحرب بين قرطاجة واغريق صقلية : استبداد دنيز القديم في سيراكوزا ( ٣٦٠سـ ٣٦٧ ) • الرومان يحاسرون ( ٤٠٦ س٣٩٣ ) ويحتلون مدينة فييس الاترورية • ظهور الفاليين في ايطاليا في اوائل القرن الرابم وبلوغهم روما التي ينهبونها في ٣٩٠ ، اقامتهم في سهل البو بعد طرد الاتروسسسك منه ،احتلالهم فلسينا ( حوالي ٣٦٠)التي تصبح بولونيا                                                                                   | اواخر القرن<br>الخامس — اوائسل<br>القرن الرابح |

Converted by Tiff Combin

| التواريخ                                          | الهند والصين                                                                                                                                                                    | الثرق الادنى                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الالف الثاني                                      | مارابا) + كتابة لم تعدل رموزها<br>بعد -<br>في الصين : سلالات هيا وشائغ<br>وتشيو +<br>حوالي ١٥٠٠ وصول اله «آريا»                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| اوائل الالف الاول                                 | الى خوش الهندوس •                                                                                                                                                               | تحركات الشموب في الشرق الادنى : « شموب البحر » ، اقامة الفلسطيبين على ساحل فلسطين ، انحطاط الامبراطورية الحدية ألمصرية ، غزو الدوريين لليونان •                                                                                          |
| ۸۱۳                                               | امتداد الآرية تحو النائح                                                                                                                                                        | بدء الفتوحات الإشورية الكبرى في القرن التاسع .                                                                                                                                                                                           |
| منتصف القون<br>الثامن                             |                                                                                                                                                                                 | الشروع بوضع لاتحة الفاتزين في الالماب الاولمبية •                                                                                                                                                                                        |
| اواخر القرن<br>السابح                             |                                                                                                                                                                                 | تقریش القوق الاشوریة عسلیایدی البابلین والمیدین(احتلال<br>نبنوی وهدمهسا فی ۱۹۲ ) • شرائع دراکون فی اثینا (۱۹۲۱)                                                                                                                          |
| اوائل القرن السادس                                |                                                                                                                                                                                 | نبوخسدنصر يحتل اورشليم :سبي بابل • في السنة ٩٤٥<br>شرائع صولون في اثبنا حيث يقيم بيسستراتوس نظام الاستبداد                                                                                                                               |
| (?) 040                                           | الهند : امتداد الآرية شرقساً وجنوبا ، قورش يدخل كابوله ( ? ) ، مولد بوذا ( ٩٥٥ ) ، مولد جبنا ( ٩٥٤ ؟ ) ، فتوحات داريوس في الهند الشمالية ، المدين ؛ مولسد كونفوشيوس ( ٩٥٥ ؟ ) ، | منذ ولاية قورش ، فتوحاتفارسية عظمى ، يعض الاغريق<br>يهاجرون بعد فتح آسيا العسفرى •                                                                                                                                                       |
| 0.4                                               |                                                                                                                                                                                 | قلب الاستبداد الاثيني في السنة ١٠٥٠                                                                                                                                                                                                      |
| او اثل القرن الحامس                               | ل الصين : الممالك المحاربة •حياة<br>المفيلسوف مو ـ تسو ( ١٨٠-<br>١٠٠ تقريبا ) •<br>موت كونفوشيوس ( ٤٧٩ ) •<br>الهند : موت بوذا ( ٤٨٧ ) •<br>موت ؟ جينا ، ٢٦٨                    | الحروب الميديسة : في ٤٩٠و ٨٠ سـ ٤٧٩ الاغريق يهزموا الفرس ، نشأة وقبو القسوةالبحريسة الاغينية ، اسفيسل وسوفو كليس ، حوالي ٤٧٠ بمولد سقراط ،                                                                                               |
| (?) to+                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| نصف القرن الحامس<br>والثاني                       | ٤ الشبقاق التشبيو ( سوالي ٤٤٠)                                                                                                                                                  | في ٤٤٧ ، الشروع ببنساءالبارثنون · من ٤٤٧ ستن · ٣٠<br>بريكليس قاض اول في الينا ماسي اوريبيد ·                                                                                                                                             |
| اواخر القرن<br>الخامس — اوائــل<br>القرن الرابــع | <u>ا</u>                                                                                                                                                                        | ١٣٦: اندلاع حرب البلوبونيز ١٥٥-٤١ : حملة الاثينيين ميراكوزا ١٠٤٠ : استسلامائينا ، سيطرة سبارطة عساليونان حتى ٣٧١ ، توسيديديضم تاريخ هرب البلوبونيز مهازل ارسطوفانوس ، دعسوىسقراط وموته في السنة ١٩ افلاطون يؤسس الاكاديمية فيالسنة ٣٨٠ . |

| الغرب                                                                                                                                                                                                                 | التواريخ      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| عامة الشعب الرومانية تفسوربالمساواة بالاشراف • حصولهافي السنة ٢٦٧ عل حتى تولني التنصلية ، للمرة الاولى يصبيحاحه افرادها قنصلا في ٣٦٦ ودكتاتورا في ٣٥٦ وقالمسسي احساء في ٣٥١ •                                         | القرن الرابـع |
| سلسلة الحروب « السمنية » بين روما وجبليي الابنسين الجنوبي • ٣٢١ : هزيمسة الرومان • روما تحتفظ الميرانيا حيث تفرب النقود منذ٣٩٣ وتنقطع السمنيين •                                                                      | 791 484       |
| ابيوس كلوديوس قاضي احصاءالقناة الابية والطريق الاببــة                                                                                                                                                                | 717           |
| حملة مستبسد سيراكسوزا ،اغاثركليس ، في افريقيا ضدقرطاجة ،                                                                                                                                                              | W•V - W1•     |
| حملة بيروس ملك الابير عسل يطاليا بناء على دعوة طارئتا مروبه في ايطاليا ضد رومسا<br>وفي صفلية ضدةرطاجة وعودته الى اليونان ، دخول الفاليسين الى مقدرتبا وبلوغهم دللي في<br>اول ۲۷۸ ، استيطانهم تراقياوقلب اسيا الصفرى ، | 7Y0 — 7A•     |
| خضرع طارئتا لروما ٠                                                                                                                                                                                                   | ***           |
| ادخال مبارزات المساينين السروما • الرومان يدخلون مدينة ولسيني الاترورية ويهدمونها ثم ينتقلون الى صقلية ويحتلون مسينا : بداية الحرب البونيقية الاولى •                                                                 | የጓዩ           |
| لـــزول ويغولوس الى البـرالافريقي ، هزيبته واسره ٠                                                                                                                                                                    | 707 — 007     |
| حياة بلوت                                                                                                                                                                                                             | 188 — (?) 401 |
| ب البوليقية الاولى: سيادة الرومان على صقلية •                                                                                                                                                                         | <b></b> .     |
| اول مأساة مسرحية لليفيوس اندرونيكوس ٠                                                                                                                                                                                 | 751           |
| حياة اينيوس ٠                                                                                                                                                                                                         | 179 189       |
| « حرب المرتزقة » في افريقيا قوطاجة تشخل عن سردينيساوكورسكا لرومسا ، في ٢٣٧<br>حاميلكار برقا يقصد اسبانيا ويبسط عليها سيطرة قرطاجة                                                                                     | 744 - 45+     |
| مولد شيبيون الافريقي وكاتونالقديم ٠                                                                                                                                                                                   | 74.5          |
| حملة الديمقراطيين على مجلسالشيوخ : فلامينيوس محام عن مقوق الشعب .                                                                                                                                                     | 777           |
| الحرب الاليريسة الاولى : اول تدخل لروما وراء الادرياتيك موت هاميلكار برقا : صهره<br>يخلفه ه.                                                                                                                          | ***           |

| التوازيخ       | الهند والصين                                                                                                   | الثبرق الادنى                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القرن الرابسع  | الصين : حياة منشيوس (مونغـــــ<br>تسو ) حوالي ٣٥٠                                                              | عودة الديمقراطية الى اثينا مند ٤٠٣ قيام الاتحاد البحري الثاني في ٣٧١ و بدء تفوذ المناني في ٣٧١ و بدء تفوذ طيبه حتسى ٣٦١ و بدء تفوذ طيبه حتسى ٣٦٦ و بيسط نفوذ وديم اليونان بعد انتصاره في ٣٣٦ خيرونيا على الرغم من جهسود ديموستينس ٠٠                     |
| 791 — TET      |                                                                                                                | يودية على الرسم على المسكندرالذي يسر في آسيا المسفرى في ٣٣٦ ويفتسح صور في ٣٣٦ويؤسس الاسكندرية في ٣٣١ ويفتح بابل في ٣٣١ ويخفسحالايرائين من ٣٣٠ الى ٣٣٧ ويعارب في المهنسد في ٢٢٣وو٣٦ ويموت اخيرا في بابل في ٣٢٣ • بعد موته يتنازع قواده ارته بقوة السلاح • |
| 417            | الهند : شاندراغــوبتا يمتلـي<br>العرش ٣١٣ــ٣١٣                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T•Y-T1•        | الصين : قيام محكمة التسين<br>( ٣١٠ ) • الهند : وفـــــد<br>ميناستين الى باتاليبوترا (حوالي<br>( ٣٠٠ ) •        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 770 — 7A+      |                                                                                                                | استغرار الملكيسسات الهليئية : الالتيفوليون في مقدوليسا ،<br>واللاجيون في مصرءوالسلوقيون في ايران وبابل وسوريا وآسيا<br>الصغرى • بوادر سلطةالاطاليين عسلى برغساموس • مولسد<br>ايراتوستينوس في ٢٧٥ •                                                       |
| 777            |                                                                                                                | موت ابيقور                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>٢</b> ٦٤    | الهند : اشوكا يمتلي المرش<br>٢٦٤ - ٢٦١ ؟                                                                       | موت زينون مؤسس المدرسية الرواقية ٠                                                                                                                                                                                                                       |
| 707 — 00Y      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 116 - (?) 401  | استقلال البختيار بلشىلاليونائي<br>ديردوتوس الاول •<br>اشوكا يعتنق البوذية (٢٢٥٠)<br>٢٤٦ : مباشرة بناء سورالسيل | حوالي ٢٥٠ اول عهد سلالـــةالارساسبين الفارتية •                                                                                                                                                                                                          |
| 711            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71.            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 179 - 779      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 <b>7</b> 7 7 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 74.5           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 747            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفرب                                                                                                                                                                                                                                                              | التواريخ                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| يهم في راس تيلامون(٢٢٥)٠<br>دو انه كان خاضما لروما حين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>714 — 770</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| رأس قوات قرطاجة ، يدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحرب الاليرية الثانية، هنيبمل الذي خلف ابن عبه ، في ٢٢١عل<br>ساغرنتا، فيؤدي عمله الى الحرب ضد روما ،                                                                                                                                                              | <b>Y11</b>              |
| نائهم ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | استفتاء كلوديوس الدي يعظرالتجارة البحرية على الشيسوخوا                                                                                                                                                                                                             | <b>71</b> A             |
| الحرب البوئيقية الثانية ٢١٨: هنيبعل يجتاز غاليا الجنوبية والالب ويبلغ إيطاليا ويهرم الرومان على التسين وتريبيا ،٢١٧ : هزيمة فلامينيوس ومقتله في بحيرة ترازيمينا ، دكتاتورية الرومان على التسين وتريبيا ،٢١٧ : هزيمة فلامينيوس ومقتله في بحيرة ترازيمينا ، دكتاتورية ماتف غيبب دلفي ٠ ١٠٥ : استسلام كابوا الى هنيبعل ، هنيبعل يحالف فيلبوس الخامس المقدوني ، قانون اوبيوس ضدبلخ الفساد ٠ ٢١٤ : سيراكر التنفسل عن روما التي تستميدما في نهاينه ٠ ٢١٣ : هنيبعل يحتل طارنتا التي لن يستميدها الرومان قبل ٢٠٩ ، اول احتفال باعياد ابولون في روما على الطقس اليوناني و ١٣١٠ : استعادة كابوا ، هزيمة شيبيون ومقتله في اسبانيا على يد هاسدو بلل شقيق منيبيل، اتفاق روما والايتولين واطال الثاني للقيام «بالحرب المقدونية الاولى > في اليونان ٠ ٢٠٠ : اللي ينجو الى ايطاليا لمساندة اخيه ٠ ٧٠٠ : هزيمته عسل « المبطور » قبل التحاقه باخيه الترابه يحدث قلفا كبيرا في روما حيث تتخذ تدابير دينية : نشيد ليفيوس الدونيكوس ٠ الترابه يحدث تقفلا كبيرا في روما حيث تتخذ تدابير دينية : نشيد ليفيوس الدونيكوس ٠ ٢٠٠ : المسلح مع فيلبوس القدوني ثميبيون ، الذي عن قنصلا ، يحضر حملت على افريقيا ويحاسف مامينيسا ولماجه ٠ : منيبه على يجلو عسن إيطالبا ٠ ٢٠٠ التصارشيبيون في زاما ٠ ٢٠٠ : الصلح مع قرطاجه ٠ : |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موت نافیوس                                                                                                                                                                                                                                                         | (?) ٢٠٠                 |
| المند والصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحرب المعدونية الثانية وتدخل روما المسكري في اليونان • ١٩٧ : المصار ت وكتيوس فلامينيوس في سينوسيغال • ١٩٦ : المصار ت وكتيوس فلامينيوس في سينوسيغال • ١٩٦ : اعلان استقلال الدول اليونانية المسلوخة عن مقدونيا • ١٩٤ : جلاء القوات الرومانية عن اليونان جلاء تاما • | 198 - 200               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رومسا تحتل غاليا الايطاليةمجددا وتخضع القبائلالليفورية                                                                                                                                                                                                             | Y++ dia                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القوائين البوركية التي لا يعرف واضعوها والتي تهدف الى حماية المواطنين ضد تحكم القضاة .                                                                                                                                                                             | (?١٨٤) - (?١٩٥) -(?)١٩٩ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | منيبمل يقوم باصلاحات داخلية في قرطاجة · منفاه والتجاؤه<br>الى انطيرخوس الثالث ، موته في بيتينيا في ۱۸۲-۱۸۳ بعد<br>مطاردة روما له ،                                                                                                                                 | 197                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فنصلية كاتون ، الفاء القانونالادبي • كاتون يقمع ثورات<br>القبائل الاسبائية •                                                                                                                                                                                       | 190                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حياة تيرانس ٠                                                                                                                                                                                                                                                      | (?104)-(?)148           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV                      |

| التواريخ  | الهند والمسين                                            | الشرق الادنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 714 770   | المين : سلالة التسين ٢٣١<br>٢٠٧ •                        | الفلوخوس الثالث السلوقيي يمثلي العرش في ٣٢٣ - فيلبوس الخامس المقدوني يمثلي العرش في ٣٢١ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *11       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *11       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r•1 — r11 | فيل المسيح ــ ٢٢٠ بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فيلبوس الخامس يفرض السلم على اعدائه اليرتانبين في ٢١٧ الكيمه بطرد الرومان مسسن المتلكات الى احتلوها فسي الريا • من ٢١٦ الى ٢٠٠ ، قسسام الطيوخوس الثالث ، الذي سبق وقمع معاولة اغنصاب في آسيا الصغرى بحملة عسكرية كبرى على ارمينيا وهضاب ايران :بعد اعادة السلطة السلوقب على هده المناطق النائية ، ذاعت شهرته في طريق عودته نحو المتوسط • في طريق عودته نحو المتوسط • في أسيا وبحر ايجه ، مند ٢٠٣ للافادة من انعطاط قوة اللاجبين اسياد مصر • |
| (?) ***   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| المند والسين                                                                                         | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                                                                                                          | التواريخ          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                      | الحرب بين الطيرخوس الثالث والايتولبين، شتاء ١٩٠-١٨٩ :<br>معركة مننيزيا ١٨٨٠ : معاهدة الماميا تحد من القوة السلوتية،<br>بعد الحملة على غلاطيي آسياالهمنرى ، لم يبق ، بعد ١٨٧،<br>أي جندي روماني في آسياواليونان ، | 144 - 197         |
|                                                                                                      | فمبيحة الرقصات الخلاعية                                                                                                                                                                                          | ١٨٢               |
|                                                                                                      | كاثون فاضي احصاء ، مولـد شيبيون اميليانوس ،                                                                                                                                                                      | 148 - 140         |
|                                                                                                      | موت شببيون الافريقي الذي اقيمت عليه دعاوى عديدة فـي<br>اواخر حياته •                                                                                                                                             | ۱۸۳               |
|                                                                                                      | حياة بالماينيوس الرودسي ٠                                                                                                                                                                                        | (?) 11 - (?) 14 - |
|                                                                                                      | حياة لوسيليوس                                                                                                                                                                                                    | (?) N·T - (?) NA· |
| لهند : سلالة الكواننا (١٧٦-<br>١٦ ؟ ) اوكراتيوس ينتــزع<br>البخنريانوكابيتا من ديمتريوس<br>١٦٨-١٧٢ ) | ÷                                                                                                                                                                                                                | 144 14.           |

| الهند والمسين                                        | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الثواريخ          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ميناندروس في البنجـــاب .<br>غزراته تبلغ بالليبوترا  | וישור ושלו היא וני האונים איין לכלים י                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177               |
|                                                      | الحرب المقدونية الثالثة ضده الملك برسيه : انتصار بدول اميل في بيدنا ، بوبيليوس يرغم انطيرخوس الثالث على المجلاء عن مصر ، ١٦٧ : تنظيم اربع جمهوريات مستقلة فسي مقدونيا ، الفاء الفريبة المباشرة، نفي ١٠٠٠ آخي الى ايطاليا بينهم بوليب ،                                                                  | 177 — 177         |
|                                                      | مشورة مجلسية تقضيني بطردالفلاسفة وعلماء البيانمن روما،<br>روما تحالف البهود الثائسزينعلي الملكية السلوقية ،                                                                                                                                                                                             | 171               |
|                                                      | حرب ثانية ضد الكلثيير ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107-101           |
|                                                      | السماح لـ ٣٠٠ آغي بقبوا على الحياة بالعودة الى اليونان                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.               |
|                                                      | الحرب البوئيقيسة الثالثة: شيبيون اميليانوس يعبن قنصلا لادارتها ، يهدم قرطاجة فسي ١٤٦ ، احداث ولاية «افريقيا» في الوقت نفسه ، احسات حاسمة في اليونان • ١٤٩ : اورة مقدوليا التي يلي قممها تحول البلاد الى ولاية • ١٤٧ : الاتحاد الآخي يملن حربا تؤدي، في ١٤٦ ، الى هدم. كورنثوس على يد القنصل له موميوس • | 187 — 189         |
|                                                      | الحبر الاعظم موسيوس سكافوالايوعز بتحرير ونشر «الحوليات<br>المظيمة » •                                                                                                                                                                                                                                   | 184               |
|                                                      | اللوزيتانيون يقاومون السيطرةالرومانية ، وقد اغتيل وليسهم<br>فيريات في ١٣٩                                                                                                                                                                                                                               | 144 - 184         |
| )( ۱۶۰ ـ ۸۷ په آمتـــاداد                            | الحرب النالثة والاخيرة ضدالكلفيير • ١٣٧ : كارلــــة<br>رومائية امام نومانس • شيبيون اميليانوس يعين قنصلا مسرة<br>ثانية في ١٣٤ لادارة الحرب المين ١٣٣ يحتـــل نومانس<br>ويهدمها •                                                                                                                        | 124-156           |
|                                                      | الحرب المبدية الاولى                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144 – 148         |
|                                                      | حياة بوزايدوليوس                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (?) 0 • - (?) 140 |
| حوالي ١٣٠ ، بلغ الـ «يوتشني؛<br>البختريان واخشنوها • | طبباريوس غراكوس محام عن الشعب، قائونه الزراعي وموته •<br>اطال الثالث يموت بعد ان عين الشعب الروماني وريثا له •                                                                                                                                                                                          | 187               |
| J,                                                   | تحويل المملكة الاطالية القديمةالى ولاية « آسيا » بعد انكسار<br>ارسطونيكوس • موت شيهيون اميليانوس . الفارتيون<br>الارساسيون ينتزعون بلاد بابل نهائيا من المملكة السلوقية •                                                                                                                               | 179               |
|                                                      | احتلال وتنظیم ولایة غالیـــاالناربونیة ۱۲۲ : تأسیمر<br>اکراسکستیا ( اکس ) ، ۱۲۱:هزیبة بیتویت ملك الادفرن<br>۱۱۸ : تأسیس ناربونا ۰                                                                                                                                                                       | 114-140           |
| 1                                                    | كايوس غراكوس محام عن عامة الشمعب •                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 144           |

| الهند والصين                                                                | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التواريخ                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                             | ماريوس محام عن عامة الشعب:قانون سرية الانتخاب ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119                                     |
| علاقات دبلوماسية بين المسين<br>والبختيار                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117                                     |
|                                                                             | الحرب ضد جوغورتا ۱۰۷۰ تمیین ماریوس قنصلا لادارتها ۰<br>۱۰۲ بوخوس ملك موریتانیسا یسلم جوغورتا ۰                                                                                                                                                                                                                                        | 1.7-117                                 |
| الهند : هليودوروس يقيم نصبا<br>ك « فيديشا »                                 | غزوة السمير والتوتون ١٠٥٠هزيمة الرومان في اورائع •<br>١٠٢ و١٠١: التصادرات ماريوس الحاسمة في اكس وفرسيل •                                                                                                                                                                                                                              | 1•1 — 11٣                               |
|                                                                             | مولد ششرون وبوسبيوس ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.7                                     |
|                                                                             | الحرب السبدية الثائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.4-1.4                                 |
|                                                                             | مولد قيصر. ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1                                     |
|                                                                             | قنصلية ماريوس السادسة ۱۰ضطرابات في روما ومـــوت<br>ساتورنينوس                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                       |
|                                                                             | حياة لوكريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (?) ot - (?) AA                         |
|                                                                             | ليفيوس دروزوس محام عسن الشعب في السنة ٩١ ، موته يثير الإيطاليين • « العسرب الاجتماعية» تتصف بالحدة ستى السنة ٨٨ ، تاريخ توسيع حق المواطنية •                                                                                                                                                                                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|                                                                             | نشاط انتماش باسيتيلس فيروما                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (?) •• - (?) ••                         |
|                                                                             | له الحرب الاولى ضد متريدات الذي يأمر في السنة ٨٨ بتقتيل لا يطاليني في آسيا وديلوس البونان تثور ، سيلا يستميد للا في ٨٦ ، النساء يأد في ٨٦ ، النساء يأبه اصبح الديمتراطيون معماريوس ( الذي مات في ٨٧ ) سينا ( الذي مات في ٨٤ ) اسياد روما ، سيلا يعود على أس جشه ، وفي السنة ٨٢ يهزم خصومه امام روما التي يخلها عنوة ، احكامه بالنغي و |                                         |
|                                                                             | يلد كاتولوس ، الذي سيموت في عه (؟) ، وسائوستوس<br>لذي سيموت في ٣٥ د كتاتورية                                                                                                                                                                                                                                                          | (?) AY                                  |
|                                                                             | يلا ، اصلاحاته الدستورية ،تشبيد الابنية في روماوبرئيستا<br>• سيلا يستقيل في ٧٩ •                                                                                                                                                                                                                                                      | V4 - A1                                 |
| «شاكا» ينزلون نحوالبنجاب<br>نما •                                           | حرب في اسبانيا ضــــالديمقراطــي سرتوريوس ١١٠<br>مبوس يضع لها حدا ويعيدالهدوء الى منطقة البيرينة ٠ وما                                                                                                                                                                                                                                | 31 V1 — A+                              |
| ين : سيوان ـ تي يمتلي<br>ش في الصين (٧٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حرب العبديسة الثالثسة ( سبارتاكوس ) • فيريس قاضي المس<br>قليا •<br>فليا •                                                                                                                                                                                                                                                             | V1 — VP                                 |
|                                                                             | <ul> <li>الحرب الثانية ضدمتر يدات بقيادة لركولوس حتى ٦٧ .</li> <li>ئىه يثور عليه فيفقد الإفادة من التصاراته .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | ابد ۲۷ — ۲۷                             |
| ·                                                                           | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · • – روما وامبراطوریتها                |

| الحند والصبين                                            | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التواريخ               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| اول عهد الـ « اندرا » فيجنوبي<br>الهند ،                 | قنصلية بومبيوس وكراسوس دعوى فيريس · الناء فوانين<br>سيلا · مولد فيرجيل اللهي سيموت في السنة ١٩ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧٠                     |
| 1                                                        | حملات بومبيرس في الشرق ،ضد القراصنة ( ٦٧ ) ، السم ضد متريدات ( ٦٦ ) السلمي يلتجيء الىمملكة البوسفور حيث يموت في ٣٣ ، ومبيوس يجوب ارمينيا ، وسوريا التي يضمها الى الإمبراطورية وينظمها ولاية ( ٦٣ ) ، وفلسطين حيث يدخل اورشليم ( ٦٣ ) ، و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ነዮ — ነγ                |
|                                                          | قنصلیة شیشرون ، انتخابقیصر حبرا اعظم ، مؤامسوة<br>کاتیلینا ، مولد اوکتافیوس ، امبراطور الفد ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74"                    |
| اول مهنة إلى كانفا به في الهند<br>( ٦٤ ٥٠ )              | عودة برمبيرس الى روما ، قيصريمين حاكما في اسبانيا بعد ان<br>شفل منصب القضاء ( ٦٢ )؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71                     |
|                                                          | قبصر ينتخب قنصلا في السنة ٦٠ قنصلا للسنة ٥٩ بغضــل<br>اتفاقية مع بومبيوس وكراسوس (الحكومة الثلاثية الاولى ) ،<br>قانونه الزراعي ، استنـــفاره بالولايات الفالية ٠ مولد تيتـــ<br>ليف ( ٦٤ ٩ ) الذي سيبوت في السنة ١٧ بعد المسيح ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٩                     |
|                                                          | فتح غاليا المستقلة على يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥١ — ٥٨                |
|                                                          | قنصلية بومبيوس وكراسوسالثائية ، بعد اعادة الحكسم<br>الثلاثي •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00                     |
|                                                          | الفارتيـــون يهزمون كراسوسويقتلونه في كار •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٣                     |
|                                                          | الفوضى في روما ، مـــوتكلوديوس قتلا في اصطدام مع<br>زمرة ميلون ومبيوس قنصل اوحد •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٢                     |
|                                                          | الحرب الاهلمة ودكتاتورية ليصر، ٤٩، اجتياز الروبيكون ٨٩: معركه فرسال ، موت برمبيوس في مصر ، فيصر يصل السبي الاسكندرية ويجنمم بكلبوباترا، يبعى في مصر حتى ربيع ٤٧ ٠ ٤٦: انتصار قصرلي تابسوس في افريقيا ، موت كاتـــون الاوتيكي ، احامة قيصر فسيروما ، انتصاراته ، امسسلاح الرزنامة ، ٥٥ : انتصار قيمر في مولدا في اسباليا • ١٥ اذار لله عليال فيصر •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ξξ <b>—</b> ξ <b>٩</b> |
| والى السنة ٣٠ اول عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحرب الاهلية ٤٤٠ : ذهاب السبي قيمر ، بروتسوس وكاسبوس الى الشرق ،شيشرون ينفق واكتافيانوس شسد الطرقيوس ويلقي الخطسب الفيلبية، ٢٥ ، اتفاق العلائية الثانية ) ، ووكتافيانوس وليبسسدوس ( الحكومة الثلاثية الثانية ) ، وحت شيشرون، ٤٤٠ مزيمة بروتوس وكاسبوس في فيليبي ، اوكتافيانوس يمودالى ايطاليا ليوزع الاراضي على الجنود الملماء، المونيوسية في المشرق ويشارك كليوباترا، المجنود الملماء، المونيوسية في المشرق ويشارك كليوباترا، ومات في ٣٥ ، حملة العربوسيسه وسكستوس بومبيوس المدي معملية ، ٣٠ : اختلافيسسه وسكستوس بومبيوس اللي مزم مات في ٥٥، حملة العربوسي الفارتين ، ٣٤ : المونيوس بعب كلموباترا واولاده منها قاليم رومانية ، ٣١ : ممركة اكبيوم ، ٣٠ : وصسسول اوكتافيانوس الى الاسكندرية ، المونيوس وكليوباترا ، | W+ — { {               |

| الهند والصين | العالم الروماني وجيرانه                                                                  | التواريخ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | ٢٧ قبل المسيح ٦٨ بعد المسيح : السلالة الجولية العكاودية                                  |          |
|              | اقتسام ادارة الولايات بــــينمجلس الشيوخ واوكتافيانوس السيدي لم يلبث ان لقــبب ارغوسطس • | YY       |
|              | اخضاع شمالي شبه الجزيسرةالايبيرية ٠                                                      | منذ ۲۷   |
|              | اعادة مملكة موريتانيا وتسليم عرشها ال جوبا الثاني                                        | 40       |
|              | الاتفاق مع الفارتين حسول الحدود وارمينيا واستعادة اعلام البوقات المبادة في كار .         | ۲٠       |
|              | موت نېرجيل قبل ان ينهي ملحمة اينيه ، وموت تيبولوس ٠                                      | 13       |
|              | الإلماب القرئية •                                                                        | 14       |
|              | حملات عسيرة وطويلة تعيـــدحدود ايستريــــا واليريا الى الدائوب ·                         | منذ ۱۹   |
|              | تشيبد « ميكل السلام »                                                                    | 1-14     |
|              | حملات متكررة في جرمانيا لنقل الحدود الى نهر الألب •                                      | منذ ۱۲   |
|              | موت میسینوس وهورامیوس∘                                                                   | ٨        |
|              | ميلاد يسوع ، حدد خطا نسي القرن الرابع ، يتأخير اربسام سنوات في الارجع ·                  | •        |
|              |                                                                                          |          |

| الهند                                                                                                                                          | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                       | التواريخ       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ال د كوشانا » ياتون مـــن الاوكسوس والبختيار ويحلون المحل الد شاكا » ويستقرون في السال الفربي مــن الهنــد ويؤسستون الامبراطوريــة الكوشانية • |                                                                                                                               | القرن الاول    |
|                                                                                                                                                | لفي ١٠وفيد                                                                                                                    | ۸ بعد المسيح   |
|                                                                                                                                                | هزيمة القائد الروماني فاروس أمام الجرمساني ارمينيوس :<br>اوغسطوس يتخل عن مشاريسع الفتع في جرمانيا ويعيد الحدود<br>الى الرين • | •              |
|                                                                                                                                                | ۱٤ - ۳۷ : طيباريوس                                                                                                            |                |
|                                                                                                                                                | موت اوغسماوس                                                                                                                  | 18             |
|                                                                                                                                                | خطوة قائد حسرس القيصر ،سيجان ، الذي يقتل امسراء<br>عديدين ، افتضاح امره وقتله ،                                               | <b>71 - 17</b> |
|                                                                                                                                                | موت اوفید                                                                                                                     | ١٨             |
| نجارة منتظمةمع روما(سترابون)                                                                                                                   | مرت سترابون                                                                                                                   | (?) *1         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                               | 40 - 44        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                               | Yo             |
| فد ملك سيلان ( بنديا ) الى<br>لاميراطور اوغسطوس                                                                                                | )<br>1                                                                                                                        | **             |
|                                                                                                                                                | التاريخ المرجع لموت المسيح                                                                                                    | YA             |
|                                                                                                                                                | اهتداء القديس بولس                                                                                                            | ٣+             |
| رجولاكافسا يمثلــــي المرش<br>في الارجع ) •                                                                                                    |                                                                                                                               | (?) **         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                               | . <b>٣</b> ٢   |
|                                                                                                                                                | ٣٧ ـ ٤١ : كاليغولا                                                                                                            |                |
|                                                                                                                                                | ضُم موريثانيا الى الامبراطورية                                                                                                | ٤٠             |
|                                                                                                                                                | اغتيال كاليفولا                                                                                                               | ٤١             |
|                                                                                                                                                | ٤١ ـ ٥٤ : كلوديوس                                                                                                             |                |
|                                                                                                                                                | يدء فمتح پريطانيا                                                                                                             | ٤٣             |

| التواريخ     | اليابان وكوريا  | بحار الجنوب | الصين                                      |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|
| المقرن الاول | المهد التبوليتي |             | سلالة الهان السابعين منذ ٢٠٦<br>قبل المسيح |
|              |                 |             |                                            |
|              |                 |             |                                            |
| ٨ بعد المسيح |                 |             | سقوط الهان السابقين                        |
| ٩            |                 |             | والغ مالغ يغتصـــب العرش<br>(٩-٢٢)٠        |
|              |                 |             |                                            |
| 1 1          |                 |             |                                            |
| T1 - 11      |                 |             |                                            |
| ١٨           |                 |             |                                            |
| (?) ۲۱       |                 |             |                                            |
| 70 — 7°      |                 |             | أورة الحواجب الحمراء •                     |
| 70           |                 |             | مودة الهان : الهان اللاحقـون<br>(۲۰-۲۲۰)   |
| 77           |                 |             |                                            |
| YA           |                 |             |                                            |
| ۳۰           |                 |             |                                            |
| (?) ٣٠       |                 |             |                                            |
| **           |                 |             | مولد بان کو مؤرخ الهان واخو                |
|              |                 |             | القائد بان تشاو                            |
| £ •          | ,               |             |                                            |
| ٤١           |                 |             |                                            |
|              |                 |             |                                            |
| ٤٣           |                 |             |                                            |

| المند                     | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                                                                                                                                                                            | التواريخ               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                           | كلوديوس يطرد اليهود مـــــــــروما ، زواجه من اغريبينا ابنة                                                                                                                                                                                                                        | ٤٩                     |
| كوجولاكسافسا يحتسل كابيشه | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (?) =+                 |
|                           | الحرب معد الفارتيين بسبب،تدخلاتهم في ارمينيا ، حملات<br>كوربولون •                                                                                                                                                                                                                 | 75-01                  |
|                           | ۵۶ - ۲ <b>۸</b> ، نیرون                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|                           | مقنل بريتائيكوس                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٥                     |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥γ                     |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|                           | مقتل اغريبينا                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵٩                     |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حوالي ۲۰ – ۲۰          |
|                           | موت پرسوس                                                                                                                                                                                                                                                                          | ጓ٢                     |
|                           | حريق روما ، اضطهاد المسيحيين                                                                                                                                                                                                                                                       | 71                     |
| ارجولاكاقسا يحتل غندهارا  | موت سینیکا ولوکان وبترون                                                                                                                                                                                                                                                           | 70                     |
|                           | رسطة ثيرون الى اليونان، ثورةاليهودية : استـاد قممها الى<br>فسباسيانوس ،                                                                                                                                                                                                            | 44                     |
|                           | حرب املية ٦٨ : ثـــورةنديكس في غاليا ، المناداة بـ د جالبا » امبراطورا ، انتحارنسيون ، ٦٩ : جيش الرين ينادي بـ فيتليوس امبراطورا،فيتليوس يهزم د اوتون » ، وريث جالبا بالتبني ، فــيايطائيــا ، جيوش الفرق والدائوب تنادي پفسباسيانوس امبراطورا ، مزيمة فيتليوس ومقتله في ايطاليا ، | <b>44</b> — <b>4</b> 8 |
|                           | ٢٩ ـ ٢٩ : سلالة الفادفيين                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|                           | قمع ثورة سيفيليس فيغاليا ،احتلال وهدم اورشليم عل يد.<br>تيطوس                                                                                                                                                                                                                      | <b>Y+</b>              |
|                           | احداث منابر لتعليم البيـــان اليوناني واللاتيني في روما                                                                                                                                                                                                                            | 77                     |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧٣                     |

| التواريخ       | اليابان وكوريا                                                                                                                   | بحار الجنوب | الصين                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| ٤٩.            |                                                                                                                                  |             |                                                          |
| (?) ••         |                                                                                                                                  |             |                                                          |
| 10 - 77        |                                                                                                                                  |             |                                                          |
|                |                                                                                                                                  |             |                                                          |
| ٥٥             |                                                                                                                                  |             |                                                          |
| Ya             | اليابان (كيوشو) ترسل وفدا<br>الى الصين (لرسائغ) • وهي<br>لا تزال في عهدما النيوليتي •<br>رقد ترك « بان كو » عنها وصفا<br>طريقا • |             |                                                          |
| ٥٩             | ورين ٠                                                                                                                           |             |                                                          |
| حوالي ۲۰ – ۷۰  |                                                                                                                                  |             | تأسيس الطائلة البوذية الاولى<br>في كيانغ ـ سو            |
| ጓፕ             |                                                                                                                                  |             | 3 E # Q                                                  |
| 71             |                                                                                                                                  |             |                                                          |
| ٩٥             |                                                                                                                                  |             | ملك تشو يحبي رسبيا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ጓጓ             |                                                                                                                                  |             |                                                          |
| <b>۱۹ - ۲۸</b> |                                                                                                                                  |             |                                                          |
|                |                                                                                                                                  |             |                                                          |
|                |                                                                                                                                  |             |                                                          |
|                |                                                                                                                                  |             |                                                          |
| ٧٠             |                                                                                                                                  |             |                                                          |
| ٧٢             |                                                                                                                                  |             |                                                          |
| <b>7</b> ٣     |                                                                                                                                  |             | انتحار ملك تشو .                                         |

| المند                                                                        | العالم الروماني وجبيرانه                                                                                               | التواريخ   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                              |                                                                                                                        | 1.7 - 77   |
|                                                                              | احتلال المحقول التي كانــــتملحفة باملاك الدولة وتقويـــم<br>المحدود بين الرين الاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | منذ ۷۶     |
| بدء العهد المعروف بعهد دباكاء<br>المرازية (كشاهاراتا) فــــي<br>غربي الهند ه |                                                                                                                        | ٧٨         |
|                                                                              | ۷۹ - ۸۱ : تیملوس                                                                                                       |            |
|                                                                              | انفجار الفيزوف ، تهدم بومبيهوهركولالوم ، موت بلــــــين<br>القديم •                                                    | <b>Y</b> 1 |
|                                                                              | ۸۱ ـ ۹۹ : دومیتیانوس                                                                                                   |            |
|                                                                              | اتماممسرحفلافيانوس (الكوليزه)الذي بوشر بناؤه في ايسسام<br>فسباسيانوس                                                   | (?) AY     |
| i                                                                            | درميتيانوس يحمل لقب وقاضي الإحصاء الدائم » ٠                                                                           | Aŧ         |
|                                                                              |                                                                                                                        | ٨٥         |
|                                                                              | مناوشات مع الداسيين عسلالدائوب                                                                                         | منذ ٨٥     |
|                                                                              | احداث الالعاب الكابيتولية                                                                                              | ۸٦         |
| الامبراطور الكوشائي يطلسب<br>الزواج من ابنة ملك الصين<br>ايرفض طلبه          | الإلماب المترئية                                                                                                       | ٨٨         |
| Į                                                                            |                                                                                                                        | (?) ••     |
|                                                                              | اغتيال دوميتيالوس                                                                                                      | 44         |
|                                                                              | ٩٦ _ ١٩٢ : سلالة الانطونيين                                                                                            |            |
|                                                                              | مجلس الشبيوخ يملن ( ثرفا )امبرآطورا                                                                                    | 44         |
|                                                                              | نرفا يتبنى ترايانوس، قنصلية تاسيت .                                                                                    | 47         |
|                                                                              | موت نرفا                                                                                                               | ٩.٨        |
| لامبراطــــور الكوشانـي<br>: فيماكدفيسيس » ينهي احتلال<br>لهندرالشمالية »    |                                                                                                                        | (?) 44     |

| التواريخ   | اليابان وكوريا | بحار الجنوب | الصين                                                      |
|------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 1+7 - 74   |                |             | الثائد بان تشاو ينم فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| منذ ٤٧     |                |             | <b>Q</b>                                                   |
| YA         |                |             |                                                            |
|            |                |             |                                                            |
| <b>Y</b> 4 |                |             |                                                            |
| (?) AT     |                |             |                                                            |
| ٧٤         |                |             |                                                            |
| ٨٥         |                |             | فوئغان يقدم للامبراطور دائرة<br>مدار الشميس                |
| منذ ٥٨     |                |             |                                                            |
| ۲۸         |                |             |                                                            |
| ٨٨         |                |             |                                                            |
| (?) ••     |                |             | مولد الفيلسوف وانغ فو                                      |
| 44         | 1              |             |                                                            |
| 17         |                | 1           |                                                            |
| 44         |                |             |                                                            |
| 4.4        |                |             | ,                                                          |
| (?) 44     | ·              |             |                                                            |

| المند                                                                                                              | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                                                                                              | التواريخ        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                    | ۸۰ – ۱۱۷ : ترایانوس                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                                                                                                    | قنصلية بلين القديم السيذييلقي د تقريظ ترايانوس »                                                                                                                                                     | <b>\**</b>      |
| تزیین الد ستوبا » في سافيشي<br>ـ طهور صورة بوذا فــــي<br>غندهارا • اثبات النصــوص<br>الجينية • البولاية تزدمر فـي |                                                                                                                                                                                                      | آخر القرن الاول |
| سيلان •<br>الـ د اندرا » في الجنـــوب<br>يرسعون نفوذهم • انشقاق في<br>البرذية يتم نهائيا •                         |                                                                                                                                                                                                      | القرن الثاني    |
| البوديد يم بهايد .                                                                                                 | ضم داسيا الى الامبراطورية بعدحربين ضد الداسيين                                                                                                                                                       | 1.4 - 1.1       |
|                                                                                                                    | أعمال مرفأ اوستيا                                                                                                                                                                                    | 1.0-1.7         |
|                                                                                                                    | موت مارسيال                                                                                                                                                                                          | (?) 1.5         |
|                                                                                                                    | ضم الولايسة العربسية المالامبراطورية                                                                                                                                                                 | 1-7-1-0         |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | 1.4             |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | (?) 11•         |
|                                                                                                                    | تدشين فوروم ترايانوس                                                                                                                                                                                 | 114             |
|                                                                                                                    | موت بلين القديم السلي كانحاكما في بيتينيا في السنة ١١٢_١١١                                                                                                                                           | (?) 118         |
|                                                                                                                    | الحرب الفارتيسة • ترايالوس يضم ارمنيا وما بين النهريسن ال الامبراطورية ببلغ سلوفية على دجلة وكتيزيفون • ١١٥: وورة اليهود في المدن الشرقية ورايالوس يتراجع • يموت في ١١٧ ، وخلفه يتخل عــــنفتوحاته • | 114 — 118       |
|                                                                                                                    | ۱۱۷ – ۱۳۸ : هادر یانوس                                                                                                                                                                               |                 |
| نابة « ناسك » تذكر التصار<br>تأميبوترا ( سلالة الدرا ) على                                                         | غو                                                                                                                                                                                                   | 17+             |
| ه شاکا »                                                                                                           | الريانوس يقوم بمدة رحلات تفتيشية الى حدود الامبراطورية                                                                                                                                               | منذ ۱۲۱         |
|                                                                                                                    | الشروع ببناء متصف طيبور                                                                                                                                                                              | ۱۲۳             |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | (?) 175         |
|                                                                                                                    | <u> </u>                                                                                                                                                                                             | ]<br>VAY        |

| التواريخ        | اليابان وكوريا                                      | بحار الجنوب | الصين                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                     |             |                                                                                |
| ١٠٠             |                                                     |             |                                                                                |
| آخر القرن الاول |                                                     |             |                                                                                |
| القرن الثاني    |                                                     |             | الصين تتصل بالامبراطوريسسة<br>الكوشانيه بعد فترحاتها فسي<br>التركستان الصيني • |
| 1.4-1.1         |                                                     |             |                                                                                |
| 1.0-1.5         |                                                     |             |                                                                                |
| (?)             |                                                     |             |                                                                                |
| 1.7-1.0         |                                                     |             |                                                                                |
| 1.4             | احد ملوك اليابان يرسل الى<br>بلاد الممين ١٦٠ عبدا • |             |                                                                                |
| (?) 11+         | i<br>                                               |             | مرت بان تشاو مؤرخة الهان<br>وشقيقه القائد بان تشاو                             |
| 117             |                                                     |             | مولد الفيلسوف تسواي شي                                                         |
| (?) 115         |                                                     |             |                                                                                |
| 311 - Y11       |                                                     |             |                                                                                |
|                 |                                                     |             |                                                                                |
| 14+             |                                                     |             | رحلة البهالين والموسيةين<br>الرومان عن طريق برما                               |
| منذ ۱۲۱         |                                                     |             |                                                                                |
| ١٢٣             |                                                     |             |                                                                                |
| (?) 171         |                                                     |             | تشانغ منغ يخترع جهاز الكرة                                                     |
| , , , , ,       |                                                     |             | نع هنع يحترع جهار العره<br>نسية داخل دوائر تمثــــل<br>ات الاجرام السماوية     |

| المند                                                                                                                        | العالم الروماني وجيرانه                                                                                  | التواريخ        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| بنهاية مليك « ناهابانا » ، مرزبان المرافى، الغربية بد نمو الغن اليوناني البوذي ومدرسة «ماتهورا» «مارافاتي » ومدرسة «ماتهورا» |                                                                                                          | (?) 140         |
| تجميل الستوبا في امارافاتي على<br>يد خليفة كرتا ميبوترا ( الذي<br>ذكره بطليموس ) •                                           |                                                                                                          | حوالي ۱۲۸       |
|                                                                                                                              | موت جوفينال                                                                                              | ۱۲۷ مسر         |
|                                                                                                                              | مولد اولو جيل                                                                                            | (?) 144         |
|                                                                                                                              | تشر « البراءة الدائمة »                                                                                  | 121             |
|                                                                                                                              | ثورة اليهود بقيادة سممان بن تصبه في فلسطين · منع اليهود<br>من دخول اورشليم التي امبحت ايليا كابيتولينا · | 120 - 127       |
|                                                                                                                              |                                                                                                          | 144             |
|                                                                                                                              | ۱۳۸ - ۱۳۱ : انطونیتوس                                                                                    |                 |
| }                                                                                                                            |                                                                                                          | 10 14.          |
| الامبراطور كانيشكا يمسل<br>بالامبراطورية الكوشانيسة الى<br>الذروة<br>داشفاغوشها، رجل بطانة واديب<br>وموسيتي وفيلسوف •        |                                                                                                          | (?) IAO — IEE   |
| الهند ترسل عده وفود المالصين<br>عن طريق بحار الجنوب •                                                                        |                                                                                                          | 137 - 157       |
|                                                                                                                              |                                                                                                          | 184             |
| مرازېسة اوجافينسي ، ومنهم رودورادمان، في اوجوزهمسملك د بوشياميترا » بن كرتاميبوترا كاتيشكا لا يزال ملكا فسي الشمال •         |                                                                                                          | حوالي ۱۵۰       |
| د ناغارجونا ،الناضل الماماياتي                                                                                               |                                                                                                          | حوالي ١٥٠ – ٢٠٠ |
|                                                                                                                              |                                                                                                          | 107             |
|                                                                                                                              |                                                                                                          | جوالي ١٦٠       |
|                                                                                                                              | .                                                                                                        | 1 17-           |

| التواريخ        | اليابان وكوريا | بحار الجنوب                                                    | السين                                                     |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (?) 140         |                |                                                                |                                                           |
| حوالي ۱۲۸       |                |                                                                |                                                           |
| ۱۲۸ مدر         |                |                                                                |                                                           |
| (?) 18*         |                |                                                                |                                                           |
| 181             |                |                                                                |                                                           |
| 140 144         |                |                                                                |                                                           |
| 144             |                | لمحاربون الـ « كير » يهاجمون<br>لمراكز المحصنة في جي ـ نان     | ال « كيبسو » ( لن يي )<br>يهاجمون جي نان                  |
| 10 12.          |                |                                                                | ماجونغ يشرح عقيدة كونفوشيوس                               |
| (†) 1Ao — 1EE   |                |                                                                |                                                           |
| 177 — 187       |                | لدفده المتدبة تب فيما في                                       | الوفود الهندية تأتيها عـــــن                             |
|                 |                | لريقها الى السين                                               | طريق بحار الجنوب                                          |
| 184             |                |                                                                | الترجمات البوذية الاولى على يد<br>الفارتي و تفان شي كاو » |
| حوالي ١٥٠       |                |                                                                |                                                           |
| حوالي ١٥٠ – ٢٠٠ |                |                                                                |                                                           |
| 107             |                | لتشاف مسدالية انطوئيتوس<br>نمبيسة في اوك ـ ايسو<br>كوشنصين ) ٠ | J1 <mark>]</mark>                                         |
| حوالي ١٦٠       |                |                                                                | تكتل الخصيان كلسي القدرة                                  |
| r 17.           |                |                                                                | تشنغ ـ ميوان يشرح عقيدة<br>كونفوشيوس •                    |

| المند                                                                  | العالم الروماني وجبيرانه                                                                                                                                                                                | التواريخ            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                        | ١٦١ - ١٨٠ : مارك _ اوريل                                                                                                                                                                                |                     |
|                                                                        | لوسيوس فيروس يحمل لقسبالأمبراطور ويشترك في الحكم<br>حتى مماته في ١٦٦٩                                                                                                                                   | 171                 |
|                                                                        | هوت سويتون                                                                                                                                                                                              | (?) -171            |
|                                                                        | هجوم الفارتين ، افيديوس يقودالحرب ضدهم بقوة                                                                                                                                                             | مندُ ۱۳۲            |
| بدء ملك « شاتاكارني » ( فسي<br>الارجع )/ الذي يخصه ناغارجونا<br>برسالة |                                                                                                                                                                                                         | 177                 |
|                                                                        | مجوم الجرماليين على الدانوب يبلغون اكريليا في ايطاليا في ١٦٦ مارك اوريل يوجه ضدالماركومان والكوادين والسرماطيين مسلسلة حروب شاقة • يعيد الحدود • مات في المسكر في فينا بينما كان يستمد لاحتلال وهيميا • | منذ ۱۲۲             |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | 144 <del></del> 144 |
|                                                                        | المنتصاب اقيديوس كاسيوس في الشرق ينتهي بالقمع • موت<br>أريانوس                                                                                                                                          | 146                 |
|                                                                        | اخداث لديمة منابر للفلسفةومنبر لملم البيان في اثينا                                                                                                                                                     | 141                 |
|                                                                        | مارك اوريل يشرك ابنـــه كومودوس بالحكم ويحمله لقب المبراطور ، ، استشهادالاستف وتين والقديسة بلاندينــا ومسيحين آخرين في ليون ،                                                                          | 144                 |
|                                                                        | موت كايوس مؤلف كتسساب الانظمة »                                                                                                                                                                         | 14+                 |
|                                                                        | ۱۸۰ – ۱۹۲ : کومودوس                                                                                                                                                                                     | ٠,                  |
|                                                                        | كومودوس يضم مدا لمشاريعاييه عسل الدانوب بعد انفراده<br>بالامبراطورية                                                                                                                                    | ۱۸۰                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | 146                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | 198 - 19+           |
|                                                                        | مزت لرکیاٹوس                                                                                                                                                                                            | (2) 14+             |
|                                                                        | الهتيال كومودوس                                                                                                                                                                                         | 197                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | (?) 147             |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                     |

| التواريخ   | اليابان وكوريا | بحار الجنوب      | المسين                                                                              |
|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 171        |                |                  |                                                                                     |
| (?) 171    |                |                  |                                                                                     |
| مئذ ۱۳۲    |                |                  |                                                                                     |
| 177        |                |                  | مارك اوريل ( تجــار<br>ريون ) الامبراطورميوان<br>ي في القصر احتفالات بوذية<br>رية . |
| ۱۲۲ شد     |                |                  | , u                                                                                 |
| 144 — 1.44 |                |                  | فة ابنية جديدة الى دينسر<br>يانغ ـ سو » البوذي                                      |
| 140        |                |                  | <u> </u>                                                                            |
| 177        |                |                  |                                                                                     |
| 144        |                |                  |                                                                                     |
| 14+        |                |                  |                                                                                     |
| 14.        |                |                  | د الفيلسوف تفدونغ تشانغ<br>غ                                                        |
| 148        |                |                  | ة المباثم الصفراء                                                                   |
| 198 19+    |                |                  | افات جدیدة الى دیر كیانغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| (?) \4•    |                |                  |                                                                                     |
| 117        |                | اسیس د لن ـ یې » |                                                                                     |
| (?) 197    |                | اسيس د س ــ يي ـ | ]                                                                                   |

| المند                                                                                 | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                    | التواريخ           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                       | ۱۹۳ ـ ۲۳۰ : سلالة ساويروس<br>۱۹۳ ـ ۲۱۱ : سبتيبوس ساويروس                                                                   |                    |
|                                                                                       | سبتيموس ساويروس يتفلسبعل المطالبين بالعرش لا سيما بسينيوس نيجر في الفسرق (١٩٤ـ١٩٥ ) وكلوديسسوس البينوس ( معركة ليون ، ١٩٧) | 194 194            |
|                                                                                       |                                                                                                                            | 198                |
|                                                                                       | الراتوليانوس يضع كتابه قسى الدفاع عن العقيدة المسيحية»                                                                     | 197                |
|                                                                                       | حملة على الغارتيين : احتلال وتنظيم ولاية ما بين النهرين .                                                                  | 144 - 144          |
|                                                                                       | كركلا يحمل لقب امبراطور                                                                                                    | 114                |
| تجزؤ مملكة ال « اندرا » •                                                             |                                                                                                                            | آخر القرن الثاني   |
| توسع التجارة البحرية ( سفن<br>شراعية كبيرة ) _ ملصونيايا»<br>القلسفي _ ال د اكسفاكر » |                                                                                                                            | أوائل القرن الثالث |
| يملكون في الجنوب الشرقيمي<br>( تاغارجونا كوندا ) •                                    | 1                                                                                                                          |                    |
|                                                                                       | موت غاليالوس                                                                                                               | r•1                |
| Ī                                                                                     | اور يجينوس يخلف اكليمنطوس في ادارة مدرسة الإسكندريـــة<br>للسيحية • اتمام السبتيرونيوم                                     | ¥•¥                |
|                                                                                       | الالماب القرئية                                                                                                            | Y + 1              |
|                                                                                       | اعدام بلو. تيانوس قائد حرسالقيمر وتميين القانونـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         | Y+0                |
|                                                                                       | سبتيموس ساوپروس يحماريني بريطانيا • في ٢٠٨ ابنه النائي جيتسا يحمسل لقبالامبراطور • موتمه في يورك ٢١١) •                    | Y11 — Y•A          |
| ل « بلانا » بنشرون حضسارة<br>ل « الدرا »                                              |                                                                                                                            | ُحوالي ۲۱۰۰        |
|                                                                                       | ۲۱۱ ـ ۲۱۷ ، کرکاد                                                                                                          |                    |
|                                                                                       | اغتيال جينا • الحكم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  | rir                |
|                                                                                       | مولك مائي في بلاد بابلّ                                                                                                    | 717                |
|                                                                                       | اغتيال كركلا خلال حملة عــلىاللمارتيين ٠                                                                                   | *14                |
| ,#                                                                                    |                                                                                                                            | 54                 |

| التواريخ               | . اليابان وكوريا                     | بحار الجنوب                              | الصين                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                      |                                          |                                                                         |
| 1 <del>1</del> 7 — 147 |                                      |                                          |                                                                         |
| 191                    | احدى الموائس تعتليي عرش<br>اليابان • |                                          |                                                                         |
| 144                    |                                      |                                          |                                                                         |
| 194 - 194              |                                      |                                          |                                                                         |
| 144                    |                                      |                                          |                                                                         |
| آخر القرن الثاني       |                                      | کتابة سنسکریتیة له «فرکانه»<br>(شامبا) ۰ | وصف ادبی للامبراطوریــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| أوائل القرن الثالث     |                                      |                                          |                                                                         |
|                        |                                      |                                          |                                                                         |
| Y*1                    |                                      |                                          |                                                                         |
| ۲۰۳                    |                                      |                                          |                                                                         |
| Y • £                  |                                      |                                          |                                                                         |
| 7+0'                   |                                      | ;                                        |                                                                         |
| Y11-Y+A                |                                      |                                          |                                                                         |
| حوالي ۲۱۰              |                                      | ·                                        | الفيلسوف تشونغ تشانغ تونغ<br>امين سر الدولة في دكتاتورية<br>تساو تساو • |
|                        |                                      |                                          | -                                                                       |
| 717                    |                                      |                                          |                                                                         |
| 417                    |                                      |                                          |                                                                         |
| Y.1 V                  |                                      | -                                        |                                                                         |

| الهند                                                                                                            | العالم الروماني وجبيرانه                                                                       | التواريخ                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                  | ۲۱۸ ـ ۲۲۲ : ایلاغابال                                                                          |                           |
|                                                                                                                  | بعد ملك مكرينوس القصير ، ايلاغابال يعتلي العرش                                                 | Y1A                       |
|                                                                                                                  |                                                                                                | ***                       |
|                                                                                                                  |                                                                                                | 7 <b>4.</b> – 77.         |
|                                                                                                                  | اغتيال ايلاغابال وامه لمصلحة ابن عبه الذي تبناه في ٢٢١ •<br>موت ترتوليانوس حوالي هـ التاريخ ٠٠ | YYY                       |
|                                                                                                                  | ۲۲۲ ــ ۲۳۵ ، ساویروس الکسندروس                                                                 |                           |
|                                                                                                                  |                                                                                                | 70 <b>7</b> — 77 <b>7</b> |
|                                                                                                                  | اردشير الساساني يدخــــــل كتيزيفون طافرا : المملكـــة ا<br>الفارسية تحل محل المملكــةالفارتية | 771                       |
| ال « شوكولا » يملكون فسي<br>« پالافاسي »                                                                         |                                                                                                | 741 - 270                 |
| الإمبراطور الكوشائي فقاموديقاء<br>يحالف ملكارمينيا شد اردشي                                                      |                                                                                                | 77 <b>4</b> — 777         |
|                                                                                                                  | مقتسل قائد حرس القيصر ، او لبيانوس ، على يد الحرس                                              | YYA                       |
|                                                                                                                  | قنصلية ديون كاسيوس المساءولاية الامبراطسور ساويروس<br>الكسندروس •                              | 444                       |
| آخر وقد كوشائي الى البسيلاط<br>الصيني ( في عهد فاسوديغا<br>المدعو « بو سـ تيزو » فــــي<br>المحوليات الصينية ) • |                                                                                                | (?) ۲۳•                   |
|                                                                                                                  | الحرب الادلى شد القرس •                                                                        | 777 — 771                 |
|                                                                                                                  |                                                                                                | 717 - 741                 |
|                                                                                                                  | اغتيال ساويروس الكسندروسووالدته في مايائس •                                                    | 740                       |

ł

| التواريخ                   | اليابان وكوريا | بحار الجنوب                                                                                                                              | الصبن                                                        |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                            |                |                                                                                                                                          |                                                              |
| *14                        |                |                                                                                                                                          |                                                              |
| ***                        | }              | }                                                                                                                                        | سقوط الهان اللاحقين • تقسيم<br>الامبراطورية الى ثلاث ممالــك |
| <b>th. tt.</b>             |                | ئن ـ يي وفو ـ نان يرسلان<br>وفدا الى البــلاط الاميراطوري<br>الصيني                                                                      |                                                              |
| ***                        |                |                                                                                                                                          |                                                              |
| 70 <b>7</b> – 77 <b>7</b>  |                | بن أحد الموقديسين الهدود<br>الغز ينقل الي العبينية كتاب<br>د اميتابها سوترا » •                                                          |                                                              |
| 771                        |                |                                                                                                                                          |                                                              |
| 741 - 770                  |                | لان شي _ مان ( كري مارا ؟)<br>ني فو _ نان _ حاكم التونكين،<br>نورتاي يرسل وقدا الى الجنوب<br>نان شي _ مان يدفع الجزية<br>لامير الدوو » - |                                                              |
| 779 - 777                  |                |                                                                                                                                          |                                                              |
| 447                        |                |                                                                                                                                          |                                                              |
| 444                        |                |                                                                                                                                          |                                                              |
| (?) ٢٣٠                    |                |                                                                                                                                          |                                                              |
| t <b>r</b> t — t <b>r1</b> |                | ,                                                                                                                                        |                                                              |
| 767 771                    |                | ان تشــان في قو ـ تان. ـ<br>برسل وقدا الى الا « موروندا»<br>الهند ) •                                                                    |                                                              |
| 440                        |                |                                                                                                                                          |                                                              |

| الحند                                                  | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                                                       | التواريخ    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                        | ۲۳۵ ـ ۲۸٤ : الفوضى العسكرية                                                                                                                                   |             |
|                                                        | تعاقب اباطرة سريعي الزوال في جو من اسوا المصاعب الخارجية<br>والداخليه ، الحدود تهاجــــموتجتاز ، ثورات وانفصالات في<br>الولايات ، الازمة الاقتصاديـة تتفاقم ، | rro dia     |
|                                                        | المناداة بفورديانــــوس الاولوالثاني امبراطورين في قرطاجة<br>ومقتلهما •                                                                                       | 78%         |
|                                                        | مرت ازدشير ، شاهبور الارليمتلي العرش ٠                                                                                                                        | <b>Y</b> £+ |
| رحلة ماني ال شفاف الهندوس                              |                                                                                                                                                               | 754 - 75+   |
| وقد قوتان الى الم موروندا >                            |                                                                                                                                                               | 711 - 71.   |
| ايران الساسانية تحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                                                                                               | 701-711     |
|                                                        | حمله غوردیانوس الثالث عبلیشاهبور ( سابور ) ۰                                                                                                                  | 711 - 717   |
|                                                        |                                                                                                                                                               | 727         |
|                                                        | افلوطين يعصد روما لمارسةالتعليم فيها ، يموت في السنة<br>٢٦٩ •                                                                                                 | 744         |
|                                                        | فبلبوس العربي : يحتفل باعيادروما الالفية في السنة ٢٤٨                                                                                                         | 719 - 711   |
|                                                        | بعثات مانوية الى مصر                                                                                                                                          | 771 — 788   |
|                                                        | :                                                                                                                                                             | 70 710      |
|                                                        |                                                                                                                                                               |             |
|                                                        |                                                                                                                                                               | 757         |
|                                                        |                                                                                                                                                               | 741         |
|                                                        | ملك داسيوس الدي يموت فسيحملة على القوط • في السنة<br>٢٥٠ ، اضطهاد المسيحيين •                                                                                 | 701 - 711   |
| ر<br>شامبور يهزم فاسوديفا ٠                            |                                                                                                                                                               | 454         |
|                                                        | هورموزد يحمل لقب و ملسمكملوك الكوشانا» ·                                                                                                                      | YoY         |

| التواريخ    | اليابان وكوريا                                                                                             | بحار الجنوب                                                                                                              | الصين                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| منذ ۲۳۵     |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |
| YTA         | ملكة اليابان العانس (؟) ترسل<br>بعثه الى البلاط الصيني فسي<br>لوسيانغ وتقيم علاقات دبلرماسيه<br>مع كوريا ، |                                                                                                                          | وفد اليابان                                              |
| Y£+         |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |
| 754-75+     |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |
| 711-71-     |                                                                                                            | عان تشان يرسل وقدا الى اله<br>« موروندا » ( منطقة الغانج )                                                               |                                                          |
| 701 — TE1   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |
| 711 - 717   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |
| rir         | ملكة اليابان العانس ترسل وفدا<br>الى المدين •                                                              | فان تشان يرســل وفدا الى<br>الصين •                                                                                      | يقدا قو ــ تان واليابان                                  |
| 711         |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |
| 719 — 721   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |
| 771 - 788   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |
| 70+ — T£0   |                                                                                                            | عان صبون (فر ـ نان ) يستقبل الموفدين الصينيين كانغ تـاي وتشوينغ لللذين يلتقيان موفد المروندا الذي لحق بوقد السنة ٢٤٤-٢٤٠ |                                                          |
| 7£Y         |                                                                                                            |                                                                                                                          | حد تجار سوغديانا يبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 74.         |                                                                                                            | لن _ يي تهاجم المراكز الصينية<br>المصنة في منطقة مواي                                                                    | ن ــ يتي تهاجم منطقة هواي                                |
| Y.01 - YEA  |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |
| 719         |                                                                                                            | نائد كوري يهين موقد ياماتو<br>( اليابان ) في مملكة سيسلا<br>( كوريا الشرقية ) •                                          | )}                                                       |
| <b>Y</b> 0Y |                                                                                                            | ( توزی (سرفیه ) ۲                                                                                                        |                                                          |

| المند | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                                                                                                                                            | التواريخ                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|       | ملك فاليريسانوس ۲۰۷۰ : اضطهاد ۲۰۸۰ : الالامسان<br>يصلون حتى ايطاليا الشمالية ۲۹۰: فاليريانوس اسير الساساني<br>شاهبور الاول ۰                                                                                                                       | 77• — Yor                 |
|       | بوستوموس يحكم غاليــــاوبريطانيا واسبانيا تتريكوس<br>يخلفه •                                                                                                                                                                                       | 774 - 778 - 708           |
|       | غاليانوس ينفرد بالحكم بعد انشارك اباء فاليريانوس مند٢٥٣                                                                                                                                                                                            | 77X — 77+                 |
|       | بعثة مانوية الى جنوبي الزابالصنير ٠                                                                                                                                                                                                                | 157 - 757                 |
|       | استقلال تدمر في عهد الاينسةوزنوبيا والدة وهب اللابت •                                                                                                                                                                                              | 777 — 777                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 777 — 077                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 77.8                      |
| ļ     | ملك كلوديوس الثاني«القوطي»الذي يطرد الإلامان من ايطاليا<br>والقوط من البلقان •                                                                                                                                                                     | X77 — +77                 |
|       | القديس العلوثيوس يتنسك في الصحراء •                                                                                                                                                                                                                | (?) ***                   |
|       | ملك اوريليانوس • في ٢٧٢ ، يقوض دولة تدمر ، اعسدام<br>لونجينوس ، تحكيم غير موافق لبولس الساموزاطي اسقسبف<br>انطاكية الهرطوقي • في ٢٧٣، تتريكوس يستقيل • التخلي<br>عن داسيا والاراضي الملحقسة باملاك الدولة نهائيا • تشييد<br>اسوار محصنة حول روما • | 740 — 741                 |
|       | غزو عام : الفرنجة يبلغـــوناسبانيا •                                                                                                                                                                                                               | 7 <b>YY</b> — <b>X</b> YY |
|       | موت مائی ۰                                                                                                                                                                                                                                         | ***                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 44+                       |
|       | ملك كاروس الذي يقودهجومالهالها حتى كتبزيفون                                                                                                                                                                                                        | 7A <b>T</b> — 7AT         |
|       | المناداة، بديوكسسليسسابوس المبراطورا في خلقيدونيا ، عقد<br>المسلح مع الفرس                                                                                                                                                                         | <b>7</b> A£               |
|       | ۲۸٤ ـ ۳۰۵ : ديوكليسيانوس والحكم الرباعي                                                                                                                                                                                                            |                           |
|       | اول عهدد يوكليسيانوس وتنظيم الحكم الرباعي • ٢٨٥ : انتماره<br>على كارينوس • مكسيمبايصبح قيصرا ثم امبراطورا في ٢٨٦ •<br>في ٢٨٨ : اغتصاب كاروسيوس في بريطانيا • ٢٩٣٠ : اختيار<br>كونستانس كلور • ثم غالي يوس قيصرين •                                 | ያላዮ — የአዩ                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                    | YA0                       |

| التواريخ                          | اليابان وكوريا | بحار الجنوب                                           | الصبين                                                          |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 77• — <b>7</b> 0 <b>7</b>         |                |                                                       |                                                                 |
| 77 <b>7</b> — 77.4 — <b>7</b> 0.4 |                |                                                       |                                                                 |
| ۲٦٨ — ۲٦•                         |                |                                                       |                                                                 |
| 177 — 777                         |                |                                                       |                                                                 |
| 777 — 777                         |                |                                                       |                                                                 |
| 770 — <b>77</b> 7                 |                |                                                       | عائلة سو ما تستولي عسـل<br>سو تشوان ثم على المسين<br>الفسالية • |
| <b>የ</b> ጓል                       |                | فان سيون (فو ــ قان ) يوزسبل<br>وفدا الى بلاط السين • | وفقه قوسان في عهد فان سيون                                      |
| 77* <del></del> 774               |                |                                                       |                                                                 |
| (?) ۲۷+                           |                | فو _ نان ولن _ يي تتحالفان<br>وتهاجمان جي _ نان       | لن _ یی تهاجم جن _ اسان<br>پستاعدة فو _ نان                     |
| 740 - 441                         |                |                                                       |                                                                 |
|                                   |                |                                                       |                                                                 |
| 777 — 777                         |                |                                                       |                                                                 |
| ***                               |                |                                                       |                                                                 |
| 44.                               |                | العدينُ تهزم لن ـ يي وفوسئان<br>في تونكسين            | ال و صو ما به يعلنون اللسهم                                     |
| 7AY — 7AY                         |                | وي توليدين                                            | ابعره باشم و نسين ۵ ۶                                           |
| YAE                               |                | لن ـ يي ترسل وفدا الى بلاط<br>الصين •                 | لتل نصوص سنسكريتية الى<br>الصينية'. وقد لن ـ يي                 |
|                                   |                |                                                       | Ì                                                               |
| <b>۲۹۳ – ۲۸</b> ٤                 |                |                                                       |                                                                 |
|                                   |                |                                                       |                                                                 |
| 7A'0                              |                | فان سيون ( فو ــ ثان ) يرسل<br>ارفدا الى بلاط المعين  | وفد فو ہے تان                                                   |

| الحند           | العالم الروماني وجبيرانه                                                                                                                                                       | التواريخ         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                | 747              |
|                 | حملات مكسيميانوس الرئيسيةعلى، الرين ٠                                                                                                                                          | 7AA — 7A7        |
|                 |                                                                                                                                                                                | ' YAY            |
|                 | استفادة حدود الدانوب ٠                                                                                                                                                         | 797 798          |
|                 | اخضاع بريطانيا حيث كسان الكتوس قد خلف كاروسيوس٠                                                                                                                                | 797              |
|                 | ديوكليسيانوس في مصر حيث يقمع اغتصاب اشيليوس ٠                                                                                                                                  | 747 — 747        |
|                 | صدور البراءة ضد المانويين ٠                                                                                                                                                    | ***              |
|                 | حملة ديوكليسيانوس عسلىفارس استعادة ما بين النهرين                                                                                                                              | 79A — 79Y        |
|                 | حملة مكسيميائوس في افريقيا                                                                                                                                                     | 748              |
| الكاتب « فاسا » |                                                                                                                                                                                | آخر القرن الثالث |
|                 |                                                                                                                                                                                | حوالي ٣٠٠        |
|                 | مرسوم الحد الاعل •                                                                                                                                                             | ** 4             |
|                 | تدابير ومراسيم ضد المسيحيين،                                                                                                                                                   | ** 1 - **        |
|                 |                                                                                                                                                                                | 4.8              |
|                 | المناذل ديسوكليسيانوس ومكسيميانوس •                                                                                                                                            | 4.0              |
|                 | ۰۰۵ ـ ۳۲۳ : السلالة القسطنطينية<br>۳۰۷ ـ ۳۳۷ : قسطنطين                                                                                                                         |                  |
|                 | وفاة كونستانس • الجنسودينادونبابنة قسطنطين امبراطورا.                                                                                                                          | ٣٠٦              |
| 1               | عهد اضطرابات يكثر فيسمالقياصرة والاباطرة ١ اخيرا ، في السنة ٣١٧ ، قسطنطسين ينتصر على مكسانس في معركة , الحسر ملفيوس ، وفي ٣١٣ ، ليسينيوس يتفلسب عسلى مكسيمينوس دايا في الشرق , | *\* - **\        |
|                 |                                                                                                                                                                                | ٣١٠              |
|                 | وفاة غاليريوس الذي توقف عن اضطهاد المسيحيين قبل ذلك<br>برمن قصير •                                                                                                             | ۳11              |

| التواريخ          | اليأبان وكوريا                                                       | بحار الجنوب                                          | المسين                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| YAT               | كوريا ترسل وفدا الى بسلاط<br>المدين •                                | فان سیون ( فو ــ نان ) پرسل<br>وفدا الی بلاط السین • | وفدا فو _ نان وکوریا                                   |
| 7AX — 7A7         |                                                                      |                                                      |                                                        |
| YAY               |                                                                      | فان سيون ( فو تان ) يرسل<br>وفدا الى بلاط الصين •    | وقدا قو _ تان ومسوغدیاتا                               |
| 797 798           |                                                                      |                                                      |                                                        |
| 144               |                                                                      |                                                      |                                                        |
| <b>۲۹۷ — ۲۹</b> ٦ |                                                                      |                                                      |                                                        |
| 797               |                                                                      |                                                      |                                                        |
| 79 <i>1</i> — 797 |                                                                      |                                                      |                                                        |
| <b>*4</b> A       |                                                                      |                                                      |                                                        |
| آخر القرن الثالث  | احد امنء سيمانا ( كوريسا الجنوبية ) يصل ال بلاط ياماتو ( اليابان ) • |                                                      | بناء معبد لاوغسطس فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| حوالی ۳۰۰<br>·    |                                                                      |                                                      | کتاب د لالیتانستارا ، ینقل<br>مرة اخری الی الصینیة ،   |
| 4.1               |                                                                      |                                                      |                                                        |
| ** { - * * *      |                                                                      |                                                      |                                                        |
| <b>*</b> + £      |                                                                      |                                                      | بداية النزوات الكبرى                                   |
| 4+0               |                                                                      |                                                      |                                                        |
|                   |                                                                      |                                                      |                                                        |
| <b>ም</b> • ፕ      |                                                                      |                                                      |                                                        |
| <b>۳۱</b> ሦ       |                                                                      |                                                      |                                                        |
|                   |                                                                      |                                                      | •                                                      |
| ۳۱۰               |                                                                      |                                                      | مولد الراهب فو تو تنغ<br>في كوكا •                     |
| ٣١١               |                                                                      |                                                      | 1                                                      |

| الحند                                                      | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                                                                                                                     | التواريخ                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                            | قسطنطين وليسينيوس يجتمان في ميلانو ويتفقان على مبدأ<br>النساهل الديني •                                                                                                                                                     | 414                              |
|                                                            | الحرب الاولى بين قسطنط ينوليسينيوس الذي يفقد الاقاليم<br>البلقانية • مجمع آزل يحكم على الدوناطيين •                                                                                                                         | 418                              |
|                                                            | قوس قسطنطين فــــي روما -حوالي هذا التاريخ ، لاكتانس<br>ينشر د ميتة المضطهدين »                                                                                                                                             | 710                              |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | 414                              |
| شاندراغوبتا الأوليؤسس سلالة<br>الـ « غوبتا » ويباشر احتلال |                                                                                                                                                                                                                             | (?) <b>***</b> 0 <b>- **</b> 1 * |
| الهند .                                                    | الحرب الثانية بين قسطنطين وليسينيوس اللذي يغلب على المرء وسلنطين يميد وحدة الامبراطورية • تكريس المركز المختار لبناء التسطنطينية •                                                                                          | 44.6                             |
|                                                            | مجمة نيتيه ٠                                                                                                                                                                                                                | 440                              |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | 40+ - 410                        |
|                                                            | تسطنطين يامر بقتل ابنسمه كريسبوس ، ثم زوجته فوستا،                                                                                                                                                                          | <b>ም</b> ሃ٦                      |
|                                                            | الناسيوس اسقف الاسكندرية،                                                                                                                                                                                                   | 447                              |
|                                                            | تدشين القسطنطينية -                                                                                                                                                                                                         | ***                              |
|                                                            | قسطنطين ينظم الخلافة من بمده بين أبنائه الثلاثة وابني أخيه.                                                                                                                                                                 | 440                              |
| لك سامودراغوبتا الفـــاتـــاتـــالكي يوسع الامبراطورية     |                                                                                                                                                                                                                             | 440 440                          |
| ن أوريسا الى مدراس م                                       | ^                                                                                                                                                                                                                           | <b>**</b> *                      |
|                                                            | ممبودية ووفاة قسطنطين .                                                                                                                                                                                                     | 444                              |
|                                                            | ٣٣٧ - ٣٦١ : كونستانس الثاني                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|                                                            | تقيل ابناء اخي قسطنط ين ( ٣٣٧ ) • كونستانس الثاني يهاجم اخاء كونستان في ٣٤٠ فيهزم • المنتصر ينتحر بمله المتصاب ماغنانس على الريسن (٣٥٠) • كونستانس الثاني الذي كان يحكم الشرق ينتصرعل المنتصب في ٣٥٣ •                      |                                  |
|                                                            | لفرس يعودون الى الهجوم بقيادة ملكهم شاهبور الثاني عدو روما للدود الفرس يحاصرون لصيبين تكرارا ثم يسخلون اميدا في لسنة ٣٥٦ على الرغم من دفاع روماني مستميت اشترك فيه ميانوس مرسلينوس ٠ قسم يدخلون سنفارا ايضا في السنة ٣٩٠٠٠٠ | منڌ ۳۳۸<br>ا                     |
| 1                                                          | . ''                                                                                                                                                                                                                        | ,<br>A•Y                         |

| التواريخ                  | اليابان وكوريا       | بحار الجنوب | المسين                                                                            |
|---------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۲                       |                      |             |                                                                                   |
| 415                       |                      |             |                                                                                   |
| 710                       |                      |             |                                                                                   |
| ۳۱۷                       |                      |             | البرابرة يهزمون التسيين<br>المبرابرة يهزمون التسيين<br>فيلمجاون المالمبرب ويتخدون |
| (?) ٣٣٥ — ٣٢٠             |                      |             | نانكمين عاصمة لهم ٠                                                               |
| 771                       |                      |             |                                                                                   |
| 440                       |                      |             |                                                                                   |
| T0+ TT0                   |                      |             | اكتشاف مبادرة نقطة الاعتدال.                                                      |
| ***                       | ļ                    |             |                                                                                   |
| ۳۲۸                       |                      |             |                                                                                   |
| 44.                       |                      |             |                                                                                   |
| 440                       |                      |             |                                                                                   |
| TAO - TTO                 |                      |             |                                                                                   |
| የቍጓ                       | فان وان' قبي أنْ يبي |             |                                                                                   |
| 44.6                      |                      |             |                                                                                   |
| <b>7</b> 07 — <b>7</b> 77 |                      |             |                                                                                   |
| منذ ۲۳۸                   |                      |             |                                                                                   |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| المند                                                                          | العالم الروماني وجيرانه                                                                                      | التواريخ             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                | الملكية الساسانية تضطهمهالمسيحيين بشدة ٠                                                                     | 444                  |
|                                                                                |                                                                                                              | ¥4+                  |
|                                                                                |                                                                                                              | 454                  |
|                                                                                | اولفيلا ، اسقمم القوط ، يلتجيء الى الاراضي الرومانية .                                                       | <b>ም</b> ጀለ          |
|                                                                                |                                                                                                              | * ***                |
| اوج فتوحات سامودراغوبنا<br>العسكرية الذي ينشىء اوسعم<br>مبراطورية منذ الوريا . | 1                                                                                                            | حوالي ۳۵۰            |
| 2554 144 255 15.                                                               |                                                                                                              | 401                  |
|                                                                                | كونستانس يمين ابن عمه غالوس قيصرا ويسند اليه ادارة الشرق،<br>يأمر بقتله في السنة ٣٥٤ ٠                       | 701 - 701            |
|                                                                                | جوليانوس ، اخو غالوس يعينقيصرا ويرسل الى غاليا لمحاربه<br>الالامات . انتصاره فيستراسبورغ (٣٥٧) ، الجيش       | <b>77+ - 700</b>     |
|                                                                                | ينادي به امبراطور؛ (۳٦٠) ،                                                                                   |                      |
|                                                                                | كونستانس يحظر تقديم الذبائع                                                                                  | 401                  |
|                                                                                |                                                                                                              | 404                  |
|                                                                                | مجامع سيرميوم وقوانين الايمان المتوالية .                                                                    | 409 - 40V            |
|                                                                                |                                                                                                              | <b>ሦ</b> ለ፡፡ — ሦ፡፡ ለ |
|                                                                                |                                                                                                              | <b>404</b>           |
|                                                                                | موت كولستانس في طريق عودته من الشرق لمحاربة جوليانوس .                                                       | <b>,</b> 771         |
|                                                                                | ۳۹۱ - ۳۹۳ : جوليانوس                                                                                         |                      |
|                                                                                | جوليانوس في القسطنطينية                                                                                      | 471                  |
|                                                                                | قالون بتحظيد استعمال النصوصرالكلاسيكية على المعلمين المسيحيين •<br>جوليانوس في انطاكية -                     | 444                  |
| ,                                                                              | حملة جوليانوس على فارس وفاته اثناء التراجع •                                                                 | 444                  |
|                                                                                | ٣٩٥ - ٣٩٠ : السلالة الفالنتينية وثيودوسيوس                                                                   |                      |
|                                                                                | بعد ملك جوفيانوس القصيرة الذي يضع حداً لأعمال الحرب ضد<br>لفرس ، الجيفي يســــــــــــــــــــــــــــــــــ | ምፕ፥                  |
|                                                                                | للي يشرك أخاه بالحكمو يستداليه ولآية الشرق ·<br>اماز بابا                                                    | 1                    |
|                                                                                | النتينيانوس يمين ابنه غراتيانوس امبراطورا .                                                                  | * ***                |
| 1                                                                              |                                                                                                              | 777                  |

| التواريخ                 | اليابان وكوريا | بحار الجنوب                                                 | الصين                                                                    |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 444                      |                |                                                             |                                                                          |
| ٣٤٠                      |                | فان ون ( ئن ـ يي ) يرســـل<br>وقدا الى بلاط الصين •         | وقد ٿن ـ يي                                                              |
| 414                      |                | فان ون تنتزع جي نان من                                      |                                                                          |
| ٣٤٨                      |                | _                                                           |                                                                          |
| 464                      |                | موت قان ون ( أن يي ) • ابنه<br>قان قو يملك باسم قادرا قارما |                                                                          |
| حوالي ٣٥٠                |                | , i                                                         |                                                                          |
| <b>701</b>               |                | هزيمة فان فو في تونكين ·                                    |                                                                          |
| T01 - T01                |                |                                                             |                                                                          |
| <b>*1.</b> - <b>*</b> 00 | 1              |                                                             |                                                                          |
| <b>707</b><br><b>707</b> |                | تشان _ تان ( فو کان ) پرسل<br>وفدا الی بلاط الصین ۰         | وقد قو تان قبلة مروشة)                                                   |
| 709 707<br>770 707       |                |                                                             | قو کیان ، ملك شن سي<br>يحمى المبشر الهندي كرماراجيفا                     |
| 401<br>421               |                | فان ــ فو يهزم ثانية فـــــي<br>تونكين •                    | · ·                                                                      |
| 441                      |                |                                                             |                                                                          |
| <b>ም</b> ጓየ              | ,              |                                                             |                                                                          |
| <b>4.14</b>              |                |                                                             |                                                                          |
| 4.18                     |                |                                                             | اللاجئون الصينيون في الجنوب<br>يرغمون على تأدية واجباتهـــم<br>المدنية م |
| <b>ም</b> ለዩ — ምፕኘ        |                |                                                             | - ميسرا<br>- ميسرا                                                       |
| <b>٣٦٧</b>               | ļ              | قان فو ( شامبا ) پرسل وفدا                                  |                                                                          |
| 777                      | 1              | الى البلاط المسيني ٠                                        | ı "I                                                                     |

Converted by Tiff Combin

| الهند | العالم الروماني وجبيرانه                                                                                                                                                                 | التواريخ                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       | الفديس مارتينوس استقف تور موت اثناسيوس اسقىنى<br>الاسكندرية - امبروسموس الذي كان حاكم الولاية يصبح<br>استففا لميلانو -                                                                   | ۳۷۳                             |
|       | ثورة فيرموس في افريقيا،قمعهاعلى يد ثيودوسيوس الاب الذي<br>اعدم بأمر من غراقيانوس ·                                                                                                       | <b>ተ</b> ሃን <b>ተ</b> ሃዮ         |
|       | وفاة فالنتينيانــوس الاول المناداة بفالمنتينيانوس الثانسي المبراطورا فتحكم المه جوستيناباسمه ا                                                                                           | 440                             |
|       | الهون يهاجمون الاوستروقوط.                                                                                                                                                               | (?) <b>TY</b> 0                 |
|       | القوط يجتازون الدانوب ، وفيالسنة ٣٧٨ يهزمون فالـــنس<br>ويقتلونه في ادرنا ،                                                                                                              | <b>**** *** *** ** ** ** **</b> |
|       |                                                                                                                                                                                          | ***                             |
|       | غراتيانوس يشرك ثيودوسيوسبالحكم • يتخل عن لقب الحبر<br>الاعظم • قنصليسة اوزون •القديس ايرونيموس يرسسم<br>الاعظم •                                                                         | ***                             |
|       | ثبر دوسيوس يوطن القوط كحلفاء جنوبي الدانوب · يحصر اسم المسبحيين الكاثر ليكيين فيسمي انصار قانون نيقية ·                                                                                  | <b>*</b> **                     |
|       | مجمع القسطنطينية المسكوني الذي عزل في اعقابه كافيية الساقية الدولاد بيسين في يفريوس النازينزي يمين استفاعل القسطنطينية تسمينسحب و                                                        | ۳۸۱                             |
|       | قضية مذبح اله النصر : فشل مسعى سيمناكوس لـــــدى<br>ثيودوسيوس •                                                                                                                          | <b>ፕ</b> ለኒ — <b>ፕ</b> ለፕ       |
|       | مكسيموس يأمر بقتل غراتيانوس · ثيودوسيوس يعين ابنه<br>اركاديوس أمبراطورا ·                                                                                                                | ۳۸۳                             |
|       | وفد فارس الى القسطنطينية :المفاوضات تفضي الى اتفساق<br>يمين الحدود بين الدولتينويقسمارمينيا • مثتيليكون يتزوج من<br>والساة تيودوسيوس سيرينا •الغديساوغسطينوس يميناستاذا<br>في ميلائو •   | 474 £                           |
|       | القديس ايرونيمسوس يقيــــمنهائيا في فلسطين ٠                                                                                                                                             | 470                             |
|       | اعدام بريسيليانوس وانصساره الرئيسيين ٠                                                                                                                                                   | <b>የ</b> ልጎ                     |
|       | مكسيموس في ايطاليا معمودية القديس اوغسطينوس ٠                                                                                                                                            | ۳۸۷                             |
|       | ثبودوسيوس ياتي الى ايطالياديهزم مكسيموس ٠                                                                                                                                                | <b>*</b> ***                    |
|       | مجزرة تسالونيكي ١ الصــراعبـن ثيودوسيوس والقــديس<br>امبروسيــوس • ثيودوسبوسيدين نيكوماكوس فلافيانــوس<br>قائد حرص القيصر ، ويخطسمكمؤمن للاسقف • خطبــــة<br>ليبانيوس « من أجل المايد »• | 44.                             |
|       | تحظير العبادة الوثنية ، حسدمعبد سيرابيس فيالاسكندرية · اقتصلية سيمناكوس · القديس اوغسطينوس يرسم كاهنا ·                                                                                  | ۳۹۱                             |

| التواريخ                | اليابان وكوريا | بحار الجنوب                                         | السين |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 444                     |                |                                                     |       |
| <b>*</b> ٧٦ <b>*</b> ٧* |                |                                                     |       |
| **                      |                |                                                     |       |
| (?) ***                 |                |                                                     |       |
| <b>۳۷۸ — ۳۷٦</b>        |                |                                                     |       |
| 444                     |                | فان فو ( شامباً ) يرسل وفدا<br>الى البلاط المسيني • |       |
| **4                     |                |                                                     |       |
| ۳۸•                     |                |                                                     |       |
| 441                     |                |                                                     |       |
| 444 — 444               |                |                                                     |       |
| <b>ም</b> ለም             |                |                                                     |       |
| 7"A E                   |                |                                                     |       |
| ۳۸۰                     |                |                                                     |       |
| <b>የ</b> ልካ             |                |                                                     |       |
| ***                     |                |                                                     |       |
| ۳۸۸                     |                |                                                     |       |
| <b>44.</b>              |                |                                                     |       |
| 441                     |                |                                                     |       |

| المند                             | العالم الروماني وجيرانه                                                                                                                                                                                                                             | التواريخ         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                   | مقتل فالنتينيانوس الثاني على يد اريوغاست الذي ينسادي ولوجسانيوس المبراطورا استوقراطية روما الوثنية تساند حنا الاخير و يثبت نيكوماكوس في قادة حرص القيصر فيحظر كافة اللبائع ، حتى المنزلية ووفينوس يعين قائسك حرس القيصر في القسطنطينية وفاة اوزون و | *4*              |
|                                   | أثيردسيوس يعين ابنه هونوريوس امبراطورا · اهتداء روفينوس<br>الى المسيحية · وفاة ليبانيوس (؟) ·                                                                                                                                                       | *4*              |
|                                   | انتصار ثيودوسنيرس على اوجانيوس •                                                                                                                                                                                                                    | 448              |
|                                   | وفاة ثيودوسيوس ، ابناه اركاديوس وهونوريوسيملكالهالاول<br>في الشرق والثاني في الغرب القديس اوغسطينوس اسقف<br>عبونا ،                                                                                                                                 | 740              |
| الدراكوبتا الثاني يعتلسمي<br>رش • |                                                                                                                                                                                                                                                     | آخر القرن الرابع |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

| التواريخ          | اليابان وكوريا                                | بحار الجنوب | الصين |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|
| 444               |                                               |             |       |
|                   |                                               |             |       |
| <b>ም</b> ጓም       |                                               |             |       |
| <b>79</b> £       |                                               |             |       |
| <b>710</b>        |                                               |             |       |
| آخر القرن الرابـع | ليابان تسنولي على قسم مسن<br>كوريا الجنوبية • |             |       |
|                   |                                               | ,           |       |



أيجر، الملك: ٢٥٠.

الأبكيت : ۸۷ .

أبكتيتس: ٥٠٥ ، ٥٩٥ .

ابن خلدون : ٤١ .

الأبنين، جبال: ۲۰۰، ۲۰، ۲۰۰، ۲۰۰،

. ٣٨٦ · ١٨٣ · ١٥٨

الحضارة الابنية: ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۸ ، ۳۳ ، ۲۲۱ .

ابولو ، الاله: ٢٦، ٥٥، ٣٨، ٢٥، ٣٥، ٣٠٠ ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ . ٢٠٢ ، ٢٠٢ .

ابونوتيخوس: ٤١٢ .

ابولوجيا ، كتاب : ٢٣٣ .

ابولودوروس ، المهندس : ٥٩ ، ٩٩٤ ، ٥٩٠

أَبُولِيه : ١٤٤٩ ، ١٥٥ ، ١٧٨٤ ، ١٧٩ .

أبيانوس الاسكندري: ٤٩٤.

أبيذوروس: ۲۱۲ ( مركن عبـــادة اسكلابيوس ) ۲۱۳ .

الأبير او أبيروس ، ۱۷۸، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۱.

ابيقور ، ابيقوريون: ۲٤٠، ۲۵۵، ۲۵۰،

. 197 ( 194 ( 114 ( 11) ( 10

أبِيِس او هابيل الاله : ٤٠٢ .

الآبيّة ، الطريق : ١٨٢ .

ابيوس كاوديوس، الملقب بالاعمى: ٢٢١، ٢٣٣ ، ٢٣٥ .

أبيون: ١٨٤.

الاتاليّة ، الدولة : ۲۷ ، ۲۳۱ ، ۳۸۹. أتال او أطال : ۲۱۷ ، ۲۱۳ ، ۲۲۸ . ( الثالث ) : ۲۲۵ .

أترغاتيس هيرابوليس : ١٤٥ .

أتروريا : ٢٦ ، ٧٧ ، ٣٩ ، ٣٠ ، ٢٣٠ ) ٢٣٠ ، ١٥٥ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ١٥٥ ، ٢٢٠ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ .

الاتروسك : فنهم ٣٤

الاتروسكية ، اللغة ( زوالها ) : ١٨٨ . أتبولف : ٣٥٥ .

الأردن: ٨٥٨. ارزو : ۲۷۷ . الأرساسية : ٢٦٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ . ارستاخوس الساموسي: ٤٧١. أرستونىكوس: ٣٨٩. أرستيدس الأثيني 4 الاسقف : ٤٣٠ . أرسطو: ۲٤١، ۸۵، ۲۲۲، ۲٤١٠ . 774 6 174 6 177 أرطميس: ۳۱، ۳۵، ارغوس: ۲۱۲. الارغونوط : ٢٢٢ . الأرفال: ٢٠٥٠ الارقيرن: ٨٤ ٠ ٨٦ ٠ ارکادیوس : ۸۸۰ ۵۸۱ م ۸۸۰ ۵۸۸ ک . 776 6 091 أرل ، مدينة : ٣٤٢ ، ٥٦٨ ، ٥٨٢ . إرلندا ، ايرلندا \_ ايرلنديون : ٧٢ ، . DOY ' YO الأر موريك : ٧٩ ، ٩١ ، ٢٢ . أرسنا: ۱۰۶، ۲۳۱، ۴۶۵، ۵۵۰ . 771 4711 الأرْنو ، نهر : ۲۲ . أريانوس النيقوميدي : ٧٠٤ ، ٤٩١ ؟ . 190 - 191 أريتيوم : ١٧٥ . أريزو: ١٧٥. الاربوباغوس: ٤٩١. أريتريا : ۳٤٨ ، ۲۷۲ . اربوس: ۲۸۵ ، ۲۳۰ . ارباديفا: ٧٠٠. أر ُيوفيست : ۹۷،۹۷. استام: ۲۸۱. اسانيا: ۱۲ ، ۱۵ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۳۶ ، ۳۶

(1.0 (1.1 ( A. ( OA ( O. ( 14 ( 11

أتس ، ۲۱۳ ، ۲۱۶ . الأتبك : ٢٢٧ . أتىكوس ھىرودوس : ٢٢٧ ، ٣٦٢ ، . 191 أتمكوس ، الفارس : ١٦٤ ، ٢٥٣ . اتىلا: ٦٢٤. الآثار الاخلاقية ، ليلوتارخوس: ٩٣ . الآثار البشرية والدينية > لفارون: ٢٤٨. اثناسيوس (القديس): ٢٨٥ ، ٢٩٥ ، . 114 6 114 6 112 الاثنتي عشرة لوحة (شريعة): ٢٣٤، . 714 أثنيا: ۲۲،۲۲،۳۲، ۳۵، ۲۵، 'T10 ' 141 ' 187 ' 188 ' 181." 177 'YO\ ' Y1+ ' YYE ' YYY ' YYT ' YYY **fint fint fint fint fint fine fixt** اثننا ( الإلهة ) : ١٧٥ . اثيناوس: ٦٤١. الاخملية؛ الدولة: ١٦٨ ، ٢٠٥ ، ٢٦٤. الآخبون : ٢٤١ . الأدرياتيكي ، البحر : ١٧ ، ١٩ ، ٣٧ ، . 48A 4 YO الادوين : ١٤٤ م ٢ م ٣٨٠ . الأديج ، نهر : ٢٨ . أذَ ننة : ٣٢٥ . اراتوس السولي : ٢٥٣ ، ٤٤٧ . اراکوزي : ۲۲۲ . اربوغاست : ۷۱۵ ، ۲۵۰ . أرتوم 4 الإله : ۳۱ . أرتىمىس: ٢١١. ارجنه: ۲۰۸.

الأردن: ۲۷۳.

(1 % £ ( ) % % ( ) % ( ) 1 % ( ) 1 % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) %

اسرائيل: ١١٠.

أسشيل: ٢٤٣.

اسفساغهوشا : ۲۶۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ،

اسكلابيوس الاول: ٦١ ، ٢١٢، ٢١٤، ١٣.

( الطبيب ) : ٣٦٣ .

الأسكلين ، رابية : ٣٦٠ .

اسكندرية ترواد : ٣٤٤.

الاسماعيليونالعرب: ٢٥٥،٠٠٠، ٢١٤.

اسنفا : ۷۰۱ .

اسوکا : ۲۲۸ ، ۲۷۰ .

أسوان : ٣٤٨ .

إسوس: ٥٠٦.

(1,40 (1)4 (1)0 (1)7 (7m: 1ml)

(4,47 (4,40 (4,40 (4,40) (4,40 (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4,40) (4

آسيا الوسطى : ٥٥٠ .

اسينيوس بوليون ١٥٤ .

الاسينيين ، فرقة : ١٧ ٪ .

أشمون ، معبد : ۲۱ ، ۲۰ .

أشور، اشوريون : ٢١، ٥٥، أم.٠٠ اشين : ٢٨٠ .

الاطلسي ، المحيط : ٣٤٥ ، ٢٩٥ .

أعمدة هرقل : ١٢ .

أغاتوكليس ، ٢٤ ، ٧٥ .

أغاتيه : ٨١.

أغريبا : ٣١٩ ، ١١٤ ، ٢٩٩ ، ٢٧٠ ،

- .. رواق: ۲۹۹.

أغريبين : ۳۰۸ ، ۸۵۵ . اغريجانت : ۵۵ .

أغريكولا : ٤٨٧ . أفيالينوس : ٢٢٣ .

أفروديت : ۲۱۳٬۳۰۰ .

اقسافيا : ٨٨٥ .

أفسس: ٥٩ ٢١٤ (١٩٤ ٢٩٥)

افسیفیوس : ۲۰۰ ، ۸۸۹ ، ۹۸۱ ، ۲۲۲ .

افغانستان : ۳۰۰ ، ۷۰۰ .

افلاطون: ۲۲۱ ، ۲۶۱ ، ۲۵۳ ، ۲۰۶۶ ۲۱۸ ؛ ۶۹۶ ، ۲۶۹ ، ۲۳۳ .

· 177 - 271 - 272 - 214 - 6 - 44 6 - 440 - 246 - 461

افلوطين : ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۸ ، ۲۸۲ . ۲۲۷ .

الأفنتين ، هضبة : ٥٠٨ . أفدون : ٢٥٦ .

الآكاديميا: انظر الافلاطونية.

أكتيوم: ٢٦١، ٢٦٧ كم٢٦، ٢٦٩ - ٢٣٤ - ٢٣٤ - ٢٧١

اكسو : ١٥٤.

اكسوم: ٦١٤.

اكليمنضوس : ٣٠٠ .

الاكويريا ، او حصان تشرين : ۲۰۸ .

الأكيتين ، مقاطعة : ٧٩ ، ٨٢٠ .

الأكيلين ، هضبة : ٥٠٩ .

أكيليه : ٣٤٦.

> الألب ، نهر : ۷۸ ، ۲۷۲ ، ۲۸۲ . آلالنا : ۲۸ .

آلاريك : ۱۲۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۹۰ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷

إلبًا ، جزيرة : ٢٦ ، ٣٧ . البرتيني ، انطوان : ٣٩٥ .

التای : ۲۸۲ .

الالزاس: ۷۸، ۲۸۲، ۲۵۳.

الالعاب الرومانية : ٢٠٩ .

الالعاب الشعبية : ٢٠٩.

الالماب القرنية : ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٣٠٤ ، ٣٠٤ ، ٣

الالعاب المأتمة: ٢٠٩. . 717 4 717 4 717 ألفسس: ٢١٥ ، ٣٠٤ ، ٢٢٨ . امتابها: ۷۰۱ ، ۷۶۲ ، ألقسادس: ۲۲۱ ، ۲۸۲ . اميتايوس: ٧٠١. الكسندروس او النبي الكاذب: ٤١٢. أميدا ( ديار بكر اليوم ) : ٥٤٨ . آلهة الست : ٢٠٢. اناماز ، كتاب : ١٩٤٠. السريا ، السليريون : ١٩ ، ٢٨ ، ٢١ ، الاناضول: ٥٢٥. ' OA1 ' OT9 ' OEE ' OT9 ' AT ' YE أنتّام: ۲۱۷٬۷۱۵٬۷۱۳، ۵۰۷، . 777 6 044 أناترمونت : ۸۱ ۸۸ . الألامان : ٨٢٥ ، ٢٩٥ ، ١٢٥ ، ٥٥٠ آن \_ تون : ٣٤٨ . المانيا: ۲۰۱ (۲۲ ) ۲۲۱ ، ۲۵۱ . أنتيبُوليس: ٨١. المائما الغربية: ٧٨ ، ٧٧ الانتمغونية ، الملكية : ١١٢. - الشرقية الشمالية : ٧٨ . أنتىكىثروس : ٢٢٦ . -- الجنوبية : ٧٨ . اندراه: ۲۷۰ . إله الحظ: ٢٣١. اندرونيكوس \_ لىفيوس ، مترجمية الألم ، قبائل : ١٩ ، ٢٢ . الاوذيسة الى اللاتينة : ٣٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨. ألزيا: ٨٤ ، ١١٥ . اندرينوبولس ( ادرنه ) ، معركة : ألىكانت ، مدينة : ٦٣ . السون: ١٩. أَلَاَّمُ الكبرى : ٢٠٩ . اندمان : ۲۸۰ . اندمرا: ۲۰۱۷ ۲۹۹۹ ۲۰۰۷ ۲۰۱۰ امارافاتی : ۲۲۹ ، ۲۸۰ ، ۲۸۳ ، ۲۸۶ اندونيسيا : ٧٧٧ ، ٧٧٨ . أنسرون : ۸۱ -أماسنا : ٤٦٨ . انسولاند : ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ امېروسيوس ( القديس ) : ١٧٥، ١٩٥، . 740 · 741 . TTY + TT+ + T14 + 09Y + 0AY أنسلا ( او انقرة ) ٧٥ . الأمبريون : ١٩ . انطاكية : ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۱۸ ، ۲۲۲ ، امبورياس: مدينة: ٨٠. .07+ 600 7 770 7 770 7 770 امفىتريون : ۲۳۸ . 1777 174 174 174 174 174 174 1 OAL اموداريا، ( نهر الاوكسوس قديمًا ) : . ٧ ٠ ٥ ٠ ٦٧٤ • ٦٤ ٥ • ٦٤٣ • ٣٣٦ • ٦٣ • . 414 أنطونيا تشانيس ٢ ٣٦٣ . امور الحكم ، (كتاب) : ۲۹۳ ، ۲۹۲ . 111 ( 177 ( 1 . 7 انطونان : ۲۸۵ ، ۲۸۷ ، ۳۲۹ ، ۳۴۹ أمّونيوس المصري : ٤٩١ . · 17 · ( 17 · 17 · 17 · 17 · - جدار : ۲۸۱ که ۲۸۸ -اموندوس ساكاس : ٦٢٦ ، ٦٣٠ .

امسانوس مرسلتوس: ۲۳۵ ، ۲۳۸ ک

انطوندانوس (قطعة نقدية ) ٥٣٤ .

انطونیوس: ۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۳۹۳ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹

انطونیوس ( القدیس ) : ۲۱۷ ٬ ۲۱۸ ٬ ۲۱۸ ٬

انطيوخوس الثالث او الكبير : ١١٤

- الرابع : ۲۲۷

انکلترا : ۲۰ ، ۲۱

انِکيز : ۴۵۴

أنربيس : ٢٦٨ الاليادة : ٤٤٣ ، ٤٧٢

الإنيادة : ٣٦١ ، ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٢ ،

194 6 104

أنسيوس: ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۵۲ ، ۲۵٤ ،

101 104

اوېيوس : ١٦٤

أوترانت ، مضيق : ١٩ ، ١١٧

اوتون ، مدينة : ٨٤ ، ٥٨٥ ، ٣٤٣

اوجینیوس : ۱۶۵ ، ۵۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ،

الأود ، نهر : ٣٤٤ اودرانغ : ٣٤٧

اوده : ۲۰۰

أودواكر ، الاسكير : ٥٥٨

الاوذىسە: ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۷۲

أورانج : ۱۱۶ اورشلم : ۲۲۲ أورفة : ۲۵ أورفيوس : ۷۳۷ ، ۷٤۳

أورليان : ٨٤

أوريبيد : ۲۲۷ ، ۲۲۳ اوريجينس: ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ ،

747

أوريليانوس: ۲۲۵، ۳۰۰، ۳۳۵، ۲۴۵، ۳۳۵، ۲۵، ۲۰۰۰

اوریلیانوس: ۵۲۳ ، ۵۹۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲

اوزون : ۹۹۹ ، ۲۰۸ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ،

711 4714 474

اوزيريس : ١٤٤ ، ٤٩٣

اوستراليا : ٧٦١

الاوستروقوط او القوط اللامعون: ٥٥١ اوستى او اوستيا : ٢١٥° ٢١٣ ٣٤١ ٣٤١

(017, 014, 014, 005, 441, 445

091

اوسرونيا : ٦١٤ الأوسكية ، اللغة : ١٧٨

(۱۱۱ ( ۱۰۳ ( ۸۹ ( ۲۵ ) سطسی ا (۲۲۰ ( ۲۰۹ ( ۲۰۰ ( ۲۰۳ ( ۱۹۸ ( ۱۷۹ ( ۲۷۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰ ( ۲۰۰

**' TAY ' TA+ ' {YT ' TY1** \$2.7 \$2.8 \$ 2.7 \$ 2.1 \$ TAT '{\mathfrak{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cie\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\cute{\c \${{\cdot \cdot \cd \* £ £ X \* £ £ 7 \* £ £ 0 \* £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ ft79 f t78 f t09 f t07 f t01 f tt9 **'{}**AY**'{}**YA**'{}**YY**'{}**YY**'{}**YY**'{**}YY fo+ { f o+ m f o + m f { q A f { q q f { A q 104. + 044 + 614 + 014 + 01. + 0. Y 140 ' 177 ' 111 ' 17A - تاریخ ... (کتاب) ۳۹۳ اوغسطىنوس ( القديس ) : ٤٦٢ ك **'**٦٣٨ **'** ٦٣٣ **'** ٦٣٢ **'** ٦٢٣ **'** ٦٢٠ **'** ٦\٦ 77 - 6710 6711 674 أوقبد: ١٤٤ ، ٢٦٨ اوك ــ ايو : ۲۱۸ ، ۲۸۰ ، ۲۱۸ ، ۲۱۱ - in: 7.07 اوکتاف او اوکتافیان : ۲۲۲ ، ۳۰۷ ، 077 6 887 6 844 او کتافبوس: ۱۳۵ ، ۱۸۲ ، ۲۶۳ ، ۲۲۲ ، 117 6 4.4 6 44. 6 44. 6 44. اوكرانيا : ٧٤ اوكسلتيدونوم ، حصن : ٥٥ الأوكسوس ، نهر ( الاموداريا اليوم ) : **ገለገ • ገገገ • ም**ይለ اوك ـ طرفان : ٤٥٧ اولسا: ۸۱ اولىيانوس : ٢٩٦ ، ٤٧٧ ، ٦٤٠

اولوجيل: ١٥٤، ٢٦٨، ١٩٠٤ أوليس : ٢٣٨ اوما : ٧١٦ اوتي ، الإله : ٣١ الإساريون: ١١٥ ، ٧٧ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١١٥٠ الإيباريه (شبه الجزيرة) ٢١٢ ، ٢٦٢ إيبوراكوم ، مدينة : ٢٨٥ إيمونا ، الألهة : ٨٩ ، ١٠٠ إيما عو: ۱۱۲ ( ۱۰۲ ( ۲۳ ( ۱۲ ) ۱۱۲ ) 079 · 407 · 777 · 171 · 171 إيدا ، جيال : ٢١٣ ايرأتسينس: ٤٦٦ ابرات : ۲۲، ۱۰۴، ۲۰۲، ۳٤۷ 1774 1777 1778 1777 1577 1577 1577 **ፋ**ግለኒ **ና** ካለዮ **ና** ካሉነ **ና** ካለት **ና** ካሃኒ **ና** ካሃነ Y+ A ( Y+ ) ( TAY ( TAT ( TAO

ايرلندا: ٦١٥ إيرونيموس ، القديس : ٢٥٥ ، ٣٥٥ ايرونيموس ، ( القديس ) : ٦١٨ ، ٦٤١ إيريكس ، جبل : ٦٠ ، ٢١٣ الايزار ، نهر : ٨٢

ایزقراط : ۲٤٠ ، ۲۵۰ ، ۲۵۱ ، ۲۵۷ ، ۳۷۶ الایزوریون : ۲۵۰

إيزوس : ۹۳ إيزيس : ۲۰۱۲ <sup>(</sup> ٤١٤ <sup>(</sup> ٤١٤ ) ٤٩٣ <sup>(</sup> ۲۲۲ ) ۲۲۷

إيستريا : ١٠٥

(۱۹،۱۸،۱۷،۱۲،۱۲) ۲۲،۲۵،۲۱،۲۳،۲۳،۲۲،۲۰،۲۵،۲۱،۲۰،

أولمبياً ، مدينة : ٤٥٣

اولفيلا: ١٥٥ ، ١٦٥ ، ٦١٤ ، ٦٢١

إيلىوس ارستىدس : ٤٩٤ ، ١٨٥ إينه : ۲۱۷ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۳۸ 104 6 114 \*\\\ `\\\\ `\\\\ `\\\\ ايوز : ۸۲ه أتوس لوكوانس او لوكوتموس: ۲۰۱ إيونوليس: ٤١٢ \*YE1 \* YTA \* YTY \* YTY \* Y10 \* 140 الايوني ، البحر : ١٦٦ ايونىا : ۲۸ ، ۵۹ الايونيون : ۲۷۳، ۸۰، ۲۷۳ «ሥደው ና ሥደደ ና ሥደሃ ና ሥም**ባ ና** ምምነ 104 , 404 , 404 , 400 , 404 , 401 باب المندب: ٣٤٨ بابل ، بـــــلاد : ۱۰۶ ، ۱۷۷ ، ۲۷۴ ، ·079 · 077 · 070 · 019 · 018 · 000 787 · 787 · 618 · 040 · 014 · 010 · 004 · 000 · 044 باينيانوس: ۲۲۰ ، ۲۲۰ 47+1 604X 60X 60X 60X 160Y4 باراستوس: ۲۲۸ بالخوميوس ( القديس ) : ۲۱۸ ، ۲۱۹ 777 البارناس: ٦٤٠ - الجنوبية: ١٢، ١٨٤، ١٨٨، ١٩٨٠ باریغازول : ۲۷۲ (10. ( TTV ( TTO ( TTO ( TIX ( T)) الىاسك: ٧٩ 016 ( 171 باسكال: ٢٦٨ — الوسطى : ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ باستتيليس: ٢٢٩ الايطاليك: ١٩ : ٢٢ ، ٤٤ باسىلىوس ( القديس ) : ٦١٨ ، ٦٣٩ ، ايطاليكا ، مستعمرة : ٢٢٥ 711 أيطاليكوس ، سيليوس : ٣٥ ١ با ـ فنوم : ۲۰۸ الايطاليون: ١٧، ٢٤، ٨٥، ٩٢، بافيا: ٢٩٥ باكوريوس : ٤٧٥ بالاديوس: ٦١٥ 474 إيكس آڻ بروفانس : ٧٨ ، ٩٤ بالاز (اتان): ۷۲۸، ۷۳۱، ۲۳۲، ایکوسیا ، وصول بتیاس الیہا : ۰۵۲ 744 بالسترينا: ٢٢١ **717 4 77** إمل ، الإله : ٢٦ الباليوم : ۲۹۳ إيلاغابال : ٢١٥ ، ٣٣٥ ، ٨٨٥ ، ٥٩٠ الناميا: ٢٠٩ بامير : ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۵ 777 إيليا كابيتولينا : ١٩؛ باناييتيوس : ۲٤٢ ، ۲۵٥ ، ٥٠٤

ر"اسوس ، الفنان الاغريقي : ٤٥٢ البرانس او المترنية ( حسال ) : ١٤٠ 177 راكستل: ۲۵۲ براهما: ۲۸۲ ، ۲۸۷ ، ۲۱۲ براهمان : ۲۹۸ ، ۲۱۲ بربيتوا: ٣٧٥. برتزوفيل: ٤٥٢ البرتغال : ٣٥٧ ، ٣٦٩ ، ١٠٥ ىرتولوماوس : ٧٦٢ برويصان : ٦٨٦ ېر سفوني : ۳۳ برسیه: ۲٤١ ىرغاموس : ۲۲۲، ۲۳۱ ، ۲٤۰ ، ۲۲۸، 0.7 ( {91 ( {07 ( {47 ( }0) رقا، آل: ۲۶، ۲۶، ۲۹، برقاء هملقار: ٢٤ بر ڪلس: ١٧، ٣٤٤) ١٣١، ١٣٥٠ 777 برکوکیا ، شمعون : ۳۷۲ برنای : ۲۰۶ برنديس: ۲۶۶ برنیکی : ۳٤۸ برواش : ۲۷۸ بروبوس: ۲۹۵ ، ۹۹۵ بروبيرس: ١٤٤٤ ، ١٨٤ البروتيوم ، جبال : ۲۸ برودانس: ۲٤٤ ير ُوس: ۲۲۵ بروسيربين ، الإله : ١٥٤ بروفانس: ۷۹ ، ۸۱ البروكولىانمون : ٧٦٤ بریتانیا : ۷۳ ، ۲۰۰ ، ۲۸ه

بريتانيكوس: ٣٠٧، ٣٠٨، ٥٥٥

بان ـ تشاو: ۲۷۲ ، ۲۷۳ ، ۲۸۵ ، 400 البانشون ، مبنى : ٥٠١ ، ٥١٠ مان \_ كو : ۲۷۳ ، ۲۵۷ بانوبولس: ٦٤٣ بانورموس ( بالبرمو ) : ١٩ بانونيا : ١٣٤ ، ٥٥٠ بانيه يعل ، الإله : ٦١ بترون : ١٦٥ ، ٢٨٢ ، ١٧٤ ، ١٨٤ ۲۲۲ : ۱نت بـتويت ، الملك : ٨٤ بتئولسس: ۷۲۱، ۵۹۱، ۲۲۱ بتشاس ، البحر المرسيلي : ٥٦ البحر الابيض المتوسط: ١١ ، ١٢ ، ١٤ · ¿٣ · ¿١ · ¿ · · ٢٩ · ٢٥ · ٢١ · ١٦ · Y . · OA · OO · OE · OT · OT · O1 TEE TET TELL TAY THE TARE 07 + 6 111 6 171 6 100 النحر الأحمر: ٣٤٨ ، ٣٤٩ البحر الادرياتيكي: ٢٨ ' ١١٤ ' 004 ( 14 + ( 14) ( 144 ( 144 بحر أزوف : ۲۸ه HER (MEC: YYY) MEN ! 079 6 171 6 404 عر البلطيك : ٢٨٥ البحر الشمالي : ٢٧٤ ، ٢٧٨ ، ٢٥٥ بحر قزون : ۳٤۸ ، ۲۷۰ مجر مرمرة : ٥٢٩ محر المت ، مخطوطات : ١٧ ٤ المختمار ( بكتريان ) : ٢٦٤ ، ٢٦٢ ، YTY ' YOO ' YOE ' YTT ' TYE

براباثوم : ٦٨٠

بریسکوس : ۲۲۸ بریسیلیانوس : ۲۲۵

> برينستا : ۲۲۱ ، ۲۳۱ بروهيريسيوس : ۲۶۳ بريتكستانوس : ۲۶۱ بسلتوس : ۲۵۲ بسينونتي : ۲۱۳ ، ۲۲۲ بشاور : ۲۲۳

البطالسة : ۳۰۰ ، ۳۲۲ ، ۳۳۰ ، ۳۳۳ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰

بطرس القديس : ٦٢٢ بطريقيوس ( القديس ) : ٦١٥

بعل او بعل همون: ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۱۰.۶ — حمص : ۲۵.

> بعلبك : ۲۰۰ ، ۲۲۰ بغرام : ۲۲۲ ، ۲۹۲ ، ۲۰۲

> > بفلاغونيا : ١٢ البكتيون : ٢٥٥

> > > بکین : ۲۷٤

البلاتين ، رابية : ٣٦٠ ، ٥٠٨ ، ٥٠٥

بلاندين : ٢٣٤

بلا"س : ۳۱۹

بلا"فا : ۲۷۰

بلبیلا : هه ؛ البلجیکیون : ۲۵ ، ۷۸ ، ۷۹

البلقان : ۲۲۲ ، ۱۷۸ ، ۲۲۱ ، وجع ،

77X ' 71X ' 00Y ' 001 ' 00+

بلميرا: ۲۱۳، ۲۳۵

بلوت : ۲۲۳،۲۳۳، ۲۲۸ ، ۲۳۹، ۲۲۳ الماويونيز : ۲۲۸ ، ۳۶۴ ، ۲۵۵

بلوتارخوس او بلوتارك : ۱۷۷ ، ۲۳۲ ،

بلتونا ( الإلهة ): ۲۱۵ البليار ؟ جزر : ٤٤ بلنزاما ؟ الإلهة : ٩٣

بلين الاصفر: ۳۱۱ ، ۳۸۳ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۹۷ ، ۴۹۰ ، ۴۹۰ ، ۴۷۷ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸ ، ۴۷۸

بلين او بليني الاكبر : ۱۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۳ ۴۱۲ ، ۳۶۹ ، ۲۲۱ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ ۲۸۱ ، ۲۶۰ ، ۲۸۵

> البليميون : ٥٢٨ ، ٥٥٣ بمبونيوس ميلا : ٤٧٠ ، ٢٧٦

> ببيوس سكستوس: ٢٩٦ ببيوبوليس : ٣٤٤ البناثينيه ، حفلات : ١٤ بناريس : ٢٦٦ البنجاب : ٢٦٦ بنداريس : ٣٧ بنديا ( بنديون ) ٢٧٠ ، ٦٨٥ بنيديشري : ٣٤٨ ، ٢٧٦

> > بهادراقارمان : ۷۱۲ بهادرسفارا : ۷۱۲ ٬۷۱۲

بنيفانت ، مدينة : ٩٩٩

بوسكوريال : ٢٥٤ – كنز : ٢٠٥ البوسنه : ٧١ بوسویه : ۱۱۳ کا ۲۲۱ بولس ٬ الفقيه الروماني : ۲٤٠ ، ۲٤٠ بولس ، الرسول : ۳۲٦ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، 777 . 041 . 144 . 140 بولس امیلیوس : ۲۶۱ ، ۱۷۸ ، ۲۶۱ بولونيا ، مدينة : ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ بوليب: ١٤، ٥٥، ٢٧، ٧٧، ٨٦، **\***F\*o • Y17 • 186 • 177 • 107 • 101 £44 644 645 645 645 645 645 بولىكلىت : ٢٢٨ ، ٢٥٤ بولين النولي : ٦١٥ ، ٢٤٤ بولين دي بيلا" : ۲۰۸ بوماخيوس : ٦١٥ بومیای : ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۸ ، ۲۸۲ بومبيي : ١٧٥ ، ١٧٥ ، ٢٢٠ ، ٢٥٦ ، (014 , 014 , 0+0 , 0+0 , 101 , 141 740 . 740 . 041 بون ، مدينة : ٢٨٥ ، ٢٨٧ البونت : ١٥٧ بونغ ـ توك : ٦٨٠ بونونيا : ٧٦ البونيقيون : ٥٦ بوهو ( جاڻ ) : ۲۵۷ ېوهيميا : ٧٤ بويئوس: ٥٩ بيان مان : ٧٥٧ بيت لحم : ٦١٨

البيتوريج : ٨٤

بيثينيا : ۲۸۹ ، ۲۰۹ ، ۲۲۶

البو، نهر : ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٨ ، ٣٠٠ 17 · 17 · 40 · 45 · 44 بواتیه : ۸۱ ، ۲۹۹ ، ۲۱۵ ، ۲۳۲ بوالو: ٤٤٩ بوبولونيا : ، مدينة : ٢٦ ، ٣٧ بوبيوس غافيوس : ١٣٢ بوبيه: ٢٢١ بوتنجر: ٦٨٥ بودهيساتفا: ٧٤٢ بوتيولي : ١٧٦ بوتين ، الاسقف: ٢٣٤ يوذا : ۲۲۸ ، ۲۸۰ ، ۹۸۳ ، ۲۸۶ · / + 0 · / • £ · / • 1 · / • • · 144 · 187 777 ' 777 ' 718 ېودوکنه : ۲۷۷ بوربونيه : ۷۰ بورج ، مدينة : ٨٤ بوردو: ۳٤۲ ، ۲۰۵ ، ۹۹۵ ، ۲۰۸ ، 744 . 144 . 148 بوردولىه ، مقاطعة : ۹۰ ، ۳۵۱ البورغوند : ٢٨٥ بورغونيا: ۷۰ ، ۸۲ ، ۹۰ ، ۳۵۱ بورفيروس : ۲۲۸ ، ۲۸۲ بورکهارت ، یعقوب : ۵۵۹ بوركيا: ۲۳۰ يورما: ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ و ۲۸۵ بوزانياس : ٤٦٩ ، ٤٩٤ بوز ول: ۱۷٦ ، ۲۱۵ بوزيدونا : ۲۸ بوزييدونيوس : ۲٤٩ ، ٥٠٤ بوستوموس: ۳۲۵ البوسفور: ٥٢٩ ، ٥٧٣ ، ٨٣٠ ، ٢٠٠

بهارهوت : ۲۰۲

بىدىنا ، معركة : ١١٤ ، ١٦٩ OAE ' E9A ' E9+ بيراك: ٦٨٧ تاش کورغان : ۲۷۵ بيرس : ۲۸۱ ، ۲۷۹ ، ۲۸۲ تاكسيلا: ۲۹۲ بيرسا: ۲۱٬٤۸ تاكوا ــ پوا : ٦٨٠ بيرسه : ۱۱۲ تاكولا: ٧٨٢ ، ٨٨٢ ، ١٧٠ ، ١١٧ بيروت : ۲۲۱ ، ۲٤٠ تامول : ۲۷۰ بيروس: ٥٤ تانخ : ۲۳۷ ، ۲۶۷ ، ۲۶۸ بىرىغ*و* : ؛ە تانوي : ۲۸۰ بيرينيس : ٣٢١ تانيت ، الإلمة : ٥٩ ، ٦٢ ، ٢٢ ، ٣٠ ، البيرينيون : ٧٩ 777 6 110 بيرينه: ۸۱ تاي ـ بنغ : ۷۳۰ بىزنطية : ۳۰۱ ، ۲۲۵ ، ۲۸۵ ، ۹۸۵ ، تاي ــ فانغ : ۲۵۷ ، ۲۵۸ 741 4 407 تايلاند: ٦٨٤ بيزون : ۳۱۱ التاين ، نهر : ۲۸٤ بيزيه : ۸۱ التتر: ٢٣٤ بیستروم ، مدینة : ۲۸ تتريكوس: ٥٣٢ ، ٥٣٣ بدكيل، رواق: ٣٦١ تتيانرس : ٥٥٠ يبلاطس البنطئ : ٣٢٦ ، ٢٠٠ تلامر: ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، بىلىوە ( بول ) : ۲۷۲ Y+0 47.8 ببوتيا ، مدينة : ٩٢٤ ترابيزو : ۲۶۴ بيونغ ــ يانغ : ٢٥٧ تراجيديا : ٣٨٦ ترازيمينا : ١٥٠ - ت -ترافنكور : ۲۷۰ تاراغون : ۳٤۸ تراقدا : ۷۶ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۵ ، ۲۵۵ تارانيس ، إله : ٩٣ 0XY 6 0%+ تا ــ تسن : ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۸۲ ترانسلفانيا : ٧٤ ، ١٥٥ التاج ، نهر : ٥٠٤ ترايانونس ، الامبراطور : ۲۸۲ ، ۲۰۳ ، تارکنوس ، آل : ۲۹ ، ۱۲۷ ، ۲۱۲ تارنت ، تارنتا ، طارنتا : ۲۳ ، ۲۰۰ ، · \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* 317 > 117 > 077 > 777 **'**\text ' \text ' \te ` £00 ` £71 ` £19 ` ٣٩1 ` ٣٨٩ ` ٣٨٦ تاريم ( نهر ) : ١٥٤

· ¿ q y · ¿ q + · ¿ A q · ¿ A Y · ¿ A 1 · ¿ Y A

(01. (0.9 (0.A (0.0 (0.£ (199

110, 110, 010, 010, 110, 110,

ناست : ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۷۰

**`{{YY ( {0 · { {{1}} } { {1}} } { {1}} } } ` {{1}} Y `** 

**\*£ A 4 £ A 1 £ A 1 £ A 1 £ E A 1 £ E A 1 £ E A 1 £ E B A 1 £ E Y A** 

تشولاً : ۲۷۰ تشونغ ــ تشانغ ــ تونغ : ٧٣٠ ، ٧٣٤ . تشو \_ ينغ : ۸۸۸ ٬ ۷۱۱ ٬ ۷۱۲ تشی تشان : ۲۳۹ تشي فا \_ هو : ۲٤٠ تشينلا : ٦٨٠ تكتوساج : ٧٤ غبرالنغا: ۲۸۷ ، ۲۱۳ تمبيه ، وادي : ٣٦١ تمرالبتي : ۲۷۸ تمغاد : ۲۲۵ تملوك : ۲۷۸ تنجور : ۲۷۰ توان ــ هوانغ : ٧٣١ توتاتيس: ٩٣ توتشي : ۳۸۲ ، ۲۰۰ تور: ۲۱۰ ، ۲۸۰ ، ۲۱۰ و ۲۱۰ توقىدىدس : ١٩ ، ٢٥١ ، ٣٩ ، ٤٨٨ 747 توسكانا : ١٩٥ توسكولوم : ١٩٥ تولوز : ۷۱ ، ۷۷ ، ۲۹ ، ۲۹ توما (القديس): ۲۲۸، ۲۸۵، ۲۲۲ تومبوكتو : ٦٤٣ تومى ، بلدة : ٤٤٤ تونس: ۲۲۰ ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۳۷۰ تونغ باو : ۷۲۸ تونکین : ۲۸۲ ، ۲۸۴ ، ۲۸۷ ، ۲۰۹ 405 . A15 . A14 تیان ـ سوین ( توان سیون ) : ۷۱۳ التبت : ۲۳۱ ، ۲۲۸ ، ۲۸۲

- 709 ( 717 ( 718 ( 780 ( 717 ( 089 ترتلیانوس: ۲۲، ۴۲۳، ۲۲، ۴۲۰، ۲۲، **\*£9. \* £89 \* £98 \* £0. \* £71 \* £7.** 777 6 07 . ترکستان : ۲۱، ۳٤۸، ۳٤۸، ۲۵۵، . ٧ 00 ( ٧0٤ ( ٦٧٦ ( ٦٦٦ ( ٦٣٢ ) 0٤٩ تريبولا: ٥٥٤ تريبون : ۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۵۱۳ ، 45+ تریف: ۸۰۰ ، ۸۲۰ ، ۸۲۳ ، ۲۰۰ ، **ካ**ኒአ ና ጎሦኒ تريملكيون ، بطل رواية ساتبريكون : EAE تسالونيك : ١٢٢، ٢٩٥ ، ٢٥٥ ، ٢٨٥٠ 401 تساليا: ٣٩١ تساوو تساوو : ۷۳۳ ، ۷۳۶ تسان : ۷۲۷ ، ۷۱۵ ، ۷۲۴ ، ۲۳۵ YOO 'YEX 'YET 'YE+ 'YTY 'YTT تسیان ــ هان تشو : ۷۲۱ تشأتاكارفي : ٦٨٩ تشاكا : ٢٦٩ تشان ـ تان : ۲۱۲ تشان ــ سونغ : ٧١٠ تشانغ ـ نغان : ۷٤١ تشانغ منغ: ۲۵۲، ۲۵۳ تشاوو تسو : ۷۲۱ تشستيوس: ٢٠٥ تشلستيس : ۲۱، ۲۵، ۲۱۵ تشنغ هیوان : ۷٤٦ تشو: ٧٣٩ تشورباراكا: ۲۷۸ تشو شو ــ فو : ٧٣٩

تشو شو ... لان : ٧٤٠

(۱۵۸ ، ۱۲۹ ، ۳۲ ، ۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۲۰۰ ، ۱۷۹ ، ۲۰۰ ، ۱۷۹ ، ۲۰۰ ، ۱۷۹ ، ۲۰۰ ، ۱۷۹ ، ۲۰۰ ، ۱۷۹

- ثيودوسيوبوليس ( لقب مدينة كارنا ــ ارزروم اليوم ) : ٥٥٠ ثيودوسيوس الثاني : ٦٤٠ ثیو کریتس ۱۶۶ تسون : ۲۲۹ -- ج --جالينوس البرغامي: ٣٦٣ ، ١٦٣ ، 197 6 140 جانوس: ۲۰۳ ، ۲۷۳ جانوس کو برینوس ، هیکل : ۲۷۳ حاما: ١٨٠ حِمل طارق : ۲۲۲ ، ۲۲۲ جرمانوس ( القديس ) : ٦١٥ جرمانيا: ۲۷٤ ، ۳۲۷ ، ۰۰۰ الجرمانيون: ۲۲، ۷۸، ۹۹، ۲۱۰ جرمانيكوس : ٣٠١ ، ٧٤٤ الجزر الخالدات: ٢٧٢ الجزيرة الايسرية: ١٥ ، ٦٣ ، ٦٨ ، ٢٩ ، الجزيرة العربية : ٣٠٠ جسر القنطرة ، على نهر التاج: ٥٠٤ جملکوس: ۲۲۸ ، ۲۲۹ جندي كابسترانو: ۲۱ جنسريك: ٥٥٣ ، ٢٢٤ جويتر، الإله: ۳۱، ۹۱، ۹۳، ۹۲۱، · ٢٠٠ · ٢١٨ · ٢١٦ · ٢٠٤ · ٢٠٣ · ٢٠٠ .777 ( 114 ( 114 ( 114 ( 144 ( 144 ) - تنوع ألقابه : ٢٠٠٠ - الافضل والاعظم : ٢٢٠ جوبتير الكابيتولى: ٣٤ ، ١١١ ، ٢٠٣ ، 014 ( 114 ( 117 ( 149

جوبتير : ۲۰۳

حوتلاند: ۲۹، ۷۸

الجورا الصوابية ، جيال : ٢٧٤

074, 014, 010, 416, 461 تيبور: ٣٦١ ، ٣٣٥ تىبول : 333 تي ـ تسانغ : ٧٤٢ تیت سلیف: ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۲۰۸ ، \$ 00 \$ 10 + \$ 11 \$ 17 \$ 577 \$ 717 711 1111 1111 تبيخه : ۲۰۳ ، ۲۱۳ تيراسىنا: ٢٤٤ تیراماریه دوکستیلازو : ۱۹ حضارة: ... ۲۰ ۲۱ ۲۱ تيرانس : ۸ه ، ۲٤٣ ، ۲٥٨ التيريني ، البحر : ١٧ ، ٢٥ ، ٢٦ تىرونىس : ٨٤ تبريان : ٣٤٨ تىزىد ، مدىنة : ١٧٥ تیطس : ۲۹۱ ، ۳۰۷ ، ۳۰۹ ، ۳۰۸ ، ۲۹۸ 0 . 9 6 291 6 211 تىلمون ، رأس : ٧٧ تىملكىون ، ولىمة : ٣٦٥ تين ، الإله : ٣١ تيوتنز : ۲۸ ، ۱۱۴ ، ۱۸۲ تيو \_ كيو \_ لي : ٧١٠ **- ث -**ثاوقياوس : ٧٦٢ ثلينيه: ٨١ ثياندروس ، الإله : ١٣٤ ثیمیستیوس : ۵۹۰ ، ۹۹۱ ، ۹۹۱ ، 158 6 140 6 145 6 115 ثيودوسيوس: ٢١٥، ٧١٥، ٨١٥، '001 '007 '007 '007 '001 '00. 10 AY 1 0 V9 1 079 1 079 6 077 6 070 '097 ' 097 ' 089 ' 088 ' 087 ' 088 11. · 114 · 117 · 178 · 114

الحرب المونىقىة : ٤٣ ، ١٠٥ ، ١١٢ ، **۲**۳۸ ( ) 77 - الأولى: ۲۲، ۲۲۲، ۲۳۵ - الثانية : ١٤ ، ٥٥ ، ١٨ ، ٥٩ ، ٢٠ -(177 ( 140 ( 148 ( 114 ( 117 ( 114 (111, 101, 100, 150, 151, 121 'TTT ' T 17 ' T 17 ' 1 17 ' 1 18 ' 18 ' 18 ' 104 . LY حرب العبيد : ١٧٨ ، ١٨٢ الحرب اليهودية : ٢٧٣ ، ٤١٩ ، ٢٢٤ حصان تشرين او عيد الاكويريا: ٢٠٨ حصان طروادة : ۲۱۱ ، ۲۵٤ الحفرة ، معبد : ٦٤ ، ٢٥ الحق الايطالي: ٣٢٩ ــ الروماني : ٣٧٤ ٢٧٤٠ - اللاتىنى: ٣٣٥ حقول الديكومات : ٢٧٤ ، ٢٨٥ الحكومة الثلاثية: ٢٠٤ حص: ٣٣٥ حنسون ، رحلة : ۲۵ ، ۵۳ الحوليات ، كتاب لتاسيت : ٤٨٧ الحوليات العظيمة ، ل. ب.م. سكيفولا: 719 4 711 الحوليات العظيمة : ٢٤٨ - خ -الخابور ، نهر ، ۹۹۵ خیاری: ۲۷۸ خريزيه : ۲۷۸ خرىسوغونوس: ١٧٩٠ خطاب حق ع لسلس: ٢٩٤ الخطب الفرينيه لشيشرون: ٢٥٢

خلقىدونيا : ٢٢١ ، ٢٢٢

خواطر ، كتاب لاريانوس : ٤٩٥

خلقيس : ٦٢٨

جورجياس: ٤٩٤ جوستن : ۸۱ جوستينا: ٢٩٥ ، ٨٨٥ جوستينبانوس: ٥٥٨ ، ٦٢٩ ، ٦٣٨ ، 71. جوفنال : ۳۶۲ ، ۳۲۷ ، ۳۲۸ ، 7116 017 حوفيوس: ٩٠٠ جولنا ، معبد : ۲۳۱ جوليا دومنا : ۸۸۵ ، ۲۲۷ جوليا سوامياس: ٥٨٨ جوليا ماميًا: ٨٨٥ جوليا ميزا : ٨٨٥ جوليان ، كميل : ٩٦ ، ٢٢٥ حولىانوس: ٣٤٥، ٥٤٨، ٩٥٥، '044 ' 044 ' 044 ' 040 ' 004 ' 00. **'TTR 'TTA ' 09Y ' 090 ' 0AR ' 0AA** ₹ሚደዋ ና ሚደ \\ ና ግሥγ ና ግሥጓ ና ግሥ٤, ና ግሥ \ 707 4789 4788 4784 الجيت: ٧٧ جيثيون ، بلدة : ٣٠٥ حِماون السيراقوزي : ١٨ ، ٣٢ جىنابوم ، مدينة : ٩٢ جى \_ نان : ٧١٦ ، ٧١٧ ، ١٥٥ ، ٧١٦ جينون او جونون ، الإله : ٣١ ، ٣٥ ، -ح-الحيشة: ٧٦١ ، ٢٤٧ الحجر الاسود: ٢١٣ حديث عن الخطباء ، (كتاب لتاسيت): ٤٨٠ ١ ١٥٠ الحرب التي لا ترحم: ٥٥ ــ الباوبونيز : ٩٩٤ حرب المرتزقة: ٢٤٠٥٥

دنيسوس الهاليكارناسي : ٣٩٩ ، ٢٦٨ ،

الدوديكابول: ٣٠ دورا يوروبوس: ٢٨٤ الدورانس، نهر: ٨٢ الدورو، نهر: ٧٨ دوليخة، الإله: ٢٨٠

> دومتيوس أفير ٤٥٠ دومتيوس أهيناباربوس : ٢٢٩

الدوميسية ، الطريق : ١٢٢ الدُّون ، نهر : ٢٨٥ دوناط : ٢٥٥ ، ٢٦٥ ، ٢٤٦ دونغ ــ دو ــ ونغ : ٦٨٠ ، ٢١٤ دياليس : ٢٠٤

ديار بكر ( اميدا قديماً ) : ١٩٥٨ ديانا : ٢١١ / ٢١٩

> ديدون : ۲۳۸ ديديموس : ۲۶۸ الدير الابيض : ۲۱۹ ديراخيوم ۲۲۲ ديفيكياس : ۸۷

ديکسيبوس: ٦٤١

دياوس ، حلف : ۲۶ ، ۱۵۷ ، ۱۷۱ ،

710 . 140 . 144

ديمتيز ، إله الزراعة : ٣٠ ، ٢١١ ديموستينس : ٢٥٢ ، ٣٣٧ ديموكريت ٢٥٥ ديميورج : ٣٦١ ديرجينس لاس : ٢٤١ الخیر : ۲۸۰ ٬ ۷۱۳ ٬ ۷۱۲ خوطان : ۲۲۲ ٬ ۷۳۹ ٬ ۷۰۶ خیرسونیز : ۲۷۸

\_ 5 \_

دار المحفوظات : ۳۲۹ ، ۳۲۹ داریوس : ۲۲ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰

الداس: ۷۷ ، ۹۹

داسیا : ۳۲۸ ، ۳۵۹ ، ۳۵۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲

داماز: ۲۲۰

داموقیاوس : ۱۲۲

الدانمارك : ٢٥

- خط: ... ٥٥٠

داليموليذس: ٢٣

دجلة : ۲۶۷ ، ۳۰۰ ، ۲۶۷ ، ۵۶۰

دروزوس: ۱۳۲۱ ، ۳۰۱

الدرويد ، الدرويدية : ٨٤ ، ٨٧ ، ٣٠،

1.9691

دفاع عن المسيحية ، لترتليانوس: ٣٠٠ الدلتا : ٣٠٧

دلف او دلفي : ۳۵ ، ۷۵ ، ۸۳ ، ۲۲۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۲۱ ، ۲۱۳

دلماتيا : ١٠٤ ، ٢٥٥ دمشق : ١٠٠ الدنيستر ، نهر : ٥٥١ دنسوس : ٣٣ ، ٣٧

ديون : ٦٤١ ديون كاسيوس ، حفيــد الاول : ٣١٤ ، ٤١٩ ديون ده بروس او الذهبي الفم : ٤٠٧ ، ٤٩٤ ، ٤٩٤

> دیونیسوس : ۲۱۱ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۴۰۷ ــ اسرار او الطقوس : ۲۱۵

> > - د -

ذئبة الكابيتول : ٣٦ ذيوذوروس الصقلي: ٦٢ ، ٤٣٩ ، ٤٦٨، ٤٩١

-ر-

راتسيون: ٢٨٥ راسنا: ٢٤ راسين: ٣٤٣ الرافضة ، فرقة: ٢١٧ رافنتا: ٨٤٥ ، ٣٨٥ ، ٨٨٥ راكورو: ٥٥٥ الربيع المقدس ، ٢٦ رحاة ترايانوس: ٨٨١ رحلة حول البحر الاسود ، كتـــاب :

> رحلة في بحر اريثريا : ٣٤٩ ، ٤٧٠ الرعائية ، القصائد : ٤٤١ الرُها ، مدينة : ٢٥٤ الرواقية : انظر زينون

الروبیکون ، نهر : ۲۲۱ روتیلیوس ناماتیانوس : ۲۲۱ ٬ ۲۲۱

رودوس : ۱۱۷ ، ۱۷۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ۲۳۲ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱

رودیه : ۸۰

الروزنامة الجدلية : ٢٤٦

روستوفتزیف : ۳۸۵ ، ۳۹۹ روسیا : ۳٤٦ ، ۵۰۰ ، ۳۵۳

الروسيتون : ۲۲

روفوس ، موسوئيوس : ٤٥٩

روفينوس : ۸۸۵ که ۸۸۵ ا

رولتوس : ۱۸۹

روما: ۱۶، ۲۵، ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۲۳، \$ { Y \$ £ 7 \$ £ 2 \$ 12 \$ 6 £ 7 \$ \$ 7 \$ \$ 7 \$ \$ 7 \$ ( YT ( TA ( TT ( TO ( TE ( OR ( OA ' 9 · ' A 9 ' A Y ' A E ' A T' ' A A ' Y Y · 1 · 9 · 1 · A · 1 · Y · 1 · 7 · 1 · 0 · 1 · 2 (114 ( 114 ( 115 ( 114 ( 114 ( 114 (177 - 170 - 178 - 174 - 174 - 119 (154 . 144 . 140 . 144 . 144 . 144 (118 6 444 6 144 6 144 6 146 6 148 (100 ( 108 ( 104 ( 101 ( 10+ ( 184 1170 6 176 6 174 6 174 6 107 6 107 1144 C 144 C 144 C 144 C 144 C 144 11X4 1 144 1 144 1 144 1 144 1 145 1711 6 71+ 6 7+7 6 7+0 6 194 6 190 111 Y 117 Y 117 Y 117 Y 117 Y 117 ናየተሃ ና **ሃ**ምጊ ና የሞኒ ና የምነ ና የሞ+ ና የየአ 'YE4 " YEA " YE7 " YE0 " YE+ " YWA 'TTI " TOY ' TOO " TOE " TOI " TO+

**'YYI 'YY• 'Y**\X 'Y\Y 'Y\E 'Y\ 'Y9Y ' Y91 ' Y9+ ' YAA ' YY9 ' YYY 544 · 641 · 64-4 · 64-4 · 644 \$44 , 46 + 6 AAd , 4Af , 4AA , 4Ad (40 Y . 40 F . 40 L **ና**ሦሊየ ና ሦሃዒ ና ሦሃኒ ና ሦጊል ና ሦጊኔ ና ሦጊታ · ۲۹٤ · ۲۹۱ · ۲۸۹ · ۲۸۷ · ۲۸٦ · ۲۸۵ **\*{}Y \* {.9 \* {.8 \* {.5 \* {.5 \* {.7 \* {.1}}}} \*£YX \* £YY \* £Y1 \* £19 \* £10 \* £1**T **\* £ 4 % \$ £ 4 % \$ £ 4 % \$ £ 4 % \$ £ 4 %** 4666 4 664 4 664 4 667 4 664 4 644 < 101 < 107 < 101 < 10+ < 119 < 110 (174 ( 174 ( 171 ( 17+ ( 109 ( 104 4144 4 144 4 140 6 144 6 144 6 140 folt ( 0+9 ( 0+V ( 199 ( 19V ( 197 ·041 , 04+ , 04d , 041 , 015 , 014 fort 604 6004 6055 605+ 6045 609 . 6 040 6 045 6 047 6 04 6 049 67+1 6 7++ 6 099 6 09X 6 097 6 098 6744 6 744 6 744 6 718 6 748 6 744 < 129 6 75% 6 75% 6 757 6 755 6 757 4109 6 70V 6 707 6 708 6 708 6 708 <1</p>
< 1</p>
< 

هلینة روما : ۱۹۷

روما اوغسطس عبادة : ۳۰۵، ۳۰۵، ۳۱۲، ۳۲۲، ۲۳۱)

الرومان، الرومانيون: ۲۱، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۸، ۲۲، ۵۶، ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۵۰، ۵۰، ۲۵، ۲۲،

" VV ' VI ' IR ' IX ' IV ' IO ' IT

" AA ' AO ' AF ' AI ' A. ' VR ' YA

" RR ' RE ' RF ' RF ' RI ' R. ' AR

" IYR ' ITA ' IIO ' IIE ' IIF ' I.E

" IVF ' ITI ' IT. ' IOF ' IFA ' IFF

" YTA ' YTI ' YTO ' YTE ' YTF ' YT.

" YTA ' YTO ' YEY ' YTE ' YTF ' YT.

" YTA ' YTO ' YEY ' YTE ' YTF ' YT.

" YTA ' YTO ' YEY ' YTE ' YTF ' YT.

" YTA ' YTO ' YEY ' YTE ' YTF ' YT.

" YTA ' YTO ' YEY ' YTE ' YTT ' YT.

" YTA ' YTO ' YEY ' YTE ' YTT ' YT.

" YTA ' YTO ' YTT ' YTT ' YTT ' YT.

" YTA ' YTY ' YTT ' YTT ' YTT ' YT.

رومانیا : ۲۰۱ ، ۲۵۷ رومولوس : ۲۲۱

> رونسار : ۲۳۲ ، ۲۵۷ الریف ، جبال : ۲۸۵

> - قناة ... الاسفل: ٣٤٤ رينانيا: ٣٥٦ ، ٢٠٥

> > - **:** -

الزاب ( نهر ) : ۲۸۲ زاما ( معركة ) : ۵۰ ، ۲۹۹

أزحل ، الإله : ٢١

الساكسون: ٢٨٥ ، ٢٩٥ ، ٢٥٥ سالىيس: ١٨٩ سالزبورغ : ٧١ سالوستوس : ٢٥٠ ، ٢٥١ سالىون: ٢٠٥ mlager : 477 3 AFT الساموساطبي ، بولس : ۵۳۲ ، ۵۲۰ الساموسية ، الخزفيات : ١٧٥ سانشي : ۲۹۱ ، ۷۰۳ ، ۲۰۲ سان لویس : ۴۸ سانت أنج ، مبنى : ٥٠٣ سانتونج ، مقاطعة : ٥٠٠ ساویروس ، سبتیموس : ۲۸۲ ، ۳۸۵ ، 'OTA ' OTT ' OTO ' OTT ' { 290 ' { YY 'ory ' oro ' ore ' orr ' or. ' ora 140 , 130 , 130 , L30 , 000 , LAO, 'TYY ' TYT ' 09+ ' 0AA ' 0YY ' 0YE 708 ( 714 ( 714 ( 711 ( 714 ساويروس ( سولبيس ) : ٦١٥ سيارطاكوس: ١٨١، ١٨٢ سارطة: ۱۸۱: ۵۹ سالاتو: ٦٤٨

سبارطة : ۱۸۱ : ۵۹۹ سبالاتو : ۲۶۸ سبتيميا باتزاباي ( لقب الملكة زنوبيا ) : ۲۳۵

ستاس : ۲۸۲ ستاین ، ارنست : ۲۵۰

سترابون او سطرابون : ۲۸ ، ۸۹ ، ۹۶، ۳٤۹ ، ۲۸۸ ، ۲۷۰ ، ۲۹۱ ، ۲۸۰

> ستراسبورج : ۲۸۷ ، ۵۵۰ ستیریا : ۷۰ ستیفانوس : ۹۷

الستيكس (نهر): ٣٣

ستیلیکون : ۷٤٥ ، ۸۸۵ ، ۲۶۶ سردینیا ، جزیرة : ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۸ ، الزراعيــة ، القصائد لفرجيل : ٤٤١ ،

زردشت : ۲۲۲ زغرب : ۲٤

رفس او روس ، الإله : ۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۱ ، ۱۲۵ ، ۲۷۵

-- الاولمبي : ۲۲۷ زنوبیا : ۳۲۰ ، ۳۳۰ ، ۵۲۰ الزهرة او فینوس : ۳۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۹ زواسیموس : ۲۲۳ زویدردیه : ۳۲۴

--- س ---

سابور : ۲۷۰ ، ۲۸۳ سابور الاول : ۲۸۰ ، ۳۳۰ — الثاني : ۲۵۰ ، ۵۰۰ سابيليوس : ۳۳۰ السابنز : ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۲۶ ساتورن : ۲۰۳ ، ۲۲۳ ساتورينوس : ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲

ساتورینوس : ۱۳۱ ، ۱۳۳ ، ۱۴۸ ، ۱۴۸ ساتیریکون ، روایة لبترون : ۳۲۵ ، ۸۶؛

> سارفاستیفادین : ۷۰۱ ، ۷۶۱ السارمات : ۲۸۵

الساسانيون : ٢٠٠٠ ١١٥ ، ٢٦٥ ، ٥٦١ ، ٥٨٤

الساف ( نهر ) : ۵۸۳ ، ۹۹۰ ساکا : ۲۲۲ ، ۲۲۲

سوخافاتي : ٧٤١ السودان ٥٢ سوريا: ١٠٤، ٥٢٦، ٢٨٥، ٢٢١٠ · 0 + 1 · 0 + 0 · 6 + 7 + 6 + 7 + 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 + 7 0 • 6 **٤٦٧٤ • ٦٣١ • ٦١٨ • ٦٠٤ • ٦٠٠ • ٥٨٠** 784 . 484 . 440 سوريا ( الإلهة ) : ٦٨٤ ، ٦٩٣ سوزه: ۲۰۵ سوسيفينيس: ٢٤٦ سوغديانا : ٧١٢ ، ٥٥٧ سوقوكليس: ٢٤٣ سول: ٦٢٦ سوما: ۲۰۹ کا ۲۳۶ سوما ــ تسن : ٦٧٣ سومطرا: ۲۷۰ ، ۲۸۰ سوفونسيا ، الاميرة : ٣٣ السوند : ۲۸۰ سونغ : ٧٤٦ سو ــ وو: ۲۱۰ سويتون ، المؤرخ: ٣٠٩ ، ٢٥٤ ، ٣٦٣ 317 ' 1A9 ' 17A ' 11A السويس : ٣٤٨ سويسرا: ۷۰ ، ۷۱ ، ۸۷ ، ۲۸ السوفيت ، مجلس : ٥٢ سيام: ٦٨٠ سيبونته : ۱۸۹ سيبيريا: ٦٨٢ سيبيل ام الآلهة او الام الكبرى: ٢١٣٠ 777 ( 110 ( 117 ( 711 سنجان : ۳۰۹ ، ۲۲۱ سيدة ألحيه : ٣٣ سيرابيس: ۲۱۵،۲۱۵، ۱۱۶،۲۱۶، ۲۲۳

سيراقوزه او سيراڪوزا: ٢٣، ٢٣،

· 14 . 17 . 60 / 60 / 60 / 64 . 60 / 64

777 - 117 - 01 - 11 - 17 سرنه او قرنه : ۵۲ سقراط: ۲٤٠ سكستوس: ١٠٤ سكستوس بومبيوس: ١٨٢ سكندينافيا: ٧٢ ، ٧٧ ، ٣٤٦ سكوتلندا: ۹۹، ۹۱۵، ۲۲۱ السكورشانا : ٢٦٧ السكشون: ٣٤٦ سكىفولا ، بويليوس موسيوس : ٢٤٨ ، 719 سلامين : ١٠٥ سلتلتوس : ٨٥ سلس : ۲۹ ، ۵۷۵ سلمبو : ۲۲ ساوقىه: ٧٠٥ الساوقية ، الدولة: ١٠٤ ، ١١٢ ، ٢٠٥٠ الساوقمون : ٣٧٩ ك ١٨٨ سلمان ، همكل : ١٩٤ سرقند: ۲۶۰ که ۷۵۰ سمعان ( القديس ) : ١١٨ السمنيوت: ١٩ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٣٧ ، 190 FYY F 11E اسميساط: ٥٩٤ السند: ٢٦٩ السنغال ، نهر: ۲٥ سواسون : ۸٤ سوان کیو ران : ۷۳٤ سوای : ۲۷٤ ، ۲٤۱ سوای ـ شي : ۷۳۰ ، ۷۳۱ سويتاً : ۲۷۸ سوبيسيوس ، بجسر : ٢٠٥ سو تشو وان : ۷۳٤

— ش — شاتاكارني : ٦٦٩ شاتومیتان : ۷۶ شاتبون ــ سير ـ لاسين : ٨٢ سيرميوم: ۵۸۳ ، ۲۰۱ ، ۱۳۲ ، ۸۶۳ شارون ( ملك الموت ) : ٣٣ سيريس : ۲۰ ، ۳۰۳ ، ۲۰۹ ، ۲۹۱ ، شافان : ۲۲۱ شالون ــ سير ــ سون : ٨٩ شان تونغ : ۲۷۱ شان ده مارس : ۱۰ه الشيتات ، يهود ( دياسبورا ) : ١٨٤ شرفتري : ٣٤ الشرق: ۸۲۵ ، ۷۷۵ ، ۸۸۵ ، ۲۰۰ ، 4746 4 744 4 744 4 74 4 714 4 7-1 < \(\tau\) \(\tau\ YTY - TA4 - TA0 الشرق الادنى: ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۹۹، 177 (416 ( 114 ( 100 ( 101 ( 104 الشرق الهليني : ١٨٠ ، ١٩١ ، ٢٦٦ ، (17) (144 (144 (1+1 (44) 44) 017 6 891 الشرق الاقصى : ٢٠٤ ، ٢٧٤ ، ٣٤٧ ، 1X1 ( 11 . ( 11 . ( 170 . TET الشرق القديم : ١٠٤ شريدب: ۲۸۰ اشري مارا : ۲۰۹

الشط": ٧٠٤

شليفن : ٥٤

Y17 4 Y17

الشعربية : ٩٤٩ ، ٥٠٠ ، ١٥١

شمعون بن کوزیبا.: ۱۹۹

شنتوميليه : ١٤٤

شميا: ۲۷۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ،

سيلا" : ١١٣٠ ) ١٣١ ، ١٣٣٠ ) ١٣٤ ) < 14 A < 14 Y < 14 a < 14 4 17 Y < 177 \*144 . 144 . 144 . 101 . 100 . 104 0.0 4 471 سىلان : ٣٤٨ سيلفانوس: ٥٥٥ سيفا: ٧١٧ سىفاماهسفارا: ٧١٦ سیلان: ۲۷۰ ، ۲۸۵ سيليس : ۲۸۰ سیلیستیس : ۲۲۲ سيمناڪوس: ٥٨٥ ، ١٩٥٦ ، ١٤٦ ، السين ، نهر : ۲۹ ، ۲۰ ، ۲۰ سيناء ، جزيرة : ٢٧٣ سی نفان ــ فو : ۷٤٠ ، ۲۵۲. ٠ ٣٩٤ • ٣٩٢ • ٣٩٢ • ٢٦٢ : لاينس 141 - 14 - - 144 - 144 سينوب : ٤٣١ سينوسيفال ، معركة : ١١٤ ، ٢٥٢ ، 227 سينيزيوس: ١٩٥١ ، ١٩٥٥ ، ١٩٠٨ ، ١٦٢٠ 711 6714 6719 سيون ـ يو : ٧٣٣ سييس: ۲۵۵

سیرت ، خلیج : ٤١

110 ' TYO ' TYT ' TY+

سيرتا ، مدينة ٦٤ ، ٨٨٥ السيرك العظيم: ٢٠٩ صور : ۲۲ ، ۳۹ ، ۲۱ ، ۵۱ ، ۲۲ ، ۲۵ صیدا : ۲۱

> صولون : ۲۳٤ الصون کم نهر : ۸۲

## -4-

الطابور المقدس : ٤٤ طاو : ٧٤٤ ، ٧٤٦

طرابلس الفرب: ٤٠ ، ٥٦ ، ٦٤ ، ٢٦ ، ٢٦ ع. ٢٦ ع. ٢٦ على طرفان : ٢٥ ع. ٧٥٤

طروادة ، حرب : ۱۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ الطفيلية : ۱۹۱ ، ۱۹۲ ظوران ، الإله : ۳۱

> طوروس ، جبال : ٥٢٨ الطونة ( نهر ) او الدانوب : ٧٦

شن ــ سي : ۷۶۱ ؟ ۷۵۲ شن هان : ۷۵۷ شنودي : ۲۱۹ شودرا : ۲۹۸ شؤون الريف ؛ لفارون : ۲۶۸ شيبيو الافريقي : ۲۰۲ ؛ ۲۰۹ ، ۱۲۲ ؟ ۱۲۲ ؟

شیبیو امیلیان : ۹۵٬۵۵، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۵۵

- ندرة ...: ۲۶۱ ، ۲۶۲

شيبيو ، ڪورنيليوس تازيکا : ١٥١ ، ٢٥٣ ،

شیشرون : ۱۹۷ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳۱ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰

شیکاکول : ۲۷۸ شیکوزڻ : ۲۵۸ شي لو : ۷٤۱ ، ۲۵۵ شیلیوس : ۲۰۷ شي هو : ۷٤۱ ، ۲۵۵

--- من --

صافو : ۲۵۷ صانع العجـــاثب ، لقب ابولونيوس دي تيان : ٤٠٤

الصخرة الطربية : ١٣٤ الصدوقيون : ٤١٧ الصرح الذهبي : ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٥٠٥ صفاقس : ٣٤

طیباریوس: ۱۱۱ ، ۲۶۱ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۴۹۳ ، ۴۹۳ ، ۴۹۳ ، ۴۹۳ ، ۴۹۳ ، ۴۹۳ ، ۴۹۳ ، ۴۹۳ ، ۴۹۳ ، ۴۹۳ ، ۴۹۸ ، ۴۹۳ ، ۴۹۸ ، ۴۹۳ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴۹۸ ، ۴

طيبه : ۲۱۸ ، ۲۱۹

- ع -

العاصي ، ثهر : ۳۷۱ العالم المتوسطي : ۲۰۲ ، ۲۱۶ ، ۲۳۰ عدن : ۳۶۸

عرافة كوم : ۲۰۲ ، ۲۱۲ العرب : ۳۳۲

العرب، بلاد: ٩٥ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨، ٣٤٩ العربية السعيدة : ٣٤٨

عزرائيل : ٣٣ عشترت : ٢١٣ ، ٢٩٩

عطارد: ۹۳

علم الفلك ، لمانيليوس : ٧٧٤ العلوم الطبيعية ، لسنيكا ٧٧٤

> عملقون : ٥١ ، ٣٥ المنقاء : ٧٠ عوتىقة : ١٤ ، ١٤

- ż -

الفابة السوداء : ٢٧٤ غاديس او قادس : ٤٠ ، ٢٥ الفار ، نهر : ٤٠٥ غاردون ، جسر : ٤٠٥ الفارون ، نهر : ٢٩ ، ٢٩ ، ٨٤

الغال ، بلاد : ٧٣ غالا بلاسيديا : ٥٥٣

غالسا: ۱۲، ۱۵، ۲۹، ۲۹، ۲۷،

غالیانوس: ۲۲۵ ، ۳۷۵ ، ۳۲۵ ، ۳۲۵ ، ۳۲۵ ، ۳۲۵ ،

غالبریوس : ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲

غانغر : ۲۰۹ غانيميذيس : ۲۷۵ غايتوس : ۲۷۹

غراتیانوس (غراسیانوس) : ۵۵۰۰ کا ۵۵۰۰

-- کایوس: ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۱۵۴ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، غرانغانور : ۲۸۸ ، ۲۸۸ ،

۳۰- روما وامبراطوریتها

1

غرشمان : ۲۲۸ فارون : ۱۷۵ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، 140 · 174 غروسته ( رنبه ) : ۲۷۱ غريغوريوس الثالث عشر ، المابا: ٢٤٧ فازرديفا : ۲۸۷ غريغوريوس النازينزي: ٦٢٠ ، ٦٢٩ ، فالنتينيانوس: ۲۶۰، ۸۶۸، ۵۰۰، · OAA · OYY · OYE · OYT · OT9 · OT0 7106711 745 ( 710 ( 717 الغر: ۲۲۲ ، ۲۵۵ ، ۲۲۶ ، ۲۷۶ فالنس: ٢٥٥، ١٥٥، ٨٥٥، ٥٢٥، غلاط ، الغلاطيون : ٢٩، ٧٧، ٢٢٥ 767 4 740 4 779 4 719 4 679 علاطية : ٢٥ ، ٢٥ ، غلبا: ۳۱۱؛ ۲۲۷ قاليرنا ( خمر ) : ١٧٤ غلوشیا : ۱۳۲ ، ۱٤۸ قاليريا : ٢٢٢ غلىكون : ١٢٤ فالبريانوس: ٣١٥، ٣٣٥ ، ٣٨٥، ٢١٥٠ الفتج ( نهر ) : ۲۲۲ ، ۲۷۸ ، ۲۸۱ ، **ጎ**ለጎ فاليريوس بنيانوس : ٢٠٧ Y1 - 6 7AA فاليريوس مكسيموس ميسالا : ٢٣١ غندهارا: ۲۸۲، ۲۷۰، ۲۸۲، ۲۸۲، فان تشان : ۷۱۰ Y+0 ( Y+1 ( Y+1 الفاندال : ۲۸ه ، ۲۵۰ الغنشُوسية : ٣١٤ فان ــ سيون : ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، غوبتا: ۲۲۹، ۷۰۷، ۲۱۲ غوبي : ۲۷۱ 411 فان ـ شي ـ مان : ۲۰۹ ، ۲۱۰ ۷۱۳ غوبينو ، الكونت دو : ١٤٩ فان ــ قو : ٧١٦ غودافاري : ۲۲۹ فان \_ كن \_ تشانغ : ٧١٠ غورديانوس : ٦٤٧ ، ٦٨٦ فان ــ هيونغ : ٧١٤ ، ٥١٥ غورغاسوس : ۲۲۲ فان ـــ ون : ۲۱۵ ۶ ۲۱۲ غيناس: ١٤٥ فان ـ يى : ٧١٥ - ف -فايدهاسكا: ٧٠١ فابريكيوس : ٢٠٠ فایی : ۳۵، ۳۳، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۲۰، فابيا ، عائلة : ١٥٩ فاتروف : ۲۵ ، ۲۵ ، ۵۷۵ ، ۵۰۵ فابيوس بيكتور: ٢١٣ ، ٢٣٦ ، ٢٤٢ الفرات ، نهر : ۱۰۶ ، ۱۲۲ ، ۲۲۵ ، فابيوس ، ك : ٢٢٠ ، ٢٢٨ **'or· ' { t A ' { t o ' r t A ' r { t } f } ' r A {** فابيوس مكسيموس ، كونتوس : ۲۱۲ 719 (711 (700 607) الفارثيون: ١٠٤ ، ١٠٧ ، ١١٤ ، ٢٦٥ `{{{\cos } \$TVA \$ \$TOT \$ \$ \$TEV \$ \$ \$TVE فرجيل : ۲٦٨ ، ۲۷٤ ، ۲۵۵ ، ۲۲۱ ، 400 ' 440 ' 644 ' 644 460 - 4 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 64 - 6 6

707 (711 (711 (777

فارنيز : ۲٤٧

فار وس : ٩٩ ، ٢٧٤

فلامينيوس، كوينكتيوس: ١١٢، ١٣٦، 747 . 101 فلسطين : ٢٦٥ ، ٢٧٧ ، ١٨٤ ، ١٩٥ 37+ 4 31A فلسنا : ۲۸ ، ۳۷ ، ۲۷ فلوبير ، غوستاف : ٦٢ فلورا : ۲۰۹ فلفو ، بحرة : ٢٤٤ قم الذهب ( ديون ده پروس ) : ۲۰۷ فنجي : ٦٧٠ فن الخطابة ، لكونتليانوس : ١٨٠ قنوم ــ باتيه : ۲۰۸ فهلوی : ۲۲۲ فو ـ تو ـ تشتخ : ۲٤٠ ، ۲٤١ ، ٥٥٧ قورث : ۲۸۶ القوروم : ۱۷۷ ، ۲۸۸ ، ۲۳۱ ، ۲٤۲ ، 101 . 10 . 4 . 0 . 4 . 0 . 6 . 6 . 44 . TYT 017 6017 6010 قوستاً : ۸۸۵ فوستيل دي كولانج: ۲۰۲ فوقمه ، مدينة : ٢٨ ، ٨٠ قو ــ کانه : ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰ فو \_ كبان : ٧٤١ فولسك : ١٢٥ ، ٢٥٢ قولسبنيا : ٢١٩ الفولغا ، نهر : ١٥٥ فولك اريكومىك : ٧٩ فولك تكتوزاج : ٧٩

فولكا ، الفتان : ٣٥

فو ـــ نام : ۲۰۸ ، ۲۰۹

فو ــ نان : ٦٧٠ ، ٦٧٨ ، ٦٨٠ ، ٢٨٠

445 \$ P+4 \$ 414 \$ 414 \$ 414 \$ 414 \$

فولوبيلس: ٢٥٥

الفرس: ۲۸ ، ۲۲۵ ، ۲۵ ، ۳٤۵ ، فرسال ، معركة : ۲۲۷ - ملحمة ... للوقان : ٨٢٤ ، ١٨٤ فرساي VA: Verceil فرسینای : ۳۳ فرسنجتوريكس : ۸۵ ، ۱۱۵ فرنسا: ۲۸، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۸، 101 · 10+ · 401 · 444 · 44 - حيجر ... : ٢٤٦ فرنسوا : ۸۵۸ فرنسوا ، قبر : ۲۹ الفرنك : ۲۸ه ، ۲۹ه ، ۲۹ه ، ۲۳ه ، 110 6 001 6 01 Y فرونتون: ٣٦٢ ، ٢٢٤ ، ٤٤٧ ، ٥٤٥ ، 141 - 140 - 174 - 101 فريجيا: ۲۱۳، ۳۷۲، ۲۲۳، ۲۲۵ فريدلاند ، لودفيخ : ٣٨٢ الفريسين ، فرقة : ٤١٧ فريول ، مقاطعة : ١٩٠ فسبسيانوس: ١٩٥ ، ٢٨٦ ، ٢٩٢ ، ۶۳۱۳ ۶ ۳۰۹ ۶ ۳۰۷ ۶ ۳۰۴ ۶ ۲۹۷ ۶ ۲۹٤ \* £ £ A \* £ £ Y \* TAO \* TYT \* TOE \* TYT

777

7A7 ( 000 ( 044 ( 01. ( 841 ( 804 فکس: ۸۲ فلافيانوس : ٦٢٧

فلافيانوس، فيريوسنيكوماخوس: ٥٦٥ الفلاقية > الاسرة: ٣٧٣ > ٢٨٤ > ٢٠٠٩ 0.7 ( { } } Y ( { } 0 ) ( { } 0 )

> - المسرح ...: ٢١٥ فلافيوس يوسيفوس: ٤٩١ فلاکوس ۶ دیریوس : ۴۸۸

فىلبوس : ٦٦١ 410 . 418 فلبوس الاول العربي: ٧٧٥ فونتيوس الحاكم : ١٧٤ فىلبوس الثانى ، ملك : ٩١ ، ٥٠٥ الفونىقىون : ١٩ ، ٢٥ فيلبوس الخامس المقدوني : ١١٢ فيباسكا ، بلدة : ٣٦٩ ، ٣٧٠ فيلوبابوس : ٤٩١ فىدباس : ۲۵۲ فیلی : ۵۵۵ فيبيانلي : ۲۷۷ قىلوكالوس ٢٥٣ فيتنام: ٧٥٤ فىلوسترانوس: ٦٤٧ ، ٦٤٢ ، ٣٤٣ ، فىتولوينا : ۲۲ ، ۳۰ فشاغوروس : ۲۲۳ ، ۲۲۱ ، ۲۳۵ فىلون الاسكندري : ١١٨ الفشاغورية ، الكتب : ٢١٤ ، ٢٣٦ ، فىلىشىنا: ٧٧٥ £74 + £51 + £ + £ + £ + Y + Y 0 £ فله ، هکل ، ۲۲ه فيجايانتي : ٦٧٠ ، فيماكاثفيزا : ٦٦٦ فىدوكاش: ٣٨٠ فىنىقىا: ٥٥ ، ٢٦٥ فىدىن : ٧٦ الفننا: ١٩ ، ١٩ فيريس: ۱۲۲ ، ۲۵۲ ، ۱۷٤ ، ۱۸۱ ، فينوس ، الإلهة : ٣١ ، ٣٥ ، ٢١٦ ، 111 **۲78 ' 71** " فيرتوس ( الفضيلة ) : ١٩٩ فينوس الام : ٣٣١ فيرجيليوس افريساسيس: ١٧٩ فينوس الايريكسية : ٢١٣ فيردومار ، الملك : ٢٣٨ الفينيقيون : ۲۲ ، ۶۰ ، ۲۰ ، ۲۱ الفيُّوم : ٣٥٠ ، ٢٠٠٠ فيرمباتنام : ٦٧٧ فينا: ۲۷۲، ۲۷۲، ۴۶۲، ۵۸۰ فيروس ، لوسيوس : ٣٠٧ ، ٥٥٥ الفيزوف: ٣٥٦ ، ٤٧٣ ، ٥٠٥ - ق -الفنزيقوط او القوط المعتدلون : ٥٤٧ ، قادش ، مدینة : ۹۱ قاراشير: ١٥٤ DOY فیستا : ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۰ نا۲۳ قاررن: ۲۲٤ فستالات: ۲۱۳٬۲۰۵ قائد الليل: ٣٢٢ قىتادوقىا : ٧٠٠ ، ١٩٤ ، ٢٩٥ فیشنو : ۷۱۳ القدس : ۱۸ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۱۹ ، ۱۹ ، فيغولوس ، نيجيديوس : ٢٥٤ .199 فیکورونی ، مرآة : ۲۲۱ ، ۲۲۲ القراءت الملائمة : ١٥٤ ، ٥٥٤ فىكىا : ۲۹۸ قرت حدشت او القرية الجديدة : ٠٤ فیلافیی او فیلای : ۸۶ قرت عوتىقة: ١٤ الفيلانوفية ، الحضارة : ٢٠ ، ٢١ فىلىس ، معركة : ٢٦٧ قرطاحة: ۱۲، ۱۵، ۱۲، ۲۲، ۲۲، ۲۳،

> – سکانها : ۸۶ قرطاجنة : ۲۶ ، ۱۷۰

القرطاجيون: ١٩، ٢٢، ٢٦، ٣٦، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٤، ٣٤، ٣٤، ٣٤، ٣٤، ٣٤، ٣٤، ٣٤، ٣٢، ٣٢، ٣٢، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠

ــ دیانتهم : ۲۰ قرطبة : ۴۵۰ قزوین ( بحر ) : ۲۷۱ ، ۲۷۲

> قسطنطين ( الثاني ) : ٣٣١ قسطنطينوبولس : ٨٣٥

(200 (201 (25) (35) القسطنطينية: 400 (205) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200

> قشغر : ۷۵٤ القفاس : ۷۹۵ القفقاس : ۲۱٤

القناة الآبيّة: ٢٢٣

ـــ المارسية : ۲۲۳ ـــ افبالينوس ( ساموس ) ۲۲۳ قوروش الفارسي : ۱۰۵

القوط: ۲۸م ۱۹۲۰ که ۱۳۵۰ ۱۵۵۰ ۱۵۵۰ ۱۵۵۰ ۱۵۵۰ ۱۵۵۰ ۱۸۵۰ ۱۸۵۰ ۱۲۲ ۲۰۸۰ ۲۰۲

قيافا : ۲۰؛ القيروان : ۲۲، ۵۱، ۱۹، ۲۹؛ ۲۹؛

قىصر، يوليوس : ١٧ ، ٦٥ ، ٦٩ ، ٢٩، ' Aq ' AA ' AY ' A\ ' Ao ' At ' AT (94 (90 (98 (94 (94 (94 (9. (110 ( 114 ( 114 ( 1-2 ( 1-0 ( 1-4 170 172 100 1 24 125 1TA 1198 190 1 149 1 144 1 144 1 146 146 'YEQ ' YEX ' YEV ' YEY ' YEO ' YYQ 'Y70 ' Y71 ' Y0" ' Y07 ' Y01 ' Y0+ ናሃላ**ኒ ና የ**ሃየ ና የሃቀ ና የኋአ ና የኋ<mark>የ</mark> ና የኋኒ 'YOX ' YEE ' YYY ' Y+Q ' Y+X ' Y+V `{TO ` {TE ` {T \ ` E \ Y \ TA E \ TAT **'{\% ( {\% ( {\6} \pi ) ( {\6} \6 ) ( {\6} \pi ) ( {\6} \pi ) ( {\6} \pi )** 743 PA3 A 40 P 40 7 10 P 70

> ــ يوليو ، شهر : ٣٠٣ قبصرية ( فلسطين ) : ٦٣٠

كالىت ، مقاطعة : ٨٤ كالمغولا: ۲۷۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۲، £1x ( £1£ ( ٣٦+ ( ٣١٧ ( ٣+0 ( ٢٩٩ کانبوري : ۲۸۰ كانفا : ۲۲۹ کانیشکا : ۲۲۱، ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۰۰۱، YIY کابوس : ۲۶۰ كتاب الابطال ، لبلوتارخوس : ٤٩٣ كتب العرافة : ٢٠٦ کتلونیا : ۷۰ كتېزىلمون : ١٩٥ کرا : ۲۱۳ کراتس: ۲٤۸ کراسیوس: ۲۰۲، ۱۲۰ ۱۳۲ ، ۱۲۳ 144 . 144 . 144 . 140 کرا \_ کان : ۲۸۰ کرکلا: ۲۷۴،۳۳۵، ۳۴۵، ۵۱۵، 70 - 711 کرنیاد: ۲٤۱ کریت :۲۱۰ کریسبوس : ۸۸۸ ، ۲۳۴ کریشنا : ۷۱۹ ۲ ۷۱۲ كريستوف كولمبوس : ٤٧٢ کستیرید ، جزر : ۲۰ ، ۹۱ كسىنىفون : ٢٩٤ کشاتریا : ۲۹۸ کشفاریا : ۷٤۱ کشیا: ۷۰۰ کشمیر : ۷۱۰، ۲۲۱ ، ۷۲۹ ، ۷۲۰ الكلبيون : ٣٩٣ ، ٣٠٤ ، ١٩٤ الكلت ــ لىغور ٧٩

الكلتو ــ الايباريون : ٥٧ ، ١١٤

قيصرية ( موريتانيا ) : ٣٥٥ - ك -کابری : ۳۲۰ کابوا: ۳۷، ۱۸۱ ، ۱۸۲ کابول : ۳٤٧ ، ۲۲۲ ، ۲۸۳ ۷+٤ ، ٦٨٤ ، ٦٨٣ ، ٦٨٢ : اشتبال کابیشی : ۱۹۳ ، ۲۰۷ ، ۷۰۷ کابیتول : ۵۰۰ ، ۵۲۱ ، ۲۱۹ ، ۲۳۱ 014 . 0 . 4 . 0 . 5 . 5 1 5 . 5 . 4 . 4 0 5 کابیشي ــ بغرام : ۲۷۵ كاتولوس: ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨ كاتىغارا : ٣٤٨ المنان : ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ 707 ' 707 ' 70+ ' 190 کار : ۱۰۶ ، ۱۰۷ ، ۱۲۰ کارلی : ۲۰۲ ، ۲۸۹ ، ۲۹۲ ، ۲۰۲ كارنا ( ارزروم اليوم ) : ٥٥٠ كارنتيا ، مقاطعة : ٧٠ کاروس : ۳۹۵ الكارولنجيين : ٥٥٧ کاستور وبولوکس : ۲۱۱ کاسیوس، اوقید: ۲۷۲، ۲۲۵، ۲٤۱ كاطون او كاتون ، قاضي الاحصاء من عوتيقة: ٥١ (١١١ ) ١٥١ (١٥٢ ) ١٦٢) 'TYY ' TY' ' TY' ' TYA ' TIE ' T'Y 'TOE ' YEV ' YEY ' YEI ' YE+ ' YW9 1A7 ( 104 ( 114 ( YOO کافرت : ۲۷۸ كالابريا : ١٧ كالنا او كانا، موقعة: ٥٤، ١١٤، ١١٧، 'TYT' ' T+A ' \YA ' \71 ' \0. ' \Y+ 740 كاليبولس ، برشينو : ۸۰

کمپودیا : ۷۰۷ ، ۷۱۷ کنارا ۲۷۰ کنشیبوران : ۲۷۰

کنغ ــ تاي : ۲۸۸ ٬ ۷۱۲ ٬ ۷۱۲ کنهاري : ۲۷۰ ٬ ۲۸۹ ٬ ۲۹۲ ٬ ۲۹۲ کنوا : ۲۲۳

> کو ، مقاطعة : ۸٤ کوادراتوس ، الاسقف : ۳۰

کوادیون : ۲۷ه

کوانت ــ کورس : ۱۸۹ ، ۱۹۹

کوان ــ لون ــ تان : ۲۷۸

کوارت : ۲۸۰ کوردوبا : ۲۸۰

کورسك ، جزیرة : ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۷

كورنايل : ٠٤٠

ڪورنش: ۲۳، ۲۲، ۱۱۰، ۱۷۰، ۱۸۷، ۱۸۷، ۱۸۷، ۲۲۲، ۱۸۷

کورنواي : ۷۳ کورنیلیا : ۱۹۰ ، ۲٤۱ کوروماندل : ۲۷۰

> کورینوس : ۲۰۱ کوریون : ۱۳٦ کوسوتیوس : ۲۲۷

‹ ۲۶۹ ، ۲۶۸ ، ۲۶۲ ، ۲۶۳ ؛ گوشانا «۲۸۵ ، ۲۸۳ ، ۲۸۲ ، ۲۷۵ ، ۲۷۳ ، ۲۷۲ الكلتو ـ التراقيون ٧٧

الكلتو ـ الكيثيون: ٧٧

الكلدان : ١١١

كلوديا ، عائلة : ٢٢٤

كلوديانوس : ٦٣٨ ، ٦٤٤

كلوديوس ، الامبراطور : ۲۷۰ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۵۳ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ ، ۳۵۵ ، ۳۵۵ ، ۲۱۵ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۵ ، ۵۰۵ ، ۲۱۵ ، ۸۸۵

- الثاني : ٢٩٥

كلوديوس البينوس: ٦٢٦

کلودىي : ۳۰۸

كلوفيس : ٦١٥

الكلية انظر : ارسطو

الكلايد ، نهر : ٢٨٤

كليماخوس : ٢٥٧

**– انف : ۲۲۸** 

كليوبطرة سيلانة: ٢٥٥

كليوديوس الأمبراطور: ٢٤

كليوديوس، الخطيب المهيج: ١٥٣،

کارا: ۲۷۸

۱۹۰٬ ۱۷۹٬ ۱۷۹٬ ۱۷۹٬ ۱۲۲٬ ۲۲۰٬ ۲۱۸ ۲۱۵٬ ۲۲۰٬ ۱۷۹٬ ۱۷۵٬ ۲۲۲٬ ۲۲۰٬ ۲۱۸

الكبر: ٧٨ ، ١١٤ ، ١٨٢

کیانغ ــ سو : ۷۳۹ كيثارستا : ۸۱ کنداه : ۲۸۰ ، ۲۸۷ كرالا: ٦٧٠ كبرسونيز (الذهب) وشب جزيرة الملايو : ٣٤٨ كيرس ، مقاطعة : ٩٥ کیرتوس : ۲۲۹ کرنیا: ۵۸۰، ۵۸۰، ۹۹۱، ۲۰۸، كىلىكىا: ١٥٦ ؛ ٢٤٤ ، ٢٠٥ ، ٢٢٥ كتو ــ لبان : ٧١٤ -1-لابرويير ونجع لابيانوس ، كونيتس : ٢٦٥ لاتين ، مدنية : ٧١ ، ٧٢ ، ٥٧ اللاتيوم او اللاطيوم: ٢٠ ، ٢٧ ، ١٦٥٠ 7.7 -019 - 271 - 227 - 271 - 1XE اللاحمة ، الملكمة ١٠٧. لار ، آلهة الحقول : ٢٠٢ لافونتين : ١٨٥ لاكتانس: ٧٦٥، ٩٧٥، ٢٣٤، ٢٤٢ لاكونيا : ٣٠٥ اللانغدوق : ٧٩ لانغ ـ يا ـ سيبو: ٦٨٧ ، ٧١٣ لاو ــ تسو : ٧٤٠ لبنان : ۲۶۲ ، ۲۷۷ لبېدس : ۳۰۰ ، ۲۰۲ لسبما حديقة كاتولوس: ٢٥٧ لمارديا: ۲۰، ۵۷، ۲۷ه لمبيز ( الجزائر ) ۲۸۲ لن ــ يې ۲۷۰ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷ ، V17 . 410 . 418

اللوار ، نهر : ٧٠

لوب - نور : ٣٤٨

'Y\Y ' Y+Y ' Y+£ ' 7X4 ' 7XX ' 7XY V14 الكوشنصين: ٣٤٨، ٣٧٠ ، ٣٨٠ ، ٧٠٨ کوکا: ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ کوکا: ۲۰۵۰ كولومىل: ٥٧٤ كولوندا ، مدينة : ٥٥٠ ، ٥٥٥ ، ٩٩٥ الكولــــيزه او المسرح الفلافي : ٣٦١ ، 7+9 + 0+7 + TTA -- تيطوس ... : ٣٦٨ کوم ، مدینة : ۱۹ ، ۲۸ ، ۳۷ ، ۲۰۳ ، **ተ**ለጎ • የተዩ كوماجين : ١٠٤ ، ٤٩١ ، ٩٩٤ كوماراجىقا : ٧٤١ ، ٥٥٥ كومود، الامبراطور: ۲۹۹، ۳۰۵۰ (mim e hf 1 e hh 1 e h 10 e h 1 e e h 6 h (000 ( 077 ( £77 ( £75 ( £10 ( #4. کومون ، قرانس : ۲۵۸ كوميديا: ٣٨٦ كونتلمانوس: ٢٤٤ ، ٣٦٢ ، ٤٤٧ ، 1A+ + 1YA + 17A. + 104 + 10+ کوندینیا : ۷۰۸ ، ۷۰۸ كونستانس: ٢٩٥، ٨٨٥، ٨٨٥، 777 6 714 6 714 6 718 كونستانس الثاني : ٠٥٥ ، ٥٥٥ ، ٢٥٥٠ 077 كونستانس كلور : ۷۵۰ ، ۲۲۰ کونفوشنوس: ۷۲۲، ۵۲۵، ۷۲۷، 717 كونكورديا : ١٩٩ کونکین : ۲۷۰ الكُويرينال ، هضبة : ٤٠٥ ، ٥٠٩ كويولاكابا (كوزولوكادفىزيس) كيا \_ سيانغ \_ لي : ٧١٠

لوبيرك : ٢٠٥ ليبيا : ٤٦٢ ليبير: ٢٢٠ لو ــ تاي : ٧٠٩ ليبيران: ۲۲۰ لوتىسىا : ٥٨٩ ، ٦٤٩ الليبيون : ٩٩ ، ٦٢ ، ٥٦ ، ٩٩ أوديون : ٢٠٩ لورنتس ، آل : ۳۸۲ ، ۲۰۰ لبديا : ١١٤ اللورين : ۲۷۲ لبزياس: ٦٣٧ لوزيتانيا : ٢٩٥ ليسنيوس: ٥٣٨ ، ٥٦٢ ، ٥٣٨ ، ٢٥٠٤ لوسيليوس : ۲٤٤ ، ۲٤٥ ۸۲۵ ، ۳۸۵ ، ۱۲ لوسيوس ، الحمار : ٤١٥ ليغوجيه : ٦١٥ اللوقر : ٢٢٩ ليغوريا : ١٨ ، ٦٩ الليغوريون : ١٦ ، ١٨ ، ١٤ ، ٢٩ ، لوقبانوس ، ۲۱۲ ، ۹۱۶ ، ۹۹۶ لىفىا ، زوجة اوغسطس : ٣٨٣ لوقين: ۵۰۰ کاک ۲۷۸ کاک ۲۹۹ کاک لىفيا ، عائلة : ٢٣٦ لوكان : ٦٤٤ لىكسوس ، مدينة : ١٠٠ لوكريس : ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۰۶ الليكيون : ٢٩ لوکولوس: ۱۲۱ ، ۲۵۲ ، ۱۲۳ ، ۱۷۸ ليو ـ لان : ٢٥٤ لوكيليوس : ٤٨٢ لىون ، مدينة : ٣٣١ ، ٣٧٢ ، ٣٨٠ ידר י סדא י סוז י ברץ י ברד י דאס لوكيوس ، رواية : ٤٨٥ ليون ( القديس ) : ٦٢٤ لو ــ لانغ : ٧٣١ ، ٥٥٧ ، ٧٥٧ ، ٧٥٧ لونجينوس : ٦٤٣ ، ٦٤٣ ليو ــ يه : ۲۰۹ لو ــ يانغ : ٧٢٨ ، ٧٣٩ ، ٢٥٧ ، ٧٥٧ ما ، الإلهة الكبادوكية : ٢١٥ لويس الرابع عشر ، عصره : ٤٣٣ ، ما بين النهرين ، بلاد : ١٤ ، ١٥ ، ٣١، (140 CAOL CAAC CATO CATO الليالي الاتبكية: ٢٦٨ .000 . 081 . 041 . 040 . 840 . 84A ليانغ: ٧٧٨ 741 4 41 5 ليانغ ـ كي : ٧٣١ ماتوراً: ۲۲۸ ۲۸۲۲ ۲۸۹۲ ۲۰۱۲ لياوو ــ تونغ: ٧٣٢ 7.7 . 7.7 . 7.0 . 7.5 الليب ، نهر: ٧٣ ماجونغ : ٧٤٦ ليباري ، جزر: ۲۸ مادهیامیکا: ۷٤١ ليبانيوس: ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۱۲ ، ۲۳۵ مادورا : ۲۷۰ مارتينوس ( القديس ) : ٧٠٠ ، ٦١٥ ، 754 ( 714 ( 714 ليبرتاس ( الحرية ) : ١٩٩

لوقا: ٦٣٧

£ 1 £ 1 £ 1 X

YOA

£ £ 9 6 £ 4 A

711 6 777

المانش ، بحر : ٢٩٥ مانی : ۲۳۲ ، ۲۸۲ ، ۸۸۲ مانىلىوس : ٧٧٤ ماهاراشترا: ۲۲۲ ماهان: ۲۵۷ مامانس: ۲۸۷ مايو ــ تسو : ۲٤٠ متی : ۲۳۷ متلين : ٧٦ الجسطى ، لبطليموس : ٤٧١ المجوسية : ٣١ مُحاوراًت الاموات ، كتاب للوقيانوس: 197 الحيط الاطلسي : ١٠ ، ١٥ ، ١٩ ، ١٩٠ المدخل الاعظم في روما : ١٧٩ المدرج: ١٠٥ مديولانوم او فلسينا : ٧٦ مراغة: ٣٤٧ مراکش: ۸۲۵ المرتزقة: ٥٤ ، ٤٧ ، ٥٥ ، ٣٣ ، ٧٧ ، 110 مرقص ( القديس ) : ٢٥٢ مرسلوس ، کلودیوس : ۲۳۸ مرسیال او مرتبال: ۳۸۲ ، ۲٤۷ ، 017 - 144 - 144 - 10+ - 119 مزسلها: ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، 1.A ( 174 ( 717 ( 117 ( 41 (AT (AT مرکور او هرمیس ۲۱۱ مرو: ٣٤٧ مريم : ١٣١ ٨٠ ( ٤٢ ( ٢٨ : المالسه

مسارر ( ه . ) : ۲۶۷ ، ۶۶۷ ، ۲۵۷

المستعمرة الجونونية القرطاحية : ٨٧

مارس او المريخ: ۳۱، ۹۳، ۲۰۳، 178 ( 177 ( a) + ( 7 + 8 ( 7 + 8 مارس ، اولتور : ١٠٥ مارسيا ، محظية الامبراطور كومود: LYY مارسيون : ۲۳۱ مارك اوريل: ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، 'Y-V 'Y-7 'Y-7 'Y-1 'Y41 'YAY 'Tto 'Tt' 'TTE 'T' O'TIT 'T' ናሦየት ና አታሑ ና ኡታት ና ኡናፊ ና ኡና४ ና ኡናል 16.7 1 6.0 1 5.6 1 447 1 477 1 474 **\*££V \* £T+ \* £TT \* £TT \* £1T \* £+**A **'Ł**٩٨ **' Ł**٩Ł **' Ł**٩٢ **' Ł**٨١ **' Ł**٧٦ **' Ł**٦Ł <000 f 077 f 077 f 018 f 0+0 f £99</p> Y11 ( 740 ( 77A ماركوس أبد : ٥٠٠ ماركومانيون : ۲۷ه مارموتبه: ٦١٥ المارن ، نهر : ۲۹ ،۷۰ ،۵۷ ماریم ، مستنقعات : ۲۹ مارينوس الصوري: ٧١١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٦ ماریوس: ۷۸ ، ۱۱۳ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، . 014 المازدية : ٣٠٠ ، ٢٩٥ ماغنانس: ٥٥٠ ماغون: ۲۱، ۲۱، ۲۵، ۲۵، ۵۱، ۱۷۱ ماكروب: ٦٤٢ مالطا: ١٤ مالفا: ٢٦٩ مامرتوس ( الإله ) : ۲۳

المامرتين : ٢٣

مانتو : ١٤١

مان ، أرواح الموتى : ٢٠٢

المكتبة التاريخية ، كتاب: ٤٦٨ المكتبات العامة: ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٣٤٠ 07+ '01+ '0+ ' £0A ' £0T مکسانس: ۹۶۸ ، ۵۲۵ ، ۵۷۵ ، ۲٤۸ مکسيموس : ٦٢٨ مکسیمیانوس : ۲۵۵ ، ۹۲۲ مکسیمینوس دایا : ۲۵، ۱۳۲۶ مكناس ٤ مدينة : ٣٥٤ مکيني : ۳۱۹ ، ۳۵۵ ، ۳۱۳ ، ۶ ۶ ملاغا ، مدينة : ٨٠ الملايو: ۲۲۸، ۲۷۰، ۲۲۸، ۱۸۲۰ **٧١٣ • ٧٠٩ • ٧٠٨ • ٦٨٨** ملبوم : ٧٦ ملقرت ، الإله : ٦٢ منون ، تمثال : ٥٥٤ منشيوس: ٧٢٤ منغ : ٧٣٩ منغ \_ تیان : ۲۱۹ ، ۲۲۰ منقوليا : ۲۳۱ ، ۲۲۸ ، ۲۷۴ ، ۲۸۲ منف ، الإله : ١٣ ٤ منیرفا ، مشرفا : ۳۱ ، ۳۵ ، ۹۳ ، **۲**78 • **۲**7 • المهدية: ٢٢٦ مؤامرة كاتبلىنا ، لسالوستس : ٢٥١ موروندا : ۲۸۸ ۲۱۰۴ موريا: ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۸۹ موریتانیا : ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۲۵ ، ۲۳۵ ، £ Y + موزيريس : ۲۷۳ الموزيل ، نهر : ۲۵۱ ، ۹۹۰ ، ۹٤۷ الموسمية ، الرياح : ٣٤٨

ALT

مسينا: ۲۳ ، ۲۲ ن مضنق ... : ٧٦ مسنستا: ۲۵٬۹۲٬۵۰، ۲۵٬۹۵۲ مسنسم المسيح ، المسيحية : ١٣ ، ١٠٥ ، ١٠٩ ، 484 + 6 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 + 614 " ¿ o • ' ¿ ٣ \ ' ¿ ٢ • ' ¿ ٢ ٩ ' ¿ ٢ ٨ ' ¿ ٢ ٧ (001 6 014 6 04X 6 04X 6 014 6 14+ <7</p>
< 7</p>
< 8</p>
< 777 المشورة : ١٤٦ ، ١٤٨ مصر: ۱۲ ، ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۹۵ ، \*\*\* TOT > TOT > OOT > ETT > OAT> ₹₹٩٦ € ₹₹ € \$00 € € • ₹ € ₹¶ € ₹¶ 'OYY ' OYY ' OTY ' OTY ' OO+ ' OTT **'**٦١٧ ' ٦١٤ ' ٦١١ ' ٦٠٠ ' ٥٩٨ ' ٥٨٠ ናጊአሦ ና ጊዮ፣ ና ጊዕጫ ና ጊኒሦ ና ጊዮሦ ና ጊዮዮ 711 معبد الحضرة: ٦٤ المغرب : ٧٦١ المغرب الاقصى ٤٠ ، ٢٥ ، ٣٥ ، ٩٤ ، **YA+** مغنيزيا ، موقعة : ١١٤ المغول : ٥٥٠ ، ٧٣٤ 700 (7.1 ( 171 ( 777 ( 17. المقدونيون : ٧٤ ، ٥٠٥

منيكيه: ۸۰ المنبون : ٣١ -- ن --نا ــ تسين : ٣٤٨ ناربون ، مدینــة : ۲۲ ، ۱۸۷ ، ۲۲۹ ، 004 , 478 – ولاية . . . : ١٧٤ نازك: ۲۷۰ ناغا: ٢٠٩ ناغارجونا: ٧٠٠ نافيوس: ۲۳۷ ، ۲۳۸ نانت : ۲۳۵ نانکن : ۲۰۲، ۲۳۷، ۲۰۲۱ 400 نىتون : ۲۰۳ ، ۲۲۸ نربودا : ۲۲۲ لرسيس : ۲۸۲ ، ۳۲۹ ، ۳۸۲ نروه، الاميراطور: ٤٨٧، ٥٠٨، ٥١٠ نصسان : ۲۳۰ نغان شي ــ کاو : ٧٣٩ النكار ، نهر : ٧٣ YOA ( VA : Lunill غيريس ، الإلمة: م١٤ نورماندرا: ۲۵۶ 410: Yi نرما ، اللك : ۲۰۳ ، ۲۱٤ ، ۲۲٥ نرمانس : ۷۸ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، 141 النوميد ؟ قرسان : ٤٤ ، ٣٣ نومىدىا : ٢٩٧ ، ٢٩٢ نونوس: ٦٤٣ نون ــ اولا : ۲۷٦ نىبوس ، كورنېلىوس : ٢٥٠

نيجبديوس فىغولوس: ١٠٤

موناكو : ٨٩ مومسن ، المؤرخ : ٣١٥ موميوس : ٣٢٥ مونتانوس الفريجي : ٣٣١ مونيغ : ٣٢٩ مونيقا ، القديسة : ٥٩ ميترا : ٩١٤ ، ٣٢٩ ميترا : ٩١٤ ، ٣٢٩ ميتروفتزا : ٣٨٥ ميتريدات: ٣١٦ ، ٢١٢ ، ١٥٧ ، ١٧١٠

میدیا : ۲۹۰
 المیروفنجیین : ۲۰۰
 میرون : ۲۰۶
 مین ــ سون : ۲۱۲
 میغارا : ۸۶
 میغاستینس : ۲۹۳
 میکونغ : ۲۸۰
 میلانو : ۲۲۰ > ۲۸۰ > ۲۸۰ > ۲۸۰

میلانو ، براءة : ۳۱ ، ۳۳ ، ۲۰۵ میلانو ، براءة : ۳۱ ، ۳۰۵ ، ۲۰۸ میلانیا (القدیسة) : ۲۰۷ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ میلفیوس ، جسر : ۳۵۰ ، ۲۲۵ میانا : ۲۵۸ مینام : ۲۶۳ مینلوس : ۲۶۳ مینلوس : ۲۶۳

مینودوروس امیر اسطول پرمپیوس : ۱۷۹

مینوس ۲۲ میوس هورموس : ۳٤۸ ، ۳٤۹ مینیب : ۲٤۸

نیخار ، فرعون : ۵۳ نیتریا : ۲۱۸ ، ۲۱۹ نیرفا : ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۸۱

نیس او نیکایا : ۸۱ نیقیا : ۸۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ نیکایا ( نیس ) : ۸۱ نیکوبار : ۸۹۰ نیکوماکوس فلافیانوس : ۲۶۱ نیکومیدیا: ۲۲۰ ، ۸۵۳ ، ۲۰۲ ، ۲۱۴ ، ۲۲۲ ، ۳۲۵ ، ۲۲۲

> نیم ، مدینة : ۲۵۰ ، ۵۰۳ ، ۵۰۴ نیلیخ : ۲۶۷ نیوشاتل ، مجیرة : ۷۱

> > -- A ---

هادیس : ۳۳ هدریانوس، الامبراطور : ۲۷۳ ، ۲۷۹۰

- مدينة : ١٧٥

- جدار : ۲۸٤ ، ۲۸۵ ، ۲۵۵

- ... مذكرات : ١٨٥

هرقل : ۳۱ هرمیس ( او مرکور ) : ۳۱۱ ، ۲۱۱ ، ٤٥٣

> هرقولیوس : ۹۰۰ هزیود : ۲۶۶

> > ميرة: ۲۲

الهضبة الوسطى : ٢٩ م٠ ٢٢ م هلشتات : ٧١ م ٧٢ م ٨٢ الهلفيت : ٨٤ هليوبوليس ( بعلبك ) : ١٠٠ هليوس : ٢٠٤ م ٢٣٣ هلقار : ٤٠

الهند الصينيـة : ۳٤۸ ، ۳۷۷ ، ۸۸۰ ، ۸۸۰ ، ۸۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸

هلانة : yar هیابر :۸٤ هيميريوس: ٦٤٣ هيونغ ــ نو : ٦٦٤ ، ٥٥٥ - 9 -وا: ۲۵۷ وانغ ــ نو : ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ وانِغ مانِغ : ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ورياهاكين (جوزف) : ٢٧٥ وستغالباً : ٧٦ وصف البونان ، كتاب : ٤٦٩ وطاقة : ٢٤ الولاية العربية : ٢٧٤ ون : ١١٥ ونغ منغ : ۲۷۰ ، ۲۷۲ وو : ۷۱۰ وو ــ تي : ۲۵۷ وو ـ هو : ۲۵۷ – ي – المابان : ۲۸۳ ، ۲۸۱ ، ۲۷۳ ؛ کارا 'YOX ' YOY ' YOY ' YOO ' YOE ' YEY 741 4 YO4 ۲۹9 : ۲ اتا يارقند: ٥٧٥ ، ١٥٤ يافانا : ۲۲۹ ، ۲۷۷ ياماتو : ۷۵۷ ، ۸۵۷ ، ۹۵۷ يانغ: ٧٤٦ يأنغ ــ تشيو : ٧١٥ اليمن : ٣٤٨ ، ٦١٤ ٠٤٦: ٢ يوبا الملك : ٥٣٥ ، ٢٧٠

يو ـ تشيه : ۲۱۰ ، ۵۰۰

منغاريا : ۷۷ **هو: ۷۱۱** هوان ــ بان ــ هونغ : ۲۰۹ هوان ــ تيان : ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۱ هوانغ ــ سن : ٧١٥ هوانغ ـــ لاو : ٧٣٩ هو – باي : ٧٣١ هو جونغ : ۲۵۰ هوارتيسوس: ۱۹۸ ، ۲۲۹ ، ۳۰۲ £AY " £ £ £ " £ £ " £ £ \$ £ \$ £ \$ £ \$ \$ المون: ٥٥٠ ، ٢٥٥ ، ٣٥٥ ، ٢٦٤ ، Y77 ' Y£1 ' Y£+ ' Y٣£ ' YY٣ هورتلسيوس: ۲۵۲ هوسيوس : ۸۲۵ هوميروس : ۸۸ ، ۲۳۱ ، ۲۶۱ ، ۲۵۱ ، 107 · 187 · 187 هولوريوس: ٥٨١، ١٨٥، ١٨٥، ١٨٥، هونوس : ۱۹۹٫ هيبارخوس : ٧٥٣ هيبالوس ، مكتشف الرياح الموسمية : 454 هيبوليت : ٦٨٦ هيبونا: ۲۲۰ ، ۵۶۲ هيرا: ١٠٤ هيرقليس: ۳۱، ۳۵ هيرودوتوس: ۱۷ ، ۳۵ ، ۵۲ ، ۷۱ ، ۵۵ هيرون : ۳۷ الهيرول : ۲۸ه هيزيود : ٦٣٧ هيستريون : ۲۰۹ هيغو: ١٨٤ همكانا ، الإله : ١٥٥ ميكل السلام: ٥٤٥ ١٠.٠٥

میلاریون : ۲۹۵ ، ۲۳۲

 ۹۰۱ > ۱۱۱ > ۲۱۱ > ۱۱۱ > ۱۲۰

 971 > ۸71 > ۶71 > 911 > 911 > 717

 971 > ۸71 > ۶71 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917 > 917

**'{{Y}} ({{Y}} ({{Y}}) ({{Y}})** 

٠٣٧ ٠ ٠٠٨ ١ ٤٩٥ ١ ٤٢٧ ١ ٤٢٢

یره ـ تشه : ۲۲۲ یی : ۷۱۹ ، ۷۲۰ يوحنا فم الذهب : ٥٩٣ ، ٢٠٨ ، ٢١٦٠ 710 477 477 يوربيدس: ٢٧٩ يوروبا : ۲۷۵ یوستنیانوس ۶ مدونته: ۳۹۱ 🕚 يوستينوس : ٤٣٠ يوسيفوس ، فلاقيوس ؛ ٤٢١ يورغورطا او جوغورتا: ٦٥، ١١٢، 101 138 118 حرب يوغورطا: ۲۵۱ يوغوسلافيا : ٢٤ اليوليو ــ الكلودية ، الاسرة : ٢٩٤ ، 019 6018 6 144 6 444 يوليوس الافريقي : ٥٠٠ - سيكوندوس: ٥٥٠ يو ــ نان : ۲۸۱ المونان ، بلاد : ۱۲ ، ۱۵ ، ۲۳ ، ۲۳ ،

4 1.0 ( AY ( A0 ( A) ( b0 ( 0) ( io
)



## فهرست الخرائط والنصاميم

| مض               |    |      |        |        |      |        |         |         |         |        |                |           |                  |              |
|------------------|----|------|--------|--------|------|--------|---------|---------|---------|--------|----------------|-----------|------------------|--------------|
| 11               | •  | •    |        | •      |      |        | و .     | ونتنلا  | دي فر   | لازو   | به دو کستی     | تيرامار   | - مخطط ا         | - 1          |
| 77               | •  | •    | ••     | •      | . •  | •      |         |         |         |        | إيطاليا تبيز   |           |                  |              |
| 40               | •  | •    | •      | •      |      | •      | •       | •       | •       | ي .    | عبد اتروسکا    | ظري ا     | - تصميم ن        | ۳ ۳          |
| 13               | •, | •    | •      | •      | ٠    | •      | •       | •       | •       | •      | ٠. ٠           | . ,2      | - قرطاًجا        | - <b>£</b>   |
| γo               |    | •    | •      | •      | •    | •      | •       |         |         | •      |                | الكلتيي   | - انتشار         | <b>- 0</b>   |
| ۱۰۳              | •' | •    | • ,    | •      |      | •      | •       | •       | ية .    | بلهور  | ية في عهد ا    | لروماني   | - الفتوح ا       | ٦-           |
| 770              | •  | •    |        |        |      | . 3    | طونيا   | لة الان | ِ الدوا | آخر    | رومانية في     | لمورية ال | . الامبراه       | Y            |
| ۲۸۳ <sub>.</sub> | ٠  |      |        |        |      |        |         |         |         |        | براطورية ا     |           |                  |              |
| ۳۲۳              |    | ني . | ن الثا | . القر | واسط | ة في ا | وماني   | ية الر  | راطور   | للامبر | ت الادارية     | التقسيار  | خريطة            | ۰,           |
| ۳٤٣              | •  | •    | . • `  | •      | •    | •      | •       | •       | •       | ٠      | القديسة        | او ستي    | . مر <b>افیء</b> | - 1+         |
| 273              | •  | •    | •      | ٠      | •    | •      | •       | •       |         | ٠      | روبوس          | دورا يو   | کنیسه .          | -11          |
| £ ፕ۳             | •  | •    | •      | •      |      | •      | •       | •       | •       | •      | وحدودها        | اللغات    | مواطن            | - 17         |
| ٤٧٣              | •  | •    |        | •      | •    | •      | •       | •       | •       | .س     | عند بطليمر     | الطول     | خطوط             | - 14         |
| 0.9              | •  | •    |        | •      |      | اني    | ِن الثا | في القر | عليه    | لقائمة | ني والمباني اا | الروما    | القوروم          | - 11         |
| 911              | •  | •    | •      | •      | •    | پ      | طوري    | لاميزا  | لعيد ا  | ) في ا | ّ<br>( فوروم ) | تماما ز   | الساحات          | - 10         |
| 011              |    | •    | •      | ٠      | مبيي | ینة بر | في مد   | ئي ) ا  | لمسرح   | اعر ا  | ر عنزل الش     | مروف      | المنزل الم       | - 17         |
| ٥١٥              | •  | •    | •      | ٠      | •    | •      | •       | •       | •       | •      | رميديا .       | ناد في نو | مديئة تمن        | <b>– ۱۷</b>  |
| ۲۱٥              | •  | •    | ٠      | •      | •    | •      | •       |         | •       | •      |                | ومبيي     | ميدان ب          | - 1A         |
| 019              | •  | •    | •      | •      | •    | •      | •       |         | •       | •      | لرابع .        | الغرن ا   | روما في          | 19           |
| 019              | •  | •    | •      | •      | ٠    | •      | •       | رابع    | رن الر  | في الة | ورية شرقا      | لامبراط   | حدود اا          | Y•           |
| 150              | •  | •    | •      | •      | •    | •      | •       | •       | ٥       | الثالث | اخر القرن      | ة في أو   | النصراني         | <b>- ۲1</b>  |
| 041              | •  | •    | •      | ٠      | ٠    | •      | •       | 440     | لسنة ر  | ا بغ ر | دات الحرس      | ت وقيا    | الابرشيا         | — <b>F</b> Y |
| ٦٠٩              | •  | •    | •      |        | •    | ٠      | •       | •       |         | تريف   | رانغ شمالي     | ، ۽ او د  | ر مقصف           | — <b>۲</b> ۳ |
| A S              | 4  |      |        |        |      |        |         |         |         |        | •              | اطوريتها  | روما وامبر       | -•1          |

| س   |   |   |   |    |     |      |       |                                                 |
|-----|---|---|---|----|-----|------|-------|-------------------------------------------------|
| 714 | • | • | • | •  | •   | •    | ٠.    | ۲۲ ـــ السبتيزونيوم اوَ صرح سبتيموس ساويروس     |
| 700 | • | • | • | •  | •   | •    | •     | ، y ـ حمامات كركلا .   .   .   .   .   .        |
| 701 | • | ٠ | • | •  |     | •    | • .   | ٢٠ ــ القسطنطينية في اواخر القرن الخامس .       |
| 700 |   |   | • | •  | س ) | الحا | القرن | ٢١ ــ كاتدرائية مدينة فيلبي في مقدونيا ( اواخر  |
| 770 | • | • | • |    | •   |      | •     | ٢٧ - أسياً في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد |
| 777 |   |   | • | •• |     | •    | ٠,    | ٧٩ ـــ الهند في عهد السكورشانا والاندهرا        |
| 775 | • | • | • |    | •   | •    | •     | ٣٠ ــ طرق المواصلات بين اوروبا وآسياً .         |
| 740 | • | • | • | ٠  |     | •    |       | ٣١ - الصين في عهد المالك الثلاث                 |
| ٧٣٧ | • | • | • | •  | •   | •    | •     | ٣٧ ــ الصان حوالي ٣١٦                           |
| 189 |   |   |   |    |     |      |       | عائلة كدر تنليم س شيبون وأهم أنسباها            |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### فهربيت الصّــور

- ١ محارب كابسترانو ( القرن السادس قبل المسيح ) .
   ١ متحف الحمامات ، روما . تصويراندرسون ) .
- ٢ رأس محسارب اتروسك ( القرن السادس قبسل المسيح ) .
   ١ متحف الآثار ، فلورنسا .تصوير برودجي ) .
- ٣ محارب اتروسك من الخزف (القرن الرابع قبل المسيح).
   ( روما ، متحف الفاتكان ).
- إ الحديث . لوحة خزفية اكتشفت في شرفتري (القرن الخامس قبل المسيح) .
   ( متحف اللوفر . تصوير جيزودون ) .
  - ه ديماس آل فولومنيوس ، على مقربة من بيروزا ( القرن الثاني قبل المسيح ) .
     ر تصوير ادارة الآثار الايطالية ) .
    - الخطيب . قطعة برونزية اترورية ( القرن الثاني قبل المسيح ) .
       متحف الآثار ، فلورنسا ، تصوير اليناري ) .
  - ٧ ذئبة الكابيتول ( القرن الخامس قبل المسيح ? ) . قطعة برونزية اترورية . `
     ( قصر الامناء ؟ روما . تصوير اندرسون ) .
    - القبر المعروف بـ د قبر المسيحية » على مقربة من تيبسًا في الجزائر
       ( القرن الاول قبل المسيح ) . (تصوير مرسيل بوفيس ) .
      - ٩ سيدة إلكيه ( القرن الرابع قبل المسبح ) .
         ( متحف برادو مدريد . تصوير اندريه فينيو ) .
- ١٠ هوبليت ومركبات حربية . افريز تزدان به فوهة فيكس ( القرن الخامس قبل المسيح).
   ( متحف شاتيون ـ سور ـ سين . تصوير فرنسسكي ) .
  - ١١ روما : الفوروم ، من خلال قوس سبتيموسُ ساويروس . ( تصوير اليناري ) .
    - ١٢ روما : منظر عام للفوروم ( تصوير فيوليه ) .
    - ١٣ روما : اطلال على جبل البالاتين . ( تصوير جان روبيه ) .
  - ١٤ روما : الباب الكبير ومدفن الخبازم. فرجيليوس اوريساسيس (.تصوير فيوليه)
    - ١٥ اوغسطس . رأس رخامي اكتشف في آرل ( القرن الاول قبل المسيح ) .
       ٢٠ مجموعة بول انغولفان . تصوير فرنسسكي ) .
    - ١٦ موكب شخصيات رسمية. نقش في «آرا باشيس» ( القرن الاول قبل المسيح ) .

- ( متحف الوظائف ٤ فلورنسا . تصوير البناري ) . ١٧ -- بومبيي : طريق المدافن خارج باب هرقل . ( تصوير اليناري ) . ١٨ – عرس ألدوبرنديني ( قطعة ) تصوير على حائط ( القرن الاول بعد المسيح ) . ( مكتبة الفاتيكان . تصوير اليناري ) . ١٩ – تقدمة خنزىر وكبش وثور. نقش رخامي ( القرن الاول بعد المسبح ) . ( متحف اللوفر, تصوير اندريه فينيو ) . ٢٠ -- سر ديونيسي ( قطعة ) صورة على حائط. ( القرن الأول بعد المسيح ) . بومبيي مقصف الاسرار . (تصوير البناري) . ٢٦ -- اول الطريق الآبية من جهة روما ( تصوير فيوليه ) ٢٢ - روما: الكوليزه. (تصوير جان روبيه). ٢٣ – روما : عمود ترايانوس ( في آخر القرن السادس عشر حل تمثال القديس بطرس محل تمثال ترايانوس) . (تصوير فيوتيه) . ٢٤ -- القوس المعروف بـ « قوس ترايانوس » في تمنساد ( الجزائر ) . (تصوير مرسيل بوقيس). ٢٥ – صورة محفورة تمثل مأتم احد الزعماء (القرن الثاني بعد المسيح) (تصوير مرسيل بوفيس). ٢٦ - ضريح آل جوليوس في سان ريمي في مقاطعة بروفنسا . ( تصوير مرسيل يوفيس ) . ٧٧ - بقايا مسرح اوستيا ( تصوير فيوليه ) . ٢٨ – غنائم واسلاب اورشليم . نقش في قوس تيطوس في روما ( القرن الاول بعد المسيح ) . (تصور الناري). ٢٩ – مياترا يقدم الثور قرباناً . نقش رخامي ( القرن الثالث بعد المسيح ) . ( متحف اللوفر . تصوير اندريه فينبو ) ٣٠ - قناة ماء سنوفا ( اسانيا ) . ( تصوير يول انغولفان ) . ٣١ -- الفوروم في هيبون (عنابة - الجزائر.) ، ( تصوير مرسيل يوفيس ) . ٣٢ - مسرح سبراتا - لبيبا . ( القرن الثاني والثالث بعد المسيح ) . ( تصوير مصلحة الآثار في لسا ) . ٣٣ - احد مشاهد الصيد . فسيفساء . متحف جملة ( الجزائر ) . (تصوير مرسيل يوفيس).
  - ٣٦ اورشليم : مقبرة اليهود والمدافن المعروفة بمدافن الانبيام . ( تصوير فيوليه ) .

٣٤ -- شخن سفينة ، فسيفساء في بهراق النقابات في اوستيا . ( تصوبر فيوليه ) .

٣٥ - عربة سفر . نقش في كنيسة القديسة مريم . سال ، على مقربة من كلاجنفورت

(تصوير اليناري).

- ٣٧ روما : نقش وصورة جدارية ، في دياميس القديس سيباستيانوس . ( تصوير فيوليه ) .
  - ٣٨ قصر ديوكلتيانوس في سبليت ( يوغوسلافيا ) . ( مجموعة امانة الآثار ، سيليت ) .
- ٣٩ أباطرة الحكم الرباعي: ديوكلتيانوس ومكسيميانوس ، غاليريوس وكونستانس كلور ( القرن الرابع ) . كنيسة القديس مرقص ، البدقية . ( تصوير فيوليه ) .
  - ٤٠ ضريح غالاً بلاسيديا في رافينـــا (النصف الاول من القرن الخامس) .
     ( تصوير البناري ) .
- ٤١ بودهيساتفا . مدرسة غندهارا الفنية (حوالي القرن الثاني بعد المسيح) . منضد .
   ( متحف غيمه . بعثة الفرد فوشيه . تصوير لافو ) .
- ٤٢ ملك ـ حية ( ناغاراجا ) . مدرسة ماتورا ( حوالي القرن الثاني بعد المسيح ) . ( متحف غيمه . تصوير لافو ) .
  - ٤٣ نقش عاجي اكتشف في افغانستان (حوالي القرن الثاني بعد المسيح).
     ( متحف كابول. تصوير متحف غيمه).
- ٤٤ المعيشة في قرية هندية . مدرسة امارافاتي (حوالي القرن الثاني بعد المسيح) . رسمام
   ابيض . (متحف مادراس . تصوير فيكتور غولوبيف )
- ٥٤ معبد كارلي من الداخل ( حوالي القرن الثاني بعد المسيح ) . ( تصوير متحف غيمه ) . `
- ٤٦ بلاطة مدفن وو ــ لينغ ــ تسو (١٤٧ ــ ١٦٧ بعد المسيح). سلالة الهان . نقش حجري.
   ( تصوير متحف غممه ) .
- ٤٧ صورة مصغرة لمدفن خزفي في بيت صيني اكتشف في مقاطعة تونكين ( القرئ الثاني او الثالث بعد المسيح ) . ( متحف غيمه . تصوير لافو ) .
- ٤٨ تمثال د هانيوا ، من الخزف . اليابان ( القرن الرابع ? ) ( متحف غيمه . تصوير لافو).

## فهرست عسام

| ص  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y  | مدخل للاستاذ يوسف اسعد داغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | القِيتُ مُ الآول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | الغرب ووحدة البحر المتوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | الريخ المدنيات وتوقيتها التاريخي ــ استمرار مدنيات الشرق الادنى ــ تأثير الشرق المتوسط على<br>الغرب ــ وحدة . ابقة لأوانها في الشرق الادنى وانقسام مستمر في الغرب ــ وحــدة البحر<br>المتوسط لحساب رومًا .                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | الكتاب الاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | المغلوبون على أمرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | الفصل الاول مدنية الاتروسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٨ | ١ - تاريخ ايطاليا القديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | مشكلات غامضة متشابكة _ فسيفساء عنصرية _ اول هذه الحضارات حضارة التيرامار _<br>الحضارات الفيلانوفية _ بعض مميزات الحضارات الايطالية _ حضارات شرق البحو<br>المتوسط وايطاليا _ انحطاط المستعمرات اليونانية .                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44 | ٧ – الاتروسك . أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | مصادر البحث ـ قصة منشأ هذا الشعب ـ قوة الاتروسك واتساع رقعـة نفوذهم ـ التنظيم<br>الداخلي ـ ديانة الاتروسك ـ العرافـة والطقدس الدينية ـ الحياة الاخرى ـ المفن<br>الاتروسكي ـ انحطاط المدنية الاتروسكية وانتقال تراثها .                                                                                                                                                                                                                             |
| 44 | الفصل الثاني . ـ قرطاًجة وخصارتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | اصل هذا الشعب _ نجاحقر طاجة وفشأة امبراطوريتها_ القوى: الاسطول _ الجيش _النظم السياسية<br>والاجتاعية _ القادة _ الشعب _ الامبراطورية القرطاجية والتجارة البحرية _ الحياة الاقتصادية<br>في قرطاجة ومواردها الوافرة _ التأثر بالحضارة الهلينية وأدابها _ تأثر قرطاجة بالفن الهليني _<br>دنانة القرطاجيين _ الطفوس الدينية ومناسكها المختلفة _ الحضارة البونيقية وسكار _ البلاد<br>البدائيون _ محاولة مسينيسا وجهوده _ زوال قرطاجة واضمحلال مدنيتها . |
| 01 | الفصل الثالث ، . الفاليون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | عدم اكتال المدنية الفالمية وتأخر الأخذ بأسبابها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 79 | ١ الكلتيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | النموضالذي يكتنف نشأة هذا الشعب _ أوروباالغربية ومدنيات عصر الشبهان _ مدنيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | ما قبل التاريخ او مدنيات العصر  الحديدي ـ الكلتيون ـ امتداد الكلتيين ـ النتائج<br>التي أدى اليها امتداد الكلتيين ـ توقف مدنية الكلتيين وأفولها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ص   |                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨  | ۲ الغاليون                                                                                                                             |
|     | وحدة في التنوع ــ اتصالاتهم بالمدقية الهلينية وسبلهم اليها ــ تجزؤ البلاد أقواماً متنافسة ــ                                           |
|     | الاحزاب والفوضى ــ التبلاء والاحلاف ــ النبلاء وماكانوا عليه من أعراف الحرب                                                            |
|     | والزهو ــ الازدهار الزواعي ــ المدن والصناعة والتجارة ــ الديانة ــ الادب والفن ــ<br>المن ترادا ترويا ــ الــ مراد المنادة            |
|     | المدنية الغالية والسيطوة الرومانية .                                                                                                   |
|     | الكتاب الثاني                                                                                                                          |
| 11  | حضارة روما الجهورية                                                                                                                    |
|     | الشعوب الغربيــــة الاخرى قبل الرومان ــ روما التي تؤدي اليهــــا كافة طرق العصور                                                      |
|     | القديمة ــ الفتح والحضارة في ووماً الجهورية .                                                                                          |
| ٠٠٢ | الفصل الاول: . ـ الفتح الروماني                                                                                                        |
| ۱٠۲ | ١ – التوسع الجهوري                                                                                                                     |
|     | خلق عالم متوسطي ـ الفتح الروماني عمل بطيء ـ وجماعي ـ التنظيم التقني للسياسة                                                            |
|     | الخارجية _ الاسباب العميقة للاستمار الرومائي _ الاسباب الثانوية _ معارمات سريعة                                                        |
|     | الزوال ودون جدوى .                                                                                                                     |
| 14  | ٢ – الشؤون المسكرية                                                                                                                    |
|     | الكوارِث المسكرية ـ التكيف الدائم ـ اداة الانتصارات الحاسمة : الجوقة في اوائــل                                                        |
|     | القرَّن الثاني - التواقص: الاسطول - الاسطول - القيادة - التجنيد وعدد الجنود                                                            |
|     | الحقيقي _ اصلاحات ماريوس _ الجندي والرئيس _ عدم الانطباق على المهام الاستمارية.                                                        |
| 341 | الغصل الثاني . ـ المدينة وفشلها .   .   .   .   .   .   .   .   .   .                                                                  |
| 371 | ٠ - المدينة                                                                                                                            |
|     | المدينة اليونانية والمدينة الرومانية ـ الاقليم وأقسامه القانونية ـ جمهورية ذات دستور                                                   |
|     | « غتلط » .                                                                                                                             |
| 144 | ١ – الظاهر الملكي : مناصب القضاة                                                                                                       |
|     | منصب القاضي، « السلطان » والدولة _ الرواسب الملكية _ التقييدات الواقعية _ مناصب                                                        |
|     | القضاء سمنصب الحماماة عن حقوق الشعب لل دوره التاريخي لـ « تسلسل الامجاد » .                                                            |
| 147 | ٧ – الظاهر الديوقراطي : جميات الشعب                                                                                                    |
|     | جميات الشعب في اليونان وفي روما الطوائق المختلفة في نوزيـم المواطنين  والجمعيـات<br>صلاحيات الجمعيتين الفيلية والمثوية الاصول المعتمدة |
| 111 | <ul> <li>۳ الظاهر الارستوقراطي : مجلس الشيوخ</li></ul>                                                                                 |
| 144 | عبلس الشيوخ ، مجلس قضاة قدماء _ مجلس الشيوخ و القضاة _ صلاحيات مجلس الشيوخ _                                                           |
|     | بين النظام الجلس وأسياب ازدهاره .                                                                                                      |
| 101 | ٧ - فشل النظام ونواقصه                                                                                                                 |
| -   | منشأ الازمات ـ الفوضي والحرب الاهلية ـ نواقص المدينة الجهورية ـ الاقاليم .                                                             |
|     |                                                                                                                                        |

| •          | •         | •       | •        | •        | •       | ٠۷     | جتاعم         | والا     | مادي     | الاقتم    | ور     | ـ التما | <b>ثالث</b> |
|------------|-----------|---------|----------|----------|---------|--------|---------------|----------|----------|-----------|--------|---------|-------------|
| •          | •         | •       | ٠        | •        | •       | •      | •             | •        |          | •         | :      | لحاكما  | الطبقة ا    |
| ات         | _ الثرو   | رسان    | :ء _ اله | ة النبلا | ، وطبة  | أشراذ  | طبقة اأ       | نهيار م  | ن ـ ا    | الاوليا   | لمتمع  | ساد را  | الاقتم      |
|            |           |         |          |          |         |        | . (           | الديرز   | اسي و    | اد السيا  | الأقس  | لبذخ ــ | وا          |
| •          | •         | •       | ٠        | •        | •       | •      | •             | •        | •        | •         | ادية   | لاقتص   | الثورة أ    |
| •          | •         | •       | •        | •        | •       | •      | يا .          | ايطال    | ، في     | لاموال    | س ا    | م رؤو   | ۱ – جي      |
|            |           |         |          |          |         |        | لاقتصاد       | روما ا   | بالح     | وسيعمه    | ليا وة | ل ايطا  | احتلا       |
| بن.        | ، الملتزم | بمعيار  | اص ــ    | ئار الح  | _الاست  | هامة»  | لاملاكا       | ت و«ا    | نرأماه   | ىر يىآراك | الم    | تعريضا  | وا          |
| •          | •         | •       | ٠        | •        | •       | ٠      | •             | •        | •        | سادية     | لاقتم  | نائج ا  | ٢ - النة    |
|            |           |         | ئىپر ،   | مالي ك   | ا وسط   | ـ روم  | ايضات .       | م والمقا | لانتاج   | لاليا : ١ | ـ ايط  | ولايات  | عالم ال     |
| •          | •         | •       | •        | •        | •       | •      | ٠             | •        | •        | •         | Ų      | ، الدني | الطبقات     |
|            | ٠         | •       | •        |          | •       |        | •             |          |          | العبيد    | ىرب    | ق ر∼    | ١ الر       |
|            |           |         |          |          |         | العبيد | حروب          | -        |          |           |        |         |             |
|            |           |         |          |          |         | **     |               |          |          |           |        |         | ۲ — الفا    |
|            | النواعة   | . د     | ۔ الت    | لاحية    | ة الاص  | الحد ك | العامة _      | نلاك     |          | -         |        |         |             |
| ç          |           | دي      |          | •        |         | J .    | •             |          |          | الزراعي   |        |         |             |
|            |           |         |          |          |         |        |               |          |          |           |        | _       | ۳ — الط     |
|            | والعنة    | لاقساد  | للة _ ا  | ب التس   | _ اسبا  | طفىلىة | لالة ـ ال     | _ البط   | -        |           |        |         |             |
|            |           |         | •        | •        | •       | * *    |               | •        |          |           |        | ځس وا   |             |
|            |           |         |          |          |         |        |               |          |          |           |        |         | لخاغة       |
| -          | -         | ,       | ·        | -        | •       | •      | ·             |          | 9 el . a | H . I     | ,      | . i.    |             |
| •          | •         | •       | •        | •        |         | ٠      | •             | • (      | กกัว     | 71 7 14   | ، رو   |         | رابع        |
|            |           |         |          |          |         |        |               |          |          |           |        | -       | التطور الثا |
| •          | •         | •       |          | ٠        | • .     | ٠      | •             | •        | - 44     | **        |        | 60      | الديانة و   |
| <u>-</u> ċ | فلاحي     | . ديانة | -        |          |         |        | ان اما        |          |          |           |        |         |             |
|            |           |         | •        | الدولة   | مبادة و | ال ال  | دة الماء      | ۔ المیا  | دولة.    | ېنوت ۱۱   | > _ ,  |         |             |
| •          | •         | •       |          | •        |         | •      | `*            | •        |          |           | •      |         | المستحد     |
|            |           |         |          |          |         |        | لاقتباسا<br>" |          |          |           |        |         |             |
| سية        | والسيا    | تاعية   | . الاج   | الظاهر   | رقية _  | ت الث  | العبادا       | سال      | ادخ      |           |        |         |             |
|            |           |         |          |          |         |        |               |          |          |           | *      | نطور اا |             |
|            | •         | ٠       | •        | ٠        | ية      | الفكر  | ننية و        |          | اليق     | وماه      | نة ر   | ۔ هلي   | الخامس •    |
|            |           |         |          |          |         |        |               |          |          |           |        |         | الغن        |

| •            | •                    | •                    |                                             |                    |                                        | •                                         | •                            | •                                            | •                              | •                                | -                                   | بر الف<br>السواة                      |                                       | <b> Y</b> |    |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----|
| •            | •                    | •                    |                                             |                    | •                                      |                                           | •                            | •                                            | •                              | •                                | •                                   | اليقظة                                | - 1                                   |           |    |
| لمظمة        | عراء أ               | شـــ آهــ<br>م       | اللغتين                                     | انتشار             | سرعة                                   | ارة ،                                     | إلعسا                        | طيئة ,<br>,                                  | ليقظة الب<br>. باوت            | ىي ـ ا<br>يلون ـ                 | ح وواق<br>نية الأو                  | ب فلا <u>۔</u><br>الروما              | ث                                     |           |    |
| •<br>، ادب   | الثاني ـ             | القرن                | ،<br>ئية في ا                               | 7 اليونا           | الثقاف                                 | درات                                      | 1 _ ئ                        | ليرنانيا                                     | اليوناني<br>ضارة ا<br>نوء الهم | مد الح                           | سراع ه                              | ون واله                               |                                       |           |    |
| _ ون<br>س    | : والقاة<br>الوكوي   | المتنوعة<br>لشمر :   | المارف<br>لسفة وا                           | اسع و<br>ب ــ الغا | الملم الو<br>الادبي                    | •<br>لا الى ا<br>اسرح                     | النزء<br>رت ا                | ملي<br>نم                                    | الجمود ال                      | ۔<br>انی _ ا<br>عنہ _            | نون الثا<br>¿ ـ البلا               | التاريخ                               |                                       |           |    |
| •            | •                    | •                    | •                                           | • ,                | •                                      | •                                         | •                            |                                              | •                              | •                                | ٠                                   | •                                     | سة                                    | · الحلام  |    |
|              |                      |                      |                                             |                    | ابی                                    | الث                                       | ه و<br>سبر                   | لقيسا                                        | }                              |                                  |                                     |                                       |                                       |           |    |
|              |                      |                      |                                             | نىة                | لما                                    | دة ا                                      | له ح                         | ارتي (                                       | مدني                           |                                  |                                     |                                       |                                       |           |    |
|              |                      |                      |                                             |                    |                                        | الاوا                                     |                              |                                              | 4                              |                                  |                                     |                                       |                                       |           |    |
|              |                      |                      |                                             |                    |                                        |                                           |                              |                                              |                                |                                  |                                     |                                       |                                       |           |    |
|              |                      | لي                   | الاوا                                       | لورية              | سراط                                   | ١٤.                                       | عهد                          | بة في                                        | ومان                           | ية الر                           | المدن                               |                                       |                                       |           |    |
|              | •                    | •                    |                                             | (                  | ثائي                                   | ل واا                                     | الاوا                        | رنان                                         | (القر                          |                                  |                                     |                                       |                                       |           |    |
| لقوة<br>إقار | ائلہ ۔ ا<br>علم القو | نه ورساً<br>ة ــ تنغ | •<br>والحرب<br>مقوما:<br>الجديسد<br>ش – الا | مالي ؛<br>كرية     | لامبراط<br>م الرو<br>ل المس<br>سافية . | بة _ الا<br>. السلا<br>. الحارا<br>ت الاذ | طور<br>راع -<br>قصور<br>حدان | الامبرا<br>ــة الصــ<br>بية ـــا<br>بـــ الو | ، تدپر<br>ــ نتيج<br>الخار-    | من ان<br>لدارة<br>القوة<br>اني : | بكثير<br>بما الص<br>اخلي ـ<br>الروم | اعجز<br>ازع رو<br>ملام الد<br>ـ الجيش | نهورية<br>مليني ين<br>ماس الد<br>حرية | ام<br>الب | ji |
| •            | •                    | ٠                    | •                                           | •.                 | •                                      | •                                         | •                            |                                              | ر <b>والو</b><br>النهائي       |                                  |                                     |                                       |                                       | نصل الثان | ال |
|              |                      | •                    |                                             |                    | •                                      |                                           |                              |                                              |                                |                                  |                                     | لحور                                  | مبراه                                 | ١ الا     |    |
|              |                      |                      |                                             |                    |                                        |                                           |                              |                                              |                                |                                  |                                     |                                       |                                       |           |    |
|              |                      |                      | لة ــ صا                                    |                    |                                        |                                           |                              |                                              |                                |                                  | و القائ                             | اطور ۵                                | الامبر                                |           |    |
|              |                      |                      |                                             |                    |                                        |                                           |                              |                                              |                                |                                  | .ن.                                 | ى القانو                              | -                                     |           |    |

AOY

| ص           | AND                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>74</b> A | ٢ - الرجل الذي أعدته العناية الألهية                                                                                  |
|             | الهالة الروحية التي تجلل الامبراطورية ؛ تطورها ومنابعها ـ الامبراطور الحبر ــ هالة النصر                              |
|             | الامبراطوري ــ الفضائل الامبراطورية ــ عبادة الامبراطور ــ بين الجرأة والتشكك .                                       |
| 4.7         | ٣ – الحلافة في الاسرة بين الواقع والنظر .   .   .   .   .   .   .   .   .   .                                         |
|             | الحلافة الامبراطورية : البديل في الوراثة الممتنمة ــ تطور الحق السلالي والاسرة اليوليو                                |
|             | الكاودية الاسرة الفلافية ـ الاسرة الانطونية واختيار الأصلح ـ عدم اكتال تجرية                                          |
|             | النظام الملكي الأمبراطوري .                                                                                           |
| 411         | ٢ النظم القديمة                                                                                                       |
|             | الاجتاعات الشعبية المناصب والوظائف يجلس الشيوخ .                                                                      |
|             |                                                                                                                       |
| 414         | ٣ – النظم والمؤسسات التي طلعت بها الحكومة والادارة المركزية                                                           |
|             | ضرورةالتطور ومصاعبه _ مجلس الامبراطورالخاص _ المكاتب الادارية _وصاية ونيابة .                                         |
| 444         | ع – الادارة الحلية والاقليمية                                                                                         |
|             | ايطاليا ـ توزيع الولايات والحسكام ـ روح جديدة تغمر الادارة ـ العدالة ـ الماليـــة :                                   |
|             | استمرار التفاوت بين ايطاليا والولايات الأخرى ـ المداراة الضرائبية وتوحيد رسوم                                         |
| ,           | الجباية _ عجالس الولايات. الإدارة المحلية والمبادىءالتي قامت عليها ـ المؤسسات البلدية.                                |
|             | سير الادارة وبدء الازمة :                                                                                             |
| 444         | اَلْخُلاصة                                                                                                            |
|             | النظام الملكي وبناء الدولة                                                                                            |
| ***         | الفصل الثالث. ألحياة الاقتصادية والاجتاعية                                                                            |
| 444 .       | ١ – الاقتصاد                                                                                                          |
|             | هموم الحبكام وهواجسهم :   روما والجيش ـ العسالم الروماني  وسِمها لوجه مع  مسؤولياته ـ                                 |
|             | التجارة ووسائلها التقنية ـ النقد الرَّوماني والعملات المستعملة ـ التجارة الدَّولية ـ                                  |
|             | الزراعة؛ قصور وسائلها التقنية ـ الجاعة ؛ خطرها وواقمها ـ فقدان الْتَجَدد الصنَّاعي                                    |
|             | وانعدامه ـ لامركزية صناعية ـ الإنتاج ومشكلاته .                                                                       |
| 408         | ٧ الجتبع                                                                                                              |
| 404         | ١ – النظام الملكي واقع اجتماعي                                                                                        |
| , • ,       | الأمبر اطور ـ بطانة الامبر اطور ـ اصل كلمة « نظام » ـ طبقة الشيوخ وطبقة الشفاليد                                      |
|             | السلك وامتيازاته ـ الشعب الروماني ـ اليد العاملة في املاك البعرة .                                                    |
|             | ٧ تا الأرب المار الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                |
| 44.         | ٧ – وحدة الامبراطورية والجتمع الروماني                                                                                |
|             | ووما مرآ ةِ الْأَمْبِرَاطُورِيةَ وَبِوتَعْتُهَا . حَوْكَةُ الْمَتَقَ ـ اسْتَبِدَالُ السَّكَانُ وَنَعْلَهُم ـ الاعتراف |
|             | المتزايد محقوق الرعوية الرومانية للمدت _ الواقع الاجتاعي في المدن: البورجوازية                                        |
|             | البلدية ـ سخاء البووجوازية وجودها ـ الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          |
|             | الامبراطورية - المنشأ الهليني لهـذا النظام - المستحدثات الرومانية : المصارعون -                                       |
|             | الطبقات الممتازة : احتياجاتها والهلع الانبراطوري ـ الثراء وقلة الإنجــــاب ـ فشل                                      |
|             | قوانين عاربــــة البذخ والتشريعات الديموقراطية ــ الإستعانة بالنخبة في الولايات ــ                                    |
|             | التغييرات التي لحقت بالمنظمة المشيخية ـ الارتقاء الاجتاعي .                                                           |

| ص             |                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "ለለ           | ٣ ـــ الطبقات الاجتاعية الدنيا                                                                                        |
|               | اليد العاملة ــ اليد العاملة في الريف ــ الشعور بالعاطفة  الانسانية ــ حدرد  هذه النزعــــة                           |
|               | الانسانية وقبودها.                                                                                                    |
| 190           | ٤ – الازمة الطالعة وأسبابها القريبة                                                                                   |
|               | حضارة ذات طابع مديني مغرق ــ حاجاتها ــ خطر الازمة وأولى مداخلات الدولة .                                             |
| £ • 1         | النصل الرابع. ـ الديانات القديمة والجديدة                                                                             |
| <b>!+1</b>    | ١ - العاظفة الدينية                                                                                                   |
|               | أوغسطس وموقفهن الديانة الفلسفة والدين العناية الالهية النتائج المترتبة علىهذاالاعتقاد                                 |
| į • A         | ٧ - الوثلمة وطقوسها                                                                                                   |
| •             | العبادات ــ العبادات الاجنبية : الغرب ــ تفوق الشرق وتساميه الديني ــ الفوران الديني                                  |
|               | بالمبادات المبادات الشرقية في الغرب .                                                                                 |
| ٤١٦           | ٣ – الديانات الموحدة وأتباعها                                                                                         |
| -             | الشرق والتوحيد ـ اليهودية واليهود ـ المسيحية واليهودية ـ اضطهاد تيرون ـ الاسرة                                        |
|               | الانطونية والمسيحيون أسباب هذا التقدم والنجاح- النتائج الثابتة ـ حياة الكنائس                                         |
|               | الاولى وتنظياتها الداخلية _ الجدل الديني والبدع .                                                                     |
| £44           | النصل الخامس الانجازات الأدبية والفنية : حدودها ونجاحاتها                                                             |
|               |                                                                                                                       |
| £44           | ۱ – عصر أوغسطش                                                                                                        |
|               | روما منافسة العواصم الهليليسية الاخرى « عصر في صميمه من صنع أوغسطس »                                                  |
|               | التاريخ : تيت ليف ـ الشعر : فرجيل ـ   هوراتيوس والشعراء ـ   الوجدانيوت ــ<br>                                         |
|               | الفن الرسمي .                                                                                                         |
| 117           | ٢ الظروف والاوضاع العامة ﴿                                                                                            |
|               | الثقافة والطبقات الاجتماعية العليا ــ النظام الاستبدادي ــ الشعوبية ــ رهافة الذوق عند                                |
|               | النخبة الواعية _ الاعجاب بالماضي _ الانحرافات الدنيوية _ نظــام التربية اذ ذاك :                                      |
|               | الحطابة ــ المدرسة وأثرها في نشر الثقافة. بين الثقافة والسياسة : الاهداف والنتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|               | الوضع اللغوي .                                                                                                        |
| १५०           | ٣ – العمل العقلي والأدبي                                                                                              |
| 177           | ١ – انحطات الروح العلمية     .   .   .   .   .   .   .   .   .                                                        |
|               | بين النقيضين : توقف هنا وانحراف هناك ـ الاستبحار العلمي والتخصص ـ معرفة العالم                                        |
|               | والنظام الكوني ــ التاريخ الطبيعي وعارمه ــ الطب ــ الحقوق .                                                          |
| <b>{ YY</b> } | ٧ - الآداب اللاتينية                                                                                                  |
|               | افراد ، فنون ، مواحل ـ الفلسقةـ الخطابة ـ الشعو سـ فن الروايةـ الناريخـ الخاتمة.                                      |
| 113           | ٣ _ الآداب اليونانية                                                                                                  |
|               | بين انحطات ونهضة _ بلوتارخوس _ خطاية ، تاريخ ، فلسفة _ لوقيانوس .                                                     |
| 173           | <ul> <li>إذات الهندسية والزخرفية</li></ul>                                                                            |
|               | قضية الأصالة _ فن النحت والمذهب الواقعي _ الهندسة المعارية : مناهج وتماذج- السيطرة                                    |
|               | ٱلمجيبة على الطبيعة ــالفن الزخرفي من الداخل والخارج ــالمدينة مركز آلانصهار الحضاريــ                                |
|               | المدينة الامبراطورية وميانسها العامة ـ التجميل والمنازل ـ مدنالولايات ـ الدارات .                                     |

|    |                    |                        |                         |                    |              |                 |                                          | لطا تتاخ       |
|----|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|----------------|
| •  | •                  | • •                    | • •                     | •                  | •            | <br>ة اطباد     | ے .<br>ضارۃ نبلاء ـ رحد:                 |                |
|    |                    |                        | •                       | الفاذ              | الكتاب       |                 | y e 224 23                               |                |
|    |                    |                        | الداد                   | -                  | -            | 1               |                                          |                |
|    |                    |                        |                         | •                  | العهد الأه   |                 | <del>-</del>                             |                |
|    |                    |                        | ( (                     | ى والرابع          | رنان الثال   | <b>#</b> )      |                                          |                |
|    | •                  |                        | •                       |                    |              | الثالث          | ازمة القرن                               | القصل الاول    |
|    | لساسانيون          | ، القرساا              | نية سالشرق              | لوسطىالشرة         | يـ اوروبا ا  |                 | وضى العسكريةــ ١-                        |                |
|    | بة وعراقبه         | الاقتصاد               | خ ـ الازمة              | ل في التاريخ       | ألنقدي الإو  | التضخم .        | اخطار الانقسام ــ                        |                |
| Ļ  | ة الاجتاء          | لى الثور               | العامسة الاو            | 'ضطہادات           | دينية: الا   |                 | الاجتاعية _ الاض                         |                |
|    |                    |                        |                         |                    |              | •               | رداعي المصلحة ال                         |                |
| ن  | في القرا           | ، الحزيلة              | 'مىلاحات                | خلال الا           | نطر ایاب     | ار والا.        | . ـ تجدد الاخطا                          | القصل الثاني . |
| ,  | •                  |                        | •                       |                    |              | •               | الرابع .                                 |                |
| ,  | •                  |                        | •                       |                    |              | رابرة           | د الباطلة ضد البر                        | ۱ – الجهو      |
|    |                    |                        |                         |                    |              | -               | الجيش في العهد                           |                |
|    | •                  |                        |                         |                    |              |                 | ظیم الحدود ـ جیش                         |                |
|    | •                  |                        |                         | •                  |              |                 | هجوم البرابرة                            |                |
|    |                    |                        |                         |                    |              |                 | رس ــ الرين ــ وصو                       |                |
|    | •                  |                        | •                       |                    |              | •               | ربات الداخلية                            |                |
|    | •                  |                        |                         |                    | الاهلية      | الحووب          | انتقال السلطة و                          | -1             |
| Ų  | سكم الجماء         | للرجرج _               | قسطنطين ١.              | عی ۔۔ حـل ا        |              |                 | لروف العامة ــ نظا                       |                |
| Ų  | لاميراطور          | راد داء ا              | بات ـ استم              | شل الاغتصا         | ةالسلالية وف | أتمد الفكر      | في استمرار الوحد                         |                |
|    |                    | •                      |                         |                    |              |                 | المؤمن .                                 |                |
| •  | •                  |                        | •                       | • •                | • •          |                 | ألنزاعات الدينية                         |                |
|    |                    |                        |                         |                    |              |                 | لم الديني رانتشار ا                      | الــ           |
| Į. | ا ـ الكنيس         | اية الرثنية            | يازات نه                | نساهل وامت         | رمصلحة آ     | اقتناع          | تنصر قسطنطين :                           |                |
|    |                    |                        |                         |                    |              |                 | والدولة _ الدولة ،                       | itali 1 sti    |
| •  | •                  | * *                    | •                       |                    | وفراطيه      | مه والبير       | . ـ الملكية المطلا                       |                |
|    |                    |                        |                         |                    |              |                 | ياب تحول الدولة .<br>دا ان               |                |
| •  | •                  | • •                    | •                       | • •                |              | •               | <del>-</del>                             | -              |
|    |                    |                        |                         |                    |              |                 | فقات ـ الموارد ـ الا<br>- ا 1 ا تر الاتا |                |
| ٠  |                    |                        |                         |                    |              |                 | ة المحلية والاقلير<br>المالات            |                |
|    | . الابرشيار<br>" م | الولايات .<br>• • • •  | وقراطية _<br>"- ا ا ا ا | کبری ـ البیر<br>۱۰ | الاملاك ال   | أغتصابات<br>الد | طاط المدينة بدء                          | <b>%</b>       |
| 4  | سب. الشرف          | ة - الروب <sup>ه</sup> | الاسطنطيني              | نان: روما و        | مر ۔ العاصد  | حرس الع         | والوكلاء ـ قيادة<br>في المواصم .         |                |
|    |                    |                        |                         |                    |              |                 | في المواسم .                             |                |

| ص        |                                        |         |          |        |           |          |                    |            |         |               |         |                      |                  |              |     |
|----------|----------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|----------|--------------------|------------|---------|---------------|---------|----------------------|------------------|--------------|-----|
| ٥٨٥      | •                                      | •       |          | 4      | •         | •        | •                  | •          | لور     | مبراه         | ية رالا | المركز               | لكومة            | L1 - +       | •   |
|          | ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ | ، البلا | . دسائس  | ېرى ـ  | لح الــٰذ | والمصا   | الجمع              | ـة ـ       | كونتي   | ر.<br>پ ـ الک | الشخصو  | والنظام              | الدولة           |              |     |
|          | بارية                                  | ات الج  | ـ العاد  | اجبات  | ن والوا   | . الحقوة | - 11/1             | ۔ مجثل     |         |               |         | ىبراطور              |                  |              |     |
|          |                                        |         |          |        |           |          |                    |            | لملتق . | مكم المد      | ت - الح | الاحتفالا            | ني               |              |     |
| 091      | •                                      | •       |          | ٠      |           |          |                    | -          |         |               |         |                      | _                | لم الرا      |     |
| 090      | •                                      |         | •        | •      |           |          |                    | ٠          |         | •             |         | لاقتصا               | کییف ا           | <b>∵</b> − ≀ | ١   |
|          |                                        | , ī     | لمرة عاه | ية نف  | اقتصاد    | دولة الا | الب ال             | ل ۔۔ مط    | د الاء  | . : الح       | الاسعار | النقدي ـ             | الوضع ا          |              |     |
| 7.1      | •                                      |         | •        | •      |           |          |                    | •          |         | •             |         | لماني                | تمع الم          | ۱ – الج      | ۲   |
|          |                                        | ـ الاشـ | المدنية  | الحياة | ىطى و     | نة الوء  | ـ الطب             | جتاعية     | i 14-   | السياس        | . جدة   | كركلا ـ              | مرسوم            |              |     |
|          |                                        |         |          |        |           |          |                    |            |         |               |         | ميون ـ               |                  |              |     |
|          |                                        |         |          |        |           |          |                    |            |         |               |         | د ـالـکاد            |                  | 4.           |     |
| 316      | •                                      | •       | •        | •      | •         | •        | ••                 |            | ٠       |               | •       | کئسي                 | تمع ال           | ١ الج        | ۳   |
|          | ۔متہ                                   | و کنیــ | لاسقف    | ۔ ۔    |           |          |                    |            |         |               |         | الامتداءا            |                  |              |     |
|          |                                        |         |          |        | رية .     | ـ الياب  | طار ته             | نفه والب   | الإ ساة |               | _       | يسة : ا<br>سم        |                  |              |     |
| 770      | •                                      | •       | ٠        | •      | •         | •        | •                  | •          | •       | •             |         |                      |                  | ل الخام      |     |
| 740      | •                                      | •       | •        | •      | •         | ٠        | ٠                  | •          | •       | •             | •       | بني ٠                | كر الد           | - الف        | ١   |
| 777      | •                                      | •       | •        | •      | •         | •        |                    |            | •       |               |         | ٠ ۽                  |                  |              |     |
|          | ارة                                    | ـ الحض  | السحر".  | يئة _  | ين الحد   | أفلوط    | اطرنية             | ء _ افلا   | . الآرا | باتوحيد       |         | الشرقية              |                  |              |     |
|          |                                        |         |          |        |           |          |                    |            |         |               | _       | انية والوا<br>-      | -                |              |     |
| 777      | •                                      | •       | •        | ٠      | •         |          | .*                 |            |         |               |         | حية                  | -                |              |     |
|          | نات                                    | تكييا   | لانوية _ | ی - ا  | الإغو     | رطقات    | - ا <del>ا</del> ر | الآرية     |         |               |         | س نے مب              |                  |              |     |
| be below |                                        |         |          |        |           |          |                    |            | • 4     |               |         | دة والتح<br>م        | -                | 1.1          |     |
| 44.      | •                                      | •       | ٠.       | • .    | •         | •        | •                  | •          | •       |               |         |                      | ,                | - الحي       | ۲   |
| 748      | •                                      |         | •        |        |           |          |                    |            |         |               |         | رف العا<br>""        |                  |              |     |
|          | ں -                                    | وليانوم | ب ب      | هانور  | رسة :     | ا والمد  |                    | مليم ــ ١١ | ـ الت   | تقليدية       |         | سعر الثا<br>الله م   |                  |              |     |
| 744      |                                        |         |          |        |           |          |                    |            |         |               | •       | م اللغوي<br>ا        | الوص<br>- المؤلف |              |     |
| 117      | •                                      | •       | . esti   | .lr    | - 211     | M.J      | ·<br>· ·           | .1-11      | اللم    | •             | .: .isi | ات<br>لعامي ــ ا     |                  |              |     |
| 460      |                                        |         |          |        |           |          |                    | •          | -       | •             |         | -                    |                  |              |     |
| 410      |                                        |         |          |        |           |          |                    |            |         |               |         | ض _ الما             |                  | — الفز<br>:  | Т   |
|          |                                        |         |          |        |           |          |                    |            |         |               |         | مي د اما<br>النطينية |                  | ,            |     |
|          |                                        | - '     | - ,      |        | -         | н        |                    | - 1        |         |               |         | <br>بسة: ال          |                  |              |     |
| 707      |                                        | 1 4     | •        | ٠      |           |          |                    | ثیا        | وار     | لقدعة         | روما ا  | موت (                | س ب س            | ، الساد،     | نصل |
|          |                                        |         |          |        |           |          |                    |            |         |               |         | المهد الا            |                  |              | •   |
|          | _                                      |         | -        |        |           | _        |                    |            | _       | -             |         |                      |                  |              |     |

حضارة ـ إرث روما .

# القيت مُرالثالث

| ص            |     |         |         |         |          |        | الشرقية    | سيا ا    | T           |            |         |          |         |           |      |
|--------------|-----|---------|---------|---------|----------|--------|------------|----------|-------------|------------|---------|----------|---------|-----------|------|
| ጎኘ۳          |     |         | Č       | لراب    | نون ا    | فر الة | ی اوا-     | : حت     | لسيحيأ      | طلع ال     | من ما   |          |         |           |      |
| 778          |     | •       |         | •       |          |        |            |          |             | _          |         | . وسنا   | ل       | سل الاو   | الف  |
| <b>ጎ</b> ግ ٤ | •   | •       | •       | •       |          |        | . •        | •        |             |            |         |          |         | ١ ئلا     |      |
|              |     |         |         | •       |          |        |            |          | الصين .     | الحند _    | نارج -  | ا من الح | ايران   |           |      |
| <b>٦٧</b> ٤  | •   | r.      | •       | ٠       | •        | •      | ٠.         | •        | •           | -          | _       |          | -       | ٢ — الت   |      |
|              |     |         | •       | الثقافي | تبادل ا  | من ال  | وه أخرى    | ـ وج     | ت الفنية    | . المؤثرا، | مارية _ | ات التـ  | المبادا |           |      |
| 787          | ٠   | •       | •       | •       | •        | •      | •          | •        | ندية »      | ر الم      | ر المنا | . تعلق   | ٠ ، ب   | سل الثان  | القم |
|              | •   |         |         |         |          |        |            |          | اة الاجتما  |            |         |          |         |           |      |
| ٧٠٨          | •   | سيا     | ىرقىي آ | وبي ش   | ة جنو    | لواقعا | اقطار ا    | في الا   | المندي      | نفوذا      | حل الا  | ـ سرا    | ث , .   | سل الثال  | القم |
|              |     |         |         | يي ،    | ۽ لن _   | ۔ مملک | المديدة    | ردولها   | ة الملاير ا | ه جزیر     | ام ۔ شب | ا فو ة   | بملكة   |           |      |
| 414          | •   | •       | .•      | •       | •        | •      | •          | •        |             | يئية       | لة الع  | ۔ الکت   | بع ،    | سل الرا   | القم |
| Y11          | •   | •       | •       |         | •        | •      | •          |          |             |            | کي      | لاجتاد   | ضم ا    | ١ الو     |      |
|              | - ĕ | ائغ مان |         |         |          |        |            |          | الاعباء     |            |         |          |         |           |      |
| •            |     |         | . ت     | ات الـ  | رالسلالا | ثلاث و | ११ थी।     | ال ــ ال | ر عہد ا     |            |         |          |         |           |      |
| ۷۳۸          | **  | •       |         | •       | •        | •      | •          | •        |             | •          |         | الديني   | طاق     | ٢ — الن   |      |
|              |     | :       | . •     | الإراء  | توحيد    | ت الى  | : _ النزعا | ليوسية   | الكونفون    | اوية _     | 2 _ الط | البرذي   | دخول    |           |      |
| 414          | •   | •       |         | ٠,      | •        | •      | •          | •        | . a         | والعلم     | لتقنية  | فات ا    | كتشا    | א – וلا   |      |
|              | ت   | حركا    | تمثيل   |         |          |        |            |          | عة الش      |            |         |          |         |           |      |
|              |     |         |         | •       | ساوية    | كرة ال | ائر ۔ ال   |          | ز الكرة     |            |         | -        |         |           |      |
| Yot          | •   | •       | •       | •       | •        | ٠      | •          | نية      | ة الصيا     | لحضار      | شار ۱۔  | ـ انت    | س ،     | سل الخام  | الغم |
|              |     |         |         |         |          |        |            |          | بان .       | يا _ اليا  | - كور   | لوسطى    | آسيا ا  |           |      |
| 778          | •   | •       |         | •       | •        | •      | صادر       | 11       | 771         | •          | •       | •        | •       | ة عامة    | خاتم |
| 714          |     | •       | •       | •       | تارن     | مني ما | دول ز      | <u>ب</u> | 777         | •          |         | •        | . 4     | جع عربي   | مراء |
| AES          |     |         | • 6     | تصامي   | لح وال   | لخرائه | ہرست ا     | قم       | 411         |            | •       | •        | ٠ م     | رل الاعلا | جدو  |
| ٨٥٥          |     | •       |         |         |          |        | رست د      |          | ٨٥١         | •          | •       | •        | ر.      | ست الصر   | فهرد |

اللهى المجلد الشاني، ويبليه المجلد الثالث القرون الوسطى

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## HISTOIRE GÉNÉRALE DES CIVILISATIONS

publiée sous la direction de MAURICE CROUZET Inspecteur général de l'Instruction publique

TOME II

# ROME ET SON EMPIRE

par

André AYMARD
Professeur à la Sorbonne

et Jeannine AUBOYER

Conservateur au Musés Guimes

Texte Traduit en Arabe

Par

Youssef A. DAGHER et Farid M. DAGHER

**EDITIONS OUEIDAT** 

Beyrouth - Paris







| erted by Tiff Combine - (no stamps are ap  | plied by registered versi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | on)              | Section 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | ALT VALUE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Frank Talley and             | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NICTOR STATE                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Control of the Control of    | AND THE STATE OF THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Van and Barry San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in the state of the state of the state of |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 改是一个情報           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              | received a service of receive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 4.4                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | \$ <b>*</b> *****            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           | **: A.7. (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           | TNAC 医闭形的反应                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | OF COSPECT OF STREET         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second second second second second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.00                                       | terrania de la companya de la compa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | enia majera mera benia mejer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A service of the serv |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Bethal Miles |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | the state of the s |                  |                              | The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Call 2                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the same                              |           | The same of the sa |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |